# من طبؤيعك وزلارة لائتؤوه للفؤ للويتر وللفؤوفاين والترتعوة وللمورساد

فِقتُهُ الدَّعْوَة فِي فِي الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِيلِ رَحِمَهُ الله رَحِمَهُ الله

دراسة دعويّة للأحاديث مِنْ أول كِابِ الوصايا إلى نِها يَه كِاب إلج مَه والموادعة

تاين د. سَعيدِبْن عَلِيّ بْن وَهَف الْقَحْطَانِيّ

الجُزءُ الأوّلُ

الطبعةالأولى

أَشْرَفَتْ وَكَالَة شُؤُونِ المطبُوعَاتِ وَالنَّشْرِ بِالْوَزَارَةِ عَلَىٰ إِصْدَارِهِ عام ١٤٢١م ©وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ١٤٢١هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر القحطاني، سعيد بن علي بن وهف فقه الدعوة في صحيح البخاري – الرياض. ١٥٦ص، ١٦ × ٢٣ سم ردمك : x – ٣١٩ – ٣٩٠ (مجموعة) ٢ – ٣٠٩ – ٣٩٠ (ج١)

رقم الإيداع: ٢١/١٦٧ (مجموعة) ردمك: x-٣١٩-٢٩-،٩٩٦ (مجموعة) ٢-٧٠٦-٢٩-،٩٩٦ (ج١)

**۲۱/۱**٦٧٦

دیوی ۲۱۳

### स्वाध्वाक्तरः

#### المقدمــة

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثَنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (() . ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالَا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَالنَّاسُ اتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (٢) . ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَلِيلًا ﴿ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ وَقَدْ فَازَ فَوْلًا سَلِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ وَقَدْ فَازَ فَوْلًا سَلِيلًا ﴿ فَعَلَى مَا لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْلًا صَلِيلًا ﴾ (٣) .

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

لا شك أن الله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه وحده لا شريك له، كما قال بَحْنَةُ : ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (٤).

ولما كانت العبادة لا يمكن أن تُعرف أحكامها على التفصيل، أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنزل عليهم الكتب؛ لبيان الأمر الذي خُلِقَ من أجله الإنس والجن؛ ولإيضاحه وتفصيله لهم حتى يعبدوا الله على بصيرة، فقاموا بواجبهم على الوجه الأكمل، عليهم الصلاة والسلام، قال الله - سبحانه وتعالى -: ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ ٱلنَّينِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِئبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا أَخْتَلَفُوا فِيةً ﴾ (٥). ثم ختم الله تعالى الرسل

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآيتان: ٧٠، ٧١.

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات، الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ٢١٣.

بأفضلهم وإمامهم وسيدهم نبينا محمد بن عبدالله، عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده، ودعا إلى الله على بصيرة سرًّا وجهراً، ليلاً ونهاراً. عملاً بقول الله تعالى: ﴿ قُلْ هَلَاهِ مَ سَيِيلِيّ أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١).

وهذه طريقته ومسلكه وسنته، يدعو إلى الله على بصيرة ويقين، وبرهان عقلي وشرعي<sup>(٢)</sup>، فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار.

ورغبة في السير على طريق النبي ﷺ في دعوته إلى الله تعالى على بصيرة، والاهتداء بهديه، فقد شرع قسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام في إعداد موسوعة دعوية لدراسة الأحاديث النبوية دراسة دعوية متكاملة تعتمد صحيح الإمام البخاري أساساً ومنطلقاً لها، وقد أحببت المشاركة في هذه الموسوعة المباركة، وكان نصيبي بفضل الله تعالى دراسة: «فقه الدعوة» في صحيح الإمام البخاري من أول كتاب الوصايا إلى نهاية كتاب الجزية والموادعة. وأسأل الله التوفيق والتسديد والإعانة.

أما التعريفات والحدود، و أهمية الموضوع، وتقسيم الدراسة فعلى النحو الآتي:

### ○ أولاً: التعريفات والحدود:

**فقه الدعوة:** جملة تتكون من جزئين: الفقه، والدعوة.

أ- الفقه لغة: العلم بالشيء والفهم له، والفطنة، وغلب على علم الدين لسيادته، وشرفه، وفضله على سائر أنواع العلم (٣).

والفقه في الأصل: الفهم، يقال: أُوتِي فلاناً فقهاً في الدين: أي فهماً فيه (٤٠).

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية: ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير ٢/ ٤٩٦ .

 <sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، ١٣/ ٢٢٥، مادة «فقه»، والقاموس المحيط،
 للفيروز آبادي، ص ١٦١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان العرب، لابن منظور، مادة «فقه» ١٣/ ٢٢٥.

قال الله تعالى: ﴿ لِيَــنَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ ﴾ (١). وقال تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَا نَفُقَهُ وَ كَرِيثًا ﴾ (٢). فَقَالُهُ وَكَالِمَ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ (٣). ﴿ وَلَكِنَ لَا نَفْقَهُونَ نَسْبِيحَهُمْ ﴾ (٥). ﴿ وَلَكِنَ لَا نَفْقَهُونَ نَسْبِيحَهُمْ ﴾ (٥).

ويقال: فَقِهَ الرجل يفقَهُ فِقْهاً: إذا عَلِمَ وفَهِمَ، وفَقُهَ: إذا صَارَ فَقيهاً عالماً (٢)، ويقال: فَقِه الأمرَ، فَقَها وفِقْها : أحسن إدراكه (٧)، والجمع فقهاء، وفَقِهه ، كعلمه، فَهِمَهُ، وفَقَهَه تَفقيها : علمه (٨).

ب - الفقه اصطلاحاً: له عدة تعريفات يفسر بعضها بعضاً، منها:

\* العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفرعية ، بالنظر والاستدلال(٩)

ج- الدعوة لغة: الطلب، يقال: دعا بالشيء طلب إحضاره، ودعا إلى الشيء: حث على قصده، ودعوت زيداً: ناديته وطلبتُ إقباله، ودعا فلاناً: صاح به وناداه، ودعاه إلى الأمير: ساقه إليه، ويقال: دعاه إلى الصلاة، ودعاه إلى القتال، ودعاه إلى المذهب: حثه على اعتقاده وساقه إليه، وتداعى القوم: دعا بعضهم بعضاً حتى يجتمعوا (١٠٠).

د- الدعوة اصطلاحاً: ورد لها عدة تعريفات يكمل بعضها بعضاً، منها:

سورة التوبة ، الآية : ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة هود، الآية: ٩١.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٧٨.

 <sup>(</sup>٤) سورة المنافقون، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٦) النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجدالدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير ، ٣/ ٤٦٥ .

<sup>(</sup>٧) انظر: المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية، ص ٩٩٨، مادة: «الفقه».

<sup>(</sup>٨) انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي، ص ١٦١٤، ومختار الصحاح للرازي، ص ٢١٣، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، تأليف أحمد الفيّومي ص ٤٧٨.

<sup>(</sup>٩) الإحكام في أصول الأحكام، لسيف الدين علي بن محمد الآمدي، ١/٦ تعليق العلامة عبدالرزاق عفيفي.

<sup>(</sup>١٠) انظر: لسان العرب لابن منظور، ٢٥٨/١٣، مادة «دعا»، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص ١٦٥٤، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ١٩٤/، مادة: «دعوت»، ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص ٣١٤، مادة «دعا»، ومختار الصحاح للرازي، ص ٨٦ مادة «دعا»، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٢/١٢١ مادة «دعا»، والمعجم الوسيط لمجموعة من علماء اللغة في ١٢٨٢، مادة «دعا»، مادة «دعا»،

1- «الدعوة إلى الله عَرَضُكُ هي: الدعوة إلى الإيمان به، وبما جاءت به رسله، بتصديقهم فيما أخبروا به، وطاعتهم فيما أمروا، وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والدعوة إلى الإيمان: بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه»(١).

۲- «العلم الذي به تعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ
 الناس الإسلام بما حوى: من عقيدة، وشريعة، وأخلاق»(٢).

هـ- «فقه الدعوة»: هو استنباط، وفهم تاريخ الدعوة، وأسبابها، وأركانها، وأساليبها، ووسائلها، وأهدافها، ونتائجها: استنباطاً وفهماً على ضوء الكتاب، والسنة، وفهم السلف الصالح، يُمَكِّن الدعاة إلى الله تعالى من عرضها بأحسن طريقة، وأكثر ملاءمة لمن توجه إليهم الدعوة في مختلف بيئاتهم، ومتباين ألسنتهم، ولغاتهم، ومتعدد أجناسهم (٣) عملاً بقوله تعالى: ﴿ قُلُ هَذِهِ عَسَبِيلِيَ أَلْسَتُهُمْ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي وَسُبَحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾ (٤).

و - أما التعريف بصحيح البخاري وترجمته فيأتي في المدخل إن شاء الله سبحانه وتعالى . (٥)

### ثانياً: أهمية الموضوع:

١- إن ربط الدعوة بالكتاب والسنة من أهم المهمات وأعظم القربات؛ لأن
 الله أمر بالرد إليهما عند التنازع والاختلاف، ولولا أن في كتاب الله تعالى وسنة

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٥ / ١٥٧، وانظر: ١٦١ /١٥.

<sup>(</sup>٢) الدعوة الإسلامية: أصولها ووسائلها، للدكتور أحمد غلوش، ص١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: فقه الدعوة إلى الله، للدكتور على عبدالحليم محمود، ١٨/١.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف، الآية: ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص١٩ و ٢٧ من هذا البحث.

رسوله ﷺ فصل النزاع لَمَا أمر الله بالرد إليهما (١). قال سبحانه وتعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَلْبِعُوا اللهَ وَالْمِيمُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمُّ فَإِن نَنزَعْهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنهُ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالرَّمُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمُّ فَإِن لَنزَعْهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنهُ تُومِنُونَ بِاللّهِ وَالرَّمُولَ فِيمَا شَجَكَر بَيْنَهُمْ مُن مُم اللهُ مَن اللهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ مَن اللهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ اللّهُ الْجَيرَةُ مِن أَمْرِهِمْ فِنْ اللهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَا أَمْرُ اللّهُ مَنْ أَمْرِهِمْ أَوْلَ اللّهُ مَنْ أَمْرِهِمْ فِي اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَلَا يَكُونَ اللّهُ مَا أَمْرِهِمْ فِي اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَلَا يَكُونَ اللّهُ مُوالِدُهُ أَلْهُ وَلَا مُؤْمِن عَنْ أَمْرِهِمْ أَلَا يَكُونَ اللّهُ مُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُؤْمِنَ عَنْ أَمْرِهِمْ أَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَولُولُولُولُولُولُولَ عَنْ أَمْرُونَ اللّهُ أَلَا يَعْوَلُولُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللللللللّ

وهذا كله يؤكد أهمية فقه الدعوة من الكتاب والسنة، والعناية بهما: فهماً، وحفظاً، وعملاً، عقيدة، وأخلاقاً، وتعليماً للناس ودعوة، فهما المنبعان الصافيان، من أخذ بهما سعد وفاز في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنهما وعن هديهما خاب وخسر، وضل مسعاه وتشتت شمله؛ ولهذا قال ﷺ: «تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله [وسنة نبيه]»(٢).

ولا شك أن معرفة فقه الدعوة في السنة المطهرة من دين الله (٧) الحق الذي أرسل به رسوله ﷺ ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِـ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ﴾ (٨).

٢- إن فقه الدعوة إلى الله تعالى فقه مبني على فهم السنة المطهرة، \_ وذلك
 باستنباط أسس الدعوة وركائزها التي تقوم عليها \_ من أهم المهمات؛ لأن

<sup>(</sup>١) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ١/ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية : ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٥) سورة النور، الآية: ٦٣.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، من حديث جابر بن عبدالله رَنِيْتِهَا، ١٨٦/٢، برقم
 ١٢١٨، وما بين المعكوفين للحاكم، ١٣/١، من حديث ابن عباس رَنِيْتِها، ومن حديث أبي هريرة
 تَنْهُ ، بلفظ «كتاب الله وسنتي»، انظر: صحيح النرغيب والنرهيب للألباني برقم ٣٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، للعلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز ١٦ ٢٣٠٠.

<sup>(</sup>٨) سورة الصف، الآية: ٩.

ذلك يدخل في قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَاذِهِ عَسَبِيلِيّ أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ النَّبَعَنِيّ وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (١). فالدعوة يجب أن تكون على بصيرة، ويقين وبرهان عقلي وشرعي (٢)، ولا تكون كذلك إلا إذا كانت على علم وبيان من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.

والداعية لا يكون على بصيرة إلا إذا دعا إلى الله على بصيرة في ثلاثة أمور: الأمر الأول: أن يكون على بصيرة فيما يدعو إليه، وذلك بالعلم لا بالجهل.

الأمر الثاني: أن يكون على بصيرة في حال المدعو، فلابد من معرفة حال المدعو؛ ليدعوه بالطريقة والكيفية التي تناسبه، وتكون أكثر فائدة له، وتأثيراً فيه.

الأمر الثالث: أن يكون على بصيرة في كيفية الدعوة (٣).

٣- إن التفرق الذي يقع بين الدعاة ما وقع إلا لعدم فقه الدعوة من الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح، فمن هنا تأتي أهمية العناية بفقه الدعوة في السنة النبوية.

3- إن أصح الكتب بعد القرآن الكريم العزيز، الصحيحان: صحيح الإمام البخاري، وصحيح الإمام مسلم ـ رحمهما الله \_(3). ومن هذين الكتابين اخترت المشاركة في فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري وَ الله الله واكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة؛ وقد صح أن مسلماً كان من يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث، قال الإمام النووي وَ الله الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل الإتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث» (6).

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية: ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير ٢/ ٤٩٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد الداعية إلى الله، للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص ٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: علوم الحديث، لابن الصلاح، ص ١٨، ومقدمة شرح النووي على صحيح مسلم، ص ١٤، والتقريب في فن أصول الحديث للنووي، ص ٣، واختصار علوم الحديث، لأبي الفداء ابن كثير، مع شرحه الباعث الحثيث، لأحمد شاكر ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٥) مقدمة شرح صحيح مسلم للنووي ص ١٤.

ويقول الحافظ ابن كثير كِنْكَلْلهُ عن ترجيح صحيح البخاري كِنْكَللهُ على صحيح مسلم كِنْكَللهُ على الرابع المحلم كَنْكَللهُ على الله الله الله الله الله المحلم المحلم المحلم الرابي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد المعاصرة. ومن هاهنا ينفصل النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، خلافاً لأبي على النيسابوري شيخ الحاكم، وطائفة من علماء المغرب» (١).

ومن هنا أيضاً يكتسب هذا الموضوع أهمية أخرى، وهو ارتباطه بأصح كتب السنة، وأكثرها فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة.

وإدراكاً لهذه الأهمية فقد شرع قسم الدعوة والاحتساب في الكلية في إعداد موسوعة دعوية متكاملة تعتمد هذا الكتاب أساساً ومنطلقاً لها، وكان القسم المخصص لي من الصحيح، من أول كتاب الوصايا إلى نهاية كتاب الجزية والموادعة، ومجملها (١٩٢) حديثاً (٢٠٠٠).

تبرز أهمية دراستي لهذه الأحاديث النبوية دراسة دعوية في الأمور الآتية:

أ- اختصاص معظم أحاديث الدراسة في موضوع مهم من موضوعات الدعوة
 إلى الله تعالى، وهو الجهاد في سبيل الله تعالى، ومعلوم أن الجهاد ذروة سنام
 الإسلام، وكتاب فرض الخمس، والجزية والموادعة، وقبل ذلك كله الوصايا.

بالداعية إلى الله، ومنها ما يتعلق بالمدعو، ومنها ما يتعلق بموضوع الدعوة، بالداعية إلى الله، ومنها ما يتعلق بالمدعو، ومنها ما يتعلق بموضوع الدعوة، ومنها ما يتعلق بوسائل الدعوة وأساليبها، ومثال ذلك حديث جبير بن مطعم ويعلق أنه بينما هو يسير مع رسول الله علي ومعه الناس مقبلاً من حنين علقت برسول الله علي الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه، فوقف رسول الله علي فقال: «أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العضاه

<sup>(</sup>١) اختصار علوم الحديث، لابن كثير، مع شرحه الباعث الحثيث، لأحمد شاكر ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفصيلها في ص ٣٤ من هذا البحث.

نعماً لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلاً، ولا كذوباً، ولا جباناً»(١). فقد اشتمل هذا الحديث على أركان الدعوة كلها: فموضوع الدعوة فيه: دعوة الأمة إلى مكارم الأخلاق، وأصول الحِكَم، وفيه صفات الداعية: من الحلم، والكرم، والصبر، والصدق، والشجاعة، وفيه أدب المدعو وأنه ينبغي له أن يلتزم الأدب مع الداعي، وفيه من وسائل الدعوة القدوة الحسنة، وفيه أسلوب الرفق واللين، فقد اشتمل الحديث على جميع أركان الدعوة، وهكذا في أحاديث الموضوع الأخرى.

#### ثالثاً: أهداف الدراسة:

- ١- تقديم دراسة تأصيلية في علم فقه الدعوة، وحديثها ومادتها من حديث رسول الله ﷺ، الذي أمرنا الله بالاقتداء به، والذي قال ﷺ في شأنه: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوكِنَ \* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوكِئ ﴾ (٢) ، وذلك بدراسة أصح كتاب عنه دراسة دعوية ؛ ليكون في متناول طلاب العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى .
- ٢- كشف الفوائد والمعارف والفقه الدعوي في الجزء المحدد للباحث من صحيح الإمام البخاري.
- ٣- تأصيل مبدأ الرجوع إلى النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة وفهم السلف الصالح عند كل قضية، وبخاصة في قضايا الدعوة التي تكاثر فيها رجوع الناس إلى آراء فَرَّ قَتْهُمْ شيعاً.
- ٤- توفير وإيجاد المراجع المعتمدة على الأحاديث الصحيحة للدعاة وطلبة العلم وذلك بدراسة الأحاديث دراسة دعوية، واستنباط الفوائد في فقه الدعوة من أصح الأحاديث.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الشجاعة في الحرب والجبن، ٢/ ٢٧٥ برقم ٢٨٢١، ومسند الإمام أحمد ٤/ ٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم، الآيتان: ٣-٤.

#### رابعاً: أسباب اختيار الموضوع:

هذاوقد دعاني إلى اختيار هذا الموضوع، عدة أسباب، منها:

- ١- فقه الدعوة إلى الله تعالى في صحيح الإمام البخاري بحاجة إلى من يبرزه في صورة ميسرة؛ ليستفيد منه الدعاة إلى الله تعالى؛ لأنه لم يحظ بعد بمؤلّف مستقل شامل يعالج الموضوع من جميع جوانبه، في دراسة علمية دقيقة متكاملة، فالموضوع لم يكتب فيه \_ حسب علمي \_ ما يفي بالغرض المنشود، وهو جدير بالبحث والعناية.
- ٢- الرغبة في الارتباط بكتب السنة النبوية المشرفة، وخصوصاً منها كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري كَالله عَلَيْهُ. وذلك للاقتداء برسول الله عَلَيْهُ، وفي ذلك عبادة لله تعالى وهداية منه، وتنفيذ لأمره، يقول تعالى: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ نَهُ تَدُوا ﴾ (١).
- ٣- كثرة الفوائد والمعارف الظاهرة والغامضة في صحيح الإمام البخاري
   خَيْلَتْهُ كما ذكر ذلك العلماء (٢).
- الإسهام والرغبة في المشاركة في خدمة سنة رسول الله عَلَيْق، ودراستها دراسة دعوية؛ لتفيدني، وتفيد القائمين على الدعوة إلى الله تعالى في العصر الحاضر إن شاء الله تعالى \_.
- ٥- تقديم علاج لما قد يحدث بين الدعاة من خلاف وتنازع في بعض قضايا الدعوة ومناهجها. وذلك من خلال الردِّ إلى سنة رسول الله على التي هي أحد الحَكَميْنِ اللذين أُمِرْنا بالرد إليهما عند التنازع والاختلاف، وهما كتاب الله عَنَى وسنة رسوله على مقول العلامة ابن سعدي كَلَيْهُ: «وهذا هو الواجب عند التنازع والاختلاف، أن يُرد إلى الله ورسوله على ولولا أن في كتابه وسنة رسوله على فصل النزاع، لما أمر الله بالرد إليهما المنافرة المنافرة اليهما عند اليهما أمر الله بالرد إليهما أمر الله الرد إليهما المنافرة الله المنافرة الله المنافرة ال

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح النووي على صحيح الإمام مسلم ١/ ١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنأن، عبدالرحمن بن ناصر السعدي، ١٦٨/١.

يقول الله تعالى: ﴿ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْنُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْنُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْمِنُودِ ٱلْآخِرُ وَالْحَسَنُ تَأْمِيلًا﴾ (١).

ولهذه الأهمية البالغة؛ ولهذه الأسباب وغيرها أحببت أن يكون موضوع رسالتي في درجة الدكتوراه \_ إن شاءالله تعالى \_ في «فقه الدعوة إلى الله» في صحيح الإمام البخاري كَلَمْهُ من أول كتاب الوصايا إلى نهاية كتاب الجزية والموادعة، والله أسأل التوفيق والسداد.

### خامساً: موضوع الدراسة:

لاشك أن الدعوة قديمة قدم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكن التخصص في دراسة أصول الدعوة علم ناشئ، وما زال في مرحلة التأصيل، وأعظم كتاب بعد كتاب الله للتأصيل والتوثيق، هو صحيح الإمام البخاري كَاللَّهُ لمنزلته العظيمة بين العلماء والدعاة، وهذا الكتاب ذكر فيه مؤلفه بعض ما صح عنده من سنة رسول الله عليه وأدرج فيه شيئاً من فقهه من خلال عناوين كتبه وأبوابه.

ويستفاد من دراسة أحاديث هذا الكتاب دراسة دعوية، التأصيل والتوثيق واستنباط الفقه والأحكام والقواعد الدعوية، وعلاج الخلاف والنزاع الذي قد يقع بين بعض الدعاة إلى الله تعالى، مما يساعد على نجاح الدعوة، وتحقيق النتائج المرجوة منها، إن شاء الله تعالى.

#### سادساً: تساؤلات الدراسة:

س ١- ما الفقه الدعوي في جهود البخاري كِظَلَالَهُ في الصحيح؟

س ٢- ما الفقه الدعوي في كتاب الوصايا؟

س ٣- ما الفقه الدعوي في كتاب الجهاد والسير؟

س ٤- ما الفقه الدعوي في كتاب فرض الخمس؟

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٥٩.

س ٥- ما الفقه الدعوى في كتاب الجزية والموادعة؟

س ٦- ما المنهج الدعوي المستخلص من الدراسة المتعلق بالداعية؟

س ٧- ما المنهج الدعوي المستخلص من الدراسة المتعلق بالمدعو؟

س ٨- ما المنهج الدعوي المستخلص من الدراسة المتعلق بموضوع الدعوة؟

س ٩- ما المنهج الدعوي المستخلص من الدراسة المتعلق بوسائل الدعوة وأساليبها؟

### سابعاً: منهج الدراسة:

تقوم هذه الدراسة على المنهج الاستدلالي الاستنباطي الذي عرف بأنه عملية عقلية منطقية ينتقل فيها الباحث من قضية واحدة، أو عدة قضايا إلى قضية أخرى، تستخلص منها مباشرة دون اللجوء إلى تجربة (١).

#### وقد راعيت الأمور الآتية:

- ١- عزوت الآيات القرآنية إلى سورها، وذكرت اسم السورة، ورقم الآية في الهامش.
- ٢- خرجت الأحاديث في شرح الفوائد من المصادر الأصلية، واقتصرت في حديث الدراسة على تخريج أطرافه في صحيح البخاري وتخريجه من صحيح مسلم إذا كان متفقاً عليه. أما الزيادات فاكتفيت بتخريجها مع أصل الحديث، وأشرت إلى رقم أطرافها عند إيرادها.
- حرصت على الرجوع إلى المصادر الأصلية مباشرة، ورجعت إلى أكثر من مصدر في المسألة الواحدة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وقد أشير عند الضرورة إلى بعض المراجع المتأخرة للاستئناس لا للاعتماد، وذلك قليل جداً.
- ٤- حاولت الاقتصار في الاستشهاد في شرح الفوائد على الحديث الصحيح أو الحسن.
- أشرت إلى من صحح الحديث أو حسنه من العلماء إذا كان في غير الصحيحين.

<sup>(</sup>۱) البحث العلمي ومناهجه النظرية ـ رؤية إسلامية ـ د/ سعد الدين السيد صالح، ص ۲، وانظر: ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، ص ١٤٩، وكتابة البحث العلمي صياغة جديدة، للأستاذ الدكتور عبدالوهاب بن إبراهيم، ص ٢٨.

- حرصت على كتابة الآيات بالرسم العثماني من مصحف المدينة النبوية مشكلة.
  - ٧- ضبطت أحاديث الدراسة بالشكل الكامل.
- ٨- ذكرت كل طرف فيه زيادة دعوية مقتصراً على الزيادة التي فيها فائدة
   دعوية مستقلة على قدر الإمكان.
  - ٩- ذكرت الفوائد الدعوية في كل حديث إجمالاً، ثم تفصيلاً.
- ١- استخرجت الدروس والفوائد الدعوية التي اشتمل عليها كل حديث، مرتبة على حسب ورودها في الحديث، واعتنيت عناية خاصة بما يتعلق: بالداعي، والمدعو، وموضوع الدعوة، وأساليبها، ووسائلها، وتاريخ الدعوة، وميادينها، وخصائصها، ودلائل النبوة، وآداب الجدل، مع المحافظة على الصبغة الدعوية في ذلك كله، ما استطعت إلى ذلك سبلاً.
- ١١- إذا وردت الفائدة الدعوية لأول مرة حاولت إيضاحها وإذا جاءت الفائدة نفسها في حديث لاحق ذكرتها بإيجاز وأحلت إلى موضعها السابق.
- 17- رقمت أحاديث الدراسة أرقاماً متسلسلة، وجعلت رقم الحديث في صحيح البخاري على يسار الرقم المسلسل بين معكوفين، ثم كتبت ذلك في أعلا كل صفحة بخط صغير؛ ليسهل الرجوع إلى كل حديث عند الإحالة إليه في أسرع وقت ممكن.
- ١٣ حرصت على أن تكون إحالاتي في أصل هذا البحث إلى أرقام أحاديث موضوع الدراسة مع الإشارة إلى رقم الدرس المحال إليه، ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، إلا في الإحالة إلى التخريج أو شرح الغريب فقد أضفت إلى ذلك رقم الصفحة.
- 18 رتبت المصادر في الهامش على حسب تقدم تاريخ وفاة المؤلف إلا إذا نقلت من المصدر قدمت على غيره، وإذا شرحت غريب الحديث قدمت كتب اللغة وكتب تفسير غريب الحديث على غيرها.

١٥- وضعت فهارس تفصيلية في آخر البحث.

### ثامناً: ضوابط الدراسة:

التزمت في أثناء الدراسة بمراعاة الضوابط الآتية:

- ١- اكتفيت بترجمة الصحابي راوي الحديث إلا إذا توقف فهم الحديث على ذكر
   ترجمة العَلَم في متن الحديث أو سنده، وركزت على الجانب الدعوي في سيرهم.
- ٢- شرحت المفردات الغريبة في الحديث في المتن، وبينت في الهامش
   أثناء دراسة الفوائد الدعوية \_ الكلمات التي تحتاج إلى بيان.
- ٣- درست نص كل حديث دراسة دعوية وفق معنى فقه الدعوة المذكور في
   مقدمة هذا البحث.
  - ٤- درست جميع أطراف الحديث الواردة في الصحيح عند أول ذكر له.
- ٥- وَثَقَتُ ما توصلت إليه من دلالات دعوية وبنيت ذلك على شروح أهل العلم المعتبرين. (١)

وقد بذلت قصارى جهدي، ليخرج هذا البحث على الوجه المطلوب، فما كان من صواب وسداد فمن الواحد المنان، وما كان من خطأ أو تقصير فمني ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله على وأستغفر الله من ذنبي كله: هزلي، وجدي، وخطئي، وعمدي، وكل ذلك عندي، إنه سميع مجيب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذه الضوابط الخمسة وضعها مجلس الكلية وألزم بها؛ لأهميتها.

#### تقسيم الدراسة

- المقدمة: وتتضمن الآت:
  - \* التعريفات.
- \* مدخل الموضوع وأهميته.
  - \* أهداف الدراسة.
  - \* أسباب اختيارها.
- \* تحديد موضوع الدراسة وتساؤلاتها.
  - \* المنهج المستخدم في الدراسة.
    - \* ضوابط الدراسة.
- O مدخل الدراسة: (ويتضمن ترجمة موجزة للإمام البخاري كَالله، والتعريف بصحيحه، وكتب موضوع الدراسة في الصحيح، وأبوابها وأحاديثها وجهود البخاري في ذلك).
  - O القسم الأول: الدراسة الدعوية للأحاديث الواردة في موضوع الدراسة:
    - \* الفصل الأول: كتاب الوصايا.
    - \* الفصل الثاني : كتاب الجهاد والسير.
    - \* الفصل الثالث : كتاب فرض الخمس.
    - الفصل الرابع: كتاب الجزية والموادعة.
    - O القسم الثاني: المنهج الدعوي المستخلص من الدراسة:
      - \* الفصل الأول: المنهج الدعوي المتعلق بالداعية.
      - الفصل الثاني : المنهج الدعوي المتعلق بالمدعو .
    - \* الفصل الثالث : المنهج الدعوي المتعلق بموضوع الدعوة.
    - الفصل الرابع: المنهج الدعوي المتعلق بالوسائل والأساليب.
      - 0 الخاتمة.
      - 0 المراجع.
      - الفهارس.

### الشكر والتقدير

فأتقدم بالشكر والتقدير لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على ما تقوم به من جهود عظيمة كبيرة واسعة جداً في خدمة الإسلام والمسلمين، فجزى الله القائمين عليها السابقين واللاحقين خير الجزاء، وضاعف لهم الأجر والمثوبة.

كما أشكر جميع المسؤولين السابقين واللاحقين في كلية الدعوة والإعلام على ما بذلوه من جهود طيبة في خدمة العلم وطلابه، وتخريج أفواج الدعاة إلى الله تعالى، فالله أسأل أن يجزيهم عني خير ما جزى أستاذاً عن تلميذه، وأن يمدهم بعونه وتوفيقه خدمة للإسلام والمسلمين.

كما أتقدم بالشكر والدعاء لكل من وقف معي بجهده وعلمه، وساعدني في هذا البحث: سواءً كان مشرفاً سابقاً أو لاحقاً، أو أستاذاً، أو شيخاً فاضلاً، أو زميلا ناصحاً، أو مناقشاً نافعاً، أو مصححاً متعاوناً، وهم كثير جداً يزيدون على ثلاثين لا يتسع المقام

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود والترمذي من إبي هريرة رضي الله عنه، وانظر تخريجه ص ٤٠٦.

لذكر أسمائهم، منهم: جمعٌ من أساتذة كلية الدعوة، وجمع من الزملاء في الموسوعة الحديثية في الكلية، والزملاء في وزارة الشؤون الإسلامية، وجمع من المشايخ، وطلاب العلم، وأمتثل فيهم حديث رسول الله يَنْ حيث يقول: « من صُنعَ إليه معروفٌ فقال لفاعله: جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء »(١).

فالله أسأل أن يجزيهم جميعاً عني خير الجزاء، وأن يرفع منازلهم في الدنيا والآخرة، ويضاعف لهم الأجر ويجعل ما قدموه في هذه الرسالة من جهود مشكورة في موازين حسناتهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يعوضهم عن ذكر أسمائهم الفردوس الأعلى من الجنة، بعد أعمار طويلة معمورة بطاعة الله تعالى، وحسن العمل، وأن يحسن لي ولهم العاقبة في الدنيا والآخرة، فإنه خير مسؤول، وأكرم مأمول، وهو مجيب الدعوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وانظر تخريجه ص ٩٣٥.

#### مدخل الدراسة

### أولاً: ترجمة موجزة للإمام البخاري كَالله :

١- نسبه: هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بروزبة (١) البخاري كَالله .

٧- مولده، ونشأته، وثناء العلماء عليه: ولد أبو عبدالله في شوال بعد صلاة الجمعة (٢)، لثلاث عشرة ليلة خلت منه من سنة أربع وتسعين ومائة، ببخارى. ومات أبوه وهو صغير، فنشأ في حجر أمه، وألهمه الله حفظ الحديث وهو في المكتب، وقرأ الكتب المشهورة وهو ابن ست عشرة سنة حتى قيل: إنه يحفظ وهو صبي سبعين ألف حديث سرداً، وحج وعمره ثماني عشرة سنة وأقام بمكة يطلب بها الحديث. (٣)

قال الحافظ ابن كثير عن البخاري ـ رحمهما الله ـ: «إمام أهل الحديث في زمانه، والمقتدى به في أوانه، والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه»<sup>(٤)</sup>.

هذا وقد أثنى عليه علماء زمانه من شيوخه وأقرانه: فقال الإمام أحمد يَخْلَثْهُ: «ما أخرجت خراسان مثله»(٥).

وقال عبدالله الدارمي كَالله : «رأيت العلماء بالحرمين والعراقين فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل البخاري» (٦٠).

وروى الإمام الذهبي كَنْكَلْلهُ بسنده إلى محمد بن أبي حاتم، قال: «قلت لأبي عبدالله: كيف كان بدء أمرك؟ قال: أُلهمتُ حفظ الحديث وأنا في الكتّاب.

<sup>(</sup>۱) ومعناها الزرَّاع بباء موحدة مفتوحة، ثم راء ساكنة، ثم دال مهملة مكسورة، ثم زاي ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة ثم هاء، انظر: تهذيب الأسماء واللغات، للحافظ أبي زكريا محيى الدين النووي، ١/٧٦، وسير أعلام النبلاء، للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، ١٢/ ٣٩١، والبداية والنهاية، للحافظ أبي الفداء ابن كثير، ١٤/ ٢٤، وهدى السارى مقدمة فتح البارى، للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني، ص ٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) وقال ابن كثير: ليلة الجمعة. انظر: البداية والنهاية ١١/ ٢٥.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية لابن كثير ١١/ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ١١/ ٢٤.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق: ١١/ ٢٥.

<sup>(</sup>٦) تهذيب التهذيب، للحافظ ابن حجر ٩/ ٤٥.

فقلت: كم كان سنك؟ قال: عشر سنين، أو أقل. ثم خرجت من الكتّاب بعد العشر، فجعلت أختلف إلى الداخليّ وغيره. فقال يوماً فيما كان يقرأ للناس: سفيان، عن أبي الزبير، عن إبراهيم، فقلت له: إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم، فانتهرني، فقلت له: ارجع إلى الأصل: فدخل فنظر فيه، ثم خرج، فقال لي: كيف هو يا غلام؟ فقلت: هو الزبير بن عدي، عن إبراهيم، فأخذ القلم مني، وأحكم كتابه، وقال: صدقت. فقيل للبخاري: ابن كم كنت حين رددت عليه؟ قال: ابن إحدى عشرة سنة. فلما طعنت في ستّ عشرة سنة. كنت قد حفظت كتب ابن المبارك، ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء، يعني أصحاب الرأي، حفظت كتب مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت، رجع أخي بها. وتخلفت في طلب الحديث» (١).

٣- شيوخه: سمع الإمام البخاري من شيوخ لا يتسع المقام لذكرهم لكثرتهم، ويدل على كثرتهم ما قاله عنه ورَّاقه محمد بن أبي حاتم قال: (سمعته قبل موته بشهر يقول: «كتبتُ عن ألفٍ وثمانين رجلاً ليس فيهم إلا صاحب حديث، كانوا يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص»)(٢).

وشيوخه ينحصرون في خمس طبقات: الطبقة الأولى: من حدَّثه عن التابعين مثل: محمد بن عبدالله الأنصاري حدَّثه عن حميد، والطبقة الثانية: من كان في عصر هؤلاء لكن لم يسمع من ثقات التابعين كآدم بن أبي إياس، الطبقة الثالثة: وهم من لم يلق التابعين بل أخذ عن كبار تُبّع الأتباع، كسليمان بن حرب، وهذه الطبقة قد شاركه مسلم في الأخذ عنهم. الطبقة الرابعة: رفقاؤه في الطلب ومن سمع قبله قليلاً: كمحمد بن يحيى الذهلي؛ وإنما يخرج عن هذه الطبقة ما فاته عن مشايخه، أو ما لم يجده عند غيرهم. الطبقة الخامسة: قوم في عداد طلبته في السن والإسناد، سمع منهم للفائدة: كعبدالله بن حماد الأملي، روى عنهم أشياء يسيرة؛ ولهذا قال كَالله الله يكون الرجل عالماً حتى الأملي، روى عنهم أشياء يسيرة؛ ولهذا قال كَالله الله يكون الرجل عالماً حتى

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء للذهبي، ٣٩٣/١٢. وهدي الساري، لابن حجر العسقلاني، ص ٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاءللذهبيُّ، ١٢/ ٣٩٥، وهديُّ الساريُّ لابن حَجر، ص ٤٧٩ ."

يحدث عمن هو فوقه، وعمن هو مثله، وعمن هو دونه». (١)

3- رحلته وطلبه للعلم: قال عَلَيْهُ: «حججت ورجع أخي بأمي وتخلّفت في طلب الحديث، فلما طعنت في ثمان عشرة جعلت أصنف في قضايا الصحابة والتابعين، وأقاويلهم» ثم ارتحل بعد أن رجع من مكة إلى سائر مشايخ الحديث في البلدان التي أمكنته الرحلة إليها (٢).

قال محمد بن أبي حاتم الورَّاق: إنه إذا كان مع الإمام البخاري في سفر كان يراه يقوم في ليلة واحدة خمس عشرة مرة إلى عشرين مرة في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري ناراً، ويسرج ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها (٣).

٥- حفظه وذكاؤه: قال جعفر بن محمد القطان: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: «كتبت عن ألف شيخ وأكثر، عن كل واحد منهم عشرة آلاف وأكثر، ما عندي حديث إلا أذكر إسناده»(٤)، وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة: «ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل». (٥)

وقال محمد بن حمدويه: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: «أحفظ مائة ألف حديث صحيح». (٦)

وقال الإمام ابن كثير كِللله: «وقد ذكروا أنه كان ينظر في الكتاب مرة واحدة فيحفظه من نظرة واحدة، والأخبار عنه في ذلك كثيرة»(٧).

وقال أبو أحمد عبدالله بن عدي الحافظ: «سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري، قدم بغداد، فسمع به أصحاب الحديث،

<sup>(</sup>١) انظر: هدي الساري ص ٤٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي، ١/ ٧٢، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ١٢/ ٤٠٠، والبداية والنهاية لابن كثير، ١١/ ٢٥.

 <sup>(</sup>٣) انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي، ١/ ٧٥، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ١٢/ ٤٠٠، والبداية والنهاية لابن كثير، ١١/ ٢٥، وهدي الساري لابن حجر، ٤٨٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: سير أعلام النبلاء ١٢/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الأسماء واللغات للنووي، ١/ ٧٠، وهدي الساري، لابن حجر، ص ٤٨٥.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الأسماء واللغات للنووي، ١/ ٦٨.

<sup>(</sup>٧) البداية والنهاية: ١١/ ٢٥.

فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها، وأسانيدها، وجعلوا متن هذا لإسناد هذا، وإسناد هذا لِمَتنِ هذا، ودفعوا إلى كل واحد عشرة أحاديث، ليلقوها على البخاري في المجلس، فاجتمع الناس، وانتدب أحدهم، فسأل البخاري عن حديث من عشرته، فقال: لا أعرفه. وسأله عن آخر، فقال: لا أعرفه، وكذلك حتى فرغ من عشرته. فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إلى بعض، ويقولون: الرجل فهم. ومن كان لا يدري قضى على البخاري بالعجز، ثم انتدب آخر، ففعل كما فعل الأول. والبخاري يقول: لا أعرفه. ثم الثالث إلى تمام العشرة أنفس، وهو لا يزيدهم على قوله: لا أعرفه. فلما علم أنهم قد فرغوا، التفت إلى الأول منهم، فقال: أما حديثك الأول فكذا، والثاني كذا، والثالث كذا إلى العشرة، فرد كل متن إلى إسناده. وفعل بالآخرين مثل ذلك، فأقر له الناس بالحفظ. فكان ابن صاعد إذا ذكره يقول: الكبش النّطًاح (۱۱).

وقال عبدالله بن سعيد بن جعفر: «سمعت العلماء بالبصرة يقولون: ما في الدنيا مثل محمد بن إسماعيل في المعرفة والصلاح». (٢)

وقال مسلم بن الحجاج للبخاري: «لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك». (٣)

وقال ورّاق البخاري: «كان يركب إلى الرمي كثيراً، فما أعلم أني رأيته في طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين، بل كان يصيب الهدف في كل ذلك، ولا يُسْبَق». (٤)

٦- عبادته وخشيته لله تعالى: قال مسبّح بن سعيد: «كان محمد بن إسماعيل يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليالٍ بختمة». (٥)

<sup>(</sup>١) انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي ٢١/ ٤٠٨، ٤٠٩. والبداية والنهاية لابن كثير، ١١/ ٢٥، وهدي الساري لابن حجر، ص ٤٨٦.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء للذهبي، ١٢/ ٤٤٢، وهدي الساري لابن حجر، ص ٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأسماء واللغات للنووي، ١/ ٧٠، والبداية والنهاية لابن كثير، ١١/ ٢٠.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء للذهبي، ١٢/ ٤٤٤، وهدي الساري لابن حجر، ص ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء للذهبي، ١٢/ ٤٣٩.

وقال مقسم بن سعد: «كان محمد بن إسماعيل البخاري كَاللَّه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه، فيصلي بهم، ويقرأ في كل ركعة عشرين آية، وكذلك إلى أن يختم القرآن، وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن، فيختم عند السحر في كل ثلاث ليال، وكان يختم في النهار في كل يوم ختمة، ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة، ويقول: عند كل ختمة دعوة مستجابة». (١)

وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: «.. كان أبو عبدالله يصلي في وقت السحر ثلاث عشرة ركعة ، ويوتر منها بواحدة ». (٢) وكان كَلَّلُمُ يصلي ذات يوم أو ذات ليلة فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة ، فلما قضى صلاته قال: انظروا أي شيء آذاني في صلاتي ، فنظروا فإذا الزنبور قد ورّمه في سبعة عشر موضعاً ، ولم يقطع صلاته . (٣) وقد قيل: إن هذه الصلاة كانت التطوع بعد صلاة الظهر ، وقيل له بعد أن فرغ من صلاته: كيف لم تخرج من الصلاة أول ما لسعك؟ قال: «كنت في سورةٍ فأحببت أن أتمها». (٤)

ومن شعره كِغَلَمْتُهُ تعالى:

اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة (٥)

وقد قيل: إنه لما ألف الصحيح كان يصلي ركعتين عند كل ترجمة (٦)، يعني يستخير الله في وضعها وعدمه، وقال علي بن محمد بن منصور: سمعت أبي يقول: «كنا في مجلس أبي عبدالله البخاري فرفع إنسان من لحيته قذاة وطرحها إلى الأرض. قال فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس، فلما غفل الناس رأيته مد يده فرفع القذاة من الأرض فأدخلها في كمه فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها

<sup>(</sup>١) هدي الساري لابن حجر، ص ٤٨١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٤٨١، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي، ١/ ٧٥، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ١٢/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ١٢/ ٤٤٢، وهدي النَّساري لابن حجّر، صُ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء للذهبي، ١٢ / ٤٤٢.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن حجر في هدي الساري، ص ٤٨١، وعزاه إلى الحاكم في تاريخه.

<sup>(</sup>٦) انظر:سير أعلام النبلاء للذهبيّ، ١٢/٤٤٣، وهدي الساري لأبنّ حجر، ص ٤٨٩.

وطرحها على الأرض، فكأنه صان المسجد عما تصان عنه لحيته». (١)

٧- زهده: قال سليم بن مجاهد: «ما رأيت بعيني منذ ستين سنة أفقه و لا أورع، و لا أزهد في الدنيا من محمد بن إسماعيل». (٢)

وقال الحسين بن محمد السمر قندي: «كان محمد بن إسماعيل مخصوصاً بثلاث خصال، مع ما كان فيه من الخصال المحمودة: كان قليل الكلام، وكان لا يطمع فيما عند الناس، وكان لا يشتغل بأمور الناس، كلُّ شُغلِهِ كان في العلم» (٣)، وذكر محمد بن العباس الفربري أن بعض أصحاب البخاري ضيَّفه في بستان له فلما جلسوا أعجب صاحب البستان بستانه؛ لأنه قد عمل مجالس فيه وأجرى الماء في أنهاره فقال: يا أبا عبدالله، كيف ترى؛ فقال: «هذه الحياة الدنيا». (٤)

 $\Lambda$ - ورعه: تربّی علی الورع؛ ولهذا جاء عن والده إسماعیل: أنه قال عند موته: «لا أعلم من مالي درهماً من حرام، ولا درهماً من شبهة» (٥) وقد وَرِثَ البخاري من أبيه مالاً جليلا (٦٠) ومن عظم ورعه أنه كان يقول: «ما اغتبت أحداً قط منذ علمت أن الغيبة حرام» (٧) وهذا يظهر في كلامه في الجرح والتعديل؛ فإن من تأمل ذلك علم ورعه في الكلام في الناس، وإنصافه فيمن يضعّفه؛ فإنه كثيراً ما يقول: «منكر الحديث، سكتوا عنه، فيه نظر» ونحو هذا، وقَلَّ أن يقول: «كذّاب أو وضّاع»؛ وإنما يقول: «كَذّبهُ فلان، رماه فلان، يعني بالكذب». (٨)

قال أبو عمر أحمد بن نصر الخفاف: «حدثنا محمد بن إسماعيل التقي النقى الذي لم أرّ مثله». (٩)

<sup>(</sup>١) هدي الساري، لابن حجر، ص ٤٨١.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء، للذهبي، ١٢/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١٢/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء، للذهبي، ١٢/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٥) هدي الساري لابن حجر، ص ٤٧٩.

<sup>(</sup>٦) انظرٌ: سير أعلام النبلاء، للذهبي، ١٢/٤٤، وهدي الساري لابن حجر، ص ٤٧٩. . .

<sup>(</sup>٧) هدي الساري، لابن حجر، ص ٤٨٠، وانظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، ١٢/ ٤٣٩، ٤٤١.

<sup>(</sup>٨) انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، ١٢/ ٤٣٩، وهدي السَّاري، لابن حجَّر، ص ٤٨٠.

<sup>(</sup>٩) تهذيب الأسماء واللغات، للنووَّى، ١/ ٦٩، وسير أعلام النبلاء، للذهبي، ١٢/ ٤٣٦، ٤٤٢.

9- كرمه: كان كَلَّهُ كريماً جواداً؛ ولهذا قال محمد بن أبي حاتم: سمعته يقول: «كنت استغلُّ كُلَّ شهر خمسمائة درهم، فأنفقت كلَّ ذلك في طلب العلم» فقلت: كم بين من ينفق على هذا الوجه، وبين من كان خِلواً من المال، فجمع وكسب بالعلم، حتى اجتمع له. فقال أبو عبدالله(۱): ﴿ وَمَاعِندَ اللّهِ خَيْرٌ وَالْبَقَى ﴾ (۲)، وكان كَلَّهُ: قليل الأكل جداً، كثير الإحسان إلى الطلبة، مفرط الكرم(٣)، وكان يتصدق بالكثير، يأخذ بيده صاحب الحاجة من أهل الحديث فيناوله المال الكثير من غير أن يشعر بذلك أحد (٤). قال الإمام ابن كثير كَنْ الله وكان له جِدة، ومالٌ جيد ينفق منه سِراً وجهراً، وكان يكثر الصدقة بالليل والنهار . . . » . (٥)

• 1- تلاميذه وتصانيفه: أخذ العلم عن الإمام البخاري خلق كثير، ومما يدل على كثرة تلاميذه ما ذكر الفربري أنه سمع الجامع الصحيح من البخاري تسعون ألفاً من تلاميذه، ويرى ابن حجر أنه سمع الصحيح من الإمام البخاري أكثر من ذلك ورووه عنه (٦)، «وكان يجتمع في مجلسه ببغداد أكثر من عشرين ألفاً يأخذون عنه». (٧)

أما تصانيفه غير الجامع الصحيح فمنها: الأدب المفرد، ورفع اليدين في الصلاة، وبر الوالدين، والقراءة خلف الإمام، والتاريخ الكبير، والتاريخ الأوسط، والتاريخ الصغير، وخلق أفعال العباد، وكتاب الضعفاء، والجامع الكبير، والمسند الكبير، وكتاب الأشربة، وكتاب الهبة، وأسامي والمسند الكبير، وكتاب العلل، وكتاب الكني، وكتاب الفوائد (٨).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء، للذهبي، ١٢/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الشوري، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: هدي الساري، لابن حجر، ص ٤٨١.

<sup>(</sup>٤) انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، ١٢/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ١١/٢٦.

<sup>(</sup>٦) هدي الساري، لابن حجر، ص ٤٩١، وانظر: تهذيب الأسماء واللغات، للنووي ، ١/ ٧٧.

<sup>(</sup>٧) تهذيب الأسماء واللغات، للنووي، ١/ ٧٠، ٧٣.

<sup>(</sup>٨) هدي الساري لابن حجر، ص ٩٦؟، وانظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، ١٢/ ٤٠٠، وقد طبع من هذه=

11- محنة الإمام البخاري: دخل الإمام البخاري كَالله نيسابور سنة مائتين وخمسين فاجتمع الناس عنده، فحسده بعض شيوخ الوقت، فقال لأصحاب الحديث: إن محمد بن إسماعيل يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، فلما حضر المجلس قام إليه رجل فقال: يا أبا عبدالله، ما تقول في اللفظ بالقرآن: مخلوق هو أو غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم يجبه ثلاثاً، فألح عليه، فقال البخاري: «كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة سلام فشغب الرجل وقال: قد قال: لفظي بالقرآن مخلوق. وقال البخاري كَالله : همن زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب؛ فإني لم أقله إلا أني قلت: أفعال العباد مخلوقة» وبعد أن ظهر الحسد للبخاري كَالله في نيسابور خرج منها ورجع إلى وطنه لغلبة المخالفين.

ولما قدم البخاري إلى بخارى وقع الخلاف بينه وبين أميرها، وذلك أن الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي بخارى كتب إلى البخاري أن يحمل إليه كتاب الجامع والتاريخ؛ ليقرأه عليه، ويسمع منه، وقيل: ليقرأ على أولاده ويعقد لهم مجلساً لا يحضره غيرهم، فامتنع الإمام البخاري وقال: لا أخص أحداً، وبيَّن البخاري للأمير أن من أراد العلم فعليه أن يحضر في مجلسه، أو في داره؛ ليكون له عذر عند الله أنه لا يكتم العلم، فأمر الأمير بمن يتكلم فيه وفي مذهبه حتى أخرجوه من البلد؛ لأنه يظهر مذهب أهل الحديث، ويأتي إليه جماعة يظهرون شعار أهل الحديث من إفراد الإقامة ورفع الأيدي في الصلاة وغير ذلك. (٣) ودعا البخاري على من أخرجه، فلم يمضِ شهر على الأمير حتى عزله الظاهرية وكان عاقبة أمره إلى الذل والحبس، وابتلي من أعانه على إخراج البخاري بأنواع البلايا. (٤)

الكتب فيما أعلم غير الصحيح: الأدب المفرد، ورفع البدين في الصلاة، والقراءة خلف الإمام، والتاريخ الكبير، والتاريخ الصغير، وخلق أفعال العباد. انظر: سيرة الإمام البخاري، لعبدالسلام المباركفوري، ص ١٤٦ - ١٤٥ ، والإمام البخاري وصحيحه الجامع، لأحمد فريد، ص ٧١ - ٧٣.

<sup>(</sup>١) هدي الساري، لابن حجر، ص ٤٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق ص ٤٩١.

<sup>(</sup>٣) انظر: هدي الساري، لابن حجر، ص ٤٩٣.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ٤٩٣، وانظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، ١٢/ ٤٦٥.

17 - وفاته: استمر كَلَّهُ في طلب العلم، وتعليمه والتأليف فيه حتى توفاه الله عند صلاة العشاء، الله عند صلاة العشاء، ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر سنة ست وخمسين ومائتين. وعاش اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوماً (٢).

### ثانياً: التعريف بصحيح الإمام البخاري كَالله :

١- اسم الكتاب: اشتهر قديماً وحديثاً في أشهر كتب الفقه والتفسير.
 وأكثر شروح الحديث، وسائر كتب الفنون الأخرى، وعلى ألسنة معظم الناس، وجمهرة العلماء باسم: (صحيح الإمام البخاري).

ولكن اسم الكتاب الذي وضعه له مؤلفه، هو: (الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله ﷺ وسننه وأيامه) (٣).

Y- موضوع الكتاب: قال ابن حجر كِنْهُ في مقدمته لفتح الباري، عن كتاب صحيح الإمام البخاري: «إنه التزم فيه الصحة، وأنه لا يورد فيه إلا حديثاً صحيحاً، هذا أصل موضوعه، وهو مستفاد من تسميته إياه (الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله على وسننه وأيامه)، ومما نقلناه عنه من رواية الأئمة عنه صريحاً، ثم رأى أن لا يخليه من الفوائد الفقهية، والنكت الحكمية فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها، واعتنى فيه بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات البديعة، وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة»(٤).

٣- سبب تصنيف الكتاب: لم تكن آثار النبي ﷺ وأخباره مدونة في عصر الصحابة وكبار التابعين، وذلك لأمرين:

<sup>(</sup>١) قرية من قرى سمرقند، انظر: هدي الساري، لابن حجر، ص ٤٩٣.

 <sup>(</sup>۲) انظر: تهذيب الأسماء واللغات، للنووي، ١/ ٦٧. وسير أعلام النبلاء، للذهبي، ٢٦/١٢ ـ ٤٦٨، والبداية والنهاية، لابن كثير ٢١/ ٢٧، وهدي الساري مقدمة فتح الباري، لابن حجر، ص ٤٩٣.

 <sup>(</sup>٣) هدي الساري، للحافظ ابن حجر ص ٨، وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله عليه وسننه وأيامه ١ / ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) هدي السَّاري، لابن حجر، ص ٨ ، وانظر : تهذيب الأسماء واللغات، للنووي، ١٧٣/١.

أ- إنهم كانوا في ابتداء الأمر قد نهوا عن الكتابة خشية أن يختلط بعض
 الأخبار بالقرآن الكريم.

ب- سعة حفظهم وقوته؛ ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة، ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار، وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصار، وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار، وغيرهم، فألف عدد من علماء الإسلام مصنفات في أحاديث النبي الكريم على وكانت تشمل الأحاديث الصحيحة والحسنة، والضعيفة، فحرك ذلك همة البخاري لجمع الحديث الصحيح، وقوَّى عزيمته على ذلك ما سمعه من أستاذه ابن راهويه، قال الإمام البخاري: كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: «لو جمعتم راهويه، قال الإمام البخاري: كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: «لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول الله على قال: فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع الجامع الصحيح ".

2- مكانة الصحيح: قال الإمام النووي كَلْلَهُ: "اتفق العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ على أن أصحَّ الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان: البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما، وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة، وقد صح أن مسلماً كان ممن يستفيد من البخاري، ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث، وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجمهور وأهل الإتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث "(٢). وكان يصلي ركعتي الاستخارة قبل أن يكتب كل حديث في الصحيح، كما كان يصليهما قبل أن يضع كل ترجمة. وقال: "صنعت الجامع من ستمائة ألف حديث في ست عشرة سنة، وجعلته حجةً فيما بيني وبين الله "(٢)، وقال: "لم أخرج في الكتاب إلا صحيحاً وما تركت من الصحيح أكثر "(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب الأسماء واللغات، للنووي، ١/ ٧٤، وهدي الساري، لابن حجر، ص٦.

<sup>(</sup>٢) شرح النَّووي على صحيح مسلم ١/٤١. وانظر:علوم الحدَّيث، لأبَّن الصَّلاح،ص ١٨، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي، ١/٧٤، وهدي الساري لابن حجر، ص ١١.

<sup>(</sup>٣) هدي الساري ص ٤٨٩ ، وانظر: تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٧٤ .

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء للذهبي، ١٢/ ٤٧١.

وقد بقي الإمام البخاري في تصنيف كتابه وتهذيبه ست عشرة سنة ؛ لأنه جمعه من ألوف مؤلفة من الأحاديث الصحيحة (١).

٥- شرط البخاري في صحيحه: شرط البخاري في جامعه أن يكون الراوي قد عاصر شيخه، وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بالمعاصرة (٢)، وشرط البخاري أيضاً «أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع (٣).

7- عدد أحاديثه: قال الحافظ ابن حجر كَلَمْهُ في مقدمة كتابه فتح الباري: قال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح فيما رويناه عنه في علوم الحديث، عدد أحاديث صحيح البخاري (٧٢٧٥) سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً بالأحاديث المكررة، قال: وقيل: إنها بإسقاط المكرر: (٤٠٠٠) أربعة آلاف. هكذا أطلق ابن الصلاح وتبعه الشيخ محيي الدين النووي (٤٠).

ولكن الذي حرره ابن حجر كِلَالله عن عدد أحاديث صحيح الإمام البخاري ولكن الذي حرره ابن حجر كِلَالله عن عدد أحاديث صحيح الإمام البخاري كِلَالله أن المتون الموصولة بلا تكرار ألفا حديث وستمائة حديث وحديثان (٢٦٠٢). ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يصلها في موضع آخر من الجامع المذكور (١٥٩) مائة وتسعة وخمسون حديثاً فجميع ذلك: ألفا حديث وسبعمائة وواحد وستون حديثاً (٢٧٦١)(٥).

ثم ذكر كِلِللهُ أن جملة ما في الكتاب من التعاليق: ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون حديثاً (١٣٤١) وأكثرها مكرر مخرج في الكتاب، أصول متونه، وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أخرى إلا مائة

<sup>(</sup>١) انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، ١٤/١.

<sup>(</sup>٢) اختصار علوم الحُديث لابن كثير ، المطبوع مع شرحه: الباعث الحثيث، لأحمد محمد شاكر، ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٣) هدي الساري مقدمة صحيح البخاري، لابن حجر، ص ٩.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ٤٦٥. وانظر: تهذيب الأسماء واللغات، للنووي، ١/ ٧٥ ، والباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، لابن كثير، شرح أحمد محمد شاكر، ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٥) هدي الساري، ص ٤٧٧ .

وستون حديثاً (١٦٠). إلى أن قال: «وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات: ثلاثمائة وواحد وأربعون حديثاً» (٣٤١)(١).

ثم قال ﷺ: «فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر، تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثاً (٩٠٨٢). وهذه العدة خارجة عن الموقوفات على الصحابة، والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم. وقد استوعبت وصل جميع ذلك في كتاب (تغليق التعليق). وهذا الذي حررته من عدة ما في صحيح البخاري تحرير بالغ فتح الله به لا أعلم من تقدمني إليه، وأنا مقر بعدم العصمة من السهو والخطأ، والله المستعان» (٢).

ثم ذكر كِلَّاللهُ سبب هذا التفاوت فيما حرره من عدد أحاديث الصحيح، وما حرره غيره كابن الصلاح وغيره، فقال: «ما عرفت من أين أتى الوهم في ذلك \_أي العدد \_ ثم تأولته على أنه يحتمل أن يكون العادُّ الأول الذي قلدوه في ذلك إذا رأى الحديث مطولًا في موضع ومختصراً في موضع آخر يظن أن المختصر غير المطول إما لبعد العهد به، أو لقلة المعرفة بالصناعة، ففي الكتاب من هذا النمط شيء كثير. وحينئذ يتبيَّن السبب في تفاوت ما بين العددين». (٣)

٧- فوائد تقطيع البخاري للحديث، واختصاره، وإعادته في الأبواب؛ وتكراره: يذكر البخاري كَلَيْهُ الحديث في مواضع، ويستدل به في كل باب بإسناد آخر، ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه (٤)، وقلما يورد حديثاً في موضعين بإسناد واحد، ولفظ واحد، وإنما يورده من طريق أخرى لمعانٍ وفوائد، منها:

\* يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخر، ليخرج الحديث من الغرابة.

<sup>(</sup>١) هدي الساري، لابن حجر، ص ٤٦٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السأبق، ص ٤٦٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٤٧٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكفاية من علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص ٢٩٤.

- صحح أحاديث على هذه القاعدة يشتمل كل حديث منها على معانِ متغايرة ،
   فيورده في كل باب من طريق غير الطريق الأولى .
- \* أحاديث يرويها بعضهم تامة وبعضهم مختصرة فيوردها كما جاءت، ليزيل
   الشبهة عن ناقليها.
- الرواة ربما اختلفت عباراتهم، فحدَّث راو بحديث فيه كلمة تحتمل معنى،
   وحدَّث به آخر، فعبَّر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل معنى
   آخر، فيورده بطرقه إذا صحت على شرطه، ويفرد لكل لفظة باباً مفرداً.
- أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال، ورجح عندهُ الوصل فاعتمده،
   وأورد الإرسال منبهاً على أنه لا تأثير له عنده في الوصل.
  - \* أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع، والحكم فيها كذلك.
- أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلاً في الإسناد، ونقصه بعضهم، فيوردها
   على الوجهين.
- \* ربما أورد حديثاً عنعنه رَاوِيهِ، فيورده من طريق أخرى مصرحاً فيها بالسماع على ما عُرِفَ من طريقته في اشتراط ثبوت اللقاء في المعنعن، فهذا جميعه فيما يتعلق بإعادة المتن الواحد في موضع آخر، أو أكثر.

أما تقطيعه للأحاديث في الأبواب تارة، واقتصاره منه على بعضه أخرى، فذلك؛ لأنه إن كان المتن قصيراً، أو مرتبطاً بعضه ببعض، وقد اشتمل على حكمين فصاعداً؛ فإنه يعيده بحسب ذلك مراعياً مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية، وهي إيراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه، ويستفاد من ذلك تكثير الطرق لذلك الحديث، وربما ضاق عليه مخرج الحديث، حيث لا يكون له إلا طريق واحدة، فيتصرف حينئذ فيه، فيورده في موضع موصولاً وفي موضع معلقاً، ويورده تارة تاماً وتارة مقتصراً على طرفه الذي يحتاج إليه ذلك الباب، فإن كان المتن مشتملاً على جملٍ متعددة لا تعلق يحتاج إليه ذلك الباب، فإن كان المتن مشتملاً على جملٍ متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى، فإنه يخرج كل جملة منها في باب مستقل فراراً من التطويل،

وربما نشط فساقه بتمامه، فهذا كله في التقطيع. (١)

ويتضح من ذلك أن البخاري كَلَيْهُ لا يتعمد أن يخرج في كتابه حديثاً معاداً بجميع إسناده ومتنه، وإن وقع له شيء من ذلك فعن غير قصد. (٢)

٨- فوائد تراجم الأبواب في صحيح البخاري وحِكَمها: مما جعل صحيح البخاري مقدماً على غيره من كتب الحديث ما ضمّنه أبوابه من التراجم التي تحار فيها الأفكار وأدهشت العقول والأبصار. (٣)

وضابط بيان أنواع التراجم في صحيح البخاري ما بينه الحافظ ابن حجر كَلْللهُ من أن التراجم فيه ظاهرة وخفية، أما الظاهرة فهي أن تكون الترجمة دالة بالمطابقة لما يورد في ضمنها، وإنما فائدتها الإعلام بما ورد في ذلك الباب من غير اعتبار لمقدار تلك الفائدة، كأن يقول: هذا الباب الذي فيه كذا وكذا، أو باب ذكر الدليل على الحكم الفلاني مثلاً، وقد تكون الترجمة بلفظ المترجم له، أو بعضه، أو معناه، والترجمة هنا: بيان لتأويل الحديث نائبة مناب قول الفقيه مثلاً: المراد بهذا الحديث العام الخصوص، أو بهذا الحديث الخاص العموم، إشعاراً بالقياس؛ لوجود العلة الجامعة، أو أن ذلك الخاص المراد به هو أعم مما يدل عليه ظاهره بطريق الأعلى أو الأدنى، ويأتي في المطلق والمقيد مثل ذلك، وكذلك في شرح المشكل، وتفسير الغامض، وتأويل الظاهر، وتفصيل المجمل، وهذا الموضع هو معظم ما يشكل من تراجم هذا الصحيح؛ ولهذا اشتهر قول جمع من أهل العلم؛ «فقه البخاري في تراجمه» وأكثر ما يفعل البخاري ذلك إذا لم يجد حديثا على شرطه في الباب ويستنبط الفقه منه، وقد يفعل ذلك لشحذ الأذهان. وكثيرا ما يترجم بلفظ الاستفهام كقوله: باب هل يكون كذا أو من قال: كذا ونحو ذلك، وذلك حيث لا يتَّجهُ له الجزم بأحد الاحتمالين، وغرضه بيان هل يثبت ذلك الحكم أو لم يثبت، فيترجم على الحكم ومراده، وما يفسربه بعد من إثباته أو نفيه، أو أنه محتمل

<sup>(</sup>١) انظر: هدي الساري لابن حجر، ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق ص ١٦ و ١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق ص ١٣.

لهما. وكثيراً ما يترجم بأمر ظاهره قليل الجدوى لكنه إذا حققه المتأمل أجدى كقوله: «باب قول الرجل ما صلينا» فإنه أشار به إلى الرد على من كره ذلك. وكثيراً ما يترجم بأمر مختص ببعض الوقائع لا يظهر في بادئ الرأي كقوله: «باب استياك الإمام بحضرة رعيته» فإنه لما كان الاستياك قد يظن أنه من أفعال المهنة، فلعل بعض الناس يتوهَّمُ أن إخفاءَه أولى مراعاة للمروءة، فلما وقع في الحديث أن النبي على الستاك بحضرة الناس، دل على أنه من باب التطيب لا من الباب الآخر. وكثيراً ما يترجم بلفظ يومئ إلى معنى حديث لم يصح على شرطه، أو يأتي بالحديث الذي لم يصح على شرطه صريحاً في الترجمة، ويورد في الباب ما يؤيد معناه تارة بأمر ظاهر، وتارة بأمر خفي، وربما اكتفى بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح على شرطه، وأورد معها أثراً أو بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح على شرطه، وغير ذلك من الفوائد آية، فكأنه يقول: لم يصح في الباب شيء على شرطي. وغير ذلك من الفوائد والحكم التي لا تحصى (١) وقد اعتنى بعض العلماء فجمع أربعمائة ترجمة وتكلم عليها كلاماً نافعاً مفيداً (١) وزاد بعضهم أكثر من ذلك. (٣)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: هدي الساري ص ۱۳، ۱۶.

 <sup>(</sup>۲) وهو العلامة ناصر الدين أحمد بن المنير خطيب الإسكندرية (٦٢٠-٦٨٣) في كتابه: «المتواري على تراجم البخاري». انظر الكتاب المذكور ص ٣٣-٤٣٣.

 <sup>(</sup>٣) وهو القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة (ت ٧٣٣هـ) فقد لخص كتاب ابن منير المذكور وزاد
 على ما فيه أشياء مفيدة، وسماه «تراجم البخاري». انظر ص ٩٨-٢٨٦ من الكتاب المذكور.

### ثالثاً: التعريف بكتب موضوع الدراسة وعدد أحاديثها وجهود البخاري فيها:

من أول كتاب الوصايا إلى نهاية كتاب الجزية والموادعة:

١ - عدد أحاديث هذا القسم، وأسماء كتبه، وأرقامها تظهر من خلال الجدول الآتي:

| مجموع الأحاديث المكورة وغير<br>المكورة | عدد الأحاديث المكررة | عدد الأحاديث غير المكورة<br>(موضوع المدراسة) | اسم الكتاب       | رقم الكتاب |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------|------------|
| ££                                     | **                   | 14                                           | الوصــــايــا    | 00         |
| 7.9                                    | 14.                  | 179                                          | الجهاد والسير    | ٥٦         |
| 70                                     | ٣٤                   | ۳۱                                           | فمرض الخمس       | ٥٧         |
| ٣٥                                     | ٧.                   | 10                                           | الجزية والموادعة | ٥٨         |
| £0 <b>7</b>                            | 771                  | 197                                          | ـــالـــي        | الإجم      |

ومجموع أحاديث هذه الدراسة (١٩٢) حديثاً تتضح من خلال الجدول الآتي في الصفحات الآتية:

## ٢- أرقام أحاديث موضوع الدراسة:

| اسم الكتاب             | رقم الحديث غير المكرر في صحيح البخاري | الرقم المسلسل |
|------------------------|---------------------------------------|---------------|
| ٥٥- كتاب الوصايا       |                                       |               |
|                        | 7777                                  | 1             |
|                        | 7779                                  | 4             |
|                        | YV£.                                  | ٣             |
|                        | 771                                   | £             |
|                        | 7747                                  | 0             |
|                        | 7747                                  | ٦             |
|                        | 7404                                  | ٧             |
|                        | 7077                                  | ٨             |
|                        | 7707                                  | ٩             |
|                        | 7409                                  | ١.            |
|                        | 7771                                  | 11            |
|                        | ****                                  | ١٢            |
|                        | ***                                   | ١٣            |
|                        | 4414                                  | 1 £           |
|                        | 7777                                  | 10            |
|                        | ***                                   | 17            |
| _                      | ***                                   | ۱۷            |
| ٦٥- كتاب الجهاد والسير |                                       |               |
|                        | 7710                                  | ١٨            |
|                        | 7447                                  | 19            |
|                        | ***                                   | ٧.            |
|                        | PAYY                                  | 71            |
|                        | ***                                   | 77            |

| اسم الكتاب | رقم الحديث غير المكرر في صحيح البخاري | الرقم المسلسل |
|------------|---------------------------------------|---------------|
|            | Y                                     | 77            |
|            | 7797                                  | Y £           |
|            | 4 7 7 7                               | 40            |
|            | 7790                                  | 77            |
|            | 7.4.7                                 | **            |
|            | 7.00                                  | ۲۸            |
|            | 7.4.4                                 | 79            |
|            | ۲۸۰۸                                  | ۳.            |
|            | 44.4                                  | ۳۱            |
|            | 7.1.0                                 | 77            |
|            | 4414                                  | 44            |
|            | 7.1.9                                 | ٣٤            |
|            | 7.7.1                                 | ۳٥            |
|            | 7.4.4                                 | 4.1           |
|            | 7.7.4                                 | ۳۷            |
|            | YAY £                                 | ۳۸            |
|            | 7777                                  | ٣٩            |
|            | 7.77                                  | ٤.            |
|            | 4444                                  | ٤١            |
|            | ۲۸۳۰                                  | ٤ ٢           |
|            | 7.471                                 | ٤٣            |
|            | 7.447                                 | ££            |
|            | 7.47 £                                | ٤٥            |
|            | 7.473                                 | ٤٦            |
|            | 4747                                  | ٤٧            |

| اسم الكتاب | رقم الحديث غير المكرر في صحيح البخاري | الرقم المسلسل |
|------------|---------------------------------------|---------------|
|            | 7.4.                                  | ٤A            |
|            | 7157                                  | ٤٩            |
|            | 7 / £ £                               | ٥,            |
|            | 7150                                  | ٥١            |
| -          | 7.4.7                                 | ٥٢            |
|            | 7 A £ 9                               | ٥٣            |
|            | ۲۸۵.                                  | o £           |
|            | 7.0.1                                 | ٥٥            |
|            | 7.04                                  | ۲٥            |
|            | 7.00                                  | ٥٧            |
|            | 7007                                  | ٥٨            |
|            | 7 10 9                                | ٥٩            |
| 100 00000  | 7.7.7                                 | ۲.            |
|            | 477.5                                 | ٦١            |
|            | 4441                                  | ٦٢            |
|            | 7                                     | ٦٣            |
|            | 7441                                  | 7 £           |
|            | 7.4.7                                 | ۲0            |
|            | YAA£                                  | ٦٦            |
|            | 7.4.0                                 | 17            |
|            | 7.4.7                                 | ٦٨            |
|            | 7.4.4                                 | 79            |
|            | 7.4.                                  | ٧,            |
|            | 7.47                                  | ٧١            |
|            | 7.4.7                                 | ٧٢            |

| اسم الكتاب | رقم الحديث غير المكرر في صحيح البخاري | الرقم المسلسل |
|------------|---------------------------------------|---------------|
|            | 4844                                  | ٧٣            |
|            | 4744                                  | ٧٤            |
|            | 79                                    | ٧٥            |
|            | 79.1                                  | ٧٦            |
|            | Y9.£                                  | ٧٧            |
|            | 79.0                                  | ٧٨            |
|            | 79.9                                  | ٧٩            |
|            | 791.                                  | ۸٠            |
|            | 7910                                  | ۸۱            |
|            | 7919                                  | ٨٢            |
|            | 7970                                  | ۸۳            |
|            | 7977                                  | ٨٤            |
|            | 7977                                  | ٨٥            |
|            |                                       | ٨٦            |
|            | 7971                                  | ۸٧            |
|            | 7977                                  | ۸۸            |
|            | 7970                                  | ٨٩            |
|            | 7977                                  | ۹,            |
|            | 7977                                  | 91            |
|            | 7957                                  | 9 Y           |
|            | <b>79£</b> 7                          | ٩٣            |
|            | 3097                                  | 9 £           |
|            | 7900                                  | 90            |
|            | Y99Y                                  | 97            |
|            | <b>190</b>                            | 9 ٧           |

| اسم الكتاب | رقم الحديث غير المكرر في صحيح البخاري | الرقم المسلسل |
|------------|---------------------------------------|---------------|
|            | 7909                                  | ٩٨            |
|            | 797.                                  | 99            |
|            | 7477                                  | 1             |
|            | 7977                                  | 1 • 1         |
|            | Y47£                                  | 1.7           |
|            | Y4Y£                                  | 1.4           |
|            | 4440                                  | 1 . £         |
|            | 4444                                  | 1.0           |
|            | 7977                                  | 1.7           |
|            | 7979                                  | 1.4           |
|            | 7117                                  | ١٠٨           |
|            | 799.                                  | 1 • 9         |
|            | 7997                                  | 11.           |
|            | 7997                                  | 111           |
|            | 7997                                  | 117           |
|            | 4994                                  | 117           |
|            | ٧٠٠٤                                  | 111           |
|            | ٣٠.٥                                  | 110           |
|            | 7                                     | 117           |
|            | ۳۰۱.                                  | 117           |
|            | 7.17                                  | 114           |
|            | 7.16                                  | 114           |
|            | 7.17                                  | 14.           |
|            | 7.19                                  | 171           |
|            | ۳٠٢٠                                  | 177           |

| امسم الكتاب | رقم الحديث غير المكرر في صحيح البخاري | الرقم المسلسل |
|-------------|---------------------------------------|---------------|
|             | 7.77                                  | 174           |
|             | 7.77                                  | 176           |
|             | 7.77                                  | 170           |
|             | 7.79                                  | 1 7 7         |
|             | 7.7.                                  | 144           |
|             | 7.70                                  | ١٢٨           |
|             | 7.79                                  | 1 7 9         |
|             | 7.1                                   | 14.           |
|             | 7. 27                                 | 171           |
|             | 7.10                                  | 1 44          |
|             | 7.17                                  | 1 44          |
|             | 7.01                                  | 174           |
|             | 7.04                                  | 140           |
|             | 7.09                                  | 147           |
|             | ۳.٦.                                  | 144           |
|             | 7.77                                  | ۱۳۸           |
|             | 7.70                                  | ١٣٩           |
|             | W. 7V                                 | 1 : .         |
|             | ۳.٧.                                  | 1 £ 1         |
|             | 7.71                                  | 1 £ 7         |
|             | 7.75                                  | 154           |
|             | ٣٠٨٠                                  | 1 £ £         |
|             | W • A Y                               | 1 6 0         |
|             | 7.17                                  | 1 £ 7         |

| اسم الكتاب          | رقم الحديث غير المكور في صحيح البخاري | الرقم المسلسل |
|---------------------|---------------------------------------|---------------|
| ٥٧ - كتاب فرض الخمس |                                       | -             |
|                     | 4.44                                  | 1 £ Y         |
|                     | 4.44                                  | ١٤٨           |
|                     | 4.40                                  | 1 £ 9         |
|                     | 71.5                                  | ١٥.           |
|                     | ۳۱۰۷                                  | 101           |
|                     | ۳۱۰۸                                  | 107           |
|                     | ٣١.٩                                  | 104           |
|                     | 7111                                  | 101           |
|                     | 7117                                  | 100           |
|                     | 7116                                  | 107           |
|                     | 7117                                  | 104           |
|                     | 7117                                  | ١٥٨           |
|                     | 4141                                  | 109           |
|                     | 4175                                  | 17.           |
|                     | 4144                                  | 171           |
|                     | ۳۱۳.                                  | ١٦٢           |
|                     | 7177                                  | ١٦٣           |
|                     | <b>717</b> £                          | ١٦٤           |
|                     | 7170                                  | ١٦٥           |
|                     | <b>٣١٣</b> ٦                          | ١٦٦           |
|                     | <b>T1T</b> A                          | ١٦٧           |
|                     | <b>7179</b>                           | ١٦٨           |
|                     | 716.                                  | 179           |
|                     | 7111                                  | 14.           |

| اسم الكتاب                | رقم الحديث غير المكرر في صحيح البخاري | الرقم المسلسل |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
|                           | 7117                                  | 1 7 1         |
|                           | 4154                                  | 177           |
|                           | 710.                                  | 174           |
|                           | 7101                                  | ١٧٤           |
|                           | 7107                                  | ۱۷۵           |
|                           | 7101                                  | ۱۷٦           |
|                           | 7100                                  | 177           |
| ٥٨- كتاب الجزية والموادعة |                                       |               |
|                           | 7107                                  | ۱۷۸           |
|                           | 7107                                  | 1 / 9         |
|                           | 7101                                  | ۱۸۰           |
|                           | 7109                                  | ١٨١           |
|                           | 717.                                  | 174           |
|                           | 7177                                  | ١٨٣           |
|                           | <b>7177</b>                           | ١٨٤           |
|                           | 7179                                  | ١٨٥           |
|                           | 7170                                  | ١٨٦           |
|                           | 7177                                  | ١٨٧           |
|                           | 711.                                  | ١٨٨           |
|                           | 717                                   | ١٨٩           |
|                           | 7174                                  | 19.           |
|                           | 7144                                  | 191           |
|                           | 7111                                  | 197           |

# ٣- جهود الإِمام البخاري كَالله في ذكرمناسبة ترتيب كتب الدراسة وأبوابها:

رتب الإمام البخاري كلله هذه الكتب، وجميع كتب الصحيح، وأبوابها وأحاديثها، ترتيباً رائعاً، واعتنى بذلك عناية فائقة دقيقة فاق فيها جميع أهل التصنيف، وظهر فيها فقهه وعلمه، وذلك في كتاب الصحيح من أوله إلى آخره، أما كتب موضوع الدراسة: الوصايا، والجهاد، وفرض الخمس، والجزية والموادعة، فقد كان ترتيبه لها على النحو الآتي:

لما كانت الشروط قد تكون في الحياة وبعد الوفاة، ترجم الإمام البخاري كِلَّة : كتاب الوصايا، فلما انتهى ما يتعلق بالمعاملات مع الخالق، ثم ما يتعلق بالمعاملات مع الخلق، أردفها بمعاملة جامعة بين معاملة الخالق وفيها نوع اكتساب، فترجم كِلِّة : كتاب الجهاد. إذ به يحصل إعلاء كلمة الله تعالى، وإذلال الكفار بقتلهم، واسترقاق: نسائهم، وصبيانهم، وعبيدهم، وغنيمة أموالهم، وبدأ بفضل الجهاد، ثم ذكر ما يقتضي أن المجاهد ينبغي أن يعد نفسه في القتلى فترجم باب: التحنط عند القتال، وقريب منه: من ذهب ليأتي بخبر العدو، وهو: الطليعة. وكان يحتاج إلى ركوب الخيل، ثم ذكر من الحيوان ما له خصوصية، وهو: بغلة النبي على أن المتعاد المتعاد المتعاد المتعاد المتعاد النبي المتعاد المتع

وكان الجهاد في الغالب للرجال، وقد يكون للنساء فترجم: أحوال النساء في الجهاد. وذكر باقي ما يتعلق بالجهاد، ومنها: آلات الحرب وهيئتها، والدعاء قبل القتال، وكل ذلك من آثار بعثته العامة فترجم: دعاء النبي ﷺ إلى الإسلام، وكان عزم الإمام على الناس في الجهاد إنما هو بحسب الطاقة فترجم: عزم الإمام على الناس فيما يطيقون، وتوابع ذلك.

وكانت الاستعانة في الجهاد تكون بِجُعل أو بغير جعل، فترجم: الجعائل. وكان الإمام ينبغي أن يكون أمام القوم، فترجم: المبادرة عند الفزع. وكانت المبادرة لا تمنع التوكل ولا سيما في حق من نصر بالرعب، فذكره وذكر مبادرته على أن تعاطي الأسباب لا يقدح في التوكل، فترجم: حمل الزاد في الغزو، ثم ذكر آداب السفر. وكان القادمون من الجهاد قد تكون معهم الغنيمة

فترجم: كتاب فرض الخمس.

وكان ما يؤخذ من الكفار: تارة يكون بالحرب، وتارة بالمصالحة، فترجم كَلَّلَهُ كتاب الجزية والموادعة، وأحوال أهل الذمة، ثم ذكر تراجم تتعلق بالموادعة، والعهد، والحذر من الغدر. (١)

وقد ظهرت جهود البخاري كَنْ أَهُ في الفقرات السابقة: من سبب تصنيفه للكتاب، ومكانة الصحيح عند أهل العلم، وشرط البخاري كَنْ أَهُ في صحيحه، وعدد أحاديثه، وفوائد تقطيع الحديث واختصاره، وإعادته في الأبواب بفوائد جديدة، وفوائد تراجم الأبواب في الصحيح، ومناسبة الكتب والأبواب. كَنْ أَهُ ورضي عنه.

### ٤- نسخة الصحيح المعتمدة في الدراسة:

النسخة المعتمدة في هذه الدراسة هي التي طبعت عام ١٤١٤هـ، بدار الفكر، ببيروت، والتي كُتب عليها أنها طبعة محققة على عدة نسخ، وعلى نسخة فتح الباري (التي حقق أصولها وأجازها الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله)(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر العسقلاني ص ٤٧١ .

<sup>(</sup>٢) هكذا كُتِبَ على غلاف الكتاب في الطبعة المذكورة، والصّحيح أن سماحة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله وأمد في عمره؛ لنفع المسلمين، لم يحقق فتح الباري كاملاً، بل من أول كتاب الإيمان إلى نهاية كتاب الحج، وقد اعتذر عن إكماله ونبه على ذلك في نهاية الجزء الثالث من فتح الباري في آخر صفحة قبل الفهرس.

# القسم الأول

# الدراسة الدعوية للأحاديث الواردة في موضوع الدراسة

١- الفصل الأول: كتاب الوصايا

٢- الفصل الثاني: كتاب الجهاد والسير

٣- الفصل الثالث: كتاب فرض الخمس

٤- الفصل الرابع: كتاب الجزية والموادعة



الفصل الأول

٥٥- كتـاب الوصـايا

# ١- باب الوصايا ، وقولِ النبيِّ ﷺ: «وصيةُ الرَّجُلِ مكتوبةٌ عندَه»

وقوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ \* فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى اللَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّا الْمَعْرُوفِ حَقَّا عَلَى ٱلْمُنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ عَلَى اللَّينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّا اللَّهَ عَفُولٌ رَحِيمٌ ﴾ (١) . «جنفاً» : ميلاً، «متجانف» : مائل .

١ - [۲۷٣٨] - حَدَّثَنَا عَبدُاللهِ بنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَن نافع، عَن عَن عَبدُاللهِ بنُ عُمرَ<sup>(٢)</sup> وَ اللهِ عَلَيْهِ عَالَ : «مَا حَقُ امْرَى مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ عَبدِالله بنِ عُمَرَ<sup>(٢)</sup> وَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : «مَا حَقُ امْرَى مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فيهِ يَبِيتُ لَيْلَـتَين إِلَّا وَوَصِيَّـتُهُ مَكتوبةٌ عندَه». (٣)

### ضرح غريب الحديث:

\* «ووصيته» الوصية: مشتقة من وَصَيتُ الشيء، أصيه إذا وصلته، وسُميت وصية؛ لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بما بعد مماته، ويقال: وصي وأوصى إيصاء، والاسم الوصية والوصاة (٤)، قال ابن فارس كَثَلَثْهُ: «وصى»

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآيات: ١٨٠–١٨٢.

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن عمر بن الخطاب تعلق، ولد سنة ثلاث من البعثة: أي قبل الهجرة بعشر سنوات، وأسلم مع أبيه وهاجر، وعُرض على النبي ﷺ ببدر فاستصغره، ثم عرض عليه بأحد فاستصغره، ثم عرض عليه بالخندق فأجازه، وكان يومئذ ابن خمس حشرة سنة، وهو من المكثرين في حفظ الحديث عن النبي ﷺ فقد رَوَى عنه علماً كثيراً، وعن أبيه، وأبي بكر، وعلي، وعثمان، وغيرهم ﷺ، وهو ممن بايع تحت الشجرة، وكان قدوة صالحة عالماً عاملاً بعلمه داعباً إليه، وكان رجلاً ورعاً زاهداً، كريماً عابداً سباقاً لكل خير، رحيماً، وقد ثبت عن نافع أنه قال: «ما مات ابن عمر حتى أعتق ألف إنسان أو زاد»، وبعث إليه معاوية رَبِّك، بمائة ألف، فما حال عليه الحول وعنده منها شيء، وكان شديد الحب لمتابعة النبي ﷺ في أقواله وأفعاله، وقد مد الله في عمره حتى نفع بعلمه المسلمين، فعاش قرابة سبع وثمانين سنة، ومات رَبِّك سنة أربع وسبعين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. [انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، ٣/٧٠٣-٢٥٠].

<sup>(</sup>٣) وأخرجه مسلم، في كتاب الوصية، ٣/ ١٧٤٩ ، برقم ١٦٢٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر: المعجم في مقاييس اللغة لابن فارس، كتاب الواو، باب الواو والصاد، ص ١٠٩٤، والقاموس المحيط للفيروز آبادي، باب الياء، فصل الواو، ص ١٧٣١، وشرح الإمام النووي على صحيح مسلم ٨٣/١١، وعمدة القاري للعيني ٢٦/١٤.

الواو والصاد والحرف المعتل أصل يدل على وصل شيء بشيءٍ، وَوَصَيتُ الشيء وصلتُهُ. (١)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعويةٌ منها:

- ١- حرص النبي ﷺ على تعليم أمته الخير والشفقة عليهم.
  - ٢- أهمية الحزم والجزم والاحتياط في الأمور المهمة.
    - ٣- الاستعداد والتأهب للموت قبل فوات الأوان.
      - ٤- أهمية الكتابة في ضبط الأمور المهمة.
        - ٥- دفع الحرج عن الأمة.
        - ٦- من وسائل الدعوة: القول.
  - ٧- من موضوعات الدعوة: الحديث عن حقوق العباد.

أما الحديث عن هذه الفوائد بالتفصيل فعلى النحو الآتي:

### أولاً: حرص النبي ﷺ على تعليم أمته الخير والشفقة عليهم:

 <sup>(</sup>١) معجم المقاييس في اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا «مادة وصي» ص ١٠٩٤، وانظر: لسان العرب لابن منظور «مادة وصي» ٥ / ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، الآية: ١٠٧.

 <sup>(</sup>٣) انظر تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) تحقيق: محمود شاكر ١٤/٩٨٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٨/ ٢٨٠، وتبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ٣١٩ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، ألآية: ١٢٨.

ومن حرصه ورحمته بهم إرشادهم في هذا الحديث إلى المبادرة إلى الوصية وكتابتها؛ لئلا يهجم على المؤمن أجله قبل ضبط ما يريد بالوصية والكتابة. فينبغي للدعاة إلى الله تعالى أن يتصفوا بالحرص على تعليم الناس الخير اقتداء بنبيهم على فإن الحرص على نفع المدعوين صفة من صفات الأنبياء وأتباعهم؛ لما رواه عبدالله بن عمرو من في عن النبي على أنه قال: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم». (١)

### ثانياً: أهمية الحزم والجزم والاحتياط في الأمور المهمة:

من الأمور المهمة التي ينبغي أن يتصف بها المسلم، وخاصة الداعية إلى الله تعالى: «الحزم والاحتياط»؛ ولهذا قال على: «ما حق امرىء مسلم. . . » والمعنى: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه؛ لأنه لا يدري متى تأتيه المنية، فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك (٢)، وهذا يبين أن الحزم والاحتياط من أخلاق المسلم (٣)؛ ولهذا ثبت عن النبي على أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي النبي على أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان» (٤)؛ وقد بوّب بعض الشراح لهذا الحديث بقوله: «بابّ في الأمر بالقوة وترك العجز، والاستعانة بالله، وتفويض المقادير لله» (٥).

وهذا يدل على أن قوة العزيمة وعلوَّ الهمة خلق عظيم يجعل صاحبه أكثر إقداماً على الأمور العظيمة، وأشد عزيمة في الدعوة إلى الله تعالى، وفي الصبر على الأذى واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وأرغب في الصلاة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، في كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول ٣/ ١٤٧٣ برقم ١٨٤٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح المبدي شرح مختصر صحيح البخاري للزبيدي، تأليف عبدالله بن حجازي الشرقاوي، ٢/ ٢٨٨، ومنار القاري في شرح مختصر صحيح البخاري، لحمزة بن قاسم، ٤/ ٦٤.

<sup>(</sup>٣) إكمال إكمال المعلم، شرح الأبي على صحيح الإمام مسلم، ٥/ ٥٩ ، وفتح الباري لابن حجر، ٥/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، في كتاب القدر، باب في الأمرُ باللهوة وأترك العجز، والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله ٢٠٥٢/، برقم ٢٦٦٤.

<sup>(</sup>٥) شرح الإمام النووي على صحيح مسلم، ١٦/ ٥٥٥.

والصوم والأذكار، وسائر العبادات، وأنشط طلباً لها والمحافظة عليها<sup>(۱)</sup>، وهذا يوضح للداعية أن قوة العزيمة وعلو الهمة، والنشاط يفتح له عمل كل خير، وأما التمني فهو رأسُ أموال المفاليس، والعجز مفتاح كل شر<sup>(۲)</sup>، والله تعالى يقول: ﴿ فَإِذَا عَرَبَّتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ (۳).

### ثالثاً: الاستعداد والتأهب للموت قبل فوات الأوان:

دل هذا الحديث على أنه ينبغي أن يتأهب المسلم للموت ـ وخاصة الدعاة إلى الله تعالى؛ لأنهم قدوة الناس ـ؛ فإنه لا يدري متى يفجؤه الموت؛ لأنه ما من سن يفرض إلا وقد مات فيه جمع جم وكل واحد بعينه جائز أن يموت في الحال، فينبغي أن يكون متأهباً مستعداً لذلك، فيكتب وصيته التي يريد أن يوصي بها، ويجمع فيها ما يحصل له به الأجر ويحبط عنه الوزر من حقوق الله وحقوق عباده (١٤)، والنبي على قد حث أمته وحضهم في هذا الحديث على الوصية، فيستحب للمسلم أن يوصي بما تيسر إذا كان له مال كثير، ولا يزيد على الثلث؛ لقوله على إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس (٥)، ولكن إذا كان عليه حقوق واجبة: كالحج، والدين، والنذر، والودائع وغير ذلك، فإنه يلزمه أن يوصي بهذه الحقوق. (٢)

وهكذا شأن الداعية الصادق والمسلم الحازم يكون مستعداً للموت متأهباً له، قائماً بجميع الواجبات، تاركاً جميع المحرمات، تائباً من جميع السيئات، كما قال النبي ﷺ لابن عمر سَخِيْنَهَ، «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وكان ابن عمر يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: مدارج السالكين للإمام ابن التيم ٣/٣، وزاد المعاد في هدي خير العباد له، ٣٥٨/٢، وطريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم أيضاً، ص ٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري لابن حجر ٥/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتَّاب الوصية، باب الوصية بالثلث ٣/ ١٢٥٠ برقم ١٦٢٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: الاستذكار لابن عبدالبر ٢٣/٧، وشرح النووي على صحيح مسلم ١١/ ٨٤، وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ٧/٧، وفتح الباري لابن حجر، ٥/ ٣٥٩.

المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك». (١)

فالداعية ينبغي أن لا يتخذ الدنيا وطناً ومسكناً، فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر، يُهيئ جهازه للرحيل؛ لأن الآخرة هي دار القرار، قال الله تعالى حاكياً عن مؤمن آل فرعون أنه قال: ﴿ يَنقُومِ إِنَّما هَنذِهِ ٱلْحَينَوٰةُ ٱلدُّنيَا مَتَنعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِي دَارُ ٱلْقَرَارِ ﴾ (٢)؛ ولهذا قال النبي هنذِهِ ٱلْحَينَوٰةُ ٱلدُّنيا مَتَنعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِي دَارُ ٱلْقَرَارِ ﴾ (٢)؛ ولهذا قال النبي هنذِهِ ٱلدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها» (٣)، فالمؤمن وخاصة الداعية إلى الله ينبغي له أن يكون في الدنيا على أحد حالين:

الحالة الأولى: أن ينزل نفسه كأنه غريب في الدنيا يتخيّلُ الإقامة لكن في بلد غربة، فهو غير متعلق القلب ببلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه، وإنما هو مقيم في الدنيا؛ ليقضي بقية جهازه حتى يرجع إلى وطنه، ومن كان كذلك في الدنيا فلا هم له في الحقيقة إلا في التزود بما ينفعه عند عودته إلى وطنه، فلا ينافس أهل البلد الذي هو غريب بينهم في عزهم، ولا يجزع من الذل عندهم. والمؤمن في الدنيا غريب؛ لأن الجنة هي وطنه الأول أخرجه منه إبليس، فهو يتزود بما يبلغه المحل الأعلى، كما قال الإمام ابن القيم كَالله:

فحيَّ على جنات عدن فإنها ولكننا سبي العدوِّ فهل ترى وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وأي اغتراب فوق غربتنا التي

منازلنا الأولى وفيها المخيم نعود إلى أوطاننا ونسلم وشطت به أوطانه فهو مغرم لها أضحت الأعداء فينا تحكم (٤)

الحالة الثانية: أن ينزل الداعية نفسه في الدنيا كأنه مسافر غير مقيم ألبتة،

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الرقاق، باب قوله ﷺ: (كن في الدنيا كأنك غريب أوعابر سبيل)، ٧/ ٢١٩، برقم ٦٤١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر، الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) مسئد أحمد ٢/ ١٣٢، والترمذي، في كتاب الزهد، بابّ: حدثنا موسى بن عبدالرحمن ٤/ ٥٨٨، برقم ٢٣٧٧، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وابن ماجه، في كتاب الزهد، باب مثل الدنيا ٢/ ١٣٧٦، برقم ٤١٠٩، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ٢/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ص ٣٠.

وإنما هو سائر في قطع منازل السفر حتى ينتهي به السفر إلى الوطن الذي يريد وهو الموت. ومن كان هذا حاله في الدنيا فهمته تحصيل الزاد للسفر، وليس له همة في الاستكثار من متاع الدنيا. (١)

وعلى الداعية أن يتدبر دائما قوله تعالى: ﴿ ٱعْلَمُوَا أَنَّمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَمُوَّ وَذِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابِيَّنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِ ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَدِ كَمَثَلِ عَيْثٍ ٱجْبَ ٱلْكُفَّار نَبَالُهُمْ ثُمَّ يَهِيجُ فَنَرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَماً وَفِ ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَ وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَنَكُ ٱلْفُرُودِ ﴾ (٢).

### رابعاً: أهمية الكتابة في ضبط الأمور المهمة:

في قوله على الحديث: "إلا ووصيته مكتوبة عنده" إشارة إلى أن الأمور المهمة ينبغي أن تضبط بالكتابة الواضحة البينة؛ لأنها أثبت من الضبط بالحفظ؛ لأنه يخون غالباً، ولابد أن تكون الكتابة معلومة، كما أن في قوله على: "مكتوبة عنده" إشارة إلى أنه ينبغي للداعية أن يحتفظ بالوثائق المهمة عنده في مكان أمين، وفي حرز حصين حتى لا تتعرض الأمور المهمة إلى الإتلاف، أو تضيع، أو تتسلط عليها أيد غير أمينة ". وينبغي أن يشهد على وصيته إذا كان المكتوب وصية أو غيرها من الأمور المهمة، وله أن يغير في وصيته ما شاء، ويزيد فيها ما يشاء من الأمور التي تتجدد. (٤)

# خامساً: دفع الحرج عن الأمة:

دل الحديث على دفع الحرج عن هذه الأمة؛ ولهذا قال الإمام ابن دقيق العيد يَخْلَلْهُ: (والترخيص في الليلتين، أو الثلاث دفع للحرج والعسر)(٥)، والأصل

<sup>(</sup>١) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب، بتحقيق الأرناؤوط ٢/ ٣٧٨، ٣٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد، الآية: ٢٠.

 <sup>(</sup>٣) انظر: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ٤/٤/٤، وشرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين
 للملامة محمد بن صالح العثيمين ٦/١٤٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للعلامة على بن سلطان القاري ٦/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) إحكام الأحكام شرح صمدة الأحكام للعلامة تقي الدين بن دقيق العيد ٢/ ١٦١ .

في ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ (١) ، وقال عَوَدُنْ : ﴿ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَكُ عَلَيْحُمُ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلِيمُ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُوا لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلِيمُ لَعَلَيْحُمْ لَعَلِيمُ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلِيمُ لَعَلِيمُ لَعَلِيمُ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلِيمُ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلِيمُ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلِيمُ لَعَلَيْحُمُ لَعَلَيْحُمُ لَعَلِيمُ لِيعِمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلِيمُ لَهُ لِيكُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْكُمْ لَيْحُلُومُ لَكُمْ لَعَلِيمُ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمُ لَعَلَيْحُمُ لَعَلَيْحُمُ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلِيمُ لِعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلِي لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعَلَيْحُمْ لَعُلِمُ لَعِلَيْحُمْ لَعَلِيمُ لَعَلِيمُ لَعَلَيْكُونُ فَلْعُلِمْ لَعَلِيمُ لَعِلَامِ لَعَلِيمُ لِعُلِمْ لِعَلَيْكُمْ لَعَلِيمُ لِعَلَيْكُمْ لَعَلِيمُ لَعَلِيمُ لَعَلِيمُ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيمُ لِعَلَيْكُمْ لَعُلْمُ لَعُلِمُ لَعُوا لَعَلَامُ لَعُلِمُ لَعَلَمُ لَعُلِمُ لَعُلِمُ لَعَلِمُ لَعَل

### سادساً: من وسائل الدعوة: القول:

الوسيلة في الأصل: ما يتوصل به إلى الشيء (٣) ، ووسائل الدعوة هي: ما يستعين به الداعية على تبليغ دعوته من أشياء وأمور (٤) ، فهي ما يتوصل به الداعية إلى تبليغ دعوته من أمور معنوية أو مادية ووسيلة التبليغ في هذا الحديث هي: القول: «ما حق امرئ مسلم» ووسيلة القول أعظم وسائل الدعوة التي استعملها أنبياء الله ورسله في تبليغ دعوتهم عليهم الصلاة والسلام.

وتبرز أهمية وسيلة القول من عدة وجوه، منها:

١ - اهتمام القرآن الكريم بهذه الوسيلة ، فقد ورد لفظ «قل» في القرآن الكريم في أكثر من ثلاثمائة موضع ، كما جاءت مشتقاته وتصريفاته في القرآن الكريم في آيات كثيرة (٥٠).

٢- استخدام جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام هذه الوسيلة في دعوتهم إلى الله تعالى، فكم من رسول قال لقومه: ﴿ أَعَبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴾ (١٠)، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُسَبِّنِ فَمُ ﴾ (٧)، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُسَبِّنِ فَي كتب ويدل على أهمية هذه الوسيلة كثرة أقوال النبي الكريم محمد ﷺ في كتب السنة التي دعا بها أمته بقوله إلى كل ما يعود عليهم بالخير والصلاح.

اسورة الحج، الآية: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، باب الواو مع السين ٥/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحكمة في الدَّعُوة إلى الله، لسعيدُ بن علي، ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لمحمد فؤاد عبدالباقي، ص ٥٧٠.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٧) سورة إبراهيم، الآية: ٤.

٣- وسيلة القول وسيلة فطرية متوافرة عند أغلب الناس إلا ما ندر؛ ولهذا بين الله سبحانه أهمية النطق باللسان، فقال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ مُلَا يَقَدِرُ عَلَى شَحَى وَهُوَ كَلَّ عَلَى مَوْلَنهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ عِنْ مِلْ مَا يَسْتَوِى هُو وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْمَدْلِ وَهُو عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١).

٤- هذه الوسيلة لها ضوابط منها: أن يكون القول مشروعاً، ولطيفاً حسناً، وأن يطابق القول العمل، ويكون بيِّناً واضحاً، وبعيداً عن التقعُّر والتشدق وتكلف الفصاحة (٢)، فينبغي للداعية أن يعتني بهذه الوسيلة ويطبق شروطها. (٣)

### سابعاً: من موضوعات الدعوة: الحديث عن حقوق العباد:

إن من الموضوعات المهمة التي ينبغي للداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يبينها للناس ويحضهم عليها: حقوق العباد؛ ولهذا قال الإمام ابن عبدالبر كَلَمْهُ: «وفي هذا الحديث الحضُّ على الوصية والتأكيد في ذلك، وأجمع الجمهور على أن الوصية غير واجبة على أحد إلا أن يكون عليه دينٌ، أو عنده وديعة، أو أمانة، فيوصي بذلك». (٤)

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٧٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدخل إلى علم الدعوة، للدكتور محمد البيانوني، ص ٣١١-٣١٥.

<sup>(</sup>٣) وغالب الأحاديث تشمّل هذه الوسيلة؛ ولذلك سَأقتصّر على هذا الحديث فقط ولا أذكر هذه الوسيلة في الأحاديث اللاحقة.

<sup>(</sup>٤) الاستذكار لابن عبدالبر، ٢٣/٧، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١١/ ٨٤.

٧-[٢٧٣٩] حَدَّثَنَا إِبْراهيمُ بنُ الحَارِثِ: حَدَّثَنا يَحْيى بنُ أَبِي بُكَيرٍ: حَدَّثَنا نُهي بُكيرٍ: حَدَّثَنَا زُهيرُ بنُ مُعاويةَ الجُعْفِيُّ: حَدَّثَنَا أَبو إِسحاقَ، عن عَمْرِو<sup>(١)</sup> بنِ الحَارِثِ خَتَنِ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ أَخِي جُويْرِيةَ بنتِ الحَارِثِ قَالَ: «مَا تَرَك رَسُولُ اللهِ عَلِيْ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَماً، وَلا فَيْناً، ولا عَبْداً، وَلا أَمَةً، وَلا شَيْئاً، إِلَّا بَعْلَتَهُ البَيضاءَ وسِلاحَهُ، وَأَرْضاً جَعَلَها صَدَقةً». (٢)

وفي رواية: «... إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها...». (٣)

وفي رواية : «. . . و أرضاً بخيبر جعلها صدقة . . . » (٤) .

وفي رواية : « . . . و أرضاً جعلها لابن السبيل صدقة » (٥) .

### شرح غريب الحديث:

\* «الخَتَنُ» أبو امرأة الرجل، وأخو امرأته، وكل من كان من قِبَلِ امرأته، والأختان من قبل المرأة، والأحماء من قبل الزوج، والصهر يجمعهما. (٦)

\* «أرضاً» هي نصف أرض فدك، وثلث أرض وادي القرى، وسهمه من خمس خيبر، وحقه من أرض بني النضير (٧)، وقال الإمام النووي: «وأما

<sup>(</sup>١) عمرو بن الحارث بن أبي ضرار أخو جويرية بنت الحارث زوج النبي ﷺ و سَخْتُها ، روى عمرو عن أخته جويرية، وعن أبيه الحارث، وعن ابن مسعود ﷺ . [انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢٦ / ٢٦. ، والإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، ٢/ ٥٣٠ ، وتهذيب التهذيب له، ١٣ / ١٤].

<sup>(</sup>٢) (الحُديث ٢٧٣٩) أطرافه في كتاب الجهاد، باب بغلة النبي ﷺ البيضاء، ٣/ ٢٩٠، برقم ٢٨٧٣، وباب من لم ير كسر السلاح عند الموت، ٣/ ٣٠٠، برقم ٢٩١٢، وكتاب فرض الخمس، باب نفقة نساء النبي ﷺ بعد وفاته، ٤/ ٥٥ برقم ٣٠٩٨، وكتاب المغازي، باب مرض النبي ﷺ ووفاته ٥/ ١٦٧ برقم ٤٤٦١. وأخرجه مسلم من حديث عائشة ﷺ في كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، ٣/ ١٢٥٦ برقم ١٦٣٥.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم ٤٤٦١.

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم ٢٩١٢.

<sup>(</sup>٥) من الطرف رقم ٤٤٦١.

<sup>(</sup>٦) انظر: لسان العرب، لابن منظور، فصل الخاء، باب النون، مادة «ختن» ١٣٨/١٣، والقاموس المحيط، للفيروز آبادي، فصل الخاء، باب النون، مادة «ختن» ص ١٥٤٠، وغريب الحديث والأثر لابن الأثير باب الخاء مع التاء، ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٧) شرح الكرماني على صحيح البخاري ١٢/ ١٤٩.

الأرض التي كانت له بخيبر وفدك فقد سبِّلها على المسلمين». (١)

\* «وسلاحه» السلاح ما أعددته للحرب من آلة الحديد مما يقاتل به والسيف وحده يسمى سلاحاً (٢) ، فعلى هذا فالمقصود بسلاحه سيوفه وأرماحه . (٣)

\* «وبغلته» والجمع: أبغال وبغال، والبغل هو: ابن الفرس من الحمار، وقيل: اسم بغلة النبي ﷺ: دُلْدُل. (٤)

### الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية منها:

١- من صفات الداعية: الزهد

٢- من صفات الداعية: الكرم.

٣- الإعداد للجهاد في سبيل الله تعالى.

٤- أهمية الوقف في العمل الدعوي.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

### أولاً: من صفات الداعية: الزهد:

يؤخذ من هذا الحديث زهد الداعية إلى الله تعالى؛ لأن النبي ﷺ ـ هو قدوة الدعاة ـ كان أزهد الناس في الدنيا، وفي حطامها الفاني، وكانت عنايته الفائقة بالدعوة إلى الله تعالى وتوجيه البشرية لما يعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة؛ ولهذا لم يترك عند موته: ديناراً، ولا درهماً، ولا عبداً، ولا أمةً، ولا شيئاً، إلا ما جعله صدقة في سبيل الله تعالى (٥)، وهكذا ينبغي للداعية أن

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم ١١/ ٩٧.

<sup>(</sup>٢) النهآية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، ابن الأثير، باب السين مع اللام ٢/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية، ١/ ٦٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: معجم مقاييس اللغة، كتاب الباء، باب الباء والغين، ص ١٤٣، و عمدة القاري للعيني، ١٤/ ٣٠، و وإرشاد السارى للقسطلاني، ٥/ ١٩٠.

 <sup>(</sup>٥) انظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري ١٢/ ٦٠، ١٤٩، وفتح الباري لابن حجر، ٩٧/٦، وعمدة القارى للعيني، ٣١/١٤.

يجعل أكبر همه الدعوة إلى الله تعالى، ويزهد في الدنيا ولا يجعلها غاية مقصده ومبلغ علمه، وقد بيَّن شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْلَثْهُ: أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة (١). قال ابن القيم كَنْلَلْهُ: «وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها» (٢).

وقال الإمام أحمد كِلَاثَهُ: «الزهد على ثلاثة أوجه، الأول: ترك الحرام وهو زهد الخواص، وهو زهد الخواص، والثالث: ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين». (٣)

وقد تكفَّل الله لمن لا يجعل الدنيا أكبر همه بالسعادة في الدنيا والآخرة ؟ ولهذا قال النبي ﷺ: «من كانت الآخرة هَمَّهُ جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرّق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له». (٤)

#### ثانياً: من صفات الداعية: الكرم

<sup>(</sup>١) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام، ١٠/ ٥١١، ٥١٥ و ٧٠/ ١٤٢، ومدارج السالكين لابن القيم ٢/ ١٠.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين لابن القيم، ٢/ ١٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ١٢/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي عن أنس تعلق في كتاب صفة القيامة، باب: حدثنا قتيبة ٤/ ٦٤٢، برقم ٢٤٦٥، وصححه الألباني في صحيح الجامع ٥/ ٣٥١، وسلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) إرشاد الساري ٦/ ٤٩٢ ، وانظر: حمدة القاري للعيني، ١٤/ ٣٠.

بعده ولا أمة وهو في الرِّقيّة »(١)، وهذا يدل على كرمه ﷺ، وعن أنس رَيَّعْ ﴿ وَعَنُ أَنسَ رَيَّعْ ﴿ وَالْ اللهِ عَلَى الْإِسلام شيئاً إلا أعطاه، قال: «فجاء رجل فأعطاه غنماً بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قومي أسلموا؛ فإن محمداً يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة »(٢).

فالداعية ينبغي له أن يكون كريماً؛ لأن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها. (٣)

## ثالثاً: الإعداد للجهاد في سبيل الله تعالى:

الجهاد في سبيل الله تعالى وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله تعالى ونشر الإسلام؛ لأن الهدف منه: إخراج الناس من عبودية المخلوق إلى عبودية الخالق؛ ولهذا قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتَانَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُهُ لِللَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوَا فَإِنَ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيدٌ ﴾ (١٠).

وقد دل الحديث على الإعداد للجهاد والتأهب له، قال القسطلاني كِلَمْهُ في شرحه لهذا الحديث: «إلا سلاحه» أي الذي أعده لحرب الكفار: كالسيوف(٥)، وقال ابن الأثير: «السلاح ما أعددته للحرب من آلة الحديد مما يقاتل به، والسيف وحده يسمى سلاحاً»(٦).

فينبغي للدَّولة المسلمة أن تعد العدة للجهاد بكل ما تستطيعه من قوة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرَّهِ بُونَ بِهِـ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) عمدة القاري ١٤/ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الفضائل، باب ما سئل ﷺ شيئاً فقال: لا، ١٨٠٦/٤ برقم ٢٣١٢.

<sup>(</sup>٣) وسيأتي إن شاء الله تفصّيلٌ أكثر من ذلك. انظر: الحديث رقم ٣٥، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٥) إرشاد الساري ٥/ ١٠٠، ١٩٧.

<sup>(</sup>٦) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنفال، الآية: ٦٠ .

### رابعاً: أهمية الوقف في العمل الدعوي:

دل مفهوم الحديث وما في معناه من الأحاديث الأخرى على أن الوقف له أهمية بالغة؛ ولهذا اعتنى به النبي ﷺ كما في هذا الحديث: «وأرضاً جعلها لابن السبيل صدقة»، وقال ﷺ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»(١).

فينبغي للداعية أن يبين للناس أهمية الوقف ويحثهم على ذلك، ويكون قدوة لهم في كل ما يدعوهم إليه. والله المستعان.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، ٣/ ١٢٥٥، برقم ١٦٣١، من حديث أبي هريرة تطفيه .

٣-[٢٧٤٠] حَدَّثَنَا خَلَادُ بنُ يَحْيىٰ: حَدَّثَنا مَالِكٌ: حَدَّثَنا طَلْحَةُ بنُ مُصَرِّفٍ (٢) تَعْطِيْهُمَّا: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ : هَلْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ أَوْفَى (٢) تَعْطِيْهُمَّا: هَلْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ أَوْفُمَ كَانَ النَّبِيُ ﷺ أَوْفُمُ مَالنَّهُ أَوْفُمَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الوَصِيَّةُ أَوْ أُمِروا بِالوَصيَّةِ؟ أَوْصَىٰ بِكَتَابِ اللهِ (٣).

وفي رواية : « كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الوَصيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِهَا وَلَمْ يُوصِ »(٤).

# شرح غريب الحديث:

- \* «فقال: لا» أي لم يوصِ بما يتعلق بالمال؛ لأن ما تركه فهو صدقة. (٥)
  - \* «أوصى بكتاب الله» أي بالتمسك به والعمل بمقتضاه . (٦)
- «كيف كُتِب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية» شكٌ من الراوي: هل
   قال: كيف كتب على المسلمين الوصية أو قال: كيف أمروا بها. (٧)

<sup>(</sup>۱) طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب الإمام الحافظ المقرئ اليامي الهمداني الكوفي، حدث عن أنس بن مالك وعبدالله بن أبي أوفى ﷺ، كان يسمى سيد القراء ولما علم إجماع أهل الكوفة على أنه أقرأ من بها ذهب فقرأ على الأعمش : (فما ظنكم برجل لا يخطئ ، ولا يلحن) وتوفى ﷺ في أعينهم ويأبى الله إلا رفعته؛ ولهذا قال الأعمش : (فما ظنكم برجل لا يخطئ ، ولا يلحن) وتوفى ﷺ في آخر عام ١٩٣هـ، [انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٥/ ١٩١–١٩٣].

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي ﷺ، شهد بيعة الرضوان، وخيبر وما بعدهما من المشاهد مع رسول الله ﷺ، ثم تحول إلى الكوفة، روى عن رسول الله ﷺ، ثم تحول إلى الكوفة، روى عن رسول الله ﷺ خمسة وتسعين حديثاً، اتفق البخاري ومسلم على عشرة، وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بحديث، مات سنة ست وثمانين، وقيل سبع وثمانين، وهو آخر من توفي من الصحابة ﷺ بالكوفة انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١/ ٢٦١، وتهذيب التهذيب لابن حجر ٥/١٦٧، والإصابة في تمييز الصحابة، له، ٢/ ٢٧٩].

<sup>(</sup>٣) (الحديث ٢٧٤٠) طرفاه في كتاب المغازي، باب مرض النبي ﷺ ووفاته ٥/ ١٦٧ برقم ٤٤٦٠، وفي كتاب فضائل القرآن، باب الوصاة بكتاب الله ﷺ ، ٦/ ١٣٠ برقم ٥٠٢٢، وأخرجه مسلم، في كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه ٣/ ١٢٥٦، برقم ١٦٣٤.

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم ٥٠٢٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري ١٢/ ٦٠ ، ٢١/ ٢٤٨ ، ٢٩ / ٣٠ .

<sup>(</sup>٦) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٥/ ٣٦٠-٣٦١.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ٥/ ٣٦٠.

### الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها :

- ١- أهمية العلم والعمل بكتاب الله تعالى .
- ٢- أهمية السؤال في تحصيل العلم ونشره.
  - ٣- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة.
- ٤- من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية تفصيلاً على النحو الآتي :

#### أولاً: أهمية العلم والعمل بكتاب الله تعالى:

أساس العلم النافع العلم بكتاب الله تعالى، فلابد للداعية إلى الله تعالى أن يعتني بهذا الكتاب العظيم وحفظه: حساً ومعنى وتدبراً، فَيُكرم، ويُصان، ويُتَبع ما فيه: فيعمل بأوامره، ويجتنب نواهيه، ويداوم على تلاوته، وتعلمه وتعليمه (۱)، وقد بين الله الحكمة من إنزاله فقال تعالى: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَبِّرُوا عَلَيْكِ الله الحكمة من إنزاله فقال تعالى: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَبِّرُوا عَلَيْكِ الله الحكمة من إنزاله فقال تعالى: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبِرُوا عَلَيْتِهِ وَلِيسَدُكُ أَوْلُوا الله القرآن مُولِيسَة أَن هذا القرآن أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده المؤمنين فقال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء الليليل وآناء اليليل وآناء اليليل وآناء اللي

فأي غبطة أعظم وأحب من هذه الغبطة العظيمة (٤)؛ ولهذه المكانة العظيمة أوصى النبي على القرآن العظيم في عدة مناسبات وفي عدة أماكن، من ذلك أنه أوصى به في عرفات فقال: «وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٩/ ٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة ص، الآية : ٢٩.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن ٦/ ٦٣١، برقم ٥٠٧، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ١/ ٥٥٨، برقم ٨١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٣٤٧.

به، كتاب الله »(۱)، وعندما كان في طريقه إلى المدينة راجعاً من حجة الوداع أوصى به فقال: «وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، [هو حبل الله من اتَّبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة] فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به »، فحث عليه ورغب، ثم قال: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي "ثلاث مرات (۲)، وأوصى به عند موته كما في حديث الباب.

فدل ذلك على أهمية تعلم كتاب الله تعالى وتعليمه للناس، فيتأكد على الدعاة إلى الله تعالى أن يعتنوا بكتاب الله حفظاً وفهماً، وعملاً وتعليماً.

## ثانياً: أهمية السؤال في تحصيل العلم ونشره:

إن السؤال عن العلم من أهم الأمور التي ينبغي لكل مسلم أن يعتني بها، وقد ظهر ذلك في هذا الحديث؛ لسؤال طلحة بن مصرف لعبدالله بن أبي أوفي تَعَرِيقِهَا عن وصية النبي عَلَيْهُ، فاستفاد منه هذا العلم العظيم ونُشِرَ بسبب سؤاله؛ ولأهمية السؤال عن العلم قال عمر بن عبدالعزيز تَعْلَيْهُ: «خمسٌ إذا أخطأ القاضي منهن خطة (۳)، كانت فيه وصمة (٤)، أن يكون: فَهِماً، حليماً، عفيفاً، صليباً (٥)، عالماً، سئولًا عن العلم (٢)، وقال مجاهد: «لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر (٧) وهذا يدل على أهمية السؤال عن العلم ونشره، فيتأكد على الداعية أن يعتني بذلك.

### ثالثاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة:

دل هذا الحديث على أن القدوة وسيلة من وسائل الدعوة؛ ولهذا قال طلحة ابن مصرّف لعبدالله بن أبي أوفى رَخِيْجُهَا: «كيف كُتبَ على الناس الوصية أو

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي على ١٢١٨، برقم ١٢١٨.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علي بن أبي طالب سَطِيْتُه ، ١٨٧٣/٤، برقم ٢٤٠٨.

<sup>(</sup>٣) خطةً : أي خصلة. فتح الباري ١٤٦/١٣.

<sup>(</sup>٤) وصمةً: عيباً. انظر: فتح الباري ١٤٦/١٣.

<sup>(</sup>٥) صليباً: قوياً شديداً، يقف عند الحق ولا يميل مع الهوى. انظر: المرجع السابق ١٤٦/١٣.

<sup>(</sup>٦) البخاري، كتاب الأحكام، باب متى يستوجب الرجل القضاء ٨/ ١٤١ .

<sup>(</sup>٧) البخاري، كتاب العلم، باب الحياء في العلم ١/ ٤٧.

### رابعاً: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث:

من الصفات الحميدة حرص السلف الصالح على الدقة في نقل الحديث؛ ولهذا قال بعض رواة هذا الحديث: «كيف كُتِبَ على الناس الوصية أو أمروا بالوصية»، قال الحافظ ابن حجر سَرِّكُلْله : «شك من الراوي هل قال: كيف كتب على المسلمين الوصية أو قال: كيف أمروا بها». (٤)

وهذا يدل الدعاة إلى الله تعالى ويرشدهم إلى التحري والدقة في نقل الأخبار والأحاديث وتبليغها للناس كما جاءت، حتى لا يقع الداعية في الكذب أو الافتراء وهو لا يشعر. (٥)

<sup>(</sup>١) سورة الصف، الآيتان: ٢-٣.

<sup>(</sup>٢) الفوائد، لابن القيم، ص١١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز ١/ ٣٥٠، ٢/ ٣٤٣، ٣/ ١١٠.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، ٥/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٥) انظر بهجة النفوس، لابن أبي جمرة، ١٢٨/١.

\$ - [٢٧٤١] حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ زُرَارَةَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابِنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ (١) قَالَ: «ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ (٢) أَنَّ عَلِيّاً رَيَجِ اللَّهِ وَقَلْ كَنْتُ مُسنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي؟ \_ أَوْ قَالَتْ: وَصِيّاً، فَقَالَتْ: مَتَى أَوْصَىٰ إِلَيْهِ وَقَدْ كَنْتُ مُسنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي؟ \_ أَوْ قَالَتْ: حَجْرِي وَ فَمَا شَعَرْتُ أَنهُ قَدْ مَاتَ، وَجُرِي وَمَا شَعَرْتُ أَنهُ قَدْ مَاتَ، فَمَتَى أُوصَىٰ إِلَيْهِ؟» . (٣)

### ضرح غریب الحدیث:

- \* «الطست» إناء كبير مستدير. (٤)
- \* «انخنث» أي انكسر وانثني لاسترخاء أعضائه عند الموت. (٥)

<sup>(</sup>١) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو أو أبو عبدالرحمن، سمع من معاذ بن جبل في اليمن قبل أن يهاجر، وعن أبي بكر وعمر، وحديثه عن كبار الصحابة في الصحيحين، وغيرهما. وهو من المخضرمين ثقة فقيه، مات سنة أربع أو خمس وسبعين. [انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ١٠٦/١، وتقريب التهذيب له، ص ١٤٦].

<sup>(</sup>٢) عائشة بنت أبي بكر الصديق عبدالله بن أبي قحافة عثمان بن عامر، القرشية المكية، أم المؤمنين زوجة النبي على أفقه نساء الأمة على الإطلاق كلي وللدت بعد البعثة بأربع سنين أو خمس، تزوجها النبي على أسنت ست، وقبل: سبع سنين، ويجمع بين القولين أنها كانت قد أكملت السادسة و دخلت في السابعة، و دخل بها، وهي بنت تسع في شوال في السنة الأولى من الهجرة، واختار الذهبي والنووي أنه الله وحلي بنت تسع في شوال سنة اثنتين، وضعف النووي القول الأول. وهي من أكثر الصحابة رواية، فقد روت عن النبي على علماً كثيراً طيباً مباركاً فيه روي لها أحاديث كثيرة حصرها علماء الحديث بألفين و مائتين وعشرة أحاديث (٢٢١٠)، اتفق البخاري ومسلم على مائة وأربعة وسبعين حديثاً، وانفرد البخاري بأربعة وخمسين ومسلم بثمانية أو تسعة وستين، وروى عنها خلق كثير من الصحابة والتابعين، وفيل سنة ست وخمسين ومسلم بثمانية أو تسعة وستين، وحمل عليها أبو هريرة، ودفنت بالبقيع ليلاً بعد الوتر، واجتمع على جنازتها أهل المدينة وأهل الموالي وقالوا: لم نر ليلة أكثر نساء من ليلة دفن عائشة كلي النظر: تهذيب جنازتها أهل المدينة وأهل الموالي وقالوا: لم نر ليلة أكثر نساء من ليلة دفن عائشة كلي النظر: تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي ٢/ ٣٠٠، وسير أعلام النبلاء، للذهبي، ٢/ ١٣٥ - ٢٠١، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٤/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) (الحديث ٢٧٤١) طرفه في كتاب المغازي، باب مرض النبي ﷺ ووفاته ٥/ ١٦٦، برقم ٤٤٥٩، وأخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه ٣/ ١٢٥٧، برقم ١٦٣٦.

 <sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، باب الطاء مع السين ٣/ ١٧٤، والمعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية، مادة (الطشت؛ ٢/ ٥٥٧)، وفتح الباري، لابن حجر، ١/ ٤٦٠.

 <sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير باب الخاء مع النون، ٢/ ٨٢، وانظر: فتح الباري لابن حجر،
 ٣٦٣، وحمدة القاري للعيني، ١٤/ ٣٣.

\* «كِجري» الحجر \_ بالفتح والكسر \_ : الثوب والحضن، والمصدر بالفتح لا غير . (١)

### الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

- ١- الرد بالحكمة على الفرق الضالة.
- ٢- قبول شهادة النفي من الداعية العالم.
  - ٣- الدفاع عن الدعاة إلى الله تعالى .
- ٤- من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري.
  - من أساليب الدعوة: التوكيد.

أما الحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية تفصيلاً فعلى النحو الآتي:

#### أولاً: الرد بالحكمة على الفرق الضالة:

من وظائف الدعاة إلى الله تعالى الرد على الفرق البدعية ، وتبيين وتوضيح ما هم عليه من الباطل ، ولكن ينبغي الرد بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن كما قال الله تعالى : ﴿ أَدَّعُ إِلْى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَحَدِلْهُم بِٱلْتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴿ أَنَّ عُلَى مَلَ عَلَى هذه الفائدة في هذا الحديث ما فعلته عائشة تعَيِينَة من الرد على من زعم أن النبي عَيِينَ أوصى لعلي بن أبي طالب تعيين الخلافة من بعده ، والسبب في ذلك أن الشيعة قد وضعوا أحاديث في أن النبي عَيِينَ أوصى بالخلافة لعلي فرد عليهم جماعة من الصحابة عَيْنَ ذلك ، وكذا من بعدهم ، ومن ذلك ما استدلت به عائشة تعيينة ، وأنها كانت ملازمة لرسول الله عَيْنَ مدة مرضه إلى أن مات في حجرها ، ولم يقع منه شيء من ذلك ، ومن ذلك أن علياً لم يدَّع ذلك لنفسه حتى ولو بعد أن ولي الخلافة ، ولا ذكره ومن ذلك أن علياً لم يدَّع ذلك لنفسه حتى ولو بعد أن ولي الخلافة ، ولا ذكره

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الحاء مع الجيم، ١/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية: ١٢٥.

أحد من الصحابة يوم السقيفة، ولاشك أن الشيعة تنقَّصوا علياً تَطَيَّفُهُ من حيث قصدوا تعظيمه؛ لأنهم نسبوه مع شجاعته العظمى وصلابته في الدين إلى المداهنة والتقية والإعراض عن طلب حقه مع قدرته على ذلك.

ومع ذلك فقد سمع الصحابة جميع ما أوصى به ﷺ ولم يكن من هذه الوصايا: الوصية لعلي بالخلافة. فَمِمَّا رُوِيَ في ذلك أنه ﷺ أوصى بإنفاذ الصدقة بمال كان عند عائشة صحيحة ، وإنفاذ جيش أسامة بن زيد صحيحة ، والوصية بأداء الزكاة، والوصية بالحذر من الفتن ولزوم الجماعة والطاعة، وثبت عنه ﷺ أنه أوصى بكتاب الله تعالى، وأن لا يترك في جزيرة العرب دينان، وأوصى بإجازة الوفد بمثل ما كان يجيزهم ويعطيهم، وأوصى بالصلاة وما ملكت الأيمان، وغير ذلك. ولم يكن من هذه الوصايا ما زعم الشيعة أنه أوصى به. (١)

وهذا يبين للداعية أنه ينبغي أن يرد على الفرق الضالة؛ بالأسلوب الحسن، وبالرفق واللين، وبالجدال بالتي هي أحسن، وغير ذلك من الأساليب النافعة.

### ثانياً: قبول شهادة النفي من الداعية العالم:

ينبغي للمدعوين أن يثقوا بالدعاة العلماء ويقبلوا أقوالهم بأدلتها الصحيحة العقلية والنقلية؛ ولهذا قال الإمام الأبي كَلَّلَهُ، عن حديث عائشة تَعَيِّبُهُا «فيه أن الشهادة على النفي من العالم مقبولة»، وبهذا المعنى صار قولها حديثاً، فكأنه بمنزلة قوله: «لا أوصى بشيء». (٢)

ولاشك أن قبول أقوال الدعاة المخلصين الصادقين بأدلتها لمن يحتاج إلى ذلك مما ينتفع به المدعوون ويستفيدون منه، فعلى المدعو أن يتقي الله عن أن يقبل الدعوة بأدلتها من الكتاب والسنة، وأن يصدق الدعاة العلماء فيما ينفونه عن الدين والعقيدة، ولا مانع من سؤال الدعاة عن الأدلة والتثبت من أقوالهم من باب العلم والفائدة.

<sup>(</sup>١) انظر: إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح الإمام مسلم لمحمد بن خليفة الأبي ٠/ ٦٢٢، وفتح الباري لابن حجر، ٥/ ٣٦١-٣٦٣، وعمدة القاري للعيني، ١٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) إكمال إكمال المعلم شرح صحيح الإمام مسلم للأبي ٥/ ٦٢٢.

### ثالثاً: الدفاع عن الدعاة إلى الله تعالى:

لاشك أنه يجب على المدعوين - إذا سمعوا من يكذب على الدعاة أو يتهمهم بما ليس فيهم - أن يدافعوا عنهم بالصدق والحكمة ، كما دافعت عائشة رَيِّ الله عن رسول الله عَلَيْ وردَّت ما قاله الشيعة : من أنه عَلَيْ أوصى لعلي بالخلافة فقالت : «متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري . . . ؟» ثم بينت أنها لازمته مدة مرضه ولم يحصل منه ذلك . (١)

وهكذا ينبغي للمدعوين أن يفعلوا ـ مع علمائهم ودعاتهم الصادقين ـ كما فعلت عائشة تعِيِّقِهَا من دفاعها عن رسول الله ﷺ.

### رابعاً: من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري:

الأسلوب: الطريق والفن. يقال: هو على أسلوب من أساليب القوم: أي على طريق من طرقهم. ويقال: أخذنا في أساليب من القول: فنون متنوِّعة (٢)، وأساليب الدعوة: هي العلم الذي يتصل بكيفية مباشرة التبليغ وإزالة العوائق عنه، وهي الطريقة التي يسلكهاالداعية في تأليف كلامه، واختيار ألفاظه، وتأدية معانيه ومقاصده من كلامه. (٣)

والله عَرَيْكُ قد بين ذلك في كتابه وخاطب به المشركين ومن ذلك قوله سبحانه

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٥/ ٣٦١–٣٦٣، وعمدة القاري للعيني، ١٤/ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: القاموس المحيط، للفيروز آبادي، باب الباء، فصل السّين، صّ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: علوم القرآن، لمحمد بن عبدالعظيم الزرقاني، ٢/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي، ٢/ ٣٢٨.

وتعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَ يُشُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن زِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنَهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَاللَّهُ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَ ۚ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ (١) ، وقد ثبت أن النبي ﷺ استخدمه ومن ذلك قوله ﷺ لابن اللتبية ـ حينما جاء بصدقة فدفعها ـ إلى النبي ﷺ فقال: هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي ، فقال له ﷺ: «أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أَيُهْدَى إليك شيء أم لا؟». (٣)

### خامساً: من أساليب الدعوة: التوكيد:

أسلوب التوكيد له صيغ متعددة وصور مختلفة، وأظهرها التوكيد بالقسم، والتوكيد بالقسم، والتكرير . والتكرير قد يكون بتكرير الكلمة، أو الجملة أو الآية، أو القصة في القرآن الكريم والسنة المطهرة مرتين أو أكثر . (٤)

والذي ظهر في هذا الحديث من هذه الأنواع هو أسلوب التوكيد بتكرير الكلمة: قالت عائشة رَعَيُّنَهُمَّا: «... متى أوصى إليه، وقد كنت مسندته إلى صدري...»، ثم ساقت الحديث وقالت في آخره: «فمتى أوصى إليه؟» وهذا الأسلوب قد كان النبي عَيَّيُ يستخدمه في دعوته، فعن أنس رَعَاتِهُ أن النبي عَيَّيُ يستخدمه أعادها ثلاثاً. (٥)

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث أبي حميد الساعدي را البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي على ١٨٣٢، برقم ٢٩٣٦، ومسلم، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال ٣/ ٢٧٨، برقم ١٨٣٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين محمد بَن عبدالله الزركشي، ٢/ ٣٨٤ و ٣/ ٨، والإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين عبدالرحمن بن كمال الدين السيوطي، ٢/ ٨٤٢.

<sup>(</sup>٥) البخاري، كتاب العلم، باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه ٢/ ٣٧، برقم ٩٤.

# ٣- بَابُ الوَصِيَّةِ بِالثُلُثِ

وقال الحسن: لا يجوز للذمي وصية إلا بالثلث، وقال الله عَرَيْكَ : ﴿ وَأَنِ ٱحْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ ﴾ . (١)

# ضرح غريب الحديث:

\* «لو غض الناس»: لو نقصوا وحطوا من الثلث واقتصروا على الربع، و «لو» للتمني فلا يحتاج إلى جواب، وإن قيل إنها شرطية فيكون جوابها محذوفاً تقديره: لكان أولى . (٤)

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب شيبة بن هاشم أبو العباس ابن عم رسول الله على ولد بشعب بني هاشم حين حاصرتهم قريش فيه، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين، وانتقل مع أبويه إلى دار الهجرة عام الفتح، وقد أسلم قبل ذلك، فقد صح عنه أنه قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين: أنا من الولدان وأمي من النساء، وصحب النبي على نحواً من ثلاثين شهراً، ودعا له بالفقه في الدين والعلم بالتأويل فقال: «اللهم فقهه في الدين»، وفي لفظ: «اللهم علمه الحكمة»، وفي لفظ: «اللهم علمه الكتاب»، [انظر: البخاري مع الفتح الدين»، وفي لفظ: «المهم علمه الحكمة»، وفي المهم علمه الكتاب»، [انظر: البخاري مع الفتح الدين»، وفي لفظ: «المهم علمه الكتاب»، [انظر: البخاري مع الفتح المهم علمه الكتاب»، [انظر: البخاري مع الفتح المهم علمه الكتاب»، [المهم علمه الكتاب»، [المهم علمه المهم علمه المهم علمه الكتاب»، [المهم علمه المهم المهم علمه المهم علم المهم علمه المهم علمه المهم علمه المهم المهم علمه المهم علم المهم علمه المهم المهم علم المهم المهم

وروى عن النبي على علماً كثيراً، وهو أكثر الصحابة على فتوى، وقد رُوِي له عن النبي على ألف وستمائة وستون حديثاً «١٦٦٠» اتفق البخاري ومسلم على خسة وتسعين منها، وانفرد البخاري بمائة وعشرين، ومسلم بنسعة وأربعين، وروى العلم عنه خلق كثير، ذكر منهم في التهذيب مائة وسبعة وتسعين نفساً «١٩٧»، قال عبيدالله بن عبدالله عنه : ما رأيت أحداً أعلم من ابن عباس بما سبقه من حديث رسول الله على، وبقضاء أبي بكر وعمر وعثمان عبد ، ولا أفقه منه، ولا أعلم بتفسير القرآن، وبالعربية والشعر، والحساب والفرائض. وكان يجلس يوماً للفقه، ويوماً للتأويل، ويوماً للمغازي، ويوماً للشعر، ويوماً لأيام العرب، وما رأيت عالماً قط جلس إليه إلا خضع له، ولا سائلاً سأله إلا وجد عند، علماً، توفى: النبي على وعمره ثلاث عشرة سنة، وقبل عاش إحدى وسبعين سنة، توفى بالطائف سنة شبع وستين، وقبل تسع وستين على النفر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي الاعرب، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ٣/ ٣٣١-٣٥، والإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر ٢/ ٣٣٠].

<sup>(</sup>٣) وأخرجه مسلم في كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، ٣/ ١٢٥٣، برقم ١٦٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين لمحمد بن أبي نصر الحميدي، ص ١٥٠ وجامع الأصول من أحاديث الرسول عَلَيْ لابن الأثير ١١/ ١٣، وفتح الباري لابن حجر، ٥/ ٣٧٠ وعمدة القاري للعيني، ١٤/ ٣٦، وشرح الكرماني على صحيح البخاري ٢١/ ٦٢.

## الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من صفات الداعية: الرحمة

٢- من صفات الداعية: الفهم والفقه

والحديث عن هذين الدرسين والفائدتين الدعويتين على النحو الآتي :

### أولاً: من صفات الداعية: الرحمة:

لاشك أنه ينبغي للداعية إلى الله تعالى أن يعطف على المدعوين ويرحمهم، وهذه صفة عظيمة من صفات الدعاة إلى الله تعالى؛ ولهذا قال النبي على الايرحم الله من لا يرحم الناس (١٠)، وقال على الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء (٢)، وقال: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي (٣)، «... إن أبعد الناس من الله القلب القاسي (٤).

وتظهر الرحمة في هذا الحديث أن ابن عباس تَعْطِيْهُمَا رغب أن يغض الناس من الوصية بالثلث إلى الربع رحمة بورثتهم ورغبة في الإحسان إليهم حتى لا يتكففون الناس؛ ولأن الصدقة عليهم أفضل من غيرهم؛ لأنهم أولى بها من غيرهم.

### ثانياً: من صفات الداعية: الفهم والفقه:

الفقه لغة: العلم بالشيء والفهم له، والفطنة، وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه، وفضله على سائر أنواع العلم (٥)؛ ولهذا دعا ﷺ لابن عباس

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى ﴿ فُلِ ٱدْعُواْ ٱلدَّمَنَّ ٱلْكَامَّةَ عُواْ فَلَهُ ٱلْأَمْسَاءُ ٱلْمُسَمَّةُ ٱلْمُسَمَّةُ ٱلْمُسَمَّةُ ٱلْمُسَمَّةُ ٱلْمُسَمَّةُ الْمِسراء: ١١٠]، ٨/٢٠٨، برقم ٧٣٧٦، ومسلم، كتاب الفضائل، باب رحمة الصبيان والعيال ٤/ ١٨٠٩، برقم ٧٣١٩.

 <sup>(</sup>٢) أبو داود، كتاب الأدب، باب في الرحمة ٤/ ٢٨٥، برقم ٤٩٤١، والترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما
 جاء في رحمة المسلمين ٤/ ٣٢٤، برقم ١٩٢٤، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ٢/ ١٨٠.

 <sup>(</sup>٣) أبو داود، كتاب الأدب، باب في الرحمة ٤/ ٢٨٦، برقم ٤٩٤٧، والترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما
 جاء في رحمة المسلمين ٤/ ٣٢٣، برقم ٣٩٢٣، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي ٢/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) الترمذي، كتاب الزهد، باب ٣١، ٤/ ٢٠٠، برقم ٢٤١١، وحسنة عبدالقادر الأرنؤوط في تحقيقه للأذكار للنووي ص ٢٨٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: لسان العرب، لابن منظور، ١٣/ ٧٢٢، مادة (فقه)، والقاموس المحيط، للفيروز آبادي، ص ١٦١٤.

تَعِلَيْهُمَّا بِالفقه فقال: «اللهم فقهه في الدين» (١)، والمعنى اللهم فَهِّمُه الدين؛ والفقه: الفهم كما قال تعالى: ﴿ لِيَــنَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ ﴾ (٢) أي ليكونوا علماء به.

وهذه الصفة العظيمة مهمة للداعية ، وقد رزق الله ابن عباس الفقه في الدين استجابة لدعوة رسول الله على فقهه ما قاله في هذا الحديث: «لو غض الناس إلى الربع»؛ لأن رسول الله على فقهه ما قاله والثلث كثير» قال ابن دقيق العيد كَثِرَتُهُ في قول ابن عباس تَعْطِيْهَا : «لو غض الناس إلى الربع»: قد استنبطه ابن عباس من لفظ «كثير» وقال الحافظ ابن حجر كَثِرَتُهُ «وكأن ابن عباس تَعْطِيْهَا أخذ ذلك من وصفه عَلِيْهُ: الثلث بالكثرة». (٤)

وهذا يدل على فقه ابن عباس رَوَالْتِهُمَّةَ ، ولا غرابة فهو حبر الأمة ، ويدل على أهمية الفقه للداعية إلى الله تعالى ، فعلى الداعية أن يسأل الله عَمَّالُ الله عَلَى الفقه في الدين ، وأن يتحصن بالعلم الشرعي : علم الكتاب والسنة .

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء ١/١٥، برقم ١٤٣، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل ابن عباس رين على ١٩٢٧/، برقم (٢٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق الميد ٢/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٥/ ٣٧٠.

## ٦- بابُ لا وَصيَّةَ لِوارِثِ

آ - [۲۷٤٧] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُف، عَنْ وَرْقاءَ، عَنْ ابِنِ أَبِي نَجِيْح، عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ (١) تَعْظِيَّهَ قَالَ: «كَانَ المَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلوَالِدَينِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكْرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْتَييْنِ، وَجَعَلَ لِلذَّكْرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْتَييْنِ، وَجَعَلَ لِلذَّكْرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْتَييْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبُوينِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَجَعَلَ لِلمَرْأَةِ النُّمُنَ وَالرُّبُع، وللزَّوجِ الشَّطْرَ والرُّبُعَ». (٢)

#### ○ شرح غريب الحديث:

\* «فنسخ الله من ذلك ما أحب» النسخ: أمر كان يعمل به من قبل، ثم ينسخ بحادثٍ غيره، كالآية ينزل فيها أمر ثم تنسخ بآية أخرى، وكل شيء خَلَفَ شيئاً فقد نسخه: أي أبطله وقام مقامه، والأول منسوخ والثاني ناسخ، يقال: نسخت الشمس الظل: أي أزالت الظل وحلت محله. (٣)

\* «الشطر» النصف. (٤)

## ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

١- أهمية تبليغ العلم النافع للناس.

٢- عناية الإسلام بحقوق الإنسان.

٣- من موضوعات الدعوة: بيان الناسخ والمنسوخ.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٥-٢٧٤٣.

<sup>(</sup>٢) (الحديث ٢٧٤٧)، طرفاه في: كتاب التفسير، باب ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَــَرَكَ ٱزْوَبَهُكُمْ ﴾، ٥/ ٢١٠، برقم ٢٥٧٨، وكتاب الفرائض، باب ميراث الزوج مع الولد وغيره، ٨/٨، برقم ٢٧٣٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: معجم المقاييس في اللغة، لابن فارس، مادة «نسخ» ص ١٠٢٦، ولسان العرب لابن منظور، باب الخاء فصل النون، ٣/ ٦٦، وتفسير القرطبي ٢/ ٦٧.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبن الأثير، باب الشين مع الطاء ٢/ ٤٧٣.

#### أولاً: أهمية تبليغ العلم النافع للناس:

دل مفهوم هذا الحديث على أهمية تبليغ العلم النافع للناس؛ فإن ابن عباس تعطير الله على على المحديث على الفرائض ـ الذي هو نصف العلم ـ وبينه للناس بياناً واضحاً؛ فقد بين تعطير أن المال الذي يُخَلِفه الميت كان يأخذه أولاده ميراثاً، وكانت الوصية في أول الإسلام واجبة للوالدين والأقربين على ما يراه الموصي من المواساة والتفضيل، ثم نسخ الله عَرَي من ذلك ما أحب وحدد الفرائض وأعطى كل ذي حق حقه . (١)

فينبغي للدعاة إلى الله تعالى أن يقتدوا بحبر الأمة ويبلغوا العلم النافع للناس؛ لقوله ﷺ: «بلغوا عني ولو آية» (٢) ، ودعا ﷺ بالنَّضَارة ، وهي : النعمة والبهجة لمن بلغ عنه عليه الصلاة والسلام ، فقال : «نَضَرَ اللهُ أمراً سَمِعَ مِنَّا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره ، فَرُبَّ حَامِل فقه إلى من هو أفقه منه ، ورُبَّ حامِل فِقْه ليس بفقيه (٣) ، وعن عبدالله بن مسعود تَوَافِي قال : «نَضَرَ اللهُ أمراً سمع مقالتي فوعاها ، وحفظها وبلغها ، فَرُب حامل فِقه إلى من هو أفقه منه . ثلاث لا يَغِلُ (٤) عليهنَّ قَلْبُ مسلم : إخلاص العمل لله ، ومناصحة أثمة المسلمين ، ولزوم جماعتهم ؛ فإن الدعوة تُحيط من ورائهم (٥) ، فعلى الدعاة إلى الله ﷺ أن يرغبوا في هذا الفضل العظيم ، وهذه الدعوة المباركة . والله المستعان .

<sup>(</sup>١) انظر: عمدة القاري للعيني، ١٤/٣٨، وإرشاد الساري للقسطلاني، ٥/٥، ٤٣٣/٩.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ٤/ ١٧٥، برقم ٣٤٦١.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، كتاب العلم، باب فضل نشر العلم ٣/ ٣٢٢، برقم ٣٦٦٠، من حديث زيد بن ثابت تطبي . والترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع ٥/ ٣٣، برقم ٢٦٥٦. وصححه الألباني في صحيح الترمذي ٢/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٤) يَفِلُّ: من الغل: الْحقدُ والضَّغن، أي لا يدخل قلبه شيءٌ من الحقد يزيله عن الحق، ويُروى بضم الياء وكسر الغين: "يُغِلُّ» ومعناه الخيانة، والإغلال الخيانة في كل شيء، والمعنى: أن هذه الخصال الثلاث تصلح بها القلوب، فمن تمسّك بها طهر قلبه من الدغل والقساوة.

انظر: جامع الأصول لابن الأثير ١/ ٢٦٧-٢٦٨.

<sup>(</sup>٥) الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع ٥/ ٣٤ برقم ٢٦٥٨، وأحمد في المسند، ١/ ٣٤، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ١/ ٧٨، وعبدالقادر الأرنؤوط في جامع الأصول ١/ ٢٦٦.

#### ثانياً: عناية الإسلام بحقوق الإنسان:

يظهر في هذا الحديث جليّاً أن الإِسلام حفظ حقوق الإِنسان واعتنى بها عناية فائقة، وهذا يبين أنه الدين الذي يصلح لكل زمان ومكان؛ فإنه تكفل بما يعود على الإنسان المسلم بالسعادة في الدنيا والآخرة.

ويؤخذ من هذا الحديث امتياز الإسلام وحفظه للحقوق الإنسانية ، وذلك لأمور:

1 - الإسلام أبطل نظام الجاهلية الذي ينقل مال الميت إلى الكبير من أبنائه، فإن لم يكن له أبناء فإلى أخيه أو عمه، فلا يورِّ ثون الصغار، ولا الإناث؛ بحجة أن هؤلاء لا يحمونهم، ولا يقاتلون معهم، ولا يحوزون المغانم (١)، فجاء الإسلام يهدم عادات الجاهلية قال الله تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَوْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كُثُرُ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا﴾ (٢)، وللنِسَاء نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَوْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كُثُر نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ (٢)، فحفظ الإسلام حقوق الناس ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً، وأعطى كل ذي حق حقه، فعن أبي أمامة الباهلي تَعَالَى قد أعطى كلَّ ذي حق حقه فلا وصية خطبته عام حجة الوداع: "إن الله تعالى قد أعطى كلَّ ذي حق حقه فلا وصية لوارث» (٣)، فإذا كانت الجاهلية راعت الأقوياء وحرمت الضعفاء من الميراث، فإن الإسلام راعى هؤلاء الضعفاء؛ لأنهم أحق بالعطف، ولم يحرم الإسلام الأقوياء من الميراث، فكل من توفر فيه سبب من أسباب الإرث، وانتفى عنه الممانع ورث كبيراً كان أو صغيراً، ذكراً كان أم أنثى، قوياً أم ضعيفاً. (٤)

٢- الإسلام يُقَوِّي أواصر القرابة بين الناس، ويحكم الصلة بينهم بصلة الرحم، كما قال تعالى: ﴿ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ آوَلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ ٱللَّهِ ﴾ (٥)،

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ٧/ ٥٩٧-٥٩٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٧.

 <sup>(</sup>٣) الترمذي، كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، ٤٣٣/٤، برقم ٢١٢٠، وابن ماجه، في كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث ٢/ ٩٠٥، برقم ٢٧١٣، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ٢/٨٢.

 <sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ٧/ ٥٩٨، والتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية،
 للدكتور صالح بن فوزان الفوزان ص ١٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال، الآية: ٧٥.

فهو يقدم الذرية بالإرث على الأصول وعلى بقية القرابة، ومع هذا فلا يحرم الأصول ولا بقية القرابات، بل يجعل لكل ذي نصيب نصيبه (١)، وهذا نظام العدالة والمواساة والرحمة: ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيِّهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةٍ مَ تَنزِيلُ مِّنَ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (٢).

"- الإسلام يحترم الملكية الفردية، فنظام التوريث يعطينا دلالة واضحة على احترام هذا الدين للملكية الفردية؛ لأنه يسلم الثروة التي يخلفها الميت إلى يد وارثه موفورة محترمة؛ لقوله على: «ومن ترك مالاً فلورثته» (")، وهذا من أكبر الدوافع التي تقوي نشاط أهل الأموال إلى الاستثمار، وبذل الجهد في ذلك؛ لأن الإنسان الذي يعرف أن الأموال التي بذل جهده في جمعها تصير بعد ذلك إلى غير ورثته ولا ينتفع بها أولاده لا يحافظ عليها، ولا يحميها. وهذا يدل على سماحة الإسلام وحفظه لحقوق الإنسان كما قال تعالى: ﴿مَّا فَرَطْنَا فِي الْكِتَبِ مِن شَيَّو ﴾ (٤).

#### ثالثاً: من موضوعات الدعوة: بيان الناسخ والمنسوخ:

الإسلام نسخ جميع الشرائع السابقة، ومعلوم أن أصل دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحد، وهو «التوحيد»، أما الشرائع فقد نسختها شريعة محمد على الله ختم بها جميع الشرائع، وأرسله إلى الإنس والجن، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَكَن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ (٥)، وحديث ابن عباس يظهر منه جليّاً وقوع النسخ، ولهذا قال ابن حجر عَلَيْلُهُ على قول ابن عباس يظهر منه جليّاً وقوع النسخ، ولهذا قال ابن حجر عَلَيْلُهُ على قول ابن عباس يَعْلِيَهُمَا: «فنسخ من ذلك ما أحب»: «وفيه رد على من أنكر النسخ» (٢)،

<sup>(</sup>١) انظر: التحقيقات المرضية للفوزان، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت، الآية: ٤٢.

 <sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس،، باب الصلاة على من ترك ديناً ٣/ ١١٦، برقم ٢٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، الآية: ٨٥.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٨/ ٢٤٥.

ولاشك أن الإسلام نسخ جميع الشرائع السابقة بالإجماع (١)، ولهذا قال على الشرائع السابقة بالإجماع (١)، ولهذا قال على «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني، ثم يموت، ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار»(٢).

فالداعية إلى الله تعالى قد يحتاج إلى بيان الناسخ من المنسوخ في هذه الشريعة كما قال تعالى: ﴿ هُمَا نَسَخَ مِنْ اَيَةٍ أَوْ نُسِهَا نَأْتِ بِحَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٣) ، وقد يحتاج إلى بيان نسخ الشريعة الإسلامية لجميع الشرائع السابقة ، وذلك في دعوته لغير المسلمين ، وخاصة أهل الكتاب ، فعليه أن يلم بذلك إلماما جيداً ؛ قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: «معرفة هذا الباب أكيدة ، وفائدته عظيمة لا يستغني عن معرفته العلماء ، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء ؛ لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام ، ومعرفة الحلال من الحرام » . (٤)

فينبغي للداعية أن يسلك طريق الحكمة في بيان أن الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة، وأن يبين للناس: الناسخ والمنسوخ عن علم وبصيرة، على حسب ما يحتاجه المدعو.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٨/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة محمد ﷺ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته، ١٣٤/١، برقم (١٥٣).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ٢٦/٢.

## ١١- بَابٌ هَلْ يَدخُلُ النِّسَاءُ وَالْوَلَدُ فِي الْأَقَارِبِ؟

٧-[٢٧٥٣] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بنُ المُسَيِّبِ وأَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبدِ الرِّحمٰنِ: أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ (١) تَعْلَيْهِ قَالَ: «قَامَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ حِينَ أَنْزَلَ الله عَرَيْكُ : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ قال: «يَا مَعْشَرَ قُريشٍ \_ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا \_ اشْتَرُوا أَنفُسَكُمْ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِن اللهِ شَيْئاً. يَا عَبَاسُ بنَ عبدِ المُطّلبِ، شَيْئاً. يَا عَبَاسُ بنَ عبدِ المُطّلبِ، لا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً. يَا صَفِيَّةُ عمة رسولِ الله ، لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئاً. ويَا فَاطِمَةُ بِنتَ مُحَمدٍ، سَلِينِي مَا شِئْتِ مِن مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئاً.

وفي رواية : «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ، يَا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ الشُّرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمِّدٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمِّدٍ اشْتَرِيا أَنْفُسَكُمَا مِنَ اللهِ، لَا أَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللهِ شَيْئاً سَلانِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمَا» . (٣)

<sup>(</sup>۱) أبو هريرة الإمام الفقيه الحافظ الداعية العظيم المبلغ عن رسول الله على الكثير، اختلف في اسمه على نحو ثلاثين قولًا، الراجح منها أن اسمه: عبدالرحمن بن صخر الدوسي بلَّغ عن رسول الله على (۵۷۷ه) حديثاً. وانفرد البخاري به (۹۳ حديثاً، ومسلم به (۹۳ على المنه الم

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٢٧٥٣]، طرفاه: في كتاب المنأقب، بآب من انتسب إلي آبائه في الإسلام والجاهلية ٦/٥٥، برقم ٣٥٢٧ وفي كتاب التفسير، ٢٦- سورة الشعراء، باب ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَيَكَ اَلْأَقْرِيكِ ﴾ // ٥٠ برقم ٤٧٧١، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اَلْأَقْرَبِيكِ ﴾ ١/ ١٩٢، برقم ٢٠٤، ورقم ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم ٣٥٢٧.

## ضرح غريب الحديث:

- \* «العشيرة» عشيرة الرجل: بنو أبيه الأقربون وقبيلته. (١)
- \* «يا معشر قريش» المعشر: كل جماعة أمرهم واحد، نحو: معشر المسلمين،
   معشر المشركين، ومعاشر: جماعات الناس<sup>(۲)</sup>، ويا معشر: مثل قوله: يا بني
   فلان، يا بني فلان<sup>(۳)</sup>، فقوله: «يا معشر قريش» أي يا جماعة، أو يا قبيلة قريش.
- \* «اشتروا أنفسكم من الله» العبد مشتر لنفسه باعتبار تخليصها من العذاب، باثع باعتبار تحصيل الثواب (٤)، كأنه قال: أسلموا تسلموا من العذاب، فكان ذلك كالشراء، كأنهم جعلوا طاعة الله ثمن النجاة (٥)، أما قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المؤمن في هذا المقام باثع باعتبار تحصيل الثواب والثمن الجنة. (٧)
- \* «أنقذوا أنفسكم من النار» من الإنقاذ: خلّصوها من النار بترك أسبابها والاشتغال بأسباب الجنة (^)، يقال: أنقذت فلاناً: إذا خلصته مما يكون قد وقع فيه أو شارف أن يقع فيه . (٩)

\* «لا أغني» أي: لا أدفع، والمعنى لا تتكلوا على قرابتي فإني لا أقدر على دفع مكروه يريده الله تعالى بكم. (١٠)

 <sup>(</sup>١) انظر: مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر الرازي، مادة «عشر» ص ١٨٢، والمعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية، مادة «عشر» ٢/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب لابن منظور، باب الراء، فصل العين، ٤/٤٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: عمدة القاري للعيني ١٩/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان العرب لابن منظور، باب الباء، فصل الشين، ٤٢٨/١٤، و شرح الكرماني على صحيح البخاري ١٤/ ١٣١، وحمدة القاري للعيني، ٩٣/١٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٨/ ٥٠٣.

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة، الآية: ١١١.

<sup>(</sup>V) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٨/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٨) انظر: المقاييس في اللغة لابن فارس، كتاب النون، باب النون والقاف، مادة «نقذ» ص ١٠٤٤، وغريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٣١٥، وحاشية السندي على سنن النسائي ٦ / ٢٤٨.

<sup>(</sup>٩) انظر: لسان العرب لابن منظور، باب الياء، فصل العين، ١٥/ ١٣٧، وجامع ألأصول لابن الأثير، ٢/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>۱۰) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٣/ ٨٠.

#### الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

- ١- دعوة الأقربين.
- ٢- التدرج في الدعوة.
- ٣- من صفات الداعية: الصدق.
- ٤- قرب المدعو من أهل الفضل لا ينفع إلا بالعمل الصالح.
  - ٥- أهمية ربط المدعوين بخالقهم.
    - ٦- من وسائل الدعوة: الخطبة.
  - ٧- من وسائل الدعوة: البروز للناس على مكان مرتفع.
    - اختيار الداعية الوقت المناسب للمدعوين.
      - ٩- من وسائل الدعوة: التأليف بالمال.
    - ١ من وسائل الدعوة: التأليف بالجاه والنسب.
    - ١١- من أساليب الدعوة: النداء بالأنساب والكني.
      - ١٢ من أساليب الدعوة: التكرير بالإنذار.
        - ١٣ من أساليب الدعوة: الترهيب.
        - ١٤- من أساليب الدعوة: الترغيب.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: دعوة الأقربين:

مما لا شك فيه أنه يلزم الداعية إلى الله تعالى أن يعتني بأقاربه عناية خاصة ؛ لأن الله عَنَى أمر نبيه محمداً عَلَى أن ينذر عشيرته الأقربين ؛ وأنهم أحق الناس بالنصيحة والتوجيه والإحسان ؛ ولهذا قال عَلَى المسكين صدقة ، وعلى ذي الرحم ثنتان : صدقة وصلة الله والاشك أن دعوة العشيرة

<sup>(</sup>١) أحمد في المسند، ٢/١، ١٨، ٢١٤، والنسائي، كتاب الزكاة، باب الصدقة على الأقارب ٩٢/٥، برقم ٢٥٨، والترمذي، وحسنه، في كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة ٣/٣، برقم ٢٥٨، وابن ماجه، في كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة ١/١٨٥، برقم ٢٥٨، وابن ماجه، في كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة ١/٩١، بوقم ٢٥٨، من حديث سليمان بن عامر=

الأقربين وتوجيههم إلى سعادتهم الأبدية أعظم وأولى من الصدقة بالمال.

والناس في الغالب ينظرون إلى قرابة الداعية، ومدى تطبيقهم لما يدعو إليه؛ قال الحافظ ابن حجر كَلَيْهُ: «والسر في الأمر بإنذار الأقربين أولًا، أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم، وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع، وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب من العطف والرأفة، فيحابيهم في الدعوة والتخويف، فلذلك نَصَّ له على إنذارهم»(١). ولهذا كان عمر تَعَافِيْهِ إذا صعد المنبر فنهى الناس عن شيء جمع أهله فقال: «إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، وأقسم بالله لا أجد أحداً منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة». (٢)

## ثانياً: التدرج في الدعوة:

بدأ رسول الله على بالدعوة السرية بعد أن أمره الله تعالى بإنذار قومه عاقبة ما هم فيه من الشرك، وما هم عليه من الكفر والفساد، قال تعالى ؛ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْمُدَّرِّ \* وَرَبَّكَ فَكَيِّرْ \* وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ \* وَالرَّجْزَفَآهَجُرْ \* وَلاَ تَعْنُن تَسْتَكُیْرُ \* وَلِرَبِكَ \* فَرَابِكَ فَطَهِرْ \* وَالرَّجْزَفَآهَجُرْ \* وَلاَ تَعْنُن تَسْتَكُیْرُ \* وَلِرَبِكَ فَاصِدِ فَاصِدِ الله على من عرفهم ويعرفونه: يعرفهم بحب الخير والحق، ويعرفونه بتحري الصدق يعرفهم ويعرفونه: يعرفهم بحب الخير والحق، ويعرفونه بتحري الصدق والصلاح، فأجابه من هؤلاء جمع عرفوا بالسابقين الأولين. ثم أنزل الله تعالى بعد ذلك ﴿ فَاصَدَعْ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلمُشْرِكِينَ \* إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلمُسْتَهْزِءِينَ ﴾ (١٠)، تعالى بعد ذلك ﴿ فَاصَدَعْ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلمُشْرِكِينَ \* إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلمُسْتَهْزِءِينَ ﴾ وهذا أمر من الله تعالى لنبيه على بتبليغ رسالته قومه وجميع من أرسل إليه (٥٠)، وأمره تعالى بإنذار عشيرته الأقربين، فبدأ على دعوته الجهرية بإنذارهم. وقد بين الإمام ابن القيم وَمَلَهُ ترتيب الدعوة للنبي عَلَيْ وأنها على الترتيب الآي:

<sup>=</sup> الضبي تَعْلَيْكُ . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٨/ ٥٠٣، وانظر: هداية الباري إلى ترتيب صحيح البخاري، لعبدالرحيم الطهطاوي، ٢/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك، للطبري ٢/ ٦٨، والكامل في التاريخَ، لابن الأثير ٣/ ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر، الآيات: ١-٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر، الآيتان: ٩٤-٩٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ٧/ ١٥١.

الأولى : النبوة.

الثانية : إنذار عشيرته الأقربين.

الثالثة : إنذار قومه.

الرابعة : إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله: وهم العرب قاطبة.

الخامسة: إنذار جميعً من تبلغه دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر . (١)

وهذا الحديث في هذا الباب دل على الدرجة الثانية؛ فينبغي للداعية أن يراعي ويسلك طريق النبي ﷺ في دعوته.

#### ثالثاً: من صفات الداعية: الصدق

الصدق من أهم صفات الداعية إلى الله تعالى، وفي هذا الحديث دليل على التحرز من الكذب وتحري الصدق؛ لأن الراوي نقل عن النبي على قوله: «يا معشر قريش أو كلمة نحوها» وهذا شك من الراوي هل قال النبي على هذه الكلمة أو ما معناه. (٢)

و لاشك أن الصدق من أهم الصفات للداعية ، وخاصة في ثلاثة مجالات:

١ - الصدق في النية والقصد، وهذا يستلزم الإخلاص في الدعوة لله تعالى،
 وفي كل طاعة وقربة.

٢- الصدق في القول، وهذا يستلزم أن لا ينطق الداعية بالباطل أياً كانت صورته: كذباً، أو شتماً، أو سباباً، أو غشاً، أو غيبة، أو نميمة، أو غير ذلك من الألفاظ القبيحة.

٣- الصدق في العمل، وهو مطابقة الأقوال والأعمال للحق الذي يدعو إليه الداعية، فيعمل بما يدعو إليه قولا وعملاً. (٣)

فعلى الداعية أن يكون صادقاً في جميع المجالات؛ ولهذا قال الله تعالى :

<sup>(</sup>١) زاد المعاد في هدي خير العباد ١/ ٨٦.

<sup>(</sup>٢) بهجة النفوس وتحليتها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري، لعبدالله بن أبي جمرة الأندلسي ٣/ ٩١.

<sup>(</sup>٣) انظر: مدارج السالكين لابن القيم، ٢٦٨/٢.

# ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّلَاقِينَ ﴾ (١).

#### رابعاً: قرب المدعو من أهل الفضل لا ينفع إلا بالعمل الصالح:

لاريب أن المدعو إذا كان قريب النسب أو الجوار لأهل الفضل لا ينفعه ذلك إلا بالعمل؛ ولهذا قال على ندائه لبطون قريش: «لا أغني عنكم من الله شيئاً»، وقال لفاطمة بنته: «لا أغني عنك من الله شيئاً»، قال الإمام الحافظ ابن العربي كَلَيْهُ في الكلام على هذه الجملة: «هذاكلام بديع، فهذا نوح عليه السلام لما كفر ابنه لم تنفعه بنوته، وهذا إبراهيم على لما كفر أبوه لم تنفعه أبوته، كذلك أبو طالب لم تنفعه عمومته للنبي على ولم تنجه من العذاب، وفي هذا بيان أن العصمة بالعمل الصالح لا بالقرابة، قال على: « منرب الله منك لا يلا بالإيمان، وقد بين الله ذلك سبحانه في قوله: ﴿ صَربَ اللهُ مَثَلًا لِينِ كَفْرُوا أَمْرَأَتَ فُوجٍ وَإَمْرَأَتَ لُوطٍ ﴾ وفي قوله: ﴿ وَصَربَ اللهُ مَثَلًا لِينِ عَامَنُوا أَمْرَأَتَ فُوجٍ وَإَمْرَاتَ لُوطٍ ﴾ في قوله: ﴿ وَصَربَ اللهُ مَثَلًا لِينِ عَامَنُوا أَمْرَأَتَ فُوجٍ وَإِمْرَاتَ لُوطٍ هَا مَنْوا أَمْرَاتَ فُوجِ والمَرْبَ اللهُ مَثَلًا لَهُ مَنْكُ وَجِهما، ولم يضر امرأة فرعون كفر زوجها فرعون». (٥)

فينبغي أن يُعْلَمْ أن رؤية أهل الفضل أو القرب من العلماء والصالحين ومخاطبتهم لا تنفع إلا إذا وقع الاقتداء بهم، وكلما قوي الاقتداء والعمل الصالح قوي القرب والانتفاع بإذن الله تعالى. (٦)

## خامساً: أهمية ربط المدعوين بخالقهم:

ينبغي للداعية أن يبين للناس أنهم بحاجة إلى ربهم في جميع أمورهم، وأنهم ملك لله تعالى، وهم فقراء إليه؛ ولهذا قال ﷺ: «اشتروا أنفسكم من الله»، قال

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ١١٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، في كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن ٤/ ٢٠٧٤، برقم ٢٦٩٩.

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم، الْآية: ١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة التحريم، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٥) عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للحافظ ابن العربي ٦/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: بهجة النفوس لآبن أبي جمرة ٣/ ٩١.

الحافظ ابن حجر كَثِمَّلُهُ: «فيه إشارة إلى أن النفوس كلها ملك لله تعالى، وأن من أطاعه في امتثال أوامره واجتناب نواهيه وقَىٰ ما عليه من الثمن». (١)

وقوله ﷺ: «اشتروا أنفسكم من الله» فقد بين الشراء ولم يبين الثمن الذي يُشترى به، وقد بينه الله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَأَمُولَكُم مِأْتَ لَهُمُ الْجَنَّةُ . . . ﴾ (٢) ، والشراء يجوز أن يطلق على البائع والمبتاع ؛ لأن كل واحد منهما في الحقيقة بائع ومشتر ، فالمؤمن الحقيقي ليس له في نفسه شيء ، وإنما هو عليها أمين مثل الوصي على مال اليتيم ، ينفق عليه بالمعروف (٣) ، فعلى الداعية أن يسلك منهج النبي ﷺ في ربط المدعوين بخالقهم تعالى .

#### سادساً: من وسائل الدعوة: الخطبة:

الخطبة من الوسائل الحية في الدعوة إلى الله تعالى، وتبرز في هذا الحديث؛ لقول أبي هريرة تعليق : «قام رسول الله عليه ويبين ذلك الرواية الأخرى: من حديث ابن عباس تعليمهم ، بأن النبي عليه صعد على الصفا فجعل ينادي . (٤) وهذا يبين أن النبي عليه خطبهم على الصفا، وعم وخص وأنذر عليه .

فينبغي للداعية أن يعتني بالخطبة، ويحضر لها تحضيراً جيداً دقيقاً؛ لما لها من التأثير في قلوب المدعوين؛ ولأن الخطبة في الغالب يجتمع لها الجمع الغفير في معظم الأحيان.

## سابعاً: من وسائل الدعوة: البروز للناس على مكان مرتفع:

من الوسائل المهمة أن يبرز الداعية على مكان مرتفع يراه الناس أمام أعينهم، وخاصة إذا كان الجمع غفيراً، حتى يسمع الناس ما يقول؛ ولهذا شرع الصعود على المنبر في خطب الجمع، كما كان يفعل ﷺ، وقد ذكر الإمام ابن العربي

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٨/ ٥٠٣.

<sup>(</sup>٢) سُورة التوبة، الآيتان: ١١١-١١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: بهجة النفوس لابن أبي جمرة، ٣/ ٩٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح البخاري ٦/ ٩١، الحديث رقم ٤٧٧، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ٨/ ٥٠١.

معنى ذلك، وأن النبي ﷺ صعد الصفا يريد الإسماع؛ ولذلك شرع للمؤذن صعود السطوح والمواضع المرتفعة؛ ليكون أقوى لصوته، وأسمع له. (١) فعلى الداعية أن يعتني بهذه الوسيلة عند الحاجة إليها.

#### ثامناً: اختيار الداعية الوقت المناسب للمدعوين:

لاشك أنه ينبغي للداعية أن يختار الأوقات المناسبة للمدعوين، حتى يستطيع بتوفيق الله تعالى ـ أن يؤثر عليهم ؛ ولهذا اختار النبي ﷺ وقت الصباح حينما بدأ بإنذار قريش ؛ لكون هذا الوقت أنسب لهم، وأسمع لصوته . (٢)

فينبغي للداعية أن يتحرى أوقات الفراغ والنشاط والحاجة عند المدعوين؟ ولهذا قال عبدالله بن مسعود تَخْطَيُه : «كان النبي ﷺ يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا» (٣) ، والمعنى كان ﷺ يراعي الأوقات في تذكيرهم . (٤)

## تاسعاً: من وسائل الدعوة: التأليف بالمال:

لاشك أن التأليف بالمال من وسائل الدعوة إلى الله تعالى، وقد أشار إليه هذا الحديث في قوله ﷺ لفاطمة تعطي الله الله العيني من مالي ما شئت قال العيني تعليه أن الائتلاف للمسلمين وغيرهم بالمال جائز وفي الكافر آكد (٥٠) فينبغي للداعية أن يكون كالطبيب الذي يشخص المرض أولًا، ثم يعطي العلاج على حسب نوع المرض، فإذا علم الداعية أن المدعو بحاجة إلى التأليف بالمال أعطاه ؛ ولهذا كان النبي ﷺ يعتني بهذه الوسيلة عناية فائقة حتى قال: (إني أعطي الرجل وغيره أحب إلى منه، خشية أن يُكبَّ في النار على وجهه (٢٠)،

<sup>(</sup>١) انظر: عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي لابن العربي، ٦/ ٢٧٠، وفتح الباري لابن حجر، ٨/ ٥٠٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: عارضة الأحوذي، بشرح سنن الترمذي، لابن العربي، ٦/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب العلم، باب ما كان النبي علي يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، ٢٩/١، برقم ٦٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري لابن حجر، ١٦٢/١.

<sup>(</sup>٥) عمدة القآري ١٤/١٤.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص رَبِيْ : البخاري، كتاب الإيمان، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة ١/ ١٥، رقم ٢٧، ومسلم، كتاب الإيمان، باب تأليف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه ١/ ١٣٢، برقم ١٥٠.

وقد كان ﷺ يعطي أشراف قريش وغيرهم من المؤلفة قلوبهم؛ لتلافي أحقادهم؛ ولأن الهدايا تجمع القلوب، وتجعل القلوب متهيئة للنظر في صدق الدعوة، وصحة العقيدة، والاستفادة من الآيات البينات، والبراهين الواضحة.

وصدق ﷺ حيث قال: «تهادوا تحابوا» (١)، وللتأليف بالمال أمثلة كثيرة من هديه ﷺ (٢)، فينبغي للداعية أن يسلك هذا المسلك عند الحاجة إليه.

#### عاشراً: من وسائل الدعوة: التأليف بالجاه والنسب:

من الوسائل النافعة في الدعوة إلى الله تعالى: التأليف بالجاه أو بالنسب؛ وفي هذا الحديث ما يشير إلى ذلك عنه على حيث قال: «ويا صفية عمة رسول الله. . ويا فاطمة بنت محمد»، فكأنه على يرقق قلب صفية وفاطمة تعلى الله الهما من القرابة منه على وقد نادى على عباس بن عبدالمطلب، وصفية بنت عبدالمطلب، وفاطمة بنت محمد لشدة قرابتهم منه (٣)، وقد استخدم النبي عبدالمطلب، فقال على للأنصار حينما آثر عليهم غيرهم في العطاء: «أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله قد رضينا» فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به فقالوا: «بلى يا رسول الله قد رضينا» (٤).

وفي رواية : «. . . لو سلك الناس وادياً أو شعباً ، وسلكت الأنصار وادياً أو شعباً لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار» . (٥)

فينبغي للداعية أن يسلك منهج رسول الله ﷺ في دعوته إلى الله تعالى .

<sup>(</sup>١) البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٦٩، والبخاري في الأدب المفرد ص ٢٠٨، برقم ٥٩٤، وحسن إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٧٠، وانظر: إرواء الغليل للألباني برقم ١٦٠١.

<sup>(</sup>٢) انظر: البخاري مع الفتح ٣/ ١٣٥، ٦/ ٢٥٠، ١١/ ٢٥٨، وصحيح مُسلم ٤/ ١٨٠٣-١٨٠٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٣/ ٨٠.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي ﷺ يعطي المؤلفة قلوبهم ٧١/٧، برقم ٣١٤٧، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم وتصبر من قوي إيمانه ٢/ ٧٣٤، برقم ١٠٥٩.

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب الزكاة، الباب السابق ٢/ ٧٣٥، برقم ١٠٥٩.

#### الحادي عشر: من أساليب الدعوة: النداء بالأنساب والكني:

ظهر في هذا الحديث أن النبي ﷺ استعمل النداء بالأنساب والكنى في دعوته إلى الله تعالى فقال: «يا بني كعب بن لؤيّ . . . ، يا بني مرة بن كعب . . . ، يا بني عبد شمس . . . ، يا بني عبد المطلب . . . ، يا بني فهر . . . ، يا بني عدي . . . ، يا عباس بن عبد المطلب . . . ، يا صفية عمة رسول الله . . . ، يا فاطمة بنت رسول الله . . . » (١) .

## وفي رواية : « . . . يا أم الزبير بن العوام عمة رسول الله ﷺ $^{(7)}$

فدل ذلك على أنه لا حرج على الداعية أن يستخدم مثل هذا إذا احتاج إليه (٣)، إذا كان مما يجلب قلوب المدعوين، ويدخل السرور عليهم والأنس والراحة، وقد عُلِمَ بالتجارب أن النداء بالكنى المباحة يدخل السرور على المُنَادَى.

## الثاني عشر: من أساليب الدعوة: التكرير بالإنذار:

إن أسلوب التكرير وإعادة الإنذار والتوجيه مرة بعد أخرى أسلوب نافع ؛ لأن الناس قد ينسون بعد فترة من الزمن، وهذا يبين للدعاة إلى الله تعالى أهمية هذا الأسلوب، فإذا ألقى الداعية كلمة، أو خطبة، أو محاضرة، أو نصيحة على قوم من المدعوين ثم احتاج إلى إعادتها بعد فترة فلا حرج في ذلك ؛ لأن المقصود أن يفهم الناس ما يلقى إليهم ويستوعبوه، فإذا لم يحصل هذا كرر ما يلقى إليهم حتى يرسخ في أذهانهم. قال الإمام ابن حجر كَالله في شرحه لحديث الباب: «ونداؤه على للقبائل من قريش قبل عشيرته الأدنين ؛ ليكرر إنذار عشيرته، ولدخول قريش كلها في أقاربه، ولأن إنذار العشيرة يقع بالطبع وإنذار غيرهم يكون بطريق الأولى». (٤)

<sup>(</sup>١) انظر: البخاري مع الفتح٥/ ٣٨٣، ٦/ ٥٥١، ٨/ ٥٠١، ومسلم ١/ ١٩٣–١٩٣.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب المناقب، باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية ٤/ ١٩٤، برقم ٣٥٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ٥٥١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٦/ ٥٥٢ / ٥٠٢.

ثم قال كِلَّاللهُ: «وهذه القصة إن كانت وقعت في صدر الإسلام بمكة فلم يدركها ابن عباس، لأنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ولا أبو هريرة لأنه إنما أسلم بالمدينة، وفي نداء فاطمة يومئذ أيضاً ما يقتضي تأخر القصة؛ لأنها كانت حينئذ صغيرة أو مراهقة. والذي يظهر أن ذلك وقع مرتين مرة في صدر الإسلام . . . ومرة بعد ذلك حيث يمكن أن تدعى فيها فاطمة تَعَافِينًا ، أو يحضر ذلك أبو هريرة وابن عباس رضي الله عن الجميع» . (١)

وهذا يوضح للداعية أنه ينبغي له أن يكرر ما يحتاج إليه الناس بدون ملل ولا كسل. (٢)

#### الثالث عشر: من أساليب الدعوة: الترهيب

يظهر في هذا الحديث أسلوب الترهيب، وأنه من أساليب الدعوة التي ينبغي للداعية أن يعتني بها؛ لأن الترهيب يكون بما يخيف المدعو ويحذره من عدم الاستجابة، أو رفض الحق، أو عدم الثبات عليه بعد قبوله. (٣)

فقد دل هذا الحديث على الترهيب من النار في قوله ﷺ بعد نداء كل بطن من بطون قريش: «أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئاً». (٤)

#### الرابع عشر: من أساليب الدعوة: الترغيب:

دل هذا الحديث على أسلوب الترغيب، وهو كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق، والثبات عليه (٥)؛ ولهذا قال ﷺ: «اشتروا أنفسكم من الله»، قال الكرماني: «فإن قلت ما معنى الاشتراء وهم البائعون، قال الله

<sup>(</sup>١) فتح الباري لابن حجر، بتصرف يسير ٦/ ٥٥٢، ٨/ ٥٠٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٤، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٣) انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر، لآبن الأثير، باب الراء مع الهاء، مادة: «رهب» ٢/ ٢٨٠، ولسان العرب، باب الباء، فصل الراء، ١/ ٤٣٦، والقاموس المحيط للفيروز آبادي، باب الباء، فصل الراء، ص ١١٨.

<sup>(</sup>٤) هذا لفظ مسلم في صحيحه ١/ ١٩٢، وتقدم تخريجه ص٧٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الغين، مادة: «رغب» ٢/ ٢٣٦، ولسان العرب لابن منظور، باب الباء، فصل الراء، ١/ ٤٢٢، والقاموس المحيط للفيروز آبادي، باب الباء، فصل الراء، ص ١١٦.

تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوٰ لَكُم بِأَتَ لَهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

وقال ابن حجر كَلَيْتُهُ: «اشتروا أنفسكم من الله» أي باعتبار تخليصها من النار، كأنه قال: أسلموا تسلموا من العذاب، فكان ذلك كالشراء، كأنهم جعلوا طاعة الله ثمن النجاة، أما قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ أَشَّ مَن مِن النجاة، أما قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ أَشَّ مَن اللهُ على النواب والثمن الجنة، وفيه إشارة إلى أن النفوس كلها ملك لله تعالى، وأن من أطاعه حق طاعته في امتثال أوامره واجتناب نواهيه وقًى ما عليه من الثمن». (٣)

وهذا واضح في دلالة الحديث على أسلوب الترغيب، فينبغي للداعية إلى الله تعالى أن يستخدمه في دعوته .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ١١١.

<sup>(</sup>٢) شرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٤١/ ١٣١.

<sup>(</sup>٣) فتع الباري بشرح صحيح البخاري ٨/٥٠٣.

## ١٥- باب إِذا قال أَرضِي أَو بُسْتاني صدقَةٌ لله عن أُمِّي فهو جائز، وإِن لم يُبيِّن لِمَن ذلك

وفي رواية: «أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تَظْيَّ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَأَتَى النَّبِيَّ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ عَلَيْتُ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ . . . » . (٤)

## ضرح غريب الحديث:

- «حائطي» الحائط: الجدار، لأنه يحوط ما فيه. (٥)
- \* «المخراف» هو الحائط من النخل، أو البستان المثمر، والمخراف:

<sup>(</sup>۱) سعد بن عبادة بن دُلَيم بن حارثة الأنصاري الخزرجي الساعدي المدني، اتفقوا على أنه كان نقيب بني ساعدة، وكان صاحب راية الأنصار في المشاهد كلها، وكان سيداً، جواداً، وجيهاً في الأنصار، ذا رياسة، وسيادة، وكان مشهوراً بالكرم، وكان يحمل كل يوم إلى النبي على جفنة مملوءة ثريداً ولحماً، وله ولأهله في الجود والكرم أشياء كثيرة مشهورة، وقد شهد له رسول الله على بالغيرة، فكان شديد الغيرة، شهد سعد: العقبة، وبدراً، وقيل لم يشهد بدراً، وشهد باقي المشاهد. وله أحاديث يسيرة، وهي عشرون بالمكرر؛ لأنه مات قبل أوان الرواية، مات تعلى بأرض حوران وهي كورة واسعة جنوب دمشق، وذات قرى ومزارع وحرار وذلك سنة ست عشرة، وقيل خمس عشرة، وقيل أربع عشرة، يقال إن الجن قتلته، وأنشدوا فيه البيتين المشهورين. تعلى وأرضاه. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١/٢١٢، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١/ ٢٠٠، و٧٠ والإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، ٢/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) [الحديث ٢٥٥٦]، وطرفاه: في كتاب الوصايا، باب الإشهاد في الوقف والصدقة ٣/ ٢٥٤. برقم ٢٧٦٦، وفي باب إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة ٣/ ٢٥٨، برقم ٢٧٧٠.

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم ٢٧٦٢.

<sup>(</sup>٥) لسان العرب، لابن منظور، باب الطاء، فصل الحاء، ٧/ ٢٧٩.

المثمرة، سماها مخرافاً: لما يخترف منها. (١)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه.

٢- مسارعة المدعو إلى عمل الخير.

٣- كرم المدعو.

٤ - من أساليب الدعوة: الترغيب.

من وسائل الدعوة: القدوة.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه:

دل الحديث على أهمية السؤال للعالم عند الجهل، أو عند اشتباه الأمور؟ ولهذا ذكر الإمام عبدالله بن أبي جمرة الأندلسي أن من فوائد هذا الحديث: السؤال للعالم عند الجهل وترك الحكم بالرأي؟ لأن هذا الصحابي تعطيف عندما لم يكن علم هل تنفع صدقته بتلك النية التي أراد أم لا، لم يقدم عليها برأيه، وإنما سأل النبي عليم وحينئذ أقدم على الفعل بعد العلم بالحكم. (٢)

وهكذا ينبغي للمدعو أن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه حتى يعبد الله تعالى على بصيرة؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ فَتَتُلُوا أَهْلَ ٱلذِّحَرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعَلَىٰوَا أَهْلَ ٱلذِّحَرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعَلَمُونَ ﴾ . (٣)

#### ثانياً: مسارعة المدعو إلى عمل الخير:

دل الحديث على المسارعة إلى أفعال البر إذا عُلِمت، حتى يكون العلم مقروناً بالعمل؛ لأن هذا الصحابي تَعْظَيْهُ عندما علم أن الصدقة تنفع أمه وأنه

انظر: أعلام الحديث، للخطابي ٢/١٣٤٧، والنهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، حرف الخاء مع الفاء
 ٢/ ٢٤، ولسان العرب لابن منظور، باب الفاء، فصل الخاء، ٩/ ٢٢، وحمدة القاري للعيني، ١٤/ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: بهجة النفوس شرح مختصر صحيح البخاري، ٣/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء، الآية: ٧.

يثاب على ذلك أخرجها من حينه، فأشهد النبي ﷺ عليها. (١)

فينبغي للمدعو أن يسارع إلى الخير، وينتهز الفرص المؤدية إلى ذلك؛ لأمر الله تعالى: ﴿ ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَةٍ عَمْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلمُتَقِينَ ﴾ (٢)، وقد مدح الله عَرَيْكُ آل زكريا بالمسارعة في الخير فقال عَرَيْكُ : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَكَا رَغَبًا وَرَهَبًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ

#### ثالثاً: كرم المدعو:

دل الحديث على كرم المدعو؛ لأن الصحابي الجليل تعطيمة لا يستطيعها أن الصدقة مقبولة ويلحق ثوابها لأمه \_ أعلن بصدقة عظيمة لا يستطيعها البخلاء من البشر، وأعطى الحائط العظيم صدقة عن أمه، وهذا العمل من الصحابي الجليل لا يستغرب؛ فإنه ممن اشتهر بالجود والكرم في عهد النبي الصحابي الجليل لا يستغرب؛ فإنه ممن اشتهر بالجود والكرم في عهد النبي عليه وقد كان تعطيف بحمل كل يوم إلى النبي عليه جفنة مملوءة ثريداً ولحماً (٤)؛ ولهذا الكرم العظيم قال: «فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها».

فينبغي للمدعو أن يكون كريماً جواداً، وهذا إن كان من صفات الدعاة ومعلمي الناس الخير؛ فإنه لا يمنع أن يكون المدعو كريماً جواداً.

#### رابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب:

دل الحديث على الترغيب في الصدقة عن الميت، وأنها تصل إليه وتنفعه، ولاسيما إن كان من الوالدين؛ لأن حقهما أعظم وبرهما أوجب؛ ولهذا بين النبي على أنواعاً من أنواعاً البر التي ينبغي لكل مسلم أن يبر بها والديه بعد موتهما؛ فقد جاء أن رجلاً قال له: يا رسول الله: هل بقي من بر أبويَّ شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقيل إنه: قال: «نعم.. الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما

<sup>(</sup>١) انظر: بهجة النفوس لابن أبي جمرة، ٣/ ٩٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء، الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي، ١/٢١٢-٢١٣، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ١/ ٢٧٠-٢٧٩.

من بعدهما ، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما ، وإكرام صديقهما» . (١)

فينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب؛ لأن له تأثيراً في النفوس، ودفعاً وترغيباً لها على الخير؛ قال الكرماني كَفِيَّللهُ: «وفيه أن ثواب الصدقة عن الميت تصل إلى الميت وتنفعه، وهو مخصص لعموم قوله تعالى: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَى ﴾ . (٢)

#### خامساً: من وسائل الدعوة: القدوة:

يظهر من كلام الصحابي الجليل وإظهاره للصدقة علانية أمام الناس أن القدوة وسيلة نافعة في الدعوة إلى الله تعالى؛ ولعظم القدوة انتفع خلق كثير بفعل سعد تَطِيَّتُه ؛ لأن الفعل إذا قارن القول نفع الله به؛ ولهذا قال الإمام عبدالله بن أبي جمرة كَالله : «فيه دليل على أن إظهار الصدقة في مثل هذا الموضع أفضل من إخفائها؛ لأن هذا الصحابي تَطِيَّتُه قد أظهر صدقته هنا ولم يخفها، والحكمة في ذلك: اغتنام صدق النية؛ لأنه حصل له صدق النية عند الإخبار فاغتنمها بالعمل»(٣).

وعلى هذا الأسلوب كان الصحابة على ، مهما زاد أحدهم في علمه ظهر في عمله ، وكذا في عمله ، وكذا في عمله ، وكذا التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين ؛ لأن العلم مع ترك العمل حجة ووبال على صاحبه ؛ لأن الإنسان إذا اغتنم صدق نيته بالعمل حين حصول العلم بت الأمر ، وأمن غائلة النفس ومكر الشيطان . (٤)

وهذا يبين عظم العمل بالعلم، وأنه ينبغي للداعية أن يكون قدوة حسنة لغيره؛ لأن الناس في الغالب ينتفعون بالعمل أكثر من القول. (٥)

<sup>(</sup>۱) أبو داود، كتاب الأدب، باب في بر الوالدين ٤/ ٣٣٦ برقم ٥١٤٢، وابن ماجه، كتاب الأدب، باب صل من كان أبوك يصل ١٢٠٨/٢ برقم ٢١٤١، وابن حبان في صحيحه، ٢/ ١٦٢، برقم ٤١٨، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ٤/ ١٥٤، وأحمد في المسند، ٣/ ٤٩٧ و ٤٩٧، والبخاري في الأدب المفرد، ص ٢٧، برقم ٣٥، والطبراني في المعجم الكبير، ١٥٤/١٩، وأحمد و ٢٠/١١، وقال عبدالقادر الأرنوؤط في تحقيق جامع الكبير، ٢٨/٤، وقال عبدالقادر الأرنوؤط في تحقيق جامع الأصول: "في سنده علي بن عبيد الساعدي الراوي عن أبي أسيد لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي السند رجاله ثقات»، ١٧/٠٤، وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني، ٢٠/٢، برقم ٥٩٧.

<sup>(</sup>٢) شرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٢/ ٧٤، وعمدة القاري ١٤/ ٥٦، والآية من سورة النجم، الآية:٣٩، وانظر الحديث رقم ٧، الدرس الرابع عشر.

<sup>(</sup>٣) بهجة النفوس ٣/ ٩٥، ٩٦ بتصرف يسير آ

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق ٣/ ٩٥، ٩٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٣، الدرس الثالث.

# ١٦- بَابُ إِذَا تَصَدَّقَ أَوْ وَقَفَ بَعْضَ مَالِهِ أَوْ بَعضَ رَقِيقهِ أَوْ دَوَابِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ

9-[۲۷٥٧] - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ (١) تَعْلَيْكَ يقول: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِكِ مَنْ مَالِكِ مَعْضَ مَالِكَ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهُ قَالَ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْض مَالِكَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ» قُلْتُ: فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ. (٢)

(١) كعب بن مالك بن عمرو بن القين، الأنصاريّ، الخزرجي، العَقَبيُّ الأُحدي، شاعر رسول الله ﷺ، وصاحبه، وأحد الثلاثة الذين خلّفوا فتاب الله عليهم، شهد العقبة، وأُحداً، وسائر المشاهد إلا بدراً وتبوك، وقد أسلمت دوس بفضل الله تعالى ثم خوفاً من بيت قاله كعب:

قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوفا نخيرُها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوساً أو ثقيفا

له عن رسول الله ﷺ ثمانون حديثاً، وقيل ثلاثون، انفق البخاري ومسلم على ثلاثة منها، وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بحديثين، جرح كعب يوم أحد أُحَدَ عشر جرحاً في سبيل الله، توفى بالمدينة صَلَّحْتُهُ في زمن معاوية صَلَّحْتُ سنة ثلاث وخمسين، وقيل خمسين صَلَّحْتُ .

انظرً : تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢/ ٦٩ ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٢/ ٢٣ ٥- ٥٣٠ ، والإِصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ، ٣/ ٣٠٢ .

(۲) التحديث [۲۷۵۷] أطرافه في كتاب الجهاد والسير، باب من أراد غزوة فورَّى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس، ٤/٧ برقم ٢٩٤٧، ٢٩٤٩، ٢٩٤٩، ٢٩٠٩، وباب الصلاة إذا قدم من السفر، ٤/٠٥ برقم ١٩٥٨، وكتاب الصناقب، باب صفة النبي على ٢٠٠١ برقم ٣٥٥٦، وكتاب المغازي، باب قصة غزوة وفود الأنصار إلى النبي على بما المعتقب بن مالك وقول الله على ﴿ ٣٠٤٥، وكتاب المغازي، باب قصة غزوة بدر، ٥/٥ برقم ١٩٥١، وباب حديث كعب بن مالك وقول الله على ﴿ ﴿ وَعَلَى النَّلْكَةَ الَّذِينَ عُلِفُوا ﴾ لأَنْ القَلْدَةُ اللَّذِينَ عُلِفُوا ﴾ إ ١٥١ برقم ١٥٩٥، وكتاب التفسير، سورة براءة، باب قوله: ﴿ سَيَعْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمُ مَ إِلَيْهِ لَكُمُ إِلَهُ وَعَلَى النَّلِينَ وَالْمُهُمَ وَعَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلُولُولُ مَنَّ إِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلُولُولُ اللهُ اللهُ وَلُولُولُ اللهُ وَلُولُولُ اللهُ اللهُ وَلَولُولُ اللهُ اللهُ وَلُولُولُ اللهُ وَلُولُولُ اللهُ وَلَولُولُ اللهُ وَلُولُ اللهُ وَلُولُولُ اللهُ ال

وأخرجه مسلم، في كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ٤/ ٢١٢٠ برقم ٢٧٦٩.

وفي رواية: قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ قَالَ كَعْبٌ: لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلَّا فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهَا. إِنَّمَا خَرَجَ رسُولُ اللهِ ﷺ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشِ حَتَّى جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْر مِيعَادٍ. وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْإِسْلاَم، ومَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا. كَانَ مِنْ خَبَرِي أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ. وَاللهِ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ وَيُعِينُهُ فِي حَرِّ شَدِيدٍ، وَٱسْتَقْبَلَ سَفراً بَعِيداً وَمَفَازاً وَعَدُوّاً كَثِيراً. فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ، فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ كَثِيرٌ، وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتابٌ حَافِظٌ ـ يُريدُ الدِّيوَانَ ـ قَالَ كَعْبٌ: فَما رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنْ سَيَخْفَى لَهُ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيُ اللهِ، وَغَزَا رسُولُ اللهِ ﷺ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلاَلُ. وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللهِ ﷺ والْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، فَطَفِقْتُ أَعْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئاً فَأَقُولُ فى نَفْسِى: أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بِي حَتَّى ٱشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ، فَأَصْبَحَ رسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئاً فَقُلْتُ: أَتَجَهَّزُ بعْدَهُ بِيَوْم أَو يَوْمَيْن؟ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لأَتَجَهَّزَ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْض شَيْئًا ثُمَّ غَدَوْتُ ثُمَّ رَجِعتُ وَلَمْ أَقْض شَيْئاً. فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ، وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ، وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ، فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي ذلِكَ، فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَطُفْتُ فِيهِمْ أَحْزَنَنِي أَنِّي لَا أَرَى إِلَّا رَجُلاً مَغْمُوصًا عَلَيْهِ النِّفَاقُ، أَوْ رَجُلاً مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ مِنَ

الضُّعَفَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللهِ عَيْكِ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ فَقَالَ وَهْوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْم بتَ بُوكَ: «مَا فَعَلَ كَعبُ؟». فَقالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يَارَسُولَ اللهِ حَبَسَهُ بُرْدَاهُ ونَظَرُهُ فِي عِطْفَيْهِ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ: بِئْسَ مَا قُلْتَ، وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ مَا عَلِمْنَا علَيْهِ إِلَّا خَيْراً، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّهُ تَوجَّهَ قافِلاً حَضَرَنِي هَمِّي، فَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ: بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَداً، وٱسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَظَلَّ قادِماً زَاحَ عَنَّى الْبَاطِلُ وَعَرَفْتُ أَنَّى لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَداً بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبٌ فَأَجْمَعْتُ صَدْقَهُ، وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قادِماً، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فيركعُ فِيهِ رَكْعَتَيْن ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ. فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ، فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلاً فَقَبلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ عِيْكِ عَلاَنِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللهِ، فَجِئْتُهُ فَلَمّا سلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَال: «تَعَالَ» فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بِيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي: «مَا خَلَّفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ٱبْتَعْتَ ظَهْرَكَ؟» فَقُلْتُ: بَلَى، إنِّي وَاللهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بعُذْرِ ولَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا، وَلَكِنِّي وَالله لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِب ترْضَى بهِ عَنِّي لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَىَّ وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقِ تَجدُ عَلَىَّ فِيهِ، إِنِّي لأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللهِ، لَا وَاللهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ، وَاللهِ مَا كُنْتُ قطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ، فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِيكَ» فَقُمْتُ وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِي فَقَالُوا لِي: وَالله مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْباً قَبْلَ هَذَا، وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لَا تَكُونَ ٱعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللهِ بِمَا ٱعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُتَخَلِّفُونَ قَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ ٱسْتِغْفَارُ رسُولِ اللهِ ﷺ لَكَ، فَوَاللهِ مَازَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي،

ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي أَحَدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، رَجُلاَنِ قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَ فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ، فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيُّ، وَهِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ، فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْراً فَيهمَا أُسوَةٌ فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي، وَنَهَى رَسُولُ الله ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، فَاجْتَنَـبَنَا النَّاسُ، وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنكَّرَتْ فِي نفْسِي الْأَرْضُ فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبَثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا صَاحِبَاي فَٱسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْم وأَجْلَدَهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاَةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ، ولَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ وَآتِي رَسُولَ الله ﷺ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلاَم عَلَيَّ أَمْ لَا؟ ثُمَّ أُصَلِّي قَريْباً مِنْهُ فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاَتِي أَقْبَلَ إِلَيَّ، وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عنِّي حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أبِي قَتَادَةً - وَهُوَ ابْنُ عَمِّي، وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ فَقُلْتُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ أَنْشُدُكَ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَ فعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَفَاضَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدينَةِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كعْبِ بْن مَالِكِ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَنِي دَفَعَ إِلَيَّ كِتَاباً مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ، فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ، فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُهَا: وَهَذَا أَيْضاً مِنَ الْبَلاَءِ، فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنَ الْخَمْسِينَ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ عَلِي إِنَّ يَأْتِينِي فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي لَيْ مَرُكُ أَنْ تَعْتَزِلَ آمْرَ أَتَكَ،

فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لَا، بَلِ ٱعْتَزِلْهَا وَلَا تَقْرَبْهَا، وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَىَّ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لإِمْرَأَتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يقْضِيَ اللهُ ْفِي هَذَا الأَمْرِ، قَالَ كَعْبٌ: فَجَاءَتِ ٱمْرَأَةُ هِلاَل بْن أُمَيَّةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لَا يَقْرَبِكِ» قَالَتْ: إِنَّهُ وَاللهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ، وَاللهِ مَازَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا، فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي لو ٱسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ الله ﷺ في ٱمْرَأَتِكَ كَمَا أَذِنَ لاِمْرَأَةِ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ٱسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ فَلَبثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ، حَتَّى كَمُلَتْ لَنَا خمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نَهَى رَسُولُ اللهِ عَيْكَةً عَنْ كَلاَمِنَا، فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْر صبْحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِحَ أَوْفَى عَلَى جَبَلِ سَلْع بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ، قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِداً وَعَرَفْتُ أَنْ قُدْ جَاءَ فَرَجٌ وَآذَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلاَةَ الْفَجْرِ، فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ، وَرَكَضَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَساً وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ فَأَوْفَى عَلَى الْجَبَل، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَس، فَلَمَّا جَاءَنِيُّ الَّـذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي نزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ، وَاللهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذِ وَٱسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا وَٱنْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجَاً فَوْجَاً يَهَنُّونِي بِالتَّوْبَةِ، يَقُولُونَ: لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ، قَالَ كَعْبٌ: حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ إِلَىَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يَهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي وَاللهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ، وَلَا أَنْسَاهَا

لِطَلْحَةَ، قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ: «أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْم مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ» قَالَ: قَلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ؟ قَال: «لاَ، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ» وَكَانَ رسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سُرَّ ٱسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّا مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدقَةً إِلَى اللهِ، وَإِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ إِنَّمَا نَجَّانِي بِالصِّدْقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لاَ أُحَدِّثَ إِلاَّ صِدْقاً مَا بَقِيتُ، فَوَاللهِ مَا أَعْلَمُ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلاَهُ اللهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلاَنِي، مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى يَوْمِي هَذَا كَذِباً وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللهُ فِيمَا بَقِيتُ، وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ ﷺ: ﴿ لَقَد تَابَ اللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ﴾ [التوبة: ١١٧] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّلِدِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩]، فَوَاللهِ مَا أَنْعَمَ اللهُ علَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ أَنْ هَدَانِي لِلإِسْلاَم أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَن لاَ أَكُونَ كَذَبْتُهُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِلَّذِينَ كَذَّبُوا حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لأَحَدِ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمَّ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُنَّ وَمَأْوَنِهُمْ جَهَنَّمُ جَـزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ \* يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٩٥-٩٦] قَالَ كَعْبٌ: وَكُنَّا تَخَلَّفْنَا أَيُّهَا الثَّلاثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ حينَ حَلَفُوا لَهُ، فَبَايَعَهُمْ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللهُ فِيهِ فَبِذَلِكَ قَالَ اللهُ: ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا ﴾ [التوبة: ١١٨]، وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ مِمَّا خُلِّفْنَا عَنِ الْغَزْوِ وَإِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لهُ وَٱعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبلَ مِنْهُ. (١)

وفي رواية: أن النبي ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَحْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَحْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ. (٢)

وفي رواية: عَن عَبْدِاللهِ بْن كَعْب قَالَ سَمِعْتُ أَبِي كَعْبَ بْنَ مَالِكِ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطَّ غَيْرَ غَزْوَتَيْنِ غَزْوَةِ الْعُسْرَةِ وغَزْوَةِ بَدْرِ قَالَ: فَأَجْمَعْتُ صِدْق رَسُول اللهِ ﷺ ضُحيَّ وَكَانَ قَلَّمَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَر سَافَرَهُ إِلَّا ضُحيَّ، وَكَانَ يَبْدَأُ بِالْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ ركْعَتَيْن وَنَهَى النَّبِيُّ عَيْ كَلاَّمِي وَكَلاَّم صَاحِبَيَّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كَلاَّم أَحَدٍ مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ غَيْرِنَا، فَاجْتَنَبَ النَّاسُ كَلاَمَنَا، فَلَبثْتُ كَذَلِكَ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ الأَمْرُ، ومَا مِنْ شَيْءٍ أَهَمُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فَلاَ يُصَلِّي عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ يَمُوتَ رَسُولُ اللهِ فَأَكُونَ مِنَ النَّاسِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلةِ فَلاَ يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلَا يُصَلِّي عَلَيَّ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَوْبَتَنَا عَلَى نَبِيّهِ ﷺ حِينَ بَقِي الثُّلُثُ الَاخِرُ مِنَ اللَّيْلِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مُحْسِنَةً فِي شَأْنِي مَعْنِيَّةً فِي أَمْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا أُمَّ سَلَمَةَ تِيبَ عَلَى كَعْبِ قَالَتْ: أَفَلاَ أُرْسِلُ إِلَيْهِ فَأَبَشِّرُهُ قَالَ إِذًا يَحْطِمَكُمُ النَّاسُ فَيَمْنَعُونَكُمُ النَّوْمَ سَائِرَ اللَّيْلَةِ، حَتَّى إِذَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الْفَجْرِ آذَنَ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا». (٣)

وفي رواية: «أن عبدالله بن كعب قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ فِي خَزْوَةِ تَبُوكَ بِطُولِهِ قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإِسْلاَمِ وَمَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ

<sup>(</sup>١) الطرف رقم ٤٤١٨.

<sup>(</sup>٢) من الطرف رقم ٢٩٥٠.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم ٤٦٧٧.

بَدْرٍ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا». (١)

## ○ شرح غريب الحديث:

\* «عير قريش»: الإبل التي تحمل الميرة \_ أي تحمل الطعام والشراب \_ وقيل: هي القافلة. (٢)

\* «ليلة العقبة»: وهي التي بايع فيها رسول الله ﷺ الأنصار على الإسلام والإيواء والنصرة، وذلك قبل الهجرة، والعقبة: هي التي في طريق منى التي تضاف إليها جمرة العقبة، وكانت بيعة العقبة مرتين، كانوا في السنة الأولى اثني عشر، وفي الثانية سبعين، كلهم من الأنصار. (٣)

\* «تواثقنا»: أخذ بعضنا على بعض الميثاق، وتعاهدنا، وتعاقدنا، لَمَّا تبايعنا على الإسلام والجهاد. (٤)

\* «وما أحب أن لي بها مشهد بدر»؛ لأن من شهد بدراً وإن كان فاضلاً بسبب أنها أول غزوة نُصِرَ فيها الإسلام، لكن بيعة العقبة كانت سبباً في فشوً الإسلام، ومنها نشأ مشهد بدر، وكان كعب من أهل العقبة الثانية وقد عقد ثالثة كما ذكر ابن حجر عَلَيْلهُ . (٥)

\* «وإن كانت بدر أذكر في الناس»: أي أعظم وأكثر ذكراً في الناس من بيعة العقبة. (٦)

\* «ومفازاً»: أي بَرِّيَّة طويلة قليلة الماء يخاف فيها الهلاك. (٧)

<sup>(</sup>١) من الطرف رقم ٣٨٨٩.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، لابن منظور، باب الراء، فصل العين ٤/ ٦٢٤، وانظر: عمدة القاري للعيني، ١٨/ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب لابن منظور، باب الباّء، فصل العين، ١/ ٦٢١، وشرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٦/ ٢٦٦، وعمدة القاري، للعيني، ١٨/ ٥٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الواومع الثاء، مادة: «وثق» ٥/ ١٥١، و فتح الباري لابن حجر، ٨/ ١١٧، وعمدة القاري للعيني، ١٨/ ٥٢.

 <sup>(</sup>٥) انظر: لسان العرب لابن منظور، باب الدال، فصل الشين، ٣/ ٢٤١، و فتح الباري لابن حجر، ٧/ ٢٢١، وعمدة القاري للميني، ١٨/ ٥٢.

 <sup>(</sup>۲) انظر: لسان العرب، لابن منظور، باب الراء، فصل الذال، ۳۱۱/۶، و فتح الباري لابن حجر، ۸/۱۱۷، وعمدة القاري للعيني، ۱۸//۵۶.

<sup>(</sup>٧) انظر: غريب ما في الصحّيحين للحميدي، ص١٠٩، و شرح النووي على صحيح مسلم ١٧/ ٩٤.

- \* «فَجَلَّى»: بفتح وتشديد اللام ويجوز تخفيف اللام: أي كشف وبيَّن وَأَوْضَح . (١)
- \* «إلا ورَّى بغيرها»: معنى «ورّى» ستر، وتستعمل في إظهار شيء مع إرادة غيره، أي أوهم أنه يريد غيرها. (٢)
- \* «أُهبة غزوهم»: الأهبة تجهيز ما يحتاج إليه في السفر والحرب والاستعداد
  - \* «فطفقت»: من أفعال المقاربة ومعناه: أخذت في الفعل. (٤)
- \* «حتى اشتد بالناس الجد»: أي اشتد بالناس اشتداد الجد، والاجتهاد
  - «جَهازي»: وهو الأهبة وعدة السفر. (٦)
  - \* «تفارط الغزو» أي فات وسبق، وأسرع. (٧)
- \* «مغموصاً عليه النفاق»: مطعوناً عليه في دينه متهماً بالنفاق، وقيل: مستحقراً. (۸)
  - \* «رجل من بني سلمة»: هو عبدالله بن أنيس تَطْطَيْهِ . (٩)
- (١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الجيم مع اللام، مادة: «جلا» ١/٢٩٠، وشرح النووي على صحيح مسلم، ١٧/ ٩٤، وعمدة القاري للعيني، ١٨/ ٥٢.
- (٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة: «ورا» ٥/ ١٧٧، وأعلام الحديث للخطابي، ٢/ ١٤١١، وشُرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٩٢/١٢، و فتح الباري لابن حجر، ١١٣/٦، ٨/ ١١٧ ، وعمدة القارى للعيني، ١٨/ ٢٥ .
- (٣) انظر: القاموس المحيط، للفيروز آبادي، باب الهمزة، فصل الباء، ص ٧٧، وشرح النووي على صحيح مسلم، ١٧/ ٩٥، وفتح الباري لابن حجر، ٨/ ١١٧، وعمدة القاري للعيني، ١٨/ ٥٢.
  - (٤) انظر: غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص ٤١، وعمدة القاري للعيني، ١٨/٥٠.
- (٥) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الجيم مع الدال، مادة: «جدد» ١/٢٤٤، وفتح الباري لابن حجر ، ٨/ ١٨ ، وعمدة القاري للعيني ، ١٨/ ٢٥ .
  - (٦) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص١٣٢، وعمدة القاري للعيني، ١٨/ ٥٠.
- (٧) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص١٠٩، وفتح الباري لابن حجر، ٨/١١٨، وعمدة القاري للعيني، ١٨/ ٥٢.
- (٨) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص١١٠، وفتح الباري لابن حجر، ١١٨/٨، وعمدة القارى للعيني، ١٨/ ٥٣.
- (٩) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٧/ ٩٤، وفتح الباري لابن حجر، ١١٨/٨، والإصابة في تمييز=

- \* «حبسه بُرداه»: البُرْد والبُردة: نوع من الثياب معروف، والجمع أبراد وبُرُود، والبُردةُ الشملة المخططة، وقيل كساء أسود مربع فيه صورٌ تلبسه الأعراب، وجمعها بُردٌ. (١)
- \* «والنظر في عِطفيه»: أي جانبيه، وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه، ولباسه، وقيل: كني بذلك عن حسنه وبهجته، والعرب تصف الرداء بصفة الحسن وتسميه عِطفاً، لوقوعه على عِطفي الرجل. (٢)
  - \* «قافلاً»: راجعاً. (٣)
  - \* «قد أظل قادماً»: قد دنا قدومه وأقبل. (٤)
- \* «أجمعت صدقه»: عزمت عليه، وجزمت بذلك، وعقدت عليه قصدي. (٥)
- \* «وكانوا بِضعة وثمانين رجلاً»: البضعة في العدد ما بين الثلاثة إلى التسعة، وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة. (٦)
  - \* «ابتعت ظهرك»: اشتریت راحلتك. (٧)
- \* «أُعطيتُ جَدَلًا»: فصاحة وقوة في كلام وبراعة، بحيث أخرج عن عهدة ما ينسب إليّ إذا أردت، بما يقبل ولا يُرد. (٨)

(١) النهاية في غريب الحديث والأثر، حرف الباء مع الراء، مادة: «برد» ١١٦/١.

(٣) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص ١١٠، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٩٦/١٧.

(٥) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص١١، وشرح النووي على صحيح مسلم، ١١/ ٩٦، وفتح الباري لابن حجر، ٨/ ١١، وعمدة القاري للعينى، ١٨/ ٥٢.

(٦) انظرَّ: النهاية في غريب الحديث والأثر ، لابن الأثير ، باب آلباء مع الضاد ، مادة : «بضع» ١/ ١٣٣ ، وعمدة القاري للعيني ، ١٨/ ٥٣ .

(٧) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الظّاء مع الهاء، مادة: "ظهر" ٣/ ١٦٦، وعمدة القاري للعيني، ١٦٦/٥٠.

(٨) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الجيم مع الدال، مادة: «جدل» ٢ (٢٤٨، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٧١/ ٩٧، وفتح الباري لابن حجر، ٨/ ١١٩، وعمدة القاري للميني، ١٨ / ٥٣.

<sup>=</sup> الصحابة، لابن حجر، ٢/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص١١، وشرح النووي على صحيح مسلم، ١١/ ٩٤، وفتح الباري لابن حجر، ١١٨/٨، وعمدة القارى للعيني، ١٨/ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص ١١٠، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٩٦/١٧، ومرح النووي على صحيح مسلم، ٩٦/١٧، وحمدة القاري للعيني، ١٨/ ٥٨.

- \* «ليوشِكنّ اللهُ»: ليسرعنَّ: أي ليعجلنَّ الله. (١)
  - \* «تجِد عليَّ فيه»: تغضب علي فيه. (٢)
    - \* «ثار رجال»: وثبوا. (۳)
  - \* «يؤنبونني»: يلومونني أشد اللوم وأعنفه. (٤)
    - \* «استكانا»: خضعا. (٥)
- \* «أشب القوم وأجلدهم»: أصغرهم سنا وأقواهم. (٦)
  - \* «فأسارقه النظر»: أنظر إليه في خفية. (٧)
- \* «تسورت حائط أبي قتادة»: علوت سور بستانه وصعدته. (^)
  - \* «جفوة الناس»: إعراضهم. (٩)
- \* «حائط أبي قتادة وهو ابن عمي»: ذكر أنه ابن عمه لكونهما معاً من بني سلمة وليس هو ابن عمه أخي أبيه . (١٠)
- (۱) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الواو مع الشين، مادة: «وشك» ٥/ ١٨٩، وشرح النووي على صحيح مسلم، ١٨/ ٩٧، وعمدة القاري للعيني ١٨/ ٥٣.
- (٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الواو مع الجيم، مادة: «وجد» ٥/ ١٥٥، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٧/٧، وفتح الباري لابن حجر، ٨/ ١١، وحمدة القارى للعيني، ١٨/ ٥٣.
- (٣) انظر: القاموس المحيط، للفيروز آبادي، باب الراء، فصل الثاء، ص ٥٥٩، وشرح النووي على صحيح مسلم، ١٧/ ٩٧، وفتح الباري لابن حجر، ٨/ ١١٩، وعمدة القارى للعيني، ١٨/ ٥٣.
- (٤) انظر: تفسير غريب ما قي الصحيحين للحميدي، ص ١١٠، وشرح النووي على صحيح مسلم، ١١/ ٩٧،
   وفتح الباري لابن حجر، ٨/ ١١٩، وعمدة القاري للعيني، ٨٥ / ٥٣.
- (٥) انظر: القاموس المحيط، للفيروز آبادي، باب النون، فصل آلكاف، ص ١٥٨٥، و شرح النووي على صحيح مسلم، ١٩٨٧.
- (٦) انظر: المقاييس في اللغة لابن فارس، كتاب الشين، مادة: «شبب»، ص ٢٢٥، وشرح النووي على صحيح مسلم، ١٧/ ٩٨.
- (٧) انظر: القاموس المحيط، للفيروز ابادي، باب القاف، فصل السين، ص ١١٥٤، وفتح الباري لابن حجر، ٨/ ١٢٠.
  - (٨) انظر: غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص١١٠، وشرح النووي على صحيح مسلم، ١٧/ ٩٨.
- (٩) انظر : النّهاية في غُريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الجيم مع الفاء، مادة : «جفاً» ١/ ٢٨١، وفتح الباري لابن حجر، ٨/ ١٨٠.
  - (١٠) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ١٥٨/٤، و فتح الباري لابن حجر، ٨/ ١٢٠.

- \* «أنشدك بالله»: أسألك بالله . (١)
- \* «نبطي من أنباط الشام»: نسبة إلى استنباط الماء واستخراجه، وهؤلاء كانوا في ذلك الوقت أهل الفلاحة، وقيل: النبط والأنباط، فلاحو العجم. (٢)
- \* «ملك غسان»: قيل: جَبَلَة بن الأَيْهَمَ، وقيل: الحارث ابن أبي بشر، وقيل: جندب بن الأيهم. (٣)
  - \* «لم يجعلك الله بدار هوان»: دار ذل وصغار . (٤)
    - \* «نُواسِك»: نشاركك فيما عندنا. (٥)
  - \* «يممت بها التنور»: قصدت بها، والتنور هو ما يخبز فيه. (٦)
    - \* «فسجرت»: أوقدت. (<sup>(۷)</sup>
    - \* «سلع»: جبل معروف بالمدينة. (^)
      - \* «فأوفى»: أشرف وأطلع. (٩)
    - \* «إذا رسول رسول الله ﷺ يأتي»: هو خزيمة بن ثابت». (١٠)
      - \* «آذن»: أعلم. (١١)
- (١) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي، ص٤٣، وشرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٦/ ٢٢٤.
- (٢) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص ٤٦١، وشرح النووي على صحيح مسلم، ١٩/ ٩٩، وفتح الباري لابن حجر، ٨/ ١٢١.
- (٣) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٣/ ٥٣٢، وفتح الباري لابن حجر، ١٢١/، وعمدة القاري للعيني، ١٢١/ ٥٩.
- (٤) انظر: القاموس المحيط، للفيروز آبادي، باب النون، فصل الهاء، ص ١٦٠٠، وفتح الباري لابن حجر، ٨ / ١٦، وعمدة القارى للعيني، ١٨ / ٥٣.
  - (٥) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص ١١١، وشرح النووي على صحيح مسلم، ١٩/١٧.
  - (١) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص ١١١، وفتح الباري لابن حجر، ٨/ ١٢١.
  - (٧) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع الجيم، مادة: «سجر» ٣٤٣/٢.
    - (٨) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص ١١١، وعمدة القاري للعيني، ١٨/ ٥٤.
- (٩) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الواو مع الفاء، مادة: "(وفا) ٥/ ٢١١، وفتح الباري لابن حجر، ٨/ ٢٠١.
  - (١٠) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، ١/ ٤٢٥.
  - (١١) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص ٦٥، وفتح الباري لابن حجر ٨/ ١٢١.

- \* «استنار وجهه كأنه قطعة قمر»: أي الموضع الذي يبين فيه السرور،
   وهو جبينه. وهذا تشبيه بما في القمر من الضياء والاستنارة. (١)
- \* « يحطمكم الناس »: أي يجتمعون عليكم ويتكالبون ، فيشغلونكم عن التصرف ، فجعل ذلك كالحطم : وهو الكسر ، والعنت والمشقة . (٢)
  - \* «سعى ساع من أسلم»: هو حمزة بن عمرو، ونزع له كعب ثوبيه. (٣)
- \* «والله ما أملك غيرهما»: يريد جنس الثياب، وإلا فقد كان عنده راحلتان. (٤)
  - \* «فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله»: أي أنعم عليه . (٥)
    - \* (أَرْجَأَ): أَخَر (7)
- \* «وعلى الثلاثة الذي خلِّفوا»: أي أُخِّرت توبتهم، وهم: كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع العمري: نسبة إلى بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، وهلال ابن أمية الواقفي، نسبة إلى بني واقف بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس. (٧)
  - \* أنخلع من مالي»: أخرج منه وأتصدق. (^)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية منها:

١ - من صفات الداعية: التحدث بنعم الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب، لابن منظور، باب الراء، فصل النون، ٥/ ٢٤٠ وفتح الباري لابن حجر، ٦/ ٥٧٤. و ٨/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي، ص١١١.

<sup>(</sup>٣) انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي، ١/ ١٦٩، وفتح الباري لابن حجر، ٨/ ١٢٢. . .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري لابن حجر، ٨/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص ٣٥٨، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الباء مع اللام، مادة: «بلا» ١/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص١١١.

<sup>(</sup>٧) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، ٣/ ٣٩٦، ٣/ ٢٠٦، وفتح الباري لابن حجر، ٨/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٨) انظر: النّهاية في غريب الحديث والأثر، باب الخاء مع اللام، مادة: «خلع» ٢/ ٥٥، وشرح الكرماني على صحيح البخاري ٢١/ ٢٢٧.

- ٧- من صفات الداعية: قوة الإيمان ومحبة الله ورسوله علي .
- ٣- من صفات الداعية: الرحمة والشفقة على المؤمنين والفرح بما يسرهم.
  - ٤- أهمية الصدق وأثره في حياة الداعية .
  - أهمية اغتنام فرص الخير قبل حرمانها.
  - ٦- أهمية الأخذ بالظاهر وقبول أعذار المدعوين.
  - ٧- من صفات الداعية: الحرص على حسن الخاتمة.
    - ٨- أهمية الصبر على مشاق الدعوة والابتلاء.
  - ٩- من أساليب الدعوة: التهنئة والتبشير للمدعو والسرور بما يسره.
    - ١٠- إيثار طاعة الرسول ﷺ على محبة القريب.
      - ١١- عناية الداعية بالمتخلفين عن الطاعة.
    - ١٢ تأديب المدعو بالهجر إذا اقتضت المصلحة ذلك.
      - ١٣ من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة.
  - ١٤- من موضوعات الدعوة: التحذير من المعاصي وبيان عظم أمرها.
    - ١٥- أهمية المداومة على الخير .
- ١٦ من أساليب الدعوة: إخبار الداعية عن تفريطه وتقصيره تحذير ألغيره إذا ظهرت المصلحة .
  - ١٧ أهمية إنكار الغيبة وردها.
  - ١٨ أهمية قول الداعية لما لا يعلمه: الله أعلم.
    - ١٩- معاتبة الداعية أصحابه على التقصير.
  - والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: من صفات الداعية: التحدث بنعم الله تعالى:

إن من صفات الداعية إلى الله تعالى: التحدث بنعم الله عَنَيْ ؛ ولهذا قال كعب تعليف في هذا الحديث: « ولقد شهدت مع رسول الله عَلَيْ ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها».

وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله تعالى يقول: «والمقصود

أنه تَطْقِيني يذكر ما منّ الله به عليه من حضور العقبة وهي من مشاهد الخير». (١)

ولا شك أن التحدث بنعم الله تعالى من أركان الشكر التي تدوم بها النعم بإذن الله تعالى، قال الله عَرَجُكُمْ وَالِذَ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَمِن شَكَرَتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَمِن اللهِ عَرَبُكُمْ وَلَمِن كُمْ لَمِن شَكَرَتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَمِن كَالَهُ تَعْمَدُ وَيِّكَ فَحَدِّثُ ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ (٣).

فينبغي للداعية إلى الله أن يتحدث بنعم الله تعالى، ويشكره بلسان الحال والمقال.

## ثانياً: من صفات الداعية: قوة الإيمان ومحبة الله ورسوله ﷺ:

إن الداعية الصادق هو: قويُّ الإِيمان صادق النية، خالص المحبةلله ورسوله ﷺ؛ ولهذا يثبت على إيمانه ولا تزعزعه العواصف وأهل الكفر والضلال.

وفي هذا الحديث أن ملك غسان أرسل إلى كعب تطفي كتاباً يقول فيه: «... أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك...» فما كان من كعب تطفي إلا أن قال: «... وهذا أيضاً من البلاء فتيممت بها التنور فسجرته بها...».

قال ابن حجر وَ الله و رسوله ، و دل صنيع كعب هذا على قوة إيمانه و محبته لله و رسوله ، و إلا فمن صار في مثل حاله: من الهجر والإعراض قد يضعف على احتمال ذلك ، و تحمله الرغبة في الجاه والمال على هجران من هجره و لاسيما مع أمنه من الملك الذي استدعاه إليه أنه لا يكرهه على فراق دينه ، لكن لما احتمل عنده أنه لا يأمَنُ من الافتتان حسم المادة ، وأحرق الكتاب ، ومنع الجواب ، هذا مع كونه من الشعراء الذين طبعت نفوسهم على الرغبة ، ولاسيما بعد الاستدعاء والحث على الوصول الى المقصود من الجاه والمال ، ولاسيما والذي استدعاه قريبه ونسيبه ، ومع ذلك غلب عليه دينه ، وقوي عنده يقينه ، ورجّع ما هو فيه من النكد والتعذيب على ما دُعيَ إليه من الراحة والنعيم حباً في الله ورسوله على الله على الله عمل الراحة والنعيم حباً في الله ورسوله على الله على الله عمل المؤون الدين الما الله عمل المؤون المؤون المؤون الله على المؤون الله الله المؤون المؤ

<sup>(</sup>١) سمعت ذلك من شيخنا أثناء شرحه لحديث رقم ٣٨٨٩ من صحيح الإمام البخاري، بجامع الإمام تركي ابن عبدالله بالرياض عام ١٤١٥هـ أو ١٤١٦هـ.

 <sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الضحيّ، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٨/ ١٢١.

ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ ﴾ الآية (١)، وقال النبي ﷺ: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه نما سواهما، وأن يحب المرء لا يجبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف في النار». (٢)

وهذا يبين للداعية عظم قوة الإِيمان وأن هذه القوة سلاح لا يقاومه شيء بإذن الله تعالى .

## ثالثاً: من صفات الداعية: الرحمة والشفقة على المؤمنين والفرح بما يسرهم:

إن الداعية الصادق مع الله عَرَى هو الذي يرحم المدعوين ويشفق عليهم ويفرح بما يسرهم؛ ولهذا قال الإمام ابن حجر كَلَيْهُ: « وفيه ما كان النبي عَلَيْهُ عليه من كمال الشفقة على أمته والرأفة بهم، والفرح بما يسرهم» (٣).

وقال الإمام ابن القيم كِلْمَلْهُ: «وفي سرور رسول الله ﷺ بذلك وفرحه به، واستنارة وجهه دليل على ما جعل الله فيه من كمال الشفقة على الأمة، والرحمة بهم، والرأفة، حتى لعل فرحه كان أعظم من فرح كعب وصاحِبَيْه». (٤)

وهذا يبين للدعاة إلى الله تعالى أهمية الرحمة والشفقة على المدعوين، والفرح بما يسرهم؛ لفعله ﷺ.

## رابعاً: أهمية الصدق وأثره في حياة الداعية:

الصدق من أهم الصفات الحميدة التي يلزم الداعية أن يتخلق بها؛ ولهذا قال الله عَنَيْنَ : ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّلَدِقِينَ ﴾ (٥).

قال الإِمام ابن القيم يَخْلَلْهُ في فوائد قصة كعب: «ومنها عظم مقدار الصدق،

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية: ١٥.

 <sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث أنس صَلى : أخرجه البخاري، في كتاب الإيمان، باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان ١٣/١ برقم ٢١، ومسلم، في كتاب الإيمان، باب خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان ١/ ٦٣ برقم ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٨/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد ٣/ ٥٨٥.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة، الآية: ١١٩.

وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به، فما أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق، ولا أهلك من أهلكه إلا بالكذب، وقد أمر الله عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين. وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمين: سعداء وأشقياء، فجعل السعداء هم أهل الصدق والتصديق، والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب». (١)

وقال الحافظ ابن حجر كَثَلَثْهِ: «وفيها فائدة الصدق وشؤم عاقبة الكذب». (٢).

فعلى الداعية إلى الله تعالى أن يتقي الله تعالى، وأن يكون صادقاً في أقواله وأفعاله، وسائر تصرفاته وأحواله، وهذا من أعظم النعم على العبد، ولهذا قال كعب تَعْلَيْتُهُ : «فوالله ما أنعم الله عليَّ من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم من صدقي لرسول الله ﷺ (٣)

### خامساً: أهمية اغتنام فرص الخير قبل حرمانها:

من الأمور المهمة العظيمة اغتنام فرص الخير في الطاعة قبل أن يحرمها الداعية؛ فإنه بسبب تسويف كعب وتأخره عن الخروج مع رسول الله ﷺ من أول يوم حصل له ما حصل تَعْاشِيهُ .

قال الإمام ابن القيم كَالله في فوائد قصة كعب تَوْقَيْه : "ومنها: أن الرجل إذا حضرت له فرصة القُربة والطاعة، فالحزم كل الحزم في انتهازها، والمبادرة إليها، والعجز في تأخيرها، والتسويف بها، ولاسيما إذا لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلها؛ فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض قلما تثبت، والله سبحانه يُعاقب من فتح له باباً من الخير فلم ينتهزه، بأن يحول بين قلبه وإرادته، فلا يمكنه بعد من إرادته عقوبة له، فمن لم يستجب لله ورسوله إذا دعاه، حال بينه وبين قلبه وإرادته، فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك». (٤)

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد ۳/ ۹۹۰.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٨/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظّر: المرجع السّابق، ٨/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد في هدي خير العباد، ٣/ ٥٧٤.

قال الله عَنَا : ﴿ يَمَا يُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَسْتَجِيبُواْ بِلَهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ عَلَالَا ، وقد صرح الله سبحانه بهذا في قوله : ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كُمَا لَرْ يُوْمِنُواْ بِهِ وَأَنَّكُ مَرَّوْ ﴾ (٢)، وقال : ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلّ وقال : ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلّ وَقَال : ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُصِلّ اللّهُ وَقُلُوبُهُمْ كُمّا يَتَقُونَ ۚ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾ (٤)، وهذا فَوَمَا اللهُ تعالى كثير . وقال الحافظ ابن حجر يَخْلَلُهُ : «وفيه أن المرء إذا لاحت في كتاب الله تعالى كثير . وقال الحافظ ابن حجر يَخْلَلُهُ : «وفيه أن المرء إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسوف بها لئلا يحرمها» . (٥)

فعلى الداعية أن يبادر إلى كل طاعة لاحت له فرصتها ولا يسوف لئلا يحرمها، كما ينبغي له أن يسأل الله أن يلهمه المبادرة إلى طاعته، وأن لا يسلبه ما خوله من النعم.

## سادساً: أهمية الأخذ بالظاهر وقبول أعذار المدعوين:

الداعية إلى الله تعالى ليس له إلا الظاهر من أحوال المدعوين؛ لقوله ﷺ: «إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم» (٢)، فعلى الداعية أن يأخذ بظاهر أحوال المدعوين ويقبل أعذارهم ويعفو عنهم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ (٧).

قال الإمام ابن القيم كَلَمْهُ في ذكر فوائد قصة كعب تَطْقَيْه : «ومنها: أن رسول الله عَلَيْهُ كان يقبل علانية من أظهر الإسلام من المنافقين، ويكل سريرته إلى الله، ويجري عليه حكم الظاهر، ولا يعاقبه بما يعلم من سره»(٨)، وقال ابن حجر

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الصف، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية: ١١٥.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ٨/ ١٢٤.

 <sup>(</sup>٦) متفق عليه من حديث أبي سعيد الحدري رَبيَّ : البخاري، كتاب المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد - رَبيِّ الله البعن ٥/ ١٣٠ برقم ٤٣٥١، ومسلم، في كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم ٢/ ٧٤١ برقم ١٠٦٤.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران، الآية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٨) زاد المعاد ٣/ ٥٧٥ ، وانظر : فتح الباري لابن حجر ، ٨/ ١٢٤ .

وقد تخلف عن رسول الله على الظاهر ووكول السرائر إلى لله تعالى»(١)، وقد تخلف عن رسول الله على غزوة تبوك بضعة وثمانون رجلاً وجاءوا يعتذرون إليه، فصدق منهم ثلاثة \_وهم الثلاثة الذين تاب الله عليهم \_وكذب سائرهم وحلفوا ما حبسهم إلا العذر فقبل منهم رسول الله عليه علانيتهم، ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. (٢)

### سابعاً: من صفات الداعية: الحرص على حسن الخاتمة:

فعلى الداعية أن يحرص على حسن الخاتمة ويسأل الله ذلك؛ فإنه من أهم المهمات. والله المستعان. (٣)

## ثامناً: أهمية الصبر على مشاق الدعوة والابتلاء:

دل حديث كعب تعطين على أنه لابد للداعية من الصبر على مشاق الدعوة، وأن ذلك اختبار من الله تعالى هل يصبر العباد أو لا يصبرون؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ وَلَنَ بَلُونًا كُمْ حَتَى نَعْلَمَ الْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّدِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمُ ﴾ (٤)، وقال تعالى: ﴿ الْمَدَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

وقد بين كعب تَطْشَه هذه الفتنة والابتلاء في هذا الحديث بقوله: «ولم يكن رسول الله عَلِيلَة يريد غزوة إلا ورّى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة (٢٠)،

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٨/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٨/١١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٧٧، الدرس الثامن.

<sup>(</sup>٤) سورة محمد، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوت، الآيات: ١-٣.

<sup>(</sup>٦) غزوة تبوك.

غزاها رسول الله على عرر شديد، واستقبل رسول الله على سفراً بعيداً، ومفازاً، وعدوّاً كثيراً، فجلّى رسول الله على للمسلمين أمرهم؛ ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله على كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ \_ يعني ديوان \_ فما رجل يريد أن يتغيّب إلا ظن أن سيخفى له، ما لم ينزل فيه وَحْي الله وغزا رسول الله على الغزوة حين طابت الثمار والظلال. ».

وهذا كله فيه اختبار وامتحان، فعلى الداعية أن يصبر على السراء والضراء ومشقة الدعوة؛ ولهذا قال كعب عندما قرأ كتاب ملك غسان يدعوه فيه إلى أن يلحق به، قال تَعْلِيَّكِ : «فقلت لما قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء فتيممت بها التنور فسجرته بها» وقد بين الله ذلك في كتابه العزيز: ﴿ وَنَبَّلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فَتَعَمَّونَ ﴾ (١).

#### تاسعاً: من أساليب الدعوة: التهنئة والتبشير للمدعو والسرور بما يسره:

من أساليب الدعوة التي تؤثر في حياة المدعو: التهنئة له وتبشيره بما يسره، والسرور بما يتجدد له من النعم أو يندفع عنه من النقم؛ فإن ذلك يُطيِّب نفسه ويشرح له صدره، وفي هذا الحديث قال كعب تعليي بالتوبة يقولون: لِتهنك رسول الله عليه من فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة يقولون: لِتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله عليه جالس حوله الناس، فقام إليَّ طلحة بن عبيدالله يهرول حتى صافحني وهناني، والله ما قام إليَّ رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساها لطلحة، فلما سلمت على رسول الله عليه قال رسول الله عليه وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك»، وقال كعب: وذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبيَّ مبشرون وركض إلي رجل وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبيً فكسوته من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبيً فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما».

وهذا يبين مدى تأثير البُشْرَى والتهنئة على المدعو وحبه لمن بشره وهنَّأُه،

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية: ٣٥.

وسُرَّ بما هو فيه من الخير؛ قال الإمام ابن القيم كَلَّلَهُ: «فيه دليل على استحباب تهنئة من تجدد له نعمة دينية، والقيام إليه، ومصافحته، فهذه سنة مستحبة، وهو جائز لمن تجدد له نعمة دنيوية، وأن الأولى أن يقال له: ليهنك ما أعطاك الله، وما منَّ الله به عليك، ونحو هذا الكلام؛ فإن فيه تولية النعمة ربَّها والدعاء لمن نالها بالتهنِّى بها». (١)

ولهذا قال النبي ﷺ لأبي بن كعب: «ليهنك العلم أبا المنذر»(٢)، وذلك عندما سأله عن أعظم آية في القرآن فقال رَعِالَيْهِ : ﴿ اللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوۡ ٱلۡمَٰ ٱلۡمَا يُومُ ﴾ (٣).

فينبغي للداعية أن يهنِّئ إخوانه الدعاة والمدعوين ويسر بما يتجدد لهم من النعم ويندفع عنهم من النقم؛ فإن ذلك يجذب قلوبهم لمحبته، ومن ثم قبول دعوته.

### عاشراً: إيثار طاعة الرسول ﷺ على مودة القريب:

من صفات الداعية الناجح: إيثار طاعة الله ورسوله على مودة القريب؛ ولهذه الصفة الحميدة لم يرد أبو قتادة السلام على كعب؛ لنهي الرسول على عن كلامه، قال كعب تعليق : «تسورت جدار أبي قتادة وهو ابن عمي وأحبُّ الناس إليَّ فسلمت عليه فوالله ما رد عليَّ السلام، فقلت: يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أُحبُّ الله ورسوله؟ فسكتَ، فعدتُ له فنشدته فسكتَ، فعدتُ له فنشدته فسكتَ، فعدتُ له فنشدتُه فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي، وتوليت حتى تسورت الجدار». وهذا يبين مدى طاعة الصحابة عليه لرسول الله عليه.

فعلى الداعية أن يحرص على طاعة الرسول ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلْيَحَذَرِ اللَّهِ الله والناس أجمعين (٥٠)، «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين (٥٠)،

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ٣/ ٥٨٥، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ٨/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، في كتاب صلاة المسافرين، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، ١/ ٥٥٥ برقم ٨١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة النور، الآية: ٦٣.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه من حديث أنس صَلَحُ : البخاري، في كتاب الإيمان، باب حب الرسول ﷺ من الإيمان ١١/١ برقم ١٥، ومسلم، في كتاب الإيمان، باب وجوب محبة الرسول ﷺ أكثر من الأهل والولد والناس=

وهذا يدل الداعية على أن طاعة النبي ﷺ مقدمة على طاعة كل أحد من البشر.

#### الحادي عشر: عناية الداعية بالمتخلفين عن الطاعة:

من الأمور المهمة: عناية الداعية بالمدعوين المستجيبين المتخلفين عن بعض الطاعات، فيرشدهم ويذكّرهم ليراجعوا الطاعة ويتوبوا من تقصيرهم؛ قال الإمام ابن القيم كَنْ الله في فوائد قصة كعب: «ومنها: أن الإمام والمطاع لا ينبغي له أن يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور؛ بل يذكّره؛ ليراجع الطاعة ويتوب؛ فإن النبي على قال بتبوك: «ما فعل كعب»؟ ولم يذكر سواه من المخلّفين استصلاحاً له ومراعاة، وإهمالاً للقوم المنافقين». (١)

فعلى الداعية أن يعتني بالمستجيبين المتخلفين عن بعض الطاعات ويذكرهم، ويتعاهد أحوالهم حتى يستمر هؤلاء على الطاعة، والله المستعان.

## الثاني عشر: تأديب المدعو بالهجر إذا اقتضت المصلحة ذلك:

من الحكمة أن يهجر الداعية من يظهر المنكرات - إذا لم يحصل بذلك مفسدة على وجه التأديب حتى يتوب تأديباً له، وزجراً لغيره . (٢) قال الإمام ابن القيم كَالله في فوائد حديث كعب : «وفيه : دليل أيضاً على هجران الإمام، والعالم، والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتب، ويكون هجرانه دواء له بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به، ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه، إذ المراد تأديبه لا إتلافه» . (٣)

ويوضح ذلك ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية كِلَلْهُ: من أن الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم، وقلتهم وكثرتهم؛ فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه، ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كان هجره يضعف الشرَّ كان مشروعاً، وإن كان المهجور لا يرتدع بذلك، ولا يرتدع به غيره،

أجمعين ١/ ٦٧ برقم ٤٤ .

<sup>(</sup>١) زاد المعاد لابن القيم، ٣/ ٥٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٥٧٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٣/ ٥٧٨.

بل يزيد الشرَّ والهاجر ضعيف، وتكون مفسدة الهجر راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، كما كان الهجر لبعض الناس أنفع من التأليف؛ ولهذا كان النبي ﷺ يتألف قوماً ويهجر آخرين (۱)، وينبغي أن يفرق بين الهجر لحق الله، وبين الهجر لحق النفس: فالهجر لحق الله تعالى مأمور به، والثاني منهى عنه. (۲)

فعلى الداعية أن يراعي هذه الضوابط في الهجر التأديبي ويضع كل شيء في موضعه كالطبيب الحاذق الذي يعطي العلاج على حسب المرض.

#### الثالث عشر: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة:

من وسائل الدعوة القدوة الحسنة، وذلك يُرغّبُ الداعية في أن يقتدي بالنبي ﷺ في كل أموره، وأن يكون هو قدوة للمدعوين ويقتدي أيضاً بأهل العلم ويتأسى بهم .

وفي الحديث ما يدل على هذه الوسيلة وهو قول كعب تعليم : «... وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوالي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله على ألك. فوالله مازالوا المتخلفون، قد كان يكفيك ذنبك استغفار رسول الله على لك. فوالله مازالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم. رجلان قالا مثل ما قلت، فقيل لهمامثل ما قيل لك. فقلت من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري، وهلال بن أمية الواقفي، فذكروالي رجلين شهدا بدراً فيهما أسوة فمضيت حين ذكروهما لي»؛ ولهذا قال ابن القيم كَالله الرجل ينبغي له أن يُبرِّد حَرَّ المصيبة بروح التأسي بمَنْ لقي مثل ما لقي . »(٣)، والتأسي بالنظير ينفع في الدنيا بخلاف الآخرة (٤)، لقوله تعالى: ﴿ وَلَن يَنفَع كُمُ الْيُومَ إِذ ظَلَمَتُمُ أَنْكُمْ فِي الْدَنيا بخلاف الآخرة (٤)،

<sup>(</sup>١) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٨/ ٢٠٤-٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق ٢٨ / ٢٠٨ وفتح الباري لابن حجر، ٨/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ٣/ ٧٧٥.

<sup>(</sup>٤) انظر : المرجع السابق، ٣/ ٧٧٥، وفتح الباري لابن حجر، ٨/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرُّف، الآية: ٣٩.

فعلى الداعية أن يكون قدوة في الخير للمدعوين، وأن يتأسى برسول الله على الداعية من السراء والضراء وفي كل أحواله، وأن يتأسى بأهل العلم المخلصين. والله المستعان. (١)

## الرابع عشر: من موضوعات الدعوة: التحذير من المعاصي وبيان عِظَمِ أمرها:

إن من أهم الموضوعات التي ينبغي للداعية العناية بها وتوضيحها للناس: التحذير من المعاصي وبيان أضرارها وأخطارها على المجتمع المسلم.

قال الحافظ ابن حجر كَلَيْهُ: "وفيها: عظم أمر المعصية، وقد نبَّهَ الحسن البصري على ذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم عنه قال: يا سبحان الله ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراماً، ولا سفكوا دماً حراماً، ولا أفسدوا في الأرض، أصابهم ما سمعتم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر؟». (٢)

فعلى الداعية أن يعتني بهذا الموضوع عناية فائقة؛ لشدة خطره على الفرد والمجتمع.

### الخامس عشر: أهمية المداومة على الخير:

دل هذا الحديث على أهمية المداومة على الخير، وقد ذكر الحافظ ابن حجر كَلْمَهُأن مما يستفاد من هذاالحديث: التزام المداومة على الخير الذي ينتفع به (٣)، وهذا واضح من حديث كعب كالحيد عن قال: «يا رسول الله إنما أنجاني الله بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقاً ما بقيت. فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث \_ منذ ذكرت ذلك لرسول الله لرسول الله عنومي هذا كذباً وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت..».

فعلى المسلم وخاصة الداعية إلى الله تعالى أن يداوم ويلتزم الأعمال الصالحة ولا يقطعها كما داوم كعب تَطْشَيْه على الصدق، ويسأل الله ﷺ أن يعينه على ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٨، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٨ / ٢٣ أ ، وكلام الحسن كَثَلثه تعالى نقلاً من نفس الموضع .

<sup>(</sup>٣) انظَر: فتح الباري ٨/ ١٢٤ .

<sup>(</sup>٤) أبلاه الله: أي أنعم عليه. فتح الباري لابن حجر ٨/١٢٣.

### السادس عشر: من أساليب الدعوة: إخبار الداعية عن تفريطه وتقصيره تحذيراً لغيره إذا ظهرت المصلحة:

إن من أساليب الدعوة إخبار الداعية \_ في بعض الأحيان \_ عن تقصيره وتفريطه، وعن سبب ذلك تحذيراً ونصيحة لغيره، إذا تيقن أن في ذلك مصلحة للمدعو، وقد بين الإمام ابن القيم كَلَّهُأن ذلك مما يستفاد من قصة كعب تَعْلَيْهُ فقال: «فمنها: جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله عليه وعن سبب ذلك، وما آل إليه أمره، وفي ذلك من التحذير، والنصيحة، وبيان طرق الخير والشر، وما يترتب عليها ما هو من أهم الأمور». (١)

#### السابع عشر: أهمية إنكار الغيبة وردها:

إن من الأمور المهمة التي ينبغي للداعية أن يردها وينكر على صاحبها: الغيبة، وقد جاء ذلك في هذا الحديث، قال الإمام ابن القيم كِثَلَثْهُ: «ومنها: جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد أنه وهم وغلط، كما قال معاذ للذي طعن في كعب: بئس ما قلت، والله يا رسول الله! ما علمنا عليه إلا خيراً..». (٢)

فينبغي للداعية وغيره من المسلمين أن يرد الغيبة عن أخيه المسلم ولا تقبل من قائلها في مجلسه، ولهذا بين النبي ﷺ عظم ثواب من رد الغيبة عن أخيه المسلم فقال: «من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه الناريوم القيامة». (٣)

### الثامن عشر: أهمية قول الداعية لما لا يعلمه: الله أعلم:

إن من العلم أن يقول الداعية لمن سأله عن شيء لا يعلمه: الله أعلم، أو لا أدري. وقد دل هذا الحديث على ذلك، حين قال أبو قتادة لكعب رَجَائِتُهَا: «الله ورسوله أعلم».

وقول الداعية لما لا يعلمه: لا أدري، أو لا أعلم، أو سأراجع المسألة دليل على علمه وورعه وتقواه؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ٣/ ٥٧٣، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ٨/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ٣/ ٥٧٥، وانظر: فتح الباري لابن حجر ٨/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد ٦/ ٤٥٠، والترمذي، في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم ٤/ ٣٢٧ برقم ١٩٣١، وقال: هذا حديث حسن، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ٥/ ٢٩٥.

مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَآن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَرَ يُنَزِّلَ بِهِ عَسُلُطَكَ وَآن تَشُرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَا يُعَلَّمُونَ ﴾ (١)، وقال ﷺ: «من تعمد عليَّ كذباً فليتبوّأ مقعده من النار». (٢)

ومن حرص السلف رحمهم الله ورضي عنهم على الصدق ما قاله عبدالله ابن مسعود رَّعُ اللهِ أعلم؛ فإن من ابن مسعود رَّعُ اللهِ أعلم؛ فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: لا أعلم؛ فإن الله قال لنبيه (٣): ﴿ قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكِّفِينَ ﴾ (٤).

فعلى الداعية أن لا يستحي إذا لم يعلم أن يقول: الله أعلم، أو لا أدري.

### التاسع عشر: معاتبة الداعية أصحابه على التقصير:

إن الداعية الحريص على استقامة أصحابه على الخير يعاتبهم على تقصيرهم وما بدر منهم، حباً لهم، ونصحاً، وشفقة عليهم؛ ولهذا ذكر الإمام ابن القيم كالله أن ذلك مما يستنبط من حديث كعب تعليم فقال: «ومنها: معاتبة الإمام والمطاع أصحابه، ومن يعز عليه، ويكرم عليه؛ فإنه عليه عاتب الثلاثة دون سائر من تَخَلَف عنه، وقد أكثر الناس من مدح عتاب الأحبة واستلذاذه، والسرور به، فكيف بعتاب أحبِّ الخلق على الإطلاق إلى المعتوب عليه، ولله ما كان أحلى ذلك العتاب، وما أعظم ثمرته، وأجل فائدته، ولله ما نال به الثلاثة من أنواع المسرات وحلاوة الرضا . . . "(٥).

\* \* \*

الأعراف، الآية: ٣٣.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: من حديث أنس رضي الله عنه: البخاري، كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي ﷺ
 ۱/ ۱٤ برقم ۱۰۸، ومسلم، في المقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ ۱/ ۱۰، برقم ۲.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة الروم ٢٢/٦ برقم ٤٧٧٤، وانظر: الحديث رقم ٨هُ، الدرس الحادي عشر.

<sup>(</sup>٤) سورة ص، الآية: ٨٦.

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد ٣/ ٧٦٥.

# ١٨- بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ:

# ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَئِنَى وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْـهُ ﴾ (١)

• ١ - [٢٧٥٩] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الفَضْلِ أَبُو النَّعْمَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عبّاسِ سَخِطْتُهَا قَالَ (٢): «إِنَّ نَاساً يَزعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ اللّهِ تَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عبّاسِ سَخِطْهَا قَالَ (٢): «إِنَّ نَاساً يَزعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ اللّهِ تَنْ النَّاسُ، هُمَا أَنَّ هَذِهِ اللّهِ تَنْ النَاسُ، هُمَا وَاللّهِ مَا نُسِخَتْ، ولَكِنَّها مِمَّا تَهَاوَنَ الناسُ، هُمَا وَاللّهَ فَرَاكِ الذِي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ، وَاللّهَ لَا يَرِثُ فَذَاكَ الذِي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ، يَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أَعْطِيَكَ». (٣)

وفي رواية: «﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرْبِيّ وَٱلْمِنْكَىٰ وَٱلْمَسَكِينُ ﴾ قَالَ هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ » . (٤)

## ضرح غريب الحديث:

\* "يزعمون" الزعم: قريب من الظن (٥)، وقيل: هو القول يكون حقاً ويكون باطلاً. وقيل: الزعم: الظن، وقيل: الكذب. (٦)

\* «نسخت» النسخ: أمر كان يعمل به من قبل ثم ينسخ بحادث غيره، كالآية ينزل فيها أمر ثم تنسخ بآية أخرى، وكل شيء خلف شيئاً فقد نسخه، أي أبطله وقام مقامه، والأول منسوخ والثاني ناسخ، يقال: نسخت الشمس الظلّ: أي أزالت الظل وحلت محله. (٧)

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٨.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته في حديث رقم ٥-٢٧٤٣.

 <sup>(</sup>٣) طرفه، في كتاب التفسير، سُورة النساء، باب ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْنَى وَٱلْمَلَكِكِينُ وَٱلْمَلَكِكِينُ وَٱلْمَلَكِكِينُ وَٱلْمَلَكِكِينُ
 فَارَدُقُوهُم مِنْهُ ﴾ ١٠٠ برقم ٢٥٥٦.

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم ٢٥٥٦.

<sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الزاي مع العين، مادة «زعم» ٢/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٦) لسان العرب، لابن منظور الإفريقي، فصل الزاي، باب الميم، مادة «زعم» ٢١/ ٢٦٤.

 <sup>(</sup>٧) انظر: معجم المقاييس في اللغة، لأبن فارس، مادة «نسخ» ص ١٠٢٦، ولسان العرب لابن منظور، باب الخاء، فصل النون،٣/ ٦٦، والقاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي، باب الخاء، فصل النون، ص ٣٣٤، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير، باب النون مع السين، ٥/ ٤٧.

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١ - من موضوعات الدعوة: الإحسان إلى الأقرباء واليتامي والمساكين.

٢- من موضوعات الدعوة: بيان الناسخ والمنسوخ عند الحاجة.

٣- من صفات الداعية: القول اللطيف الحسن.

٤- الرد بالحكمة على من ظهر منه مخالفة للنصوص الشرعية.

من أساليب الدعوة: التوكيد بالقسم.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي :

## أولاً: من موضوعات الدعوة: الإحسان إلى الأقرباء واليتامي والمساكين:

دل هذا الحديث على العناية بالأقارب واليتامي والمساكين ؛ لقول ابن عباس تَعِلَيُّهُمَّا فِي قوله بَحَوَّلُ : ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَسَاكِينُ وَٱلْمَسَكِينُ فَارَّدُقُوهُم مِّنَهُ ﴾، قال : هي محكمة وليست بمنسوخة . وقد أمر الله بَحَقَلُ بالإحسان إليهم في آيات كثيرة ، منها قوله تعالى : ﴿ ﴿ لَيْ آَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْكَ وَٱلْكِنْبِ وَالنَّبِيتَ وَالنَّبِيتَ وَالْمَلَيْكِ وَالْمَلَيْكِ وَٱلْكِنْبِ وَالنَّبِيتَ وَالْمَلْيَةِ فَالْمَالَ عَلَى حُيِّهِ عَذَوِى ٱلْقُرْبُ وَٱلْمَلَيْكِينَ . . . ﴾ الآية (١) .

وقال تعالى: ﴿ ﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ مَشَيَّكًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي الْفَرْدِي الْفَرْدِي وَالْمَسَكِينِ . . . ﴾ الآية (٢) .

فعلى الدعاة إلى الله أن يبلِّغوا الناس هذا الواجب العظيم، الذي عظم الله شأنه، وعظم شأنه النبي ﷺ؛ ولهذا قال ﷺ: «من سره أن يُبْسَطَ لَهُ في رزقه، وأن يُنسأ له في أثره فليصل رحمه». (٣)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآبة: ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورةالنساء، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) متفَّق عليه من حديث أنس صطفى : البخاري، كتاب الأدب، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم، ٧/ ٩٥ برقم ٥٩٨٥ ومسلم، كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، ٤/ ١٩٨٢ برقم ٧٥٥٧.

وقال ﷺ: «الصدقة على المسكين صدقةٌ، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة»(١).

فعلى الداعية أن يحث الناس على العناية بهذا الأمر، ويرغبهم فيه، ويحذرهم من التهاون به .

### ثانياً: من موضوعات الدعوة: بيان الناسخ والمنسوخ عند الحاجة:

إن المدعوين قد يحتاجون إلى بيان الناسخ والمنسوخ على حسب الحاجة والمصلحة الشرعية؛ لأهمية هذا الموضوع؛ ولهذا قال الإمام القرطبي كَلَيْهُ في أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ وتبليغه: «معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة لا يستغني عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء؛ لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام، ومعرفة الحلال من الحرام»(٢).

فعلى الداعية أن يبين الناسخ والمنسوخ عند حاجة المدعو إلى ذلك، ويكون عن علم وبصيرة. والله المستعان (٣).

### ثالثاً: من صفات الداعية: القول اللطيف الحسن:

قال الإمام القرطبي كَثَلَثْهِ: «بين الله تعالى أن من لم يستحق شيئاً إرثاً وحضر القسمة، وكان من الأقارب أو اليتامى، والفقراء الذين لا يرثون أن يُكرموا ولا يُحرموا إن كان المال كثيراً، والاعتذار إليهم إن كان عقاراً أو قليلاً..»(٥).

<sup>(</sup>١) الترمذي، ٣/ ٣٧ برقم ٦٥٨، والنسائي، برقم ٢٥٨٢، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٧، الدرس الأول، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ٢/ ٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٦، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٥) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ٥/ ٨٤.

وقد أمر الله ﷺ بالاعتذار والقول الحسن المعروف لمن لا يستطيع الإحسان بالفعل، ومن ذلك قوله تعالى ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآهَ رَحْمَةِ مِّن رَّيِكَ رَجُوهَا فَقُل لَهُمْ قُوْلًا مِّيْسُورًا ﴾ (١).

فعلى الداعية أن يتخلَّق بهذا الخلق الجميل، وأن يسأل الله تعالى أن يوفقه ويعينه؛ فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه.

# رابعاً: الرد بالحكمة على من ظهر منه مخالفة للنصوص الشرعية:

فعلى الداعية أن لا يصرح بالأسماء في دعوته للناس، ولا يواجه بالعتاب، بل يسلك مسلك النبي ﷺ في دعوته وكفي .

## خامساً: من أساليب الدعوة: التوكيد بالقسم:

أسلوب التوكيد بالقسم يثبت المعاني في القلوب، ويحملها على التصديق والإيمان، وسرعة التنفيذ بفعل المأمورات وترك المنهيات (٢)، وفي هذا

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٢٨.

 <sup>(</sup>۲) البخاري، كتاب الأذان، باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، ١/ ٢٠٥ برقم ٧٥٠، من حديث أنس
 رَبَّا اللهُ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب المكاتب، باب ما يجوز من شروط المكاتب، ٢/ ١٧٣ برقم ٢٥٦١.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث عائشة ﷺ : البخاري، كتاب الأدب، باب من لم يواجه الناس بالعتاب ٧/ ١٢٦ برقم ٢٠١١، ومسلم، كتاب الفضائل، باب علمه ﷺ بالله وشدة خشيته ٤/ ١٨٢٩ برقم ٢٣٥٦.

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ٢/ ١٠٢٠ برقم ١٤٠١.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري، ٤٧/٤، ومفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، مادة: «قسم» ص ٦٠، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ١٩٠/١٩.

الحديث يظهر هذا الأسلوب في قول ابن عباس تَعْطِيْهُمَا: «ولا والله ما نسخت».

فعلى الداعية أن يستخدم هذا الأسلوب عند الحاجة إليه؛ ولهذه الأهمية أقسم الله عَنَى مواضع كثيرة تأكيداً لصدق ما يقول، وهو أصدق القائلين: قال تعالى: ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَن يُبَعَثُواْ قُلُ بَكَ وَرَقِ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَلْنَبَوْثَ بِمَا عَمِلْتُمُ وَذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴾ (١). وقال النبي عَلَيْ : «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة: يهوديٌ ولا نصرانيٌ ، ثم يموت ، ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار » . (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة التغابن، اَلَاية: ٧.

<sup>(</sup>٢) مسلم، ١/ ١٣٤ برقم ١٥٣ ، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٦ ، الدرس الثالث، ص ٧٧ .

# ١٩- بَابُ مَايُسْتَحَبُ لِمَنْ تُوفِّيَ فَجأَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ، وَقَضَاءِ النُّذور عن المَيِّتِ

ا ا - [۲۷۲۱] - حَدَّثَنَا عَبْدُالله بنُ يؤسُفَ: أَخْبرَنَا مَالِكُ، عَنِ ابنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِاللهِ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ تَعِلِظُهُمَا: (١) أَنَّ سَعْدَ بنَ عُبادَةً تَعْلَيْهُ اسْتَفْتىٰ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ فَقَالَ: «اقضِهِ عَنْهَا». (٢) رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتُ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، فقال: «اقضِهِ عَنْهَا». (٢)

وفي رواية: «أَنَّ سَعْدَ<sup>(٣)</sup> بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ عَلَيْلَةٍ فِي نَذْرِ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيهُ فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيهُ عَنْهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ»<sup>(٤)</sup>.

وفي رواية: «وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا بَلَغَتِ الْإِبِلُ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِياهِ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا وَاحتِيَالًا لَإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ فَلاَ شَيْءَ فِي مَالِهِ». (٥)

## ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

- ١- أهمية السؤال في تحصيل العلم.
- ٧- مسارعة المدعو إلى عمل الخير.
- ٣- من موضوعات الدعوة: الحث على الإحسان إلى الوالدين بعد موتهما.
  - ٤- أهمية استشارة العلماء.
  - ٥- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة.
    - ٦- من أساليب الدعوة: الترغيب.
  - ٧- من موضوعات الدعوة: الحث على أداء الزكاة.

<sup>(</sup>١) تُرجم له في الحديث رقم ٥-٢٧٤٣.

<sup>(</sup>۲) [۲۷۲۱] طُرفاه: في كتاب الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، ۷/ ۲۹۷ برقم ٦٦٩٨، وكتاب الحيل، باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ۸/ ۷۷ برقم ١٣٩٠. وأخرجه مسلم، في كتاب النذر، باب الأمر بقضاء النذر، ٣/ ١٢٦٠ برقم ١٦٣٨.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ٨.

<sup>(</sup>٤) الطرف رقم ٦٦٩٨.

<sup>(</sup>٥) من الطرف رقم ٦٩٥٩.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: أهمية السؤال في تحصيل العلم:

دل هذا الحديث على أهمية سؤال العالم عند الجهل، أو عند اشتباه الأمور؟ لأن هذا الصحابي تعليم هل الحكم بالرأي عندما لم يكن يعلم هل تنفع الصدقة عن أمه أم لا؟ ولم يقدم عليها برأيه وإنما سأل النبي عليها ألا .

قال ابن حجر تَخَلَثُهُ: «وفيه السؤال عن التحمل...»(٢)، وقال الإمام الأبي تَخَلَثُهُ: «فيه استفتاء الأعلم...»(٣).

فينبغي للجاهل أن يسأل العالم عما أشكل عليه حتى يكون على بصيرة . (٤)

#### ثانيا: مسارعة المدعو إلى عمل الخير:

دل الحديث على مسارعة المدعو إلى الخير؛ لأن الصحابي الجليل تعليق عندما علم بأن قضاء النذر عن أمه ينفع بادر إلى ذلك؛ ولهذا ذكر الإمام ابن حجر تخليله : «أن في الحديث المسارعة إلى عمل البر والمبادرة إلى بر الوالدين». (٥)

فعلى المدعو أن يبادر إلى أعمال البر والتقوى، ويسارع إلى ذلك. (٦)

## ثالثاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الإحسان إلى الوالدين بعد موتهما:

إن بر الوالدين والإحسان إليهما من أعظم القربات إلى الله تعالى. وبرهما يكون في حياتهما وبعد موتهما، فمن فاته الإحسان إلى والديه في حياتهما فقد جعل الله له ذلك بعد موتهما، سواء كان الإحسان: بالصدقة عليهما، أو الاستغفار والدعاء، أو قضاء الديون والنذور، أو إنفاذ عهدهما من بعدهما، أو صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، أو صلة أهل ودّهما، أو غير ذلك من

<sup>(</sup>١) انظر: بهجة النفوس: شرح مختصر صحيح البخاري لابن أبي جمرة، ٣/ ٩٥.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ٥/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) إكمال إكمال المعلم، للإمام محمد بن خليفة الأبي ٦/٥، وانظر: شرح الزرقاني على الموطأ ٣/٧٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٨، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري ٥/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ٨، الدرس الثاني.

أعمال البر؛ لقوله ﷺ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له». (١)

فعلى الداعية أن يبين للناس هذا الموضوع ويحثهم على الإحسان إلى الوالدين في الحياة وبعد الممات . (٢) والله المستعان . (٣)

## رابعاً: أهمية استشارة العلماء:

من الأمور المهمة التي ينبغي للداعية والمدعو العناية بها: الاستشارة للعلماء المخلصين في أمور الدين؛ لأن ذلك مما يسبب النجاح والتوفيق بإذن الله تعالى؛ فإنه ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، وقد بين سبحانه وتعالى للناس مكانة الشورى، وأنها من صفات المؤمنين فقال: ﴿... وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَا رَزَقَنَهُم يُنفِقُونَ ﴿ نَا الحافظ ابن حجر كَلَاتُهُ في فوائد هذا الحديث: «وفيه ما كان الصحابة عليه من استشارة النبي عَلَيْهُ في أمور الدين ﴿ الله المعديث الله المعديث ال

فعلى المدعو أن يستشير العلماء والدعاة في كل ما يشكل عليه، وعلى الدعاة أيضاً أن يستشير وا العلماء حَتَّىٰ تنجح أعمالهم وتصرفاتهم بإذن الله تعالى . (٦)

## خامساً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة:

القدوة الحسنة من أهم وسائل الدعوة؛ لأن العمل يؤثر في الغالب على المدعو أكثر من القول، وقد دل هذا الحديث على القدوة في قوله: «فكانت سنة بعد»، قال الإمام الكرماني كَالله: «أي صار قضاء الوارث حقوق الموروث طريقة شرعية؛ لأن القضاء في بعض المواضع واجب كما إذا كان

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، ٣/ ١٢٥٥ برقم ١٦٣١، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٢، الدرس الرابع، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٥/ ٣٩٠، و١١/ ٥٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٨، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى، الأية: ٣٨.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري، ٥/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: مجموع مؤلفات الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي [الثقافة] ١ / ١٩٠ ، ١٩٠ - ١٩١ .

مالياً وثمة تركة»(١)، وقال العيني كَلَمْهُ: «فكانت فتوى النبي ﷺ سنة يعمل بها، بعد إفتاء النبي ﷺ، والضمير في كانت يرجع إلى الفتوى»(٢).

فهذا الصحابي تعظيم كان سؤاله وعمله بفتوى النبي عَلَيْ طريقة شرعية في قضاء ما على الميت من الديون والنذور والواجبات، فعلى الداعية أن يكون قدوة في الخير. (٣)

#### سادساً: من أساليب الدعوة: الترغيب:

في هذا الحديث ترغيب في الإحسان إلى الوالدين بعد موتهما، وبيان لفضل الله تعالى على الآباء ببركة عمل الأبناء ودعائهم لهم؛ ولهذا قال ﷺ: «إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربِّ أَنَّى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك»(٤).

قال الحافظ ابن حجر كِلَالله: «وفيه فضل بر الوالدين بعد الوفاة، والتوصل إلى براءة ما في ذمتهم»(٥).

فعلى الداعية أن يرغب الناس في ذلك؛ لأن الترغيب له أثر في النفوس ونشاط في العمل، وطمع في فضل الله تعالى . (٦)

### سابعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على أداء الزكاة:

دل الحديث على أن الحث على أداء الزكاة من موضوعات الدعوة؛ لأهميتها؛ ولكونها من أركان الإسلام العظام، وهي قرينة الصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَاَرْكُوْهُمُ الرَّكِوِينَ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) شرح الكرماني على صحيح الإمام البخاري ٢٣/ ١٣٤، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ١١/ ٥٨٤.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري ٢٣/ ٢١٠، وانظر: إرشاد الساري للقسطلاني، ٩/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٣، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٠٩، وصحح إسناده الإمام ابن كثير في تفسيره، ٢٤٣/٤.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ١١/ ٨٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الرابع عشر، ورقم ٨، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، الآية: ٤٣.

فعلى الداعية أن يبين للمدعوين المستجيبين أصناف الأموال الزكوية، ومقادير الأنصباء لكل صنف، وشروط وجوب الزكاة على المسلم، ومقادير الواجب في ذلك، وأصناف أهل الزكاة؛ لأن ذلك من أصول الدين التي ينبغي العناية بها وتوضيحها للناس. (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: فتح الباري لابن حجر، ۱۲/ ۳۳۱.

## ٢٣- باب قولِ الله تعالىٰ:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا وَسَيَصْلَوْكَ سَعِيرًا ﴾ (١)

١٢ - [٢٧٦٦] - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمانُ بنُ بِلالٍ، عَنْ ثَورِ بنِ زَيدِ المَدَنيِّ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعْظَيْكِ ، (٢) عَنِ النَّبِيِّ عَنْ ثَورِ بنِ زَيدِ المَدَنيِّ ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعْظِيْكِ ، (٢) عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي الغَيْثِ قَالَ: «الشَّركُ عَالَ: «الشَّركُ باللهِ ، والسِّحْرُ، وقَتْلُ النَّفسِ التِي حَرَّمَ اللهُ إلا بِالحَقِّ ؛ وَأَكْلُ الرِّبا، وأَكْلُ مَالِ باللهِ ، والتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَدْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤمِناتِ الغَافِلاتِ» (٣).

## ○ شرح غريب الحديث:

- «الموبقات» المهلكات، ويقال: أوبقته ذنوبه: أي حبسته. (٤)
- \* «يوم الزحف» يوم الالتقاء في قتال العدو؛ لأنهم يزحفون: أي يتقدمون إليهم. (٥)
  - \* «وقذفُ» القذف: الرمي بقوة. (٦)
- \* «المحصنات» الإحصان في كلام العرب: المنع، فتكون المرأة محصنة بالإسلام؛ لأن الإسلام يكفها عما لا يحل، وتكون محصنة بالعفاف والحياء من أن تفعل ما تعاب به (٧)، والمراد: الحرائر العفيفات. (٨)
- \* «الغافلات» كناية عن البريئات؛ لأن البريء غافل عما بهت به من الزنا. (٩)

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ٧.

<sup>(</sup>٣) [الحديث ٢٧٦٦] طرفاه: في كتاب الطب، باب الشرك والسحر من الموبقات، ٧/ ٣٧ برقم ٥٧٦٤، وكتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب رمي المحصنات ٨/ ٤٢ برقم ٦٨٥٧. وأخرجه مسلم، في كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، ١/ ٩٦ برقم ٨٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير غريب ما في الصحيحين، لأبي عبدالله الحميدي، ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٦) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب القاف مع الذال، مادة «قذف» ٤/ ٢٩.

<sup>(</sup>٧) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٢٣٩، و ٥٣٤.

<sup>(</sup>٨) انظر: فتح الباري لابن حجر، ١٨١/١٢.

<sup>(</sup>٩) عمدة القاري للعيني، ١٤/ ٦٢، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٢/ ٤٤٣.

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

- ١- من موضوعات الدعوة: التحذير من السبع المهلكات.
  - ٢- أهمية سؤال المدعو عما لم يفهم.
    - ٣- من أساليب الدعوة: الترهيب.
  - ٤- من أساليب الدعوة: ذكر العدد إجمالًا ثم تفصيلاً.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية بالتفصيل على النحو الآتي:

## أولاً: من موضوعات الدعوة: التحذير من السبع المهلكات:

من الموضوعات المهمة في الدعوة، تحذير الناس من الكبائر وخاصة الموبقات التي تهلك الإنسان المسلم، وأعظمها جرماً وأكبرها قبحاً: الشرك بالله تعالى؛ لأنه يحبط العمل ويخلد صاحبه في النار، إذا مات عليه، لقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشَرِكَ بِاللهِ فَقَدَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُونَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن أَنصَ إِنَّهُ مَن يُشَرِكَ بِاللهِ فَقَدَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة وَمَأُونَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن أَنصَ إِنَّهُ مَن يُشَرِكَ بِاللهِ فَقَدَ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجرم وعظم الذنب، والكبائر كثيرة لا تحصر، ولكن يجمعها أن كل ذنب ترتب عليه حدٌ في الدنيا، أو كثيرة لا تحصر، ولكن يجمعها أن كل ذنب ترتب عليه حدٌ في الدنيا، أو تُوعِّد عليه بالنار، أو اللعنة، أو الغضب، أو العذاب، أو نفي الإيمان، أو نحو ذلك، فهو من الكبائر (٢)، وأشد هذه الكبائر إثماً وعقاباً السبع الموبقات نحو ذلك، فهو من الكبائر (٣)،

فعلى الداعية أن يحذر الناس من الذنوب كبيرها وصغيرها، ولكن يهتم اهتماماً كبيراً في التحذير والزجر عن هذه الموبقات السبع. (٤)

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٧٢.

 <sup>(</sup>۲) انظر: شرح الإمام النووي على صحيح مسلم ٢/ ٤٤٤، وشرح العقيدة الطحاوية، للعلامة على بن على بن أبي العز، ص ٤١٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٢/ ٤٤١، وفتح الباري لابن حجر، ١٨٤/١٢، وعمدة القاري للميني، ١٤/ ٦٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس الرابع عشر.

#### ثانياً: أهمية سؤال المدعو عما لم يفهم:

دل هذا الحديث على أن المدعو الموفق هو الذي يسأل عما أشكل عليه ولم يفهمه؛ لأن الصحابة عليه سألوا النبي على عندما قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» فقالوا: «وما هُنّ؟» فبين لهم النبي على ما أشكل عليهم.

فينبغي للمدعو أن يسأل عن كل ما أشكل عليه كما قال تعالى: ﴿ فَسَّئُلُواْ أَهْلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

### ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترهيب:

لا شك أن أسلوب الترهيب يخوّف المدعو ويُحذِّره من كل ما يضره في الدنيا والآخرة، ويظهر في هذا الحديث استخدام النبي ﷺ لهذا الأسلوب في قوله: «اجتنبوا السبع الموبقات»، وهذا اللفظ يخوّف المدعو مما يهلكه ويضره؛ ولهذا ينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب مع المدعوين ويوضح لهم أن انتشار هذه المهلكات في المجتمعات من أسباب الهلاك، والانحراف، والانحلال والاختلاف. (٣)

## رابعاً: من أساليب الدعوة: ذكر العدد إجمالاً ثم تفصيلًا:

أسلوب ذكر العدد: إجمالًا ثم تفصيلاً مهم في الدعوة إلى الله تعالى، وهو ظاهر في هذا الحديث في قوله ﷺ: «اجتنبوا السبع الموبقات»، فقد أجمل أولًا ثم فسر ﷺ ما أجمل، ومن المعلوم أن الإخبار بالإجمال يحصل به للنفس المعرفة بغاية المذكور، ثم تبقى متشوقة إلى معرفة معناه، فيكون ذلك أوقع في النفس وأعظم في الفائدة. (٤)

فعلى الداعية أن يستخدم أسلوب ذكر العدد إجمالًا ثم تفصيلاً في دعوته ؟

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٨، الدرس الأول، ورقم ١١، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري لابن حجر، ١٨/ ١٨٢ - ١٨٤، وانظر: الحديث رقم ٧، الدرس الثالث عشر.

<sup>(</sup>٤) انظر: بهجة النفوس، لابن أبي جمرة ١/ ٩٧، وإكمال إكمال المعلم، للأبي ١/ ٢٣٢، ٣٣٣.

لأنه إذا فعل ذلك يشدُّ أذهان المدعوين إلى حديثه، ليتمكنوا من معرفة نتيجة العدد وتفسيره؛ فإذا سمع المدعو قوله على الربع إذا كُنَّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. . . » \_ فإنه حينئذ ينتبه وينتظر ذكر هذه الأربع برغبة واشتياق \_ « . . . حفظ أمانة، وصدق حديث، وحُسنُ خليقة، وعفةٌ في طعمة » (١) ، ويحتمل أن يدل العدد المبهم المجمل على التعظيم والتفخيم. وهذا يبين أهمية ذكر الداعية العدد إجمالًا ثم تفصيلاً في أساليبه الدعوية، والله تعالى أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند، ٢/ ١٧٧، وصححه الألباني في صحيح الجامع ١/ ٣٠١.

## ٢٤- باب قولِ الله تعالىٰ:

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَلَمَّى قُلُ إِصْلاَحٌ لَكُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللّهُ يَعْلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَنِينُ حَكِيمٌ ﴿ (١) اللّهُ عَزِينُ حَكِيمٌ ﴾ (١) المُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْ شَاءَ ٱللّهُ لَأَغْنَتَكُمُ إِنَّ ٱللّهَ عَزِينُ حَكِيمٌ ﴾ (١) «لأعنتكم»: لأحرَجَكم وضَيَّقَ عَلَيكم. ﴿ وعَنَت ﴾: خَضَعَت.

17 - [٢٧٦٧] - وَقَالَ لَنَا سُلَيمانُ بِنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَسُوبِينَ أَحَبّ نَسافع (٢) قَالَ: مَا رَدَّ ابنُ عُمَر (٣) عَلَى أَحَدٍ وَصِيَّتَهُ، وَكَانَ ابنُ سِيرِينَ أَحَبّ الأَشْيَاءِ إليهِ فِي مَالِ اليَتِيمِ أَنْ يَجْتَمِعَ إليهِ نُصَحَاؤُهُ، وَأُولِياؤُهُ، فَيَنْظُرُوا الَّذِي هُوَ خيرٌ لَهُ، وَكَان طاوُسٌ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ اليَتَامَىٰ قَرَأَ ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ﴾، وقال عَطاءٌ فِي يَتَامَى الصَّغِير والْكَبِيرِ: يُنفِقُ الوَليُ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ بَقَدْرِهِ مِنْ حِصَّتِهِ.

## ○ شرح غريب الحديث:

«نُصَحَاؤُهُ» جمع ناصح ، وهو من أراد الخير للمنصوح له . (٤)
 «أولياؤه» أي : من تولَّى أمره وقام على مصالحه . (٥)

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الخبر دروس وفوائد دعوية ، منها :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) نافع بن هرمز ويقال: بن كاوس، أبو عبدالله الإمام المفتي الثبت، عالم المدينة في عصره، مولى ابن عمر، سُبي وهو صغير فاشتراه ابن عمر، والأرجح في الجملة أنه من سبي فارس، وهو تابعي جليل، نقل علماً كثيراً عن جمع من الصحابة، وعن خلائق من التابعين، وأجمعوا على توثيقه وجلالته. قال البخاري كَنَشْتِ تعالى: «أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر» مات بالمدينة سنة سبع عشرة ومائة، وقيل: سنة تسع عشرة ومائة، وقيل: سنة عشرين. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢/ ١٢٣، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ٥/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ١.

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب النون مع الصاد، مادة «نصح» ٥/ ٦٣، وعمدة القاري للعيني، ١٤/ ٦٥، وإرشاد الساري للقسطلاني، ٥/ ٢٣.

<sup>(</sup>٥) انظر. النهاية في غريب الحديث، باب الواو مع اللام، ٥/ ٢٢٩.

١- من صفات الداعية: الرحمة.

٢- من صفات الداعية: الرغبة فيما عند الله تعالى.

٣- من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب.

٤- من موضوعات الدعوة: الحث على الإحسان إلى الأيتام والعناية بمصالحهم.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: من صفات الداعية: الرحمة:

دل هذا الحديث على أن من صفات الداعية الناجح أن يرحم الناس، وخاصة الأيتام؛ ولهذا لم يرد ابن عمر تعطينها على أحد وصيته رحمة بالأيتام، ومن أجل ذلك أوصى النبي علينه بالأيتام والعناية بهم . (١)

فعلى الداعية أن يتصف بهذه الصفة الحميدة، ويكون رحيماً بالمؤمنين وخاصة اليتامى الذين فقدوا آباءهم؛ فإن الله لا يخيّب سعيه. والله المستعان. (٢)

## ثانياً: من صفات الدعاة: الرغبة فيما عند الله تعالى:

يظهر في هذا الخبر رغبة الصحابي الجليل عبدالله بن عمر تَعِطَّهُمَّا فيما عند الله تعالى، وذلك في عدم ردِّه على أحد وصيته، وكأنه يبتغي الأجر بقوله ﷺ: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئاً. (٣)

فينبغي للداعية أن يرغب فيما عند الله تعالى؛ فإن ذلك من أعظم القربات:

## ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب:

إن من الأساليب النافعة في الدعوة إلى الله تعالى: الترغيب والترهيب،

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٥/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٥، الدرس الأول، ورقم ٩، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٣) البخاري، في كتابُ الطلاق، باب اللعان، '٦/ ٢١٨ برقم ٥٣٠٤، وفي كتاب الأدب، باب فضل من يعول يتيماً، ٧/ ١٠١ برقم ٢٠٠٥.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص، الآية: ٦٠.

وهذا ظاهر في هذا الخبر في قول طاووس: حيث كان إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: ﴿ وَاللَّهُ يَعَلَمُ الْمُفْسِدَمِنَ الْمُصْلِحَ ﴾ قال الإمام القرطبي كَلَمْهُ: في تفسير هذه الآية: «تحذير: أي يعلم المفسد لأموال اليتامى من المصلح، فيجازي كلاً على إصلاحه وإفساده». (١)

وقال سبحانه: ﴿ وَلِيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُّواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةٌ ضِعَافًا خَافُواْ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَيْهِمْ فَاللهِ عَلَيْهِمْ فَلْيَتُولُواْ قَوْلَا سَدِيدًا ﴾ (٢).

فينبغي للداعية أن يستخدم أسلوب الترغيب والترهيب في دعوته؛ فإن ذلك مما يؤثر على المدعو . (٣)

## رابعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الإحسان إلى الأيتام والعناية بمصالحهم:

فعلى الداعية أن يبين للناس أهمية هذا الموضوع، ويوضح لهم ما أوجب الله عليهم من العناية باليتامي، ورعاية مصالحهم الدينية والدنيوية . (٧)

 <sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن، ٣/ ٦٩، وانظر: تفسير الطبري اجامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ ٤/ ٣٥٧، وانظر
 أيضاً: الحديث رقم ٧، الدرس الثالث عشر.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية : ٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الرابع عشر، ورقم ١١، الدرس السادس.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن جرير الطبري «جامع آلبيان عن تأويل آي القرآن» ٤/ ٣٤٩، وتفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» ٣/ ٢٦-٢٩، وفتح الباري لابن حجر، ٥/ ٣٩٥، وحمدة القاري للعيني ١٤/ ٦٥،

 <sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: الحديث رقم ١٠، الدرس الأول.

# ٢٥- بَابُ اسْتِخْدَامِ اليِّتِيمِ فِي السُّفَرِ وَالْحَضَرِ إِذَا كَانَ صَلاحاً لَهُ ونَظَرِ الْأُمَّ أَو زَوجها لليتيم

\$ 1 - [٢٧٦٨] - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ كَثِيرِ: حَدَّثَنَا ابنُ عُلَيَّةَ: حَدَّثَنَا عبدُ العَزِيزِ، عَنْ أَنسٍ تَعْقَيْهِ ، (١) قَالَ: «قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيِّةِ المَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ خادِمٌ، عبدُ العَزِيزِ، عَنْ أَنسٍ تَعْقَيْهِ ، (١) قَالَ: «قَدِمَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَنساً فَأَخذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَنساً عُلاَمٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ، قَالَ: فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفَر وَالْحَضَرِ، مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ ضَعْتُهُ لِمَ صَنعْتَ هَذَا هَكَذَا؟ وَلا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا؟ »(٢).

وفي رواية: «خَدَمْتُ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي: أُفِّ، وَلاَ لِمَ صَنَعْت؟ ولاَ لِمَ صَنَعْت؟ ولاَ : أُلاَ صَنَعْت؟». (٣)

وفي رواية: «. . . . فَوَاللهِ مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا وَلاَ لَشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا؟» . (٤)

<sup>(</sup>۱) أنس بن مالك بن النضر بن ضُمضُم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، أبو حمزة الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله على وأحد المكثرين من الرواية عنه، وقرابته من النساء، وتلميذه، وآخر أصحابه موتاً، ولد رَبِي قبل الهجرة بعشر سنين، وعندما قدم النبي على إلى المدينة جاءت أم سُليم بابنها أنس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله! هذا أنس ابني أتيتك به يخدمك فادع الله له، فقبله النبي على ودعاله، وكان مجموع ما روي عنه وثبت في دعائه له: «اللهم أكثر ماله، وولده، وبارك له فيما أعطيته [وأطل حياته واغفر له] [وادخله الجنة]». وخدم النبي على عشر سنوات، وشهد بدراً صبيًا ثم المشاهد والغزوات بعدها، ومات النبي على وأنس ابن عشرين سنة، فكان تعلى إماماً، مفتياً، داعية، راوية الإسلام، روى عن النبي على وانفرد البخاري بثلاثة وثمانين، ومسلم وثمانين حديثاً، اتفق البخاري ومسلم على مائة وثمانية وستين، وانفرد البخاري بثلاثة وثمانين، ومسلم بواحد وسبعين، وقد عُمِّر حيث عاش مائة وثلاث سنين، توفي على الصحيح سنة ٩٣هـ رَبِي وأرضاه. انظر: تهذيب الأسماء واللغات، للنووي، ١/١٢٧، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ٣/ ٣٥٥-٤٠٤ انظر: تهذيب الأسماء واللغات، للنووي، ١/ ١٢٧، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ٣ (٣٥٥-٤٠٤).

 <sup>(</sup>۲) [الحديث ۲۷۶۸] طرفاه: في كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، ٧/ ١٠٩ برقم ۲۰۳۸، وفي كتاب الديات، باب من استعان عبداً أو صبياً ٨/ ٥٩ برقم ٢٩١١.

وأخرجه مسلم، في كتاب الفضائل، باب كان ﷺ أحسن الناس خلقاً، ١٨٠٤/٤ برقم ٢٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم ٦٠٣٨.

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم ٦٩١١.

## ○ شرح غريب الحديث:

\* «كيِّسٌ» الكيِّسُ: العاقل(١)، وهو الذي لا يقع منه خلَلٌ غالباً في الدين. (٢)

\* «أُفِّ» أصل الأف: كل مستقذر من وسخ وقلامة ظفر، وما جرى مجراها، ويقال ذلك لكل مستخف به، ويقال عند التكره من الشيء، وعند التضجّر منه. (٣)

## ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من صفات الداعية: الخلق الحسن.

٢- من آداب الداعية: ترك العتاب على ما فات استئلافاً للمدعو.

٣- أدب المدعو مع العالم والداعية .

٤- من صفات الداعية: الكُيْسُ والنشاط.

من أساليب الدعوة: التوكيد بالقسم.

٦- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: من صفات الداعية: الخلق الحسن:

دل الحديث على أن الخلق الحسن من أعظم صفات الداعية؛ ولهذا قال الإمام النووي كَلِّلَهُ: «وفي هذا الحديث بيان كمال خلقه ﷺ وحسن عشرته، وحلمه وصفحه» (٤)، وقال الإمام ابن أبي جمرة: «فيه دليل على حسن خلق النبي وكثرة ما أمده الله عَمَّلًا به من قوة اليقين؛ لأن أنساً بقي في خدمته ﷺ

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، باب الكاف مع الياء، مادة «كيس» ٤/ ٢١٧، وانظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) بهجة النفوس لابن أبي جمرة، ٣/ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص ٢٥٤، ومفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص ٧٩، وفتح الباري لابن حجر، ١٠/ ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٤) شرح الإمام النووي على صحيح مسلم ١٥/ ٧٨، وانظر: شرح الكرماني على صحيح الإمام البخاري ١٠٤/ ٨٣، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للإمام القرطبي ١٠٤/ ٨.

عشر سنين ثم مع طول السنين ومباشرة الخدمة لم يقل له النبي ﷺ: قط لِمَ فعلت هذا هكذا، ولا لِمَ لَمْ تفعل . . ؟»(١).

فعلى الداعية أن يتصف بحسن الخلق؛ فإن النبي عَلَيْ بعثه الله تعالى ليتمم مكارم الأخلاق كما قال عَلَيْ: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق "\")، ومما يدل على أهمية حسن الخلق للداعية أن الله تعالى أمر به إمام الدعاة وقائدهم محمداً عَلَيْ، وأثنى عليه به، قال تعالى: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ محمداً عَلَيْهِ، وأثنى عليه به، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (٤)، وسئلت عائشة المنهلين ﴾ (٣)، وقال سبحانه: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (٤)، وسئلت عائشة معاشة عن خلقه فقالت: «... فإن خلق نبيكم عَلَيْهُ كان القرآن (٥)، وهذا يحث الداعية على أن يسأل الله تعالى أن يرزقه الخلق الحسن؛ فإن النبي عَلَيْهُ كان يقول: «... واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت... (١).

### ثانياً: من أدب الداعية: ترك العتاب على ما فات استئلافاً للمدعو:

من الأمور المهمة للداعية أن لا يلوم ولا يعاتب أحداً على ما فات، وخاصة في أمور الدنيا التي لا إثم في تركها؛ ولهذا قال الحافظ ابن حجر كِلَّلَهُ: «ويستفاد من هذا ترك العتاب على ما فات؛ لأن هناك مندوحة عنه باستئناف الأمر به إذا احتيج إليه، وفائدة تنزيه اللسان عن الزجر والذم واستئلاف خاطر الخادم بترك معاتبته، وكل ذلك في الأمور التي تتعلق بحظ الإنسان، وأما الأمور اللازمة شرعاً فلا يتسامح فيها؛ لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»(٧).

فعلى الداعية أن لا يعاتب لحظ نفسه ولا لأجل الدنيا، بل عليه أن يعفو ويصفح كما فعل النبي ﷺ مع أنس تطاشي .

بهجة النفوس ٣/ ٩٨.

 <sup>(</sup>۲) البيهقي في السنن الكبرى بلفظه ١٩٢/١، وأحمد ٢/ ٣٨١، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي
 ٢/ ٦١٣، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ١/ ٥٧ برقم ٤٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) سورة القلم، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٥) مسلم، في كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض ١/ ١٣ ٥ برقم ٧٤٦.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، ١/ ٥٣٥ برُقم ٧٧١.

<sup>(</sup>٧) فتح الباري ١٠/ ٤٦٠، وانظر: إكمال إكمال المعلم للأبي، ٨/ ٤٣.

#### ثالثاً: أدب المدعو مع العالم والداعية:

إن من الاداب الجميلة والأخلاق الحميدة احترام العلماء وخدمتهم والعناية بذلك، احتراماً للعلم الذي معهم؛ ولهذا الأمر المهم أرسلت أم سُليم تَعْلِيْتُهَا ابنها أنس بن مالك تَعْلِيْتُه إلى النبي عَلِيْتُه؛ ليخدمه، فخدمه تَعْلِيْتُه عشر سنوات. قال الإمام العيني يَحْلَمُهُ: «وفيه أن خدمة الإمام والعالم واجبة على المسلمين، وأن ذلك شرف لمن خدمهم...»(١).

فعلى المدعو أن يخدم العلماء، ويوقرهم، ويحترمهم؛ لما لهم من الفضل على الناس بنشر العلم النافع بينهم، وتعليمهم لهم علوم الكتاب والسنة.

### رابعاً: من صفات الداعية: الكَيْسُ والنشاط:

إن من صفات الداعية أن يكون عاقلاً ثبتاً، نشيطاً في طاعة الله تعالى؛ لأن الكيِّس في الحقيقة: هو الذي لا يقع منه خلل في الدين (٢٠) ولهذا قال أبو طلحة تَظِيَّتُه في هذا الحديث: «يا رسول الله، إن أنساً غلام كيِّس فليخدمك».

فعلى الداعية أن يكون عاقلاً، نشيطاً، ملتزماً بأمور الدين، فلا يقع منه خلل ولا تقصير.

### خامساً: من أساليب الدعوة: التوكيد بالقسم:

إن التوكيد بالقسم من الأساليب المهمة في الدعوة إلى الله تعالى؛ لأنه يشبت المعاني في القلوب، ويحملها على التصديق؛ قال أنس تَعْرُفَيْكَ : «فوالله ما قال لي لشيء صنعته لِمَ صنعت هذا؟».

فينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب عند الحاجة إليه . <sup>(٣)</sup>

### سادساً: من وسائل الدعوة القدوة الحسنة:

إن فعل النبي ﷺ مع أنس بن مالك يدل على هذه الوسيلة النافعة، وأن

<sup>(</sup>١) عمدة القاري ٢٦/١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: بهجة النفوس لابن أبي جمرة ٣/ ٩٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ١٠، الدرس الخامس.

أثرها عظيم في الدعوة؛ لأن الفعل أبلغ من القول(١) ولهذا أثَّر هذا الخلق الحسن على أنس بن مالك صَعْطَة حتى قال: «خدمت النبي عَلَيْة عشر سنين فوالله ما قال لي لشيّ صنعته لم صنعت هذا...» الحديث.

فعلى الداعية أن يقتدي برسول الله ﷺ في خُلُقه، وأن يكون قدوة حسنة لغيره؛ لأن القدوة الحسنة تعطي الآخرين قناعة بما يدعو إليه الداعية. (٢)

ومن أعظم ما ينبغي للداعية أن يكون قدوة لغيره في: الخلق الحسن، ومنه: طلاقة الوجه، وبذل المعروف، وكف الأذى، ولاشك أن حسن الخلق قسمان: أحدهما مع الله عنه الله عنه الله عنه أن كل ما يكون منك يوجب عذراً، وكل ما يأتي من الله يوجب شكراً، فلا تزال شاكراً له معتذراً إليه. والقسم الثاني: حسن الخلق مع الناس، وجماعه أمران: بذل المعروف قولًا وفعلاً، وهذا إنما يقوم على أركان خمسة: العلم، والجود، والصبر، وطيب العود (٣)، وصحة الإسلام (١٤).

فعلى الداعية أن يكون قدوة للمدعوين في هذا الخلق الحسن. والله المستعان. (٥)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري لابن حجر، ١٣/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: بهجة النفوس لابن أبي جمرة، ٣/ ٩٨، وعمدة القاري للعيني، ٢٤/ ٧٠، وشرح رياض الصالحين للعثيمين ٢/ ٧٠٢-٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) طيب العود: أن يكون الله على خلقه على طبيعة منقادة، سهلة الاستجابة لداعي الخيرات، انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد شمس الحق، ١٣٠/١٣٠

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق، ١٣٠/١٣٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٣، الدرس الثالث، ورقم ٨، الدرس الخامس، ورقم ٩، الدرس الثالث عشر.

# ٣٢- بَابُ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ

أخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ،
 عَنْ أَبِي الزِّنَادِ،
 عَنِ الأَعْرَجِ، عَن أَبِي هُرَيْرَة تَطْقِيهِ : (١) أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَظِیْ قَالَ : «لَا يَقْتَسِمْ وَرَثَتِي دِينَاراً، وَلَا دِرْهَماً، مَا تَرَكْتُ ـ بَعدَ نَفَقَة نِسَائِي وَمُؤْنَة عَامِلِي ـ فَهُوَ صَدَقَةٌ (٢).

## ○ شرح غريب الحديث:

«ومؤنة (٣) عاملي» أراد ﷺ بالعامل: الخليفة بعده، وقيل: هو القائم على هذه الصدقات والناظر فيها، وقيل: كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره؛ لأنه عامل النبي ﷺ ونائب عنه في أمته (٤).

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

١ - من صفات الداعية: الزهد.

٢- من صفات الداعية: الكرم.

٣- مسئولية الداعية تجاه أقاربه .

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

## أولاً: من صفات الداعية: الزهد:

في هذا الحديث بيان واضح للأمة أن النبي على الله للم يهتم بأمور الدنيا، ولم تكن أكبر همه؛ لأنه لم يبعث لتحصيلها وجمعها، وإنما بعث لإنقاذ الناس

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ٧.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٢٧٧٦] طرفاه في: كتاب فرض الخمس، باب نفقة نساء النبي ﷺ بعد وفاته، ١٤/٥٥ برقم ٣٠٩٦، وفي كتاب الفرائض، باب قول النبي ﷺ: «لا نورث ما تركنا صدقة» ٨/٥ برقم ٢٧٢٩. وأخرجه مسلم، في كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي ﷺ: «لا نورث ما تركنا صدقة» ٣/ ١٣٨٢ برقم ١٧٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: القاموس المحيط، للفيروز آبادي، باب النون، فصل الميم، ص ١٥٩٠، وأُعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي ٢/ ١٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم ١٢/ ٣٢٥.

وإخراجهم من ظلمات الشرك والمعاصي إلى نور التوحيد والطاعات. وهذا يدل على زهده، وقناعته على ولهذا قالت عائشة تعليها: «خرج النبي كله من الدنيا ولم يشبع من الخبز الشعير» (١)، وقالت: «ما أكل آل محمد كله أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر» (٢)، وقالت: «إنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله كله نار، فقال عروة: ما كان يقيتكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماء (٣).

وقال عَلَيْ : «لوكان لي مثل أحد ذهباً ما يسرّني أن لا يمرّ عليّ ثلاث وعندي منه شيء، إلا شيءٌ أرصُدُهُ لدين (٤)، وقد ثبت عنه على اله اضطجع على حصير فأثّر في جنبه فدخل عليه عمر بن الخطاب تعليّ ، ولما استيقظ جعل يمسح جنبه فقال: يا رسول الله لو أخذت فراشاً أوثر من هذا؟ فقال على الدنيا ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها (٥)، وقال أبو هريرة تعليم : «ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى قبض (١).

والمقصود أنهم لم يشبعوا ثلاثة أيام بلياليها متوالية، والظاهر أن سبب عدم شبعهم غالباً كان بسبب قلة الشيء عندهم، على أنهم قد يجدون ولكن يؤثرون على أنفسهم. (٧)

وعن عائشة تَخِيَّجُهَا قالت: «كان فراش رسول الله ﷺ من أدَم وحشوُهُ ليف» (^^)،

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الأطعمة، باب ما كان النبي ﷺ وأصحابه يأكلون، ٦/ ٢٥٢ برقم ٥٤١٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان يعيش النبي على وأصحابه وتخلِّيهم عن الدنيا، ٧/ ٢٣١، برقم ٦٤٥٥.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان يعيش النبي ﷺ وأصحابه وتخليهم عن الدنيا، ٧/ ٢٣٢، برقم ٦٤٥٩.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة صليح : البخاري، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب أداء الديون، ٣/ ١١٤، برقم ٢٣٨٩، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة ، ٢/ ١٨٧، برقم ٩٩١.

<sup>(</sup>٥) أحمد في المسند من حديث ابن عباس رَبِيَّتُهَا، ١/ ٣٠١ بلفظه، والترمذي بنحوه، في كتاب الزهد، باب مثل الدنيا، ٥٤ ، ٨٨/٤، برقم ٢٣٧٧، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه، في كتاب الزهد، باب مثل الدنيا، ١٣٧٦/٧، برقم ٤١٠٩، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ٢/ ٢٨٠، وصحيح ابن ماجه، ٣٩٤/٢.

<sup>(</sup>٦) البخاري، كتاب الأطعمة، باب قول الله تعالى: ﴿ كُلُوآ بِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَتَكُمْ ﴾ الاية، ٦/ ٢٤٠ برقم ٣٧٤ه .

<sup>(</sup>٧) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٩/ ١٧٥، ٩٤٥.

<sup>(</sup>٨) البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان يعيش النبي ﷺ وأصحابه وتخلُّيهم عن الدنيا، ٧/ ٢٣١ برقم ٦٤٥٦ .

ومع هذا كان يقول ﷺ: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً»(١)، وقال ﷺ: «قد أفلح من أسلم، ورزق كفافاً، وقنعه الله بما آتاه»(٢).

فينبغي للداعية أن يكون زاهداً في الدنيا، راغباً فيما عند الله تعالى؛ فإن ذلك من الصفات الحميدة، والأخلاق الكريمة (٣). والله المستعان. (٤)

## ثانياً: من صفات الداعية: الكرم:

لا ريب أن الكرم من صفات الداعية الناجع؛ لأن الكريم إذا أحسن إلى الناس جلب قلوبهم؛ ولأن النفس في الغالب مجبولة على حُبِّ من أحسن إليها، وهذا واضح في هذا الحديث؛ ولهذا قال الإمام النووي كَلْمَانُهُ في شرحه لهذا الحديث عندما ذكر ماله ﷺ من الأموال. قال: «لكنه ﷺ كان لا يستأثر بها، بل ينفقها على أهله، والمسلمين، وللمصالح العامة. . . »(٥).

فعلى الداعية أن يكون جواداً كريماً محسناً، وبهذا إن شاء الله يجذب قلوب المدعوين، فيقبلون على دعوته. (٦)

### ثالثاً: مسؤولية الداعية تجاه أقاربه:

إن الأقارب لهم حق النفقة والرعاية والإحسان على حسب مراتبهم ودرجاتهم في القرب؛ ولهذا قال على هذا الحديث: «ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة»، فلم يهمل على نفقة نسائه، بل أوصى لهن بالنفقة، وقد بين على أهمية الإنفاق على الأهل، والأقارب، والعيال الذين يعولهم المسلم، أو

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث أبي هريرة رَبِي : البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان يعيش النبي على وأصحابه وتخليهم عن الدنيا، ٦/ ٢٣٢ برقم ٦٤٦٠، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الكفاف والقناعة، واللفظ له،، ٧/ ٧٣٠ برقم ١٠٥٥.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتابُ الزكاة، باب الكفاف والقناعة، ٢/ ٧٣٠ برقم ١٠٥٤، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص يَعْظِيمًا.

<sup>(</sup>٣) انظر: الاستذكار لابن عبدالبر ٢٧/ ٣٨٦، وفتح الباري لابن حجر، ٥/ ٤٠٦، ٦/ ٢٠٩، ٦/١٢، .

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٢، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على صحيح مسلم، ٣٢٦/١٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ٢، الدرس الثاني.

تلزمه مؤنتهم: نحو الزوجة، والخادم، والوالد، والولد، وغيرهم. فقال: «أفضل دينار ينفقه الرجلُ: دينارٌ ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجلُ على دابته في سبيل الله ودينارٌ ينفقه على أصحابه في سبيل الله وقال على الله ودينارٌ ينفقه على أصحابه في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك المحلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك الله المحلك المحلة أهلك المحلة أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك المحلة المحلة

وعن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «كفى بالمرْءِ إثماً أن يجبس عمّن يملك قوته» (٣) ، وقال ﷺ: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شَيْءٌ فَلَرْهلك ، فإن فضل عن قرابتك شيء فلزي قرابتك ، فإن فضل عن قرابتك شيء فهكذا وهكذا » ، يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك . (١)

فينبغي للداعية أن يعتني بقرابته عناية خاصة؛ ليقوم بالواجب، ويكون قدوة حسنة للناس في الخير ، والله المستعان .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم عن ثوبان صلى ، في كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم، ٢/ ٢٩٢، برقم ٩٩٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم عن أبي هريرة تتلُّيُّك ، في الكتاب والباب السابقين، ٢/ ٦٩٢ ، برقم ٩٩٥ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، في الكتاب والباب السَّابقين، ٢/ ٢٩٢، برِقم ٩٩٦.

<sup>(</sup>٤) متفقّ عليه من حديث جابر تَشْق : البخاري مختصراً، كتاب الأحكام، باب بيع الإمام على الناس أموالهم، وضياعهم، ٨/ ١٤٩، برقم ٧١٨٦، ومسلم بلفظه في كتاب الزكاة، باب الأبتداء في النفقة بالنفس، ثم الأهل، ثم القرابة، ٢/ ٢٩٣، برقم ٩٧٧.

# ٣٣ بَابُ إِذَا وَقَفَ أَرضاً أَو بِئُرآ أَو اشْترَطَ لنفْسِهِ مِثلَ دِلاءِ المُسْلمين

وَوَقَفَ أَنَسٌ دَاراً، فَكَانَ إِذَا قَدِمَ نَزَلَهَا، وَتَصَدَّقَ الزُّبِيرُ بِدُورِهِ، وَقَالَ لِلْمَرْدُودَةِ منْ بَنَاتِهِ: أَنْ تَسْكُنَ غَيرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَرِّ بِهَا، فَإِنِ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ، وَجَعَلَ ابنْ عُمَرَ نَصِيبَـهُ مِنْ دَارِ عُمَرَ سُكْنَىٰ لِذَوِي الحَاجَاتِ مِنْ آلِ عَبْداللهِ.

١٦ - [۲۷۷۸] - وَقَالَ عَبْدَانُ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِالرِّحَمَنِ: «أَن عُثمانَ رَعِلِيُّ ، (١) حَيْثُ حُوصِرَ أَشْرَفَ عَليهم، وقَالَ: أَنشُدُ كُمُ الله ، وَلَا أَنشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلِيلٍ ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ وَقَالَ: أَنشُدُ كُمُ الله عَلْمُونَ أَنَّهُ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: هَنْ حَفَرَ تُهَا؟ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ وَقَالَ: هَنْ جَهَّزَتُهَ الْجَنَّةُ » فَحَفَرْتُهَا؟ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ وَقَالَ: هَنْ جَهَّزَتُهِ وَقَالَ: فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ؟ وَقَالَ عَمْرُ فِي وَقْفِهِ: لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَن يَأْكُلَ. وَقَدْ يَلِيهِ الوَاقِفُ وَغَيرُهُ فَهُو واسِعٌ لِكُلِّ "(٢).

<sup>(</sup>۱) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، أمير المؤمنين أبو عبدالله وأبو عمرو، القرشي، أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، وصاحب الهجرتين، وذو النورين، زوج الابنتين لرسول الله هي ولد بعد الفيل بست سنين على الصحيح، أسلم قديماً على يد أبي بكر ريك ، وبشره رسول الله هي بالجنة، فهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، روى عن النبي على علماً كثيراً وعرض عليه القرآن، وعرض على عثمان أبو عبدالرحمن السلمي وخلق كثير، ومما ذكر له من الحديث عن رسول الله هي مائة حديث وستة وأربعون حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على ثلاثة، وانفرد البخاري بثمانية ومسلم بخمسة وبكغ ذلك العلم لخلائق من التابعين. وحفر بثر رومة، وجهز جيش العسرة، واشترى أرضاً وسع بها في المسجد في حياة النبي على واستشهاده وقد بويع له بالخلافة بعد موت عمر واستشهاده رضي الله عن الجميع؛ لأنه أحد الستة الذين توفي عنهم رسول الله وهو عنهم راض كما قال عمر، وكانت خلافته ثنتي عشرة سنة إلا ليالي، وحج بالناس عشر سنين متوالية، وقد جمع القرآن على حرف واحد وجمع الله به قلوب المسلمين على ذلك، وفتح الفتوحات الكثيرة العظيمة، قتل شهيداً مظلوماً سنة خمس وثلاثين في شهر ذي الحجة وهو ابن تسعين سنة، وقيل ثمان وثمانين، وقيل ثنتين وثمانين، وقيل غير ذلك تنه ورحمه.

انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١/ ٣٢١-٣٢٥، وتاريخ الإسلام، ووفيات المشاهير، والأعلام للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ١/ ٣١٠-٤٨٦، والإصابة في تمييز الصحابة ٢/ ٤٦٧-٤٦٣. (٢) قال ابن حجر ﷺ تعالى: وقد وصله الدارقطني والإسماعيلي، فتح الباري ٥/ ٤٠٧.

### ○ شرح غريب الحديث:

\* «أنشدكم الله» يقال: نشدتك الله: أي سألتك بالله، ويقال: نشدتك الله، وأنشدك بالله، وأنشدك الله، وناشدتك الله وبالله: أي سألتك وأقسمت عليك (١)، وقيل: نشدتك الله، وأنشدك بالله: أي أشهدك بالله، وأُعرِّفُكَ ما نحبه فيك من الصدق لِلَّه (٢).

\* «رُومة» هي بئر بالمدينة ، اشتراها عثمان تَطِيُّكُ وسَبَّلها (٣).

\* «العسرة» جيش العسرة: غزوة كان فيها شدة على أهلها، وقلةٌ، سُمِّيَ جيشُهَا بِما أصابهم (٤٠)، وهي غزوة: تبوك.

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من موضوعات الدعوة: الحث على الإنفاق والصدقات في وجوه الخير.

٢- من صفات الداعية: المسارعة إلى الخيرات.

٣- من صفات الداعية: الكرم والرغبة فيما عند الله تعالى.

إظهار الداعية مناقبه عند الحاجة إلى ذلك.

٥- من صفات الداعية: الصبر على الابتلاء والامتحان.

٦- من أساليب الدعوة: الترغيب.

٧- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية بالتفصيل على النحو الآتي:

### أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الإنفاق والصدقات في وجوه الخير:

في هذا الحديث الشريف دعوة للأمة إلى الإنفاق والصدقة ابتغاء وجه الله

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر، باب النون مع الشين، مادة «نَشَدَ» ٥/٥٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر، باب الراء مع الواو، مادة «روم» ٢/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص ٥٣.

تعالى؛ لأن النبي ﷺ دعا إلى حفر بئر رومة فحفرها عثمان تَطْقَيْه وهذا العمل من أعظم الصدقات، ودعا ﷺ إلى تجهيز جيش العسرة، فجهزه عثمان تَطْقَيْه ، وهذه من النفقات في سبيل الله تعالى. (١)

فعلى الداعية أن يحث الناس على الإنفاق في وجوه البر ابتغاء وجه الله تعالى .

# ثانياً: من صفات الداعية: المسارعة إلى الخيرات:

إن من صفات الداعية الصادق مع الله تبارك وتعالى المسارعة إلى الخير ابتغاء مرضات الله تعالى؛ ولهذا سارع عثمان تطابي عليه عندما سمع النبي عليه يدعو إلى الإنفاق ويبين فضله، فأنفق على جيش العسرة فجهزه، وحفر بئر رومة، فينبغي للداعية أن يسارع إلى فعل الخيرات كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ فَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّيِكُمْ وَجَنّةٍ عَمْضُهَا السَّمَاوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَت لِلمُتَّقِينَ \* الدِّينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَاء والضَّرَاء . . . (٢) الآية (٣).

# ثالثاً: من صفات الداعية: الكرم والرغبة فيما عند الله تعالى:

إن الكرم صفة حميدة ينبغي للدعاة أن يتصفوا بها، وفي هذا الحديث صورة واضحة تبين كرم عثمان تعظيه وأرضاه، فقد أنفق نفقة عظيمة عجز عظماء الرجال عن الإنفاق مثلها، فقد ثبت أنه أنفق في هذه الغزوة ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها، وجاء بألف دينار فنثرها في حجر النبي على أخذ النبي تعلي يقلبها في حجره ويقول: «ماضرً عثمان ما عمل بعد هذا اليوم» قالها مرارا أن ومما يدل على كرمه أيضاً ما أنفقه في شراء بئر رومة وحفرها، وذلك أن المهاجرين لما قدموا المدينة استنكروا الماء، وكانت لرجل من بني

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري ١٢/ ٨٧، وفتح الباري لابن حجر، ٥/ ٤٠٧، وعمدة القاري للعيني، ١٤/ ٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآيتان: ١٣٣-١٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٥/ ٤٠٧، وعمدة القاري للعيني، ١٤/ ٧٧، والحديث رقم ٣٠، الدرس الثاني.

 <sup>(</sup>٤) الترمذي، في كتاب المناقب، باب في مناقب عثمان بن عفان رسط 1777، برقم ٣٧٠١، وقال حسن غريب من هذا الوجه، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي ٣/ ٢٠٩، وأخرجه أيضاً الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ٣/ ٢٠٢، وانظر فتح الباري، لابن حجر، ٧/ ٥٤.

غفار عين يقال لها رومة، وكان يبيع منها القربة بمد، فقال له النبي ﷺ: «تبيعنيها بعين في الجنة؟» فقال يا رسول الله: ليس لي ولا لعيالي غيرها، فبلغ ذلك عثمان تعظي فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم، ثم أتى النبي ﷺ فقال: أتجعل لي فيها ما جعلت له؟ قال: «نعم»، قال: قد جعلتها للمسلمين. (١)

وهذا يدل على كرم عثمان تَطْقِيهِ ورغبته فيما عند الله تعالى، فعلى الداعية أن يكون كريماً راغباً فيما عند الله سبحانه وتعالى. (٢)

### رابعاً: إظهار الداعية مناقبه عند الحاجة لذلك:

لاشك أن الداعية الصادق المخلص لا يحب أن يُظهر عمله للناس؛ لأنه لا يقصد به إلا وجه الله تعالى والدار الآخرة، ولكن إذا كان في إظهار مناقبه مصلحة راجحة تنفع الدعوة والمدعوين، أو تبيِّن للناس مدى صحة ما يقول حتى يعملوا به، أو تدفع عنه تهمة رُمِيَ بها، فلا بأس بذلك، وفي هذا الحديث من فعل عثمان وقوله ما يدل على ذلك؛ ولهذا قال الحافظ ابن حجر كَلِّهُ في فوائد هذا الحديث: «. . . وفيها جواز تحدث الرجل بمناقبه عند الاحتياج إلى ذلك لدفع مضرة، أو تحصيل منفعة، وإنما يكره ذلك عند المفاخرة والمكاثرة والعجب»(٣).

## خامساً: من صفات الداعية: الصبر على الابتلاء والامتحان:

يظهر في هذا الحديث ما حصل لعثمان تَعْقَيْ من الابتلاء، والامتحان، فقابل ذلك بالثبات والصبر، فهو ثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ومع ذلك أصابه هذا الابتلاء؛ قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَنَ بَلُوا لَكُمْ مَنَى نَعْلَمُ الْمُجْهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّن بِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمُ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) ذكره ابن حجر في فتح الباري، ٥/ ٤٠٧، وعزاه بسنده إلى البغوي في الصحابة، وانظر: تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي للمباركفوري، ٧/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٢، الدرس الثاني، ورقم ١٥، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٥/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) سورة محمد، الآية: ٣١.

فينبغي للداعية أن يسأل الله العفو والعافية، وإذا حصل ابتلاء صبر واحتسب الأجر على الله تعالى، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. (١)

# سادساً: من أساليب الدعوة: الترغيب:

لا ريب أن أسلوب الترغيب له أثر في حياة المدعو؛ ولهذا اعتنى به القرآن الكريم، واستخدمه النبي على وعوته، وفي هذا الحديث يظهر هذا الأسلوب في قوله على: «من حفر رومة فله الجنة»، وقوله على: «من جهز جيش العسرة فله الجنة»، وقد جاء في سبب ورود هذا الحديث أن المسلمين عندما قدموا إلى المدينة وجدوا أن الماء العذب قليل، وليس بالمدينة ما يستعذب غير بئر رومة، فقال رسول الله على: «من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة؟»(٢)، وقال في حديث الباب: «من حفر رومة فله الجنة» قال ابن حجر في الجمع بين لفظ الحفر والشراء: «... وإن كانت أولًا عيناً فلا مانع أن يحفر فيها عثمان بئراً، ولعل العين كانت تجري إلى بئر فَوسَعَها وطواها فنسب حفرها إليه»(٣).

فعلى الداعية أن يستخدم أسلوب الترغيب في دعوته للناس؛ فإن ذلك من أنفع الأساليب في جذب المدعوين إلى الخير. (٤)

## سابعاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة:

يظهر في هذا الحديث أن القدوة وسيلة ناجحة في الدعوة إلى الله تعالى، وذلك أن عثمان تَعْلَيُّهِ اشترى بئر رومة وحفرها، وأنفق النفقة العظيمة في غزوة تبوك وكل ذلك بحضرة الصحابة عليه منكان تَعْلَيْهِ قدوة حسنة لغيره

<sup>(</sup>١) انظر: حديث رقم ٩، الدرس الثامن، ورقم ١٣، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٢) النسائي، في كتاب الوصايا، باب وقف المساجد، ٦/ ٢٣٥ بَرقم ٣٦٠٨، والترمذي، وحسنه في كتاب المناقب، باب مناقب عثمان صحيح الرمدي باب مناقب عثمان صحيح الترمذي ٣٧٠٣، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي ٣/٣٠، وصحيح النسائي ٢/ ٧٦٦.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٥/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٤) انظَر: الحديث رقم ٧، الدرس الرابع عشر، ورقم ١٣، الدرس الثالث.

من الصحابة؛ ولهذا أثنى عليه النَّبِيُّ عَلَيْهُ مراراً بقوله: «ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم» وكان ذلك بحضرة الصحابة على النفقة.

فينبغي للداعية أن يكون قدوة حسنة لغيره؛ فإن ذلك من أنجح الوسائل في الدعوة إلى الله سبحانه. (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٨، الدرس الثالث عشر، ورقم ١٤، الدرس السادس.

# ٣٥- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ:

١٧ - [٢٧٨٠] - وَقَالَ لِي عَلَيُ بِنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا يحيىٰ بنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي القَاسِمِ، عَن عبدِالمَلِكِ بنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي القَاسِمِ، عَن عبدِالمَلِكِ بنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي وَنِ ابنِ عَبَّاسٍ تَعْلَيْهَ، (٢) قَالَ: ﴿خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَاءٍ، فَمَات السَّهْمِيُ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَاءٍ، فَمَات السَّهْمِيُ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَعَدِيِّ بْنِ بَدَاءٍ مَنْ فَمَات السَّهْمِيُ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَعَلَى اللهِ عَلَيْهُ مَنْ فَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، ثَمَّ وُجِدَ فَقَدُوا جَاماً مِنْ فِضَةٍ مُخَوَّصاً مِنْ ذَهَبٍ. فَقَامَ رَجُلانِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ فَحَلَفَا: البَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيِّ، فَقَامَ رَجُلانِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ فَحَلَفَا: الشَهَادَتُ نَا أَحَقُ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ، قَالَ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ اللهِ عَنْ مَعْمَا رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمَوْتُ مَا اللهِ عَلَيْهِ فَحَلَفَا: الشَعْنَاهُ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ، قَالَ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ اللهِ اللهِ عَنْ مَالْمَوْتُ وَالْمَالَةُ مُنْ الْمَوْتُ وَلَيَا عُلْ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِعِ اللهِ اللهِ المِلْ ا

## ○ شرح غريب الحديث:

«رجل من بني سهم» قيل: هو بزيل، وقيل: بريل، وقيل: بديل بن أبي مريم، قيل: كان مسلماً من المهاجرين (٤٠).

سورة المائدة، الآيات ١٠٦ – ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٥-٢٧٤٣.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر تَعَلَّلُهُ : ﴿ وَالصَّحَابِ إِذَا حَكَى سَبِ النَّزُولُ كَانَ ذَلْكَ فِي حَكُمُ الحديث المرفوع اتفاقاً ﴾ فتح الباري ٥/ ٤١٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر: الإصابة في تمييز الصحّابة، لابن حجر، ١٤٠/١، و فتْح الباري له، ٥/ ٤١٠، وعُمدة القاري =

\* «الجام» هو الكأس. (١)

\* «مُخَوَّصاً» أي منقوش فيه خطوط دقاق طوال كالخوص، وهو ورق النخل، وقيل: «الجام المخوص» إناء من فضة منقوش بذهب، وقيل: عليه صفائح الذهب مثل خُوص النخل. (٢)

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من موضوعات الدعوة: الحث على الوصية عند الموت.

٧- حفظ الإسلام لحقوق الإنسان.

٣- من أساليب الدعوة: القصة.

٤- من أساليب الدعوة: الترهيب.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية بالتفصيل على النحو الآتي:

### أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الوصية عند الموت:

في هذا الحديث دعوة للأمة وحث لها على الوصية عند الموت، فإذا حضر الإنسان الموت أو مقدماته فينبغي له أن يكتب وصيته \_ إذا لم يكتبها قبل ذلك \_ ويشهد عليها اثنين ذوي عدل من المسلمين؛ فإن كان في سفر ولم يجد أحداً من المسلمين، ونزل به الموت أشهد اثنين من غير المسلمين، ودفع إليهما ما معه من مال وتركة لورثته، فإذا وصل الشاهدان إلى الورثة وظهر لهم أنهما قد خانا فإن أولياء الميت يوقفونهما بعد صلاة العصر ويُحلِّفونهما أنهما ما خانا ولا كذبا، ولا غيَّرا ولا بدلا، فإن اطلع الورثة على أن الشاهدين كاذبان، وقد خانا من مال الميت شيئاً أو غيَّرا الوصية، فإن شاء أولياء الميت قام منهما اثنان فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة، وأنهما خانا وكذبا، وإنَّا لم نعتد،

<sup>=</sup> للعيني، ٧٦/١٤.

<sup>(</sup>١) انظر: القاموس المحيط، باب الميم فصل الجيم، ص١٤٠٨، وعمدة القاري للعيني، ١٤/٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الحاء مع الواو، مادة: أخوص ٢ / ٨٧، وفتح الباري لابن حجر، ٥/ ٢١، وحمدة القاري للميني، ١٤ / ٧٦.

# وبهذا يستحق أولياء الميت ما يدعون . (١)

فينبغي للداعية أن يبين للمدعوين ما يحتاجون إليه مما ينفعهم في الدنيا وعند الموت، ومن ذلك بيان الوصية والحث عليها وتوضيحها للناس.

### ثانياً: حفظ الإسلام لحقوق الإنسان:

في هذا الحديث بيان واضح بأن الإسلام يحفظ حقوق الإنسان، وهذا يؤكد تأكيداً جازماً أن الإسلام هو الذي يصلح لكل زمان ومكان؛ ولهذا اعتنى بحق الإنسان حتى عند الموت وبعده كما في هذا الحديث. (٢)

فعلى الداعية أن يبين للناس عناية الإسلام بحقوق الإنسان، وذلك مما يزيد يقين المسلم ويرغب غيره في الإسلام.

### ثالثاً: من أساليب الدعوة: القصة:

القصة من خير ما يتوصل به الداعية لإبلاغ دعوته إلى أعماق القلوب؛ لأن النفس تميل إليها، وأبلغ القصص ما جاء في القرآن الكريم، والسنة الثابتة، قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأَوْلِي ٱلْأَلْبَاتِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَعَكُ الآية. (٣)

وفي هذا الحديث يسوق ابن عباس تَعْطَيْهَا هذه القصة التي بين فيها للناس ما ينبغي أن يعلمه المسلم عند الوفاة في الحضر أو السفر، فينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب في دعوته. (٤)

# رابعاً: من أساليب الدعوة: الترهيب:

لا ريب أن أسلوب الترهيب من الأساليب النافعة؛ لأنه يخوف المدعو ويحذره ما يضره، ويظهر في هذا الحديث المشتمل على الآية: أسلوب الترهيب في

 <sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ١١/٤٥١-٢٠٨، وتفسير البغوي ٢/ ٧٣-٥٥،
 وتفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» ٦/ ٣٢٤-٣٣٨، وتفسير ابن كثير ٢/ ١٠٥-١٠٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٦، الدرس الثاني. .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف، الآية: ١١١.

<sup>(</sup>٤) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ٤/ ٦٥.

التخويف من الإثم ومن الظلم، وأن الله لا يهدي القوم الفاسقين، قال الله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴾ (١).

قال الطبري كَلَّشُهُ: «وخافوا الله أيها الناس، وراقبوه في أيمانكم أن تحلفوا بها كاذبة، وأن تذهبوا بها مال من يحرم عليكم ماله، وأن تخونوا من ائتمنكم. . . »(٢)، وبين سبحانه أنه لا يوفق من فسق عن أمر ربه فخالفه وأطاع الشيطان(٣)، فعلى الداعية أن يستخدم هذا الأسلوب في دعوته، والله الموفق والمستعان. (٤)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الاية: ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير الإمام الطبري دجامع البيان عن تأويل آي القرآن، ١١/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) انظر المرجع السابق ٢٠٦/١١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الثالث عشر.





٥٦- كتباب الجهاد والسير

# ١- بَابُ فَضْلِ الجهَادِ وَالسِّيرِ

وَقُوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ إِنَّ اللّهَ الشَّرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولُهُمْ إِنَّ اللّهَ اللّهِ اللّهِ فَيَقَّ لُلُونَ وَيُقَّ نَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِلْ لَهِ فَيَقَّ لُلُونَ وَيُقَّ نَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِلَ اللّهِ فَيَقَ لُلُونَ وَيُقَ نَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِلْ اللّهِ فَلَا اللّهِ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قَالَ ابنُ عَبَّاس: الحُدُودُ: الطَّاعَةُ.

١٨ - [٢٧٨٥] - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جُحادة قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبو حَصِينٍ: أَنَّ ذَكُوانَ حدَّثه: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة رَظِيْتُهُ ، (٢) حدَّثه قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي فَقَالَ: دُلَّني عَلَى هُرَيْرَة رَظِيْتُهُ فَقَالَ: دُلَّني عَلَى عَمَلِ يَعدِلُ الجهادَ. قَالَ: «لَا أَجِدُهُ». قَالَ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ المُجَاهِدُ أَنْ تَدُخُلَ مَسْجِدَكُ فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُر، وَتَصُومَ ولا تُفْطِرَ؟» قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلكَ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «إِنَّ فرَسَ المجاهدِ ليَسْتَنُ في طِوَلِه، فيُكتَبُ لهُ حسَناتٌ». (٣)

# ○ شرح غريب الحديث:

\* قوله: «يعدل الجهاد»: يساويه ويماثله. (٤)

\* قوله: «لا أجده»: أي: لا أجدعملاً يماثل الجهاد في الفضل. (°)

\* قوله: «ليستن»: أي: يمرح بنشاط، ويرفع يديه ويُطرحهما معاً مقبلاً ومدبراً. <sup>(٦)</sup>

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآيتان ١١١، ١١٢.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ۷.

<sup>(</sup>٣) وأخرجه مسلم، في كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى، ٣/ ١٤٩٨، برقم ١٨٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر : النهاية في غُريب الحُديث والأثر، لآبن الأثير، باب العين مع الدال، مادة: «عدل ٣/ ١٩٠، والأثر، لآبن الأثير، باب العين مع الدال، مادة: «عدل ٣/ ١٩٠،

<sup>(</sup>٥) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الواو مع الجيم، مادة: "وجد" ٥/ ١٥٥، وعمدة القاري للعيني، ١٤/ ٨٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع النون، مادة: "سنن" ٢/ ٤١٠، وشرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٢/ ٩٥، وفتح الباري لابن حجر، ٦/ ٥، وحمدة القاري للعيني، ١٤/ ٨٠.

\* قوله: «في طِوَلِه»: الحبل الذي تشدّ به الدابة ويطوَّل لها، ويمسك طرفه ويرسل الدابة ترعَىٰ في المرعى. (١)

\* قوله: «يكتب له حسنات»: أي: يكتب له الاستنان حسنات. (٢)

\* قوله: «لا تفتر»: أي لا تسأم ولا تمل. (٣)

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- أهمية سؤال المدعو لأهل العلم.

٢- من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد وبيان أهميته في الدعوة إلى الله ﷺ.

٣- من أعظم وسائل الدعوة: الجهاد في سبيل الله تعالى .

٤- من أساليب الدعوة: التشبيه.

من أساليب الدعوة: الترغيب.

٦- أهمية مداومة الداعية على العمل الصالح.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية بالتفصيل على النحو الآتي:

#### أولاً: أهمية سؤال المدعو لأهل العلم:

إن من أهم الأمور في طلب العلم السؤال عنه، والحرص على طلبه، وقد دل هذا الحديث على حرص الصحابي تعليق على طلب العلم والسؤال عنه للاستفادة؛ ولهذا قال: «يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد؟» وهذا شأن أصحاب النبي على عمل يعدل الجهاد؟» وهذا شأن أصحاب النبي على عمل يعدل الجهاد؟» وهذا شأن أصحاب النبي ولهذا فإنهم كانوا يسألونه عن كثير من المعاني، وكان على يجيبهم ويوضح لهم، وكانت طائفة تسأل، وأخرى تحفظ وتؤدي وتبلغ حتى أكمل الله تعالى دينه. (3)

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص ٣٣٠، وشرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٢ / ٩٥، وفتح الباري لابن حجر، ٦٠ / ٥، وعمدة القاري للعيني، ١٤ / ٨٧.

 <sup>(</sup>۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع النون، مادة: «سنن» ٢/ ٤١١،
 وفتح الباري لابن حجر، ٦/٥، وعمدة القاري للعيني، ١٢/ ٨٣.

 <sup>(</sup>٣) انظر: القاموس المحيط، للفيروز ابادي، باب الراء فصل الفاء، ص ٥٨٣،، وتحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي، للمباركفوري، ٥/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: حديث رقم ٨، الدرس الأول، ورقم ١١، الدرس الأول، ورقم ١٢، الدرس الثاني.

فعلى المدعو أن يسأل عما أشكل عليه حتى يكون على بصيرة من أمره.

### ثانيا : من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد وبيان أهميته في الدعوة إلى الله عَرَضُ :

إن الجهاد ذروة سنام الإسلام وقُبَّته، ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة، كما لهم الرفعة في الدنيا<sup>(۱)</sup>، ويظهر من مفهوم هذا الحديث: حث النبي على الجهاد وذلك ببيان فضله؛ والجهاد الغرض منه والهدف: هو إعلاء كلمة الله تعالى، وإخراج الناس من عبودية المخلوق إلى عبادة الله تعالى، كما قال الله عنى : ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَىٰ لاَ تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ كُلُهُ لِللهِ ﴿ (٢) فينبغي للداعية أن يبين للناس هذه الأهداف، وأن الجهاد شرع؛ لإعلاء كلمة الله تعالى، ولنصر المظلوم، وحفظ الإسلام، ورد العدوان، وإرهاب أعداء الإسلام، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَلِلُ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُواً اللهِ وَعَدُواً لَهُم مّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُواً اللهِ وَعَدُواً لَهُم مّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوّةٍ وَمِن

### ثالثاً: من أعظم وسائل الدعوة: الجهاد في سبيل الله تعالى:

لاشك أن الجهاد في سبيل الله تعالى أفضل الوسائل في نشر الإسلام وإخماد الشرك؛ لأن الأعمال قسمان: مقاصد: كأركان الإيمان الستة، وأركان الإسلام. فهذه أركان وأسس وأصول. ووسائل، وأفضل الوسائل إطلاقاً الجهاد (٤) ولهذا قال الإمام ابن دقيق العيد: «القياس يقتضي أن يكون الجهاد أفضل الأعمال التي هي وسائل؛ لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره، وإخماد الكفر ودحضه، ففضيلته بحسب فضيلة ذلك، والله أعلم». (٥)

### رابعاً: من أساليب الدعوة: التشبيه:

التشبيه وضرب الأمثال من أساليب الدعوة النافعة ؛ لأنه يقرِّب المعاني،

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المعاد لابن القيم، ٣/٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية: ٦٠، وانظر: الحديث رقم ٢، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٤) انظر: منار القاري في شرح مختصر صحيح البخاري، لحمزة محمد قاسم، ٤/٨٤.

<sup>(</sup>٥) نقلاً عن فتح الباري للحافظ آبن حجر، ٦/٥، وانظر: إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد، ٢/ ٣٠١.

ويوصلها إلى ذهن السامع، ويكشف ما بها من غموض بتصوير الأمر المعنوي بأمر حسي يظهر فيه المشبه به صورة حسية للمشبّه (١)؛ ولهذه الأهمية ضرب الله الأمثال في الكتاب العزيز كثيراً، وضرب النبي ﷺ في سنته الأمثال كثيراً. (٢)

ويظهر في هذا الحديث استخدام التشبيه في ضرب مثل المجاهد كمثل الصائم القائم، وهو في رواية مسلم أظهر . (٣)

فعلى الداعية أن يستخدم أسلوب التشبيه وضرب الأمثال في دعوته؛ لأهميته؛ ولتوضيحه للمعاني وتقريبها إلى ذهن السامع.

## خامساً: من أساليب الدعوة: الترغيب:

إن الترغيب أسلوب مؤثر على السامع؛ ولهذا أكثر النبي عَلَيْم من استخدامه في دعوته، ومن ذلك ما يظهر في هذا الحديث من الترغيب في الجهاد، وذكر فضله. قال الإمام النووي كَلَّهُ تعالى: «وفي هذا الحديث العظيم فضل الجهاد؛ لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال، وقد جعل المجاهد مثل من لا يفتر عن ذلك في لحظة من اللحظات، ومعلوم أن هذا لا يتأتَّىٰ لأحد..»(٤)؛ ولهذا قال هذا السائل للنبي عَلَيْم: «ومن يستطيع ذلك؟».

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان في علوم القرآن، للزركشي، ٢/ ٤١٤، والإِتقان في علوم القرآن، للسيوطي، ٢/٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: مفردات الفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني ص ٥٥٧، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٣/ ٧٠٩.

<sup>(</sup>٣) انظر أمرقاة المفاتيح، شرح مشكاة المصابيح، للملاَّ على القاري ٧/ ٣٥٢، وفيض القدير شرح الجامع الصغير، لعبد الرؤوف المناوي ٥/ ٥١٥.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم ١٣ / ٢٨.

التُوْمِينَ ﴾ (١) وقال عَرَقُ : ﴿ ﴿ فَلَيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلْ اَقَ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجُرًا اللّهُ نَيْ اللّهِ فَيَقْتَلْ اَقَ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجُرًا عَظِمًا ﴾ (٢) ، وقال سبحانه وتعالى : ﴿ ﴿ إِنَّ اللّهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ عَظَمًا ﴾ (٢) ، وقال سبحانه وتعالى : ﴿ ﴿ إِنَّ اللّهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَهُمُ مِأْتُ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْنُلُونَ وَيُقْنَلُونَ وَيُقْنَلُونَ وَيَقْنَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا فَكَ اللّهُ فَيقَا اللّهِ فَيقَانُونَ وَيَقْنَلُونَ وَيَقْنَلُونَ وَيَقْنَلُونَ وَيَقَالِمُ وَالْفَرْ الْفَوْلُ الْمَظِيمُ ﴾ (٣) ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ اللّهَ مِن اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ فَيها المؤمنين في الجهاد، أما الأحاديث فهي سَيْرِي اللهِ وَسِيأتِي معظمها في هذا الفصل إن شاء الله تعالى (٢) ، فينبغي للداعية أن الله تعالى (٧) . وسيأتي معظمها في هذا الفصل إن شاء الله تعالى (٢) ، فينبغي للداعية أن سيخدم وسيأتي معظمها في هذا الفصل إن شاء الله تعالى (١٥) ، فينبغي للداعية أن ستخدم وسيأتي معظمها في هذا الفصل إن شاء الله تعالى (١٥) ، فينبغي للداعية أن

### سادساً: أهمية مداومة الداعية على العمل الصالح:

دل مفهوم الحديث على أهمية المداومة على العمل الصالح؛ لأن المداومة عليه أحب إلى الله تعالى من الكثير المنقطع؛ لأن بدوام العمل الصالح القليل تدوم الطاعة، والذكر، والمراقبة، والنية، والإخلاص، والإقبال على الخالق، والقليل الدائم يثمر؛ لأنه يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة (^)؛ ولهذا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآيات: ١٦٩-١٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ١١١، وانظر: الآيات: ١٢٠-١٢١ من هذه السورة.

<sup>(</sup>٤) سورة الصف، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الصف، الآيات: ١٠-١٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: فضل الجهاد وأهميته وأهدافه في كتاب: «أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية» رسالة دكتوراه، قدمت لجامعة أم القرى، قسم العقيدة، للدكتور على بن نفيع العلياني ص ١٥٨ - ٢٥٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الرابع عشر، ورقم ١٦، الدرس السادس.

<sup>(</sup>٨) انظر: شرح النووي على صحيح مسلّم، ٦/ ٣١٨، وفتح الباري لابن حجر، ١٠٣/١.

قال ﷺ: «أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل»(١).

والمجاهد ما بلغ الدرجات العُلى إلا بفضل الله تعالى ثم بما كُتِبَ له من دوام العمل؛ قال الإمام القرطبي رَخِلَاللهُ: «...كل ما يصدر من المجاهد في حالتي: نومه ويقظته، وسكونه وحركته، هو عمل صالح يكتب له ثوابه دائماً، بدوام أفعاله، إذ لا يتأتَّىٰ لغيره فيه؛ لأنه على كل حال في الجهاد، وملابس أحواله، وذلك: أن المجاهد إمَّا أن ينال من العدوِّ، أو يغيظه، أو يروِّعه، أو يكثر سواد المسلمين، أو يصيبه نصب، أو مخمصة. وكل ذلك أعمال كثيرة لها أجورٌ عظيمة في سكيل الله ولا يطفون موطئًا يَفِيطُ الصَّفَار وَلا يَطُون مِنْ عَدُو نَيْلًا إلَّا كُيْبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحَ إِنَّ اللهَ لَا يُضِيبُهُم اللهَ لَا يُضِيبُه أَللهَ لَا يُضِيبُهُم أَللهَ لا يُضِيبُه أَلِلاً اللهِ عَمْلُ مَنْ عَدُو نَيْلًا إلَّا كُيْبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ مَنْ اللهَ لَا يُضِيبُهُم أَللهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ يَنْ اللهَ لَا يُضِيبُهُم وَلا يَطُون وَلا يَطُون وَلا يَقَطُعُون وَادِيًا إلَّا المُحْسِنِينَ \* وَلا يُنْهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* (٣).

وهذا يبين أهمية دوام العمل الصالح، فعلى الداعية أن يداوم على الأعمال الصالحة، وإن قلت؛ فإن في ذلك الخير الكثير. والله المستعان. (٤)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث عائشة عليه : البخاري، في كتاب الصوم، باب صوم شعبان، ۲۹۸/۲، برقم ۱۹۷۰، ومسلم واللفظ له، في كتاب الصيام، باب صيام النبي عليه في غير رمضان، ۲/۸۱۱، برقم ۷۸۲.

 <sup>(</sup>۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٣/ ٧٠٨، وانظر: عارضة الأحوذي للحافظ ابن
 العربي، ٤/ ١/١، ومرقاة المفاتيح، للملا على القاري، ٧/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الايتان: ١٢١-١٢١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس الخامس عشر.

# ٢- بَابٌ : أَفْضَلُ النَّاسِ مُؤمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ

وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذَٰكُمُ عَلَى جِّزَةِ نُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ \* نُوّمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ء وَثُمِّهِ دُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ بِأَمَوْلِكُمْ وَٱنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنُمُ نَعَلَمُونَ \* يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُرُ وَيُدَّخِلَكُمْ جَنَّتِ بَعْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَذَنْ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ ﴾ (١)

19 - [۲۷۸٦] - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بِنُ يَزِيدَ اللَّيثِيُّ: أَنَّ أَبا سعيدٍ الخُدْرِيَّ تَطِيْقٍ ، (٢) حَدَّثُهُ قَالَ: قِيلَ عَطَاءُ بِنُ يَزِيدَ اللَّيْشُ : أَنَّ أَبا سعيدٍ الخُدْرِيِّ تَطِيْقٍ: «مُؤمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ يَا رَسُولُ الله عَلَيْةِ: «مُؤمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بَنَفْسِهِ وَمَالِهِ». قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَتَّقِي اللهَ وَيَكْمُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ» (٣).

وفي رواية: «جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْقِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «رَجُلٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ منَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ»(٤).

### ضرح غريب الحديث:

\* قوله: «في شعب من الشعاب» الشعب: الطريق في الجبل، ومسيل

<sup>(</sup>١) سورة الصف، الآيات: ١٠-١٢.

<sup>(</sup>٢) أبو سعيد الخدري تلئ ، هو سعد بن مالك بن سنان، الإمام المجاهد، مفتي المدينة، وكان أحد الفقهاء المجتهدين، استصغر يوم أحد فرد، وغزا بعد ذلك مع رسول الله على ثنتي عشرة غزوة، وحدث عن النبي على فأكثر وأطاب، حيث روي له: ألف حديث ومائة وسبعون حديثاً، اتفق البخاري ومسلم على ستة وأربعين منها، وانفرد البخاري بستة عشر، ومسلم باثنين وخمسين، وروى عن جماعة من الصحابة منهم: أبو بكر وعمر على وأبو سعيد ممن بايع رسول الله على أن لا تأخذه في الله لومة لائم، وقال حنظلة بن أبو بكر وعمر على قالوا: لم يكن من أحداث الصحابة أفقه ـ وفي رواية أعلم ـ من أبي سعيد الخدري، أبي سفيان عن أشياخه، قالوا: لم يكن من أحداث الصحابة أفقه ـ وفي رواية أعلم ـ من أبي سعيد الخدري، ومناقبه كثيرة، توفي بالمدينة يوم الجمعة سنة أربع وستين، وقيل: سنة أربع وسبعين، ودفن بالبقيع كلى انظر: تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي ٢/ ٢٣٦ – ٢٣٧، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ٣/ ١٦٨ العرام، والإصابة في تمييز الصحابة لأبن حجر، ٢/ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) [٢٧٨٦] طرفه في كتاب الرقاق، باب العزلة راحةٌ من خُلاّط السوء، ٧/ ٢٤٠، برقم ٦٤٩٤. وأخرجه مسلم، في كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والرباط، ٣/ ١٥٠٣، برقم ١٨٨٨.

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم ٦٤٩٤.

الماء، وما انفرج بين الجبلين. (١)

\* قوله: «**ويد**ع»: يترك. <sup>(۲)</sup>

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من أساليب الدعوة: الترغيب في الجهاد بالنفس والمال.

٢- أهمية خلوة الداعية عند ظهور الفتن المضلة.

٣- من صفات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين.

٤- أهمية السؤال عما يحتاج إليه المدعو من أمور الدين.

٥- من أساليب الدعوة: التشبيه.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية بالتفصيل على النحو الآتي:

## أولاً: من أساليب الدعوة: الترغيب في الجهاد بالنفس والمال:

في هذا الحديث فضيلة عظيمة للمؤمن المجاهد بنفسه وماله، وأنه أفضل الناس؛ قال الحافظ ابن حجر كَالله و . . . وكأن المراد بالمؤمن من قام بما تعين عليه القيام به، ثم حَصَّل هذه الفضيلة، وليس المراد من اقتصر على الجهاد وأهمل الواجبات العينية، وحينئذ فيظهر فضل المجاهد؛ لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى؛ ولما فيه من النفع المتعدي . . . "("). وهذا يدل على فضل الجهاد مع الإيمان، وأن ثواب ذلك الجنة والكرامة .

وقال القاضي عياض كَثْلَتْهُ على قوله ﷺ في أفضل الناس: «مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» «هذا عام مخصوص وتقديره: هذا من أفضل الناس، وإلا فالعلماء أفضل، وكذا الصديقون، كما جاءت به الأحاديث» (٤)، وأفضل

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب، لابن منظور، باب الباء، فصل الشين، ۱/٤٩٩، وشرح الكرماني على صحيح البخاري، ۱۲/ ۹۵، ۲۲/ ۱۳، وفتح البارى لابن حجر، ۱۱/ ۳۳۲.

<sup>(</sup>٢) انظر: لسَّان العرب، لابن منظور، باب العين، قصل الواو، ٨/ ٣٨٣، وعمدة القاري للعيني، ٢٣/ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن حجر ٦/٦.

<sup>(</sup>٤) نقلاً عن شرح النووي لصحيح مسلم ١٣/ ٣٧، وانظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٢/ ٩٦.

من هؤلاء جميعاً: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (١).

فعلى الداعية أن يستخدم أسلوب الترغيب في دعوته؛ فإن ذلك يؤثر في نفس المدعو، ويرغبه في الخير. (٢)

## ثانياً: أهمية خلوة الداعية عند ظهور الفتن المضلة:

دل الحديث على أن أفضل الناس مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ويليه في الفضيلة مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره؛ لأن الذي يخالط الناس في الغالب ـ لا يسلم من ارتكاب الاثام . (٣)

قال الحافظ ابن حجر كَلَيْلَهُ: «وفي الحديث فضل الانفراد لما فيه من السلامة من الغيبة واللغو ونحو ذلك...». (٤)

وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله، يذكر على قوله على قوله الله مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره» قال: «هذا عند أهل العلم محمول على وقت الفتن ووقت الحروب، أما مع الأمن فالمؤمن مع المؤمنين أفضل، مع التعاون على البر والتقوى والحذر من الفتن». (٥)

قال الإمام النووي كَظَّلَتُهُ: «وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول على الاعتزال في زمن الفتن، والحروب، أو هو فيمن لا يسلم الناس منه، ولا يصبر عليهم، أو نحو ذلك من الخصوص، وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وجماهير الصحابة والتابعين، والعلماء، والزهاد مختلطين فيحصِّلون منافع الاختلاط: كشهود الجمعة، والجماعة، والجنائز، وعيادة المرضى، وحلق الذكر، وغير ذلك. . . »(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: إكمال إكمال المعلم للأبي، ٦/٩١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الرابع عشر، ورقم ١٨، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/٦، ٧.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٦/٧، وانظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٦/١٢.

<sup>(</sup>٥) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٢٧٨٦، من صحيح البخاري، في الجامع الكبير بالرياض «جامع الإمام تركى بن عبدالله».

<sup>(</sup>٦) شرح النووي على صحيح مسلم ١٣/ ٣٨، وانظر: كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين لمحمد بن محمد بن علي الطائي، ص ١٧٥، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي ٣/ ٧٧٢، =

وقال ابن حجر كَغُلَاللهِ: «. . . فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة؛ لما ينشأ فيها غالباً من الوقوع في المحذور، وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتن فتعم من ليس من أهلها . . . » . (١)

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كَثْلَتْهُ: «أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بها، وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهي عنها، وذكر أن العبد لابد له من انفراد بنفسه: في دعائه، وذكره، وصلاة النافلة، ومحاسبة نفسه، وإصلاح قلبه، وما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها غيره». (٢)

فينبغي للداعية أن يراعي هذه الضوابط، ويعمل بالأصلح المشروع، ويتذكر ما جاء في الحديث: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» (٣)، فإذا كان لابد من العزلة؛ لأجل الفتن المضلة اعتزل الناس؛ لقوله على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يفرُّ بدينه من الفتن» (٤)، وإذا كان الأمر ليس كذلك، فمخالطة الناس ودعوتهم إلى الخير خير وأفضل وأعظم من العزلة (٥)، والله المستعان.

### ثالثاً: من صفات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين:

إن في هذا الحديث ما يؤكد على مراعاة أحوال السائلين؛ لأن النبي عَلَيْهُ سُئل عن: أفضل الأعمال، وأفضل الناس، فكانت إجابته على حسب أحوال السائلين، ففي حديث أبي سعيد تَعَلِيْقِ هذا قال في أفضل الناس: «مؤمن السائلين، ففي حديث أبي سعيد تَعَلِيْقِ هذا قال في أفضل الناس: «مؤمن عجاهد في سبيل الله بنفسه وماله»، قالوا: ثم من؟ قال: «مؤمن في شعب من

وإكمال إكمال المعلم للأبي، ٦/ ٦٢٠- ٦٢١. .

<sup>(</sup>١) فتح الباري لابن حجر ١٣ / ٤٣ ، وانظر: نفس المرجع ١١/ ٣٣١-٣٣٢.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیه ۱۰/ ٤٢٥–٤٢٦.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، ٢/ ١٣٣٨، برقم ٤٠٣٢، عن ابن عمر ريجي ، وأحمد ٥/ ٣٦٥، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٣٧٣/٢.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الرقاق، بأب ألعزلة راحة من خلاَّط السوء ، ٧/ ٢٤١، برقم ٦٤٩٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح رياض الصالحين للعلامة ابن عثيمين ٦/ ١٩٩.

الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره»، وفي حديث أبي هريرة تَطَيَّتُه : أن النبي ﷺ سُئل أي العمل أفضل؟ فقال: «إيمان بالله ورسوله»، قيل: ثم ماذا؟ قال: «لجهاد في سبيل الله»، قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور»(١).

وفي حديث عبدالله بن مسعود تَطْقَيْهُ أنه قال: «سألت النبي عَلَيْهُ: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «بر الوالدين»، أحب إلى الله؟ قال: «المجهاد في سبيل الله» (٢).

وفي حديث أبي موسى تَطِيَّكُ ، قال: قالوا: يا رسول الله! أي الإسلام أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده» (٣).

وفي حديث عبدالله بن عمر صَعِيَّهُما ، أن رجلاً سأل النبي ﷺ: أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام، وتقرأً السلام على من عرفت ومن لم تعرف» (٤٠)، وفي حديث أبي ذر صَعِيَّه قال قلت: يا رسول الله! أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: «أنفسها «الإيمان بالله والجهاد في سبيله» قال قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً...» (٥٠).

وفي حديث عثمان تَطْشَيْه عن النبي ﷺ قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» (٢٠) وغير ذلك من الأحاديث.

وهذا يؤكد على الداعية أن يراعي أحوال المدعوين ويخاطبهم على قدر علمهم وحاجتهم؛ لأن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال،

 <sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، في كتاب الإيمان، باب من قال إن الإيمان هو العمل، ١٤/١، برقم ٢٦،
 ومسلم، في كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، ٨٨/١، برقم ٨٣.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، ۱/ ٥٢، برقم ٧٧٥، ومسلم،
 في كتاب الإيمان، باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، ١/ ٨٩، برقم ٥٨.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، في كتاب الإيمان، باب أي الإسلام أفضل، ١/١١، برقم ١١، ومسلم، في
 كتاب الإيمان، باب تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، ١/ ٦٦، برقم ٤٢.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الإيمان، باب إطعام الطعام من الإسلام، (١١/١، برقم ١٢، ومسلم، في كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، ١/ ٦٥، برقم ٣٩.

<sup>(</sup>٥) مسلم، في كتاب الإيمان، باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، ١/ ٨٩، برقم ٨٥.

<sup>(</sup>٦) البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب خُيركم من تعلم القرآن وعلمه، ٦/ ١٣١، برقم ٥٠٢٧.

والأعراف<sup>(١)</sup>، والأوقات<sup>(٢)</sup>.

وقد ذكر الإمام النووي، والحافظ ابن رجب، والحافظ ابن حجر، وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى: أن اختلاف الأجوبة في هذه الأحاديث باختلاف الأحوال، واحتياج المخاطبين، وذكر ما لم يعلمه السائل والسامعون، وترك ما علموه (٣). وقال الحافظ عمر بن علي المعروف بابن الملقن كَالله : «والذي قيل في الجمع بينها: إنها أجوبة محصوصة لسائل محصوص بالنسبة إلى حاله، أو وقته، أو بالنسبة إلى عموم ذلك الحال والوقت، أو بالنسبة إلى المخاطبين بذلك، أو من هو في مثل حالهم، ولو خوطب بذلك الشجاع لقيل له: الجهاد، أو الغني لقيل له: الصدقة، أو الجبان الفقير لقيل له: البر أو الذكر، أو الفطن لقيل له: العلم، أو الحديد الخلق لقيل له: لا تغضب، وهكذا في جميع أحوال الناس، وقد يكون الأفضل في حق قوم أو شخص مخالفاً للأفضل في حق آخرين، بحسب المصلحة اللائقة: في حق قوم أو الحال، أو الشخص». (٤) وسمعت سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله يذكر: أن الأجوبة تختلف على حسب السائلين وأحوالهم. (٥)

فعلى الداعية أن يسلك هذا المنهج في مراعاة أحوال المدعوين، فيخاطب كل إنسان بما يحتاجه .

# رابعاً: أهمية السؤال عما يحتاج إليه المدعو من أمور الدين:

دل هذا الحديث على أهمية السؤال عما يحتاج إليه الإنسان من أمور الدين؛ لأن حسن السؤال نصف العلم؛ ولهذا قالت عائشة تَعَافِينَهَا: «نعم النساء نساء

<sup>(</sup>١) انظر: مكمل إكمال الإكمال مع شرح الأبي على صحيح مسلم للإمام محمد بن محمد السنوسي ١ / ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري لابن حجر، ١٦/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ٢/ ٤٣٦ -٤٣٧ ، وفتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام زين الدين أبي الفرج ابن رجب الحنبلي ٤/ ١٠٠- ١٢ و ١/ ١٠٥- ١٢٤ ، فقد تكلم كلاماً نفيساً في الجمع بين هذه الأحاديث، وفتح الباري لابن حجر، ١/ ٧٩، ١١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ٢/٩١٣.

<sup>(</sup>٥) سُمعتُ ذلك من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٣١٢٨، من سنن النسائي، في جامع الأميرة سارة بالبديمة. وانظر: فيض القدير، شرح الجامع الصغير للمناوي، ٥/٥١٥، فقد بين أن عموم هذا الحديث خص بأحاديث أخرى، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ١١/ ٣٣١.

الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين (١)، وقال مجاهد: «لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر (٢)، وقالت أمُّ سُلَيْم رَعَ اللهِ اللهُ ال

فعلى المدعو أن يسأل عن العلم، وأن لا يستحي من السؤال عما ينفعه في الدنيا والآخرة. (٤)

## خامساً: من أساليب الدعوة: التشبيه:

من الأساليب التي تقرّب المعاني للمدعو وتوضحها في صورة محسوسة، أسلوب التشبيه، وقد ظهر في مفهوم هذا الحديث التشبيه؛ قال العلامة القسطلاني على قوله ﷺ: «... في شعب من الشعاب...»: «وليس بقيد بل على سبيل المثال، والغالب على الشعاب الخلو عن الناس؛ لذا مثّل بهذا للعزلة والانفراد، فكل مكان يبعد عن الناس فهو داخل في هذا المعنى: كالمساجد والبيوت». (٥)

وقال النووي كَظَّمْتُهُ: «وذكر الشعب مثالًا؛ لأنه خالٍ عن الناس غالباً». (٦)

فعلى الداعية أن يعتني بالأساليب النافعة في الدعوة إلى الله تعالى، ومنها أسلوب التشبيه . (٧)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب العلم، باب الحياء في العلم ١/ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب العلم، باب الحياء في العلم ١/ ٤٧.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب العلم، باب الحياء في العلم ١/ ٤٧ برقم ١٣٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ١٨، الدرس الأولّ.

<sup>(</sup>٥) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ٥/ ٣٤.

<sup>(</sup>٦) شرح النووي على صحيح مسلم ١٣/ ٣٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: الحديث رقم ١٨، الدرس الرابع.

# ٣- بَابُ الدُّعَاءِ بالجهَادِ وَالشُّهَادةِ للرَّجَالِ والنِّساءِ:

وَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهادَةً فِي بَلدِ رَسُولِكَ.

إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة ، عَنْ أَنسِ بنِ مالكِ تَعْلِيْكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَنسِ بنِ مالكِ تَعْلِيْكِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذْخُلُ عَلَى أُمْ حَرَامِ بنتِ مِلْحانَ (٢) فَتُطْعِمهُ ، يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَطْعَمَتُهُ وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ بنتِ مِلْحانَ (٢) فَتُطْعِمهُ ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَطْعَمَتُهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَانَ : «نَاسٌ مِن أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيٍ عُزاةً فِي فَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُ يَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظُ وَهُو يَضْحَكُ . قَالَتْ: اللهِ سَلِي اللهِ ، يَرْكَبُونَ ثَبَعَ هَذَا البَحْرِ مُلُوكاً عَلَى الأَسِرَة - أَوْ مِثلَ المُلُوكِ عَلَى اللهِ سَلِي اللهِ ، يَرْكَبُونَ ثَبَعَ هَذَا البَحْرِ مُلُوكاً عَلَى الأَسِرَة - أَوْ مِثلَ المُلُوكِ عَلَى اللهِ سَلِي اللهِ ، يَرْكَبُونَ ثَبَعَ هَذَا البَحْرِ مُلُوكاً عَلَى الأَسِرَة - أَوْ مِثلَ المُلُوكِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أنس بن مالك رَعْكِ ، تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١٤.

<sup>(</sup>٢) أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام، الأنصارية، النجارية، رَجِيْتُهَا ، قيل : كانت خالة رسول الله ﷺ من الرضاعة، وقيل : من النسب. وهي أخت أم سليم، وخالة أنس بن مالك، تزوجت عبادة بن الصامت رَجِيْتُ ، فلما رجعوا من غزوتهم قرّبت لها بغلة؛ لتركبها فصرعتها فعزا بها معه في البحر مع معاوية، زمن عثمان رَجِيْتُ ، فلما رجعوا من غزوتهم قرّبت لها بغلة؛ لتركبها فصرعتها فماتت شهيدة في سبيل الله ﷺ ، وكانت هذه الغزوة في قبرس، وهي جزيرة من جزاتر الروم، وذلك سنة سبع وعشرين. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٢/٣١٦، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٤٤١/٤، وتهذيب التهذيب له، ٢/٩٠٤، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال، للحافظ أحمد بن عبدالله الخزرجي، ص٤٩٧.

<sup>(</sup>٣) [الحديث ٢٧٨٨] أطرافه: في كتاب الجهاد، باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم، ٣/ ٢٦٨، برقم ٢٧٨٩، وباب ركوب البحر، ٣/ ٢٩٦، برقم ٢٨٩٧، وباب ركوب البحر، ٣/ ٢٩٦، برقم ٢٨٩٤، وباب ركوب البحر، ٣/ ٢٩٦، برقم ٢٨٩٤، وكتاب برقم ٢٨٨٤، وفي كتاب الاستئذان، باب من زار قوماً فقال عندهم، ٧/ ١٨١، برقم ٢٢٨٢، وكتاب التعبير، باب الرؤيا بالنهار، ٨/ ٩٣، برقم ٢٠٠١. وأخرجه مسلم، في كتاب الإمارة، باب فضل الغزو في البحر، ٣/ ١٥١٨، برقم ١٩١٢.

و [الحديث ٢٧٨٩] أطرافه: في كتاب الجهاد، باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم، =

وفي رواية: «يَرْ كَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ الأَخْضَر كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَسرَّةِ»(١).

وفي رواية: «فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ غَازِياً أَوَّلَ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةَ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا مِنْ غَزْوِهِمْ قَافِلِينَ فَنَزَلُوا الشَّامَ فَقُرِّبَتْ إِلَيْهَا دَابَّةٌ لِتَرْكَبَهَا فَصَرَعَتْهَا فَمَاتَتْ »(٢).

وفي رواية: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ» (٣).

وفي رواية: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَا اللهِ عَلَيْ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَام . . . »(٤).

وفي رواية: «أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ البحر قَدْ أَوْجَبُوا» قَالَتْ أُمُّ حَرَام فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا فِيهِمْ ؟ قال: «أَنْتِ فِيهِمْ» ثمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوَّلُ جُيْشِ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ» فَقُلْتُ: أَنَا فِيهِمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لا»(٥).

# ○ شرح غريب الحديثين:

\* قوله: «تَفْلِي رأسه»: تفتش القمل من رأسه، وتقتله؛ لأنه قيل إنها كانت خالته من الرضاعة، والخلاصة أنها محرم له. (٦)

\* قوله: «ثَبَج هذا البحر»: أي وسطه، والثبج ظهر الشيء: أي ظهر البحر ومتنه. (٧)

٣/ ٣٦٨، برقم ٢٨٠٠، وباب غزو المرأة في البحر، ٣/ ٢٩١، برقم ٢٨٧٨، وباب ركوب البحر، ٣/٢٩٦، برقم ٢٨٩٩، وباب ما قبل في قتالَ الروم، ٣/ ٣٠٥، برقم ٢٩٢٤، وفي كتاب الاستئذان، باب من زار قوماً فقال عندهم، ٧/ ١٨١، برقم ٦٢٨٣، وكتاب التعبير، باب الرؤياً بالنهار، ٨/ ٩٣، برقم ٧٠٠٢، وأخرجه مسلم، في كتاب الإِمارة، باب فضل الغزو في البحر، ٣/ ١٥١٨، برقم ١٩١٢.

<sup>(</sup>١) من الطرف رقم ٢٧٩٩.

<sup>(</sup>٢) من الطرف رقم ٢٨٠٠.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم ٢٨٧٧.

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم ٦٢٨٢.

<sup>(</sup>٥) من الطرف رقم ٢٩٢٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الفاء مع اللام، مادة: "فلي"، ٣/ ٤٧٤، وعارضة الأحوذي لابن العربي، ١٢٩/٤، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٦١/١٣، وشرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٢/ ٩٧، وعُمدة القاري للعيني، ١٤/ ٨٦، .

<sup>(</sup>٧) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص ٢٤٥، وشرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٢/ ٩٧، وانظر: أعلام الحديث للخطابي ٢/ ١٣٥٦ ، وفتح الباري لابن حجر، ١١/ ٧٤، .

\* قوله: «ملوكاً على الأسرَّة»: صفة لهم في الدنيا، والمعنى يركبون مراكب الملوك لسعة حالهم، واستقامة أمرهم، وكثرة عددهم. (١)

\* قوله: «صرعت عن دابتها»: أي قربت إليها دابتها لتركبها فشرعت لتركب فسقطت فاندقت عنقها فماتت . (٢)

### ○ الدراسة الدعوية للحديثين:

في هذين الحديثين دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من أدب المدعو: إكرام العلماء والدعاة والسرور بذلك.

٢- من صفات الداعية: حسن الخلق وسعة الصدر.

٣- من صفات الداعية: السرور بانتصار الإسلام.

٤- من أعلام النبوة: إخبار النبي عَلَيْ بالمغيبات.

من أساليب الدعوة: التأليف بالدعاء.

٦- من صفات الداعية: الرغبة فيما عند الله تعالى.

٧- من أساليب الدعوة: الترغيب في الجهاد وبيان فضيلة المجاهد.

٨- استعانة الداعية بالنوم في القائلة على قيام الليل.

٩- من وسائل الدعوة: ركوب البحر عند الحاجة.

• ١ - من صفات الداعية: الحرص على الدقة في الحديث.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتى:

### أولاً: من أدب المدعو: إكرام العلماء والدعاة والسرور بذلك:

يظهر في هذا الحديث أن إكرام العلماء واحترامهم من آداب المدعو الصالح؛ ولهذا أكرمت أم حرام تَعَطِّمًا النبي ﷺ: بالطعام، والخدمة، وفلت شعر رأسه. وقد كانت من محارمه من جهة الرضاعة (٣).

<sup>(</sup>١) شرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٢/ ٩٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص ٢٤٥، وشرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٠٣/١٢، وفتح الباري لابن حجر، ٧٦/١١.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٦١/١٣، وقال: «اتفق العلماء على أنها كانت محرماً له»، وانظر: شرح صحيح البخاري للكرماني، ٢١/ ٩٧.

ولاشك أن إكرام أم حرام للنبي عَلَيْ قد سرَّ زوجها؛ قال الإمام الأبي كَاللهُ: «ومعلوم سرور زوج أم حرام بذلك، وكانوا يحبون أن يدخل بيوتهم ويأكل طعامهم» (۱)، وهذا مما يدل على الأدب مع العالم والداعية؛ ولهذا جاء في الحديث عن أبي موسى الأشعري تَعْلَيْ قال: قال رسول الله عَلَيْ : «من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط» (٢).

وعن عبادة بن الصامت تَعْاثِيه ، أن رسول الله ﷺ قال: «ليس من أمتي من لم يُجِلّ كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا» (٣).

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ، قال رسول الله على : «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ، ويعرف حق كبيرنا » ، وفي رواية : «ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا» (٤) .

فينبغي للمدعو أن يُجِلُّ ويكرم العلماء، والدعاة، وينزلهم منازلهم.

### ثانياً: من صفات الداعية: حسن الخلق وسعة الصدر:

ظهر في هذا الحديث حسن خلق النبي ﷺ مع أمِّ حرام، وسعة صدره، وتواضعه ﷺ، دل على ذلك تبسمه وضحكه، وملاطفته لها، فينبغي للداعية أن يكون حسن الخلق، واسع الصدر متواضعاً، اقتداءً بنبيه ﷺ، حتى يكون بذلك من خيار الناس؛ لقوله ﷺ: «إن من خياركم أحاسنكم أخْلَاقاً» (٥٠)، وهذا يبيِّن للداعية أهمية التزام الخلق الحسن، والعمل به ظاهراً وباطناً. (٢٠)

<sup>(</sup>١) إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للأبي ٦/ ٦٦٥.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، باب في تنزيل الناس منازلهم ٤/٢٦١، برقم ٤٨٤٢، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ٤/٤٤.

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ٥/ ٣٢٣، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ١/ ٤٤.

 <sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٢/ ١٨٥، ٢٠٧، وصححه الألبأني في صحيح الترغيب والترهيب ١/ ٤٥. وانظر: المسند من رواية ابن عباس ريخية ١/ ٢٥٧.

متفق عليه من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: البخاري، كتاب الأدب، باب لم يكن النبي على فاحشاً ولا متفحشاً ٧/ ١٠٦ برقم ٢٠٢٩، ومسلم، في كتاب الفضائل، باب كثرة حياته على ١٨١٠/٤ برقم ٢٣٢١.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ١٤، الدرس الأول.

# ثالثاً: من صفات الداعية: السرور بانتصار الإسلام:

دل هذا الحديث على أن الداعية الصادق هو الذي يفرح بظهور الإسلام وانتصار أهله؛ ولهذا بين الإمام النووي، والكرماني، وابن حجر رحمهم الله أن ضحكه ﷺ في هذا الحديث كان فرحاً وسروراً؛ بكون أمته تبقى بعده متظاهرة بأمور الإسلام قائمة بالجهاد حتى في البحر، ممتثلة لأمره ﷺ بجهاد العدو(١).

والفرح والسرور بفضل الله تعالى وبتوفيقه مرغوب فيه ومحبوب إلى الله تعالى؛ ولهذا قال سبحانه: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيِذَلِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴾ (٢).

### رابعاً: من أعلام النبوة: إخبار النبي علي المغيبات:

إن من الدلائل الواضحات والبينات القاطعات، والحجج الدامغات التي تدل على صدق نبوة محمد على ما أخبر به من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله تعالى، وأوحى بها إلى نبيه على وهي كثيرة جداً "، ومنها ما لم يقع فأخبر على ، وأوحى بها إلى نبيه على أن محمداً رسول الله على وأن ما على أن محمداً رسول الله على أن ما عند الله حق. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمَلَا الله عَلَى أَنْ يَسُلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَصَدَا الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله الله الله الله الله عَلَى ا

وقد دل هذا الحديث على بعض هذه الأمور التي تدل على صدقه ﷺ، وصحة نبوته، قال الإمام النووي وغيره من أهل العلم رحمهم الله: «وفيه معجزات للنبي ﷺ، منها: إخباره ببقاء أمته بعده، وأنه تكون لهم شوكة وقوة وعدد، وأنهم يغزون، وأنهم يركبون البحر، وأن أمَّ حرام تعيش إلى ذلك

<sup>(</sup>۱) انظر: عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي، لابن العربي، ١٣٠/٤، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٦٢/١٣، وإكمال إكمال المعلم للأبي، ٦/ ٦٦٥، وشرح الكرماني على صحيح البخاري، ٩٨/١٢، وفتح الباري لابن حجر، ١١/ ٧٧.

 <sup>(</sup>٢) سورة يونس، آلآية : ٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع الأصول لابن الأثير ١١/ ٣١١-٣٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة الجنَّ، الآيتان: ٢٦-٢٧.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، الآية: ١٧٩.

الزمان، وأنها تكون معهم، وقد وُجِدَ بحمد الله تعالى كل ذلك(١).

### خامساً: من أساليب الدعوة: التأليف بالدعاء:

إن من الأساليب المهمة في الدعوة إلى الله تعالى تأليف المدعو بالدعاء له، وهذا أسلوب نافع في الدعوة؛ ولهذا استخدمه النبي ﷺ في دعوته كثيراً، وقد دل هذا الحديث على هذا الأسلوب في قوله ﷺ لأمِّ حرام تعطيًها : «اللهم اجعلها منهم» وثبت أن النبي ﷺ قال: «اللهم اهدِ دوساً وائت بهم» (٢٠).

وقد نص البخاري كَغْلَمْهُ على أن الدعاء من التأليف للمدعو فقال: «باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم»، وقال ابن حجر كَغْلَمْهُ عن دعاء النبي ﷺ للمشركين: «... كان تارة يدعو عليهم وتارة يدعو لهم، فالحالة الأولى حيث تشتد شوكتهم ويكثر أذاهم، والحالة الثانية حيث تؤمن غائلتهم ويُرجى تألفهم... »(٣).

أما المدعو من المسلمين فيتألف بالدعاء مطلقاً؛ فإن ذلك من الأساليب النافعة (٤)، فينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب في دعوته للناس، والله المستعان.

### سادساً: من صفات الداعية: الرغبة فيما عند الله تعالى:

من صفات الداعية الصادق مع الله تعالى الرغبة فيما عند الله تعالى ؛ ولهذه الرغبة سألت أم حرام النبي عَلِيَّة أن يدعو لها أن تكون مع المجاهدين رغبة في فضل الجهاد وطلباً للشهادة في سبيل الله تعالى ، فقال عَلَيْة إجابة لطلبها: «اللهم اجعلها منهم»، قال الحافظ ابن حجر يَخْلَلله في شرح ترجمة الحديث: «. . . وجاز تمني الشهادة ؛ لما يدل عليه من صدق من وقعت له من إعلاء كلمة الله حتى بذل نفسه في تحصيل ذلك» (٥) ؛ ولهذه الرغبة قال عمر تَعْلِيْكِه :

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم، ٦٣/١٣، وأنظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٣/٧٥٤. .

<sup>(</sup>٢) متفقَّ علَّيه من حديث أبي هريرة صَلَيُّ : البخاري، كتاب الجهاد، باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم، ٣٠٨/٣ برقم ٢٩٣٧، ومسلم، في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع وتميم ودوس وطي، ١٩٥٧، برقم٢٥٢٤.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن حجر ٦/٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: مسند أحمد ٥/ ٢٥٦، والبخاري مع الفتح ٦/ ١٤، ١٢/ ٢٨٢، ومسلم برقم ٢٨١٨.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري لابن حجر ٦/ ١٠.

«اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك ﷺ»(١).

فعلى الداعية أن يتصف بالرغبة فيما عند الله تعالى، وهذا من أعظم أسباب توفيقه وإعانته وقبول دعوته. والله المستعان وعليه التكلان. (٣)

## سابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب في الجهاد وبيان فضيلة المجاهد:

من أساليب الدعوة: الترغيب في أعمال الطاعات ومن أعظمها الجهاد في سبيل الله تعالى؛ قال الحافظ ابن حجر كَغُلَاللهُ في فوائد هذا الحديث: «... وفيه من الفوائد: الترغيب في الجهاد والحض عليه، وبيان فضيلة المجاهد»(٤).

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب ١٢ حدثنا مسدد عن يحيى ١/ ٢٧٤ برقم ١٨٩٠.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الإمارة، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى، ٣/ ١٣١٧، برقم ١٩٠٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رُقم ١٣، الدرس الثاني، ورقم ١٦، الدّرس الثالث.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ١١/٧٧.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، في كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء، ٣/ ١٥٢١ برقم ١٩١٥.

<sup>(</sup>٦) سورة النساءُ، الآية: ١٠٠ .

<sup>(</sup>٧) سورة الحج، الآيتان: ٥٨-٩٥.

ويأمن الفزع الأكبر، ويُحلَّى حلية الإِيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه (١٠).

فعلى الداعية أن يستخدم هذا الأسلوب في دعوته إلى الله تعالى . (٢)

# ثامناً: استعانة الداعية بالنوم في القائلة على قيام الليل:

دل الحديث على أن الداعية ينبغي له أن يستعين بنوم القائلة على قيام الليل، قال الحافظ ابن حجر في فوائد هذا الحديث: «وفيه مشروعية القائلة لما فيه من الإعانة على قيام الليل» (٣).

وقال الحافظ ابن العربي: «ونوم القائلة أصل في معونة الدين لمن يقوم الليل ويحيي بيته بالطاعة»(٤).

فعلى الداعية أن يستعين بنوم القائلة رغبة في أن يتقوى على قيام الليل، وعلى أمور الدعوة في الأوقات الأخرى.

### تاسعاً: من وسائل الدعوة: ركوب البحر عند الحاجة:

لا ريب أنه ينبغي للداعية أن يستخدم كل وسيلة نافعة مشروعة \_ أو لا محذور فيها ولا مخالفة \_ في دعوته إلى الله تعالى، ومن هذه الوسائل ركوب البحر عند الحاجة؛ لأجل الدعوة إلى الله تعالى؛ ولهذا ذكر جمهور العلماء رحمهم الله في فوائد هذا الحديث: «جواز ركوب البحر»(٥)، وهذا له أصل في كتاب الله تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحِرِ . . . ﴾ الآية (٢)، وقال تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِى جُعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهَ تَدُوا بِهَا فِي ظُلُكُتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحِرِ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَكِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب فضل الشهادة في سبيل الله ٢/ ٩٣٥ برقم ٢٧٩٩، عن المقدام بن مَعدِ يكرب سَطِي ، وأحمد ٤/ ١٣١، ٢٠٠، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ٢/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الرابع عشر، ورقم ١٩، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري، ١١/ ٧٧، وانظر: عمدة القاري للعيني، ١٤/ ٨٧.

<sup>(</sup>٤) عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي، ٤/ ٩/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: المرجع السابق، ٤/١٣٠، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٦٣/١٣، وإكمال إكمال المعلم، للأبي، ٦/ ٦٣، وفتح الباري لابن حجر، ٧١/٧٧.

<sup>(</sup>٦) سورة يونس، الآية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام، الآية: ٩٧.

فعلى الداعية أن يعلم أنه لا حرج في ركوب البحر للدعوة إلى الله تعالى، وهذا من الوسائل النافعة عند الحاجة لذلك. والله المستعان.

### عاشراً: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في الحديث:

لاشك أن من الصفات المهمة التي ينبغي أن يلتزمها الداعية ، الحرص على صحة ما يقول وينقل للناس ، حتى لا يكذب على النبي على النبي على النبي على النبي على هذه الصفة قال إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة في روايته لهذا الحديث: «يركبون ثبج هذا البحر ملوكاً على الأسرَّة ـ أو مثل الملوك على الأسرَّة» قال الحافظ ابن حجر كَلَّله تعالى: «وهذا الشك من إسحاق ، يشعر بأنه كان يحافظ على تأدية الحديث بلفظه ولا يتوسع في تأديته بالمعنى»(١) ، وهذا يدل على حرص السلف على تَحَرِّيهم في النقل ، وصدقهم ؛ لأنه لما أشكل على إسحاق لفظ الحديث أبدى الإشكال ولم يأخذ بقوة الظن فيخبر به (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) فتح الباري لابن حجر ، ۱۱/۱۲ ، وانظر : كتاب الكفاية في علم الرواية ، للخطيب البغدادي، ص ٢٦٥-٣١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: بهجة النفوس لابن أبي جمرة، ١/٨/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير، بقلم العلامة أحمد محمد شاكر، ٢/ ٣٧٧-٤٤٢.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، في المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع ١٠/١ برقم ٥، وانظر: الحديث رقم ٣، الدرس الرابع.

# ٤- بَابُ دَرجَاتِ المُجَاهِدين فِي سَبِيلِ اللهِ

يُقَالُ: هَذِهِ سَبِيلِي، وهَذَا سَبِيلِي، قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ: ﴿ غُزَّى ﴾ (١) وَاحِدُهَا غَازٍ: ﴿ هُمْ دَرَجَكُ ﴾ (٢) لَهُمْ دَرَجَاتٌ.

٧٢-[٢٧٩]- حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ صَالِح: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عن هِلالِ بْنِ عليّ، عنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٣) تَعْلَقْهُ قَالَ: قَالَ النّبِيُ عَلَيْهُ: «مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنّة، باللهِ وَبِرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنّة، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الّتِي وُلِدَ فِيها». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلا نُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ مَاثَةَ دَرَجَةٍ أَعدَّهَا اللهُ لِلمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتِينِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُم اللهُ فَاسْأَلُوهُ سَبِيلِ اللهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتِينِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُم اللهُ فَاسْأَلُوهُ الفِرْدُوسَ؛ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ وَأَعْلَى الجَنَّةِ» أَرَاهُ قَالَ: «وَفَوقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ» (١٤) الفِرْدُوسَ؛ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ وَأَعْلَى الجَنَّةِ عَنْ أَبِيهِ: «وَفَوقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَانِ» (١٤) ومِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ». قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ عَنْ أَبِيهِ: «وَفُوقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَانِ» (١٤).

وِفي رواية : «. . . هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ . . » وفيها : «أَفَلاَ نُنبِّيءُ النَّاسَ بِذَلِكَ » (٥٠) .

## ○ شرح غريب الحديث:

\* «الفردوس»: وهو البستان الذي يجمع كل شيء من ثمار البساتين، وقيل:
 هو الذي فيه العنب والأشجار، والجمع فراديس، ومنه: جنة الفردوس. (٦)

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) نقدمت ترجمته في الحديث رقم ٧ [٧٥٣].

<sup>(</sup>٤) [الحديث ٢٧٩٠] طرفه في كتاب التوحيد، باب ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ ﴿ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْمَظِيمِ ﴾ // ٢٢١، برقم ٧٤٢٣.

<sup>(</sup>٥) من الطرف رقم ٧٤٢٣.

 <sup>(</sup>٦) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الفاء مع الراء، مادة «فردوس» ٣/ ٤٢٧، وفتح الباري، لابن حجر، ٦/ ١٣.

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من موضوعات الدعوة: الحث على أصول الإيمان.

٢- من موضوعات الدعوة: الحث على العمل بأصول الإسلام.

٣- من أساليب الدعوة: تطييب قلوب المدعوين.

٤- من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد في سبيل الله عَرَيُّكُ .

من أساليب الدعوة: الترغيب.

٦- من صفات الداعية: استصحاب النية الصالحة.

٧- من موضوعات الدعوة: الحث على الدعاء.

٨- من صفات الداعية: جهاد النفس.

٩- من أساليب الدعوة: الأسلوب الحكيم.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

## أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على أصول الإيمان:

إن الحديث عن أصول الإيمان والحث عليها والتزامها من أهم الأمور التي ينبغي للداعية أن يعتني بها عناية خاصة ؛ لأن بالتزامها والعمل بمقتضاها تصلح أحوال الناس، وترسخ العقيدة الصحيحة في نفوسهم.

ويؤخذ من مفهوم هذا الحديث الحث على هذه الأصول، وذلك بحث النبي ﷺ على الإيمان بالله وبرسوله..» النبي ﷺ على الإيمان بالله وبرسوله ... الله على الإيمان بالله وبرسوله ... الله ورغب فيه .

فينبغي للداعية أن يبين للناس أصول الإيمان، من الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. قال عَمَى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ. وَٱلْكِئنَبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ. وَٱلْكِئنَبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ. وَٱلْكِئنَبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ. وَٱلْكِئنِبِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَمَلَيْهٍ كَتِهِ. وَكُنْبِهِ. وَرُسُلِهِ.

وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ (١)، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقِدَرِ ﴾ (٢).

### ثانياً: من موضوعات الدعوة: الحث على العمل بأصول الإسلام:

لا ريب أن تعليم الناس أصول الإسلام من أهم المهمات التي ينبغي للداعية إلى الله بَرَنِ أن يعتني بها، ويبيِّنها للناس حتى يعملوا بها، وقد تضمن هذا الحديث الحث على ذلك، حيث قال على: "من آمن بالله وبرسوله، وأقام الصلاة، وصام رمضان. . . » ثم بين فضل من عمل ذلك ورغب فيه وحث عليه، وهذا يُبيِّن للداعية أهمية الدعوة إلى أركان الإسلام وبيانها للناس من: شهادة الحق «لا إلنه إلا الله وأن محمداً رسول الله على ومعناها ومقتضاها، وشروطها، وأركانها، ونواقضها، ومن إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً؛ ولهذا قال على نه وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت «ثبي الإسلام على خمس:

## ثالثاً: من أساليب الدعوة: تطييب قلوب المدعوين:

إن من أساليب الدعوة إلى الله عَرَّالُ تطييب قلوب المدعوِّين المستجيبين وتأنيس نفوسهم إذا لم يستطيعوا القيام بالدعوة والجهاد؛ ولهذا قال ابن حجر وَخَلَللهُ في شرحه لقوله عَلَيْ في هذا الحديث: «أو جلس في أرضه»: «فيه تأنيس لمن حُرِمَ الجهاد، وأنه ليس محروماً من الأجر، بل له من الإيمان والتزام الفرائض ما يوصله إلى الجنة، وإن قصر عن درجات المجاهدين» (٤)، وهذا يحث الداعية على أن يتصف بهذه الصفة، ويطيِّب نفوس المدعوِّين بما يشرح صدورهم،

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر، الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري٦/ ١٢.

ويغني قلوبهم عما فاتهم بما شرع الله لهم من أعمال الخير: من القيام بالواجبات، واجتناب المحرمات، والنيَّة الصادقة الصالحة (١)، قال ﷺ: «من سأل الله الشهادة بصدق بلَّغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه»(٢).

# رابعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد في سبيل الله ﷺ :

لا شك أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وقُبّته، ومنازل أهله أعلى المنازل في جنات النعيم، وقد ظهر من مفهوم هذا الحديث حث النبي على الجهاد، وذلك ببيان فضله ومنازل أهله، فينبغي للداعية أن يبين للناس منزلة الجهاد ويحثهم عليه، وعلى الإعداد له، والاستعداد (٣).

## خامساً: من أساليب الدعوة: الترغيب:

إن أسلوب الترغيب له شأن عظيم في الحث على العمل والتشويق إليه؟ ولهذا قال الحافظ ابن حجر كَثْمَلَتْهُ في فوائد هذا الحديث: «وفي الحديث فضيلة ظاهرة للمجاهدين، وفيه عظم الجنة وعظم الفردوس منها... »(٤).

ومما يظهر فيه الترغيب من هذاالحديث أن النبي ﷺ بيَّن ما لِمَنْ قام بهذه الأعمال: من الإيمان، والصلاة، والصيام بقوله: «كان حقاً على الله أن يدخله الجنة» وهذا الحق بطريق الفضل والكرم منه تعالى وأن ذلك ثابت بوعده الصادق، ثم رغب ﷺ في الجهاد في سبيل الله ﷺ وأسطها وأن ما أعده الله للمجاهدين من الدرجات العُلا، وأن أعلى الجنة وأوسطها وأفضلها الفردوس الذي منه تفجّر أصول أنهار الجنة، من: الماء، واللبن، والخمر، والعسل، وأن سقف الفردوس عرش الرحمن سبحانه وتعالى (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: عمدة القاري، للعيني ١٤/ ٩٠.

<sup>(</sup>٢) مسلم، ٣/ ١٥١٧، برقم ٩٠٩، وتقدم تخريجه، في الحديث رقم ٢١، الدرس السادس، ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ١٨ ، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٦/ ١٢ ، وانظر: عمدة القاري للعيني ١٤/ ٩٠ .

 <sup>(</sup>٥) الأوسط: هو الأعلى والأفضل والأوسع والأرنع والأعدل، وفي ذلك دلالة على أن السماء كرويَّة؛ لأن الوسط لا يكون أعلى إلا إذا كان كذلك. والله أعلم. انظر: عمدة القاري للعيني، ١٤/٩٠، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا على القاري ٧/٣٥٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري ١٢/ ١٣٢، وفتح الباري لابن حجر، ١٣/٦، والمنهل العذب=

فينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب مع المدعوين، لما له من الأهمية البالغة في الحث على العمل والمواظبة عليه. .

#### سادساً: من صفات الداعية: استصحاب النية الصالحة:

النية الصادقة الصالحة من أعظم صفات الداعية ؛ لقوله ﷺ في هذا الحديث : «هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه» ، فدل ذلك على أن المهاجر في سبيل الله يحصل على فضل المجاهد في سبيل الله ﷺ بالنية الصالحة الصادقة ، وأن من جلس في أرضه ولم يهاجر ولم يجاهد ، ولكن عنده أعمال صالحة ، ونية صادقة يتمنَّى الجهاد بها ، فله فضل الجهاد .

قال الحافظ ابن حجر تَخَلَّلُهُ: «وفيه إشارة إلى أن درجة المجاهدين قد ينالها غير المجاهد، إما بالنية الصالحة، أو بما يوازيه من الأعمال الصالحة؛ لأنه عَلَيْهُ أمر الجميع بالدعاء بالفردوس بعد أن أعلمهم أنه أُعِدَّ للمجاهدين»(١).

فينبغي للداعية أن يتصف بالنية الصالحة الصادقة؛ فإنه يحصل بها على الثواب العظيم؛ ولهذا قال على «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه» (٢)، وقال على فرائم وقال على فرائم ، إلا كُتِبَ له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة» (٣)، وقد بليل فيغلبه عليها نوم، إلا كُتِبَ له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة» (٣)، وقد عظم الله أمر النية الصالحة فقال عَنْ : ﴿ ﴿ لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُولُهُمْ إِلّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفِ أَوْ إِصَلاَحِ بَيْنَ النّاسُ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَلاحِ النّاسُ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ الله فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ (٤)، وهذا يدل على أهمية النية الصالحة وأن الدعاة إلى الله بحاجة إلى إصلاح النية، فإذا صلحت أُعطي العبد الثواب

الفرات من الأحاديث الأمهات للدكتور/ عبدالعال محمد عبدالعال ٣/ ١٩٢.

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٦/ ١٣.

<sup>(</sup>٢) تقدّم تخريجه في الدرس الثالث من هذا الحديث، ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب من نوى القيام فنام ٢٤/٢ برقم ١٣١٤، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب من كان له صلاة بليل فغلبه عليها النوم، ٣/ ٢٧٥، برقم ١٧٨٤، وصححه الألباني في إرواء الغليل ٢/ ٢٠٤، وصحيح النسائى ١/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٤) سُورة النساء الآية: ١١٤.

العظيم والأجر الكبير، ولو لم يعمل وإنما نوى نية صادقة مع الله سبحانه وتعالى . ومن ذلك قوله ﷺ: «من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتب له كأنما قرأه من الليل»(١).

وقال على: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامداً إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا، أعطاه الله عن مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئاً» (٢) ، والأصل في ذلك قوله على: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» (٣) ، وهذا من فضل الله على عباده أن يكتب لهم ما نووا من الخير وإن لم يعملوه، وأنهم يثابون على نياتهم الصادقة إذا حال بينهم وبين العمل نوم، أو نسيان، أو مرض (٤).

فينبغي للداعية أن يتصف بالإخلاص والنية الصالحة، وبهذا يحصل على الثواب المضاعف والأجر الكبير، وبالنية الصالحة يُبارك له في الأعمال المباحة، ويثاب عليها؛ ولهذا قال على أذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة (أ)، وقال على للسعد بن أبي وقاص رَبِي : «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعلُ فِي فِي امر أتك (1).

## سابعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الدعاء:

إن هذا الحديث دل على أن الحث على الدعاء والحض عليه من موضوعات

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عن حزبه أو مرض، ١/٥١٥ برقم ٧٤٧.

 <sup>(</sup>٢) أبو دأود، كتاب الصلاة، باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها ١/٤٥١ برقم ٥٦٤، والنسائي، كتاب الإمامة،
 باب حد إدراك الجماعة، ٢/ ١١١، برقم ٥٥٥، وقال ابن حجر في فتح الباري: إسناده قوي ٦/ ١٣٧.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب ُ رَبِّ : البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسوله ﷺ (إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال ۱۹/۳ ، برقم ۱۹۰۷ .

<sup>(</sup>٤) انظر: المنهل العذب المورود، شرح سنن أبي داود، لمحمود بن محمد خطاب السبكي، ٧/ ٢٣٩.

متفق عليه من حديث أبي مسعود صَلَيْ : البخاري: كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة،
 ولكل امرئ ما نوى ١/ ٢٤ برقم ٥٥ ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين،
 والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين ٢/ ٢٥٥، برقم ١٠٠٢.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه: البخاري، كتاب الإيمان، بأب ما جاء أن الأعمال بالنية، ٢٤/١ برقم ٥٦، ومسلم كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، ٣/ ١٢٥٠ برقم ١٦٢٨.

الدعوة؛ ولهذا قال ﷺ: «. . فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط المجنة وأعلى الجنة . »، وهذا يدل على أهمية الدعاء، وأنه يحصل به أعظم المطالب، ولهذا قال الله عَنَى : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ آَسَتَجِبَ لَكُو إِنَّ الَّذِينَ المطالب، ولهذا قال الله عَنَى : ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ أَدْعُونِ آَسَتَجِبَ لَكُو إِنَّ الَّذِينَ يَسَتَكَمِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ (١) ، وقال سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعُوةً الدَّاعِ إِذَا دَعَاتِ فَلْيَسَتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ (٢) ، وقال ﷺ: ﴿ إِن ربكم تبارك وتعالى حييٌ كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً " (٣) .

فينبغي للداعية أن يحث الناس على الدعاء، ويبين لهم شروطه، وموانعه، وآدابه، وفضله، وأوقات إجابته، ويرغبهم في ذلك، ويبين لهم أن أعظم ما يسأله العبدُ ربَّه: الفردوس الأعلى؛ لأن ذلك أعظم المطالب<sup>(٤)</sup>.

#### ثامناً: من صفات الداعية: جهاد النفس:

دل هذا الحديث على أن جهاد النفس من الصفات الحميدة التي ينبغي للداعية أن يتصف بها؛ قال الكرماني وَخَلَلْهُ : «وفيه الحث على ما يحصل به أقصى درجات الجنان من المجاهدة مع النفس»(٥)، قال الله تعالى : ﴿ وَجَلِهِدُواْ فِي اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اَجْتَبَنَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾(٢)، وقال سبحانه و تعالى : ﴿ وَالّذِينَ جَهَدُواْ فِينَالَنَهُ دِينَهُمْ شُبُلَنَا وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٧).

فينبغي للداعية أن يجاهد نفسه على طلب العلم، والعمل بما علم، والدعوة

<sup>(</sup>١) سورة غافر، الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الدعاء، ٧/ ٧٨، برقم ١٤٨٨، والترمذي، كتاب الدعاء، باب حدثنا محمد بن بشار، ٥/ ٥٥٦، برقم ٣٥٥٦، وحسنه، وابن ماجه، كتاب الدعاء، باب رفع اليدين في الدعاء، ٢/ ١٧٧١، برقم ٣٨٦٥، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ٣/ ١٧٩.

 <sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري لابن حجر ٦/ ١٣. وانظر أيضاً: الترغيب في الدعاء، لأبي محمد عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي، ص ٣١-٢٩، والدعاء بالمأثور وآدابه، لأبي بكر الطرطوشي، ص ٣١-٣٠٦.

<sup>(</sup>٥) شرح الكرماني على صحيح البخاري ١٢/ ٩٩.

<sup>(</sup>٦) سورّة الحج، الآية: ٧٨.

<sup>(</sup>٧) سورة العنكبوت، الآية: ٦٩ .

إلى العلم والعمل، وتعليم من لا يعلم، ويجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، وعَمِلَ، الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمَّل ذلك كله لله، فإذا عَلِمَ الداعية، وعَمِلَ، وعَلِمَ مُكَمَ عظيماً في ملكوت السموات والأرض<sup>(١)</sup>.

#### تاسعاً: من أساليب الدعوة: الأسلوب الحكيم:

من أساليب الدعوة التي ينبغي للداعية أن يسلكها في دعوته: الأسلوب الحكيم؛ ولهذا استخدمه النبي على في هذا الحديث وفي غيره؛ وقد ذكر الطيبي والحافظ ابن حجر رحمهما الله: على قوله على الله المحافظ ابن حجر رحمهما الله: على قوله على المحافظ المحافظ

فينبغي للداعية أن يستخدم الأساليب الحكيمة في دعوته إلى الله تعالى . والله المستعان .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المعاد لابن القيم، ٣/١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ٨/ ٢٦٢٣، وشرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٢/ ٩٩، وفتح الباري لابن حجر، ٦/ ١٢.

# ٥- بَابُ الغَدوةِ والرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَقَابِ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ فِي الجَنَّةِ

٣٣-[٢٧٩٢] - حَدَّثَنَا مُعلَّى بنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنا حُمَيدٌ عَنْ أَسَدٍ بنِ مالكِ (١) وَ عَلَيْهِ مَا لَنَّبِي عَلِيْهِ قَالَ: «لغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيرٌ مَا لكُنْياوَمَا فِيهَا» (٢).

وفِي رواية : «وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ أَو مَوْضِعُ قِيدٍ ـ يَعْنِي : سَوْطَهُ ـ خَيْرٌ مِنَ الجُنَّةِ الطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ لأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلأَتُهُ رِيحاً، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فَيْهَا» (٣).

وفي رواية: «وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ مِن الجَنَّةِ خَيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فيها» وفيها: «وَلَنَصِيفُها ـ يَعْنِي الْخِمَارَ ـ »(٤).

\$ ٢-[٢٧٩٣] - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثِنِي أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثِنِي أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيُسْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ وَيُسْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَعْرُبُ»، وَقَالَ: «لَغَدُوةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَعْرُبُ»، وَقَالَ: «لَغَدُوةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَعْرُبُ» (٢٠).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١٤ [٢٧٦٨].

 <sup>(</sup>٢) [الحديث ٢٧٩٢] طرفاه في كتاب الجهاد والسير، باب الحور العين وصفتهن، ٣/ ٢٦٧، برقم ٢٧٩٦.
 وكتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، ٧/ ٢٦٠، برقم ٢٥٦٨. وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، ٣/ ١٤٩٩، برقم ١٨٨٠.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم، ٢٧٩٦.

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم، ٢٥٦٨.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٧ [٢٧٥٣].

<sup>(</sup>٦) [الحديث ٢٧٩٣] طرفه في كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، ٤/ ١٠٤، برقم ٣/ ٣٥٠٠. وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، ٣/ ١٥٠٠ برقم ١٨٠٢. وكتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها، ٤/ ٢١٧٥، برقم ٢٨٢٦.

وفي رواية: «وَلَقَابُ قَوْسِ أَحدِكُمْ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبُ» (١).

٢٥ - [٢٧٩٤] - حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ: حَدَّثَنَا سُفيانُ، عَنِ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدِ (٢) مَعْ فَي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنَ النَّبِيِّ عَيْقِيْ قَالَ: «الرَّوْحَةُ وَالغَدُوةُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنَ الدَّنْيَا وَمَا فَيْهَا» (٣).

وفي رواية: «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، والرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا» (٤٠).

## ○ شرح غريب الأحاديث:

\* «لَغَدُوَةٌ»: المرة من الغُدُوِّ: وهو سير أول النهار، نقيض الرواح، يقال: غَدَا يَغْدُ وغُدُوَّا، والغُدْوَةُ بالضمِّ ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس (٥٠).

\* «رَوْحَةُ": الروحة: الفعلة الواحدة: والرواحُ: رواحُ العشيّ: وهو من زوال الشمس إلى الليل<sup>(٦)</sup>.

(١) الطرف رقم ٣٢٥٣.

(٤) الطرف رقم ٢٨٩٢.

<sup>(</sup>٢) سهل بن سعد بن مالك، الساعدي أبو العباس، الصحابي الجليل على ، كان اسمه حزناً فسماه النبي على سهلاً، كان له يوم وفاة النبي على خس عشرة سنة ، رُويَ له عن النبي على مائة وثمانية وثمانون حديثاً، اتفق البخاري ومسلم على ثمانية وعشرين، وانفرد البخاري بأحد عشر ، بلّغ عن النبي على علماً كثيراً، توفي سنة ثماني وثمانين، وقيل: سنة إحدى وتسعين بالمدينة، وقد قيل: بأنه آخر من مات من أصحاب النبي على بالمدينة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات، للنووي ١/ ٢٣٨، وسير أعلام النبلاء، للذهبي ٣/ ٢٦٢، والإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، ٢/ ٨٨٨.

<sup>(</sup>٣) [الحديث ٤ ٢٧٩] أطرافه في: كتاب الجهاد والسير، باب فضل رباط يوم في سبيل الله، وقول الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِيرَ عَامَلُوا اَصَّرِواْ وَصَابِرُواْ وَرَايِطُواْ وَاَتَّقُواْ اللهَ لَمَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾، ٣/ ٢٩٥، برقم ٢٨٩٢. وكتاب الرقاق، وكتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، ٤/ ١٠٤، برقم ٣٢٥٠. وكتاب الرقاق، باب فضل الغدوة باب مثل الدنيا والآخرة، ٧/ ٢١٩، برقم ٢٤١٥. وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، ٣/ ٢٠٥٠، برقم ١٨٨١.

 <sup>(</sup>٥) النهاية في غُريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الغين مع الدال، مادة «غدا» ٣/ ٣٤٦، وانظر: تفسير غريب مافي الصحيحين، للحميدي، ص ٣٤٦.

<sup>(</sup>٦) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٣٤٦، وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، =

\* «لَقَابُ قَوْسِ»: القاب القَدْرُ: أي موضِعٌ قدْرُهُ، وقيل: القاب من القوس ما بين المقبض والسِّيَةِ، ولكل قوس قابان، وسية القوس: طرفُها، وقيل: قاب قوس: أي قدر ذراع، ويقال: بيني وبينه قابُ رُمحٍ، وقَادُ رُمْحٍ، وقيدُ رمْحٍ، وقيدُ رمْحٍ،

\* «رباط يوم في سبيل الله» الرباط في الأصل: الإقامة على جهاد العدوِّ بالحرب وارتباط الخيل وإعدادها، والرباط: ملازمة ثغر العدوِّ، يقال: رابطتُ إذا لازمتُ الثَّغرَ والعدوَّ، ويقال: لما يربط به الشيء ويلازم حِفظه: رِبَاطٌ. وقيل: المرابطة أن يربط هؤلاء خيلهم، وهؤلاء خيلهم في الثغر كلُّ مُعِدُّ لصاحبه، فَسُمِّي المقامُ في الثغور، رباطاً لذلك (٢).

## ○ الدراسة الدعوية للأحاديث:

في هذه الأحاديث الثلاثة دروس وفوائد دعوية ، منها :

١- من أساليب الدعوة: الترغيب.

٢ من أساليب الدعوة: التشبيه.

٣- من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: من أساليب الدعوة: الترغيب:

الترغيب أسلوب عظيم من أساليب الدعوة إلى الله تعالى، وفي هذه الأحاديث ترغيب عظيم في الجهاد في سبيل الله تعالى، وأن المشاركة في الجهاد بغدوة أو روحة، أو رباط يوم في سبيل الله عَنْ يحصل بها الفوز العظيم والثواب الكبير وذلك خير من الدنيا وما فيها وما عليها؛ ولهذا بيّن النبي عَلَيْهَ: أن

<sup>=</sup> باب الراء مع الواو، مادة «روح» ٢/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>١) تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي ص ٣٤٦، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب القاف مع الواو، مادة «قوب» ١١٨/٤.

 <sup>(</sup>٢) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي ص ٣٧٠، ٣٩١، والنهاية في غريب الحديث والأثر،
 لابن الأثير، باب الراء مع الباء، مادة «ربط» ٢/ ١٨٥.

موضع قدم، أو موضع سوط، أو خمار امرأة من أهل الجنة على رأسها، خيرٌ من الدنيا وما فيها، وهذا وصف لا يدور بالخيال؛ وقد قال النبي ﷺ: «يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأتْ، ولا أُذُنُ سمعت، ولا خطر على قلب بشر »(١)؛ ولأهمية الترغيب قال الله ﷺ: ﴿ فَلَا تَعَلَّمُ نَفَسٌ مَّا أَخْفِي لَهُمْ مِن قُرَّةِ آعَيُنِ ﴾ (٢) وهذا يوضح للداعية عظم أمر الترغيب وعُلوَّ شأنه، وأن له التأثير العظيم في النفوس، فينبغي أن يستخدم هذا الأسلوب في دعوة الناس وتوجيههم إلى الخير. (٣)

## ثانياً: من أساليب الدعوة: التشبيه

دلت هذه الأحاديث على أن أسلوب التشبيه من أساليب الدعوة إلى الله تعالى؛ قال الإمام ابن دقيق العيد كَثَلَتْهُ: (وفي قوله ﷺ: «خير من الدنيا وما فيها» وجهان:

أحدهما: أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة المحسوس، تحقيقاً له وتثبيتاً في النفوس؛ فإن ملك الدنيا، ونعيمها، ولذاتها محسوسة مستعظمة في طباع النفوس، فحُقِّق عندها أن ثواب اليوم الواحد في الرباط وهو من المغيبات خيرٌ من المحسوسات التي عهدتموها من لذات الدنيا.

الثاني: أنه قد استبعد بعضهم أن يوازن شيء من نعيم الآخرة بالدنيا كلها، فحمل الحديث، أو ما هو معناه: على أن هذا الذي رُتِّب عليه الثواب خير من الدنيا كلها، لو أنفقت في طاعة الله تعالى ثم قال كَلْكُلْلهُ: «والأول عندي أوجه وأظهر)(٤).

متفق عليه من حديث أبي هريرة تطي : البخاري، كتاب بدء الحلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة،
 ١٠٣/٤ ، برقم ٤٤٣٢ وصحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، ٢١٧٤/٤ ، برقم ٢٨٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة ، الآية: ١٧.

 <sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري لابن حجر ٢/١٤، وشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل، للعلامة محمد السفاريني
 ٢/ ٣٤٦، ومنار القاري في شرح مختصر صحيح البخاري، لحمزة بن محمد بن قاسم ٤/ ٨٧، وانظر:
 الحديث رقم ٧، الدرس الرابع عشر، ورقم ٢١، الدرس السابع.

<sup>(</sup>٤) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ٢/ ٣٠١-٣٠١، وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب=

فينبغي للداعية أن يستخدم أسلوب التشبيه في دعوته إلى الله . (١)

## ثالثاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد

إن مفهوم هذه الأحاديث تضمن الحث على الجهاد والمشاركة فيه، ولو برباط يوم في سبيل الله تعالى، أو غدوة، أو روحة؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقُهُ، وأمِنَ الفُتّان (٢)»(٣).

وفي بيان دلالة هذه الأحاديث على الحث على الجهاد يقول ابن حجر تَعْلَلْلهُ: «والحاصل أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد، وأن من حصل له من الجنة قدر سوط يصير كأنه حصل له أمر أعظم من جميع ما في الدنيا، فكيف بمن حَصَّل منها أعلى الدرجات، والنكتة في ذلك أن سبب التأخير عن الجهاد: الميل إلى سبب من أسباب الدنيا، فَنُبَّه هذا المتأخر أن هذا القدر اليسير من الجنة أفضل من جميع ما في الدنيا» (٤).

وهذا يحث الداعية على أن يبين للناس فضل الجهاد، ويحثهم عليه، ويبيِّن حدوده، وضوابطه من الكتاب والسنة. (٥)

\* \* \*

<sup>=</sup> مسلم، للقرطبي ٣/ ٧٠٩-٧١٠، وشرح النووي على صحيح مسلم ١٣ / ٣١، وشرح الكرماني على صحيح البخاري ١٢ / ٢٠٠ .

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ١٨، الدرس الرابع، ورقم ١٩، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٢) الفتان: قال الأكثر من الرواة: بضم الفاء، جمع فاتن للجنس، أي يُؤْمَنُ من كل ذي فتنة، وروى الطبري بفتح الفاء: يعني به فتان القبر، وكذلك رواه أبو داود مفسراً بالإضافة إلى القبر. انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي ٣/ ٧٥٦، وشرح النووي على صحيح مسلم ١٣/ ٦٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإمارة، باب فضل الرباط في سبيل الله على " ١٥٢٠، برقم ١٩١٣

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٦/ ١٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٢، الدرس الثالث، ورقم ١٨، الدرس الثاني.

# ٦- بَابُ الحُورِ العِينِ وَصِفَتِهِنَّ

يحَارُ فِيها الطَّرْفُ: شَدِيدَةُ سَوَادِ العَيْنِ، شَدِيدَةُ بَياضِ العَينْ ﴿ وَزَقَجْنَاهُم بِحُورٍ عِينِ ﴾ (١): أَنْكَحْناَهُمْ.

٢٦-[٢٧٩٥] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو: حَدَّثَنَا أَبُو إِسَحَاقَ، عَنْ حُميدٍ قال: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ (٢) رَاكُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ يَسُوهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، إِلاَّ الشَّهِيدَ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهادِةِ؛ فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إلى الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، إِلاَّ الشَّهِيدَ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهادِةِ؛ فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إلى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أَخْرَى (٣).

وفي رواية: «مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ الشَّهِيدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ لِمَا يَرَى مِنَ الكَرَامَةِ»(٤).

## ○ شرح غريب الحديث:

\* «الشهيد» الشهيد في الأصل من قُتِلَ مجاهداً في سبيل الله عَرَق ، ويجمع على الشهداء، ثم اتُسِع فيه فأطلق على من سماه النبي ﷺ شهيداً من: المبطون، والمَخرِق، والحَرِق، وصاحب الهدم، وذات الجَنْب، وغيرهم، وسُمِّي شهيداً؛ لأنه حيِّ لم يمت، كأنه شاهد حاضر؛ لأن أرواح الشهداء شهدت وحضرت دار السلام، وغيرهم لا يشهدونها إلا بعد التعب يوم القيامة.

وقيل: سُمِّي شهيداً؛ لأن الله وملائكته شهود له بالجنة. وقيل: لأن ملائكة

<sup>(</sup>١) سورة الدخان، الآية: ٥٤.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته في الحديث ۱٤.

<sup>(</sup>٣) [الحديث ٢٧٩٥] طرفه في كتاب الجهاد والسير، باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا، ٣/ ٢٧٤، برقم ٢٨١٧. وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله، ٣/ ١٤٩٨، برقم ١٨٧٧.

<sup>(</sup>٤) الطرف رقم ٢٨١٧.

الرحمة تشهده، وقيل: لشهادته بالحق في أمر الله حتى قتل، وقيل: لأنه يشهد ما أعده الله له من الكرامة بالقتل، وقيل: لأنه ممن يستشهد يوم القيامة مع النبي على الناس، وذلك تخصيص لا يكون لكل أحد، وقيل: غير ذلك. (١).

قلت: والظاهر والله أعلم أنه سمِّي لذلك كله.

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- الترغيب في طلب الشهادة في سبيل الله عَرَيْكُ .

٢- من أساليب الدعوة: تمني أفضل الأعمال.

٣- من معجزات الرسول ﷺ: الإخبار بالأمور الغيبية.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

## أولاً: الترغيب في طلب الشهادة في سبيل الله تعالى.

في هذا الحديث ترغيب في طلب الشهادة في سبيل الله عَرَضُكُ ؛ لما فيها من الكرامة والفوز بالدرجات العلى في الجنة ؛ قال ابن بطال كَثَلَالُهُ : «هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة ، وليس في أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير الجهاد ؛ فلذلك عظم فيه الثواب "(٢) ، وقال النووي كَثَلَالُهُ : «وهذا من صرائح الأدلة في عظيم فضل الشهادة ، والله المحمود المشكور "(٣)

فينبغي للداعية أن يعتني بأسلوب الترغيب في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى ؟ لما له من الأثر العظيم في نفوس المدعوين . (٤)

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٣٦١، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الشين مع الهاء، مادة «شهد» ٢/ ١٥، وشرح النووي على صحيح مسلم ١٣/ ٢٨.

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن الحافظ ابن حجر من فتح الباري، ٦ / ٣٣.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم ١٣/ ٢٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الرابع عشر، ورقم ٢٢، الدرس السابع.

#### ثانيا: من أساليب الدعوة: تمنى أفضل الأعمال:

إن من أساليب الدعوة تمني أفضل الأعمال؛ للرغبة في الحصول على أعلَى الدرجات وأعظم الثواب؛ ولهذا بين ﷺ في هذا الحديث أن الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة، قال العلامة ملا علي القاري كَاللهُ: «وفيه إيماءٌ إلى أنه لا يتمنى شيئاً من شهوات الدنيا إلا الشهادة، وهي ليست منها فيكون من قبيل: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم. . . »(١).

وقد كان النبي على يتمنى الشهادة في سبيل الله بحضرة الصحابة به ومن ذلك قوله على أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل (٢)، ولا شك أن الصحابة على طمعوا في فضل الله تعالى ورغبوا في الحصول على الشهادة ؛ لسماعهم تمنيه على .

وهذا يُبين للداعية أن تمني أفضل الأعمال، ونقل تمنّي أهل الصلاح إلى المدعوين مما يُرَغّب المدعوين في عمل الصالحات والرغبة فيها.

## ثالثاً: من معجزات الرسول ﷺ: الإخبار بالأمور الغيبية:

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ٧/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه منّ حديث أبي هريرة تطيئ : البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب تمني الشهادة، ٣/ ٢٦٨، برقم ٢٧٩٧، ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، ٣/ ١٤٩٥، برقم ١٨٧٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس الرابع.

# ٩- بَابُ مَنْ يُنكَبُ أَوْ يُطعَنُ فِي سَبِيلِ اللهِ

٢٧-[٢٨٠٢] - حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوانةَ، عَنِ الأَسْوَدِ ابْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُندَبِ بْنِ سُفيانَ (١): أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ فِي بَعْضِ المَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ إِصبَعُهُ فَقَالَ: «هَلْ أَنتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ» (٢).

وفي رواية: «بَيْنَمَا النَّبِيُّ يَطَّقِهُ يَمْشِي إِذْ أَصَابَهُ حَجَرٌ فَعَثَرَ فَدَمِيَتْ إِصْبَعُهُ، فقال. . . »(٣) الحديث.

## ○ شرح غريب الحديث:

\* «المشاهِدُ»: المغازي، سميت بذلك؛ لأنها مكان الشهادة، وقيل: محضر الناس، ومجمعهم. (٤)

\* "إصبع": فيها عشر لغات: تثليث الهمزة، ومع كل حركة تُثَلَّثُ الباء، واللغة العاشرة: أصبوع. (٥)

\* «دميت» صفة للأصبع: أي ما أنت يا أصبع موصوفة بشيء إلا بأن دميتٍ،

<sup>(</sup>۱) جندب بن عبدالله بن سفيان الإمام الصحابي الجليل أبو عبدالله البَجَلي، روى عن النبي على عدة أحاديث، وعن يونس بن جبير قال: شيّعنا جُندباً فقلت له: أوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله، وأوصيكم بالقرآن؛ فإنه نورٌ بالليل المظلم، وهُدئ بالنهار، فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة؛ فإن عَرضَ بلاءٌ فقدًم مالك دون دينك؛ فإن المخروب من خَرِبَ دينه، مالك دون دينك؛ فإن المخروب من خَرِبَ دينه، والمسلوب من سُلِبَ دينه، واعلم أنه لا فاقة بعد الجنة ولا غنى بعد النار. وقال سلى : «كنا غلمانا والمسلوب من سُلِبَ دينه، واعلم أنه لا فاقة بعد الجنة ولا غنى بعد النار. وقال سلى : «كنا غلمانا حزاورة مع رسول الله على فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازدنا إيماناً» وقد نسب تنهي إلى جدود سنة سبعين، وهو غير جندب بن عبدالله الأزدي. وسي أعلام النبلاء للذهبي ٣/ ١٧٤، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ١/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٢٨٠٢] طرفه، في كتاب الأدب، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحُداء وما يُكره منه، ٧/ ١٣٩، برقم ٦١٤٦. وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب ما لقى النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين، ٣/ ١٤٢١، برقم ١٧٩٦.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم ٦١٤٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان العرب، لابن منظور، باب الدال، فصل الشين مادة: «شهد» ٣/ ٢٤١ والقاموس المحيط، للفيروز آبادي، باب الدال، فصل الشين، ص ٣٧٣ وشرح الكرماني على صحيح البخاري ٢١٠ ٦/٦٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي، باب العين، فصل الصاّد، ص ٩٥٠ وُشرح الكرماني على صحيح البخاري ١٠٦/١٢.

كأنها لما دميت خاطبها على سبيل الاستعارة أو الحقيقة معجزة مسلّياً لها: أي تثبتي، فإنك ما ابتليتِ بشيء من الهلاك والقطع سوى أنك دَميت، ولم يكن ذلك أيضاً هدراً، بل كان في سبيل الله تعالى ورضاه. (١)

\* «عثر» المقصود هنا: أنه ﷺ عثر في مشيه: أصابه حجر فسقط وزلت به رجله ﷺ . (٢)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من صفات الداعية: الصبر على المصائب.

٢- من صفات الداعية: احتساب الأجر والثواب على الله ﷺ.

٣- من أساليب الدعوة: الرّجز والشعر الممدوح.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

# أولاً: من صفات الداعية: الصبر على المصائب.

دل هذا الحديث على أن الداعية ينبغي له أن يصبر على ما أصابه؛ فإنه لو سلم أحد من المصائب لسلم رسول الله ﷺ، فهو في هذا الحديث في غزوة من الغزوات وأصيب بحجر عثر فيه، ودميت أصبعه، فصبر ولم يجزع من تلك الدماء، فينبغي للداعية أن يقتدي برسول الله ﷺ ويصبر على ما أصابه قال الله تعالى في مدح المؤمنين ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصّبِدِينَ عَلَى ما أصابه أصابهُمْ وَٱلصّبِدِينَ عَلَى ما أصابه أصابهُمْ وَٱلمُقِيمِي ٱلصّلَوةِ وَمَا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ آلَهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَالصّبِدِينَ عَلَى ما

 <sup>(</sup>١) انظر: القاموس المحيط، للفيروز آبادي، باب الياء، فصل الدال، ص ١٦٥٦، وشرح الكرماني على
 صحيح البخاري ١٠٦/١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب المين مع الثاء، مادة: «عثر»، ٣/ ١٨٢ ومختار الصحاح للرازي، مادة: «عثر» ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الَّحج، الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس الثامن.

#### ثانياً: من صفات الداعية: احتساب الأجر والثواب على الله عَنَا :

إن من الصفات الحميدة أن يحتسب الداعية ما يصيبه فيرجو بذلك ثواب الله ويطمع في فضله وإحسانه سبحانه وتعالى؛ ولهذا احتسب إمام الدعاة ولله والثواب على ربه حينما أصيبت أصبعه فقال: «هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيتِ» فبين ولي أن ذلك لم يكن هدراً وإنما هو في سبيل الله عَن ورضاه (١).

فينبغي للداعية أن يحتسب كل ما يصيبه من المصائب والمتاعب والمشاق حتى يثاب على ذلك من الله تعالى ؛ قال النبي ﷺ: «ما من مسلم يشاك شوكةً فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة»(٢).

### ثالثاً: من أساليب الدعوة: الرَّجز والشعر الممدوح

من الأساليب الدعوية التي يجذب بها الداعية بعض المدعوّين: الرَّجزُ (٣) عند الحاجة إلى ذلك في بعض الأحيان مع بعض الفئات من الناس، ولكن لا يستعمل الداعية منه إلا ما فيه نفعٌ وحثٌ على الخير، وترغيب في الطاعات، وتخويف من المعاصي والسيئات؛ ولهذا قال ﷺ: «إن من الشعر حكمة» (٤)، والمعنى إن من الشعر: قولا صادقاً، مطابقاً للحق. فالشعر منه حسن ومنه قبيح فيأخذ الداعية الحسن ويدع القبيح (٥)، والنبي ﷺ لم يكن شاعراً ولا ينبغي له ذلك؛ لقول الله عَنَى الله الله عَنَى الله الله عَنَى الله عَنِي الله عَنَى الله عَنَى الله عَنَى الله عَنَى الله عَنْ الله عَنَى الله عَنْ الله ع

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري ١٠٦/١٢.

 <sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن، أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها، ١٩٩١/٤، برقم ٢٥٧٢.

<sup>(</sup>٣) الرَّجَزُ: بَحْرٌ مَن بحور الشعر معروف، ونوع من أنواعه، ويسمى قائله راجزاً، كما يُسمَّى قائل بحور الشعر شاعراً. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الجيم، مادة: «رجز» / ١٩٩/.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الأدب باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه ٨/ ١٣٩ برقم ٦١٤٥ عن أبي بن كعب سَنْ الله .

<sup>(</sup>٥) ذكر معنى هذا القول عن عائشة يَعْلِينها . انظر: فتح الباري لابن حجر ١٠/٠٥٠.

<sup>(</sup>٦) سورة يسّ، الآية: ٦٩.

عنه إما أن يكون من باب الرجز، وإما أن يكون كلاماً لغيره يتمثّل ببعضه، وإما أن يكون قال ذلك ولم يقصد الشعر ولم يعتن به، وإنما جاء على لسانه (۱) واختار الإمام الطحاوي كَلَيْهُ: أن ما حُكِيَ عن النبي عَلَيْهُ من الكلام الذي ادُّعِيَ أنه شعر أو رجز: هو من الحكم التي في الشعر، فتكلم به على لسانه على أنه حكمة، والله يُجري الحكمة على لسانه، لا أنه شعر أراده مما لا حكمة فيه. (٢)

فلا حرج على الداعية أن يستخدم أسلوب الرجز، أو الشعر الحسن في دعوته إلى الله تعالى .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: أعلام الحديث للخطابي، ٢/ ١٣٥٨، وعارضة الأحوذي، بشرح سنن الترمذي، لابن العربي ٢/ ٢٩٩٣، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٣/ ٢١٩، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٢١/ ٣٦١-٣٦٢، و٢/ ٣٩٧، وفتح الباري لابن حجر، ١٠/ ٥٤١.
(۲) شرح مشكل الآثار، ٨/ ٣٨٦.

# ١٢- بَابُ قُولِ الله تَعالىٰ:

﴿ مِّنَ ٱلْمُقِّمِنِينَ دِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْسَةٌ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَلنَظِرُّ

٢٨-[٥٠٨٠]- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ الخُزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَىٰ، عنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَساً، ح: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةً: حَدَّثَنَا زِيادٌ قال: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطُّويلُ عَنْ أَنَسِ (٢) وَ رَحِيْقِ قَالَ: «غَابَ عَمِّي أَنسُ بْنُ النَّصْرِ (٣) عَنْ قِتالِ بَدْرِ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ المُشْرِكِينَ، لَئِن اللهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ المُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَّ اللهُ مَا أَصْنَعُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُـدِ وانْكَشَـفَ المُسْلِمُونَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ ـ يَعْنِي أَصحابَهُ ـ وَأَبْرَأَ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُّ لَاءِ: \_ يَعْنِي المُشْرِكِينَ \_ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ، فَقَالَ: يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذِ، الجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ، إِنِي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أَحُدٍ. قَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَارَسُولَ اللهِ مَا صَنَعَ. قَالَ أَنسٌ: فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعاً وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ، أَوْ طَعْنةً بِرُمْح، أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مثَّلَ بِهِ المُشْرِكُونَ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُختُهُ بِبَنَانِهِ. قَالَ أَنسٌ:كُنَا نَرَى \_أَوْ نَظُنُّ \_ أَن هَذِهِ الآيةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ : ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْتُهُ ﴿ ۚ ﴾ إِلَىٰ آخر الآية ﴾ ( ٥ ) .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) أنس بن مالك، تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١٤.

<sup>(</sup>٣) أنس بن النضر بن ضَمضَم بن زيد بن حرام الأنصاري، الخزرجي، النجاري، استشهد يوم أُحدٍ، ثبت عن النبي ﷺ أنه قال فيه: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» البخاري برقم ٢٨٠٦، ومسلم برقم ١٦٧٥، وعلم الله على هذا الحديث. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي، ١٦٧٨، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ١/٧١.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٥) [الحديث ٢٨٠٥] طرفاه في: كتاب المغازي، باب غزوة أحد، ٣٦/٥، برقم ٤٠٤٨. وكتاب تفسير القرآن، ٢٣ سورة الأحزاب، باب ﴿ فَينَهُم مَن قَضَىٰ غَبَهُ وَمِنْهُم مَن يَنظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلاً﴾، ٢٦/٦، برقم ٤٧٨٣. وأخرجه مسلم، في كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، ٣/ ١٥١٢، برقم ١٩٠٣.

وفي رواية: «. . لَئِنْ أَشْهَدَنِي اللهُ مع النَّبِيِّ ﷺ؛ لَيَرَيَنَّ اللهُ مَا أُجِدُ، فَلَقِيَ يَوْمَ أَحُدِ فَهُزِمَ النَّاسُ، فقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاءِ ـ يعني المُسْلِمينَ ـ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاءِ ـ يعني المُسْلِمينَ ـ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ المُشْرِكُونَ، فَتَقَدَّمَ بِسَيْفِهِ فَلَقِيَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَقَالَ: أَيْنَ يَا سَعْدُ؟ إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الجَنَّة دُونَ أُحُدٍ، فَمَضَى فَمَا عُرِفَ حَتَّى عَرَفَتْهُ أُخْتُهُ بِسَعْهُم اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ مِنْ طَعْنَةٍ، وضَرْبَةٍ، وَرَمْيَةٍ بِسَهْم اللهُ اللهُل

## ○ شرح غريب الحديث:

- \* (لَيَرَينَ اللهُ مَا أُجِدُّ) أي ما أجتهد. (٢)
- \* «وانكشف المسلمون» أي انهزموا. (٣)
- \* «ببنانه» البنان: الأصابع، وقيل: أطرافها. (٤)
- \* «أُخته» أي أخت أنس بن النضر، وهي: الربيع بنت النضر، عمة أنس ابن مالك عليه (٥).
  - \* «بشامة» الشامة: الخال في الجسد. (٦)
- \* «بضعاً وثمانين ضربة» البضع في العدد بالكسر، وقد يفتح: ما بين الثلاث إلى التسع، وقيل ما بين الواحد إلى العشرة؛ لأنه قطعة من العدد. (٧)
- \* «نحبه» النحب النذر، كأنه ألزم نفسه أن يصدق الله في قتال أعداء الله فو فَى به، وقيل: النحب الموت، كأنه يلزم نفسه أن يقاتل حتى يموت. (٨)

<sup>(</sup>١) الطرف رقم ٤٠٤٨.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غُريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الجيم مع الدال، مادة: «جدد» ١/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الباء مع النون، مادة: (بنن) ١٥٧/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذَّيب الأسماء واللغات، للنووي ٢/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٦) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الشين مع الهمزة، مادة: (شام) ٢/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق، باب الباء مع الضاد، مادة: (بضع) ١/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٨) انظر: المرجع السابق، باب النون مع الحاء، مادة: (نحب) ٥٠ ٢٢.

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١ - من صفات الداعية: بذل النفس والتضحية في سبيل الله عَرَبُكُ .

٢- من صفات الداعية: الوفاء بالعهد.

٣- من صفات الداعية: الرغبة فيما عند الله عَرَضً .

٤- من صفات الداعية: صحة الإيمان وقوة اليقين.

٥- من صفات الداعية: الشجاعة.

٦- من صفات الداعية: الصبر وتحمل المشاق.

٧- من أساليب الدعوة: الترغيب.

٨- من أساليب الدعوة: القصة.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: من صفات الداعية: بذل النفس والتضحية في سبيل الله عَرَضٌ :

إن بذل النفس والتضحية في سبيل الله تعالى من صفات الداعية، وقد دل الحديث على هذه الصفة الحميدة: من تضحية أنس بن النضر تعليه بنفسه في سبيل الله عَنَى حتى وجد فيه أكثر من ثمانين ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، وهذا كله يدل على بذله نفسه لله سبحانه وتعالى ؛ ولهذا قال سعد بن معاذ تعليه : «فما استطعت يا رسول الله ما صنع».

قال الحافظ ابن حجر تَخَلَّلُهُ: «وفيه جواز بذل المرء نفسه في طلب الشهادة»(١)، فينبغي للداعية أن يضحي بكل ما يملك في خدمة الإسلام ونصرته، وفي كل ما يحبه الله عَرَيْنُ ويرضاه.

#### ثانياً: من صفات الداعية: الوفاء بالعهد

إن الوفاء بالعهد من أهم الصفات التي ينبغي للداعية أن يتصف بها؛ وقد

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ٦/ ٢٣، ٧/ ٥٦.

قال الله عَرَى اللهُ عَنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْتُهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُم وَمِنْهُم مَّن يَننَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ بَدِيلًا ﴾ (١).

وفي هذا الحديث قال أنس بن النضر تعلق : «لئن أشهدني الله قتال المشركين ليريَنَّ اللهُ ما أصنع» وقد وفي بما عاهد الله عليه حتى اشتهر ذلك عند الصحابة عليه ؛ ولهذا قال أنس بن مالك تعلق : «كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه» : ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْتُ مِّ ﴾ .

قال الحافظ ابن حجر كَغُلَاللهُ: «وفي قصة أنس بن النضر من الفوائد: جواز بذل النفس في الجهاد، وفضل الوفاء بالعهد ولو شق على النفس حتى يصل إلى إهلاكها»(٢).

فينبغي للداعية أن يعتني بعهده؛ فإن ذلك من أعظم صفات الداعية الصادق.

### ثالثاً: من صفات الداعية: الرغبة فيما عند الله عَيْثُ :

لاريب أن من رجا شيئاً طمع فيه وطلبه ورغب فيه (٣)، وقد دل هذا الحديث على أن الرغبة فيما عند الله تعالى والطمع في رضاه من صفات الداعية، وذلك في قول أنس بن النضر تطافيه : «يا سعد بن معاذ: الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد» (٤)، ثم تقدم فقاتل حتى قتل، وما ذلك إلا لرغبته فيما عند الله عجي قتل .

فينبغي للداعية أن يرغب فيما عند الله سبحانه وتعالى، ويطمع في رضاه، قال الله عَرَبُكُ : ﴿ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَلَنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَمَا عِندَ ٱللهِ خَيْرٌ وَأَبقَى لِلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (٥٠)، وهذا يوضح أهمية الرغبة فيما عند الله عَرَبُكُ . (٦٠)

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ٦ / ٢٣.

قال ابن القيم كلفه : «الفرق بين الرغبة والرجاء: أن الرجاء طمع، والرغبة طلب، فهي ثمرة الرجاء، فإنه إذا رجا الشي طلبه، والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف، فمن رجا شيئاً طلبه ورغب فيه، ومن خاف شيئاً هرب منه». مدارج السالكين ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي: «محمول على ظاهره، وأن الله تعالى أوجده ريحها من موضع المعركة، وقد ثبتت الأحاديث أن ريحها توجد من مسيرة خمسمائه عام، شرح صحيح مسلم، ١٣/ ٥٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ١٣، الدرس الثاني، ورقم ١٦، الدرس الثالث، ورقم ٢١، الدرس السادس.

### رابعاً: من صفات الداعية: صحة الإيمان وقوة اليقين:

دل الحديث على أن صحة الإيمان وقوة اليقين من أهم صفات الداعية ؟ ولهذا بذل أنس بن النضر روحه وجسده في سبيل الله عَرَضً ، وأيقن بأن الله عَرَضً عمله المبارك .

ولا شك أن اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد (١)؛ قال الله عَرَيَكُ : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةُ يَهَدُونَ ﴾ (٢)؛ ولهذه الأهمية قال الحافظ ابن حجر تَخَلَلُهُ في فوائد هذا الحديث: «وفيه فضيلة ظاهرة لأنس بن النضر تعليه وما كان عليه من صحة الإيمان، وكثرة التوقي والتورع وقوة اليقين (٣)

فينبغي للداعية إلى الله تعالى أن يتصف بهذه الصفة العظيمة ؛ لأن اليقين في الحقيقة: قبول دين الله عَن كما جاء به النبي عَلَيْق، والإيمان بالغيب الذي أخبر به الله سبحانه وتعالى، وأخبر به رسوله عَلَيْق، إيماناً صادقاً، لا يدخل القلب فيه شبهة ولا شك ولا تناس ولا غفلة (٤) ؛ ولهذه المكانة العظيمة بين النبي عَلَيْق أن أعظم ما أعطى العبد: هو اليقين فقال: «سلوا الله العفو والعافية ؛ فإن أحداً لم يعط بعد اليقين خيراً من العافية »(٥).

### خامساً: من صفات الداعية: الشجاعة:

من الصفات الحميدة التي دل عليها هذا الحديث الشجاعة، فقد ظهرت شجاعة أُحُدِ، وقتاله العظيم شجاعة أُحُدِ، وقتاله العظيم

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين، للإمام ابن القيم، ٢/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري، ٢٣/٦، وانظر عمدة القاري للعيني، ١٠٣/١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: مدارج السالكين، للإمام ابن القيم ٢/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي من حديث أبي بكر تعلق ، في كتاب الدعوات، باب حدثنا محمد بن بشار، ٥/ ٥٥٧، برقم ٣٨٤٩، وابن ماجه، كتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو والعافية، ٢/ ١٢٦٥، برقم، ٣٨٤٩ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي ٣/ ١٨٠، وصحيح ابن ماجه ٢/ ٣٣٨ وللحديث بعض الشواهد: من حديث ابن عباس سَيِقِيمًا عند الترمذي في كتاب الدعوات باب حدثنا يوسف بن عيسى ٥/ ٣٥، برقم ٢٥١٤، ومن حديث أنس سَطِق عند الترمذي أيضاً في كتاب الدعوات، باب في العفو والعافية، ٥/ ٢٥، مرقم ٢٥٥٤، وانظر: صحيح الترمذي ٣/ ١٨٠، ١٨٥، ١٨٥،

فينبغي للداعية أن يتصف بالشجاعة القلبية ، والعقلية ، فيصبر في ساحات الجهاد ؛ لأن الشجاعة في الحقيقة : هي ضبط النفس عن مثيرات الخوف ، حتى لا يجبن الإنسان في المواضع التي تحسن فيها الشجاعة ، ويقبح فيها الجبن ، قال ابن حجر كِلَهُ في فوائد هذا الحديث : «وفي الحديث جواز الأخذ بالشدة في الجهاد»(٢).

#### سادساً: من صفات الداعية: الصبر وتحمل المشاق:

يظهر في هذا الحديث صبر أنس بن النضر تطائح ، وإقدامه ومثابرته في قتال المشركين، وهذا يبين للدعاة وغيرهم من المسلمين أن صفة الصبر خلق فاضل من أخلاق النفس، تمنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها، وقوام أمرها (٣).

فينبغي للداعية أن يتصف بهذه الصفة الحميدة التي تمكنه من ضبط نفسه ؛ لتحمّل المتاعب والمشاق في سبيل الدعوة إلى الله عَرَّقُ ؛ ولهذا أمر الله به الرسول عَلَيْ ، فقال عَرَّقُ : ﴿ فَأَصِيرِ كُمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَمَّمْ ﴾ (٤) ، وقال سبحانه وتعالى : ﴿ وَلَنَ بَلُونًا كُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّعِينَ وَنَبْلُوا الله العفو والعافية لي ولجميع المسلمين . (١)

#### سابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب:

دل هذا الحديث على أن أسلوب الترغيب مهم في الدعوة إلى الله عَرَضًا ؟

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين، لابن القيم ٢/٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٧/ ٣٥٦، وانظر: الحديث رقم ٣٥، الدرس الخامس.

 <sup>(</sup>٣) انظر: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، لابن قيم الجوزية، ص ٢٩، ومدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستمين، لابن قيم الجوزية، أيضاً، ٢/٢٥١.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحقاف، الآية: ٣٥. ٰ

<sup>(</sup>٥) سورة محمد، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس الثامن، ورقم ٢٧، الدرس الأول.

لأنه يجذب القلوب إلى فعل الخير؛ ولهذا استشهد أنس بن مالك تطافي بقوله تعالى: ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْكَ فَعَنْهُم مَّن قَضَىٰ غَنْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ بَدِيلًا ﴾ (١).

وهذا يرغب في الوفاء بالعهد والثبات عليه، ويبين للدعاة أهمية استخدام هذا الأسلوب في الدعوة إلى الله عَرَيْنُ . (٢)

#### ثامناً: من أساليب الدعوة: القصة:

القصص: هو الخبر المقصوص، وهو بمعنى تتبع الأثر، فقيل القاص يقص القصص؛ لإِتبَاعه خبراً بعد خبر، وسوقه الكلام سوقاً<sup>(٣)</sup>.

ولا شك أن القصص من أساليب الدعوة التي تؤثر في نفوس المدعوين، وقد دل هذا الحديث على أهمية القصص في الدعوة إلى الله تعالى؛ لأن من سمع حديث أنس بن مالك عن قصة عمه أنس بن النضر أثر ذلك في نفسه، وصور له واقع ما فعله تعلى من التضحية والمثابرة الجادة الصادقة؛ ولهذا التأثير العظيم ذكر الله عَرَّى في القرآن الكريم قصصاً كثيرة، وذكر النبي على قصصاً في سنته (٤)، وبين الله عَرَّى أن في القصص عبراً وعظات، قال سبحانه وتعالى: في سنته (٤)، وبين الله عَرَّى أن في القصص عبراً وعظات، قال سبحانه وتعالى: في سنته (٤)، في قصصم عبراً وعظات، قال سبحانه وتعالى: الذي بَيْنَ يك يِّهُ وَمَنُونَ ﴾ (٥).

فينبغي للداعية أن يعتني بالقصص من الكتاب العزيز، والسنة الصحيحة، ويبينه للناس حتى يحصل التأثير والقبول بإذن الله ﷺ . (٦)

السورة الأحزاب، الآية: ٢٣.

 <sup>(</sup>۲) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن، لمحمد بن عبدالعظيم الزرقاني ۲/ ۱۹۹، وانظر: الحديث رقم
 ٧، الدرس الرابع عشر، ورقم ١٨، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب لابن منظور، باب الصاد، فصل القاف، مادة: «قصَّ» ٧/ ٥٥-٧٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، ٤/٧٦/١-١٨٤، حديث رَقم، ٣٤٦٥-٣٤٨، وصحيح مسلم، كتاب الزهد والرقاق،، برقم ٢٩٦٤، ٢٧٦٦، ٣٠٠٥.

<sup>(</sup>٥) سورة ٰيوسف، الآية: ١١١.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ١٧، الدرس الثالث.

٧٩ - [٧٨٠٧] - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعيبٌ، عنِ الزُّهريِّ ح، وحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، أُرَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ خَارِجَة بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَبِي ، (١) قَالَ: «نَسَخْتُ الصُّحُفَ فِي المَصَاحِفِ فَفَقَدْتُ آيةً مِنْ سُورةِ الأَحْزَابِ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ الله ﷺ يَقْرَأُ بِهَا، فَلَمْ أَجِدْهَا إِلّا مَعَ خُزَيْمة بْنِ ثَابِتٍ (٢) الأَنصَارِيِّ الّذِي جَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ شَهَادَتَهُ شَهَادَة رَجُلينِ، وَهَوُ قولهُ (٣): ﴿ مِنَ ٱلمُومِينِ رَجَالُ ثَنَا اللهُ عَلَيْ أَلْمُومِينَ رَجَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) زيد بن ثابت بن الضحاك الصحابي الجليل على ، شيخ المقرئين والفرضيين، مفتي المدينة، كاتب الوحي، كان أحد الأذكياء، هاجر النبي على إلى المدينة وعمره إحدى عشرة سنة، وكان النبي على لا يأمن اليهود على كتابه، وقد ورد أن النبي على سأله «أتحسن السُريانية؟» قال زيد: قلت: لا. فأمره الله يتعلم كتاب اليهود حتى كتب للنبي على كُتبه وأقرأه كتبهم إذا كتبوا إليه على انظر: البخاري مع الفتح ١٨٥/١٣ ، برقم ١٩٧٥، وزيد بن ثابت أفرض الأمة، وهو من الراسخين في العلم، وعندما مات زيد رعي جلس الناس إلى ابن عباس على فقال: هكذا ذهب العلماء دُفِنَ اليوم علم كثير، وقد اعتمد عليه الصديق في جمع القرآن الكريم في الصحف، فجمعه من: الصحف، والرقاع، والأكتاف، والأقتاب، الصديق في جمع القرآن الكريم في الصحف، فجمعه من: الصحف، والرقاع، والأكتاف، والأقتاب، والعسب، واللخاف، وصدور الرجال. شهد زيد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله الله وي العسب، واللخاف، وتوفي على المدينة، سنة أربع وخمسين، وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب الأسماء ومسلم بحديث، وتوفي على المدينة، سنة أربع وخمسين، وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١/ ٢٠١-٢٠١، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٢/ ٢٢١-٤٤، والإصابة في تمييز والمحابة لابن حجر، ١/ ٢٠١، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٢/ ٤٢٦ اعتماء والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ١/ ٢٠١، وسير أعلام النبلاء للذهبي المحديث، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ١/ ٢٠١،

<sup>(</sup>٢) خزيمة بن ثابت بن عمارة بن الفاكِه، الفقيه أبو عمارة الأنصاري، ذو الشهادتين، الصحابي الجليل، كيالي ، شهد مع النبي على بدراً وما بعدها [قاله النووي] وقال الذهبي: والصواب أنه شهد أحداً وما بعدها، وكان خزيمة وعمير بن عدي يكسران أصنام بني خطمة، وكانت راية خطمة بيده يوم فتح مكة، وشهد مع علي وسخي الجمل وصفين ولم يقاتل فيهما، فلما قتل عمار بن ياسر كيالي بصفين قال: سمعت رسول الله يلي الجمل وصفين ولم يقاتل فيهما، فلما قتل عمار بن ياسر كيالي بصفين قال: سمعت رسول الله يلي أخرجه مسلم في صحيحه، ٢٩٣٦، برقم ٢٩١٦، فلما قتل ابن ياسر سل سيفه خزيمة وقاتل حتى قتل، وذلك سنة سبع وثلاثين، وله عن رسول الله الله علي ثمانية وثلاثون ياسر سل سيفه خزيمة وقاتل حتى قتل، وذلك سنة سبع وثلاثين، وله عن رسول الله اللهادتين، ومن حديثاً، ومن أجل مناقبه أن رسول الله يلي جعل شهادته شهادة رجلين، فكان يُسمى ذا الشهادتين، ومن حرصه على تقييد العلم وُجدت آية سورة الأحزاب مكتوبة عنده عندما جمع زيد بن ثابت القرآن. كيالي ورحمه انظر: تهذيب الأسماء واللغات، للنووي ١/ ١٧٥، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٢/ ٤٨٥، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ١/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٣) [الحديث ٢٨٠٧] أطرافه في: كتاب المغازي، باب غزوة أحد، ٥/ ٣٠، برقم ٤٠٤٩. وكتاب تفسير القرآن، ٩ سورة براءة، باب قوله ﴿ لَقَدَّ جَآءَ كُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنْشُيكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ هِ مَاعَنِ مُعَرِيثُ عَلَيْكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ هِ مَاعَنِ مُعَرِيثُ عَلَيْكُمْ مِنْ إِنَّهُمْ مَنْ يَنْظِرُ وَمَا بَدْلُواْ بَدِيلاً ﴾ ٢٥٠١، برقم ٢٧٦٩. وكتاب تفسير القرآن، ٣٧ سورة الأحزاب، باب ﴿ فَيِنْهُم مَن قَضَىٰ غَبَمُ مَن يَنْظِرُ وَمَا بَذَلُواْ بَدِيلاً ﴾ ٢٦/ ٢١، ٢١، وكتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، ٢/ ١١٩، ١٢٠، ١٢١، برقم ٤٩٨٩، وبرقم ٤٩٨٨. وكتاب فضائل القرآن، باب يستحب للكاتب أن يكون= القرآن، باب يستحب للكاتب أن يكون=

صَدَقُواْ مَا عَنهَ دُواْ اللّهَ عَلَيْتِهِ (١)».

وفي رواية: «فَأَلْحَقْنَاهَا في سُورَتِهَا في المُصْحَفِ». (٢)

وفي رواية: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ سَطِيْقِهِ قَالَ: «أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقِ سَطِيَّ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَة وَعِنْدَهُ عُمَرُ بن الخطاب سَطْ ﴿ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرّاءِ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَخْشَى إِنِ اسْتَحَرَّ القَتْلُ بِالقُرَّاءِ بِالمَوَاطِنِ فَيَذْهَب كَثِيْرٌ مِنِ القُرْآنِ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْع القُرْآنِ. قَالَ أَبُو بَكْرِ: قُلْتُ لِعُمَرَ: كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ عُمر: هَذَا وَاللهِ خَيْرٌ. فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِذَلِكَ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ. قَالَ زَيْدٌ: وَعُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ لَا َ يَتَكَلَّمُ ـ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: إِنَّكَ رَجُلٌ: شَابٌ عَاقِلٌ، وَلاَ نَتَّهِمُكَ، وَكَنْتَ تَكْتُبُ الوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَتَبَّعِ القُرْآنَ فَاجْمَعْهُ. فَوَاللهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَل مِن الجبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ القُرْآنِ. قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلانِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُول اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: هَوَ واللهِ خَيْرٌ. فَلَمْ أَزَلْ أَرَاجِعُه حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بكْرٍ وَعُمَرَ تَعْطِيْهَمَا . فَقَمْتُ فَتَتَبَّعْتُ القُرْآنَ أَجْمَعُهُ: مِنِ الرِّقَاعِ، وَالأَكْتَافِ، وَٱلعُسُبِّ [واللِّخَافِ]، وَصُدُورِ الرِّجَالِ، حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورةَ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِي. . ٣<sup>(٣)</sup>.

وفي رواية: «حَتَّى وَجَدْتُ مِنْ سُورَةِ التَّوبَةِ آيَتَيْنِ مَعَ خُزَيمةَ الأَنْصَارِي(٤) لَمْ

أميناً عاقلًا، ٨/ ١٥١، برقم ٧١٩١. وكتاب التوحيد، باب ﴿ وَكَاكَ عَرْشُـمُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ ﴿ وَهُو رَبُّ ٱلْمَـرِّشِ الْمَوْلِيدِ ﴾، ٢٢٣/، برقم ٧٤٧.

سورة الأحزاب، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) من الطرف رقم ٤٠٤٩.

<sup>(</sup>٣) الطرف رقم: ٩٩٨٦، وانظر: الطرف رقم ٤٦٧٩.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن حجر كلله : "والأرجح أن الذي وجد معه آخر سورة التوبة : أبو خزيمة بالكنية، والذي وجد معه الآية : من الأحزاب : خزيمة ، وأبو خزيمة قيل : هو ابن أوس بن زيد بن أصرم مشهور بكنيته دون اسمه، وقيل : هو الحارث بن خزيمة . وأما خزيمة فهو ابن ثابت ذو الشهادتين كما تقدم صريحا في سورة الأحزاب [يعني كلله حديث رقم ٢٨٠٧] فتح الباري ٩/ ١٥، وقيل : «كانتا كلتاهما مكتوبتين عند خزيمة بن ثابت تنتي و لا محذور في ذلك انظر : شرح الكرماني على صحيح البخاري ٨٩/ ٤٦) = عند خزيمة بن ثابت تنتي ولا محذور في ذلك انظر : شرح الكرماني على صحيح البخاري ٨٩/ ٤٦) =

أَجِدْهُمَا مَعَ أَحَدِ غَيْرِه (١) ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مَا عَنِتُ مَعَ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مَعَ اللهُ اللهُ

## ○ شرح غريب الحديث:

\* "استحرّ": كثر واشتدً؛ لأن المكروه غالباً يضاف إلى الحر، كما أن المحبوب يضاف إلى البرد، يقولون: أسخن الله عينه، وأقرَّ الله عينه (٤)

\* «انشراح الصدر» سعته، وانفساحه، وتقبله للخير (٥).

\* «العُسُبُ» جمع عسيب: وهو جريد النخل (٦).

 «الأكتاف» الكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان كانوا يكتبون عليه لقلة القراطيس عندهم (٧).

\* «اللخاف» حجارة بيض رقاقٌ، واحدتها لخفة، وقيل: هي الخزف (^)

## ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

وقيل: كلها عند خزيمة بن ثابت تعلى ، لكن آية الأحزاب عند النقل من الصحف إلى المصحف، وآيتي
 التوبة عند النقل من العسب إلى الصُحفِ. انظر: شرح الكرماني السابق ٢٤/ ٢٣٠. والأرجح والله أعلم
 ما قاله ابن حجر تظله ؟ لموافقته للطرف رقم ٤٩٨٦.

 <sup>(</sup>١) أي لم يجدها مكتوبة مع أحد غيره، أما الحفظ فكثير من الصحابة يحفظها. انظر: فتح الباري لابن حجر،
 ١٥ /١ ، ١٨ /٥، وحمدة القاري للعيني ٨/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآيتان: ١٢٨-١٢٩.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم ٤٦٧٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي ص ٣٦، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الحاء مع الراء، مادة: «حرر» ١/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٥) تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي، ص ٣٦٠.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ص ٣٦، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب العين مع السين، مادة: وحسب ٣ / ٢٣٤.

<sup>(</sup>٧) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الكاف مع الناء، مادة : (كتف، ٤/ ١٥٠.

 <sup>(</sup>٨) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٣٦، والنهآية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير،
 مادة: (لخف، ٤/ ٤٤ ٤).

- ١ من صفات الداعية الفطنة والذكاء.
- ٧- أهمية تقييد العلم وضبطه بالكتابة .
- ٣- من صفات الداعية: العقل السليم، والنشاط، والأمانة، والخبرة.
  - ٤- حرص الصحابة على العناية بالقرآن الكريم.
  - ٥- حرص الصحابة على الاقتداء برسول الله على .
    - ٦- من أساليب الدعوة: الحوار.
    - ٧- أهمية اختيار الداعية الصالح للأمور المهمة .
    - ٨- حرص السلف الصالح على الدقة في ضبط الرواية .

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: من صفات الداعية: الفطنة والذكاء:

جعل النبي على شهادة خزيمة بن ثابت تعلى شهادة رجلين؛ لَما رأى فيه من الفطنة والذكاء، وسبب ذلك أن النبي على اشترى فرساً من أعرابي، فاستبعه النبي على ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق (۱) رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون أن النبي ابتاعه، فنادى الأعرابي رسول الله على فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلا بعته، فقام النبي على حين سمع كلام الأعرابي فقال: «أوليس قد ابتعته منك؟» فقال الأعرابي: لا، والله ما بعتكه، فقال النبي على قد ابتعته منك، فقال الأعرابي يقول: هَلُمَّ شَهِيداً، فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي على خزيمة فقال: «بِمَ تَشْهَدُ؟» فقال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل رسول الله على خزيمة بشهادة رجلين» (۲).

<sup>(</sup>١) طفق: أخذ في الفعل وجعل يفعل، وهي من أفعال المقاربة. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الطاء مع الفاء، مادة: «طفق» ٣/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، في كتاب الأقضية، بآب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، ٣٠٨/٣، برقم ٣٦٠٧، من عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي على النسائي، في كتاب البيوع، باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع، ٧/ ٣٠١، برقم ٤٦٤٧، وصححه الألباني في صحيح أبي داود ٢/ ٨٨٨.

قال ابن حجر يَخْلَمْهُ في فوائد حديث زيد بن ثابت تَعْلَيْهُ: "وفيه فضيلة الفطنة في الأمور، وأنها ترفع منزلة صاحبها؛ لأن السبب الذي أبداه خزيمة حاصل في نفس الأمر يعرفه غيره من الصحابة، وإنما هو؛ لِمَا اختص بِتَفَطُّنِهِ لما غفل عنه غيره مع وضوحه، وجُوزِيَ على ذلك بأن خُصَّ بفضيلة من شَهِدَ له خزيمة أو عليه"(١).

وهذا يبين أهمية الفطنة والذكاء وأن الداعية ينبغي له أن يكون فطناً ذكياً، ويسأل الله عَرَيِّةً أن يوفقه لذلك .

## ثانياً: أهمية تقييد العلم وضبطه بالكتابة:

ظهر في هذا الحديث أهمية ضبط العلم بالكتابة؛ ولهذا ظهرت فائدة ضبط خزيمة بن ثابت تعلقه آية الأحزاب بالكتابة فوجدها زيد بن ثابت عنده مكتوبة ولم يجدها عند غيره؛ ولهذه الأهمية أمر أبو بكر بجمع القرآن وكتابته في الصحف، ووافقه عمر، وزيد بين ، فنفع الله بذلك أمة محمد يكل وقد اعتنى الصحابة، ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم بإحسان، بضبط العلم بالكتابة، وأوصوا بذلك، فعن خالد بن خداش قال: وَدَّعْتُ أنس بن مالك فقلت يا أبا عبدالله أوصني. فقال: «عليك بتقوى الله في السر والعلانية، والنصح لكل مسلم، وكتابة العلم من عند أهله (٢٠). وعن سليمان بن موسى قال: «يجلس إلى العالم ثلاثة: رجل يأخذ كل ما يسمع فذلك حاطب ليل، ورجل لا يكتب ويسمع فيقال له: جليس العالم، ورجل ينتقي وهو خيرهم ورجل لا يكتب ويسمع فيقال الخليل بن أحمد: «ما سمعت شيئاً إلا كتبته، ولا وذلك العالم] «٣٠). وقال الخليل بن أحمد: «ما سمعت شيئاً إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، ولا حفظته إلا نفعني (٤٠).

فينبغي للداعية إلى الله عَرَيْكُ أن يحرص على كتابة العلم عن أهله، ومراجعته

<sup>(</sup>١) فتح الباري، ٨/٥١٩.

<sup>(</sup>٢) جامع بيانً العلم وفضله، لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر ١/ ٢٤٥، ٣٢٢ برقم ٢٧٥ ، ٤١٨ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١/ ٣٢٨، برقم ٤٢٩.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ١/ ٣٣٥، برقم ٤٤٧.

حتى يحفظه ويعمل به؛ لأن الجمع بين الكتابة والحفظ من تمام الضبط، والعلم صيد فليقيد بالكتابة.

# ثالثاً: من صفات الداعية: العقل السليم، والنشاط، والأمانة، والخبرة:

دل الحديث على هذه الصفات الأربع، لقول أبي بكر ـ بحضرة عمر ـ لزيد ابن ثابت ﷺ : «إنك رجل شاب، عاقل، ولا نتهمك، وكنت تكتب الوحي لرسول الله ﷺ وهذه الصفات بشيء من التفصيل على النحو الآتي :

1- العقل السليم: قال العلامة الأصفهاني تَخَلَّمْهُ: «العقل يقال للقوة: المُتهيِّئة لقبول العلم، ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة: عقل... » (١) ثم بيَّنَ تَخَلَّمُهُ أَن كل موضع في القرآن الكريم رُفع فيه التكليف عن العبد لعدم العقل فإشارة إلى الأول، وأن الثاني هو المعني بقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْقِلُهُ اَ إِلَّا ٱلْعَلِمُونَ ﴾ (٢) فاتضح أن العقل السليم: هو المتصف بالعلم النافع والعمل الصالح (٣)؛ وقد جاء في كلام العلامة القسطلاني على قول أبي بكر تَعْقُ لله لزيد: «إنك... عاقل ولا نتهمك» قوله تَعْلَمُهُ : «فيه تمام معرفته، وغزارة علمه، وشدة تحقيقه، وتمكنه من هذا الشأن (٤).

وهذا يبيِّن للداعية أهمية الاتصاف بالعقل السليم؛ ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر تَخْلَشُهُ أَن زيد بن ثابت تَعْلِيُّهِ : «لو لم تثبت أمانته وكفايته، وعقله، لما استكتبه النبي عَلِيُّة الوحي، وإنما وصفه بالعقل وعدم الاتهام دون ما عداهما إشارة إلى استمرار ذلك له، وإلا فمجرد قوله «لا نتهمك» مع قوله «عاقل» لا يكفي في ثبوت الكفاية والأمانة، فكم من بارع في العقل والمعرفة وجدت منه الخيانة» (٥).

<sup>(</sup>١) مفردات ألفاظ القرآن الكريم، ص ٧٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت، الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: مفردات ألفاظ القرآن الكريم للأصفهاني ص ٥٧٨.

<sup>(</sup>٤) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ٧/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ١٨٤/١٣.

٢- النشاط: ظهر في الحديث أن النشاط صفة من صفات الداعية؛ ولهذا بين العلامة القسطلاني كَلْلَهُ في شرحه لقوله: «إنك رجل شاب» قال في ذلك: «إشارة إلى نشاطه وقوته فيما يطلب منه، وبعده عن النسيان، وحدة نظره، وضبطه وإتقانه» (١).

وهذا يوضح للداعية أهمية النشاط وعدم الكسل، وأن يستعين بالله تعالى ولا يعجز ولا يكسل. (٢)

٣- الأمانة: يظهر في الحديث أن الأمانة صفة من صفات الداعية؛ قال العلامة العيني تَخْلَتْهُ على قوله: «ولا نتهمك وكنت تكتب الوحي لرسول الله على قوله: «ولا نتهمك وكنت تكتب الوحي لرسول الله على أمانته الغاية، وكيف وكان من فضلاء الصحابة ومن أصحاب الفتوى»(٣) وقال العلامة القسطلاني تَخْلَتْهُ: «ولا نتهمك»: «بكذب ولا نسيان، والذي لا يتهم تركن النفس إليه»(٤).

وهذا يبين أن الأمانة صفة لابد منها للداعية إلى الله سبحانه وتعالى قال عَنَىٰ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ اَمَننَتِكُمُ وَاَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٥).

3- الخبرة: دل الحديث على أن الخبرة والممارسة صفة من صفات الداعية؛ ولهذا قال أبو بكر تعليج لزيد بن ثابت تعليج : «وكنت تكتب الوحي لرسول الله عليج قال القسطلاني تعليم : «فهو أكثر ممارسة له من غيره» (٢) ولا شك أن الخبرة والتجارب تعين الداعية إلى الله عرض أوبها يعرف أحوال الناس، فيدعو إلى الله على بصيرة.

وهذه الصفات الأربع المتقدمة آنفاً من أعظم صفات الدعاة إلى الله عَمَى الله عَمَى ا

<sup>(</sup>۱) انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ٧/ ١٦٣، ٧/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ١٤، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري ١٨/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) إرشاد الساري ٧/ ١٦٣، ٤٤٧، وانظر: ٥/ ٤٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٦) إرشاد الساري، ٧/ ١٦٣.

قال الحافظ ابن حجر كَظُلَمْهُ تعالى في وصف أبي بكر لزيد بن ثابت تَعْطِيْهُمَا : «ذكر له أربع صفات مقتضية خصوصيته بذلك: كونه شاباً فيكون أنشط لما طلب منه، وكونه عاقلاً فيكون أوعى له، وكونه لا يتهم فتركن النفس إليه، وكونه كان يكتب الوحي فيكون أكثر ممارسة له. وهذه الصفات التي اجتمعت له قد تكون في غيره، لكن مفرقة»(١)

فينبغي للداعية أن يكون عاقلاً، نشيطاً، أميناً، مجرباً عارفاً بالأمور على وجهها. والله المستعان.

# رابعاً: حرص الصحابة على العناية بالقرآن الكريم:

لا شك أن الله عَنَى قد تكفل بحفظ القرآن الكريم، بقوله تعالى: ﴿ إِنَّا هَمُنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾ (٢) وقال عَنَى : ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةٍ مَ نَزِيلٌ مِن حَفِظ الله له سبحانه وتعالى أن قيض له من يعتني به. وقد دل هذا الحديث على عناية الصحابة على بالقرآن الكريم، والقرآن الكريم كان مجموعاً كله في صدور الرجال أيام حياة رسول الله على عهد رسول الله على أربعة كلهم من الأنصار: أُبيُّ بن كعب، ومعاذ بن على عهد رسول الله على أربعة كلهم من الأنصار: أُبيُّ بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد الله المتهاراً به، وأكثر تجريداً للعناية بقراءته، ثم جُمع القرآن الكريم في المصحف بإتقان من أبي بكر وعمر وهما من الخلفاء الراشدين المأمور بالاقتداء بهم، ووافقهما عثمان، وزيد بن ثابت كاتب الوحي، ثم اتفق الملأ من الصحابة على أجعين على أن ما بين الدفتين قرآن منزل على رسول الله على الم يختلفوا في شيء منه (٥).

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٩/ ١٣، وانظر: ٣/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت، الآية: ٤٢ .

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب القرّاء من أصحاب النبي علي الله ١٢٥/٦، برقم ٥٠٠٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، للإمام حَمدٌ بن محمد الخطابي، ٣/ ١٨٥٢ - ١٨٦٠ .

فينبغي للدعاة إلى الله عَنَى الله العناية بالقرآن الكريم: تَعَلَّماً، وحفظاً، وحفظاً، وحفظاً،

# خامساً: حرص الصحابة ﷺ على الاقتداء برسول الشراقية:

### سادساً: من أساليب الدعوة: الحوار:

لاشك أن الحديث دل على أسلوب الحوار، وذلك لما حصل بين أبي بكر وعمر، ثم زيد بن ثابت على من الحوار الهادئ، في مسألة جمع القرآن الكريم، ثم اتفقوا بعد هذا الحوار على جمع القرآن الكريم، والحوار في الحقيقة هو مراجعة الكلام وتداوله بين طرفين (٢)، وقد جاء في كتاب الله عَن مواضع منها قوله سبحانه وتعالى: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّتِي تُجُدِلُكَ فِي رَوْجِهَا وَتَشْتَكِي آلِكُ اللّهُ وَاللّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُركُما آ إِنّ اللّه سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴾ (٣)، فعلى هذا يكون الحوار أسلوباً نافعاً من أساليب الدعوة إلى الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله

فينبغي للداعية إلى الله ﷺ أن يعتني بهذا الأسلوب، ويراعي آدابه وشروطه حتى يكون على بصيرة من أمره. والله المستعان. (٤)

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، ١٨/ ٢٣، ومفردات القرآن الكريم للراغب الأصفهاني ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة، الآية: ١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحوار: آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة، ليحيى بن محمد زمزمي، ص ١١٥، ص ٢٧٥. ص ٤٢٥.

#### سابعاً: أهمية اختيار الداعية الصالح للأمور المهمة:

إن من الأمور المهمة التي ينبغي العناية بها أن يختار الإمام أو نائبه الداعية الصالح للأمور المهمة؛ لأن أبا بكر تعلق اختار زيد بن ثابت لجمع القرآن الكريم؛ لما علم من قوته، وعلمه، وخبرته، ونشاطه لهذا الأمر العظيم؛ ولهذا قال أبو بكر تعلق لزيد تعلق : "إنك رجل، شاب، عاقل، ولا نتهمك، وكنت تكتب الوحي لرسول الله علي فتتبع القرآن فاجمعه»، وهذه الصفات الكريمة جعلت أبا بكر يختار زيد بن ثابت لجمع القرآن الكريم. (١)

#### ثامناً: حرص السلف الصالح على الدقة في ضبط الرواية:

إن من الصفات الحميدة، والأخلاق الكريمة، الحرص على الدقة في ضبط الرواية؛ ولهذه الأهمية اعتنى السلف الصالح بيش بذلك عناية فائقة، وقد ظهرت هذه الصفة في هذا الحديث؛ لأن الصحابة بيش اعتنوا بتتبع القرآن من أفواه الرجال، ومن النظر في المكتوب في الصحف حتى يوافق ما حفظ ما كتب فبذلك يحصل اليقين الذي لا يتطرق إليه شك بوجه من الوجوه أن هذا القرآن الذي أنزل على محمد على المتعنى الاقتداء بالسلف الصالح في الحرص على الدقة في ضبط الرواية (٢)، والله المستعان. (٣)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٦٧، الدرس الخامس، ورقم ١٣٦، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٨/ ١٨٥، و ٩/ ١٥، وعمدة القاري للعيني، ٨/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس العاشر.

# ١٣- بَابُ: عَمَلُ صَالِحُ قَبْلَ القِتَالِ

وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ بِأَعْمَالِكُمْ، وَقَوْلُهُ عَرَّىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ \* عَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ \* إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ ٱلّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ وَصَفًا كَأَنَّهُ مَ بُنْيَنُ مُرْصُونٌ ﴾ (١).

• ٣-[٢٨٠٨] - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ الفَزَارِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ سَالِيْ ، (٢) الفَزَارِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ سَالِيْ ، (٢) يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقَاتِلُ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقَاتِلُ وَقُولُ: أَنَى النَّهِ عَلَى اللهِ مَنْ قَاتِلْ »، فَأَسْلَمَ ثَمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَأُسِلِمُ ؟ (٤) قَالَ: «أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ»، فَأَسْلَمَ ثَمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

# ○ شرح غريب الحديث:

\* «مقنّعٌ بالحديد»: هو المتَغطّي بالسلاح، ويقال: تقنّع بثوبه: أي تَغَطَّى به، وقيل: هو الذي على رأسه بيضة، وهي الخوذة؛ لأن الرأس موضع القناع. (٦)

<sup>(</sup>١) سورة الصف، الآيات: ٢-٤.

<sup>(</sup>۲) البراء بن عازب بن الحارث الفقيه الكبير أبو عمارة الأنصاري من أعيان الصحابة على ، استصغره النبي على يوم بدر ، وأول مشاهده يوم أحد ، وغزا مع رسول الله على خمس عشرة غزوة ، وشهد مع أبي موسى غزوة تستر ، ومع علي بن أبي طالب ربي الجمل وصفين ، والنهروان ، وروي له عن النبي على ثلاثمائة وخمسة أحاديث اتفق البخاري ومسلم منها على اثنين وعشرين ، وانفرد البخاري بخمسة عشر ، ومسلم بسته ، نزل الكوفة وتوفى بها زمن مصعب بن الزبير سنة اثنتين وسبعين ، وقيل : توفى سنة إحدى وسبعين عن بضع وثمانين سنة ربيل الظر : تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١ / ١٣٢ ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٣ / ١٩٤ ، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ، ١ / ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) هو حمرو بن ثابت بن وقيش، ويقال: ابن أقيش، كان يلقب أصيرم، الأنصاري تَطْقُ ، وكان أبو هريرة يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة ولم يصلِّ صلاة قط؟ فإذا لم يعرفه الناس يسألوه [وفي نسخة: يسألونه] من هو؟ فيقول: هو أصيرم بني عبدالأشهل عمرو بن ثابت بن أقيش. تطفي ما يسألونه في تمييز الصحابة لابن حجر، ٢/ ٢٦٥، وانظر: فتح الباري له أيضاً، ٢/ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة السلفية المطبوعة مع فتح الباري لابن حجر «أقاتل أو أسلم» أما جميع الطبعات لصحيح البخاري الأخرى التي اطلعت عليها فبحذف الألف «أقاتل وأسلم».

<sup>(</sup>٥) وأخرجه مسلم، في كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، ٣/ ١٥٠٩، برقم ١٩٠٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير غُريب ما في الصحيحين للحميدي، ص ١٣٠، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن=

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها :

١- من صفات الداعية: استصحاب النية الصالحة.

٢- أهمية المبادرة والمسارعة إلى الخير.

٣- من أساليب الدعوة: الترغيب

٤- أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه.

٥- الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتى:

#### أولاً: من صفات الداعية: استصحاب النية الصالحة:

دل قوله على النية الحديث: «عمل قليلاً وأجر كثيراً» على أن النية الصالحة أعظم الصفات الحميدة، وأن الإنسان يثاب على العمل القليل الثواب العظيم الكثير بهذه النية؛ قال الحافظ ابن حجر كَلَّلُهُ تعالى: «وفي هذا الحديث أن الأجر الكثير قد يحصل بالعمل اليسير، فضلاً من الله وإحساناً»(۱)، وقال العلامة العيني كَلَّلُهُ: «. . . فاستحق بهذا نعيم الأبد في الجنة بإسلامه، وإن كان عملاً قليلاً؛ لأنه اعتقد أنه لو عاش لكان مؤمناً طول حياته، فنفعته نيته، وإن كان قد تقدمها قليل من العمل، وكذلك الكافر إذا مات ساعة كفره يجب عليه التخليد في النار؛ لأنه انضاف إلى كفره اعتقاد أنه يكون كافراً طول حياته؛ لأن الأعمال بالنيات»(۲).

وهذا يُبيِّن للداعية وغيره من المسلمين أهمية النية الصالحة الخالصة لله

<sup>=</sup> الأثير، باب القاف مع النون، مادة: «قنع» ٤/ ١١٤.

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري بشرح صحيح البخاري ١٠٦/١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٢٢، الدرس السادس.

#### ثانياً: أهمية المبادرة والمسارعة إلى الخير

وقد مدح الله المسابقين إلى الخيرات، وعظم شأنهم فقال سبحانه وتعالى أثناء ذكره لصفات المؤمنين الكُمَّل: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ \* أُولَيَهِكَ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَنِقُونَ ﴾ (٤). وقال سبحانه وتعالى: ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ وَقَالَ سبحانه وتعالى: ﴿ يُؤْمِنُونَ فِي اللّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِمِ وَيَأْمُرُونَ فِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْمُنكِرِ

وقال بَمُوَلِّ في الثناء على زكريا وأهله: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدَّعُونَكَ أَو الْخَيْرَاتِ وَيَدَّعُونَكَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَلْشِعِينَ ﴾ (٢). وهذا يبين للداعية إلى الله بَحَوَلُ وغيره من المسلمين أهمية المبادرة إلى الخيرات والمسابقة إليها والمسارعة. (٧)

# ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترغيب:

في هذا الحديث الترغيب في النية الصالحة، وأن العمل القليل الخالص

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٣/ ١٥.

 <sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون، الآية: ٦٠-٦١.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، الآية : ١١٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء، الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: الحديث رقم ١٦، الدرس الثاني.

لله عَرَضُ يكون كثيراً في الثواب والجزاء؛ ولهذا قال النبي عَلَيْ لهذا الرجل الذي لم يصلِّ لله ركعة واحدة، وإنما أسلم فقاتل فقتل: «عمل قليلاً وأجر كثيراً» وفي هذا الحديث الترغيب في الجهاد، وأن من قتل في سبيل الله لإعلاء كلمته عَرَضُكُ فله الجنة؛ وقد قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: «في الجنة» فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. (١)

قال الإمام النووي كَظَمَّلُهُ في فوائد هذا الحديث: «وفيه ثبوت الجنة للشهيد» (٢).

فينبغي للداعية إلى الله عَرَيِّ أن يستخدم هذا الأسلوب في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى (٣).

### رابعاً: أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه:

دل الحديث على أهمية السؤال عن العلم؛ لأن هذا الرجل عندما أشكل عليه هل يسلم قبل أن يقاتل أو يقاتل ثم يسلم؟ فسأل الرسول على فين له النبي على العلم ثم قاتل وهذا يوضح أهمية السؤال عن العلم، وما لا يفهمه الإنسان؛ ولأهمية السؤال عن العلم قال ابن شهاب كَلَمْتُهُ: «العلم خزائن ومفاتيحها السؤال» (٤) وكان الأصمعي كَلَمْتُهُ ينشد:

شفاء العمى طول السؤال وإنما تمام العمىٰ طول السكوت على الجهل (٥) وقال آخر:

إذا كنت لا تدري ولم تك بالذي يسابل من يدري فكيف إذن تدري؟ (٢) وقال وهب بن منبه وسليمان بن يسار رحمهما الله: «حسن المسألة نصف العلم» (٧) وقال علي بن أبي طالب تعليه : «لا يخاف العبد إلا ذنبه، ولا يرجو

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، ١٣/ ٤٨.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم ١٣/ ٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر : الحديث رقم ٧، الدرس الرابع عشر، ورقم ١٨، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عبدالبر'، في جامع بيان العلم وفضله، '١/ ٣٧٩، برقم ٥٣٤.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ١/ ٣٨٠، برقم ٥٣٨.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ١/ ٣٨١، برقم ٥٤٠.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن عبدالبر، في جامع بيان العلم وفضله، ٢/ ٣٨٢، برقم ٤٤٥.

وهذا يبين أهمية السؤال عن العلم والعناية بذلك(٢).

# خامساً: الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل:

في هذا الحديث أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، وذلك أن هذا الرجل تقنع بالحديد، وجاء إلى النبي على الله على ذلك، ولا شك أن التوكل يقوم على ركنين: اعتماد القلب على الله عن ، والعمل بالأسباب المشروعة. يقال: وكلت أمري إلى الله: ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه (٢) وقد بين ابن القيم كَلَّمُ أن من نفى الأسباب لا يستقيم له توكل؛ لأن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه، فهو كالدعاء الذي جعله الله سببا في حصول المدعو به، فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب، ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب، وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بالأسباب، فالأسباب فلأسباب فيكون حال قلبه قيامه ودينه، والتوكل متعلق بربوبيته، وقضائه وقدره، فلا محل حكمة الله وأمره ودينه، والتوكل متعلق بربوبيته، وقضائه وقدره، فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل، ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية، والله على أعلم (٤).

فينبغي للداعية وغيره من المسلمين أن يتوكل على الله عَنَى ويعمل بالأسباب التي شرعها الله عَنَى الله عَنَى الله عَنَالُ إِن كُنتُم بِالأسباب التي شرعها الله عَنَالُ الله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُوّلًا عَلَى ٱلْمَي ٱلَّذِي لَا يَمُونُ وَسَيِّعْ بِحَمْدِهِ ﴾ (٦) ، مُوّلُ مَن وقال عَنَى الله عَنَالُهُ عَلَى ٱلْمَي ٱلَّذِي لَا يَمُونُ وَسَيِّعْ بِحَمْدِهِ ﴾ (٦) ،

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبدالبر، ١/٣٨٣، برقم ٥٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ١٩، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٣) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، مادة: «وكل» ص ٨٨٢. والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الواو مع الكاف، مادة: «وكل» ٥/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) انظر: مدارج السالكين، لابن القيم، ٢/ ١١٨، ١٢٠.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الفرقان، الآية: ٥٨.

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ ﴿ اَنَّ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ ﴿ الو اللّهِ عَلَى اللهِ حَق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصاً وتروح بطاناً ﴾ (٢).

وعن أنس تَعْلَيْهِ قال: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل، أو أطلقها وأتوكل، أو أطلقها وأتوكل؟ قال: «اعقلها وتوكل»(٣)

\* \* \*

سورة الطلاق، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب الزهد، باب في التوكل على الله ٤/٥٧٣، برقم ٢٣٤٤، وقال: اهذا حديث حسن صحيح»، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب التوكل واليقين، ٢/ ١٣٩٤، برقم ٤١٦٤، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ٢/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، كتاب القيامة، بابٌ، حدثنا عمرو بن علي، ٢٦٨/٤، برقم ٢٥١٧. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي ٢/ ٣٠٩.

# ١٤- بَابُ مَنْ أَتَاهُ سَهُمٌ غَرِبٌ فَقَتَلَهُ

الم - [٢٨٠٩] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ (١): أَنَّ أُمَّ الرُّبِيِّعِ بِنْتَ أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ (١): أَنَّ أُمَّ الرُّبِيِّعِ بِنْتَ اللهِ أَلا البَرَاء (٢) وهي أُمُّ حَارِثة بن سُراقة (٣) أتت النبي ﷺ فَقَالت: يَا نَبِيَّ اللهِ أَلا لَبَرَاء ثَنُ وهي أُمُّ حَارِثة بن سُراقة (٣) أتت النبي عَنْ عَنْ حَارِثَة وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ \_ فَإِن كَانَ فِي الجَنَّةِ صَبَرْتُ وَإِنْ كَانَ غِيرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي البُكَاءِ، قَالَ: «يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا حَبَانٌ فِي الجَنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ فَي الْجَنَة إِنَّهَا جَنَانٌ فِي الجَنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ غَيرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي البُكَاءِ، قَالَ: «يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ أَنْ ابْنَكِ أَصَابَ الفِرْدَوْسَ الأَعْلَى » (٤).

وفي رواية: «فَإِنْ يَكُنْ فِي الجَنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ، وَإِنْ تَكُنِ الأُخْرَىٰ تَرَىٰ مَا أَصْنَعُ؟ قَالَ: «وَيْحَكِ أَوَ هَبِلْتِ؟ أَوَ جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ؟ إِنَّها جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الفِردوْس»(٥).

# ○ شرح غريب الحديث:

﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُعُرِّبٌ ﴾ وهو الذي لا يُدْرَئ مَنْ رَمَى به ويقال: بالإضافة ﴿ سَهْمُ

(١) أنس بن مالك سَرَاتُه ، تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١٤.

(٣) حارثة بن سراقة، بن الحارث بن عدي الأنصاري النجاري، وأمه الربيع التي تقدمت ترجمتها آنفاً، استشهد يوم بدر كما ذكر البخاري ﷺ، وشهد له النبي ﷺ بأنه أصاب الفردوس الأعلى في الجنة ﷺ. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ١٩٧/٢، ٢٩٧/٩، و٤/ ٣٠١، ٤٤٩.

(٤) [الحديثُ ٢٨٠٩] أطرافه في : كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدراً، ٥/ ١٢، برقم ٣٩٨٢. وكتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، ٧/ ٢٥٦، يرقم ٦٥٥٠. و٧/ ٢٥٩، برقم ٢٥٦٧.

(٥) من الطرف رقم ٣٩٨٢.

<sup>(</sup>٢) أم الربيع بنت البراء أم حارثة بن سراقة، آستشهد ابنها حارثة فحزنت، وقيل الربيع بنت النضر عمة أنس، ووقع في صحيح مسلم برقم ١٦٧٥ عن أنس على أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنساناً فقال رسول الشهيخ : «القصاص القصاص» وفي آخره «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»، ويقال إنها الربيع بنت النضر كما ثبت في حديث أنس عند البخاري، برقم: ٢٠٨٦، ولكن فيه أنها كسرت ثنية امرأة. قال ابن حجر كله : «ولا يبعد تعدد القصة» انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ٤٩/٤ و ٢٠٣ وقال النووي كله : «إنهما قضيتان: أما الربيع الجارحة في رواية البخاري وأخت الجارحة في رواية مسلم فهي بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء، وأما الربيع الحالفة في رواية مسلم فهي بفتح الراء، وكسر الباء، وتخفيف الياء» شرح صحيح مسلم ١١/١٥٠ . ثم رجح ابن حجر كله أن ذكر أم الربيع بنت البراء عند جميع رواة البخاري وهم، وإنما هي الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك بن النضر، وهي أم حارثة بن سراقة بن الحارث، وقال: «والخطب فيه سهل ولا يقدح ذلك في صحة الحديث ولا في ضبط رواته» فتح الباري ٢٦/٢٦.

غَرْبِ» وقيل: هو بالسكون إذا أتاه من حيث لا يدري، وبالفتح «سَهُمٌ غَرَبٌ» إذا رماه فأصاب غيره (١).

\* «ويحك» كلمةُ تَرحُم وتَوَجُع، تقال: لمن وقع في هلكة لا يستحقها، فيرثىٰ له، ويُتحزّن عليه «بويح» (٢٠).

\* «أَوَ هَبِلتِ» والمعنى أفقدتِ عقلكِ بفقد ابنكِ حتى جعلتِ الجنان جنة احدة. (٣)

\* «الفردوس»: هو البستان الذي فيه العنب والأشجار، ويجمع كل شيء من ثمار البساتين، والجمع فراديس، وفيه جنة الفردوس. (٤)

\* «الجنة»: دار النعيم في الدار الآخرة، من الاجتنان: وهو الستر، لتكاثف أشجارها، وتظليلها بالتفاف أغصانها، وسميت بالجنة: وهي المرة الواحدة من مصدر جَنَّهُ جَنَّا: إذا ستره، فكأنها سَتْرَةٌ واحدة؛ لشدة التفافها وإظلالها». (٥)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه.

٢- من صفات الداعية: الصبر.

٣- من صفات الداعية: احتساب الأجر والثواب.

٤- من أساليب الدعوة: الترغيب.

من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري.

٦- أهمية الخوف من عذاب الله عَرْضَال .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٢٦٠، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الغين مع الراء مادة: «غرب» ٣/ ٥٠٠.

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٥٦٤، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن
 الأثير، باب الواو مع الياء، مادة: «ويح» ٥/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق، باب الهاء مع الباء، مادة: «هبل» ٥/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق، باب الفاء مع الراء، مادة: «فردس» ٣/ ٤٢٧. وانظر: شرح غريب الحديث رقم ٢٢ - ٢٧٩، ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، باب الجيم مع النون، مادة: «جنن» ١/٣٠٧.

٧- من أصناف المدعوين النساء .

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه:

في هذا الحديث سؤال أم الربيع للنبي على عن ابنها حارثة وإجابة النبي على الله الله عن كل ما يشكل على الإنسان لها بما يسرها. وهذا يبين أهمية سؤال أهل العلم عن كل ما يشكل على الإنسان حتى يكون على بصيرة من أمره. (١)

## ثانياً: من صفات الداعية: الصبر:

دل الحديث على أن الصبر من الصفات الحميدة التي ينبغي أن يتصف بها الدعاة إلى الله بَرَقَ ؛ قال الله بَرَقَ : ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيءِ مِنَ ٱلْخُوفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ الدعاة إلى الله بَرَقِ ؛ قال الله بَرَقِ وَبَشِرِ الصَّابِرِينَ \* الَّذِينَ إِذَا أَصَلَبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِينَ الْأَمُونِ وَالْأَنفُسِ وَالشَّمَرَتِ وَبَشِي الصَّابِرِينَ \* الَّذِينَ إِذَا أَصَلَبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِينَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَا إِلَيْهِ وَاللَّهِ كَاللَّهُ قَالُوا إِنَّا اللَّهُ وَاللَّهِ كَاللَّهُ وَاللَّهِ كَاللَّهُ قَالُوا إِنَّا اللهِ وَإِنَّا إِلْهُ وَاللهِ عَلَى مَا أَصِيبَ بِهُ اللهُ عَلَيْهِ أَنها ستصبر على ما أصيبت به المُهتَدُونَ \* (٢) ، وقد بينت أم الربيع للنبي ﷺ أنها ستصبر على ما أصيبت به من قتل ابنها حارثة صَافِي . (٣)

# ثالثاً: من صفات الداعية: احتساب الأجر والثواب:

في قول أم الربيع تَعَطِيَّتُهَا: «وأحتسب» دليل أن الاحتساب من الصفات التي يرغب فيها المؤمن، وخاصة الدعاة إلى الله عَرَضَ ، والإنسان معرض للمصائب والأقدار المؤلمة، والمشاق والمتاعب، فينبغي للمؤمن أن يحتسب الثواب من الله عَرَضَ في كل ما يصيبه (٤).

# رابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب:

ظهر في هذا الحديث أسلوب الترغيب في قوله ﷺ في شأن حارثة بن سراقة

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٣٠، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآيات: ١٥٥–١٥٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس الثامن، ورقم ٢٧، الدرس الأول، ورقم ٢٨، الدرس السادس.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٢٧، الدرس الثاني.

وهذا يبين أن كل من خرج في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى» وهذا يبين أن كل من خرج في سبيل الله عَنَى فقتل فهو شهيد، ولو برمية طائشة، وأن منازل الشهداء في الفردوس الأعلى (١) فينبغي للداعية إلى الله عَنَى أن يُرغِّبُ المدعوين، ويُبيِّن لهم ما أعد الله لعباده في جنات النعيم؛ لأن معرفة ما أعده الله للمؤمنين في الجنة تهوِّن المصائب (٢).

# خامساً: من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري:

إن الاستفهام الإنكاري من الأساليب النافعة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد ظهر هذا الأسلوب في هذا الحديث؛ لقوله على لأم الربيع: «ويحك أو هبلت؟ أوجنة واحدة هي؟» قال العلامة العيني تَخْلَتْهُ: «الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار، والواو للعطف»(٣).

وهذا يبين للداعية أهمية أسلوب الاستفهام الإِنكاري في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عند الحاجة إليه . (٤)

# سادساً: أهمية الخوف من عذاب الله عَرَيْكُ :

إن الخوف من الله عَرَضَ وعذابه وانتقامه من أهم الصفات الحميدة التي ينبغي لكل مسلم أن يتصف بها وخاصة الدعاة إلى الله عَرَضُ ، وقد ظهرت هذه الصفة في هذا الحديث؛ لخوف أم الربيع رَفِيْهُمَا على ابنها حارثة من عذاب الله عَرَضُ . قال ابن العربي رَخَلَلْهُ في فوائد هذا الحديث: «حمل أم حارثة كثرة الإشفاق على الخوف عليه وقد مات مجاهداً مسلماً، فلم تقنع بهذا الظاهر، مخافة من العذاب بذنوبه، فأعطاها النبي عَلَيْمُ اليقين بنجاته» (٥٠).

وينبغي للداعية أن يقرن الخوف بالرجاء: يخاف الله، ويرجو ثوابه ورحمته

<sup>(</sup>١) انظر: منار القاري، في شرح مختصر صحيح البخاري، لحمزة محمد قاسم، ١٩٩٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الرابع عشر، ورقم ١٩، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري، شرح صحيح البخاري، ١٧/ ٩٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٤، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٥) عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي، ٦/ ٢٥٧.

ورضوانه، وقد بين الله عَرَيْكُ أن ذلك من صفات المؤمنين فقال سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ \* وَٱلَّذِينَ هُم بِثَايَتِ رَبِّهِم يُؤْمِنُونَ ﴾ (١)، وقال عَرَبُكُ : ﴿ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيَّهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُمُ إِنَّ عَذَابَهُمُ إِنَّ عَذَابَهُمُ إِنَّ عَذَابَهُمُ إِنَّ عَذَابَهُمُ إِنَّ عَذَابَهُمُ الْوَسِيلَةَ أَيَّهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُمُ إِنَّ عَذَابَهُمُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعَذُورًا ﴾ (٢).

# سابعاً: من أصناف المدعوين: النساء:

لاشك أن الداعية يدعو إلى الله بَرَكُ جميع أصناف الناس، ولكن المقصود: هو استخراج فوائد الحديث الدعوية وإبرازها للاستفادة منها، فقد دل هذا الحديث على أن النساء من أصناف المدعوين؛ ولهذا بيّن على أن النساء من أصناف المدعوين؛ ولهذا بيّن على لأم الربيع ما أعده الله لابنها من الكرامة والفوز العظيم، وقد كان على يعظ النساء ويذكرهن، فعن عبدالله بن عمر تعليها عن رسول الله على أنه قال: «يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة منهن جزلة: ما لنا رسول الله، أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن وتكفرن العشير»(٣).

فينبغي للداعية أن يعتني بأصناف المدعوين ويخاطب كلاً على قدر فهمه وعقله، ولكن عليه أن ينتبه للضوابط الشرعية، فلا يخلو بالمرأة غير المحرم، ولا ينظر إلى ما حرم الله عليه، ولا يعرّض نفسه للتهم والريب، ومواطن الشبه.

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) سورة المؤمنون، الآيتان: ٥٧-٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية: ٥٧.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، ١/ ٩٠، برقم ٣٠٤، ومسلم، كتاب
الإيمان، باب بيان نقص الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق الكفر على غير الكفر بالله، ككفر النعمة
والحقوق، ١/ ٨٦، برقم ٧٩.

# ١٩- بَابُ فَضْل قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتَا بَلْ أَحْيَاءُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ \* فَرِحِينَ بِمَآ هَا تَسْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ ٱلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْدَزُنُوكَ \* هُ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١)

٣٢-[٢٨١٥]- حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ عَبدِاللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنَ عَمْرِو: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ (٢٠ وَ وَاللَّهُ عَلَيْ بُنُ عَبدِاللهِ عَلَى الْمَوْمِ وَ اللَّهِ اللَّهُ الْمَوْمِ؟ فَاسٌ الْخَمْرَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَاءَ، فَقِيْلَ لِسُفْيَانَ: مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا فِيهِ (٣).

وفي رواية: «صَبّح أُنَاسٌ غَدَاةً أُحُدٍ الْخَمْرَ فَقُتِلُوا مِنْ يَوْمِهِمْ جَمِيعاً شُهَدَاءَ، وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا» (٤٠).

# ○ شرح غريب الحديث:

«اصطبح الخمر» اصطبح الخمر أناس: أي شربوها أول النهار يوم أحد، ثم قتلوا في ذلك اليوم ولم تكن الخمر قد حرمت يومئذ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآيات: ١٦٩-١٧١.

<sup>(</sup>٢) جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الصحابي بن الصحابي، الإمام الكبير المجتهد الحافظ الأنصاري الخزرجي، السلميُّ المدني، الفقيه، من أهل بيعة الرضوان، وكان آخر من شهد ليلة العقبة الثانية موتاً، روى علماً كثيراً عن النبي على فقد نقل أنه روى ألفاً وخمسمائة وأربعين حديثاً (١٥٤٠) اتفق البخاري ومسلم منها على ستين، وانفرد البخاري بستة وعشرين، ومسلم بمائة وستة وعشرين. استشهد أبوه يوم أحد، قال جابر على: : دفنت أبي يوم أحد مع رجل ثم استخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه [رواه البخاري برقم ١٣٥٦]، وثبت في [صحيح مسلم برقم ١٨١٣] أن جابر بن عبدالله قال: غزوت مع رسول الله على تسع عشرة غزوة، ولم أشهد بدراً ولا أحداً منعني أبي [وفي رواية عند المواقدي لم أقدر أن أغزو حتى قتل أبي كان يُخلفني على أخواتي وكنَّ تسعاً فلما قتل أبي يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله على غزوة قط. توفي على المدينة سنة ثلاث وسبعين، وقيل ثمان وسبعين، وقيل ثمان وسبعين، وقيل ثمان وسين وهو ابن أربع وتسعين سنة تعلى انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١/ ١٤٢، وسير أعلام النبلاء وهو ابن أربع وتسعين سنة تعلى أعيز الصحابة لابن حجر، ١/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) [الحديث ٢٨١٥] طرفاه في ً: كتابُ المغازي، باب غُزُوة أُحد، ٣٦/٥، برقم ٤٠٤٤. وكتاب تفسير القرآن،٥سورة المائدة،بابقوله تعالى﴿ إِنَّمَا الْمُنْتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلأَشَابُ وَٱلأَزَلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ اَلشَّيْطَنِ ﴾، ٢٢٥/٥، برقم ٤٦١٨.

<sup>(</sup>٤) الطرف رقم ٤٦١٨.

<sup>(</sup>٥) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٢١٣.

\* «الخمر» اسم لكل مسكر خامر العقل: أي غطاه (١).

# ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من خصائص الإسلام: رفع الحرج.

٧- من أساليب الدعوة: التدرج.

٣- من تاريخ الدعوة: ذكر تحريم الخمر بعد غزوة أحد.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

# أولاً: من خصائص الإسلام: رفع الحرج:

دل هذا الحديث على أن من خصائص الإسلام رفع الحرج عن هذه الأمة ؛ لأن الإنسان لا يؤاخذ بفعل المباح قبل التحريم ؛ قال العلامة العيني كَالله : «الخمر التي شربوها ذلك اليوم لم تضرهم ؛ لأنها كانت مباحة في وقت شربها ؛ وقد أثنى الله عليهم بعد موتهم ، ورفع عنهم الخوف والحزن (٢٠) ، فمن رحمة الله تعالى أنه لا يؤاخذ عباده على فعل ما لم يحرمه عليهم ؛ قال الله عَنَيْلُ : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ (٣) ، والحمد لله رب العالمين . (٤)

# ثانياً: من أساليب الدعوة: التدرج:

لا شك أن هذا الحديث دل على التدرج في تحريم الخمر؛ لأنها كانت مباحة زمناً في أول الإسلام ثم حرمت في سنة ثلاث من الهجرة، ولا شك أن القرآن قد بين التدرج في تحريمها، فأنزل الله عَنَى تحريم الخمر على ثلاثة أوجه:

١- أنزل عَرَمَة قوله: ﴿ ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِيْرُ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ

<sup>(</sup>١) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي تأليف أحمد الفيومي، ١/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٤ أ / ١١٣ ، وانظر: فتح الباري لابن حجر ، ٨ ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج، الآية : ٧٨ َ.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ١، الدرس الخامس.

# كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمًّا ﴾(١).

٢- ثم أنزل قوله سبحانه وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَاوَةَ
 وَأَنتُمْ شُكَارَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا لَقُولُونَ ﴾ (٢)، فقالوا: لا نشربها عند قرب الصلاة.

٣- ثم أنزل الله ﷺ قوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْكُمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ
 ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ (٣) فحرمت إلى يوم القيامة (٤).

وهذا يبين أهمية التدرج في الدعوة على حسب الأحوال والأزمان، والمدعوين (٥)، ولهذا قالت عائشة تعليه التدرج في نزول القرآن: «إنما نزل أول ما نزل منه سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبداً، ولو نزل: لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبداً. . . »(٢).

### ثالثاً: من تاريخ الدعوة: ذكر تحريم الخمر بعد غزوة أحد:

دل الحديث على تاريخ الدعوة إلى تحريم الخمر تحريماً مؤبداً، وذلك أن تحريمها كان بعد غزوة أحد، في شهر شوال، سنة ثلاث من الهجرة (٧).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، اللاية: ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، اللية ٩٠.

 <sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للإمام الطبري، ٤/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٦) البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، ٦/ ١٢٢، برقم ٤٩٩٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٨/ ٢٧٨، وعمدة القاري للعيني، ١٤٤/١٧، ١١٤/١٧، ٢١٠/ ٢١٠.

# ٢٢- بَابُ: الجَنَّةُ تَحتَ بَارِقَةِ السُّيُوفِ

وَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا: مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ.

وَقَالَ عُمَرُ للنَّبِيِّ عِينَا إِن اللَّهِ عَلَيْهِ: أَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِي الجَنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: «بَلَىٰ».

٣٣-[٢٨١٨] - حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِ و: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِ و: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِ و: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عُبِيدِاللهِ \_ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ عُبِيدِاللهِ \_ أَبُو إِلَيْهِ عَبْدُاللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَىٰ (١) تَعْطِيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ وَكَانَ كَاتِبَهُ \_ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُاللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَىٰ (١) تَعْطِيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيهِ قَالَ: «وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ» (٢).

تَابَعَهُ الأُويْسِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنادِ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ.

وفي رواية: «. . أَنَّ عَبْداللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَىٰ كَتَبَ فَقَرَأْتُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَيَةٍ قَالَ: «إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا. . »(٣).

وفي رواية: «أَنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيْهَا انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ ((3).

وني رواية: «ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيباً قَال: أَيُّهَا النَّاسَ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فِإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ»، ثم قَالَ: «اللَّهُمْ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَاب، وَهَازِمَ الأَحْزَاب

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٣-٢٧٤٠.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٢٨١٨] أطرافه في: كتاب الجهاد والسير، باب الصبر عند القتال، ٣/ ٢٧٩، برقم ٢٨٣٣. وكتاب الجهاد والسير، باب كان النبي على إذا لم يقاتل أول النهار أخّر القتال حتى تزول الشمس، ٤/ ١١ وكتاب الجهاد والسير، باب لا تمنّوا لقاء العدو، ٤/ ٣٠، برقم ٢٩٢٤. وكتاب التمني، باب كراهية تمني لقاء العدو، ٨/ ١٦٦، برقم ٧٢٣٧. وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب كراهية تمني لقاء العدو، والأمر بالصبر عند اللقاء، ٣/ ١٣٦٢، برقم ١٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم، ٢٨٣٣.

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم ٢٩٦٥.

اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ »(١).

### ○ شرح غريب الحديث:

\* «الجنة تحت ظلال السيوف» هو كناية عن الدُّنُوِّ من القتال في الجهاد حتى يعلوه السيف ويصيرَ ظِلَّهُ عليه، والظِّلُّ: الفيء الحاصل من الحاجز بينك وبين الشمس. (٢)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١ - من وسائل الدعوة إلى الله: الكتابة.

٢ من موضوعات الدعوة: الحث على سلوك الأدب وتعليم المدعوين ما يحتاجون إليه.

٣- من وسائل الدعوة: مراعاة نشاط المدعو.

٤ – من أساليب الدعوة: التشبيه.

٥- من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد.

٦- من موضوعات الدعوة: الحث على الدعاء.

٧- من صفات الداعية: الصبر.

٨- من أساليب الدعوة: الترغيب.

٩- من وسائل الدعوة: اغتنام التذكير عند الحوادث الملمة.

١٠- من وسائل الدعوة: الخطابة.

١١ – من صفات الداعية: التواضع.

١٢ - من أسباب نصر الداعية: الدعاء.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد على النحو الآتي:

#### أولاً: من وسائل الدعوة إلى الله: الكتابة:

دل الحديث على أن الكتابة من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ؟

<sup>(</sup>١) الطرف رقم ٢٩٦٦.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غُريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الظاء مع اللام، مادة: «ظلل» ٣/ ١٥٩.

لأن عبدالله بن أبي أوفى تطافي كتب إلى مولى عمر بن عبيدالله: "واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف" وهذا يبين للدعاة أن الكتابة من : الكتاب، والرسالة، والمقال، من أهم وسائل الدعوة إلى الله تعالى؛ وقد جاءت رواية مسلم «. . . عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي على يقال له عبدالله بن أبي أوفى، فكتب إلى عمر بن عبيدالله حين سار إلى الحرورية . . . » (١) قال الإمام النووي كَالله على قوله: «عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي على قال : قال الدارقطني : «واتفاق البخاري ومسلم على روايته حجة في جواز العمل بالمكاتبة، والإجازة، . . . وبه قال جماهير العلماء (٢) .

## ثانياً: من موضوعات الدعوة: الحث على سلوك الأدب وتعليم المدعوين ما يحتاجون إليه:

ظهر في هذا الحديث أن الحث على سلوك الأدب، وتعليم المدعوين ما يحتاجون إليه من الموضوعات المهمة؛ لأن النبي ﷺ حث على ذلك بقوله وفعله، فقد نهى ﷺ عن تمني لقاء العدو، وحث على الصبر عند اللقاء، وَرَغَّبَ أصحابه في الجنة، وبيَّنَ لهم بفعله ﷺ أهمية الدعاء، وآدابه، لأنه دعا الله ﷺ الما يناسب حاجته في قوله: «اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم»؛ قال الحافظ ابن حجر كَالله عند ذكره لفوائد هذا الحديث: «... فيه وصية المقاتلين بما فيه صلاح أمرهم، وتعليمهم ما يحتاجون إليه، وسؤال الله بصفاته العُلَى، وبنعمه السالفة، والحث على سلوك الأدب وغير ذلك»(٣).

### ثالثاً: من وسائل الدعوة: مراعاة نشاط المدعو:

في هذا الحديث دلالة واضحة على أنه ينبغي للداعية أن يراعي أوقات نشاط المدعو؛ فقد كان ﷺ إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس ثم قاتل قال الإمام النووي كَاللَّهُ: «قال العلماء سببه أنه أمكن للقتال؛ فإنه وقت

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب كراهية تمني لقاء العدو، والأمر بالصبر عند اللقاء، ٣/ ١٣٦٢، برقم ١٧٤٢.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم، ١٢/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري، بشرح صحيح البخاري، ٦/ ١٥٧، وانظر: بهجة النفوس، لابن أبي جمرة، ٣/ ١٥٧.

هبوب الريح، ونشاط النفوس، وكلما طال ازدادوا نشاطاً وإقداماً على عدوهم» (١) وهذا يوضح للداعية أهمية مراعاة أحوال النشاط عند المدعوين ؟ لأن هذا من أهم وسائل الدعوة إلى الله ﷺ (٢)

#### رابعاً: من أساليب الدعوة: التشبيه:

لا شك أن التشبيه يقرب المراد ويوصله إلى ذهن السامع؛ ولهذا كان التشبيه من الأساليب النافعة في الدعوة إلى الله تعالى، ويؤخذ هذا الأسلوب في هذا الحديث من قوله على "واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف" قال الإمام ابن الأثير كَالله : "وهذا من باب الكناية والاستعارة، وهو حث على الجهاد؛ لأن الإنسان يميل إلى الظل طلباً للراحة، فقيل له: إن الجنة تحت ظلال السيوف، فمن أرادها فليدخل تحت السيف، بأن يحمله ويقاتل به، ويصبر على ألم وقعه" (٣).

وهذا يبين أهمية أسلوب التشبيه في الدعوة إلى الله عَنَيْكُ . (٤)

#### خامساً: من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد:

دل هذا الحديث على أن الحث والحض على الجهاد من موضوعات الدعوة إلى الله بَوَكُ ، وقد ظهر في قوله بَكِيد : «فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» قال الإمام القرطبي كَثَلَثْهُ : «... استفيد منه مع وجازته الحض على الجهاد، والإخبار بالثواب عليه، والحض على مقاربة العدوّ، واستعمال السيوف... » (أه).

وهذا يبين أهمية الجهاد والحض عليه، وأنه من موضوعات الدعوة إلى الله عَرْضُكُ . (٦)

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٢٩٠، وانظر : بهجة النفوس لابن أبي جمرة ٣/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الثامن.

<sup>(</sup>٣) جامع الأصول من أحاديث الرسول على ٢ / ٥٦٨ ، وبهجة النفوس لابن أبي جمرة ٣/ ١٣٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر : الحديث رقم ١٨ ، الدرس الرابع ، ورقم ١٩ ، الدرس الخامس .

<sup>(</sup>٥) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٣/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ١٨، الدرس: الثاني. أ

#### سادساً: من موضوعات الدعوة: الحث على الدعاء:

إن من الموضوعات المهمة: الحض على الدعاء، والإكثار منه في الرخاء والشدة، وقد دل هذا الحديث على ذلك؛ لقوله على «لا تتمنوا لقاء العدق وسلوا الله العافية»، وهذا يؤكد أهمية الدعاء والإلحاح فيه. (١)

#### سابعاً: من صفات الداعية: الصبر:

الصبر من الصفات الحميدة التي ينبغي أن يتصف بها الداعية إلى الله عَرَفِك ، وقد دل هذا الحديث على هذه الصفة في قوله على: «فإذا لقيتموهم فاصبروا» قال الإمام ابن أبي جمرة رَخَلَله : «أي إذا قابلتم المشركين فاثبتوا، وقفوا؛ لأن الثبات عند المقابلة: هو المطلوب، والفرار من كبائر الذنوب، وفيه دليل على الصبر عند نزول المحنة»(٢) ولا شك أن لقاء العدو فيه ابتلاء وامتحان؛ ولهذا أُمِرَ بالصبر فيه . (٤)

#### ثامناً: من أساليب الدعوة: الترغيب:

في هذا الحديث دليل على الترغيب في الجهاد في سبيل الله تعالى؛ لأن بالجهاد تحصل الشهادة، والشهيد في أعلى درجات الجنة؛ ولهذا قال على هذا الحديث: «واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» قال الإمام القرطبي كَثْلَلْهُ: «هذا من الكلام البديع النفيس الذي جمع ضروب البلاغة: جزالة اللفظ وعذوبته، وحسن استعارته وشمول المعاني الكثيرة مع الألفاظ المعسولة الوجيزة» ثم قال: «فإنه استفيد منه مع وجازته الحض على الجهاد والاخبار بالثواب عليه» (٥) ومعلوم أن الترغيب يجذب القلوب إلى المرغب فيه، فينبغي أن يعتني به الداعية إلى الله عَرَيْنُ . (٢)

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٢٢، الدرس السادس.

<sup>(</sup>٢) بهجة النفوس، ٣/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٣/ ٥٢٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس الثامن، ورقم ٧٧، الدرس الأول، ورقم ٢٨، الدرس السادس.

<sup>(</sup>٥) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٣/ ٥٢٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ١٨، الدرس الخامس.

## تاسعاً: من وسائل الدعوة: اغتنام التذكير عند الحوادث الملمَّة:

دل الحديث على أن من وسائل الدعوة اغتنام التذكير عند الحوادث العظيمة ونحوها التي تقع؛ لأن المدعو في الغالب يستفيد من ذلك؛ ولأن النبي على أصحابه في هذا الحديث ووعظهم عند إرادة القتال؛ قال الإمام ابن أبي جمرة وخليله : «وفيه دليل على التذكار عند نزول الحوادث الملمة، وإن كان من نزل به ذلك عارفاً بها؛ لأن التذكار زيادة قوة للمُذكّر وإن كان عارفاً بذلك» (١) ومثل هذا ما ثبت عن أبي بكر تعلى عند وفاة النبي على أنه قام في الناس وخطبهم، وذكرهم قولة تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ (٢) فكأنهم سمعوها أول مرة، فتسلّوا بها، وقوي بها إيمانهم ويقينهم، فما سَمِع أحدٌ بشراً منهم إلا وهو يتلوها، مع أن العلم كان لهم بها قبل ذلك (٢).

وهذا يدل على أهمية التذكير عند الحوادث والمصائب الحاصلة للمدعوين، ولكن بالحكمة. أسأل الله لي ولِجميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

## عاشراً: من وسائل الدعوة: الخطابة:

إن الخطابة من أهم وسائل الدعوة إلى الله عَرَضً ، لقول عبدالله بن أبي أوفَى في هذا الحديث: «ثم قام في الناس خطيباً، قال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو».

فينبغي للداعية أن يعتني بوسيلة الخطابة حتى ينفع الناس<sup>(٤)</sup>، وقد كان على الناس خطباً عارضة إذا وعلى الناس خطباً دائمة ثابتة: كخطبة يوم الجمعة، وخطباً عارضة إذا دعت الحاجة إليها، قام فخطب على وهذه كثيرة جداً (٥).

<sup>(</sup>١) بهجة النفوس، ٣/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: بهجة النفوس لابن أبي جمرة، ٣/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس السادس.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح رياض الصالحين، للعلامة، محمد بن صالح العثيمين ١/ ٢٢٢.

#### الحادي عشر: من صفات الداعية: التواضع:

لا ريب أن مفهوم الحديث يدل على أن التواضع من الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الداعية إلى الله عَرَضُ ، وهذا يظهر من نهيه عَلَيْ عن تمني لقاء العدو ؛ قال الإمام النووي رَخِلَلُهُ : "إنما نهى عن تمني لقاء العدو ؛ لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفس، والوثوق بالقوة، وهو نوع بغي، وقد تضمن الله لمن بُغي عليه أن ينصره ؛ ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو واحتقاره، وهذا يخالف الاحتياط والحزم"(١).

وهذا يوضح أهمية التواضع والخشوع لله وحده، وطلب العون منه عَرَيَكُ . (٢)

#### الثاني عشر: من أسباب نصر الداعية: الدعاء:

إن في هذا الحديث دلالة على أهمية الدعاء، وسؤال الله عَلَيْ بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى؛ ولهذا قال عَلَيْ فيه: «اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم» وقد ذكر الإمام النووي والحافظ ابن حجر رحمهما الله: أن مما يستفاد من هذا الحديث: استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصار. (٣)

ومما يدل على أن الدعاء من أسباب النصر قوله ﷺ في هذا الحديث أيضاً: «يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدق واسألوا الله العافية» قال الإمام النووي ﷺ : «وقد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية، وهي من الألفاظ العامة المتناولة لرفع جميع المكروهات: في البدن، والباطن، في الدين، والدنيا والآخرة» (٤).

وقد جمع الله ﷺ أسباب النصر على الأعداء في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا لَقِيتُدُ فِئَةً فَٱقْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ١٢/ ٢٨٩، وشرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٣/ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٦٢، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم للنووي ١٢/ ٢٩١، وفتح الباري لابن حجر، ٦/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسلم، ١٢/ ٢٩٠.

لُفْلِحُونَ \* وَأَطِيعُواْ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّنبِرِينَ \* وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِضَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا \* (١).

فقد ذكر ﷺ ستة أسباب من أسباب النصر: الثبات، وذكر الله كثيراً، وطاعة الله ورسوله، وعدم التنازع، والصبر، والتواضع وعدم الكبر.

فينبغي للمسلم وخاصة الدعاة: أن يعتنوا بالدعاء والذكر، ولا يغفلوا عن أسباب النصر التي ذكرها الله عَرَيْنُ وبيَّنَهَا رسولُهُ عَلِيْةً. (٢)

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) سورة الأنفال، الكيات: ٤٥-٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٢٢، الدرس السابع.

# ٢٣- بَابُ مَنْ طَلَبَ الوَلَدَ لِلجَهَادِ

لا الله عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ الْلَيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ ابْنِ هُرْمُزَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ (١) رَا اللهِ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ ـ أَوْتِسْعِ وَتِسْعِينَ ـ سَلَيْمَانُ بْنُ دَاودَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ ـ أَوْتِسْعِ وَتِسْعِينَ ـ سَلَيْمَانُ بْنُ دَاودَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ ـ أَوْتِسْعِ وَتِسْعِينَ ـ كُلُّهِنَّ يَانُ شَاءً اللهُ، فَلَمْ كُلُهنَّ يَأْتِي بِفَارِسِ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ: إِنْ شَاءً اللهُ، فَلَمْ يَعْمِلْ مِنْهُنَّ إِلا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقَّ رَجُلٍ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَاناً أَجْمَعُونَ (٢٠).

وفي رواية: «فَقَالَ لَهُ المَلَكُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ، فَأَطَافَ بِهِنَّ وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلا امْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَكُنْ وَكَانَ أَرْجَىٰ لِحَاجَتِهِ»(٣).

وفي رواية: «فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قَالَ سُفْيَانُ: يَعني الْمَلَكَ، قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ فَنَسِيَ». وفيها: «لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَنَسِيَ « وَكَانَ دَرَكاً فِي حَاجَتِهِ » (٤).

# ○ شرح غريب الحديث:

\* «شق رجل» الشق النصف (٥).

\* «لم يحنث» الحنث في اليمين: نقضها والنكث فيها، يقال: حنث في يمينه يحنث، وكأنه من الحِنث: الإثم والمعصية (٦).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٧.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٢٨١٩] أطرافه في: كتأب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَبَمَنَّ نِعْمَ ٱلْعَبَدُّ إِنَّهُمَ أَوَّابُّ﴾، ٤/ ٢٦٤، برقم ٣٤٢٤. وكتاب النكاح، باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي، ٦/ ١٩٦، برقم ٣٢٤٧ وكتاب كفارات ٢٤٤ . وكتاب كفارات الأيمان، النبي ﷺ، ٢/ ٢٧٩، برقم ٣٦٢٩. وكتاب كفارات الأيمان، باب الاستثناء في المشيئة والإرادة، ٨/ ٢٤١ . وكتاب التوحيد، باب في المشيئة والإرادة، ٨/ ٢٤١ و ٢٤٧، برقم ٢٧٢٠. وكتاب التوحيد، باب في المشيئة والإرادة، ٨/ ٢٤١ و ٢٤٧ . و ٢٤٧، برقم ٢٤٧٩ ، برقم ٢٤٧٥ .

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم: ٧٤٢ ه.

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم: ٦٧٢٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الشين مع القاف، مادة: «شقق» ٢/ ٤٩١.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، باب الحاء مع النون، مادة: «حنث» ١/ ٤٤٩.

## ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- حرص الأنبياء على الجهاد في سبيل الله عَرَيْلٌ.

٢- أهمية قول المسلم: إن شاء الله لما يريد عمله في المستقبل.

٣- عمل الأسباب لا ينافي التوكل.

٤ - من أساليب الدعوة: القصص.

٥- حرص السلف على الدقة في نقل الحديث.

٦- من صفات الداعية: النية الصالحة.

٧- من أساليب الدعوة: التوكيد بالقسم.

٨- أهمية تذكير الناسى ولو كان عظيماً.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: حرص الأنبياء على الجهاد في سبيل الله عَرَضٌّ:

إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أحرص الناس على الجهاد في سبيل الله على على المؤسلة على مائة الإعلاء كلمة الله؛ ولهذا قال سليمان على الأطوفن الليلة على مائة امرأة أو تسع وتسعين كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله»، وهذا يؤكد الحرص العظيم على الجهاد؛ لأنه قصد بإتيانه لأهله الرغبة في الحصول على المجاهدين، ولكن الله عَنَى للداعية أن يكون ولكن الله عَنَى للداعية أن يكون حريصاً على الجهاد، ويستصحب النية للإعداد للجهاد في سبيل الله عَنَى .

# ثانياً: أهمية قول المسلم: إن شاء الله لما يريد عمله في المستقبل:

دل هذا الحديث على أهمية قول المسلم: إن شاء الله؛ لما يخبر بعمله في المستقبل؛ ولهذا لمَّا نسي سليمان ﷺ أن يقولها لم يحصل له ما أراد؛ ولأجل ذلك قال نبينا ﷺ في هذا الحديث: «والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله» وفي الرواية الأخرى: «لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركاً لحاجته».

وقد أمر الله بذلك فقال عَرَجُكُ : ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاْىَ ۚ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدًّا \*

إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسِيتٌ ﴾ (١) وهذا يوضح للداعية أهمية هذا الأدب وأنه ينبغي له العمل به . (٢)

#### ثالثاً: عمل الأسباب لا ينافي التوكل:

#### رابعاً: من أساليب الدعوة: القصص:

القصص من القرآن الكريم، والحديث الصحيح من أهم أساليب الدعوة؛ لما له من التأثير في النفوس، وقد دل هذا الحديث على هذا الأسلوب، فقص علينا النبي ﷺ قصة سليمان وما فيها من قدرة الله تعالى، فيحسن ويجمل للداعية أن يعتني بهذا الأسلوب عناية فائقة؛ لما له من الأهمية. (٥)

### خامساً: حرص السلف على الدقة في نقل الحديث:

دل الحديث على عناية السلف الصالح عناية فائقة بنقل الحديث وتبليغه ؛ وقد ثبت في هذا الحديث قولُ سليمان ﷺ: «لأطوفن الليلة على مائة امرأة ـ أو تسع وتسعين» قال الإمام ابن أبي جمرة كَالله الله الله الله عنه الحديث قال عليه السلام» (٢) وهذا يوضح للدعاة إلى الله عَنه أهمية ضبط الحديث ونقله بدقة كما فعل السلف رحمهم الله . (٧)

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآيتان: ٢٣-٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح مشكل الآثار، للإمام أحمد بن محمد الطحاوي ٥/ ١٨٣، وبهجة النفوس لابن أبي جمرة، ٣/ ١٠٠ - ١٠٠، وشرح الكرماني على صحيح البخاري ٢٣/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري، ٦/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٣٠، الدرس: الخامس.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٢٨، الدرس: الثامن.

<sup>(</sup>٦) بهجة النفوس، ٣/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس: العاشر، ورقم ٢٩، الدرس الثامن.

## سادساً: من صفات الداعية: النية الصالحة:

النية الصالحة من أعظم الصفات الحميدة، وقد دل عليها هذا الحديث، وذلك في قول سليمان على الله ؛ ولهذا بيّن في قول سليمان على الله ؛ ولهذا بيّن الإمام ابن أبي جمرة كَالله في فوائد هذا الحديث: أن سليمان على قال ذلك: «تقوية رجاء منه وإبلاغ في حسن النية ؛ لأنه قد تقرر أن نية المؤمن أبلغ من عمله، فهو ينوي ما استطاع أن يعقد النية عليه، فإن قدر عليه فبها ونعمت، وإن عجز فقد حصل له أمر النية » (١) وإذا فعل المسلم ذلك وخاصة الدعاة إلى الله عن المستعان . (٣) من الأعمال المباحة والملاذ مستحباً بالنية والقصد الحسن (٢)، والله المستعان . (٣)

#### سابعاً: من أساليب الدعوة: التوكيد بالقسم:

التوكيد بالقسم من الأساليب المهمة التي تقرب المعاني إلى الأذهان، وتثبتها في القلوب، وتحملها على التصديق، وقد ظهر ذلك في قوله ﷺ في هذا الحديث: «والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله» وفي قول سليمان ﷺ: «لأطوفن الليلة على مائة امرأة».

. فينبغي للداعية أن يعتني بهذا الأسلوب في دعوته إلى الله عَرْضَكُ عند الحاجة إليه . (٤)

# ثامناً: أهمية تذكير الناسي ولو كان عظيماً:

فينبغي للداعية بل لكل مسلم أن يذكِّر الناسي ولو كان عظيماً، لما لذلك من الأهمية البالغة، والفوائد النافعة.

<sup>(</sup>١) بهجة النفوس لابن أبي جمرة، ٣/ ١٠٦، وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي ٤/ ٦٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ٤٦١ - ٤٦٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٢٢، الدرس السادس، ورقم ٣٠، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ١٠، الدرس: الخامس.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه من حديث عبدالله بن مسعود تطفي : البخاري، كتاب الصلاة، باب التوجه إلى نحو القبلة حيث كان، ١٢٠/١، برقم ٤٠١. ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود، ١/ ٤٠٠، برقم ٥٧٣.

# ٢٤- بَابُ الشَّجَاعَةِ فِي الحَرِبِ وَالجُبْنِ

و٣- [٢٨٢١] - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبرنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُطْعِمٍ أَنَّ مُطْعِمٍ أَنَّ مُحَمِّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ (١): أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَهُ مِنْ حُبَيْنٍ، فَعَلِقَهُ النَّاسُ يَسْأَلُونَه حَتَّى اَضْطَرُوهُ إِلَىٰ سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ، فَوقَفَ حُنَيْنٍ، فَعَلَقَهُ النَّاسُ يَسْأَلُونَه حَتَّى اَضْطَرُوهُ إِلَىٰ سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ، فَوقَفَ النَيْسِ فَعَلَقَهُ النَّاسُ يَسْأَلُونَه حَتَّى اَضْطَرُوهُ إِلَىٰ سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ، فَوقَفَ النَيْسُ عُقَالَ: «أَعْطُونِي رِدَائِي، لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ العِضَاهِ نَعَماً لَقَسَمْتُهُ النَّيْ عَيَالَةٍ فَقَالَ: «أَعْطُونِي بَخِيلاً، وَلَا كَذُوباً، وَلَا جَبَاناً (٢).

وفي رواية: «. . . وَمَعَه النَّاسُ مُقْبِلاً مِنْ حُنَيْنٍ عَلِقتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ الأَعْرَابُ، يَسْأَلُونَهُ . . »(٣).

# ○ شرح غريب الحديث:

\* «مَقْفَله من حنين» القفول: الرجوع من السفر، وقيل القُفُولُ: رجوع الجند بعد الغزو، والمعنى: عند رجوعه من غزوة حنين سنة ثمان للهجرة، وحنين وادٍ بين مكة والطائف. (٤)

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٢٨٢١] طرفه في: كتّاب فرض الخمس، باب ما كان النبي على المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه، ٤/ ٧١، برقم ٣١٤٨.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم ٣١٤٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب القاف مع الفاء ٢/ ٩٢، مادة: «قفل» ولسان العرب لابن منظور، ١١/ ٥٠٠ فصل القاف باب اللام مادة: «قفل».

- \* «علقت» وفي رواية: «فعلقه الناس»: نشبوا وتعلَّقوا به، وقيل: طفقوا. (١)
- \* «اضطروه»: ألجؤوه، يقال: قد اضطر إلى الشيء: أي ألجئ إليه، والاضطرار إلى الشيء: الاحتياج إليه. (٢)
- \* «سمرة» السمرة: ضرب من الشجر صغار الورق قصار الشوك، وله برَمَةٌ صفراء يأكلها الناس، وهي من شجر الطلح، وليس في العضاه شيء أجود خشباً من السمر. (٣)
  - \* «العضاه» العضاه: كل شجر عظيم له شوك، وقيل: شجر الشوك: كالطلح، والعوسج، والسدر. (٤)
    - «نَعَماً»: إبلاً. وقيل: الإبل، والبقر، والغنم. (٥)

والراجح والله أعلم أنه عام في الأنواع الثلاثة؛ لقوله ﷺ : ﴿ فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِا قَنَلَ مَا قَنَلَ م مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ (٦). وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْمَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا ﴾ (٧).

# ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

- ١- أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة.
  - ٢- من صفات الداعية: الحلم.
  - ٣- من صفات الداعية: الكرم.
- (١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب العين مع اللام، مادة: «علق»، ٣/ ٢٨٨، ولسان العرب لابن منظور، فصل العين باب القاف، مادة: «علق»، ١٠/ ٢٦١.
- (٢) انظر: لسان العرب لابن منظور، فصل الضاد، باب الراء، ٤/ ٤٨٣، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن
   الأثير، باب الضادمع الراء، ٣/ ٨٢.
- (٣) النهاية في غريب الحدّيث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع الميم، ٢/ ٣٩٩، ولسان العرب لابن منظور، فصل السين، باب الراء، ٤/ ٣٧٩.
- (٤) لسان العرب لابن منظور، فصل العين، باب الهاء، مادة: «عضه»، ١/٥١٦، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب العين مع الضاد، مادة: «عضه» ٣/ ٢٥٥.
- (٥) لسان العرب لابن منظور، فصل النون باب الميم، ١٢/ ٥٨٥، وانظر: شرح صحيح البخاري للكرماني ١٢٠/١٢.
  - (٦) سورة المائدة، الآية: ٩٥.
  - (٧) سورة المؤمنون، الآية: ٢١.

- ٤ من صفات الداعية: الصدق.
- ٥- من صفات الداعية: الشجاعة.
- ٦- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة.
  - ٧- تعريف الداعية نفسه عند الحاجة.
    - ٨- أهمية الوعد بالخير .
- ٩- من موضوعات الدعوة: الحث على مكارم الأخلاق.
  - ١ من أصناف المدعوين: الأعراب.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

# أولاً: أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة:

دل هذا الحديث على أن الأعراب لم يلتزموا الأدب مع النبي عَلَيْ، ولا ينبغي لهم ذلك، ودل الحديث بمفهومه على أنه ينبغي للمدعو أن يلتزم الأدب مع الدعاة والعلماء، ويستفيد مما يسمع منهم، وقد أمر الله المؤمنين أن يلتزموا الأدب مع رسول الله عَلَيْ ، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا لاَ نُقَدِمُوا بَيْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُولِةٍ وَ وَاللّهُ إِللّهُ عَلِيمٌ \* يَا أَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا لاَ نَرْفَعُواْ اَسَّوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ وَرَسُولِةٍ وَاللّهُ إِلَيْ اللّهُ عَلَيمٌ \* يَا أَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا لاَ نَرْفَعُواْ اَصَّواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِي وَلا تَجْهَرُوا لَهُ إِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَخْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لا النّبِي وَلا تَجْهَرُوا لَهُ إِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَخْبَطُ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لا مَتَعَن الله تُعْلَيْ مَن وَرَاءِ الْمَبُولُ اللّهِ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَا الله تُعْلَيْ مَن وَرَاءِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَنْ الله تُعْرَبُهُمْ وَلَا يَعْمُ اللّهُ عَلْمُ مَعْفِرَةٌ وَاجْرُ عَظِيمُ \* إِنّ الّذِينَ اللّهُ عَلْولُ اللّهُ عَلْولُ اللّهُ عَلْولُ اللّهُ عَلْولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

فالمدعو ينبغي له أن ينصت، ويصغي إلى ما يلقيه إليه الداعية أو العالم؛ لأن المدعو لا يستفيد من الداعية إلا إذا التزم الأدب، وصمت، واستمع، وعمل بما سمع، وبلَّغ ما سمع لغيره (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآيات: ١-٥.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الآداب الشرعية للإمام محمد بن مفلح المقدسي، ١/١٤٤-١٤٦، وانظر: الحديث رقم ١٤،
الدرس الثالث، ورقم ٢١، الدرس الأول.

#### ثانياً: من صفات الداعية: الحلم:

ظهر في هذا الحديث: الحلم؛ فإن الأعراب سألوا النبي عَلَيْ حتى ألجؤوه إلى شجرة السمر فخطفت رداءه، ومع هذا الأذى لم يغضب عَلَيْ ولم يتضجَّر بل حلم عليهم، وصبر على أذاهم وجفائهم، وكم حدث له عَلَيْ من الصبر على جفاة الأعراب وقلة أدبهم؟ ولم يعاقبهم بقوله ولا فعله عليه الصلاة والسلام (۱). وهذا يعطي الداعية قدوة في الحلم وتَحَمُّل الأذى والسكون عند الغضب أو المكروه مع القدرة، والقوة، والصفح والعقل (۲).

فينبغي للداعية أن يضبط نفسه عند هيجان الغضب، وهذا يحتاج إلى مجاهدة شديدة؛ لما في كظم الغيظ من كتمان ومقاومة واحتمال؛ وقد مدح الله تعالى الكاظمين الغيظ ووعدهم بالجنة ﴿ وَسَادِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِكُمُ وَحَنَةٍ عَرَّضُهَا السَّمَواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلْمُتَّقِينَ \* الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالصَّرَآءِ وَالصَّرَاءِ وَالصَّرَآءِ وَالصَّرَآءِ وَالصَّرَآءِ وَالصَّرَآءِ وَالصَّرِقُ وَالسَّرَاءِ وَالسَّرَآءِ وَالسَّرَآءِ وَالسَّرَآءِ وَالسَّرَآءِ وَالسَّرَآءِ وَالسَّرَآءِ وَالسَّرَآءِ وَالسَّرَآءِ وَالسَّرَاءِ وَالسَّرَآءِ وَالسَّرَاءِ وَالسَّرَاءِ وَالسَّرَاءِ وَالْعَلَمِ وَالسَّرَاءِ وَالسَّرَاءِ وَالسَّرَاءِ وَالسَّرَاءُ وَالْعَلَمِ وَالسَّرَاءِ وَالسَّرَاءُ وَلَا اللَّهُ وَرسُولُهُ وَاللَّاءُ وَالْوَلَاءُ وَاللَّهُ وَرسُولُهُ وَلَا اللَّهُ وَرسُولُهُ وَلَا اللَّهُ وَرسُولُهُ وَلَا اللَّهُ وَرسُولُهُ وَلَا اللَّهُ وَرسُولُهُ وَلَى الْأَنْتَةُ وَالْتَقَاقُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاءُ اللَّهُ وَلَا الْعَلَاءُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِهُ وَلَا اللَّهُ وَلِل

والحلم الممدوح الذي يحتاجه الداعية في دعوته هو حالة متوسطة بين رذيلتين: الغضب والبلادة، فإذا استجاب الداعية لغضبه بلا تعقُل ولا تصبُّر كان على رذيلة، وإن تبلَّد وضيَّع حقه ورضي بالهضم والظلم كان على رذيلة، وإن تحلَّى بالحلم وتخلَّق به مع القدرة، وكان حلمه مع من يستحقه كان على

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ٢٥٤، وإرشاد الساري للقسطلاني ٥/ ٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية، مادة: «حلَّم» ١/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآيتان: ١٣٣، ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله، ١/ ٤٨ برقم ١٧.

<sup>(</sup>٥) أبو داود، كتاب الأدب، باب قبلة البحسد، ٤/ ٣٥٧، برقم ٥٢٢٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٣/ ٩٨١.

فضيلة، فإذا أصبح ذلك هيئة راسخة في النفس، وأصبح طبعاً من طبائعها كان ذلك هو الحلم الواجب على الدعاة إلى الله تعالى، (١) وهذا يحتاج في بداية الأمر إلى جهاد وعزيمة، وقوة؛ لقوله ﷺ: «ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». (٢)

# ثالثاً: من صفات الداعية: الكرم:

الجود والكرم من الصفات الحميدة؛ ولهذا قال على كرمه وعظيم كان لي عدد هذه العضاه نعماً لقسمته بينكم»، وهذا يدل على كرمه وعظيم جوده وسخائه على ويؤكد على الدعاة إلى الله تعالى الاقتداء به، وأن يكونوا كرماء أسخياء لا بخلاء أشحَّاء؛ فإن الداعية الكريم يجذب الناس إلى دعوته بفضل الله تعالى ثم بكرمه وجوده؛ ولهذا ما سئل على على الإسلام شيئاً إلا أعطاه، وجاءه رجل فأعطاه غنماً بين جبلين فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمداً يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة (٣)؛ ولهذا قال أنس بن مالك أحبَّ إليه من الدنيا وما عليها» (٤)، ومما يدل على فضل الجود والكرم وأنه من أحبَّ إليه من الدنيا وما عليها (٤)، ومما يدل على فضل الجود والكرم وأنه من أعظم الأساليب التي تُرغِّب الناس في قبول الدعوة، ما فعله رسول الله على مفوان بن أمية؛ فإنه أعطاه مائة من الغنم، ثم مائة، ثم مائة، قال صفوان: «والله لقد أعطاني رسول الله على مأعاني وإنه لأبغض الناس إليّ، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي» (٥).

والداعية ينبغي له أن يتصف بأنواع الجود والكرم كلها، فيجود بنفسه في

انظر: مفردات غريب القرآن، للأصفهاني ص ١٢٩، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، ١/ ٤٣٤، والأخلاق الإسلامية، للميداني، ٢/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث أبي هريرة تنظيم : البخاري، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، ٧/ ١٢٩، برقم ١١١٤، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب، ٤/ ٢٠١٤، برقم ٢٠١٤.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الفضائل، باب ما سئل على شيئاً فقال: لا، ١٨٠٦/٤، برقم ٢٣١٢.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، في الكتاب والباب المشار إليهما ٤/ ١٨٠٦، برقم ٢٣١٢.

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب الفضائل في الباب السابق ٤/ ١٨٠٦، عن صفوان صَطْحُه ، برقم ٢٣١٣.

طاعة الله و في سبيل نشر الإسلام، ويجود برئاسته والإيثار في قضاء حاجات الناس، ويجود براحته تعباً في مصلحة غيره، ويجود بعلمه فينشره بين الناس، ويجود بجاهه فيشفع لأصحاب الحاجات، ويجود ببدنه في خدمة الناس والإصلاح بينهم وإعانتهم ببدنه، ويجود بعرضه فيعفو عمَّن اغتابه أو سبَّه، ويجود بصبره فيصبر على أذى الناس، ويجود بالخلق الحسن وبشاشة الوجه والبسطة، ويجود بما في أيدي الناس عليهم فيزهد فيه، فلا يلتفت إليه، وكل أنواع الجود والكرم ينبغي أن يأخذ منها الداعية أكبر الحظ والنصيب، اقتداءً بنبيه علي الله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. (٢)

### رابعاً: من صفات الداعية: الصدق:

دل هذا الحديث على أن الصدق من الصفات الحميدة؛ لِقوله ﷺ: «ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذوباً..»، وهذا يُبيِّن للدعاة أن الصدق من الصفات التي ينبغي لهم أن يتصفوا بها، ويُبيِّن لهم قبح الكذب، وهو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو سواء كان ذلك عمداً أو جهلاً، والإثم يختص بالعمد (٣).

وينبغي لهم أن لا ينقلوا عن رسول الله ﷺ إلا ما صح عنه؛ لقوله ﷺ: «من حدّث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذِبيّنِ»(٤)، فإذا صدق الداعية في القول والفعل، والنية كان من الرابحين (٥).

#### خامساً: من صفات الداعية: الشجاعة:

الشجاعة مطلب كريم وخلق عظيم، وصفة نبيلة من صفات الدعاة الصادقين؛ ولهذا نفى النبي ﷺ الجبن عن نفسه، وهذا يدل على شجاعته «ثم لا تجدوني بخيلاً، ولا كذوباً، ولا جباناً» والشجاعة تحمل الداعية على عزة النفس وإيثار معالى الأخلاق والشيم؛ فإن الداعية بقوة نفسه وشجاعتها يمسك

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين، لابن القيم، ٢/ ٢٩٣ - ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٢، الدرس الثاني، ورقم ١٥، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأذكار، للنووي ص ٣٢٦، وشرح النووي على صحيح مسلم ١/ ١٨١.

<sup>(</sup>٤) مسلم، في المقدمة، باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكّذابين والتحذير من الكذب على رسول الله ﷺ، ٩/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس: الثالث، ورقم ٩، الدرس الرابع.

عنانها ويكبحها بلجامها عن النزع والبطش بغير حق<sup>(۱)</sup>؛ قال على السديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب الأنهان العلامة العيني تَخْلَلْهُ تعالى: «قال حكماء الإسلام، للإنسان ثلاث قوى: العقلية، والغضبية، والشهوية: وكمال القوة الغضبية الشجاعة، وكمال القوة الشهوية الجود، وكمال القوة العقلية الحكمة» (٣).

فالداعية بحاجة إلى الاتّصاف والتخلُّق بخلق الشجاعة؛ لأنها تضبط نفسه عن الخوف عند مثيراته في النفس حتى لا يجبن الداعية في المواضع التي تحسن فيها الشجاعة وتكون خيراً، ويقبح فيها الجبن ويكون شرًّا (٤)؛ ولهذا قال ﷺ لمن سأله عن أفضل الجهاد: «كلمة حق عند سلطان جائر»(٥).

وحقيقة شجاعة الداعية: هي الصبر والثبات والإقدام على الأمور النافعة، وتكون شجاعة الداعية في الأقوال والأفعال، ولابد أن تكون شجاعته موافقة للحكمة، وأعظم ما يمد ويقوي شجاعة الداعية: الإيمان العميق، وقوة التوكل على الله تعالى، وكمال الثقة به سبحانه، ومعرفته لأحوال النبي عليه ومواقفه في الشجاعة القلبية والعقلية. (٦)

والداعية يحتاج إلى أن يَتَمَرَّن على الإقدام والتكلم بما في النفس، وإلقاء المقالات والخطب في المحافل بقصد نصر الحق وقمع الباطل، فمن مرَّن نفسه على ذلك لم يزل به الأمر حتى يكون ملكة له، وتزول هيبة الخلق من قلبه، فلا يبالي ألقى الخطب والمقالات في المحافل الصغار أو الكبار على العظماء أو غيرهم، وكذلك يمرِّن نفسه على لقاء الأعداء في ميادين القتال

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين لابن القيم ٢/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، ٧/ ١٢٩ ، برقم ٦١١٤، ومسلم، ٢٠١٤/٤ برقم ٢٦٠٨، وتقدم تخريجه في الدرس الأول من هذا الحديث، ص ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ١١٧/١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأخلاق الإِسلامية لعبدالرحمن بن حسن حبنكة الميداني ٣٠٦/٢. ٣١٩.

<sup>(</sup>٥) أحمد ٥/ ٢٥١، ٢٥٢، وابن ماجهً في كتاب الفتن ٢/ ١٣٣٩، برقم ٤٠١١، وصححه الألباني، في صحيح ابن ماجه ٢/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: الشجاعة العقلية والقلبية في فتح الباري لابن حجر، ٥/ ٣٣٣.

حتى تزول عنه المخاوف ولا يبالي بلقاء الأعداء بعد ذلك سواء كان ذلك في الجهاد باليد أو باللسان. (١)

#### سادساً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة:

القدوة الحسنة وسيلة من أعظم وسائل الدعوة إلى الله تعالى؛ لأن النبي قدوة الدعاة إلى الله تعالى، بل يجب على الناس أجمعين أن يقتدوا به على أقواله، وأفعاله، وأخلاقه، قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُورَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْمَوْمَ الْلَاخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا ﴾ (٢)، فهو عليه الصلاة والسلام قدوة وأسوة عملية وقولية لأتباعه، فقد تخلّق في هذا الحديث بأصول الأخلاق والحكم: فحلم على الأعراب ولم يعاقبهم على إساءة الأدب معه على والحكم: فحلم على الأعراب ولم يعاقبهم على إساءة الأدب معه على ومع هذا وعدهم خيراً، وبيّن لهم وسيلة أخرى من وسائل الإيضاح فقال: «لو كان لي عَدَدُ هذه العضاه نَعَماً لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلاً، ولا كذوباً، ولا جباناً». وهذا كله يدل على رغبته على أن يقتدي به الناس في هذه الأخلاق الكريمة. (٣)

#### سابعاً: تعريف الداعية نفسه عند الحاجة:

الداعية إذا احتاج إلى ذكر صفاته الحميدة فلا حرج في ذلك عند الحاجة أو عند انتفاع المدعوين بذلك؛ ولهذا قال ﷺ: «.. ثم لا تجدوني بخيلاً، ولا كذوباً، ولا جباناً»، قال العلامة الملا على القاري كَفْلَالله : «فيه دليل على جواز تعريف نفسه بالأوصاف الحميدة لمن لا يعرفه؛ ليعتمد عليه». (٤)

# ثامناً: أهمية الوعد بالخير:

يدل الحديث على أن الوعد الحسن بالمال تأليفاً به من أساليب الدعوة ؟

<sup>(</sup>١) انظر: الرياض الناضرة للسعدى ص ٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتاوى العلامة، عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز ٣/ ١١٠، ١٧١، ٢٣٢، وانظر أيضاً: الحديث رقم ٢٦، الدرس السابع.

<sup>(</sup>٤) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ٧٦/١٠.

لأن النبي ﷺ، بيّن أنه لا يبخل عليهم إذا وجد مالًا؛ لقوله ﷺ: «ثم لا تجدوني بخيلاً»، وقد ذكر الله تعالى الوعد الحسن وحثّ عليه لمن لم يجد مالًا فقال سبحانه: ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآ ءَرَحَمَةٍ مِّن رَّبِكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ﴾ (١٠).

وقد نظر ﷺ إلى أحوال المدعوين وأنهم من الأعراب الجفاة فلم يعاقبهم على سوء أدبهم معه ﷺ، وهذا يبيّن، ويوضح لأتباعه أهمية الاقتداء به ﷺ.

# تاسعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على مكارم الأخلاق:

في هذا الحديث الشريف دعوة للأمة للتحلِّي بمكارم الأخلاق، وأصول الحِكُم، فقد دعا النبي عَلِيْ جميع الناس في هذا الحديث وفي غيره إلى التحلي بالشجاعة، والكرم، والجود، والصدق، والصبر والتحمل(٢)، وذلك بفعله وقوله ﷺ؛ لأن فعله وتقريره، وقوله دعوة لأمته. ودعا الناس في هذا الحديث إلى ترك الكذب، والبخل، والجبن، وذلك بنفيها عن نفسه والتنفير عن هذه الأخلاق الذميمة بقوله على الله على عدد هذه العضاه نعماً لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلاً، ولا كذوباً، ولا جباناً»؛ قال العلامة العيني لَخَلَلْتُهُ تعالى: «وهذا من جوامع الكلم إذ أصول الأخلاق: الحكمة، والكرم، والشجاعة. وأشار بعدم الكذب إلى كمال القوة العقلية: أي الحكمة، وبعدم الجبن إلى كمال القوة الغضبية: أي الشجاعة، وبعدم البخل إلى كمال القوة الشهوية: أي الجود، وهذه الثلاث هي أمهات فواضل الأخلاق، والأول هو مرتبة الصِّدِّيقين، والثاني هو مرتبة الشهداء، والثالث هو مرتبة الصالحين اللهم اجعلنا منهم »(٣). ودعا ﷺ الأمة كلها جمعاء إلى العمل بهذه المكارم، وحذّرها تعريضاً وتلميحاً في هذا الحديث من مساوئ ومفاسد الأخلاق الذميمة؛ فإن الداعية يجب عليه أن يبتعد عنها وخاصة هذه الخصال المذكورة في الحديث:

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٢٨.

 <sup>(</sup>۲) انظر: فتَع الباري، لابن حجر، ٦/ ٢٥٤، وإرشاد الساري للقسطلاني، ٥/ ٥٤، وعون الباري لحل أدلة البخاري، لصديق بن حسن، ٣/ ٦٢١.

<sup>(</sup>٣) انظر: عمدة القاري، للعيني ١١٨/١٤.

البخل، والكذب، والجبن، والطيش وعدم التحمل(١).

#### عاشراً: من أصناف المدعوين: الأعراب:

لاشك أن الأعراب من أصناف المدعوين؛ لأن النبي على اعتنى بدعوتهم، وراعى أحوالهم، وبيَّن لهم بفعله وقوله مكارم الأخلاق في هذا الحديث، فحلم عنهم، وقال: «... لو كان لي عدد هذه العضاه نَعَماً لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني: بخيلاً، ولا كذوباً، ولا جباناً»، وهذا فيه تعليم للأعراب وإحسان إليهم مع شدتهم وجفائهم مع رسول الله على كما جاء في هذا الحديث: «علقت رسول الله على الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة خطفت رداءَه...» فينبغي الاقتداء برسول الله على مراعاة أحوال الأعراب والعفو عنهم. (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ٢٥٤، وإرشاد الساري للقسطلاني، ٥/ ٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ١٧٣، الدرس الثالث.

# ٢٥- بَابُ مَا يُتَعَوَّذُ مِنَ الجُبْن

٣٦-[٢٨٢٢] - حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عُمَيرٍ قَالَ: «كَانَ سَعْدُ (١) المَلِكِ بْنُ عُمَيرٍ قَالَ: «كَانَ سَعْدُ (١) يُعلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْعُلْمَانَ الْكِتَابَةَ، وَيَقُولُ: إِنَّ يُعلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ الْكِتَابَةَ، وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلاَةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»، فَحَدَّثُ بِهِ مُصعَبا فصدَّقهُ (٢).

وفي روابة: «كَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ بِخَمْسٍ، وَيَذْكُرُهُنَّ عن النبي ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهِنَّ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وأَعُوذَ بِكَ أَنْ أَرَدً إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا \_ يَعْنِي فِتْنَةَ الدَّجَّالِ \_ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا \_ يَعْنِي فِتْنَةَ الدَّجَّالِ \_ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» (٣).

وفي رواية: عن مصعب بن سعد عن أبيه رَخِانَيْهِ قَال: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا

<sup>(</sup>۱) سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص: مالك بن أهيب، ويقال له: وهيب، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد السابقين الأولين، وأحد من شهد بدراً، والحديبية، وأحد الستة أهل الشورى الذين جعل عمر ويخت أمر المخلافة إليهم، وقد أسلم قديماً بعد أربعة وقيل بعد ستة وهو ابن سبع عشرة سنة، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله تعالى، وأول من أراق دماً في سبيل الله تعالى، وهو من المهاجرين الأولين، وكان مجاب المدعوة، روى عن رسول الله على من أراق دماً في سبيل الله تعالى، المخاري ومسلم منها على سبعة عشر، وانفرد البخاري بخمسة، ومسلم بثمانية عشر، واستعمله عمر بن الخطاب على الجيوش التي بعثها إلى بلاد الفرس، وكان أمير الجيش الذي هزم الفرس بالقادسية، وهو الذي عبر بالخيل دجلة، وهو الذي فتح مدائن كسرى، وبنى الكوفة، وولاه عمر على العراق، وعندما قتل عثمان على اعتزل سعد الفتن فلم يقاتل في شي منها، تو في تعلى سنة خمس وخمسين وقيل سنة إحدى وخمسين، وقيل سبعة ست وخمسين، وقيل سبع وخمسين، وقيل أثمان وخمسين بقصره بالعقيق على عشرة أميال وقيل سبعة من المدينة تعلى الطرة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٢/ ٣٣، وانظر أيضاً: إكمال إكمال المعلم للأبي، ٨/ ٢٧٧، وانظر أيضاً: إكمال إكمال المعلم للأبي، ٨/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٢٨٢٢] أطرافه في: كتاب الدعوات، باب التعوذ من عذاب القبر، ٧/٤٠٠، برقم ٦٣٦٥. وكتاب الدعوات، باب الاستعاذة من وكتاب الدعوات، باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا وفتنة النار، ٧/٢٠٦، برقم ٦٣٧٤. وكتاب الدعوات، باب التعوذ من فتنة الدنيا، ٧/ ٢٠١، برقم ٢٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم ٦٣٦٥.

# هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا تُعَلَّمُ الْكِتَابَةُ. . »(١)

٣٧-[٢٨٢٣] - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَنِسَ بْنَ مَالِكٍ ٢٠ وَعَلَى يَقُولُ: ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، والجُبْنِ والْهَرَمِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَذَابِ الْقَبْرِ» (٣)

وني رواية: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ»(٤).

وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو: «أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَسَلِ، وَفَيْنَةِ الْعُمُرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِئْنَةِ الدَّجَالِ، وفِئْنَةِ الْمَحْيَا وَالمَمَاتِ»(٥).

# ○ شرح غريب الحديث:

\* «أرذل العمر» آخره في حال الكِبَرِ والعجز والخرف، والأرذل من كل شيء: الرديء منه. (٦)

\* «الفتنة» الابتلاء والاختبار، والامتحان، وأصل الفتنة من قولك: فتنت الذهب إذا أحرقته بالنار؛ ليتبيَّن الجيد من الرديء، وقد كثر استعمالها بمعنى: الإِثم، والكفر، والضلال، والقتال، والإحراق، والإِزالة، والصرف عن

<sup>(</sup>١) من الطرف رقم ٦٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ١٤.

 <sup>(</sup>٣) [الحديث ٢٨٢٣] أطرافه في: كتاب تفسير القرآن، ١٦ سورة النحل، باب قوله تعالى ﴿ وَمِنكُمْ مَن بُرُدُ إِلَى الْحَدِيث ٢٨٢٣. أردَّلِ الْمُمْرِ ﴾، ٢٠٥٥، برقم ٢٠٣٧. وكتاب الدعوات، باب التعوذ من فتنة المحيا والممات، ٧/ ٢٠٤، برقم ٦٣٧١. وكتاب الدعوات، باب التعوذ من أرذل العمر، ٧/ ٢٠٥ ورد ٢٠٠٧، برقم ٢٣٧١. وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من العجز والكسل وغيره، ٤/٧٠٠، برقم ٢٠٧٦.

<sup>(</sup>٤) الطرف رقم ٦٣٧١.

<sup>(</sup>٥) الطرف رقم ٤٧٠٧.

<sup>(</sup>٦) النهاية في غُريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الذال، مادة «رذل» ٢/ ٢١٧.

الشيء، والفضيحة، والعذاب، والجنون. (١)

\* «الهرم» الكِبَر. (٢)

## ○ الدراسة الدعوية للحديثين:

في هذين الحديثين دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من صفات الداعية: النشاط.

٢- من صفات الداعبة: الشجاعة.

٣- من صفات الداعية: الكرم.

٤- من صفات الداعية: الحرص على تعليم الناس الخير.

أهمية العناية بالأهل والأقارب.

٦- من صفات الداعية: الالتجاء إلى الله عَرْضَال .

٧- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة.

٨- من موضوعات الدعوة: تعليم المدعوين الدعاء والأذكار.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: من صفات الداعية: النشاط:

دل مفهوم الحديث الثاني على أن النشاط من الصفات الحميدة التي ينبغي أن يتصف بها المسلم وخاصة الداعية إلى الله بَرَنَكُ ؛ ولهذا استعاذ على من من العجز والكسل»؛ وذكر العلامة ضد النشاط فقال: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل»؛ وذكر العلامة العيني كَثَلَتْهُ أن الكسل: ضعف الهمة وإيثار الراحة للبدن على التعب، وإنما استعيذ منه؛ لأنه يبعد عن الأعمال الصالحة (٣).

فينبغي للداعية أن يكون نشيطاً؛ لأن الكسل من أسباب الخسارة والوقوع في

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي ص ١٧٢، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الفاء مع الناء، مادة «فتن» ٣/٤١٠، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، تأليف أحمد بن محمد الفيومي، مادة «فتن» ٢/ ٤٦٢، والقاموس المحيط للفيروز آبادي، باب النون فصل الفاء، ص ١٥٧٥.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الهاء مع الراء، مادة «هرم» ٥/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ١١٩/١٤.

أسباب المعاصي والسيئات، وترك أسباب الطاعات<sup>(١)</sup>؛ ولأن الكسل تثاقل عن المصالح الدينية والدنيوية، فيمنع من أداء الحقوق الواجبة<sup>(٢)</sup>. والله الموفق. <sup>(٣)</sup>

## ثانياً: من صفات الداعية: الشجاعة:

لاشك أن الشجاعة من الصفات الحميدة التي ينبغي أن يتصف بها المسلم، ولاسيما الداعية إلى الله يَحْرَفُ ؛ ولهذا قال عَلَيْهُ في هذا الحديث: «اللهم إني أعوذ بك من الجبن»، فاستعاذته من الجبن دليل على ضده: الشجاعة وأنها خلق كريم؛ ولأن الجبن عدم الإقدام على الشيء النافع (٤)، وشعب الجبن متفرقة، ومن أقبحه أن يجبن عن معاملة الله في تصديق وعده، ثم تقديم العوائد على مقتضيات شرعه (٥)، وهذا يؤكد أهمية الشجاعة . (٢)

## ثالثاً: من صفات الداعية: الكرم:

## رابعاً: من صفات الداعية: الحرص على تعليم الناس الخير:

إن الداعية الصادق مع الله عَنَى هو الذي يحرص على نفع الناس، وإيصال الخير إليهم قولًا وفعلاً؛ ولهذه الصفة الحميدة فقد كان النبي عَلَيْ حريصاً على تعليم أمته الخير، وقد دل الحديث الأول من هذين الحديثين على ذلك؛

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم ٢/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٧/ ٣٤، ومكمل إكمال الإكمال، لمحمد ابن يوسف السنوسي، ١٠٨/٩، .

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ١٤، الدرس الرابع، ورقم ٢٩، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٤) انظر: مكمل إكمال الإكمال المسنوسي ٩/١١٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير ابن هبيرة، ١/٢٤٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ٣٥، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٧) انظر: الحديث رقم ٣٥، الدرس الثالث.

لقول سعد تعليه : «كان النبي عَلَيْهُ يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تُعلَّم الكتابة»، وهذا الحرص المبارك من النبي الأمين الكريم يبين للدعاة إلى الله عَرَسُ أهمية الحرص على تعليم الناس الخير (١).

# خامساً: أهمية العناية بالأهل والأقارب:

لاشك أن حق الأهل والأقارب أعظم من حق غيرهم، ورعايتهم وتعليمهم ما ينفعهم من أهم الواجبات، وأعظم الحسنات؛ ولهذا كان السلف الصالح يعتنون بأهلهم وقراباتهم عناية خاصة؛ ولهذا قال عمرو بن ميمون في الحديث الأول من هذين الحديثين: «كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات، كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة..»، وهذا يبرز للدعاة العناية بالأهل وتعليمهم ما ينفعهم ويعود عليهم بالخير والصلاح، في الدين والدنيا، والآخرة. (٢)

## سادساً: من صفات الداعية: الالتجاء إلى الله عَيْنٌ :

دل هذان الحديثان على أهمية الالتجاء إلى الله تعالى، والاستعاذة به من هذه الخصال التسع: «البخل، والجبن، وأرذل العمر، والعجز، والكسل، وفتنة المحيا والممات، وفتنة الدجال وفتنة الدنيا، وعذاب القبر»، ومفتاح كل شر: العجز والكسل، ويصدر عنهما الهمم، والحزن، والجبن، والبخل، وضلع الدين، وغلبة الرجال، وأصل المعاصي كلها العجز، فإن العبد يعجز عن أسباب أعمال الطاعات، وعن الأسباب التي تبعده عن المعاصي وتحول بينه وبينها فيقع في المعاصي.

قال الإمام ابن القيم كَغُلَلْلهُ: «التمني رأس أموال المفاليس، والعجز مفتاح كل شر»(أنَّ).

وهذا يبين للمسلم ـ وخاصة الداعية إلى الله سبحانه وتعالى ـ أهمية الالتجاء

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ١، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم، ٢/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٢/٣٥٨.

إلى الله عَنَى والاستعادة به من هذه الخصال كلها، ولاسيما الاستعادة من العجز والكسل؛ لأن العجز: ترك العمل مع عدم القدرة على عمله، والكسل: ترك العمل مع القدرة على عمله؛ لعدم انبعاث النفس للخير، وقلة الرغبة فيه مع إمكانه (۱).

ويستعيذ الداعية من البخل والجبن؛ لأن الجود: إما بالنفس: وهو الشجاعة، ويقابله الجبن، وإما بالمال وهو السخاوة ويقابله البخل، ولا تجتمع الشجاعة والسخاوة إلا في نفس كاملة، ولا ينعدمان إلا لمتناه في النقص (٢)، وقد قرن رسول الله ﷺ بين: الاستعاذة من الجبن والبخل؛ لأن الإحسان المتوقع من العبد: إما بماله، وإما ببدنه، فالبخيل مانع لنفع ماله، والجبان مانع لنفع بدنه (٣).

ويلتجىء الداعية إلى الله، ويستعيذ به من فتنة الدنيا؛ لأن من أصيب بذلك باع آخرته بما يتعجله في الدنيا من حال ومال (٤)، وفتنة المحيا: ما يتعرض له الإنسان مدة حياته، من الافتتان بالدنيا، والشهوات والجهالات، وأعظمها والعياذ بالله ـ سوء الخاتمة عند الموت، وفتنة الدنيا أطلقت على فتنة الدجال؛ لأن فتنته أعظم الفتن في الدنيا، وفتنة الدجال داخلة تحت فتنة المحيا (٥)، ويستعيذ بالله من فتنة الممات. قال ابن دقيق العيد كَالله (وفتنة الممات) يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت، أضيفت إلى الموت لقربها منه، وتكون فتنة المحيا - على هذا ـ ما يقع قبل ذلك في مدة حياة الإنسان، وتصرفه في الدنيا، ويجوز أن يكون المراد بفتنة الممات: فتنة القبر . . . ولا يكون على هذا متكرراً مع قوله: «من عذاب القبر»؛ لأن العذاب مرتب على الفتنة . . . (١)

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ٣٦، وعمدة القاري للعيني، ١٨/١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: مرقاة المفاتيح، لملا على القارى، ٣/ ٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: طريق الهجرتين وباب السّعادتين، لابن القيم ص ٤٦٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: عمدة القاري، للعيني ١١٩/١٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد، ١/ ٣١١، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، ٢/ ٣١٩، وعمدة القاري للميني، ٢٧/٧.

<sup>(</sup>٦) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ١/ ٣١١.

والاستعاذة من فتنة المحيا والممات: كلمة جامعة لمعانِ كثيرة (١).

ويستعيذ بالله من أرذل العمر؛ لأن الإنسان إذا هرم وضعف: سخف عقله، وعجز عن الفرائض وخدمة نفسه، فيكون كلاَّ على أهله ثقيلاً بينهم، يتمنون موته؛ فإن لم يكن له أهل فالمصيبة أعظم (٢).

فدل ذلك كله على أهمية الاستعاذة والالتجاء إلى الله عَرَضَكُ . وسؤاله العفو والعافية ، وهذا من أعظم صفات الداعية إلى الله سبحانه وتعالى . قال الحافظ ابن حجر كَغُلَلْهُ : "وينبغي أن يرغب إلى ربه في رفع ما نزل، ودفع ما لم ينزل، ويستشعر الافتقار إلى ربه في جميع ذلك" (").

#### سابعاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة:

القدوة الحسنة من أهم وسائل الدعوة إلى الله عَنَّ ؛ لأن النبي عَلَيْ استعاذ من الجبن والبخل؛ لما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات، والقيام بحقوق الله تعالى، وإزالة المنكر، والإغلاظ على العصاة؛ ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات، ويقوم بنصر المظلوم، والجهاد، وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال، وينبعث للإنفاق، والجود، ولمكارم الأخلاق، ويمتنع من الطمع فيما ليس له (٤).

قال الإمام النووي تَغَلَّلُهُ: «قال العلماء: واستعاذته من هذه الأشياء؛ لتكمل صفاته في كل أحواله وَشَرَعَهُ أيضاً تعليماً» (٥). وقال الحافظ ابن حجر تَخَلَلُهُ: وكان ﷺ يتعوذ من جميع ما ذكر دفعاً عن أمته، وتشريعاً لهم، ليبيِّن لهم صفة المهم من الأدعية »(١).

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ١٧٦/١١.

<sup>(</sup>٢) انظر: عمدة القاري، للعيني ١١٩/١٤.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري، ١٧٦/١١.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١٧/ ٣٤.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٧١/ ٣٤.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ١٧٦/١١.

وهذا يبين للداعية أهمية القدوة؛ لأن الناس يستفيدون من أفعال الداعية أكثر مما يستفيدون من أقواله، فينبغي له أن يقتدي برسول الله ﷺ؛ ليكون قدوة صالحة لغيره (١).

# ثامناً: من موضوعات الدعوة: تعليم المدعوين: الدعاء والأذكار:

إن هذين الحديثين يدلان على مشروعية تعليم المدعوين الأدعية النافعة، والأذكار الجامعة؛ لأن النبي على فعل ذلك مع أصحابه على ، قال سعد تعلي في الحديث الأول من هذين الحديثين: «كان النبي على يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة». وهذا يبيّنُ للداعية أنه ينبغي له أن يعلم الناس الأذكار المشروعة: أدبار الصلوات، وأذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم واليقظة، وغير ذلك من الأذكار، ويعلمهم الدعوات الجامعة المشروعة، حتى ينفع الناس (٢). والله المستعان.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي ٧/ ٣٤، وانظر أيضاً: الحديث رقم ٩، الدرس الثالث عشر.

<sup>(</sup>٢) انظر: عمل اليوم والليلة، لأحمد بن شعيب النسائي، ص ١٣٣- ٢٠٩ وكتاب الدعاء، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، ٢/ ٧٨٦- ١٨١٤ ، وعمل اليوم والليلة، لأحمد بن محمد المعروف بابن السني، ص ٥-٣٦٣، و الأذكار النووية، للنووي ص ٥، والكلم الطيب، لشيخ الإسلام بن تيمية، ص ٢٤ - ٢٢٠، وسلاح المؤمن في الدعاء والذكر، لمحمد بن علي بن همّام، ص ٣٣- ٢٢٥، والوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، لابن القيم ص ٧٢، وجلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام، له، ص ٣٠- ٤٨٤.

# ٢٦- بَابُ مَنْ حَدَّث بِمَشاهِدهِ فِي الحَربِ

قَالَهُ أَبُو عُثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ.

٣٨-[٢٨٢٤]- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ(١) بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «صَحِبْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبيدِاللهِ(٢) وَصَعْداً " وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ (٤) وَعَبْدَالرَّحْمْنِ بْنَ عَوْفٍ (٥) عَلْمَا وَسَعْداً " وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ (٤) وَعَبْدَالرَّحْمْنِ بْنَ عَوْفٍ (٥) عَلْمَا سَمِعْتُ أَحَداً مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، إِلّا أَنِّي سَمِعْتُ طَلْحَةً يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، إِلّا أَنِّي سَمِعْتُ طَلْحَةً يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، إِلّا أَنِي سَمِعْتُ طَلْحَةً يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، إِلّا أَنِّي سَمِعْتُ طَلْحَةً يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، إِلّا أَنِّي سَمِعْتُ طَلْحَةً يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، إِلّا أَنِّي سَمِعْتُ طَلْحَةً يُحَدِّثُ

<sup>(</sup>١) السائب بن يزيد بن ثمامة، أبو يزيد الكنديُّ المدنيُّ، الصحابي، ابن الصحابي عَيْقَ، قال: "حج بي أبي مع النبي عَيْقُ وأنا ابن سبع سنين" [رواه البخاري، ٢/ ٢٦٦، برقم ١٨٥٨]، ولد السائب سنة ثلاث من الهجرة، روى عن النبي عَيْقُ خمسة أحاديث، انفق البخاري ومسلم على حديث، وانفرد البخاري بأربعة، عُمَّرَ ولم يشب وسط رأسه، وشعر بقية رأسه ولحيته، أبيض، فسئل عن ذلك فقال: "إن رسول الله عَيْمَ مَرَّ بي وأنا ألعب، فمسح بيده على رأسي وقال: "بارك الله فيك" فهو لا يشيب أبداً" يعني موضع كف النبي عَيْقُ. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٧/ ١٦٠، برقم ٦٦٩٣، وانظر: مجمع البحرين في زوائد المعجمين، للحافظ نور الدين الهيشي، ٣/ ٣٠٠، وقال في مجمع الزوائد ٩/ ٩٠٩ "رجال الكبير رجال الكبير رجال الصحيح، غير عطاء مولى السائب وهو ثقة" توفي عَيْقُ بالمدينة سنة أربع وتسعين، وقيل: إحدى وتسعين، قال الإمام النووي "الصحيح الأول" انظر: تهذيب الأسماء واللغات، ١/ ٢٠٨، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ٣/ ٤٣٧، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٢/ ٢٠

<sup>(</sup>٢) طلحة بن عبيدالله بن عثمان القرشي النيمي، أبو محمد، أحد العشرة المبشرين بالمجنة، وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله على وهو عنهم راض، وهو من المهاجرين الأولين، ولم يشهد بدراً؛ لأنه كان في تجارة في الشام، ولكن ضرب له رسول الله على بسهمه وأجره كمن حضر، وشهد أحداً، وأبلى فيها بلاة حسناً، ووقى النبي على بنفسه، ورد عنه النبل بيده حتى شلت أصبعه [البخاري برقم ٣٠٠٤] وشهد ما بعد أحد من المشاهد مع رسول الله على طلحة عن النبي على ثمانية وثلاثين حديثاً، اتفق البخاري ومسلم على حديثين، وانفرد البخاري بحديثين، ومسلم بثلاثة، قتل على يوم الجمل، لعشر خلون من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين، وله أربع وستون سنة، وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب الأسماء واللغات، للنووي ١/ ٢٥١، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٢/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) سعد بن أبي وقاص سَيْكِ تُرجم له في حديث رقم ٣٦.

 <sup>(</sup>٤) المقداد بن الأسود تعلي تُرجم له في الحديث رقم ١١٦.

<sup>(</sup>٥) عبدالرحمن بن عوف ريائه تُرجم له في الحديث رقم ٨٢.

<sup>(</sup>٦) [الحديث ٤ ٢٨٦] طرفه في كتاب المغازي، باب ﴿ إِذْهَمَّت طَآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُهُمَّأُ وَعَلَ اللَّهِ فَلْيَسَوَّكِلُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ٩/ ٣٩، برقم ٢٠٦٢.

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

١ – من صفات الداعية: الورع.

٢- من أساليب الدعوة: ذكر الداعية بعض عمله الصالح عند الحاجة ليُقتدى به.

٣- أهمية صحبة الأخيار.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي :

## أولاً: من صفات الداعية: الورع:

الورع: هو الكف عما لا ينبغي، ثم استعير للكفِّ عن المباح والحلال<sup>(١)</sup>، وقال الإمام ابن القيم كَثِلَيْلُهُ: «الورع: ترك ما تخاف ضرره في الآخرة»<sup>(٢)</sup>.

قال العلامة السندي كَثَلَتُهُ: «ولعلهم كانوا يحدثون عند شدة الحاجة، ورغبة الطالب؛ والأحاديث المشهورة عنهم رووها على هذا الوجه، وإلا كيف أشهر هؤلاء هذه الأحاديث. أو أنهم تركوا الرواية بعد أن بلغوا الغائبين ما كان عندهم من الحديث، ورأوا أن هذا كافٍ في امتثال الأمر، أو حملوا ذلك على الوجوب على الكفاية، فإذا قام به البعض كأبي هريرة سقط الطلب عن الباقين، والله أعلم»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الفائق في غريب الحديث، للزمخشري، باب الواو مع الراء، مادة «ورع» ١/٤٥، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الواو مع الراء، مادة «ورع» ٥/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين ٢/ ١٠، وأنظر: مجموع فتأوى شيخ الإِسلام ابن تيمية، ٦١٧/١٠، ٦٤١.

<sup>(</sup>٣) الإفصاح عن معاني الصحاح ١/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري لابن حجر، ١/ ٢٠٠ و ٣٧/٦، وعمدة القاري للعيني، ١٤٠/١٤، ١٥٠/١٧، وإرشاد الساري للقسطلاني ٥/ ٦٥.

<sup>(</sup>٥) البخاري، كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي ﷺ، ١٠١١ برقم ١٠٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: حاشية السندي على سنن أبن ماجه ٢٦/١.

فينبغي للداعية أن يحفظ حديث رسول الله ﷺ ثم يبلغه غيره، كما ينبغي له أن يكون ورعاً متثبتاً فلا ينقل عن رسول الله ﷺ ما لم يقل.

# ثانياً: من أساليب الدعوة: ذكر الداعية بعض عمله الصالح عند الحاجة ليقتدى به:

دل هذا الحديث على أن ذكر الداعية بعض عمله الصالح عند الحاجة من أساليب الدعوة؛ لأن طلحة تطفي حدث عن يوم أحد، وما صنع مع رسول الله على الدعوة؛ لأن طلحة تطفي حدث عن يوم أحد، وما صنع مع رسول الله على قال الحافظ ابن حجر تظلم : "وأما تحديث طلحة فهو جائز إذا أمن الرياء والعجب، ويترقى إلى الاستحباب إذا كان هناك من يقتدي بفعله "(أ)، وقال العلامة العيني تظلم : "حدث طلحة عن مشاهد يوم أحد؛ ليُقتدى به ويرغب الناس في مثل فعله "(٢)، وقال تظلم أيضاً: "وفي قول طلحة: ذكر المرء بعمله الصالح ليؤدي ما علم مما لم يعلم غيره؛ لأنه انفرد برسول الله على حينئذ "(٣).

وهذا يوضح للدعاة إلى الله عَرَى أنه لا حرج أن يخبر الداعية ببعض أعماله الطيبة رغبة في أن يُقتدى به في عمله؛ وليرغّب المدعوين في ذلك، أما الذي يذكر عمله؛ للافتخار، وإظهار فضله: رياءً، وسمعة، وعجباً، فهذا عمل قبيح، لا يجوز لمسلم أن يعمله.

# ثالثاً: أهمية صحبة الأخيار:

ظهر في هذا الحديث أهمية صحبة الأخيار؛ لأن السائب بن يزيد صحب طلحة، وسعداً، والمقداد، وابن عوف، فاستفاد منهم الورع في الحديث عن رسول الله على خشية الزيادة أو النقصان، ولاشك أن صحبة الأخيار تزيد في العلم، والفهم، والتقوى؛ ولهذا قال النبي على النها مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك: إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه؛ وإما أن تجد منه ربحاً طيبه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ٦/ ٣٧.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري ١٢٠/١٤.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١٧/ ١٥٠.

وإماأن تجد ريحاً خبيثة»(١)، وقال ﷺ: «الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»(٢)، وقال ﷺ: «لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقيُّه (٣). فينبغي للمرء المسلم العناية بصحبة الأخيار؛ ليستفيد منهم، والله المستعان.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الذبائح، باب المسك، ٦/ ٢٨٧، برقم ٥٥٣٤، أخرجه مسلم، من حديث أبي موسى تعلق في كتاب البر والصلة، باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء، ٢٠٢٦/٤، برقم ٢٠٢٨.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، كتاب الأدب، باب من يؤمر أن يجالس، من حديث أبي هريرة تعلي ، ٢٥٩/٤، برقم ٤٨٣٣، و الترمذي، كتاب الزهد، بابّ حدثنا محمد بن بشار، ٤/ ٥٨٩، برقم ٢٣٧٨، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٧٨٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد سَلَقَ ، في كتاب الأدب، باب من يؤمر أن يجالس، ٤/ ٢٥٩، برقم ٢٨٣٧، وقال: «هذا ٤/ ٤٠٨، والترمذي، في كتاب الزهد، باب ما جاء في صحبة المؤمن، ٤/ ٢٠١، برقم ٢٣٩٥، وقال: «هذا حديث حسن»، وحسنه الألباني في صحبح سنن الترمذي، ٢/ ٢٨٥.

# ٢٨- بَابُ الكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلَمَ ثُمَّ يُسْلِمُ فَيُسَدَّدُ بَعْدُ وَيُقْتَلُ

٣٩-[٢٨٢٦] - حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١) صَلَّى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَضْحَكُ اللهُ إِلَىٰ رَجُلَينِ يَقْتُلُ أَخِرَ عَدْ كُلانِ الجَنَّةَ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُسْقَتُلُ، ثُمَّ رَجُلَينِ يَقْتُلُ أَخَمَ الآخَرَ يَدخُلانِ الجَنَّةَ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُسْقَتُلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى القَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ (٢).

# ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١ - من موضوعات الدعوة: إثبات صفات الكمال لله عَرَيَكُ .

٢- من موضوعات الدعوة: الحث على التوبة النصوح.

٣- من صفات الداعية: عدم اليأس من رحمة الله عَرَضَكُ .

٤ - من أساليب الدعوة: الترغيب.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

## أولاً: من موضوعات الدعوة: إثبات صفات الكمال شر عَنَى اللهُ عَنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

دل الحديث على أن إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى من موضوعات الدعوة؛ ولهذا قال ﷺ في هذا الحديث: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. . » وهذا يدل على إثبات الضحك لله تعالى على الوجه اللائق به ﷺ . (٣)

ولاشك أنه ينبغي للداعية أن يبين للمدعوين صفات الكمال لله عَرَيَكُ ، فيصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه ، وبما وصفه به رسوله عَلَيْكُ ، من غير تحييف ولا تمثيل ، ويمرُّ نصوص الصفات غير تحريف ولا تمثيل ، ويمرُّ نصوص الصفات

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ٧.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، ٣/ ١٥٠٤، برقم ١٨٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر : كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله ﷺ وصفاته، للإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن منده، ٣/ ١٩٧ - ١٩٩ .

كما جاءت بلا كيف مع الإيمان بمعانيها، وما تدل عليه. قال الوليد بن مسلم كَاللهُ: «سألت الأوزاعي، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي في ذكر الرؤية، فقالوا: أمرُّوها كما جاءت بلا كيف»(١)، وليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ﷺ تشبيها؛ فالمشبه يعبد صنماً، والمعطل يعبد عدماً، والمُوَحِّدُ يعبد إلها واحداً صمداً ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ . (٢)

وينبغي للداعية أن يبين للمخالفين بالحكمة أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكذلك يقال في صفاته: ولذات، فكذلك يقال في صفاته: إنها لا تشبه الصفات، فليس كمثله شيء لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أسمائه، ولا في أفعاله، ولا تشبه صفاته صفات المخلوقين.

وَيُقال: القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فمن أثبت بعض الصفات وأوَّل بعضها؛ فإنه لا فرق بين ما نفاه وبين ما أثبته؛ لأن القول في أحدهما كالقول في الآخر.

ويبين الداعية للمدعوين أن الصفات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، فهو لم يزل ولا يزال متصفاً بها: كالعلم، والحياة، والقدرة، والسمع، والبصر، والغنى، والكرم، والعظمة، والكبرياء، والعزة، والعلو، وغير ذلك من صفات الكمال.

القسم الثاني: الصفات الفعلية؛ وهي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة: كالاستواء، والنزول، والمجيء، والضحك، والرضا، والغضب، والإحياء، والإماتة، والفرح، والحب، وغير ذلك من صفات الكمال، وهذه الصفات تتعلق بالمشيئة إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها.

والإيمان بجميع الصفات من أعظم الواجبات، وكيفية الصفات لا علم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام محمد بن بطة، في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، «كتاب الردعلى الجهمية» ٣/ ٢٤١، برقم ١٨٣ ١٨٣، و الإمام اللالكائي بلفظه في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ٣/ ٥٥٨، برقم ٥٧٥، ورقم ٥٨٠، ورقم ٥٨٠.

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى، الآية: ۱۱.

للعباد بها؛ ولهذا لما سئل الإمام مالك بن أنس كَلَّلَهُ عن كيفية الاستواء، قال: «الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة» (۱)، وهذا ينطبق على جميع الصفات، وأن الصفات معلومة، وكيفيتها مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. قال الله عَنَى : ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِوْمً وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً (۲)، قال الإمام اللالكائي كَلَّهُ: «فدلت القاهِرُ فَوْقَ عِبَادِوْمً وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً (۲)، قال الإمام اللالكائي كَلَّهُ: «فدلت هذه الآية أنه تعالى في السماء وعلمه محيط بكل مكان: من أرضه، وسمائه، وروى ذلك من الصحابة: عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وأمّ سلمة على ومن التابعين: ربيعة بن أبي عبدالرحمن، وسليمان التيمي، ومقاتل بن حيان، وبه قال من الفقهاء: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل الله وبه قال من الفقهاء: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل الشري،

فينبغي للداعية أن يبين للناس هذه العقيدة كما جاءت في الكتاب والسنة ؛ لأن الله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. كما ينبغي أن ينفي عن الله عن صفات النقص التي نفاها عن نفسه سبحانه وتعالى، أو نفاها عنه رسوله على أن النفي يقتضي إثبات ما يضاده من صفات الكمال، فكل ما نفى الله عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله على إثبات ضدها من صفات الكمال. (٤)

<sup>(</sup>١) الاستذكار، لابن عبدالبر، ٨/ ١٥١، برقم ١٠٨٣٥، وذكر معناه عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، ٨/ ١٥١، برقم ١٠٨٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ٦١.

<sup>(</sup>٣) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، ٣/ ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر: أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل ص ٥، وكتاب السنة لعبدالله ابن إمام أهل السنة أحمد ابن حنبل، ١٦٤/، ١٦٢/، وكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عنه ، للإمام محمد بن خزيمة ٢/٥٣٥، والعقيدة الطحاوية بتعليق سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ص ٣-١٤، وشرح السنة للإمام الحسن بن علي البربهاري ص ٧١، ومقالات الإسلاميين للإمام علي بن إسماعيل الأشعري، ١/٥٤٥-٥٥، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام هبة الله بن الحسن اللالكائي، ٢/٤٢٠- ٣٥٠، و ٣/٥٠٥، و التدمرية تحقيق إثبات الأسماء والصفات، لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٣-٣٠، وفتاوى ابن تيمية «العقيدة تيمية ص ٣-٣٠، وفتاوى ابن تيمية «العقيدة العجموية» ٥/٢٠ و ١٩٢١، و٣/ ١٩١٩ والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم ١/٥٨، واجتماع الجيوش الإسلامية، لابن القيم ص ١٤١، وفتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، لعبدالرحمن بن حسن بن الطحاوية، لعلي ابن أبي العز، ص ١٢٨، وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم، محمد بن عبدالوهاب، ٢/ ٢٧٢، وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم، لأحمد بن إبراهيم بن عيسى ١/ ٢٨.

# ثانياً: من موضوعات الدعوة: الحث على التوبة النصوح:

دل الحديث على أن الحث على التوبة من أهم موضوعات الدعوة؛ لقوله على المقاتل فيستشهد» وهذا فيه بيان للناس أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، فينبغي للناس أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة، ويبين لهم أن الله أمر بها، للداعية إلى الله عَنَى أن يحث المدعوين على التوبة، ويبين لهم أن الله أمر بها، قال عَنَى : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى اللهِ تَوْبَةُ نَصُوعًا ﴾ (١)، وقال سبحانه وتعالى : ﴿ وَتُوبُواْ إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُو تُفْلِحُونَ ﴾ (٢)، وقال وتعالى : ﴿ وَتُوبُواْ إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُو تُفْلِحُونَ ﴾ (٢)، وقال عمرو بن العاص : «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله » (٣)، وكذلك التوبة تهدم ما كان قبلها إذا كملت شروطها : من الندم، والإقلاع عن الذنب، والعزيمة على عدم العودة ورد المظالم؛ فإن : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» (٤).

# ثالثاً: من صفات الداعية: عدم اليأس من رحمة الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله

لاشك أن الله يقبل توبة التائبين، وأن الكافر إذا تاب من كفره قبل الله توبته، ولو كان قد قتل أحداً من المسلمين؛ لأن الشرك أعظم الذنوب، وقد هدمه الإسلام، فما دون الشرك أولى بالهدم بالإسلام والتوبة؛ ولهذا قال على القاتل فيستشهد».

فينبغي للتائب عدم اليأس من رَوْح الله وعدم القنوط من رحمة الله ، قال الله عَنْ الله عنه الله ، قال الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَالله عَنْ الله عَنْ اللله عَل

<sup>(</sup>١) سورة التحريم، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النور، ألآية: ٣١.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما كان قبله وكذا الحج والهجرة، ١/١١١، برقم ١٢١.

<sup>(</sup>٤) سنن أبن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، ٢/ ١٤٢٠، برقم ٢٤٥٠، من حديث أبي عبيدة بن عبدالله ابن مسعود عن أبيه صطفح ، والطبراني في الكبير ١٠٠/١٠ برقم ١٠٢٨١، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، برقم ٦١٥، ٦١٦، وفي صحيح سنن ابن ماجه، ٤١٨/٢. وانظر: المقاصد الحسنة للسخاوي ص ٥٢.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف، الآية: ٨٧.

ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ (١).

## رابعاً: من وسائل الدعوة: الترغيب:

دل هذا الحديث على الترغيب في الإسلام، والترغيب في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، والترغيب في التوبة من جميع المعاصي، فقد بين عليه أن القاتل تاب الله عليه وقاتل في سبيل الله فقتل فدخل الجنة. ومعنى هذا الحديث عند العلماء «أن قاتل الأول كان كافراً، وتوبته المذكورة في هذا الحديث: إسلامه»(٢)، قال الله عَنَى : ﴿ قُل لِلّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ الْأُولِينَ ﴾(٣).

قال الإمام ابن عبدالبر كَظْلَاتُهُ في فوائد هذا الحديث: «فيه دليل أن كل من قُتِلَ في سبيل الله فهو في الجنة ـ إن شاء الله ـ وكل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى فهو في الجنة» (٤٠).

فينبغي للداعية إلى الله عَرَيِّ أن يرغب الناس في الإسلام ويرغبهم في التوبة إلى الله عَرَيِّ . (٥)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) سورة الزمر، الّاية : ۵۳ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الاستذكار لابن عبدالبر، ١٤/ ٢١٧، وفتح الباري لابن حجر، ٦/ ٤١، وعمدة القاري للعيني، ١٢٣/١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الَّاية: ٣٨.

<sup>(</sup>٤) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، ١٤/٧٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الرابع عشر، ورقم ١٨، الدرس الخامس.

• \$ - [٢٨٢٧] - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: هَا الرُّهْرِيُّ قَالَ: هَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: هَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بَعْدَ مَا افْتَتَحُوهَا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَسْهِمْ لِي، فَقَالَ بَعْضُ بَنِي وَهُوَ بِخَيْبَرَ بَعْدَ مَا افْتَتَحُوهَا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هَذَا قَاتِلُ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ: وَاعَجَبا لِوَبْرٍ تَدَلَّى عَلَيْنَا مِنْ قَدُومِ فَوْقَلِ (٢)، فَقَالَ أَبْو هُرَيْرَةَ: هَذَا قَاتِلُ ابْنِ ضَعْدِ بْنِ العَاصِ: وَاعَجَبا لِوَبْرٍ تَدَلَّى عَلَيْنَا مِنْ قَدُومِ ضَأْنٍ (١٤)، يَنْعَى عَلَيَّ قَتْلَ رَجُلُ مُسْلِم أَكْرَمَهُ اللهُ عَلَى يَدَيَّ، وَلَمْ يُهِنِّي عَلَى يَدَيَّ، وَلَمْ يُهِنِّي عَلَى يَدَيْ .

قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِيهِ السَّعِيديُّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ: السَّعِيدِيُّ هُوَ عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ بنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرو بْنِ سَعيدِ ابْنِ العاص (٥).

وفي رواية: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَبَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَدِمَ أَبَانُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِخَيْبَرَ بَعْدَمَا افْتَتَحَهَا، وَإِنَّ حُزُمَ خَيْلِهِمْ لَهُمْ. قَالَ أَبَانُ: وَأَنْتَ بِهَذَا يَا وَبُرُ لَلِيْفٌ. قَالَ أَبَانُ: وَأَنْتَ بِهَذَا يَا وَبُرُ لَكِيْفٌ: «يَا أَبَانُ اجْلِسْ» فَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ» (٢٠). تَحَدَّرَ مِنْ رَأْسِ ضَأْنٍ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْةٍ: «يَا أَبَانُ اجْلِسْ» فَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ» (٢٠).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٧.

<sup>(</sup>٢) هو أبان بن سعيد بن العاص كما بينته الرواية التي بعده برقم ٤٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) ابن قوقل: هو النعمان بن قوقل بن أصرم، بن فهر، بن ثعلبة، ويقال: قوقل لقب واسمه ثعلبة، أو مالك ابن ثعلبة، وقد ينسب النعمان إلى جده فيقال النعمان بن قوقل، شهد بدراً، واستشهد يوم أحد، وفي صحيح مسلم عن جابر صحيح قال: «أتى النبي على النعمان بن قوقل فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان، وأحللت الحلال وحرمت الحرام. ولم أزد على ذلك شيئاً. أأدخل الجنة؟ قال: «نعم» قال: والله لا أزيد على ذلك شيئاً ١/٤٤ برقم ١٥، صلى انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٣/ ٥٦٤، وفتح الباري له، ٦/ ٤١.

<sup>(</sup>٤) «من قدوم ضأن» قال الإمام الخطابي «وفي أكثر الروايات «ضأل» انظر: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري ٢/ ١٣٧١، ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن دقيق العيد أنه قال: «رواية الهمداني باللام وهو الصواب. وهو السدر البري». انظر: فتح الباري ٦/ ٤١.

<sup>(</sup>٥) [الحديث ٢٨٢٧] أطرافه في: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ٩٦،٥، ٩٧، برقم ٤٢٣٧ و٤٢٣٨ و٤٢٣٩.

<sup>(</sup>٦) من الطرف رقم: ٤٢٣٨.

وفي رواية: «أَنَّ أَبَانَ بْنَ سَعِيدٍ أَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ» الحديث (١٠).

# ○ شرح غريب الحديث:

- \* «وبر»: الوبْرُ: دويبة على قدر السنور، غبراء أو بيضاء، حسنة العينين، شديدة الحياء، حجازية، والأنثى: وبرة، وجمعها: وُبُورٌ، ووبار؛ وإنما شبّهه بالوبر تحقيراً له. (٢)
  - \* «تحدّر» أي: تَنَزَّل. <sup>(٣)</sup>
  - \* «قدوم ضأن» قيل هي ثنية أو جبل بالسراة من أرض دوس . (١)
  - \* «ينعى)» أي يعيبني بقتل رجلِ أكرمه الله بالشهادة على يديّ. (٥)
- \* «الليفُ» الليف: ليفُ جمّار النخل<sup>(٦)</sup> واحدته ليفة: وهو قشر النخل الذي يجاور السعف. (٧)

# ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

- ١- أدب المدعو مع الداعية.
- ٢- الدفاع عن النفس بالصدق والحكمة.
  - ٣- أهمية إرسال الدعاة إلى البلدان.
    - ٤- من أساليب الدعوة: الترغيب.

<sup>(</sup>١) من الطرف رقم: ٤٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الواو مع الباء، مادة «وبر»، ٥/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط، للفيروز آبادي، باب الراء فصل الحاء، مادة «حدر» ص ٤٧٧.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، بأب القاف مع الدال، مادة «قدم» ٤/ ٢٧.

<sup>(</sup>٥) المرجع ألسابق، باب النون مع العين، مادة «نعا» ٥/ ٨٥.

<sup>(</sup>٦) تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي ص ٥٣٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية، مادة «ليف» ٢/ ٨٥٠.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

## أولاً: أدب المدعو مع الداعية:

دل الحديث على أنه ينبغي للمدعو أن يلتزم الأدب مع الداعية، فيسلم عليه إذا أقبل، ولا يجادل في مجلسه ولا يخاصم؛ ولهذا الأدب جاء في هذا الحديث: «أن أبان بن سعيد سَعِيُّ أقبل إلى النبي عَيِيُّ ، فسلم عليه»، وهذا من حسن أدبه سَعَيْ ، ومن حسن أدب أبي هريرة سَعَيْ أنه لم يَرُدَّ على أبان بن سعيد بحضرة النبي عَيَيْ ، بل سكت احتراماً وإجلالًا للنبي عَيَيْ (١).

## ثانياً: الدفاع عن النفس بالصدق والحكمة:

إن الدفاع عن النفس بالصدق والأسلوب الحسن لا حرج فيه ولا عيب؟ ولهذا قال أبان بن سعيد تعليق في هذا الحديث لأبي هريرة تعليق : «. . ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يَدَيَّ، ولم يُهنِّي على يديه»، وهذا الرد صدق وحق وحكمة؛ فإن التائب من الذنب لا لوم عليه ولا توبيخ؛ ولهذا حَجَّ أبان أبا هريرة تعليقها كما حج آدم موسى صلى الله عليهما وسلم، وقد ثبت الحديث بذلك، فعن أبي هريرة تعليه أن رسول الله عليها قال: «احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم، أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك (٢) بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فالم على المصائب ثلاثا لا الله على الذنب بعد التوبة منه، ولا يلام على المصائب التي أصابته (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: عمدة القاري للعيني ١٤/ ١٢٥، وفتح الباري ٧/ ٤٩١.

<sup>(</sup>٢) في رواية لمسلم «وكتب لك التوراة بيده» ٤/ ٢٠٤٣، برقم ٢٦٥٢.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، في كتاب القدر، باب احتجاج آدم وموسى عند الله عَنَى ، ٧/ ٢٧٢، برقم ٢٦١٤، ومسلم، كتاب القدر، باب احتجاج آدم وموسى عليهما السلام، ٢٠٤٢، برقم ٢٦٥٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٨/ ١٧٨ ، ٣٦/ ٣٨١ ، وعمدة القاري للعيني ٤ / ١٢٥ .

## ثالثاً: أهمية إرسال الدعاة إلى البلدان:

إن إرسال الدعاة إلى الله عَرَضُ إلى البلدان والأقطار التي ليس فيها من يدعو إلى الله عَرَضُ من أهم المهمات؛ ولهذا كان النبي عَلَيْهُ يبعث البعوث، ويرسل السرايا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم لقتال من رد الدعوة ولم يدفع الجزية للمسلمين.

وقد ظهر في هذا الحديث ما يدل على ذلك من قول أبي هريرة تَعْيَّهِ : «بعث رسول الله ﷺ أبان على سرية من المدينة قِبَل نجد»، فينبغي لمن له أمر وقدرة مشروعة أن يبعث الدعاة إلى الله ﷺ كل اليبلغوا دين الله ويقيموا الحجة على الناس، والله المستعان (١٠).

## رابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب:

دل هذا الحديث على أسلوب الترغيب في الجهاد، والإسلام، والتوبة؛ ولهذا قال أبان بن سعيد تراثيه في شأن أبي هريرة تراثيه : «ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه» قال العلامة العيني تركي في فوائد هذا الحديث: «وفيه أن التوبة تمحو ما سلف قبلها من الذنوب: القتل وغيره؛ لقوله: «أكرمه الله على يدي، ولم يهني على يديه»؛ لأن ابن قوقل وجبت له الجنة بقتل ابن سعيد له، ولم تجب لابن سعيد النار؛ لأنه أسلم»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم، ٣/ ١٦٣ - ٩٩٠.

 <sup>(</sup>٢) عمدة القاري للعيني ٤١/٥/١، وانظر: معالم السنن للخطابي ٤٦/٤، ونيل الأوطار شرح منتقى
 الأخبار، لمحمد بن علي الشوكاني ٩/ ٣٠٩، وانظر: الحديث رقم ٧، الدرس الرابع عشر، ورقم ١٦، الدرس السادس.

# ٢٩- بَابُ مَن اخْتَارَ الْغَزْوَ عَلَى الصّوْم

# ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- فضل الجهاد في سبيل الله ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٢- من القواعد الدعوية: عمل أعلى المصلحتين عند التعارض.

٣- من صفات الداعية: الحرص على فعل الخير.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

# أولاً: فضل الجهاد في سبيل الله ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يظهر في هذا الحديث أن الجهاد من أفضل الأعمال الصالحة، وأنه أفضل

١١) تقدمت ترجمته في حديث رقم ١٤.

<sup>(</sup>٢) أبو طلحة: اسمه زيد بن سهل بن الأسود، صاحب رسول الله ﷺ، ومن أخواله بني النجار، الأنصاري صَلَّتُه ، شهد العقبة، وبدراً، وأحداً، والخندق، والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، وَهُو أحد النقباء 🚓 ، وهو الذي قال فيه النبي ﷺ "لصوت أبي طلحة أشد على المشركّين من فئة" أخرجه أحمد ٣/٣٠٣، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ٦٢، برقم ٣٩٨٣، وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ٩/ ٣١٢، أن رجال أحمد رجال الصحيح. وهو تمنّ سقط السيف من يده يوم بدر من النعاس، وكان يرمي بين يدي رسول الله ﷺ يوم أحد يدافع عنه، كسر يومئذِ سهمين أو ثلاثة، وكان الرجل يجيُّ بالجعبة من النبل فيقول ﷺ «انثرها لأبي طلحة» [البخاري برقم • ٢٨٨]، وقتل يوم حنين عشرين رجلاً من المشركين، وكان من أكثر أهل المدينة مالًا فقال: يا رسول الله إنّ أحب أموالي إليَّ بَيْرُحَاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال ﷺ «بخ! ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين» [البخاري برقم، ٢٧٦٩ ومسلم برقم ٩٩٨]. وذلك بعدما سمع صَلُّكُ قوله تعالى: ﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلْمِرَّحَقُّ تُنفِقُواْ مِثَا تُجِبُونَ ﴾ آل عمران، الآية: ٩٧ ، وكان يسرد الصوم كثيراً بعد وفاة النبي ﷺ، روي له عن النبي ﷺ اثنان وتسعون حديثاً، اتفق البخاري ومسلم على حديثين منها، وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بحديث. وتوفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين، وقيل أربع وثلاثين، وهو ابن سبعين سنة ورجح ذلك الذهبي، وقيل: توفي سنة خمسين أو إحدى وخمسين غازياً في البحر فما وجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبمة أيام ولم يتغير، قال ابن حجر: «أخرجه الفسوي في تاريخه وأبو يعلى وإسناده صحيح» ورجح هذا القول واحتج له. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢ُ / ٢٤٥، وسير أعلام النبلاء للذَّهبي ٢/ ٢٧-٣٤، والإِصابَة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٢/ ٦٦٥.

من صيام التطوع؛ ولهذا كان أبو طلحة صطفى يترك صيام التطوع؛ لِيَتَقَوَّى على الجهاد في سبيل الله ﷺ؛ لعلمه صطفى بفضل الجهاد ومكانته من الدين (١٠).

# ثانياً: من القواعد الدعوية: عمل أعْلَى المصلحتين عند التعارض

دل الحديث على هذه القاعدة العظيمة، وأن المسلم وخاصة الداعية إلى الله بَرَوَمِن إذا تعارضت عنده مصلحتان ولايستطيع الجمع بينهما؛ فإنه يأخذ بأعلاهما أجراً وثواباً وفائدة؛ ولهذا قَدَّم أبو طلحة صَافِي الجهاد على صيام التطوع؛ لأن الجهاد من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله بَرَوَن . وهذا يبين للداعية أهمية الأخذبأعلى المصالح، والبدء بالأهم فالمهم (٢).

## ثالثاً: من صفات الداعية: الحرص على فعل الخير:

يظهر في هذا الحديث أن من الصفات الحميدة الحرص على فعل الخير، وأن ذلك من أهم الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الداعية إلى الله عَنِين ولهذا حرص أبو طلحة على الجهاد مع رسول الله على وترك ما يضعفه عنه من صيام التطوع، فلما مات رسول الله على وقوي الإسلام واشتدت وطأة المسلمين على العدو، ورأى أنه في سعة عما كان عليه من الجهاد، حرص على أن يأخذ بحظه من الصوم؛ ليجمع بين هاتين الطاعتين العظيمتين العلاء ورئي المناعدة ورئين العظيمتين العظيمتين العظيمتين العظيمتين العليم ورئي المناعدة ورئي المناعدة ورئين المناع

وهذا يبين للمسلم وخاصة الداعية أهمية الحرص على عمل الخير، والمبادرة إليه: من الصيام المشروع، وغيره من الطاعات التي تجعله قدوة صالحة لغيره من الناس، ولعل قول أنس تعليه عن أبي طلحة تعليه : «لم أره مفطراً إلا يوم فِطر أوأضحى» كناية عن كثرة الصيام لا عن صيام الدهر، والله

<sup>(</sup>۱) انظر: عمدة القاري للعيني ١٤/ ١٢٦، ومنار القاري في شرح مختصر صحيح البخاري، لحمزة محمد قاسم ٤/ ٩٤، وانظر: الحديث رقم ١٨ الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٢) انظر : فتح الباري لابن حجر ٦/ ٤، وعمدة القاري للعيني ١٢٦/١، والفتح الرباني، ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، لأحمد بن عبدالرحمن البنا، ٢٢/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٦/ ٤٢، وعمدة القاري، للعيني، ١٢٦/١٤،

أعلم (۱)؛ لأن النبي عَلَيْ قال: «لا صام من صام الأبد» (۲)، وقد ذكر ابن حجر كَالَمْ أن ذلك يفيد كراهية صوم الدهر، لأنه على من صام الأبد، وقيل «لا صام» للنفي أي ما صام (۳)، وسمعت سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله يقول: «يحتمل أنه دعاء على من صام الأبد، ويحتمل أنه إخبار بأنه لا صوم له وأنه ليس بصوم شرعي (٤)، وسمعته يقول عن صيام أبي طلحة على «وهذا يدل على أن أبا طلحة تعليه لم يبلغه حديث «لا صام من صام الأبد» فلا يجوز صيام الدهر (٥).

فينبغي للداعية أن يكون حريصاً على فعل الخير، ولكن يتقيّد بما شرعه الله عَنَى وبينه رسوله الكريم ﷺ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: منار القاري في شرح مختصر صحيح البخاري، لحمزة بن محمد بن قاسم ٤/ ٩٤.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه من حديث عبدالله بن عمرو ﷺ: البخاري، كتاب الصوم، باب حق الأهل في الصوم، ٢ / ٣٠٠، برقم ١٩٧٧، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً، أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم، ٢/ ٨١٥، برقم ١١٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري ٤/ ٢٢٢–٢٢٤.

 <sup>(</sup>٤) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ١٩٧٧، من صحيح البخاري، في جامع الإمام تركي بن عبدالله \_ الرياض.

<sup>(</sup>٥) سمعته من سماحته حفظه الله أثناء شرحه لحديث رقم ٢٨٢٨ من صحيح البخاري.

# ٣٠- بَابُ الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْل

٢٨٣٠] - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سيرِيْنَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ (١) تَعْلَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ قَالَ: «الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِم» (٢).

وفي رواية: حفصة بنت سيرين مات أخوها يحيى فقال لها أنس بن مالكِ رَعَيْقُهُ: «يَحْيَىٰ بِمَ مَاتَ؟ قَالَتْ: قُلْتُ مِنَ الطَّاعُون، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالَةُ: «الطَّاعُونَ شَهَادةٌ لِكُلِّ مُسْلِم»(٣).

## ○ شرح غريب الحديث:

\* «الطاعون» المرض العاممُ والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة،
 والأبدان. (٤)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

١- من خصائص الإسلام: شهداء غير المعركة.

٧- من أساليب الدعوة: الترغيب.

٣- من أساليب الدعوة: تسلية المصاب بذكر الثواب.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

# أولاً: من خصائص الإسلام: شهداء غير المعركة:

دل الحديث على أن الطاعون شهادة لكل مسلم خاصة ؛ لأن النبي عَلَيْ قيَّاد

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١٤.

 <sup>(</sup>٢) [الحديث ٢٨٣٠] طرفه في كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، ٧/ ٢٩، برقم ٧٧٣٠. وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء، ٣/ ٢٥٢٢، برقم ١٩١٦.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم ٧٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الطاء مع العين، مادة: (طعن) ٣/ ١٢٧.

هذه الشهادة بالإسلام كما في نص الحديث: «الطاعون شهادة لكل مسلم»، وهذا يدل على أن الخير العظيم لأهل الإسلام؛ قال الإمام عبدالله بن أبي جمرة في فوائد هذا الحديث: «فيه دليل على فضل هذه الأمة على غيرها؛ لأن الطاعون كان بلاءً لغيرها، وجُعِلَ شهادة لها»(١).

وقد بين النبي عَلَيْكُ أن الله عَرَبُكُ خص أمته بشهداء كثير فقال عَلَيْكُ: «ما تعدون الشهيد فيكم؟» قالوا يا رسول الله، من قُتِلَ في سبيل الله فهو شهيد. قال: «إن شهداء أمتي إذاً لقليل» قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: «من قُتِلَ في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد» وفي رواية: «والغَرِيقُ شَهِيدٌ» (٢)، وفي حديث آخر: «. . وصاحب الهدم» (٣) ، قال الحافظ ابن حجر كَاللَّهُ: «وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة»، ثم ذكر هؤلاء الشهداء(٤)، وقال ابن التين كَغْلَبْلُهُ: «هذه كلها ميتات فيها شدة تفضل الله على أمة محمد عَيِّةً بأن جعلها تمحيصاً لذنوبهم وزيادة في أجورهم يُبَلِّغهم بها مراتب الشهداء»(٥)، قال الكرماني كَغْلَاللهِ: « . . الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد الدنيا والآخرة ، بأن لا يغسل ولا يُصلَّى عليه في الدنيا وله الثواب في الآخرة، وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وشهيد الدنيا؛ بأن لا يغسل ولا يُصلَّى عليه في الدنيا ولم يكن له الثواب في الآخرة، وهو من قاتل للرياء والسمعة والغنيمة، وشهيد الآخرة، فيغسل ويصلي عليه وله الثواب في الآخرة كالمطعون. . »(٦)، وهذا كله يدل على فضل أمة محمد ﷺ وأن الله خصها بخصائص عظيمة .

<sup>(</sup>١) بهجة النفوس، شرح مختصر صحيح البخاري ٣/ ١١١.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الإِمارة، باب بيان الشُّهداء، ٣/ ١٥٢١، برقم ١٩١٥، عن أبي هريرة سَيْتُ .

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث أبو هريرة رَعِيْني : البخاري، كتاب الأذان، باب فضل التهجير إلى الظهر، ١/١٥١ برقم ٢٥٣، ومسلم، كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء، ٣/ ١٥٢١، برقم ١٩١٤.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٦/ ٤٣. (د) متابع

<sup>(</sup>٥) نقلاً عن الحافظ ابن حجر تنالله من فتح الباري ٦ / ٤٤ .

<sup>(</sup>٦) شرح صحيح البخاري للكرماني  $(\overline{Y}, \overline{Y}, \overline{Y})$  وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم  $(\overline{Y}, \overline{Y})$  وإكمال إكمال المعلم للأبي  $(\overline{Y}, \overline{Y}, \overline{Y})$  .

#### ثانياً: من أساليب الدعوة الترغيب:

ظهر في هذا الحديث أسلوب الترغيب في الشهادة ولو في غير المعركة ، وهو يحث على الصبر والاحتساب، رغبة في الحصول على الشهادة ؛ ولهذا بين النبي على هذا الحديث أن «الطاعون شهادة لكل مسلم» وثبت عنه على أن الطاعون «كان عذاباً يبعثه الله على من يشاء ، فجعله الله رحمة للمؤمنين ، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابراً يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له ، إلا كان له مثل أجر الشهيد»(١).

فينبغي للداعية أن يرغب المدعوين في احتساب الثواب والصبر للرغبة في ذلك، وسؤال الله العافية في الدنيا والآخرة. (٢)

# ثالثاً: من أساليب الدعوة: تسلية المصاب بذكر الثواب:

إن من الأساليب المهمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تسلية المصاب بذكر الثواب من الله عَرَضُ ، ولهذا ذكر أنس بن مالك تَرَافِ في هذا الحديث لحفصة بنت سيرين ثواب من مات بالطاعون؛ لأنه لما تُوفي أخوها يحيى، قال لها أنس تَرَافِ : «يحيى بِمَ مات؟ قالت: قلت من الطاعون. قال: قال رسول الله عَلَاقِ: «الطاعون شهادة لكل مسلم».

فينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب مع من أصيب بمصائب في الأهل أو النفس أو المال، والله المستعان.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الطب، باب أجر الصابر على الطاعون، ٤/ ٢٩، برقم ٥٧٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الرابع عشر، ورقم ١٨، الدرس الخامس.

# ٣١- بَابُ قُولِ اللَّهِ عَرَضَكُ :

﴿ لَا يَسْتَوِى اَلْقَامِدُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفُسِمِمَّ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَلِهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفُسِمِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلًا وَعَدَ اللّهُ الْمُسْتَنَىٰ وَفَضَّلَ اللّهُ اللّهُ الْمُجَلِهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (١)

﴿ اللّٰهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: 
سَمِعْتُ البَرَاءَ (٢) وَ عَلَى يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَت: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ دَعَا 
رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْداً (٣) فَجَاءَ بِكتَابِ فَكَتَبَهَا. وَشَكَا ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ (٤) ضَرارتَهُ 
فَنزَلَتْ: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ الظَّرَدِ ﴾ (٥).

وفي رواية: عن البراء سَائِنَ قال: «لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «ادْعُ لِي زَيْداً، وَلْيَجِيء بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ وَالْمُحَتِفِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «ادْعُ لِي زَيْداً، وَلْيَجِيء بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ والْكَتِفِ والدَّوَاةِ» ثُمَّ قَالَ: «اكْتُبْ: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ ﴾ وَخَلْفَ والْكَتِفِ والدَّوَاةِ » ثُمَّ قَالَ: «اكْتُبْ: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ ﴾ وَخَلْفَ ظَهْرِ النَّبِيِّ عَمْرو ابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الأَعْمَىٰ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا تَأْمُرُنِي ؛ فَإِلَى رَجُلُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ؟ فَنَزَلَتْ مَكَانَها: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ فَإِنِّي رَجُلُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ؟ فَنَزَلَتْ مَكَانَها: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآيتان: ٩٥-٩٦.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٣٠.

<sup>(</sup>٣) زيد بن ثابت تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٢٩.

<sup>(</sup>٤) عمرو ابن أم مكتوم تربي ، ويقال: اسمه: عبدالله ، وعمرو هو اسمه عند الأكثر ، وهو عَمْرو بن قيس بن زائدة بن الأصم . وأهل المدينة يسمونه عبدالله ، وأهل العراق سموه عمراً . وأمه: أمَّ مكتوم هي عاتكة بنت عبدالله بن عنكثه ، المخزومي ، وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين رجي ؛ فإن أم خديجة أخت قيس ابن زائدة ، واسمها فاطمة . أسلم رجي قديماً ، وكان من السابقين المهاجرين الأولين ، وكان ضريراً مؤذناً لرسول الله على عبدالله ، وكان النبي على يستخلفه على المدينة \_ في عامة غزواته \_ يصلي بالناس ، وقد ذكر ابن حجر كذه أن النبي على استخلفه ثلاث عشرة مرة ، وشهد القادسية ومعه الراية سنة خمس عشرة من الهجرة ، وعلى المسلمين سعد بن أبي وقاص ربي ، وعلى المشركين رستم ، وكان المسلمون أكثر من سبعة آلاف ، والمشركون أربعين ، وقيل ستين ألفاً معهم سبعون فيلاً ، فقتل رستم وانهزموا . واستشهد ابن أم مكتوم في هذه المعركة وهو حامل اللواء فيها ، وقيل : بل رجع إلى المدينة ومات بها . ويشي انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ١/ ٣٦٠ -٣٦٥، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ، ٢/ ٣٢٥ .

 <sup>(</sup>٥) [الحديث ٢٨٣١] أطرافه في: كتّاب تفسير القرآن، ٤ سُورة النسّاء، باب ﴿ لَا يَسْتَوَى اَلْقَوْدُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ،
 ٢١٦ و٢١٧، برقم ٤٥٩٣ و٤٥٩٤. وكتاب فضائل القرآن، باب كاتب النبي ﷺ، ٦/ ١٢١، برقم ٤٩٩٠.
 وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين، ٣/ ١٥٠٨، برقم ١٨٩٨.

[والمجاهدون في سبيل الله] ﴿ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ ﴾ الآية (١).

٤٤ - [۲۸۳۲] - حَدَّثَنَا عَبْدُالعَزِيزِ بْنُ عَبدِاللهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ اللهِ عَنْ الْبُوشِيُ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَن ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ اللَّهْ وَيُ قَالَ: رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَمِ جَالِساً فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَمِ جَالِساً فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخبرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَمْلَىٰ عَلَيْ وَالْمُجَهِدُونَ فِي سَيلِ اللهِ ﴾ قَالَ فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ عَلَيْهِ: ﴿ لَا يَسْتَوَى القَعِدُونَ مِنَ النَّهُ مِينِينَ وَاللَّهُ عَلَى اللهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الجَهادَ لَجَاهَدُتُ مَكُنُومٍ وَهُو يُمِلِّهَا عَلَيَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الجَهادَ لَجَاهَدُتُ مَكْتُومٍ وَهُو يُمِلِّهَا عَلَيَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الجَهادَ لَجَاهَدُتُ مَكُنُومٍ وَهُو يُمِلِّهَا عَلَيَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الجَهادَ لَجَاهَدُتُ مَا مُنْ وَعَنْ أَنْ تُونَ اللهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ وَعَلِي وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي . وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى مَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَسُولِهِ وَعَلِي عَنْهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَمْوَى اللهُ عَرَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ السَّوْلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

## ○ شرح غريب الحديثين:

- \* «الكتف»: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان. (٣)
  - \* «الدواة» هي: المحبرة. (٤).
- \* «تُرَضّ» الرضُّ: الكسر، والدق بالحجر، بمعنىً واحد. (٥).
- \* «سُرِّيَ عنه» أي: كُشِفَ عنه الخوف، وقد تكررت هذه اللفظة في الأحاديث، وخاصة في ذكر نزول الوحي عليه ﷺ، وكلها بمعنى: الكشف والإزالة، يقال: سَرَوْت الثَوْبَ: وَسَرَيْتَهُ: إذا خَلَعته. والتشديد فيه للمبالغة. (٦)

<sup>(</sup>١) من الطرف رقم ٤٩٩٠، وقال الحافظ في الفتح ٩/ ٢٣: «هكذا وقع بتأخير لفظ ﴿ غَيْرُ أَوْلِي الشَّمَرِ ﴾ والذي في التلاوة ﴿ غَيْرُ أُوْلِ الشَّمْرِ ﴾ قبل ﴿ وَاللَّبَحِيدُن فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾، وقد جاء في الطرف رقم: ٤٩٩٤ كما في التلاوة.

 <sup>(</sup>٢) [الحديث ٢٨٣٢] طرفه في: كتاب تفسير القرآن، ٤ سورة النسآء، بآب ﴿ أَلَّا يَسْتَوِى القَامِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾،
 ٢١٦، برقم ٢٩٩١.

<sup>(</sup>٣) انظر: غريب الحديث رقم ٢٩.

<sup>(</sup>٤) المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية، مادة «دَاوَى» ١/٣٠٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي ص ٢٤٧، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الضاد، مادة «رضض» ٢/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع الراء، مادة (سرّى) ٢/ ٣٦٤.

#### ○ الدراسة الدعوية للحديثين:

في هذين الحديثين دروس وفوائد دعوية، منها:

١ - من صفات الداعية: الرغبة فيما عند الله عَرْضًا .

٢- النية الصالحة تبلغ ما يبلغ العمل عند عدم الاستطاعة.

٣- أهمية تقييد العلم بالكتابة.

٤- من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث.

الترغيب في الجهاد في سبيل الله ﷺ.

٦- من خصائص الإسلام: رفع الحرج.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: من صفات الداعية: الرغبة فيما عند الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ

دل هذان الحديثان على أن الرغبة فيما عند الله عَن الصفات الحميدة التي ينبغي أن يتصف بها المسلم، وخاصة الداعية إلى الله ﷺ ؛ ولهذه الرغبة حزن عمرو ابن أم مكتوم على الجهاد، ورغب فيه: رغبة في فضله وفضل الشهادة في سبيل الله ﷺ ، فقال صَلَّى عندما سمع قوله تعالى : ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾: «يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت»؛ لأنه تَعْالَتُه كان أعمى، وقال: يا رسول الله فما تأمرني فإني ضرير البصر»، وهذا كله يدل على الرغبة فيما عند الله عَرَيَكُ . (١)

## ثانياً: النية الصالحة تبلغ ما يبلغ العمل عند عدم الاستطاعة:

دل الحديثان على أن النية الصالحة تبلغ ما يبلغ العمل عند عدم استطاعة العبد لذلك؛ ولهذا لما صلحت نية عمرو ابن أم مكتوم وصدق حبه للجهاد كتب الله له أجر نيته الصالحة؛ قال الإمام ابن العربي: «فيه تسوية المعذور والقادر العامل في الأجر من دليل الكتاب والسنة»(٢)، واللية نص صريح في تسوية أولي الضرر بالمجاهدين في الأجر والثواب إذا صلحت نيَّاتهم.

 <sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ١٣، الدرس الثاني، ورقم ١٦، الدرس الثالث، ورقم ٢١، الدرس السادس.
 (٢) عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي ٤٣/٤، وانظر: فتح الباري، لابن حجر، ٦/ ٤٥.

قال الحافظ ابن حجر تَخَلَّلُهُ: "وأما أولو الضرر فملحقون في الفضل بأهل الجهاد إذا صدقت نيَّاتهم" (١) ، وقال العلامة العيني تَخَلِللهُ: "وفيه أن من حبسه العذر عن الجهاد وغيره من أعمال البر مع نية فيه فله أجر المجاهد والعامل ؛ لأن نص اللية على المفاضلة بين المجاهد والقاعد، ثم استثنى من المفضولين أولي الضرر، وإذا استثناهم منها فقد ألحقهم بالفاضلين" (٢) ، وهذا يبيِّن للمسلم وخاصة الداعية إلى الله ﷺ أهمية النية الصالحة (٣) .

# ثالثاً: أهمية تقييد العلم بالكتابة:

إن تقييد العلم بالكتابة من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها عناية خاصة؛ ولهذا أمر النبي ﷺ زيد بن ثابت على بكتابة هذه الآية في هذين الحديثين وفي غيرهما. قال الحافظ ابن حجر كَالله : "وفي أحاديث الباب من الفوائد: اتخاذ الكاتب، وتقريبه، وتقييد العلم بالكتابة "(3)، وهذا يدل على أهمية ضبط العلم بالكتابة "(6).

# رابعاً: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث:

إن من الصفات الحميدة: العناية والدقة في نقل الحديث، وفي نقل العلم للناس، وقد دل الحديث على هذه الصفة في قول الراوي: «وليجيء باللوح والدواة، والكتف أو الكتف والدواة»، قال الإمام الكرماني كَالله : «شك الراوي في تقديم الدواة على الكتف وتأخيرها» (٢)، وهذا يدل على حرص السلف الصالح رحمهم الله على الدقة في نقل العلم وتبليغه كما سمعوه. (٧)

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۸/ ۲۶۲.

<sup>(</sup>٢) عمدة القارى ١٤/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٢٢، الدرس: السادس.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٨/ ٢٦٢، وانظر: عارضة الآحوذي شرح سنن الترمذي، لابن العربي ١٤٣/٤، وإكمال المعلم، شرح صحيح مسلم، للأبي ٦/ ١٣٢، وعمدة القاري، للعيني ١٨- ١٣٠

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٢٦، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٦) شرح الكرماني على صحيح البخاري ١٠/١٩.

<sup>(</sup>٧) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس العاشر.

# خامساً: الترغيب في الجهاد في سبيل الله عَرَضٌ :

# سادساً: من خصائص الإسلام: رفع الحرج:

دل هذان الحديثان على أن الإسلام دين السماحة واليسر على الناس، وأنه يرفع الحرج، وأن الله عَنَى لا يكلف عباده إلا بما يطيقون. وذلك أن النبي عَلَيْ أملى على زيد بن ثابت عَلَيْ قوله تعالى: ﴿ لّا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ النبي عَلَيْ أُولِي الطَّرَرِ وَاللَّهُ عَلَى أَوْلِي اللَّهِ ﴾ (٤)، فقال ابن أم مكتوم تعلي : ﴿ الله فما تأمرني ؛ فإني رجل ضرير البصر [لو استطعت الجهاد لجاهدت؟] فأنزل الله عَنَى : ﴿ غَيْرُ أُولِي الظَّرَرِ ﴾ فما أعظم هذه السماحة والتشريع، وما أكرم الله عَنَى وأرحه بعباده، ومن رحمته أن رفع عنهم الحرج (٥)، كما قال عَنَى : ﴿ لا يُكَلِّفُ الله عَنَا الله عَنَى للناس سبحانه وتعالى: ﴿ فَالنَّقُو الله مَا الناس ورفع الحرج عنهم . (٨)

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٩٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٩٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ١٨، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية : ٩٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: المنهل العذب الفرات من أحاديث الأمهات، من صحيح الإمام البخاري، للدكتور عبدالعال أحمد، ٣/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٧) سورة التغابن، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٨) انظر: الحديث رقم ١، الدرس الخامس، ورقم ٣٢، الدرس الأول.

# ٣٣- بَابُ التَّحرِيضِ عَلَى القِتَالِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ﴾ (١)

20 - [۲۸۳٤] - حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرو: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرو: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنساً (٢) رَوَقَ يَقُولُ: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنساً (٢) رَوَقَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَة، فَلَمْ يَكُنْ يَكُنْ إِلَى الْخَنْدَقِ فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَة، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَٰلِكَ لَهُمْ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوعِ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرَة، فَاغْفِرْ لِلآنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَة. فَقَالُوا مُجِيبِينَ لَهُ»:

نحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّداً عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَداً (٣) وفي رواية: جَعَلَ المُهَاجِرُونَ والأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الخَنْدَقَ حَوْلَ المَدِينَةِ، ويَنْقُلُونَ التَّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ، وَيَقُولُونَ:

نحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّداً عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَداً وَالنَّبِيُّ ﷺ يُجِيبُهُمْ وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَة فَبَارِكْ فِي الْأَنْصَارِ والْمُهَاجِرَة»(٤).

وفي رواية: «اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَةِ، فَأَكْرِمِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ»(٥).

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١٤.

<sup>(</sup>٣) [الحديث ٢٨٣٤] أطرافه في : كتاب الجهاد والسير، باب حفر الخندق، ٣/ ٢٨٠، برقم ٢٨٣٥. وكتاب الجهاد والسير، باب البيعة في الحرب على أن لا يفروا، وقال بعضهم: على الموت، ٤/ ١٠، برقم برقم ٢٩٦١. وكتاب مناقب الأنصار، باب دعاء النبي هي «أصلح الأنصار والمهاجرة»، ٤/ ٢٧٧، برقم ٣٧٩٥ و ٢٩٠٦. وكتاب المغازي، باب غزوة الخندق، ٥/ ٥٤، برقم ٤٠٩٦ و ٤١٠٠. وكتاب الرقاق، باب ما جاء في الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة، ٧/ ١٨٠، برقم ٦٤١٣. وكتاب الجهاد الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس، ٨/ ١٥٥، برقم ٧٢٠١. وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب وهي الخندق، ٣/ ١٤٣١، برقم ١٨٠٥.

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم ٢٨٣٥.

<sup>(</sup>٥) من الطرف رقم ٢٩٦١.

وفي رواية: «لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الَاخِرَةِ، فَأَصْلِحِ الأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةَ» (١). وفي رواية: أَنَّهُمْ يَقُولُونَ:

«نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّداً عَلَى الإِسْلاَمِ مَا بَقِينَا أَبَداً» وفيها: «يُؤتَوْنَ بِمِلْءِ كَفَّي مِنَ الشَّعِيرِ، فَيُصْنَعُ لَهُمْ بِإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ تُوضَعُ بَيْنَ يَدَي الْقَوْم، والْقَوْمُ جِيَاعٌ وَهِي بَشِعَةٌ في الْحَلْقِ وَلَهَا رِيحٍ مُنْتِنٌ "(٢).

# ٣٤- بَابُ حَفْرِ الْخَنْدَقِ

٢٨٣٦] - حَدَّثَنَا أَبُو الولِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءُ (٣) رَعَلَيْهِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُ عَلِيْهِ يَنْقُلُ وَيَقُولُ: «لَوْلَا أَنْتَ مَا الْمَتَدَيْنَا» (٤).
 الْهُتَدَيْنَا» (٤).

وفي رواية: «رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الأَحْزَابِ يَنْقُلُ التُّرابَ ـ وَقَدْ وَارَى التُّرابُ بَياضَ بَطْنِهِ ـ وَهُوَ يَقُولُ:

وَلَا تَصَـدَّ قُنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِذَا أَرَادَوْا فِنْنَــةً أَبِيْنَــا (٥)

«لَـوْلَا أَنْـتَ مَـا اهْتَـدَيْنَا فَـأَنْـزِلِ السَّكِينَـةَ عَلَيْنَا إِنَّ الأُلْـئِ قَـدْ بَغَـوْا عَلَيْنَا

<sup>(</sup>١) من الطرف رقم ٣٧٩٥، والطرف رقم ٤٠٩٩.

<sup>(</sup>٢) من الطرف رقم ٤١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٣٠.

<sup>(</sup>٤) [الحديث ٢٨٣٦] أطرافه في: كتاب الجهاد والسير، باب حفر الخندق، ٣/ ٢٨٠، برقم ٢٨٣٧. وكتاب الجهاد والسير، باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق، ٤/ ٣٣، برقم ٣٠٣٤. وكتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، ٥/ ٥٦، برقم ٤١٠١ و٥/ ٥٧، برقم ٤١٠٦. وكتاب التمني، باب وكتاب القدر، باب ﴿ وَمَا كُنَا لِنَهَ تَدِى لَوَلَآ أَنَّ هَدَننَا الله ﴾، ٧/ ٢٧٤، برقم ٢٦٢٠. وكتاب التمني، باب قول الرجل: لولا الله ما اهتدينا، ٨/ ١٦٦، برقم ٢٧٣٧. وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب وهي الخندق، ٣/ ١٤٣٠، برقم ١٨٠٣.

<sup>(</sup>٥) من الطرف رقم ٢٨٣٧.

وَفِي رَوَايَةَ: ﴿ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيُّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُو يَنْقُلُ التُّرَابَ حَتَّى وَارَى التُّرَابُ شَعْرَ صَدْرِهِ، - وَكَانَ رَجُلاً كَثِيرَ الشَّعْرِ - وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ عَبْدِاللهِ [بن رواحة]:

وَلاَ تَصَـدَّ قُنَا وَلاَ صَلَّيْنَا اللَّهُمَّ لَوْلا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاقَيْنَا فأنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّ الأَعْلَدَاء قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَـــــــــةً أَبِيْنَــــــــا

يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ»(١).

وفي رواية: «يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ: «أَبَيْنَا أَبَيْنَا» (٢) [ثُمَّ يَمدُّ صَوْتَهُ بِآخِرها]» (٣) وفي رواية : «رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيَالِيَّة يَوْمَ الخَنْدَقِ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ وَهُوَ يَقُولُ :

«واللهِ لَوْلا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ولا صُمْنَا وَلا صَلَّيْنَا فأنْ زِلَىنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاقَيْنَا

والمُشْرِّ كُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَا أَبُيْنَا »(٤)

وني رواية: «كَانَ النَّبِيُّ عَيَّكِيُّ يَنْقُلُ التُّرَابَ يَوْم الخَنْدَقِ حَتَّى أَغْمَرَ بَطْنهُ أَو اغْبَرّ يَطْنُهُ» (٥).

# ○ شرح غريب الحديثين:

\* «غداة باردة» غَدَا يَغْدُو غُدُواً، والغُدُوةُ: ما بين صلاة الغداة [الفجر] وطلوع الشمس. (٦)

<sup>(</sup>١) من الطرف رقم ٣٠٣٤.

<sup>(</sup>٢) من الطرف رقم ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم ٤١٠٦.

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم ٦٦٢٠.

<sup>(</sup>٥) من الطرف رقم ٢٠٠٤.

<sup>(</sup>٦) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الغين مع الدال، مادة «غدا» ٣ ٢٦ ٦.

- \* «النصب»: التعب. (١)
- \* «متونهم» المتن من كل شيء: ما صلب ظهره، والجمع متون، وهو من الظهر: ما اكتنف أعلى الصلب من العصب واللحم، وهما متنان. والصلب: عظم من مغرس العنق إلى عَجْب الذنب. (٢)
- \* «بإهالة سنخة» الإهالة: كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به، والودك، والسنخة: المتغيرة الريح، والمقصود: الدهن المتغير. (٣)
  - \* «بشعة في الحلق» البشع: الكريه الطعم والرائحة. (٤)
- \* «الأُلَى» بوزن العُلَى، فهو جمع لا واحد له من لفظه، واحِدُه: الذي (٥)، وجمعه: الذين (٦).
  - \* «أغمر بطنه»: وارى التراب جلده وستره (٧).

# ○ الدراسة الدعوية للحديثين:

في هذين الحديثين دروس وفوائد دعوية ، منها:

- ١- الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل.
- ٢ من موضوعات الدعوة: الحث على أخذ الحذر والأهبة لصد أعداء الإسلام.
  - ٣- من صفات الداعية: الصبر وتحمل المشاق.
    - ٤ من سنن الله ﷺ: الابتلاء والامتحان.

<sup>(</sup>١) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ١٠٢، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب النون مع الصاد، مادة «نصب» ٥/ ٦٢.

 <sup>(</sup>٢) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي ص ٢٥١، والقاموس المحيط، للفيروز آبادي، باب
 النون فصل الميم، ص ١٥٩١.

 <sup>(</sup>٣) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي ص ٢٥١-٢٥٥، ولسان العرب، لابن منظور باب
 اللام فصل الهمزة، ٢١/ ٣٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٥) مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر الرازي، مادة «أول» ص ١٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: فتح الباري لابن حجر ١٣/ ٢٢٣، وعمدة القاري للعيني ٢٥/ ٧.

<sup>(</sup>٧) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الغين مع الميم، مادة «غمر» ٣/ ٣٨٤.

- ٥- من صفات الداعية: الزهد.
- ٦- من أساليب الدعوة: إنشاد الشعر الممدوح والرجز.
  - ٧- من وسائل الدعوة: تسلية المدعوين وتنشيطهم.
    - ٨- من أساليب الدعوة: التأليف بالدعاء.
      - ٩- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة.
- ٠١٠ من أساليب الدعوة: رفع الصوت في الخطب والمواعظ.
  - ١١- من أساليب الدعوة: الترغيب.
  - ١٢ من صفات الداعية: التواضع.
  - ١٣ من صفات الداعية: إعانة المدعوين.
  - ١٤- من أساليب الدعوة: التأكيد بالقسم.
  - ١٥ من أساليب الدعوة: التأكيد بالتكرار.
  - ١٦ من صفات الداعية: إثبات النعم لله والثناء عليه بها.
    - ١٧ من صفات الداعية: الاستفادة مما عند الآخرين.
      - ١٨ من صفات الداعية: الدقة في نقل الحديث.
        - ١٩ أهمية استجابة المدعو لله ولرسوله ﷺ.
- والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي :

### أولاً: الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل:

دل الحديثان على أن الأخذ بالأسباب، لا ينافي التوكل على الله عَرَفِيّ ؛ ولهذا عمل النبي عَلَيْ بفعل الأسباب وهو إمام المتوكلين، فحفر الخندق، وحمل التراب، وأمر أصحابه بذلك، وكان النبي عَلَيْ يأخذ بالأسباب ويأمر بفعلها، ويستعين بالله عَرَفِيّ ، وبعد الفراغ من الأسباب لا يعتمد عليها بل يعتمد بقلبه على الله عَرَفِيّ ، (۱) وسمعت سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول: «لابد من الأخذ بالأسباب، ومن هذه الأسباب حفر الخندق؛ لأنه يعطل الأعداء عن اجتياح المدينة»(۲).

<sup>(</sup>١) انظر: بهجة النفوس شرح مختصر صحيح البخاري، لعبدالله بن أبي جمرة ٣ /١١٣.

<sup>(</sup>٢) سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه للحديثين: رقم ٢٨٣٤، و ٢٨٣٦ من صحيح البخاري.

وهذا يبين للداعية أهمية الأخذ بالأسباب النافعة في الدعوة إلى الله عَرَبُكُ . (١)

# ثانياً: من موضوعات الدعوة: الحث على أخذ الحذر والأهبة لصد أعداء الإسلام:

ظهر في هذين الحديثين أهمية الحث على التحصن من العدو وأخذ الحذر، والأهبة؛ ولهذا عمل النبي ﷺ بنفسه مع أصحابه وحفروا الخندق، وتأهبوا لقتال عدوِّهم وصده، وأخذوا الحذر منه. قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمُ ﴾ (٢).

وهذا يبين للداعية أهمية الحث على أخذ الحذر من أعداء الإسلام، والإعداد وأخذ الأهبة لصدهم عن ديار المسلمين.

### ثالثاً: من صفات الداعية: الصبر وتحمل المشاق:

دل الحديثان على صبر النبي ﷺ وأصحابه ﷺ على مشاق الدعوة، والاستعداد لقتال أعداء الإسلام؛ ولهذا صبروا على الجوع، والتعب في حفر الخندق، ونقل التراب على ظهورهم. وسوف يجازيهم الله على عملهم بأن يثيبهم بغير حساب قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجَرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (٣).

فينبغي الصبر والمصابرة على مشاق الدعوة والجهاد في سبيل الله عَرَيْكُ ، (٤) قال الله عَرَيْكُ ، (٤) قال الله عَرَيْكُ أَلَيْدِينَ ءَامَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ (٥).

## رابعاً: من سنن الله عَيْن : الابتلاء والامتحان:

الله عَرْضًا يبتلي ويختبر عباده بالسراء والضراء، وبالخير والشر، فهذا رسول

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٣٠، الدرس الخامس، وفتح الباري لابن حجر، ٦/ ٤٦، ٧/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية : ٧١.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس الثامن، ورقم ٢٧، الدرس الأول، ورقم ٢٨، الدرس السادس.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، الآية: ٢٠٠

الله ﷺ أفضل البشر، وهؤلاء الصحابة ﷺ أفضل الناس بعد الأنبياء: يصيبهم ما أصابهم من الجوع، والمشقة، والخوف أثناء حفر الخندق، فصبروا على ذلك ابتغاء وجه الله ﷺ (١)

وسمعت سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله يقول: «وهذه من مناقب الصحابة وصبرهم على الجهاد، وهذا من ابتلاء الله لأوليائه» (٢) وقد ثبت أن النبي ﷺ عصب بطنه بحجر من الجوع أثناء حفر الخندق، وبقي هو ومن معه في الحفر ثلاثة أيام لا يذوقون طعاماً» (٣).

فينبغي للداعية إلى الله عَرَيْكُ أن يسأل الله العافية، وإذا أصابه ابتلاء واختبار صبر، واحتسب الثواب من الله عَرَيْكُ .

### خامساً: من صفات الداعية: الزهد:

دل الحديثان على زهد النبي ﷺ وأصحابه في الدنيا، وإيثارهم ما عند الله على ملذاتها؛ ولهذا قال ﷺ: «اللهم لا عيش الاعيش الآخرة» فالعيش الباقي والدائم المعتبر والمستمر والمطلوب، هو عيش الآخرة، وأما عيش الدنيا فإنه متاع زائل (٤٠).

قال الحافظ ابن حجر كَالله: «وفي هذين الحديثين إشارة إلى تحقير عيش الدنيا لما يعرض له من التكدير وسرعة الفناء»(٥).

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله: «العيشة الهنيئة الراضية هي عيش الآخرة، وأما الدنيا فإنها مهما طاب عيشها فمآ لها إلى الفناء، وإذا لم يصحبها عمل صالح فإنها خسارة»(٦).

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس الثامن، ورقم ١٦، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٢) سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لهذين الحديثين: رقم ٢٨٣٤، ٢٨٣٦، من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٣) انظر: البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، ٥/ ٥٥، برقم ٤١٠١ عن جابر صَطَّيْتُه .

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح صَحيح مسلم للنُووي ٢١/٤/٤، وإكمالُ إكمالُ المعلم: شرح صَحيح مسلم، للأبي ٦/٤٤، وإكمالُ المعلم: شرح الجامع الصغير، لعبدالرؤوف المناوي ٢/ ٢٠٠، وإرشاد الساري للقسطلاني ٥/ ٢٠.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ٢٣١/١٢.

<sup>(</sup>٦) شرح رياض الصالحين ٦/ ١٨.

قال الله عَنَىٰ : ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنِيَاۤ إِلَّا مَتَنَعُ ٱلْمُدُودِ ﴾ (١) وقال عَنَىٰ : ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا \* وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ (٢). وهذا يبين للداعية أهمية الزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله عَنَىٰ ؛ لأنه هو الباقي الذي لا يفني ولا يموت أهله (٣).

# سادساً: من أساليب الدعوة: إنشاد الشعر الممدوح والرجز:

لا شك أن إنشاد الشعر المحمود، والرجز الممدوح من أساليب الدعوة إلى الله تعالى؛ ولهذا فعله عليه الصلاة والسلام في حفر الخندق مع أصحابه، وهذا الرجز منسوب إلى عبدالله بن رواحة تَعْلَيْكُ ، قال العلامة العيني تَعْلَيْلُهُ : «وفيه استعمال الرجز والشعر إذا كانت فيه إقامة النفوس، وإثارة الأنفة ودفع المَعَرَّة» (٤).

وهذا يبيِّن أهمية استخدام هذا الأسلوب عند الحاجة إليه مع الالتزام بالمحمود منه واجتناب المذموم (٥).

# سابعاً: من وسائل الدعوة: تسلية المدعوين وتنشيطهم:

إن من الوسائل التي تنشط المدعو وتزيد في عزيمته ما يستعمله الداعية من الوسائل المباحة أو المشروعة، ومن هذه الوسائل إنشاد الشعر المباح والرجز الممدوح، وقد دل فعل النبي على مع أصحابه في هذين الحديثين على ذلك. قال الحافظ ابن حجر كَلْكُهُ: "وفيه أن في إنشاد الشعر تنشيطاً في العمل، وبذلك جرت عادتهم في الحرب وأكثر ما يستعملون في ذلك الرجز» وقال كَلْكُهُ: "الرجز من بحور الشعر على الصحيح وجرت عادة الرجز» وقال كَلْمَهُ: "الرجز من بحور الشعر على الصحيح وجرت عادة

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٨٥.

<sup>(</sup>۲) سورة الأعلى، الآيتان: ١٦-١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٢، الدرس الأول، ورقم ١٥، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري ١٤/ ١٣١ ، وانظر : إرشاد الساري للقسطلاني ٥/ ٦٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٢٧، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ، ٧/ ٩٩٥، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١٢/١٣. .

العرب باستعماله في الحرب، ليزيد في النشاط ويبعث الهمم»(١) وهذا يوضح للداعية أن الشعر المحمود والرجز الممدوح من الوسائل النافعة مع بعض المدعوين.

### ثامناً: من أساليب الدعوة: التأليف بالدعاء:

لا ريب أن الدعاء للمدعو من الأساليب النافعة التي تجذب قلوب المدعوين ؟ وقد دعا على للصحابة في هذين الحديثين بأدعية مباركة منوعة منها: «اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة» وقال: «... فبارك في الأنصار والمهاجرة» «فأصلح الأنصار والمهاجرة» «فأصلح الأنصار والمهاجرة» دعوات مباركات أحب إلى المهاجرين والأنصار من الدنيا وما فيها(٢).

### تاسعاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة:

دل الحديثان على أهمية القدوة الحسنة في الدعوة إلى الله بَوَكُلُ ؛ ولهذا عمل النبي عَلَيْ مع الصحابة بنفسه، فحفر معهم الخندق، وذاق ألم الجوع والتعب معهم، فقوي حماسهم ونشطت نفوسهم، قال الحافظ ابن حجر كَالله : «في مباشرته عَلَيْ الحفر بنفسه تحريض للمسلمين على العمل ليتأسوا به في ذلك» (٣). فينبغي للداعية أن يكون قدوة حسنة للمدعوين (٤).

# عاشراً: من أساليب الدعوة: رفع الصوت في الخطب والمواعظ:

إن من أساليب الدعوة التي تزيد في نشاط المدعو رفع الصوت بالخطب والمواعظ؛ ولهذا رفع صوته عليه في الحديث الثاني من هذين الحديثين حيث

<sup>(</sup>١) فتح الباري، ٦/ ١٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٦/٦٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٣، الدرس الثالث، ورقم ٩، الدرس الثالث عشر.

قال: «إذا أرادوا فتنة أبينا» قال الراوي: «يرفع بها صوته» وفي رواية: «يمد صوته بآخرها» قال الحافظ ابن حجر كَغْلَمْهُ: «وفيه جواز رفع الصوت في عمل الطاعة لينشّط نفسه وغيره»(١).

وقد كان هديه ﷺ رفع الصوت في الخطب؛ ليستفيد الناس منها؛ ولينتبهوا ولا يصيبهم الكسل والنعاس (٢)، فعن جابر بن عبدالله تعظيما قال: «كان رسول الله ﷺ إذا خطب احمرَّت عيناه، وعلا صوتُهُ، واشتدَّ غضبه، حتى كأنه منذر جيش» (٦). فينبغي للداعية أن يكون نشيطاً برفع صوته على حسب الحاجة وحسب ما يناسب المدعو، والزمان، والمكان.

#### الحادي عشر: من أساليب الدعوة: الترغيب:

إن أسلوب الترغيب من أنفع الأساليب في ترغيب المدعوين في الخير والعمل به، وقد ظهر في هذين الحديثين في قوله ﷺ: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» فَنشَّط هذا الأسلوب الصحابة ﷺ، وشوَّقهم في العمل، ورغّبهم في عيش الآخرة؛ لأنه الذي يدوم ويبقى؛ ولهذا النشاط والرغبة قالوا: «نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبداً».

فينبغي العناية بهذا الأسلوب؛ لما فيه من النفع للمدعوين(٤).

### الثاني عشر: من صفات الداعية: التواضع:

إن من أعظم الصفات الحميدة التواضع، وقد دل هذان الحديثان على هذه الصفة؛ لأن النبي ﷺ أفضل البشر، وسيد ولد آدم ﷺ ومع ذلك يحفر مع أصحابه الخندق، ويواري التراب بطنه، ويربط الحجر على بطنه من الجوع، ويُقدَّم بين يديه في هذا المكان الطعام الذي له ريح منتن كما قال الراوي:

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٦/ ١٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم، ١/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، ٢/ ٥٩٢، برقم ٨٦٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الرابع عشر.

"يؤتون بملء كفّي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة، وتوضع بين يدي القوم، والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن"؛ قال الإمام ابن أبي جمرة كَالله : "فيه دليل على تواضع النبي عَلَيْ وحسن خلقه؛ إذْ أنه في الفضل حيث هو، ومع ذلك الفضل العظيم كان ينقل التراب مع أصحابه، كأنه واحد منهم" (١). فينبغي للداعية أن يكون متواضعاً لله عَن مع المدعوين وغيرهم.

#### الثالث عشر: من صفات الداعية: إعانة المدعوين:

إن من الصفات التي ينبغي أن يلتزم بها الداعية: إعانة المدعوين، ومشاركتهم في عمل الخير؛ لأن أفضل الناس محمد بن عبدالله على كان يعين أصحابه ويشاركهم في حفر الخندق كما أصحابه ويشاركهم في حفر الخندق كما في هذين الحديثين؛ قال الإمام عبدالله بن أبي جمرة كَلِّلله في فوائد الحديث الثاني: «فيه دليل على أن الإمام ينزل للخدمة مع أصحابه، إذا كانوا في أمور الحرب وإعانتهم فيما نحن بسبيله»(٢).

#### الرابع عشر: من أساليب الدعوة: التاكيد بالقسم:

دل الحديث الثاني من هذين الحديثين على أن النبي ﷺ استخدم أسلوب القسم في قوله ﷺ:

«والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا» فينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب عند الحاجة إليه؛ لأنه يثبت المعانى في القلوب ويحملها على التصديق (٣).

#### الخامس عشر: من أساليب الدعوة: التأكيد بالتكرار:

ظهر في الحديث الثاني من هذين الحديثين أسلوب التوكيد بتكرير الكلمة في قوله ﷺ: «أبينا أبينا» ولا شك أن هذا الأسلوب مهم في تثبيت المعاني

<sup>(</sup>١) بهجة النفوس، ٣/ ١١٢، وانظر: الحديث رقم ٣٣، الدرس العاشر، ورقم ٦٢، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ٣/ ١١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ١٠، الدرس الخامس.

في القلوب، وحملها على التصديق؛ قال العلامة الملاّ على القاري كَغْلَلْهُ في قوله ﷺ: «أبينا أبينا» «مكرر للتأكيد والتلذذ، والتسميع لغيره من المسلمين والكافرين» (١٠).

فينبغي العناية بأسلوب التأكيد بالتكرار؛ لما له من الأهمية في الدعوة إلى الله عَرَيْلُ (٢)

# السادس عشر: من صفات الداعية: إثبات النعم شو الثناء عليه بها:

دل حديث البراء تعلى أن من الصفات الحميدة إثبات النعم لله عَنَيْكُ والتحدث بها والثناء على الله عَنَيْكُ بذلك، لقوله عَلَيْكُ في هذا الحديث:

# «اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا»

قال الإمام عبدالله بن أبي جمرة كَاللَّهُ: «فيه دليل على أن أفعال الخير تنسب إلى الله وإن كان العبد هو المتسبب فيها؛ لأن المولى جلَّ جلاله هو المنعم بها»(٣).

### السابع عشر: من صفات الداعية: الاستفادة مما عند الآخرين:

إن من صفات الداعية الاستفادة مما عند الآخرين، مما يجلب المنفعة ويحقق المصلحة؛ لحماية الدين والذود عن حياضه، وتبليغه للناس؛ وقد

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح، للملاّعلى القاري ٨/ ٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٤، الدَّرس الخَّامس، ورقم ٧، الدرس الثاني عشر.

<sup>(</sup>٣) بهجة النفوس شرح مختصر صحيح البخاري، ٣/ ١١٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الضحى، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٥) سورة النحل، الآية: ٥٣.

<sup>(</sup>٦) سورة إبراهيم، الآية: ٧.

دل مفهوم الحديثين على ذلك، فقد ذكر كثير من العلماء أن سبب حفر الخندق مشورة سلمان الفارسي تعلى على النبي على النبي على النبي على النبي على بحفر الخندق؛ لأن سلمان قال: "إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا" فأمر النبي على بحفر الخندق حول المدينة (١). وهذا وغيره يوضح للداعية أنه لا حرج من الاستفادة مما عند الآخرين إذا كان فيه نفع للإسلام والمسلمين، وليس فيه مخالفة للشرع.

### الثامن عشر: من صفات الداعية: الدقة في نقل الحديث:

دل حديث البراء تعليه أن من الصفات التي ينبغي أن يعتني بها الداعية عناية خاصة: الدقة والصحة فيما يقول وينقل للناس؛ ولهذا جاء في هذا الحديث أن الراوي قال: «كان النبي عليه ينقل التراب يوم الخندق حتى اغمر بطنه، أو اغبر بطنه» قال الحافظ ابن حجر تَظَيَّلُهُ: «شك الراوي» (٢) وهذا يدل على عناية السلف بضبط الحديث، وبيانه للناس على الوجه الأكمل (٣).

### التاسع عشر: أهمية استجابة المدعو شه ولرسوله ﷺ:

ظهر في هذين الحديثين أنه ينبغي للمدعو أن يستجيب لله ولرسوله ﷺ، ويتحمل المشاق في سبيل العمل بهذا الدين، وقبول الدعوة: استجابة لله ورسوله ﷺ. كما قال الله ﷺ : ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا اَسْتَجِيبُوا بِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمُ وَاعْلَمُوا أَنَكَ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلِيهِ، وَأَنَّهُ إِلَيْنَهِ وَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلِيهِ، وَأَنَّهُ إِلَيْنِهِ تَعْمَرُونَ فَي هذين الحديثين؛ لقول الصحابة عَلَيْهُ :

 <sup>(</sup>١) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي، ٣/ ٦٤٣، والبداية والنهاية لابن كثير ٤/ ٩٥،
 وزاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم، ٣/ ٢٧١، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني، ٧/ ٣٩٣.
 (٢) فتح الباري، ٧/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٢٠ و ٢١، الدرس العاشر.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، الآية: ٢٤.

# ٣٥- بَابُ مَنْ حَبَسَهُ العُذْرُ عَنِ الْغَزُو

٧٤ – [٢٨٣٨] – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ أَن أَنسَالً ﴿ حَدَّثَهُمْ قَالَ: «رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةٍ تَبوك مع النبيِّ ﷺ (٢).

وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ: إِنَّ أَقْوَاماً بِالْمَدِينةِ خَلْفَنَا مَا سَلَكْنَا شِعْباً وَلَا وَادِياً إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا فِيه، حَبَسَهُم العُذْرُ»(٣).

وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوك، فَدَنَا مِنْ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَاماً مَا سِرْتُمْ مَسِيراً، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلَّا كَانُوا مَعَكم، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُم الْعُذْرُ»(٤).

### ○ شرح غريب الحديث:

\* «شعباً» الشعب ما انخفض بين جبلين ، وكان كالدرب<sup>(٥)</sup>.

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

- ١- حرص الصحابة ﷺ على الجهاد وعدم تخلفهم بغير عذر .
  - ٢- من صفات الداعية: النية الصالحة.
    - ٣- من أساليب الدعوة: الترغيب.
    - ٤- من ميادين الدعوة: طرق السير.
  - ٥- من خصائص الإسلام: اليسر والسماحة ورفع الحرج.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١٤.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٢٨٣٨] طرفاه في: كتاب الجهاد والسير، باب من حبسه العذر عن الغزو، ٣/ ٢٨٠، برقم ٢٨٠٩. وأخرجه مسلم من حديث جابر بن عبدالله ٢٨٣٩. وأخرجه مسلم من حديث جابر بن عبدالله عنها ١٩١١. وكتاب الإمارة، باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر، ٣/ ١٥١٨، برقم ١٩١١.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم ٢٨٣٩.

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم ٤٤٢٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي، ص٢٢٨، وانظر: ص١١٨، ١٩٩، وانظر: غريب الحديث رقم ١٩.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

### أولاً: حرص الصحابة ﷺ على الجهاد وعدم تخلفهم بغير عذر:

ظهر في هذا الحديث عظم حرص الصحابة على الجهاد في سبيل الله على ، وعدم تخلفهم بدون عذر ؛ ولهذا أخبر النبي على عن حرصهم العظيم على ذلك فقال: «إن أقواماً بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبًا ولا واديًا إلا وهم معنا فيه ، حبسهم العذر» ، فينبغي لكل مسلم أن يقتدي برسول الله على وأصحابه في الحرص على الجهاد في سبيل الله على ؛ (۱) ولهذا الحرص العظيم كان الفقراء من الصحابة إذا لم يقبلهم رسول الله على ألمرضى ولا على الخزو بكوا وحزنوا ، قال الله عمل : ﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلا عَلَى المَرْضَىٰ وَلا عَلَى اللهِ عَلَى المَعْمَدُونَ مَا وَلا عَلَى اللهِ عَلَى المَعْمَدُونَ مَن سَبِيلٌ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ مَا عَلَى المُحْمَدِينِ مِن سَبِيلٌ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَاللّهُ عَلَيْهِ رَحِيمٌ \* وَلا عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَاللّهُ عَلَيْهِ رَحِيمٌ \* وَلا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ مَا أَلَوْكُ لِتَحْمِلُهُ مَا قُلُكُ لاَ أَحِدُما الْحَمْمُ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ مَا أَلَوْكُ لِتَحْمِلُهُ مَا قُلْكَ لاَ أَحِدُما أَحْمَلُكُمُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ مَا أَلَوْكُ لِمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ مَا أَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلْهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ ولَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْهُ ولَا عَلَى اللّهُ عَلْهُ ولَا عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ ولَا عَلَى اللّهُ عَ

#### ثانياً: من صفات الداعية: النية الصالحة:

دل الحديث على أن النية الصالحة تبلغ ما يبلغ العمل، وأن من فضل الله على إثابة العبد إذا عجز عن القربة والطاعة، مع عزمه عليها؛ ولهذا قال الله العبد إذا عجز عن القربة والطاعة، مع عزمه عليها؛ ولهذا قال المدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم» وقد بين على أنه حبسهم العذر؛ قال الحافظ ابن حجر كَالله: «وفيه أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل» (٣).

وهذا يوضح للداعية أهمية النية الصالحة وعلوَّ مكانتها، فينبغي الصدق والعزيمة في تصحيح النية وإخلاصها لله تعالى .

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ١، الدرس الأول، ورقم ١٠٢، الدرس الرابع، ورقم ١٦٣، الدرس الحادي عشر.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الأيتان: ٩١-٩٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٢٢، الدرس السادس.

### ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترغيب:

استخدم النبي على في دعوته في هذا الحديث: أسلوب الترغيب بقوله على الأصحابه: «لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً، ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم»، وهذا فيه ترغيب في الجهاد وبيان عظم منزلته، وأن المجاهد يكتب له ثواب السير، وكل عمل يعمله في طريقه إلى الجهاد، وأن من لم يحصل له الجهاد لعجزه كان شريكاً للمجاهدين إذا صلحت نيته؛ قال الإمام النووي تَعَلَّمُ : «وفي هذا الحديث فضيلة النية في الخير، وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيته، وأنه كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك، وتمنّى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه والله أعلم» (۱).

ولهذه النية الصالحة ذكر النبي ﷺ رجلاً آتاه الله مالا فجعل ينفقه في سُبل الخير، وأن رجلاً فقيراً قال: «لو أن لي مالًا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء»(٢).

فينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب؛ لأهميته في الدعوة إلى الله تعالى (٣).

# رابعاً: من ميادين الدعوة: طرق السير:

إن من ميادين الدعوة، طرق السير: في السفر والجهاد، والحج وغير ذلك من الطرق؛ وقد دعا النبي على أصحابه ورغبهم في إصلاح النية أثناء سيره في طريقه إلى المدينة راجعاً من غزوة تبوك كما جاء في الحديث: رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: «إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم» وهذا يبين للداعية أهمية الدعوة في طرق السير، فينبغي له العناية بذلك، في طرق سيره، في السفر والحضر؛ ليقتدي بالنبي على النبي على النبي المعالية بدلك،

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم ١٣/ ٦١، وانظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، ٨/ ٢٦٤٢.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر، ٤/٢٢٥، برقم ٢٣٢٥، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب النية، ١٤١٣/٢، برقم ٤٢٢٨. وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ٢/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٢٢، الدرس الخامس.

### خامساً: من خصائص الإسلام: اليسر والسماحة ورفع الحرج:

دل الحديث على سعة رحمة الله، ويسر الإسلام وسماحته، ورفعه الحرج عن أمة محمد على فإن في قوله على ألحديث: «وهم بالمدينة حبسهم العذر» دلالة واضحة على رفع الحرج عن المعذور بمرض أو كبر أو غير ذلك من الأعذار المانعة من الأعمال الصالحة: كالجهاد وغيره؛ إذا قام بما يستطيعه؛ قال الله عَرَيَّ : ﴿ لَا يَسَتَوِى الْقَامِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَاللَّجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمٍ ﴿ لَا يَسَتَوِى القَامِدُونَ مِنَ الله تعالى أولي العذر ورفع الحرج عنهم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الَّاية: ٩٥.

# ٣٦- بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللهِ

٤٨ - [٢٨٤٠] - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجِ قال: أَخْبَرَنِي يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ وَسُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِح: أَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ جُرَيْجِ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِةُ ابْنَ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ (١) مَا عَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً» (٢).
يَقُولُ «مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً» (٢).

### ○ شرح غريب الحديث:

\* «سبعين خريفاً» الخريف: الزمانُ المعروف من فصول السنة ما بين الصَّيف والشتاء، ويرادبه سبعين سنة؛ لأن الخريف لا يكون في السنة إلا مرة واحدة، فإذا انقضى سبعون خريفاً فقد مضت سبعون سنة (٣).

# ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

١- من موضوعات الدعوة: الحث على صيام التطوع.

٧- من أساليب الدعوة: الترغيب.

٣- من صفات الداعية: الإخلاص.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

### أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على صيام التطوع:

دل الحديث على أهمية الحث على صيام التطوع، وحض المدعوين عليه؛ ولهذا حث النبي ﷺ عليه في هذا الحديث وذلك ببيان فضل صيام يوم واحد فكيف بمن صام أكثر من ذلك، وقد حث النبي ﷺ على صيام ست من

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١٩.

 <sup>(</sup>۲) وأخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق،
 ۸۰۸/۲ برقم ۱۱۵۳.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الخاء مع الراء، مادة: «خرف، ٢/ ٢٤.

شوال، وثلاثة أيام من كل شهر، وصيام الأيام البيض، والاثنين والخميس، ويوم عرفة لغير الحاج، وتسعة أيام من عشر ذي الحجة، وصيام يوم عاشوراء مع يوم قبله، وحث على صيام شهر الله المحرم، وحث بفعله على صيام أكثر شعبان بل كان يصومه كله، وبين أن أفضل الصيام: صيام يوم وإفطار يوم.

فينبغي للداعية أن يحث أهل الإسلام على صيام التطوع كما فعل النبي عَلِيْ (١).

# ثانيا: من أساليب الدعوة: الترغيب:

دل هذا الحديث على الترغيب في الصيام؛ لقوله ﷺ: «من صام يوماً في سبيل الله بعّد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً».

قال الإمام النووي تَخَلَّلُهُ: «فيه فضيلة الصيام في سبيل الله، وهو محمول على من لا يتضرر به، ولا يفوت به حقاً، ولا يختل به قتاله، ولا غيره من مهمات غَزْوِه، ومعناه المباعدة عن النار والمعافاة منها»(٢).

فينبغي للداعية أن يُرغِّب في صيام التطوع، ويبيِّن فضائله للناس، كما كان النبي ﷺ يرغب فيه، باستخدامه لأسلوب الترغيب؛ ولهذا بيَّن ﷺ أن من صام يوماً واحداً في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين سنة، وذلك على وجه المبالغة في البعد عن النار (٣).

#### ثالثاً: من صفات الداعية: الإخلاص:

ظهر في هذا الحديث أهمية الإخلاص لله تعالى؛ لقوله ﷺ: «من صام يوماً في سبيل الله» قال الإمام القرطبي رَخَلَله ﴿ اللهِ عَلَى فِي طاعة الله ، يعني بذلك :

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح البخاري ٢٩٨/ ٢٩٨-٣٠٧ من حديث رقم ٩٦٨-٢٠٠٠، وصحيح مسلم ٢/ ٧٩٢-٨٢٢ من حديث رقم ١١٦٥-١١٦٥، وسبل السلام شرح رقم ١١٥٥-١١٦٥، وسبل السلام شرح بلوغ المرام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني ٢/ ٧٥٠-٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم ٨/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي، ٣/٢١٧، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، ٢/٣٧، وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح، ٥/١٦١١، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني، ٦/٨٤، ومكمل إكمال الإكمال شرح صحيح مسلم، لمحمد بن محمد السنوسي ١٠١/٤.

قاصداً به وجه الله تعالى وقد قيل فيه: إنه الجهاد في سبيل الله "(۱) وقال الإمام ابن دقيق العيد كَالله على قوله على قوله على سبيل الله "(العرف الأكثر فيه: استعماله في الجهاد، فإذا حمل عليه، كانت الفضيلة؛ لاجتماع العبادتين أعني عبادة الصيام والجهاد ويحتمل أن يراد بسبيل الله: طاعته كيف كانت، ويعبر بذلك عن صحة القصد والنية فيه "(۲) وقال العلامة المناوي كَالله : من صام يوماً في سبيل الله "أي لله ولوجهه، أو في الغزو، أو في الحج "(۲) وعلى قول من فسر سبيل الله بالجهاد؛ فإن الإخلاص شرط في صحة جميع العبادات.

<sup>(</sup>١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٣/ ٢١٧، وانظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ٥/ ١٦١١.

<sup>(</sup>٢) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العبد ٢/٣٧.

<sup>(</sup>٣) فيض القدير شرح الجامع الصغير ، لعبدالرؤوف المناوي ٦/ ٦١ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) مدارج السالكين، لابن القيم ٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>٦) سورة الملك، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٧) مدارج السالكين، لابن القيم ٢/ ٨٩.

<sup>(</sup>٨) سورة الكهف، الآية: ١١٠ أ

<sup>(</sup>٩) سورة الأنعام، الآيتان: ١٦٢–١٦٣.

عليهن قلب مسلم: إخلاصُ العَمَل لله، ومُناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم (١)، والمعنى أن القلب لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث، فإنها تنفي الغِلَّ، والغِشَّ، وفساد القلب وسخائمه، فالمخلص لله إخلاصه يمنع غِلَّ قلبه، ويُخرجه ويزيله جملة؛ لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه، فلم يبق فيه موضع للغلِّ والغش (٢).

فينبغي لكل مسلم وخاصة الداعية إلى الله بَرْوَكُ أن يخلص عمله لله بَرْوَكُ ، وأن يسأل الله كثيراً هذه الصفة الحميدة العظيمة؛ ولعظم هذه الصفة قال الفضيل بن عياض وَخَلَلْهُ: «ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما»(٣) فأسأل الله لي ولجميع إخواني المسلمين الإخلاص في القصد، والقول، والعمل.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، في كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، ٣٤/٥، برقم ٢٦٥٨، ورواه أحمد في المسند من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ٥/ ١٨٣ وقال الألباني في مشكاة المصابيح ١٨٣/ و وسنده صحيح . .

<sup>(</sup>٢) انظر: مفتاح دار السعادة، لابن القيم، ١/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) الأذكار للنووي ص ٤.

# ٣٨- بَابُ فَضْلِ مَنْ جَهَّز غَازِياً أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ

٩ - [٢٨٤٣] - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ: حَدَّثَنِي يَحْيَى قَال: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً: حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ ابْنُ خَالِدٍ (١) وَ عَلَيْ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا» وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا» وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا» (٢).

# ○ شرح غريب الحديث:

\* «جهز غازياً» تجهيز الغازي: تحميله وإعداد ما يحتاج إليه في غزوه،
 ومنه: تجهيز العروس، وتجهيز الميت (٣).

\* «خَلَفَ غازياً في أهله» أي قام مقامه في مراعاة أهله، يقال: خَلَفْت الرَّجل في أهله إذا أقمت بعده فيهم، وقمت عنه بما كان يفعله (٤).

# ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١ - من موضوعات الدعوة: الحث على إعداد الدعاة والغزاة في سبيل الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) زيد بن خالد الجهني مختلف في كنيته فقيل: أبو عبدالرحمن، وقيل أبو طلحة، وقيل أبو زرعة، سكن المدينة، وشهد الحديبية، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، رُوِيَ له عن رسول الله على واحد وثمانون حديثاً، اتفق البخاري ومسلم على خمسة، وانفرد مسلم بثلاثة، توفي بالمدينة وقيل بالكوفة وقيل بمصر سنة ثمان وسبعين وله خمس وثمانون سنة، وقيل مات سنة ثمان وستين، وقيل مات قبل ذلك في خلافة معاوية بالمدينة، وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢٠٣/١، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٢٥٥١٥.

 <sup>(</sup>۲) وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله
 بخير، ٣/ ١٥٠٦، برقم ١٨٩٥.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الجيم مع الهاء، مادة «جهز» ١/١٣، وانظر: تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ١٣٣، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الخاء مع اللام، مادة «خلف» ٢/ ٦٦.

٢- أهمية إعانة الدعاة والمجاهدين في سبيل الله ﷺ

٣- من أساليب الدعوة: الترغيب.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

### أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على إعداد الدعاة والغزاة في سبيل الله عَرَضٌ:

دل الحديث على أن تجهيز الدعاة والمجاهدين من موضوعات الدعوة التي ينبغي أن يُعتنى بها؛ لأن النبي ﷺ حث على ذلك بقوله: «من جهز غازياً فقد غزا» وهذا فيه الحث على إعداد الدعاة والمجاهدين، ومساعدتهم بالمال، والكتب العلمية، وإمداد المجاهدين بالسلاح، والعتاد، وجميع ما يحتاجون إليه؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمُ ﴾ (١) وقوله ﷺ ﴿ وَآعِدُوا لَهُم مَّا السَّطَعْتُم مِّن قُوَّ وَمِن رِبَاطِ النَّيْلِ تُرْهِبُون بِهِ عَدُوً اللهِ وَعَالَى اللهِ عَدُو اللهِ وَعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَعَدُو كُمْ ﴾ (١) عَدُو اللهِ وَعَالَى اللهِ وَعَالَى اللهِ وَعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ وَعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ وَعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ وَعَالَى اللهِ وَاللهِ اللهِ وَعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ وَعَالَى اللهِ وَعَالَى اللهِ وَعَالَى اللهِ وَعَالَى اللهِ وَعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ وَعَالَى اللهِ وَعَالَى اللهِ وَعَالَى اللهِ وَعَالَى اللهِ وَعَالَى اللهِ وَعَالَى اللهُ وَعَالَى اللهِ وَعَالَى اللهِ وَعَالَى اللهِ وَعَالَى اللهِ وَعَالَى اللهِ وَعَالَى اللهِ وَعَالَى اللهُ وَعَالَى اللهُ وَعَالَى اللهُ وَعَالَى اللهُ وَعَالَ اللهِ وَعَالَى اللهُ وَعَالَى اللهُ وَعَالَى اللهِ وَعَالَى اللهِ وَعَالَى اللهِ وَعَالَى اللهِ وَعَالَى اللهِ وَعَالَى اللهُ وَعَالَى اللهِ وَعَالَى اللهُ وَعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ وَعَالَى اللهُ وَعَالَى اللهِ وَعَالَى اللهِ وَعَالَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَالَى اللهِ وَعَالَى اللهِ وَعَالَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهِ وَعَالَى اللهُ وَعَالَى اللهُ وَعَالَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهِ وَعَالَى اللهُ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ اللهِ وَعَلَا اله

فينبغي العناية وحث المسلمين على إعداد الدعاة بالتعليم، والكتب والمال، ووسائل النقل المناسبة ثم إرسالهم للدعوة إلى الله عَنَى ، وإعداد المجاهدين بالتعليم، والزاد، ووسائل النقل المناسبة، والسلاح، وغير ذلك من لوازم إعداد وتجهيز الدعاة والمجاهدين في سبيل الله عَنَى الله عَنْ ا

## ثانياً: أهمية إعانة الدعاة والمجاهدين في سبيل الله ﷺ:

ظهر في هذا الحديث أهمية إعانة الدعاة إلى الله عَرَضُكُ ، والمجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى؛ لقوله على ومن خلف غازياً في سبيل الله فقد غزا» وهذا فيه بيان لأهمية إعانة الدعاة والمجاهدين، بإصلاح حال أهلهم، والقيام على ما يحتاجون إليه، والنيابة عنهم بالرعاية، والنفقة، وتفقد أحوالهم، وحمايتهم مما يضرهم، والدفاع عنهم، وإصلاح حال الأولاد، ومراقبة استقامتهم على

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي ٣/ ٧٣٠، وشرح رياض الصالحين لابن عثيمين ٤٥٣/٤.

طاعة الله، وإرشادهم وتوجيههم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة (١)، قال الإمام النووي تَخَلَّلُهُ: «وفي هذا الحديث الحث على الإحسان إلى من فعل مصلحة للمسلمين أو قام بأمر من مهماتهم»(٢).

### ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترغيب:

في هذا الحديث الحث على أسلوب الترغيب في تجهيز الدعاة والمجاهدين والعناية بما يحتاجون إليه في دعوتهم وجهادهم، وفي القيام بمصالح أهلهم وحمايتهم من بعدهم؛ ولهذا قال على: «من جهز غازياً فقد غزا، ومن خلف غازياً في سبيل الله بخير فقد غزا». وهذا يبين فضل من جهز داعياً إلى الله أو غازياً في سبيل الله كما يبين فضل من قام برعاية مصالح الدعاة والغزاة في غازياً في سبيل الله كما يبين فضل من قام برعاية مصالح الدعاة والغزاة في أهلهم وأموالهم قال الإمام النووي كَالله في شرحه لقوله على: «فقد غزا» «أي حصل له أجر بسبب الغزو، وهذا الأجر يحصل بكل جهاد، وسواء قليله وكثيره، ولكل خالف له في أهله بخير: من قضاء حاجة لهم وإنفاق عليهم، أو مساعدتهم في أمرهم، ويختلف قدر الثواب بقلة ذلك وكثرته» (٣) وهذا من فضل الله عَنَى عباده أن جعل من جهز غازياً في سبيل الله عَنَى أو خلفه في أهله، كالغازي في المرتبة؛ لأنه إذا جهزه بماله يجاهد، وإذا خلفه في أهله بخير فكأن المجاهد لم يخرج من بيته؛ لقيام أموره فيه وإصلاح حال أهله، وحمايتهم، ونصرتهم (٤).

قال الإمام القرطبي كَغْلَالله : «القائم على مال الغازي وعلى أهله نائب عن الغازي في عمل لا يتأتى للغازي غزوه إلا بأن يُكفى ذلك العمل، فصار كأنه يباشر معه الغزو، فليس مقتصراً على النية فقط، بل هو عامل في الغزو، ولما

 <sup>(</sup>١) انظر: عارضة الأحوذي، شرح سنن الترمذي، لابن العربي ١١٦/٤، وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح،
 ٨/ ٢٦٣٠، وفتح الباري لابن حجر، ٦/ ٥١.
 (٢) شرح صحيح مسلم، ١٤٤/١٣.

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم، ١٣/٤٤، وانظر: إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للأبي ٦/ ٦٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: عارضة الأحوذي، شرح سنن الترمذي، لابن العربي، ٤/ ١١٦، وبهجة النفوس، لابن أبي جمرة، ٣/ ١١٦، وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح، ٨/ ٢٦٣، وفتح الباري لابن حجر، ٦/ ٥٠.

كان كذلك كان له مثل أجر الغازي كاملاً. . . »(١).

وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن النفقة في سبيل الله عَرَضَ تضاعف إلى سبعمائة ضعف، وهذا يدخل فيه من جاهد بنفسه ومن لم يجاهد؛ لحديث أبي مسعود الأنصاري تعلى قال: جاء رجل بناقة مخطومة وقال: هذه في سبيل الله، فقال رسول الله عَلَيْ: «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة» (٣) وهذا كما قال تعالى: ﴿ مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ في سَبِيلِ اللهِ مَحْطومة يَمْ وَاللهُ يُصَافِقُ لِمَن يَشَاءً وَاللهُ وَكُلِّ سُنْكُمْ مِّاللهُ مِائَةُ حَبَّةً وَاللهُ يُصَافِفُ لِمَن يَشَاءً وَاللهُ وَاللهُ عَلِيمُ اللهِ اللهِ عَلَيْ سُنْكُمْ مِائِكُ فِي اللهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلِيمُ اللهِ وَاللهُ عَلِيمُ اللهِ وَاللهُ عَلَيمُ اللهِ وَاللهُ عَلَيمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيمُ عَلِيمُ اللهُ اللهِ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ الل

ومن فضل الله عَرَضُ أن من رَغّبَ في الدعوة أو الجهاد أو غير ذلك من أنواع الطاعات فله مثل أجر من دعا وجاهد وعمل وإن لم يدع، ولم يعمل، ولم يجاهد (٤)؛ ولهذا جاء رجل إلى النبي عَلَيْ وطلب منه أن يحمله فقال رسول الله عَلَيْ: «ما عندي» فقال رجل: يا رسول الله أنا أدله على من يحمله، فقال رسول الله عَلَيْ: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» (٥) وهذا فيه أعظم الترغيب في إعانة الدعاة والمجاهدين والمشاركة والدلالة على جميع أنواع الخير.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٣/ ٧٢٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجهٰ مسلم، فَي كُتاب الإِمَارة، باب فضَّل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها ٣/ ١٥٠٥ برقم ١٨٩٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٣/ ٧٢٧، وبهجة النفوس، لابن أبي جمرة ٣/ ١١٦، وفتح الباري لابن حجر، ٦/ ٥٠، وشرح رياض الصالحين، لابن عثيمين، ٤/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره، وخلافته في أهله بخير، ٢/ ١٥٠٦ برقم ١٨٩٣، من حديث أبي مسعود الأنصاري تطائي .

• ٥-[٢٨٤٤] - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ أَنس (١) مَعْ فَيْ النَّبِيَ عَلَيْهُ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتاً بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمَّ سُلَيم (٢)، إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنِّي أَرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوهَا (٣) مَعِي (٤).

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة.

٢ من وسائل الدعوة: زيارة أهل المصائب وتسليتهم.

٣- من صفات الداعية: التواضع.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته، في حديث رقم ١٤.

<sup>(</sup>٢) أم سُلَيْم أم أنس بن مالك خادم رسول الله ﷺ يقال اسمها: الرميصاء، وقيل: الغميصاء، وقيل: سهلة، وقيل: رميثة، وقيل: مليكة، واشتهرت بكنيتها: أم سليم، وهي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام الأنصارية الخزرجية، تزوجت بمالك بن النضر في الجاهلية، فولدت أنساً في الجاهلية، وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار، ومات زوجها مالك، ولم تنزوج حتى قويُّ أنس بن مالك، وخطبهًا أبو طلحة واشترطت عليه أن يسلم ومهرها إسلامه فأسلم، فما كانَّ لها مهر إلا الإسلام، وكان يزورها رسول الله ﷺ فتكرمه ﷺ ؛ لأنه كان محرماً لها، حيث كانت خالته من الرضاعة وقيل من النسب، وشهدت مع رسول الله ﷺ: حُنيناً وأحداً، واتخذت خنجراً يوم حنين وقالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه، ولما مات ولدها من أبي طلحة قالت: لا تخبروه، فلما جاء وسأل عنه قالت: هو أسكن ما كان، فظنَّ أنه شُفِيَ، وقام وأكل عُشاءه، وأصاب من أهله، فلما أصبحت ذكرته بالله، ورغبته في الصبر والاحتساب ثم أخبرته، فذهب إلى النبي ﷺ ودعا لهما، ورزقت من تلك الليلة بغلام حنكه رسول الله ودعا له وهو عبدالله ورزق أولاداً قرأ القرآن منهم عشرة، وقيل ختم القرآن منهم سبعة، وعندما قدم النبي ﷺ المدينة أرسلت أنساً يخدمه وطلبت منه أن يدعو له فدعا له ﷺ بدعوات مباركات تقدمت في ترجمته صَرْفُ ، شهد لها رسول الله ﷺ بالجنة حيث قال: "دخلت الجنة فسمعت خشفةً فقلت من هذا؟ قَالُوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك» رواه مسلم برقم ٢٤٥٦ و٢٤٥٧، روت عن النبى ﷺ أربعة عشر حديثاً اتفق البخاري ومسلم على حديث، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحدَّيثين ﷺ . انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٢/ ٣٠٤–٣١١، والإصابة في تمييز الصحابة لابنَّ حجر ٤/ ٤٦١-٤٦١ .

<sup>(</sup>٣) هو حرام بن ملحان أخو أم سليم، خال أنس بن مالك، بعثه رسول الله ﷺ في سبعين راكباً في غزوة بئر معونة، وقتل شهيداً، طعن من خلفه فخرج الرمح من صدره فقال: «الله أكبر فزت ورب الكعبة» أخرجه البخاري برقم ٤٠٩١. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٢/ ٣٠٧، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ١٨ ٣٠٧

<sup>(</sup>٤) وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أم سليم، ١٩٠٨/٤، برقم ٢٤٥٥.

٤- من صفات الداعية: الرحمة.

من صفات الداعية: الإحسان.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي :

#### أولاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة:

القدوة الحسنة وسيلة نافعة من وسائل الدعوة إلى الله بَرَن ، وقد ظهر ذلك في قول أنس رَبِّ : "إن النبي بَيِّ لم يكن يدخل بيتاً بالمدينة غير بيت أمّ سليم إلا على أزواجه " وقد وضَّح معنى ذلك لفظ الحديث عند مسلم "كان النبي بَيِّ لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا على أم سليم "قال الإمام القرطبي رَبِّ لله : "إنما كان النبي بَيِّ لا يدخل على النساء عملاً بما شرع من المنع من الخلوة بهن ؛ وليُقْتَدى به في ذلك "(١) وقال الإمام النووي شرع من العلماء: أراد امتناع الأمة من الدخول على الأجنبيات "(٢).

وهذا يبين للداعية أهمية القدوة الحسنة وتأثيرها في حياة المدعوين؛ فإن النبي عَلَيْتُهُ فعل ذلك وهو قدوة الدعاة، وقد ذكر القرطبي تَخْلَبُهُ وغيره من أهل العلم: أن أم سليم كانت محرماً للنبي عَلَيْتُهُ من جهة الرضاع (٣) وقيل: كانت خالته من الرضاع أو من النسب(٤).

فينبغي للداعية أن يبتعد عن الدخول على النساء الأجنبيات؛ لامتثال أمر الشارع؛ وليقتدي به الناس.

# ثانياً: من وسائل الدعوة: زيارة أهل المصائب وتسليتهم:

ظهر في هذا الحديث أهمية زيارة أهل المصائب وتسليتهم ومشاركتهم في ذلك؛ لأن النبي ﷺ شارك أم سليم في مصيبتها بقتل أخيها في غزوة بئر

<sup>(</sup>١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٦/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم، ١٦/١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٦/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٢٤٣/١٦ ، وشرح الكرماني على صحيح البخاري ١٣٣/١٢ .

معونة؛ قال الحافظ ابن حجر كَالله: «والنبي ﷺ كان يجبر قلب أم سليم بزيارتها، ويعلل ذلك بأن أخاها قتل معه» (١) فينبغي للداعية أن يعتني بذلك؛ لما فيه من جذب قلوب المدعوين وإدخال السرور عليهم وجبر قلوبهم.

### ثالثاً: من صفات الداعية: التواضع:

إن التواضع من الصفات الحميدة التي ينبغي أن يتصف بها الداعية إلى الله عَرَفُ النبي عَلَيْ سيد ولد آدم، وله من الفضل والشرف ما ليس لغيره من البشر، ومع ذلك يزور أم سليم، ويدخل السرور على قلبها. قال الإمام النووي تَعَلَّمُ : «فيه بيان ما كان عليه عَلَيْ من الرحمة والتواضع وملاطفة الضعفاء»(٢).

فينبغي للداعية أن يتصف بخلق التواضع لله ثُم لعباده (٣).

### رابعاً: من صفات الداعية: الرحمة:

لا ريب أن الرحمة من الصفات العظيمة التي ينبغي لكل مسلم أن يتصف بها وأولى الناس بهذه الصفة الداعية إلى الله عَنَى ، وقد ظهرت هذه الرحمة في قوله ﷺ لأم سليم: «إني أرحمها قتل أخوها معي» وهذا مصداقاً لقوله عَنَى : ﴿ فَهِمَا رَحَّمَةِ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمَ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾ (٤)، وقال عَنَى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ ﴾ . (٥)

فينبغي العناية بذلك، ورحمة المدعوين والشفقة عليهم، والله المستعان. (٦)

### خامساً: من صفات الداعية: الإحسان:

دل مفهوم الحديث على أن الإحسان من الصفات الكريمة ؛ وقد حث النبي

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦/ ٥١.

<sup>(</sup>۲) شرح صحیح مسلم ۱۲/۲۶۶.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٤٦، الدرس الثاني عشر، وسيأتي التفصيل إن شاء الله في الحديث رقم ٦٢، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء، الآية: ١٠٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ٥، الدرس الأول، ورقم ٩، الدرس الثالث، ورقم ١٣، الدرس الأول.

عَلَيْ على الإحسان إلى المجاهدين بالعناية بأهلهم ورعايتهم فقال: «... ومن خلف غازياً في سبيل الله بخير فقد غزا» (١) فمن غاية الإكرام للغازي والإحسان إليه: العناية بأهله ورعاية مصالحهم، والقيام على ما ينفعهم ودفع ما يضرهم، وهذا في حياة الغازي أو الداعية فمن باب أولى إكرام أهله والإحسان إليهم بعد موته، وهذا يؤخذ من زيارة النبي عَلَيْ لأم سليم والإحسان إليها بعد قتل أخيها، قال عَلَيْ : «إني أرحمها قتل أخوها معي» (٢).

فينبغي العناية بأهل العالم، والداعية، والمجاهد بعد موتهم إكراماً لهم، وإحساناً إليهم، ووفاء بحقهم. والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الحديث رقم ٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري لابن حجر ، ٦/ ٥١، وعمدة القاري للعيني، ١٤/ ١٣٨.

# ٣٩- بَابُ التَّحَنُّطِ عِنْدَ الْقِتَال

10-[718] حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ، عَن مُوسَى بْنِ أَنْسٍ قَالَ: وَذَكَرَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ قَالَ: أَتَى أَنْسُ بْنُ مَالِكِ (١) ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ (٢) وَقَدْ حَسَرَ عَنْ فَخِذَيْهِ وَهُو يَتَحَنَّطُ فَقَالَ: يَا عَمِّ، مَا مَالِكِ (١) ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ (٢) وَقَدْ حَسَرَ عَنْ فَخِذَيْهِ وَهُو يَتَحَنَّطُ فَقَالَ: يَا عَمِّ، مَا يَخْبِسُكَ أَن لَا تَجِيءَ؟ قَالَ: الآنَ يَا ابْنَ أُخِي، وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ - يَعْنِي مِنَ الْحَبِسُكَ أَن لَا تَجِيءَ؟ قَالَ: الآنَ يَا ابْنَ أُخِي، وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ - يَعْنِي مِنَ الحَنُوطِ - ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ، فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ انْكِشَافاً مِنَ النَّاسِ فَقَالَ: هَكَذَا اللهُ وَهُو يَتُ مَنْ النَّاسِ فَقَالَ: هَكَذَا عَنْ وُجُوهِنَا حَتَّى نُضَارِبَ القَوْمَ، مَا هٰكَذَا كُنَّا نَفَعْلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيِي اللهِ عَلَى اللهُ وَعَلَيْهُ ، بِنْسَ مَا عَوْدُ ثُمْ أَقُرَانَكُمْ " رَوَاه حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ .

# ○ شرح غريب الحديث:

«حسر عن فخذیه» أي كشف<sup>(۳)</sup>.

\* «ما يحبسك» أي يؤخرك (٤).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته، في الحديث رقم ١٤.

<sup>(</sup>٢) ثابت بن قيس بن شماس رها ، أبو عبدالرحمن وقيل: أبو محمد الخزرجي الأنصاري، خطيب الأنصار، وخطيب رسول الله على المناه المسحابة على وكان جهير الصوت خطيباً بليغاً، شهد مع رسول الله على أحداً وما بعدها، وبشره رسول الله الله المنهذة وأخبره أنه من أهلها، واستشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر تعلى ، سنة إحدى عشرة [واليمامة: سميت باسم جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام، فاليمامة بلاد سميت باسم هذه المرأة، ووقعت فيها هذه المعركة، وقتل من المسلمين ستمائة وقيل خمسمائة وقيل أربعمائة وخمسون من حملة القرآن، منهم ثابت بن قيس] وكان عليه درع نفيسة عند استشهاده فمر به رجل فأخذها فبينما رجل من المسلمين نائم أتاه ثابت في منامه فقال: إني أوصيك بوصية فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه إني لما قتلت أخذ درعي فلان ومنزله في أقصى الناس وعند خبائه فرس يستن وقد كفي على الدرع برمة وفوق البرمة رحل فأت خالداً فمره فليأخذها، وليقل لأبي بكر الصديق على ما وصف، وأخبر أبا بكر رسي برؤياه فأجاز وصيته، قال النووي «قالوا فبعث إلى الدرع فأتي بها على ما وصف، وأخبر أبا بكر رسي برؤياه فأجاز وصيته، قال النووي «قالوا ولا نعلم أحداً أوصى بعد موته فأجيزت وصيته غير ثابت سي » انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ولابن عبدالبر، المطبوع بهامش الإصابة ١٩١١، وتهذيب الأسماء واللغات، ١٩٣١، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١٩٨١، والبداية والنهاية لابن كثير، ٦ / ٣٢٥، وشرح الكرماني على صحيح البخاري النبلاء للذهبي ١٩٨١، والإصابة في تعييز الصحابة لابن حجر ١ / ٣٢٥، وعمدة القاري للعبني ٤ ١/ ١٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص ٤٤٨، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، باب الحاء مع السين، مادة «حسر» ١/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٢١٤.

\* «يتحنط» يستعمل الحنوط، وهو ما يُحنَّط به الموتى خاصة من الطيب، والكافور، وإنما كان يتحنط حرصاً على الموت، وعزماً عليه، واستعداداً له، وتوطين النفس عليه بالصبر على القتال؛ لما رأى من انكشاف الناس (١).

\* «انكشافاً من الناس» الانكشاف: الفِرار أو الهزيمة (٢٠).

# ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من موضوعات الدعوة: الحث والتحريض على الجهاد.

٢- من صفات الداعية: التلطف ولين الكلام مع الكبير والصغير.

٣- من صفات الداعية: الاستعداد للقاء الله عَرَجُكُ .

٤- من صفات الداعية: صحة اليقين وقوته.

من صفات الداعية: الشجاعة والثبات.

٦- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة.

٧- تأديب المدعو بالكلمة القوية عند الحاجة.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

# أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث والتحريض على الجهاد.

دل هذا الحديث على الحث والتحريض والحض على الجهاد، وتوبيخ من يتكاسل عنه بالكلام المناسب؛ ولهذا قال أنس تعليه لقيس بن ثابت: «يا عمّ ما يحبسك أن لَّا تجيء؟» فقال له: «الآن يا ابن أخي» وهذا فيه تحريض على الجهاد؛ قال الحافظ ابن حجر تَعَلَّلُهُ: «وفيه التداعي إلى الحرب والتحريض عليها» (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص٤٤٨، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الحاء مع النون، مادة «حنط» ١/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٤٤٨.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ٥٦، وانظر: عمدة القاري ١٤٠/١٤.

وهذا يبين أهمية التحريض على الجهاد كما قال الله عَنَيْكُ : ﴿ يَمَا يَهُمُ اللَّهِ عَنَيْكُ اللَّهِ عَلَى الْجهاد كما قال الله عَنَيْكُمْ : ﴿ أَي حَتْهُم حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ﴾ (١) قال الإمام القرطبي يَخْلَمُهُ : ﴿ أَي حَتْهُم وحضهم ﴾ (٢).

# ثانياً: من صفات الداعية: التلطف ولين الكلام مع الكبير والصغير:

دل على ذلك قول أنس تَعْلَيْكُ لثابت بن قيس تَعْلَيْكُ : «يا عمِّ ما يحبسك أن لا تجيء» فقوله : «يا عمِّ» قال ابن حجر تَحْلَكُلله : «إنما دعاه بذلك : لأنه كان أسنَّ منه ؛ ولأنه من قبيلة الخزرج» (٣) وقد رد عليه ثابت تَعْلَيْكُ بقوله : «الآن يا ابن أخي».

وهذا فيه تلطف وإكرام وإجلال، والعرب تتوسع في هذه الكلمات: تلطفاً وتودداً، وتعبيراً عن إنزال المخاطب منزلة الابن أو ابن الأخ،أو العم،أو الأب<sup>(٤)</sup>.

وهذا يوضح للداعية مكانة التلطف والتودد وتأثيره في القلوب قال الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون حينما بعثهما إلى فرعون: ﴿ فَقُولًا لَهُ فَوَلًا لَيْنَا لَمُ فَوَلًا لَهُ فَوَلًا لَهُ فَوَلًا لَهُ فَوَلًا لَيْنَا لَعَنَاية بهذه الصفة الحميدة. (٦)

#### ثالثاً: من صفات الداعية الاستعداد للقاء الله عَرَضًا :

من الأمور المهمة أن يكون المسلم وخاصة الداعية إلى الله عَنَى استعداد تام للموت، وذلك بالتوبة من الذنوب، وإصلاح العمل، والقيام بالواجبات، والابتعاد عن المحرمات، وقد دل هذا الحديث على العناية بالاستعداد للموت والتأهب له وذلك بفعل ثابت بن قيس بتحنطه قبل القتال تَعْنَيْهُ إستعداداً للقاء الله، ورغبة في الانتقال من هذه الدنيا على أحسن حال (٧)، وهذا

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن ٨/ ٤٦.

<sup>(</sup>٣) فتح البَّاري ٦/ ٥٢، وانظر: عمدة القاري ١٣٩ /١٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، لحمزة محمد قاسم ٩٨/٤.

<sup>(</sup>٥) سورة طه، الآية: ٤٤ .

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ١٠، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٧) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير ١/ ٤٥٠.

يؤكد العناية بذلك عناية خاصة فائقة؛ لأن الإنسان لا يدري متى يدركه الأجل، والله المستعان. (١)

### رابعاً: من صفات الداعية: صحة اليقين وقوته:

من الصفات العظيمة التي ينبغي أن يتصف بها الداعية: صحة اليقين وقوته ؛ ولهذا تحنَّط ثابت بن قيس تعلى استعداداً للشهادة في سبيل الله تعالى، وثقة بالله عَرَّق أن يثيبه، وهذا يدل على قوة يقينه ورغبته فيما عند الله عَرَّق موقناً بذلك ؛ لعلمه بأن الله عَرَّق لا يخلف وعده ؛ قال الحافظ ابن حجر تَخَلَلله ؛ دلك ؛ لعلمه بأن الله عَرَّق لا يخلف وعده ؛ قال الحافظ ابن حجر تَخَلَلله ؛ وفيه قوة ثابت بن قيس، وصحة يقينه ونيته »(٢).

فينبغي للداعية أن يحسن ظنه بالله ويوقن إيقاناً صادقاً بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً (٣).

### خامساً: من صفات الداعية: الشجاعة والثبات:

دل الحديث على أن الشجاعة والثبات من أعظم الصفات التي ينبغي للداعية أن يتصف بها، وقد ظهرت هذه الصفة في فعل ثابت بن قيس تطفيه ، وإقدامه إلى المعركة بقوة ونشاط وعزيمة صادقة ؛ ولهذه الشجاعة قال لأصحابه ؛ «هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم ، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله عليه والمعنى: افسحوا لي حتى أقاتل (٤) قال الحافظ ابن حجر تَخَلَّلُهُ : «وفيه الإشارة إلى ما كان الصحابة عليه في عهد النبي عليه من الشجاعة والثبات في الحرب» (٥).

فينبغي أن يكون الداعية متصفاً بالشجاعة العقلية والقلبية والأدبية <sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ١، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٦/ ٥٢، وانظر: حمدة القاري للعيني ١٤٠/١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٢٨، الدرس الرابع. أ

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ٥٢.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٦/ ٥٢، وانظر: عمدة القاري للعيني ١٤٠/١٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ٣٥، الدرس الخامس.

#### سادساً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة:

ظهر في هذا الحديث أن القدوة الحسنة من وسائل الدعوة إلى الله بَرَكُلُّ ؟ ولهذا قال ثابت بن قيس رَبُيُ : «ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله عَيْلُه والمعنى أن الصف في القتال لا ينصرف عن موضعه في زمن النبي عَيْلُهُ بل يثبتون في قتالهم ولا يتقهقرون (١) فقد اقتدى رَبُيْ بفعله هو وأصحاب النبي عَيْلُهُ في عهده، وأرشد المجاهدين بهذه الكلمة إلى ما كان عليه الصحابة مع النبي عَيْلُهُ من الثبات في قتال عدوهم (٢). وهذا يبين أهمية هذه الوسيلة في الدعوة إلى من الثبات في قتال عدوهم (٢). وهذا يبين أهمية هذه الوسيلة في الدعوة إلى الله وأن الداعية ينبغي بل يلزمه أن يكون قدوة صالحة حسنة لغيره (٣).

### سابعاً: تأديب المدعو بالكلمة القوية عند الحاجة:

لا ريب أن المدعوين يختلفون على حسب أحوالهم، وعقولهم، والداعية يخاطبهم مراعياً في ذلك ما ينفعهم على حسب أحوالهم؛ لأنه كالطبيب الحاذق الذي يقدم الدواء على حسب الداء، ومن هذا الدواء والعلاج تأديب بعض المدعوين بالكلام القوي، والزجر عما يضرهم، وقد ظهر هذا التأديب في كلام ثابت بن قيس رَعِي هذا الحديث لأصحابه بقوله: «بئس ما عودتم أقرانكم» قال الحافظ ابن حجر رَجَلَتُهُ: «وأراد ثابت بن قيس بقوله هذا توبيخ المنهزمين! أي عودتم نظراءكم في القوة من عدوكم الفرار منهم حتى طمعوا فيكم» (على على عودتم أديب المدعو بالكلام إذا ظهرت المصلحة وانتفت المفسدة؛ ولهذا كان النبي على يستخدم الكلمة القوية عند الحاجة إليها، فعن ابن عباس رَعِي أن رسول الله على خمرة من نار فيجعلها في يده» (٥)

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري لابن حجر ٦/ ٥٢، وعمدة القاري للعيني ١٤٠/١٤، ومنار القاري في شرح مختصر صحيح البخاري، لحمزة محمد قاسم ٩٨/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ٥٢، وعمدة القاري للعيني، ١٤٠/١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٣، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٦/ ٥٢، وانظر : عمدة القاري للعيني، ١٤٠/١٤.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، ٣/ ١٦٥٥، برقم ٢٠٩٠.

وعن أبي هريرة تعلى أن رسول الله على مرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً، فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني»(١) واستعمل رسول الله على على الصدقة ابن اللتبية فجاء بالمال فدفعه إلى النبي على النبي على النبي على فقال له النبي على النبي النبي

فينبغي للداعية جلب المصالح ودفع المفاسد؛ فإن تعارضت المصالح والمفاسد دُفعت أعظم المفسدتين أو الضررين باحتمال أيسرهما، وجلبت أعظم المصلحتين بترك أيسرهما، ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قوله ﷺ «من غشنا فليس منا» ١/ ٩٩ برقم ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، ك/ ٢٧٨، برقم ٦٦٣٦، ومسلم،٣/٣١٤، برقم ١٨٣٢، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٤، آخر الدرس الرابع، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٣/ ١٩٤، وإعلام الموقعين لابن القيم، ٣/ ١٥-١٧، وفتح الباري لابن حجر، ١/ ٣٠٥، .

# ٤٠- بَابُ فَضْلِ الطَّلِيعَةِ

٢٨٤٦] - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ (١) تَعْفَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَیْهِ: «مَنْ يَأْتِینِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟» يَوْمَ الأَحْزَاب، قَالَ الزُّبَیْرُ: أَنَا. فَقَالَ قَالَ الزُّبَیْرُ: أَنَا. فَقَالَ النَّبِیْ بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟» قَالَ الزُّبیْر: أَنَا. فَقَالَ النَّبیی بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟» قَالَ الزُّبیْر: أَنَا. فَقَالَ النَّبیی بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟»
 النَّبیی ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبی حَوَارِیا وَحَوَارِی الزُّبیرُ» (٣).

وفي رواية: نَدَب النَّبِيُّ عَلِيْهُ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ: «إِنَّ لِكُلِّ نِبيٍّ حَوَاريّاً.

(٣) [الحديث ٢٨٤٦] أطرافه في: كتاب الجهاد والسير، باب هل يُبعث الطليعة وحده، ٢٨٣/٣، برقم ٢٨٤٧. وكتاب الجهاد والسير، باب السير وحده، ٢١/٤، برقم ٢٩٩٧. وكتاب فضائل أصحاب النبي على باب مناقب الزبير بن العوام سلح ، ٢٥٣/٤، برقم ٣٧١٩. وكتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، ٥٨/٥ و٥٩، برقم ٤١١٣. وكتاب أخبار الآحاد، باب بعث النبي على الزبير طليعة وحده، ٨/١٧١، برقم ٢٢٢١. وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل طلحة والزبير سلح، ١٨٧٩، برقم ٢٤١٥.

<sup>(</sup>١) جابر بن عبدالله، تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٣٢.

<sup>(</sup>٢) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد يلتقي مع النبي ﷺ في قصي، وأمه صفية بنت عبدالمطلب عمة رسول الله ﷺ. أسلم الزبير تعلق قديماً وهو أبن خمس عشرة سنة، وقيل ست عشرة سنة، وقيل أقل من ذلك، وكان إسلامه بعد إسلام أبي بكر صَالي بقليل، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد السنة أصحاب الشورى الذين توفَّى رسول الله ﷺ وهو عنهم راضٍ، وهاجر الزبير صَّاتُ إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وكان أول من سل سيفاً في سبيل الله ﷺ، شهدَ بدراً وما بعدها مع رسول الله ﷺ، وشهد اليرموك، وفتح مصر، وكان بالزبير ثملاث ضربات بالسيف كان ابنه عبدالله يدخلُّ يده فيها : اثنتان يوم بدر وواحدة باليرمُوك [البخاري برقم ٢ ٣٧٢] وكان من الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح يوم أحد، وقال النبي ﷺ يوم الأحزاب «من يأتيني بخِبر القوم» فقال الزبيرُ : أنا قال ذلك ثلاث مرات. وَالْزِبِيرِ عَنْ عَنْ يَقُولُ أَنَّا . فَقَالُ عَنْ إِن لَكُل نَبِي حَوَّارِيًّا وحواريًّ الزبير ، وذكر الإمام النووي من مناقبه أنه كان له ألف مملوك يؤدون إليه الخراج فيتصدق به في مجلسه، وما يقوم بدرهم منه. وذكر ابن حجر أن عثمان والمقداد، وابن مسعود، وابنُّ عوف، ومطيَّع بن الأسود، وأبا العاص عَيْجَةُم أوصوا إلى الزَّبير فكان يحفظ أموالهم وينفق على أولادهم من ماله . وقصته في وفاء دينه وفيما وقع في تركته من البركة مذكورة في صحيح البخاري، في كتاب الخمس، باب بركة الغازي في ماله حياً وميتاً، برقم ٣١٢٩. وكان الزبير رَبِيْ الله على بن أبي طالب رَبِيْ يوم معركة الجمل فذكره على بحديث عن رسول الله ﷺ يدل على أن علياً على الحقّ، فأقرّ الزبير صَيْتُ بذلك، وذكر أنه أنسى هذا الحديث ثم انصرف وترك القتال راجعاً فلحقه بعض الغواة فقتلوه صَلِيُّ مظلوماً وذلك في سنة سنة وثلاثين وله ست أو سبع وستون سنة صَيُّتُكُ . انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١٩٤/١، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١٩٤/، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ١/ ٥٤٥.

# وإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ بنُ العَوَّامِ»(١).

وني رواية: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ القَوْمِ؟» فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا. ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟» فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا. ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟» فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا. ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟» فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا. ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا، وإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ» (٢٠).

وفي رواية: قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ ابْنِ المُنْكَدِرِ، وَقَالَ لَه أَيُّوبُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، حَدِّنْهُمْ عَنْ جَابِرٍ، فَقَالَ فِي ذَلِكَ حَدِّنْهُمْ عَنْ جَابِرٍ، فَقَالَ فِي ذَلِكَ المَجْلِسِ: سَمِعْتُ جَابِراً، فَتَتَابَعَ بَيْنَ أَحَادِيثَ سَمِعْتُ: جَابِراً، قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَقَالَ: كَذَا حَفِظْتُهُ مِنْهُ كَمَا أَنْكَ جَالِسٌ: «يَوْمَ الْخَنْدَقِ» قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ يَوْمٌ وَاحِدٌ، وتَبَسَّمَ سُفْيَانُ» (٣).

وفي رواية: «قَالَ سُفْيَانُ: الْحَوَارِيُّ: النَّاصِرُ»(٤).

# ○ شرح غريب الحديث:

\* «إن لكل نبيّ حواريّاً» الحواري: الناصر المجتهد في النصر، والخاصة من الأصحاب، ومنه الحواريُّ من الطعام، وهو: ما بُيِّض واجتهد في تبييضه. والحواري: أصله: من التحوير: وهو التبييض<sup>(٥)</sup>.

«ندب . . . فانتدب» يقال: ندبتُ الرجل للأمر أو للجهاد فانتدب: أي بعثتُه ودعوتُه فأجاب<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) الطرف رقم ٢٨٤٧.

<sup>(</sup>٢) الطرف رقم ٤١١٣.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم ٧٢٦١.

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم ٢٩٩٧.

 <sup>(</sup>٥) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي ص ٢٠٩، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير،
 باب الحاء مع الواو، مادة: «حور» ١/ ٢٥٧- ٢٥٨.

 <sup>(</sup>٦) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي، ص ٣٣٠، ٣٣٦، والنهاية في غريب الحديث والأثر،
 لابن الأثير، باب النون مع الدال، مادة «ندب» ٥/ ٣٤.

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من موضوعات الدعوة: الحض على الجهاد.

٢- من فقه الدعوة: معرفة أحوال المدعوين.

٣- من صفات الداعية: الشجاعة.

٤- من صفات الداعية: صحة اليقين وقوته.

٥- سرعة استجابة المدعو لله ولرسوله ﷺ.

٦- أهمية نصر الداعية وشد عضده.

٧- من أساليب الدعوة: التأكيد والتكرار.

٨- من أساليب الدعوة: الحوار.

٩- من صفات الداعية: الدقة والضبط في نقل الحديث.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

### أولاً: من موضوعات الدعوة: الحض على الجهاد.

دل هذا الحديث على أن من موضوعات الدعوة الحث على الجهاد والتحريض عليه؛ لفعل النبي على أن من موضوعات الدعوة الحث على الجهاد والتحريض عليه؛ لفعل النبي الناس فانتدب الزبير» قال الإمام النووي كَثَلَتْهُ في هذا المعنى؛ «أي دعاهم للجهاد وحرضهم عليه فأجابه الزبير» (١) وهذا يبين أهمية العناية بالحث على الجهاد والحض عليه (٢).

### ثانياً: من فقه الدعوة: معرفة أحوال المدعوين:

لا شك أن من فقه الدعوة معرفة الداعية لأحوال المدعوين؛ لمعرفة ما هم عليه، وللحذر من مكائد الأعداء، والاستعداد لهم بما يناسبهم من دعوة أو

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم، ١٩٧/٥، وانظر: إكمال إكمال المعلم للأبي ٨/ ٢٥٨، وعمدة القاري للعيني، ٨/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم ١٨، الدرس الثاني.

جهاد، وقد قال الله عَنَّمُ : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذَرَكُمُ ﴾ (١) وقال عَنَى الله عَنَى الله عَنَى المُعْرِمِينَ ﴾ (٢) والله عَنَى قد بين سبيل المؤمنين مفصّلة وسبيل المجرمين مفصّلة (٣) وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُعْرِمِينَ ﴾ قال الإمام الطبري وَخَلَالُهُ على قراءة الرفع ﴿ سَبِيلُ ٱلْمُعْرِمِينَ ﴾ «وكأن معنى الكلام عندهم : ﴿ وَكَذَلِكَ نَفُصّلُ ٱلْآيكنِ ﴾ ولتتضح الله وللمؤمنين طريقُ المجرمين » وقال على قراءة من قرأه بالنصب ﴿ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ ٱلْمُعْرِمِينَ ﴾ «كأن معناه عندهم : ولتستبين، أنت يا محمد [أو يا مخاطب] سبيلَ المجرمين » ثم قال وَخَلَالُهُ : وأولى القراءتين بالصواب عندي في سبيلَ المجرمين » ثم قال وَخَلَالُهُ : وأولى القراءتين بالصواب عندي في «السبيل الرفع ؛ لأن الله تعالى ذِكْرُه فصّل آياته في كتابه وتنزيله ؛ ليتبين الحقّ بها من الباطل جميعُ من خوطب بها ، لا بعضٌ دون بعض "(أ) وقال الإمام ابن القيم وَخَلَالُهُ : «فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية ، وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية ، فاستبان لهم السبيلان (٥٠).

وقد دل هذا الحديث على أهمية معرفة أحوال الأعداء في قوله الله المنافقة وقله المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة أحوال المدعوين؛ ليقدم للمستجيبين منهم ما يناسبهم، وَلِيَحْذَرَ كَيْكُ مَا الكائدين منهم؛ ولهذا قال المنافقة لمعاذ الكائدين منهم؛ ولهذا قال المنافقة لمعاذ الكائدين منهم؛ ولهذا قال المنافقة المنافقة

#### ثالثاً: من صفات الداعية: الشجاعة:

ظهرت في هذا الحديث شجاعة الزبير بن العوام تعليه حينما انتدب النبي

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفوائد، لابن القيم ص ٢٠١، والضوء المنير على التفسير من كتب ابن القيم لعلى الصالحي ٣/ ٣٠.

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ١١/ ٣٩٥، وانظر: كتاب مشكل إعراب القرآن، لمكي بن أبي طالب القيسي، ١/ ٣٦٩، وتفسير
 البغوي ٢/ ١٠١، وتفسير ابن كثير ٢/ ١٣٧، وفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للشوكاني ٢/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) الفوائد ص ٢٠١.

 <sup>(</sup>٦) متفق عليه من حديث ابن عباس تعفيت : البخاري، كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة ٢/ ١٥٢ برقم ١٤٥٨، ومسلم، في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وشرائع الإسلام ١/ ٥ برقم ١٩.

عَيْقَةُ الناس فانتدب الزبير ثلاث مرات؛ ولهذا قال العلامة القسطلاني كَغْلَلْهُ؛ «فيه منقبة للزبير وقوة قلبه وشجاعته»(١).

فينبغي للداعية أن يكون شجاعاً: قلبيّاً، وأدبيّاً: حسيّاً ومعنويّاً (٢).

### رابعاً: من صفات الداعية: صحة اليقين وقوته:

دل هذا الحديث على صحة يقين الزبير تَطْقُ وقوته؛ فإنه كان أوَّلَ الناس في إجابة النبي عَلَيْة حينما ندب الناس؛ لقوة يقينه ورغبته فيما عند الله عَرَفَكُ ، قال الحافظ ابن حجر لَخَلَلْهُ : «فيه منقبة للزبير، وقوة قلبه، وصحة يقينه» (٣) تَطْفُ ورحمه (٤).

# خامساً: أهمية سرعة استجابة المدعو لله ولرسوله ﷺ:

إن سرعة الاستجابة لله ولرسوله على من أهم المهمات، ومن أعظم القربات؛ لأن بها تحصل السعادة في الدنيا والآخرة، وقد دل هذا الحديث على أهمية سرعة استجابة المدعو عندما قال على أن التنابخبر القوم فقال الزبير: أنا. وانتدب على الناس فانتدب الزبير فكان تعلى أسرع الصحابة في الاستجابة لرسول الله على قال الإمام الكرماني: «فانتدب الزبير، أي أجاب وأسرع "(ه).

فينبغي لكل مسلم وخاصة الداعية أن يكون مستجيباً لله ولرسوله ﷺ على الفور لكل ما كلف به (٦٠).

# سادساً: أهمية نصر الداعية وشُدِّ عَضُده:

ظهر في هذا الحديث أن نصر الداعية وإعانته، ومؤازرته من أهم المهمات؛ ولهذا عندما ندب النبي على الناس فانتدب الزبير ثلاث مرات قال على: «إن

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ٥/ ٦٨، وانظر: فتح الباري لابن حجر ٦/ ٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٣٥، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري، ٦/ ٥٣، وانظر: ٢٤٠/١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٢٨، الدرس الرابع، ورقم ٥١، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٥) شرح الكرماني على صحيح البخاري ٢٥/ ٢٢، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ١٣٨/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ٤٦، الدرس التاسع عشر.

فينبغي لكل مسلم أن ينصر الدعاة إلى الله عن ويعينهم بقوله وفعله؛ ولأهمية هذه النصرة سأل موسى على ربه أن يجعل له من يؤازره من أهله ويعينه وينصره فاستجاب الله سبحانه وتعالى له، كما بين الله عن ذلك في القرآن الكريم بقوله: وأجْعَل لي وَزِيرًا مِن أَهْلِي \* هَرُونَ أَخِي \* اَشْدُدْ بِهِ اَزْدِي \* وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي \* كَنْ نُسَيّحك كُثِيرًا \* وَنَذَكُرُك كُثِيرًا \* إِنّك كُنت بِنَا بَصِيرًا \* قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤَلك يَمُوسَى \* (٢)، وقال كُثِيرًا \* وَنَا لَكُمُا سُلطنا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِنَا يَتِنَا الله عَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله عَنَا وَالشد من أزرهم.

# سابعاً: من أساليب الدعوة: التأكيد والتكرار:

إن النبي عَلَيْ استخدم هذا الأسلوب في هذا الحديث؛ وذلك بإعادة الكلام عند ثلاث مرات بقوله على التينا بخبر القوم وقد كان على يُكرِّرُ الكلام عند الحاجة لذلك حتى يُفهم عنه، فعن أنس تعلى عن النبي على «أنه كان إذا تكلَّم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه..» (٤٠).

فينبغي للداعية أن يعتني بهذا الأسلوب عند الحاجة إليه (٥).

# ثامناً: من أساليب الدعوة: الحوار:

دل هذا الحديث على أسلوب الحوار الهادي المثمر بين أيوب السختياني،

<sup>(</sup>١) انظر: مشكل الآثار للطحاوي، ٩/٩٤، وشرح السنة، للبغوي، ١٢٢/١٤، وشرح الكرماني على صحيح البخاري، ٢٥ / ١٩٩. وشرح ٢٢ / ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) سورة طه، الآيات: ٢٩-٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص، الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتأب العلم، باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه فقال: «ألا وقول الزور» فما زال يكررها، وقال ابن عمر قال النبي ﷺ: «هل بلغت» ثلاثا، ١/ ٣٧، برقم ٩٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الثاني عشر.

وأبي بكر محمد بن المنكدر، وبين علي بن المديني شيخ البخاري وسفيان بن عينة رحمهم الله، وفي نهاية الحوار قال سفيان: هو يوم واحد وتبسم. وقد أثمر هذا الحوار على أن لفظة «يوم قريظة» في الحديث، ويوم «الخندق» في الرواية الأخرى، و «يوم الأحزاب» في الرواية الأولى كلها تدل على معنى واحد؛ وذلك أنه أريد بقوله «يوم قريظة» أي اليوم الذي أراد على أن يعلم فيه خبر بني قريظة وهو لا يزال في الخندق. قال الكرماني كَالله : «إذ الثلاثة في زمن واحد» (قال ابن حجر كَالله : «وقعة الخندق دامت أياما آخرها لما انصرفت الأحزاب ورجع النبي على وأصحابه إلى منازلهم جاء جبريل عليه السلام بين الظهر والعصر فأمره بالخروج إلى بني قريظة فخرجوا» (٢). وهذا يبين أهمية الحوار في الدعوة إلى الله عرب (٣)

#### تاسعاً: من صفات الداعية: الدقة والضبط في نقل الحديث:

دلت هذه المحاورة في هذا الحديث على عناية السلف الصالح رحمهم الله تعالى بالدقة والعناية بضبط الحديث حتى يصل إلى الناس سليماً من الخطأ والتصحيف، والكذب<sup>(٤)</sup>. وهذا يبين للداعية أهمية الالتزام بذلك في نقله للعلم وتبليغه للناس<sup>(٥)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح الكرماني على صحيح البخاري ٢٥/ ٢٢، وانظر: عمدة القاري للعيني ٢٥/ ١٨.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۱۲۰/۱۴۰.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٢٨، الدرس السادس.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري ٢٥/ ٢٢، وفتح الباري لابن حجر ١٤٠/ ١٤٠ وعمدة القاري للعيني ٢٥/ ١٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث ٢١، الدرس العاشر.

# ٤٣- بَابٌ: الْخَيْلُ مَعْقُودُ فِي نَواصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامةِ

وفي رواية: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَىٰ يَوْم الْقِيَامَةِ»(٣).

٤٥-[٢٨٥٠] - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، وابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ (٤٠) بْنِ الجَعْدِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَواصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ».

قَالَ سُلَيْمَانُ: عَنْ شُعْبَة: «عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الجَعْدِ»: تَابَعَهُ مُسدَّدٌ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ حُضينٍ، عَن الشَّعْبِيِّ: «عَنْ عُرْوَة بْنِ أَبِي الجَعْدِ» (٥٠).

وفي رواية: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامةِ: الأَجْرُ والْمَعْنَمُ» (٦).

(١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٢٨٤٩] طرفه في كتاب المناقب، باب، ٢٢٦/٤، برقم ٣٦٤٤. وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ٣/ ١٤٩٢، برقم ١٨٧١.

<sup>(</sup>٣) الطرف رقم ٣٦٤٤.

<sup>(</sup>٤) هو عروة بن الجعد ويقال ابن أبي الجعد البارقي تيني ، وهو الذي أرسله رسول الله على بدينار ؛ يشتري له به شاة ، واشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة ، فدعا له بالبركة في بيعه ، وكان لو اشترى التراب لربح فيه [رواه البخاري برقم ٣٦٤٢] وعند الإمام أحمد في المسند ٤/ ٣٧٦ أن النبي على قال لعروة «اللهم بارك له في صفقة يمينه» فكان يقف في الكوفة ويربح أربعين ألفاً قبل أن يرجع إلى أهله . وكان تعلى ممن حضر فتوح الشام ونزلها ، ثم سيَّره عثمان إلى الكوفة وحديثه عند أهلها ، وكان يَعدُّ العدد للجهاد وكان معه عدة أفراس ، منها فرس اشتراه بعشرة الاف درهم ، ولهذا قال شبيب بن غرقدة : «وقد رأيت في داره سبعين فرساً [رواه البخاري ، برقم ٣٦٤٣] رُوي له عن النبي على ثلاثة عشر حديثاً اتفق البخاري ومسلم منها على حديث ، واستعمله عمر على على قضاء الكوفة قبل شُريح انظر : تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١/ ٣٣١، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٢/ ٤٧٦ .

<sup>(</sup>٥) [الحديث • ٢٨٥] أطرافه في: كتاب الجهاد والسير ، بأب الجهاد ماض مع البر والفاجر ، ٣ / ٢٨٤ ، برقم ٢٨٥٧. وكتاب فرض المخمس ، باب قول النبي ﷺ «أحلت لكم الغنائم»، ٢٠/٤ ، برقم ٣١١٩. وكتاب المناقب، باب ، ٢٢٦/٤ ، برقم ٣٦٤٣. وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، ٣ / ٢٤٣ ، برقم ١٨٧٣ .

<sup>(</sup>٦) الطرف رقم ٢٨٥٢.

وفي رواية: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ، والأَجْرُ، والْمَغْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»(١).

وفي رواية: عن شبيب عن عروة: «الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَىٰ يَوْمِ الْغَيْلِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، قَالَ: «يَشْتَرِي لَهُ شَاةً كَالَ سُفْيَان: «يَشْتَرِي لَهُ شَاةً كَالَهُ أَضْحِيَّة» (٢).

٥٥ - [٢٨٥١] - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ<sup>(٣)</sup> رَطِيْقِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ» (٤٠).

وفي رواية: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ»(٥).

# ○ شرح غريب الأحاديث:

\* «معقود في نواصيها الخير» أي ملازم لها كأنه معقود فيها (٦) والناصية مقدم الرأس، وشعر مقدم الرأس إذا طال (٧).

## ○ الدراسة الدعوية للأحاديث:

في هذه الأحاديث دروس وفوائد دعوية، منها:

١- من موضوعات الدعوة: الحض على الإعداد للجهاد لإعلاء كلمة الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله ع

٢- من صفات النبي ﷺ: الفصاحة والبلاغة.

٣- من معجزات النبي ﷺ: الإِخبار بالمغيبات.

<sup>(</sup>١) الطرف رقم ٣١١٩.

<sup>(</sup>٢) الطرف رقم ٣٦٤٣.

 <sup>(</sup>٣) أنس بن مالك تعليه ، تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١٤.

<sup>(</sup>٤) [الحديث ٢٨٥١] طرفه في كتاب المناقب، باب، لا ٢٢٦، برقم ٣٦٤٥. وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ٣/ ١٤٩٤، برقم ١٨٧٤.

<sup>(</sup>٥) الطرف رقم ٣٦٤٥.

<sup>(</sup>٦) النهاية في غُريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب العين مع القاف، مادة «عقد» ٣/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٧) المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مادة: «نصا» ٢/ ٩٢٧.

- ٤- من خصائص الإسلام: البقاء إلى يوم القيامة.
  - من أساليب الدعوة: الترغيب.
    - ٦- من أساليب الدعوة: التشبيه.
  - ٧- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي :

## أولاً: من موضوعات الدعوة: الحض على الإعداد للجهاد لإعلاء كلمة الله عَرَيْكُ :

دلت هذه الأحاديث الثلاثة على الحض على الإعداد للجهاد في سبيل الله تعالى؛ لإعلاء كلمة الله عَرَيْلُ ؛ لأن في قوله على الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وفي قوله على البركة في نواصي الخيل حث على الإعداد للجهاد؛ قال الإمام ابن عبدالبر كَالله : "في هذا الحديث الحض على اكتساب الخيل، وفيه تفضيلها على سائر الدواب، لأنّه على لم يأتِ عنه في غيرها مثل هذا القول، وذلك تعظيم منه؛ لشأنها، وحض على اكتسابها، ونَدْبٌ لارتباطها في سبيل الله، عُدّة للقاء العدوّ، إذ هي من أقوى الآلات في الجهاد، فالخيل المعدة للجهاد هي التي في نواصيها الخير، وما كان معداً المهاد، فالخيل المعدة للجهاد هي التي في نواصيها الخير، وما كان معداً منها للفتن وسلب المسلمين فتلك كما قال ابن عمر "خيل الشيطان" (١).

<sup>(</sup>١) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار ٤/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٢، الدرس الثالث.

 <sup>(</sup>٣) انظر: شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد لمحمد السفاريني، ٢/ ٥٨١، والمنهل العذب الفرات من
 الأحاديث الأمهات من صحيح الإمام البخاري، لعبدالعال أحمد، ٣١٣/٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، الآية : ٦٠ .

#### ثانياً: من صفات النبي ﷺ: الفصاحة والبلاغة:

من الصفات الكريمة التي أعطيها النبي ﷺ: البلاغة والفصاحة؛ وقد ظهرت في قوله ﷺ: «البركة في نواصي الخيل» وقوله ﷺ: «الخيل معقود في نواصيها الخير» قال القاضي عياض كَلَّلَهُ: «في هذا الحديث مع وجيز لفظه من البلاغة والعذوبة مالا مزيد عليه في الحسن مع الجناس السهل الذي بين الخيل والخير» (۱) وقال الإمام القرطبي كَلَّلُهُ: «وهذا الكلام جمع من أصناف البديع ما يعجز عنه كُلُّ بليغ، ومن سهولة ألفاظه ما يعجب ويستطاب». (۲)

وهذا يبين أهمية البلاغة والفصاحة في الدعوة إلى الله عَرَضُكُ ، فعن ابن عمر تَخْطَهُ : أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا، فعجب الناس؛ لبيانهما فقال رسول الله عَلَيْكُ : "إن من البيان لسحراً» أو "إن بعض البيان سحر" (٣).

وهذا يبين للداعية أهمية الفصاحة والبلاغة وحسن الكلام، وبيان الحق للناس. والبيان نوعان: الأول ما يُبيَّن به المراد، والثاني تحسين اللفظ حتى يستميل به قلوب السامعين، وهذا النوع الذي يشبَّه به السحر، والمذموم منه ما يُقصد به الباطل، أمَّا مَا يُبيَّن به الحق للناس بعذوبة الكلام وفصاحته وبلاغته واقتصاده فهو المطلوب في الدعوة إلى الله عَرَيْنات . (3)

وقد بين الحافظ ابن حجر تَعْلَقُهُ: أن المذموم من البيان ما يكون فيه صرف الحق إلى الباطل بتحسين الكلام كأن يكون الإنسان عليه حق وهو ألحن بالحجة من صاحب الحق، فيسحر الناس ببيانه، فيذهب بالحق ألحن بالحدة عن صاحب الحق فهو الممدوح، وقد امتن الله بذلك على وأما إذا كان البيان في تزيين الحق فهو الممدوح، وقد امتن الله بذلك على عباده حيث قال: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَكَنَ \* عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴾ (٢) قال الحافظ ابن حجر

 <sup>(</sup>١) نقلاً عن فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر ٦/٦٥، وإكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، لمحمد بن خليفة الأبي ٦/٦٦٥.

<sup>(</sup>٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، الأحمد بن عمر القرطبي ٣/٧٠٣.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب النكاح، باب الخطبة، ٦/ ١٦٧ برقم ١٤٦٥، وكتاب الطب، باب إن من البيان سحراً، ٨/ ٣٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري، لآبن حجر، ٢٠٢/٩، و١٠/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ١٠/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الرَّحْمَن، الْآيتان: ٣-٤.

كَنْكَلْلهُ: «وقد اتفق العلماء على مدح الإيجاز، والإتيان بالمعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة، وعلى مدح الإطناب في مقام الخطابة بحسب المقام وهذا كله من البيان بالمعنى الثاني»(١).

فينبغي للداعية أن يراعي ذلك في الدعوة إلى الله بحسب الاستطاعة؛ وليعلم أن الإفراط والتفريط في كل شيء مذموم، وخير الأمور أوسطها (٢).

# ثالثاً: من معجزات النبي ﷺ: الإخبار بالمغيبات:

من علامات النبوة التي تدل على صدق النبي على ما أخبر به على من الأمور الغيبية في القرون الغابرة، وما أخبر به في زمنه: كأعمال المنافقين وغيرهم، وما أخبر به من الأمور الغيبية في المستقبل (٣) وهذه الأحاديث التي أخبر فيها عقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (٤) من إخباره على بالغيوب في المستقبل؛ فإن الخير ملازمٌ للخيل إلى يوم القيامة كما أخبر على هذا يدل على صدقه وأنه رسول الله حقاً؛ ولهذا ذكر الإمام البخاري كالمتابئة هذه الأحاديث في علامات النبوة (٥).

# رابعاً: من خصائص الإسلام؛ البقاء إلى يوم القيامة:

دلت هذه الأحاديث \_ كغيرها \_ على أن الإسلام باقي إلى يوم القيامة ؛ لبيانه على أن الإسلام باقي إلى يوم القيامة ؛ لبيانه عبدالبر وقد معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة وقد استدل جماعة من العلماء بأن الجهاد ماضي إلى يوم القيامة تحت راية كلِّ برِّ وفاجر من الأئمة بهذا الحديث، وذلك أن رسول الله عَلَيْ قال

<sup>(</sup>۱) فتح الباري، ۱۰/۳۳۸.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق ١٠/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الداعي إلى الإسلام، لعبد الرحمن بن محمد الأنباري، ص ٤٢٤-٤٢٨، والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لشيخ الإسلام ابن تيمية ٦٦ / ٨٠-١٥٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح البخاري ٢٢٦/٤، برقم ٣٦٤٣-٣٦٤٦، وفتح الباري، لابن حجر، ٣/ ٦٣٣، وانظر: الحديث رقم ٢١، الدرس الرابع.

فيه: "إلى يوم القيامة" والمجاهدون تحت راياتهم يغزون" (أوقال الحافظ ابن حجر كَالله على يوم القيامة وأهله إلى يوم القيامة وأن من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمون" (٢) ولهذا قال النبي كالله وهم المسلمون" ولهذا قال النبي كالله وهم ظاهرون" وقال كالله وقال من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون" وقال كالله وقال من خالفهم حتى يأتي أمر أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم، ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك (٤). قال النووي كالله وهم على ذلك بقاء الإسلام والجهاد إلى يوم القيامة: والمراد قُبيل القيامة بيسير: أي حتى تأتي الريح الطيبة من قبل اليمن تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة كما ثبت في الصحيح" (٥).

## خامساً: من أساليب الدعوة: الترغيب:

دلت هذه الأحاديث الثلاثة على الترغيب في الإعداد للجهاد، واستحباب رباط الخيل واقتنائها للغزو، وقتال أعداء الله، وأن فضلها وخيرها باق إلى يوم القيامة (٢)، ولهذا قال على الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم وقوله على: «الأجر والمغنم» تفسير للخير: أي الثواب في الآخرة والغنيمة في الدنيا (٧) وقد بيَّن الخطابي كَغُلَله : أن فيه الترغيب في اتخاذ الخيل والغزو عليها في سبيل الله، وأن المال الذي يكتسب بالخيل من خير وجوه الأموال وأطيبها (٨) وقد قال النبي على: «الخيل ثلاثة: هي لرجل خير وجوه الأموال وأطيبها (٨) وقد قال النبي على الخيل ثلاثة: هي لرجل

<sup>(</sup>١) الاستذكار لابن عبدالبر ١٤/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٦/ ٥٦، وانظر : أعلام الحديث للخطابي ٢/ ١٣٧٤، وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ٣/ ٦١.

<sup>(</sup>٣) منفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة صلى : البخاري، كتاب المناقب، باب حدثنًا محمد بن المثنى، ٤/ ٢٢٥، برقم ٣٦٤٠، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ "لانزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم" ٣/ ١٥٢٣، برقم ١٩٢١.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث معاوية صَلِيْتُه : البخاري، كتاب المناقب، بابٌ: حدثنا محمد بن المثنى، ٢٢٥/٤، برقم: ٣٦٤١، ومسلم في كتاب الإمارة، باب «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق» ٢/ ١٥٢٣/ ، برقم ١٠٣٧.

<sup>(</sup>٥) شرح صحيح مسلم ٧٣/٧.(٦) انظر: المرجع السابق، ٢٠/١٣.

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح صحيح البخاري، للكرماني ١٢/ ١٣٧، وفتح الباري لابن حجر، ٦/ ٥٦.

<sup>(</sup>٨) انظر: أعلام الحديث للخطابي، ٢/ ١٣٧٤، وشرح صحيح البخاري، للكرماني ١٣٧/١٢، وفتح الباري لابن حجر، ٦/ ٥٦٠.

وزرٌ، وهي لرجل سترٌ، وهي لرجل أجرٌ، فأما التي هي له وزر (١) فرجل ربطها: رياءً، وفخراً، ونواءً (٢) على أهل الإسلام فهي له وزر، وأما التي هي له ستر (٣) فرجل ربطها في سبيل الله [تغنياً وتعففاً] ثم لم ينسَ حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، وأما التي هي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام [فأطال لها (٤)] في مرج (٥) وروضة (٦) فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طِوَلها (٧) فاستنت (٨) شرفاً أو شرفين (٩) إلا كتب الله له عدد آثارها، وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهْرٍ فشربت منه، ولا يُريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات» (١٠).

وهذا يبين أهمية الترغيب في الإعداد للجهاد في سبيل الله ﷺ ، وأن المراد بالخيل المرغب فيها: ما يتخذ للغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى ويقاتل عليها، أو يرتبط من أجل ذلك(١١)، وهذا الترغيب في الخيل فكيف

 <sup>(</sup>١) الوزر: الحمل الثقيل، المثقل للظهر، والجمع أوزار، ثم يَتَصَرَّف ذلك في الذنوب والآثام. تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٣٣١.

 <sup>(</sup>٢) نواءً: أي معاداة لهم، يقال: ناوأت الرجل نواءً ومناوأة، إذا عاديته، وأصله إنه ناء إليك ونوءت إليه:
 إذا نهضت إليه نهوض المغالبة: المرجع السابق ص ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) ستر": أي حجاب من سؤال الغير عند الحاجة لركوب فرس بدليل قوله على «تغنياً وتعففاً» أي عن الناس. المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم للقرطبي ٣/ ٢٨.

<sup>(</sup>٤) فأطال لها: أي أرخى لها الحبل. تفسير غريب ما في الصحَّيحين للحميدي ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) المرج: أرضُ ذات نبات تمرج فيه الدواب: أي ترسل وتترك فيه للرعي والانبساط. تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٣٣١.

<sup>(</sup>٦) الروضة: الموضع الذي يستنقع فيه الماء. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الواو، مادة «روض» ٢/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٧) الطُّوَل: الحبل الذي تشدُّ به الدابة ويمسك صاحبها بطرفه، أو يشده في شيءيمسكه ويرسل الدابة ترعى. تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٣٣٠.

 <sup>(</sup>٨) فاستنت: يقال: استن الفرس، يستن استناناً: أي عدا، وسرح لمرحه ونشاطه شوطاً أو شوطين، ولا راكب عليه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع النون، مادة «سنن»
 ٢/ ٤١٠، وغريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٩) ﴿ شَرَفًا أَوْ شَرَفَينَ: أي مواضع مشرفة، ومشارفُ الأرض: أعاليها. المرجع السابق ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>١٠) متفق عليه من حديث أبي هريرة تعطي : البخاري، في كتاب المناقب، باب: حدثنا محمد بن المثنى، ٢٣٦/٤ برقم ٣٦٤٦، ومسلم، في كتاب الزكاة، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، ٢/ ٦٨١، واللفظ له إلاما بين المعكوفين فمن لفظ البخاري (١١) انظر: فتح المبارى لابن حجر ٦/ ٥٥.

بمن أعد العدة للجهاد بأعظم وأقوى من الخيل ابتغاء وجه الله عَرَضَكُ كالطائرات، والدبابات، والسفن وغيرها مما يستطيعه المسلمون؟(١).

#### سادساً: من أساليب الدعوة: التشبيه:

إن أسلوب التشبيه من الأساليب المهمة في الدعوة إلى الله عَرَضُ وقد ظهر في قوله عَلَيْة: «معقود في نواصيها الخير» وتفسيره بـ «الأجر والمغنم»، أسلوب التشبيه. قال ابن الأثير كَغُلَلْهُ قوله: «معقود» «أي ملازم لها كأنه معقود فيها» (٢) وتعقبه الإمام الطيبي كَغُلَلْهُ فقال: «أقول: يجوز أن يكون الخير المفسر بالأجر والغنيمة: استعارة مكنية، شبهه لظهوره وملازمته بشيء محسوس معقود بخيل، على مكان رفيع ؛ليكون منظوراً للناس ملازماً لنظرهم، فنسب الخير إلى لازم المشبّه به، وذكر الناصية تجريداً للاستعارة (٣).

فينبغي للداعية أن يعتني بهذا الأسلوب على حسب الاستطاعة والحاجة(٤).

### سابعاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة:

ظهرت في حديث عروة تولي هذه الوسيلة؛ لأنه ممن روى الحديث عن النبي على: «الخيل معقود في نواصيها الخير..» ثم طبَّق ذلك على نفسه فكان يعتني بإعداد الخيل للجهاد في سبيل الله؛ قال شبيب بن غرقدة، الذي روى عنه الحديث: «وقد رأيت في داره سبعين فرساً» وهذا يدل على أنه تعلي ولي للناس الحديث وكان قدوة حسنة لهم في ذلك؛ وقد ذُكِرَ عنه أنه اشترى فرساً بعشرة آلاف درهم (٥).

وهذا يبيِّن للداعية أهمية القدوة الحسنة في الدعوة إلى الله عَرْبَيُّكُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث ١٨، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر، باب العين مع القاف، مادة «عقد»، ٣/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ٨/ ٢٦٦٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ١٨، الدرس آلرابع، ورقم ١٩، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١/ ٣٣١.

# 23- بَابُ مَنِ احتَبَسَ فَرَساً لقوله تعالى: ﴿ مَنْ احتَبَسَ فَرَساً لقوله تعالى:

﴿ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ ﴾(١)

70-[٢٨٥٣] - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْص: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيداً المَقْبُرِيَّ يُحَدِّثُ أَنهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً (٢) طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيداً المَقْبُرِيَّ يُحَدِّثُ أَنهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً (٢) وَعَلَيْ : «مَنِ احْتَبَسَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللهِ، إِيمَاناً بِاللهِ وَتَصْدِيقاً بِوَعْدِهِ؛ فَإِنَّ شِبَعَهُ، وَرَوْنَهُ، وَرَوْنَهُ، وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ».

## ○ شرح غريب الحديث:

«من احتبس فرساً في سبيل الله» أي: جعله وقفاً للمجاهدين وغيرهم في سبيل الله، يقال: حَبَسْت أَحْبِسُ حَبْساً، وأحبست أحبِس إحْبَاساً: أي وقفت (٣).

## ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

١- من موضوعات الدعوة: الحث على الإعداد للجهاد في سبيل الله عَرَضَكُ .

٢- من صفات الداعية: الإخلاص.

٣- من صفات الداعية: احتساب الأجر والثواب.

٤ - من أساليب الدعوة: الترغيب.

التصريح بذكر بعض الألفاظ المستقذرة عند الحاجة .

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الإعداد للجهاد في سبيل الله عَرَيْكُ :

دل هذا الحديث على أهمية الحث على الإعداد للجهاد في سبيل الله عَرَضًا ،

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفائق في غَريب الحديث، لمحمود الزمخشري مادة «حبس» ١/ ٢٥٤، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الحاء مع الباء، مادة «حبس» ١/ ٢٢٩.

والمدافعة عن المسلمين، وقد ظهر ذلك في قوله ﷺ: «من احتبس فرساً في سبيل الله»؛ فإن فيه الحث على وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين، ويستنبط منه وقف غير الخيل من آلات القتال وغيرها وكل ما يعين على الجهاد وإرهاب أعداء الإسلام (١). فينبغي العناية بذلك (٢).

#### ثانياً: من صفات الداعية: الإخلاص:

إن الإخلاص من أعظم الصفات التي ينبغي للداعية أن يتصف بها، وقد ظهرت هذه الصفة في قوله ﷺ: «من احتبس فرساً في سبيل الله».

قال الإمام عبدالله بن أبي جمرة كَالله : «يريد من حبسه بنية جهاد العدو ولا يريد غير ذلك، وفيه دليل على تأكيد النية في احتباسه لذلك؛ لأنه أتى بلفظ احتبس، التي هي من أبنية المبالغة كافتعل، ولم يقل حبس إشارة منه على تأكيد النية في هذا الفعل وإزالة الشوائب عنها» (").

وهذا يبين أهمية الإخلاص لله عَرَيَكُ ؛ (٤) قال الحافظ ابن حجر يَخْلَللهِ : «وفيه أن المرء يؤجر بنيته كما يؤجر العامل» وقال الطيبي يَخْلَللهِ على قوله على المنالة على المنالة على المنالة على المنالة المنالة على المنالة على المنالة على المنالة الم

## ثالثاً: من صفات الداعية: احتساب الأجر والثواب:

دل الحديث على أن احتساب الأجر والثواب من الله عَرَضٌ من الصفات العظيمة التي ينبغي أن لا يهملها المسلم وخاصة الداعية إلى الله عَرَضٌ ، وقد ظهر ذلك في قوله عَلَيْهُ: «وتصديقاً بوعده» قال الإمام الطيبي كَثَلَتْهُ معلقاً على هذه الجملة من الحديث: «عبارة عن الثواب المرتب على الاحتباس. تلخيصه:

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٧/ ٧١، وفتح الباري، لابن حجر ٦/ ٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٢، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٣) بهجة النفوس، ٣/١١٦-١١٧، وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني ١٤٦/١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٤٨، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ٦/ ٥٧ .

<sup>(</sup>٦) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ، ٨/ ٢٦٦٧ ، وانظر : الاستذكار لابن عبدالبر ، ١٣/١٤ .

أنه احتبس امتثالاً واحتساباً، وذلك أن الله تعالى وعد الثواب على الاحتباس، فمن احتبس فكأنه قال: صدقت فيما وعدتني (١١).

وهذا يوضح أهمية احتساب الأجر والثواب والتصديق بوعد الله عَرَيَا (٢)

# رابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب:

ظهر في هذا الحديث أهمية الترغيب في اتخاذ الخيل وإعدادها للجهاد في سبيل الله بَرَكُلُ ، وابتغاء مرضاته، ورغبة في حماية المسلمين والدفاع عنهم، والدعوة إلى الله بَرَكُلُ ؛ فإن في ذلك الفضل العظيم؛ لأن الله يثيب من فعل ذلك عن كل ما تأكله الخيل، أو تشربه، أو يخرج من بول وروث، ويكون ذلك كله في موازين حسناته (٣) وهذا فيه ترغيب في اقتناء كل ما يساعد على الجهاد والعناية بكل ما فيه قوة المسلمين في كل زمان بما يناسبه (٤).

فينبغي للداعية العناية بترغيب الناس في ذلك(٥).

#### خامساً: التصريح بذكر بعض الألفاظ المستقذرة عند الحاجة:

لا حرج على الداعية إلى الله بَحَقَّ أن يذكر بعض الألفاظ التي يستحيى منها أو تستقذر إذا دعت الحاجة لذلك؛ وقد ذكر النبي ﷺ: بول الفرس وروثه وأنه في موازين حسنات من وقفه في سبيل الله بَحَقَّلٌ . قال الحافظ ابن حجر كَفَلَلْهُ : «لا بأس بذكر الشيء المستقذر بلفظه عند الحاجة» (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ، ٨/ ٢٦٦٧ ، وانظر : فتح الباري لابن حجر ، ٦/ ٥٧ ، وعمدة القاري للعيني ، ١٤٦/١٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٢٧، الدرس الثاني، ورقم ٣١، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٣) انظر: الاستذكار لأبن عبدالبر ٤ / ١٤، ومنار القاري، لحمزة محمد قاسم ٩٩/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: المنهل العذب الفرات من الأحاديث الأمهات من صحيح الإمام البخاري، لعبدالعال ٣/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ١٨، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ٥٧.

# 27- بَابُ اسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ

٧٧-[٢٨٥٥]- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَر: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسىٰ: حَدَّثَنِي أُبِيُّ بْنُ عباسِ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (١) قَالَ: «كَانَ للنَّبِيِّ ﷺ فِي حَدَّثِنِي أُبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (١) قَالَ: «كَانَ للنَّبِيِّ ﷺ فِي حَاثِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللَّحَيْفُ».

قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: اللَّخَيْفُ.

## ○ شرح غريب الحديث:

\* «حائطنا» الحائط: «هو البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار» (٢).

\* «اللَّحَيْفُ» قال القاضي عياض كَلَيْهُ: «اللَّحَيْفُ: بالحاء المهملة وضم اللام على التصغير كذا ضبطناه، وضبطناه أيضاً بفتح اللام وكسر الحاء مكبراً، «اللَّحِيفُ» وقال بعضهم: بالخاء المعجمة والمعروف الأول» (٣) وهو اسم فرس النبي ﷺ وسمعني بذلك؛ لطول في ذنبه، فعيل بمعنى فاعل. كأنه يلحف الأرض بذنبه، أي يغطيها به، يقال: لحفت الرّجُل باللِّحاف: طرحته عليه. قال ابن الأثير «ويروى بالجيم والخاء» (٤) وقال في موضع آخر: «وأما من رواه بالخاء فلا وجه له» (٥).

## ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١ - من موضوعات الدعوة: الإعداد للجهاد في سبيل الله ﷺ.

٢- أهمية تعاون المدعو مع ولي أمر المسلمين.

<sup>(</sup>١) سهل بن سعد صَعْتُ ، تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابنّ الأثير، بابّ الحاء مع الواو، مادة: «حوط» ١ / ٤٦٢.

<sup>(</sup>٣) مشارق الأنوار على صحاح الآثار ، حرف اللَّام مع الحاء، مادة: «لحف» ١/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر، باب اللام مع الحاء، مادة: ﴿ لحف ﴾ ، ٢٣٨/٤، وانظر: أعلام الحديث للخطابي، ٢٣٨/٢.

<sup>(</sup>٥) جامع الأصول، ٥/ ٥٣.

والحديث عن هذين الدرسين والفائدتين الدعويتين على النحو الآتي :

# أولاً: من موضوعات الدعوة: الإعداد للجهاد في سبيل الله عَرَضُكُ :

دل هذا الحديث على عناية النبي على الله عناية الساعدي منطقها ؛ ولهذا جعل الفرس في حائط الصحابي سهل بن سعد الساعدي منطقها ؛ ولعناية النبي على ذمنه على ذلك (١٠).

فينبغي العناية بالإعداد للجهاد، وحث المسلمين على ذلك (٢٠).

# ثانياً: أهمية تعاون المدعو مع ولي أمر المسلمين:

لا شك أنه ينبغي التعاون مع ولاة أمر المسلمين، والدعاة وشد أزرهم ابتغاء وجه الله عَرَق ، وقد دل هذا الحديث على حرص الصحابة على على التعاون مع النبي على النبي على التعاون ما فعله سهل بن سعد بن مالك الساعدي تعليمها من حفظ فرس رسول الله عَلَيْهُ في حائطه تعاوناً على الإعداد للجهاد في سبيل الله عَرَق . ومن حرص الصحابة على التعاون في الإعداد للجهاد ما فعله سعد بن مالك (٣) أبو سهل بن سعد؛ فإنه أوصى بِرَحْلِ راحلته عند موته للنبي عَلَيْهُ كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر تَعَلَيْهُ . (٤)

فينبغي للمدعوين أن يتعاونوا مع ولاة الأمر والعلماء والدعاة في كل ما يكون فيه خدمة وحماية ودفاع ونصرة للإسلام والمسلمين، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَتَعَاوَثُوا عَلَى ٱلْمِرِ وَٱلنَّقُوكَ ﴾ (٥).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح صحيح البخاري للكرماني ۱۳۸/۱۲، وزاد المعاد لابن القيم، ۱۳۳/۱، وفتح الباري لابن حجر، ۵/۸، وعمدة القاري للعيني ۱۶/۱۶.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٥٦، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٣) هو سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الساعدي، تجهز؛ ليخرج إلى بدر فمرض فمات، فضرب له رسول الله ﷺ بسهمه وأجره، انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبدالبر، المطبوع بهامش الإصابة، ٢/ ٣٥، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٢/ ٣٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ٢/ ٣٤.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة، الآية: ٢.

٨٥-[٢٨٥٦] حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ آدَمَ: حَدَّنَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ، عَنْ مُعَاذٍ (١) سَطِيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مُعَاذُ، هَلْ قَالَ: ﴿يَا مُعَاذُ، هَلْ قَالَ: كَنْتُ رِدْفَ النّبِيِّ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ: عُفَيْرٌ، فَقَالَ: ﴿يَا مُعَاذُ، هَلْ قَالَ: ﴿يَا مُعَادُ، هَلْ قَالَ: ﴿يَا مُعَادُ مَلَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ ؟ وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى الله ؟ ﴾ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ﴿فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى العِبَادِ عَلَى اللهِ إَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ، وَحَقُ العِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً » فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلا أَبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: ﴿لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً »، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلا أَبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: ﴿لاَ تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَّكِلُوا ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) معاذ بن جبل بن عمرو بن عائذ الأنصاري الخزرجي، الفقيه، الفاضل، أسلم وعمره ثمان عشرة سنة، وشهد العقبة الثانية مع السبعين من الأنصار، ثم شهد بدراً، وأحداً، والخندق، والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، وحفظ القرآنِ الكريم كما قال أنس بن مالك صَلَى : «جمع القرآن على عهد رسول الله ﷺ أربعة كلهم من الأنصار: أبيُّ بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثآبتٍ، وأبو زيد أحد عمومتي» [الِبخاري برُقم ٥٠٠٣، ومسلّم برقم ٢٤٦٥] وقال النبي ﷺ: «خذوا القرآن من أربعة: من ابن مسعوّد وأبيٌّ، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة» [البخاري برقم ٤٩٩٩ ومسلم، برقم ٢٤٦٤] وفي الحدّيث: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدُّها في دين الله عمر، وأصدقها حياءً عثمان، وأعلمهمُّ بالحلال والحرام معاذً، وأفرضهم زيدً، ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة» [أحمد ٣/ ١٨٤، ٢٨١، والترمذي برقم ٣٧٩٠، وأبن ماجه برقم ١٥٤، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ٣/ ٢٢٧ وقال عمر بن الخطاب صِّ : لو أدركت معاذًا ثم ولَّيته، ثم لقيت ربّي فقَّال من استخلفتُ على أمة محمد؟ لَقَلْتَ: سمعت نبيك وعبدك يقول: «يأتي معاذ بن جبل بين يدي العلماء برتوة» ابن سعد ٣/ ٤٤٣، ٣/ ٢٧٢، وأبو نعيم في الحلية ١/ ٢٢٨، وانظر: مجمع الزوائد لَلهيثمي ٩/ ٣١١ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ١٠٩١، ومعنى الرتوة: برمية سهم، وقيل: برمية حجر، وقيل: "بميّل، وقيل مدّ البصر. إنظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٢/ ١٩٥، روي له عن النبي ﷺ مائة وسبعة وخمسون حديثاً، اتفق البخاري ومسلم على حديثين، وانفرد البخاري بثلاثة، ومسلم بحديثين، وانفرد البخاري بثلاثة، ومسلم بحديث، بعثه رسول الله ﷺ إلى اليمن قاضياً، ومعلماً، وداعياً إلى الله ﷺ قال: «يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك» فقال: «أوصيك يا معاذ لا تدعنَّ في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعنِّي على ذَّكرك وشكرك، وحَّسن عبادتك» [أبو داود برقم ١٥٢٢، والنسائي برقم ١٣٠٣، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ٣/ ٣٧٣] وذكر النووي كلله أن معاذ بن جبل كان أحَّد الذَّين يفتون على عهد رسول الله ﷺ وهم: ثلاثة من المهاجرين: عمر، وعثمان، وعلي، وثلاثة من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت ﷺ. توفي صَنْ بطاعون عمواس بالشام شهيداً، سنة ثمان عشرة، وقيل سبع عشرة، قال النووي كلله: «والصَّحيح الأول» وهو ابن ثلاث وثلاثين، وقيل: أربع وثلاثين، وقيل ثمان وثلاثين. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢/ ٩٨، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١/ ٤٤٣، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٣/ ٤٢٦.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٢٥٨٦] أطرافه في : كتاب اللباس، باب إرداف الرجل خلف الرجل، ٧/ ٨٩، برقم ٥٦٧ه. وكتاب الاستئذان، باب من أجاب بلبيك وسعديك، ٧/ ١٧٦، برقم ٢٦٦٧. وكتاب الرقاق، باب من=

وفي رواية: «بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النّبِيِّ عَلَيْ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا آخِرَةُ الرَّحْلِ، فَقَالَ: «يَا مُعَادُ»، «يَا مُعَادُ»، «قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَادُ بْنَ جَبَلِ»، «قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَادُ بْنَ جَبَلِ»، قلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ؟» قلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَم. قَالَ: «حَقُ اللهِ عَلَى عبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ قَلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَم. قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ!»، قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ!»، قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْديْكَ. قَالَ: «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُ العِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوهُ؟» قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم. قَالَ: «حَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوهُ؟» قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم. قَالَ: «حَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوهُ؟» قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم. قَالَ: «حَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إَنْ لَا يُعَذّبُهمْ» (١٠).

## ○ شرح غريب الحديث:

\* «رديف» يقال: ردفتُ الرجل أردفه: إذا ركبت خلفه، وأردفتُهُ: إذا أركبتُه خلفي (٢).

- «عُفير» وهو تصغير ترخيم لأعفر، من العفرة: وهي الغبرة ولون التراب (٣).
- \* «آخرة الرحل» هي الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير (٤).
- \* «لَبَيْك» هو من التلبية، وهي إجابة المنادي. ويقال: لبى بالحج إذا قال: لبيك اللهم لبيك: أي إجابتي لك يا ربّ، وهو مأخوذ من لبّ بالمكان وألبّ به إذ أقام به ولم يفارقه، ولفظ التثنية في معنى التكرير: أي إجابة بعد إجابة. أو: أنا مقيم على طاعتك، وقيل: «لبيك اللهم لبيك» أي اتجاهي وتوجهي إليك يا ربّ وقصدي، وثُنّيَ للتوكيد، من قولهم: داري تُلِبُّ دارك:

جاهد نفسه في طاعة الله، ٧/ ٢٤٣، برقم ٢٥٠٠. وكتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي على أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ٨/ ٢٠٧، برقم ٧٣٧٣. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، ١/ ٥٨، برقم ٣٠.

<sup>(</sup>١) من الطرف رقم ٦٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير غريب مأ في الصحيحين للحميدي ص ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب العين مع الفاء، مادة «عفر» ٣/ ٢٦٣، وانظر: أعلام الحديث للخطابي ٢/ ١٣٧٧.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب ألحديث والأثر، لابن الأثير، باب الهمزة مع الخاء، مادة: «آخر» ١/ ٢٩.

أي تواجهها. وقيل: محبتي لك يا ربِّ، من قول العرب: امرأةٌ لبَّةٌ: أي محبة لولدها عاطفة عليه. وقيل: إخلاصي لك يا ربّ، من قولهم: حَسَبٌ لُبَابٌ: إذا كان خالصاً محضاً (١).

\* (وسَعْدَيْكَ) أي: سَاعَدَتْ طَاعَتُك مُسَاعدةً بَعْدَ مُسَاعَدَة، وإسعاداً بعد إسعاداً بعد إسعادً (٢).

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١ - من صفات الداعية: التواضع.

٢- من ميادين الدعوة: مراكب المواصلات.

٣- من أساليب الدعوة: استفسار الداعية المدعو؛ ليختبر ما عنده.

٤ - من أساليب الدعوة: النداء والإجابة لتأكيد الاهتمام.

أهمية تعليم العامة قبل أن يسألوا.

٦- أهمية سؤال الداعبة عما أشكل عليه.

٧- أهمية مراعاة أحوال المدعوين.

٨- من أساليب الدعوة: التأكيد بالتكرار.

٩- من سنة إلقاء العلم: الوقار والتثبت.

• ١ - من أدب المدعو: الاقتراب من مجالس العلم.

١١- من أدب الداعية: رد علم ما لا يعلمه إلى الله عَن الله عَل الله عَل الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ

١٢ - من أهم موضوعات الدعوة: الحض على الطاعات واجتناب المعاصي.

١٣ - أهم موضوعات الدعوة: الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك.

١٤- من صفات الداعية: حب الخير للناس وتبشيرهم به؛ لإدخال السرور عليهم.

١٥ - من موضوعات الدعوة: التحذير من الاتكال.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي ص ١٥٤، ١٨٨، ٢١٥، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب اللام مع الباء، مادة «لبب» ٢ ٢٢/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: غريب ما في الصحيحين، للحميدي ص ١٨٨، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع العين مادة: «سعد» ٢/ ٣٦٦.

١٦ - من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب.

١٧ - من صفات النبي ﷺ: الفصاحة والبلاغة .

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: من صفات الداعية: التواضع:

دل الحديث على خلق التواضع وأنه من صفات النبي ﷺ؛ ولهذا ركب على الحمار وأردف معاذ بن جبل خلفه، قال الإمام عبدالله بن أبي جمرة كَالله : «فيه دليل على تواضع النبي ﷺ وحسن خلقه إذ أنه في الفضل حيث هو وكان يركب هو وغيره على دابة واحدة ((()) ومن عظم تواضعه ما ذكره ابن حجر كَالله : أن ابن منده كَالله أفرد أسماء من أردفه النبي ﷺ فبلغوا ثلاثين نفساً (()). فينبغي للداعية أن يتصف بهذه الصفة الحميدة (()).

# ثانياً: من ميادين الدعوة: مراكب المواصلات:

لاشك أن مراكب المواصلات: من ميادين الدعوة، التي تستغل لنشر الدعوة أثناء السير فالنبي ﷺ كان يُعلِّم أثناء سيره وهو راكب على الحمار كما فعل مع معاذ سي في هذا الحديث، وكما فعل مع ابن عباس سَوَ الله حينما كان رديفه على حمار فقال: «يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف» (3).

<sup>(</sup>۱) بهجة النفوس، ٣/ ١١٩، وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي ٢٠٣/، وفتح الباري لابن حجر، ٢١/ ٣٤٠، ٢٧٧/.

<sup>(</sup>۲) انظر: فتح الباري، ۱۰/۳۹۸.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٦٢، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي، في كتاب صفة القيامة، بابّ: حدثنا بشر بن هلال، ٤/ ٦٦٧، برقم ٢٥١٦، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع ٢/ ٣٠٠، وصحيح سنن الترمذي، ٢/ ٣٠٩.

وهذا يبين للداعية أهمية انتهاز الفرص أثناء ركوبه على وسائل المواصلات؟ قال الإمام عبدالله بن أبي جمرة كَالله في فوائد حديث معاذ تَطْشِيه : «فيه دليل على جواز الحث في العمل في الطريق على الدواب، هذا بشرط أن يكون الطريق ليس فيه اللغط الكثير؟ لأنه قلَّ أن يأتي التعلم مع كثرة اللغط»(١).

فينبغي للداعية أن ينتهز الفرص أثناء ركوبه على وسائل المواصلات: كالسيارات، والطائرات، والقطارات، والسفن البحرية وغيرها، فينشر الدعوة، ويعلم الخير، إلا إذا منع من ذلك مانع، أو عارض ذلك مصلحة شرعية، أو خشي الداعية حصول مفسدة، أو تعطل مصلحة أعظم. . . والداعية الحكيم هو الذي يضع دعوته في موضعها المناسب. والله المستعان.

#### ثالثاً: من أساليب الدعوة: استفسار الداعية المدعو ليختبر ما عنده:

دل هذا الحديث على أن من أساليب الدعوة طرح الداعية الأسئلة على المدعوين؛ ليختبر ما عندهم من العلم؛ ولهذا قال النبي ﷺ لمعاذ بن جبل تعلى : «يا معاذ هل تدري حق الله على عباده؟ وما حق العباد على الله؟».

وقد بيّن الحافظ ابن حجر تَخَلَّلُهُ: أن في هذا الحديث من الفوائد «استفسار الشيخ تلميذه؛ ليختبر ما عنده، ويبيّن له ما يشكل عليه منه» (٢) ومما يؤكد أهمية هذا الأسلوب أن البخاري تَخَلَلُهُ قال في أول كتاب العلم: «باب طرح الإمام المسألة على أصحابه؛ ليختبر ما عندهم من العلم» ثم ساق تحته حديث ابن عمر عن النبي عَلَيُ أنه قال: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مَثَلُ المسلم، حدثوني ما هي؟» قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبدالله: فوقع في نفسي حدثوني ما هي؟» قال النخلة، ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: «هي النخلة» (٣). وهذا يبيّن للداعية أهمية هذا الأسلوب في الدعوة إلى الله عَنَانُ .

<sup>(</sup>١) بهجة النفوس، ٣/ ١٢١.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١١/ ٣٤٠، وانظر: بهجة النفوس، لعبدالله بن أبي جمرة ٣/ ١١٩ و٤/ ١٤٣.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب العلم، باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، ٢٦/١ برقم ٢٦١١ برقم ٢٨١١.

# رابعاً: من أساليب الدعوة: النداء والإجابة لتأكيد الاهتمام:

دل قوله ﷺ: «يا معاذ» على أنَّ نداء الشخص باسمه قبل إلقاء العلم إليه من أدب العلم ومن أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؛ ولهذا بيَّن الإمام عبدالله بن أبي جمرة أن في هذا الحديث من الفوائد في جذب قلب المدعو: «إحضار ذهنه إليك؛ ليعي ما تلقيه إليه؛ لأن الأذهان قد يطرقها فكرة فتكون بها مشغولة فلا تعي كل ما يُلقى إليها»(١).

فينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب عند الحاجة إليه.

## خامساً: أهمية تعليم العامة قبل أن يسالوا:

إن تعليم عامة الناس من أهم المهمات، وليس من شرطه أن يبقى الداعية ينتظر أسئلتهم، بل عليه أن يجتهد في تعليمهم العلم، وقد دل قوله على للمعاذ تعليمهم العلم، وقد دل قوله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً أن الداعية يعلم الناس العلم ولو لم يسألوا عنه ؛ قال الإمام عبدالله بن أبي جمرة عَلَيْهُ: «وفي تعليمه على معاذاً من غير سؤال منه له على دليل لمن يقول إن للعالم أن يعلم دون أن يُسأل (٢).

#### سادساً: أهمية سؤال الداعية عما أشكل عليه:

إن السؤال عما أشكل من الأمور المهمة؛ ولهذا قال معاذ تعلق : فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال: «لا تبشرهم فيتكلوا»؛ قال الحافظ ابن حجر تَخْلَلْلهُ: «وفيه جواز استفسار الطالب عما يتردد فيه، واستئذانه في إشاعة ما يعلم به وحده» (٢) وقد أمر الله عَرَيْ بسؤال العلماء، وحذر العلماء من كتمان العلم فقال عَرَيْ : ﴿ فَسَنَكُوا أَهْلَ الذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (٤) وقال سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَالْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَ لُهُ لِلنَّاسِ في

<sup>(</sup>١) بهجة النفوس ١٤٣/٤، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ١١/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) بهجة النفوس، ٢/ ١٤٣، و٣/ ١٢١.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١/٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) سُورة النحل، الآية: ٤٣، وسُورة الأنبياء، الآية: ٧.

# ٱلْكِنَابِ أُوْلَتِهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱلَّالِعِنُونَ ﴾ (١).

فينبغي للمدعو أن يسأل، وللداعية أن يجيب، ويسأل من هو أعلم منه (٢).

## سابعاً: أهمية مراعاة أحوال المدعوين:

دل الحديث على أهمية مراعاة أحوال المدعوين؛ لأن النبي عَيَّة علم معاذاً أن: «حق العباد على الله أن لا يعذب من لايشرك به شيئاً» وعندما قال له معاذ تعلي الله أفلا أبشر الناس؟ فقال عَيِّة: «لا تبشرهم فيتكلوا» وهذا يبين أن الداعية يراعي أحوال المدعوين فيقدم لكل إنسان ما يناسبه؛ ولهذا قال عبدالله بن مسعود تعلي : «ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة» (٣) وقال علي بن أبي طالب تعليه : «حدِّثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يُكذَّبَ الله ورسوله؟ (٤)، وذُكر عن عائشة تعليه أنها قالت: «أمرنا رسول الله عليه أن ننزل الناس منازلهم» (٥).

وقد ذكر ابن حجر كَالله على قوله على قوله الله المسرهم فيتكلوا» أن العلماء قالوا: «يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس؛ لئلا يتكلوا: أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس؛ لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها وقد سمعها معاذ ولم يزدد إلا اجتهاداً في العمل وخشية لله عَنَى ، فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يقصر اتكالًا على ظاهر الخبر»(٢).

ومما بين مراعاة أحوال المدعوين أن البخاري كَثْلَاثُهُ بوَّب في صحيحه باباً قال فيه: «باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا» ثم ذكر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم، ٣، الدرس الثاني، والحديث رقم ٣٠، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، في المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، ١١/١.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتَاب ٱلعلم، باب من خصُّ بالعُلم قوماً دون قوم كراهيَّة أن لا يفهموا، ١/٤٦.

<sup>(</sup>٥) مسلم، في المقدمة، ١/١.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري، ١١/ ٣٤٠، ونسبه إلى الحافظ ابن رجب في شرحه لأواثل صحيح البخاري، وقد طبع شرح ابن رجب بعنوان "فتح الباري شرح صحيح البخاري" ولكن ما نقله ابن حجر كلله من القسم المفقود من كتاب العلم.

تحته حديث أنس بن مالك الآخر: أن النبي ﷺ ومعاذ رديفه على الرحل قال: «يا معاذ» قال: «يا معاذ» قال: «يا معاذ» قال: لبيك يا رسول الله وسَعْدَيْك. قال: لا إله إلا الله وأن لبيك يا رسول الله وسعديك «ثلاثاً» قال: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار» قال: يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: «إذاً يتكلوا» وأخبر بها معاذ عند موته تأثماً (۱).

وهذا يبين للداعية أهمية مراعاة أحوال المدعوين في دعوته إلى الله عَرْضُكُ . (٢)

# ثامناً: من أساليب الدعوة: التأكيد بالتكرار:

وقد ظهر هذا الأسلوب في هذا الحديث بقوله ﷺ: «يا معاذ» وكرر نداء معاذ «ثلاث مرات» وهذا التكرار، لتأكيد الاهتمام بما يخبره به؛ وليكمل تنبيه معاذ فيما يسمعه (٣) قال الإمام القرطبي كَثَلَلْهُ: «وإنما كرر النبي ﷺ نداء معاذ ثلاثاً؛ ليستحضر ذهنه وفهمه؛ وليشعره بعظم ما يلقيه عليه» (٤) وهذا يحث الداعية ويبين له أهمية استخدام هذا الأسلوب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى (٥).

### تاسعاً: من سنة إلقاء العلم: الوقار والتثبت:

إن الداعية الناجح هو الذي يلتزم التثبت والوقار في تعليمه للناس الخير وإلقاء العلم إليهم، ويؤخذ هذا من إبطائه على في الجواب؛ ولهذا قال: «يا معاذ فقال معاذ تعليه: قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة فقال: «يا معاذ سيا معاذ» فقال تعليه : لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: «يا معاذ ابن جبل» فقال معاذ: «لبيك رسول الله وسعديك» قال الإمام عبدالله بن أبي جمرة تعمل فقال معاذ: «لبيك رسول الله وسعديك» قال الإمام عبدالله بن أبي جمرة تعمل الله ويؤخذ من إبطائه عليه بين الندائين أن من سنة إلقاء العلوم

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا، ٤٦/١، برقم ١٢٧، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، ٧/١٥ برقم ٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ١٩، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١/ ٣٤٥، وشرح الكرماني على صحيح البخاري، ٢٩ / ٢١ وفتح الباري لابن حجر، ١١/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ١/٣٠١، وانظر: بهجة النفوس لعبدالله بن أبي جمرة، ١٤٣/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٤، الدرس الخامس، ورقم ٤٦، الدرس الخامس عشر.

الوقار، والتؤدة »(١) ومن كمال الحكمة والوقار والتؤدة أنه ﷺ ناداه بقوله: «يا معاذ» مرتين ثم زاد في الثالثة «يا معاذ بن جبل» قال ابن أبي جمرة كَاللهُ عن هذه الزيادة «إنما هي إشارة إلى أن هذه الثالثة آخر النداء فاسمع ما يلقى إليك؛ لأن زيادة (بن جبل) هو الكمال في التعريف، فإذا كمل الشيء فقد تم »(٢).

#### عاشراً: من أدب المدعو: الاقتراب من مجالس العلم:

دل هذا الحديث على التأكيد والتنبيه على الاقتراب من حلقات العلم ومجالسه، وأن ذلك مما يعين السامع على الضبط؛ ولهذا قال معاذ بن جبل تعليقية : «ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل» قال الإمام النووي تَخْلَللهُ : «أراد المبالغة في شدة قربه؛ ليكون أوقع في نفس سامعه؛ لكونه أضبط» (٣).

ومما يؤكد أهمية الاقتراب من مجالس العلم ما رواه البخاري كَلْلَهُ عن أبي واقد الليثي تَعْقَبُ قال: بينما رسول الله على في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله على وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهباً، فلما فرغ رسول الله على قال: «ألا أخبركم عن الثلاثة: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه» (3).

وهذا يبين أهمية الاقتراب من مجالس العلم وسد الفرج فيها .

#### الحادي عشر: من أدب الداعية: رد علم ما لا يعلمه إلى الله عَرَضُك :

لا شك أنه ينبغي بل يلزم كل مسلم \_ وخاصة الداعية إلى الله سبحانه وتعالى \_ إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول: الله أعلم، أو لا أدري، أو سأراجع المسألة إن شاء الله، وقد دل هذا الحديث على هذا الأدب الكريم في قول معاذ بن جبل

<sup>(</sup>١) بهجة النفوس، ١٤٣/٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١٤٣/٤.

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم ١/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) متفقّ عليه: البخاري، كتاب العلم، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة فجلس فيها، ٢٨/١، برقم ٢٦، وكتاب الصلاة، باب الحلق والمجلوس في المسجد، ١٣٨/١، برقم ٤٧٢، ومسلم، في كتاب السلام، باب من أتى مجلساً فوجد فرجة فجلس فيها، وإلا وراءهم، ١٧١٣/٤، برقم ٢١٧٦.

يَظِيْنِهِ : «الله ورسوله أعلم».

ومما يبين أهمية هذا الأدب ما قاله الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود تعليه : «يا أيها الناس من عَلِمَ شيئاً فليقل به، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم؛ فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم»(١) قال الله عَرَبَكُ : ﴿ قُلْ مَا آسَعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا آنَا مِنَ ٱلمُنكَكِّفِينَ ﴾(١).

وسئل سعيد بن جبير عن شيء فقال: «لا أعلم» ثم قال: «ويل للذي يقول لما لا يعلم: إني أعلم» (٣) وقال مالك: «ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه قول: لا أدري؛ فإنه عسى أن يهيأ له خير» (٤) وقال ابن وهب: «لو كتبنا عن مالك: لا أدري، لملأنا الألواح» (٥).

وعن عقبة بن مسلم أنه قال: «صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهراً، فكثيراً ما كان يُسأل فيقول: «لا أدري» ثم يلتفت إليَّ فيقول: «تدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسراً إلى جهنم»(١٦).

وقال أبو داود: «قول الرجل فيما لا يعلم: لا أعلم نصف العلم»(٧).

وهذا كله يؤكد للداعية أهمية قوله: الله أعلم، أو لا أدري لما لا يعلمه وأن ذلك من الاداب الجميلة التي تدل على خشية الله عَرَيْنَ (^)

## الثاني عشر: من أهم موضوعات الدعوة: الحض على الطاعات، واجتناب المعاصي:

دل الحديث على أن القيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات من أعظم

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة ص، باب ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْتُكَلِّفِينَ﴾ ٦/ ٣٧ برقم ٤٨٠٩ وتفسير سورة الدخان، باب ﴿ رَّبَنَا ٱكْشِفْ عَنَا ٱلْمَدَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ ٦/ ٤٦ برقم ٤٨٢٢ وتقدم تخريجه بلفظه الآخر في تفسير سورة الروم، ٦/ ٢٢ برقم ٤٧٧٤ انظر: الحديث رقم ٩، الدرس الثامن عشر.

<sup>(</sup>٢) سورة ص، الآية: ٨٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٨٣٦، برقم ١٥٦٨.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٢/ ٨٣٩، برقم ١٥٧٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عبدالبر، في كتاب جامع بيان العلم وفضله، ٢/ ٨٣٩، برقم ١٥٧٦.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ٢/ ١٤٨، برقم ١٥٨٥.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق، ٢/ ٨٤٢، برقم ١٥٨٦.

<sup>(</sup>٨) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس الثامن عشر.

الفرائض التي فرضها الله على عباده؛ ولهذا قال النبي ﷺ لمعاذ سَعْتُهُ: «حق الله على عباده أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئاً» قال الكرماني سَخَلَتُهُ: «قوله ﷺ: «أن يعبدوه» أشار إلى العمليات، وقوله: «ولا يشركوا به شيئاً» أشار إلى الاعتقاديات (۱).

فقوله: «أشار إلى العمليات» والمراد عمل الطاعات واجتناب المحرمات؛ ولهذا قال الحافظ ابن حجر كَالله ، على قوله ﷺ: «أن يعبدوه»: «المراد بالعبادة عمل الطاعات واجتناب المعاصي، وعطف عليها عدم الشرك؛ لأنه تمام التوحيد، والحكمة في عطفه على العبادة: أن بعض الكفرة كانوا يدَّعون أنهم يعبدون الله، ولكنهم كانوا يعبدون آلهة أخرى، فاشترط نفي ذلك» (٢).

وأفضل ما عُرِّفت به العبادة: قول شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله : «العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه: من الأقوال والأعمال: الباطنة والظاهرة» (٣) والعبادة أصل معناها الذل، يقال: طريق معبّد إذا كان مذللاً قد وطئته الأقدام، لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل بغاية المحبة لله عَنَى ولرسوله عَلَيْ ودينه (٤).

وقد عرف العلامة ابن القيم كَغْلَلْلهُ : العبادة بتعريف جامع قال فيه :

وعبادة الرحمن غاية حُبِّهِ مع ذُلِّ عابده هما قُطبان وعليهما فلك العبادة دائرٌ ما دار حتى قامت القطبان ومدارُهُ بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان (٥)

فينبغي للداعية إلى الله عَرَى أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده، ويحثهم على الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره من الله عَرَيَ ، والعمل بمقتضى الشهادتين: من إقام الصلاة، وإيتاء

<sup>(</sup>١) شرح صحيح البخاري، للكرماني ٢٢/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري، بشرح صَحيح البخاري ١١/ ٣٣٩، وانظر: بهجة النفوس لابن أبي جمرة ٣/ ١٢١.

<sup>(</sup>۳) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۱٤٩/۱۰.

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق ١٥٣/١٠.

<sup>(</sup>٥) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ص ٣٢.

الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً، وأن يعبد العبدُ الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والوفاء بالعهد، وإنجاز الوعد، والإحسان إلى الجار، واليتيم، والمسكين، والمملوك من الآدميين والبهائم، وإكرام الضيف، وتنفيس الكرب عن المكروب من المسلمين، والتيسير على المعسر، وستر المسلم، وإعانته، والإخلاص لله، والتوكل عليه، والمحبة له ولرسوله على، وخشية الله، ورجاء رحمته، والتوبة والإنابة إليه، والصبر على حكمه، والشكر لنعمه، وقراءة القرآن، وذكر الله، والدعاء، ومسألته والرغبة إليه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله للكفار والمنافقين، وأن يصل المسلم من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه، والعدل في جميع الأمور، وعلى جميع الخلق حتى الكفار، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام، وحسن الخلق، والدعوة إلى الله، والنصيحة لله، ولرسوله ولكتابه، ولأئمة المسلمين، وعامتهم، وغير ذلك من أنواع العبادات (۱).

ومن العبادات: أن يبتعد الإنسان عن جميع المعاصي والسيئات، فينبغي للداعية أن يحذر الناس عن الشرك، والتكذيب بالرسل، والكفر، والحسد، والكذب، والفجور، والخيانة، والظلم، والفواحش ما ظهر منها وما بطن، والغدر، وقطيعة الرحم، والجبن عن الجهاد، والبخل، والشح، واختلاف السر والعلانية، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، والجزع عند المصائب، والفخر والبطر عند النعم، وترك فرائض الله، واعتداء حدوده، وانتهاك حُرماته، وخوف المخلوق دون الخالق، ورجاء المخلوق دون الخالق، والتوكل على المخلوق دون الخالق، والعمل رياءً وسمعة، ومخالفة الكتاب والسنة، وطاعة المخلوق في معصية الخالق، والتعصب بالباطل، والاستهزاء بآيات الله، وجحد الحق، والكتمان لما يجب إظهاره من علم وشهادة،

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٠/ ١٤٩ - ٢٣٧، ويقال لهذا القسم من الفتاوى: رسالة العبودية. وانظر: ٢٠/ ٤٢٣ - ٤٢٣ .

والسحر، وعقوق الوالدين، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وإعطاء الرشوة وأخذها، وأكل أموال الناس بالباطل، والفرار من الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والغيبة، والنميمة، وشهادة الزور، وشرب الخمر، والكبر والخيلاء، والسرقة، واليمين الغموس، وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، والمنّ بالعطية، وإنفاق السلعة بالحلف الكاذب، وتصديق الكاهن والمنجم، والتصوير لذوات الأرواح، واتخاذ القبور مساجد، والنياحة على الميت، وإسبال الإزار، ولبس الحرير أو الذهب للرجال، وأذى الجار، وإخلاف الوعد، ونقض العهد، وغير ذلك من المحرمات (أولا يمكن تفصيل ذلك واستغراقه، لكن يجمع جميع أنواع العبادة قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَهُ النَّكُمُ الرّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَا نَهَ لَكُن يَجمع جميع أنواع العبادة قوله تعالى: ﴿ وَمَا النَّكُمُ الرّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَا نَهَ لَكُن يَجمع جميع أنواع العبادة قوله تعالى: ﴿ وَمَا النَّكُمُ الرّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَا نَهَ لَكُن يَجمع جميع أنواع العبادة قوله تعالى: ﴿ وَمَا النّكُمُ الرّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَا نَهَ لَكُن يَجمع جميع أنواع العبادة قوله تعالى: ﴿ وَمَا النّكُمُ الرّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَا نَهَ لَكُن يَجمع أَلَوا وَاللّهُ أَلِقَا اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

فيلزم الداعية أن يحث المدعوين على جميع الطاعات تفصيلاً وتوضيحاً وبياناً، ويحذرهم عن جميع المعاصي تفصيلاً وتبييناً دقيقاً، مع الالتزام بالأدلة من الكتاب والسنة، ومع التنويع، وإعطاء كل قوم ما يناسبهم من الأمر والنهي. وهذا هو حق الله على عباده. قال الإمام القرطبي كَثَلَلْتُهُ: «وحق الله على عباده: ما أوجبه عليهم بحكمه وألزمهم إياه بخطابه» (٣).

#### الثالث عشر: أهم موضوعات الدعوة: الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك:

دل الحديث على أن أهم موضوعات الدعوة: الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك بالله عَنَى النبي عَلَيْهُ قال في هذا الحديث: «حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» وقد بين الإمام عبدالله بن أبي جمرة وَعَلَيْلُهُ: أن حق الله على عباده هو الجمع بين امتثال الحكمة في الأمر والنهي، وحقيقة التوحيد (٤) وبين الحافظ ابن حجر أن المراد بالعبادة في الحديث عمل الطاعات

 <sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٠/٤٢٢-٤٢٣، والجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لابن القيم، ص ٨-٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٣) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: بهجة النفوس ٣/ ١٢١.

واجتناب المعاصي وعطف عليها عدم الشرك؛ لأنه تمام التوحيد (١).

فيلزم الداعية إلى الله ﷺ أن يبين للناس توحيد الله سبحانه وتعالى كما جاء في الكتاب والسنة، ويوضح لهم أن التوحيد نوعان:

النوع الأول: التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي، وهو توحيد في المعرفة والإثبات، وهذا هو توحيد الربوبية، والأسماء والصفات، وهو إثبات حقيقة ذات الرب سبحانه وتعالى وصفاته، وأفعاله، وأسمائه، وتكلمه بكتبه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره، وحكمته، وتنزيه عما لا يليق به عَرَيْكُ من غير: تمثيل، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تحريف، ولا تفويض للمعاني.

النوع الثاني: التوحيد الطلبي القصدي الإِرادي: وهو توحيد في الطلب والقصد: وهو توحيد الإِلهية والعبادة (٢).

والقرآن كله من أوله إلى آخره في إثبات وتقرير هذين النوعين؛ لأنه إما خبر عن الله تعالى، وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأقواله، وما يجب أن يوصف به، وما يجب أن ينزه عنه. فهو التوحيد العلمي الخبري.

وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وخلْع كل ما يُعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي.

وإما أمر ونهي، وإلزام بطاعته في أمره ونهيه، فهي حقوق التوحيد ومكملاته.

وإما خبرٌ عن إكرام الله لأهل توحيده وطاعته، وما فعل بهم في الدنيا، وما يكرمهم به في الآخرة، فهُو جزاء توحيده.

وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال، وما يحل بهم

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١١/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: مدارج السالكين، لابن القيم ٣/ ٤٤٩، وفتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، لعبدالرحمن بن حسن ابن محمد بن عبدالوهاب ١/ ٧٩، ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، لحافظ بن أحمد الحكمي ١/ ٩٨.

في الآخرة من العذاب. فهو جزاءً من خرج عن حكم التوحيد.

فالقرآن كله في التوحيد، وحقوقه، وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم(١).

وهذا كله يؤكد على الداعية إلى الله ﷺ أن يبين للناس التوحيد وأنواعه، ويحذرهم عن كل ما يضاده من الشرك وأنواعه؛ فإن ذلك من أعظم الواجبات على كل داعية إلى الله سبحانه وتعالى.

### الرابع عشر: من صفات الداعية: حب الخير للناس وتبشيرهم به؛ لإدخال السرور عليهم:

دل الحديث على أهمية حب المسلم \_ وخاصة الداعية \_ الخير للناس وفرحه بذلك؛ لأن معاذ بن جبل تعليه فرح فرحاً شديداً بقوله عليه: «وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً» فقال معاذ: «يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟»؛ ولهذا بين الإمام محمد بن عبدالوهاب كَثَلَالُهُ أن في هذا الحديث من الفوائد: استحباب بشارة المسلم بما يسره (٢).

وقد بين النبي ﷺ أن حب الخير للمسلم من كمال الإيمان فقال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (٣).

فينبغي للداعية أن يحب الخير للناس ويدخل السرور عليهم بتبشيرهم بما يسرهم؛ فإن ذلك يؤثر في نفوسهم ويكون وسيلة إلى قبول دعوته (٤).

### الخامس عشر: من موضوعات الدعوة: التحذير من الاتكال:

دل هذا الحديث على أن التحذير من الاتكال من موضوعات الدعوة؛ لأن النبي ﷺ قال لمعاذ بن جبل صلى : «لا تبشرهم فيتكلوا» وهذا فيه إنذار من

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين لابن القيم ٣/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) كتاب التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب مع شرحه فتح المجيد ١١٠/١، ونسخة دار المنار ص ٤٦ بعناية صادق بن سليم.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث أنس صَلَّى: البخاري، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يجب لأخيه ما يجب لنفسه ١١/ ١١ برقم ١٣، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يجب لأخيه المسلم ما يجب لنفسه من الخير، ٢/ ٢٠، برقم ٤٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس التاسع.

فالتوكل الشرعي: هو التوكل على الله والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه مع بذل الجهد في امتثال الأوامر واجتناب النواهي والعمل بالأسباب(٢).

أما التوكل اللغوي: فهو الاتكال بدون عمل (٣)؛ ولهذا نهى ﷺ معاذ بن جبل عن تبشير الصحابة ﷺ؛ لئلا يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة (٤).

فينبغي للداعية أن يحذر الناس من الاتكال والكسل، ويحثهم على العمل والنشاط؛ ولهذا قال سبحانه: ﴿ وَقُلِ أَعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلُكُو وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالنّسَاط؛ ولهذا قال سبحانه: ﴿ وَقُلِ أَعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلُونَ ﴾ (٥) . وَسَتُرَدُّونَ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشّهَدَةِ فَيُنْتِثُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ (٥) .

### السادس عشر: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب:

دل على هٰذين الأسلوبين قوله ﷺ: «وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً».

قال الإمام القرطبي كَغُلَاللهُ تعالى: «حق الله على عباده ما أوجبه عليهم بحكمه وألزمهم إياه بخطابه، وحق العباد على الله: هو ما وعدهم به من الثواب والجزاء، فحقَّ ذلك ووجب بحكم وعده الصدق وقوله الحق، الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبر، ولا الخلف في الوعد، فالله تعالى لا يجب عليه شيء بحكم الأمر، إذ لا آمر فوقه، ولا بحكم العقل إذ العقل كاشف لا موجب»(٢)

<sup>(</sup>١) انظر: شرح رياض الصالحين، للعلامة محمد بن صالح العثيمين ٥/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٣٠، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٣) انظر: بهجة النفوس ٣/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: بهجة النفوس، لابن أبي جمرة، ٣/ ١٢٢، وفتح الباري لابن حجر، ١/ ٢٢٧، وفتح المجيد، لشرح كتاب التوحيد، لعبدالرحمن بن حسن آل الشيخ، ١/ ١١٠.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة، الآية: ١٠٥.

<sup>(</sup>٦) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ١/٢٠٣، وانظر: شرح الطيبي لمشكاة المصابيح ٢/٣٧٣.

فظهر بذلك معنى «حق العباد على الله» أنه متحقق لا محالة (١) فهو حق جعله سبحانه على نفسه تفضلاً وكرماً؛ لأنه عَرَق قد وعدهم ذلك جزاءً لهم على توحيده ﴿ وَعَدَاللَّهِ لَا يُخَلِفُ اللَّهُ وَعَدَمُ ﴾ (٢) فهو سبحانه وتعالى الذي أوجب على نفسه حقاً لعباده المؤمنين كما حرم الظلم على نفسه، لم يوجب ذلك مخلوق عليه، ولا يقاس بمخلوقاته، بل هو بحكم رحمته، وحكمته، وعدله، كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم (٣) قال عَنَى : ﴿ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤمنِينَ ﴾ (٤) وقال سبحانه وتعالى: ﴿ كَتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَة ﴾ (٥) وهذا استحقاق تفضل وإحسان وإنعام وامتنان من الله عَنَى على عباده (٢).

وقد ظهر أسلوب الترغيب في هذا الحديث في قوله عَلَيْقَ: «أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً»؛ ولهذا قال عَلَيْق: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة» (٧) وهذا فيه ترغيب لمن مات لا يشرك بالله شيئاً؛ فإن الله عَرَاقُ يدخله الجنة.

أما أسلوب الترهيب فقد ظهر من مفهوم الحديث؛ فإنه على قال: «حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً» فمنطوق الحديث أنه سبحانه وتعالى لا يعذب من لا يشرك به شيئاً، ومفهومه أنه يعذب من مات وهو يشرك بالله شيئاً. وقد فسَّرت الأحاديث الأخرى هذا الحديث، فعن عبدالله بن مسعود تعلى قال: قال رسول الله على : «من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار» قال عبدالله تعلى : «وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» (م) وقد جاء ذلك صريحاً من كلام النبي على ، فعن جابر بن عبدالله تعلى أن

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم، الآية : ٦ .

<sup>(</sup>٣) انظُر: مجمَّعوٰع فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية، ٢١٣/١.

 <sup>(</sup>٤) سورة الروم، الآية: ٤٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: بهجة النفوس، لابن أبي جمرة، ٣/ ١٢٠، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم، في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، ١/ ٥٥.

<sup>(</sup>٨) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، بابٌ في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، ٢/ ٨٧، برقم ١٢٣٨، ومسلم، كتاب الإيمان باب من مات لايشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار، ١/ ٩٤، برقم ٩٢.

#### السابع عشر: من صفات النبي ﷺ: الفصاحة والبلاغة:

دل هذا الحديث على فصاحة النبي ركال وبلاغته؛ لأنه جمع المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة، فقوله رحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً «وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً » كلمات قصيرات، شملت المعاني الكثيرة، مع كمال الوضوح والبيان (٣).

فينبغي للداعي أن يجتهد في الإيجاز في الألفاظ التي تتسع معانيها على حسب القدرة والاستطاعة(٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مسلم، في كتاب الإيمان، باب من مات لايشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار، ١/ ٩٤، برقم ٩٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، اللية: ٧٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب، ١/٥٣، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٥/٥، وفتح الباري لابن حجر، ١٢٨/٦، ١٢٨/١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ١٠٦، الدرس الثاني.

# ٤٧- بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ شُؤْم الْفَرَس

9 - [٢٨٥٩] - حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ (١) رَوْقَ أَن رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٌ قَالَ: ﴿إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي: الْمَرْأَةِ، والْفَرَسِ، وَالْمَسْكَنِ (٢).

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

١- أهمية اختيار الداعية الوسائل المعينة على الدعوة .

٢- من صفات الداعية: التوكل.

والحديث عن هذين الدرسين والفائدتين الدعويتين على النحو الآتي :

#### أولاً: أهمية اختيار الداعية الوسائل المعينة على الدعوة:

من الأمور المهمة أن يعتني الداعية بالوسائل التي تعينه على الدعوة وتزيد في نشاطه وقوته في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن هذه الوسائل: اختيار المركب الصالح، والمرأة الصالحة، والمسكن المناسب، وقوله على "إن كان في شيء ففي المرأة، والفرس، والمسكن أي إن كان الشؤم في شيء ففي هذه الثلاثة كما فسره حديث عبدالله بن عمر تغليها قال: سمعت النبي على يقول: "إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس، والمرأة، والدار" وفي لفظ لمسلم: "لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة، والفرس، والدار").

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٢٥.

 <sup>(</sup>٢) [الحديث ٢٨٥٩] طرفه في كتاب النكاح، باب ما يُتقئ من شؤم المرأة، ٦/ ١٥١، برقم ٥٠٩٥.
 وأخرجه مسلم في كتاب السلام، باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم ٤/ ١٧٤٨، برقم ٢٢٢٦.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب ما يذكر من شؤم الفرس، ١/ ٢٨٥، برقم ٢٨٥٨،
 ومسلم، في كتاب السلام، باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم، ١/٤٧٧، برقم ٢٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب السلام، باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم، ٤/٧٤٧، برقم ٢٢٢٥.

قال الإمام النووي كَثْلَاهُ تعالى: «اختلف العلماء في هذا الحديث فقال مالك وطائفة: هو على ظاهره، وأن الدار قد يجعل الله سكناها سبباً للضرر أو الهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المُعيَّنة أو الفرس أو الخادم، قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى، ومعناه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاث كما صرح به في رواية: «إن يكن الشؤم في شيء» وقال الخطابي وكثيرون: «هو في معنى الاستثناء من الطيرة: أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم، فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة. وقال آخرون: شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم، وشؤم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب، وشؤم الفرس أن لا يُغزى عليها، وقيل حِرانها وغلاء ثمنها، وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فُوضَ إليه، وقيل حِرانها وغلاء ثمنها، وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فُوضَ إليه، وقيل: المراد بالشؤم هنا: عدم الموافقة»(١)، وقال بعض العلماء: الأحاديث في الشؤم ثلاثة أقسام:

أحدها: ما لم يقع الضرر به ولا التأذي ولا اطَّردت عَادة به خاصة ولا عامة ، لا نادرة ولا متكرِّرة ، فهذا لا يُصْغَىٰ إليه وقد أنكر الشرع الالتفات إليه ، وهو الطيرة ، كلقي غراب في بعض الأسفار ، أو صراخ بومة في دار ، وهذا الذي كانت العرب في الجاهلية تعتبره وتعمل عليه ، مع أنه ليس في ذلك ما يُشعر بالأذى ولا المكروه .

الثاني: ما يقع به الضرر، ولكنه يعم ولا يخص، ويندر ولا يتكرر، كالوباء، فهذا لا يُقْدم عليه عملاً بالحزم والاحتياط، ولا يُخرج منه ولا يفرُّ منه لإمكان أن يكون قد وصل الضرر إلى الفارِّ فيكون سفره سبباً في محنته وتعجيلاً لهلكته.

الثالث: ما يخص ولا يعمُّ ويلحق به الضرر بطول الملازمة كالدار ، والفرس ، والمرأة ، فهذه الثلاثة يباح الفرار منها واستبدالها بغيرها مما يناسب الإنسان ، والتوكل على الله تعالى ، والإعراض عما يقع في النفوس من ذلك من أفضل

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على صحيح مسلم ١٤/ ٤٧٢، وانظر: الاستذكار لابن عبدالبر، ٢٢٨/٢٧، وعارضة الأحوذي لابن العربي ٥/ ٤٢٤، .

الأعمال والله أعلم (١).

قال الإمام الخطابي تَخَلَّتُهُ تعالى: «اليُمنُ والشؤم سمتان لما يصيب الإنسان من الخير والشر والنفع والضر ولا يكون شيء من ذلك إلا بمشيئة الله وقضائه وإنما هذه الأشياء مَحَالٌ وظروف جعلت مواقع لأقضيته، ليس لها بأنفسها وطباعها فعل ولا تأثير في شيء، إلا أنها لما كانت أعم الأشياء التي يقتنيها الناس وكان الإنسان في غالب أحواله لا يستغنى عن دار يسكنها، وزوجة يعاشرها وفرس يرتبطه. . . وكان لا يخلو من مكروه في زمانه ودهره أضيف اليُمن والشؤم إليها إضافة مكانٍ ومحل وهما صادران عن مشيئة الله سبحانه»(٢).

وقال ابن حجر يَخْلَلْلهُ: "وقيل يحمل الشؤم على قلة الموافقة وسوء الطباع" (٣).

وسمعت سماحة شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله يقول عند شرحه لحديث سهل بن سعد تعليه : «والتشاؤم من هذه الثلاثة مستثنى ولا ينافي التوكل، فلا بأس بتركها، فقد لا تناسبه: الدابة، والزوجة، والمسكن، فلا بأس بمفارقة غير المناسب، فقد يجد شروراً في بعض هذه الأشياء فلا بأس أن يفارقها لعدم مناسبتها له، وقد تناسب غيره فلا يخبره بشؤمها، والسيارة تقوم مقام الدابة» (٤).

وإذا حمل الشؤم على عدم الموافقة وسوء الطباع فهو كحديث سعد بن أبي وقاص رفي قال: قال رسول الله ﷺ: «أربع من السعادة: المرأةُ الصالحةُ، والمسكنُ الواسعُ، والجارُ الصالحُ، والمركبُ الهنيُ، وأربع من الشقاوة: المجارُ السوءُ، والمرأةُ السوءُ، والمسكنُ الضيِّقُ، والمركبُ السوءُ»(٥).

 <sup>(</sup>١) انظر: مشكل الآثار للطحاوي، ٢/ ٢٤٩، وشرح السنة للبغوي، ١٣/٩، و المفهم لما أشكل من تلخيص
 كتاب مسلم، للقرطبي ٥/ ٦٣٠، وشرح النووي على صحيح مسلم ٤ / ١٤٧٣.

<sup>(</sup>٢) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، ٢/ ١٣٧٩ بتصرف يسير جداً. وانظر: شرح السنة للبغوي ١٣٧٩ ، وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح ١٢٦٦ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٦ / ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث سهل بن سعد تشخ في صحيح البخاري برقم ٢٨٥٩، ثم سمعته مرة أخرى عند شرحه لطرف الحديث المذكور برقم ٥٠٩٥ وذلك بتاريخ ٢١٧/٧/١٤هـ في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض «الجامع الكبير».

<sup>(</sup>٥) أُخْرَجُه ابنَّ حبان في صحيحه ٩/ ٣٤٠، برقم ٤٠٣٢، وقال الألباني: وهذا سند صحيح على شرط=

وهذا يبيِّن للداعية أهمية اختيار الوسائل المناسبة التي تعينه على القيام بالدعوة إلى الله عَنِي الله الأن لهذه الأشياء أهمية عظمى في حياة الإنسان، فإن كانت الزوجة صالحة، والدار صحيَّة واسعة، والفرس أو السيارة قوية مريحة، والجار صالحاً ارتاح الإنسان وشعر بالسعادة والاستقرار النفسي وتفرَّغ للدعوة إلى الله تعالى (١).

### ثانياً: من صفات الداعية: التوكل:

دل مفهوم الحديث على أهمية التوكل على الله عَنَى ، واعتماد القلب عليه، مع الأخذ بالأسباب النافعة، ومن هذه الأسباب اختيار الوسائل المناسبة في الدعوة إلى الله عَنَى .

فينبغي للداعية أن يعتني بهذه الصفة ويتخلق بها؛ لعظمها وعلوٌّ مكانتها(٢).

\* \* \*

الشيخين. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ٢٨٢، وقال شعيب الأرنؤوط في تخريجه لصحيح ابن حبان ٩/ ٣٤١: إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله رجال الشيخين غير محمد بن عبدالعزيز بن أبي رزمة فمن رجال البخاري. وأخرجه أحمد ١/ ١٦٨، دون ذكره: الجار الصالح، والجار السوء، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ١/ ٢٠٦ برقم ١١٦. وانظر: صحيح الأدب المفرد للألباني ص ٦٨.

<sup>(</sup>١) انظر: منار القاري في شرح مختصر صحيح البخاري لحمزة محمد قاسم ١٠١/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٣٠، الدرس الخامس.

# ٥١- بَابُ سِهَام الفَرَس

وقَالَ مَالِكٌ: يُسْهَمُ لِلْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ مِنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلْخِيَٰلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْمِعَالَ مَالِكٌ: ﴿ وَٱلْحَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْمِعَالَ مَالْمَ مَا لَا يُسْهَمُ لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسٍ.

• ٦-[٢٨٦٣] - حَدَّثَنَا عُبَيدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ<sup>(٢)</sup> تَعْطِيْهَا: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ولِصَاحِبِهِ سَهْماً» (٣).

وفي رواية: «قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَر لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْماً» قالَ: فَسَرَهُ نَافِعٌ فَقَالَ: «إِذَا كَانَ مَع الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، فإِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، فإِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهُمٌ» (٤).

## ○ شرح غريب الحديث:

\* «السهم» السهم في الأصل واحِدُ السِّهام التي يضرب بها في الميْسِر، وهي القداح، ثم سُمِّيَ به ما يفوز به الفالج سهمه، ثم كثر حتى سُمِّيَ كل نصيبٍ سهماً. ويجمع السَّهم على أَسْهُم، وسِهَام، وسُهْمَان (٥٠).

\* «الراجل» أي الماشي (٦).

## ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ١.

<sup>(</sup>٣) [الحديث ٢٨٦٣] طرفه في كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ٥/ ٩٤، برقم ٤٢٢٨. وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين، ٣/ ١٣٨٣، برقم ١٧٦٢.

<sup>(</sup>٤) الطرف رقم ٤٢٢٨.

 <sup>(</sup>٥) الفائق في غريب الحديث للزمخشري، باب السين مع الهاء، ٢/٢١٢، والنهاية في غريب الحديث والأثر،
 لابن الأثير، باب السين مع الهاء، مادة «سهم» ٢/ ٤٢٩. .

<sup>(</sup>٦) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الجيم، مادة «رجل» ٢/ ٢٠٤.

١- من موضوعات الدعوة: الحث على الإعداد للجهاد في سبيل الله عَرَضُكُ .

٢- من صفات الداعية: العدل.

٣- من أساليب الدعوة: الترغيب.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

## أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الإعداد للجهاد في سبيل الله عَنَى الله الله عَنَى الله عَنَى الله

دل هذا الحديث على الحث على الإعداد للجهاد في سبيل الله عَنَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى النبي عَلَى النبي عَلَى الله على النبي عَلَى الله على الله على الله على الله على الله المهاد؛ قال الحافظ ابن حجر تَظَلَمُ : "وفي الحديث حث على اكتساب الخيل واتخاذها للغزو؛ لما فيها من البركة، وإعلاء الكلمة، وإعظام الشوكة "(1). وهذا يبيّن أهمية الإعداد للجهاد وأخذ الحذر والحيطة. (٢)

#### ثانياً: من صفات الداعية: العدل:

إن من الصفات الحميدة التي ينبغي للداعية أن يتخلق بها صفة العدل، وقد دل هذا الحديث على هذه الصفة، لأن النبي على أعطى الراجل سهماً وإن كان معه فرس أعطاه ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه؛ قال الحافظ ابن حجر كَالَّهُ: «واستدل الجمهور من حيث المعنى بأن الفرس يحتاج إلى مؤنة لخدمتها وعلفها، وبأنه يحصل بها من الغنى في الحرب ما لا يخفى "(٢) وذكر الخطابي كَالَّهُ: أن مؤنة الفرس مضاعفة على مؤنة صاحبه فضوعف له العرض من أجله وهذا قول عامة العلماء (٤).

وهذا يدل على عدله ﷺ وإنصافه تطبيقاً لقول الله تعالى: ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللهِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٦/ ٦٨، وانظر: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي ٢/ ١٣٨١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٢، الدرس الثالث، ورقم ١٨، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦٨/٦، وانظر: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي ٢/ ١٣٨١.

<sup>(</sup>٤) انظر: معالم السنن للخطابي ٤/ ٥١.

<sup>(</sup>٥) سورة النساءُ، الآية: ١٣٥. أُ

وهذا يبين للداعية أهمية العدل والإنصاف.

## ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترغيب:

دل عمل النبي على الله على الفارس ثلاثة أسهم، والراجل سهماً واحداً على الترغيب في اقتناء الخيل وإعدادها للجهاد في سبيل الله عَرَبُكُ : ، وهذا فيه تشجيع وإعانة على الإعداد وأخذ الحذر (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الرابع عشر.

# ٥٢- بَابُ مَنْ قَادَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْحَربِ

وفي رواية: «لَا وَاللهِ مَا وَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصحَابِهِ وَخِفَافُهُمْ حُسَّراً لَيْسَ بِسلاحٍ، فَأَتُوْا قَوْماً رُمَاةً جَمْعَ هَوازِنَ وَبَنِي نَضْرِ مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ فَر شَقُوهُمْ رَشْقاً مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ، فَأَقْبَلُوا هُنَالِكَ إِلَى النَّبِيِّ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ فَر شَقُوهُمْ رَشْقاً مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ، فَأَقْبَلُوا هُنَالِكَ إِلَى النَّبِيِّ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ فَر شَقُوهُمْ وَشُقاءً وَابْنُ عَمِّهِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الحارِثِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ، فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ ثُمَّ قَالَ: «أَنَا النَّبِيُ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبُ» ثُمَّ يَقُودُ بِهِ، فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ ثُمَّ قَالَ: «أَنَا النَّبِيُ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبُ» ثُمَّ صَفَ أَصْحَابَهُ (٤).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٣٠.

<sup>(</sup>٢) أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب ابن عم رسول الله على اختلف في اسمه ، فقيل : اسمه المغيرة ، وقال آخرون : اسمه كنيته لا اسم له غيرها ، وهو أخو النبي على من الرضاعة أرضعتهما حليمة السعدية ، وكان يشبه النبي على هو وجعفر بن أبي طالب ، والحسن بن علي وقثم بن العباس على أجمعين ، وكان شاعراً ، أسلم صلى قبل يوم الفتح والنبي على في الطريق إلى الفتح ، وشهد حنيناً ، وثبت مع النبي على وأبلى فيها بلاء حسناً ، توفى بالمدينة سنة عشرين وصلى عليه عمر بن الخطاب سلى ، وقيل توفى سنة خمس عشرة . انظر : تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢/ ٢٣٩ ، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٤/ ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) [الحديث ٢٨٦٤] أطرافه في: كتاب الجهاد والسير، باب بغَلة النبي ﷺ البيضاء، ٣٠ ٢٩٠ ، برقم ٢٨٧٤. وكتاب الجهاد والسير، باب من صف أصحابه عند الهزيمة، ونزل عن دابته واستنصر، ٣٠ ٢٣٠، برقم ٢٩٣٠. وكتاب المجاد والسير، باب من قال: خذها وأنا ابن فلان، ٤/ ٣٥، برقم ٣٠٤٢. وكتاب المجازي، باب قول الله تعالى الجهاد والسير، باب من قال: خذها وأنا ابن فلان، ٤/ ٣٥، برقم ٢٠٤٢. وكتاب المجازي، باب قول الله تعالى ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنَ إِذَا عَجَبَتَ حُمُ مُ كَثَرَتُ حُمُ وَلَتُ تُمُ وَلَتُ تَمُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْكِنَتُهُم . . . ﴾ إلى قسول ﴿ غَنْوُرُ رَحِيثُ ﴾، ١١٦/٥، بسرقم ٤٣١٥ و ٤٣١٦ و٤٣١٥ . وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، ٣/ ١٤٠٠، برقم ١٧٧٠.

<sup>(</sup>٤) الطرف رقم ٢٩٣٠.

وفي رواية: «فَلَمَّا غَشِيَهُ المُشْرِكون نَزَلَ فَجَعَلَ يَقُولُ: أَنا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبُ»، قَالَ: «فَمَا رُؤيَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُّ مِنْهُ» (١)، يعني النبي ﷺ.

وفي رواية: «كَانَتْ هَوَازِنُ رُمَاةً وإِنَّا لَمَّا حَملْنَا عَلَيْهِم انْكَشَفُوا فَأَكْبَبْنَا على الْغَنَائِم، فَاسْتُقْبِلْنَا بِالسِّهَام. . »(٢)

وفي رواية: «يَا أَبَا عُمَارَةَ أَتَولَّيْتَ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يُولِّ، وَلَكِنْ عَجِلَ سَرَعَانُ الْقَوْمِ فَرَشَقَتْهُمْ هَوازِنُ..»(٣).

# ○ شرح غريب الحديث:

- \* «وخفافهم» الأخفاء: السراع المسرعون (٤).
  - \* «حُسَّراً» الحُسَّر: الذين لا دروع عليهم (٥).
- \* «فرشقوهم رشقاً» هو الوجه من الرمي إذا رمى القوم كلهم دفعة واحدةً، فإذا رمى القوم بأجمعهم، قالوا: رمينا رشقاً، وأما الرَّشْقُ بفتح الراء فهو المصدر، يقال: رَشقتُ بالسَّهم رَشقاً، والرَّشْقُ أيضاً: الصوت، تقول: سمعت رَشْقَ كذا: أي صوته (٦).
- \* «سَرَعان القوم» السَّرَعان بفتح السين والراء: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة (٧٠).
  - \* انكشفوا الله أي انهزموا وانكشفت عنهم جُنَّتهم (٨).

<sup>(</sup>١) الطرف رقم ٣٠٤٢.

<sup>(</sup>٢) الطرف رقم ٤٣١٧ .

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم ٤٣١٥ .

<sup>(</sup>٤) تفسير غريب مأ في الصحيحين للحميدي ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: المرجع السابق ص ١٢٨، ٥٣٨، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الشين، مادة: «رشق» ٢/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٧) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير،، باب السين مع الراء، مادة «سرع» ٢/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٨) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ١٢٨.

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١ - من موضوعات الدعوة: الحث على الشجاعة والثبات في الجهاد في سبيل الله عَرْضَكُ .

٧- شجاعة النبي ﷺ وثباته.

٣- من أسباب نصر الدعاة: عدم الإعجاب بالكثرة أو القوة.

٤- من صفات الداعية: حسن الأدب في الجواب.

٥- من صفات الداعية: الاستنصار بالله عَرَضًا .

٦- خطر حرص المدعو على الدنيا.

٧- من أساليب الدعوة: التوكيد بالقسم.

٨- من أساليب الدعوة: الرَّجَز.

٩- من أساليب الدعوة: بيان الداعية مناقبه عند الحاجة.

• ١ - من أساليب الدعوة: قول الداعية عند الحاجة: أنا فلان، وأنا ابن فلان.

١١- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة.

١٢ - الابتلاء والاختبار في الدعوة إلى الله عَرْضًا .

١٣ - من أصناف المدعوين: المشركون.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

### أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الشجاعة والثبات في الجهاد في سبيل الله عَرَضُك :

دل الحديث على الحث على الشجاعة والثبات في الجهاد في سبيل الله عَنَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله وقدماً، وهذا فيه تحريض وحث على الجهاد والثبات في المعركه؛ قال الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

وقد مدح النبي ﷺ أهل الشجاعة والثبات في الجهاد حثاً على ذلك فقال

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٥٥.

عن نبي الله داود ﷺ: «كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، ولا يفرُ إذا لاقي»(١).

فينبغي للداعية أن يحث الناس ويحضهم على الشجاعة والثبات في سبيل الله ﴿ عَرْضُكُ .

### ثانياً: شجاعة النبي عَلَيْ وثباته:

دل الحديث على شجاعة النبي عَلَيْهُ وقوة قلبه في ذلك؛ ولهذا قاتل في معركة حنين قتالًا عظيماً، ومما يدل على شجاعته وإقدامه عَلَيْهُ ما فعله في جميع غزواته التي قاتل فيها، فقد ثبت في الصحيح أنه عَلَيْهُ غزا تسع عشرة غزوة، قاتل في ثمانٍ منهن (٢)، بل ذكر الإمام النووي وغيره أنه كان عدد سراياه التي بعثها ستاً وخمسين سرية، وسبعاً وعشرين غزوة، وقاتل في تسع من غزواته (٣).

ولهذا قال عليُّ بن أبي طالب تَعْلَيْهِ عن شجاعة النبي عَلَيْهِ: «لقد رأيتُنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله عَلَيْهِ وهو أقربنا إلى العدوِّ، وكان من أشدِّ الناس يومئذِ بأساً» (٤).

وقال عليٌ تعظيه : «كنا إذا حمي البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله علي تعظيه : «كنا والله علي الحد منا أدنى إلى القوم منه» (٥) ، وقال البراء تعظيه : «كنا والله إذا احمر البأس (٢) نتقي به وإن الشجاع منا للذي يحاذي به ، يعني النبي علي النبي على البغلة في معركة حنين وغيرها يدل على شجاعته ؛ ولهذا ذكر العلماء: أن ركوبه على البغلة في موطن الحرب وعند اشتداد البأس: هو النهاية في الشجاعة والثبات ؛ لأن ركوب الفحولة أو الفرس مظنة الاستعداد للفرار

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الصوم، باب حق الأهل في الصوم، ٢/٣٠٠، برقم ١٩٧٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب عدد غزوات النبي ﷺ، من حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه عنهم، ٣٠ / ١٤٤٨، برقم ١٨١٤.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم ١١/ ٤٣٦، وانظر: البداية والنهاية لابن كثير ٣/ ٢٤١، ٥/ ٢١٦- ١٦٧، وزاد المعاد لابن القيم ٣/ ٥.

<sup>(</sup>٤) أحمد في المسند ١/ ٨٦، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ١٤٣/٢.

<sup>(</sup>٥) الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ٢/ ١٤٣، وعزاه ابن كثير في البداية والنهاية ٣/ ٢٧٩ إلى النسائي.

<sup>(</sup>٦) إذا احرُّ البأس: كناية عن شدة الحرب، واستعير ذلك؛ لحمَّرة الدماء الحاصلة فيها في العادة. أنظر: شرح النووي ٢١/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلّم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة حنين، ٣/ ١٤٠١، برقم ١٧٧٦.

والتولي<sup>(۱)</sup>، ونزوله على الأرض حين غشوه يدل على المبالغة في الثبات، والشجاعة والصبر<sup>(۲)</sup>، دل على ذلك رواية لمسلم عن سلمة تطبي قال فيها: مررت على رسول الله على منهزما<sup>(۳)</sup> وهو على بغلته الشهباء، فقال رسول الله على الأكوع فزعاً»، فلما غشوا رسول الله على نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب الأرض، ثم استقبل به وجوه القوم فقال: «شاهت الوجوه» (١) فما خلق الله منهم إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً بتلك القبضة، فولوا مدبرين، فهزمهم الله عنه وقسم رسول الله على غنائمهم بين المسلمين (٥).

وقد كان على شجاعاً في حماية أصحابه في غير معارك القتال أيضاً، فعن أنس تعلى قال: «كان النبي على أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي وقد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: «لم تراعوا، لم تراعوا» وهو على فرس لأبي طلحة عُريّ ما عليه سرج..»(٢٠).

وهذا كله يدل على شجاعته القلبية، أما شجاعته العقلية فلها صور كثيرة من أبرزها موقفه على من تعنت سهيل بن عمرو وهو يملي وثيقة صلح الحديبية، إذ تنازل على عن كلمة «بسم الله الرحمن الرحيم» إلى «باسمك اللهم»، وعن كلمة «محمد رسول الله» إلى «محمد بن عبدالله»، وقبوله شرط سهيل على أنه لا يأتي النبي على رجل من قريش حتى ولو كان مسلماً إلا رده إلى أهل مكة، وقد استشاط الصحابة غيظاً، وبلغ الغضب حدّاً لا مزيد عليه، وهو على صابر ثابت حتى انتهت الوثيقة، وكان الصلح بعد ذلك فتحاً مبيناً، فضرب على المثل الأعلى في الشجاعتين: القلبية والعقلية، مع بعد النظر،

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١٢/ ٣٥٨، وفتح الباري لابن حجر ٨/ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٢١/ ٣٥٨ وشرح الكرماني على صحيح البخاري ١٤٤/١٢.

<sup>(</sup>٣) قال العلماء: قوله «منهزماً» حال من ابن الأكوع، وليس النبي ﷺ. انظر: شرح النووي ٢١/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) شاهت الوجوه: أي قبحت، والله أعلم. وانظر: المرجّع السَّابق ١٢/ ٣٦٥. أ

<sup>(</sup>٥) مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب غُزوة حنين ٣/ ١٤٠٢، برقم ١٧٧٧.

 <sup>(</sup>٦) متفق عليه: البخاري، كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، ١٠٨/٧، برقم
 ٢٠٣٣، ومسلم، كتاب الفضائل، باب في شجاعة النبي ﷺ وتقدمه للحرب ٤/ ١٨٠٢، برقم ٢٣٠٧.

وأصالة الرأي وإصابته؛ فإن من الحكمة أن يتنازل الداعية عن أشياء لا تضره بأصل قضيته؛ لتحقيق أشياء أعظم منها(١).

فينبغي للداعية أن يقتدي برسول الله ﷺ في شجاعته وثباته، وصبره، وفي كل أحواله (٢٠).

# ثالثاً: من أسباب نصر الدعاة: عدم الإعجاب بالكثرة أو القوة:

إن من أسباب النصر عدم الإعجاب بالكثرة والقوة، بل ينبغي التواضع والتذلل لله عَنَى النواضع والتذلل لله عَنَى والتوكل عليه والاعتماد؛ لأن ما حصل من الفراريوم حنين في أول المعركة بسبب الإعجاب بالكثرة؛ قال الله عَنَى ذَهُ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعَجَبَتُكُمُ كَثَرَتُكُمُ فَلَمْ تُعْنِ عَنَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنيْنٍ إِذَ أَعَجَبَتُكُمُ كَثَرَتُكُمُ فَلَمْ تُعْنِ عَنَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرِينَ \* ثُمَّ أَنزَلَ اللّهُ شَيْعًا وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ أَلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلِيْتُم مُدَرِينَ \* ثُمَّ أَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُوْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبُ اللّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جُزَاتُهُ أَلْكُنفِرِينَ \* (٣) .

وكان من أسباب ذلك «أن رجلاً من أصحاب رسول الله على يوم حنين قال: يا رسول الله ، لن نغلب اليوم من قلة ، وأعجبه كثرة الناس ، وكانوا اثني عشر ألفاً ، فسار رسول الله على فَو كِلوا إلى كلمة الرجل فانهزموا عن رسول الله على غير العباس ، وأبي سفيان بن الحارث ، وأيمن ابن أم أيمن قتل يومئذ بين يديه . . "(٤) وكانوا عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار ، وألفين من الطلقاء يديه أسلموا يوم الفتح ، وهم الذين فروا بالناس لحداثتهم بالإسلام (٥) .

وهذا يبيِّن للدعاة إلى الله عَرَيِّكُ أن النصر بيد الله تعالى وأن الإعجاب بالكثرة أو القوة من أسباب الهزيمة والخذلان.

انظر: وثيقة صلح الحديبية، في صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحروب، وكتابة الشروط ٣/ ٢٣٦، برقم ٢٧٣١، ٢٧٣١، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ٥/ ٣٣٣–٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) وانظر: الحديث رقم ٣٥، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآيتان: ٢٥-٢٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بإسناده في جامع البيان عن تأويل آي القرآن ١٨٢/١٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: المرجع السابق ٤ أ/ ١٨٠ .

فينبغي الاستعداد بكل ما يستطيعه المسلمون من قوة ثم التوكل على الله، والاعتماد عليه، والضراعة بين يديه، والافتقار إليه وذلك من أعظم أسباب النصر والتمكين.

### رابعاً: من صفات الداعية: حسن الأدب في الجواب:

دل الحديث على أن من الصفات الحميدة: حسن الأدب في الجواب وذلك أن رجلاً قال للبراء رَوَيْقِ : يا أبا عمارة أفررتم يوم حنين؟ قال: «لا والله ما ولّى رسول الله ولكنه خرج شُبّان أصحابه وخفافهم حسّراً ليس بسلاح فأتوا قوماً رماةً.. » قال الإمام النووي وَخَلَلله : «هذا الجواب الذي أجاب به البراء رَوَيْقِ من بديع الأدب؛ لأن تقدير الكلام: فررتم كلكم يقتضي أن النبي وافقهم في ذلك ، فقال البراء: «لا والله ما فر رسول الله على ولكن جماعة من الصحابة جرى لهم كذا وكذا» (۱) ، وأوضح أن فرار من فر لم يكن على نية الاستمرار في الفرار ، وإنما انكشفوا من وقع السهام (۲)؛ قال الحافظ ابن حجر وَخَلَلله : «وفي الحديث من الفوائد: حسن الأدب في الخطاب والإرشاد إلى حسن السؤال بحسن الجواب» (۳).

فينبغي للداعية أن يتحلَّى بحسن الأدب في الخطاب.

### 

إن من الصفات الحميدة الاستنصار وطلب الغوث والنصر من الله بحك ؛ ولهذا قال البراء عن النبي رسي في قتاله في معركة حنين: «فنزل واستنصر» أي دعا وطلب النصر من الله سبحانه وتعالى ؛ قال الإمام النووي وَخَلَلْتُهُ في فوائد هذا الحديث: «فيه استحباب الدعاء عند قيام الحرب» (٤) ، وهذا من سننه ولي الحروب وغيرها من الأمور المهمة ، ومن ذلك ما فعله في يوم بدر ، فعن

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم ١٢/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتع الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ١٨/٨.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٨/ ٣٢.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم ١٢/ ٣٦٠.

عمر بن الخطاب تعلقه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله على المشركين وهم ألف، وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً فاستقبل نبي الله على القبلة، ثم مدّ يديه فجعل يهتف بربه (۱): «اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»، فمازال يهتف بربه مادًا يديه، مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر تعلى فأخذ رداء فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: «يا نبيّ الله كفاك مناشدتك ربك؛ فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله عَنَى الله عَنَى أَمَد الله من ربك وخرج رسول الله عَنَى المَكتِكَةِ مُرَدِفِين (٢) فأمده الله بالملائكة (٣)، وخرج رسول الله عَنَى العريش وهو يقول (١) « سَيُهُنَمُ المُحَمّعُ وَيُولُونَ الدُّبُر (٥).

وهذا يبيِّن للدعاة إلى الله عَرَيُكُ والمجاهدين في سبيله أهمية الاستنصار وطلب العون من الله عَرَيُكُ .

# سادساً: خطر حرص المدعو على الدنيا:

دل الحديث على أن الهزيمة في أول المعركة كانت على المشركين، فلما أقبل بعض المسلمين على الغنائم استقبلهم المشركون بالسهام فحصل ما حصل ثم أنزل الله نصره وتراجع المسلمون. قال البراء تطافيه : "إن هوازن كانوا قوماً رماةً، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم، فاستقبلونا بالسهام»، وهذا يبين خطر الحرص على الدنيا، وفيه تحذير للمدعوين وغيرهم من الإقبال على الحطام الفاني (٢).

<sup>(</sup>١) يهتف بربه: أي يصيح ويستغيث بالدعاء. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١٢ / ٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية: ٩.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث ابن عباس عليه : البخاري مختصراً في كتاب المغازي، باب ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ السَّرَ عَالِمَ ١٩٥٣ ، ومسلم بلفظه في كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، ٣/ ١٣٨٣ ، برقم ١٧٦٣ . .

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب المغازي، بأب قول الله تعالى ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ ٦/٦، برقم ٣٩٥٣.

<sup>(</sup>٥) سورة القمر، الآية: ٥٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر، ٨/ ٢٩، والمنهل العذب الفرات، لأحمد عبدالعال=

فينبغي الحذر من ذلك والله المستعان.

### سابعاً: من أساليب الدعوة: التوكيد بالقسم:

ظهر في هذا الحديث أسلوب التوكيد بالقسم، في قول البراء تَطْفَيْه : «لا والله ما ولى رسول الله عَلَيْهِ»، ولاشك أن أسلوب التوكيد بالقسم يعطي القلوب قناعة وتصديقاً، فيحصل بذلك سرعة التنفيذ (١).

### ثامناً: من أساليب الدعوة: الرجز:

دل الحديث على أن استعمال الرجز من أساليب الدعوة إلى الله عَرَيْكُ في بعض الأحوال، مع بعض المدعوين، وقد ظهر ذلك في قوله عَلَيْكُ :

«أنا النبي لا كَذِب أنا ابنُ عبدالمطلب»(٢)

### تاسعاً: من أساليب الدعوة: بيان الداعية مناقبه عند الحاجة:

ظهر في هذا الحديث أن بيان الداعية بعض مناقبه عند الحاجة لا حرج فيه، إذا كان فيه مصلحة راجحة تنفع المدعوين أو ترفع من شأن الدعوة إلى الله عَمَى الله الله عَمَى الله عَمَى الله عَمَى الله عَمَى الله عَمَى الله عَمَى الله الله عَمَى الله عَمَى

قال الإِمام النووي كَغَلَمْهُ: «أي أنا النبي حقاً فلا أفرُّ ولا أزول»<sup>(٣)</sup>، وهذا يعطي المدعو معرفة به ﷺ وأنه رسول الله حقاً وصدقاً<sup>(٤)</sup>.

# عاشراً: من أساليب الدعوة: قول الداعية عند الحاجة أنا فلان وأنا ابن فلان:

ظهر في هذا الحديث أسلوب بيان الداعية نسبه عند الحاجة، إذا كان في ذلك مصلحة للدعوة أو زيادة ثقة في قلوب المدعوين عند معرفتهم نسبه

<sup>.</sup> YY1 , Y1X / T =

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ١٠، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٢٧، الدرس الثالث، ورقم ٤٥، الدرس السادس، وانظر أيضاً: شرح النووي على صحيح مسلم، ٢١/ ٣٦، وفتح الباري لابن حجر، ٨/ ٣١، .

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم ١٢/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ١٦، الدرس الرابع.

ومكانته؛ ولهذا والله أعلم قال عليه الصلاة والسلام: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدالمطلب».

وانتسب على إلى جده دون أبيه؛ لشهرة عبدالمطلب بين الناس؛ لما رزق من نباهة الذكر وطول العمر؛ ولأن عبدالله مات شاباً ولم يشتهر؛ ولهذا كان كثير من العرب يدعون النبي على ابن عبدالمطلب، كما قال ضمام بن ثعلبة لما قدم عليه: العرب يدعون النبي عبدالمطلب، (۱)، وقيل: لأنه اشتهر بين الناس أنه يخرج من ذرية عبدالمطلب رجل يدعو إلى الله ويكون خاتم الأنبياء فانتسب إليه؛ ليذكر ذلك من كان يعرفه، وأنه لابد أن يظهر على أعدائه، وأن العاقبة له؛ لتقوى نفوس أصحابه، وأعلمهم أيضاً بأنه ثابت ملازم للحرب لم يول مع من ولي، وعرّفهم موضعه؛ ليرجع إليه الراجعون والله أعلم، ولم يكن ذلك على جهة الافتخار بأبائه؛ فإن ذلك من خُلُقِ الجاهلية التي قد نهى عنها النبي على وحرمها، وذَمَّ من انتمى فإن ذلك من خُلُقِ الجاهلية التي قد نهى عنها النبي على وحرمها، وذَمَّ من انتمى اليها في حديث أبي بن كعب تعلى لرجل قال: يا للمهاجرين، الجاهلية فأعِضُوه (٤) [بهنِ أبيه] ولا تكنوا» (٥)؛ وقال على لرجل قال: يا للمهاجرين، ولآخر قال: يا للأنصار: «دعوها فإنها منتنة» (١).

أما إذا كان الانتساب للآباء في المعارك والحروب على عادة الشجعان في

(۲) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي ٣/ ٦١٦ ، وشرح النووي على صحيح مسلم
 ٣٦٣/١٢ ، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ٨/ ٣١ .

(٣) التعزي: الانتماء والانتساب إلّى القوم، كأن يقول: يا لَفُلان، أو ياللأنصار، أو ياللمهاجرين. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب العين مع الزاي، مادة «عزا» ٣/ ٢٣٣.

(٤) فأعضوه: أي من انتسب إلى الجاهلية فقولوا له: اعْضَضْ بأيْرِ أبيك ولا تكنُّوا عن الأير بالْهَنِ تنكيلًا له
 وتأديباً. انظر: المرجع السابق باب العين مع الضاد، مادة «عضض» ٣/ ٢٥٢.

 (٥) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص ٣٣٤ برقم ٩٦٣، وأحمد في المسند / ١٣٦، وما بين المعكوفين من رواية أحمد، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، ص ٣٦٩، وانظر: فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد، لفضل الله الجيلاني ٢/ ٤٢٨، وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني برقم ٢٦٩.

(٦) متفقَ عليه من حديث جابر بن عبدإلله رضي الله عنه: البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَمْنَا إلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَكَ الْأَعْزُ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَهِ ٱلْمِزَّةُ وَلِرَسُولِدِ. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلك ٧٠٤، ومسلم، في كتاب البر والصلة، باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً ٤/ ٩٩٨، برقم ٢٥٨٤.

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب القراءة والعرض على المحدث، ٢٧٧، برقم ٦٣ وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب السؤال عن أركان الإسلام، ١/٤١، برقم ١٢ وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٣١٨/٣، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٣٦٣/١٣، وفتح الباري لابن حجر، ٨/٣١.

انتسابهم؛ لإظهار عز الإسلام وإذلال أعداء الله فلا حرج (١)، قال الإمام النووي تَخْلَلْلهُ تعالى على قوله ﷺ: «أنا النبي لاكذب. . أنا ابن عبدالمطلب»: «في هذا دليل على جواز قول الإنسان في الحرب: أنا فلان وأنا ابن فلان (٢).

ومثل ذلك قول سلمة بن الأكوع في غزوة ذي قرد:

«أنـــا ابـــنُ الأكــوع واليـوم يـوم الـرضـع (٣)»(٤) وقول عامر بن الأكوع في غزوة خيبر:

«قد علمت خيبر أني عامرٌ شاكي السلاح بَطَلٌ مغامر» (٥) وقول عليِّ بن أبي طالب رَيْكِ :

«أنا الذي سمتني أمي حيدرة (٢) كليث غابات كريه المنظرة (٧) أنا الذي سمتني أوفيهم بالصاع كيل السندرة» (٨)

<sup>(</sup>۱) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي ٣/ ٦١٨، وشرح النووي على صحيح مسلم (۱) 114 ، وفتح الباري لابن حجر، ٨/ ٣٠.

<sup>(</sup>۲) شرح النووي على صحيح مسلم ١٢/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) يوم الرضع: جمع راضع وهو اللئيم، قيل: والأصل فيه أن رجلاً كان شديد البخل فكان إذا أراد حلب ناقته رضع من ثديها ولا يحلبها؛ لئلا يسمع جيرانه صوت الحلب أو من يمرُّ به فيطلبون منه اللبن، فَعبَروا عن كلَّ لئيم بذلك، وقيل بل صنع ذلك لئلا يتبدد من اللبن شيء إذا حلب في الإناء، وقيل غير ذلك. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، باب الراء مع الضاد ٢/ ٢٣٠، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي ٣/ ٦٧٣، وفتح الباري لابن حجر ، ٧/ ٤٦٢.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذي قرد، ٥/ ٣٥، برقم ٤١٩٤ ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها، ٣/ ١٤٣٣، برقم ١٨٠٦.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة، ذي قرد وغيرها، ٣/ ١٤٤٠. ومعنى: «شاكي السلاح» أي تام السلاح: من الشوكة والقوة. «مغامر»: يركب غمرات الحروب، ويقتحمها وشدائدها ويلقي بنفسه فيها وأصله من الغمر: وهو الماء الكثير. و«البطل»: الشجاع. انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٣/ ٦٨١، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٢٨ / ٢٥٥.

<sup>(</sup>٦) «حيدرة» من أسماء الأسد. انظر: المفهم للقرطبي ٣/ ٦٨٢، وشرح النووي ١٢/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٧) «الليث» من أسماء الأسد، والغابات: ملتف الشجر، وكريه المنظرة: أي أنه كريه المنظر في عين عدوه. و«السندرة» مكيال واسع، وقيل: السندرة العجلة: أي أقتلهم قتلاً عاجلاً. والمعنى: أقتل الأعداء قتلاً واسعاً ذريعاً عاجلاً. انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٣/ ٦٨٣، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٢٨٣/٢٤.

<sup>(</sup>٨) مسلم، في كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها، ٣/ ١٤٤١، برقم ١٨٠٦.

#### الحادي عشر: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة:

دل الحديث على أن القدوة الحسنة وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عَنَى الله عَنَى الله عَنَى الله عَنَى الله عَنى النبي عَلَيْ ثبت في المعركة ولم يتراجع مع من تراجع وطّن نفسه في حجر تَخَلَتْهُ في فوائد هذا الحديث: «وإذا كان رأس الجيش قد وطّن نفسه في الحرب على عدم الفرار وأخذ بأسباب ذلك، كان ذلك أدعى لأتباعه على الثبات» (١).

فينبغي للداعية أن يكون قدوة حسنة للناس(٢).

#### الثاني عشر: الابتلاء والاختبار في الدعوة إلى الله عَرَظٌ:

دل هذا الحديث على الابتلاء والامتحان، وأن الله عَرَضُ يبتلي عباده بالسراء والضراء، وبالشدة والرخاء؛ ولهذا حصل للنبي عَلَيْقُ ما حصل في غزوة حنين: من تراجع أصحابه عنه في أول القتال، واقتحام المشركين عليه عَلَيْقُ، ثم نصره الله وأمده بعونه، وهزم أعداءه (٣).

#### الثالث عشر: من أصناف المدعوين: المشركون:

دل قتاله ﷺ في معركة حنين على أن من أصناف المدعوين: أهل الشرك بالله ﷺ و أنهم يدعون إلى الإسلام، ويقاتلون إذا لم يدخلوا في الإسلام، ولم يدفعوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون ووقفوا في طريق الدعوة إلى الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٨/ ٣٢، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٣٦٣/١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٣، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس الثامن، ورقم ١٦، الدرس الحامس، ورقم ٤٦، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٦٦، الدرس الحادي عشر.

# ٥٩- بَابُ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَرْدَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْقَصْوَاءِ، وَقَالَ المِسْوَرُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا خَلاَتِ القَصْوَاءُ»

٦٢-[٢٨٧١] - حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حُمَيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنساً (١) صَالِيْكِ يَقُولُ: «كَانَتْ نَاقَةُ النَّبِيِّ عَلَيْكِ إِلَيْكِ عَلَيْكِ أَنساً (١) وَاللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ إِلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ الْعَضْبَاءُ (٢).

وفي رواية: كَانَ للنَّبِيِّ عَلَيْ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لاَ تُسْبَقُ ـ قَالَ حُمَيْدٌ: أَوْ لاَ تَسْبَقُ لَ قُسْبَقُ لَا تُسْبَقُ لَا تُسْبَقُ لَا تُسْبَقُ لَا كُمْ الْمُسْلِمِينَ تَكَادُ تُسْبَقُ لَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَى عَرَفَهُ فَقَالَ: «حَقُّ عَلَى اللهِ أَنْ لا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ».

طَوَّلهُ مُوسَىٰ عَنْ حَمَّادِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا النَّبِيِّ عَيَّا النَّبِيِّ عَيَّا النَّبِيِّ عَيَّا النَّبِيِّ عَيَّا النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَيْرَا اللَّهِ عَلَيْهُ (٣).

وفي رواية : «إِنَّ حَقّاً عَلَى اللهِ أَن لَّا يَرْفَعَ شَيْئاً مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ» (٤٠).

### ○ شرح غريب الحديث:

\* «العضباء»: علم من قولهم: ناقة عضباء: أي مشقوقة الأذن، ولم تكن ناقة رسول الله على مشقوقة الأذن وإنما كان هذا لقباً لها وهذا هو الصواب. والعضباء أيضاً مكسورة القرن، وقد يكون العضب في الأذن قطعها. والعضب: السيف القاطع، والعضب القطع نفسه أيضاً، فلعل ناقة النبي على سميت باشتقاق من هذا لسرعتها وقطعها الأرض في سيرها(٥).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١٤.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٢٨٧١] طرفاه في: كتاب الجهاد والسير، باب ناقة النبي ﷺ، ٣/ ٢٩٠، برقم ٢٨٧٢. وكتاب الرقاق، باب التواضع، ٧/ ٢٤٣، برقم ٢٠٥١.

<sup>(</sup>٣) الطرف رقم ٢٨٧٢.

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم ٢٥٠١.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص ٣٣٢، والفائق في غريب الحديث للزمخشري، باب العين مع الضاد، ٢/ ٤٤٤، النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب العين مع الضاد، مادة «عضب» ٣/ ٢٥١.

\* «قعود» القعود من الإبل: ما أمكن أن يركب، وأدناه أن يكون له سنتان، ثم قعود إلى أن يثني فيدخل في السنة السادسة، ثم هو جمل، فالقعود: هو ما يقتعده الإنسان للركوب والحمل، ولا يكون إلا ذكراً؛ لأن الأنثى بهذا السن يقال لها القلوص، وقيل يقال لها: القعودة (١١).

\* «الأعرابي» ساكن البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة (٢). قال ابن حجر كَلَيْلُهُ: «لم أقف على اسم هذا الأعرابي بعد التتبع الشديد» (٣).

\* «حتى عرفه» أي حتى عرف أثر المشقة في وجوههم، فَسَر ذلك الرواية الأخرى «فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العضباء»(٤).

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها :

١- من موضوعات الدعوة: الحث على التواضع والتحذير من الكبر.

٢- من صفات الداعية: الزهد.

٣- من صفات الداعية: التواضع.

٤- من صفات الداعية: حسن الخلق.

أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة.

٦- من أساليب الدعوة: الترهيب.

٧- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة.

٨- محبة الصحابة للنبي عَلَيْهُ.

٩- ذكاءُ النبي ﷺ وفطنته.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب القاف مع العين، مادة «قعد» ٤/ ٨٧، وجامع الأصول له، ٥/ ٠٤.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر، باب العين مع الراء، مادة (عرب ٣٠ / ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) فتع الباري بشرح صحيح البخاري ٦/ ٧٤.

<sup>(</sup>٤) الطَّرف رقم ٢٠٥٦، وانَّظر: فتح الباري لابن حجر ٦/ ٦٤، و١١/ ٣٤١.

## أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على التواضع والتحذير من الكبر:

إن الحث على التواضع والتحذير من الكبر من أهم موضوعات الدعوة، فهو دعوة للأمة للتحلي بالتواضع، والابتعاد عن الكبر، فإن العادة غالباً جرت أن الله لا يرفع شيئاً من أمر الدنيا إلا حطّه؛ ولهذا قال النبي ﷺ في هذا الحديث: «إن حقاً على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه»، وقد دعا ﷺ أمته إلى ترك المباهاة والفخر بمتاع الدنيا، فإذا كان ذلك كذلك كان حقاً على كل عاقل أن يحث الناس على التواضع ويحذرهم من الكبر والفخر، والله المستعان (١).

#### ثانياً: من صفات الداعية: الزهد:

دل هذا الحديث على أن الزهد من الصفات العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يتصف بها؛ لأنه لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله، فإذا كان ذلك كذلك كان حقاً على كل عاقل أن يزهد في الدنيا ومتاعها؛ لأنها ناقصة غير كاملة؛ ولهوانها على الله على الله على ترك المباهاة والمفاخرة، وأن كل شيء هان على الله فهو محل الضعة، فحق على كل ذي عقل أن يزهد فيه، ويقل المنافسة في طلبه. قال الحافظ ابن حجر كَلَّلُهُ: «وفيه التزهيد في الدنيا، للإشارة إلى أن كل شيء منها لا يرتفع إلا اتضع»(٢). والله المستعان (٣).

### ثالثاً: من صفات الداعية: التواضع:

التواضع صفة عظيمة من صفات الدعاة إلى الله تعالى؛ لأن التواضع: هو تذلل وتخاشع لله تعالى؛ وقد مدح الله تعالى الدعاة المتواضعين فقال: ﴿ وَعِبَادُ الرَّمْنِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴾ (٤). والمعنى أنهم يمشون في سكينة ووقار متواضعين غير أشرين، ولا متكبرين،

 <sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٢٠٤٦، وعمدة القاري للعيني ١٦٢/١٤، وإرشاد الساري، للقسطلاني ٥٠/٨، وعون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد شمس الحق العظيم آبادي ١٥٨/١٣، وعون الباري لحل أدلة البخاري، لصديق حسن خان ٣/٥٠١.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري، لابن حجر، ٦/ ٤ً٧، وانظر: ٣٤١/١١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٢، الدرس الأول، ورقم ١٥، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان، الآية: ٦٣.

ولا مرحين، فهم دعاة علماء، حلماء؛ وأصحاب وقار وعفة، والتواضع فيه مصلحة الدين والدنيا؛ فإن الناس لو استعملوه في الدنيا لزالت بينهم الشحناء؛ ولاستراحوا من تعب المباهاة والمفاخرة (١).

والدعاة إلى الله تعالى إذا تواضعوا رفعهم الله في الدنيا والآخرة؛ لقوله على «ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلاعزاً، ومن تواضع لله رفعه» (٢)، وهذا مما يفتح الله به للداعية قلوب الناس؛ فإن الله يرفعه في الدنيا والآخرة، ويثبت له بتواضعه منزلة في قلوب الناس، ويرفعه عندهم، ويجل مكانه (٣)، أما إذا تكبر الداعية على الناس فقد توعده الله بالذلّ والهوان في الدنيا والآخرة؛ فالله بحري العن إزاره، والكبرياء رداؤه فمن ينازعه ذلك عذبه» (٤). ففي حديث الباب حث على التواضع، وهذه صفة يجب على كل عذبه ان يتصف بها في دعوته وفي كل أموره (٥)؛ قال على النه أوحى إلي أن داعية أن يتصف بها في دعوته وفي كل أموره (٥)؛ قال على أحد، ولا يفخر أحد على أحد» أحد على أحد» والمعواحتى لا يبغي أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد» أ

### رابعاً: من صفات الداعية: حسن الخلق:

دل الحديث على أن حسن الخلق من أعظم الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الداعية إلى الله عَرَبُكُ ، قال ابن حجر كَلُلُهُ تعالى في حديث الباب: «وفيه حسن خلق النبي عَلَيْهُ وتواضعه؛ لكونه رضي أن أعرابيّاً يسابقه» (٧). ومعلوم عند العقلاء أن الخلق الحسن يحبب الداعية إلى الناس جميعاً، فكل من جالسه أو خالطه أحبه؛ ولهذا يسهل على الداعية جذب قلوب الناس إلى دعوته؛ لأن من لم يتخلّق بالخلق الحسن ينفر الناس من دعوته، ولا يستفيدون من

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين، لابن القيم، ٢/ ٣٢٧، وفتح الباري لابن حجر ١١/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلّم، كتاب البر والصلة، باب استحباب العَفو والتواضع، ١٠١/٤، برقم ٢٥٨٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١٦ / ٣٧٨.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتآب البر والصلة، بابّ تحريم الكبر، ١٦/ ٤١٢، برقم ٢٦٢٠، ولفظه «فمن ينازعني عذبته».

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري، لابن حجر ٦/ ٧٤، وعمدة القاري للعيني، ١٤، ١٦٢، والرياض الناضرة للسعدي، ص ١٠٥.

 <sup>(</sup>٦) مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ١٩٩٤ برقم ٢١٩٩.

<sup>(</sup>٧) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ٧٤، وانظر: ٢٤١/١١.

علمه وخبرته؛ لأن من طبائع الناس أنهم لا يقبلون ممن يستطيل عليهم، أو يبدو منه احتقارهم واستصغارهم، ولو كان ما يقوله حقًا؛ قال الله عَرَضُ لنبيه عَلَيْتُ: ﴿ فَهِمَا رَحْمَةِ مِّنَ اللّهِ لِنَتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَاَنفَضُواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾ (١). والخلق الحسن للداعية يشمل: التواضع وغيره من الأخلاق الجميلة الحميدة؛ كالحلم، والأناة، والجود والكرم، والعفو والصفح، والرفق واللين، وغير ذلك من الأخلاق الحميدة التي يتأكد على كل داعية صادق أن يتصف بها (٢). والله الموفق سبحانه وتعالى (٣).

### خامساً: أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة:

إن المدعو ينبغي له أن يلتزم الأدب مع العلماء والدعاة، ولا يشق عليهم، والذي ظهر من هذا الحديث أن الأعرابي لم يراع الأدب في طلب مسابقة النبي ﷺ على قعوده، ولكن لتواضع النبي ﷺ وافقه على ذلك. فينبغي للمدعو أن يلتزم الأدب مع العلماء والدعاة وطلاب العلم (٤).

### سادساً: من أساليب الدعوة: الترهيب:

دل الحديث على أن الترهيب أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله تعالى ؟ لأن الترهيب يكون بما يخيف المدعو ، ويحذره من عدم الاستجابة أو رفض الحق ، أو عدم الثبات عليه بعد قبوله .

فقد دل هذا الحديث على الترهيب من الكبر وأن عاقبته وخيمة ؛ لأنه كان حقّاً على الله أن يضع المتكبر ولو بعد حين ؛ وقد بيّن النبي ﷺ، في هذا الحديث أنه : «حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه» وقد حذر الله بَرْضَا من الكبر والخيلاء فقال : ﴿ وَلَا نُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا لهُ اللهُ بَرُضَا مَن صَوْتِكً إِنَّ أَنكُر إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ كُلَّ مُغْنَالِ فَخُورٍ \* وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكً إِنَّ أَنكُر

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١٠/ ٢٥٨، ، ومدارج السالكين لابن القيم ٢/ ٣٠٨، والرياض الناضرة للسعدي ص ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ١٤، الدرس الأول، ورقم ٢١، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٣٥، الدرس الأول، ورقم، ٤٠، الدرس الأوُّل.

أَلْأَضُوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْمَحِيرِ (() ، وعن أنس بن مالك تَعَيْثُ عن النبي عَلَيْهُ أنه قال : «ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوئ متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وثلاث منجيات: العدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، ومخافة الله في السر والعلانية (() والله المستعان ().

#### سابعاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة:

في هذا الحديث تواضع النبي ﷺ وموافقته أن يسابق الأعرابي، ثم عندما شق ذلك على أصحابه بيَّن لهم أن حقًا على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، فكان عليه الصلاة والسلام بهذا الفعل وهذا القول قدوة بالقول والعمل للدعاة إلى الله تعالى، فإن من وسائل التبليغ المهمة وجذب الناس إلى الإسلام التبليغ بالسيرة الطيبة للداعية إلى الله تعالى، وأفعاله الحميدة، وصفاته العالية، وأخلاقه الكريمة، والتزامه بالإسلام ظاهراً وباطناً مما يجعله قدوة طيبة؛ لأن التأثير بالأفعال والسلوك أبلغ من التأثير بالكلام وحده، ويجمع ذلك كله: حسن الخلق، وموافقة العمل للقول (٤).

ورسول الله على هو الأسوة للدعاة، فقد كان متواضعاً في دعوته للناس؛ وقد جاء رجل فكلمه فجعل ترعدُ فرائصه فقال له: «هوِّن عليكَ فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في هذه البطحاء»(٥) ثم تلا جرير: ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِرٌ بِالْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴾(٦). فعلى الدعاة إلى الله تعالى أن يقتدوا برسول الله عليه، فقد كان متواضعاً في دعوته مع الناس، فكان يمر بالصبيان فيسلم عليهم، وتأخذ بيده الأمّة فتنطلق به حيث شاءت،

اسورة لقمان، الآيتان: ١٨-١٩.

 <sup>(</sup>۲) الطبراني في الأوسط [مجمع البحرين برقم ۱٤۱، ۱/ ١٥٥]، وأخرج الجزء الأول منه البزار [ مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد برقم ٤١، ١٩٨/١ وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ١٨٠٢، وصحيح الجامع الصغير ٣/ ٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الثالث عشر.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٣، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى لابن سعد، ١/ ٢١، والحاكم بلفظه وصححه ووافقه الذهبي، من حديث جرير بن عبدالله تعلقه ، ٢ / ٤٤٦، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ٤ / ٤٩٧.

<sup>(</sup>٦) سورة ق، الآية: ٥٥.

وكان في بيته في خدمة أهله، ولم يكن ينتقم لنفسه قط، وكان يخصف نعله ويرقع ثوبه، ويحلب الشاة لأهله، ويأكل مع الخادم، ويجالس المساكين، ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتهما، ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى شيء يسير، فكان متواضعاً من غير ذلة، جواداً من غير سرف، رقيق القلب رحيماً بكل مسلم، خافض الجناح للمؤمنين، لين الجانب لهم، فيجب على الدعاة أن يقتدوا به يكل مسلم،

#### ثامناً: محبة الصحابة للنبي ﷺ:

ظهر في هذا الحديث محبة الصحابة لرسول الله ﷺ؛ ولهذا شق عليهم ما حصل من سبق قعود الأعرابي لناقة النبي ﷺ؛ قال أنس رَطِيْتُه : «فشق ذلك على المسلمين».

ومحبة النبي ﷺ من علامات كمال الإيمان؛ قال ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، ووالده، والناس أجمعين» (٢).

فينبغي للداعية أن يحب الله ورسوله حباً كاملاً؛ قال عَلَيْ : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يجبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار»(٣).

### تاسعاً: ذكاءُ النبي ﷺ وفطنته:

النبي ﷺ أذكى البشر وأفطنهم، ولا يحتاج ذلك إلى استدلال، ولكن المقصود هواستنباط ما يدل عليه الحديث من الفوائد والدروس الدعوية. وهذه الفائدة مأخوذة من قول أنس سَخِيَّه : «فشق ذلك على المسلمين حتى عرف ﷺ أثر المشقة في وجوههم (٤٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: مدارج السالكين لابن القيم ٢/ ٣٢٨–٣٢٩، وفتح الباري لابن حجر ٦/ ٧٤، ١١/ ٣٤١، وعمدة القاري للعيني، ١٤/ ١٦.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: البخاري، ۱/۱۱، برقم ۱۰، ومسلم، ۱/۲۷، برقم ٤٤، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ۹،
 الدرس العاشر، ص ۱۱٤.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، ١١/١، برقم ١٦، ومسلم، ٦٦/١، برقم ٤٣، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٩، الدرس الثالث، ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتع الباري لابن حجر، ٦/ ٢٤، ١١/ ٣٤١.

# ٦٥- بَابُ غَزُو النِّسَاءِ وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ

وفي رواية: «لَمّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَأَبُو طَلْحَة (٥) بَيْنَ يَدِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ مُجَوِّبٌ عَلَيْهِ بِحجَفَةٍ لَهُ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلاً رَامِياً شَدِيدَ النَّبْعِ، كَسَرَ يَوْمَئِذِ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ بِجَعْبَةٍ مِنَ النَّبْلِ النَّوْمُ لَذَا النَّبِيُ عَلَيْهِ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ، فَيَقُولُ فَيَقُولُ: «انْتُرْهَا لأَبِي طَلْحَة» قَالَ: ويُشرِفُ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ، فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لَا تُشْرِفْ يُصِيبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهامِ الْقَوْمِ، نَحْرِي أَبُو طَلْحَةَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لَا تُشْرِفْ يُصِيبُكَ سَهُمٌ مِنْ سِهامِ الْقَوْمِ، نَحْرِي ذُونَ نَحْرِكَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى ذُولَ نَحْرِكَ فَوَاهِ الْقَوْمِ، تَخْدِي فَى أَفُواهِ الْقَوْمِ، تَخْدِي خَدَمَ سُوقِهِمَا تُنْقِزَانِ القِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا، تُفْرِغَانِهِ فِي أَفُواهِ الْقَوْمِ ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِن يَد أَبِي فَتَمْ لَانَهُ مِنَ يَلِ الْمَا مُرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلاثاً» (٢٠).

وَفِي رَوَايَة : «كَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَتَتَرَّسُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْكِ إِبْرُسِ وَاحِدٍ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١٤.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمتها في الحديث رقم ٤.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمتها في الحديث رقم ٥٠.

<sup>(</sup>٤) [الحديث ٢٨٨٠] أطرافه في: كتاب الجهاد والسير، باب المجن، ومن يتترس بترس صاحبه، ٢٩٩/، برقم ٢٩٠٢، برقم ٢٩٠٢. وكتاب المغازي، ٢٧٠١. وكتاب المغازي، المعاري، باب ﴿ إِذْهَمَتَ طَابِهَتَانِ مِنْكُمُ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُهُمُّ أَوَكُلُ اللَّهِ فَلْيَسَوَكُلُ اللَّهُ مِنْوَقَ النساء مع الرجال، ٢٠٤٤، برقم ٢٠٦٤. وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب غزوة النساء مع الرجال، ٣/ ٢٤٤٣، برقم ١٨١١.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٤١.

<sup>(</sup>٦) الطرف رقم ٣٨١١، ورقم ٢٤٠٤.

حَسَنَ الرَّمْي، فَكَانَ إِذَا رَمَىٰ يُشْرِفُ النبِيُّ ﷺ فَيَنْظُرُ إِلَى مَوْضِعِ نَبْلِهِ (١٠).

### ○ شرح غريب الحديث:

- \* «خَدَم سُوقهِ سِنَّ» الخدم: الخلاخيل، واحدتها خدمة، وخلخال والسوق: جمع ساق وقد يسمى الساقان خدمين؛ لأنهما موضع الخدمين، وهما الخلخالان، وسمي الخلخال خدمة؛ لأنه ربما كان من سيور مركبة فيه الذهب والفضة، والخدمة في الأصل السير الغليظ مثل الحلقة يشد في رسغ البعير، والرسغ، ما فوق الخف من أول القوائم، ويشد في هذا السير الذي كالحلقة سرائح نعل البعير (٢).
- \* «تنقزان القرب» أي تحملانها وتقفزان بها وثباً، والنقز: القفز، والوثب (٣).
- \* «متونهما» المتن من الظهر ما اكتنف أعلى الصلب من العصب واللحم، وهما متنان، والصلب: عظم من مغرس العنق إلى الذنب، ومن الإنسان إلى العصعص، والعصعص: عَجْبُ الذنب(٤٠).
  - \* «مُجَوِّبٌ عليه» أي ساتر له، قاطع بينه وبين العدو (٥).
    - \* «بحجفة» الحجفة: الترس الصغير (٦).
- \* «شديد النزع» أصل النزع: الجذب والقلع، ومنه نزع الميت روحه، ونزع القوس إذا جذبها (٧٠).
- \* «جعبة» الجعبة: الكنانة التي تجعل فيها السهام (^)، وهي خريطة النُّشَّابِ من الجلود (٩).

<sup>(</sup>١) الطرف رقم ٢٩٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٢٥٥، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير، باب الخاء مع الدال، مادة «خدم» ٢/ ١٥، وأعلام الحديث للخطابي ٢/ ١٣٨٥، وشرح الكرماني على صحيح البخاري ٢/ ١٥٢/ ١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب النون مع القاف مادة «نقز» ٥/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: المرجع السابق ص ٢٥٥، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، باب الحاء مع الجيم ١/ ٣٤٥، ١/ ٣١١.

<sup>(</sup>٧) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، بأب النون مع الزاي، مادة: «نزع»، ٥/ ٤١.

<sup>(</sup>A) المرجع السابق، باب الجيم مع العين، مادة: «جعب» ١/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٩) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٢٥٥.

\* «نحري» النحر: أول الصدر، وهو موضع القلادة (١٠).

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- أهمية دفاع المدعو عن العلماء والدعاة .

٢- من صفات الداعية: الشجاعة.

٣- الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل.

٤- أهمية الإشراف على المدعو وملاحظته.

من وسائل الدعوة: إثارة غيرة الرجال.

٦- أهمية مشاركة النساء في الجهاد بالخدمة والعلاج عند الحاجة.

٧- تاريخ الدعوة في الأمر بالحجاب.

٨- محبة الصحابة للنبي ﷺ.

٩- الابتلاء والامتحان في الدعوة إلى الله ﷺ.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: أهمية دفاع المدعو عن العلماء والدعاة:

دل هذا الحديث على أهمية دفاع المدعو عن العلماء والدعاة؛ ولهذا دافع أبو طلحة يوم أحد عن النبي ﷺ دفاعاً عظيماً، فكان يستر النبي ﷺ عن الأعداء بترسه، وقاتل قتالًا شديداً حتى كسر قوسين أو ثلاثاً.

فينبغي للمدعو أن يدافع عن ولاة أمر المسلمين، وعلمائهم، ودعاتهم المخلصين: بالقول والفعل. والله المستعان (٢).

### ثانياً: من صفات الداعية: الشجاعة:

ظهر في هذا الحديث أن الشجاعة صفة عظيمة من صفات الداعية إلى الله

<sup>(</sup>١) تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي، ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٤، الدرس الثالث.

عَرَيُكُ ؛ ولهذا برزت شجاعة أبي طلحة ومن معه من الصحابة في معركة أحد، بل قد اشترك في هذه الصفة حتى النساء كما فعلت عائشة وأم سليم تَغِيِّنَهُمَا .

فينبغي للداعية أن يتحلى بهذه الصفة الحميدة(١).

### ثالثاً: الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل:

لاشك أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل؛ لأن النبي على المتوكلين وقد أخذ بالأسباب وأقر أصحابه على الأخذ بها، فهذا أبو طلحة تولي يدافع عنه بالسهام، والأقواس، ويستره بالترس، وهذه عائشة وأم سليم تعليم تفرغان القرب في أفواه القوم؛ وقد ذكر ابن حجر تَخْلَلله : أن اتخاذ الآلات لا ينافي التوكل، والحذر لا يرد القدر، ولكن يُضيِّق مسالك الوسوسة لما طُبع عليه البشر (٢).

فينبغي للداعية أن يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله عَرَيْنُ ؛ لأن التوكل يقوم على ركنين: اعتماد القلب على الله عَرَيْنُ ، والأخذ بالأسباب (٣).

#### رابعاً: أهمية الإشراف على المدعو وملاحظته:

دل الحديث على أنه ينبغي للداعية أن يشرف على المدعو ويلاحظه؛ لكي يطمئن على استقامته وإتقانه للعمل كما يجبه الله عَرَسَكُ ، ومن ذلك ما فعله النبي عَلَيْهُ مع أبي طلحة تَعَيِّبُ في هذا الحديث كما قال أنس تَعَيِّبُ : «وكان أبو طلحة حسن الرمي فكان إذا رمى يُشْرِف النبي عَيِّهُ فينظر إلى موضع نبله».

#### خامساً: من وسائل الدعوة: إثارة غيرة الرجال:

لاريب أن إثارة غيرة الرجال من وسائل الدعوة، ففي غزوة أحد اشترك النساء في مداواة الجرحى وإسقاء المرضى وغير ذلك؛ قال الإمام الأبي كَالله: «وفي حضور النساء معارك الحرب إثارة غيرة الرجال، وحمية

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٣٥، الدرس الخامس، ورقم ٦١، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦/ ٩٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٣٠، الدرس الخامس.

الأنوف لصونهن . . . »(١).

# سادساً: أهمية مشاركة النساء في الجهاد بالخدمة والعلاج عند الحاجة:

إن ما حصل من مشاركة بعض النساء في الجهاد في هذا الحديث يدل على أن هذه المشاركة لا حرج فيها عند الحاجة مع التزام الأوامر واجتناب النواهي، ويكون ذلك في حدود طاقة المرأة: كالمشاركة في خدمة المجاهدين، ومداواة الجرحى، مع المحافظة على الحجاب والبعد عن الفتنة، والخلوة، وكانت المرأة في عهد رسول الله على تتأهب للدفاع عن نفسها، فعن أنس بن مالك تعليه: أن أمّ سليم اتخذت يوم حنين خنجراً، فكان معها فرآها أبو طلحة، فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر، فقال لها رسول الله على الخنجر؟» قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه، فجعل رسول الله على يضحك، قالت: يا رسول الله، اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك، فقال رسول الله على وأحسن» (٢).

أما ما حصل من النظر إلى عائشة وأم سليم يوم أحد فقد أجاب النووي وَخُلَلْلهُ عن ذلك فقال: «وهذه الرواية للخدم لم يكن فيها نهي؛ لأن هذا كان يوم أحد قبل أمر النساء بالحجاب، وتحريم النظر إليهن؛ ولأنه لم يذكر هنا أنه تعمد النظر إلى نفس الساق، فهو محمول على أنه حصلت تلك النظرة فجأة بغير قصد، ولم يستدمها»(٣).

### سابعاً: تاريخ الدعوة في الأمر بالحجاب:

ظهر في هذا الحديث أن الأمر بالحجاب زمن معركة أحد لم ينزل بعد؛ ولهذا والله أعلم حصل ما حصل من النظر إلى الخلاخل والسوق؛ وقد ذكر الأبي كَغْلَلْهُ بعض أقوال أهل العلم في ذلك ثم قال: «والقضية كانت يوم أحد

<sup>(</sup>١) إكمال إكمال المعلم، شرح صحيح مسلم، ٦/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتابُ الجهَّاد والسيَّر، بابُ غزوة النساء مع الرجال، ٣/ ١٤٤٢ برقم ١٨٠٩.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم ١٢/ ٤٣٠ ، وإكمال إكمال المعلم للأبي ٦/ ٤٧٩ . أ

أول الإسلام قبل الأمر بالحجاب والستر، وقبل النهي عن إبداء الزينة، إلا لمن خصه الله في كتابه في سورة النور، وإنما نزل كثير منها بعد قصة الإفك، وفي غزوة المريسيع بعدها سنة ست في قول ابن إسحاق، أو سنة أربع في قول ابن عقبة، أو في سنة خمس في قول الواقدي (١١).

وهذا فيه دلالة على أن معركة أحد وقعت قبل الأمر بالحجاب الشرعي، فإذا حصل من النساء مشاركة في المعركة فلابد من الالتزام بالحجاب، والبعد عن الخلوة بالرجال الأجانب.

### ثامناً: محبة الصحابة للنبي ﷺ:

دل هذا الحديث على عظم محبة الصحابة للنبي ﷺ؛ ولهذا دافع عنه أبو طلحة، وأظهر هذه المحبة بقوله تعليه للنبي ﷺ: «بأبي أنت وأمي لا تشرف يُصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك» والمعنى أنه يقدم نحره وصدره ترساً حماية للنبي ﷺ؛ قال الإمام النووي تَعَلَّلُهُ: «هذا من مناقب أبي طلحة الفاخرة» (٢).

فينبغي للداعية أن يجب رسول ﷺ أكثر من محبة الولد، والوالد، والناس الجمعين (٣).

### تاسعاً: الابتلاء والامتحان في الدعوة إلى الله عَرَضُك :

ظهر في هذا الحديث ما حصل للنبي ﷺ وأصحابه من الابتلاء في معركة أحد، فصبروا، وصابروا، وجاهدوا. (٤)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إكمال إكمال المعلم، ٦/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم ١٢/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٦٢، الدرس الثامن.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٦٦، الدرس الأول.

# ٦٦- بَابُ حَمْلِ النِّسَاءِ القِرَبَ إِلَى النَّاسِ فِي الغَزُو

لَهُ اللهِ عَالَ اللهُ اللهُ عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عن ابْنِ شِهَابِ قَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكِ: «إِنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ<sup>(١)</sup> يَعْظِهُ، قَسَمَ مُرُوطاً بَيْنَ نِسَاءِ مِنْ نِسَاءِ الْمَدِينَةِ، فَبَقِيَ مِرْطٌ جَيِّدٌ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ الَّتِي عِنْدَكَ \_ يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ (٢) بِنْتَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ الَّتِي عِنْدَكَ \_ يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ (٢) بِنْتَ

<sup>(</sup>١) عمر بن الخطاب بن نفيل أبو حفص أمير المؤمنين تغليجه ، ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة، وكان مِن أشراف قريش، وإليه كانت السفارة في الجاهلية، فإذا وقع بين قريش وبين غيرهم حرب بعثوه سفيراً، أسلم صَرْتُكُ بعد أربعين رجلاً وإحدى وعشرين امرأة، وقيل غير ذلك، وأعز الله به الإسلام، وأظهر إسلامه علانية، وفرَّقَ الله به بين الحق والباطل، ولهذا قال عبدالله بن مسعود صَّلَّتُه : «مَازلنا أعزة منذ أسلم» [البخاري رقم ٣٦٨٤] وقال صَلَّتُه : «كان إسلام عمر فتحاً، وهجرته نصراً، وإمارته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا نصلي»، وعمر صَائِية : أحد السابقين إلى الإِسلام، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الخلفاء الراشدين، وأحد أصحاب رسول الله ﷺ، وأحد كبار علماء الصحابة ورهادهم، وهاجر إلى المدينة علانية؛ لقوته وشجاعته، وشهد مع رسول الله ﷺ بدراً، وأحداً، والخندق، وبيعة الرضوان، وخيبر، والفتح، وحنيناً، والطائف، وتبوك، وسائر المشاهد، وكان شديداً على الكفار والمنافقين، ونزل القرآن على وِفق قوله في عدة مواضع، ولهذا قال ﷺ: «لقد كان فيما قبلكم مَّنِ الأمم ناسٌ محدَّثُون فإنَّ يكن في أمتي أحد، فإنه عُمر» [البخاري برقم ٣٦٨٩] وكان من أزهد الناس، وأورعهم، وأكملهم ديناً [البخاريّ برقمٌ ٣٦٩١] وأعلمهم [البخاري برقم ٣٦٨١] ومن كمال دينه كان الشيطان يهرب منه [البخاري برقم ٣٦٨٣] روي له عن النبي ﷺ خمسمائة حديث وتسعة وثلاثون حديثاً، اتفق البخاري ومسلم منها على ستة وعشرين، وانفرد البخاري بأربعة وثلاثين، ومسلم بواحد وعشرين، وجعل الله الحق على لسانه وقلبه، وقام بالخلافة أتم قيام، وجاهد في الله حق جهاده : فجيَّش الجيوش، وفتح البلدان، ومُصَّر الأمصار، وأعز الإسلام وأذَّل الكفر أشد إذلاَّل، فتح الشام، والعراق، ومصر، والجزَّيرة، وديار بكر، وأرمينية، وأذربيجًان، وإيران، وبلاد الحبال، وبلاد فارس، وخورستان، وحصلت في عهده المعارك الكثيرة التي نصر الله جيشه فيها، وهو أول من جمع الناس على صلاة التراويح وكان يسألُ الله الشهادة بصدق فختم الله له بها، فطعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي بالناس صلاة الفَجر يوم الأربعاء لأربع ليالٍ بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين، ودفنّ يوم الأحد هلال المحرم سنة أربع وعشرين، فكانت خلافته عشر سنينّ وخمسة أشهر،وواحداً وعشرين يوماً، وحج بالناس عشر سنين متوالية صَلَىٰ . انظر: مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ١٨-١٩، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢/٣-١٥، وسير أعلام النبلاء للذهبي [قسم سيرة الخلفاء الراشدين] ص ٧١-١٤٥، وتاريخ الإسلام له ٢/٣٥٣، وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١١٣.

<sup>(</sup>٢) أم كلثوم بنت على بن أبي طالب صلحها ، وهي بنت فاطمة على بنت رسول الله على ولدت في حياة رسول الله على وابنها زيد بن الخطاب على ، فولدت له زيداً ، ورقية ، وتوفيت هي وابنها زيد بن عمر في يوم واحد . انظر : تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢/ ٣٦٥ ، والإصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر ، ٤/ ٤٩٢ .

عَلِيٍّ \_ فَقَالَ عُمَرُ: أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُ (١). وَأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ، قَالَ عُمَرُ: فإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَّنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ » قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ: تَزْفِرُ: تَخِيطُ (٢).

### ○ شرح غريب الحديث:

\* «مروطاً» المروط الأكسية، من قطن أو صوف، أو خز، واحدها مرط، يؤتزر به (۳).

\* «تزفر لنا القرب» زفر يزفر، وازدفر: حمل حملاً فيه ثقل، والزفر حمل القرب الثقال، ويقال للقربة نفسها: الزِّفُرُ (٤).

## ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

١ - من صفات الداعية: العدل:

٢- من صفات الداعية: مكافأة المحسن وتشجيعه على إحسانه.

٣- أهمية الشوري مع الإمام أو العلماء والدعاة.

٤- أهمية مشاركة النساء في الجهاد بالخدمة والعلاج عند الحاجة .

من صفات الداعية: وضع كل شيء في موضعه.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتى:

#### أولاً: من صفات الداعية: العدل:

دل هذا الحديث على عدل عمر بن الخطاب تَطْالُتُهُ ونزاهته، وإيثاره على

<sup>(</sup>١) أمُّ سليط: حضرت مع النبي ﷺ يوم أحد، كناها عمر تش بابنها سليط بن أبي سليط بن أبي حارثة، وهي أم قيس بنت عبيد بن زياد، تش ، انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٤/٠٤٦٠، ٤٨٥.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٢٨٨١] طرفه في كتاب المغازي، بابِّ ذكر أم سليط، ٥/٤٣، برقم ٢٠٧١.

<sup>(</sup>٣) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٤٨، ٥٣٨، ٥٤٨، وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الميم مع الراء، مادة: «مرط» ٢١٩/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٤٨، والنهاية في غريب الحديث والأثر، باب الزاي مع الفاء، مادة «زفر» ٢/ ٢٠٤، وأعلام الحديث للخطابي ٢/ ١٣٨٥.

نفسه وأهله، وتركه إعطاء أهله في سبيل العدل ومصلحة المسلمين، قال الوزير ابن هبيرة كَاللَّهُ: «وفيه أن عُمَرَ آثر أمّ سليط على أمّ كلثوم، وما ذاك لأجل نسب أم سليط، ولكن لأنها بايعت رسول الله ﷺ، وكانت تزفر القرب أي تحمل (١٠).

وهذا يبين للداعية أنه ينبغي العدل ومراعاة المصالح التي يحبها الله عَرَجَكُ ثم تقديمها على رغبة كل أحدِ من الناس طاعة لله عَرَجَكُ . (٢)

## ثانياً: من صفات الداعية: مكافأة المحسن وتشجيعه على إحسانه:

دل فعل عمر تراثيه وقوله: «أم سليط أحق به، كانت تزفر لنا القرب يوم أحد» على أنه ينبغي تشجيع الأبطال ومكافأتهم على إحسانهم، فقد آثر عمر امرأة عربية على حفيدة رسول الله على المؤمنين وتقدمها بالإسلام والنصرة والتأييد (٣).

## ثالثاً: أهمية الشورى مع الإمام أو العلماء والدعاة:

ظهر في هذا الحديث أهمية المشورة بالرأي على الإمام، وذلك لأجل النصيحة له، كالوزير الصالح والكاتب المخلص، والعالم أو الداعية الصادق، وغيرهم ممن يستنير الإمام برأيهم (٤)؛ ولهذا قال بعض من عند عمر تعليني : «يا أمير المؤمنين، أعطِ هذا ابنة رسول الله ﷺ التي عندك، يريدون أمَّ كلثوم بنت علي ابن أبي طالب تعليني ».

# رابعاً: أهمية مشاركة النساء في الجهاد بالخدمة والعلاج عند الحاجة:

دل الحديث على أهمية اشتراك النساء في الجهاد عند الحاجة بحسب طاقتهن: من خدمة المجاهدين ومداواة الجرحي، وسقي العطشي، والدفاع

<sup>(</sup>١) الإفصاح عن معاني الصحاح، ١/ ١٨٥، وانظر: المنهل العذب الفرات لعبدالعال ٣/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: آلحديث رقم ٢٠، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٣) انظر: عمدة القاري للعيني، ١٤/ ١٦٨ ، والمنهل العذب الفرات من الأحاديث الأمهات، لعبدالعال ٣/ ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر: عمدة القاري للعيني، ١٤/ ٦٨، والمنهل العذب الفرات في الأحاديث الأمهات ٣/ ٣٢٣.

عن أنفسهن، مع التزام الأمور الشرعية في الحجاب، وعدم الخلوة بغير المحرم، وغير ذلك (١)، والله المستعان (٢).

### خامساً: من صفات الداعية: وضع كل شيء في موضعه:

دل هذا الحديث على أن من الصفات التي تدل على حكمة الداعية وإصابته: وضع كل شيء في موضعه؛ ولهذا قسم عمر بن الخطاب تعلي المروط على النساء دون الرجال؛ لأن هذه المروط تختص بالنساء، قال الوزير العالم ابن هبيرة كَاللَّهُ: «وفيه من الفقه أن عمر قسم ما يصلح للنساء في النساء»(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: عمدة القاري للعيني، ١٤/ ١٦٨، والمنهل العذب الفرات في الأحاديث الأمهات، لعبدالعال ٣/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٦٣ ، الدرس السادس.

<sup>(</sup>٣) الإفصاح عن معاني الصحاح، ١/ ١٨٥.

# ٦٧- بَابُ مُدَاوَاةِ النِّسَاءِ الْجَرِحَىٰ فِي الغَزْو

70-[۲۸۸۲]- حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا مِعُ النَّبِيِّ عَلَيْلِهُ نَسْقِي، خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبِيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ (١) قَالَتْ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْلَةُ نَسْقِي، وَنُدُدُ الْقَتْلَىٰ إِلَى الْمَدِينَةِ» (٢).

وَهِي رواية: «كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: نَسْقِي الْقَوْمَ، وَنَخْدُمُهُمْ، وَنَرُدُّ الْقَتْلَىٰ وَالْجَرْحَىٰ إِلَى الْمَدِينَةِ»(٣).

## ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- مشاركة النساء في الجهاد بالخدمة والعلاج عند الحاجة .

٢- الابتلاء والامتحان.

والحديث عن هذين الدرسين والفائدتين الدعويتين على النحو الآتي :

### أولاً: مشاركة النساء في الجهاد بالخدمة والعلاج عند الحاجة:

قال الكرماني كَثْلَاتُهُ في فوائد هذا الحديث: «وفيه خروج النساء في الغزو، والانتفاع بهن بالسقي ونحوه، وإن كان المداواة لغير المحارم لا تمس البشرة إلا عند الحاجة»(٤)، وقال ابن حجر كَثْلَاتُهُ: «... فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة، وتقدر بقدرها، فيما يتعلق بالنظر، والجس باليد وغير ذلك»(٥)،

<sup>(</sup>١) الرُّبَيِّعُ بنتُ مُعَوِّذ بن عفراء الأنصارية، الصحابية على ، وهي ممن بايع رسول الله على تحت الشجرة بيعة الرضوان، وأبوها معوذ أحد الذين قتلوا أبا جهل بن هشام عدو الله يوم بدر، وقد زارها النبي على صبيحة عرسها صلة لرحمها، وقد عمّرت، وروت أحاديث عن النبي على وتوفيت في خلافة عبدالملك سنة بضع وسبعين تعلى انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢/ ٣٤٣، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٣/ ١٩٨، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٤/ ٣٠٠.

 <sup>(</sup>۲) [الحديث ۲۸۸۲] طرفاه في: كتاب الجهاد والسير، باب رد النساء الجرحى والقتلى، ۲۹۳/۳، برقم ۲۸۸۳. وكتاب الطب، باب هل يداوي الرجل المرأة، والمرأة الرجل؟، ٧/ ١٥، برقم ٥٦٧٩.

<sup>(</sup>٣) الطرف رقم ٥٦٧٩.

<sup>(</sup>٤) شرح الكرماني على صحيح البخاري ١٥٤/١٢.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١٠/ ١٣٦.

ثم ذكر كَظُلَّلُهُ أن الرجل لا يغسل المرأة إذا ماتت، والفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت: أن الغسل عبادة، والمداواة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات (١).

وسمعت سماحة الشيخ ابن باز حفظه الله يقول: «يحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب، وإذا كان بعد الحجاب فعلى وجه لا محذور فيه، من التزام الحجاب، وعدم الخلوة، والنصوص يفسر بعضها بعضاً، فيستعان بالنساء عند الحاجة من غير خلوة»(٢).

#### ثانياً: الابتلاء والامتحان:

دل الحديث على ما أصاب أصحاب النبي ﷺ من الابتلاء والامتحان ﷺ ولهذا قالت الربيع تَعْلِيْتُهَا : «كنا مع النبي ﷺ نسقي ونداوي الجرحى، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة».

وفي هذا دلالة على ما أصابهم من الجهد والبلاء فصبروا في ذات الله تعالى على وأرضاهم (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ٨٠.

 <sup>(</sup>٢) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٢٨٨٢ من صحيح البخاري، في جامع الإمام تركي بن عبدالله «الجامع الكبير».

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس الثامن، ورقم ١٦، الدرس الخامس.

# ٦٩- بَابُ نَزْعِ السَّهْمِ مِنَ البَدَنِ

٣٦ – [٢٨٨٤] – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُريْدِ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَىٰ (١) يَعْلَيْهِ قَالَ: رُمِيَ أَبُو عَامِر (٢) فِي رُكْبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، قَالَ: انْزَعْ هَذَا السَّهْمَ، فَنَزَعْتُهُ، فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ، فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيهِ فَاخْبَرتُهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِر». (٣)

وفي رواية: لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُ عَلَيْ مِنْ حُنَيْنِ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقِي دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ فَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ، قَالَ أَبُو مُوسَى: وَبَعَثَنِي فَلَقِي دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ فَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ ، قَالَ أَبُو مُوسَى: وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ فَرُمِي أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ، رَمَاهُ جُشَمِيٌّ بِسَهْمٍ فَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ فَالْتَهُمْ وَلَا يَعْمُ مَنْ رَمَاكَ ؟ فَأَشَارَ إِلَى أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: ذَاكَ قَاتِلِي فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ دُاكَ قَاتِلِي النَّذِي رَمَانِي، فَقَالَ: ذَاكَ قَاتِلِي النَّذِي رَمَانِي، فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ، فَلَمَّا رَآنِي وَلَى فَاتَبُعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ: اللّه يَشْتَحِي؟ أَلَا تَثْبُتُ ؟ فَكَفَّ فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ، ثُمَّ قُلْتُ لأَبِي

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن قيس بن سليم، بن حضّار، بن حرب، الإمام الكبير، صاحب رسول الله على، أبو موسى الأشعري التيمي، الفقيه المقرئ. قدم على رسول الله على قبل هجرته إلى المدينة فأسلم، ثم هاجر إلى الحبشة، ثم هاجر إلى رسول الله على مع صدن صوته فضيلة ليست لأحد من أصحاب رسول منها لأحد غاب عن فتحها غيرهم، ولأبي موسى مع حسن صوته فضيلة ليست لأحد من أصحاب رسول الله على، هاجر ثلاث هجرات: هجرة من اليمن إلى رسول الله على، وهجرة من مكة إلى الحبشة، وهجرة من الحبشة إلى المدينة، واستعمله رسول الله على زبيد، وعدن، وساحل اليمن، واستعمله عمر بن الخطاب على الكوفة، والبصرة، وكان حسن الصوت بالقرآن قال عنه النبي على: «لقد أعطي مزماراً من مزامير آل داود» [مسلم برقم ٢٩٧] قدم الأشعريون من البمن فلما قدموا تصافحوا، فكانوا أول من أحدث المصافحة. [مسلم أحمد ٣/ ١٥٥، ٣٢٢] روي له عن النبي على ثلاثمائة وستون حديثاً، اتفق من أحدث المصافحة. [مسلم أنه أولفرد البخاري بخمسة عشر، ومسلم بخمسة عشر، توفي بمكة وقيل البخاري ومسلم على خمسين، وقيل سنة أربع وأربعين ورجح الذهبي هذا القول. رضي الله عن أبي موسى ورحمه. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢/ ٢١٨، وسير أعلام النبلاء للذهبي ، ٢ / ٢٠٨٠ ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ، ٢ / ٢٠٨ - ٤٠٠ ، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٢/ ٢٥٩.

 <sup>(</sup>٢) أبو عامر واسمه: عبيد بن سليم بن حضار عم أبي موسى الأشعري، بعثه رسول الله على جيش إلى
 أوطاس بعد معركة حنين، فقتل على . انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٢٣/٤.

<sup>(</sup>٣) [الحديث ٢٨٨٤] طرفاًه في: كتاب المغازي، أباب غزاة أوطاس، ٥/ ١١٩، بُرَقَم ٤٣٣٣. وكتاب الدعوات، باب الدعاء عند الوضوء، ٧/ ٢٠٩، برقم ٣٣٨٣. وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين ﷺ، ١٩٤٣/٤، برقم ٢٤٩٨.

عَامِرِ: قَتَلَ اللهُ صَاحِبَكَ، قَالَ فَانْزِعْ هَذَا السَّهْمَ، فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي أَقْرِئُ النَّبِيِّ السَّلاَمَ وَقُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي، واسْتَخْلَفَنِي أَبُو عَامِرِ عَلَى النَّاسِ فَمَكَثَ يَسِيراً ثُمَّ مَاتَ، فَرَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ قَدْ أَثَرَ رِمَالُ السَّرِيرِ فِي ظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا سَرِيرٍ مُرْمَلٍ وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ قَدْ أَثَرَ رِمَالُ السَّرِيرِ فِي ظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عَامِرٍ وَقَالَ: قُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ» فَقُلْتُ وَلِي فَاسْتَغْفِرْ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ» فَقُلْتُ وَلِي فَاسْتَغْفِرْ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُذْخَلًا كَرِيْماً» قَالَ أَبُو بُرُدَة: اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُذْخَلًا كَرِيْماً» قَالَ أَبُو بُرُدَة: إِخْدَاهُمَا لاَبِي عَامِرٍ وَالأُخْرَى لاَبِي مُوسَى (١).

### ○ شرح غريب الحديث:

\* «فنزا منه الماء» يقال: نُزِف دمه، ونُزِيَ: إذا جرى ولم ينقطع (٢).

\* "سرير مرمَل" أي منسوج في وجه السرير بالسعف (٣).

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١ – الابتلاء والامتحان للدعاة إلى الله ﷺ .

٢- من صفة الداعية: التعاون على البر والتقوى.

٣- من وسائل الدعوة: إرسال الدعاة والمجاهدين في سبيل الله عَرَيْكُ .

٤- من صفات الداعية: الشجاعة.

٥- حب الصحابة لرسول الله عَلَيْة.

٦- من أساليب الدعوة: التبشير والتهنئة .

<sup>(</sup>١) الطرف رقم: ٤٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ، باب النون مع الزاي ، مادة (نزا» ٥/ ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق، باب الراء مع الميم، مادة ورمل ٢/ ٢٦٥، وتفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٨٠.

- ٧- من صفات الداعية: الزهد.
- ٨- من صفات الداعية: التواضع.
  - ٩- من صفات الداعية: الرحمة.
- ١٠ من صفات الداعية: الرغبة فيما عند الله عَرْضًا
  - ١١- من أصناف المدعوين: المشركون.
  - ١٢ من أساليب الدعوة: الدعاء للمدعو.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي :

#### أولاً: الابتلاء والامتحان للدعاة إلى الله ﷺ:

دل هذا الحديث على أن من سنن الله تعالى ابتلاء عباده المؤمنين بالسراء والضراء، ومن هذا الابتلاء ما حصل لأبي عامر صلى من رميه بالسهم ثم موته شهيداً تعلى بعد ابتلائه وصبره؛ قال النبي رسي الشد الناس بلاءً الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلباً اشتد بلاؤه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة»(١).

وقال ﷺ: "إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السُّخْطُ» (٢)؛ قال الله ﷺ: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّكَةُ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّمَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُمُ الْبَأْسَاةُ وَالضَّرَّاهُ وَالضَّرَّاهُ وَرُلْزِلُوا حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلاّ إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِبُ ﴾ (٣)، وقال بَحَثَلُ اللهُ لِيذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَى يَمِيزَ الْجَيِيثَ مِنَ الطَّيِّبُ ﴾ (٤)، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ الْمَ \* أَحَسِبَ النّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ

<sup>(</sup>۱) الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، ٤/ ٦٠١، برقم ٢٣٩٨ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، ٢/ ١٣٣٤، برقم ٤٠٣، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب الزهد، باب ماجاء في الصبر على البلاء، ٤/ ٦٠١، برقم ٢٣٩٦ وحسنه، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، ٢/ ١٣٣٨، برقم ٤٠٣١، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي ٢/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآية: ١٧٩.

ءَامَتَ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ \* وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ﴿(١).

### ثانياً: من صفات الداعية: التعاون على البر والتقوى:

ظهرت هذه الصفة الحميدة في هذا الحديث؛ لأن أبا موسى الأشعري وطائح ، جاء إلى أبي عامر فقال: يا عمّ من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى قاتله، وقال: ذاك قاتلي الذي رماني، قال أبو موسى الأشعري: فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولّى فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ وعند ذلك وقف ثم قاتله أبو موسى حتى قتله.

فينبغي للداعية أن يكون متعاوناً على البر والتقوى كما قال عَرْضَكُ : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَقوى كما قال عَرْضُكُ : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْهِرْمِ وَالْمُدُونَ وَاتَّقُواْ اللّهَ ۚ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (٢).

### ثالثاً: من وسائل الدعوة: إرسال الدعاة والمجاهدين في سبيل الله ﷺ:

دل هذا الحديث على أن من الوسائل النافعة إرسال الدعاة والمجاهدين في سبيل الله عَرَق الله عَرَق والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى؛ ولهذا بعث رسول الله عَلَى أبا عامر على جيش إلى أوطاس ومعهم أبو موسى الأشعري تعلى ، وهذه سنته على أن يرسل السرايا ويبعث البعوث؛ وقد ذكر أهل العلم أنه بعث منذ هجرته حتى وفاته على الا من أجل الدعوة وغزا سبعاً وعشرين غزوة ، قاتل في تسع منها ؛ وما ذاك إلا من أجل الدعوة إلى الله عَرَف . (٣)

#### رابعاً: من صفات الداعية: الشجاعة:

ظهرت صفة الشجاعة في هذا الحديث، وذلك بما قام به أبو موسى

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت، الآيات: ١-٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٢.

 <sup>(</sup>٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١١/ ٤٣٦، والبداية والنهاية لابن كثير، ٣/ ٢٤١، ٥/ ٢١٦ ٢١٧، وزاد المعاد لابن القيم ٣/ ٥، ١٢١- ٥٩٠.

الأشعري تَعْلَيْكِه ، من قتال من قتل أبا عامر حتى قتله، وقد ظهرت حكمته وبراعته في القتال حيث قال له: «ألا تستحي؟ ألا تثبت؟» حتى وقف له خجلاً من عار الفرار، قال أبو موسى تَعْلَيْكِه : «فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته».

فينبغى للداعية أن يتحلى بالشجاعة والثبات(١).

### خامساً: حب الصحابة لرسول الشريج:

دل هذا الحديث على عظم حب الصحابة لرسول الله ﷺ ولهذا قال أبو عامر تعليه النبي السلام وقل عامر تعليه النبي السلام وقل له استغفر لي».

وهذا يدل على محبته العظيمة لرسول الله ﷺ حتى وهو يلفظ أنفاسه عند نزع الموت لروحه. فينبغي لكل مسلم أن يحب رسول الله ﷺ محبة كاملة صادقة (٢).

#### سادساً: من أساليب الدعوة: التبشير والتهنئة:

وقد ظهر هذا الأسلوب في هذا الحديث؛ لأن أبا موسى بَشَرَ أبا عامر وأعلمه أنه قتل من رماه بالسهم فقال: «قتل اللهُ صاحبك» وهذا يدل أيضاً على حسن الأدب، فإنه أسند الأمر إلى الله عَرَيْكُ ؛ لأن الله سبحانه الذي أعانه على قتله.

فينبغي للدعاة إلى الله عَرَيُكُ أن يعرفوا أهمية التهنئة والتبشير، وأن يلتزموا الاداب الحسنة (٣).

#### سابعاً: من صفات الداعية: الزهد:

إن الزهد من أهم صفات الداعية، وقد ظهر في هذا الحديث من فعل النبي على النبي حين نام على السرير المرمل حتى أثّر في جنبيه، قال أبو موسى تعلى : «فرجعت فدخلت على النبي على النبي على بيته على سرير مرمل . . . قدأثر رمال السرير في ظهره وجنبيه».

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٣٥، الدرس الخامس، ورقم ٢١، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٦٣ ، الدرس الثامن، ورقم ٦٣ ، الدرس الثامن ."

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس التاسع .

فينبغي للداعية أن ينظر إلى هذا الزهد العظيم، فيعلم أن الدنيا دار ممر ومتاع زائل (١).

#### ثامناً: من صفات الداعية: التواضع:

### تاسعاً: من صفات الداعية: الرحمة:

ظهرت صفة الرحمة في هذا الحديث؛ لأن النبي على دعا لأبي عامر بقوله: «اللهم اغفر لعبيد أبي عامر» ورفع يديه في الدعاء حتى رأى أبو موسى تعليه بياض إبطيه ثم قال: «اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس» فالمبالغة في رفع الأيدي (٣) وتكرير الدعاء وتنويعه يدل على رحمته على الله المبالغة في رفع الأيدي (٣)

### عاشراً: من صفات الداعية: الرغبة فيما عند الله عَيْنٌ :

إن من أجل الأعمال الصالحة وأجمل الصفات الحميدة: الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، وقد ظهرت هذه الصفة الكريمة في طلب أبي عامر الاستغفار له من رسول الله على وظهرت هذه الرغبة أيضاً عند أبي موسى تعلى عندما سمع استغفار النبي على لابي عامر، فقال: «ولي فاستغفر» فقال عندما شمع العبدالله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مُدخلاً كريما».

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٢، الدرس الأول، ورقم ١٥، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٦٥، الدرس الثالث.

 <sup>(</sup>٣) انظر: مواطن رفع الأيدي في الدعاء: صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب رفع الأيدي في الدعاء،
 ٧/ ١٩٨، وكتاب رفع اليدين في الصلاة، للإمام البخاري أيضاً، ص ١٧ - ١٦١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٣، الدرس الأول، ورقم ٠٥، الدرس الرابع.

فينبغي لكل مسلم أن يرغب ويطمع في رحمة الله وفيما عنده من الخيرات(١).

### الحادي عشر: من أصناف المدعوين: المشركون:

دل هذا الحديث على أن من أصناف المدعوين أهل الشرك؛ ولهذا بعث النبي على أبا عامر على جيش إلى أوطاس، وقبل ذلك دعا رسول الله على مشركي مكة، وقاتلهم في معركة بدر، وأحد، وغير ذلك من سراياه وبعوثه التي أرسل بها وبعثها على أهل الشرك؛ لدعوتهم إلى التوحيد الخالص. (٢)

#### الثاني عشر: من أساليب الدعوة: الدعاء للمدعو:

إن من الأساليب المهمة في الدعوة إلى الله يَحَلَّى : الدعاء للمدعو ؛ ولهذا قال النبي عَلَيْ لأبي موسى الأشعري : «اللهم اغفر لعبدالله بن قيس ذنبه ، وأدخله يوم القيامة مدخلاً كريماً » ، وهذا يؤكد أهمية الدعاء للمدعو ؛ لما فيه من تأليف القلوب ونفع المدعوين . (٣)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: الحديث رقم ۱۳، الدرس الثاني، ورقم ۱٦، الدرس الثالث، ورقم ۲۱، الدرس السادس، ورقم ۲۸، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٩١، الدرس الثامن.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس الخامس، ورقم ٤٥، الدرس الثامن.

# ٧٠- بَابُ الْحِرَاسَةِ فِي الْغَزْوِ فِي سَبِيلِ اللهِ

آخبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: أَخْبَرَنَا عِبْدُاللهِ بْنُ حَلِيلٍ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ (١) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ (١) يَحْلِيُهَا تَقُولُ: كَانَ النَّبِيُ عَلِيلَةٍ سَهِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ: «لَيْتَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِي صَالِحاً يَحْرُسُنِي اللَّيلة»، إذ سَمِعْنَا صَوتَ سلاح، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» أَصْحَابِي صَالِحاً يَحْرُسُنِي اللَّيلة»، إذ سَمِعْنَا صَوتَ سلاح، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» فَقَالَ: أَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ (٢) جِئْتُ لأَحْرُسَكَ: «فَنَامَ النَّبِي عَلِيلٍيًّ (٣).

وفي رواية: أَرِقَ النَّبِيُّ عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: «لَيْتَ رَجُلاً صَالِحاً مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ»، إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السِّلاحِ، قَالَ: «مَنْ هَذَا؟» قِيلَ: سَعْدُ يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ أَحْرُسُكَ». فَنَامَ النَّبِيُّ عَلَيْ حَتَّى سمعنا غَطِيطَهُ، قَالَ أَبُو عبدالله: وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ بِلالٌ: أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بَوادٍ وَحَوْلِي عبدالله: وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ بِلالٌ: أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بَوادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ (٤٠).

# ○ شرح غريب الحديث:

- \* «غطيطه» الغطيط: الصوت الذي يخرج مع نفس النائم (٥).
- \* «إذخر» الإذخر حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب(٦).
- \* «وجليل» الجليل: الثمام واحده جليلة، وقيل: هو الثمام إذا عظم وجل $^{(\vee)}$ .

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمتها في الحديث رقم ٤.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٣٦.

<sup>(</sup>٣) [الحديث ٢٨٨٥] طرفه في كتاب التمني، باب قول النبي ﷺ: «ليت كذا وكذا» ٨/ ١٦٤، ، برقم ٧٢٣١. وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل سعد بن أبي وقاص ﷺ ، ٤/ ١٨٧٥، برقم ٢٤١٠.

<sup>(</sup>٤) من الطرف رُقَمَّ ٧٧٣١ أما قول عائشة صَلِيَّةً قالٌ بلال: أَلَّا لَيتَ . . . فقال الحافظ ابن حجر: «هذا حديث آخر تقدم موصولًا بتمامه . . ، قلت: أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ، باب مقدم النبي في وأصحابه المدينة ، ٧/ ٣٩٣ ، برقم ٣٩٢٦ .

 <sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الغين مع الطاء، مادة: «غطط» ٣/ ٣٧٢، وانظر:
 تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ٤٥٤.

<sup>(</sup>٦) النهاية في غريب الحديث والأثر، باب الهمزة مع الذال، مادة: ﴿إِذْ خَرَ ٣٣ /١ ٣٣.

<sup>(</sup>٧) المرجع ألسابق، باب الجيم مع اللام، مادة: «جلل» ١/ ٢٨٩.

\* «أرق» الأرق: السهر، يقال: رجل أَرقٌ إذا سهر لعلةٍ، فإن كان السهر من عادته قيل: أُرُقٌ (١).

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

١- الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل.

٢- الابتلاء والامتحان لأولياء الله ﷺ.

٣- حب الصحابة لرسول الله ﷺ.

٤- من وظائف المدعو الصالح: حراسة السلطان المسلم والعالم العامل بعلمه.

أهمية اختيار الرجل الصالح للأمور المهمة.

٦- من أساليب الدعوة: الثناء على من تبرع بالخير.

٧- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

### أولاً: الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل:

دل الحديث على أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عَرَيَكُ ، ولهذا قال أعظم وسيد المتوكلين عَلَيْكِ: «ليت رجلاً من أصحابي صالحاً يحرسني الليلة»، قال الإمام النووي تَخَلَلْلهُ: «فيه جواز الاحتراس من العدو، والأخذ بالحزم، وترك الإهمال، في موضع الحاجة إلى الاحتياط»(٢).

وقد قال بعض العلماء: كانت حراسة النبي ﷺ في أول الأمر قبل أن ينزِل عليه قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ (٣)، ومعلوم أن هذه الآية نزلت بعد حراسة سعد بأزمان (٤)، وقال الإمام القرطبي كَظَلْتُهُ: «ويحتمل أن

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السابق، باب الهمزة مع الراء، مادة: «أرق» ١/٤٠، وتفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٥٤٤ ه.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٩١/١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٦٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٩١/١٥.

يقال: إن قول الله تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ ﴾ ليس فيه ما ينافي احتراسه من الناس، ولا ما يمنعه، كما أن إخبار الله تعالى عن نصره وإظهاره لدينه، ليس فيه ما يمنع الأمر بالقتال، وإعداد العَدَد والعُدَد، والأخذ بالجد والحزم، والحذر... ولما بحثت عن ذلك وجدت الشريعة طافحة بالأمر له ولغيره بالتحصن، وأخذ الحذر، ومدافعتهم بالقتل، والقتال، وإعداد الأسلحة، والآلات، وقد عمل النبي عَلَيْ بذلك، وأخذ به، فلا تعارض في ذلك، والله الموفق المفهم ما هنالك "(۱). وقال الحافظ ابن حجر كَاللّهُ بعد أن ساق كلام القرطبي هذا: «وعلى هذا فالمراد العصمة من الفتنة والإضلال، أو إزهاق الروح والله أعلم "(۲).

فينبغي لكل مسلم أن يعتمد بقلبه على الله عَرَي ويعمل بالأسباب النافعة (٣).

#### ثانياً: الابتلاء والامتحان لأولياء الله عَرَاق :

دل هذا الحديث على أن الابتلاء سنة من سنن الله عَرَضُكُ ، فهو يبتلي عباده بالسراء والضراء، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وهذا رسول الله عَلَيْة يصاب بالسهر حتى حرسه سعد تعليه . فينبغي للعبد إذا أصابه البلاء أن يصبر ويسأل الله عَرَبُكُ العافية في الدنيا والآخرة (٤٠).

# ثالثاً: حب الصحابة لرسول الله ﷺ:

فينبغي لكل مسلم أن يحب رسول الله ﷺ أكثر من حبه ولده، ووالده، ونفسه والناس أجمعين (٥٠).

<sup>(</sup>١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٦/ ٢٨٠ بتصرف يسير جداً.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ٢/٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٣٠، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس الثامن، ورقم ٦٦، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٦٢، الدرس الثامن، ورقم ٦٣، الدرس الثامن.

## رابعاً: من وظائف المدعو الصالح: حراسة السلطان المسلم والعالم العامل بعلمه:

لا شك أنه ينبغي للناس أن يعتنوا بحراسة السلطان المسلم والعالم العامل بعلمه النافع للناس؛ ولهذا حرس سعدٌ رَعَافِيهُ النبي ﷺ.

قال الحافظ ابن حجر كَخَلَمْتُهُ: «وفي الحديث الأخذ بالحذر والاحتراس من العدو، وأن على الناس أن يحرسوا سلطانهم خشية القتل»(١).

### خامساً: أهمية اختيار الرجل الصالح للأمور المهمة:

دل الحديث على أنه ينبغي أن يختار الرجل الصالح للأمور المهمة ؛ لأن النبي ﷺ قال: «ليت رجلاً من أصحابي صالحاً يحرسني الليلة»، قال الإمام القرطبي تَخَلَّلُهُ في ذكره لفوائد هذا الحديث: «فيه دليل على مكانة نبينا ﷺ وكرامته على الله؛ فإنه قضى أمنيته وحقق في الحين طلبته، وفيه دليل على أن سعداً عَلَيْكُ من عباد الله الصالحين، المحدَّثين، الملهمين، وتخصيصه بهذه الحالة كلها وبدعاء رسول الله ﷺ له من أعظم الفضائل وأشرف المناقب "(٢).

فينبغي لأهل الحل والعقد من ولاة أمر المسلمين أن يسندوا جميع الأعمال المهمة العظيمة لأهل الصلاح والتقوي.

### سادساً: من أساليب الدعوة: الثناء على من تبرع بالخير:

إن من أساليب الدعوة إلى الله عَرَيْكُ الثناء على من تبرع بالخير، وتسميته صالحاً، دل على ذلك ثناء النبي على بالصلاح على من يحرسه؛ قال الحافظ ابن حجر كَغُلَشُهُ: «وفيه الثناء على من تبرع بالخير وتسميته صالحاً» (٣)، وقد ثبت عنه على الله أنه قال: «لا يَشْكر الله من لا يشكر النَّاسَ»(٤).

 <sup>(</sup>۱) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦/ ٨٢ .
 (۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٦/ ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦/ ٨٢.

<sup>(</sup>٤) أبوَّ داود، كتابَ الأدب، باب في شكر المعروف ٤/ ٢٥٥، برقم ٤٨١١، والترمذي بنحوه، كتاب البر والصلة باب ما جاء في الشكر لمَّن أحسن إليك ٤/ ٣٣٩، برقم \$١٩٥، ولفظه: «مَّن لا يشكر الناس لا يشكر الله؛، وقال: هذا حديث حسن صحيح،، وأحمد ٢/ ٢٩٥، ٥/ ٢١١، وصححه الألباني في =

فينبغي الثناء على من فعل خيراً إذا أمن من الفتنة والإعجاب، والله المستعان.

#### سابعاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة:

دل مفهوم الحديث على أن القدوة الحسنة وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عَرَيْكُ ، فاتخاذه عَلَيْ حارساً يحرسه يدل على أن من فعل ذلك عند الحاجة اقتداء به على فقد عمل أمراً مشروعاً؛ قال الحافظ ابن حجر كَالله : «وإنما عانى النبي عَلَيْهُ ذلك مع قوة توكله للاستنان به في ذلك ، وقد ظاهر بين درعين مع أنهم كانوا إذا اشتد البأس كان أمام الكل ، وأيضاً فالتوكل لا ينافي تعاطي الأسباب؛ لأن التوكل عمل القلب ، وهي عمل البدن»(١).

فينبغي الاقتداء به ﷺ، وأن يكون الداعية أيضاً قدوة لغيره من الناس(٢).

\* \* \*

<sup>:</sup> صحيح سنن أبي داود ٣/ ٩١٣ ، وصحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٤٠٥ .

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦/ ٨٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٣، الدرس الثالث، ورقم ٨، الدرس الخامس.

٦٨ – [٢٨٨٦] – حَدَقْنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ (١) تَعْقَيْ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالشَّرِهُم، وَالْقَطِيفَةِ، وَالْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِي رَضِي وَإِن لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ» لَمْ يَرْضَ» لَمْ يَرْفَى الْمَوْنَةُ إِسْرَائِيلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً عَنْ أَبِي حَصِينٍ (١).

وفي رواية: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الخَمِيصَةِ: إِن أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ. طُوبَىٰ لِعَبْدٍ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ. طُوبَىٰ لِعَبْدِ آخذٍ بِعَنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَشْعَثَ رَأْشُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ. إِن اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ. إِن اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعُ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لَمْ يَرْفَعْه إِسْرَائِيلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ. وَقَالَ: «تَعْسَاً»، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: فَأَتْعَسَهُمُ الله. «طُوبَىٰ»: فُعْلَىٰ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ طَيِّبٍ وَهِيَ يَاءٌ حُوِّلَتْ إِلَى الْوَاوِ وَهِيَ مِنْ يَطِيبُ<sup>٣)</sup>.

### ○ شرح غريب الحديث:

«تعس» أي سقط وعثر وانكب لوجهه (٤).

\* «القطيفة» هي كساء له خمل، أي انكب لوجهه الذي يعمل لها ويهتمُّ بتحصيلها (٥٠).

\* «الخميصة» وهي ثوب معلم من خزٍ أو صوف، وقيل: لا تسمى خميصة

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٧.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٢٨٨٦] طرفاه في: 'كتاب الجهاد والسير، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، ٣/ ٢٩٣، ٢٩٤، برقم ٢٨٨٧. وكتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال، ٧/ ٢٢٤، برقم ٦٤٣٥.

<sup>(</sup>٣) الطرف رقم ٢٨٨٧.

 <sup>(</sup>٤) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٥٣٠، ٥٣٢، والنهاية في غريب الحديث والأثر،
 لابن الأثير، باب التاء مع العين مادة: «تعس» ١/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب القاف مع الطاء مادة: «قطف» ٤/ ٨٤.

إلا أن تكون سوداء مُعلَّمة، وكانت من لباس الناس قديما، وجمعها الخمائص(١).

- \* «انتكس» أي انقلب على رأسه، وهو دعاءٌ عليه بالخيبة؛ لأن من انتكس في أمره فقد خاب وخسر (٢).
- \* «وإذا شيك فلا انتقش» أي إذا دخلت فيه الشوكة لا أخرجها من موضعها وبه سُمّى المنقاش الذي ينقش به (٣) .
  - \* «طوبي» طوبي اسمُ الجنة ، وقيل: شجرة فيها (٤).
  - \* «بعنان فرسه» العنان: سير اللجام الذي تمسك به الدابة (٥).
- \* «الساقة» جمع سائق وهم الذين يسوقون بجيش الغزاة ويكونون من ورائه يحفظونه (٦).

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها :

١- من موضوعات الدعوة: التحذير من إرادة الدنيا دون الآخرة.

٢- من أساليب الدعوة: الترهيب.

٣- من صفات الداعية: القناعة.

٤- من صفات الداعية: الإخلاص.

٥- من أساليب الدعوة: الترغيب.

٦- من صفات الداعية: الزهد.

٧- من صفات الداعية: إتقان العمل.

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الخاء مع الميم، مادة: «خمص» ٢/ ٨١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق، باب النون مع الكاف، مادة: «نكس» ٥/ ١١٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، باب النون مع القاف، مادة «نقش» ٥/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، باب الطاء مع الواو، مادة: «طوب» ٣/ ١٤١.

<sup>(</sup>٥) انظر: المرجع السابق، باب العين مع النون، مادة: «عنن» ٣/٣١٣، وانظر: المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية ص ٦٣٣.

<sup>(</sup>٦) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع الواو مادة: (سوق) ٢/ ٤٧٤.

٨- من صفات الداعية: التواضع.

٩- من أساليب الدعوة: التشبيه.

١٠ من أساليب الدعوة: التأكيد بالتكرار.

١١- من أساليب الدعوة: تعظيم الأمر.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: من موضوعات الدعوة: التحذير من إرادة الدنيا دون الآخرة:

إن من موضوعات الدعوة تحذير الناس من إرادة الدنيا وإيثارها على الآخرة ؟ ولهذا قال ﷺ: «تعس عبد الدينار . . »، وقد حذر الله ﷺ من ذلك فقال : ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَّلَنهَا مَذْمُومَا مَذْمُومَا مَذْمُورًا ﴾ (١) .

فينبغي للداعية أن يبين للناس خطر إرادة الدنيا ويحذرهم من ذلك؛ لأن إرادة الدنيا والعمل لأجلها شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط العمل، وإرادة الدنيا أعظم من الرياء؛ لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله، وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه، والمؤمن يكون حذراً من هذا وهذا (٢).

فمن كانت الدنيا هَمّهُ وطلبه، ولها يعمل، ولها يسعى، وإياها يبتغي، ولا يرجو ثواباً من ربه، ولا يخاف عقاباً على عمله، عجّل له فيها ما يشاء وما له في الآخرة من نصيب (٣)؛ قال الله عَرَقُ : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدٌ لَهُ فِي حَرْثِهِ مِن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدٌ لَهُ فِي حَرْثِهِ مِن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ (٤).

وهذه حال من عبد المال، وقدَّمَ الاهتمام به على أمور الآخرة، ورضي من

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، لعبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب ٢/ ٦٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري: «جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ١٧/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى، الآية: ٢٠ .

أَجْلِهِ وسخط من أَجْلِهِ؛ قال الله عَرَضُ : ﴿ وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْظُوا مِنْهَا وَشُوا وَإِن لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ (١).

فرضاهم لغير الله، وسخطهم لغير الله، وهكذا حال من كان متعلقاً برئاسة أو بغير ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له؛ لأن الرق والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته، فما استرقَّ القلب واستعبده فهو عبده؛ لأن العبد حرُّ ما قَنعَ، والحر عبد ما طَمعَ، وطالب المال الذي لا يريد إلا المال يستعبده ويسترقه، وهذه الأمور نوعان: منها ما يحتاجه العبد: من طعامه، وشرابه، ومسكنه، ومنكحه، ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه مع بذل الأسباب، ويكون المال عنده يستعمله في حاجاته بمنزلة حماره الذي يركبه، وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن لا يعلق قلبه بها (٢).

### ثانياً: من أساليب الدعوة: الترهيب:

لاشك أن أسلوب الترهيب من أساليب الدعوة، ولهذا قال على في هذا الحديث: «تعس عبد الدينار، والدرهم، والقطيفة، والخميصة» فدعا عليه على أن يسقط وينكب على وجهه، وكرر ذلك بقوله: «تعس وانتكس» وهذا دعاء عليه بأن ينقلب على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة والخسارة، ثم قال: «وإذا شيك فلا انتقش» وفي الدعاء بذلك إشارة إلى عكس مقصوده؛ لأن من عثر فدخلت في رجله الشوكة فلم يجد من يخرجها يصير عاجزاً عن الحركة والسعي في تحصيل الدنيا قال ابن حجر كَمُلَلُهُ: «وسوغ الدعاء عليه لكونه قصر عمله على جمع الدنيا، واشتغل بها عما أمر به من التشاغل بالواجبات والمندوبات» (١٤).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٥٨.

 <sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ۱۰/ ۱۸۰ - ۱۹۰، وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن،
 ۲/ ۲۳۲.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ١٠/ ٣٢٧٤، وفتح الباري لابن حجر ٦/ ٨٣.

<sup>(</sup>٤) فتع الباري بشرح صحيع البخاري ١١/ ٥٥٥.

فينبغي للداعية أن يستخدم أسلوب الترهيب في دعوته إلى الله عَرَجَالً . (١)

### ثالثاً: من صفات الداعية: القناعة:

دل الحديث على أن من صفات الداعية القناعة؛ لقوله على: "إن أعطى رضى وإن لم يعط لم يرض»، وهذا يُؤذِنُ في شدة حرص طالب الدنيا عليها وجمعه لأموالها، وطمعه فيما في أيدي الناس (٢) أما العبد الصادق مع الله عن فهو يعلم أن الدنيا متاع زائل؛ لقوله عَرَّفُ : ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَتَكُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُها وَمَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ (٣)؛ وقول النبي عَلَيْهِ: الله كان لابن آدم وادٍ من ذهب أحب أن له وادياً آخر، ولن يملأ فاه إلا التراب والله يتوب على من تاب (٤)، وقال عَلَيْهَ: "لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب (٥)، وقال عَلَيْهُ: "لو كان لابن آدم النفس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس (٢).

فينبغي للداعية إلى الله عَرَضُ أن يقنع بما أعطاه الله ويذكر دائماً قوله عَلَيْهُ: «قد أفلح من أسلم، ورُزِق كفافاً وقنعه الله بما آتاه»(٧).

### رابعاً: من صفات الداعية: الإخلاص:

ظهر في مفهوم هذا الحديث أن من صفات المسلم الصادق مع الله عَمَالًا الإخلاص؛ لأن قوله ﷺ: «تعس عبد الدينار، والدرهم، والقطيفة، والخميصة،

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الثالث عشر.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ١٠/ ٣٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص، الآية: ٦٠.

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث أنس صلى الله البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال ﴿ إِنَّمَا آمَوْلُكُمْ مَوْلَكُمْ وَسَنَةٌ ﴾ / ٢٢٥ برقم ٦٤٣٨، ومسلم كتاب الزكاة، باب «لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً»
 ٢/٥٧٧، برقم ١٠٤٨.

 <sup>(</sup>٥) متفق عليه من حديث ابن عباس تعليمها: البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال، ٧/ ٢٢٤ برقم ٢٠٤٦، ومسلم، كتاب الزكاة، باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً ٢/ ٧٦٥، برقم ١٠٤٩.

<sup>(</sup>٦) متفقَّ عليه من حديثُ أبي هريرة رَعِيْثُه : البخاري، كتابُ الرقاق، بابُ الغني غنى النفس ٧/ ٢٢٨ برقم ٦٤٤٦، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ليس الغني عن كثرة العرض، ٢/ ٢٧٦، برقم ١٠٥١.

<sup>(</sup>٧) مسلم، ٢/ ٧٣٠، برقم ١٠٥٤، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ١٥، الدرس الأول، ص ١٤٤.

إن أعطي رضي وإن لم يعطَ لم يرضَ» يدل على أن المتحتم على العبد أن يجعل نيته ومقصده لله وحده لا شريك له؛ ولهذا قال ﷺ: «من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان»(١).

فينبغي للعبد المسلم أن يجعل همه طاعة الله ورسوله، يبتغي ثواب الله، ويخشى عقابه، ويطمع في رضاه (٢).

### خامساً: من أساليب الدعوة: الترغيب:

دل هذا الحديث على أسلوب الترغيب، وذلك في قوله على العمل بما ينفع آخذ بعنان فرسه في سبيل الله وهذا فيه ترغيب وحث على العمل بما ينفع المسلم ويعود عليه بالخير، قال الحافظ ابن حجر كَالله : وفي قوله على المسلم ويعود عليه بالخير، قال العالم بما يحصل به خير الدنيا والآخرة (٣) فقد دعا على الجنة لمن عمل هذه الأعمال.

فينبغي للداعية أن يرغب المدعوين في كل ما يعود عليهم بالنفع في الدارين(٤).

### سادساً: من صفات الداعية: الزهد:

إن المسلم الصادق هو الزاهد في الدنيا الذي لا يرغب في رئاستها، ولا حب الشهرة والظهور بدون عمل؛ ولهذا قال على الشهرة والظهور بدون عمل؛ ولهذا قال المسلم عن حظوظ وخواص نفسه إلى سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه فقد انصرف عن حظوظ وخواص نفسه إلى الجهاد وما يقتضيه، حتى إن شعره لم يدهن، وعلى قدميه الغبار (٥).

<sup>(</sup>۱) أبو داود، كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، ٢٢٠/٤، برقم ٤٦٨١، عن أبي أمامة تعلق ، ١٩٠٥، والترمذي من حديث أنس تعلق ، في كتاب صفة القيامة، بابّ: حدثنا عمرو بن علي، ١٠/٤، برقم ٢٥٢١، وحسنه، وزاد فيه: «. . . وأنكح شه، وأحمد في المسند، مثل حديث الترمذي، عن معاذ المجني تعلق ، ٣٨/٤٠، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٤٨، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري، بشرح صحيح البخاري، ٦/ ٨٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الرابع عشر.

 <sup>(</sup>٥) انظر: شرح الطبيع على مشكاة المصابيح، ١٠/ ٣٢٧٤، وفتح الباري لابن حجر، ٨٣/٦، وعمدة القاري، للعيني، ١٤/ ١٧١، والمنهل العذب الفرات من الأحاديث الأمهات، لعبدالعال، ٣/ ٢٢٧.

فينبغي أن يكون الداعية زاهداً في الدنيا راغباً فيما عند الله عَرَبَكُ . (١)

### سابعاً: من صفات الداعية: إتقان العمل:

إن من الصفات الحميدة: إتقان العمل كما يحبه الله عَنَى الهذا قال النبي النه عَلَى الله الله الله الله الله الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة» أي يكون كاملاً في تلك الحالة، فلا يخاف الانقطاع، ولا يهتم بالسبق بل يلازم عمله، وما هو لأجله (٢) وهذا يدل على عنايته بما أمر به، وملازمته لعمله وإتقانه له، فإن كان في الحراسة في مقدمة الجيش أتقنها، لئلا يهجم عليهم العدو، وإن كان في الساقة في مؤخرة الجيش أقام حيث أقيم لا يفقد من مكانه بحال (٣).

فينبغي للداعية إذا عمل عملاً أن يتقنه؛ لأن الله عَرَيْكُ يحب ذلك.

#### ثامناً: من صفات الداعية: التواضع:

ظهر في الحديث أن من الصفات الجميلة التواضع؛ ولهذا قال ﷺ: "إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفّع "قال الحافظ ابن حجر تَخْلَمْهُ: "فيه ترك حب الرئاسة والشهرة، وفضل الخمول والتواضع "(٤) فهو إن استأذن لم يؤذن له؛ لعدم ماله وجاهه، وإن شفع في ما يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته (٥). قال الطيبي تَخْلَمُهُ: "إن استأذن لم يؤذن له "إشارة إلى عدم التفاته إلى الدنيا وأنها بِهَا بحيث يعتني بكليته في نفسه: لا يبتغي مالًا ولا جاهاً عند الناس ، بل يكون عند الله وجيها، ولم يقبل الناس شفاعته، وعند الله يكون شفيعاً مشفعاً (٢).

وهذا يبين فضل التواضع لله عَرَضُكُ . (٧)

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٥٢، الدرس الأول، ورقم ١٥، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٢) انظر: مرقاة المفاتيح للملّا على القاري ٩ /٣ أ.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيع ١١/ ٣٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٦ / ٨٣ .

 <sup>(</sup>٥) انظر: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، لعبدالرحمن بن حسن بن عبدالوهاب ٢/ ٦٣٩.

 <sup>(</sup>٦) شرح الطيبي على مشكآة المصابيح ١٠/ ٣٢٧٥، ومرقاة المفاتيح لملا على القاري ٩/ ١١٤، قال ﷺ:
 «رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره» صحيح مسلم برقم ٢٦٢٧ و ٢٨٥٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: الحديث رقم ٦٢، الدرس الثالث.

#### تاسعاً: من أساليب الدعوة: التشبيه:

ظهر التشبيه في هذا الحديث؛ لقوله ﷺ: "تعس عبد الدينار"؛ قال الحافظ ابن حجر تَخْلَتْهُ: "أي طالبه الحريص على جمعه، القائم على حفظه، فكأنه لذلك خادمه وعبده"(١)، وقال الطيبي تَخْلَتْهُ: "خص العبد بالذكر؛ ليؤذن بانغماسه في محبة الدنيا، وشهواتها، كالأسير الذي لا خلاص له عن أسره. ولم يقل: مالك الدنيا أو جامع الدنيا؛ لأن المذموم من الدنيا الزيادة على قدر الحاجة، لا قدر الحاجة"(١). فقد ظهر في كلامه تَخْلَتْهُ بيان أسلوب التشبيه (٣).

### عاشراً: من أساليب الدعوة: التأكيد بالتكرار:

ظهر هذا الأسلوب في قوله ﷺ: «تعس» ثم في وسط الحديث كرر فقال: «تعس وانتكس» قال العلامة الملاّعلي القاري كَفْلَتْهُ: «كرر للتأكيد؛ وليعطف عليه للتشديد» (٤٠).

وأسلوب التأكيد يوضح المعاني ويحمل القلوب على الفهم والتصديق. فينبغي العناية به في الدعوة إلى الله عَنَيْنُ . (٥)

#### الحادي عشر: من أساليب الدعوة: تعظيم الأمر:

من الأساليب المهمة في الدعوة إلى الله عَنَى : تعظيم الأمور في نفس المدعو، التي يدعى إليها، أو ينهى عنها، فقوله عَنِي : «إن كان في الحراسة كان في الساقة» قال الحافظ ابن حجر كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة» قال الحافظ ابن حجر كَمُ الله : «هذا من المواضع التي اتحد فيها الشرط والجزاء لفظاً؛ لكن المعنى مختلف، والتقدير: إن كان المهم في الحراسة كان فيها، وقيل: معنى «فهو

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١١/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، ٢/ ٣٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ١٨، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٤) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ٩/ ١٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٤، الدرس الخامس.

في الحراسة» أي فهو في ثوب الحراسة، وقيل هو للتعظيم: والمراد منه لازمه: أي فعليه أن يأتي بلوازمه، ويكون مستقلاً بخويصة عمله» (١) وقال الطيبي كَالَمْهُ: «تقرر في علم المعاني أن الشرط والجزاء إذا اتحدا دل على فخامة الجزاء وكماله، والشريطتان مؤكدتان للمعنى السابق؛ فإن قوله كالمنافذ بعنان فرسه» يدل على اهتمامه بشأن ما هو فيه من المجاهدة في سبيل الله، وليس له هم سواه، لا الدراهم ولا الدنانير، بله (٢) نفسه، فتراه أشعث رأسه مغبرة قدماه. فإن كان في الحراسة يبذل جهده فيها لا يفتر عنها بالنوم والغفلة ونحوهما؛ لأنه ترك نصيبه من الراحة والدعة، وإن كان في ساقة الجيش لا يخاف الانقطاع، ولا يهتم إلى السبق، بل يلازم ما هو لأجله، فعلى هذه القرينة إلى آخرها جاءت مقابلة للقرينة الأولى، فدلت الأولى على اهتمام صاحبها بعيش الآجلة» (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٦/ ٨٣، وانظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري ٢/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) بَلَهُ: بمعنى دع واترك، تقول: بلّه زيداً. وقد يوضع موضع المصدر ويضاف، فيقال: بله زيد: أي: تَرْكَ زيدٍ. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الباء مع اللام، مادة: «بله» ١/٤٥٢.

<sup>(</sup>٣) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، ١٠/ ٣٢٧٥.

# ٧١- بَابُ فَضلِ الخِدمَةِ فِي الْغَزُو

٩٩ - [٢٨٨٨] - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرةً: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ يُونسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ ثَابِتِ البُنانِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ (١) رَيَا اللهِ قَالَ: «صَحِبْتُ جَرِيرَ (٢) اللهِ فَكَانَ يَخْدُمُنِي وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ أَنسٍ. قَالَ جَرِيرٌ: إِنِّي رَأَيْتُ الأَنْصَارَ يَصْنَعُونَ شَيْئاً لاَ أَجِدُ أَحَداً مِنْهُمْ إِلَّا أَكْرَمْتُهُ (٣).

# ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

١ - من صفات الداعية: حسن الصحبة.

٧- من صفات الداعية: التواضع.

٣- محبة الصحابة للنبي عَلَيْةٍ.

٤- من أساليب الدعوة: ذكر الصفات الحسنة للمدعوين.

من صفات الداعية: مكافأة المحسن على إحسانه.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي :

### أولاً: من صفات الداعية: حسن الصحبة:

دل هذا الحديث على أن من الصفات الحميدة: حسن الصحبة؛ ولهذا خدم جرير بن عبدالله أنس بن مالك في السفر، وبوَّب بعض شُرَّاح صحيح

(٣) وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب في حسن صحبة الأنصار هيه، ١٩٥١/٤، برقم ٢٥١٣.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١٤.

<sup>(</sup>٢) جرير بن عبدالله بن جابر بن مالك البجلي من أعيان الصحابة على ، قدم على النبي على سنة عشر من الهجرة في شهر رمضان فبايعه وأسلم، وبايع النبي على النصح لكل مسلم، وبعثه رسول الله على إلى صنم «خثعم» ذي الخلصة، وكان يسمى الكعبة اليمانية فخربه جرير رسي ، وكان لا يثبت على الخيل فدعا له رسول الله على «اللهم ثبته واجعله هادياً مهدياً» روى عن النبي على مائة حديث، اتفق البخاري ومسلم على ثمانية منها، وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بستة. نزل جرير رسي الكوفة، ثم تحول إلى قرقيسياء، ثمانية منها، وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بستة. نزل جرير سلى الأسماء واللغات للنووي ١/١٤٦، وتوفي بها سنة إحدى وخمسين، وقيل أربع وخمسين. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١/١٤٦، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ٢/ ٥٣٠-٥٣٠، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ١/٢٣٢.

مسلم لهذا الحديث ببابٍ قال فيه: «باب في حسن صحبة الأنصار»(١) وقد حث النبي ﷺ على حسن الصحبة فقال: «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره»(٢).

فينبغي للداعية أن يحسن الصحبة لمن صحبه أو كان بجواره في سفر أو حضر؛ لأن خير الناس أنفعهم للناس<sup>(٣)</sup>.

## ثانياً: من صفات الداعية: التواضع:

دل الحديث على صفة التواضع؛ لما فعله جرير بن عبدالله تعلقه ؛ فإنه كان يخدم أنس بن مالك في السفر وأنس أصغر منه؛ قال الحافظ ابن حجر كَان يخدم أنس بن مالك في السفر وأنس أصغر منه؛ قال الحافظ، ومحبته للنبي عَلَيْهُ (٥) . فينبغي للداعية أن يكون متواضعاً لله عَرَيْنُ (٥)

### ثالثاً: محبة الصحابة للنبي ﷺ:

ظهر في هذا الحديث محبة جرير بن عبدالله للنبي ﷺ، وقد بلغ هذا الحب إلى أنه أقسم على نفسه أن يخدم الأنصار إذا صحبهم؛ لأنهم خدموا النبي ﷺ (٦).

فينبغي للداعية أن يقتدي بصحابة رسول الله ﷺ، فيحب النبي ﷺ أكثر من حب الأهل، والمال، والناس أجمعين (٧٠).

### رابعاً: من أساليب الدعوة: ذكر الصفات الحسنة للمدعوين:

إن من الأساليب التي يستفيد منها الداعية في دعوته للناس، ذكر الأخلاق

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١٦/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في حق الجوار، ٤/ ٣٣٢، برقم ١٩٤٤، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ٢/ ١٨٤، والأحاديث الصحيحة برقم ١٠٣٠.

 <sup>(</sup>٣) انظر: مسند الشهاب للقضاعي ١٠٨/١، برقم ١٢٩، تحقيق عبدالمجيد السلفي، وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني برقم ٤٢٦.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ٨٤، وانظر: عمدة القاري للعيني ١٤/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٦٢، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب في حق صحبة الأنصار ﷺ ، ١٦/ ٣٠٤، برقم ٢٥١٣.

<sup>(</sup>٧) انظر: الحديث رقم ٦٣ ، الدرس الثامن، ورقم ٦٣ ، الدرس الثامن.

الجميلة لبعض السلف الصالح، وما كانوا عليه من التقوى والتواضع، والخشية لله عَنَى السلف الصالح، وما قاله أنس تَعْلَى : «صحبت جرير بن عبدالله فكان يخدمني وهو أكبر من أنس»؛ لأن في ذكر هذه الأخلاق ما يفتح قلوب السامعين، ويرغبهم وينشطهم على العمل.

#### خامساً: من صفات الداعية: مكافأة المحسن على إحسانه:

إن من الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الداعية إلى الله عَرَيَكُ : مكافأة المحسن على إحسانه: بالثناء الحسن، والدعاء الخالص، وبغير ذلك على حسب الحاجة وأحوال الناس، ومن هذا ما فعله أنس تَعْيُ حيث أثنى على جرير بن عبدالله فقال: "صحبت جرير بن عبدالله فكان يخدمني" ولا شك أن من لم يشكر الناس لا يشكر الله عَرَيَكُ . (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٦٤، الدرس الثاني.

• ٧-[ ٢٨٩٠] - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ زَكَرِيًّا: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ مُورِّقِ الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَنسِ (١) تَعْلَىٰ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَیْ النَّبِیِّ عَلَیْ النَّبِیِّ عَلَیْ النَّبِیِّ عَلَیْ النَّبِیِّ عَلَیْ النَّبِیِّ عَلَیْ النَّبِیِ عَنْ النَّبِیِ الْعَالَ النَّبِیِ مَنْ يَسْتَظِلُّ بِكِسَائهِ، وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئاً، وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئاً، وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطُرُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا الرِّكَابَ. وامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا، فَقَال النَّبِيُ عَلَيْهِ: «ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ» (٢).

# ○ شرح غريب الحديث:

«فبعثوا الركاب» أثاروا الإبل؛ لخدمتها، وسقيها، وعلفها (٣).
 «وامتهنوا وعالجوا» أي خدموا وزاولوا الخدمة (٤).

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

١ - من صفات الداعية: حسن الصحبة وخدمة الرفيق في السفر.

٢- من صفات الداعية: التعاون على البر والتقوى.

٣- من أساليب الدعوة: الترغيب.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي :

#### أولاً: من صفات الداعية: حسن الصحبة وخدمة الرفيق في السفر:

دل هذا الحديث على أن من الصفات الجميلة حسن الصحبة وخدمة الرفيق في السفر، ولهذا خدم المفطرون الصائمين في هذا الحديث، وأثنى

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته، في الحديث رقم ١٤.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل، ٢/ ٧٨٨، برقم ١١١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص ٤٣، و٢٠٠، و٢٨٨، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الباء مع العين، مادة: «بعث» ١/ ١٣٨، وفتح الباري لابن حجر ٦/ ٨٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ص ٦٩٤، وتفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٥٤٣، وقتح والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الميم مع الهاء، مادة: «مهن» ٤/٣٧٦، وفتح الباري لابن حجر ٦/٤٨ وعمدة القاري للعيني ١/٤٤٠٤.

عليهم رسول الله ﷺ.

فينبغي للداعية أن يحسن صحبة من رافقه بأدب وحسن خلق (١).

### ثانياً: من صفات الداعية: التعاون على البر والتقوى:

ظهر في هذا الحديث التعاون في الجهاد على طاعة الله بخدمة المجاهدين، والذي دل عليه مفهوم الحديث أن جميع المفطرين تعاونوا على خدمة المجاهدين الصائمين، فأثاروا الإبل، وقاموا بسقيها، وعقلها، وعلفها، وزاولوا خدمة إخوانهم.

فينبغي للدعاة التعاون على كل ما فيه مصلحة الدعوة وأصحاب الدعوة (٢) قال ابن حجر يَخْلَتْهُ في فوائد هذا الحديث: «وفيه الحض على المعاونة في الجهاد، وأن الفطر في السفر أولى من الصيام»(٣).

### ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترغيب:

دل هذا الحديث على أسلوب الترغيب؛ لقوله ﷺ للمجاهدين: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر الوافر، وليس المفطرون اليوم بالأجر الوافر، وليس المراد نقص أجر الصوّام، بل المراد أن المفطرين حصل لهم أجر عملهم ومثل أجر الصوام؛ لتعاطيهم أشغالهم وأشغال الصوام»(٤).

فينبغي للداعية أن يستخدم أسلوب الترغيب في دعوته؛ لماله من الأهمية والتأثير في نفوس المدعوين<sup>(٥)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٦٩، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٦٦، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦ / ٨٤.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ٨٤، وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي، ٣/ ١٨٢، وعمدة القاري للعيني، ١٧٤/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الثالث عشر.

# ٧٦- بَابُ مَن اسْتَعَانَ بالضُّعَفَاءِ وَالصَّالِحِينَ فِي الْحَرِب

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيانَ قَالَ: «قَالَ لِي قَيْصَرُ: سَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتبعوه أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَزَعَمْتَ ضُعَفَاؤُهُمْ، وَهُمْ أَتْباعُ الرُّسُلِ».

٧١ - [٢٨٩٦] - حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةً، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ، قَالَ: رَأَىٰ سَعْدٌ (١) رَائِي اللَّهِ أَنْ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «هَلْ تُنْصَرونَ وَتُرْزقُونَ إِلَّا بضُعَفَائِكُمْ؟».

### ○ شرح غريب الحديث:

\* «رَأَى سعدٌ» أي ظن (٢)، وقد جاء هذا المعنى صريحاً في رواية النسائي: «ظنَّ أن له فضلاً على من دونه». (٣)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من موضوعات الدعوة: الحث على العناية بالفقراء والضعفاء.

٢- من أسباب النصر والرزق: الإحسان إلى الضعفاء.

٣- من صفات الداعية: التواضع.

٤- من أساليب الدعوة: الترغيب.

من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري.

٦- من أساليب الدعوة: الحكمة.

٧- من أصناف المدعوين: أهل الصلاح والتقوى.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث: رقم ٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية في غُريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الهمزة، مادة: «رأى» ٢/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي، كتاب الجهاد، باب الاستنصار بالضعيف، ٦/ ٤٥، برقم ١٣٧٨.

### أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على العناية بالفقراء والضعفاء:

ظهر في هذا الحديث أن من موضوعات الدعوة: الحث على العناية بالضعفاء والمساكين؛ ولهذا حث النبي ﷺ على هذا بقوله: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم» والله عَنَى قد جعل الإحسان إلى الفقراء والمساكين من صفات المتقين فقال عَنَى الله عَنَى أَنِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ وَالْمَلَيْهِ كَةِ وَالْكِنْبِ وَالنّبِينِ وَالنّبِينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِهِ وَلَكِنَ الْبِرَ اللّهُ وَالْمَنْ وَعَلَى الْمَسْرِينَ فِي الرّقَابِ وَالْمَلَوْةَ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَالَ عَلَى حُبِهِ اللّهُ وَالْمَالِ وَالسّابِيلِ وَالسّابِينَ وَفِي الرّقَابِ وَاصَامَ الصّافِوةَ وَالْمَالَ عَلَى حُبِهِ الْمَالَ عَلَى حُبِهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَ عَلَى حُبِهِ الْمَالَ عَلَى حُبِهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فينبغي الحث على الإحسان إلى الفقراء والضعفاء، والله يحب المحسنين.

### ثانيا: من أسباب النصر والرزق: الإحسان إلى الضعفاء:

دل هذا الحديث على أنه لا ينبغي للأقوياء القادرين أن يستهينوا بالضعفاء العاجزين: لا في أمور الجهاد والنصرة، ولا في أمور الرزق وعجزهم عن الكسب؛ لأن النصر على الأعداء وبسط الرزق قد يكون بسبب الضعفاء؛ ولهذا قال على المناسرون وترزقون إلا بضعفائكم؟» وهم يكونون من أسباب النصر والرزق من عدة وجوه، منها:

1- قد يكون النصر على الأعداء، وبسط الرزق بأسباب توجه الضعفاء إلى الله عَنَى وطلبهم النصر والرزق؛ لأنهم أشدُّ إخلاصاً في الدعاء، وأكثر خشوعاً في العبادة، وأقوى توكلاً وثقة بالله عَنَى السلامة قُلوبهم وعدم تعلقها بزخارف الدنيا، فإذا دعوا الله على هذه الحال استجاب لهم، فينصر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية: ٢٦.

الله الأمة بسببهم، ويرزقهم من أجلهم.

٧- جعل الله أرزاق هؤلاء الضعفاء على أيدي القادرين والأغنياء، فإذا أعطوهم حقهم وأنفقوا عليهم رغبة فيما عند الله؛ فإن الله عَنَى يفتح لهم من أسباب النصر والرزق ما لم يكن لهم ببال ولا دار لهم في خيال، فكم من إنسان كان رزقه قليلاً فكثرت عائلته والمتعلقون به فقام بالواجب وأنفق عليهم، ونصره الله على أعدائه، وأمد الله ووصرة في رزقه (١)؛ قال الله عَنَى ﴿ وَمَا أَنفَقَتُم مِن شَى وَ فَهُو يُخُلِفُ أَمْ وَهُو خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ (٢) وقال النبي عَلَيْ : ﴿ وَمَا أَنفَقَتُم مِن العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطِ منفقاً خلفاً، ويقول ألآخر: اللهم أعطِ مسكاً تلفاً» (٥) وقال عَلَيْ فيما يرويه عن ربه: «قال الله تعالى: يا ابن اللهم أعطِ مسكاً تلفاً» (٥) وعن أسماء بنت أبي بكر تعليم في عن ربه: قال رسول الله عَلَيْ : ﴿ انفحي فيحصي الله عليك (٢) ، ولا توعي فيوعي الله عليك (٢) ، ولا توعي فيوعي الله عليك (١) .

 <sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٨/ ٨٩، وبهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوا مع الأخبار،
 للعلامة عبدالرحمن السعدي ص ٢٤٤، وشرح رياض الصالحين، للعلامة ابن عثيمين ٥/ ١٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ، الآية: ٣٩.

 <sup>(</sup>٣) منفق عليه من حديث أبي هريرة تطني : صحيح البخاري، كتابِ الزكاة، باب قول الله تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَأَنَّقَىٰ \* وَكَذَّبُ إِللَّمْ اللَّهِ عَالَىٰ : ﴿ وَمَدَّقَ لِللَّمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللِّلِلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّلِ ا

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة رَبِيْقُ : البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة هُود، باب قوله: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآوَ﴾ [هود: ٧]، ٥/ ٢٥٤ برقم ٤٦٨٤، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف، ٢/ ٢٩٠، برقم ٩٩٣.

<sup>(</sup>٥) انفحي، أو انضحي: أي أعطي، والنضح والنفح العطاء، وفي رواية «وارضخي ما استطعت» البخاري برقم ١٤٣٤، والرضخ العطاء أيضاً. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٥٦٩ .

 <sup>(</sup>٦) لا تحصي: أي لا تبخلي فتجازين على بخلك، وأصل هذا من الإحصاء الذي هو العدُّ، وَعُبِّرَ عن البخل بالإحصاء؛ لأن
البخيل: يعدُّ ماله ويتحرّز بِهِ، ويغار عليه. انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ٣/ ٧٤.

<sup>(</sup>٧) ولا توعي فيوعي الله عليك: أي لا تجمعي وتشحي بالنفقة، يُشَخُّ عليك، وتجازي بتضييق رزقك» انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الواو مع المين، مادة: «وعا» ٥/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٨) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، ٢/ ١٤٥، برقم ١٤٣٣، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الإنفاق وكراهية الإحصاء، ٢/ ١٣٧ برقم ٢٠ ١٠ .

<sup>(</sup>٩) البخاري، كتاب الزكاة، باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها ٢/ ٤٤، برقم ١٤٣٣.

<sup>(</sup>١٠) لا توكي: أي لا تدَّخري وتشدَّي ما عندك وتمنعي ما في يديك، فتنقطع مادة الرزقُ عنك، انظر: النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، باب الواو مع الكاف مادة: «وكا» ٢٣٣/٥.

وعن أنس بن مالك تَطِيَّهِ قال: كان أخوان على عهد النبي ﷺ فكان أحدهما يأتي النبي ﷺ فقال: «لعلك يأتي النبي ﷺ فقال: «لعلك تُرزقُ بِه». (١)

٣- دعاء المستضعفين المنفق عليهم؛ فإنهم يدعون الله عَرَيْكُ في كل أحوالهم
 لمن قام بمساعدتهم وأعانهم على فقرهم وضعفهم.

فينبغي أن يعلم الدعاة أن إعانة الضعفاء والعطف عليهم، والإِحسان إليهم، بالقول والفعل من أسباب النصر والرزق والتوفيق.

#### ثالثا: من صفات الداعية: التواضع:

دل الحديث على التواضع؛ لأن سعد بن أبي وقاص تطبي ظن أن له فضلاً على من دونه من أصحاب النبي على أب سبب شجاعته، ونحو ذلك من جهة الغنى وكثرة المال، فقال على «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟» وهذا فيه حث على التواضع ونفي الكبر والفخر، وترك احتقار المسلم في كل حالة. (٢) فينبغي للمسلم التواضع وعدم الترفع على إخوانه المسلمين. (٣)

### رابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب:

ظهر أسلوب الترغيب في هذا الحديث؛ من قول النبي ﷺ: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟» وهذا فيه ترغيب في الإحسان إلى هؤلاء وعدم احتقارهم، وهذا ليس فيه ما يعارض الأحاديث الأخرى التي مدح فيها الأقوياء، وأن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وإنما المراد أن ذلك من أعظم أسباب الرزق والنصر، وقد يكون لذلك أسباب أخرى؛ فإن الكفار والفجار قد يرزقون وينصرون استدراجاً، وقد يخذل المؤمنون؛ ليتوبوا

<sup>(</sup>١) الترمذي، كتاب الزهد، باب في التوكل، ٤/٤/٤، برقم ٢٣٤٥، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ٢/٤٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ٨٩، وعمدة القاري للعيني، ١٧٩/١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٦٢، الدرس الثالث.

ويخلصوا، ولكن العاقبة الحميدة لهم، فيجمع لهم بين مغفرة الذنب وتفريج الكرب، وليس كل إنعام كرامة ولا كل امتحان عقوبة. (١)

فينبغي استخدام الترغيب في الدعوة إلى الله عَرَضَكُ . (٢)

# خامساً: من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري:

الاستفهام الإنكاري من أساليب الدعوة إلى الله بَرَيِّ وقد ظهر هذا الأسلوب في قوله بَيِّة: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟» فقد أنكر عَيِّة على سعد تعلى ما ظنه وبيَّن فضل الضعفاء على الأمة، وأبرز ذلك في صورة الاستفهام؛ ليدل على مزيد التعزير والتوبيخ. (٣) وهذا يؤكد أهمية هذا الأسلوب. (٤)

#### سادسا: من أساليب الدعوة: الحكمة:

دل هذا الحديث على حكمة النبي على تغيير المنكر وتأليف القلوب، وتوجيهها إلى ما يحبه الله ويرضاه؛ فإنه أنكر على سعد تعلى ببيان فضل الضعفاء وأن وجودهم بين المسلمين من أسباب النصر والرزق، وقد استخدم على الاستفهام الإنكاري. وهذا يبين للدعاة إلى الله عَن أهمية أسلوب الحكمة؛ قال الله تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلْنَ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْمِحْكُمةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْمَسَنَةُ وَجَدِلْهُم بِاللَّي هِيَ الْحَسَنُ ﴾ (٥) وحقيقة الحكمة: وضع كل شيء في موضعه بإحكام وإتقان، والإصابة في الأقوال والأفعال. (٢)

<sup>(</sup>١) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ٦/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الرابع عشر.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ١٠/ ٣٣١٠، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا على القاري ، ٩/ ٨٤.

<sup>(</sup>٤) انظرُ : الحدّيث رقم ٤ ، الدرس الرابع ، ورقم ٣١ ، الدرس الخامس .

<sup>(</sup>٥) سورة النحل، الآية: ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: مدارج السالكين لابن القيم ٢/ ٤٧٨، وتفسير ابن كثير، ١٨٤/١، وفتح الباري لابن حجر ١/ ١٨٤، ٦/ ٥٣١، ١٠/ ٢٢٥، والحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، لسعيد بن علي، ص ٢٣- ٣٠.

#### سابعاً: من أصناف المدعوين: أهل الصلاح والتقوى:

دل هذا الحديث على أن من أصناف المدعوين أهل الصلاح والاستقامة ؛ لأن المسلم قد يخطي ويحتاج إلى التنبيه والتوجيه ؛ ولأن العصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولمن عصمه الله من عباده المخلصين ؛ ولهذا لما رأى سعد تعليم أن له فضلاً على من دونه ، وجهه النبي على وأرشده بقوله : «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ؟».

فينبغي للداعية أن يقبل النصيحة ممن وجهها إليه من العلماء والدعاة، أو حتى ممن هو دونه، وينبغي له أن لا يستحي من توجيه إخوانه الدعاة إلى الخير إذا رأى ما يوجب ذلك؛ لأن النبي عليه قال: «كل بني آدم خطّاء، وخير الخطّائين التوّابون» (١) وهذا يؤكد أن كل مسلم يحتاج إلى توجيه ونصيحة مهما ارتفعت منزلته. (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الترمذي، كتاب القيامة، بابّ: حدثنا هناد، ٢٥٩/٤، برقم ٢٤٩٩، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، ٢/ ١٤٢٠، برقم ٤٢٥١، والدارمي، كتاب الرقاق، باب في التوبة، ٢/٣٢، برقم ٢٧٣٠. وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه ٤/٨١٤، وفي مشكاة المصابيح ٢/ ٧٢٤ برقم ٢٣٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٧٦، الدرس الرابع.

٧٧-[٢٨٩٧] - حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو: سَمِعَ جَابِرا (١٠)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ (١٠) عَنْ أَبِي مَنْ صَحِبَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ فَيُقَالُ: نَعَمْ، فَنْ صَحِبَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ فَيُقَالُ: فَيكُمْ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ فَيُقَالُ: فَيكُمْ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ فَيُقَالُ: فَيكُمْ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ فَيُقَالُ: فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَعَمْ، فَيُفْتَحُ». (٣)

وفي رواية: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فيقُولُونَ: فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللهِ عَلَى النَّاسِ مَانٌ فَيغُرُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيقُولُونَ لَهُمْ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ. ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيغْزو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ ذَمَانٌ فَيغْزو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ النَّاسِ فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَيقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ». (٤)

### ○ شرح غريب الحديث:

\* «فتام من الناس» الفتام: الجماعة الكثيرة. (٥)

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١ – من معجزات النبي ﷺ: الإخبار بالغيوب.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٣٢.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١٩.

<sup>(</sup>٣) [الحديث ٢٨٩٧] طَرفاه في: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ٢١١/٤، برقم ٣٥٩٤. وكتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب فضائل أصحاب النبي ﷺ، ٢٢٨/٤، برقم ٣٦٤٩. وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ١٩٦٢/٤، برقم ٢٥٣٢.

<sup>(</sup>٤) الطرف رقم ٣٦٤٩.

 <sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الفاء مع الهمزة، مادة: «فأم» ٣/٢٠٦، وانظر: غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٤٨٠.

٢- من أسباب النصر: استقامة المجاهدين والدعاة على دين الله عَرَضًا .
 ٣- من موضوعات الدعوة: بيان فضل السلف الصالح للتأسي بهم .

# أولاً: من معجزات النبي عليه الإخبار بالغيوب:

دل هذا الحديث على صدق النبي على الله أخبر بأمور غيبية لا يعلمها إلا الله، فوقعت كما أخبر على فنصر الله أصحاب نبيه على أن الله أرسله وأنه رسول الله حما أخبر الصادق المصدوق على أن الله أرسله وأنه رسول الله حقاً وصدقاً. (١)

فينبغي للداعية أن يبين للناس علامات النبوة؛ لما لها من الأثر في النفوس وحملها على تصديق رسالة النبي محمد ﷺ (٢).

## ثانياً: من أسباب النصر: استقامة المجاهدين والدعاة على دين الله ﷺ:

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٢١/ ٣١٧، وإكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للأبي ٨/ ٤٥٧، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ٤١/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس الرابع، ورقم ٥٥، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦/ ٨٩ بتصرف يسير جداً .

<sup>(</sup>٤) سورة الحج، الايتان: ٤٠-٤١.

<sup>(</sup>٥) الجامع الآحكام القرآن للقرطبي ١٢/ ٧٨، وانظر: تفسير الطبري، «جامع البيان عن تأويل آي القرآن ◄

وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُواْ الصّلِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ هُمُّ دِينَهُمُ ٱلّذِينَ اللّهِ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَاللهُ مَن اللهُ مَاللهُ مَن اللهُ مَا

وهذه الآيات الكريمات تبين أن المجاهدين والدعاة وغيرهم إذا أطاعوا الله ورسوله نصرهم الله عَرَيِّكُ وأمدهم بعونه وتوفيقه.

# ثالثاً: من موضوعات الدعوة: بيان فضل السلف الصالح؛ للتأسي بهم:

إن من الموضوعات المهمة في الدعوة إلى الله عَرَضُ : بيان فضل السلف الصالح ؛ للتأسي بهم والسير على هديهم ؛ ولهذا بين النبي عَلَيْهُ في هذا الحديث : فضل الصحابة ، والتابعين ، وأتباعهم ، وأن الله عَرَبُ ينصرهم على عدوِّهم . قال العلامة العيني كَلَيْهُ : «الصحابة ، والتابعون ، وأتباع التابعين حصلت بهم النصرة ؛ لكونهم ضعفاء فيما يتعلق بأمر الدنيا ، أقوياء فيما يتعلق بأمر الآخرة » . (٣)

فينبغي للداعية أن يبين للناس فضل الصحابة وأتباعهم من أهل العلم والإيمان؛ ليقتدي بهم الناس ويستفيدوا من فضائلهم؛ ولهذا بين النبي على العض الفضائل لهؤلاء السلف فقال: «خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن». (٤)

<sup>.701/14 =</sup> 

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد، الآيتان: ٧-٨.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ١٤/ ١٧٩ .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث عمران بن حصين ﷺ: البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب فضائل أصحاب النبي ﷺ ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، ٢٢٨/٤ برقم ٣٦٥٠، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب بيان بقاء النبي ﷺ أمان لأصحابه، وبقاء أصحابه أمان للأمة، ١٩٦٤/٤ برقم ٣٥٥٥.

وقال ﷺ: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يلونهم، ثم يجي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته». (١)

وهذا يبيِّن فضائل الصحابة وأنه ينبغي التأسي بهم في الاستقامة على دين الله عَرَّقُ . وسمعت العلامة سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز حفظه الله يقول: «بعد هذه القرون تتغير الأحوال، ويضعف الإيمان حتى إنهم يظهر فيهم، السمن؛ لميلهم إلى الشهوات» وقال عن الفائدة من إيراد هذه الأحاديث في فضائل الصحابة: «والمقصود التأسي بأصحاب النبي عَلَيْكُ ». (٢)

وفضائل أصحاب النبي عَلَيْ لا تحصر في هذه الأسطر، ولكن أشملها قوله على الله على الله

وهذا يبيّن للدعاة إلى الله عَرَضُ أهمية تذكير الناس بفضائل الصحابة على وبقية القرون الثلاثة المفضلة؛ قال الإمام القرطبي كَالله : «هذه القرون الثلاثة: أفضل مما بعدها إلى يوم القيامة، وهذه القرون في أنفسها متفاضلة، فأفضلها: الأول، ثم الذي بعده، ثم الذي بعده. . »(٤) وقد بين الحافظ ابن حجر آخر القرون الثلاثة فقال: «واتفقوا على أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين ومائتين، وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهوراً فاشياً». (٥)

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث عبدالله بن عمر على البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي على اباب فضائل أصحاب النبي على النبي الله المرادة المسلمين فهو من أصحابه / ٢٢٩ برقم ٣٦٥ ، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب بيان بقاء النبي على أمان الأصحابه، وبقاء أصحابه أمان للأمة، ١٩٦٢ / برقم ٢٥٣٣ .

<sup>(</sup>٢) سمعت ذلك من سماحته حفظه الله: أثناء شرحه لصحيح البخاري، الحديث رقم ٣٦٥٠، و٣٦٥ في جامع الإمام تركي بن عبدالله «الجامع الكبير» بالرياض .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث أبي هريرة على : البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي على ، باب فضائل أصحاب النبي على ، باب فضائل أصحاب النبي على ، ومن صحب النبي على أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه ، ٤/ ٢٣٦ ، برقم ٣٦٧٣، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب تحريم سب الصحابة على ، ١٩٦٧/٤ ، برقم ٢٥٤٠.

<sup>(</sup>٤) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٦/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٧/٧.

# ٧٧- بَابٌ لاَ يَقُولُ: فُلانٌ شَهِيدٌ

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «اللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ، اللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ، اللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ».

٧٣-[٢٨٩٨]- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ <sup>(١)</sup> سَطِيْتُه : «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْتَقَىٰ هُوَ والْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرهِمْ، وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ لَا يَدَعُ لَهُمْ شَّاذَّةً وَلَا فَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُها بسَيْفِهِ، فَقَالُوا: مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَومَ أَحَدٌّ كَمَا أَجْزَأَ فُلانٌ، فَقَال رَسُول اللهِ ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: أَنَا صَاحِبُهُ، قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ، قَالَ: فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحاً شَدِيداً، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الأَرْضِ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ الله عَيَيْ فَقَالَ: أَشْهِدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ : الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفاً أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: أَنَا لَكُمْ بِهِ، فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ، ثُمَّ جُرَح جُرْحاً شَدِيداً، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تِحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو للنَّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ ليَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ» . (٢)

وفي رواية: «. . أَيُّنَا مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ إِذَا كَانَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته، في الحديث رقم ٢٥.

<sup>(</sup>۲) [الحديث ۲۸۹۸] أطرافه في: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ٥٨/٥، برقم ٤٢٠٢. وه/ ٩٠، برقم ٢٠٠٧. وما ٩٠، برقم ٢٢٠٧. وكتاب ٢٤٠٠ وكتاب الرقاق، باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها، ٧٤٠/٧، برقم ٦٤٩٣. وكتاب الميمل بالخواتيم، ٧/ ٢٧٠، برقم ٦٦٠٧. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، ١٨٠١/، برقم ١١٢٨.

مِنَ الْقَوْمِ لأَتَّبِعَنَّهُ.. ». (١)

وفي رواية: ﴿ انظَرَ النّبِيُ عَلَيْهُ إِلَى رَجُلِ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ - وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ الْمُشْرِكِينَ - وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ الْمُشْرِمِينَ غَنَاءً عَنْهُمْ - فَقَالَ: ﴿ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُل مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذَا ﴾ ، فَتَبِعَهُ رَجُل فَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ ، فَقَالَ بِذُبَابَةٍ سَيْفِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ، فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْن كَتِفَيْهِ ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ - فِيمَا يَرَى النَّاسُ - عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنّةِ ، وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ - فِيمَا يَرَى النَّاسُ - عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنّةِ ، وَإِنَّمَا النَّارِ ، وَيَعْمَلُ - فِيمَا يَرَى النَّاسُ - عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنّةِ ، وَإِنَّمَا النَّارِ ، وَيَعْمَلُ - فِيمَا يَرَى النَّاسُ - عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنّةِ ، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا » . (٢)

وفي رواية: «وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيم». (٣)

#### ○ شرح غريب الحديث:

\* «شاذة ولا فاذة» هما بمعنى واحد، والشذوذ: الانفراد: أي لا يسلم منه أحدٌ إلا قتله، وهي كلمة تقال للشجاع: لا يدع شاذة ولا فاذة. (٤)

\* «ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان» أي ما ناب أحد منابه، ولا قام أحد مقامه، ولا قضى ما قضاه. (٥)

- «نصل سيفه» نصل السيف: حديدُهُ، والنصل: حديدة السهم والسيف. (٦)
  - \* «ذبابه بين ثدييه» ذباب السيف: طرفه الذي يضرب به وهو الحدُّ. (٧)
- \* «تحامل على سيفه» مال عليه واتَّكأً، والتحامل: تكلف الشيء على مشقة. (^)

<sup>(</sup>١) من الطرف رقم ٤٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) من الطرف رقم ٦٤٩٣.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم ٦٦٠٧.

<sup>(</sup>٤) مشَّارقُ الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض بن موسى، حرف الشين مع الذال، مادة: «شذذ» ٢/ ٢٤٦، وانظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ص ٧٩، ١٣٥.

 <sup>(</sup>٧) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ١٣٥، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن
 الأثير، باب الذال مع الباء، مادة: «ذبب» ٢/ ١٥٢.

<sup>(</sup>A) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ١٣٥.

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من موضوعات الدعوة: الإيمان بالقدر والعمل بأسباب النجاة.

٢- من موضوعات الدعوة: التحذير من الاغترار بالأعمال.

٣- من صفات الداعية: الجمع بين الخوف والرجاء.

٤ - من معجزات الرسول ﷺ: الإخبار بالمغيبات.

من صفات الداعية: الأخذ بالظاهر والله يتولَّى السرائر.

٦- من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب.

٧- من موضوعات الدعوة: الحث على النية الصالحة.

٨- من موضوعات الدعوة: حث الناس على طلب حسن الخاتمة بالقول والعمل.

9- عظم يقين الصحابة ﷺ بما يخبر به رسول الله ﷺ.

١٠- قد يؤيد الله عَرْضَكُ الإِسلام بالمدعو الفاجر.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحوالآتي:

## أولاً: من موضوعات الدعوة: الإيمان بالقدر والعمل بأسباب النجاة:

ظهر في هذا الحديث أهمية الإيمان بالقدر ؟ (١) لأن النبي عَلَيْ قال لرجل ظاهره الصلاح والشجاعة في الجهاد: «إنه من أهل النار» وقال: «إن الرجل ليعمل عمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة» وهذا يدل على أن الله عَنَى قد أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة» وهذا يدل على أن الله عَنَى قد من أهل النبي عَلَيْ أنه قال: «ما منكم قدر المقادير، فعن علي بن أبي طالب عَنْ عن النبي عَلَيْ أنه قال: «ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كُتِبَ مَكَانُها من الجنة والنار، وإلا قد كُتِبَتْ شقية أو سعيدة» فقال رجل ؛ يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان مناً من أهل السعادة وأما من كان مناً من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل السعادة وأما من كان مناً من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشعادة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة وأما أهل السعادة فيُيسَرون

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الإيمان للحافظ إسحاق بن يجيى بن منده، ١٢٦/١-١٣٣، والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، للإمام محمد بن بطة العبكري، «كتاب القدر»، ١/٣٥٣.

لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ ﴿ فَأَمَّا مَنْ السَّعَادِةِ . ثم قرأ ﴿ فَأَمَّا مَنْ السَّعَادِهِ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى \* فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَى \* وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى \* وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى \* فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَى \* وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى \* وَكَذَّب بِالْحُسْنَى \* فَسَنُيسِّرُهُ لِلْمُسْرَى \* (١) قال ابن رجب لَيَخَلَقْهُ : «ففي هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتابُ بهما، وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال، وأن كلاً ميسر لما خُلِقَ له من الأعمال التي هي سبب السعادة أو الشقاوة» . (٢)

ولا شك أن الله عَرَيَكُ إنما يهدي من كان أهلاً للهداية، ويضل من كان أهلاً للضلالة، قال عَرَيَكُ إنها يهدي من كان أهلاً للضلالة، قال عَرَيْكُ : ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعَ اللّهُ قُلُوبَهُمُ هُ وَقَالَ سبحانه وتعالى : ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَلْسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَواضِعِهِ وَنَسُوا حَظًا مِمَا ذُكِرُوا بِدِّ ﴾ (٤).

فبين سبحانه أن أسباب الضلالة لمن ضل إنما هي بِسَبَبٍ من العبد نفسه، والله عَرَيِّ لا يظلم الناس شيئاً، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، قال سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٌ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُوْتِ مِن لَدُنّهُ أَجَرًا عَظِيمًا ﴾ (٥) وقال عَرَيِّ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنّاسَ شَيْعًا وَلَكِكنَ ٱلنّاسَ أَنفُسَهُمْ عَظِيمًا ﴾ (٥) وقال عَرَيْ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنّاسَ شَيْعًا وَلَكِكنَ ٱلنّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٦) ويجمع الإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب إذا آمن بها العبد فقد استكمل الإيمان بهذا الأصل العظيم:

المرتبة الأولى: العلم، فيؤمن العبد إيماناً جازماً أن الله عَرَيْكُ علم بما الخلق عاملون، بعلمه الأزلي، وعلم جميع أحوالهم وأعمالهم: من الطاعات والمعاصي، والأرزاق والآجال. قال سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (٧)

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب موعظة المحدث عند القبر، وقعود أصحابه حوله، ٢/ ١٢١ برقم ١٣٦٢، ومسلم، كتاب القدر، باب كيفية الخلق الادمي في بطن أمه، وكتابة رزقه وعمله وشقاوته وسعادته، ٤/ ٢٠٣٩، برقم ٢٦٤٧. والآيات من سورة الليل: ٥-١٠.

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوا مع الكلم، ١٦٩١.

<sup>(</sup>٣) سورة الصفّ، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٦) سورةيونس، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٧) سورة العنكبوت، الآية: ٦٢.

وقال عَوْمَا : ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴾ (١) فبنى تقديره سبحانه وتعالى لقادير الخلائق على هذا العلم السابق الأزلي، وقدر مقادير الخلائق: من السعادة والشقاوة وغير ذلك بحسب الأعمال التي سبق علمه بها من خير وشر (٢).

المرتبة الثانية: كتابة الله عَنَى الأسياء والمقادير في اللوح المحفوظ: الدقيقة والجليلة، ما كان وما سيكون، قال سبحانه وتعالى: ﴿ الْمَ تَعْلَمُ أَنَى اللّهَ يَسِيرٌ ﴾ (٣) وقد اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبْ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ ﴾ (٣) وقد جمعت هذه الآية بين المرتبين السابقتين. وقال عَنَى الله في الأَرْضِ وَلا فِي الفَيسِكُمُ إِلّا فِي كِتَب مِن قَبْلِ أَن نَبْراًهَا أَن ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ﴾ (٤) وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَكُلْ شَيْءٍ الْحَصِينَةُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾ (٥)؛ وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَكُلْ شَيْءٍ الْحَصِينَةُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾ (٥)؛ وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَكُلْ شَيْءٍ الْحَصِينَةُ فِي المَاءِ اللهِ السموات والأرض بخمسين الف سنة » قال: ﴿ وكان عرشه على الماء » (٢) وقال عبادة بن والأرض بخمسين الف سنة » قال: ﴿ وكان عرشه على الماء » (٢) وقال عبادة بن الصامت على لابنه: يا بني ، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن الصامت الله على يقول: ﴿ إِن أُول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب، قال: ربّ وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة » يا بني إني سمعت رسول الله على يقول: ﴿ مِن مات على غير هذا فليس مني » (٧) وفي لفظ للإمام أحمد: ﴿ إِن أُول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم ، ثم قال اكتب، فجرى في أحمد: ﴿ إِن أُول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم ، ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة » (٨).

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع العلوم والحكم، لابن رجب ١٦٩/١.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجّ، الآية: ٧٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الحدّيد، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٥) سورة يس، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم موسى، ٢٠٤٤/٤، برقم ٢٦٥٣. عن عبدالله بن عمر صَعِينًا .

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في القدر، ٤/ ٢٢٥، برقم ٤٧٠٠، واللفظ له، والترمذي، كتاب القدر، باب، حدثنا قتيبة، ٤/ ٤٥٧، برقم ٢١٥٤، وأحمد في المسند، ٣/ ٣١٧، وصححه العلامة الألباني، في صحيح سنن أبي داود ٣/ ٨٩٠.

<sup>(</sup>٨) المسند ٣١٧/٣.

المرتبة الثالثة: مشيئة الله النافذة، وقدرته الشاملة التي لا يعجزها شيء فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما في السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، قال الله عَرَبُكُ : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ الله عَرَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (١).

المرتبة الرابعة: الخلق، فالله عَنَى خالق كل شيء، وما سواه مخلوق له سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه. قال عَنَى : ﴿ اللّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ (٢) ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله وهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ (٢) ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله على من معصيته، وهو سبحانه يجب المحسنين، والمتقين، والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، وهو الحكيم العليم (٣) وعلى العبد أن يبذل الأسباب، ويسأل الله التوفيق والهداية، ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، ولا يظلم مثقال ذرة، قال سبحانه وتعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَمُ ﴾ (٤).

فينبغي للداعية أن يبيِّن للناس هذا الأصل معتمداً على الأدلة من الكتاب والسنة، ولا يخوض فيما لا علم له به، ويحث الناس على النشاط والقوة، والاستعانة بالله وتفويض المقادير إلى الله عَرَيِّكُ ، وأن يتركوا العجز والكسل؛ (٥) قال النبي عَلَيْكِ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء

<sup>(</sup>١) سورة التكوير، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية: ٦٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣/ ١٤٨.

 <sup>(</sup>٤) سورة الزلزلة، الآيتان: ٧-٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، للإمام ابن بطة، «كتاب الإيمان»، ٢١٨/١-٢٢٠، و «كتاب القدر» ١/ ٢١٨، ٢٧٣، ٣٣٣، ٣٣٣، و ٢/ ٣٠٧، وأصول السنة لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الأندلسي، الشهير بابن أبي زمنين، ١٩٧--٢٠٦.

فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قَدَرُ الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان»(١) ولهذه العقيدة السليمة قال الله تعالى: ﴿ قُل لَنَ يُصِيبَنَآ لِللَّمَاكَتَبَ اللَّهُ لَنَاهُو مَوْلَئنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾(٢).

## ثانياً: من موضوعات الدعوة: التحذير من الاغترار بالأعمال:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، ٤/ ٢٠٥٢، برقم ٢٦٦٤، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ١، الدرس الثاني، ص٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي ١/٣١٨.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ١/٣١٨.

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على صحيح مسلم ٢/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٦) متفقّ عليه من حديث عائشة رَعِيْتُها: البخاري، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، ٧/ ٢٣٣، برقم ٦٤٦٤، ومسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب لن يدخل الجنة أحدٌ بعمله بل برحمة الله، ٤/ ٢١٧١، برقم ٢٨١٨.

<sup>(</sup>٧) سورة المؤمنون، الآية: ٦٠.

ويشرب الخمر؟ قال: «لا يا بنت أبي بكر [أو يا بنت الصديق] ولكنه الرجل يصوم، ويتصدق، ويصلي، ويخاف أن لا يتقبل منه». (١)

فينبغي للداعية أن يبيِّن للناس أن الاعتماد على الله عَرَّفِكُ في كل شيء، والطمع في رحمته مع إحسان العمل وإخلاصه لله عَرَبُكُ ، وعدم الغرور والإعجاب بالأعمال. والله المستعان.

#### ثالثاً: من صفات الداعية: الجمع بين الخوف والرجاء:

يظهر من هذا الحديث أنه ينبغي للمسلم وخاصة الداعية إلى الله عَنَىٰ أن يجمع بين الخوف والرجاء؛ لأن الإنسان لا يدري هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، وقد ذكر ابن حجر كَالله عن ابن بطال كَالله أنه قال: "في تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمة بالغة، وتدبير لطيف؛ لأنه لو علم وكان ناجيا أُعجب وكسل، وإن كان هالكا ازداد عتواً، فحُجب عنه ذلك؛ ليكون بين الخوف والرجاء"(٢) فالأمن من مكر الله عَنَىٰ ينافي كمال التوحيد؛ ولهذا قال الله عَنَىٰ : ﴿ أَفَا مَنُواْ مَكَر الله عَنَىٰ الله الله عَنَىٰ عَنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِ شَيْعَ عَنَى إِذَا وَلِي الله عَلَىٰ الله عَنَىٰ الله عَنَا الله

<sup>(</sup>١) ابن ماجه، كتاب الزهد، باب التوقي في العمل، ١٤٠٤/٢، برقم ٤١٩٨، والترمذي كتاب تفسير القرآن، باب «ومن سورة المؤمنون» ٥/ ٣٢٧، برقم ٣١٧٥، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ١٦٢، وفي صحيح ابن ماجه ٢/ ٤٠٩، وصحيح الترمذي ٣/ ٨٠.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١١/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ٩٩.

<sup>(</sup>٤) أحمد في مسنده، ١٤٥/٤، وفي الزهد ص ٢٧ برقم ٦٢، وابن جرير في تفسيره ١١/ ٣٦١، برقم ١٣٤٤، وفي تحقيقه لمشكاة ١٣٢٤٠، و١٣٢٤، وفي تحقيقه لمشكاة الأحاديث الصحيحة برقم ٤١٤، وفي تحقيقه لمشكاة المصابيح ٣/ ١٣٣٠، قال: «إسناده جيد».

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر، الآية: ٥٦.

وقال بَرَكَكُ : ﴿ وَلَا تَأْيَتُسُواْ مِن رَقِحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَأْيَتُسُ مِن رَقِحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَيفِرُونَ ﴾ (١) والقنوط: استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله وكلاهما ذنب عظيم (٢) وعن ابن عباس يَؤَيِّهُمَا أن رسول الله يَهِ الله سئل عن الكبائر؟ فقال: «الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله» (٣) وقال ابن مسعود يَؤْتُهُ : «أكبر الكبائر: الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله». (١٤)

ومعنى الأمن من مكر الله: أي أمن الاستدراج بما أنعم الله به على عباده من صحة الأبدان، ورخاء العيش، وهم على معاصيهم (٥).

واليأس من روح الله: أي قطع الرجاء من رحمة الله ومن تفريجه للكربات. (٢) والقنوط من رحمة الله: هو أشدّ اليأس. (٧)

وهذا فيه التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس بل يرجو رحمة الله . (٨)

وعن أنس بن مالك تعليه أن النبي عَلَيْهُ دخل على شاب وهو في الموت فقال: «كيف تجدك؟» قال: أرجو الله يا رسول الله، وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله عليه: «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو، وآمنه مما يخاف». (٩)

سورة يوسف، الآية: ٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح المجيد، لشرح كتاب التوحيد، لعبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب ٢/ ٥٩٨.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البزار في مسنده ١٠٦/١، برقم ٥٥، [مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد] وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار، والطبراني ورجاله موثوقون ١/١٠٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، ١٠/ ٤٥٩، برقم ٢٩٧١، والطبراني في المعجم الكبير ٩/ ١٥٦، برقم ٨٧٨٣، ٨٧٨٨، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده صحيح ١/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبري [جامع البيان عَن تأويل آي القرآن] ١٢/ ٥٧٩، وآنظر: ١٢/ ٩٥-٩٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: المرجع السابق، ٦٦/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٧) انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ، لابن الأثير ، باب القاف مع النون ، مادة : «قنط» ٤/١١٣ .

<sup>(</sup>٨) انظر: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، للعلامة محمد بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب ٢/ ٦٠١.

<sup>(</sup>٩) الترمذي، كتاب الجنائز، بآبٌ: حدثنا عبدالله بن أبي زياد، ٣/ ٢٠٣، برقم ٩٨٣، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له، ٢/ ١٤٣٣ برقم ٢٦٦١، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ١٠٥١.

فينبغي للداعية أن يكون بين الرجاء والخوف، وقد ذكر بعض علماء نجد أنه يغلُّب في الصحة جانب الخوف؛ لأنه إذا غَلَّب الرجاء على الخوف فسد القلب، أما في حالة المرض فيغلُّب الرجاء، لكن مع الجمع بين الرجاء والخوف في جَميع الأحوال. (١)

ولا بد أن يكون الرجاء والخوف مع المحبة الكاملة؛ قال الحافظ ابن رجب رَخُلَمْهُ: «وكان بعض السلف يقول: من عبدالله بالرجاء وحده فهو مرجىء، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو مُوَحِّدٌ مؤمن، وسبب هذا أنه يجب على المؤمن أن يعبد الله بهذه الوجوه الثلاثة: المحبة، والخوف، والرجاء، ولابد له من جميعها، ومن أخل ببعضها فقد أخل ببعض واجبات الإِيمان»(٢)، وكلام بعض الحكماء يدل على أن الحب ينبغي أن يكون أغلب من الخوف والرجاء . <sup>(٣)</sup>

وأسأل الله ﷺ أن يرزقني وجميع المسلمين خشيته في السر والعلانية .

## رابعاً: من معجزات الرسول ﷺ: الإخبار بالمغيبات:

إن من أعلام النبوة التي دلت على صدق النبي ﷺ: إخباره بالمغيبات، وقد ظهرت هذه المعجزة في هذا الحديث؛ حيث أخبر النبي ﷺ عن الرجل الشجاع أنه من أهل النار، فتحقق ما قاله فقتل الرجل نفسه، قال ابن حجر كَغَلَلْهُ في فوائد هذا الحديث: «وفي الحديث إخباره ﷺ بالمغيبات، وذلك من معجزاته الظاهرة»(٤) وقال القرطبي كَغْلَلْتُهُ: «وكان ذلك من أدلة صدق الرسول ﷺ، وصحة رسالته». (٥)

<sup>(</sup>١) انظر: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، لمحمد بن حسن، ٢/ ٢٠٢، وتيسير العزيز الحميد، لسليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب ص ١١٥.

<sup>(</sup>٢) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، للحافظ أبي الفرج زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب، ص٢٥. (٣) انظر: المرجع السابق، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٧/ ٤٧٤، وانظر: عمدة القاري للعيني ١٤١/ ١٨١.

<sup>(</sup>٥) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٣١٨/١.

فينبغي للداعية أن يبين للمدعوين أعلام النبوة عند الحاجة لتثبيت المدعوين أو زيادة إيمانهم ؟ ولإظهار صدق رسالة النبي ﷺ لأصحاب الريب والشك أو التكذيب . (١)

### خامساً: من صفات الداعية؛ الأخذ بالظاهر والله يتولَّى السرائر:

دل الحديث على أن النبي ﷺ يأخذ بظواهر الناس ويكل سرائرهم إلى الله ﷺ ، ففي هذا الحديث لم يعاقب النبي ﷺ هذا الرجل على ما ظهر له من عدم صدقه وإخلاصه بإخبار الله له عن طريق الوحي .

وهكذا ينبغي للداعية إلى الله عَرَيُكُ أن يأخذ بالظاهر ويكل سرائر الناس إلى خالقهم العالم بما في نفوسهم. (٢)

#### سادساً: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب:

دل هذا الحديث على أسلوب الترغيب؛ لأن فيه الترغيب في طلب حسن الخاتمة بالأعمال الصالحة؛ لقوله على: «وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة»، أما الترهيب؛ فلقوله على: «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» ولا شك أن ذلك أوجد الخوف في قلوب الصحابة حتى قال بعضهم: «وأيّنا من أهل الجنة إذا كان هذا من أهل النار» وهذا الترهيب يثمر محاسبة العبد نفسه، والنظر والتأمل في صدقه مع الله وحسن نيته أو خبثها، ثم يلتزم بما يحبه الله ويرضاه، ويسأله سبحانه العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة: أي ولأهل بيتي ومشايخي وجميع المسلمين. (٣)

### سابعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على النية الصالحة:

ظهر في هذا الحديث أن الرجل الذي قتل نفسه لم تكن نيته صالحة، فهو

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس السادس.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الثالث عشر، ورقم ١٢، الدرس الثالث.

كان يقاتل إما انتصاراً لقومه، أو رياءً وسمعة؛ قال الإمام القرطبي كَظَّلَالُهُ في هذا الحديث: «دليلٌ على أن ذلك الرجل لم يكن مخلصاً في جهاده، وقد صرح الرجل بذلك فيما يُروى عنه أنه قال: إنما قاتلت عن أحساب قومي، فيتناول هذا الخبر أهل الرياء». (١)

فيتأكد على الداعية؛ أن يخلص نيته وأن يصلح قصده، وينبغي له أن يحث الناس على إصلاح النية وإخلاصها لله الواحد القهار؛ لأن الاعتبار بالنيات. (٢)

## ثامناً: من موضوعات الدعوة: حث الناس على طلب حسن الخاتمة بالقول والعمل:

لا شك أن من الموضوعات المهمة في الدعوة إلى الله عَنَى حض المدعوين على طلب حسن الخاتمة بالدعاء، وبعمل جميع الأسباب المؤدية إلى حسن الختام؛ لأن من رغب في شيء وحرص عليه جد في طلبه بالدعاء والضراعة إلى الله عَنَى ، واجتهد في بذل الأسباب؛ قال الله عَنَى : ﴿ وَاللَّذِينَ جَهَدُوا فِي نَالَتُهُدِينَهُمْ شُبُلُنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٣).

وقد ظهر في هذا الحديث: أن الأعمال بالخواتيم؛ لقوله ﷺ: «وإنما الأعمال بخواتيمها».

ومما يعين المسلم على طلب حسن الخاتمة معرفته بعض ما يثبت عن النبي على النبي على المناتمة وسوئها ومن ذلك: حديث عبدالله بن مسعود تلح قال: حدثنا رسول الله على وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكاً بأربع كلمات: فيكتب عمله، وأجله، ورزقه، وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة،

<sup>(</sup>١) العفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٣١٩/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٢٢، الدرس السادس.'

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت، الآية: ٦٩.

## عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار». (١)

وقد يعمل الرجل الزمن الطويل بالطاعات ويبتعد عن المعاصي والسيئات ثم قبل موته يرتكب الجرائم والموبقات ويترك الواجبات، فيهجم عليه الموت فجأة فيختم له بخاتمة السوء، وبالعكس؛ ولهذا قال على النار، وإن الرجل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، ثم يُختم له عمله بعمل أهل الجنة». (٢)

قال الحافظ ابن رجب كَثْلَالُهُ على حديث الباب: "وقوله: "فيما يبدو للناس" إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس... من جهة عمل سيء ونحو ذلك فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت، وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره، فتوجب له حسن الخاتمة". (٣)

وينبغي للمسلم أن يعمل بالأسباب التي توصل إلى حسن الخاتمة ويبتعد عن جميع الأسباب التي تنشأ عنها سوء الخاتمة ، ومن ذلك ما يأتي :

١- خوف الله عَرَاق ، والخشية من سوء الخاتمة ، فقد كان السلف الصالح يخافون من سوء الخاتمة ، فيحسنون العمل ؛ لأن الخوف مع الرجاء يبعث على إحسان العمل ؛ فعن أبي هريرة تعليم قال قال رسول الله عَلَيْهِ: «من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ، ألا إن سلعة الله غالية ، ألا إن سلعة الله الجنة» (٤) ؛ ولهذا كان الصحابة على أنفسهم النفاق ،

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، ٤/ ٩٤ برقم ٣٢٠٨، واللفظ له برقم ٣٣٣٢، ومسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه، وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، ٤/ ٣٠٦ ٢ برقم ٣٦٤٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب كيَّفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه، وأجله، وعمله، وشقاوته، وسعادته، ٤/ ٢٠٤٢ برقم ٢٦٥١، عن أبي هريرة رَعَا اللهِ .

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم، ١/ ١٧٢، وانظر: المفهم لما أشكل في تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ١/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) الترمذي، وحسنه، في كتاب صفة القيامة، بابٌ: حدثنا محمد بن حاتم المؤدِّب، ٤/ ٦٣٣، بَرقم ٢٤٥٠، والمحاكم من حديث أبي بن كعب سَطِيَّة ٢٠٨، ٥ و١/ ٤١، ٥١، وأحمد في المسند ٥/ ١٣٦ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ٩٥٤، وبرقم ٢٣٣٥، وانظر: صحيح سنن الترمذي للألباني ٢/ ٢٩٧.

ويشتد قلقهم منه؛ لأن المؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر، ويخاف أن يغلب عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر؛ لأن دسائس السوء من أسباب سوء الخاتمة (۱)؛ وقد ذُكِرَ عن عمر بن الخطاب صلى أنه قال لحذيفة سلى «نشدتك بالله هل سمّاني لك رسول الله على منهم؟» ـ يعني من المنافقين ـ قال: لا، ولا أبرئ بعدك أحداً، يعني لا يكون مفشياً سرَّ رسول الله على قال: لا، ولا أبرئ بعدك أحداً، يعني لا يكون مفشياً سرَّ رسول الله على وقال عبدالله بن أبي مليكة: «أدركت ثلاثين من أصحاب النبي على كلهم يخافُ النفاق على نفسه، وما منهم من أحد يقول: إن إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل» (۱) وقال إبراهيم التيمي كَالَمْهُم : «ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذباً» ويذكر عن الحسن: «ما خافه إلا مؤمنٌ، ولا أمنه إلا منافق» (٥) ويذكر عن الحسن: «ما خافه إلا مؤمنٌ، ولا أمنه إلا منافق» (٥) ويذكر عن أبي الدرداء صلى أنه قال: «لأن أستيقن أن الله تقبل لي صلاة واحدة أحب إليَّ من الدنيا وما فيها، إن الله يقول: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللهَ مِنَ ٱلمُنَقِينَ ﴾ (٢).

٢- التوبة من جميع الذنوب والمعاصي وإتباعها بالأعمال الصالحة؛ لأن التسويف في التوبة من أسباب سوء الخاتمة؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى:
 ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا آئِهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُرُ تُقْلِحُونَ ﴾ (٧).

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ ﴿ نَيِّغَ عِبَادِى أَنِيَّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ \* وَأَنَّ عَــَابِي هُوَ ٱلْمَــَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴾ (٨). ولا شك أن: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له». (٩)

<sup>(</sup>١) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ١/ ١٧٤، و١٧٢.

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ٥/ ١٩

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لإيشعر، معلقاً مجزوماً به، ١/ ٢١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق في ألكتاب والباب المذكور، ١/ ٢١، معلقاً مجزوماً به.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق في الكتاب نفسه والباب، ١/ ٢١، وقال الحافظ ابن حجر تظفه في فتح الباري ١١١/١ «وصله جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافقين، وأشار الحافظ تظفه إلى صحته.

 <sup>(</sup>٦) ذكره ابن كثير في تفسيره، ٢/ ١٤، وعزاه إلى ابن أبي حاتم، وانظر: المنار المنيف في الصحيح والضعيف،
 لابن القيم، ص ٣٢، والآية من سورة المائدة: ٧٧.

<sup>(</sup>٧) سورة النور، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٨) سورة الحجر، الآيتان: ٤٩-٥٠.

<sup>(</sup>٩) رواه ابن ماجه برقم ٢٤٥٠، والطبراني في المعجم الكبير، برقم ١٠٢٨١، وتقدم تخريجه في الدرس الثاني من الحديث رقم ٣٩، ص ٢٦٨.

ولابد مع التوبة من الأعمال الصالحة؛ لقوله عَرَيْكُ : ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ اَهْتَدَىٰ ﴾ (١) وقال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر عقاب المشرك، وقاتل النفس بغير حق، والزاني : ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُولَا يَهِ مَا لَكُ مُن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُولَا يَهِ مُ اللّهُ مَا يَابُهُ مَا يَعُولُا تَجِيمًا ﴾ (٢).

٣- الدعاء بحسن الخاتمة وإظهار الافتقار إلى الله عَرَضُ ؛ ولهذا كان النبي عَلَيْ يكثر الدعاء بالثبات على دين الله عَرَضُ ، فعن أم سلمة تعلى عن النبي عَلَيْ يكثر الدعاء بالثبات على دين الله عَرَضُ ، فعن أم سلمة تعلى على دينك » قالت: يا رسول الله ما أكثر دعاءك: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ؟ قال: «يا أم سلمة إنه ليس آدميٌ إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله ، فمن شاء أزاغ » فتلا معاذ: ﴿ رَبَّنَا لَا ثَرِغَ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ . (٥)

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان، الآية: ٧٠.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، كتاب القدر، باب ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النار، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، ٤/ ٤٥٠ برقم ٢١٤٧، والحاكم ٢/ ٣٤٠، وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، قال الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح للتبريزي ٣/ ١٤٥٤، برقم ٥٨٨٨: «وهو كما قالا».

<sup>(</sup>٤) أخرجة الطحاوي في شرح مشكل الآثار، ٧/ ٥٣-٥٣، برقم ٤٦٤، و ٤٦٤، وأحمد في المسند، ٥/ ٢٧٤، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ١/ ٣٤٠، وعمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني في كتاب السنة ١/ ٢٧٦، برقم ٤٠١، وذكر له شواهد برقم ٤٠٠، ٤٠٣، وابن حبان في صحيحه ٢/ ٥٤، برقم ٣٤٢، وانظر: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي برقم ١٨٢٧. ونقل الألباني تصحيحه على شرط مسلم في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ١١١٤.

<sup>(</sup>٥) الترمذي، كتاب الدعوات، بآب : حدثنا أبو موسى الأنصاري، وقال: «وهذا حديث حسن»، ٥/ ٥٣٥، برقم ٢٥٢٧، والحاكم وصححه ووافقه برقم ٢٥٢٧، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ١/ ٥٢٥، ٥٢٥، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ٣/ ١٧١ وفي ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم ١/ ١٠٠، برقم ٢٢٣.

وعن أنس سَلَّ قال: كان رسول الله ﷺ يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» فقلت: يا رسول الله، آمنًا بك، وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: «نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء» (۱) وعن عبدالله بن عمرو بن العاص سَوَّ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد، يصرفه حيث يشاء» ثم قال رسول الله ﷺ: «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك». (۲)

وكان ﷺ يدعو: «اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة». (٣)

وعن أبي هريرة تَعْلِيْهِ قال: كان رسول الله ﷺ يتعوذ من: «جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء». (٤)

٤- قصر الأمل من أسباب حسن الخاتمة، وطول الأمل ضد ذلك؛ لأن
 قصر الأمل يحث صاحبه على اغتنام الأوقات والأعمال الصالحة؛ ولهذا

<sup>(</sup>۱) الترمذي، كتاب القدر، باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن، وقال: «وهذا حديث حسن »، \$ / ٤٨ ، برقم ٢١٢٠، برقم ٣٨٣٤، كتاب الدعاء، باب دعاء رسول الله على ٢/ ١٢٦٠، برقم ٣٨٣٤، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ٢/ ٢٢٥، وصحيح سنن ابن ماجه ٢/ ٣٢٥، وفي ظلال الجنة في تخريج السنة ١/ ١٠١، برقم ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، ٤/ ٢٠٤٥، برقم ٢٦٥٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٤/ ١٨١ من حديث بسر بن أرطاة تطي ، والطبراني في المعجم الكبير، ٢/ ٣٣، بأرقام: ١١٩٦-١١٩٨، وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: رجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني ثقات، ١٧٨/١٠.

<sup>(</sup>٤) متفق علّيه: البخاري، كتاب الدعوات، باب التعوذ من جهد البلاء، ٧/ ١٩٩ برقم ٦٣٤٧، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره، ٤/ ٢٠٨٠ برقم ٢٧٠٧.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري، كتاب القدر، باب «لا حول ولا قوة إلا بالله» ٧/ ٢٧١، برقم ٦٦١٠، ومسلم كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذكر ٤/ ٢٠٧٦، برقم ٢٠٠٤.

أخذ النبي ﷺ بمنكبي عبدالله بن عمر تغطينها وقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. (١)

وعن عبدالله بن مسعود تعلق قال خط النبي على خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجاً منه، وخط خططاً صغاراً إلى هذا الذي في الوسط، وقال: «هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به، أوقد أحاط به، الذي في الوسط، وقال: «هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به، أوقد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخُطُطُ الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا» وإن أخطأه هذا نهشه هذا» (٢). وعن أبي هريرة تعلى قال سمعت رسول الله على يقول: «لا يزال قلب الكبير شاباً في اثنتين: في حب الدنيا وطول العمر». (٣) وعن أنس تعلى قال والحرص على العمر». (١)

فينبغي للمسلم أن لا يركن إلى الدنيا؛ فإنها متاع زائل، والله المستعان.

٦- الصبر عند المصائب من أسباب حسن الخاتمة، وضد ذلك الجزع أو
 الانتحار من أسباب سوء الخاتمة أسأل الله العفو والعافية لي ولأهل بيتي
 وجميع المسلمين، فينبغي للمسلم الصبر ابتغاء وجه الله ﷺ ، فعن صهيب

<sup>(</sup>١) البخاري، ٧/٢١٨، برقم ٦٤١٦، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ١، الدرس الثالث، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الرقاق، باب في الأمل وطوله، ٧/ ٢١٩، برقم ٦٤١٧.

<sup>(</sup>٣) متفق علّيه: البخاري، كتاب الرقّاق، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، ٧/ ٢٢٠، برقم ٢٤٢٠. ومسلم، كتاب الزكاة، باب كراهية الحرص على الدنيا، ٢/ ٧٢٤، برقم ١٠٤٦.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الرقاق، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، ٧/ ٢٢٠، برقم ٢٤٠١.

أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣/ ٣١٤ عن جابر تعلق ، والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم،
 ووافقه الذهبي ١/ ٣٤٠، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ٢٨٣.

رَوْقِي قال: قال رسول الله ﷺ: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته ضراء فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» (١) ولاشك أن المصائب تكفر الخطايا والسيئات.

فينبغي للعبد الصبر والثبات واحتساب الأجر والثواب على الله عَرَقَ ، فعن ابن مسعود رَبِي أن النبي عَلَيْ قال: «ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه الاحط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها» (٢) وعن أبي سعيد وأبي هريرة رَبِي الله عَلَيْ يقول: «ما يصيب المؤمن من وصب (٣) ولا نصب (٤) ولا سقم، ولا حَزَنٍ، حتى الهم يُهمَّهُ إلا كُفِّر به من سيئاته». (٥)

٧- حسن الظن بالله عَرَّقُ من أسباب حسن الخاتمة، وسوء الظن بالله من أسباب سوء الخاتمة، فينبغي للعبد أن يعلم أن الله عَرَّقُ لا يظلم مثقال ذرة، ولا يظلم الناس شيئاً، وهو عند ظن عبده به ؟ قال النبي عَلَيُّة: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني . . » . (٢)

وعن جابر تَطْشِه قال: سمعت رسول الله ﷺ قبل وفاته بثلاث يقول: «لا يمُوتنَّ أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله». (٧)

٨- معرفة ما أعده الله عَرَي من النعيم المقيم للمؤمنين، من أسباب حسن

<sup>(</sup>١) مسلم، في كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير، ٤/ ٢٢٩٥، برقم ٢٩٩٩.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه : البخاري كتاب المرضى، باب أشد الناس بلاء الانبياء ثم الأوَّل فالأوَّل، ٧/ ٤ برقم ٥٦٤٨، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن، أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها، ٤/ ١٩٩١، برقم ٢٥٧١.

<sup>(</sup>٣) الوصب: الوجع اللازم. شرح النووي على صحيح مسلم ١٦/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) النصب: التعبّ. المرجع السابق ١٦/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري، كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض، ٣/٧، برقم ٥٦٤١، ومسلم واللفظ له، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها، ١٩٩٣/٤، برقم ٢٥٧٣.

 <sup>(</sup>٦) متفق عليه من حديث أبي هريرة تطافي : البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى : ﴿ وَيُتُمَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾
 [آل عمران: ٣٠]، ٨/ ٢١٦، برقم ٧٤٠٥، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، ٤/ ٢٠٦١، برقم ٢٦٧٥.

 <sup>(</sup>٧) مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت، ٤/ ٢٢٠٥ برقم ٧٨٧٧.

الخاتمة؛ لأن هذاالعلم يحث على العمل، والاستقامة على طاعة الله عَنَى الله الله عَنَى الله عَنْ ا

فينبغي للمسلم أن يعلم أن مستقر أرواح المؤمنين في الحياة البرزخية في الجنة، فعن عبدالله بن أحمد، عن أبيه، عن الشافعي، عن مالك، عن الزهري، عن عبدالرحمن بن كعب، عن أبيه كعب أن رسول الله على قال: «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه» (٢)، أما أرواح الشهداء فهي أعظم من ذلك، فقد ثبت في الصحيح أن: «أرواحهم في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل..». (٣)

فينبغي للداعية أن يبين للناس هذه الأمور حتى يحذِّرهم ويرغِّبهم، ويدلَّهم على طرق حسن الخاتمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن لنا جميعاً الخاتمة وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.

# تاسعاً: عِظَمُ يقين الصحابة عليه بما يخبر به رسول الله علي:

دل حديث سهل بن سعد رَانِي على عظم يقين الصحابة على بصدق رسول الله على فيما يخبر به؛ ولهذا عندما سمع الصحابة على قول النبي على المرجل: «إنه من أهل النار» قال رجل منهم أنا صاحبه، فخرج معه كلما وقف وقف معه؛ لِعلمه أن رسول الله على لا يقول إلا حقاً وصدقاً؛ وقد جاء في الرواية الأخرى أن هذا الصحابي رَانِي عندما رأى أن الرجل قتل نفسه جاء

<sup>(</sup>١) سورة القصص، الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند، ٣/ ٤٥٥، والنسائي في كتاب الجنائز، باب أرواح المؤمنين، ٤/٨٠٥، برقم ٢٠٧٣، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر القبر والبلى، ١٤٢٨/٢، برقم ٤٢٧١، وموطأ الإمام مالك،، كتاب الجنائز، باب جامع الجنائز، ٢/ ٢٤٠، برقم ٤٩. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٢/ ٧٣٠ برقم ٩٩٥، وفي صحيح سنن النسائي ٢/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، بأب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، ٣/ ١٥٠٢، برقم ١٨٨٧، من حديث عبدالله بن مسعود ترايج الله .

فينبغي للداعية إلى الله \_وكل مسلم \_ أن يتصف باليقين الكامل في كل ما صح عن رسول الله ﷺ.

### عاشراً: قد يؤيد الله ﷺ الإسلام بالمدعو الفاجر:

إن الله عَرَضُ قد يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وقد جاء ذلك صريحاً من قول النبي عَلَيْهُ من رواية أبي هريرة تَطَيَّهُ لهذا الحديث وفيها: «... فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأُخبر النبيُ عَلَيْهُ بذلك فقال: «الله أكبر أشهد أني عبدالله ورسوله» ثم أمر بلالاً فنادى في الناس «إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»(٢) قال الحافظ ابن حجر كَالله على نفسه». (٣)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) من الطرف رقم: ٦٦٠٧.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري برقم ٣٠٦٢، ومسلم، برقم ١١١، ويأتي تخريجه برقم [١٣٨-٣٠٦].

<sup>(</sup>٣) فتع الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/٩٧١، وانظر: المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي، ١٨١٠/٣، وعمدة القاري للميني، ١٨١/١٤.

# ٧٨- بَابُ التَّحرِيضِ عَلَى الرَّمْيِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

# ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرَّهِبُونَ بِهِء عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ (١)

٧٤ - (٢٨٩٩] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَع (٢) مَوْقَى قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ عَلَيْ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «اَرْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِياً، ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ». قَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الفَرِيقَيْنِ إِنْ يُعْوَلُ اللهِ عَلَيْ : «مَا لَكُمْ لا تَرْمُون؟» قَالُوا: كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ؟ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «ارْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّهُمْ ". (٣)

وفي رواية: «خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ يَتَنَاضَلُونَ بِالسُّوقِ . . » . (١٠)

# ○ شرح غريب الحديث:

\* «ينتضلون» أي يرتمون بالسهام، يقال: انتضل القوم، وتناضلوا: أي رموا للسبق، وناضله إذا رماه، وفلان يناضلُ عن فلان؛ إذا رمى عنه،

(٣) [الحُدَيثُ ٢٨٩٩] طرفاه في: كتاب أُحاديث الأنبياء، بَابُ قول الله تعالى: ﴿ وَاَذَكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلَ أَلِمُهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ ﴾ [سورة مريم: ٥٤]، ١٤٣/٤، برقم ٣٣٧٣. وكتاب المناقب، باب نسبة اليمن إلى إسماعيل، ١٨٩/٤، برقم ٣٥٠٧.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>۲) سلمة بن الأكوع، هو سلمة بن عمرو، بن الأكوع، واسم الأكوع سنان بن عبدالله. شهد سلمة بيعة الرضوان بالحديبية، وبايع رسول الله على يومئذ ثلاث مرات: في أول الناس، ووسطهم وآخرهم، وكان شجاعاً، رامياً، محسناً، خيراً، فاضلاً، غزا مع رسول الله على سبع غزوات، ويقال: شهد غزوة مؤتة. روي له عن رسول الله على ستة عشر، وانفرد البخاري روي له عن رسول الله على سبة وسبعون حديثاً اتفق البخاري ومسلم على ستة عشر، وانفرد البخاري بخمسة، ومسلم بتسعة، وكان على يسبق الفرس عدواً. وقد سكن المدينة ثم تحول إلى الربذة بعد قتل عثمان تعلى ، وتزوج هناك، وولد له، فلم يزل بها حتى قبل وفاته بليال عاد إلى المدينة، فتوفي بها سنة أربع وسبعين وهو ابن ثمانين سنة. ويه ورحمه. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١/ ٢٢٩، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٢/ ٢٦.

<sup>(</sup>٤) من الطرف، رقم ٣٥٠٧.

وحاجج، وتكلُّم بعذره، ودفع عنه. (١)

\* «فأمسك أحد الفريقين بأيديهم» أي تركوا الرمي وامتنعوا عنه. (٢)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من موضوعات الدعوة: الإعداد للجهاد والحض عليه.

٢- من صفات الداعية: الشجاعة.

٣- من صفات الداعية: حسن الخلق.

٤ - حسن أدب الصحابة مع النبي علي .

من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة.

#### أولاً: من موضوعات الدعوة: الإعداد للجهاد والحض عليه:

إن من الموضوعات المهمة: الإعداد للجهاد في سبيل الله بَرَكُلُ والحض عليه، وتدريب المجاهدين على الأعمال القتالية في وقت السلم: كالتدريب على الرمي، وغيره من الوسائل الحديثة: كالدبابات، والمدرعات، والطائرات، والسفن الحربية، وغير ذلك من أنواع القوة، التي أمر الله بها؛ ولهذا أمر عليه أصحابه في هذا الحديث تدريباً لهم وتعليماً فقال: «ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً».

وعن عقبة بن عامر تعلى قال: سمعت رسول الله على وهو على المنبر يقول: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي، أنكاها على العدو وأنفعها، فسرها على عدوهم، إلا أنه لما كان الرمي أنكاها على العدو وأنفعها، فسرها على

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب النون مع الضاد، مادة: «نضل» ٥/ ٧٢.

 <sup>(</sup>۲) انظر: لسان العرب لابن منظور، باب الكاف، فصل الميم، مادة: «أمسك» ۱۰/ ٤٨٧، وانظر: شرح
 الطيبي على مشكاة المصابيح، ٨/ ٢٦٦٦.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه، وذم من علمه ثم نسيه، ٣/ ٥٢٢، برقم ١٩١٧.

وخصصها بالذكر، وأكدها ثلاثا؛ لأن النكاية بالسهام تبلغ العدو من الشجاع وغيره، بخلاف السيف والرمح؛ فإن النكاية لا تحصل بهما إلا من الشجعان الممارسين، وليس كل أحد كذلك، والرمي قد يحصل به إصابة رئيس الكتيبة فينهزم أصحابه، إلى غير ذلك مما يحصل في الرمي من الفوائد. (١)

فينبغي أن يعتني المسلمون بالإعداد للجهاد في سبيل الله عَرَضَكُ . (٢)

### ثانياً: من صفات الداعية: الشجاعة:

دل هذا الحديث على أن الشجاعة صفة حميدة ينبغي أن يتصف بها الداعية إلى الله عَنَيْنَ ؟ ولهذا، ذكر النبي ﷺ أن إسماعيل ﷺ كان رامياً، وهذا يدل على شجاعته، ومعرفته بأمور الحرب(٣)، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. (٤)

### ثالثاً: من صفات الداعية: حسن الخلق:

ظهر في هذا الحديث حسن خلق النبي على و تواضعه مع أصحابه ، ومشاركته معهم في الرمي ، وتشجيعهم على ذلك ؛ ولهذا قال على الرموا وأنا مع آل فلان » فلما رأى أن الفريق الثاني تأثروا رغبة منهم في اشتراك النبي على معهم في الرمي قال على الفريق الثاني تأثروا رغبة منهم في اشتراك النبي على معهم في الرمي قال على الفرية : «ارموا وأنا معكم كلكم» والمعنى : معية القصد إلى الخير وإصلاح النية (٥٠) ؛ قال الحافظ ابن حجر كَلَمْتُهُ في ذكره لفوائد هذا الحديث : «وفيه حسن خلق النبي على ومعرفته بأمور الحرب» . (١٠)

فيحسن لكل مسلم وخاصة الداعية إلى الله عَرَضٌ الاتصاف بالخلق الحسن و الله المستعان (٧).

 <sup>(</sup>١) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ٣/ ٧٥٩، وفتح الباري لابن حجر، ٦/ ٩١، وعمدة القاري للعيني ٤/ ١٨١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٢، الدرس الثاني، ورقم ١٨، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٣) انظر: بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، لأحمد بن عبدالرحمن البناء، ٧٠/ ٦٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحدّيث رقم ٣٥، الدرس الخامس، و ٦١، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٦٤/١٢، وعمدَّة القاري للعيني ١٤/٣٣.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦/ ٩٢ .

<sup>(</sup>٧) انظر: الحديث رقم ١٤، الدرس الأول، ورقم ٦٢، الدرس الرابع.

### رابعاً: حسن أدب الصحابة مع النبي ﷺ:

في هذا الحديث الدلالة الواضحة على أدب الصحابة على مع النبي عَلَيْهُ ؛ ولهذا أمسكوا عن الرمي؛ لكون الرسول عَلَيْهُ مع الفريق الآخر، خشية أن يغلبوهم، فيكون النبي عَلَيْهُ مع من وقعت عليه الغلبة، فأمسكوا عن ذلك تأدباً معه عَلَيْهُ، وقد يكون إمساكهم؛ لعلمهم أن من كان معه الرسول عَلَيْهُ، فإن قلبه يقوى فينتصر؛ لأن ذلك من أعظم الوجوه المشعرة بالنصر (١) قال الحافظ ابن حجر تَعَلَّمُهُ: "وفيه حسن أدب الصحابة مع النبي عَلَيْهُ». (٢)

#### خامساً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة:

إن القدوة الحسنة وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله بَرَكُ ؛ لأن النبي سَلَمُ الله بَرَكُ ؛ لأن النبي سَلَمُ مدح إسماعيل سَلَمُ ؛ لكونه رامياً، وهذا فيه إشارة إلى الاقتداء به في المحافظة على الرمي، والاقتداء بالآباء في الخصال المحمودة والعمل بمثلها (٣)؛ قال الحافظ ابن حجر كَلُلُمُ في فوائد هذا الحديث: «وفيه أن الجد الأعلى يسمى أباً، وفيه التنويه بذكر الماهر في صناعته ببيان فضله، وتطييب قلوب من هم دونه». (٤)

فينبغي للداعية أن يكون قدوة صالحة للمدعوين، ويرشد إلى أعمال الأنبياء والصالحين؛ ليقتدى بهم. (٥)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ٩٢، وعمدة القاري للعيني ١٨١/١٤.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ٩٢.

 <sup>(</sup>٣) انظر: المنهل العذب القرات من أحاديث الأمهات من صحيح البخاري لعبدالعالي، ٣/ ٢٣٣، وبهجة الناظرين شرح رياض الصالحين، لسليم بن عيد الهلالي، ٢/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦/ ٩٢.

<sup>(</sup>٥) انظُّر: الحدّيث رقّم ٣، الدرس الثّالث، ورقم ٨، الدرس الخامس.

٧٥-[٢٩٠٠]- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمْنِ بْنُ الغَسِيلِ(''، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ ('' قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ حِينَ صَفَفْنَا لَقُرَيْشٍ وَصَفُوا لَنَا: «إِذَا أَكْتَبُوكُم فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبُل». ("")

وفي رواية: «إِذَا أَكْتَبُوكُمْ فَارْمُوهُمْ وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ». (٤)

وفي رواية : ﴿ إِذَا أَكْثَبُوكُمْ : يَعْنِي : أَكْثَرُوكُمْ . . ﴾ . (٥)

# ○ شرح غريب الحديث:

\* «أكثبوكم» أي إذا قربوا منكم، والكثب القرب (٦) أما رواية يعني «أكثروكم» فقال الحافظ ابن حجر يَخْلَتْهُ: «هو تفسير لا يعرفه أهل اللغة وكأنه من بعض رواته» أي الحديث. (٧).

\* «النبل» السهام العربية لا واحد لها من لفظها، فلا يقال: نبلة، وإنما يقال: سهم ونُشَّابة. (^)

<sup>(</sup>۱) هو عبدالرحمن، بن سليمان، بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حنظلة الغسيل، وهو المعروف بغسيل الملائكة يوم أحد، فالغسيل هو جد أبيه، وقد عرف عبدالرحمن هذا بابن الغسيل نسبة إلى جد أبيه. انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للحافظ جمال الدين يوسف المزي، ١٤٥/١٧، وميزان الاعتدال في نقد الرجال، للحافظ محمد بن أحمد الذهبي ، ٢٨٨/٤، لسان الميزان لابن حجر، ٨/ ٤٩٠، وتهذيب له، ٢/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) أبو أُسيَّد: هو مالك بن ربيعة، بن البَدَنَ، بن عامر، الخزرجي الأنصاري، الساعدي، مشهور بكنيته، شهد بدراً وأحداً وما بعدها، وكان معه راية بني ساعدة يوم الفتح، روى عن النبي على أحاديث منها هذا الحديث، مات سنة ستين وهو ابن ثمان وسبعين، وقيل: خمس وسبعين، وقيل: ثمانين، وقيل غير ذلك، وهو آخر البدريين موتاً، على قول من قال: إنه مات في التاريخ السابق. والله على أعلم.

انظر: الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني ٣/ ٣٤٤، وتهذيب التهذيب له، ١٠/ ١٤.

<sup>(</sup>٣) [الحديث ٢٩٠٠] طرفاه في: كتاب المغازي، باب، ٥/ ١٣ و١٤، برقم ٣٩٨٤ و٣٩٨٥.

<sup>(</sup>٤) الطرف رقم ٣٩٨٤.

 <sup>(</sup>٥) من الطرف رقم ٣٩٨٥.
 (٦) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي ص ١١١، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن
 الأثير، باب الكاف مع الثاء، مادة: «كثب» ٤/ ١٥١.

<sup>(</sup>٧) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٧/ ٣٠٦، وانظر: ٩٢/٦.

<sup>(</sup>٨) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب النون مع الباء، مادة: «نبل» ٥/ ١٠.

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من موضوعات الدعوة: الحث على الإعداد للجهاد في سبيل الله ﷺ.
 ٢- من صفات الداعية: وضع كل شيء في موضعه.

والحديث عن هذين الدرسين والفائدتين الدعويتين على النحو الآتي:

# أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الإعداد للجهاد في سبيل الله عَرَضُك :

ظهر في هذا الحديث التحريض على الرمي والإعداد للجهاد بأي وسيلة من وسائله، سواء كان ذلك بالسهام كما في العصور السابقة العظيمة، أو بالرصاص والقذائف النارية، والقنابل اليدوية كما في هذا العصر؛ لأن الرمي أحد عناصر القوة التي أمرنا الله عرض بإعدادها، ويُفسر في كل عصر بحسبه، وما وجد فيه من عناصر القوة بقدر الاستطاعة؛ ولهذا ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: «باب التحريض على الرمي». (١)

فينبغي الإعداد للجهاد وحث المسلمين عليه . (٢)

### ثانياً: من صفات الداعية: وضع كل شيء في موضعه:

دل قوله ﷺ في هذا الحديث: «إذا أكثبوكم فارموهم واستبقوا نبلكم» على أنه ينبغي للمجاهد والداعية أن يضع كل شيء في موضعه المناسب؛ لأن معنى الحديث: الأمر بترك الرمي حتى يقرب العدو؛ لأنهم إذا رموا على بعد قد لا تصل إليهم السهام ولا تصيبهم، فتضيع دون فائدة، وإلى هذا أشار بقوله ﷺ: «واستبقوا نبلكم» والمراد بالقرب المطلوب في الرمي: قرب نسبي بحيث تصل إليهم السهام وتصيبهم، وليس المراد بالقرب التلاحم الذي لا ينفع فيه

<sup>(</sup>۱) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ٩٢، وعمدة القاري للعيني ١٨٢/١٤، وعون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد شمس الحق العظيم أبادي ٧/ ٣٢٤، ومنار القاري في شرح مختصر البخاري، لحمزة بن محمد قاسم، ١٠٦/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٢، الدرس الثالث، ورقم ١٨، الدرس الثاني.

إلا السيوف. وهذا كله يدل على استعمال السلاح المناسب في الوقت المناسب؛ من أجل المحافظة على القوة وعدم تضييعها في غير منفعة. (١)

-فينبغي للداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يضع كل شيء في موضعه بإحكام وإتقان. (٢)

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ٩٢، وعمدة القاري للعيني ١٤/ ٨٣، ومنار القاري في شرح مختصر صحيح البخاري لحمزة بن محمد قاسم ١٠٦/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٦٤، الدرس الخامس.

# ٧٩- بَابُ اللَّهِ وِ بِالحِرَابِ وَنَحوِهَا

٧٦-[٢٩٠١] - حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ المُسيِّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١) وَ اللَّهِ ، قَالَ: بَيْنَا الحَبَشَةُ يَنْ الحَبَشَةُ يَنْ النَّبِيِّ وَ الْفَيْ الْمَسيِّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١) وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ الْحَبَشَةُ ، وَخَلَ عُمَرُ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاء فَحَصَبَهُمْ بِهَا، فَقَالَ: «دَعْهُمْ يَا عُمَرُ». وَزَادَ عَليٌّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخبرنا معْمرٌ «في المسجدِ». (٢)

#### ○ شرح غريب الحديث:

- \* «الحصباءُ»: الحصى الصغار. (٣)
- \* «فحصبهم»: رماهم بالحصباء. (٤)

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

١ - من موضوعات الدعوة: تدريب المجاهدين والإعداد للجهاد في سبيل الله ﴿ عَرْضُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٢- من ميادين الدعوة: المسجد.

٣- من صفات الداعية: الرفق.

٤- من أصناف المدعوين: أهل الصلاح والاستقامة.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

## أولاً: من موضوعات الدعوة: تدريب المجاهدين والإعداد للجهاد في سبيل الله عَرَضُك :

دل هذا الحديث على أن الإعداد للجهاد والتحريض عليه من الأمور المهمة؛ ولهذا لم ينكر على الحبشة حينما لعبوا في المسجد بالحراب؛ لأن ذلك من باب التدريب على الجهاد، والإعداد له؛ قال الحافظ ابن حجر كَاللهُ: «واللعب

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٧.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه مسَّلم في كتأبُّ صلاة العيدينُ ، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه ، في أيام العيد، ٢/ ٢١٠ ، برقم ٨٩٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: النهايةُ في غريب الحديثُ والأثر، لابن الأثير، حرَّف الحاء مع الصَّادُ، مادة: قحصب، ١/٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، حرف الحاء مع الصاد، مادة: «حصب» ١/ ٣٩٤. -

بالحراب ليس لعباً مجرداً، بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدوِّ (۱) وقال كَلْمُلْلُهُ: «واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه، واستنبط منه جواز المثاقفة؛ (۲) لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب». (۳) فينبغي إعداد العُدد، والعدد، والتدريب على أمور الجهاد، وأخذ الأهبة والحذر، والله الموفق. (٤)

#### ثانياً: من ميادين الدعوة: المسجد:

دل هذا الحديث على أن المسجد ميدان من ميادين الدعوة إلى الله عَنَى ولهذا أقر النبي عَلَيْهُ الحبشة على التدرب على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأنكر عَلَيْهُ على عمر تعلي حصبهم بالحصباء؛ لأن اللعب بالحراب من أجل الجهاد عبادة لله عَنَى عمر تعلي حصبهم السيوطي تَعَلَيْهُ: «أن لعب الحبشة كان بالسلاح واللعب بالسلاح مندوب إليه للقوة على الجهاد، فصار ذلك من القرب، كإقراء علم، وتسبيح، وغير ذلك» (٥٥ وهذا ظاهر واضح؛ لأن كل فعل مباح تُقصِد به وجه الله والدار الآخرة يكون طاعة لله عَنَيْ ، (٢٦) ورجَّح الإمام عبدالله ابن أبي جمرة أن لعب الحبشة في المسجد كان «للضرورة لضيق المدينة وضيق البيوت، ولعب الثقاف لا بد منه في وقتهم ذلك؛ لضرورة التدريب للقتال، فإذا كانت ضرورة مثل هذه جاز وإلا فلا» (٧٠ وهذا هو الأولى، أن يكون التدريب على السلاح والرمي والكر والفر في ميادين خاصة، تُعدَّ لتدريب المجاهدين إلا إذا اضطر الناس إلى تدريب المجاهدين في المسجد. والله الموفق للصواب.

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١/ ٥٤٩.

 <sup>(</sup>٢) المثاقفة: يقال: ثاقفة فثقفه، كنصره: غالبه فغلبه في الحذق، ويقال: ثاقفه مثاقفةً وثِقافاً: خاصمه وجالده بالسلاح، ولاعبه
إظهاراً للمهارة والحذق. انظر: لسان العرب لابن منظور، باب الفاء فصل الثاء، ٩/ ١٩، والقاموس المحيط للفيروز آبادي،
باب الفاء فصل الثاء، ص ١٠٢٧، والمعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية، باب الثاء، مادة: دثقف ١/ ٩٨.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٢/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ١٨ ، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٥) شرح جلال الدين السيوطي على سنن النسائي ٣/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٦) انظر : بهجة النفوس، لعبدالله بن أبي جمرة ٣/ ١٢٧ .

<sup>(</sup>٧) انظر: المرجع السابق، ٣/ ١٢٥.

#### ثالثاً: من صفات الداعية: الرفق:

دل هذا الحديث على صفة الرفق؛ لأن النبي ﷺ رفق في نهيه لعمر ﷺ وينما حصب الحبشة بالحصباء، فقال ﷺ له: «دعهم يا عمر» وهذا يدل على رفق النبي ﷺ ولينه الحكيم؛ قال الله ﷺ : ﴿ فَيِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ لَنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظّا عَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِر لَهُمْ وَشَاوِرَهُمْ فِي الْأَمْ وَكُنتَ فَظّا عَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِر لَهُمْ وَشَاوِرَهُمْ فِي الْأَمْ فَا اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ المُتَوَكِّلِينَ ﴾ (٢) فظهر من هذه الآية أن حقيقة فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوكَلُ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ المُتَوكِلِينَ ﴾ (٢) فظهر من هذه الآية أن حقيقة الرفق: لين الجانب بالقول والفعل، والأخذ بالأسهل والأيسر، وحسن الخلق، وكثرة الاحتمال، وعدم الإسراع بالغضب والعنف (٣) وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال: «إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه». (٤)

وعن عائشة تعليم عن النبي عليه قال: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه» (٥) وعنها تعليم عن النبي عليه أنه قال: «من يحرم الرفق يحرم الخير» (٦) وعنها تعليم أن رسول الله عليه قال لها: «إنه من أعطي

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٦/ ٤٣٧-٤٣٧، وبهجة النفوس لابن أبي جمرة، ٣/ ٢٢٤-٢٢٦، وإلى انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، للأبي ٣/ ٢٧١-٢٧٣، وفتح الباري لابن حجر، ١/ ١٥٦، ١٨٦، ١٨٧ . ٢٧٠ ، ١٩٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الفاء، مادة: «رفق» ٢ / ٢٤٦، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، ١٠/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل الرفق، ٤/ ٢٠٠٤، برقم ٢٥٩٣ عن عائشة سَطَّيًّها .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، في الكتاب والباب المشار إليهما، ٤/٢٠٠٤، برقم ٢٥٩٣.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق في الكتاب والباب المشار إليهما ٤٠٠٣/٤، برقم ٢٥٩٢.

حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم، وحسن الخلق وحسن الجوار: يعمران الديار ويزيدان في الأعمار».  $^{(1)}$ 

فينبغي للداعية إلى الله عَرَي أن يكون رفيقاً في دعوته وفي جميع أموره.

### رابعاً: من أصناف المدعوين: أهل الصلاح والاستقامة:

دل الحديث على أن من أصناف المدعوين أهل الصلاح والاستقامة والتقوى ؟ لأن المعصوم من عصمه الله عَرَيْكُ ؟ ولهذا أنكر النبي عَلَيْكُم على عمر بن الخطاب على معله مع الحبشة في المسجد فقال له: «دعهم يا عمر» ويحتمل أن عمر تعلي من لله يَر مسول الله عَلَيْمُ ولم يعلم أنه رآهم، أو ظن أنه رآهم واستحيا أن يمنعهم (٢)، وهذا أولى ؟ لقوله في الحديث «وهم يلعبون عند رسول الله عَلَيْكُ على المنعهم أن حجر تَكُلُلُهُ : «وهذا لا يمنع الاحتمال المذكور أولاً، ويحتمل أن يكون إنكاره لهذا شبيه إنكاره على المغنيتين، وكان من شدته في الدين ينكر خلاف الأولى والجد في الجملة أولى من اللعب المباح». (٣)

ولا شك ولا ريب أن الداعية العظيم - غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - قد يحتاج إلى التوجيه ممن هو فوقه من الدعاة والعلماء، وقد يُنْكِرُ عليه أيضاً من هو دونه في العلم فلا حرج في ذلك وينبغي للدعاة أن ينصح بعضهم بعضا، ويقبلوا النصيحة والتوجيه والحق ممن جاء به؛ قال النبي عليه المؤمن، والمؤمن، والمؤمن، والمؤمن، يكف عليه ضيعته (٤) ويحوطه من ورائه». (٥) والله عَنَى المستعان. (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند، ٦/ ١٥٩، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: «رجاله ثقات»، ١٠/ ٤١٥، وصحح إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ٩٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ٦/ ٩٣.

<sup>(</sup>٤) الضيعة : الحرفة، وكفها جمعها عليه وردُّها إليه، ومعنى «بحوطه» أي يحفظه، ويصونه من ورائه، من حيث لا يعلم، وفيما يغيب عنه من أموره، جامع الأصول، لابن الأثير ٦/ ٢٣ ٥ غريب الحديث رقم ٤٧٩٤.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود، في كتاب الأدب، باب النصيحة والحياطة، ٤/ ٢٨٠ برقم ٤٩١٨ عن أبي هريرة على ،
 والبخاري في الأدب المفرد ص ٩٣ برقم ٢٣٩. وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ٣٣٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ٧١، الدرس السابع.

# ٨٠- بَابُ المِجَنِّ ومَنْ يَتَتَرَّسُ بِتُرْسِ صَاحِبِهِ

٧٧-[٢٩٠٤]- حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَن الرُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوسِ بْنِ الحَدثَانِ (١)، عَنْ عُمَر (٢) رَوَ اللهِ قَالَ: «كَانَتْ أَمُوالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بَخْيْلٍ وَلا رِكَاب، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ خَاصَةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَّا بَقِيَ فِي السِّلاَحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ ». (٣)

وفي رواية: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ الفَرَوِيُّ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنِ ابْنِ شَهَاب، عَنْ مَالِك بْنِ أَوْسٍ بْنِ الحَدَثانِ \_ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ ذَكَرَ لِي ذِكْراً مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ، فَانْطَلَقْتُ مَتَّى النَّهَارُ، إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الْحَدِيثِ \_ فَقَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتَعَ النَّهَارُ، إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ يَأْتِينِي فَقَالَ: أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَه حَتَّى أَدِخُلَ عَلَى الخَطَّابِ يَأْتِينِي فَقَالَ: أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَه حَتَّى أَدخُلَ عَلَى عُمَرَ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رَمَالِ سَرِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِراشٌ، مُتَّكِىءٌ عَلَى عَمَرَ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رَمَالِ سَرِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِراشٌ، مُتَّكِىءٌ عَلَى وَمَالٍ سَرِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِراشٌ، مُتَّكِىءٌ عَلَى وَمَالٍ سَرِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِراشٌ، مُتَّكِىءٌ عَلَى وَمَالٍ شَرِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِراشٌ، مُتَكَىءٌ عَلَى وَمَالٍ سَرِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِراشٌ، مُتَكَىءٌ عَلَى وَمَالٍ شَرِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِراشٌ، وَقَدْمَ عَلَيْنَا مِنْ وَسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ مُ بَرَضْخِ، فَقَالَ: يَا مَالِكُ، إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ، وَقَدْ أَمَوْتُ فِيهِمْ بِرَضْخِ، فَاقْبِضْهُ، فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ، فَقُلْتُ:

<sup>(</sup>۱) مالك بن أوس بن الحدثان، بن الحارث بن عوف، النصرى الحجازي المدني، يقال: أدرك حياة النبي ﷺ، وجمهور العلماء على أنه تابعي، وحدث عن عمر، وعلي، وعثمان، وطلحة، ﷺ، وحدث عن غيرهم. وشهد الجابية وفتح بيت المقدس مع عمر. وقيل: قد ركب الخيل في الجاهلية، وكان مشهوراً بالبلاغة والفصاحة وهو قليل الحديث. مات سنة اثنتين وتسعين، وقيل: سنة إحدى وتسعين. قال الإمام الذهبي: لعله عاش مائة سنة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي، ٧/٧، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٤/ ١٧١، وتهذيب التهذيب لابن حجر، ٩/١٠.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٦٤.

<sup>(</sup>٣) [الحديث ٢٩٠٤] أطرافه في : كتاب فرض الخمس، باب فرض الخمس، ٢٨٥، برقم ٣٠٩٤. وكتاب تفسير القرآن، سورة الحشر وكتاب المغازي، باب حديث بني النضير، ٥٨/٥، برقم ٤٠٣٣. وكتاب تفسير القرآن، سورة الحشر ٥٩٥، باب «ما أفاء الله على رسوله»، ٦/ ٦٩، برقم ٤٨٨٥. وكتاب النفقات، باب حبس (نفقة) الرجل قوت سنة على أهله، وكيف نفقات العيال؟، ٦/ ٣٣٣، برقم ٥٣٥٧ و ٥٣٥٠. وكتاب الفرائض، باب قول النبي على «لا نورث ما تركنا صدقة»، ٨/٤، برقم ٦٧٢٨. وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق، ٨/ ١٨٥، برقم ٥٣٠٠. وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء، ٣/ ١٣٧١، برقم ١٧٥٧.

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ أَمَرْتَ لَهُ غَيْرِي؟ قَالَ: فَاقْبِضْهُ أَيُّهَا الْمَرْءُ، فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِالرَّحْمَن بْن عَوْفٍ والزُّبَيْر، وَسْعِدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ يَسْتَأْذَنُونَ؟ قَالَ : نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَدَخَلُواً، فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا. ثُمَّ جَلَسَ يَرْفأ يَسِيراً، ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَليِّ (١) وعبَّاس<sup>(٢)</sup>؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذَنَ لَهُمَا، فَدَخَلا، فَسَلَّمَا فَجَلَسَا فَقَالَ عَباسٌ: يَا أَميرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَينِي وَبَيْنِ هَذَا ـ وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ مِنْ مَالِ بَنِي النَّضِير - فَقَالَ الرَّهْطُ - عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ - يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْض بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ. فَقَال عُمَرُ: تَيْدَكُمْ؛ أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ؟ " يُريدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَفْسَهُ ؟ قَالَ الرَّهْطُ: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٌّ وَعَبَّاسِ فَقَالَ: أَنْشُدكُمَا اللهَ أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ قَدْ قَالَ ذَلِك؟ قَالَا: قَدْ قَالَ ذَلِكَ ؟ قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ: إِنَّ اللهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ فِي هَذَا الْفَيءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَداً غَيْرَهُ. ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَمَاۤ أَفَآهُ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ قَدِيرٌ ﴾ فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاللهِ مَا احْتازَهَا دُونَكُمْ، وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، قَدْ أَعْطَاكُمُوهُ وَبَثَّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِّ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَاكِ اللهِ. فَعَمِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٌ بِذَٰلِكَ حَيَاتَهُ. أَنشُدُكُمْ باللهِ، هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ لِعَليِّ وَعَبَّاسَ: أَنْشُدُكُمَا اللهَ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالَ عُمَرُ: ثُمَّ تَوَفَّىٰ اللهُ نُبَيَّهُ عَيْكِيرٌ فَقَالَ أَبُو بَكْرَّ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ عَيْكِيدٍ، فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، واللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِّلْحَقِ. ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرِ، فَكُنْتُ أَنَا وَلِيَّ أَبِي بَكْرِ، فَقَبَضْتُهَا سَنَتَين مِنْ إِمَارَتِي أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ،

 <sup>(</sup>١) ترجم له في الحديث رقم ٧٨.

<sup>(</sup>٢) ترجمُ له في الحديث رقمُ ١٠٥.

وَاللهُ يَعْلَمُ إِنِّي فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِ. ثُمَّ جِئْتُمَانِي تُكَلِّمَانِي، وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدٌ، جِئْتَنِي يَا عَبَّاسُ تَسْأَلْنِي نَصِيبَكَ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ، وَجَاءَنِي هَذَا يُرِيدُ عَلِيّاً ـ يُرِيدُ نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا. فَقلْتُ لَكُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا نُورَتُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ». فَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إليْكُمَا قُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ ومِيثَاقَهُ لتَعْمَلاَنِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِمَا عَمِلَ فِيهَا إلَيْكُمَا عَلَى أَنْ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ ومِيثَاقَهُ لَتَعْمَلاَنِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا إلَيْكُمَا عَلَى عَلِي وَعِبَاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُها إِلَيْكُمَا بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُها إِلَيْكُمَا بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُها إِلَيْكُمَا بِاللهِ هَلْ فَقَلْتُ وَعَبَاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُها إِلَيْكُمَا بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُها إِلَيْكُمَا بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُها إِلَيْكُمَا بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُها إِلَيْكُمَا بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُهُ إِلَى اللهِ عَلَى عَلِي وَعَبَاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُها إِلَيْكُمَا بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُها إِلَيْكُمُ وَاللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلِي وَعَبَاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُ وَاللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلِي وَعَبَاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ اللهَ عَنْ وَلِكَ؟ فَواللهِ عَنْ وَلَكَ؟ فَواللهِ عَنْ فَيها فَادْفَعَاهَا إِلَيْ مَا هَالْكَ؟ فَإِلَى عَجَرْتُمَا وَلَا فَاذْفَعَاهَا إِلَيْ عَاهَا إِلَى مُ فَإِنْ عَجَرْتُمَا هَا فَادْفَعَاهَا إِلَى مَا اللَّمْ عَلَى أَنْ عَمْ مَا فَيها فَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَإِنْ عَجَرْتُمَا عَلَى عَمْ وَلَا اللهُ عَلَى الْكَالِقُ عَلَى الْكَالِقُ عَلَى الْسُلُولِ الْفَالِهُ عَلَى الْعَلَى الْكَالِقُ عَلَى الْعَلَى اللهُ الْفَالِمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْفَالِمُ الْعَلَى الْفَقَالُ الللهُ الْفُولُ اللهُ الْفَالِمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْفَالِمُ اللهُ الْفُولُولُ اللهُ اللهُ ا

وفي رواية: «اتَّئِدُوا أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ. . » . (٢)

وفي رواية: «أن النبي عَلَيْةِ كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، ويَحْبسُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ». (٣)

#### ○ شرح غريب الحديث:

\* «أفاء الله على رسوله» الفيء: هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. وأصل الفيء: الرجوع من جهة إلى جهة، أو من مفارقة إلى موافقة. (٤)

\* «يوجف» الإيجاف سرعة السير، يقال: أوجف دابته يوجفها إيجافاً،

<sup>(</sup>١) الطرف رقم ٣٠٩٤.

<sup>(</sup>٢) من الطرف رقم: ٤٠٣٣.

<sup>(</sup>٣) الطرف رقم: ٥٣٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٤٣، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الفاء مع الياء، مادة: «فيأ» ٣/ ٤٨٢.

- إذا حثها، ويقال: أوجف في الشيء: اجتهد وأسرع. (١)
  - \* «الكُراع» اسم يجمع أنواع الخيل. (٢)
  - «مَتَع النهار» أي طال وامتد وتعالى . (٣)
- \* «رُمَالِ سرير» الرُّمال: ما رُمل: أي نسِجَ من حصير وغيره، يقال: رمل الحصير وأرمله فهو مرمول، ومُرْمَل، كأنه أراد أنه لم يكن تحته فراش، ولا حائل دون الحصير. (٤)
  - \* «من أدَم» جمع أُدِيم: وهو الجلد. (٥)
  - \* (برضخ) الرضخ: العطية القليلة. (٢)
- \* «يرفأ» يقال: رفوت الرجل ورفأتُهُ: إذا سكنته، ويقال: يرفؤه: يسكنه ويلين له القول، ويترضاه. (٧)
  - \* "تيدكم": أي على رسلكم، وهو التُؤدة، كأنه قال: الزمو تُؤدتكم، وكذلك قوله: "اتئدوا" أمر بالتؤدة والتأني. (^)
    - \* «أنشدكم بالله» أي أسألكم بالله. (٩)

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٤٤، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الواو مع الجيم، مادة: «وجف» ٥/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٤٤.

 <sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الآثير، باب الميم مع التاء، مادة: «متع» ٢٩٣/٤، وانظر:
 مشارق الأنوار للقاضي عياض، حرف الميم مع التاء، ١/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الميم مادة: «رمل» ٢/ ٢٦٥، وانظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٤٢.

 <sup>(</sup>٥) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٥٣٧، وانظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض، حرف الهمزة مع الدال، ٢٤/١.

 <sup>(</sup>٦) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الضاء، مادة: «رضخ» ٢/ ٢٢٨، وانظر:
 تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٤٣.

 <sup>(</sup>٧) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٤٣٠، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن
 الأثير، باب الراء مع الفاء، مادة: «رفاً» ٢/ ٢٤١.

<sup>(</sup>A) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب التاء مع الهمزة، مادة: «تثد» 1/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٩) انظر : المرجع السابق، باب النون مع الشين، مادة : «نشد» ٥/ ٥٢، وتقدم في شرح غريب الحديث رقم ١٦، ص ١٤٧.

\* «ما احتازها دونكم» أي ما امتلكها ولا ضمها إلى نفسه. (١)

\* «بثها فيكم» أي أشاعها ونشرها. (٢)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من موضوعات الدعوة: إعداد العدد للجهاد في سبيل الله عَرْضَكُ .

٧- الادخار لا ينافي التوكل على الله ﷺ .

٣- من صفات الداعية: الزهد.

٤- أهمية الحرص على طلب الحديث وتحصيله من مصادره الأصلية .

من وسائل الدعوة: أن يتولى أمر كل قبيلة كبيرهم الصالح.

٦- أهمية الشفاعة الحسنة في الدعوة إلى الله ﷺ.

٧- من أساليب الدعوة: الحوار.

٨- من أساليب الدعوة: استشهاد من حضر لتقوى الحجة.

٩- أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة.

• ١ - من صفات الداعية: عدم الحرص على الإمارة والعلوِّ في الأرض والجاه.

١١- أهمية الاستدلال بالأدلة الشرعية.

١٢ - من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة.

١٣ - من أساليب الدعوة: ذكر الداعية بعض مناقبه عند الحاجة انتصاراً للحق.

١٤- لا يُنكر أن يغيب عن العالم أو الداعية بعض العلم.

١٥- أهمية العمل بمقتضى الدليل الشرعي.

١٦ - من أصناف المدعوين: أهل الصلاح والتقوى.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

<sup>(</sup>۱) انظر: المعجم الوسيط، مادة: «حاز» ۲۰۲/۱.

<sup>(</sup>٢) مشارق الأنوار للقاضي عياض، حرف الباء مع الثاء، مادة: (بثث) ١/٧٨.

## أولاً: من موضوعات الدعوة: إعداد العدد للجهاد في سبيل الله عَرَضٌ :

دل هذا الحديث على أن الإعداد للجهاد والحث عليه من موضوعات الدعوة إلى الله عَنَى ولهذا كان النبي ينفق على أهله نفقة سنته مما أفاءَ الله عليه مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله عَنَى الله الله عَنَى الله الله عنه النبي عَلَيْ في إعداد العُدَد والتأهب للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى . (٢)

#### ثانياً: الادخار لا ينافي التوكل على الله عَيَى الله عَيْنَ :

ظهر في هذا الحديث أن رسول الله ﷺ (كان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عُدة في سبيل الله» وفي الرواية الأخرى: (كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنتهم وهذا يدل على أن الادخار لا ينافي التوكل على الله ﷺ؛ لأن سيد المتوكلين ﷺ ادخر كما في هذا الحديث؛ قال الحافظ ابن حجر كَمُلَلله : «وفيه جواز الادخار خلافاً لقول من أنكره من متشدِّدي المتزهدين، وأن ذلك لا ينافي التوكل (٢٠)، ولاشك أن هذا من عمل الأسباب المشروعة التي لا تنافي التوكل (٤٠)

#### ثالثاً: من صفات الداعية: الزهد:

ظهر في هذا الحديث زهد النبي عَلَيْ ولهذا كان عَلَيْ يجعل ما بقي بعد نفقة أهله سنته ، في السلاح والكراع عُدة في سبيل الله عَنَى ، وظهر في الحديث أيضاً زهد عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين تعلي ، فقد جاءه مالك بن أوس بن الحدثان وهو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش وهو متكئ على وسادة من جلد. وهذا يبين للدعاة إلى الله عَنَى عظم زهد النبي عَلَيْ وأصحابه

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ٩٤، وعمدة القارى للعيني ١٤/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٢، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٢٠٨/٦، و٩/ ٥٠٣، وانظر: الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير العالم ابن هبيرة، ١٤٢/١، وبهجة النفوس لابن أبي جمرة، ٣٠/ ٩٠

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٣٠، الدرس الخامس.

على ؛ لأنهم قد علموا أن الدنيا وما فيها متاع زائل؛ ولهذا قال سهل بن سعد: قال رسول الله على الله عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء». (١)

فينبغي للداعية أن يكون زاهداً في الدنيا كما زهد أهل العلم والإيمان (٢)؛ لأن الزهد في الحقيقة ليس من شرطه خروج المال عن اليد؛ وإنما خروج المال عن القلب، وأن لا يتعلق به، وأن يُصرف فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى . (٣)

## رابعاً: أهمية الحرص على طلب الحديث وتحصيله من مصادره الأصلية:

دل فعل ابن شهاب كَغُلَشُهُ في عدم اعتماده على ما ذكر له محمد بن جبير عن مالك بن أوس، بل ذهب بنفسه حتى أخذ الحديث من مصدره الأصلي، فسمعه من مالك بن أوس عن عمر؛ قال الحافظ ابن حجر كَغُلَشُهُ: «وفي صنيع ابن شهاب ذلك أصل في طلب علوِّ الإسناد؛ لأنه لم يقتنع بالحديث عنه، حتى دخل عليه؛ ليشافهه به، وفيه حرص ابن شهاب على طلب الحديث وتحصيله». (٤)

فينبغي للداعية أن يحرص على أخذ العلم وخاصة علم الكتاب والسنة من المصادر الأصلية المعتمدة عند العلماء، حتى يكون علمه صحيحاً موثقاً.

# خامساً: من وسائل الدعوة: أن يتولى أمر كل قبيلة كبيرهم الصالح:

ظهر في هذا الحديث أن من وسائل الدعوة إلى الله عَرَضَكُ أنه ينبغي أن يُولَّىٰ أمر كل قبيلة سيدهم الصالح، وتفوض إليه مصالحهم؛ لأنه أعرف بهم، وأرفق بهم، وفي الغالب أنهم ينقادون له، ويقبلون دعوته، وتوجيهاته، ولهذا قال عمر تَعْلَيْهِ في هذا الحديث لمالك بن أوس: «يا مالك إنه قد قدم

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، في كتاب الزهد، باب ما جاء في هوان الدنيا على الله ﷺ، وقال: «هذا حديث صحيح...»، \$ / ٥٦٠، برقم ٢٣٢٦، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب: مثل الدنيا، ٢/١٣٧٦، برقم ٤١١، وأخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق، عن رجالٍ من أصحاب النبي ﷺ، ١/٤٢٨، برقم ٤٧٠، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٩٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٢، الدرس الأول، ورقم ١٥، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٣) انظر: بهجة النفوس، لعبدالله بن أبي جمرة، ٣/ ٩٠.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/٢٠٤.

علينا من قومك أهل أبيات، وقد أمرت فيهم برضخ فاقبضه، فاقسمه بينهم»، قال الحافظ ابن حجر كَلِّلَلْهُ: «وفي حديث عمر أنه يجب أن يتولى أمر كل قبيلة كبيرهم؛ لأنه أعرف باستحقاق كل رجل منهم». (١)

فينبغي أن يولي على القبائل ساداتهم، الذين قد عُرِفوا بالصلاح وسداد الرأي.

## سادساً: أهمية الشفاعة الحسنة في الدعوة إلى الله عَرَيْكُ :

دل هذا الحديث على أهمية الشفاعة الحسنة؛ لأن عثمان، وعبدالرحمن بن عوف، والزبير، وسعد بن أبي وقاص على قالوا لعمر صلى : «يا أمير المؤمنين اقضِ بينهما وأرح أحدهما من الآخر»، فقضى عمر صلى الصلح والخير، وهذا يبين أهمية الشفاعة الحسنة، وما يترتب عليها من المصالح.

فينبغي للداعية أن يشفع في كل ما فيه خير للإسلام والمسلمين، حتى يحصل على الثواب العظيم، قال الله عَرَجُكُ : ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَمُ نَصِيبُ مِنْ أَلَهُ نَصِيبُ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَمُ نَصِيبُ مِنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا﴾ (٣).

وقال ﷺ: «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء». (٤)

## سابعاً: من أساليب الدعوة: الحوار:

ظهر أسلوب الحوار في هذا الحديث؛ لأن عمر تطفي استخدمه في الإصلاح بين العباس وعلي تطفيها ، فأقبل على جميع الحاضرين، فسألهم بالله هل يعلمون أن رسول الله عظم قال: «لا نورث ما تركنا صدقة؟»، فقال الرهط: قد

 <sup>(</sup>۱) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٢٠٨/٦، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٢١٨/١٢، وعمدة القارى للعيني، ١٥/ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري لأبن حجر، ٢٠٨/٦، وعمدة القاري، ٢٦/١٥، وعارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي، لابن العربي المالكي، ١٧٦/٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث أبي موسى سَعْتُ : البخاري، كتاب الزكاة، باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، ٢/ ١٤٥، برقم ١٤٣٧، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام، ٤/ ٢٠٢٦، برقم ٢٦٢٧.

قال ذلك. ثم أقبل عمر على عباس وعليّ فقال لهما مثل ما قال للرهط فقالا: قد قال ذلك. ثم لم يزل يحاورهما حتى أصلح الله بينهما. وهذا يدل على أهمية الحوار في الدعوة إلى الله عَرَبُكُ . (١)

#### ثامناً: من أساليب الدعوة: استشهاد من حضر لتقوى الحجة:

ظهر هذا الأسلوب في قول عمر بن الخطاب تنظيم لعثمان وأصحابه بيليم : «أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله يكلي قال: «لا نورث ما تركنا صدقة؟» فقالوا: قد قال ذلك. وكان العباس وعلي يسمعان هذا الاستشهاد، ثم أقبل عمر تنظيم على الخصمين بعد أن أقام الحجة باستشهاد من حضر». وهذا أسلوب نافع عند الحاجة إليه ؟ قال الإمام النووي نظم أنه وفيه استشهاد الإمام على ما يقوله \_ بحضرة الخصمين \_ العدول ؟ لتقوى حجته في إقامة الحق وقمع الخصم، والله أعلم». (٢)

### تاسعاً: أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة:

دل هذا الحديث على أهمية الأدب مع العلماء والدعاة؛ ولهذا عندما دخل عثمان، وعبدالرحمن بن عوف، والزبير، وسعد بن أبي وقاص على أمير المؤمنين تعلى ، سلموا وجلسوا، ولم يتكلّموا؛ لأنهم رأوا أن أمير المؤمنين تعلى غير مرتاح البال، وهذا من حسن الأدب مع العلماء والأئمة والدعاة؛ قال الحافظ ابن حجر تعلّما ، "ويؤخذ منه . . أن الأتباع إذا رأوا من الكبير انقباضاً لم يفاتحوه حتى يفاتحهم بالكلام» . (")

وقال الوزير العالم ابن هبيرة كَلْلَهُ: «وفيه.. ما يدل على أنه لما دخل عثمان، وعبدالرحمن، والزبير، وسعد، فرأوا جِدَّ عمر لم يفاتحوه؛ وهكذا ينبغي لمن أراد أن يخاطب في أمر إذا رأى من مقدمات الحال ما يستدل به

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٢٩، الدرس السادس.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ٣١٨/١٢.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، بتصرف يسير جداً، ٢٠٨/٦.

على أن ليس لخطابه وجه، أن يمسك». (١)

### عاشراً: من صفات الداعية: عدم الحرص على الإمارة والعلوِّ في الأرض والجاه:

لاشك أن في هذا الحديث الدلالة على أن من صفات الداعية المخلص: عدم حب العلوِّ في الأرض والجاه، وقد ظهر ذلك لمالك بن أوس عندما قال له عمر بن الخطاب تعليه : «يا مالك إنه قد قدم علينا من قومك أهل أبيات، وقد أمرت فيهم برضخ فاقبضه، فاقسمه بينهم، فقال مالك: يا أمير المؤمنين لو أمرت له غيري؟ فقال عمر تعليه : فاقبضه أيها المرء»، وهذا يدل على عدم رغبة مالك تعليه في العلوِّ والجاه، ويدل أيضاً على حكمته ولطف كلامه مع إمام المسلمين؛ ولهذا قال: «يا أمير المؤمنين لو أمرت له غيري؟» قال الحافظ ابن حجر تعمله أله المنه المتعفاء المرء من الولاية، وسؤاله الإمام ذلك بالرفق»(٢).

فينبغي للداعية أن لا يرغب في الجاه ولا ينازع الأمر أهله، ولا يجب العلوّ في الأرض؛ قال الله بَوَنَ عُلُوّا في الأرض؛ قال الله بَوَنَ : ﴿ يَلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ بَعْمَلُهَا لِلّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّا فِي الأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَقِبَةُ لِلْمُنَقِينَ ﴾ (٣). وقد نهى النبي عَلَيْ عن طلب الإمارة، فعن عبدالرحمن لا عبدالرحمن بن سمرة صَلِي قال: قال لي رسول الله عَلَيْ: «يا عبدالرحمن لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أُعِنْتَ عليها » (٤)؛ ولهذا قال عَلَيْ : «إنّا والله لا نولي هذا العمل أحداً سأله، ولا أحداً حرص عليه » (٥)، وعن أبي ذر صَلَيْ قال: قلت يا رسول الله، الا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: «يا أبا ذر إنك ضعيف، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: «يا أبا ذر إنك ضعيف،

<sup>(</sup>١) الإفصاح عن معاني الصحاح، ١٤٢/١.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦/٨٠٨.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص، الآية: ٨٣.

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب قوله تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ إِللَّفِو فِي أَيْمَنِكُمُ ﴾ [البقرة: الآية: ٢٧٥، ٧/ ٢٧٥، برقم ٢٦٢٢، ومسلم، في كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، ٣/ ٢٥٥، برقم ١٦٥٢.

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة، ٣/ ١٤٥٦، برقم ١٧٣٣.

وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها، وأدّى الذي عليه فيها» (١)، ولكن لو صلحت النية وكان قصد الإنسان نفع الإسلام والمسلمين وعنده القدرة على ذلك، فلا حرج أن يقتدي بيوسف عليه الصلاة والسلام، قال الله عَنَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِي قال الله عَنَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِي حَفِيظُ عَلِيهُ ﴿ قَالَ اَجْعَلَنِي عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِي حَفِيظُ عَلِيهُ ﴾ (٢)؛ لأنه يريد الإصلاح وهداية الناس وعنده القدرة على ذلك.

#### الحادي عشر: أهمية الاستدلال بالأدلة الشرعية:

دل الحديث على أهمية الاستدلال بالأدلة الشرعية على ما يقول الداعية ؟ لما في ذلك من وقع في نفس المدعو ؟ ولأنه أقرب لقبول ما يقول الداعية ؟ ولهذا استدل عمر تعليه على ما يقول بحديث وآية من كتاب الله عَوَى ، فقال : «أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله على قال : «لا نورث ما تركنا صدقة» ثم قرأ : ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلا رِكابٍ وَلَكِكَنَ اللّهَ يُسَلّطُ رُسُلَمُ عَلَى مَن يَشَامُ وَاللّهُ عَلَى صَدِينَ وجهة حكمه تعليه ودليله من الكتاب والسنة . (٤)

## الثاني عشر: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة:

إن القدوة الحسنة من أهم وسائل الدعوة؛ ولهذا أرشد عمر تعليه العباس وعلي بن أبي طالب تعليه الاقتداء بمن قبلهما، فذكر عمل النبي عليه في وعلي بن أبي طالب تعليه الله هل تعلمون ذلك؟» ثم قال عمر تعليه في حياته ثم قال: «أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟» ثم قال عمر تعليه في «ثم توفى الله نبيه عليه فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله، فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله عليه الله والله يُعلم إنه فيها لصادق، بارٌ، راشدٌ تابع للحق». وهذا يدل على أهمية القدوة الحسنة في الدعوة إلى الله عَرَيْلُ . (٥)

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الإمارة، باب كراهية الإمارة بغير ضرورة، ٣/ ١٤٥٧ ، برقم ١٨٢٥ .

<sup>(</sup>٢) سورةُ يوسف، الْآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٢٠٨/٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحَديث رقم ٣، الدرس الثالث، ورقم ٨، الدرس الخامس.

## الثالث عشر: من أساليب الدعوة: ذكر الداعية بعض مناقبه عند الحاجة انتصاراً للحق:

ظهر من هذا الحديث أن ذكر الداعية بعض مناقبه، أو فضائله، أو ثنائه على عمله من أساليب الدعوة عند الحاجة لذلك وصلاح النية، إذا كان المدعو يستفيد من ذلك؛ ولهذا قال عمر بن الخطاب على لعباس وعلى بن أبي طالب: «ثم توفى الله أبا بكر فكنت أنا وليَّ أبي بكر، فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله على وما عمل فيها أبو بكر، والله يعلم إني فيها لصادق بازٌ، راشدٌ، تابعٌ للحق»؛ قال العلامة العيني كَثَلَالُهُ: «وفيه أنه لا بأس أن يمدح الرجل نفسه ويطريها إذا قال الحق». (١)

وهذا إذا كان في ذلك نفع للمدعو وإلا فيحذر الإنسان من الإعجاب بالنفس فإن ذلك من المهلكات، والله المستعان.

#### الرابع عشر: لا ينكر أن يغيب عن العالم أو الداعية بعض العلم:

لاشك أن علم البشر محدود، وقد فضل الله بعضهم على بعض، فقد يغيب عن بعض العلماء بعض المسائل ويعرفها الآخرون، ولهذا حصل ما حصل من بعض الصحابة على في ميراث رسول الله عليه ولكن أبا بكر وعمر وغيرهما كثير من الصحابة لم يغب عنهم ذلك وفقهوه حق الفقه والمعرفة؛ قال العلامة العيني كَعْلَيْهُ: «وفيه أنه لا ينكر أن يخفى على الفقيه والعالم بعض الأمور مما علمه غيره». (٢)

فينبغي للدعاة أن لا يتهموا أحداً من العلماء أو الدعاة إذا غابت عنهم بعض المسائل، وعليهم أن يسلكوا مسلك الصحابة عليه الله المسائل،

#### الخامس عشر: أهمية العمل بمقتضى الدليل الشرعى:

دل عمل عمر بن الخطاب صلى على أنه إذا قام الدليل الشرعي لا يعدل إلى غيره بل يلزم العمل بمقتضاه؛ ولهذا قال عمر صلى في مسألة تَرِكَة النبي عَلَيْةِ:

<sup>(</sup>١) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ٢٦/٢٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ٢٦/١٥.

«فتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاءً غير ذلك»، والمعنى غير قضاء النبي ﷺ وأبي بكر تعلى القضي فيها أن الإمام إذا قام عنده الدليل صار إليه وقضى بمقتضاه، ولم يحتج إلى أخذه من غيره». (١)

## السادس عشر: من أصناف المدعوين: أهل الصلاح والتقوى:

ظهر في هذا الحديث أن من أصناف المدعوين أهل الصلاح والاستقامة على طاعة الله ﷺ؛ لأن العصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ ولهذا حصل ما حصل بين على والعباس ﷺ عن حسن قصد ورغبة في القيام بأداء الأمانة، فحاورهما عمر وأصلح الله به ما بينهما. (٢) وهذا يدل على أن من أصناف المدعوين أهل الصلاح والاستقامة. (٣)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٢٠٨/٦.

<sup>(</sup>٢) ذكر الإمام القرطبي علم أن منازعة على والعباس يجه لم تكن في أصل الميراث، ولا طلبا أن يتملكا ما ترك النبي هو وإنما قد كانا ترافعا إلى أبي بكر في ذلك فمنعهما أبو بكر مستدلًا بالحديث «لا نورث ما تركنا صدقة»، فلما سمعاه أذعنا، وسكنا، وسلما، إلى أن توفي أبو بكر وولي عمر، فجاءاه فسألاه أن يوليهما على على النظر فيها، والعمل بأحكامها، وأخذها من وجوهها، وصرفها في مواضعها، فدفعها إليهما على ذلك، وعلى أن لا ينفرد أحدهما عن الآخر بعمل حتى يستشيره ويكون معه فيه، فعملا كذلك إلى أن شق عليهما العمل فيها مجتمعين، فجاءا إلى عمر تشي مرة أخرى يطلبان منه أن يقسمها بينهما حتى يستقل كل واحد منهما بالنظر فيما يكون في يديه منها، فأبي عليهما عمر ذلك؛ لثلا يظن ظأن أن ذلك قسمة ميراث النبي بي منها، فمنع ذلك حسماً للذريعة، ولما ولي علي تشي الخلافة لم يغيرها عما عُمِلَ فيها في عهد أبي بكر، وعمر، وعثمان، ولم يتعرض لتملكها ولا لقسمة شيءمنها، بل كان يصرفها في الوجوه التي كان مَنْ قبله يصرفها فيها. ناظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٣/ ٥٣ ه.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم: ٧٦، الدرس الرابع.

٧٨-[٢٩٠٥] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنْ سُفيانَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ. حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُاللهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًا (١) مَا عَنْ يَقُولُ: سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُاللهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًا (١) مَا عَنْ يَقُولُ: هارْم فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي . (٣) مَا رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلِيًّ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لأَحَدٍ إلَّا لِسَعْدِ بْنِ مَالِكِ، وَفِي رواية: ه. . مَا سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلِيًّ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لأَحَدٍ إلَّا لِسَعْدِ بْنِ مَالِكِ، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحدٍ: «يَا سَعْدُ، ارْم فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي». (١٤)

## ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

<sup>(</sup>١) علي بن أبي طالب، بن عبدالمطلب، بن هاشم، بن عبدمناف، القرشي الهاشمي، المكي المدني، الكُوفي، أمير المؤمنين، ابن عم رسول الله ﷺ. أبو الحسن، وهو أخو رسُول الله ﷺ بالمؤاخآة، وصهّره على فأطمة سيدة نساء العالمين، وأول هاشمي ولد بين هاشميين، وأول خليفة من بني هاشم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحابُ الشورى الذين نوفي رسول الله ﷺ وهو عنهم راض، وأحد الخلفاء الراشدين، وأحد العلماء الربانيين والشجعان المشهورين، والزهاد المذكورين، وأحد السابقين إلى الإسلام، وأول من أسلم من الصبيان، واستخلفه النبي ﷺ حين هاجر من مكة إلى المدينة أن يقيم بعده بمكة، يؤدي عنه أماناته، والودائع، والوصايا التي كانت عند النبي ﷺ، ثم يلحقه بأهله، ففعل ذٰلك ثم لحقه مهاجراً، وشهد معه كل المشاهد إلا مشهد تبوك؛ فإن النبي ﷺ استخلفه على المدينة، وله في جميع المشاهد آثار مشهورة تدل على شجاعته وبطولته العظيمة، وأعطاه النبي ﷺ اللواء في مواطن كثيرة، وكان من أهل العلم البارزين، فقد روى عن النبي ﷺ خمسمائة وستة وثمانين حديثًا، اتفق البخاري ومسلم على عشرين منها، وانفرد البخاري بتسعة، ومسلم بخمسة عشر، ومن أعظم فضائله أن النَّبي ﷺ شٰهد لَه أنه يحبُّ الله ورسولَه، ويحبه اللهُ ورسولُهُ، وكفَّاه ذلك شرفاً، ولي الخلافة تَطْهُ خمس سنين، بويع سنة خمس وثلاثين، وله في قتال الخوارج عجائب ثابتة مشهورة. وقتل شهيداً، قتله عدوانا وظلماً عبدالرحمن بن ملجم ليلة سبع عشرة من رمضان، وهي ليلة الجمعة سنة أربعين بسيف مسموم فمات ليلة الأحد التاسع عشر من رمضان في السنة المذكورة. وتوفى تَعْنَ وهو ابن ثلاث وستين سنة: قال النووي على الأصح. ودفن بالكوفة سَعْتُك ، وجزاه عن أمة محمَّد ﷺ خبر الجزاء. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١/ ٣٤٤-٥٥، وسير أعلام النبلاء للذهبي «سيرة الخلفاء الراشدين» ص ٢٧٥-٢٩٠، وتاريخ الإسلام له، ٢/ ٦٢١، والإصابة في تمييز الصحابة لاَبن حجر، ٢/ ٥٠٧.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٣٦.

<sup>(</sup>٣) [المحديثُ (٢٩٠٥] أطرافه في: كتاب المغازي، باب ﴿ إِذَهَمَّتَ طَاآبِفَتَانِ مِنكُمُّ أَنَ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُهُمُّ أَوَعَلَ اللَّهِ فَلِيَّهُمُّ أَوَعَلَ اللَّهِ فَلِيَّهُمُّ أَوَعَلَ اللَّهِ فَلْيَتُوكُ إِلَّا مِعمران: ٢٩١٥، برقم ٤٠٥٨، برقم ٤٠٥٨، وقد دولاً وكتاب الأدب، بأب قول الرجل: فداك أبي وأمي، ٧/ ١٥٠، برقم ٦١٨٤. وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل سعد بن أبي وقاص ربي ، ٤/ ١٨٧، برقم ٢٤١١.

<sup>(</sup>٤) الطرف رقم ٤٠٥٩.

١- من موضوعات الدعوة الحث على الرمى والترغيب فيه.

٢- من أساليب الدعوة: الدعاء لمن فعل خيراً.

٣- من صفات الداعية: الشجاعة.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

### أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الرمي والترغيب فيه:

دل هذا الحديث على الحث على الرمي؛ لأن النبي ﷺ أمر به سعد بن مالك فقال: «ارم فداك أبي وأمي»؛ قال الإمام النووي تَخْلَلله : «.. فيه فضيلة الرمي والحث عليه». (١) فينبغي العناية بالرمي وتعليمه للمجاهدين بالتدرب عليه استعداداً للجهاد في سبيل الله ﷺ (٢)

### ثانياً: من أساليب الدعوة: الدعاء لمن فعل خيراً:

ظهر في هذا الحديث أن الدعاء لمن فعل خيراً أو نفعاً عاماً أو خاصاً من أساليب الدعوة إلى الله عَرَبُكُ ؛ ولهذا قال عَلَيْ لسعد: «ارم فداك أبي وأمي»، قال الإمام النووي تَخَلَّلُهُ: «وفيه فضيلة الرمي والحث عليه والدعاء لمن فعل خيراً». (٣) وقال الخطابي تَخَلَلُهُ: «التفدية من النبي عَلَيْ دعاء، وأدعية النبي عَلَيْ خلينٌ أن تكون مستجابة . . ». (٤)

وسمعت سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله يقول عن هذا الدعاء: «فيه تشجيع للشجعان». (٥)

أما قول علي بن أبي طالب تعلق : «ما سمعت النبي عَلَيْ جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك»، فهذا يحمل على نفي علم نفسه (٦)، وإلا فقد ثبت عن

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٥/ ١٩٢، وانظر: الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير بن هبيرة ١/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٧٤، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٩٢/١٥.

<sup>(</sup>٤) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، للخطاب ٢/١٣٩٧، وانظر: الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير بن هبيرة، ١٧٥٢/١.

<sup>(</sup>٥) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٢٩٠٥ من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١٥ / ١٩٣، وَفَتَعَ البَارِي لابن حجر، ٧/ ٨٤.

الزبير بن العوام تعليه أنه قال: «جمع لي رسول الله ﷺ بين أبويه فقال: «فداك أبي وأمي»(١).

قال النووي تَخَلَّلُهُ: "فيه جواز التفدية بالأبوين وبه قال جماهير العلماء، وكرهه عمر بن الخطاب تعليه ، والحسن البصري؛ تَخَلَّلُهُ، وكرهه بعضهم في التفدية بالمسلم من أبويه، والصحيح الجواز مطلقاً؛ لأنه ليس فيه حقيقة فداء وإنما هو كلام وإلطاف وإعلام بمحبته له ومنزلته، وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالتفدية مطلقاً». (٢)

وسمعت سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله يقول في التفدية بالأبوين: «يجوز إذا كان الأبوان غير مسلمين، أما إذا كان الوالدان مسلمين فالتفدية بهما لغير النبي علي تحتاج إلى نظر، والجمهور يرون أنه لا بأس به». (٣)

#### ثالثاً: من صفات الداعية: الشجاعة:

دل مفهوم قوله عَيِّلِيَّةِ لسعد تَنْتُ : «ارم فداك أبي وأمي»، على شجاعة سعد تَنْتُ ؛ لأنه دافع عن النبي عَلِيَّةِ يوم أحد دفاعاً عظيماً، وحثه عَلِيَّةِ على الاجتهاد في الرمي . (٤)

فينبغي أن يكون الداعية شجاعاً: قلبياً وعقلياً. (٥)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب الزبير بن العوام رَسِكُ ، ٢٥٤/٤، برقم ٣٧٧٠. ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل طلحة والزبير رَجِيًّ، ٤/ ١٨٧٩ برقم ٢٤١٦.

<sup>(</sup>٢) شُرح النووي على صحيح مسلم، ١٩٣/١٥، وانظر : أعلام الحديث للخطابي ٢/١٣٩٧، وعمدة القاري للعيني ١٨٦/١٤.

 <sup>(</sup>٣) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٢٩٠٥ من صحيح البخاري، وانظر: شرح مشكل الآثار،
 للطحاوي ١٤/ ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر: فتع الباري لابن حجر، ٦/ ٩٣، ٧/ ٨٥، ٣٥٨، ١٠/ ٥٦٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٣٥، الدرس الخامس، ورقم ٢١، الدرس الثاني.

## ٨٣- بَابُ حِلْيَةِ السُّيُوفِ

9-[۲۹۰۹] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ: أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةً (١) يَقُولُ: «لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ مَا كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمُ الذَّهبَ وَلَا الفِضَّةَ، إِنَّمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُمُ الْعَلَابِيَّ والآنُكَ وَالْحَدِيدَ».

# ○ شرح غريب الحديث:

\* «العلابي» العصب، الواحد علباء، وكانت العرب تشدُّ بالعلابي الرطبة أجفان سيوفها، فتجف عليها، وتشدُّ بها الرماح إذا تصدَّعت فتيبس عليها وتقوى. والعلابيّ جمع علباء: وهو عصب في العنق يأخذ إلى الكاهل، وهما علباوان ويقال: علباآن، يميناً وشمالًا، وما بينها منبت عرف الفرس. (٢)

\* «الآنك» قيل: هو الرصاص الأبيض، وقيل: الأسود، وقيل هو الخالص منه. (٣) وقال الحميدي رَخِّلَالله : «الآنك أشد صلابة من الرصاص، وهو نوع منه، يزيد عليه بالصلابة وزيادة البياض، ويسمّى في بعض البلاد: القصدير». (٤)

<sup>(</sup>۱) أبو أمامة، صُدَيّ بن عجلان الصحابي الجليل الباهلي مشهور بكنيته، روى عن النبي على علماً كثيراً، فقد كان له ما تتان وخمسون حديثاً، عند البخاري خمسة منها ومسلم ثلاثة. ويذكر عنه أن النبي الله أرسله إلى باهلة يدعوهم إلى الإسلام، فامتنعوا، ولم يطعموه، وكان ظمآن جائعاً، فنام فأوتي في منامه بشراب لبن فشر ب فشبع وعظم بطنه، ثم إن قومه أتوه بطعام وشراب فقال لا حاجة لي فيه إن الله قد أطعمني وسقاني، فنظروا إلى بطنه وحاله، فأسلموا عن آخرهم. [انظر: مستدرك الحاكم ٢٤١٦، وذكره الهيثمي في المجمع ٩/ ٣٨٧، وقال: رواه الطبراني بإسنادين والإسناد الأول حسن] قال أبو أمامة صلى عن عمره يوم حجة الوداع: «أنا يومئذ ابن ثلاثين سنة» وتوفي سنة ست وثمانين، عن مائة وست سنين وقيل توفي سنة إحدى وثمانين. سَلى . انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢١٧٦، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٢/ ١٨٦.

 <sup>(</sup>٢) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٤٤١، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن
 الأثير، باب العين مع اللام، مادة: «علب» ٣/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر، باب الهمزة مع النون، مادة: «أنك» ١/٧٧، وانظر: أعلام الحديث للخطاب، ١٤٠٠/٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير غريب ما في الصحيحين ص ٤٤١.

## ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

١- من صفات الداعية: قوة الإيمان.

٢- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة.

٣- من موضوعات الدعوة: الحث على الإعداد للجهاد بكل مباح يسبب إرهاب العدو.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

### أولاً: من صفات الداعية: قوة الإيمان:

دل هذا الحديث على قوة إيمان الصحابة على ؛ ولهذا كانوا لا يعتنون بتجميل السيوف، وإنما كانوا يشدونها بالعصب؛ لعدم مبالاتهم بالعدوّ؛ ولثقتهم بالله بحق ، وإيمانهم أن الله بحق ينصر عباده المؤمنين، إذا اتقوا الله سبحانه وتعالى وأخذوا بالأسباب؛ قال الحافظ ابن حجر كَلَيْلُهُ: «وفي هذا الحديث أن تحلية السيوف وغيرها من آلات الحرب بغير الفضة والذهب أولى. وأجاب من أباحها بأن تحلية السيوف بالذهب والفضة إنما شرع لإرهاب العدوّ، وكان لأصحاب رسول الله على عن ذلك غنية؛ لشدتهم في أنفسهم وقوتهم في إيمانهم» (١)

## ثانياً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة:

ظهر في هذا الحديث أن القدوة الحسنة من وسائل الدعوة؛ ولهذا أرشد أبو أمامة المجاهدين إلى الاقتداء بمن فتح الفتوح من أصحاب النبي على فقال: «لقد فتح الفتوح قومٌ ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة»، فأرشد تعلى الى الاقتداء بهم في قوله هذا. (٣)

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦/ ٩٦، وانظر : عمدة القاري للعيني ١٤/ ١٨٨ .

<sup>(</sup>٢) انظُر: الحديث رقم ٨، الَّدرس الرَّابِع، ورقم ٥٢، الدرس الرابعُ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٣، الدرس الثالث، ورقم ٨، الدرس الخامس.

## ثالثاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الإعداد للجهاد بكل مباح يسبب إرهاب العدوّ:

كان بعض السلف الصالح يحلون سيوفهم بالفضة وغيرها مما يسبب إرهاب العدوِّ وإذلاله؛ ولهذا كان سبب ورود الحديث ما جاء عن سليمان بن حبيب قال: دخلنا على أبي أمامة فرأى في سيوفنا شيئاً من حلية فضةٍ، فغضب وقال: «لقد فتح الفتوح قومٌ ما كان حلية سيوفهم من الذهب ولا من الفضة، ولكن الآنُكُ والحديد». (١)

وذكر العلامة العيني كَثْلَتْهُ: أن الحلية المباحة من الذهب والفضة في السيوف إنما كانت؛ ليُرْهَبَ بها على العدوِّ، فاستغنى الصحابة بشدتهم وقوتهم في إيمانهم في الإيقاع بهم والنكاية لهم. (٢)

فينبغي إعداد العُدد، والعدد، والحث على ذلك، واستخدام كل وسيلة مباحة ترهب أعداء الإسلام. (٣)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه، في كتاب الجهاد، باب السلاح، ٢/ ٩٣٨، برقم ٢٨٠٧، وأصله في صحيح البخاري في حديث الباب.

<sup>(</sup>٢) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ١٨٨/١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٢، الدرس الثالث.

# ٨٤- بَابُ مَنْ عَلَّقَ سَيفَهُ بِالشَّجَرِ فِي السَّفَرِ عنْدَ القَائِلَةِ

• ٨-[٢٩١٠] - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الرُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَنَانُ بْنُ أَبِي سَنَانِ الدُّوْلِيُّ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّوْمَنِ اللَّوْلِيُّ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ وَبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ وَهُلَ مَعَهُ، فَأَدْرَكَتْهُمُ القَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ العِضَاهِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ، وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُونَ بِالشَّجَرِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ تَحتَ سَمُرَةٍ وَعَلَّقَ بِهَا وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُونَ بِالشَّجَرِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَدْعُونَا، وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: "إِنَّ سَيْفَهُ، وَنِمْنَا نَوْمَةً، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَدْعُونَا، وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: "إِنَّ سَيْفَهُ، وَنِمْنَا نَوْمَةً، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَدْعُونَا، وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: "إِنَّ هَذَا اللهُ عَلَيْهُ يَدْعُونَا، وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: مَنْ هَذَا اللهُ عَلَيْ مَعْ وَالْنَا نَاثِمٌ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُو فِي يَدِهِ صَلْتًا، فَقَالَ: مَنْ يَمْ مَنْ يَعْ فَيْ مِنْ فَقَالَ: مَنْ يَعْمَدُ مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

وفي رواية: «كُنّا مَعَ النّبِي ﷺ بِذَاتِ الرِّقَاعِ، فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةِ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنّبِي ﷺ ، فَجَاء رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَسَيفُ النّبِيِّ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ، فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ لَهُ: «لا». قَالَ: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ لَهُ: «لا». قَالَ: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: هَالله الله الله الله النّبِي ﷺ ، وَأُقِيمَتِ الصّلاَةُ فَصَلّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتينِ، ثُمَّ تَأْخُرُوا، وَصَلّى بِالطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتيْن، وَكَانَ لِلنّبِي ﷺ أَرْبَعٌ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتانِ»، وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَن أَبِي بِشْرٍ: «اسْمُ الرَّجُلِ غَوْرَثُ بْنُ الكَارِثِ. وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَن أَبِي بِشْرٍ: «اسْمُ الرَّجُلِ غَوْرَثُ بْنُ الكَارِثِ. وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَن أَبِي بِشْرٍ: «اسْمُ الرَّجُلِ غَوْرَثُ بْنُ الكَارِثِ. وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَن أَبِي بِشْرٍ: «اسْمُ الرَّجُلِ غَوْرَثُ بْنُ الكَارِثِ. وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَة عَن أَبِي بِشْرٍ: «اسْمُ الرَّجُلِ غَوْرَثُ بْنُ الكَارِثِ. وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَة عَن أَبِي بِشْرٍ: «اسْمُ الرَّجُلِ غَوْرَثُ بْنُ

وفي رواية: «إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي فَقَالَ: مَنْ يَمْنَـعُكَ؟ قُلْتُ: اللهُ، فَشَامَ السَّيْف، فَشَامَ السَّيْف، فَهَا هوَ ذَا جَالِسٌ» ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ. (٤)

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٣٢.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٢٩١٠] أطرافه في: كتاب الجهاد والسير، باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر، ٣/٢٠، برقم ٢٩١٧. وكتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، ٥/٦٤، برقم ٢٩٣٩. و١٣٥ و٤١٣٥ و ١٣٦٤. وكتاب المغازي، باب غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع، ٥/٥٥، برقم ٤١٣٩. وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، ٢/٢٥، برقم ٨٤٣٨.

<sup>(</sup>٣) الطرف رقم، ٤١٣٦ .

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم، ٢٩١٣.

### ○ شرح غريب الحديث:

- \* «قفل» أي عاد من سفره، يقال قفل المسافر: إذا أخذ في الرجوع والانصراف. (١)
- \* «القائلة» نصف النهار. يقال: قال يقيل، وقائلة وقيلولة. فالقائلة الظهيرة،
- يقال: أتانا عند القائلة، وقد يكون بمعنى القيلولة: وهي النوم في الظهيرة. (٢)
- \* «العِضَاهُ» شجر من شجر الشوك، كالطلح والعوسج، وكل شجر عظيم
   له شوك، الواحدة: عِضَةٌ بالتاء. (٣)
- \* «سمرة» السَّمُرَةُ: نوع من شجر الطلح، والجمع: سَمُرٌ بوزن رَجُل: وسَمُرًاتٌ، وأَسمُرٌ في جمع القلة. (٤)
  - \* «اخترط» يقال: اخترط السيف: استخرجه من غمده. (٥)
- \* «صلتاً» أي مسلولًا من غمده ومهيئًا للضرب به، يقال: أصلت السيف إذا جرده من غمده. (٦)

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

(١) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي ص ٢٠٤، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب القاف مع الفاء، مادة: «قفل» ٤/ ٩٢.

(٢) انظر: القاموس المحيط، لفيروز ابادي، باب اللام، فصل القاف، ص ٣٥٩، ومختار الصحاح لمحمد ابن أبي بكر الرازي، مادة: «قيل» ص ٢٣٣.

(٣) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٢٠٤، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن
 الأثير، باب العين مع الضاد، مادة «عضه» ٣/ ٢٥٥، وانظر: شرح غريب الحديث رقم ٣٥، ص ٢٤٤.

(٤) انظر: القاموس المحيط، باب الراء، فصل السين، ص ٥٧٥، ومختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي، ص ١٣٧، والمعجم الوسيط، مادة: «سمر) ١/ ٤٤٨، وانظر: شرح غريب الحديث رقم ٣٥، ص ٢٤٤.

(٥) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٢٠٤.

- (٦) انظر: المرجع السّابق، ص ٥٧٣، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الصادمع اللام، مادة: (صلت ٣/ ٥٤).
- (٧) انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض، حرف الشين، مادة: «شيم» ٢/ ٢٦١، والنهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، باب الشين مع الياء، مادة: «شيم» ٢/ ٢١٥.

- ١- أهمية اجتماع المجاهدين والدعاة وعدم تفرقهم.
  - ٢- من صفات الداعية: قوة اليقين.
- ٣- من صفات الداعية: العفو والصفح، ومقابلة السيئة بالحسنة.
  - ٤- من صفات الداعية: الشجاعة.
- من وظائف المدعو الصالح: حراسة الإمام المسلم والعالم العامل بعلمه.
  - ٦- أهمية تكرار لفظ الجلالة عند الاستغاثة والاستعانة.
    - ٧- من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري.
  - ٨- من معجزات النبي ﷺ: ثبات القلب وعدم الخوف والجزع.
    - ٩- من وسائل الدعوة: التطبيق العملي في التعليم.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

## أولاً: أهمية اجتماع المجاهدين والدعاة وعدم تفرقهم:

لاشك أن هذا الحديث يدل على جواز الانتشار للمجاهدين والدعاة أثناء النوم في السفر، ولكن الأحاديث يفسر بعضها بعضاً؛ وقد ثبت عن النبي على أنه نهى عن التفرق في السفر، فعن أبي ثعلبة الخشني قال: كان الناس إذا نزل رسول الله على منزلًا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله على: "إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان"، فلم ينزل بعد ذلك منزلًا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم المنافر إذا أمن على نفسه، وأمّا مع الخوف المحابة في الشجر: "وفيه جواز نوم المسافر إذا أمن على نفسه، وأمّا مع الخوف فالواجب التحرز والحذر" ().

فينبغي للمجاهدين والدعاة إلى الله عَرَيِّ أن ينضم بعضهم إلى بعض أثناء النزول في السفر، ولا يضيق بعضهم على بعض بل الانضمام الذي يحصل به

<sup>(</sup>۱) أبو داود، كتاب الجهاد، باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته، ٣/ ٤١، برقم ٢٦٢٨، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٤٩٨.

<sup>(</sup>٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٦/ ٦٢.

التكاتف والتعاون بدون ضرر على أحد منهم (١).

وسمعت سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول في فوائد حديث جابر تعليه : «الحديث يدل على جواز التفرق عند الحاجة، وهناك نصوص تدل على الحذر عند الحاجة»(٢)، كما قال عَنَيْنَا : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُوا حِذْرَكُمُ ﴾(٣).

### ثانياً: من صفات الداعية: قوة اليقين:

من المعلوم يقيناً أن النبي عَلَيْم أعظم الخلق يقيناً وثباتاً، وتوكلاً، ومراقبة لله بَخَلَق ، باستحضار عظمته وقدرته، ونصرته لأوليائه؛ ولهذا لما قال له الأعرابي: من يمنعك مني؟ فقال: «الله»، وهذا يدل على يقينه الصادق وعلمه الكامل بالله بَحَكَل . فينبغي لكل مسلم الاقتداء به عَلَيْم وخاصة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى . (٤)

## ثالثاً: من صفات الداعية: العفو والصفح، ومقابلة السيئة بالحسنة:

دل هذا الحديث على أن العفو والصفح من أبرز الصفات الحميدة وأكثرها وأعظمها أثراً في نفس المدعو؛ ولهذا لم يعاقب النبي ﷺ الأعرابي: غورث بن الحارث على فعله القبيح، بل عفا عنه وصفح؛ لرغبته العظيمة في الاستئلاف؛ قال الحافظ ابن حجر كَالله ألله : «فَمَنَّ عليه لشدة رغبة النبي ﷺ في استئلاف الكفار؛ ليدخلوا في الإسلام ولم يؤاخذه بما صنع بل عفا عنه». (٥)

ولاشك أن هذا العفو قد أثَرَ في حياة هذا الرجل، فقد قيل: إنه أسلم ورجع

 <sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٦/ ٩٧، و٧/ ٤٢٧ - ٤٢٨، وعون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد شمس الحق ٧/ ٢٩٢، وبذل المجهود في حل سنن أبي داود، لخليل أحمد السّهار نفوري ١/٨ ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقّم ٢٩١٣ من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٧١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٢٨، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري، بشرح صحيح البخاري، ٧/ ٤٢٧.

إلى قومه، وقال: جئتكم من عند خير الناس، فاهتدى به خلق كثير (١)، وهذا يؤكد أهمية العفو والصفح؛ قال الله ﷺ ﴿ خُدِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُنَ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْمُعْلِينَ ﴾ (٢)، وقال ﷺ ﴿ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (٣).

فينبغي للداعية أن يعفو ويصفح ويقابل السيئة بالحسنة، قال الله عَرَيَّكُ : ﴿ وَجَزَّوُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِثْلُهَا فَمَنَّ عَفَى اوَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُمْ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِلِمِينَ ﴾ (٤)، وقال سبحانه وتعالى : ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴾ (٥).

### رابعاً: من صفات الداعية: الشجاعة:

دل هذا الحديث على شجاعة النبي ﷺ، وقوة قلبه، وثباته؛ ولهذا عندما سلَّ الأعرابي السيف وقال: من يمنعك مني؟ لم يجزع ولم يسأله العفو؛ وإنما قال: «الله»، وهذا يوضح للدعاة، بل وللناس جميعاً عظم شجاعته ﷺ، قال الحافظ ابن حجر كَاللهُ : «وكأن الأعرابي لمّا شاهد ذلك الثبات العظيم، وعرف أنه حيل بينه وبينه، تحقق صدقه، وعلم أنه لا يصل إليه، فألقى السلاح وأمكن من نفسه». (٢) فينبغي لكل مسلم أن يقتدي به ﷺ في قوة قلبه، وشجاعته وفي كل أحواله التي لم تكن من خصائصه دون أمته. (٧)

## خامساً: من وظائف المدعو الصالح: حراسة الإمام المسلم والعالم العامل بعلمه:

يظهر من مفهوم هذا الحديث أنه ينبغي للمدعو الصالح أن يحرس الإمام المسلم، والعالم العامل بعلمه الذي يعلم الناس الخير ويوجههم إلى مصالح دينهم ودنياهم؛ لما يحصل بذلك من المنافع، وحفظ أمن الناس؛ قال

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١٥/ ٤٩، وإكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، للأبي ١٣/٨، وفتح الباري لابن حجر، ٧/ ٤٦٨، وعمدة القاري للعيني ١٤/ ١٩٠، وإرشاد الساري للقسطلاني، ٥/ ٩٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى، الآية: ٤٣.

 <sup>(</sup>٦) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٧/ ٤٢٧ ، وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي،
 ٦/ ١٦، ومكمل إكمال الإكمال شرح صحيح مسلم، للسنوسي، ٣/ ١٩٧ ، وعمدة القاري للعيني، ١٤/ ١٨٩ .

<sup>(</sup>٧) انظر: الحديث رقم ٣٥، الدرس الخامس، ورقم ٢١، الدرس الثاني.

العلامة العيني كَغُلَّلُهُ في ذكره لفوائد هذا الحديث: «وفيه أن حراسة الإمام في القائلة وفي الليل من الواجب على الناس، وأن تضييعه من المنكر والخطأ». (١) فينبغي للمدعو الصالح العناية بهذا الأمر. (٢)

### سادساً: أهمية تكرار لفظ الجلالة عند الاستغاثة والاستعانة:

دل هذا الحديث على أهمية تكرار الاستغاثة بالله عَرَفِ وتكرار لفظ الجلالة «الله» عند الالتجاء إلى الله عَرَفِي ؛ وقد قال الأعرابي للنبي عَلَيْقَة : من يمنعك مني؟ فقال عَلَيْقِ: «الله ، الله ، الله ، قال العلامة الملا على القاري تَعْلَمُهُ : «وفيه إيماء إلى أنه يستحب تثليث لفظ الجلالة ، حالة الاستغاثة والاستعانة» . (٣)

فينبغي للداعية أن يكرر في الاستغاثة والاستعانة بالله «يا الله يا الله يا الله ، يا ذا الجلال والإكرام، ياحي يا قيوم.

## سابعاً: من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري:

دل هذا الحديث على أن أسلوب الاستفهام الإنكاري من أساليب الدعوة؟ ولهذا عندما أخذ النبي على أن أسلوب الأرض عند سقوطه من يد الأعرابي والهذا عندما أخذ النبي على السيف من الأرض عند سقوطه من يد الأعرابي قال لغورث هذا: «من يمنعك مني؟» قال الحافظ ابن حجر كَالَّهُ عن هذا الاستفهام: «استفهام إنكاري، أي لا يمنعك مني أحد». (٤)

فينبغي العناية بهذا الأسلوب في الحال المناسبة لاستعماله. (٥)

## ثامناً: من معجزات النبي على: ثبات القلب وعدم الخوف والجزع:

دل هذا الحديث على أن النبي محمد بن عبدالله ﷺ، عبد الله ورسوله، وأن الله عَرْقَ نصره، وكفاه، وخذل أعداءَه، وهذا من دلائل صدق نبوته؛ قال الإمام القرطبي كَاللهُ عند كلامه على قوله ﷺ للأعرابي: «الله» ثلاثاً:

<sup>(</sup>١) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ١٨٩/١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٦٧، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٣) مرقاة المفاتيح، شرح مشكاة المصابيح، ٩/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٧/ ٤٢٧ ، وانظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ٦/ ٦٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٤، الدرس الرابع، ورقم ٣١، الدرس الخامس.

«وهذا من أعظم الخوارق للعادة؛ فإنه عدوٌ متمكن، بيده سيف شاهر، وموت حاضر، ولا حال تغيرت، ولا روعة حصلت. هذا محال في العادات، فوقوعه من أبلغ الكرامات، ومع اقتران التحدي به يكون من أوضح المعجزات». (١)

فينبغي للداعية أن يوضح للناس ويبلغهم معجزات النبي ﷺ؛ لما فيها من دلائل صدق نبوته ﷺ؛

## تاسعاً: من وسائل الدعوة: التطبيق العملي في التعليم:

إن من الوسائل المهمة في الدعوة إلى الله عَرَفِيّ : التطبيق العملي في تعليم الناس دينهم؛ لأن مشاهدة المدعو للتطبيق العملي أنفع له من الكلام المجرد عن التطبيق؛ ولهذا عَلَم النبي عَلَيْ أصحابه صلاة الخوف في هذا الحديث عن طريق التطبيق العملي، فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان له عَلَيْ أربعٌ، وللقوم ركعتان، وهذا نوع من أنواع صلاة الخوف التي عَلَم فيها عَلَيْ أصحابه بالتطبيق العملي. (٣)

وهكذا كان عَلَيْ يعلم أصحابه كثيراً من العلم والأحكام عن طريق التطبيق العملي؛ قال عَلَيْ يرمي على العملي؛ قال عَلَيْ يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: «لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» (٥٠). وهذا إرشاد منه عَلَيْ وأمر بالاستفادة من التطبيق العملي.

فينبغي للداعية إلى الله ﷺ أن يعلم المدعوين ـ وخاصة العامة ـ عن طريق التطبيق العملي: كالوضوء، والصلاة، والحج، وغير ذلك مما يحتاج إليه العامة عن طريق التعليم العملي.

<sup>(</sup>١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٦٣/٦، وانظر: إرشاد الساري، للقسطلاني ٥/ ٩٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم، ٢١، الدرس الرابع، ورقّم ٥٥، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٣) انظر: للتفصيل في ذلك: صحيح البخاري، كتاب الخوف، باب صلاة الخوف، ٢٥٦/١، برقم ٩٤٧-٩٤٧، وكتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، ٥/ ٢٢، برقم ٩٤٧-٤١٣٦.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كَانوا جماعة والإِقامة، ١/ ١٧٥، برقم ٦٣١، من حديث مالك بن الحويرث ﷺ .

 <sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً وبيان قوله ﷺ: «لتأخذوا مناسككم» ٢/ ٩٤٣، برقم ١٢٩٧ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.

# ٨٩- بَابُ مَا قِيلَ فِي دِرعِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْقَمِيصِ فِي الْحَربِ

وقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمَّا خَالِدٌ فَقَدَ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ».

اللّه مَا عَدْ عَدْ مَا مَا مَعَ اللّه مَعَ اللّه المُثنَىٰ: حَدَّثَنَا عَبْدُالوَهَابِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ (١) رَبِي اللّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ». فَأَخَذَ «اللّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ». فَأَخَذَ أَلُو بَكْرٍ (٢) بِيدِهِ فَقَالَ: حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبّك. وَهُوَ فِي اللّهُمَّ وَيُولُونَ اللهِ مَعْدَدُ وَهُو يَقُولُ: ﴿ سَيْهُ رَمُ المَعْمَعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ \* بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ اللّهُ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ﴾ (٣) ».

وقَالَ وهَيْبٌ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ «يَوْمَ بَدْرٍ». (٤)

وفي رواية: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْقِ يَوْمَ بَدْرِ: «اللهم. . . » الحديث. (٥)

## ○ شرح غريب الحديث:

\* «قبة» القبة من الخيام بيت صغير مستدير، وهو من بيوت العرب، والمقصود بالقبة هنا: العريش الذي كان فيه ﷺ يوم بدر. (٦)

\* «أنشدك»: أسألك. (٧)

\* «حسبك»: كافيك. (^)

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم، ٥.

<sup>(</sup>٢) تُرجم له في الحديث رقم ١٤٧ . ^

<sup>(</sup>٣) سورةُ القَمْرِ، الآية: ٥٤ – ٤٦.

<sup>(3) [</sup>الحديث ٢٩١٥] أطرافه في: كتاب المغازي، باب قول الله تعالى: ﴿ إِذَ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٩]، ٢/٥، برقم ٣٩٥٣. وكتاب تفسير القرآن، ٥٤ سورة ﴿ أَفَرَيتِ السَّاعَةُ ﴾، باب قوله: ﴿ سُهُورُمُ ٱلمُثَبِرُ ﴾ [القمر: ٤٥]، ٢/٦، برقم ٤٨٧٥. وكتاب تفسير القرآن، ٥٤ سورة ﴿ أَفَرَيتِ السَّاعَةُ هُو مُؤَمِّلُ السَّاعَةُ مُرَعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذَهَنَ وَأَمَرُ ﴾ [القمر: ٤٨٧٥. وكتاب تفسير القرآن، ٥٤ سورة ﴿ أَفَرَيتِ السَّاعَةُ هُو مُؤمِّلُ أَلْفَاعُهُ وَالسَّاعَةُ أَذْهَنَ وَأَمْرُ ﴾ [القمر: ٤٦]، ٢/٢، برقم ٤٨٧٧.

<sup>(</sup>٥) الطرف رقم: ٣٩٥٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، باب القاف مع الباء، مادة: «قبب» ٣/٤، والمصباح المنير، للفيومي مادة: «القبة» ٢/٤٨٧، وفتح الباري، لابن حجر ٧/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٧) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب النون مع الشين، مادة «نشد» ٥/ ٥٣.

<sup>(</sup>٨) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ١٤٧.

\* «ألححت»: يقال: ألح على الشيء: إذا لزمه وأصر عليه. (١)

\* «الدرع»: الزردية، وهي قميص من حلقات من الحديد متشابكة، يُلْبس وقاية من السلاح. (٢)

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

١- من موضوعات الدعوة: الحث على الالتجاء إلى الله عَرْضُكُ والإِلحاح في الدعاء.

٢- من صفات الداعية: الشجاعة.

٣- من صفات الداعية: قوة اليقين والثقة بالله تعالى.

٤- الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

## أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الالتجاء إلى الله عَصَّال والإلحاح في الدعاء:

إن الالتجاء إلى الله عَرَضَ والإلحاح في الدعاء من أهم الموضوعات التي ينبغي أن لا يغفلها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد ظهر ذلك في قوله عَلَيْة: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك..». فقد حرص النبي عَلَيْة على الدعاء والإلحاح فيه؛ حتى قال أبو بكر سَائِية : «حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك».

وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالدعاء ووعد بالإجابة فقال: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفِيّاتًا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ وَلَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَأَدْعُوهُ خُوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (٣)، وقال ﷺ :

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير باب اللام مع الحاء، مادة: «لحح» ٤/ ٢٣٦، والمصباح المنير، للفيومي مادة: «ألح» ٢/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الدال مع العين، مادة: «درع» ٢/ ١١٤، والمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مادة: «درع» ١/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآيتان: ٥٥-٥٦.

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلَيُو مِنْ اللهِ أَن يحثوا المدعوين وَلَيُو مِنُوا لِي الله أَن يحثوا المدعوين على الدعاء والضراعة إلى الله عَرَبُكُ في الرخاء والشدة ؛ لأن ذلك من أسباب السعادة والتوفيق . (٢)

### ثانياً: من صفات الداعية: الشجاعة:

ظهر في هذا الحديث أن النبي ﷺ خرج من قبة العريش إلى المعركة وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر»، وهذا يدل على شجاعته وقوة قلبه؛ ولهذا اشترك في المعركة، وكان أقرب المقاتلين المجاهدين إلى العدوِّ، وكان الشجاع من أصحاب النبي يتقي به أثناء القتال، كما قال علي بن أبي طالب، والبراء تعليُّهَ، (٣)

### ثالثاً: من صفات الداعية: قوة اليقين والثقة بالله تعالى:

إن قوة اليقين والثقة بالله تعالى من أبرز الصفات التي يلزم الداعية إلى الله عَرَبُكُ الاتصاف بها، وقد ظهرت هذه الصفة الحميدة في هذا الحديث في قوله عَلَيُّة: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك»، فإن الله عَرَبُكُ قد أخبر أنه ينصر رسله والذين آمنوا فقال: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمُنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ \* إِنَّهُمْ مُلُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ \* وَقال سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُمُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ اللّهُ مُلَكُمُ ٱلْفَالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللّهُ نَبِهُ وَلَهُمُ الطّائفتين: إما اللّعَنَةُ وَلَهُمْ اللّهُ أَلْكَالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللّهُ نبيه عَلِيمٌ بإحدى الطائفتين: إما عير قريش وما عليها من التجارة، وإما هزيمة قريش، فقال عَرَبُكُ : ﴿ وَإِذْ كُونُ لَكُونُ لَكُونُ اللّهُ إِنَّا الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُونَ اللّهُ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِخْدَى الطّائفتين : إما يَعِدُكُمُ اللّهُ إِخْدَى الطّائِفتين : أَمَا لَكُمْ وَوَدُونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونَ لَلْهُ اللّهُ لِلْكُونَ لَكُونَ لَكُونَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٢٢، الدرس السابع.

 <sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٣٥، الدرس الخامس، ورقم ٦١، الدرس الثاني، وبلوغ الأماني من أسرار الفتح
 الرباني، لأحمد البنا ، ١/ ٣٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات، الآيات: ١٧١-١٧٣.

<sup>(</sup>٥) سورة غافر، الآيتان: ٥١-٥٢.

وَيُرِيدُ اَللَهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَ الْكَفِرِينَ ﴿''، وقد حصل للنبي اليقين بذلك كله؛ ولهذا خرج وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر»، ومما يدل على اليقين أيضاً ما قاله أبو بكر لرسول الله ﷺ: «حسبك يا رسول الله عَلَيْ أعظم الناس يقيناً وأقواهم ثقة بالله تعالى (۲)، ولا يشك في ذلك مسلم والحمد لله. (۳)

### رابعاً: الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل:

دل هذا الحديث على أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل؛ لأن النبي ﷺ سيِّد المتوكلين، وقد أخذ بالأسباب: من دخوله في قبة العريش، ودعائه العظيم الذي هو من أعظم أسباب النصر، ولبسه للدرع، وقتاله مع المجاهدين، وغير ذلك. ولا شك أن التوكل يقوم على ركنين: اعتماد القلب على الله على الأخذ بالأسباب المشروعة أو المباحة. (٤)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية، ٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: أعلام الحديث للخطابي، ١٤٠٣/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٢٨، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٣٠، الدرس الخامس.

## ٩١- بَابُ الْحَرِيرِ فِي الْحَرِبِ

٢٩١٩] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنساً (١) حَدَّثَهُمْ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِالرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ (٢)، والرُّبَيْرِ (٣) فِي قَمِيصٍ منْ حَرِيرٍ مِنْ حِكَةٍ كَانَتْ بِهِمَا». (٤)

وفي رواية: «أَنَّ عَبْدَالرَّحْمْنِ بْنَ عَوْفٍ وَالرُّبَيْرَ شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَعْنِي الْقَمْلَ ـ فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الْحَرِيرِ، فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَزَاةٍ». (٥)

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١٤.

<sup>(</sup>٢) عبدالرحمن بن عوف بن عبدعوف بن الحارث، القرشي الصحابي الجليل رَبِيْ ، أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله ﷺ بالجنة، وأحد الثمانية السابقين إلى الإِسلام، وأحد الستة الذين هم أهل الشورى، الذين أوصى إليهم عمر بن الخطاب رَعْثُ بالخلافة، وقال: إن رسول الله ﷺ توفي وهو عنهم راض، وكان أحد الخمسة الذِّين أسلموا على يد أبي بكر، وكان من المهاجرين الأولين. شهدَ مع رسولَ الله ﷺ المشاهد كلها، وبعثه رسول الله ﷺ إلى دوَّمة الجندل، وصلى ﷺ خلفه الركعة الثانية من صلاة الفجر في غزوة تبوك [صحيح مسلم برقم ٨١] جرح يوم أحد إحدى وعشرين جراحة ، وجرح في رجله وسقطت ثنيتاه، وكان كثير الإنفاق في سبيل الله تعالى، قبل: إنه أعنق في يوم واحد: واحداً وثلاثين عبداً، وتصدق في يوم على عُهد رسوَّل الله ﷺ بشطر ماله: أربعة آلاف، ثم تُصدق بأربعين ألفاً، ثم تصدق بخمسمائة فرس في سبيل الله، ثم بخمسمائة راحلة، وأوصى لأمهات المؤمنين بحديقة بيعتُ بأربعمائة ألف، وأوصى بخمسين ألف دينار في سبيل الله تعالى، وأوصى لمن بقي ممن شهد بدراً لكل رُجُل بأربعمائة دينار، وكانوا مائة، وأوصى بألف فرس في سبيل الله. وخلف مآلًا عظيماً من الذهب قطع بالفؤوس حتى مجلت أيدي الرجال منها، وترك ألف بعيّر، ومائة فرس، وثلاثة آلاف شاة، وكان له أربع نسوة صالحت امرأة منهن عن نصيبها بثمانين ألفاً؛ ولهذا قال الذهبي كلله: «هذا هو الغني الشاكر، وأويس فقير صابر، وأبو ذر أو أبو عبيدة زاهد عفيف. وقد ذكر أنه أعتَّى ثلاثين ألف بيت. [سير أعلام النبلاء ١/ ٩٢]. وروى عن رسول الله ﷺ علماً كثيراً: خمسة وستين حديثاً» اتفق البخاري ومسلم علىٰ حديثين، وانفرد البخاري بخمسة. توفي سنة ثلاث وثلاثين، وقيل إحدى وثلاثين وهو ابن خمس وسبعين سنة، لأنه ولد بعد عام الفيل بُعشر سنين. وقيل: وهو ابن اثنتين وسبعين ، وقيل: ثمان وسبعين، ودفن بالبقيع سَائِينَ

انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي، ١/ ٣٠٠-٣٠٢، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١/ ٦٨-٩٢٠، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٢/ ٤١٦.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٥٧.

<sup>(</sup>٤) [الحديث ٢٩١٩] أطرافه في: كتاب الجهاد والسير، باب الحرير في الحرب، ٣/ ٣٠٤، برقم ٢٩٢٠، و ٢٩٢٠ و ٢٩٢٠ و ٢٩٢٠ . و ٢٩٢١ و ٢٩٢٢. وكتاب اللباس، باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة، ٧/ ٥٩، برقم ٥٨٣٩. وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، ٣/ ١٦٤٦، برقم ٢٠٧٦.

<sup>(</sup>٥) الطرف رقم ٢٩٢٠.

### ○ شرح غريب الحديث:

\* «حِكَّةٌ»: الحكة: الجَرَبُ. وقيل داءٌ يكون بالجسد يحدث تحت الجلد. (١)

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها :

١ - من خصائص الإسلام: يسر الدين وسماحة الشريعة.

٢- من صفات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين.

٣- العمل بالأسباب لا ينافى التوكل على الله عَرَضً .

إهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

### أولاً: من خصائص الإسلام: يسر الدين وسماحة الشريعة:

دل هذا الحديث على يسر الإسلام، وسماحة الشريعة، ورفع الحرج عن الناس؛ ولهذا رخص رسول الله ﷺ لعبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام تعلقها في لبس الحرير؛ لحكة كانت بهما؛ لأن الحرير فيه برودة ولطافة للجسم. (٢)

فينبغي للداعية أن يبين للناس يسر الدين وسماحة الشريعة الإسلامية، على حسب الأحوال والحاجة والمصلحة الشرعية. (٣)

ومما يدل على رفع الحرج أيضاً: «أن النبي على رخص في مقدار أربع أصابع من الحرير، فإذا كان في الثوب خياطة بالحرير في مواضع متفرقة، أو في موضع واحد، ولم تزد على أربع أصابع فقد رفع الله الحرج، فعن عمر بن الخطاب تعلى النبي على عن لبس الحرير إلا موضع: إصبعين، أو ثلاث،

<sup>(</sup>١) انظر: المصباح المنير ، للفيومي ، كتاب الحاء ، مادة: «حككت» ١/ ١٤٥ ، والقاموس المحيط، لفيروز ابادي، باب الكاف فصل الحاء، ص ١٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرحٌ رياض الصالحين، للعلامة محمد بن صالح العثيمين، ٧/ ٢٤٧، وبهجة الناظرين شرح رياض الصالحين للهلالي ١٠١/.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم: ١، الدرس الخامس، ورقم ٣٢، الدرس الأول، ورقم ٤٤، الدرس السادس.

أو أربع». (١)

### ثانياً: من صفات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين:

ظهر في هذا الحديث أن رسول الله على نظر إلى حال عبدالرحمن بن عوف والزبير تعلى المحديث أن رسول الله على نظر إلى حال عبدالرحمن بن عوف والزبير تعلى الله على أحوالهما وخصهما ومن كان مثل حالهما، فأجاز لهما لبس الحرير؛ للضرورة، وهذا يدل على معرفته على بطب الأبدان كما كان عارفاً بطب الأديان؛ لأنه على لم يرخص لهذين الصحابيين إلا لمنفعة . (٢)

وسمعت سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله يقول في ذكره لفوائد حديث الباب: «وهذا يدل على جواز لبس الحرير للعلاج، فالحرير محرم تحريماً خاصاً على الرجال، ويجوز لهم مقدار أربع أصابع فأقل، وهذا الحديث يدل على جوازه للعلاج للضرورة. أما المحرم تحريماً عاماً على الرجال والنساء، فلا يجوز العلاج به كالخمر». (٣)

فينبغي للداعية أن يراعي أحوال المدعوين وييسر عليهم على ضوء ما أباح الله لهم عند الحاجة والضرورة . (٤)

## ثالثاً: العمل بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عَنَى الله عَنَى الله عَنَى الله عَنْ اللهُ عَنْ الله

إن العمل بالأسباب من التوكل على الله عَنَى ؛ لأن التوكل يقوم على ركنين: العمل بالأسباب، واعتماد القلب على الله عَنَى ؛ ولهذا رخص النبي عَلَيْهُ لعبدالرحمن بن عوف، والزبير بن العوام في العلاج بالحرير من الحكة،

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب اللباس، باب لبس الحرير للرجال، وقدر ما يجوز منه، ٧/٥٦، برقم ٥٨٢٨، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء وإباحة العَلَم ونحوه للرجال ما لم يزد على أربع أصابع، ٣/١٦٤٤، برقم ٢٠٦٩ واللفظ له.

 <sup>(</sup>۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١٤/ ٢٩٢، وبهجة النفوس، لعبد الله بن أبي جمرة، ٣/ ١٢٩، وفتح الباري، لابن حجر، ٦/ ١٠١، وشرح رياض الصالحين، للعثيمين ٧/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٢٩٢١ من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ١٩، الدرس الثالث، ورقم ٥٨، الدرس السابع.

وهذا يدل على أن العمل بالأسباب لا ينافي التوكل؛ لأن سيد المتوكلين قد شرع الأخذ بالأسباب عَلِيلَةٍ.

فينبغي للدعاة إلى الله عَرَيْكُ العمل بالأسباب مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى . (١)

#### رابعاً: أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه:

ظهر في هذا الحديث أن سؤال المدعو عما أشكل عليه من الأمور المهمة؛ ولهذا عندما أصابت الحكة عبدالرحمن بن عوف والزبير تعظيمًا شكوا إلى رسول الله عليه مأذن لهما بلبس الحرير من باب الضرورة والعلاج، وهذا يبيّن أهمية السؤال عما أشكل ليجد المدعو الجواب والعلاج لما أصابه. (٢)

\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٣٠، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ١٩، الدرس الرابع، ورقم ٣٠، الدرس الرابع.

## ٩٤- بَابُ قِتَالِ الْيَهُودِ

٨٣-[٢٩٢٥]- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ الفَرْوِيُّ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ نَافِع، عَنْ نَافِع، عَنْ عَافِع، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ<sup>(١)</sup> رَبُولِيَّهُمَّة : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تُقَاتِلُونَ الْيَهُودَ حَتَّى يَخْتَبِئَ أَحَدُهُمْ وَرَاءَ الْحَجَرِ فَيَقُولُ يَا عَبْدَ اللهِ، هَذَا يَهُودِيُّ وَرَائِسي فَاقْتُلُهُ». (٢)

وفي رواية: «تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُودُ فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ، حَتَّى يَقُولُ الحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٍّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ». (٣)

٨٤-[٢٩٢٦] - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي ذُرْعةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٤) تَعْلَى ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا الْيَهُودَ، حَتَّى يَقُولَ الحَجَرُ وَرَاءَهُ الْيَهُودِيُّ: يَا مُسْلِمُ، هَذَا يَهُودِيُّ وَرَاءَهُ الْيَهُودِيُّ: يَا مُسْلِمُ، هَذَا يَهُودِيُّ وَرَاءِهُ الْيَهُودِيُّ : يَا مُسْلِمُ، هَذَا يَهُودِيُّ وَرَاءِهُ الْيَهُودِيُّ : يَا مُسْلِمُ، هَذَا يَهُودِيُّ وَرَائِي فَاقْتُلُهُ».

## ○ شرح غريب الحديثين:

\* «فتسلطون عليهم»: تمُكَّنون منهم، يقال: تسلط: تمكن وتحكم. (٥)

## ○ الدراسة الدعوية للحديثين:

في هذين الحديثين دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من أساليب الدعوة: البشارة. (٦)

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١.

 <sup>(</sup>٢) [الحديث ٢٩٢٥] طرفه في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ٢١١/٤، برقم ٣٥٩٣.
 وأخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء»، ٢٢٣٨، برقم ٢٩٢١.

<sup>(</sup>٣) الطرف رقم ٣٥٩٣.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ٧.

<sup>(</sup>٥) المصباح المنير، للفيّومي، كتأب السين مادة: «تسلط» ١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٦) البشارة: يقال للخبر السار: البشارة، والبُّشرى. مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني، كتاب الباء، مادة: (بشر؛=

٧- من خصائص الإسلام: البقاء إلى قيام الساعة.

٣- من معجزات النبي ﷺ: الإخبار بالأمور الغيبية.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: من أساليب الدعوة: البشارة:

إن البشارة بالخير من أساليب الدعوة التي تجذب قلوب المدعوين، وقد ظهر هذا الأسلوب في قوله ﷺ: «تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول: يا عبد الله، [وفي الرواية الأخرى: يا مسلم] هذا يهوديُّ ورائي فاقتله»، وهذا فيه بشارة من النبي ﷺ لأمته أن الله ﷺ سوف ينصرهم على اليهود، ويسلِّطهم عليهم، فيتمكنون من قتلهم وإبادتهم، وأن الساعة لاتقوم حتى يكون ذلك القتال والنصر على أعداء الله ﷺ (())

فينبغي للداعية أن يستخدم أسلوب البشارة بالخير للمدعوين. (٢)

## ثانياً: من خصائص الإسلام: البقاء إلى قيام الساعة:

دل هذا الحديث على أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة ؛ لأن هؤلاء اليهود هم أتباع الدجال؛ قال النبي على: «يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاً..» (٣)، وهؤلاء يتبعون الدجال آخر الزمان، وينزل عيسى على ويقتل الدجال، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شجر ولا حجر يتوارى به يهودي إلا الغرقد؛ فإنه من شجرهم - إلا قال: يا عبد الله المسلم، هذيهودي فتعال اقتله. (٤)

وثبت في صحيح مسلم أن النبي عَلَيْ حدد بقاء الإسلام بعد قتل عيسى ابن

ص ١٢٥، وانظر: المصباح المنير، للفيومي كتاب الباء، مادة: «بشر» ١/ ٤٩.

<sup>(</sup>۱) انظر: فتح الباري، لابن حَجَر، ١٠٣/٦، ٢١٠، وعمدة القاري للعيني، ١٩٩/١٤، وإرشاد الساري، للقسطلاني، ٥/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس التاسع.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب في بقية من أحاديث الدجال، ٢٢٦٦، برقم ٢٩٤٤. عن أنس رَتِيْكُ .

<sup>(</sup>٤) انظر: سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب فتنة المدجال وخروج عيسى ابن مريم، ١٣٦١/٢، برقم دين ابن ماجه، كتاب الفتن، باب فتنع الباري، لابن حجر ١٦٠٠٦.

مريم ﷺ للدجال فقال ﷺ: «ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. .» ثم يبين ﷺ: أن بعد ذلك يبقى شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة . (١)

وهذا كله يبين أن الإسلام يبقى إلى قبيل قيام الساعة، والحمد لله رب العالمين. (٢)

### ثالثاً: من معجزات النبي ﷺ: الإخبار بالأمور الغيبية:

دل هذا الحديث على أن محمداً على إلى محمداً وعلى رسول الله حقاً؛ لأنه أخبر بأمور غيبية كثيرة وقعت كما أخبر، وأمور غيبية أخرى لم تقع وستقع لا محالة كما أخبر ومنها قتل اليهود، وتطهير الأرض منهم، وتخليص المسلمين من شرهم؛ قال العلامة العيني تخليله في فوائد هذا الحديث: «وفيه معجزة للنبي عليه عند نزول عيسى عليه السلام: من تكلم الجماد والإخبار والأمر بقتل اليهود، وإظهاره إياهم في مواضع اختفائهم»(٣)، وسيقع ذلك كما أخبر عليه الهود،

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى وقتله إياه، وذهاب أهل الخير والإيمان، وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان، والنفخ في الصور، وبعث من في القبور، ٤/ ٢٧٥٩، برقم ٢٩٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٧/ ٢٩٣، وانظر أيضاً: الحديث رقم ٥٥، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ١٩٩/١٤، و١٩٤/١، وانظر: فتح الباري، لابن حجر ٢٠٣/، ١٠٠، وإرشاد الساري للقسطلاني ٥/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس الرابع.

# ٩٥- بَابُ قِتَالِ التُّركِ

٨٥-[٢٩٢٧] - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَعْلِبَ (١) قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْماً يَنْتَعِلُونَ نِعَالَ الشَّعْرِ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْماً عِرَاضَ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُم المَجَانُ المُطَرَّقَةُ». (٢)

٨٦-[٢٩٢٨] - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِح، عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ (٣) سَعِيْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقُاتِلُوا التُّرُكَ، صِغَارَ الأَعْيُنِ، حُمْرَ الُوجُوهِ، ذُلْفَ الأُنُوفِ، كَأَنَّ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْماً نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ». (٤) وُجُوهَهُمُ المَجَانُ المُطَرَّقَةُ. وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْماً نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ». (٤)

وفي رواية: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا: خُوزاً وَكِرْمَانَ مِنَ الأَعَاجِمِ، حُمْرَ الوُجُوهِ، فُطْسَ الأُنُوفِ، صِغَارَ الأَعْيُنِ، كَأَنَّ وَجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطَرَّقَةُ، نِعَالَهُمُ الشَّعْرُ». (٥)

<sup>(</sup>۱) عمرو بن تغلب العبدي، يرجع نسبه إلى أسد بن ربيعة، فهو ربعي بالاتفاق، على . صحب النبي هي ، ثم سكن البصرة. روى عن النبي هي حديثين رواهما البخاري، وذكر الأكثرون أنه لم يرو عنه إلا الحسن البصري. وقد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن تغلب أن رسول الله هي أتي بمالي أو سبي فقسمه، فأعطى رجالًا فبلغه أن الذين ترك عَبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: «أما بعد: فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلى من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواماً لما أرى في قلوبهم من الرجل وأدع اللهاء، وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، فيهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله على حُمر النّعم [صحيح البخاري برقم ٣٢٣] وَذُكِر أنه عاش سَلَيْ إلى خلافة أحب أن لي بكلمة رسول الله على عمرو اللغات للنووي، ٢/ ٢٥، والإصابة في تمييز الصحابة لابن عجر، ٢/ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٢٩٢٧] طرفه في: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ٢١١/٤، برقم ٣٥٩٢.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٧.

<sup>(</sup>٤) [الحديث ٢٩٢٨] أطرافه في: كتاب الجهاد والسير، باب قتال الذين ينتعلون الشعر، ٣٠٦/٣، برقم ٢٩٢٩. وكتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ٤/ ٢١٠ و ٢١١، برقم ٣٥٨٧ و ٣٥٩ و ٣٥٩١. و وكتاب المناقب، باب «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى وأخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء»، ٤/ ٢٢٣٣، برقم ٢٩١٢.

<sup>(</sup>٥) الطرف رقم ٣٥٩٠.

وفي رواية: «صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ثَلاَثَ سِنِينَ لَمْ أَكُنْ فِي سِنِّي أَحْرَصَ عَلَى أَنْ أَعِي الْمَ أَكُنْ فِي سِنِّي أَحْرَصَ عَلَى أَنْ أَعِيَ الْحَدِيثَ مِنِّي فِيهِنَّ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ \_ وَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ \_: «بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نِعَالُهُم الشَّعْرُ، وَهو هَذَا الْبَارِزُ» وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: «وَهُمْ أَلسَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نِعَالُهُم الشَّعْرُ، وَهو هَذَا الْبَارِزُ» وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: «وَهُمْ أَلْهَا الْبَارِزِ». (١)

## ○ شرح غريب الحديثين:

\* «أشراط الساعة» الأشراط: العلامات، واحدها: شَرَط، وبه سميت شُرَط السلطان؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها. (٢)

\* «المجان المطرقة» جمع مجن، والمجنُّ: الترس، والمطرقة: التي أُلبست بالعقب شيئاً فوق شيء، ويقال: طَارَقَ النعل: إذا صيرها طاقاً فوق طاقٍ، وركب بعضها فوق بعض. (٣)

\* «ذلف الأنوف» الذَّلَفُ: قِصَرُ الأنف وانبطاحه، وقيل: ارتفاع طرفه مع صغر أرنبته. (٤)

\* «فطس الأنوف» والفطس: انخفاض قصبة الأنف وانفراشها، وقيل: انفراش الأنف، وطمأنينة وَسَطِه. (٥)

\* «أهل البارز» قيل: المراد الأكراد الذين سكنوا في البارز: أي الصحراء، ويحتمل أن يراد به الجبل؛ لأنه بارز عن وجه الأرض، وقيل: هم: الدَّيالمة. (٦)

<sup>(</sup>١) الطرف رقم ٣٥٩١.

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الشين مع الراء، مادة: «شرط» ٢/ ٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير غُريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٢٧٣، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الطاء مع الراء، مادة: «طرق» ٣/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الذال مع اللام، مادة: «ذلف» ٢/ ١٦٥، وانظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٢٧٤، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الفاء مع الطاء، مادة: «فطس» ٣/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح صحيح البخاري للكرماني، ١٦٣/١٢.

#### ○ الدراسة الدعوية للحديثين:

في هذين الحديثين دروس وفوائد دعوية ، منها :

١- من معجزات النبي على الإخبار بالمغيبات.

٧- من أساليب الدعوة: التشبيه.

٣- أهمية قصر الأمل في الدنيا والمسارعة إلى ما ينجي من الفتن .

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي :

### أولاً: من معجزات النبي ﷺ: الإخبار بالمغيبات:

دل هذان الحديثان على صدق النبي ﷺ؛ لأنه قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك»، وقوله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر»، وقد وقع ذلك كما أخبر ﷺ؛ قال العلامة العيني كَثْلَتْهُ: «وهذا الخبر من جملة معجزاته ﷺ عن أمر سيكون، وقد وقع بعض ما أخبر به ﷺ سنة سبع عشرة وستمائة، وقد خرج جيش عظيم من الترك، فقتلوا أهل ما وراء النهر وما دونه من جميع بلاد خراسان، ولم ينجُ منهم إلا من اختفى في المغارات والكهوف. . . . » . (١)

ويبين الإمام القرطبي كَالله أن قتال الترك قد امتد إلى زمنه فقال: «وهذا الخبر قد وقع على نحو ما أخبر على أنه فقد قاتلهم المسلمون في عراق العجم مع سلطان خوارزم كَالله ، وكان الله قد نصره عليهم ، ثم رجعت لهم الكرة فغلبوا على عراق العجم وغيره ، وخرج منهم في هذا الوقت أُمَم لا يُحصيهم إلا الله ، حتى كأنهم يأجوج ومأجوج أو مقدمتهم ، فنسأل الله تعالى أن يهلكهم ويُبدد جمعهم . . . » . (٢)

وهذا يبين صدق النبي ﷺ وأن وقوع ذلك من معجزاته الباهرة . (٣)

<sup>(</sup>١) عمدة القاري، شرح صحيح البخاري، ١٤٠/ ٢٠١، وانظر: بهجة النفوس، لابن أبي جمرة ٣/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٧/ ٢٤٨، وأنظر: فتح الباري لابن حجَّر، ٦/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس الرابع.

#### ثانياً: من أساليب الدعوة: التشبيه:

ظهر في هذين الحديثين أسلوب التشبيه؛ لقوله ﷺ: «كأن وجوههم المجان المطرقة»؛ قال الطيبي تَخْلَتْهُ: «شبَّهَ وجوههم بالترس؛ لبسطها وتدويرها، وبالمطرقة؛ لغلظها وكثرة لحمها». (١)

وهذا يبين للدعاة إلى الله عَرَيْكُ أهمية استخدام أسلوب التشبيه عند الحاجة إليه، والله المستعان. (٢)

## ثالثاً: أهمية قصر الأمل في الدنيا والمسارعة إلى ما ينجي من الفتن:

دل هذان الحديثان على أن خروج هؤلاء القوم ـ الذين يلبسون نعال الشعر، وعراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة ـ علامة على اقتراب الساعة ويوم القيامة، فينبغي لكل مسلم أن يقصر أمله في الدنيا، فلا تكون أكبر همه؛ فإن من مات قامت قيامته وساعته، كما ينبغي المبادرة إلى عمل جميع الأسباب التي تنجي من الفتن، والمسارعة إلى فعل الخيرات وترك المنكرات؛ لأن الفتن المضلة لا تقع إلا لضعف في الإيمان أو قلة في كماله (٣). قال الله عَنَى النّاسِ لِيُذِيقَهُم قال الله عَنَى النّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُم يَرْجِعُونَ ﴾ (٤)، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا أَصَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَيِما كَسَبَتَ أَيْدِي كُرُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، ٢١/٣٢٣، وانظر: معالم السنن للخطابي، ٦/١٦٧، وإكمال المعلم للأبي ٩/ ٦٦٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ١٨، الدرس الرابع، ورقم ١٩، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٣) انظر: بهجة النِفُوسُ، لعبدالله بن أبي جمرة، ٣/ ١٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة الروم، الَّايةِ: ٤١.

<sup>(</sup>٥) سورة الشوري، الَّاية: ٣٠.

# ٩٨- بَابُ الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِالْهَزِيمَةِ وَالزَّلْزَلَةِ

٨٧-[٢٩٣١] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا عِيسى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيْدَةَ، عَنْ عَلَيِّ (١) رَوْقَ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَحْزَابِ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَلاَ اللهُ بَيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً، شَغَلُونَا عَنْ صَلاةِ الْوُسْطَىٰ حِينَ غابَتِ الشمسُ». (٢)

وفي رواية: «مَلاَ اللهُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً كَمَا شَغَلُونَا عَن الصَّلاةِ الْوُسْطَىٰ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ». (٣)

وفي رواية: «حَبَسُونَا عَنْ صَلاةِ الْوُسْطَىٰ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ مَلاَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ - أَوْ أَجْوَافَهُمْ - نَاراً» شك يحيى . (٤)

وفي رواية: «. . وَهِيَ صَلاةُ الْعَصْرِ». (٥)

## ○ شرح غريب الحديث:

\* «حبسونا»: منعونا. (٦)

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٧٨.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٢٩٣١] أطرافه في: كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، ٥٨/٥، برقم ١٩٠٥) المتحديث ٢٩٣١]. وكتاب تفسير القرآن، ٢ سورة البقرة، باب ﴿ خَيْظُواْ عَلَى الصَّكَوْتِ وَالصَّكَوْةِ الْوُسْطَى ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، ٥/ ١٩٠، برقم ٢٥٣٣. وكتاب الدعوات، باب الدعاء على المشركين ٢١٣٧، برقم ٢٣٣٦. وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، ٢/ ٤٣٦، برقم ٢٢٧. وكتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ٢/ ٤٣٦، برقم ٢٢٧. وقم ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) الطرف رقم ١١ د ٤١٠ .

<sup>(</sup>٤) الطرف رقم ٤٥٣٣.

<sup>(</sup>٥) الطرف رقم ٦٣٩٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: المصباح المنير، للفيُّومي، كتاب الحاء، مادة: «حبس» ١١٨/١.

- ١ من موضوعات الدعوة: الحث على أداء الصلاة في وقتها.
  - ٢- حرص النبي ﷺ على أداء الصلاة في وقتها .
  - ٣- من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث.
    - ٤- من أساليب الدعوة: الترهيب.
    - ٥- من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة الأحزاب.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

## أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على أداء الصلاة في وقتها:

قال الله عَوَمُوا لِلّهِ عَوَمُوا عَلَى الصَّكَوَاتِ وَالصَّكُوةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ ﴾ (١) وعن عبدالله بن مسعود سَطِّ قال سألت النبي ﷺ: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة في وقتها» قال: ثُمَّ أيُّ؟ قال: «بر الوالدين» قال: ثم أيُّ؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». (٢)

# ثانياً: حرص النبي ﷺ على أداء الصلاة في وقتها:

ظهر في هذا الحديث حرص النبي ﷺ على المحافظة على الصلاة وأدائها في أول وقتها؛ ولهذا غضب على المشركين غضباً شديداً عندما شغلوه عن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.

 <sup>(</sup>٢) منفق عليه: أخرجه البخاري واللفظ له، في كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، ١٥٢/١، برقم
 ٥٢٧، ومسلم، في كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، ١/ ٨٩، برقم ٨٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية : ١٠٣ .

صلاة العصر، فدعا عليهم وقال: «ملأالله بيوتهم وقبورهم ناراً، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» وثبت عن جابر بن عبدالله تعلى الله عمر بن الخطاب تعلى جعل يوم الخندق يسب الكفار، وقال يا رسول الله، ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس، فقال رسول الله على «فوالله إن صليتها» (۱) فنزلنا إلى بطحان (۲) فتوضاً رسول الله على وتوضانا، فصلى رسول الله على العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. (۳)

فينبغي لكل مسلم وخاصة الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها .

## ثالثاً: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث:

ظهر في هذا الحديث حرص السلف الصالح على الدقة في نقل الحديث عن رسول الله على الدقة في نقل الحديث عن رسول الله على قال: يحيى بن سعيد القطان في قوله على الله قبورهم وبيوتهم - أو أجوافهم ناراً - فشك كَالله هل قال بيوتهم أو قال أجوافهم، وهذا يدل على تحريه للصدق والدقة . (٤)

فينبغي للداعية أن يحرص على الدقة في نقل الحديث. (٥)

## رابعاً: من أساليب الدعوة: الترهيب:

دل مفهوم هذا الحديث على الترهيب عن تأخير الصلاة عن وقتها؛ لأن النبي ﷺ دعا على من كان سبباً في تأخيرها فقال: «ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس» قال الطيبي تَخَلَلُهُ على قوله: «بيوتهم وقبورهم» «خصهما بالذكر؛ لأن أحدهما مسكن الأحياء،

<sup>(</sup>١) فوالله إن صليتها: أي والله ما صليتها. شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/١٣٦.

<sup>(</sup>٢) بُطْحان: هو وادِ بالمدينة. المرجع السابق ١/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب قضاء الصلوات، الأولى فالأولى، ١٦٧/١، برقم ٥٩٨، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١٥٣٨، برقم ٣٩١.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح صحيح البخاري للكرماني، ١٧/ ٤٠، وفتح الباري لأبن حجر، ٨/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس العاشر.

والآخر مضجع الأموات: أي جعل الله النار ملازمة لهم، بحيث لا تنفك عنهم لا في حياتهم ولا في مماتهم (١) فدعا عليهم بعذاب الدارين من خراب بيوتهم في الدنيا بنهب أموالهم، وسبي ذراريهم، وهدم دورهم، ومن عقابهم في الآخرة باشتعال قبورهم نارا (٢) وهذا الدعاء على من كان سبباً في تأخير صلاة العصر حتى خرج وقتها، فكيف بعقاب من أخَّرها متعمداً مستهيناً بها حتى يخرج وقتها؟ قال على: «الذي تفوته صلاة العصر فكأنَّما وُتِرَ (٣) أهله وماله (٤) وهذا الوعيد لمن فاتته صلاة العصر، أما من تركها متعمداً فقال في حقه عله (٥)

فينبغي للداعية أن يخوف الناس من تأخير الصلاة عن وقتها ومن تركها . (٦)

# خامساً: من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة الأحزاب:

إن من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة الأحزاب؛ لأهمية ذلك، قال علي بن أبي طالب سَطِيْهِ: «ملأ الله بيوتهم وقبورهم طالب سَطِيْهِ: «ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً شغلونا عن صلاة الوسطى»، وهذا يبيِّن للداعية أهمية ذكر الحوادث التي تجذب قلوب المدعوين، ولا شك أن غزوة الأحزاب كانت في السنة الخامسة من الهجرة. (٧)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، ٣/ ٩٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر : المرجع السابق، ٣/ ٩٠٠ .

<sup>(</sup>٣) وتر أهله وماله: أي انتزع منه أهله وماله، فبقي بلا أهل ولا مال، انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ه/ ١٣٠.

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث ابن عمر تعطّت: البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب إثم من فاتته العصر،
 ١٥٦/١ برقم ٥٥٢، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب التغليظ في تفويت صلاة العصر،
 ١/ ٣٥٥، برقم ٦٢٦.

<sup>(</sup>٥) البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب من ترك العصر، ١٥٦/١، برقم ٥٥٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الثالث عشر، ورقم ١٢، الدرس الثالثُ.

<sup>(</sup>٧) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم، ٣/ ٢٦٩.

٨٨-[٢٩٣٣] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أَبِي أَوْفَىٰ (١) تَعْلَطُهَ اللهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَىٰ (١) تَعْلِطُهَ اللهِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، يَوْمَ الأَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ». (٢)

وفي رواية: عَنْ سَالِم أَبِي النَّضْر مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبيدِاللهِ، وَكَانَ كَاتباً لَهُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُاللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَىٰ تَعْطِيْهَا فَقَرَ أَتُهُ: ﴿إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ النَّهِ عَبْدُاللهِ بَنُ أَبِي أَوْفَىٰ تَعْطِيهُا فَقَرَ أَتُهُ: ﴿إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ النَّهِ عَبْدُاللهِ عَبْدُاللهِ عَنْمَ مَالَتِ الشَّمسُ ﴾. (٣)

وفي رواية: ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيةَ، فِإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ» ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، ومُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِم الأَحْزَابِ، اهْزمْهُمْ، وانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ». (٤)

## ○ شرح غريب الحديث:

\* «الجنة تحت ظلال السيوف» هو كناية عن الدُّنوِّ من القتال في الجهاد، حتى يعلوه السيف ويصير ظِلُّهُ عليه، والظلُّ: الفيْءُ الحاصل من الحاجز بينك وبين الشمس. (٥)

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٣.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٢٩٣٣] أطرافه في: كتاب الجهاد والسير، باب كان النبي ﷺ إذا لم يقاتل أول النهار أخر الفتال حتى تزول الشمس، ١٤/١، برقم ٢٩٦٥. وكتاب الجهاد والسير، باب لا تمنوا لقاء العدو، ٤/٣، برقم ٣٠٧٥. وكتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، ٥٩/٥، برقم ٤١١٥. وكتاب الدعوات، باب الدعاء علي المشركين، ٧/٢١٢، برقم ٣٩٩٢. وكتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِيلِمِ وَكَالُمُ لَكُمُ كُنَّهُ كُنَّهُ وَنَّ ﴾ [النساء: ١٦٦]، ٨/٢٤٧، برقم ٢٤٨٩. وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو، ٣/٣٦٣، برقم ١٧٤٢.

<sup>(</sup>٣) الطرف رقم ٢٩٦٥.

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم ٣٠٢٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: غريب الحديث رقم ٣٣، ص ٢٣٢.

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١ - من أسباب نصر الداعية: الدعاء.

٢- من وسائل الدعوة إلى الله: الكتابة.

٣- من وسائل الدعوة: مراعاة أوقات نشاط المدعو.

٤ - من أساليب الدعوة: التشبيه.

٥- من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد.

٦- من موضوعات الدعوة: الحث على الدعاء.

٧- من صفات الداعية: الصبر.

٨- من أساليب الدعوة: الترغيب.

٩- من وسائل الدعوة: اغتنام التذكير عند الحوادث الملمة.

١٠- من وسائل الدعوة: الخطابة.

١١- من موضوعات الدعوة: الحث على سلوك الأدب.

17 - من صفات الداعية: التواضع<sup>(١)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الدروس الدعوية للحديث رقم ٣٣؛ فإن جميع هذه الدروس سبق الحديث عنها هناك بالتفصيل.

٨٩-[٢٩٣٥] - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَة (١) وَعَلَيْهَا: أَنَّ الْيَهُودَ دَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ، فَلَعَنْتُهُمْ. فَقَالَ: «مَالَكِ؟» قَالَتْ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «فَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «فَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ؟ وَعَلَيْكُمْ». (٢)

وفي رواية: «دَخَل رَهَطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُم. قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُم قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَالَتْ: وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ ». (٣) يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ ». (٣)

وفي رواية: «أَنَّ يَهُودَ أَتُوا النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: عَلَيْكُمْ وَلَعَنكُمُ اللهُ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْكُمْ. قَالَ: «مَهْلاً يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وإيَّاكِ والْعُنْفَ وَالْفُحْشَ» قَالَتْ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ، فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَ». (1)

وفي رواية: «إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ». (٥)

# ○ شرح غريب الحديث:

\* «السام»: الموت وهو الذي كانت اليهود تقصده في سلامهم. أما السَّأُم

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمتها في الحديث رقم ٤.

<sup>(</sup>۲) [الحديث ۲۹۳٥] أطرافه في: كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، ٧/ ١٠٥، برقم ٢٠٢٠. وكتاب الأدب، باب لم يكن النبي على فاحشاً ولا متفحشاً، ٧/ ١٠٧، برقم ٢٠٣٠. وكتاب الاستئذان، باب كيف يرد على أهل الذمة السلام؟، ٧/ ١٧٧، برقم ٢٠٢٠. وكتاب الدعوات، باب الدعاء على المشركين، ٧/ ٢١٢، برقم ٢٢٥٠. وكتاب الدعوات، باب الدعوات، باب قول النبي على الستجاب لنا في اليهود، ولا يستجاب لهم فينا، ٧/ ٢١٤، برقم ١٣٤٠. وكتاب الدعوات، باب قول النبي على اللهود، ولا يستجاب لهم فينا، ٧/ ٢١٤، برقم ٢١٤٠. وغيره بسبّ النبي عن ابتداء أهل نحو قوله: «السام عليك»، ٨/ ٢٥، برقم ٢١٢٧. وأخرجه مسلم في كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؟، ٢١٥٠٤، برقم ٢١٢٥.

<sup>(</sup>٣) الطرف رقم: ٢٠٢٤.

<sup>(</sup>٤) الطرف رقم: ٢٠٣٠.

<sup>(</sup>٥) من الطرف رقم: ٦٩٢٧.

فمعناه أنكم تسأمون دينكم . (١)

\* «الفحش»: المقصود بالفحش في هذا الحديث: التعدي في القول والجواب. وقد يكون الفحش بمعنى: الزيادة والكثرة، كما يقال في دم البراغيث: إن لم يكن فاحشاً فلا بأس: أي إن لم يكن كثيراً. و «الفاحش» ذو الفحش في كلامه وفي فعاله. و «المتفحش» الذي يتكلف ذلك ويتعمده. (٢) و «الفحش والفاحشة والفواحش»: «كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي، وكثيراً ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا، وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة: من الأقوال والأفعال». (٣)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

١- من موضوعات الدعوة: الحض على لين الجانب بالقول والفعل.

٢- من صفات الداعية: الرفق.

٣- من آداب الداعية: إفشاء السلام ورده على المسلمين، ورده على أهل الكتاب، بقوله: ﴿وعليكم﴾.

٤- من أساليب الدعوة: البشارة.

٥- من صفات الداعية: الحلم.

٦- من صفات الداعية: التغافل عن سفه المبطلين إذا أُمِنَتِ المفسدة.

٧- أهمية تدريب الداعية نفسه ولسانه على الأدب.

٨- من وسائل الدعوة: التأليف بالعفو مكان الانتقام.

٩- من أصناف المدعوين: أهل الإيمان الكامل.

١٠ - من أصناف المدعوين: اليهود مع خبثهم وسوء أدبهم.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

<sup>(</sup>١) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ١٩٦، ص ٢١٩، وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع الهمزة، مادة: «سئم» ٣/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الفاء مع الحاء، مادة: «فحش»٣/ ٤١٥.

#### أولاً: من موضوعات الدعوة: الحض على لين الجانب بالقول والفعل:

#### ثانياً: من صفات الداعية؛ الرفق:

إن الرفق من الصفات المهمة التي ينبغي أن يتصف بها الداعية؛ ولهذا رفق النبي عَلَيْ باليهود في هذا الحديث، ولم يقابل قولهم القبيح ومقصدهم الفاسد بالعنف ولا بالفحش، وإنما رفق بهم ورد عليهم ما قالوا من حيث لا يشعرون بحكمة ولطف فقال: «وعليكم». فينبغي للداعية أن يكون رفيقاً، ليّناً سَهْلاً؛ لأن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. (٣)

ثالثاً: من آداب الداعية: إفشاء السلام ورده على المسلمين، ورده على أهل الكتاب بقوله: «وعليكم»:

إن إفشاء السلام ورده على كل مسلم من الاداب العظيمة، أما أهل الكتاب فلا يُبْدَؤُون بالسلام؛ لقوله ﷺ: «لا تبدؤُوا اليهودوالنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه»(٤) ولكن إذا سلم أهل الكتاب فيرد عليهم

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآيتان: ٤٢-٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٧٦، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم عن أبي هريرة صَلَى ، في كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم، ٤/ ١٧٠٧ برقم ٢١٦٧ .

السلام بالصيغة التي رد بها عليهم رسول الله ﷺ في حديث عائشة تَعَلَّّهُا وهي قوله: «وعليكم» أو «عليكم» وقد رجح النووي تَعَلَّمُهُم أن إثبات الواو وحذفها جائزان، وأكثر الروايات بإثباتها، وعلى هذا فيكون في معناه وجهان:

أحدهما: أنه على ظاهره، فقالوا: عليكم الموت، فقال: «وعليكم» أيضاً أي نحن وأنتم فيه سواء، وكلنا نموت.

والوجه الثاني: أن الواو هنا للاستئناف لا للعطف والتشريك، وتقديره: «وعليكم» ما تستحقونه من الذمِّ، وأما من حذف الواو فتقديره: بل عليكم السام، وإثبات الواو أجود كما في أكثر الروايات. (١)

وقد أمر ﷺ بهذه الصيغة فقال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» (٢) فثبت ذلك من قوله ﷺ وفعله.

فينبغي للمسلم أن يسلم على كل جمع فيهم مسلمون وكفار، أو مسلم وكافر، ويقصد بالسلام ورده المسلمين أو المسلم (٣) أما السلام على المسلمين ورده على من سلم منهم، فهذا فيه أحاديث عظيمة تبين أهميته وآدابه، وتأكده، ومن ذلك حديث أبي هريرة على أن رسول الله على المسلم على المسلم ست قيل: وما هن يا رسول الله، قال: «إذا لقيته فسلم عليه، وإذا المسلم ست، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه (٤) ومن آداب السلام ما ثبت في حديث أبي هريرة مرض فعده، وإذا مات فاتبعه (يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد،

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٣٩٤-٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: من حديث أنس ﷺ ، البخاري، كتاب الاستئذان، باب كيف يرد على أهل الذمة السلام، ٧/ ١٧٣ ، برقم ١٢٥٨، ومسلم، في كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، ٤/ ١٧٠٥، برقم ٢١٦٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٤/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، ٨٨/٢، برقم ١٧٤٠، ولفظه؛ «حق المسلم على المسلم خمس» ولم يذكر «إذا استنصحك فانصح له» وأخرجه مسلم بلفظه، في كتاب السلام، باب من حق المسلم على المسلم ودالسلام، ١٧٠٤/٤ برقم ٢١٦٧.

والقليل على الكثير »(١) وعنه تطائح أيضاً عن النبي كلي أنه قال: «يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير »(٢) وللسلام آداب كثيرة جميلة، وفضائل عظيمة لا يتسع المقام لذكرها في هذا الموضع. فينبغي للداعية أن يعتني بها ويراجعها. (٣)

#### رابعاً: من أساليب الدعوة: البشارة:

ظهر هذا الأسلوب في قوله ﷺ في هذا الحديث: «أو لم تسمعي ما قلت؟ يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيّ» وثبت عنه ﷺ أنه قال: «وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا» (٤) وهذه بشارة من رسول الله ﷺ لعائشة ولجميع المسلمين أن الدعاء بالحق على الظالم يستجاب، ولا يستجاب دعاء الظالم على المظلوم؛ لأنه دعاء بالباطل والظلم؛ قال الحافظ بن حجر كَلَمْ أنه ويستفاد منه أن الداعي إذا كان ظالماً على من دعا عليه لا يستجاب دعاؤه». (٥)

#### خامساً: من صفات الداعية: الحلم:

إن الحلم من الصفات الكريمة الجميلة التي ينبغي أن يتصف بها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى؛ ولهذا لم يغضب رسول الله على عندما قال اليهود: «السام عليك» وإنما ضبط نفسه، وأعرض عنهم، ورد عليهم ما يناسبهم «وعليكم» وقد أمره الله عَنَى الإعراض عن الجاهلين فقال سبحانه وتعالى: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرَ بِٱلْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ ﴾ . (٢)

 <sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، في كتاب الاستئذان، باب تسليم الراكب على الماشي، ٧/ ١٦٥، برقم ٦٢٣٢،
 ومسلم، كتاب السلام، باب يسلم الراكب على الماشى والقليل على الكثير، ٤/ ١٧٠٣, برقم ٢١٦٠.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الاستئذان، باب تُسليم القليلُ على الكُّثير، ٧/ ٦٥، ، برقم ٦٣٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح المقدسي ١/ ٣٥٠-٤١٧، وغذاء الألباب لشرح منظومة الآداب، لمحمد السفاريني ١/ ٤٧٤-٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، عن جابر بن عبدالله تَعَلَيْهَا، في كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، ١٧٠٧/٤ برقم ٢١٦٦. من حديث جابر بن عبدالله تَعَلَيْهَا .

<sup>(</sup>٥) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١١/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف، الآية: ١٩٩٠.

فينبغي للداعية أن يضبط نفسه عند هيجان الغضب، وهذا يحتاج إلى مجاهدة شديدة وصبر عظيم؛ لما في كظم الغيظ من كتمان ومقاومة. (١)

# سادساً: من صفات الداعية: التغافل عن سفه المبطلين إذا أُمِنَت المفسدة:

دل هذا الحديث على أن من الصفات الحميدة أن يتغافل الداعية عن سفه المبطلين والمعارضين لدعوته، وإذا سمع كلاماً قبيحاً وفحشاً من القول فكأنه لم يسمعه إعراضاً عن الجاهلين؛ ولهذا أعرض على عن اليهود عندما قالوا «السام عليك» ولم يزد على قوله على: «وعليكم»؛ قال النووي كَالله : «وفي هذا الحديث استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم تترتب عليه مفسدة» (٢) فالكيس العاقل هو الفطن المتغافل عن الزلات، وسقطات اللسان إذا لم يترتب على ذلك مفاسد، والله المستعان (٣) وقد مدح الله عَنَى المؤمنين الذين يدرؤون بالحسنة السيئة فقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَيَدْرَبُونَ بِالْحَسنَةِ السّيّاةُ وَمَا رَفَقنَهُمْ يُفِقُونَ \* وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا آَعْمَلُنا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا بَنْغِي الْجَهِلِينَ ﴾ (٤). وقال عَنَهُ في صفات عباد الرحن: ﴿ وَعِمَادُ الرَّحْمَانِ النَّهُ عَلَيْكُمْ لَا بَنْغِي الْجَهِلِينَ ﴾ (٤). وقال عَنْ في صفات عباد الرحن: ﴿ وَعِمَادُ الرَّحْمَانِ النَّهُ عَلَيْ الْمُرْفِى مَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا بَنْغِي الْجَهِلِينَ ﴾ (٥).

## سابعاً: أهمية تدريب الداعية نفسه ولسانه على الأدب:

دل هذا الحديث على أهمية تدريب الداعية نفسه ولسانه على الآداب الحميدة، والألفاظ الكريمة؛ ولهذا قال على الله على الله على الله والعنف والألفاظ الكريمة؛ ولهذا قال التعدي في القول والجواب؛ قال الحافظ ابن حجر تَخْلَشُهُ: «والذي يظهر أن النبي على أراد أن لا يتعود لسانها بالفحش، أو أنكر عليها الإفراط في السب». (٦)

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٣٥، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٤/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق ١٤/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص، الآيتان: ٥٥-٥٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان، الآية: ٦٣.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١١/ ٤٣.

فينبغي للداعية أن يضبط نفسه ولسانه عن كل ما لا يحسن ولا يجمل والله المستعان .

#### ثامناً: من وسائل الدعوة: التأليف بالعفو مكان الانتقام:

التأليف بالعفو مكان الانتقام من وسائل الدعوة إلى الله عَنَى ، وقد ظهر ذلك في عفو النبي على عن اليهود الذين قالوا: «السام عليك» ومع ذلك عفا عنهم على استئلافاً، وإلا فالصواب أن من سب النبي على من الكفار ينتقض عهده، فيهدر دمه ويقتل إلا أن يسلم، فإن أسلم فالحمد لله ؛ الإسلام يهدم ما كان قبله . أما من سب النبي على من المسلمين فإنه يقتل ، والصواب أنه لا يستتاب ، بل يقتله ولي أمر المسلمين ؛ لأن شره عظيم وخطير ولا شك أن من تاب تاب الله عليه فإن كان صادقاً في توبته قبلت عند الله عن ، ولكن لا يكون معصوم الدم في الدنيا، بل يقتل ، والله المستعان وعليه التكلان (۱۱) ، والنبي على لم يقتل اليهود الذين قالوا: «السام عليك» استئلافاً لهم وترغيباً لهم في الإسلام، والله أعلم . قال الحافظ ابن حجر تَعَلَّلُه : «والذي يظهر أن ترك قتل اليهود إنما أعلم . قال الحافظ ابن حجر تَعَلَّلُه : «والذي يظهر أن ترك قتل اليهود إنما أعلم . قال الحافظ ابن حرص النبي على إيصال الإسلام لكافة الناس ، والله أعلم "۲) وهذا يبين حرص النبي على إيصال الإسلام لكافة الناس ، ولهذا أراد أن يتألفهم ، مع فطنته ورده عليهم قولهم من حيث لا يشعرون . (٣)

فينبغي للداعي أن يتألف بالعفو مكان الانتقام اقتداء بالنبي عَلَيْكُم (٤)

# تاسعاً: من أصناف المدعوين: أهل الإيمان الكامل:

دل هذا الحديث على أن من أصناف المدعوين أهل الإيمان الكامل؛ ولهذا أنكر النبي رَبِي على عائشة رَبِي الله ونصحها بالرفق واللطف عندما شددت بالقول القوي على اليهودولعنتهم فقال رَبِي (مهلاً ياعائشة إن الله يحب الرفق في الأمركله».

<sup>(</sup>١) انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول ﷺ، لشيخ الإِسلام بن تيمية، ص ٣-٢٣، وص ٣٧٩-٤٠٥، وفتح الباري لابن حجر، ٢٨١/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٢٨١/١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين، لسليم الهلالي ١/٦٨٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٨٠، الدرس الثالث.

فينبغي للداعية أن يعلم أن من أصناف المدعوين أهل الصلاح والاستقامة ، وقد يكون هو منهم في بعض الأحيان . (١)

# عاشراً: من أصناف المدعوين: اليهود مع خبثهم وسوء أدبهم:

دل استئلاف النبي على لليهود في هذا الحديث على أنهم من أصناف المدعوين؟ ولهذا لم يعاقبهم على قولهم القبيح: «السام عليك» رغبة منه على قولهم القبيح: «السام عليك» رغبة منه على في إسلامهم كما بين ذلك ابن حجر تَعَلَيْلُهُ. (٢)

واليهود لهم أعمال خبيثة قبيحة، منها قولهم: «السام عليك»؛ فإنهم قد أوهموا أنهم يقولون: «السلام عليك» ولكنهم حرفوا الكلم عن مواضعه، وقصدوا الموت قبحهم الله، ومن خبثهم قولهم: «راعنا» وقد ذكر كثير من أهل العلم أنها كلمة تقولها اليهود على وجه الاستهزاء والمسبة. (٣)

قال الله عَنَىٰ : ﴿ مِنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَئِمِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَهُمْ قَالُواْ سَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَانظُرْ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ يَكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَا قَلِيلا ﴾ (٤) ، وأسمَعْ وأنظر الله عَلَيْهُم الله يَلِيهُ بهذه الكلمة فقال : ﴿ يَعَالَيُهَا وَلَهِذَا نَهِي اللهُ المؤمنين أن يخاطبوا رسول الله عَلَيْ بهذه الكلمة فقال : ﴿ يَعَالَيُهَا اللهُ عَلَيْهُ بَهْذَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللهُ ا

ولا شك أن اليهود قلوبهم قاسية ويحرفون الكلم عن مواضعه، ولكن لإقامة الحجة عليهم ينبغي للداعية أن يسلك معهم في دعوتهم إلى الله عَرَيَاتُ خمسة مسالك:

١ - يبين لهم بالأدلة العقلية والنقلية أن الإسلام قد نسخ جميع الشرائع السابقة.

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٧١، الدرس السابع ورقم ٧٦، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٢/١/٢٨١، وانظر: الدرس الثامن من هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ٨/ ٤٣٥ ، ٢/ ٤٥٩ - ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ٤٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ١٠٤.

- ٢- يذكر لهم الأدلة القطعية على وقوع التحريف والتبديل في التوراة.
  - ٣- إثبات اعترافات المنصفين من علماء اليهود.
    - ٤- الأدلة على إثبات رسالة عيسى علية.
- الأدلة العقلية والنقلية والحسية على إثبات رسالة محمد ﷺ . (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم ١/١٧٧-٢٨٧، والداعي إلى الإسلام، لكمال الدين عبدالرحمن بن محمد الأنباري ص ٣١٧-٣٥٣، وتلبيس إبليس لعبدالرحمن بن الجوزي البغدادي ص٣٧، ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية، ٥/٨٥-٨٣، // ٢٧، وإغاثة اللهفان لابن القيم ٢/ ٣٢١-٣٦٦، وهداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، لابن القيم ص ٣٢٥-٥٨٢، وإظهار الحق، لرحمة الله الهندى ١/٣٣-٥٠٩.

# ٩٩- بَابُ هَلْ يُرشِدُ المُسْلِمُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَوْ يُعَلِّمَهُمُ الْكِتَابَ؟

• ٩ -[٢٩٣٦]- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللهِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْن عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ عَبْدَاللهِ بِنَ عَبَّاسِ (١) تَنْظِيُّهَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ وَقَالَ: «فَإِنْ تَوَلَّنْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ». (٢)

وَفِي رَوَايَةَ: «أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الإِسْلاَم، وَبَعَثَ بِكَتَابِه إِلَيْهِ مَعَ دَحْيَةَ الكَلْبِيِّ (٣)، وَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيم بُصْرَى؛ لِيَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ وَكَانَ قَيْصَرُ لَمَّا كَشَفَ اللهُ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ مَشَىٰ مِنْ حِمْصَ إِلَى إِيلِيَاءَ شُكْراً لِما أَبْلاَهُ اللهُ، فَلَمَّا جَاءَ قَيْصَرَ كِتَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْة قَالَ حِينَ قَرَأَهُ: الْتَمِسُوالِي هَاهُنَا أَحَداً مِنْ قَوْمِهِ، لأَسْأَلَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ . (٤)

## ○ شرح غريب الحديث:

\* «قيصر» هو هرقل، ولقبه قيصر، وكل من مَلَكَ الروم يقال له قيصر. <sup>(ه)</sup> \* «توليت» أعرضت وامتنعت عن الدخول في الإسلام . (٢)

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٥.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٢٩٣٦] طرفه في: كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي ﷺ الناس إلى الإسلام والنبوة، ٤/٣، برقم ٢٩٤٠.

<sup>(</sup>٣) دِحية بن خليفة الكلبي رَبُّكُ ، أسلم قديماً، وأول مشاهده مع رسول الله ﷺ مشهد أحد، ثم شهد مع رسول الله ﷺ المشاهد كلها، وكان يضرب به المثل في حسن الصورة والجمال، وكان جبريل يأتي النبي ﷺ في صورة دحية تناك ، وأرسله رسول الله ﷺ بكتاب إلى عظيم بصرى؛ ليدفعه إلى قيصر «هرقل» فلقيه بحمص أول سنة سبع أواخر سنة ست. قال الإِمام النووي كِلاَثَة : «روى عن النبي ﷺ ثلاثة أحاديث» وقال الحافظ ابن حجر؛ «يجتمع لنا عنه نحو سنة» وشهد صَلَقُ معركة البرموك، وقد نزل إلى دمشق وسكن المزة ـ القرية المعروفة بجانب دمشق ـ وبقي إلى خلافة معاوية ﷺ . انظر : تهذيب الأسماء واللغات للنووي، ١/ ١٨٥، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ١/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٤) الطرف رقم ٢٩٤٠.

 <sup>(</sup>٥) شرح النووي على صحيح مسلم ٢١/ ٣٤٦، وانظر: شرح الطيبي على مرقاة المفاتيح ٨/ ٢٦٩١.
 (٦) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٣/ ٢٠٩، وشرح النووي على صحيح مسلم ۱۲/۲۵۳.

- \* «عظيم بصرى» أي أمير بصرى . (١)
- \* «بُصرى» هي مدينة حوران، ذات قلعة وأعمال، قريبة من طرف البرية التي بين الشام والحجاز. (٢)
- \* «إيلياء» بيت المقدس، وقيل معناه: بيت الله، وحُكي أنه يقال بالقصر أيضاً «إيليي» ولغة ثالثة بحذف الياء الأولى «إلْياء» وهو المسجد الأقصى أيضاً. (٣)
  - \* «أبلاه الله» أي: أنعم عليه. (٤)
- \* «الأريسيِّين» هم الأكّارون والزارعون، والفلاحون. الواحد: أريسٌ وهي لغة شامية، وقيل: هم الخدم، وقيل غير ذلك. والمعنى أن على قيصر مثل إثم هؤلاء؛ لأنه صدهم عن الإسلام. (٥)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

- ١- من موضوعات الدعوة: الدعوة إلى كلمة التوحيد.
- ٧- من وسائل الدعوة: الكتب والرسائل وإرسال الرسل والدعاة.
  - ٣- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة.
  - ٤- من أصناف المدعوين: النصاري.
    - من أساليب الدعوة: الترهيب.
  - ٦- حرص النبي على على هداية جميع الناس إلى الإسلام.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم، ٢١/ ٣٤٦، وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح ٨/ ٢٦٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض، حرف الباء مع الصاد، ١١٦/١، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي ٦/٢، ٦٠٢، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٢/١٦٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض، حرف الهمزة مع اللام، ١/٩٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٣/ ٦١١.

<sup>(°)</sup> انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٢٦٢، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الهمزة مع الراء، مادة: «أرس» ١/ ٣٨.

#### أولاً: من موضوعات الدعوة: الدعوة إلى كلمة التوحيد:

دل هذا الحديث على أن من موضوعات الدعوة: الدعوة إلى كلمة التوحيد وهي «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ﷺ؛ ولهذا كتب ﷺ إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام أي إلى الشهادتين كما ثبت فيما تضمنه كتاب رسول الله ﷺ؛ لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضاً ففي الرواية الأخرى: أن فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل «قيصر» فقرأه، وفي رواية «فَقُرِئ» فإذا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام(١) أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، و ﴿ يَكَأَهُّلَ ٱلْكِنَابُ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوْلَعَ بَيْنَانَا وَبَيْنَكُو أَلَّا نَصْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ-شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَادُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (٢) فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده (<sup>٣)</sup> وهذا مضمون الكتاب قد اتضح فيه أن النبي ﷺ دعا هرقل وأتباعه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدالله ورسوله. وهذا يبين للدعاة إلى الله عَرَضَكُ أهمية العناية بالشهادتين، ودعوة الكفار إليهما قبل كل شيء، وبيان معناهما، ومقتضاهما، وشروطهما وأركانهما، ونواقضهما، وخاصة بعد دخول الكفار في الإسلام. (٤)

# ثانياً: من وسائل الدعوة: الكتب والرسائل وإرسال الرسل والدعاة:

دل هذا الحديث على أن من وسائل الدعوة كتابة الرسائل والكتب، وإرسالها

<sup>(</sup>١) أدعوك بدعاية الإسلام: أي بدعوته وهي كلمة التوحيد. شرح النووي على صحيح مسلم ٢١/ ٣٥٢، وقال الطيبي: «وهي كلمة الشهادة التي يدعى إليها أهل الملل الكافرة» شرح الطيبي لمشكاة المصابيح ٨/ ٢٩٢، وقال القرطبي: «هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» المفهم ٣/ ٦٠٨.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث ابن عباس عَنْهَ عن أبي سفيان تَنَقَ : البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي على النبي على النبي الموسى، النبي على النبوة، ٣/٤، برقم ٢٩٤١، وطرفه الأول عند البخاري في كتاب الوحي، باب حدثنا أبو اليمان، ٢/١ برقم ٧، وأخرجه مسلم، في كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي على إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، ٣/١٣٩٦، برقم ١٧٧٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٩٣ ، الاتي بعد حديثين، الدرس الأول.

إلى المدعوين مع السفراء والرسل؛ ولهذا كتب رسول الله ﷺ إلى قيصر \_كما في هذا الحديث \_يدعوه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ﷺ.

وقد كتب رسول الله ﷺ إلى الملوك والجبابرة يدعوهم إلى الإسلام، فعن أنس بن مالك صَافِيْهِ : «أن نبي الله ﷺ كتب إلى كسرى (١١)، وإلى قيصر (٢)، وإلى النجاشي (٣)، وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي ﷺ (٤)

وأرسل على الله الرسل يحملون الرسائل والكتب إلى ملوك الأرض، وأرسل الدعاة إلى الله يبلغون الناس الإسلام، ويدعونهم قبل كل شيء إلى الشهادتين ثم يدعونهم بالتدرج إلى شرائع الإسلام، ومن ذلك أنه على بعث معاذ بن جبل إلى اليمن وقال له: «إنك تأتي قوماً أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله [وفي رواية: «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عبادة الله عن أمن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة ،فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». (٥)

وهذا يبين أهمية إرسال الكتب وبعث الرسل والدعاة لدعوة الناس إلى الإسلام، وتبليغهم كل ما أمر الله به عباده عن طريق التدرج. (٦)

# ثالثاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة:

دل مفهوم هذا الحديث على أهمية القدوة الحسنة؛ لأن النبي ﷺ قال في كتابه

<sup>(</sup>١) كِيَسْرى: وهو لقب لكل مَنْ مَلَكَ مِنْ ملوك الفرس. شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) قيصر : لقب لكل مَن ملك الروم . انظر : المرجع السابق، ٢/ ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٣) النَجاشي: لقب لكل مَنْ ملك الحبشة، كما أن: خاقان لكل من ملك الترك، وفرعون لكل من ملك القبط، والعزيز لكل من ملك مصر، وتبّع لكل من ملك حمير. انظر: المرجع السابق، ١٢/ ٥٥٣.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب كتب النبي ﷺ إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله ﷺ ، ٣/ ١٣٩٧، برقم ١٧٧٤.

 <sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري، ١٣٣/٢، برقم ١٣٩٥، ومسلم، ١/٥٠، برقم ١٩، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٥٧، الدرس الثاني، ص٣٢٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ٦٦، الدرس الثالث.

لهرقل: «فإن توليت، فإن عليك إثم الأريسيين» وهذا فيه دلالة واضحة على أن الله عَرَبُكُ لو شاء هداية قيصر لأسلم من معه جميعاً: من الفلاحين والزارعين وغيرهم. (١)

وهذا يبيِّن بمفهومه أهمية القدوة الحسنة وأثرها في نفوس المدعوين . (٢)

# رابعاً: من أصناف المدعوين: النصارى:

ظهر في هذا الحديث أن من أصناف المدعوين النصارى؛ لأن النبي عَيْلِهُ كتب الرسائل والكتب إليهم، وأرسل الرسل والدعاة يدعونهم إلى الله عَرَفِهُ ، كما في هذا الحديث في كتابه لقيصر مع دحية الكلبي تَعِيْبُهُ .

ولاشك أن دعوة النصارى إلى الله تحتاج إلى أساليب ووسائل متخصصة ؟ لمراعاة أحوالهم ومعتقداتهم، فينبغي أن يسلك معهم الداعية إلى الله عَرَيْكُ مسالك سبعة كالاتى :

- ١- إبطال عقيدة التثليث بالأدلة العقلية والنقلية ، وإثبات الوحدانية لله عَرَيْن .
- البراهين بالأدلة العقلية والنقلية على إثبات بشرية عيسى و عبوديته لله عَرَفَك .
  - ٣- الأدلة العقلية والنقلية على إبطال قضية الصلب والقتل لعيسي ﷺ.
  - ٤ البراهين بالأدلة العقلية والنقلية على أن الإسلام قد نسخ جميع الشرائع السابقة.
  - البراهين بالأدلة الحسية والنقلية على إثبات وقوع التحريف في الإنجيل.
    - ٦- إثبات اعترافات المنصفين من علماء النصاري.
- ٧- البراهين الحسية والعقلية والنقلية على إثبات الرسالة المحمدية وعمومها
   لكافة الناس .

وإذا سلك الداعية إلى الله عَرَضُكُ مع النصاري هذه المسالك وُفِّقَ للحكمة في دعوة النصاري إن شاء الله تعالى . (٣)

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٣، الدرس الثالث، ورقم ٨، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفصل في المملل والأهواء النحل، لابن حزم، ١/ ١١٠-١١، ٢/١١، ١٣٩، ١٣٩، والمملل والنحل المشهرستاني ١/ ٢٢١-٢٢١، والداعي إلى الإسلام، للأنباري ص ٢٥٩-٤٦١، وتلبيس إبليس لعبدالرحمن ابن المشهرستاني ص ٢٧٠، والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لشيخ الإسلام ابن تيمية ١/ ١٢٠-٤٢٠، ٢/ ٣٠- الجوزي ص ٧٣، والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لشيخ الإسلام ابن تيمية المرادة على المرادة المرادة

# خامساً: من أساليب الدعوة: الترهيب:

إن الترهيب أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله عَرَضُ ؛ ولهذا قال عَلَيْهُ في كتابه إلى قيصر: «فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين».

فبين له على أنه إذا امتنع من الدخول في الإسلام فإن عليه إثم أتباعه من الفلاحين وغيرهم (١)؛ لأنه السبب في عدم دخولهم في دين الله عَرَيْكُ . (٢)

## سادساً: حرص النبي على هداية جميع الناس إلى الإسلام:

دل هذا الحديث على حرص محمد بن عبدالله على هداية الناس جميعاً إلى الإسلام، وإخراجهم من الظلمات إلى النور؛ ولهذا كتب لقيصر كما في هذا الحديث، وكتب إلى سائر ملوك الدنيا وجبابرتها، يدعوهم إلى كلمة التوحيد (٣) وقد مدحه الله عَرَيْكُ وأثنى عليه، وأكرمه بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ . (٤)

وهو شدید الحرص علی المؤمنین أعظم من غیرهم قال الله عَوَیّل : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ اَنفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتْ مُ حَرِیثُ عَلَیْکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتْ مُ حَرِیثُ عَلَیْکُمُ عَلَیْکُمُ عَالَیْکُمُ عَالَیْکُمُ عَلَیْکُمُ عِلَیْکُمُ عَلَیْکُمُ عِلَیْکُمُ عَلَیْکُمُ عِلَیْکُمُ عَلَیْکُمُ عَلِیْکُمُ عَلَیْکُمُ عَلَیْکُمُ عَلَیْکُمُ عَلَیْکُمُ عَلَیْکُمُ عَلَیْکُمُ عَلَیْکُمُ عَلَیْکُمُ عَلَیْکُمُ عَلِیْکُمُ عَلَیْکُمُ عَلَیْکُمُ عَلَیْکُمُ عَلِیْکُمُ عَلَیْکُمُ عَلَیْکُمُ عَلِیْکُمُ عَلِیْکُمُ عَلِیْکُمُ عَلِیْکُمُ عَلَیْکُمُ عَلِیْکُمُ عَلِیْکُمُ عَلَیْکُمُ عَلَیْکُمُ عَلَیْکُمُ عَلَیْکُمُ عَلَیْکُمُ عَلِیْکُمُ عَلَیْکُمُ عَلَیْکُمُ عَلِیْکُ عَلَیْکُمُ عَلَیْکُ عَلَیْکُمُ عَلِیْکُ عَلِیْکُ عَلَیْکُمُ عَلِیْکُمُ عَلَیْکُمُ عَلِیْکُ عَلِیْکُمُ عَلِیْکُمُ عَلَیْکُمُ عَلِیْکُمُ عَلَیْکُمُ عَلِیْکُمُ عَلِیْکُ عَلَیْکُ عَلَیْکُمُ عَلَیْکُ عَلَیْکُ عَلَیْکُمُ عَلَیْکُمُ عَلِیْکُ عَلِیْکُ عَلَیْکُمُ عَلِیْکُ عَلَیْکُمُ عَلَیْکُ عِلِیْکُ عَلِیْکُ عَلِیْکُ عَلِیْکُ عَلَیْکُ عَلَیْکُ عَلِیْکُ عَلِیْکُ عَلِیْکُ عَلِیْکُ عَلِیْکُ عِلِیْکُ عَلِیْکُ عَلِیْکُ عَلِیْکُ عَلِیْکُ عَلِیْکُ عَلِیْکُ عَلِیْکُ عَلِیْکُ عَلِیْکُ عَلَیْکُ عَلِیْکُ عَلِیْکُ عَلِیْکُ عِلِیْکُ عَ

فينبغي للداعية إلى الله عَرَضًا أن يحرص على هداية الناس اقتداء بالنبي عَيَالِيُّ .

\* \* \*

<sup>=</sup> ١٩٨/١، ودقائق التفسير له، ٢/ ٣٤٦-٣٤٦، ٣/ ٢٨-٣١، وإغاثة اللهفان لابن القيم، ٢/ ٨٥، ٢٧٠-٢٧٠، ووهداية الحيارى له، ص ٦٢-٦٤، وإظهار الحق لرحمة الله الهندي ١/ ٩٣-٥٨٥، والمناظرة بين الإسلام والنصرانية بعناية الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية، ص ١٧٣-٤٩٤، ٤٧٧.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الثالث عشر، والحديث رقم ١٢، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٣٥٤-٥٥٥، وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح، ٨/ ٢٦٩١، ٢٧٠٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء، الآية: ١٠٧.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة، الآية: ١٢٨.

# ١٠٠- بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ بِالْهُدَىٰ لِيَتَأَلَّفَهُمْ

وفي رواية: «جَاءَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرِ و إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْةٌ فَقَالَ: إِنَّ دَوْساً قَدْ هَلَكَتْ: عَصَتْ وأَبَتْ فادع الله عليهم». (٤)

# ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها :

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٧.

<sup>(</sup>٢) الطفيل بن عمرو: هو الطفيل بن عمرو بن طريف، وقيل: ابن عبدالله الدوسي، نسبة إلى دوس بن عدثان ابن عبدالله بن زهران. كان شاعراً سيداً في قومه، وقدم مكة، وقالت له رجال قريش: إنك امرؤ شاعر سيد، وإنا قد خشينا أن يصيبك هذا الرجل ببعض حديثه؛ فإنما حديثه كالسحر، فاحذره أن يدخل عليك وعلى قومك؛ فإنه فرق بين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وابنِه، فما زالوا به حتى سدًّ أذنيه بِقطن، ومر بالرسول ﷺ وهو بالمسجد، وإذا هو قائم بالمسجد فقام قريباً، فسمع بعض قوله، ثم فتح أذنيه واستمع فما سمع كلاماً أحسن من كلامه، وذهب معه إلى بيته وعرض عليه الإسلام فأسلم، وأرسله إلى قومة داعياً، وسأل الله أن يجعل له آية، فلما ذهب وأشرف على قومه جعل الله له بين عينيه نوراً، فسأل الله أن يجعله في غير وجهه، فتحول النور في رأس عصاه، ووصل إلى قومه فبدأ بدعوة أبيه وأمه، وزوجته إلى الإسلام، فأسلموا، وذكر ابن حجر في الفتح والإصابة أن أمه لم تسلم، وذكر الذهبي أنها أسلمت، ثم دعا قومه إلى الإسلام فلم يسلموا، فرجع إلى النبي ﷺ فقال: ادعُ الله عليهم، فدعا لهم النبي ﷺ بالهداية، ثم رجع إليهم، فدعاهم وبقي فيهم حَتَى قدم عَلَى النبي ﷺ في غزوة خيبر بثمانين أو تسعين أسرة مسلمة، منهم أبو هريرة صلي ، وبقي مع النبي ﷺ حتى فتح مكة، وطلب من النبي ﷺ أن يبعثه إلى ذي الكفين "صنم عمرو بن حَمَمَة" فخرج إلَّيه وأحرقه بالنار وهو يقول: يا ذا الكفين لست من عبادكا ميلادنا أكبر من ميلادكا، إني حشوت النار في فؤادكا. ثم رجع إلى النبي على وبقي معه حتى قبض عَلَيْهُ، ثم شهد يوم اليمامة في عهد أبي بكر رَبِيُّ ، وقتل شهيداً. انظر: اللباب في تهذيب الأنساب، لعلي بن أبي الكرم محمد بنّ محمد المعروف بابن الأثير ١/ ١٣ ٥ ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١/ ٣٤٤-٣٤٧، وزادً المعاد لابن القيم، ٣/ ٤٩٥، والإِصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) [الحديث ٢٩٣٧] طرفاه في: كتاب المغازي، باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي، ٥/ ١٤٤، برقم ٢٩٣٧. وكتاب الدعوات، باب الدعاء للمشركين، ٧/ ١٢، برقم ٢٣٩٧.

<sup>(</sup>٤) من الطرف، رقم ٤٣٩٢.

- ١ من صفات الداعية: الحلم.
- ٢- من صفات الداعية: التأنّي والتثبت.
- ٣- من صفات الداعية: رحمة المدعو والشفقة عليه.
- ٤- من صفات الداعية: الحرص على هداية الناس.
  - من صفات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين.
    - ٦- من أساليب الدعوة: التأليف بالدعاء.
      - ٧- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة.
      - ٨- من أصناف المدعوين: المشركون.
    - ٩- من معجزات النبي ﷺ: إجابة دعواته.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: من صفات الداعية: الحلم:

ظهر في هذا الحديث حلم النبي عَلَيْ العظيم؛ لأن الطفيل تعليه حينما قال للنبي عَلِيدٌ: يا رسول الله، إن دوساً قد عصت وأبت فادع الله عليهم، فدعا لهم عليه بالهداية، وحلم عليهم فلم يغضب، فالطفيل تعلي ومن معه يطلبون من النبي عَلِيدٌ الدعاء عليهم بالهلاك ورسول الله عَلَيدٌ يدعو لهم بالهداية، وهذا يدل على حلمه العظيم، قال الكرماني تَعَلَيْهُ: «ودعا لهم رسول الله عَلَيْ بالهداية في مقابلة العصيان، والإتيان بهم في مقابلة الإباء». (١)

فينبغي للداعية أن يتصف بالحلم ولا يغضب ولا يجزع إذا لم تقبل دعوته، والله المستعان. (٢)

#### ثانياً: من صفات الداعية: التأنى والتثبت:

دل هذا الحديث على تثبت النبي عَلَيْة وعدم عجلته؛ لأنه عَلَيْة عندما قال له

 <sup>(</sup>١) شرح صحيح البخاري للكرماني ٦٦/ ٢٠٤، وانظر: عمدة القاري للعيني ٢٣/ ٢٠، ومرقاة المفاتيح،
 لملاعلي القاري، ١٥/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم، ٣٥، الدرس الثاني، و٨٩، الدرس الخامس.

الطفيل سَعْتُه : يا رسول الله ، إن دوساً عصت وأبت فادع الله عليهم تأتَى عَلَيْهُ فلم يعجل بالعقوبة بالدعاء ، وإنما دعا لهم فقال : «اللهم اهد دوساً وائت بهم» قال العلامة العيني كَلَلْهُ : «كان يحب دخول الناس في الإسلام ، فكان لا يعجل بالدعاء عليهم ما دام يطمع في إجابتهم إلى الإسلام»(١) وهذا يدل على كمال أناته وتثبته عليه .

فينبغي للداعية أن يتصف بالتثبت والأناة؛ لأن الله عَرَضِ أمر بالأناة والتثبت فقال: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمُ فَاسِقًا بِنَبَا فِتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِعَهَالَةِ فَنُصِيحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ . (٢)

ولاشك أن الأناة: هي التبيّن والتَّثبت في الأمور، والتبصُّر والتأمل، ويقال: تبصر الشيء، وتأمل في رأيه: تبين ما يأتيه من خير أو شر. <sup>(٣)</sup>

فالأناة: التأني والتثبت وترك العجلة، حتى يستبين الصواب (ئ) يقال: تثبت في الأمر والرأي واستثبت: تأتى فيه ولم يعجل، واستثبت في أمره، إذا شاور وفحص عنه (٥) والأناة في الحقيقة: التصرف الحكيم بين العجلة، والتباطؤ، وهي من صفات أصحاب العقل والرزانة، بخلاف العجلة؛ فإنها من صفات أصحاب الرعونة والطيش، وهي تدل على أن صاحبها لا يملك الإرادة القوية القادرة على ضبط نفسه تجاه انفعالاته العجولة، وبخلاف التباطؤ والتواني فهما من صفات أصحاب الكسل والتهاون في الأمور، ويدلان على أن صاحبهما لا يملك الإرادة القوية على دفع همته للقيام بالأعمال التي تحقق له ما يرجوه، أو ليس له همة عالية تنشد الكمال، فهو يرضى بالدَّنِيَّات إيثاراً للراحة، وكسلاً عن القيام بالواجب.

فينبغي للداعية أن يكون متثبِّتاً متأنياً، ولا يكون عجولًا ولا كسولًا؛ فإن الأناة تعينه على وضع الأمور في مواضعها، بخلاف العجلة؛ فإنها تعرضه لكثير

<sup>(</sup>١) عمدة القاري، شرح صحيح البخاري، ٢٠٨/١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: القاموس المحيط، للفيروز آبادي، باب الراء فصل الباء، ص ٤٤٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٥) انظر: لسان العرب لابن منظور، باب الناء فصل الثاء، مادة: (ثبت) ١٩/٢.

من الأخطاء والإخفاق، والتعثر، والارتباك، ثم تعرضه للتخلف من حيث يريد السبق، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وبخلاف التباطؤ والكسل، فهو أيضاً يعرضه للتخلف والحرمان من تحقق النتائج التي يرجوها.

ولا شك أنه ينبغي للداعية أن يكون متأنياً في جميع أموره، ولا يكون مستعجلاً في جميع أموره، ولا يكون متباطئاً كسولًا، ولا يزال الرجل يجني من ثمرة العجلة الندامة (۱) والعجلة لها أسباب ينبغي أن يجتنبها الداعية، من أعظمها الشيطان عدو الإنسان، فعن أنس تطفي يرفعه: «التأني من الله والعجلة من الشيطان» (۲)؛ لأنه الحامل عليها بوسوسته، فيمنع من التثبت والنظر في سنن الله في الكون، ويمنع النظر في العواقب، فيقع المستعجل في المعاطب والفشل (۳) ولكن ينبغي أن يعلم الداعية أن العجلة المذمومة ما كان في غير طاعة الله عجم التثبت، أما المسارعة إلى الخير فهي محمودة، وقد قيل لبعض السلف: لا تعجل فالعجلة من الشيطان، فقال: لو كان ذلك كذلك لما قال موسى (٤): ﴿ وَعَجِلْتُ إِلْيَكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾. (٥)

فَعُلِمَ بأنه يستثنى من العجلة ما لا شبهة في خيريَّته، بشرط مراعاة الضوابط والشروط التي أمر الله بها حتى تكون المسارعة مما يجبه الله ويرضاه؛ ولهذا مدح الله المسارعين في الخيرات فقال عَنَىٰ : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَكَا نُواْ لِنَا خَرْشِعِينَ ﴾ . (٦)

وعن سعد بن أبي وقاص رَبِي على الأعمش ولا أعلمه إلا عن النبي على الله عن النبي الله الله عن النبي الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله عن

<sup>(</sup>١) انظر: تحفة الأحوذي شرح سنن المترمذي، للمباركفوري ٦/ ١٥٣، والأخلاق الإسلامية وأسسها، لعبدالرحمن المبداني، ٢/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده، ٣/ ١٠٥٤، والبيهقي في السنن الكبرى، ١٠٤٠/١، وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٤/٤٠٤: «هذا إسناد حسن رجاله ثقات».

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح السنة، للبغوي ١٣/ ١٧٦، وفيض القدير، شرح الجامع الصغير، للمناوي ٣/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: تحقَّة الأحوذي بشرح سنن الترمذي، ٦/ ١٥٣.

 <sup>(</sup>٥) سورة طه، الآية: ٨٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء، الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>٧) التُّؤَدة: التأني: انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي، ٣/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٨) أبو داود، كتَّاب الأدب، باب الرفق، ٤/ ٥٥،، برقم ٤٨١٠، والحاكم بلفظه ١/ ٦٤، وقال صحيح =

المزني رَخِي الله عَلَيْهِ قال: «السَّمْتُ الحسن (١) والتُّؤدةُ، والاقتصاد (٢)، جزء من أربعة وعشرين جزءاً من النبوة». (٣)

ومعلوم أن الأناة محبوبة عند الله عَرَيْن ، ولهذا قال عَلَيْ للأشج: «فإن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم، والأناة». (٤)

## ثالثاً: من صفات الداعية: رحمة المدعو والشفقة عليه:

دل هذا الحديث على رحمة النبي على وشفقته على المدعوين؛ ولهذا لم يدع على قبيلة دوس عندما طلب منه الدعاء عليهم، ولكن دعا لهم فقال: «اللهم اهدِ دوساً واثتِ بهم»؛ قال الكرماني كَلَّلُهُ: «فإن قلتَ هم طلبوا الدعاء عليهم ورسول الله على دعا لهم، قلتُ: هذا من كمال خلقه العظيم ورحمته بالعالمين» (٥) وقد قال الله عَنَى خقه ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ ﴾ (١) وهذا من كمال رحمته، ورأفته بأمته على الله عَنَا الله عَنْ عَنَا الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله عَنْ الله عَنْ عَنَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنَا الله عَنْ الله عَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنَا الله عَنْ الله عَنَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنَا الله عَنْ الله عَنَا الله الله عَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنَا ا

## رابعاً: من صفات الداعية: الحرص على هداية الناس:

ظهر في هذا الحديث حرص النبي ﷺ على هداية الناس، ولهذا دعا لدوس ولم يدع عليهم حينما طُلِبَ منه ذلك؛ لحرصه على هدايتهم ودخولهم في الإسلام؛ قال العلامة العيني تَخَلَّلُهُ: «وفيه حرص النبي ﷺ على من يسلم على يديه». (^)

<sup>:</sup> على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٣/٣٩.

<sup>(</sup>١) السمت الحسن: حسن الهيئة والمنظر. انظر: فيض القدير للمناوي ٣/ ٧٧٧.

<sup>(</sup>٢) الاقتصاد: التوسط في الأمور، والتحرز عن طرفي: الإفراط والتفريط. انظر: المرجع السابق ٣/ ٢٧٧.

 <sup>(</sup>٣) الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في التأني والعجلة، وحسنه، ٤/ ٣٦٦، برقم ٢٠١٠، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، في كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله، ١٨/١، برقم ١٧.

<sup>(</sup>٥) شرح الكرماني على صحيح البخاري ١٨٤/١٢، ٢٢/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء، الآية: ١٠٧.

 <sup>(</sup>٧) انظر: الحديث رقم ٥، الدرس الأول، ورقم ٥٠، الدرس الرابع، وحمدة القاري للعيني ١٤/ ٢٠٨٠،
 وإرشاد الساري للقسطلاني، ٥/ ١١٠.

<sup>(</sup>٨) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ١٨/ ٣٤.

فينبغي للداعية أن يحرص على هداية المدعوين إلى دين الله عَيَّلُ . (١)

## خامساً: من صفات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين:

إن مراعاة أحوال المدعوين من صفات الداعية المسلم؛ لأن النبي على لله يدع على دوس؛ لرغبته في دخولهم الإسلام، ودعا على بعض المشركين من غيرهم فدل ذلك على مراعاته على لأحوال المدعوين؛ ولهذا ترجم البخاري كَنْكُلْلهُ بتراجم تدل على مراعاة أحوال المدعوين فقال: «باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» (٢) وقال في موضع آخر: «باب الدعاء على المشركين بالهذى المؤلى حيث تشتد شوكتهم ويكثر أذاهم، والحالة الثانية حيث تُؤمَن غائلتهم ويُرجَىٰ تَٱلْفهم». (٥)

وسمعت سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله يقول: «الدعاء على الكفار على حسب الأحوال، فكل مقام له مقال، فيراعى ما هو الأنسب: تارة يدعى عليهم بالهلاك والدمار، وتارة يدعى لهم بالهداية، وتارة يُعَلَّمون». (٢)

فينبغي للداعية أن يراعي أحوال المدعوين على ما يكون فيه الصلاح . (v)

# سادساً: من أساليب الدعوة: التأليف بالدعاء:

من أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى التأليف بالدعاء الطيب الذي يجذب قلوب المدعوين، ومن أعظم ذلك الدعاء بالهداية، ولهذا استنبط

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٩٠، الدرس السادس.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الجهاد والسير، ٣/ ٣٠٧، ترجمة على الحديث رقم ٢٩٣١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، كتاب المغازي، ٧/ ٢١٢، ترجمة على الحديث رقم ٦٣٩٢.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، كتاب الجهاد والسير، ٣٠٨/٣، ترجمة على الحديث رقم ٢٩٣٧، وكتاب الدعوات، ٧/٣١٣، ترجمة على الحديث رقم ٦٣٩٧.

 <sup>(</sup>٥) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ١٠٨/٦ ، وانظر : ١١/ ١٩٦ ، عمدة القاري للعيني ١٤/ ٢٠٧ .

<sup>(</sup>١) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٢٩٣٧ من صحيح البخاري، بالجامع الكبير بالرياض.

<sup>(</sup>٧) انظر: الحديث رقم ١٩، الدرس الثالث.

الإمام البخاري كَفَلَشُهُ من هذا الحديث أن الدعاء من أنواع التأليف، فقال: «باب الدعاء للمشركين بالهدى؛ ليتألفهم». (١)

قال ابن حجر كَلِّلَتْهُ: «وقوله ليتألفهم من تفقه المصنف كَلِّلَهُ إشارة إلى التفريق بين المقامين» (٢) أي الدعاء لهم والدعاء عليهم. ولا شك أن الدعاء للمدعو مما يشرح صدره، ويجذب قلبه للدين الإسلامي. فينبغي للداعية أن يعتني بهذا الأسلوب. (٣)

## سابعاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة:

دل الحديث بمفهومه على أن القدوة الحسنة من وسائل الدعوة؛ لأن النبي على حينما طُلِبَ منه الدعاء على دوس بالهلاك دعا لهم بالهداية؛ لأنه على قدوة الدعاة إلى الله عَرَيْنُ ، فهو قد تأتّى، وصبر، وحلم، وعفا، ودعا بالهداية للمدعوين. فينبغي للداعية أن يقتدي به عَلَيْرٌ. (٤)

## ثامناً: من أصناف المدعوين: المشركون:

دل هذا الحديث على أن المشركين من أصناف المدعوين؛ لأن قبيلة دوس من المشركين، وقد دعاهم الطفيل إلى الله عَيْقَ ودعا لهم رسول الله عَيْقَ .

فينبغي للداعية إلى الله عَرَيَكُ أن يعتني بدعوة المشركين إلى الله عَرَيَكُ ويسلك معهم في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى تسعة مسالك:

- ١ إثبات ألوهية الله تعالى بالأدلة العقلية والنقلية، وأنه ﴿ الستحق للعبادة وحده.
  - ٢- ضعف جميع ما عُبد من دون الله ﷺ من جميع الوجوه.
  - ٣- ضرب الأمثال التي تثبت العبادة لله ﷺ وحده وتقرر التوحيد.
    - الكمال المطلق من جميع الوجوه لله ﷺ.

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء للمشركين ليتألفهم، ٣٠٨/٣، ترجمة للحديث رقم ٢٩٣٧.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١٠٨/٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس الخامس، ورقم ٤٥، الدرس الثامن.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٣، الدرس الثالث، ورقم ٨، الدرس الخامس، ورقم ٩، الدرس الثالث عشر.

- التوحيد دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام.
  - ٦- الغلو في الصالحين سبب كفر بني آدم.
    - ٧- بيان الشفاعة المثبتة والمنفية.
- ٨- الإله الحق سخر جميع ما في الكون لعباده، فهو ﷺ المستحق للعبادة وحده.
  - ٩- الأدلة العقلية والنقلية على إثبات البعث والنشور.

فإذا سلك الداعية إلى الله عَرَيِّ هذه المسالك مع هؤلاء تفصيلاً وتوضيحاً وإبلاغاً برفق، ولين، وحلم، وحكمة نجح بإذن الله عَرَيِّ . (١)

## تاسعاً: من معجزات النبي ﷺ: إجابة دعواته:

دل هذا الحديث على أن من المعجزات ودلائل نبوة محمد على إجابة دعواته، ومن ذلك دعوته لدوس حينما قال: «اللهم اهد دوساً وائت بهم» فهدى الله عنه هذه القبيلة وجاء الطفيل منهم في غزوة خيبر بتسعين أو ثمانين أسرة كلهم قد دخل الإسلام (٢) وقد دعا على أدعية كثيرة استجاب الله له فيها، وكانت من الدلائل القاطعة على أنه رسول الله على أنا رسول الله على أنه رسول الله على أنا الله على أنه رسول الله على الله على أنه رسول الله على الله على الله على الله على أنه رسول الله على الله على أنه رسول الله على ا

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير البغوي، ٣١٤، ٢٤١، ٣١٦، ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٩/ ٣٣٧- ٣٨٠، ١/ ٣٥- ٣٧٠، وتقصح وتفسير ابن كثير ٣/ ٢٥٥، والتفسير القيم لابن القيم ص ٣٦٨، وأمثال القرآن لابن القيم ص ٤٧، وفتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، لعبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب ٢/ ٥٥٣- ٥٥٥، وأضواء المبيان للشنقيطي، ٢/ ٤٤٢، ٣/ ٢٠١، ٣٢٢، ٥٩٥، ٥/٤٤، ٢/ ٢٦٨، ومناهج الجدل في القرآن الكريم، للدكتور، زاهر عواض الألمعي ص ١٥٥- ١٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ١/٣٤٦.

 <sup>(</sup>٣) انظر: أمثلة كثيرة جداً على أن إجابة دعواته على من أعلام نبوته. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،
 لابن تيمية، ٦/ ٢٩٦- ٣٢٢.

# ١٠٢- بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الإِسْلَامِ، والنُّبُوَّةِ وَأَنْ لا يَتَّخِذ بَعضُهُمْ بَعضاً أَربَاباً مِنْ دُونِ اللهِ

وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ ﴾ الآية (١).

٩٢-[٢٩٤٢] - حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُالعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ<sup>(٢)</sup> رَبِي : سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأَعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيهِ»، فَقَامُوا يَرْجُونَ لِذَلِكَ أَيُّهُمْ يَعْطَىٰ، فَعَدَوْا كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَىٰ، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلَيٌّ؟» فَقِيلَ: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، يَعْطَىٰ، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلَيٌّ؟» فَقِيلَ: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَالَ : «غَلَى وَشِلِكَ كَتَّى كَأَنَهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٌ، فَقَالَ: فَقَالَ: «عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ فَقَالَ: الْعُهُمْ عَرَّهُ مَعْ إِلَى الإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِب عَلَيْهِمْ، فَواللهِ لأَنْ يُهْدَىٰ بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَم». (")

وفي رواية: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: ﴿ لَأُعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَةَ غَداً رَجُلاً يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ ، يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ ، وَيُحبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ » فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ: أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا؟ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ: أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا ، فَقَالَ: ﴿ أَيْنَ عَلَيُ بُنُ أَبِي طَالِبٍ؟ » ، فَقِيلَ: هُو يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَنْ مَو يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِي عَيْنَهِ اللهِ يَعَلِيْ فِي عَيْنِهِ وَجَعٌ ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ ، فَقَالَ عَلِيُ : يَا رَسُولَ اللهِ وَدَعَا لَهُ ، فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ ، فَقَالَ عَلِيُّ : يَا رَسُولَ اللهِ أَقَالَ اللهِ عَلَيْ : يَا رَسُولَ اللهِ أَقَالَ عَلَى يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ ، فَقَالَ عَلِيٌ : يَا رَسُولَ اللهِ أَقَالَ عَلَى يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ ، فَقَالَ عَلِيٌ : يَا رَسُولَ اللهِ أَقَالَ عَلَى يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ ، فَقَالَ عَلِيٌ : يَا رَسُولَ اللهِ أَقَالَ عَلَى يَكُنْ لِهُ فَيَالَ عَلَى يَعْلَى مِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، وَيَعْ اللهُ فِيهِ ، فَوَاللهِ لأَنْ اللهُ عَلَى اللهِ فِيهِ ، فَوَاللهِ لأَنْ اللهُ عَلَى اللهِ فَيهِ ، فَوَاللهِ لأَنْ اللهُ عَلَى اللهِ فِيهِ ، فَوَاللهِ لأَنْ اللهُ عَلَى اللهِ فِيهِ ، فَوَاللهِ لأَنْ اللهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى اللهِ فِيهِ ، فَوَاللهِ لأَنْ لَا هُو فِيهِ ، فَوَاللهِ لأَنْ لَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْلُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المِنْ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٧٩.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٢٥.

<sup>(</sup>٣) [الحديث ٢٩٤٢] أطرافه في: كتاب الجهاد والسير، باب فضل من أسلم على يديه رجل، ٢٥/٤، برقم ٢٠٠٩. وكتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب علي بن أبي طالب، القرشي الهاشمي أبي الحسن تعليه ، ٢٤٦٤، برقم ٢٧٠١. وكتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ٥/١٩، برقم ٢٢١٠. وكتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ٥/١٩، برقم ٢٤٠٦. وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب تعليث ، ١٨٧٢/٤، برقم ٢٤٠٦.

# يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ». (١)

# ○ شرح غريب الحديث:

- \* «الراية» الراية هاهنا: العَلَمُ. يقال: ريَّيْتُ الراية: أي ركزتها. (٢)
  - \* «على رِسْلِكَ» تأنَّ ولا تَعجل. (٣)
  - \* «حُمْرُ النَّعَمِ» النَّعَمُ: الإبل، والحُمْرُ منها أنفسها عند أهلها. (٤)
    - \* «انفذ» امض. (٥)
- \*«يدوكون» أي يخوضون ويموجون فيمن يدفعها إليه، يقال: وقع الناس
   في دوْكَةٍ ودُوكةٍ: أي في خوض واختلاط. (٦)
- \* «ساحتهم»: أي ناحيتهم، ويقال: ساحة الدار: الموضع المتسع أمامها،
   والجمع ساحات. (٧)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها :

- ١ من معجزات النبي ﷺ: شفاء المرضى والإخبار بالغيوب.
  - ٢- من صفات الصحابة ﷺ: الرغبة فيما عندالله ﷺ.
    - ٣- من صفات الداعية: محبة الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) الطرف رقم ٤٢١٠.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غُريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الياء، مادة: «رايا» ٢/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، باب الراء مع السين، مادة: «رسل» ٢٢٣/، وانظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٥٥٦، و«حُمْرُ النَّعَم» حُمْرُ: بضم الحاء وسكون الميم، والنَّعَم: بفتحتين، انظر: فتح الباري لابن حجر ٧/ ٤٧٨، وعمدة القاري للعيني ٦ ١/ ٢١٥.

 <sup>(</sup>٥) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب النون مع الفاء، مادة: «نفذ» ٥/ ٩٢.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، بأب الدال مع الواو، مادة: «دوك» ٢/ ١٤٠.

 <sup>(</sup>٧) انظر: المصباح المنير، للفيومي، مادة: «سوح» ٢٩٤/١، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي ٢/٥٧٦.

- \$- أهمية سؤال الداعية عما يشكل عليه.
  - من صفات الداعية: التثبت والأناة.
- ٦- من أساليب الدعوة: التأليف بالدعاء.
- ٧- من موضوعات الدعوة: الدعوة إلى كلمة التوحيد.
- ٨- من موضوعات الدعوة: الحث على نشر العلم وتعليم الناس الخير.
  - ٩- من أساليب الدعوة: التشبيه.
  - ١٠- من أساليب الدعوة: الترغيب.
  - ١١ من وسائل الدعوة: بعث المجاهدين والدعاة.
    - ١٢ من صفات الداعية: الشجاعة.
    - ١٣ من أساليب الدعوة: التأكيد بالقسم.
      - ١٤- من أصناف المدعوين: اليهود.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي :

## أولاً: من معجزات النبي ﷺ: شفاء المرضى والإخبار بالغيوب:

دل هذا الحديث على أن من معجزات النبي على: شفاء المرضى والإخبار بالغيوب: أما معجزة شفاء المرضى فمنها ما فعل رسول الله على مع على بن أبي طالب تعليه في هذا الحديث حيث بصق في عينيه، فشفاه الله عاجلاً على الفور، وهذا يدل على أن الله عرض أرسل محمداً على بالحق، وقد وقع على يديه من شفاء المرضى الوقائع الكثيرة، ذكر منها شيخ الإسلام ابن تيمية يحديه خمس وقائع شفى المرضى فيها على الفور. (١)

أما إخباره بالغيوب فكثير لا يعد ولا يحصى، ومن ذلك ما أخبر به ﷺ في هذا الحديث بقوله: «لأعطين الراية رجلاً يفتح الله على يديه»، ووقع الفتح على نحو ما أخبر به ﷺ. (٢)

<sup>(</sup>١) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٦/ ٢٠١-٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٢/ ٢٧٤، وشرح النووي على صحيح مسلم ٥١/ ٢٧٤.

## ثانياً: من صفات الصحابة عليه : الرغبة فيما عندالله عَن الله عندالله عَنْ الله عندالله عَنْ الله عندالله عَنْ ا

ظهر في هذا الحديث رغبة الصحابة على فيما عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا عندما سمعوا قول النبي على الأعطين هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه، يُحبُّ الله ورسولَه، ويُحبُه الله ورسُولُه» باتوا ليلتهم يخوضون فيمن يدفعها إليه رسول الله عليه وما ذلك إلا لرغبتهم فيما عند الله عَرَسُلُ ؛ ولهذا قال عمر تعلي عندما سمع هذا الخبر العظيم، ومحبة هذا الرجل لله ورسوله، ومحبة الله ورسوله له: «ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها» (٢) قال النووي تَخلَلُهُ : "إنما كانت محبته لها؛ لما دلت عليه الإمارة من محبته لله ورسوله على يديه». (٣)

فينبغي للداعية إلى الله عَرَيْكُ أن يرغب فيما عند الله عَرَبِكُ . (٤)

## ثالثاً: من صفات الداعية: محبة الله عَرَيْكُ ورسوله عَلَيْهُ:

دل هذا الحديث على أن محبة الله ورسوله من أعظم صفات الداعية الصادق مع الله بَرَكُ ؛ ولهذا الفضل العظيم مدح النبي عَلَيْ علي بن أبي طالب؛ لاتصافه بمحبة الله ورسوله على ولا شك أن محبة الله ورسوله من أعظم الواجبات على كل مسلم، وخاصة الداعية إلى الله بَرَكُ ، ولا يكمل الإيمان إلا بالمحبة الكاملة؛ ولهذا قال عمر تعلى لنبي عَلَيْ : يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي عَلَيْ : «لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك» فقال له عمر : فإنه الآن والله لأنت أحبُ إلي حتى أكون أحب إليك من نفسك» فقال له عمر : فإنه الآن والله لأنت أحبُ إليً

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٢) مسلّم عن أبي هريرة تَتَلَقُ ، في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علي بن أبي طالب تَتَلَقُ ، ٤/ ١٨٧١، . قد ٢٤٠٥

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٨٦/١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ١٣، الدرس الثاني، ورقم ١٦، الدرس الثالث.

من نفسي، فقال عَلَيْ : «الآن يا عُمَرُ»(١) قال الحافظ ابن حجر تَخْلَلْله : «أي الآن عرفت فنطقت بما يجب» . (٢)

فينبغي للداعية أن يحب الله ورسوله أكثر: من نفسه، وولده، ووالده، والناس أجمعين. (٣)

## رابعاً: أهمية سؤال الداعية عما يشكل عليه:

دل هذا الحديث على أهمية السؤال عما يشكل على الإنسان المسلم وخاصة الداعية إلى الله عَنَيْنُ في هذا الحديث: الداعية إلى الله عَنَيْنُ في هذا الحديث: «يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟» فبين له عَنَيْنُ وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام أولاً ويخبرهم بما يجب عليهم.

فينبغي لكل مسلم أن يسأل عن كل ما أشكل عليه، حتى يكون على بصيرة. (١)

# خامساً: من صفات الداعية: التثبت والأناة:

إن الأناة في الأمور والتثبت فيها من أعظم الصفات الحميدة، وقد دل هذا الحديث على الأمر بالتثبت وعدم العجلة فقال ﷺ لعلي بن أبي طالب ﷺ : «انفذ على رسلك» وهذا فيه أمر بالأناة وعدم العجلة .

فينبغي للداعية أن يكون متأنياً متثبتاً في أموره كلها. (٥)

## سادساً: من أساليب الدعوة: التأليف بالدعاء:

ظهر في هذا الحديث أن من أساليب الدعوة التأليف بالدعاء للمدعو؛ ليدخل الداعية السرور عليه، وقد دعا النبي ﷺ لعلي بن أبي طالب عندما بصق في عينيه، فبرئ من الرمد بإذن الله ﷺ .

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي ﷺ ٧/ ٢٧٧، برقم ٦٦٣٢.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١١/٥١٥، وانظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري ١٤٢/١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحدّيث رقم ٩، الدرس الثّاني، ورقم ٦٢، الدرّس الثّامن، ورقّم ٦٣، الدرس الثامّن.

<sup>(</sup>٤) انظر : الحديث رقمُ ١٩، الدرس الرآبع، ورقم ٣٠، الدرس الرابع .

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٩١، الدرس الثاني.

فينبغي للداعية أن يتألف المدعوين بالدعاء لهم . (١)

#### سابعاً: من موضوعات الدعوة: الدعوة إلى كلمة التوحيد:

إن من الموضوعات المهمة الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله على ولهذا قال على في هذا الحديث لعلى بن أبي طالب تعلى انفذ على رسلك، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه» والروايات يفسر بعضها بعضاً؛ فإن هذه الدعوة تكون قبل القتال إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله على الله . فهذا هو فعلوا ذلك فقد منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله . فهذا هو حق الله المذكور في هذا الحديث . (٢)

فينبغي أن يعتني الدعاة إلى الله عَرَيْكُ بالدعوة إلى كلمة التوحيد. (٣)

# ثامناً: من موضوعات الدعوة: الحث على نشر العلم وتعليم الناس الخير:

إن الحث على نشر العلم وتعليم الناس الخير من أهم موضوعات الدعوة إلى الله عَرَيْنُ ؛ ولهذا قال النبي عَلَيْنُ لعلي بن أبي طالب: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حُمْرُ النَّعَم».

وهذا يبيِّن أهمية تعليم الناس الخير، ونشر العلم بينهم؛ قال الإمام الخطابي كَاللهُ في معنى الحديث: «لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك أجراً وثواباً من أن يكون لك حمر النعم، فتتصدق بها» (٤) وقد ذكر القرطبي والأبي والسنوسي رحمهم الله «أن في هذا الحديث الشريف: حضاً عظيماً على تعلم العلم وبثه في الناس وعلى الوعظ والتذكير، ويعني أن ثواب تعليم رجل واحد وإرشاده أفضل من ثواب الصدقة بهذه الإبل النفيسة؛ لأن ثواب

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس الخامس، ورقم ٤٥، الدرس الثامن، ورقم ٩١، الدرس الثامن.

<sup>(</sup>٢) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي ٦/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديثُ رقم ٩٠، الدرس الأول، والحديثُ الَّاتي برقَم ٩٣، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٤) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، ٢/ ١٤٠٨.

الصدقة بها ينقطع بموتها، وثواب العلم والهدى لا ينقطع إلى يوم القيامة "(1)؛ لقوله ﷺ: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو وَلدٍ صالحٍ يدعو له "(٢) وقال ﷺ: "من دل على خير فله مثل أجر فاعله "(٣) وقال ﷺ: "من سن في الإسلام سنة حسنة فَعُمِلَ بها بعده كُتِبَ له مثلُ أجرِ من عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيءٌ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فَعُمِلَ بها بعده، كُتِبَ عليه مثل وِزْرِ من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيءٌ».

وعن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً» (٥) وعن أبي أمامة على يرفعه: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» ثم قال رسول الله على الناه وملائكته وأهل السموات والأرضين، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت، لَيُصلُون على مُعَلِّم الناس الخير». (٢)

فينبغي للداعية أن يجدُّ ويجتهد في تعليم الناس الخير وحضهم عليه .

# تاسعاً: من أساليب الدعوة: التشبيه:

ظهر أسلوب التشبيه في هذا الحديث؛ قال الإمام الكرماني كَغَلَمْهُ: «الإبل الحمر، هي أحسن أموال العرب، فيضربون بها المثل في نفاسة الشيء، وليس عندهم شيء أعظم منه، وتشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب

 <sup>(</sup>١) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٦/ ٢٧٦، وإكمال إكمال المعلم، للأبي
 ٨/ ٢٣١، ومكمل إكمال الإكمال، للسنوسي ٨/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) مسلم، ٣/ ١٢٥٥، برقم ١٦٣١، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٢، الدرس الرابع، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٣) مسلم، ٣/ ١٥٠٦، برقم ١٨٩٣، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٤٩، الدرس الثالث، ص ٣٠٩. (٤) مسلم، كتاب العلم، باب من سن في الاسلام سنة حسنة أو سيئة ؛ ومن دعا الم هدى أو ضلالة، ٤

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب العلم، باب من سن في الإسلام سنة حسنة أو سيئة ؛ ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، ٤/ ٢٠٥٩ . برقم ١٠١٧، من حديث جرير بن عبدالله تعليها

<sup>(</sup>٥) مسلم، في كتابّ العلم، الباب السابق، ٤/ ٢٠٦٠، برقم ٢٦٧٤.

 <sup>(</sup>٦) الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، ٥/ ٥٠، برقم ٢٦٨٥، وصححه الألباني في
صحيح سنن الترمذي ٢/ ٣٤٣، وانظر: مشكاة المصابيح بتحقيق الألباني ١/ ٧٤، برقم ٢١٣.

إلى الفهم، وإلا فذرة من الآخرة خير من الدنيا وما فيها بأسرها وأمثالها معها»(١) والله المستعان. (٢)

## عاشراً: من أساليب الدعوة: الترغيب:

إن هذا الحديث ظهر فيه أسلوب الترغيب في قوله ﷺ: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمْر النَّعَم» والترغيب في الحقيقة له تأثير عجيب في نفوس المدعوين. فينبغي للداعية أن يعتني به كثيراً. (٣)

# الحادي عشر: من وسائل الدعوة: بعث المجاهدين والدعاة:

دل هذا الحديث على أن من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعث المجاهدين والدعاة، وإرسالهم إلى أقطار الأرض للدعوة إلى الله عَرَبُكُ ، وقد ظهر في هذا الحديث من بعث رسول الله عَلَيْ على بن أبي طالب إلى يهود خيبر ؛ لدعوتهم إلى الله عَرَبُكُ ، وقتالهم إن رفضوا الدعوة، وبعث عَلَيْ كثيراً من السرايا، والبعوث والدعاة، لنشر الإسلام وتبليغه للناس. (٤)

#### الثاني عشر: من صفات الداعية: الشجاعة:

إن في هذا الحديث الدلالة على أهمية اتصاف الداعية بالشجاعة ؛ لأن علي بن أبي طالب تعلق اتصف بها في هذا الحديث؛ قال الإمام النووي تَغْلَلْتُهُ: «فيه فضائل ظاهرة لعلي، وبيان شجاعته، وحسن مراعاته لأمر رسول الله عَلَيْتُه، وحبه لله ورسوله عَلَيْتُهُ.

فينبغي للداعية أن يتصف بهذه الصفة الحميدة. (٦)

 <sup>(</sup>١) شرح صحيح البخاري للكرماني ٢٤٢/١٤، وانظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ٢١/ ٣٨٨٣،
 وعمدة القاري للعيني ٢١٥/١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ١٨، الدرس الرابع، ورقم ١٩، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الرابع عشر، ورقم ٨، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقمُ ٦٦ ، الدرس الثآلث، ورقم ٩٠ ، الدرس الثانيّ.

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٥/ ١٨٧ ، وانظر : شرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٤ / ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٦) انظرَ : الحديث رقم ٣٥، الدرس الخامس، ورقم ٦١ ، الدَّرس الثاني .

#### الثالث عشر: من أساليب الدعوة: التأكيد بالقسم:

دل هذا الحديث على أن التأكيد بالقسم من أساليب الدعوة إلى الله بَرَيَكُ ؛ لقوله ﷺ لعلي بن أبي طالب: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمْر النَّعَم» وهذا أسلوب تأكيد. (١) فينبغي للداعية أن يعتني بهذا الأسلوب عند الحاجة إليه. (٢)

#### الرابع عشر: من أصناف المدعوين: اليهود:

إن اليهود من أصناف المدعوين مع خبثهم وشرهم، وقد دعاهم رسول الله على الله على عنه أصناف المدعوين مع خبثهم وشرهم، وقاتلهم؛ ليسلموا، ومن ذلك ما فعله في هذا الحديث من أمره لعلي بن أبي طالب صلي بدعوتهم، وقتالهم إن أبوا.

فينبغي العناية بدعوتهم وإقامة الحجة عليهم، والله المستعان. (٣)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للملَّا على القارى، ١٠/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ١٠، الدرس الخامس، ورقم ١٤، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٨٩، الدرس العاشر.

9٣ – [٢٩٤٦] – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي سِعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ أَبَا هُرِيْرَةَ (١) يَعْظِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَنَا اللهُ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ عَمَنْ قَالَ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحقِّهِ، وَحسَابُهُ عَلَى اللهِ ". رَوَاهُ عُمَرُ وابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِ ﷺ. (٢)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١ - من موضوعات الدعوة: الدعوة إلى كلمة التوحيد.

٢- من صفات الداعية: العمل بالظاهر والله يتولى السرائر.

٣- النطق بالشهادتين والعمل بهما: أمان للمدعو المخلص ظاهراً وباطناً.

٤ - من أساليب الدعوة: الترغيب.

٥- من أساليب الدعوة: الترهيب.

٦- من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد في سبيل الله ﷺ.

والحديث عن هذه الفوائد والدروس الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: من موضوعات الدعوة: الدعوة إلى كلمة التوحيد:

دل هذا الحديث على أن من موضوعات الدعوة: الدعوة إلى الشهادتين «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ﷺ وهذا الحديث لم يذكر فيه إلا قوله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» ولم يذكر «وأن محمداً رسول الله» وقد أجاب العلامة الإمام القرطبي على ذلك فقال كَمُلَلله : «ظاهره أن من نطق بكلمة التوحيد فقد حُكِمَ له بحكم الإسلام، وهذا ظاهر متروك قطعاً، إذ لابد مع ذلك من النطق بالشهادة بالرسالة، أو بما يدل عليها، لكنه سكت عن كلمة الرسالة ؟ لدلالة كلمة التوحيد عليها ؛ لأنهما متلازمتان،

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته، في الحديث رقم٧.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه مسلم في كتَّاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . . . ، ١/ ٥٣، برقم ٢١.

فهي مرادة قطعاً، ثم النطق بالشهادتين يدل على الدخول في الدين والتصديق بكل ما تضمنه، وعلى هذا فالنطق بالكلمة الأولى يفيد إرادة الثانية». (١)

ومع ما قال القرطبي كَالله ، فإن الأحاديث يفسر بعضها بعضاً ، فعن عبدالله ابن عمر تَعِيَّه قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماء هم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله » (٢) فهذا الحديث قد بين ما أُجمِلَ في حديث أبي هريرة تَعِيُّ ، فاتضح أن كلمة لا إله إلا الله عند إطلاقها تتضمن وتستلزم الشهادة للنبي على الله الرسالة .

فينبغي أن يبين الداعية للناس هذه الشهادة، ومعناها وشروطها، ومقتضاها، ونواقضها؛ لأنها لا تنفع قائلها إلا بالعمل بالشروط، والابتعاد عن النواقض. (٥)

# ثانياً: من صفات الداعية: العمل بالظاهر والله يتولَّى السرائر:

إن من نطق بالشهادتين، وعمل بما دلتا عليه ظاهراً، فإن ذلك يمنع ماله

<sup>(</sup>١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ١/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الإيمان، بأب ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَفَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَانَوُا ٱلرَّكَوٰةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمَّ ﴾ المراح ويوتوا الزكاة، ١/٥٣، برقم ٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، لمحمد بن حسن، ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٤) مسلم، في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ١/ ٥٣ ، برقم ٢٢، من حديث أبي مالك [سعد] عن أبيه [طارق بن أشْيَم الأشجعي صَلَحَ ].

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٩٠، الدرس الأول، ورقم ٩٢، الدرس السابع.

ويحفظه له، ويمنع نفسه، فيكون معصوم الدم والمال؛ ولهذا قال على الله المسلمين إلا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» وليس للمسلمين إلا الظاهر؛ قال الإمام القرطبي كَالله : «وحسابهم على الله . أي حساب سرائرهم على الله ؛ لأنه تعالى هو المطلع عليها، فمن أخلص في إيمانه وأعماله جازاه الله عليها جزاء المخلصين، ومن لم يخلص في ذلك كان من المنافقين يحكم له في الدنيا بأحكام المسلمين وهو عند الله من أسوأ الكافرين» . (١)

فينبغي أن يعامل من أظهر العمل بالشهادتين بالظاهر والله يتولى السرائر . <sup>(٢)</sup>

## ثالثاً: النطق بالشهادتين والعمل بهما: أمان للمدعو المخلص ظاهراً وباطناً:

دل الحديث على أن من نطق بالشهادتين، وعمل بهما وبما دلتا عليه؛ فإنهما أمان له ظاهراً؛ لأنه معصوم الدم والمال، وباطناً؛ لأنه أخلص لله رب العالمين وصدق فيما قال، فحصل له اليقين في الدنيا والثواب العاجل والآجل على إخلاصه وصدقه مع ربه الكريم سبحانه وتعالى. (٣)

### رابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب:

دل الحديث على أسلوب الترغيب؛ لأن النبي ﷺ بين أن من نطق بالشهادتين فقد عصم ماله ودمه، وحسابه على ربه ﷺ ، ولا شك أن من قالها صدقاً من قلبه فقد حصل على الثواب العظيم في الآخرة، مع ما يحصل له في الدنيا من عصمة المال والدم.

فينبغي أن يستخدم أسلوب الترغيب في الدعوة إلى الله عَرَضً . (٤)

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ١/١٨٩، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١/ ٣٦١، وبهجة
 النفوس لعبدالله بن أبي جمرة الأندلسي، ٣/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٩ ، الدرس السادسٌ ، ورقم ٧٣ ، الدرس الخامس .

<sup>(</sup>٣) انظرُ : المفهم لما أشكل من تلخيص كتابٌ مسلم، ١/ ٨٨، وبهجة النفوس لابن أبي جمرة، ٣/ ١٣٣، وفتح الباري لابن حجر، ١/ ٧٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الرابع عشر، ورقم ٨، الدرس الرابع.

#### خامساً: من أساليب الدعوة: الترهيب:

ظهر أسلوب الترهيب في هذا الحديث؛ لأن النبي ﷺ بين بمفهوم حديثه أن من لم ينطق بالشهادتين ويعمل بمقتضاهما: ظاهراً وباطناً؛ فإنه لا يكون معصوم الدم والمال، بل يكون دمه مهدوراً وماله غير معصوم، وكذلك لو نطق بهما وعمل بهما، ولكن لم يقم بحقهما فهو معرض لإقامة الحد عليه إن وقع فيما يوجب الحد؛ لأن من قالها فقد دخل في الإسلام ولزمه حقه، وحق ما في الأبدان من حدود، وما في الأموال من حقوق (١)، ولهذا والله أعلم قال على الأبدان من حدود، وما في الأموال من حقوق (١)، ولهذا والله إلا بإحدى شلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة». (٢)

فينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب عند الحاجة إليه . <sup>(٣)</sup>

### سادساً: من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد في سبيل الله عَرَضُك :

إن الحث على الجهاد في سبيل الله عَرَيْكُ ، والاستمرار فيه من أهم الموضوعات التي ينبغي العناية بها؛ لقوله عَلَيْتُه في هذا الحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلله إلا الله»، وهذا يؤكد أهمية الحث على الجهاد حتى يدخل الناس في الإسلام، ويستقيموا على ذلك . (٤)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ١/ ١٨٩، وبهجة النفوس، لابن أبي جمرة ٣/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) منفقَ عليه من حديث عبدالله بن مسعود صلى . البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿ أَنَّ النَّفْسَ بَالنَّفْسِ وَالْمَيْنَ بِالْمَاسِدِ وَالْمُدُونَ وَاللَّمْنَ بِاللَّهُ مِن كَتَابِ اللَّهَاسِ وَالْمَيْنَ بِالْمَالِدَة : ٤٥]، ٨/٨٤، برقم ٢٨٧٨، ومسلم، في كتاب القيامة، باب ما يباح به دم المسلم، ٢/ ١٣٠٢، برقم ١٦٧٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الثالث عشر، ورقم ١٢، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٢، الدرس الثالث، ورقم ٨، الدرس الثاني .

# ١٠٧- بَابُ التَّوْدِيعِ

٩٤ - [٢٩٥٤] - وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة (١) رَعِيْ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَعْثِ وَقَالَ لَنَا: «إِنْ لَقِيتُمْ فُلاناً وَفُلاناً - لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا - فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ». قَالَ: ثُمَّ أَتَيْنَاهُ نُودِّعهُ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ فَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فُلاَناً وفلاناً بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللهُ، فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا». (٢)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

١- من وسائل الدعوة: بعث المجاهدين والدعاة.

٧- من موضوعات الدعوة: التحذير من التعذيب بعذاب الله عَرَضًا .

٣- من صفات الداعية: الرجوع عن الحكم والفتوى إذا ظهر الدليل.

٤ - من وظائف الإمام المسلم: قتل كل من آذى رسول الله ﷺ بدون استتابة.

من أدب المدعو: توديع العلماء والدعاة إذا أراد سفراً.

٦- من أساليب الدعوة: الترهيب.

٧- أهمية استنابة الإمام أو الداعية من يقوم مقامه في الأمور المهمة.

٨- أهمية ذكر الدليل عند الفتوى لرفع الإلباس.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: من وسائل الدعوة: بعث المجاهدين والدعاة:

ظهر في هذا الحديث أن من وسائل الدعوة: بعث المجاهدين والدعاة للدعوة إلى الله عَرَبُكُ ؛ لقول أبي هريرة تَعْلَقُه في هذا الحديث: «بعثنا رسول الله عَلَيْ في بعث. . ». فينبغي العناية بإرسال الدعاة إلى الله عَرَبُكُ ؛ لتبليغ الدعوة

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في حديث رقم ٧.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٢٩٥٤] طرفه في كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله، ٢٧/٤، برقم ٣٠١٦.

الإسلامية ونشر العلم بين الناس. (١)

### ثانياً: من موضوعات الدعوة: التحذير من التعذيب بعذاب الله عَنَيْلًا:

دل هذا الحديث على أن من موضوعات الدعوة التحذير من التعذيب بعذاب الله بَرَيْنُ ؛ لقوله بَيْنِ : "إن النار لا يعذب بها إلاالله"، وقد ثبت أن على بن أبي طالب رَيْنِ حَرَّق قوماً فبلغ ابن عباس رَيْنِها فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي بَيْنِ قال : "لا تعذبوا بعذاب الله"، ولقتلتهم كما قال النبي بَيْنِ : "من بدل دينه فاقتلوه" (٢)، وعلى رَيْن فعل ما فعل غضباً لله بَرَن ؛ لأن هؤلاء الذين أحرقهم بالنار جعلوه إلها من دون الله، فغضب لله وحرقهم ؛ ولأنه رَيْن لم يبلغه النهي عن التعذيب بالنار، وسمعت سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله يقول : "فعل على رَيْن ؛ لأنه لم يبلغه الحديث، وفعل ذلك لأنهم فعلوا أمراً شنيعاً حيث ألهوه من دون الله، فغضب لله، وفعل ما فعل رَيْن ، وهذه قاعدة : أن العالم إذا خالف السنة حُمِل على أنه لم يبلغه الحديث». (٣)

فينبغي للداعية أن يحذر الناس من التعذيب بالنار؛ لأنه لا يعذب بها إلا الله . قال الإمام ابن العربي كَغُلَلْلهُ: «والنار لا يعذب بها إلا الله سبحانه، إلا أن يحرق رجل رجلاً بالنار فيحرق بها قصاصاً». (٤)

وقد ثبت أن النبي عَلَيْ عذّب العرنيين الذين قتلوا راعي الإبل بشيء من النار، ففي حديث أنس رَعْتُ : «.. فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا». (٥)

وفي رواية لمسلم: «إنما سمل النبي علي أعين هؤلاء؛ لأنهم سملوا أعين

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٦٦، الدرس الثالث، ورقم ٩٠، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله، ٢٧/٤، برقم ٣٠١٧.

<sup>(</sup>٣) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٣٠١٦، ورقم ٣٠١٧، من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٤) عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي، ٤/ ٧٤.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخّاري، كتاب الجهاد والسير، باب إذا أحرق المشرك المسلم هل يحرق، ٤/ ٢٧، برقم ٣٠١٨، ومسلم، كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين، ٣/ ١٢٩٦، برقم ١٠٦٧١.

الرَّعاء»(١)، قال الحافظ ابن حجر تَكُلُّلله : «إنما كان ذلك على سبيل القصاص». (٢)

وسمعت سماحة العلامة عبدالعزيز بن باز حفظه الله يقول: «والأقرب والله أعلم أنه يجوز تعذيب من قتل بالنار أن يقتل بالنار؛ لأنه من باب المقاصة، كما لو عذبه بقطع لسانه، أو قطع رجله، أو أنفه جاز أن يقتص منه بقطع ما قطع، فكذلك التحريق بالنار من باب المقاصة»(٣)، ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمُ بِهِ وَكَنِينَ صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكِيرِينَ ﴾ (٤)، ﴿ وَجَزَوُا سَيِتَةِ سَيِتَةُ سَيِئَةُ مَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّهِ إِنّهُ لَا يُحِبُ الظّلِلِمِينَ ﴾ (٥)، فاتضح من ذلك أنه لا يعذب بالنار في كل حيوان حتى النملة والبعوضة، إلا أن يكون قصاصاً. (١)

### ثالثاً: من صفات الداعية: الرجوع عن الحكم والفتوى إذا ظهر الدليل:

إن من الصفات العظيمة التي ينبغي أن يتصف بها كل مسلم وخاصة الدعاة الى الله عَرَق : الأخذ بالدليل من الكتاب والسنة، والرجوع إلى ذلك؛ لأن النبي عَلَيْ في هذا الحديث قال: «إن لقيتم فلاناً وفلانا ـ لرجلين من قريش سماهما ـ فحرقوهما بالنار»، ثم رجع عن ذلك تعظيماً لله عَرَق ؛ لئلا يعذب بعذابه فقال عَلَيْ : «إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلاناً بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما»، فدل ذلك على أن العالم أو يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما» أو الأولى أو الواجب خلافها الداعية إذا صدر منه فتوى ثم رأى أن الأفضل أو الأولى أو الواجب خلافها رجع عن قوله وأفتى بما يوافق الدليل، قال الحافظ ابن حجر كَثَلَالُه : «وفي الحديث جواز الحكم بالشيء اجتهاداً ثم الرجوع عنه». (٧)

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين، ٣/ ١٢٩٦، برقم ١٦٧١.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) سمعته من سماحته، أثناء شرحه لحديث رقم ٣٠١٨ من صحيح البخاري، بالجامع الكبير بالرياض.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل، الآية: ١٢٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ١٥١.

<sup>(</sup>٧) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦/ ١٥٠، وانظر: عمدة القاري للعيني ١٤/ ٢٢١.

## رابعاً: من وظائف الإمام المسلم: قتل كل من آذى الله ورسوله بدون استتابة:

دل هذا الحديث على أن من صدر منه أذى لله أو لرسوله على المام المسلمين يأمر بقتله نُصرة لله ورسوله على ولهذا أمر النبي على بقتل هذين الرجلين بدون استتابة ؛ لما صدر منهما من الأذى لرسول الله على الإمام عبدالله بن أبي جمرة كَالله : "إن من سب الله عمل ورسوله على قتل ولم يستتب ؛ لأن فلانا وفلانا المذكورين في الحديث قد سميا في حديث غير هذا، وقيل : سبب ذلك أنهما كانا يؤذيان الله ورسوله (۱) ولاشك أنه يفرق بين الكافر الأصلي والمسلم المرتد بذلك، وقد سبق التفصيل . (۲)

### خامساً: من أدب المدعو: توديع العلماء والدعاة إذا أراد سفراً:

ظهر في هذا الحديث أن من الأدب توديع العلماء والدعاة قبل السفر؛ ولهذا قال أبو هريرة تَعَالَيْكُ في هذا الحديث في شأن النبي ﷺ: «ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج».

فينبغي أن يعتني المدعو، وكذلك الداعية بتوديع العلماء في بلده؛ قال الحافظ ابن حجر تَخْلَللهُ: «وفيه مشروعية توديع المسافر لأكابر أهل بلده، وتوديع أصحابه له أيضاً». (٣)

### سادساً: من أساليب الدعوة: الترهيب:

دل هذا الحديث على أسلوب الترهيب؛ لأنه ﷺ أمر بقتل من آذى الله ورسوله، بقوله: «فاقتلوهما»؛ قال الإمام عبدالله بن أبي جمرة كَلَمْتُهُ: «إن إطالة الزمان لا تمنع رفع العقاب؛ لأن النبي ﷺ أمر بقتل هذين حين رجا القدرة عليهما، وقيل ذلك حين كانت الأذية منهما صادرة ولو لم ترجَ القدرة للمسلمين عليهما لم يأمر فيهما بشيء»(٤).

<sup>(</sup>١) بهجة النفوس، شرح مختصر صحيح البخاري ٣/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٨٩، الدرس الثامن، ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ١٥١، وانظر: عمدة القاري للعيني ١٤/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) بهجة النفوس، شرح مختصر البخاري ٣/ ١٥٤، وانظر: فتح الباري لابن حجر ٦/ ١٥٠.

فينبغي للداعية أن يبين للناس أن من وقع في شيء يوجب العقاب ثم ستر الله عليه بَرَنَكُ وأسبغ عليه نعمه وأمهله، فلا يغتر بذلك بل عليه أن يبادر بالتوبة قبل مفاجأة المنايا أو النقم؛ لأن الله بَرَنَكُ يقول: ﴿ أَفَرَوَيْتَ إِن مَتَعَنَّكُهُ مِسِنِينَ \* ثُرَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ \* مَا أَغَنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴾ (١) ، وقال بَرَنَكُ : ﴿ وَلَا يَعُرَنَكُم بِاللّهِ الْغَرُورُ ﴾ (٢) ، وهو الشيطان (٣) ، ولاشك أن الله بَرَنَكُ يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته (٤) ، والله المستعان .

## سابعاً: أهمية استنابة الإمام أو الداعية من يقوم مقامه في الأمور المهمة:

دل هذا الحديث على أهمية استنابة الإمام أو العالم أو الداعية من يقوم مقامه في الأمور المهمة؛ ولهذا استناب النبي على قتل هذين الرجلين؛ قال الإمام ابن أبي جمرة كَلْمُهُ في فوائد هذا الحديث: «جواز النيابة في الأحكام؛ لأن النبي على أمر بقتل هذين ولم يأمر بأن يؤتى إليه بهما». (٥)

### ثامناً: أهمية ذكر الدليل عند الفتوى لرفع الإلباس:

دل هذا الحديث على أهمية ذكر الدليل عند الفتوى أو الحكم؛ لرفع الإلباس؟ قال النبي على هذا الحديث: «إني كنت أمرتكم أن تحرّقوا فلاناً وفلاناً بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما»، فقد استدل سيد الخلق عليه الصلاة والسلام بكون النار لا يعذب بها إلا الله؛ قال ابن حجر تَخَلَمُلله إن من فوائد هذا الحديث: «استحباب ذكر الدليل عند الحكم؛ لرفع الإلباس». (٢)

فينبغي للداعية العناية بذكر الأدلة من الكتاب والسنة أو من أحدهما على ما يقول ويفتي به؛ ليكون لذلك الأثر في نفوس المدعوين، والله عَرَيَا الموفق. (٧)

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء، الآيات: ٢٠٥-٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان، الآية: ٣٣.

 <sup>(</sup>٣) الغرور هو الشيطان، والغُرُور بضم الغين هو ما يلقيه من تسويلاته وتخيلاته من ترك الخوف والطمأنينة
 بما أظهر الله ﷺ من إمهاله وإدراره نعمه. انظر: بهجة النفوس لابن أبي جمرة. ٣/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الثالث عشر.

<sup>(</sup>٥) بهجة النفوس، شرح مختصر البخاري، ٣/ ١٥٣، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ١٥٠، وانظر: عمدة القاري للعيني، ١٤/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٧) انظر: الحديث رقم ٧٧، الدرس الحادي عشر.

# ١٠٨- بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ

90-[٢٩٥٥]- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١) تَعْلِيْهُمَا عِنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ، عَنْ إِنْ عُمَرَ تَعْلِيْهُمَا، عِنِ النَّبِيِّ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زُكْرِيّا، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَن ابْنِ عُمَرَ تَعْلِيْهَ، عنِ النَّبِيِّ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زُكْرِيّا، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَن ابْنِ عُمَرَ تَعْلِيْهَمَا، عنِ النَّبِيِّ قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌ، مَا لَمْ يُؤْمَزُ بِالمَعْصِيةِ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَة». (٢)

وفي رواية: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ». (٣)

# ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

١- من موضوعات الدعوة: حض الناس على طاعة ولاة الأمر بالمعروف.

٢- من صفات الداعية: الصبر على جور الولاة والأمراء.

والحديث عن هذين الدرسين والفائدتين الدعويتين على النحو الآتي :

أولاً: من موضوعات الدعوة: حض الناس على طاعة ولاة الأمر بالمعروف:

دل هذا الحديث على أن السمع لولاة الأمر بإجابة أقوالهم، والطاعة لأوامرهم حق واجب ما لم يأمروا بمعصية؛ فإن فعلوا ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولهذا قال النبي ﷺ في هذا الحديث: «السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»، وقد أمر الله ﷺ بطاعة ولاة

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٢٩٥٥] طرفه في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ٨/ ١٣٤، برقم ٤٤١٧. وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، ٣/ ١٤٦٩، برقم ١٨٣٩.

<sup>(</sup>٣) الطرف رقم ٧١٤٤.

الأمرِ فقال سبحانه وتعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُرُّ فَإِن لَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُننُمُ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (١)، وولاة الأمر هم: العلماء، والولاة، والأمراء. (٢)

فينبغي للداعية أن يحض الناس على طاعتهم في غير معصية الله بَرَوَكُ ؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَثْلَتْهُ: «فطاعة الله ورسوله واجبة؛ لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم، وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من خلاق»(٣)، وذكر الإمام الطيبي كَثْلَتْهُ: «.. أن سماع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم، سواء أمره بما يوافق طبعه، أو لم يوافقه، بشرط أن لا يأمره بمعصية، فإن أمره بها فلا تجوز طاعته، ولكن لا يجوز له محاربة الإمام». (٤)

# ثانياً: من صفات الداعية: الصبر على جور الولاة والأمراء:

دل هذا الحديث على أن من صفات المسلم، وخاصة الداعية إلى الله عَنَى أن يُصبر على جور الولاة والأمراء؛ ولهذا قال النبي عَلَيْ في هذا الحديث: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»، وقد ثبت عن النبي عَلَيْ أنه أمر بطاعة ولاة الأمر وإن جاروا ماداموا لم يكفروا، فعن عبادة بن الصامت تعلي قال: دعانا رسول الله عباية فبايعناه فكان فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله (٥)، وقال:

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٥٩.

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير ابن جرير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، ۸/ ٤٩٧، وتفسير القرطبي، «الجامع لأحكام القرآن»، ٥/ ٢٦١، وتفسير ابن كثير ١/ ٥١٩، وفتاوى ابن تيمية ١١/ ٥٥١.

<sup>(</sup>٣) فتاوى ابن تيمية ، ٣٥/ ١٦ – ١٧ .

<sup>(</sup>٤) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، ٨/ ٢٥٥٩.

<sup>(</sup>٥) وفي رواية لمسلم «وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم» برقم ١٧٠٩ ، ويأتي تخريجه في الذي بعده .

"إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان" () وعن عبدالله بن مسعود تولي قال: قال رسول الله على: "إنها ستكون بعدي أثرةٌ وأمور تنكرونها» قالوا: يارسول الله ، كيف تأمر من أدرك مناً ذلك؟ قال: "تُؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم» (٢) ، وعن حذيفة تربي يرفعه: "يكون بعدي أثمة لا يهتدون بهداي ، ولا يستنون بسنتي ، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس» ، قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: "تسمع وتطيع للأمير ، وإن ضرب ظهرك ، وأخذ مالك ، فاسمع وأطع» (٦) ، وهذا كله يؤكد وجوب طاعة الإمام أو الأمير في غير معصية الله ما لم يخرج عن الإسلام بكفر بواح عند المسلم من الله فيه برهان ؟ قال الإمام النووي كَثَلَتُه : "وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث على معنى ما ذكرته ، وأجمع أهل السنة على أنه لا ينعزل السلطان بالفسق . . . قال العلماء : وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن ، وإراقة الدماء ، وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه» . (٤)

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، كتاب الفتن، باب «سترون بعدي أموراً تنكرونها» ٨/ ١١٢، برقم ٧٠٥٦، ومسلم، كتاب
 الإمارة، باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله وتحريمها في المعصية، ٣/ ١٤٧٠، برقم ١٧٠٩.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ٢١٤/٤، برقم ٣٦٠٣، ومسلم،
 كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول، ٣/ ١٤٧٢، برقم ١٨٤٣.

 <sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، ٣/ ١٤٧٥، برقم ١٨٤٧.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٧/ ٤٦٩ بتصرف يسير جداً، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ١٢٣/١٣ .

# ١٠٩- بَابٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَاءِ الإِمَام، وَيُتَّقَى بِهِ

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ: أَنَّ الأَعْرِجَ حَدَّثَهُ أَنَّه سَمِعَ أَبُا هُرَيْرَةُ (١) تَعْلَيْهِ أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: . . . الحديث.

97 - [٢٩٥٧] - وَبِهَذَا الإِسْنَادِ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَانِي . فَقَدْ عَصَى اللهَ مِنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي . وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَىٰ بِهِ . فَإِنْ أَمَرَ بِتَقُوى اللهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْراً ، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ » . (٢)

وفي رواية: « وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ عَصَىٰ أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي » . (٣)

### ○ شرح غريب الحديث:

\* «جُنَّةُ الجنة: الوقاية، ويقال: الإمام جُنَّة؛ لأنه يقي المأموم الزلل والسهو (٤)، والمعنى هنا: الإمام كالترس يقاتل من ورائه: أي يقاتل معه الكفار والبغاة، وينصر عليهم ويُتَّقَىٰ به شر العدقِ . (٥)

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها :

- ١- من موضوعات الدعوة: الحث على طاعة الله ورسوله ﷺ.
- ٢- من موضوعات الدعوة: الحث على طاعة و لاة أمر المسلمين.
  - ٣- أهمية القتال مع إمام المسلمين وحمايته من الأعداء.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في حديث رقم ٧.

 <sup>(</sup>٢) [الحديث ٢٩٥٧] طرفه في كتاب الأحكام، باب وقول الله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللهَ وَالِمِيمُوا اَرْسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ،
 مِنكُرُ ﴾ [النساء: ٥٩]، ٨/ ١٣٣، برقم ٧١٣٧، وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، ٣/ ١٤٦٦، برقم ١٨٣٥.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم ٧١٣٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الهمزة مع الجيم، مادة: «جنن؟ ١/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٩٧/١٢.

٤- من صفات الإمام والداعية: العدل.

من أساليب الدعوة: التشبيه.

٦- من أساليب الدعوة: الترغيب.

٧- من أساليب الدعوة: الترهيب.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي :

#### أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على طاعة الله ورسوله ﷺ:

دل هذا الحديث على أن من موضوعات الدعوة الحض على طاعة الله عَنَى وطاعة رسوله عَلَيْهِ ولهذا قال عَلَيْهُ في هذا الحديث: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله»، قال الإمام القرطبي كَالله و هذا منتزع من قوله تعالى ﴿ مَن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱلله ﴿ مَن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱلله ﴿ مَن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱلله ﴿ مَن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاع أَمرَ الله وحكمه، وأمر الله بطاعته، فمن أطاعه فقد أطاع أمر الله ونقد حكمه». (٢)

فينبغي للداعية أن يحث الناس ويرغبهم في طاعة الله ورسوله ﷺ، قال الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْمِ مِنَ النّبِيْنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَيْهِكَ رَفِيقًا \* ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ النّبِيْنَ وَالصِّدِيقِينَ عَلَيْهِ وَكَفَى بِاللهِ عَلَيْهَ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَيْهِكَ رَفِيقًا \* ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ النّبِيَّ وَكَفَى بِاللهِ عَلِيمًا \* وَالمواريث: عَلِيمًا \* (٣)، وقال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر أحكام الفرائض والمواريث: ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللّهَ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدَخِلُهُ جَنَاتٍ تَجْرِع مِن تَحْتِهَا اللهَ نَهَا اللهَ المُعْلَى مُن اللهُ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدَخِلُهُ جَنَاتٍ تَجْرِع مِن تَحْتِهَا اللهَ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدَخِلُهُ جَنَاتٍ تَجْرِع مِن تَحْتِهَا اللهَ اللهَ عَلْمِ مُن يُطِعِ اللهَ وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَاللّهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٤/ ٣٥، وانظر: فتح الباري لابن حجر ١١٢/١٣، ومرقاة المفاتيح، للملاعلي القاري ٧/ ٢٤٤، وشرح السندي على سنن ابن ماجه ١٠٠١.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآيتان: ٦٩-٧٠.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ١٣.

## ثانياً: من موضوعات الدعوة: الحث على طاعة ولاة أمر المسلمين:

دل هذا الحديث على أن الحث على طاعة ولاة أمر المسلمين من موضوعات الدعوة؛ ولهذا قال النبي على الله على الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني قال القرطبي كَلَيْلُهُ: «ووجهه: أن أمير رسول الله على إنما هو منفّذُ أمره، ولا يتصرف إلا بأمره، فمن أطاعه فقد أطاع أمْر رسول الله على هذا فكل من أطاع أمير رسول الله على فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله و من أطاع الرسول فقد أطاع الله و من أطاع أمير رسول الله على فقد أطاع الله وهو حق صحيح، فقد أطاع الله من المحالة من باشره رسول الله على بتوليه الإمارة، بل هو عامٌ في وليس هذا الأمر خاصاً بمن باشره رسول الله على المخالفة والمعصية». (٥)

فينبغي للداعية أن يحث الناس على طاعة ولاة أمر المسلمين في غير معصية، طَاعَةً لله عَرَيُكُ ورسوله ﷺ. (٦)

# ثالثاً: أهمية القتال مع إمام المسلمين وحمايته من الأعداء:

ظهر في هذا الحديث أهمية القتال مع إمام المسلمين وحمايته من كيد أعداء الدين؛ ولهذا قال ﷺ: «إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به» وهذا

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الجنُّ الْآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر، الآية: ٧.

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٢٦/٤، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٤٦٥،
 ومرقاة المفاتيح للملاعلي القاري ٧/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ٩٥، الدرس الأول.

واضح في الأمر بمساعدته والشد من أزره طاعة لرسول الله عَلَيْةِ. قال الإمام الله عَلَيْةِ. قال الإمام النووي كَاللّمْهُ: «الإمام جنة: أي كالستر؛ لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض، ويحمي بيضة الإسلام، ويتقيه الناس ويخافون سطوته، ومعنى: «يقاتل من ورائه» أي يقاتل معه الكفار، والبغاة، والخوارج، وسائر أهل الفساد والظلم مطلقاً». (١)

فينبغي للداعية أن يحث الناس على أهمية هذا الأمر، والله المستعان.

# رابعاً: من صفات الإمام والداعية: العدل:

دل الحديث على أن العدل من صفات الإمام والداعية؛ لقوله ﷺ: «فإن أمر بتقوى الله وعدل؛ فإن له بذلك أجراً». قال الإمام الأبي كَغُلَلْلهُ: «العدل أخص أوصاف الإمام». (٢)

فينبغي الحكم بالعدل، وينبغي للداعية أن يلتزم صفة العدل في كل أموره. (٣)

### خامساً: من أساليب الدعوة: التشبيه:

ظهر في هذا الحديث أسلوب التشبيه في قوله ﷺ: «الإِمام جُنَّة» قال الإِمام الكرماني كَغْلَلْلهُ: «أي كالترس يقاتل من ورائه: أي يقاتل معه الكفار والبغاة» (٤٠). وقال الملّا على القاري كَغْلَلْلهُ: «فهو تشبيه بليغ». (٥)

فينبغي أن يعتني الداعية عند الحاجة بأسلوب التشبيه في دعوته إلى الله (٦)

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على صحيح مسلم ۲/ ٤٧٢، وانظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، ٨/ ٢٥٥٧، وإكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، للأبي ٦/ ٣٦٥، وفتح الباري لابن حجر، ٦/ ١٦٦، ومرقاة المفاتيح لملاً على القارى ٧/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، ٦/ ٥٣٥، وانظر: مرقاة المفاتيح للملا علي القاري ٧/ ٢٤٥.

 <sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٦٠، الدرس الثاني، ورقم ٦٤، الدرس الأول.
 (٤) شرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٩٧/١٢.

<sup>(</sup>٥) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ٧٤٤/٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ١٨، الدرس الرابع، ورقم ١٩، الدرس الخامس.

#### سادساً: من أساليب الدعوة: الترغيب:

دل هذا الحديث على أسلوب الترغيب؛ لقوله ﷺ: «فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجراً»، وهذا يدل على أن الإمام أو الداعية إذا أمر بالتقوى؛ وقضى بحكم الله ﷺ وقصى بحكم الله عَرَبِينًا ؛ فإن له أجراً عظيماً. (١)

وهذا فيه ترغيب في العدل في القضاء والحكم والفتوى وغير ذلك . (٢)

### سابعاً: من أساليب الدعوة: الترهيب:

دل هذا الحديث على أسلوب الترهيب؛ لقوله ﷺ: "وإن قال بغيره فإن عليه منه" أي إن أمر وقال بغير التقوى والعدل في الحكم والقضاء بين الناس؛ فإن عليه منه أي وزراً ثقيلاً. (٣) وقد حذر النبي ﷺ عن الظلم والجور، فقال ﷺ: "القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار: فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار». (٤)

وهذا فيه تخويف من الوقوع في الظلم والجور، والحكم بغير العدل، والله المستعان.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: مرقاة المفاتيح، للملاّ على القاري، ٧/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الرابع عشر، ورقم ٨، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الطيبي على مشكّاة المصابيح، ٨/ أه٧٥، ومرّقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للملاّ على القاري ٧/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) أخرَّجه أبو داود بلفظه، في كتاب الأقضية، باب: القاضي يخطئ ، ٢٩٩/٣، برقم ٣٥٧٣، من حديث بريدة رسيل الله على القاضي، ٢٠٤/٣، برقم ٢٠٤٥، برقم ٢٠٤٢، وابن ماجه، في كتاب الأحكام، باب: الحاكم يجتهد فيصيب الحق، ٢/٢٧٦، برقم ٢٣١٥، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٨/ ٢٣٥.

# ١١٠- بَابُ الْبَيْعَةِ فِي الْحَرِبِ أَنْ لَا يَفِرُوا

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى الْمَوْتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْرَضِ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ (١)

٩٧ – [٢٩٥٨] – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِع قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ (٢) تَعْلِيْهَ : «رَجَعْنَا مِنَ العَامِ المُقْبِلِ، فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا، كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللهِ. فَسَأَلْنَا نَافِعاً: عَلَى أَيِّ مَكَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا، كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللهِ. فَسَأَلْنَا نَافِعاً: عَلَى أَيِّ شَيْءِ بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ».

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١ - من وسائل الدعوة: إزالة الأماكن التي يفتن بها الناس.

٢- من صفات الداعية: الثبات والصبر.

٣- محبة الصحابة عليه لرسول الله علية.

٤- من وسائل الدعوة: مبايعة إمام المسلمين.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

# أولاً: من وسائل الدعوة: إزالة الأماكن التي يُفْتَن بها الناس:

ظهر في هذا الحديث أن إزالة أو إخفاء الأماكن التي يفتتن بها الناس من وسائل الدعوة إلى الله عَرَضُكُ ؛ ولهذا قال ابن عمر رَضِيْجُهَا: «رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله قال الإمام النووي رَحِمَلُهُ : «قال العلماء: سبب خفائها أن لا يفتتن الناس

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١.

بها؛ لما جرى تحتها من الخير، ونزول الرضوان، والسكينة، وغير ذلك، فلو بقيت ظاهرة معلومة لخيف تعظيم الأعراب إياها وعبادتهم لها، فكان خفاؤها رحمة من الله تعالى»(١) وقال ابن حجر كَالله : «كانت رحمة من الله: أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى، ويحتمل أن يكون معنى قوله «رحمة من الله» أي كانت الشجرة، موضع رحمة الله ومحل رضوانه؛ لنزول الرضا عن المؤمنين عندها»(٢) وحديث ابن عمر تَوَالله على أن الصحابة على أن الصحابة على أن المسجرة خفي عليهم مكانها من العام الذي بعد صلح الحديبية، المسيب والد الشجرة خفي عليهم مكانها من العام الذي بعد صلح الحديبية، المسيب والد الشجرة، قال سعيد تَعَلَّمُ : حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله علي تحت الشجرة، قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها». (٣)

وقال ابن حجر كَثْلَاثِهِ: «لكن إنكار سعيد بن المسيب على من زعم أنه عرفها معتمداً على قول أبيه أنهم لم يعرفوها في العام المقبل لا يدل على رفع معرفتها أصلاً» (٤) وقد ثبت أن عمر بن الخطاب كالتي هو الذي قطعها، فعن نافع قال: «بلغ عمر بن الخطاب أن ناساً يأتون الشجرة التي بويع تحتها، قال: فأمر بها فقطعت». (٥)

وسمعت سماحة العلامة ابن باز حفظه الله يقول: «أنسيها المسيب كَغْلَلْلهُ ولكن عمر تَطْنِي علمها وقطعها». (٦)

وهذا يبين أهمية إزالة المواضع التي يخشى على الناس من الافتتان بها، وأن ذلك من وسائل الدعوة إلى الله عَرَيَكُ .

شرح النووي على صحيح مسلم ١٣/٩.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١١٨/٦.

<sup>(</sup>٣) متفَّق عليه: البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، وقول الله تعالى: ﴿ لَقَدْرَضِى اللَّهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِينَ إِذَّ يُبَايِمُونَكَ تَعْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح ١٨] ٥/ ٧٧ برقم ٤١٦٤، ٤١٦٤، ومسلم، كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة، ٣/ ١٤٨٥ برقم ١٨٥٩.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٧/ ٤٤٨.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الصلوات، ٢/ ٣٧٥، وابن سعد في الطبقات الكبرى
 ٢/ ١٠٠، وقال ابن حجر في فتح الباري ٧/ ٤٤٨: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٤١٦٤ من صحيح البخاري.

#### ثانياً: من صفات الداعية: الثبات والصبر:

ظهر في هذا الحديث أن الصبر والثبات صفة حميدة من صفات الدعاة إلى الله بَرَكُلُ ، ولهذا جاء في هذا الحديث: «فسألنا نافعاً على أي شيء بايعهم ، على الموت؟ قال: لا ، بايعهم على الصبر» وقد ثبت في غير هذا الحديث أن الصحابة بايعوا رسول الله على يوم الحديبية على الموت ، فعن مولى سلمة بن الأكوع قال: سألت سلمة على أي شيء بايعتم رسول الله على يوم الحديبية؟ قال: «على الموت» (۱) . قال ابن حجر كَالله على حديث سلمة هذا: «فدل ذلك على أنه لا تنافي بين قولهم بايعوه على الموت ، وعلى عدم الفرار ؛ لأن المراد بالمبايعة على الموت أن لا يفرُّوا ولو ماتوا ، وليس المراد أن يقع الموت ولابد ، وهو الذي أنكره نافع وعدل إلى قوله: «بل بايعهم على الصبر» أي على الثبات وعدم الفرار ، سواء أفضى بهم ذلك إلى الموت أم لا ، والله أعلم » . (٢)

فينبغي للداعية أن يتحلى بالصبر والثبات في جميع المواطن . <sup>(٣)</sup>

### ثالثاً: محبة الصحابة على لرسول الشراقية:

دل هذا الحديث على محبة صحابة رسول الله ﷺ له، محبة عظيمة فاقت محبة النفس، والولد، والوالد، والناس أجمعين؛ ولهذا بايعوه ﷺ يوم الحديبية على الثبات وعدم الفرار، ولو وصل بهم هذا الثبات إلى الموت ﷺ، ولهذا فازوا برضوان الله. قال الله ﷺ : ﴿ لَقَدَ رَضِى اللهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ بَحْتَ الشَّجَرَة فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِكَ نَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَتَّ مَا قَرِيبًا ﴾ (٤).

وهذا كله يدل على المحبة العظيمة لله ولرسوله ﷺ، ورضي عنهم وأرضاهم وحشرنا جميعاً في زمرتهم . (٥)

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، ٥/ ٧٨، برقم ٤١٦٩، ومسلم، كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة، ٣/ ١٤٨٦ برقم ١٨٦٠.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ١١٨.

<sup>(</sup>٣) انظَّر: الحديث رَقَّم ٢٧ ، الدرس الأول، ورقم ٢٨ ، الدرس السادس.

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٦٢، الدرس الثامن، ورقم ٦٣، الدرس الثامن أيضاً.

### رابعاً: من وسائل الدعوة: مبايعة إمام المسلمين:

مبايعة إمام المسلمين من أهم وسائل الدعوة إلى الله عن الصبر، ولا شك في هذا الحديث أن النبي على الصحابة يوم الحديبية على الصبر، ولا شك أن المبايعة معاقدة ومعاهدة على القيام والالتزام بما حصلت البيعة عليه؛ لأن البيعة عبارة عن المعاقدة والمعاهدة: كأن كل واحد من المبايعين باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه، وطاعته، ودخيلة أمره (١) ولا ريب أن التعاهد والتعاضد يعطي بإذن الله عن العزيمة القوية على الثبات في الدعوة إلى الله عن المحاد، وفي كل أمور الإسلام؛ ليكون ذلك وسيلة إلى الجهاد والدعوة ومن ذلك: البيعة على السمع والطاعة، وعلى أن لا ينازع الأمر أهله، وعلى القول بالحق، وبالعدل، وعلى النصح لكل مسلم، والثبات في القتال، والبيعة على الهجرة، وأعظم ذلك البيعة على الإيمان والإسلام، والنبعة على الإيمان والإسلام، والنبعة على الإيمان والإسلام،

ولهذا قال ﷺ: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». (٣)

وهذا يبين أهمية مبايعة إمام المسلمين، وخطر الخروج عليه، وأن المبايعة من أعظم وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الباء مع الياء، مادة: «بيع» ١/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: تراجم النسائي كِثَلثه في كتاب البيعة من سننه، ٧/ ١٣٧ - ١٦٢ .

 <sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، ٣/ ١٤٧٨، برقم ١٨٥١.

٩٨ - [٢٩٥٩] - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ يَخْيَى، عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيم، عَنْ عَبْدِالله بْنِ زَيْدِ (١) يَعْظِيَّهَ قَالَ: «لَمَّا كَانَ زَمْنُ الحَرَّةِ أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةً (٢) يُبَايعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْت. فَقَال: لَا أُبَايعُ عَلَى هَذَا أَحَداً بَعْدَرَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ». (٣)

وفي رواية: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ الحَرَّةِ، والنَّاسُ يُبَايِعُونَ لِعْبدالله بْنِ حَنْظَلَةَ فَقَالَ ابْنُ زَيْدِ: عَلَى مَا يُبَايِعُ ابْنُ حَنْظَلَةً؟ قِيلَ لَهُ: عَلَى الْمَوْتِ، قَالَ لَا أُبَايِعُ عَلَى ذَلِكَ أَحَداً بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى شَهِدَ مَعَهُ الحُدَيْبِيَّةَ». (3)

# شرح غريب الحديث:

\* «زمن الحرة» الحرة: أرض ذات حجارة سود كثيرة، وهي بظاهر المدينة،

<sup>(</sup>۱) عبدالله ، بن زيد ، بن عاصم ، بن كعب ، بن عمرو ، بن عوف ، بن مبذول ، بن غنم ، بن مازن ، بن النجار الأنصاري المازني ، الصحابي عليه ، وهو غير عبدالله بن زيد صاحب الأذان . اختلف في شهوده بدراً ، وقال ابن عبدالبر : شهد أحداً وغيرها ولم يشهد بدراً . وقد شارك في قتل مسيلمة الكذاب ، رماه وحشي بالحربة وقتله عبدالله بن زيد بسيفه ، وروى عن النبي على حديث الوضوء ، وعدة أحاديث ، قيل : قتل يوم الحرة بالمدينة سنة ثلاث وستين وهو ابن سبعين سنة . وهو وأبوه : صحابيان . على المناه .

انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر، ٢/ ٣١٢، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي، ١/ ٣١٧، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ٢/ ٣٧٧، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٢/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن حنظلة الفسيل - بن أبي عامر الأنصاري المدني، من صغار الصحابة على استشهد أبوه يوم أحد، فغسلته الملائكة ؛ لكونه جنباً. روى عن النبي على ورآه يطوف بالبيت على ناقة ، كان مولده سنة أربع من الهجرة ، بعد أحد بسبعة أشهر ، وتوفي رسول الله على وهو ابن سبع سنين ، أمر على الأنصار ، يوم الحرة ، وأمر على قريش عبدالله بن مطيع العدوي ، وعلى باقي المهاجرين معقل بن سنان الأشجعي ، فجهز لهم يزيد بن معاوية جيشاً عليهم مسلم بن عقبة المرّي في اثني عشر ألفاً ، واعتزل بعض الصحابة في المدينة الفتنة : كعبدالله بن عمر على المناه المناه ألها أله واعتزل بعض الصحابة في المدينة الفتنة أحد من المناه بني عبدالمطلب ، لزموا بيوتهم ، وقال أنس بن مالك تعلى : قتل يوم الحرة من حملة القرآن سبعمائة . وقتل بني عبدالله بن حنظلة في هذا اليوم سنة ثلاث وستين . وكانت وقعة وفتنة عظيمة . أسأل الله العافية لي ولجميع عبدالله بن حنظلة في هذا اليوم سنة ثلاث وستين . وكانت وقعة وفتنة عظيمة . أسأل الله العافية لي ولجميع المسلمين في الدنيا والآخرة ، ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ! انظر : تاريخ الطبري ٣/ ٣٥ - ٣٦٩ والبداية والكامل في التاريخ لابن الأثير ، ٣/ ٣٠ - ٣١ م ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٣/ ٢٥ - ٣٥ ، والبداية والنهاية لابن كثير ، ٨/ ٢٥ - ٢٤ ، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ، ٢/ ٢٩ - ٣٥ ، والبداية والنهاية لابن كثير ، ٨/ ٢٠ - ٢٤ ، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ، ٢/ ٢٩ - ٢٥ ، والنهاية لابن كثير ، ٨/ ٢٠ - ٢٤ ، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ، ٢ / ٢٩ - ٢٥ ،

<sup>(</sup>٣) [الحديث ٩٥٩٦] طرفه في كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، ٥٨/٥، برقم ٢١٦٧. وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، ٣/ ١٤٨٦، برقم ١٨٦١.

<sup>(</sup>٤) الطرف رقم ٤١٦٧.

ويوم الحرة يوم مشهور في الإسلام أيام يزيد بن معاوية، لما انتهب المدينة عسكره من أهل الشام الذين ندبهم لقتال أهل المدينة: من الصحابة والتابعين، وأمّر عليهم مسلم بن عقبة المري، وذلك في ذي الحجة سنة ثلاث وستين، وعقيبها هلك يزيد. (١)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من صفات الداعية: الثبات والصبر.

٢- محبة الصحابة للنبي رَهِ الله عَلَيْةِ.

٣- من صفات الداعية: الابتعاد عن الفتن وعدم الخروج على الإمام المسلم.

٤- من وسائل الدعوة: مبايعة إمام المسلمين.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

## أولاً: من صفات الداعية: الثبات والصبر:

دل هذا الحديث على أهمية الصبر والثبات؛ ولهذا قال عبدالله بن زيد تخطيمًا حينما بايع الناس عبدالله بن حنظلة على الموت: «لا أبايع على ذلك أحداً بعد رسول الله على الشهد معه الحديبية، فدل ثبات الصحابة على مع النبي على قدل ثبات على صبرهم مع النبي على ومبايعته على الثبات ـ حتى ولو ماتوا على ذلك ـ على صبرهم وثباتهم وقوة إيمانهم على الثبات ـ حتى ولو ماتوا على ذلك ـ على صبرهم

### ثانياً: محبة الصحابة للنبي ﷺ:

ظهر في هذا الحديث محبة الصحابة لرسول الله ﷺ؛ ولهذا قال عبدالله بن زيد تَعْظِيْهَ، حينما أخبر أن الناس يبايعون عبدالله بن حنظلة على الموت: «لا أبايع على ذلك أحداً بعد رسول الله ﷺ».

 <sup>(</sup>١) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٧٣، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير،
 باب الحاء مع الراء، مادة: «حرر» ١/ ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٢٧، الدرس الأول، ورقم ٩٧، الدرس الأول.

فدل ذلك على محبة الصحابة لرسول الله علي حتى عاهدوه على أن لا يفروا ولو وصل بهم الثبات إلى الموت، علي . (١)

#### ثالثاً: من صفات الداعية: الابتعاد عن الفتن وعدم الخروج على الإمام المسلم:

دل هذا الحديث على أن من الصفات الحميدة الابتعاد عن الفتن وعدم الخروج على الإمام المسلم، ولو كان فاسقاً؛ لأن عبدالله بن زيد رأى عدم المبايعة على الموت في يوم الحرة، وقد امتنع من حضور فتنة الحرة عبدالله ابن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة على ، وحصل شرٌ عظيم وفتنة باهرة أسأل الله العافية في الدنيا والآخرة لي ولجميع المسلمين، وقتل في يوم الحرة ألف وسبعمائة من وجوه الناس، ومن أخلاط الناس عشرة آلاف، وذُكِرَ عن أنس بن مالك تعلي أنه قال: «قتل يوم الحرة من حملة القرآن سبعمائة»، وهذا مما يؤكد على الناس عدم الخروج على الإمام المسلم، ولو كان فاسقاً ظالماً؛ لأن الخروج يحصل به شرور كثيرة: من سفك الدماء، وانتهاك الأعراض، وقتل النساء والصبيان، وتدمير الأموال، وإثارة الفتن المتلاطمة (٢٠). والله المستعان. (٣)

### رابعاً: من وسائل الدعوة: مبايعة إمام المسلمين:

دل هذا الحديث على أن البيعة وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله بَرَيْنَ ؛ لأن المبايع إذا بايع ولي الأمر على أمر من أمور الدعوة والجهاد ثبت على عهده، ولم ينقض ما أبرم من العهد والميثاق؛ ولهذا بايع النبي على الصحابة يوم الحديبية على الموت: أي على أن لا يفروا ولو أدّى الثبات إلى الموت، وهذا ما دل عليه قول عبدالله بن زيد رَبِينَهُم، في هذا الحديث. (٤)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٦٢، الدرس الثامن، ورقم ٦٣، الدرس الثامن.

<sup>(</sup>٢) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ٨/ ٢١٧-٢٢٤، وعمدة القاري بشرح صحيح البخاري للعيني ١٤/ ٢٢٤.

 <sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٩٠، الدرس الثاني، ورقم ٩٦، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٩٧، الدرس الرابع.

99-[۲۹۲۰]- حَدَّثَنَا الْمَكِّيُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبيْدٍ، عَنْ سَلَمَة (۱) وَ لَا الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا خَفَّ سَلَمَة (۱) وَ لَكُ قَالَ: (بَايَعْتُ النَّبِيَ ﷺ ثُمَّ عَدَلتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ: (عَلْ الشَّجَرَةِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وفي رواية: «عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةِ يَوْمَ الحُدَيْبِيَّةِ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ». (٣)

وفي رواية: «بَايَعْنَا النَّبِيَّ عَلَيْ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي: «يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ؟» قُلْت يَا رَسُولَ اللهِ: قَدْ بَايَعْتُ فِي الأَوَّلِ، قَالَ: «وَفِي الثَّانِي». (٤)

## ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

١- من صفات الداعية: الثبات والصبر.

٧- عِظَم محبة الصحابة ﷺ لرسول الله ﷺ .

٣- من أساليب الدعوة: التأكيد بالتكرار.

٤- من وسائل الدعوة: مبايعة إمام المسلمين.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٧٤.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٢٩٦٠] أطرافه في : كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، ٧٨/٥، برقم ٤١٦٩. وكتاب الأحكام، باب من بايع مرتين، الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس، ٨/ ١٥٦، برقم ٢٠٢٠. وكتاب الأحكام، باب من بايع مرتين، ٨/ ١٥٧، برقم ٧٢٠٨. وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، ٣/ ١٤٨٦، برقم ١٨٦٠.

<sup>(</sup>٣) الطرف رقم ٤١٦٩.

<sup>(</sup>٤) الطرف رقم ٧٢٠٨.

### أولاً: من صفات الداعية: الثبات والصبر:

دل هذا الحديث على أن الصبر والثبات من الصفات الحميدة؛ ولهذا بين سلمة ابن الأكوع أنهم بايعوا رسول الله على يوم الحديبية على الموت، والمقصود بالمبايعة على الموت: أي المبايعة على الصبر والثبات وعدم الفرار وإن أدَّى ذلك إلى الموت، فيكون مؤدّى البيعة على الموت، والبيعة على عدم الفرار واحد. (١) وهذا يؤكد صبر الصحابة على وشجاعتهم التي لا نظير لها عند غيرهم. (٢)

# ثانياً: عِظُم محبة الصحابة ﷺ:

بَيَّن هذا الحديث عظم محبة الصحابة لرسول الله ﷺ؛ ولهذا عاهدوه وبايعوه على أن يثبتوا ولا يفروا، ويصبروا ولا يجزعوا، ولو آل ذلك إلى الموت، وهذه المبايعة الصادقة لله ولرسوله على المحبة الصادقة لله ولرسوله ﷺ، والرغبة العظيمة في الذود والدفاع عن رسول الله ﷺ ودعوته. (٣)

## ثالثاً: من أساليب الدعوة: التأكيد بالتكرار:

دل هذا الحديث على أن من أساليب الدعوة: التأكيد بالتكرار؛ ولهذا قال على أن من أساليب الدعوة: التأكيد بالتكرار؛ ولهذا قال على الأكوع: «يا ابن الأكوع ألا تبايع؟» قال: قد بايعت يا رسول الله، قال: «وأيضاً» قال: فبايعته الثانية.

قال ابن حجر رَحَكَمَّتُهُ: «بايع النبي عَلَيْ لسلمة مكرراً. قيل: لأنه كان مقداماً في الحرب، فأكد عليه احتياطاً، أو لأنه كان يقاتل قتال الفارس والراجل فتعددت البيعة بتعدد الصفة» (3) وقال العيني رَحَكَمَّتُهُ: «إنما قال ذلك مع أنه بايع مع الناس؛ لأنه أراد تأكيد بيعته؛ لشجاعته وشهرته بالثبات؛ فلذلك أمره بتكرير المبايعة». (٥)

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري، ۱۲/ ٩٩، وإكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، للأبي، ٦/ ٧٧٠، وفتح الباري لابن حجر ٧/ ٤٥٠، وحاشية السندي على سنن النسائي، ٧/ ١٤١.

<sup>(</sup>٢) انظرُ: الحديث رقم ٩٧، الدرس الثاني، ورقم ٩٨، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٦٢، الدرس الثامن، ورقم ٦٣، الدرس الثامن.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/٦١. أ

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ١٤/ ٢٢٤، وانظر: ٢٢ ٢٧٤.

وهذا يبين أهمية أسلوب التكرار في الدعوة إلى الله عَرَكُ عند الحاجة لذلك. (١)

### رابعاً: من وسائل الدعوة: مبايعة إمام المسلمين:

ظهر في هذا الحديث أن المبايعة من وسائل الدعوة إلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى أي شيء كنتم تبايعون يومئذ ـ أي سلمة بن الأكوع قيل له: يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ ـ أي يوم صلح الحديبية ـ فقال: على الموت.

وهذا يؤكد أهمية المعاهدة والمعاقدة على الثبات؛ ولهذا كانت المبايعة من أهم وسائل الدعوة . (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٤، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٩٧، الدرس الرابع، ٩٨، الدرس الخامس.

وفي رواية: «جَاءَ مُجَاشِعٌ بِأَخِيهِ مُجَالِدِ بْنِ مَسْعُودٍ (أَ) إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هَذَا مَجَالِدٌ يبَايِعُكَ عَلَى الهِجْرَةِ فَقَالَ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتَحِ مَكَّةَ، وَلَكِنْ أَبَايِعُهُ عَلَى الإِسْلاَم». (٤)

وفي رواية: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيَّا بِأَخِي بَعْدَ الفَتْحِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُكَ بِأَخِي لِتُبَايِعَهُ عَلَى الهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا» فَقُلْتُ: عَلَى أَيِّ بِأَخِي لِتُبَايِعَهُ عَلَى الهِجْرَةِ. قَالَ: «ذَهَبَ أَهْلُ الهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا» فَقُلْتُ: عَلَى أَيِّ بِأَخِي لِتُبَايِعُهُ عَلَى الإِسْلامِ، وَالإِيمَانِ، وَالجِهَادِ» فَلَقِيتُ مَعْبَداً (٥٠ شَيْءِ تُبَايِعُهُ؟ قَالَ: «أُبَايِعُهُ عَلَى الإِسْلامِ، وَالإِيمَانِ، وَالجِهَادِ» فَلَقِيتُ مَعْبَداً (٥٠

- (۱) مجاشعُ بن مسعود بن ثعلبة بن وهب السلمي سَقَ ، له أحاديث عن النبي ﷺ، في صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن ابن ماجه، قيل: إنه غزا كابل من بلاد الهند فصالحه الأصيهد، فدخل مجاشع بيت الأصنام فأخذ جوهرة من عين الصنم، وقال لم آخذها إلا لتعلموا أنه لا يضر ولا ينفع. قتل يوم الجمل سنة ست وثلاثين ﷺ. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٣/ ٣٦٢، وتقريب التهذيب له ص ٩٢٠.
- (٢) [الحديث ٢٩٦٢] أطرافه في: كتاب الجهاد والسير، باب لا هجرة بعد الفتح، ٤٨/٤، برقم ٣٠٧٨. وكتاب المعازي، باب، ٥/٤١ و ١١٤٥، برقم ٤٣٠٥ و ٤٣٠٧. وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، وبيان معنى «لا هجرة بعد الفتح»، ٣/ ١٤٨٧، برقم ١٨٦٣. ووالحديث ٢٩٦٣] أطرافه في: كتاب الجهاد والسير، باب لا هجرة بعد الفتح، ٤/٤٥، برقم ٣٠٧٩.

وكتاب المغازي، باب، ٥/ ١١٤ و ١٦٥، برقم ٤٣٠٦، ٢٣٠٨. وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، وبيان معنى «لا هجرة بعد الفتح» ٣/ ١٤٨٧، برقم ١٨٦٣.

- (٣) مجالد بن مسعود السلمي أبو معبد أخو مجاشع سين ، وقيل: أول من قصَّ بالبصرة الأسود بن سريع فارتفعت الأصوات، فجاء مجالد بن مسعود السلمي، فقالوا: أوسعوا له، فقال: ما أتيتكم لأجلس إليكم، ولكني رأيتكم صنعتم شيئاً أنكره المسلمون. قيل: قتل يوم الجمل، وقال ابن حجر: وهذا فيه نظر فإن الذي قتل يوم الجمل أخوه مجاشع، أما مجالد فبقي إلى سنة أربعين على الصحيح. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، ٣٦٣٣، وتهذيب التهذيب له، ٣١/ ٣٨ وتقريب التهذيب له أيضاً، ص ٩٢١.
  - (٤) الطرف رقم ٣٠٧٨، ٣٠٧٩.
- (٥) قيل: هو معبد بن مسعود أخو مجالد ومجاشع، وقيل هو مجالد لأن كنيته: أبو معبد قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون لمجاشع أخوان: مجالد ومعبد، فالذي جاء به مجاشع إلى النبي ﷺ هو معبد، والذي لقيه أبو عثمان النهدي فقال: صدق مجاشع هو مجالد وكنيته أبو معبد، والله أعلم. ورجح العلامة العيني=

بَعَدُ وَكَانَ أَكْبَرِهُمَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: صَدَقَ مُجَاشِعٌ. (١)

وفي رواية: عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِي عَنْ مُجَاشِع بْنِ مَسْعُودٍ: «انْطَلَقْتُ بِأَبِي معبَدِ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ الْهِجْرَةِ قَالَ: «مَضَتِ الْهِجْرَةُ لأَهْلِهَا، أَبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ قَالَ: «مَضَتِ الْهِجْرَةُ لأَهْلِهَا، أَبَايِعُهُ عَلَى الإِسْلامِ وَالْجِهَادِ» فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدِ فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: صَدَقَ مُجَاشِعٌ. (٢)

### ○ الدراسة الدعوية للحديثين:

في هذين الحديثين دروس وفوائد دعوية ، منها:

- ١- أهمية السؤال في تحصيل العلم.
- . ٢- من موضوعات الدعوة: الحض على أصول الإسلام.
- ٣- من موضوعات الدعوة: الحض على أصول الإيمان.
  - ٤- من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد.
  - من صفات الداعية: الحرص على هداية الأقربين.
- ٦- من معجزات النبي عَلَيْ : الإخبار ببقاء مكة دار إسلام .
- ٧- من موضوعات الدعوة: البيان ببقاء الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام.
  - ٨- من صفات الداعية: الحرص على التثبت في طلب الحديث.
    - ٩- من صفات الداعية: الصدق.
    - ١٠ من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة الفتح.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي :

#### أولاً: أهمية السؤال في تحصيل العلم:

ظهر في هذين الحديثين أهمية السؤال في تحصيل العلم، لأن مجاشع بن

في عمدة القاري ١٧/ ٢٩١ أن قوله: (فلقيت معبداً) فقال: الصواب (فلقيت أبا معبد) فعلى هذا يكون أبو معبد هو مجالد كما هو واضح من كنيته التي لا خلاف فيها. والله أعلم. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٣/ ٤٤٠) وتقريب التهذيب له ص ١٢٠٧. وانظر: فتح الباري لابن حجر، ٨/ ٢٦.

<sup>(</sup>١) الطرف رقم ٤٣٠٥، ٤٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) الطرف رقم ٤٣٠٧، ٤٣٠٨.

مسعود تعليه سأل النبي عن الهجرة لأخيه مجالد، فقال عَلَيْ : «مضت الهجرة لأهلها» فقال مجاشع: على أيّ شيء تبايعه فقال ﷺ: «أبايعه على الإسلام، والإيمان، والجهاد».

وهذا يدل على أهمية السؤال في تحصيل العلم النافع، وما يترتب عليه من الفوائد والعلم بأمور الإسلام. (١)

### ثانياً: من موضوعات الدعوة: الحض على أصول الإسلام:

دل هذان الحديثان على أن الحث على أصول الإسلام من موضوعات الدعوة؛ ولهذا قال ﷺ: «أبايعه على الإسلام. . . . » والمقصود ملازمة الإسلام بأركانه الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً؛ ولهذا عندما سأل جبريل عليه السلام النبي عليه عن الإسلام فقال عَلَيْ : «الإِسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عَلَيْ ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » . (٢)

فينبغي للداعية أن يحض الناس على هذه الأصول التي بني عليها الإسلام . <sup>(٣)</sup>

# ثالثاً: من موضوعات الدعوة: الحض على أصول الإيمان:

إن أصول الإِيمان أعظم الموضوعات التي ينبغي للداعية أن يبينها للناس، ويوضحها توضيحاً مفصلاً؛ ولهذا قال النبي ﷺ لمجاشع في هذا الحديث عند المبايعة لأخيه مجالد: «أبايعه على الإسلام والإيمان. . . » والمقصود بالمبايعة على الإِيمان هنا: ملازمة أصول الإِيمان الستة كما فسرته النصوص الأخرى؛ ولهذا عندما سأل جبريل النبيُّ ﷺ عن الإِيمان أجابه بقوله ﷺ: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره» . <sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٣، الدرس الثاني، ورقم ١٩، الدرس الرابع، ورقم ٣٠، الدرس الرابع، ورقم ٩٢، الدرس الرابع. (٢) مسلم، كتاب الإيمان، باب الإيمان، والإسلام، والإحسان، ٧/٣، برقم ٨، من حديث عمر بن الخطاب تعليُّه . (٣) انظر: الحديث رقم ٢٢، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٤) مسلم، في الكتاب والباب السابقين، ١/ ٣٧، برقم ٨.

وهذا يؤكد على الداعية إلى الله عَرَّكُ أن يعتني بإبلاغ الناس هذه الأصول على وجه التفصيل والإيضاح. (١)

# رابعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد في سبيل الله عَرَضًا:

إن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى من أهم الموضوعات التي ينبغي أن يعتني بها أهل العلم والدعوة إلى الله عَرَسٌ ؛ لما في ذلك من إظهار شعائر الإسلام، وقمع الكفر، وأهل البغي والفساد؛ ولهذا بايع النبي عَلَيْ في هذا الحديث مجالد بن مسعود تعلى الجهاد، فقال عَلَيْ لأخيه مجاشع: «أبايعه على: الإسلام، والإيمان، والجهاد».

فينبغي العناية بالحث على الجهاد؛ لأنه ذروة سنام الإسلام كما قال النبي فينبغي العناية بالحث على الجهاد؛ لأنه ذروة سنام الإسلام، وخروة سنامه؟» قال معاذ ريات الله على يا رسول الله ، قال : «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد . . . »(٢) والجهاد يكون باليد، واللسان ، والمال ؛ قال النبي علي : «جاهدوا المشركين بأموالكم ، وأنفسكم ، وألسنتكم» . (٣)

فينبغي العناية الفائقة بالحث على الجهاد في سبيل الله عَرَضً . (٤)

### خامساً: من صفات الداعية: الحرص على هداية الأقربين:

لا شك أن الحرص على هداية الأقربين وحب الخير لهم من الأمور المهمة التي ينبغي العناية بها؛ ولهذا اعتنى مجاشع بن مسعود صلى بأخيه مجالد، وجاء به إلى النبي على ليبايعه على الهجرة، فبايعه على: الإسلام، والإيمان، والجهاد، والداعية الصادق يكون حريصاً على هداية الناس

<sup>(</sup>١) انظر المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٤/ ٧٠، وانظر: الحديث رقم ٢٢، الدرس الأول.

 <sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، ٥/ ١٦، برقم ٢٦١٦، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وابن ماجه،
 كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، ٢/ ١٣١٤، برقم ٣٩٧٣، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٢/ ١٣٨، برقم ٤١٣.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، كتاب الجهاد، باب كراهية ترك الغزو، ٣/ ١٠، برقم ٢٥٠٤، عن أنس تطيُّك ، وصححه الألباني، في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: ٱلحديث رقم ٢، الدرس الثالث، ورقم ١٨، الدرس الثاني.

جميعاً، ولكنه يعتني عناية خاصة بأقربائه؛ لأن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة . <sup>(١)</sup>

# سادساً: من معجزات النبي ﷺ: الإخبار ببقاء مكة دار إسلام:

دل الحديثان على معجزة ظاهرة للنبي ﷺ تدل على صدق نبوته ورسالته ، وهي أن مكة تبقى دار إسلام إلى آخر الدنيا؛ ولهذا قال ﷺ في هذا الحديث: «لا هجرة بعد فتح مكة ، ولكن أبايعه على الإسلام». قال الإِمام النووي كَيْمَالِتُهُ: «وهذا يتضمن معجزة لرسول الله ﷺ بأنها تبقى دار إسلام لا يتصور منها الهجرة» . (٢)

سابعاً: من موضوعات الدعوة: البيان ببقاء الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام:

الناظر في قوله ﷺ في حديث مجاشع بن مسعود تعطي : «لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام» يتصور بأن الهجرة قد انقطعت إلى يوم القيامة، ولكن أحاديث رسول لله ﷺ يفسر بعضها بعضاً؛ قال الإمام النووي رَيْخَلَهُمْهُ: «قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة، وتأوَّلوا هذا الحديث تأويلين:

أحدهما: لا هجرة بعد الفتح من مكة؛ لأنها أصبحت دار إسلام فلا تتصور منها الهجرة .

والثاني: وهو الأصح: أن معناه أن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يمتاز بها أهلها امتيازاً ظاهراً انقطعت بفتح مكة ومضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة؛ لأن الإِسلام قويَ وعز بعد فتح مكة عزاً ظاهراً بخلاف ما قبله . <sup>(٣)</sup>

وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول: «المقصود لا هجرة من مكة إلى غيرها؛ لأنها أصبحت دار إسلام فلا حاجة إلى الهجرة

<sup>(</sup>۱) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الأول، ورقم ٣٦، الدرس المخامس. (٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٣٢/٩، و١١/١٣، وانظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ٦/ ٢٠٤١، وبهجة الناظرين شرح رياض الصالحين، لسليم الهلالي، ١/ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٣/ ٨١.

منها، وأما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام بنية الفرار بدينه فهي باقية إلى يوم القيامة (۱) وقد صحت الأحاديث عن رسول الله على التي تفسر حديث مجاشع وغيره، فعن عبدالله بن واقد السعدي سي قال: وفدتُ إلى رسول الله على في وفد كُلُنا يطلب حاجته، وكنت آخرهم دخولًا على رسول الله على فقلت: يا رسول الله، إني تركت من خلفي، وهم يزعمون أن الهجرة قد انقطعت، قال: «لا تنقطع الهجرة ما قُوتِل الكفّارُ (۲) وعن جرير بن عبدالله سي النه وتقيم الصلاة، وتؤتي مبايعته للنبي على أنه قال له: «أبايعك على أن تعبد الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتناصح المسلمين، وتفارق المشركين (۵) وعن جرير سي أظهر المشركين قالوا: النبي على أنه قال: «أنا بري، من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا: يا رسول الله، لِمَ؟ قال: «لا تَواعَى نَارَاهُمَا (٤)، وعن معاوية سي قال: التوبة، ولا تنقطع المهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها». (٥)

وهذه الأحاديث تبين أن الهجرة باقية إلى يوم القيامة من بلد المشركين إلى بلد المسلمين، وقد فَصَّل في ذلك أهل العلم، قال ابن حجر كَثَلَالله : « لا تجب الهجرة من بلد فتحه المسلمون أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة : الأول قادر على الهجرة لا يمكنه إظهار دينه، ولا أداء واجباته، فالهجرة منه واجبة . الثاني : قادر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته، فمستحبة لتكثير

<sup>(</sup>١) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٣٠٧٨، و ٣٠٧٩ من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٢) النسائي، كتاب البيعة، باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة، ٧/ ١٤٦، برقم ٤١٧٦، وأحمد في المسند، ١/ ١٩٦، وصححه الألباني في صحيح النسائي ٣/ ٨٧٤، وقال عنه أحمد محمد شاكر في شرحه للمسند وترقيمه ٣/ ١٦٧١، برقم ١٦٧١: «إسناده صحيح».

<sup>(</sup>٣) النسائي، كتاب البيعة، باب ذكر الانحتلاف في انقطاع الهجرة، ١٤٨/٧، برقم ٤١٧٧، وأحمد ٤/ ٣١٥، والبيهقي في السنن الكبرى، ١٣٨٩، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٥/ ٣١.

<sup>(</sup>٤) أبو داود، في كتاب الجهاد، بأب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، ٣/٥٥، برقم: ٢٦٤٥، والترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين، ٤/ ١٥٥، برقم ٢٦٠٤، وصححه الألباني في إرواء الغليل ٥/ ٢٩.

<sup>(</sup>٥) أبو داود، كتاب الجهاد، باب في الهجرة هل انقطعت، ٣/٣، برقم ٢٤٧٩، وأحمد في المسند، ٤/ ٩٩، والبيهقي في السنن الكبرى، ٩/ ١٧، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٥/ ٢٣، وفي صحيح سنن أبي داود ٢/ ٤٧٠، وفي صحيح الجامع الصغير ٦/ ١٨٦.

المسلمين بها ومعونتهم، وجهاد الكفار، والأمن من غدرهم، والراحة من رؤية المنكر بينهم. الثالث: عاجز يعذر: من أسرٍ، أو مرضٍ أو غيره، فتجوز له الإقامة، فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أُجر». (١)

وقد قال القرطبي كَالله: "ولا يختلف في أنه لا يحلُّ لمسلم المقامُ في بلاد الكفار، مع التمكُّن من الخروج منها؛ لجريان أحكام الكفار عليه؛ ولخوف الفتنة على نفسه، وهذا حكم ثابتٌ، مؤبَّدٌ إلى يوم القيامة. وعلى هذا فلا يجوز لمسلم دخول بلاد الكفار لتجارة أو غيرها، مما لا يكون ضرورياً في الدين: كالرسل، وكافتكاك المسلم، وقد أبطل مالك كَالله شهادة من دخل بلاد الهند(٢) للتجارة». (٣)

فإذا علم المسلم شأن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فهل يهاجر المسلم من بلاد المسلمين التي تقام فيها المعاصي ولا يستطيع تغييرها؟ قال الإمام ابن العربي كَالله : «فأما الهجرة من بلد الكفر فهي فريضة إلى يوم القيامة، وكذلك الهجرة من أرض الحرام والباطل بظلم أو فتنة . . . فإن قيل : فإن لم يوجد بلد إلا كذلك؟ قلنا : يختار المرء أقلها إثماً، مثل أن يكون بلد فيه كفر فبلد فيه جور خير منه ، أو بلد فيه عدل وحرام، فبلد فيه جور وحلال خير منه للمقام . . . "(3) ولهذا قال النبي على الناس زمان وحلال خير منه للمقام . . . "(3) ولهذا قال النبي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يفرُ بدينه من الفتن"(6)، وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول : «والهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام باقية إلى قيام الساعة وكذلك الهجرة من بلاد المعاصي إلى بلاد الطاعات، إذا كانت أحسن من بلده، فله الهجرة من بلاد المعاصي فيه خير : كالدعوة إلى الله ،

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ١٩٠.

 <sup>(</sup>٢) في نقل الأبي عن القرطبي في إكمال إكمال المعلم ٦/ ٥٨١ «وقد أبطل مالك شهادة من دخل بلاد الحرب للتجارة» وهو الأقرب والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) المفهم لماأشكل من تلخيص كتاب مسلم، ١٩/٤.

<sup>(</sup>٤) عارضة الأحوذي، بشرح سنن الترمذي ٤/ ٨٩.

<sup>(</sup>٥) البخاري، ٧/ ٢٤١ برقم ٦٤٩٥، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ١٩، الدرس الثاني، ص ١٦٧.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». (١)

فينبغي للداعية أن يبين للناس ذلك بياناً واضحاً، ويحثهم على هجر المعاصي والسيئات أيضاً؛ لأن هجر المعاصي من أكمل الهجرة إلى الله عَرَض ، وخاصة في هذه الأزمان التي قد كثرت فيها الذنوب والموبقات؛ ولهذا قال عَلَي الله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه "(٢) وقد أخبر النبي عَلَي عن أكمل الناس في الهجرة، والجهاد، والإيمان والإسلام فقال عَلَي حجة الوداع: «ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب». (٣)

### ثامناً: من صفات الداعية: الحرص على التثبت في طلب الحديث:

دل هذان الحديثان على حرص السلف الصالح على التثبت في نقل حديث رسول الله ﷺ؛ ولهذا روى أبو عثمان النهدي هذا الحديث عن مجاشع بن مسعود عن النبي ﷺ، ثم لقي أبو عثمان النهدي أبا معبد أخا مجاشع فسأله عن هذا الحديث؛ لأنه حضر مع أخيه عند النبي ﷺ. فقال أبو معبد: «صدق مجاشع» وهذا من حرص أبي عثمان على التأكد والتثبت وزيادة اليقين؛ فينبغي للداعية أن يتثبت في نقل الأحاديث عن رسول الله ﷺ. (3)

#### تاسعاً: من صفات الداعية: الصدق:

إن الصدق في القول والفعل، والنية من صفات الداعية المخلص؛ ولهذا

<sup>(</sup>١) سمعته من سماحته أثناء شرحه للأحاديث رقم ٤٣١٥-٤٣١٢ من صحيح البخاري، في يوم الخميس الموافق ٤١/ ٧/ ١٤١٦هـ بالجامع الكبير بالرياض .

<sup>(</sup>٢) متفقّ عليه؛ من حديث عبدالله بن عمر تَعَيَّمًا، البخاري واللفظ له، كتاب الإيمان، بابّ: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ١٠/١، برقم ١٠، ومسلم، كتاب الإيمان، باب تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، ١٠/١، برقم ٤٠.

<sup>(</sup>٣) أحمد في المسند ٦/ ٢١ من حديث فضالة بن عبيدالله تطلق . قال العلامة الألباني في إسناد الإمام أحمد «وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة له، ٢/ ٨١، برقم ٤٩ ه.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس العاشر.

صَدَقَ مُجَاشِع بن مسعود تَعْقَ حينما حدث أبا عثمان النهدي أنه جاء بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي عَلَيْ البيايعه على الهجرة، فلم يبايعه على ذلك وقال: «لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على الإسلام» فأراد أبو عثمان التثبت عن صدق مجاشع فسأل أخاه عن حقيقة القصة فقال: صدق مجاشع.

وهذا يعطي الداعية قوة العزيمة في الرغبة في الصدق؛ لأن المخلصين من المدعوين يتثبتون فيما يسمعون منه، فليكن على حذر، طاعة لله ﷺ، حتى يكون ثقة عند المدعوين وينفع الله بعلمه. والله أعلم. (١)

# عاشراً: من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة الفتح:

ظهر ذكر غزوة الفتح في هذين الحديثين؛ لقول مجاشع تَطِيَّتُه : «أتيت النبي عَلَيْتُهُ بأخي بعد الفتح فقلت: يا رسول الله جئتك بأخي تبايعه على الهجرة...» وهذا يؤكد أهمية ذكر تاريخ الدعوة، والله أعلم. (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الثالث، ورقم ٩، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ١٧١، الدرس الثاني.

# ١١١- بَابُ عَزْمِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ فِيمَا يُطِيقُونَ

٧٠١-[٢٩٦٤] - حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ (١) تَعْلَيْهِ : «لَقَدْ أَتَانِي اليَوْمَ رَجُلٌ فَسَأَلَنِي عَنْ أَمِرٍ مَا دَرَيْتُ مَا أَرُدُّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً مُؤْدِياً نَشِيطاً يَخْرُجُ مَعَ أَمَرَائِنَا فِي الْمَغَاذِي، فيعْزِمُ عَلَيْنَا فِي أَشْيَاءَ لاَ نُحْصِيها؟ فَقُلْتُ لَهُ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ: إِلاَّ أَنَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيِي فَعْسَى أَنْ لاَ يَعْزِمَ عَلَيْنَا فِي أَمْرٍ إِلاَّ مَرَّةً حَتَّى نَفْسِهِ شَيْءٌ سَأَلَ نَفْهُ ، وَإِنَّ أَخَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَىٰ الله . وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ سَأَلَ نَعْمَالُهُ ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَىٰ الله . وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ سَأَلَ رَجُلاً فَشَفَاهُ مِنْهُ ، وَأُوشَكَ أَنْ لاَ تَجِدُوهُ . وَالَّذِي لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُو ، مَا أَذْكُرُ مَا غَبْرَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا كَالثَّغْبِ شُرِبَ صَفْوُهُ ، وَبَقِي كَذَرُه » .

<sup>(</sup>١) عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب، الإمام الحبر، فقيه الأمة، أبو عبدالرحمن الهذلي، المكي، المهاجري، البدري، الكوفي رَتِنْ الله من السابقين الأولين، ومن النجباء العالمين، شهد بدراً، وهاجّر الهجرتين، وكان سادس من أسلم من السابقين وهو أول من جهر بالقرآن في مكة بعد رسول الله ﷺ، وشهد جميع المشاهد كلها، وشهدُ اليرموك، وهو الذي أجهز على أبي جهلَ يوم بدر، وهو صاحب نعل رسول اللهِ ﷺ، وكان كثير الدخول عليه والخدمة له، روى علماً كثيراً عن رسول الله ﷺ، منه: ثمانمائة وثمانية وأربعون حديثاً، اتفق البخاري ومسلم على أربعة وستين منها وانفرد البخاري بواحد وعشرين، ومسلم بخمسة وثلاثين، وكان أعلم الناس بالقرآن قال صَعْتُ : «والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتابُ الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فِيْمَنْ أنزلت، ولو أعلم أحداً أعلمَ مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه؛ [البخاري برقم ٥٠٠٢، ومسلم برقم ٢٤٦٣] وعن عبدالله بن عُمرو تَنْ أنه قال: سمَّعِت رسول الله عِنْ يقول : «استقرئوا القرآن من أربعة : من عبدالله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأُبَيِّ بن كعب، ومعاذبن جبل [البخاري برقم ٣٧٦، ومسلم برقم ٢٤٦٤]. وعن عبدالله بن مسعود رسي قال: قال لي رسول الله ﷺ: «اقرأ عليَّ القرآن» قال فقلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إني أشتهي أن أسمعه من غيري» قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِعْدَنا مِن كُلِّ أُمَّتِمْ بِشَهِيدٍ وَجِنْدَا بِكَ عَلَى هَتُؤُلَّا عَلَى هَتُؤُلَّا عَلَى هَتُؤلَّا وَشَهِيدًا ﴾ [النساء: ٤١] رفعت رأسي - أو غمزني رجل في جنبي فرفعت رأسي ـ فرأيت دموعه تسيل. [البخاري برقم ٥٠٥٥ و ٥٠٥٦، ومسلم برقم ٢٠٠٠] وقالُ عنه ﷺ: «لَرجُل عَبدالله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد» [الحاكم ١١٤/١، وأحمد ١١٤/١، ٠٤٠ ] وقد بعَيْه عمر بن الخطاب تعليه إلى الكوفة وقال: «إنني قد بعثت إليكم عماراً أميراً، وابن مسعود معلماً ووزيراً، وهما من النجباء من أصحاب محمد ﷺ من أهل بدر، فاسمعوا لهما، وقد آثرتكم بعبدالله على نفسي» [الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ٣/ ٣٨٨]. وكان يقول صَطْبِي : "من أراد الآخرة أُضْر بالدنياً، ومنَّ أواد الدنيا أضر بالآخرة، يا قوم فأُضروا بالفاني على الباقي، نزل الكوفة وتوفي بها سنة ثنتين وثلاثين، وقيل سنة ثلاث وثلاثين، وقيل عاد إلى المدينة وتوفى بها ودفنٌ في البقيع، واتفقوا على أنه توفي وهو ابن بضع وستين سنة صَلَّتُك . انظر : تهذيب الأسماء واللَّغات للنوويُّ، ٢٨٨/١ ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١/ ٤٦١-٥٠٠ . والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ، ٢/ ٣٦٩.

### ○ شرح غريب الحديث:

- \* «مُؤْدِياً» أي تام السلاح كامل أداة الحرب. (١)
- \* «فشفاه» الشفاء هنا شفاء القلب والنفس بالسؤال والحصول على الجواب الصحيح الذي يزيل مرض الشك والتردد. (٢)
  - \* «ما غَبَرَ من الدنيا» يصلح لما مضى ولما بقي . (٣)
- «كالثغب» الثّغب: الموضع المطمئن في أعلى الجبل يستنقع فيه ماء المطر، وقيل: هو غدير في غِلَظٍ من الأرض، أو على صخرة ويكون قليلاً. (٤)
- \* (لا نحصيها) أي: لا نطيقها ، من قوله تعالى: ﴿عَلِمَ أَن لَنَ تُحْصُوهُ ﴾ أي: لن تطيقوا قيام الليل. (٥)
  - \* «صفوه» يقال: صفا، يصفو صفواً وصفاءً: خلص من الكدر. (٦)
    - \* «كدره» يقال: كَدِرَ الماء، نقيض صفا فهو كَدِرٌ. (٧)

## ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

- ١- أهمية إخبار الداعية أصحابه بما ينفعهم.
  - ٧- الأخذ بالأسباب: لا ينافي التوكل.
    - ٣- من صفات الداعية: النشاط.

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الهمزة مع الدال، مادة: «أدا» ١/٣٢، وانظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: النهآية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الشين مع الفاء، مادة: «شفا» ٢/ ٤٨٨، وانظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري ٢٠١/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٦٧.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الثاء مع الغين، مادة: «ثغب» ١/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: الإنصاح عن معاني الصحاح، لابن هبيرة، ٢/ ٩٢، والآية ٢٠ من سورة المزمل.

<sup>(</sup>٦) انظر: المعجم الوسيط، معجم اللغة العربية، مادة: «صفا) ١/ ١١٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: المرجع السابق، مادة: «كدر» ٢/ ٧٧٩.

- ٤- من صفات الداعية: الحرص على الدعوة والجهاد.
  - ٥- من صفات الداعية: التيسير على المدعوين.
- ٦- من صفات الداعية: الورع والتوقف في الفتوى عند الإشكال.
  - ٧- من أساليب الدعوة: التوكيد بالقسم.
  - ٨- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة.
  - ٩- أهمية: طاعة ولاة أمر المسلمين بالمعروف.
    - ١٠ من صفات الداعية: التقوى.
      - ١١ من صفات الداعية: اليقين.
    - ١٢ أهمية السؤال في تحصيل العلم.
      - ١٣- من أساليب الدعوة: التشبيه.
        - 18 من صفات الداعية ؛ الزهد .

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي :

#### أولاً: أهمية إخبار الداعية أصحابه بما ينفعهم:

دل هذا الحديث على أهمية إخبار الداعية أصحابه وأتباعه بما ينفعهم؟ ولهذا قال عبدالله بن مسعود تعليه لأتباعه وأصحابه: «لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه. . . » ثم أخبرهم بما قال الرجل وبما أفتاه، وأرشده إلى حسن الاقتداء بأصحاب النبي عليه .

فينبغي للداعية أن يخبر أصحابه وأتباعه بالفوائد التي سُئل عنها، ولم يسمعوها على حسب الحاجة والفائدة المرجوة، حتى تعم الفوائد وينتشر العلم. (١)

# ثانياً: الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل:

إن الأخذ بالأسباب من التوكل ولا ينافيه؛ ولهذا جاء إلى ابن مسعود تَعْلَيْهُ هذا الرجل وقال: «أرأيت مُؤدياً» أي كامل أداة الحرب، فقد أخذ بالأسباب

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ٦/١١٩، وعمدة القاري للعيني ١٤/٢٢٦.

الظاهرة؛ لعلمه بأنها من التوكل، ولم ينكر عليه عبدالله بن مسعود تطافي ما صنع. (١)

### ثالثاً: من صفات الداعية: النشاط:

لا شك أن النشاط يبعث على الهمم العالية؛ ولهذا جاء هذا الرجل إلى ابن مسعود. وهو نشيط متأهباً لما يوجِّههُ عبدالله تَعْلَيْهِ إليه، وقال: «أرأيت رجلاً مُؤْدياً نشيطاً» فذكر صفة النشاط لهذا الرجل الخارج في سبيل الله عَرَيَكُ ، وهذا يؤكد على أهمية النشاط وعدم الكسل والخمول، والله المستعان. (٢)

# رابعاً: من صفات الداعية: الحرص على الدعوة والجهاد:

ظهر في هذا الحديث أهمية الحرص على الدعوة والجهاد في سبيل الله عَرَبَكُ ؟ ولهذا الحرص جاء هذا الرجل يسأل بقوله: «أرأيت رجلاً مؤدياً نشيطاً يخرج مع أمرائنا في المغازي» وهذا يدل على نشاط هذا الخارج واستعداده، وحرصه على الجهاد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.

فينبغي للداعية أن يكون حريصاً على دعوة الناس إلى الخير . <sup>(٣)</sup>

# خامساً: من صفات الداعية: التيسير على المدعوين:

دل هذا الحديث على أنه ينبغي لكل من تولى أمراً من أمور المسلمين أن لا يشق عليهم، ولا يشدد عليهم، ولا يأمرهم بما لا يطيقون؛ ولهذا جاء في هذا الحديث: «فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها»، والمعنى أن الأمير يشدد علينا في أشياء لا نطيقها؛ قال الإمام ابن هبيرة كَلَّلُهُ: «يستحب لأمراء الجيش أن لا يكثروا العزمات على المجاهدين، فيعرضوهم لبعض المخالفة، بل ليخففوا عنهم ما استطاعوا، وليشاوروهم في الأمور، ويعرِّفوهم مطالع الأحوال التي عليها تبنى وجوه التدبير للحرب». (3)

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٣٠، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ١٤، الدرس الرابع، وحديث رقم ٢٩، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ١، الدرس الأول، ورقم ٣٦، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٤) الإفصاح عن معاني الصحاح ٢/ ٩٢، وانظر: إرشاد الساري للقسطلاني، ٥/ ١٢٢، وعمدة القاري للعيني ١٢٢/١٤.

فينبغي للداعية أن لا يشدد ولا يشق على الناس؛ ولهذا قال النبي عَلَيْهُ محذراً عن التشديد على أمته: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به» (١) وكان رسول الله عَلَيْهُ إذا بعث من أصحابه في بعض أموره قال: «بشروا ولا تنفروا، ويسرِّوا ولا تعسرِّوا». (٢)

# سادساً: من صفات الداعية: الورع والتوقف في الفتوى عند الإشكال:

ظهر في هذا الحديث أن من الصفات الحميدة: الورع؛ ولهذا توقف عبدالله ابن مسعود تعلق في الإفتاء عندما أشكل عليه الأمر؛ قال الإمام ابن هبيرة كَالله : "في هذا الحديث ورع ابن مسعود وترفعه عندما لم يعلم" ")، وقال الحافظ ابن حجر تَكَالله : "ويستفاد منه التوقف في الإفتاء فيما أشكل من الأمر، كما لو أن بعض الأجناد استفتى أن السلطان عينه في أمر مخوف بمجرد التشهي وكلفه من ذلك ما لا يطيق فإن أجابه بوجوب طاعة الإمام أشكل الأمر لما وقع من الفساد، وإن أجابه بجواز الامتناع أشكل الأمر؛ لما قد يفضي به ذلك إلى الفتنة، فالصواب التوقف عن الجواب في مثل ذلك وأمثاله، والله ذلك إلى الصواب "(3) والله المستعان والموفق. (6)

#### سابعاً: من أساليب الدعوة: التوكيد بالقسم:

إن أسلوب التأكيد بالقسم له تأثير بليغ في الدعوة إلى الله بَرَبِين ؛ ولهذا استخدمه عبدالله بن مسعود تَعْلَيْ في هذا الأثر فقال للسائل: «والله ما أدري ما أقول لك . . . » وقال في آخر الحديث: «والذي لا إله غيره ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب . . » والقسم يستخدم عند الحاجة إليه في الدعوة إلى الله

 <sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي
 عن إدخال المشقة عليهم، ٣/ ١٤٥٨، برقم ١٨٢٨ عن عبدالله بن عمر تعليمها.

<sup>(</sup>٢) مسلَّم، كتاب الجهاد والسير، باب الأمر بالتيسير، وترك التنفير، ٣/ ١٣٥٨ برقم ١٧٣٢، عن أبي موسى صحيح .

 <sup>(</sup>٣) الإفصاح عن معاني الصحاح ، ٢/ ٩٢ ، وانظر : عمدة القاري للعيني ١٤/ ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ١٢٠، وانظر: إرشاد الساري للقسطلاني ٥/ ١٢١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٣٨، الدرس الأول.

﴿ الله المعالى المعالى التصديق واليقين . (١)

### ثامناً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة:

إن القدوة الحسنة من أهم وسائل الدعوة إلى الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله ما أدري مسعود تَعْلَيْه للسائل الذي سأله عن تشديد الأمراء عليه: «والله ما أدري ما أقول لك إلا أنّا كنّا مع النبي عَلَيْه فعسى أنْ لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله» وفي هذا إشارة إلى السائل للاقتداء بالصحابة في حسن الطاعة، وفيه إشارة إلى الاقتداء بالنبي عَلَيْه وعدم مشقته على أصحابه، وإنما كان سمحاً سهلاً، رفيقاً، رحيماً. (٢)

# تاسعاً: أهمية طاعة ولاة أمر المسلمين بالمعروف:

ظهر في كلام ابن مسعود رسي الإيحاء بطاعة ولي الأمر؛ ولهذا قال العلامة القسطلاني رَخَلَيْلُهُ: «الظاهر أن ابن مسعود بعد أن توقف أفتاه بوجوب الطاعة بشرط أن يكون المأمور به موافقاً للتقوى كما عُلِمَ ذلك من قوله: «إنا كنا مع النبي سَلِي فعسى أن لا يعزم علينا في الأمر إلا مرة» إذ لولا صحة الاستثناء لما أوجبه الرسول سلي «حتى نفعله» غاية لقوله: لا يعزم أو للعزم الذي يتعلق به المستثنى وهو مرة» (٣) وقد استنبط طاعة الأمراء في المعروف من كلام ابن مسعود وسليما ابن هبيرة فقال رَخَلَيْلُهُ: «ويستحب. للمجاهدين مع الأمراء إذا عزموا عليهم عزمة أن يقابلوها بالإمساك، ولا يحوجوهم إلى تكدير (٤) الأمر عزموا عليهم عزمة أن يقابلوها بالإمساك، ولا يحوجوهم إلى تكدير (١٠) الأمر بها، ويكون الأمراء، والمأمورون في هذا يعاملون الله عَرَيْلُ بذلك» . (٥)

وهذا الحديث يدل على طاعة الإمام ومن يستعمله. (٦)

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ١٠، الدرس الخامس، ورقم ١٤، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٣، الدرس الثالث، ورقم ٨، الدرس الخامس، ورقم ٩، الدرس الثالث عشر.

<sup>(</sup>٣) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ٥/ ١٢٢، وانظر: عمدة القاري، للعيني ١٤/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل، ولعل الصواب «إلى تكرير» والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) الإفصاح عن معاني الصحاح، ٢/ ٩٢، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ٩٥، الدرس الأول، ورقم ٩٦، الدرس الثاني.

#### عاشراً: من صفات الداعية: التقوى:

دل كلام عبدالله بن مسعود رَوْقَ على أن التقوى من الصفات العظيمة التي ينبغي أن يلتزمها كل مسلم، وخاصة الدعاة إلى الله بَوْقَ ؛ ولهذا قال رَوْق : وإن أحدكم لا يزال بخير ما اتقى الله وقد أمر الله بالتقوى في آيات كثيرة في كتابه العظيم ؛ ومنها قوله سبحانه وتعالى : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللّهَ حَقَّ تُقَالِهِ عَلَى الله بن مسعود رَوْق في قوله بَوْق : ﴿ الله الله بن مسعود رَوْق في قوله بَوْق : ﴿ الله الله حَق الله عَلَى الله يَكُول الله عَلَى عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى

وقال بَحَنَّ : ﴿ يَتَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا \* يُصَلِح لَكُمْ أَعَمَلكُمْ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبكُمْ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَعْفَل لَلَهُ مَغْرَعًا \* وَيَرْدُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْسَبُ وَمَن يَتَوَكلًا عَلَى الله عَرَق الله على الله الله على الله الله على الله

سورة آل عمران، الآية: ١٠٢.

 <sup>(</sup>۲) الطبراني في المعجم الكبير، ٩٧/٩، برقم ٩٠٠٨، والحاكم في المستدرك، ٢/ ٢٩٤، وانظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب، ١/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآيتان: ٧٠-٧١.

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق، الايتان: ٢-٣.

<sup>(</sup>٥) الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في معاشرة الناس، ٤/ ٣٥٥، برقم ١٩٨٧، وقال: (هذا حديث حسن صحيح، وأحمد في المسند، ٥/ ١٥٣، والحاكم ١/ ٥٤ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦) جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب، ١/ ٤٠٠.

وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات . (١)

فينبغي للداعية أن يكون من أعظم الناس تقوى لله ﴿ وَاللهِ السوة لغيره من الناس، والله المستعان.

#### الحادي عشر: من صفات الداعية: اليقين:

من المعلوم يقيناً أن من الصفات العظيمة اليقين المنافي للشك وهذا لا يحصل إلا بالعلم النافع؛ ولهذا قال ابن مسعود تطي : «وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلاً فشفاه منه». قال الإمام ابن هبيرة تَخَلَّلُهُ: «وفيه.. أن الإنسان إذا شك في شيء لم ينفذ فيه حكماً على شك بل يسأل عنه، ويبحث، ويستضيء بنور العلم من أهله إن وجد، وإلا عمل فيه على أصول الشرع وقاس واجتهد». (٢)

وقال ابن حجر تَخْلَلْهُ: «من تقوى الله أن لا يقدم المرء على ما يشك فيه حتى يسأل من عنده علم فيدله على ما فيه شفاؤه، وقوله: «شك في نفسه شيء» من المقلوب. إذا التقدير: وإذا شك نفسه في شيء، أو ضمن شك معنى: لصق، والمراد بالشيء ما يتردد في جوازه وعدمه». (٣)

فينبغي للداعية أن يتصف باليقين. (٤)

#### الثاني عشر: أهمية السؤال في تحصيل العلم:

ظهر في هذا الحديث أهمية السؤال في تحصيل العلم؛ لقول ابن مسعود تعليه : «وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلاً فشفاه، وأوشك أن لا تجدوه» وهذا فيه تأكيد على أهمية هذا الأسلوب؛ لأنه يشفي القلوب والنفوس؛ لأن السائل إذا سأل أهل العلم أجابوه، وأزالوا عنه مرض التردد؛ لأنه يحصل على

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم لابن رجب، ١/٣٩٨، ٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) الإفصاح عن معاني الصحاح ، ٢/ ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) فتع الباري بشرح صحيح البخاري ٦/ ١١٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٢٨، الدرس الرابع.

الإِجابة بالحق، فيضمحل الشك والتردد، ويثبت اليقين(١) والله المستعان. (٢)

#### الثالث عشر: من أساليب الدعوة: التشبيه:

لا شك أن هذا الحديث دل على أسلوب التشبيه في قول ابن مسعود تعليم والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شُرِبَ صفوه وبقي كدره ومال ابن حجر إلى أن قوله: «ما غبر» أي مضى من الدنيا؛ لأن ابن مسعود تعليم قال: «ما أذكر ما غبر» وهو من الأضداد يطلق على ما مضى وعلى ما بقي وهو هنا محتمل للأمرين (٣) قال الحافظ ابن حجر تعمله : «فشبه ما مضى من الدنيا بما شرب من صفوه، وما بقي منها بما تأخر من كدره (٤) وقال العلامة العيني تعمل الاحتمال الثاني: «شبّة بقاء الدنيا ببقاء غدير ذهب صفوه وبقي كدره (٥)، والله المستعان. (١)

#### الرابع عشر: من صفات الداعية: الزهد:

ظهر في قول ابن مسعود تعليه : أن ما مضى من الدنيا ما هو إلا كماء قليل في نقرة في صخرة ، وقد ذهب صفو هذا الماء القليل وبقي كدره ، وعلى الاحتمال الثاني : شبه ما بقي من الدنيا ببقاء غدير ذهب صفوه وبقي كدره ، وهذا يدل على أنه ينبغي للداعية الزهد فيها والإكثار من الطاعات ؛ ولهذا قال الإمام ابن هبيرة كَارَّمُهُ : «قوله : «ما غبر من الدنيا» أي ما فَنِيَ ، والثغب : هو الماء المستنقع في الموضع المطمئن ، وإذا كان عبدالله يقول هذا في زمانه فكيف في زماننا؟ إلا أنه لابد من المقاربة والتسديد ، والاستعانة بالله عَنَا على عبادته »(٧)

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري، ٢٠١/١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ١٩، الدرس الرابع، ورقم ٣٠، الدرس الرابع، ورقم ٩٢ الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٦/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ٢٢٧/١٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ١٨، آلدرس الرابع، ورقم ١٩، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٧) الإفصاح عن معاني الصحاح ٢/ ٩٢، قلت: وإذا كان هذا كلام ابن هبيرة قبل ثمان مائة وثمان وخمسين سنة، فكيف بزماننا هذا؟ والله المستعان. .

وقال الحافظ ابن حجر كَثَلَمُهُ: «وإذا كان هذا في زمان ابن مسعود وقد مات قبل مقتل عثمان، ووجود تلك الفتن العظيمة فماذا يكون اعتقاده فيما جاء بعد ذلك وهلم جرّا؟». (١)

فينبغي للداعية أن يزهد في الدنيا، ولا يتخذها وطناً؛ لأنها هينة عند الله عنب في الدنيا، ولا يتخذها وطناً؛ لأنها هينة عند الله عند الله وقد دخل النبي على السوق يوماً فمر بجدي صغير الأذنين ميت فأخذه بأذنه ثم قال للصحابة على «أيكم يحب أن هذا له بدرهَم؟» قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به؟ قال: «أتحبونه لكم؟» قالوا: والله لو كان حياً كان عيباً فيه؛ لأنه أسك (٢) فكيف وهو ميت؟ فقال: «فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم» (٣) والله المستعان. (٤)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) أسك: أي مصطلم الأذنين مقطوعهما. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع الكاف، مادة (سكك)، ٢/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الزهد والرقائق، ٤/ ٢٢٧٢، برقم ٢٩٥٧، عن جابر بن عبدالله كَنْظُتُنا .

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٢، الدرس الأول، وحديث رقم ١٥، الدرس الأول.

# ١٢١- بَابُ مَا قِيلَ فِي لِوَاءِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ

٣٠١ - [٢٩٧٤] - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: أَخْبَرنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكِ القُرَظِيُّ: «أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ الآنصَارِيُّ (١) رَبِيْكِ \_ وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ \_ أَرَادَ اللهِ عَلَيْهِ \_ أَرَادَ

## ○ شرح غريب الحديث:

\* «لواء رسول الله ﷺ اللواء: الراية، ولا يمسكها إلا صاحب الجيش، واللواء أو الراية: ثوب يجعل في طرف الرمح، ويخلى كهيئته تصفقه الرياح. (٢٠) \* «فرجَّل» الترجل والترجيل: تسريح الشعر، وتنظيفه وتحسينه. (٣)

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- أهمية اللواء والراية للمجاهدين في سبيل الله عَرَيَكُ .

<sup>(</sup>۱) قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الساعدي، المدني الصحابي على جواد ابن جواد مشهور هو وأبوه بالكرم والجود، وكان يحمل راية الأنصار مع النبي هي، وكان من فضلاء الصحابة وأحد دهاة العرب، وذوي الرأي الصائب، والمكيدة في الحرب والنجدة، والشجاعة، وكان شريف قومه غير مدافع، وكان أبوه وجده كذلك، ومن كرمه أن رجلاً اقترض منه ثلاثين ألفاً فلما ردّها عليه أبي أن يقبلها، وله في جوده وكرمه أخبار مشهورة، وشهد مع النبي هي المشاهد، وأخذ النبي هي الراية يوم الفتح من أبيه ودفعها إليه، وصحب قيس علي بن أبي طالب سي في خلافته، وأمره على مصر، وكان معه في حروبه، وقد خدم النبي هي عشر سنين، وكان ليس له لحية، فكانت الأنصار تقول: وددنا أن نشتري لقيس لحية بأموالنا، وكان تربي بين يدي رسول الله هي بمنزلة الشرطي من الأمير \_ يعني يلي أموره \_ روى عن النبي هي سنة عشر حديثاً. وتوفي سي في آخر خلافة معاوية سي على الصواب سنة ستين، وقيل: تسع وخمسين. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢/ ٢١، وسير أعلام النبلاء للذهبي، وقيل: تسع وخمسين. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢/ ٢١، وسير أعلام النبلاء للذهبي،

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والآثر لابن الأثير، باب اللام مع الواو، مادة: «لوا» ٤/ ٢٧٩، وانظر: عمدة القاري للعيني ٤ / ٢٧٦، وإرشاد الساري للقسطلاني، ٥/ ١٢٨.

 <sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب ألراء مع الجيم، مادة: «رجل» ٢٠٣/٢، وانظر:
 تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ١٠٨.

٧- من وسائل الدعوة وأسباب النصر: إظهار القوة والنشاط.

٣- من صفات الداعية: النظافة.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: أهمية اللواء والراية للمجاهدين في سبيل الله عَيْنٌ :

إن اللواء والراية من الأمور المهمة في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى؛ ولهذا كان النبي عَلَيْ يعتني بذلك؛ وقد جاء في هذا الحديث أن قيس بن سعد الأنصاري تعلي «كان صاحب لواء رسول الله عَلَيْ ». قال الحافظ ابن حجر تَخْلَمْ في هذا اللواء: «أي الذي يختص بالخزرج من الأنصار، وكان النبي عَلَيْ في مغازيه يدفع إلى رأس كل قبيلة لواء يقاتلون تحته». (١)

وهذا يدل على أهمية اللواء؛ لأن المجاهدين يعرفون قائدهم بهذا اللواء، وينضمون إليه، والله أعلم.

### ثانياً: من وسائل الدعوة وأسباب النصر: إظهار القوة والنشاط:

دل هذا الحديث على أن من وسائل الدعوة إظهار القوة والنشاط؛ وقد كان النبي على أن من وسائل الدعوة إظهار القوة وهذا فيه إظهار للقوة والتعاون بين المجاهدين؛ لأن القائد يُعرف بحمل اللواء أو الراية فينضم إليه أصحابه، ويدخل الرعب في قلوب الأعداء بإذن الله عَرَبِينًا . (٢)

وقد قيل بأن اللواء هو الراية فهما مترادفان، وقيل: اللواء أبيض، وربما جعل فيها الأسود، والراية بيضاء، وربما كانت صفراء. (٣)

قال القسطلاني يَخْلَمْتُهُ: «والذي صرح به غير واحد من أهل اللغة ترادفهما،

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: أخلاق النبي وآدابه، لأبي محمد جعفر بن حيان الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ ص ١٥٣، وزاد المعاد لابن القيم، ١/ ١٣١، وإرشاد الساري للقسطلاني ٥/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المعاد لابن القيم ١/ ١٣١ - ١٣٢ ، وفتح الباري لابن حجر ، ٦/ ١٢٨ .

فلعل التفرقة بينهما عرفية ، وقد كانت الراية يمسكها رئيس الجيش ثم صارت تحمل على رأسه ، وأما العلم فعلامة لمحل الأمير تدور معه حيث دار» . (١)

#### ثالثاً: من صفات الداعية: النظافة:

ظهر في هذا الحديث أن النظافة من صفات الداعية؛ ولهذا عندما أراد الحج قيس بن سعد رَجَّل رأسه تَعْلَيْكِ ؛ من أجل النظافة والاستعداد للإحرام؛ قال الإمام ابن الأثير تَحْلَلُلهُ: «الترجل والترجيل: تسريح الشعر وتنظيف وتحسينه». (٢)

فينبغي أن يكون الداعية نظيفاً منظماً لأموره.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري، ٥/ ١٢٨، وانظر: عمدة القاري للعيني ١٤/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبن الأثير، باب الراء مع الجيم، مادة: «رجل» ٢٠٣/.

\$ ١٠ - [٢٩٧٥] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوع (١) وَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «كَانَ عَلَيٌ (٢) وَ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَخَرَجَ النّبِي عَلِيْ فِي خَيْبَرَ، وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ، فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ؟ فَخَرَجَ عَلِيٌ فَلَحِقَ بِالنّبِي عَلِيْةٍ. فَلَمَا كَانَ مَسَاءُ اللّيْلَةِ الّتِي فَتَحَهَا فِي صَبَاحِهَا، فَقَالَ رسولُ اللهِ عَلِيْةِ: «لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ ـ أَوْ قَالَ: لَيَأْخُذَنَ ـ غَداً رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، أَوْ قَالَ: يُعِبُ اللهُ وَرَسُولُهُ، أَوْ قَالَ: يَعِبُ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالُوا: هَذَا نَحْنُ بِعَلِيِّ وَمَا نَوْجُوهُ. فَقَالُوا: هَذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ وَمَا نَوْجُوهُ. فَقَالُوا: هَذَا عَلِيٍّ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةٍ فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ». فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ وَمَا نَوْجُوهُ. فَقَالُوا: هَذَا عَلِيٍّ ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ». فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ وَمَا نَوْجُوهُ.

#### ○ شرح غريب الحديث:

\* «الراية» الراية هنا: العلم، يقال: ريَّيْتُ الراية: أي ركزتها. (٤)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري.

٢- من صفات الداعية: الصبر على البلاء.

٣- من أساليب الدعوة: الثناء على الداعية المخلص لِيُتَأسَّى به.

٤- من صفات الداعية: محبة الله ورسوله عَلَيْتُهُ.

أهمية الراية في الجهاد في سبيل الله ﷺ.

٦- من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث.

٧- من معجزات النبي ﷺ: الإخبار بالمغيبات.

٨- من صفات الداعية: الشجاعة. (٥)

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٧٤.

۲) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ۷۸.

<sup>(</sup>٣) [الحديث ٢٩٧٥] طُرفاه في: كتابُ فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن تنظي ، ٤٢٠٥، برقم ٢٤٧٦. وكتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ٥٠/٥، برقم ٤٢٠٩. وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب تنظي ، ٤/ ١٨٧٧، برقم ٢٤٠٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: غريب الحديث رقم ٩٢، ص ٥٣٤.

 <sup>(</sup>٥) تقدم هذا الحديث عينه في حديث سهل بن سعد تعليق برقم ٩٢، وأعاده البخاري هنا من حديث سلمة بن الأكوع تعليق ،
 وقد ذكرت جميع روايات حديث سهل بن سعد تعليق هناك فأغنى عن الكلام بالتفصيل عن الدروس الدعوية هنا .

١٠٥ - [٢٩٧٦] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «سَمِعْتُ العَبَّاسَ (١) يَقُولُ لِلرُّ بَيْرِ (٢) رَبِي عُنِي أَلِي إِلَيْ بَيْرِ أَلَى اللهُ الله

وفي رواية: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا سَارَ رَسُول اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشاً، خَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ (١٤)، وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ (٥٠)، وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ، يَلْتَمِسُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ حَرْبٍ (١٤)، وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ (٥٠)، وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ، يَلْتَمِسُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ

- (۱) العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبدمناف أبو الفضل القرشي عم رسول الله هي، ولد قبل رسول الله على بسنتين، وقيل: ثلاث، وضاع وهو صغير فنذرت أمه إن وجدته أن تكسو الكعبة الحرير فوجدته ففعلت، فهي أول عربية كست الكعبة الحرير، وكان العباس رئيساً جليلاً في قريش قبل الإسلام، وكان إليه عمارة المسجد الحرام، والسقاية، وحضر بيعة العقبة مع الأنصار، وشدد العقد مع الأنصار وأكده، وذلك قبل أن يسلم، وقيل: إنه أسلم قبل الهجرة، وخرج مع قومه إلى بدر مكرها، وأسر وفدى نفسه، ورجع إلى مكة، وقبل: إنه أسلم عقب رجوعه إلى مكة وكتم قومه ذلك، وكان يكتب إلى النبي بأخبار المشركين، وكان عوناً للمستضعفين المسلمين بمكة، ثم هاجر قبل الفتح بقليل، وشهد الفتح، وحنيناً وثبت فيها مع رسول الله في، وأمره النبي في أن ينادي في الناس بالرجوع وكان صيئاً فأقبلوا عليه وحملوا على المشركين وهزموهم، وكان رسول الله في يعظمه ويكرمه، ويبجله، وكان وصولاً لأرحام قريش محسناً إليهم، ذا رأي وكمال، وعقل، وكان جواداً أعتق سبعين عبداً، وكانت الصحابة تكرمه وتعظمه، وتأخذ برأيه، روي له عن رسول الله في خمسة وثلاثون حديثاً، اتفق البخاري ومسلم على حديث، وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بللائة، وتوفي ك بالمدينة يوم الجمعة لثنتي عشرة ليلة حلت من رجب وقيل: من رمضان سنة اثنتين وثلاثين، وقيل: أربع وثلاثين، وهو ابن نحو ثمان وثمانين حديث، انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي، ١/ ٢٥٧، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ٢/ ٢٨٠ مسة. انظر: تهذيب الصحابة لابن حجر، ٢/ ٢٧١،
  - (٢) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٥٢.
  - (٣) [الحديث ٢٩٧٦]طّرفه في كتاب المغازي، باب أين ركز النبي ﷺ الراية يوم الفتح؟ ٥/ ١٠٧، بِرقم ٤٢٨٠.
- (٤) أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبدشمس، بن عبدمناف بن قصي بن كلاب، رأس قريش، الأموي المكي أسلم يوم الفتح، كان له أمور صعبة، فمن الله عليه وتداركه بالإسلام، لقي رسول الله عللي بالطريق فأسلم قبل أن يدخل النبي علله مكة فاتحاً، وكان من دهاة العرب ومن أهل الرأي والشرف فيهم، وشهد مع النبي علله حنيناً، وأعطاه النبي علله مائة بعير وأربعين أوقية من الدراهم يتألفه بذلك، وشهد قتال الطائف وفقتت عينه يومئله، وشهد البرموك وقلعت عينه الأخرى في هذه المعركة، وكان تحت راية يزيد في هذه وفقتت عينه يومئله، وشهد البرموك وقلعت عينه الأخرى في هذه المعركة، وكان تحت راية يزيد في هذه المعركة وينادي بنصر الله على ، ونزل المدينة بعد ذلك، وهو أسن من رسول الله على بعشر سنين، وتوفى المعركة وينادي بنصر الله على من وقيل: عاش ثلاثاً وتسعين سنة . انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي، ٢/ ٢٩٩، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ٢/ ٢/ ١٠٥ ١٠٦، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٢/ ١٠٩.
- (٥) حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى الأسدي، ابن أخي خديجة زوج النبي ﷺ، أسلم يوم فتح=

الله عَلَيْ فَا فَبْكُوا يَسِيرُونَ حَتَّى أَتَوْا مَرَّ الظَّهْرَانِ، فَإِذَا هُمْ بِنِيرَانِ كَأَنَهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ (١): نِيرَانُ بَنِي عَمْرِو، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: عَمْرو أَقَلُ مِنْ ذَلِكَ، فَرَآهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَسِ رَسُولِ بَنِي عَمْرِو، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: عَمْرو أَقَلُ مِنْ ذَلِكَ، فَرَآهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَسِ رَسُولِ الله عَلَيْهُ فَأَدْرَكُوهُمْ فَأَخَذُوهُمْ فَأَتَوْا بِهِمْ رَسُولَ الله عَلَيْهُ، فَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ، فَلَمَّا سَارَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ: «احْبِسْ أَبَا سُفْيَانَ عِنْدَ حَطْمِ الْخَيْلِ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ سَارَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ: «احْبِسْ أَبَا شُفْيَانَ عِنْدَ حَطْمِ الْخَيْلِ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ فَكَبَسَهُ الْعَبَاسُ فَجَعَلَتِ الْقَبَائِلُ تَمُرُّ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ كَتِيبَةٌ كَتِيبَةٌ كَتِيبَةٌ مَلَى أَبِي سُفْيَانَ فَمُرَّتُ مَعَ النَّبِي عَلَيْ كَتِيبَةٌ كَتِيبَةٌ مَلَى أَبِي سُفْيَانَ فَمُرَّتُ مَعَ النَّبِي عَلَيْ كَتِيبَةً كَتِيبَةً مَلَى أَبِي سُفْيَانَ مَثَلَ ذَلِكَ، وَمَرَّتُ مُو فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمَرَّتُ مُعَ النَّبِي عَلَيْهُ مَوْتَ مُعَالًا مِثْلُ ذَلِكَ، حَتَى أَفْبَاتُ كَتِيبَةٌ لَمْ يَرَ مِثْلُهَا، قَالَ مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: هَوُلًا عَلَى مَثْلُ ذَلِكَ، حَتَّى أَفْبَاتُ كَتِيبَةٌ لَمْ يَرَ مِثْلُهَا، قَالَ مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: هَوُلَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ اللّهُ مُنْ مُؤْفَالَ مِثْلُ ذَلِكَ، حَتَّى أَفْبَاتُ كَتِيبَةٌ لَمْ يَرَ مِثْلُهَا، قَالَ مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: هَوُلًا عَلَى اللّهُ مُنْ مُنْ عُبُودَةً عَلَى الْمُعْلَاءِ اللّهُ اللّهُ الْوَايَةُ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً: يَا أَبَا سُفْيَانَ

مكةٍ ، سنة ثمان، وقد شهد بدراً مع المشركين، وكان إذا اجتهد في يمينه يقول: والذي نجاني أن أكوِن قتيلًا يوم بدر، ولد قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة، وكان يفعل المعروف في الجاهلية، فلما أسلم سأل النبي على الله فقال: أشياء كنت أفعلها في الجاهلية ألى فيها أجر؟ قال: «أسلمت على ما سلف لك من خير» [البَخَاري برقم ١٤٣٦، ٢٢٢٠، ٨٣٥٨، ٩٩٢٥] وكان كريماً جواداً، وكانت دار الندوة بيده فباعها بعد من معاوية صَلُّ بمائة ألف درهم، فلامه ابن الزبير صَلْتُ فقال: يا ابن أخي اشتريت بها داراً في الجنة فتُصدق بالدراهم كلها، وكان من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإِسلام، وأعطاه النبي ﷺ يوم حنين مائة بعير، ولم يصنع من المعروف شيئاً في الجاهلية إلّا صنع في الإسلام مثله، وقيل له عندما باع دار الندوة وتصدق بنمنها : بعث مكرمة قريش، فقال : ذهبت المكارم إلا بالتقوى، وأهدى في حجه مائة بدنة، واعتق مائة عبد، وأهدى ألف شاة، وقال صَلَّتْ سألت رَسُول الله ﷺ فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: «يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيهُ، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى، قال حكيم فقلَّت: والذِّي بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بُعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا، وكان أبو بكر يدعو حكيماً ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئاً، ثم دعاه عمر ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفي فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ حكيم أحداً من الناس بعد النبي ﷺ شيئاً، حتى توفي ۚ رَتَاكُ [البخاري برقم ٢٧٥] توفي رَتَاكُ سنة خمسين، أ وقيل: أربع وخمسين، وقيل: ثمان وخمسين، وقيل: سنة ستين، وهو ممن عاش ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام، فكمل عند موَّته: مائةً وعشرين سنَّة. انظرَ: تهذَّيب الأسماء واللغاتُ للنووي ١/٦٦٦، والإِصَابَة في تمييز الصحابة لابن حجر، ١/٣٤٩.

<sup>(</sup>١) بديل بن ورقاء بن عمرُو، بن ربيعة بن عبدالعزى، أسلم يوم فتح مكة وقيل: قبل الفتح، وقيل: بأن النبي عليه أمره أن يحبس السبايا والأموال بالجعرانة حتى يقدم عليه ففعل [قال الحافظ ابن حجر إسناده حسن] تعليم . انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ١/١٤١.

الْيُوْمُ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ، الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا عَبَّاسُ حَبَّذَا يَوْمُ الذِّمَارِ، ثُمَّ جَاءَتْ كَتِيبَةٌ وَهْيَ أَقَلُ الْكَتَائِبِ فِيْهِمْ رَسُولُ الله ﷺ وَأَبِي سُفْيَانَ قَالَ: وَرَايَةُ النَّبِيِ عَلَيْ الله ﷺ بَأْبِي سُفْيَانَ قَالَ: وَرَايَةُ النَّبِيِ عَلَمْ مَا قَالَ : هَمَا قَالَ؟» قَالَ؛ قَالَ: كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: هَلَمْ مَعْدٌ، وَلَكِنْ هَذَا يَوْمُ يُعَظِّمُ اللهُ فِيهِ الْكَعْبَةَ وَيَوْمٌ تُكسَى فِيهِ الْكَعْبَةُ » قَالَ: هَمَّ وَأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ تُرْكَزَ رَايَتُهُ بِالْحَجُونِ. قَالَ عُرْوَةُ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ وَأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ مَنْ كَذَرَ رَايَتُهُ بِالْحَجُونِ. قَالَ عُرْوَةُ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ عَبْدِاللهُ عَبْدِ الله عَلَيْ أَنْ تُرْكَزَ رَايَتُهُ بِالْحَجُونِ. قَالَ عُرْوَةُ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ عَبْدِاللهُ عَلَيْ مَنْ كَذَرَ رَايَتُهُ بِالْحَجُونِ. قَالَ عُرْوَةُ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ عَبْدِاللهُ عَبْدِ اللهُ عَلَيْ أَنْ تُرْكَزَ رَايَتُهُ بِالْحَجُونِ. قَالَ عُرْوَةُ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ عَبْدِاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ فَالَ اللهُ عَلَيْ مَنْ كَذَرَ رَايَتُهُ بِالْحَجُونِ. قَالَ : وَأَمَرَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَوْمَئِذٍ زَجُلا الله عَلَيْ مَنْ كَذَاءٍ ، وَدَخَلَ النَّيِ عَلَى مَنْ كُذَى مَنَا لِمُ اللهُ عَلْمُ مِنْ كُذَى الرَّايَة ، قَالَ : وَأَمَرَ رَسُولُ الله عَلَيْ مَنْ كُدًى فَقُتِلُ مَنْ لَذَا لِمَالِ يَوْمَعُلْ رَجُلْا خَالِدِ يَوْمَعُلْ رَبُولُ اللهُ عَلَى عَلَيْكُ مَنْ الْأَشْعَرِ وَكُرْزُ بُنُ جَالِدٍ الْفِهْرِئِي . (١)

### ضرح غريب الحديث:

«مَرَّ الظهران» ويقال: «مر ظهران» أيضاً: بقعة وموضع يبعد عن مكة بريداً، وقيل: أحداً وعشرين ميلاً، وقيل ستة عشر ميلاً. (٢)

\* «عند حطم الخيل» الموضع المتضايق الذي تتحطَّمُ فيه الخيل: أي يدوس بعضها بعضاً، ويزحم بعضها بعضاً، فيراها جميعها وتكثر في عينه بمرورها في ذلك الموضع الضيق. وفي رواية: «خطم الجبل» وهو أنفه البارز عند مضيق الجبل، حين يحطم بعضها بعضاً، ليرى جميعها. (٣)

\* «يوم الملحمة» الملحمة: الحرب والقتال الذي لا مخلص منه، والجمع الملاحم، مأخوذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيها كاشتباك لحمة الثوب بالسدّى، وقيل: هو من اللّحم؛ لكثرة لحوم القتلى فيها، ويقال: ألحم

<sup>(</sup>١) طرف الحديث رقم ٤٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر: مشارق الأنوار للقاضي عباض، حرف الظاء مع الميم، ١/ ٣٣٢.

 <sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الحاء مع الطاء، مادة: «حطم» ١/٤٠٤،
 وانظر: غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٣٧٨.

الرجل في الحرب واستلحم: إذا تشبث فيها، فلم يجد مخلصاً. (١)

- \* «يوم الذمار» الذمار: ما لزمك حفظه مما وراءك وتعلق بك، وقول أبي سفيان: «حبذا يوم الذمار» يريد الحرب؛ لأن الإنسان يقاتل على ما يلزمه حفظه. (٢)
- «الكتائب» العساكر المرتبة؛ واحدها كتيبة، وهي القطعة العظيمة من الجيش. (٣)
- \* «كَدَاء» بفتح الكاف والمد: من أعلى مكة التي من سلكها دخل من باب بني شيبة .
  - \* «كُدى» بضم الكاف والقصر من أسفل مكة . (٤)
- \* «الحجون» الجبل المشرف حذاء مسجد العقبة عند المحصب، عند مقبرة أهل مكة . (٥)
  - \* «الراية» اللواء، وقيل: العلم. (٦)
    - \* «كذب سعد» أي: أخطأ. (٧)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

- ١ من وسائل الدعوة: رفع اللواء والراية في الجهاد في سبيل الله عَرَبُكُ .
  - ٢- من وسائل الدعوة: الخروج للجهاد في سبيل الله ﷺ.
    - ٣- أهمية الحراسة في الأمور المهمة.
  - ٤- من صفات الداعية: العفو والصفح ومقابلة السيئة بالحسنة .

 <sup>(</sup>١) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٣٧٨، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن
 الأثير، باب اللام مع الحاء، مادة: «لحم» ٤/ ٢٣٩.

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٣٧٨، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن
 الأثير، باب الذال مع الميم، مادة: «دمر» ٢/ ١٦٧.

 <sup>(</sup>٣) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٣٧٨، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن
 الأثير، باب الكاف مع التاء، مادة: (كتب) ١٤٨/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٣٧٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: مشارق الأنوار للقّاضي عياض، حرف الُجيم مع النون، ١/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير غريب الحديث رقم ٩٢، ص ٥٣٤، وغريب الحديث رقم ١٠٣، ص ٥٨٨.

<sup>(</sup>٧) مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض، ١/ ٣٣٧، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ٨/ ٩.

- من وسائل الدعوة وأسباب النصر: إظهار القوة والنشاط أمام الأعداء.
  - ٦- من صفات الداعية: حسن الخلق.
  - ٧- من أصناف المدعوين: المشركون.
  - ٨- من موضوعات الدعوة: تعظيم الكعبة وبيت الله الحرام.
  - والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

# أولاً: من وسائل الدعوة: رفع اللواء والراية في الجهاد في سبيل الله عَيْنٌ :

ظهر في هذا الحديث أن الراية من وسائل الدعوة إلى الله عَرَضَكَ ؛ ولهذا كان النبي عَلَيْ يعطيها أمير الجيش في القتال؛ ليرفعها فيعرف بها وينضم إليه أصحابه، وفي ذلك إظهار القوة أمام الأعداء؛ ولهذا كانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة، وأمر النبي عَلَيْ أن تركز رايته بالحجون، وهذا يؤكد أهمية الراية واللواء في الجهاد. (١)

# ثانياً: من وسائل الدعوة: الخروج للجهاد في سبيل الله ﴿ وَكُلُّ :

إن الخروج للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى لإعلاء كلمة الله عَرَبُلُ من أهم وسائل الدعوة؛ ولهذا خرج رسول الله عَلَيْهُ عام الفتح إلى مكة؛ ليفتحها ويطهّرها من آثار الشرك؛ ولإعلاء كلمة الله عَرَبُلُ أمر سبحانه بالنفير فقال: ﴿ اَنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَ اللّا وَجَهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ . (٢)

وفي هذا دلالة على عظم هذه الوسيلة ومكانتها في الإسلام.

# ثالثاً: أهمية الحراسة في الأمور المهمة:

إن الحراسة في الأمور المهمة من أعظم المهمات وآكد الوظائف التي ينبغي أن يعتني بذلك أن يعتني بها المجاهدون في سبيل الله ﴿ وَقَدْ كَانَ النَّبِي ﷺ يعتني بذلك

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ١٠٣، الدرس الأول، والحديث رقم ١٠٤، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآيةُ: ٤١.

في حراسة الجيش والمجاهدين أثناء النوم أو الراحة، والصلاة؛ ولهذا شرعت صلاة الخوف، ومن أنواعها أن طائفة تصلي مع الإمام والطائفة الأخرى وجاه العدو. وفي هذا الحديث أن حرس رسول الله على في غزوة الفتح رأوا أبا سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء «فأدركوهم فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله على أهمية الحراسة، فأتوا بهم رسول الله على أسلم أبو سفيان»، وهذا يدل على أهمية الحراسة، وقد أمر الله عَرَبُكُ بأخذ الحذر فقال سبحانه وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذَركُمُ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَو انفِرُوا جَمِيعًا ﴾. (١)

ولأهمية الحراسة فقد رغب النبي ﷺ فيها وجعل ثواب من بات يحرس في سبيل الله الجنة والنجاة من النار، فعن ابن عباس رَخِيَّهَا قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله». (٢)

## رابعاً: من صفات الداعية: العفو والصفح ومقابلة السيئة بالحسنة:

ظهر في هذا الحديث أهمية العفو والصفح، وتأثيره في نفوس المدعوين؛ ولهذا عفا علم عفا علم يقتلهم، وقد عفا عفا علم يسفيان، وحكيم بن حزام، وبديل بن ورقاء فلم يقتلهم، وقد حصل من أبي سفيان تعليم ما لا يخفى في المعارك الكبرى: بدر، وأحد، وغزوة الأحزاب، ومع ذلك قابله النبي على بالعفو والصفح، وعفا أيضاً عن جميع أهل مكة يوم الفتح إلا مجموعة أهدر دمهم لمعاداتهم العظيمة للنبي على ودعوته، ومع ذلك فقد نجا بعضهم وأنقذه الله بالإسلام فعفا عنهم على بعد أن أهدر دماء هم؛ لإسلامهم، كعكرمة بن أبي جهل، وهبار بن الأسود، وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، وعبدالله بن أبي السرح، وكعب بن زهير، ووحشي بن حرب، وأما غيرهم ممن أهدر دمه ولم يُسلم، فقد قتل من عُثِر عليه منهم. (٢٠)

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٧١.

 <sup>(</sup>٢) الترمذي، وحسنه، في كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الحراسة في سبيل الله، ١٧٥/٤، برقم
 ١٣٩٩، وصححه الألباني لشواهده، في مشكاة المصابيح ٢/ ١١٧٥، وفي صحيح سنن الترمذي ٢/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٨/ ١١، وقد ذكر أن عدد من أهدر دمه رسول الله ﷺ ثمانية رجال وست نسوة، أسلم بعضهم فعفا عنه ﷺ.

وهذا يدل على عفوه ﷺ العظيم وصفحه؛ فإن بعض هؤلاء قد أوقع بالمسلمين الوقائع ومَثَّلَ بهم في المعارك، فأدركه الله برحمته ومنَّ عليه بالإسلام، ثم عفا عنه رسول الله ﷺ . (١)

## خامساً: من وسائل الدعوة وأسباب النصر: إظهار القوة والنشاط أمام الأعداء:

إن من وسائل الدعوة وأسباب النصر إظهار القوة والنشاط أمام أعداء الإسلام ؟ ولهذا أمر النبي على العباس فقال: «احبس أبا سفيان عند حطم الخيل حتى ينظر إلى المسلمين» فحبسه العباس، فجعلت القبائل تمر مع النبي على أبي سفيان كتيبة كتيبة، حتى استعظم ذلك أبو سفيان ورأى كثرتهم العظيمة، ومن حكمة النبي على أن أمر بحبسه عند المكان المتضايق الذي تتحطم فيه الخيل ويدوس بعضها بعضا، ويزحم بعضها بعضاً، فيراها أبو سفيان جميعاً ؛ لتكثر في عينه بمرورها في ذلك الموضع الضيق . (٢)

وهذا العمل المبارك من أعظم وسائل الدعوة، ومن أسباب النصر؛ لما يُحدث في قلوب الأعداء من الخوف والجزع؛ ولهذا قال الله عَرَيْنُ : ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِدِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُم ﴾. (٣)

## سادساً: من صفات الداعية: حسن الخلق:

لا ريب أن حسن الخلق من الصفات العظيمة التي ينبغي لأهل العلم والإيمان الاتصاف بها؛ ولهذا كان قدوة الدعاة محمد بن عبدالله على أحسن الناس خلقاً. وفي هذا الحديث ما يؤكد ذلك، وذلك أن سعد بن عبادة تعلى عندما مر بأبي سفيان قال: يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، فأفزع ذلك أبا سفيان فانتظر، وعندما مر النبي على وكتيبته قال أبو سفيان: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: «ما قال» قال: قال: كذا وكذا فقال رسول الله ما قال سعد بن عبادة؟

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٨٠، الدرس الثالث.

 <sup>(</sup>۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، باب الحاء مع الطاء، مادة: «حطم» ٢/ ٤٠٤، وفتح
 الباري لابن حجر، ٨/٧، وعمدة القاري للعيني ٢٧٨/١٧، وإرشاد الساري، للقسطلاني ٦/ ٣٩٠.
 (٣) سورة الأنفال، الآية: ٦٠.

ﷺ: «كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسئ فيه الكعبة».

وهذا يدل على حسن خلق النبي ﷺ، وتعظيمه لبيت الله الحرام، ونسبته التعظيم لله ﷺ بقوله: «هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة». (١) وهذا يؤكد أدبه ﷺ مع ربه ﴿ وَكُلُّ .

### سابعاً: من أصناف المدعوين: المشركون:

دل هذا الحديث على أن المشركين من أصناف المدعوين؛ ولهذا غزاهم النبي ﷺ قد يوم الفتح، بعد أن قاتلهم في بدر وأحد، وغزوة الأحزاب، ومعلوم أنه ﷺ قد بلَّغهم قبل هذه المعارك والغزوات ما يجب عليهم من إفراد الله ﷺ بالعبادة وحده لا شريك له، ولكنهم أبوا واستكبروا وعتو عتواً كبيراً، فكان آخر الطب الكي. (٢)

## ثامناً: من موضوعات الدعوة: تعظيم الكعبة وبيت الله الحرام:

ظهر في هذا الحديث أهمية إبلاغ الناس بعظم بيت الله العتيق؛ لأن الله عظمه و لهذا قال النبي على في هذا الحديث: «هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، وتكسى فيه الكعبة» و لعظم حرمة الكعبة قال الله عَنَى ذَ أَوَلَمْ لَكُعبة مَرَمًا عَامِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزَقًا مِن لَدُنًا وَلَكِكنَ أَحَتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُون ﴾. (3) وقال سبحانه وتعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنَا وَيُخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفِيا لَبَعْطِل يُوْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللهِ يَكُفُرُونَ ﴾. (3)

ومن تعظيم الله الكعبة أن طهرها من أوثان الجاهلية، فعن عبدالله بن مسعود تعليم الله الكعبة أن النبي عَلَيْهُ: «دخل مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: ﴿ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ ﴾ (٥) ﴿ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَرَهَقَ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ . (٦)

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ١٤، الدرس الأول، ورقم ٢١، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٩١، الدرس الثامن.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص، الآية: ٥٧.

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت، الآية: ٦٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، الآية: ٨١.

 <sup>(</sup>٦) منفق عليه: البخاري، كتاب المغازي، باب أين ركز النبي على الراية يوم الفتح ٨/٥، برقم ٤٢٨٧،
 ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب إزالة الأصنام من حول الكعبة ٣/ ١٤٠٨، برقم ١٧٨١، وآلاية ٤٩ =

ومن تعظيم النبي عَلِي الله الحرام أنه دخله من أعلاه؛ لأنه يأتي من قبل وجه الكعبة، أما ما جاء في هذا الحديث: أن النبي عَلِي أمر خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كَدَاء، ودخل النبي عَلِي من كُدى " فقال الحافظ ابن حجر تَظَلَّهُ عن هذا: «وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة الآتية أن خالداً دخل من أسفل مكة، والنبي عَلِي من أعلاها» (١) وقد جاءت الأحاديث الكثيرة تبين أن النبي عَلِي دخل مكة يوم الفتح من أعلاها، فعن عائشة تعلي : «أن رسول الله عَلِي دخل يوم الفتح من أعلى مكة». (٢)

ومن حرمة مكة ما قاله على يوم الفتح، فعن ابن عباس تَوَلِيْهَا قال: قال النبي عَلَيْ يوم فتح مكة: «لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه (٣)، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها (٤) ، وقال العباس إلا الإذخر (٥)، فإنه لقينهِم (٢) وبيوتهم، فقال: «إلا الإذخر». (٧)

فينبغي العناية بحرمة مكة وتعظيمها، وتنبيه الناس إلى ذلك وحثهم عليه.

\* \* \*

من سورة سبأ.

<sup>(</sup>۱) فتع الباري بشرح صحيح البخاري ٨/ ١٠.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه: البخاري، كتاب المغازي، باب دخول النبي ﷺ من أعلى مكة، ه/ ۱۱۰ برقم ۲۹۰، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى، ۹۱۸/۲، برقم ۱۲۵۸. وانظر: بقية الأحاديث عن ابن عمر، وعروة، وعائشة ﷺ في صحيح البخاري، كتاب الحج، باب من أين يخرج من مكة ۱۸۹/۲، برقم ۱۵۷۷–۱۵۸۱، وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى، ۱۸۱۲، برقم ۲۷۷–۱۲۲۱.

<sup>(</sup>٣) لا يعضد شوكه: لا يقطع. شرح النووي على صحيح مسلم ٩/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) الخلاء: هو الكلأ والعشب الرطب. انظَر: المرجع السابق ٩/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٥) الإذخر: نبت طيب الرائحة. المرجع السابق ٩/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٦) قينَهم: الحداد والصانع، يحتاج إليه في وقود النار. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٩/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٧) متفق عليه: البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة، ٢/ ٢٦٠، برقم ١٨٣٣، ومسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، ٢/ ٩٨٦، برقم ١٣٥٣.

# ١٢٢- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «نُصِرتُ بِالرُّعبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ»

وَقُولِهِ عَنَىٰ اللَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ (١) قَالَهُ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ.

آ • ١ - [۲٩٧٧] - حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَن ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة (٢) رَعِي اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الكَلِم، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ. فبينَا أَنَا نَائِمٌ أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ قَالَ: «بُعِثْتُ بِجَوَامِع الكَلِم، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ. فبينَا أَنَا نَائِمٌ أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَقَدْ ذَهَبَ رَسُول الله عَلَيْهِ وَأَنْتُمْ تَنْتَنِلُونَهَا. (٣)

وفي رواية: «أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْكَلِمِ، وَنصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمُ البارِحَةَ إِذْ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ حَتَّى وُضِعَتْ فِي يَدِي»، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، وَأَنتُمْ تَنْتَقِلُونَهَا. (٤)

وفي رواية: « وَأَنْتُمْ تَلْغَثُونَهَا، أَوْ تَرْغَثُونَهَا، أَوْ كَلِمةً تُشْبِهُهَا». (٥)

وفي رواية: « قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ جَوامِعَ الْكَلِمُ أَنَّ اللهَ يَجْمَعُ الأُمُورَ الْكَثِيرَةَ النَّي كَانَتْ تُكْتَبُ فِي الْمُنْ الْمَرْ الْوَاحِدِ وَالأَمْرِيْنِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ». (٦)

# ○ شرح غريب الحديث:

\* «تنتثلونها» أي تستخرجون وتأخذون الأموال وما فتح عليكم من زهرة الدنيا . (٧)

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٥١.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٧.

<sup>(</sup>٣) [الحديث ٢٩٧٧] أطرافه في: كتاب التعبير، باب رؤيا الليل، ٨/ ٩٢، برقم ٦٩٩٨. وكتاب التعبير، باب المفاتيح في اليد، ٨/ ٩٧، برقم ٧٠١٧. وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي ﷺ: "بعثت بجوامع الكلم"، ٨/ ١٧٧، برقم ٧٣٣. وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١/ ٧٦١، برقم ٥٢٣.

<sup>(</sup>٤) الطرف رقم ٦٩٩٨.

<sup>(</sup>٥) الطرف رقم ٧٢٧٣.

<sup>(</sup>٦) الطرف رقم ٧٠١٣.

<sup>(</sup>٧) النهاية في غُريب الحديث والأثر لابن الأثير، باب النون مع الثاء، مادة: «نثل» ٥/ ١٦.

- \* «تلغثونها» أي تأكلونها من اللغيث: وهو طعام يغلث بالشعير: أي يخلط بالشعير. (١)
  - \* «ترغثونها» يعني الدنيا: ترضعونها، من رغث الجدي أمَّهُ: إذا رَضَعَها. (٢)

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من موضوعات الدعوة: بيان خصائص النبي ﷺ.

٧- من صفات الداعية: الإيجاز في اللفظ واتساع المعاني.

٣- من موضوعات الدعوة: الحث على حسن التفهم لمعاني جوامع الكلم.

٤- من معجزات النبي عَلَيْتُهُ: الإخبار بالمغيبات.

٥- من صفات الداعية: التحدث بنعم الله ﷺ وتعديدها.

٦- أهمية إلقاء العلم قبل السؤال.

٧- من أساليب الدعوة: التشبيه.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: من موضوعات الدعوة: بيان خصائص النبي ﷺ:

إن من الموضوعات المهمة التي ينبغي أن يبينها الدعاة للناس خصائص النبي محمد على الأن هذه الخصائص تدل على يُسْر دين الإسلام وسماحته وتفضيله على سائر الأديان السابقة؛ ولهذا قال على هذا الحديث: «بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، فبينا أنا نائم أُوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي» وهذا يؤكد ما أعطاه الله عَنَى من الخصائص العظيمة؛ فإن القرآن الكريم جمع الله سبحانه وتعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة، وكلامه على بجوامع الكلم: قليل اللفظ كثير المعاني والأحكام والفوائد النافعة (٢٠) ونصر الله محمداً على بالرعب، فجعل في قلوب أعدائه الفزع والخوف والهيبة

<sup>(</sup>١) أنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب اللام مع الغين، مادة: «لغث» ٤/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، باب الراء مع الغين، مادة: «رغث» ٢/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/٧، وشرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٣/١٣، ١٢٨/٢٤ .

على بعد مسيرة شهر بينه وبينهم (١) قال الحافظ ابن حجر كَالله : "وظهر لي أن الحكمة في الاقتصار على الشهر أنه لم يكن بينه وبين الممالك الكبار التي حوله أكثر من ذلك: الشام والعراق، واليمن، ومصر، ليس بين المدينة النبوية للواحدة منها إلا شهر فما دونه (٢) وهذا تحقق له على وأعطي على مفاتيح خزائن الأرض، التي هي مفاتيح لأمته من بعده من الفتوح العظيمة، فغنموا أموال أعدائهم، وأخذوا خزائن ملوكهم المدخرة: كخزائن كسرى وقيصر، وغيرهما من الملوك، ويحتمل أن يكون المراد به معادن الأرض: من الذهب والفضة (٣)، وقد يدخل في هذا ما وجد من خزائن النفط في باطن الأرض والله عمل أعلم.

وخصائص النبي عَلَيْهُ كثيرة منها ما جاء في حديث جابر تَعَلَيْهُ أَن النبي عَلَيْهُ قَالَ: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان الرجل يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة». (3)

وعن حذيفة تعليه قال قال رسول الله عليه: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة..» (٥) وذكر خصلة الأرض، وخصلة مبهمة بينها ابن خزيمة في صحيحه، وهي: «وأُوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة، من بيت كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي...» (٢) وفي رواية لأبي هريرة عند مسلم: «فضلت على الأنبياء بست» ذكر منها: «.. وخُتِم بي النبيُّون» (٧) وذكر الحافظ ابن حجر كَالله خصائص النبي عليه فيما اطلع عليه

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، ١١/ ٣٦٣٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٦/ ١٢٨ ، وانظر : ١/ ٤٣٧ - ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٣) انظّر: أعلام الحديث للّخطابي ٢/ ١٤٢٢، وفتح الباري لابن حجر، ٦/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب التيمم، بابٌ؛ حدثنا عبدالله بن يوسف، ١٠٠/١ برقم ٣٣٥، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١/ ٣٧٠، برقم ٢١٥.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١/ ٣٧١، برقم ٢٢٥.

<sup>(</sup>٦) صحيح ابن خزيمة ١/ ١٣٣، برقم ٢٦٤، وانظر: تلخيص الحبير، لابن حجر، ١٤٨/١.

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١/ ٣٧١، برقم ٥٢٥.

من الروايات ثم قال: «فينتظم بهذا سبع عشرة خصلة ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع». (١)

قال ابن حجر تَعْلَمُهُ في الجمع بين هذه الخصائص: «وطريق الجمع أن يقال: لعله اطلع أولًا على بعض ما اختص به ثم اطلع على الباقي، ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا الإشكال من أصله» (٢). قال الإمام القرطبي تَعْلَمُهُ : «لا يظنُّ القاصد أن هذا تعارض، وإنما يظن هذا من توهم أن ذكر الأعداد يدل على الحصر، وأنها لها دليل خطاب، وكل ذلك باطل؛ فإن القائل عندي على الحصر، وأنها لها دليل هذا اللفظ على أنه ليس عنده غيرها، ويجوز له أن يقول تارة أخرى: عندي ثلاثون، فإن من عنده ثلاثون صدق عليه أن عنده عشرين، وعشرة، فلا تناقض ولا تعارض. ويجوز أن يكون النبيُّ عَلَيْهُ أُعلم في وقت بالثلاث، وفي وقت بالخمس، وفي وقت بالست، والله أعلم». (٣)

فينبغي للداعية أن يعلم خصائص النبي ﷺ وهذه الأمة، ثم ينشرها بين الناس.

# ثانياً: من صفات الداعية: الإيجاز في اللفظ واتساع المعاني:

إن من الصفات الحميدة التي ينبغي للداعية أن يتصف بها الإيجاز في الألفاظ والاتساع في المعاني؛ لأن من درب عقله ولسانه على اختيار الألفاظ المشتملة على المعاني الكثيرة تعوَّد على ذلك ونفع الناس؛ ولهذا أعطي النبي على جوامع الكلم؛ وقد جمع كثير من علماء الإسلام بعض الأحاديث قليلة الألفاظ كثيرة المعاني والأحكام والفوائد. (٤)

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١/ ٤٣٩.

 <sup>(</sup>۲) المرجع السابق ۱/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٢/ ١١٥.

<sup>(</sup>٤) مثل: كتاب الأربعين النووية فيه اثنان وأربعون حديثا من جوامع الكلم، ثم زاد عليها الحافظ ابن رجب ثمانية أحاديث وشرح جميعها، وسمى كتابه «جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم» ومن ذلك كتاب «بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» للعلامة عبدالرحمن السعدي، جمع فيه مائة حديث وشرحها. وغير ذلك. وانظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ١/ ٥٦.

# ثالثاً: من موضوعات الدعوة: الحث على حسن التفهم لمعاني جوامع الكلم:

إن من أهم الموضوعات في الدعوة إلى الله عَرَبِينَ أن يحث الداعية المدعوين على الفهم الدقيق لمعاني جوامع الكلم؛ لأن النبي على قال: «بعثت بجوامع الكلم» وهذا يؤكد أهمية العناية التامة بفهم كتاب الله عَرَبُنُ وأحاديث الرسول على عند ذكره لبعض فوائد هذا الحديث: «وفيه الحض على حسن التفهم، والحث على الاستنباط لاستخراج تلك المعاني، ونبش تلك الدفائن المودعة فيها» والله عَرَبُنُ لم ينزل القرآن الكريم إلا للتدبر والتفهم والعمل؛ قال سبحانه وتعالى: ﴿ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبرَكُ لِيَدَبُرُوا عَالَيَهِ وَلِيسَدُوا اللهُ الله

# رابعاً: من معجزات النبي ﷺ: الإخبار بالمغيبات:

لا ريب أن من المعجزات الباهرة ما أعلم الله به نبينا محمد بن عبدالله ﷺ من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ومن هذه الأمور قوله

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٩٠.

 <sup>(</sup>۲) انظر: جامع العلوم والحكم، ١/٥٥، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٥/٧، وفتح الباري لابن حجر، ٦/٢٥/ ١٣٠/ ١٣٠/ ٢٤/ ١٣٠، وعمدة القاري للعيني، ١٤/ ٢٥٥، ٢٤/٢٥، وإرشاد الساري للقسطلاني، ٥/ ١٢٨، ومرقاة المفاتيح لملاعلى القاري ١٤/١.

 <sup>(</sup>٣) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري ٢/ ١٤٢٢، وانظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري
 ٣/ ٣، وعمدة القاري للعيني ١٤/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة ص، الآية: ٢٩.

عَلَيْهُ: «أُوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي» قال الإمام النووي كَالَّةُهُ: «هذا من أعلام نبوته؛ فإنه إخبارٌ بفتح هذه البلاد لأمته، ووقع كما أخبر عَلَيْهُ، ولله الحمد والمنة». (١)

وهذا من دلائل صدق نبوته ﷺ، وأنه عبدالله ورسوله. (٢)

# خامساً: من صفات الداعية: التحدث بنعم الله ﷺ وتعديدها:

ظهر في هذا الحديث أن التحدث بنعم الله عَنَى من أجمل الصفات، التي يَلِيَة: ينبغي للداعية أن يأخذ منها بأوفر الحظ والنصيب؛ ولهذا قال النبي عَلَيْة: «بعثت بجوامع الكلم. . . » وذكر عَلَيْة كثيراً من خصائصه؛ لبيان فضل الله عليه وإحسانه؛ ولبيان ما أمره الله بتبليغه من خصائصه، والتحدث بنعم الله عميه وقد قال سبحانه: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ . (٣)

فينبغي للداعية أن يشكر الله على نعمه، وأن يتحدث بها، وينسبها إلى الله، ولا شك أنه لن يستطيع حصرها كما قال ﴿ وَإِن تَعُدُوا نِعْمَتَ اللهِ لَا شُكُ أَنه لن يستطيع حصرها كما قال ﴿ وَكِن ينبغي التسديد والمقاربة، لا تُحْصُوها أَ إِن الله المؤلم في حكيث الباب من الفوائد غير ما تقدم: مشروعية تعديد نعم الله (٥٠) والله المستعان. (٢٠)

### سادساً: أهمية إلقاء العلم قبل السؤال:

دل هذا الحديث على أنه ينبغي للداعية ومعلم الناس الخير أن يبدأهم بالتعليم والتوجيه، ولا ينتظر حتى يُسأَل؛ فإن كثيراً من الناس لا يهتمون بالسؤال عن

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: دلائل النبوة، لأبي بكر جُعفر بن محمد الفريابي، ص ٤١ رقم ٢٥، ودلائل النبوة للحافظ أبي نعيم الأصبهاني، ص ١٠-٩١، الأصبهاني، ص ٩٠-٩١، ودلائل النبوة لإسماعيل بن محمد بن فضل التيمي الأصبهاني، ص ٩٠-٩١، والشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض ١/ ٤٧٠، وانظر: الحديث رقم ٢١، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٣) سورة الضحى، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ٤٦، الدرس السادس عشر.

العلم؛ ولهذا كان النبي عَلَيْ يبدأ كثيراً بإلقاء العلم على الناس ونشره بينهم، ولو لم يسألوا؛ وقد بدأهم بقوله عَلَيْ في هذا الحديث: «أعطيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب . . . » . (١)

## سابعاً: من أساليب الدعوة: التشبيه:

إن التشبيه من أساليب الدعوة التي ينبغي استخدامها عند الحاجة في تعليم الناس الخير، وقد ظهر هذا الأسلوب في هذا الحديث قال على الأجرى: مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي وقال في رواية الحديث الأخرى: «أعطيت مفاتيح الكلم». قال الإمام الكرماني كَلَّالُهُ: «أي لفظ قليل يفيد معاني كثيرة، وهذا غاية البلاغة، وشبه ذلك القليل بمفاتيح الخزائن التي هي آلة للوصول إلى مخزونات متكاثرة». (٢)

فينبغى العناية بهذا الأسلوب عند الحاجة إليه . (٣)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٥٨، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٢) شرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٠٨/٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ١٨، الدرس الرابع.

# ١٢٣- بَابُ حَمْلِ الزَّادِ فِي الْغَزُو

# وقولِ الله تعالى: ﴿ وَتَكَزَّوْ دُواْ فَإِنْ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَى ﴾ (١)

١٠٧ - [٢٩٧٩] - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَيْضاً فَاطِمَةً - عَنْ أَسْمَاءً (٢) وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَتْ: (صَنَعْتُ سُفْرة رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ. قَالَتْ: فَلَمْ نَجِدُ لِسُفْرَتِهِ وَلاَ لِسِقَائِهِ مَا نَرْبِطُهُمَا بِهِ، فَقلْتُ لاَبِي بَكْرٍ: وَاللهِ مَا قَالَتْ: فَلَمْ نَجِدُ لِسُفْرَتِهِ وَلاَ لِسِقَائِهِ مَا نَرْبِطُهُمَا بِهِ، فَقلْتُ لاَبِي بَكْرٍ: وَاللهِ مَا أَجِدُ شَيْئاً أَرْبِطُ بِهِ إِلاَّ نِطَاقِي. قَالَ: فَشُقِيهِ بِاثْنَيْنِ فَارْبِطِيهِ: بِوَاحِدُ السِّقَاءَ، وَبِالآخِرِ السُّفْرَة، فَفَعَلَتْ، فلذَلِكَ سُمِّيت ذاتَ النِّطاقَين ». (٣)

وفي رواية: «عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: «كَانَ أَهْلُ الشَّامِ يُعَيِّرُونَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُونَ: يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) أسماء بنت أبي بكر عبدالله بن أبي قحافة عثمان أم عبدالله عليه ، القرشية ، التيمية ، المكية ثم المدنية . والدة عبدالله بِّن الزبير، وعروة ﴿ عَلَيْهِ ، وأخت أم المؤمنين عائشة ۗ عَلَيْتُهَا ، وَآخر المهاجرات وفاةً ، أسلمت قديماً بعد سبعة عشر إنساناً، وكانت أسن من عائشة ببضع عشرة سنة، حيث ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة، وهي زوجة الزبير بن العوام صَلَّك ، سميت ذات النطاقين؛ لأنها صنعت للنبي ﷺ ولأبيها سفرة لما هاجراً فلم تجد ما تشدها به فشقت نطاقها نصفين وشدت بنصفه السفرة، والنَّصف الآخر أوكت به القربة. وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبدالله بن الزبير فولدته بعد الهجرة فكان أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة. روى لها عنّ رسول الله ﷺ ثمانية وخمسون حديثاً، اتفق الشيخان على ثلاثة وعُشريَن منها، وانفرد البخاري بخمسة أحاديث، ومسلم بأربعة، وعمرت صَلَّتُهَا طويلًا قال ابنها عروة بن الزبير: بلغت أسماء مائة سنة لم يسقط لها سنٌّ ولم ينكر من عقلها شيء، وكانت عَظَّهُما إذا أصابها صداع في رأسها وضعت يدها عليه وقالت: «بذنبي وما يغفره الله أكثر» وشهدت غزوة اليرموك مع زوجها الزبيرَ بنّ العوام صَعْتُك ، وكانت جوادة كريمة ، لا تدخر شيئاً إلى غدٍ، وإذا مرضت أعتقت كلُّ مملوك لها. وقد قتل ابنها عبدالله بن الزبير فصبرت واحتسبت، ولها منقبة عظيمة، وهي أنها، وابنها، وأباها، وجدها أربعة صحابيون، لا يعرف لغيرهم إلا لمحمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة ـ وتوفيت في مكة في جمادي الأولى سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابنها عبدالله بيسيرٌ قيل: بعشرين يوماً وقبل: أقلُّ من ذلكُ عَلِيُّهُم . انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي، ٢/ ٣٢٨، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٢/ ٢٨٧-٢٩٦، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٤/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) [الحديث ٢٩٧٩] طرفاه في: كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة، 1/ ٣١ و٣١٦، برقم ٣٩٠٧. وكتاب الأطعمة، باب الخبز المرقق، والأكل على الخوان والسفرة، 7/ ٢٤٤، برقم ٣٨٨٥.

يَا بُنَيَّ إِنَّهُمْ يُعَيِّرُونَكَ بِالنِّطَاقَيْنِ، وَهَلْ تَدْرِي مَا كَانَ النِّطَاقَانِ؟ إِنَّمَا كَانَ نِطَاقِي شَقَقْتُهُ نِصْفَيْنِ، فَأَوْكَيْتُ قِرْبَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، بِأَحَدِهِمَا، وَجَعَلْتُ فِي سُفْرَتِهِ آخَرَ. قَالَ: فَكَانَ أَهْلُ الشَّامِ إِذَا عَيَّرُوهُ بِالنِّطَاقَيْنِ يَقُولُ: إِيهاً وَالإِلَه «تِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا». (١)

# ○ شرح غريب الحديث:

\* «السفرة» طعام يتخذه المسافر، وأكثر ما يحمل في جلد مستدير، فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسُمّى به . (٢)

«نطاقي» نطاق: جمعه مناطق. وهو أن تلبس المرأة ثوبها، ثم تشدُّ وسَطَها بشيء: بحبل أو نحوه، وترفع وسط ثوبها، وتنزله على الأسفل عند معاناة الأشغال؛ لئلا تعثر في ذيلها، وبه سميت أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين. (٣)

\* «فأوكيت» الوكاء: الخيط الذي تُشدُّ به الصرة، والكيس، وفم القربة، ونحو ذلك. (٤)

\* "إيها والإله" "إيه هذه كلمة يراد بها الاستزادة وهي مبنية على الكسر فإذا وَصَلْتَ نَوَّنْتَ فقلت: "إيه حدثنا" وإذا قلت: إيها بالنصب فإنما تأمره بالسكوت. ومنه حديث ابن الزبير: "إيها والإله" أي صدقت ورضيت بذلك، ويُرْوى "إيه" بالكسر: أي زدني من هذه المنقبة. (٥)

\* «شكاة» تلك شكاة ظاهر عنك عارها: الشكاة الذم والعيب، وهي في غير هذا المرض. (٦)

<sup>(</sup>١) الطرف رقم ٥٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غُريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع الفاء، مادة: «سفر» ٢/ ٣٧٣.

 <sup>(</sup>٣) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٥٥٠، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن
 الأثير، باب النون مع الطاء، مادة: «نطق» ٥/ ٧٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الواو مع الكاف، مادة: «وكا» ٥/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) أنظر: المرجع السابق، باب الهمزة مع الياء، مادة: ﴿ إِيهِ ١ / ٨٧ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، باب الشين مع الكاف، مادة: (شكاء ١٩٧/٢).

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من موضوعات الدعوة: الحض على إعانة العلماء والدعاة والشد من أزرهم.

٢- من صفات الداعية: النشاط:

٣- الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل.

٤- من صفات الداعية: الصبر على الابتلاء والأذي.

٦- أهمية أدب المدعو مع الدعاة والعلماء .

٧- جهود نساء الصحابة رضي الله عنهن في الجهاد والدعوة.

٨- من تاريخ الدعوة: ذكر الهجرة.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي :

### أولاً: من موضوعات الدعوة: الحض على إعانة العلماء والدعاة والشد من أزرهم:

ظهر في هذا الحديث أن الحث على إعانة العلماء والدعاة من أهم موضوعات الدعوة التي ينبغي للدعاة حث الناس عليها؛ لأن العالم أو الداعية إذا لم يجد التعاون من قبل المدعوين لا يستطيع في الغالب أن يؤدي دعوته على الوجه الأكمل؛ ولهذا أعانت أسماء عَلَيْهُمُ النبي عَلَيْهُمُ ورفيقه، بالقيام بتجهيز أهبة السفر من الطعام والقربة وشدت السفرة بنصف نطاقها، وأوكت القربة بالنصف الآخر، عَلَيْهُمُ .

وهذا العمل فيه حث على إعانة العلماء والدعاة، والله المستعان. (١)

### ثانياً: من صفات الداعية: النشاط:

ظهر في هذا الحديث أن النشاط مهم في حياة الداعية إلى الله عَرَضَكُ ؛ ولهذا اتخذت أسماء تَعَلَّجُهُ نطاقاً تشد به وسطها أثناء العمل، لئلا تعثر في ذيل ثوبها أثناء أعمالها الشاقة . (٢)

<sup>(</sup>۱) انظر: فتح الباري لابن حجر ٦/ ١٢٩، ٧/ ٢٤٠، ٩/ ٥٣٠، وعمدة القاري للعيني ٤/ ٢٣٧، وإرشاد الساري للقسطلاني ٥/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: عمدة القاري للعيني، ١٤/ ٢٣٧.

فينبغي للداعية أن يكون نشيطاً كيِّساً. (١)

## ثالثاً: الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل:

دل هذا الحديث على أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل؛ لأن التوكل يقوم على اعتماد القلب على الله مع العمل بالأسباب؛ ولهذا أمر أبو بكر تطفي أسماء أن تشق نطاقها نصفين، وتشد به السفرة، والقربة، وهذا من العمل بالأسباب وأخذ أهبة السفر: من الزاد والمتاع. (٢)

وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله يقول: «السفر بدون زاد يسبب الهلكة، فيجب الاستعداد للسفر» (٣) وهذا يؤكد الأخذ بالأسباب مع اعتماد القلب على الله عَرَبُلُ . (٤)

# رابعاً: من صفات الداعية: الصبر على الابتلاء والأذى:

دل هذا الحديث على أنه ينبغي للداعية أن يصبر على الابتلاء والأذى ، وذلك من وجهين:

الصحابة على قلة ما في اليد من المال؛ ولشدة ذلك لم تجد أسماء ما تربط به سفرة النبي على قلة ما في اليد من المال؛ ولشدة ذلك لم تجد أسماء ما تربط به إلا نطاقي» فقال أبو بكر تعليه :
 «فشقيه باثنين فاربطيه: بواحد السقاء، وبالآخر السفرة» ففعلت تعليها .

٢- صبر عبدالله بن الزبير تعليه على ما ناله من الأذى من أهل الشام بقولهم له: «يا ابن ذات النطاقين» يعيرونه بذلك فصبر على أذاهم. (٥)

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ١٤، الدرس الرابع، ورقم ٢٩، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٧/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٢٩٢٩ من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٤) انظر؛ الحديث رقم ٣٠، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ١٢٩، و٩/ ٣٣٥.

فينبغي للداعية أن يصبر على الابتلاء والأذي، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. (١)

#### خامساً: من صفات الداعية: الاعتزاز بطاعة الله عَرَيْلٌ:

دل فعل عبدالله بن الزبير وقوله رَيْطِيُّهُمَّا على اعتزازه وسروره بطاعة الله ﴿ عَرْضَالُ ، وذلك أن أهل الشام كانوا يُعيِّرونه بقولهم: «يا ابن ذات النطاقين» فقالت له أسماء: «يا بني إنهم يعيرونك بالنطاقين. وهل تدري ما كان النطاقان؟ إنما كان نطاقى شققته نصفين فأوكيت قربة رسول الله ﷺ بأحدهما، وجعلت في سفرته آخر» فكان أهل الشام إذا عيروه بالنطاقين يقول: «إيهاً والإله تلك شكاة ظاهر عنك عارها». وهذا يبين اعتزازه تَعْلَيْهِ بذلك؛ لأن خدمة رسول الله ﷺ وتجهيزه في سفره من أعظم الطاعات، وأعلى القربات؛ ولهذا استزادهم من قولهم كما قال ذلك الحافظ ابن حجر (٢) كَظَلَمْهُ فإن كلمة «إيهِ» يراد بها الاستزادة، وأما كلمة: «إيهاً» فهي أمر بالسكوت وقطع الكلام. وذكر ابن حجر يَخْلَلْلهُ أن بعض علماء اللغة حَرَّروا، أن كلمة «إيهاً» بالتنوين للاستزادة، وبغير التنوين «إيها» لقطع الكلام، فصار معنى «إيهاً» مثل «إيه» للاستزادة. (٣) وهذا مقصود عبدالله بن الزبير؛ لأنه رغب في الاستزادة؛ لشرف خدمة النبي عليه وقد مدح الله المعتزين بدينهم الإِسلام فقال ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوَلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ (١) فقوله: ﴿ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ فيه اعتزاز وفخر بالإسلام.

# سادساً: أهمية أدب المدعو مع الدعاة والعلماء:

ظهر في هذا الحديث أن أهل الشام أساء واالأدب مع عبدالله بن الزبير تعليه وعيَّرُوه بعمل أمه المبارك في خدمة رسول الله ﷺ وتجهيزه للهجرة؛ ولهذا قال عبدالله بن الزبير تَعَلِيُّهُمَا: «تلك شكاةٌ ظاهر عنك عارها» والشكاة: «رفع

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس الثامن، ورقم ٦٦، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٩/ ٥٣٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق، ٩/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت، الآية: ٣٣.

الصوت بالقول القبيح». (١) فينبغي للمدعو أن يلتزم الأدب مع الدعاة والعلماء، حتى يحصل على الثواب من الله عَرَيَك ، ويستفيد من علمهم، والله المستعان. (٢)

# سابعاً: جهود نساء الصحابة رضي الله عنهن في الجهاد والدعوة:

إن الناظر والمتأمل في حياة الصحابيات رضي الله عنهن يجد أنهن يبذلن الجهود العظيمة في الجهاد والدعوة، وخدمة المجاهدين، ومن ذلك ما فعلته أسماء بنت أبي بكر تعليه من تجهيز رسول الله عليه وإعداد ما يحتاجه في سفره، وفي هجرته إلى المدينة، وهكذا الصحابيات غيرها اللواتي شاركن في المجهاد بخدمة المجاهدين، وعلاج المرضى والجرحى مع التزامهن بأمور الشرع وآدابه. رضي الله عنهن. (٣)

#### ثامناً: من تاريخ الدعوة: ذكر الهجرة:

ظهر في هذا الحديث أن من تاريخ الدعوة ذكر الهجرة؛ لقول أسماء تَعَالَيْهَا في هذا الحديث: «صنعت سفرة رسول الله عَلَيْهِ في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة»، وقد كانت تلك الهجرة بعد البعثة بثلاث عشرة سنة أمضاها النبي عَلَيْهُ في الدعوة إلى كلمة الإخلاص، والترغيب والترهيب، ثم هاجر إلى المدينة عَلَيْهُ. (٤)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فتح الباري لابن حجر، ٩/ ٥٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ١٤، الدرس الثالث، ورقم ٢١، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٣) انظر : الحديث رقم ٣٣ ، الدرس السادس، ورقّم ٦٤ ، الدرس الرابع، ورقم ٦٥ ، الدرس الأول .

<sup>(</sup>٤) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم، ٣/٥٥.

# ١٢٧- بَابُ الرِّدفِ عَلَى الْحِمَارِ

١٠٨ - [٢٩٨٧] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ،
 عنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (١) رَبِيْ اللهِ عَلَيْهِ رَكِبَ
 علَى حِمَادٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ، وأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ». (٢)

وني رواية: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ، وأُسَامَةُ وَرَاءَهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي حَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَسَارَا حَتَّى مَرَّا بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُاللهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُالله بْنُ أُبَيِّ فَيَ الْمَجْلِسِ فِيهِ عَبْدُالله بْنُ أُبِيِّ ابْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُالله بْنُ أُبِي فَيَا اللهُ وَ الْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَالْيهُودِ، فَإِذَا فِي الْمُسْلِمِينَ عَبْدُالله بْنُ رَوَاحَة (٣)، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَةِ، وَفِي الْمُسْلِمِينَ عَبْدُالله بْنُ رَوَاحَة (٣)، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَةِ،

<sup>(</sup>۱) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل، الصحابي الجليل، مولى رسول الله على وابن مولاه، وحبه وابن حبه، الأمير العظيم، على ، ولد في الإسلام ومات رسول الله على وله ثماني عشرة سنة، وقيل عشرون سنة، أمّره رسول الله على حيش عظيم؛ لغزو الروم، وفي الجيش عمر والكبار من الصحابة، فلم يَسِز حتى توفي رسول الله على ، فبادر الصديق بإنفاذ جيش أسامة على ، روي له عن رسول الله على مائة وثمانية وعشرون حديثا، اتفق البخاري ومسلم على خمسة منها، وانفرد البخاري بحديثين، ومسلم بحديثين، وكان النبي على يحبه ويحب أباه، فهما من أحب الناس إليه، وكان عمر بن الخطاب على يجله ويكرمه، ويفضله في العطاء على ولده عبدالله، وكان إذا لقيه يقول: «السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله، توفي رسول الله على وأنت على أمير» واعتزل أسامة الفتن والحروب التي وقعت بين على ومعاوية على المدينة فمات بها سنة ومعاوية على الصحيح. على أنظر؛ تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١٩٦١، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ١٩٦٤، ١٩٥٠، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ١٩١٨.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٧٩ُ٩٧] أطرافه في: كتاب تفسير القرآن، ٣- سورة آل عمران، باب ﴿ وَلَتَسَمَعُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا المرضى، الْكِتَبَ مِن تَلِيكُمْ وَمِنَ الَّذِيبَ أَمْرَكُوا أَذَى كَشِيراً ﴾، ٥/ ٢٠٤، برقم ٢٦٥. وكتاب المرضى، باب الارتداف باب عيادة المريض راكباً وماشياً وردفاً على الحمار، ٧/ ٩، برقم ٣٦٦٥. وكتاب اللباس، باب الارتداف على الدابة، ٧/ ٨٨، برقم ٣٩٦٤. وكتاب الأدب، باب كنية المشرك، ٧/ ١٥٥، برقم ٢٢٠٧. وكتاب الاستئذان، باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، ٧/ ١٧١، برقم ٢٢٥٤. وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب في دعاء النبي علي وصبره على أذى المنافقين، ٣/ ١٤٢٢، برقم ١٧٩٨.

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس، الأنصاري الخزرجي، الأمير الشاعر المشهور، شهد العقبة فهو من السابقين الأولين من الأنصار، وكان نقيباً ليلة العقبة على بني الحارث بن الخزرج، وشهد بدراً وجميع المشاهد مع رسول الله على إلا الفتح وما بعدها؛ فإنه توفي يوم مؤتة وهو أحد الأمراء في غزوة مؤتة، وكان أول خارج إلى الغزوات وآخر قادم، وكان أحد الشعراء المحسنين الذين يردُون الأذى عن =

خَمَّرَ ابْنُ أُبِيِّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ وَقَالَ: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا، فَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِم ثُمَّ وَقَفَ، فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللهِ بْنُ أُبِيِّ ابْنُ سَلُولَ ('): أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقّاً فَلاَ تُؤذِنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ، قَالَ عَبْدُالله بْنُ رَوَاحَةً: بَلَىٰ يَا رَسُولَ الله فَاغْشَنَا فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ، قَالَ عَبْدُالله بْنُ رَوَاحَةً: بَلَىٰ يَا رَسُولَ الله فَاغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُ ذَلِكَ فَاسْتَبَ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ، حَتَّى كَادُوا يَتَنَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلِي يَخْفُضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلِي يَخْفُضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَا اللهُ عَلَيْهِ يُعَلِّهُ بُنَ أَبِي وَالْ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ سَعْدُ اللهِ بَنِ عُبَادَةً ('') فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «أَيْ اللهُ عَلَيْهُ فَا اللهُ عَلَيْهِ : «أَيْ اللهُ عَلَيْهُ فَا اللهُ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً ('') فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ : «أَيْ يَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً ('') فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى سَعْدُ اللهِ بْنَ أَبِي عُبَادَةً أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابِ "؟ يُريدُ عَبْدَاللهِ بْنَ أَبِي قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ سَعْدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

رسول الله ﷺ وعن الإسلام والمسلمين، ومن شعره تطبي ما ثبت عن أنس تطبي ، أن النبي ﷺ دخل مكة في عمرة القضاء، وعبدالله بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول :

خلوا بني الكفار عن سبيله أليوم نضربكم على تنزيله ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله

فقال له عمرُ: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله ﷺ، وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال له النبي ﷺ: «خلِّ عنه يا عمرُ، فَلَهِيَ أسرع فيهم من نضح النبل» [أخرجه الترمذي برقم ٢٨٤٧ وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٢/ ٣٧٤، وفي مختصر الشمائل المحمدية برقم ٢١٠، وانظر: سيرة بن هشام ٣/ ٤٢٧].

وبعث رسول الله ﷺ بعثه إلى مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان، واستعمل عليهم زيد بن حارثة، وقال: «إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبدالله بن رواحة، وكانوا ثلاثة آلاف، وساروا في طريقهم، وقابلوا الروم وهم مائنا ألف؛ مائة ألف من الروم، ومائة ألف من المستعربة، فقاتلوهم، فقتل زيد وحمل اللواء جعفر بن أبي طالب، ثم قتل، فحمل اللواء عبدالله بن رواحة وقال:

لتنزلن أو لتُكُسرَ هنسه مالي أراكِ تكرهين الجنه هل أنت إلا نطفة في شنّه

إن أجلب الناس وشدُّوا الرنَه قد طالما قد كنت مطمئنه

أقسمتُ يا نفـــسُ لتنزلنه

وقال أيضا:

يا نفسُ إلا تقتلي تموتي هذا حِمَام الموت قد صليتِ وما تمنيتِ فقد أعطيت إن تفعلى فعلهما هُديتِ

[سيرة ابن هشام ٣/ ٤٣٤] ثم قاتل حتى قتل شهيداً سَطِيْقِه بعد أن حَرض الناس على القتال ورغبهم في الشهادة. سَطِيْقِه . انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي، ١/ ٢٦٥، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١/ ٢٣٠-٢٤٠، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٢٠٦/٢.

(١) عبدالله بن أبيّ ابن سلوك، وسلول أمه، كان رأس المنافقين، ونزل في ذمه آيات كثيرة، وتوفي زمن النبي ﷺ، وصلًى عليه إكراماً لابنه عبدالله الصحابي الجليل الصالح، وكفنه في قميصه إكراماً لهذا الصحابي المسدد، ثم نهى الله عن الصلاة على المنافقين وعدم القيام على قبورهم أبداً. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١/ ٢٦٠.

(۲) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٨.

ابْنُ عُبَادَةَ: أَيْ رَسُولَ الله بأبي أَنْتَ اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ، فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ وَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ، فَلَمَّا رَدَّ الله ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شرق بِذَلِكَ فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ الله ﷺ، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ، كَمَا أَمَرَهُم الله وَيَصْبِرُونَ علَى الأذى قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَتَسْمَعُ كَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبُ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱشْرَكُواْ أَذَكِ كَشِيراً ﴾ (١) الآية، وَقَالَ: ﴿ وَدَّكَثِيرٌ مِّن أَهْلِ ٱلْكِنْبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم (٢)، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَأَوَّلُ فِي الْعَفْو عَنْهُمْ مَا أَمَرَهُ الله بِهِ حَتَّى أَذِنَ لَهُ فِيهمْ، فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ عَيَالِيْ بَدْراً فَقَتَلَ اللهُ بِهَا مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنَادِيدِ الْكُفَّارِ وَسَادَةٍ قُرَيْشٍ، فَقَفَلَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَصْحَابُهُ مَنْصُورِينَ غَانِمينَ مَعَهُمْ أَسَارِي مِنْ صَنَادِيدِ الْكُفَّارِ وَسَادَةِ قُرَيْشٍ قَالَ ابْنُ أَبَيِّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ: هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجُّه، فَبَايَعُوا رَسُولَ اللهِ عَيَكِيٌّ عَلَى الإِسْلاَم فَأَسْلَمُوا». (٣)

وفي رواية: «فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللهِ بْنُ أُبَيِّ: يَا أَيُّهَا الْمَرِءُ إِنَّهُ لَا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقاً فَلاَ تؤذِنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا وارْجِعْ إلَى رَحْلِكَ. . » . (٤)

## ○ شرح غريب الحديث:

\* «إكاف» الإكاف للحمار كالقتب للجمل، والرحل للناقة، والسرج للفرس، وجمع الإكاف: أكُفٌ، وأكفت الحمار: أي وضعت علَّيه إكافه. (٥) \* «قطيفة» القطيفة: كساء له خمل. <sup>(٦)</sup>

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) طرف الحديث رقم ٦٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم ٦٣ ٥٦.

<sup>(</sup>٥) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص ٣٨٣.

<sup>(</sup>٦) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب القاف مع الطاء، مادة: «قطف؛ ٨٤/٤، وانظر: شرح غريب الحديث رقم ٦٨، ص ٤٠٨.

- \* «عجاجة الدابة» العجاج: الغبار. (١)
- \* «خَمَّر أنفه بردائه» أي غطَّى، والتخمير التغطية. (٢)
- «فاغشنا في مجالسنا» يقال: غشيه يغشاه غِشياناً: إذا جاءه. (٣)
- \* «يتثاورون» يثور بعضهم على بعضٍ بقتال أو مشاجرة، ويقال: ثار يثور ثوراً: أي قام بسرعة وانزعاج . (٤)
  - \* (يُخفِّضهم) يُسَكِّنهُمْ. (٥)
  - \* «البحرة» البلدة، وتصغيرها بحيرة، ويقال: هذه بحيرتنا: أي بلدتنا. (٦)
  - \* «يعصبوه بالعصابة» العصابة ما يعصب بها الرأس: أي يشد بها لرئاسة أو مرض. (٧٠)
- \* «شرِق بذلك» يقال: شَرق بالماء يشرق، شَرَقاً: إذا غص به، شبه ما أصابه من فوات الرِّيَاسة بالغصص. (^)
  - \* «صناديد قريش» الصناديد الأشراف وأكابر الناس. (٩)
    - «قفل» رجع والقفول: الرجوع من السفر. (١٠)
  - «هذا أمر قد توجه» أي قد استمر فلا طمع في إزالته و تغييره . (١١)

## ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها .

١- من موضوعات الدعوة: الحض على مكارم الأخلاق.

تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٣٨٣. (1)

المرجع السابق ص ٣٨٣. **(Y)** 

النهاية في غريب الحديث والأثر ، لابن الأثير ، باب الغين مع الشين. مادة: «غشا» ٣/ ٣٦٩. (٣)

تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٣٨٣. (1)

المرجع السابق، ص ٣٨٣. (0)

المرجع السابق، ص ٣٨٣. (7)

المرجع السابق، ص ٣٨٣. **(V)** 

المرجع السابق، ص ٣٨٣. **(A)** 

<sup>(4)</sup> المرجع السابق، ص ٣٨٣.

<sup>(11)</sup> 

المرجع السابق، ص ٣٨٣، وانظر: شرح غريب الحديث رقم ٨٠، ص ٤٨٣.

تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ، ص ٣٨٣.

- ٧- من صفات الداعية: التواضع.
- ٣- من وسائل الدعوة: الزيارة والعيادة.
  - ٤- من آداب الداعية: إفشاء السلام.
    - ٥- من صفات الداعية: الحلم.
- ٦- أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة.
- ٧- من أعظم أساليب الدعوة: التذكير بالقرآن والسنة في المجامع المشتركة وغيرها.
  - ٨- من صفات الداعية: الصبر على الابتلاء والأذى.
    - ٩- من وظائف الداعية: إطفاء نار الفتن.
    - ١ من أصناف المدعوين: المشركون.
      - ١١- من أصناف المدعوين: اليهود.
    - ١٢ من أصناف المدعوين: المسلمون.
  - ١٣ من صفات الداعية: العناية الدائمة بالدعوة إلى الله عَرْضًا .
    - ١٤- أهمية استشارة الداعية لأصحابه.
  - ١٥- من وظائف المدعو: الدفاع عن العلماء والدعاة المخلصين.
    - ١٦- من صفات الداعية: العفو والصفح.
    - ١٧ من أساليب الدعوة: التأليف بالنداء بالكنى.
  - ١٨ من أسباب إعراض المدعوين: الحسد وحب الرياسة والجاه.
    - ١٩- من وسائل الدعوة: استخدام القوة عند الحاجة.
      - ٢- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة.
    - ٧١- إخفاء المنافقين نفاقهم دليل على قوة المسلمين.
      - ٢٢- من أساليب الدعوة: التشبيه.
      - ٢٣ من ميادين الدعوة المجالس العامة .
    - والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

# أولاً: من موضوعات الدعوة: الحض على مكارم الأخلاق:

دل هذا الحديث على أن مكارم الأخلاق من موضوعات الدعوة؛ لأن

النبي على دعا الناس بفعله في هذا الحديث إلى التواضع، والحلم، والصبر، وتحمل الأذى، وإفشاء السلام، وإطفاء الفتن، والعفو والصفح، والحرص على الدعوة إلى الله عَنَى الله عَنَى العناية على الدعوة إلى الله عَنَى الله عَنَى العناية بتعليم الناس وحضهم على مكارم الأخلاق؛ قال النبي عَلَيْ : "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» (٢) وقد دعا الناس إلى هذه المكارم بقوله وفعله عَلَيْ . (٣)

### ثانياً: من صفات الداعية: التواضع:

دل هذا الحديث على صفة التواضع من عدة وجوه: ركوب النبي ﷺ الحمار، وركوبه على قطيفة، وإردافه الغلام، وزيارته ﷺ لسعد بن عبادة؛ فإن زيارة الكبير للصغير من التواضع . (٤)

فينبغي للداعية أن يكون متواضعاً اقتداء بالرسول ﷺ . (٥)

#### ثالثاً: من وسائل الدعوة: الزيارة والعيادة:

إن من وسائل الدعوة المؤثرة في حياة المدعو: الزيارة وعيادة المرضى، وقد دلَّ فعل النبي ﷺ بزيارته لسعد بن عبادة في هذا الحديث على ذلك؛ قال الحافظ ابن حجر كَالله : «فيه عيادة الكبير بعض أتباعه في داره». (٦)

فينبغي للداعية أن يعتني بهذه الوسيلة عناية خاصة؛ ولهذا بين النبي عَلَيْهُ فضل الزيارة في الله عَرَبَ وعيادة المرضى، فعن عبدالرحمن بن أبي ليئل قال: جاء أبو موسى الأشعري تَعْلَيْهُ : يعود الحسن بن علي تَعْلِيْهُمَ ، فقال له عليٌّ تَعْلَيْهُ : أبو موسى الأشعري تَعْلَيْهُ : يعود الحسن بن علي تَعْلِيْهَمَ ، فقال له عليٌ تَعْلَيْهُ : أبو موسى الأشعري تَعْلَيْهُ يقول: بل جئت عائداً ، فقال علي: إن جئت عائداً أم شامتاً ؟ فقال: بل جئت عائداً ، فقال علي : إن جئت عائداً فإني سمعت رسول الله عليه عليه عليه المسلم عائداً مشى في خرافة فإني سمعت رسول الله عليه عليه المسلم عائداً مشى في خرافة

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٢) البيهقي، ١٩٢/١٠، وأحمد، ٢/ ١\٣، والحاكم، ٢/٦١٣، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ١٤، الدرس الأول، ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ١٤، الدرس الأول، ورقم ٣٥، الدرس التاسع.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٤٠٠، وعمدة القارى للعيني، ١٤/ ٢٤٠، ١٨/ ٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحدّيث رقم ٣٣، الدرسُ الحادي عشر، ورقم ٦٢، الدرسُ الثالثُ.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٨/ ٢٣١.

والزيارة في الله عَرَضَ - ولو لم يكن المسلم مريضاً - من وسائل الدعوة ومن أعظم القربات، فعن أبي هريرة تَعْنَ عن النبي عَلَيْهُ: «أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى فأرصد الله (٣) له على مدرجته ملكاً، فلما أتى عليه قال: أين تُريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية، قال؛ هل لك عليه من نِعْمَة تَرُبُّ اللهُ عَلى كما أحببته فيه الله عليه أن الله قد أحبّك كما أحببته فيه ». (٥)

وعنه صَالَى: قال رسول الله ﷺ: «إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي (٢٠)، اليوم أُظلُّهُم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي». (٧)

فينبغي للداعية أن يعتني بزيارة المدعوين وخاصة الأحبة في الله عَرَيْكُ ، ويعتني بزيارة المرضى؛ فإن لذلك الأثر العظيم في نفوسهم، والثواب الجزيل عند الله عَرَيْكُ ؛ ولهذا وجبت محبة الله عَرَيْكُ للمتحابين فيه، والمتزاورين فيه، والمتباذلين فيه، فعن معاذ بن جبل تَعْلَيْكُ ، أنه سمع رسول الله عَلَيْكُ يقول: «قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيّ، والمتجالسين فيّ،

<sup>(</sup>۱) أبو داود، بنحوه، كتاب الجنائز، باب فضل العيادة، ٣/ ١٨٥، برقم ٣٠٩٨، ٣٠٩٩، وابن ماجه بلفظه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاً، ٢/ ٤٦٣، برقم ١٤٤٢، والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ٢/ ٣٤٩، والبيهقي في السنن الكبرى، ٣/ ٣٨٠، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٣/ ٣٥٣، وصحيح الجامع الصغير، ٥/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسَّلم، كتاب البر والصلة، والآداب، باب فضل عيَّادة المريض، ٤/ ١٩٨٩، برقم ٢٥٦٨.

<sup>(</sup>٣) فأرصد: أي أقعده يرقبه، والمدرَّجة: الطريق، سميتُ بذلك؛ لأن الناس يَدرجون عُليها: أي يمضون. شرح النووي ١٦/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٤) تربها: أيّ تقوم بإصلاحها، وتنهض إليه بسبب ذلك، المرّجع السابق ١٦/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٥) مسلم، كُتاب البر والصلة، باب فضل الحب في الله، ١٩٨٨/٤، برقم ٢٥٦٧.

<sup>(</sup>٦) المتحابون بجلالي: أي بعظمتي وطاعتي لا للدنيا. شرح النووي على صحيح مسلم ١٥/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٧) مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل الحب في الله، ٤/ ٩٨٨، برقم ٢٥٦٦. أ

والمتزاورين فيّ، والمتباذلين فيّ» (١) وعن معاذ صَحَّ أيضاً، قال؛ سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «قال الله عَرَيْنُ ؛ المتحابُّون في جلالي لهم منابرُ من نور يغبطهم النبيون والشهداء». (٢)

# رابعاً: من آداب الداعية: إفشاء السلام:

إن من الاداب الإسلامية إفشاء السلام على كل مسلم، ولو كان معه غيره؛ ولهذا سلم النبي على على مجلس فيه أخلاط من المسلمين، والمشركين، واليهود كما في حديث أسامة هذا؛ قال الحافظ ابن حجر كَثْلَلْهُ: «يؤخذ منه جواز السلام على المسلمين إذا كان معهم كفار، وينوي حينئذ بالسلام المسلمين» وقال الإمام النووي كَثْلَلْهُ: «وفيه جواز الابتداء بالسلام على قوم فيهم مسلمون وكفار وهذا مجمع عليه». (3)

فينبغي للداعية أن يعتني بإفشاء السلام؛ ولهذا أجاب على من عرفت ومن لم الإسلام خير؟ قال؛ «تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» (٥) وقال على «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم (٢) وقال عمار ابن ياسر تعليه : «ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام لِلْعَالَم، والإنفاق من الإقتار». (٧) وهذا كله يبين أهمية السلام

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الشعر، باب ما جاء في المتحابين في الله، ٢/ ٩٥٤، والحاكم وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، ٤/ ١٦٩، وانظر: الاستذكار لابن عبدالبر، ٢٧ / ١١٠، والتمهيد له، ٢/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الحب في الله، ٤/٥٩٨، برقم ٢٣٩٠، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٨/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم، ٢١/ ٤٠٠، وانظر؛ عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي لابن العربي، ٥/ ٣٦١، وعمدة القاري للميني ١٨/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري برقم، ١٢، ومسلّم برقم ٣٩، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ١٩، الدرس الثالث، ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٦) مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها، ١/ ٧٤، برقم ٤٥ عن أبي هريرة ﷺ .

<sup>(</sup>٧) البخاري، كتاب الإيمان، باب السلام من الإسلام، ١/ ٥٠.

وأنه من أعظم الآداب التي ينبغي للداعية أن يتخلق بها . (١)

## خامساً: من صفات الداعية؛ الحلم:

ظهر في هذا الحديث حلم النبي على الله عن هيجان الغضب فلم يغضب عندما صدر الأذى من زعيم المنافقين بقوله لرسول الله على «لا تغبروا علينا» وخمر أنفه بردائه، وأساء الأدب مع النبي على حيث قال: «أيها المرء لا أحسن مما تقول، إن كانحقاً فلا تؤذنا به في مجالسنا، فمن جاءك فاقصص عليه» وقابل النبي على هذا الكلام القبيح بالحلم فلم يغضب، فدل ذلك على الحلم العظيم والخلق الكريم.

فينبغي لكل مسلم، وخاصة الداعية إلى الله، أن يقتدي بهذا النبي العظيم ﷺ . (٢)

# سادساً: أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة:

لا ريب أن من أهم المهمات وأعظم القربات الخلق الحسن، والأدب الجميل وخاصة مع العلماء والدعاة، وقد ظهر في هذا الحديث سوء الأدب مع رسول الله على المنافق عبدالله بن أبي قل حياؤه وساء أدبه فخمر أنفه بردائه وقال: لا تغبروا علينا، وقال للنبي على عندما سمع قراءته للقرآن: «أيها المرء لا أحسن مما تقول، إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسنا فمن جاءك فاقصص عليه» وكان يجب عليه أن يستقبل رسول الله على ولا يؤذيه، ولا يرد دعوته، ولا يناديه بنداء الاستخفاف كقوله: «أيها المرء» بل كان يلزمه: أن يسلم، ويخلص، ويقول: يا رسول الله، رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد على رسولاً.

فينبغي لجميع المدعوين أن يلزموا الأدب مع العلماء والدعاة، ويقبلوا دعوتهم، والله المستعان. <sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٨٩، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٣٥، الدرس الثاني، ورقم ٨٩، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ١٤، الدرس الثالث، ورقم ٢١، الدرس الأول، ورقم ٣٥، الدرس الأول.

سابعاً: من أعظم أساليب الدعوة: التذكير بالقرآن والسنة في المجامع المشتركة وغيرها:

وقال عَرَضًا: ﴿ قُل لَيْنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ . (٥) وقال عَرَضَا : ﴿ وَنُلَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمُةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ . (٦)

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآءٌ ۗ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي َاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَكَيْ أُوْلَئِيكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾ . (٧)

ومما يدل على تأثير القرآن العظيم في القلوب ما قاله جبير بن مطعم رَوَّتُ : « سمعت النبي رَوِّتُ فِي المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية : ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ بَل لَا يُوقِنُونَ \* أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ

سورة الحشر، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة ق، الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٣) سُورة يونس، الآية: ٥٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، الآيتان: ٩-١٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الأسراء، الآية: ٨٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الإُسراء، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٧) سورة فصلت، الآية: ٤٤.

رَبِّكَ أَمْهُمُ ٱلْمُصَيِّطِرُونَ ﴾ (١) كاد قلبي أن يطير [وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي]» . (٢)

وهذا يدل على تأثير القرآن الكريم في القلوب، وكذلك ينبغي للداعية أن يُذَكِّر بأحاديث رسول الله ﷺ، فإنها الوحى الثاني ولها تأثير في القلوب أيضاً ومما يدل على تأثير كلام رسول الله ﷺ في القلوب قصة ضماد صَافِي عندما قدم مكة وكان يرقي من الجن فسمع سفهاءَ من أهل مكة يقولون إن محمداً مجنون، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يديَّ، فلقيه فقال: يا محمد إنى أرقى من هذه الريح (٣) وإن الله يشفى على يديَّ من شاء، فهل لك (٤)؟ فقال رسول الله عَلَيْةِ: «إن الحمدَ لله، نحمدُهُ ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله. أما بعد» فقال: أعد عليَّ كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله ﷺ ثلاث مرات. فقال: لقد سمعت قول الكهنة، وقول السحرة، وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بَلَغْنَ ناعوس البحر<sup>(ه)</sup>، فقال؛ هات يدك أُبَايعْكَ على الإِسلام، فقال رسول الله ﷺ: «**وعلى قومك؟**» قال: وعلى قومي<sup>(جَ)</sup>. وهكذا ما جاء عن الطفيل بن عمرو تَعْشَيْهِ أَنه كَانَ شَاعِراً وسيداً في قومه فقدم مكة فحذرته قريش من مقابلة الرسول عَيْكُةُ، وقالوا: إن كلامه كالسحر فاحذره أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا؛ فإنه يفرق بين المرء وزوجه، وبين المرء وابنه، فما زالوا يحذرونه، حتى حلف أن لا يدخل المسجد إلا وقد سد أذنيه، فسد أذنيه بقطن، ثم دخل المسجد، فأعجبه فقال في نفسه: إني امرؤ ثبت ما تخفى عليّ الأمور: حسنها

<sup>(</sup>١) سورة الطور، الآيات: ٣٥-٣٧.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: البخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة الطور، بابّ: حدثنا عبدالله بن يوسف، ٦٨/٦ برقم ٤٥٥٤، وما بين المعكوفين من الطرف رقم ٢٣٠٤ من كتاب المغازي ٥/ ٢٥، وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح، ١/ ٣٣٨، برقم ٤٦٣.

<sup>(</sup>٣) المراد بالريح هنا: الجنون ومس الجن. شرح النووي على صحيح مسلم ٦/ ٤٠٦.

<sup>(</sup>٤) أي فهل لك رغبة في رقيتي وهل تميل إليها. انظر: المرجع السابق ٦/٦.

 <sup>(</sup>٥) قيل: ناعوس البحر، وقيل: قاموس البحر، وهو وسطه، ولجته، أو قعره. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٢-٧٠٧.

<sup>(</sup>٦) مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، ٢/ ٥٩٣، برقم ٨٦٨.

وقبحها، والله لأسمعن منه فإن كان أمره رُشداً أخذته منه وإلا اجتنبته، فنزع القطن فلم يسمع كلاماً أحسن من كلامه، فلحقه إلى بيته ودخل معه وأخبره الخبر، وقال: اعرض عليَّ دينك؟ فعرض عليه الإسلام فأسلم. (١)

فينبغي للدعاة إلى الله عَرَضُ أن يعتنوا بتذكير الناس بالقرآن الكريم، وبسنة محمد عَلَيْكُ . والله المستعان .

## ثامناً: من صفات الداعية: الصبر على الأذى والابتلاء:

دل هذا الحديث على أهمية الصبر على الأذى والابتلاء؛ لأن النبي على صبر على الأذى والابتلاء كما في هذا الحديث حيث صدر الأذى من المنافق عبدالله بن أبيً بن سلول، بالتأفف وقوله: «لا أحسن مما تقول إن كان حقاً فلا تؤذنا به..» ومما يدل على ذلك ما جاء في هذا الحديث أيضاً: «وكان رسول الله على وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى، قال الله تعالى: ﴿ وَلَسَمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ مِن قَبِّلِكُمُ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا أَلْكِتَبَ مِن قَبِّلِكُمُ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَنْ مَا خَامَ مَن عَرَمِ ٱلْأَمُورِ ﴾. (٢)

وقال عَنَىٰ : ﴿ وَذَكَثِيرٌ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنَ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُمُّ الْرَاحَسَكُا مِّنَ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ . (٣)

وهذا يبين للدعاة ما كان عليه النبي ﷺ من الصبر على الأذى والابتلاء. (٤) فينبغي الاقتداء به ﷺ. (٥)

# تاسعاً: من وظائف الداعية: إطفاء نار الفتن:

إن من الوظائف المهمة للداعية إطفاء نار الفتن وإخمادها، وقد دل هذا الحديث على ذلك؛ لأن المسلمين استبوا والمشركين واليهود حينما قال عبدالله بن رواحة

<sup>(</sup>١) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ١/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) انظر؛ شرح النووي على صحيح مسلم ١٢/ ٤٠١، وإكمال إكمال المعلم للأبي، ٦/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس الثامن ، ورقم ٦٦ ، الدرس الأول.

تَعْلَیْه : «بلی یا رسول الله فاغشنا فی مجالسنا فإنا نحب ذلك» وعبدالله بن أبی یقول: «إن كان حقاً فلا تؤذنا به فی مجالسنا» فاستمر السباب حتى كاد بعضهم یثور علی بعض بالقتال والمشاجرة. فلم یزل النبی ﷺ یسكنهم حتى سكتوا ثم ركب دابته بعد أن أطفأ الفتنة وسار، وهذا فیه حكمة أخرى، وهو أنه فارق ذلك المجلس؛ لئلا تعود المشاجرة والمسابة مرة أخرى.

فينبغي للداعية أن يكون مفتاحاً للخير والصلح والسلامة، والله الموفق. (١)

# عاشراً: من أصناف المدعوين: المشركون:

دل هذا الحديث على أن من أصناف المدعوين المشركون؛ لأن النبي على عم بالدعوة المشركين الذين في مجلس عبدالله بن أبي وقرأ على الجميع القرآن الكريم ودعاهم إلى الله عنه الله عنها .

فينبغي للداعية أن يعتني بدعوة المشركين على حسب الطرق الحكيمة في دعوتهم إلى الله عَنَيْنُ . (٢)

#### الحادي عشر: من أصناف المدعوين: اليهود:

ظهر في هذا الحديث أن اليهود من أصناف المدعوين؛ ولهذا عم النبي على الله المهود الذين في مجلس عبدالله بن أبي بدعوته وقرأ عليهم القرآن، وذكرهم. ولا شك أن اليهود قلوبهم قاسية كالحجارة أو أشد قسوة إلا من هدى الله منهم للإسلام، ولكن ينبغي مع ذلك دعوتهم إلى الإسلام وإقامة الحجة عليهم حسب الطرق الحكيمة في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. (٣)

#### الثاني عشر: من أصناف المدعوين: المسلمون:

دل هذا الحديث على أن المسلمين من أصناف المدعوين؛ لأن النبي ﷺ شملهم بالدعوة والتذكير وقراءة القرآن في مجلس عبدالله بن أبيّ؛ ولكن

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٨/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٩١، الدرس الثامن.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٨٩، الدرس العاشر.

ينبغي للداعية أن يراعي أحوالهم والطرق الحكيمة في دعوة المسلمين؛ لأن المسلمين ينقسمون إلى قسمين: قسم ينقادون للحق ولا يعاندون فهؤلاء يكفي في دعوتهم أن يبين لهم الحق علماً وعملاً واعتقاداً، وحينئذ ينقادون لذلك. وقسم من المسلمين عندهم: غفلة وشهوات، وأهواء، وهم عصاة المسلمين، فهؤلاء تكون دعوتهم عن طريق ثلاثة مسالك:

١- الموعظة الحسنة: وهي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، والقول الحق الذي يلين القلوب، ويؤثر في النفوس، ويكبح جماح النفوس المتمردة، ويزيد النفوس المهذبة إيماناً وهداية (١) قال الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ

والوعظ في الحقيقة ينبغي أن يكون على نوعين:

(أ) وعظ التعليم: ويكون ببيان عقائد التوحيد، وبيان الأحكام الشرعية الخمسة: من الواجب، والحرام، والمسنون، والمكروه، والمباح، مع مراعاة ما يناسب كل طبقة. وينبغي أن تساق هذه الأحكام مساق الوعظ، ولا تسرد سرداً خالياً من وسائل وأساليب التأثير، وأسلوب القرآن على هذا، يبين الحكم مقروناً بالترغيب، أو الترهيب، أو الجمع بين الأمرين؛ ولهذا يأخذ بمجامع القلوب، وحينئذ تستقبل العقائد والأحكام برغبة واشتياق للعمل والتطبيق.

(ب) وعظ التأديب: ويكون بتحديد الأخلاق الحسنة: كالحلم والأناة، والصبر والكرم، والوفاء، والأمانة... وبيان آثارها ومنافعها في المجتمع، والحث على التخلق بها والتزامها، وتحديد وتعريف الأخلاق السيئة: كالغضب، والعجلة، والغدر، والجزع، والجبن، والبخل، والتحذير من الاتصاف بها من طريقي: الترغيب والترهيب. ويكون ذلك مقروناً بالأدلة من الكتاب والسنة. (٣)

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١٩/ ١٦٤، ومفتاح دار السعادة لابن القيم ١/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٦٦.

 <sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير، ١/ ٢٦٦، ٢٦٦، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي، ١/ ٢٧٨،
 ٢/ ٣٥، وهداية المرشدين لعلي بن محفوظ ص ١٤٣ - ١٤٥ وص ١٩٢ وص ٢٤١ و.

٢- الترغيب والترهيب: ويكون بالترغيب في جنس الطاعات وأنواعها،
 والترهيب بذكر الوعيد بالعذاب والعقوبات على جنس المعاصي والذنوب،
 وعلى أنواع الذنوب وآحادها. (١)

٣- استخدام الأساليب التصويرية التي تدخل على القلوب مباشرة وتشد أذهان المستمعين: كالقصص من القرآن الكريم والسنة النبوية، وضرب الأمثال، ولفت الأنظار إلى الأوصاف الحميدة المعنوية، وبيان آثارها العملية التي تحصل بسبب تطبيقها والعمل بها، ومن ذلك ذكر أوصاف المؤمنين، ومن الأساليب التصويرية: لفت الأنظار إلى الآثار المحسوسة، كلفت أنظار المدعوين إلى آثار الأمم الماضية، والأفراد والجماعات الظالمة، والقرى والأمصار المكذبة، وقد تكون الآثار في الأزمان القريبة أو الأماكن والأزمان المعاصرة؛ فإن في النظر فيما حل بهم من الهلاك والدمار والزلازل، والمحن، والأمراض أعظم العبر فيما حل بهم من الهلاك والدمار والزلازل، والمحن، والأمراض أعظم العبر وأذلهم، وأهلكهم الملك الجبار، وجعل أخبارهم عبرة لأولي الأبصار. (٢)

قال الإمام ابن القيم كَغْلَشُهُ: «جعل الله سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يُدعى بطريق الحكمة، والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة، وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة، والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن، وهذا هو الصحيح في معنى هذه الآية». (3)

<sup>(</sup>١) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم، ١/ ٤٧٤، وهداية المرشدين لعليّ محفوظ ص ١٩٢ - ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير آبن كثير، ٢/ ١٢٥، ٣/ ٣/٥، ٤٢٨، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي، ٢/ ٣٧٧، ٦/ ١١٤ ، ١٢٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٨٤ . وهداية المرشدين لعلي بن محفوظ، ص ٢١٩ - ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية: ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) مفتاح دار السعادة، ١/ ٤٧٤.

فإن ظلم المعاند ولم يرجع إلى الحق انتقل معه إلى مرتبة استخدام القوة (١) قال الله عَرَبُكُ : ﴿ ﴿ وَلَا تُمُكِذِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ ﴾ . (٢)

واستخدام القوة بالكلام والتأديب لمن له سلطة وقوة مشروعة، وبالجهاد في سبيل الله تحت لواء ولي أمر المسلمين بالشروط التي دل عليها الكتاب والسنة، وهذا ما يقتضيه مفهوم الحكمة الصحيح؛ لأنها وضع الشيء في موضعه بإحكام، وإتقان، وإصابة. (٣)

## الثالث عشر: من صفات الداعية: العناية الدائمة بالدعوة إلى الله عَرَيْكُ :

إن من الصفات الحميدة والأعمال الجليلة: العناية الفائقة الدائمة بالدعوة إلى الله عَرَّقُ ؛ ولهذا كان أعظم الناس فيها حظاً ونصيباً محمد بن عبدالله على الله عَرَق الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَمْ مختلطة من المشركين عبدة الأوثان، واليهود، والمسلمين، فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، ثم عمل عملاً دعوياً آخر وهو الإصلاح بين هؤلاء حينما كادت الجموع أن يثور بعضها على بعض فسكنهم حتى أطفأ الفتنة عَلَيْ ، ثم قام وسار في عمل دعوي آخر وهو زيارته لسعد بن عبادة على وهذا يدل على أن عمله كله دائم في الدعوة والعبادة؛ قال عَلَيْ : «أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل». (٤) قال النووي كَلَيْلُهُ: «وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه عليه من: الحلم، والصفح، والصبر على الأذى في الله تعالى، ودوام عليه الدعاء إلى الله تعالى، وتألف القلوب والله أعلم». (٥)

<sup>(</sup>١) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم، ١/ ١٧ ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت، الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢/٤٤، ٤٥، ١٥/٣٤، ١٩/١٦، والتفسير القيم لابن القيم، ص ٣٤٤، ومفتاح دار السعادة، لابن القيم ١/٤٧٤، ٥١٧، وتفسير ابن كثير ٣/٤١٦ و ٤/٥١، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن المختار الشنقيطي، ٢/١٧٤–١٧٥، وفتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ١/٩٠.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، برقم ١٩٧٠، ومسلم برقم ٧٨٢، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ١٨، الدرس السادس، ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على صحيح مسلم ١٢/ ٤٠١.

فينبغي للداعية أن تكون دعوته دائمة على حسب الأحوال، وحاجة الناس إلى الدعوة، ولكن ينبغي اختيار الأوقات والموضوعات المناسبة، لكل فئة.

#### الرابع عشر: أهمية استشارة الداعية لأصحابه:

وهذا يبين أهمية الشوري ومشاورة الداعية أصحابه، وما فيها من الفوائد. (١)

#### الخامس عشر: من وظائف المدعو: الدفاع عن العلماء والدعاة المخلصين:

يظهر في هذا الحديث أن من وظائف المدعو المخلص الصالح الدفاع عن العلماء والدعاة المخلصين؛ ولهذا دافع عبدالله بن رواحة تطافي في مجلس عبدالله بن أبي بن سلول فقال عندما حصل النقاش: «بلى يا رسول الله فاغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك» وهذا رد على قول عبدالله بن أبي حيث قال: «فلا تؤذنا في مجالسنا».

فينبغي الدفاع عن علماء الإسلام بالحق في حياتهم وبعد مماتهم، والله المستعان. (٢)

### السادس عشر: من صفات الداعية: العفو والصفح:

ظهر عفو النبي الكريم ﷺ في هذاالحديث عن عبدالله بن أبي، حيث لم يعاقبه ﷺ، ولم يقاتله، ولم يأمر أصحابه باغتياله؛ وإنما عفا عنه وصفح؛

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٦٤، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٤، الدرس الثالث، ورقم ٦٣، الدرس الأول.

قال الحافظ ابن حجر تَخَلَلْلهُ: «عفوه ﷺ عن كثير من المشركين واليهود، بالمنِّ والفداء، وصفحه عن المنافقين مشهور في الأحاديث والسير». (١)

فينبغي للداعية أن يعفو ويصفح اقتداء بالنبي ﷺ . (٢)

### السابع عشر: من أساليب الدعوة: التأليف بالنداء بالكني:

إن التأليف بالنداء بالكنى من أساليب الدعوة النافعة ؛ ولهذا والله أعلم ، قال النبي عَلَيْة لسعد: «ألم تسمع ما قال أبو الحباب؟» يعني عبدالله بن أبي العالم الحافظ ابن حجر كَلَمْتُهُ : «كناه النبي عَلَيْة في تلك الحالة ؛ لكونه كان مشهوراً بها أو لمصلحة التأليف»(٣) ونقل كَلَمْتُهُ عن ابن بطال أنه قال : «فيه جواز تكنية المشركين على وجه التأليف ، إما رجاء إسلامهم ، أو لتحصيل منفعة منهم»(١) ثم رجح ابن حجر كَلَمَّتُهُ جواز تكنية الكافر للتأليف أو خشية الفتنة (٥) ، والله المستعان (٢).

## الثامن عشر: من أسباب إعراض المدعوين: الحسد، وحب الرئاسة والجاه:

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٨/ ٢٣٣، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٢/ ١٠١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٨٠، الدرس الثالث، ورقم ١٠٥، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٨/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) نقلاً عن فتّح الباري ٨/ ٢٣٢؛ لعدّم وقوفي على شرح ابن بطال.

<sup>(</sup>٥) انظر: فتع الباري بشرح صحيح البخاري، ١٠/ ٩٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الحادي عشر.

<sup>(</sup>٧) فتح الباري، بشرح صحيح البخاري ٨/ ٢٣٢، وانظر: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي ٣/ ١٨٣٠.

هذا الإعراض بالدعوة الصادقة ، فإن لم تُجْدِ فالجهاد في سبيل الله عَرَضً .

#### التاسع عشر: من وسائل الدعوة: استخدام القوة عند الحاجة:

> وما هُوَ إلّا الوحْيُ أوحَدُّ مُرْهَفُ<sup>(٢)</sup> فَهَـذا دَوَاءُ الـدَّاءِ مِـنْ كـلِّ عَـالـم هَوَ الحَقُّ إِنْ تَسْتَيقظوا فيه تَغْنَمُواً

تُميلُ ظبَاهُ (٣) أَخَدعَي كُلِّ مائِلِ وَهـذَا دَواءُ الدَّاءِ مـن كُلِّ جـاهـلِ وإِنْ تَغْفُلُوا فالسَّيفُ لَيْسَ بِغَافِلِ (٤)

<sup>(</sup>١) سورة الحديد، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) المرهف السيف المحدد المسنون، يقال؛ رهف سيفه: رققه وحدده. انظر: المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية، مادة: «رهف» ١/ ٣٧٧.

 <sup>(</sup>٣) الظبة: حد السيف والسنان والخنجر، وما أشبهها، والجمع ظباً وظبات. انظر: المرجع السابق، مادة:
 «الظبة» ٢/ ٥٧٥.

<sup>(</sup>٤) ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي، ٣/ ٨٦-٨٧.

وقال آخر: يعني رسول الله ﷺ:

قَالُوا غَزَوْتَ وَرُسلُ اللهِ مَا بُعِثُوا جَهْلٌ وتَضْلِيلُ أُحْلاَم وسَفْسطةٌ (١) لَمَّا أَتِي لَكَ عَفُواً كُلُّ ذي حَسَبِ

وما أحكم ما قال الآخر:

دعا المصطفى دهراً بمكة لم يُجب فلما دعا والسيف صلت بكفه

لِقتـلِ نَفْسٍ ولا جـاءُوا لسَفْكِ دَم فَتَحَتَّ بِالسَّيْفِ بعد الفتح باُلقلمُ تَكَفَّلَ السيفُ بِالجهالِ والعَمَمِ<sup>(٢)</sup>

وقد لان منه جانب وخطاب له أسلموا واستسلموا وأنابوا<sup>(٣)</sup>

فالعاقل ذو الفطرة السليمة ينتفع بالبينة والبرهان، ويقبل الحق بدليله، أما الظالم المتبع لهواه فلا يرده إلا السيف، وأنواع القوة والسلاح(٤).

#### العشرون: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة:

ظهر في هذا الحديث أن القدوة الحسنة من وسائل الدعوة؛ لأن النبي ﷺ مع عظم مكانته عند الله ﴿ وَكُلُّ لَمْ يَكُنَّ يُرْفِعُ نَفْسُهُ عَنِ الْإِرْدَافُ عَلَى الدَّابَّةِ ؛ قال العلامة العيني لَخَلَلتُهُ: «وكان يردف لتتأسَّىٰ به في ذلك أمته فلا يأنفوا مما لم يكن يأنف منه رسول الله ﷺ، ولا يُستنكف منه مما لم يستنكف». (٥٠ فينبغي الاقتداء به ﷺ . (٦)

## الحادي والعشرون: إخفاءُ المنافقين نفاقهم دليل على قوة المسلمين:

دل هذا الحديث على أن المنافقين يختفون بشرهم عند ظهور قوة المسلمين،

<sup>(</sup>١) يقال: سفسط: غالط وأتى بحكمة مضللة «من اليونانية» انظر: المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية مادة: «سفسط» ١/ ٣٣}.

<sup>(</sup>٢) العمم: اسم جمع للعامة من الناس بخلاف الخاصة. انظر: المرجع السابق، مادة: «عم» ٢/ ٦٢٩، والبيت من شعر أحمد شوقي : الشوقيات ١/ ٢٠١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: فتاوى سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز ٣/ ١٨٤ و ٢٠٤، وقال: هذا الشعر يروى لحسان بن ثابت صَلَيْك .

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٨/ ٣٧ و٢٦٤، وتفسير ابن كثير ٣/٤١٦، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدى، ٧/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٥) حمدة القاري شرح صحيح البخاري، ١٤٠/١٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ٣، الدرس الثالث، ورقم ٨، الدرس الخامس.

ويظهرون نفاقهم وشرهم وأذاهم للإسلام والمسلمين عند ضعف المسلمين؛ ولهذا جاء في هذا الحديث: «فقفل رسول الله على وأصحابه منصورين غانمين معهم أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش قال ابن أبيّ بن سلول ومن معه من المشركين عبدة الأوثان «هذا أمر قد توجه، فبايعُوا رسول الله على على عداوته الإسلام فأسلموا» وهذا؛ لخوفهم وجزعهم، وإلا فابن أبيّ لا زال على عداوته لرسول الله على المسلمين.

#### الثانى والعشرون: من أساليب الدعوة: التشبيه:

ظهر في هذا الحديث أسلوب التشبيه؛ لأن سعد بن عبادة تَعْظِيهُ قال في شأن عبدالله بن أبيِّ ابن سلول «شرق بذلك» قال الحميدي كَغُلَاللهُ: «شرق بذلك، يقال شرق بالماء يشرق شرقاً، إذا غص، شبه ما أصابه من فوات الرئاسة بالغصص» (١) والله المستعان. (٢)

#### الثالث والعشرون: من ميادين الدعوة: المجالس العامة:

لاشك أن من الميادين المهمة للدعوة إلى الله بَرَسُلُ المجالس العامة التي يَجتمع الناس فيها؛ ولهذا عندما مرَّ النبي بَلِيُّ بمجلس عبدالله بن أبيِّ بن سلول ورأى فيه أخلاطاً من المسلمين، والمشركين، واليهود، نزل بَلِيُّ ووقف فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. وهذا يؤكد أهمية استخدام المجالس العامة ميداناً للدعوة إلى الله، وتعليم الناس ما يحتاجون إليه، اقتداءً بالنبي بَلِيُّ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ١٨ ، الدرس الرابع ورقم ١٩ ، الدرس الخامس.

# ١٢٩- بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّفَرِ بِالمُصحَفِ إِلَى أَرضِ العَدقِ

وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ. عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ. عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ. عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ. وَقَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ. وَقَدْ سَافَرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْقُرْآنَ.

١٠٩ - [٢٩٩٠] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَنْ عَالِم عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (١) تَعْطِيْمَةً : «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْةٌ نَهَىٰ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُقِ». (٢)
 العَدُقِ». (٢)

## ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من موضوعات الدعوة: الحض على تعظيم القرآن الكريم.

٢- من صفات الداعية: الحرص على إكرام وتعظيم القرآن الكريم.

٣- شدة عداوة أعداء الدين وخطرهم على الإسلام وأهله.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

# أولاً: من موضوعات الدعوة: الحض على تعظيم القرآن الكريم:

إن هذا الحديث يدل على أن من الموضوعات المهمة في الدعوة إلى الله على النبي عَلَيْهُ أن الله الله الله المحض على العناية بالقرآن الكريم وتعظيمه؛ ولهذا «نهى النبي عَلَيْهُ أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدوِّ»؛ قال الإمام ابن عبدالبر كَاللهُ : «أجمع الفقهاء أن لا يُسافر بالقرآن إلى أرض العدوِّ في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه، واختلفوا في جواز ذلك في العسكر المأمون الكبير . . . "(٣) وفي رواية

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم، ٣/ ١٤٩٠، برقم ١٨٦٩.

<sup>(</sup>٣) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، ١٤/١٥.

وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن بازحفظه الله يقول في النهي عن السفر بالقرآن إلى بلاد العدو : «وهذا إذا كان يخشى عليه أن يمتهنوه، أما إذا لم يخش عليه فلا حرج، والخطر على ما في المصاحف أما ما في الصدور فيحمل ويُدعى به، وحمل المصحف إلى بلاد الكفار منهي عنه: سواء كانوا حربيين أو غير ذلك إذا خشى عليه». (٤)

فينبغي للدعاة إلى الله عَرَيِكُ أن يحضوا الناس على تعظيم القرآن الكريم وإكرامه، وعدم السفر به إلى بلاد الكفار إذا خشي عليه الإهانة والامتهان.

# ثانياً: من صفات الداعية: الحرص على إكرام وتعظيم القرآن الحكيم:

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم، ٣/ ١٤٩١ برقم ١٨٦٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، في الكتأب والباب المشار إليهما، ٣/ ١٤٩١.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صَحيح مسلم، ١٦/١٣، وانظر: إكمال إكمال المعلم للأبي، ٦/ ٥٩٠، وفتح الباري لابن حجر، ٦/ ١٣٣، وعمدة القاري للعيني، ١٤/ ٢٤٢، وشرح الزرقاني على موطأ مالك، ٣/ ١٣.

<sup>(</sup>٤) سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٢٩٩٠، من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ١٢٠.

فينبغي للداعية أن يكون حريصاً على تعظيم القرآن العزيز وإكرامه، اقتداء برسول الله ﷺ.

## ثالثاً: شدة عداوة أعداء الدين وخطرهم على الإسلام وأهله:

إن أعداء الإسلام: من الملحدين، والمشركين وأهل الكتاب لهم غدرات، وعداوة شديدة للإسلام وأهله؛ ولهذا نهى النبي على عن السفر بالقرآن إلى أرضهم، خشية أن يمتهنوا هذا القرآن العظيم.

فينبغي للمسلمين أخذ الحذر؛ لقول الله عَنَى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ ﴾ . (٣) وقال سبحانه وتعالى : ﴿ هَا أَنتُمْ أُوْلَآ يَحِبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِٱلْكِئْبِ كُلِهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْا عَشُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُونُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ . (٤)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الَّاية: ٢٨.

<sup>(</sup>۲) موطأ الإمام مالك، كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، ١٩٩١، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب في نهي المحدث عن مس القرآن، ١٢٢١، وله شاهد من حديث ابن عمر عند الدارقطني في الكتاب والباب السابق ١١٢١، والطبراني في الكبير، ٢١٣/١٢ برقم ١٣٢١، والأوسط والصغير [مجمع البحرين ٢٦٤١، والعبرة ٤٣١] والبيهقي في السنن الكبرى ١٨٨، وله شاهد آخر من حديث حكيم بن حزام، عند الدارقطني في سننه، ١/ ١٢٢، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي المحرم، والطبراني في المعجم الأوسط والصغير، [مجمع البحرين، ١/ ٤٢٧، برقم ٤٣٢] وفي المعجم الكبير، ٣/ ٢٠٥، برقم ٥٦٣٠. وقال ابن عبدالبر «وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل، وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد»: الاستذكار ١/ ١٠ وصححه الألباني في إرواء الغليل، لشواهده وطرقه ١/ ١٥٨، وانظر: تلخيص الحبير، لابن حجر ١/ ١٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الَّاية: ٧١.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الّاية: ١١٩.

# ١٣١- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي التَّكْبِير

١١٠ - [٢٩٩٢] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي (١) رَطِّ ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي (١) رَطِّ ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي (١) رَطِّ مَا أَنْ أَصْوَاتُنَا. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى وَادٍ هَلَلْنَا وَكَبَّرِنَا، ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا. فَقَالَ النَّبِيُ إِنَّا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ، وَلا غَائِباً، إِنَّهُ مَعَكُمْ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، تَبَارَكَ اسْمُه، وَتَعَالَى جَدُّهُ ». (٢)

وفي رواية: «لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ ـ أَوْ قَالَ: لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ: اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلَهُ إِلاَّ الله . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، إِنَّكُم لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِياً ، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ اللهِ ﷺ غَائِياً ، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ : سَمِيعاً ، قَرِيباً ، وَهُوَ مَعَكُمْ » وَأَنَا خَلْفَ دَابَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَائِياً ، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوتَةَ إِلاَّ بِاللهِ . فَقَالَ لِي : «يَا عَبْدَاللهِ بْنَ قَيْسٍ » فَسَمِعنِي وَأَنَا أَقُولُ : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوتَةَ إِلاَّ بِاللهِ . فَقَالَ لِي : «يَا عَبْدَاللهِ بْنَ قَيْسٍ » قَلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ . قَالَ : «أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ » قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ فِذَاكَ أَبِي وأُمِّي . قَالَ : «لَا حَوْلَ وَلاَ قُوتَةَ إِلَّا بِاللهِ . (٣) قُلْتُ اللهِ فِذَاكَ أَبِي وأُمِّي . قَالَ : «لَا حَوْلَ وَلاَ قُوتَةَ إِلَّا بِاللهِ . (٣)

وفي رواية: «أَخَذَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي عَقَبَةٍ ـ أَوْ قَالَ فِي ثَنِيَّةٍ ـ قَالَ: فَلَمَّا عَلاَ عَلَيْهَا رَجُلٌ نَادَىٰ فَرَفَعَ صَوْتَهُ: لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: وَرَسُولُ اللهُ ﷺ عَلَى بَغْلَتِهِ..». (١٠)

وفي رواية: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَجَعَلْنَا لاَ نَصْعَدُ شَرَفاً، وَلاَ نَعْلُو شَرَفاً، وَلاَ نَعْلُو شَرَفاً، وَلاَ نَعْلُو شَرَفاً، وَلاَ نَهْبِطُ فِي وَادٍ إِلاَّ رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا بِالتَّكْبِيرِ، قَالَ: فَدَنَا مِنَّا رَسُولُ اللهِ

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٦٦.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٢٩٩٧] أطرافه في: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ٥/ ٨٩، برقم ٤٢٠٥. وكتاب الدعوات، باب قول لا حول ولا الدعوات، باب الدعاء إذا علا عقبة، ٧/ ٢٠٩، برقم ٢٣٨٤. وكتاب الدعوات، باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ٧/ ٢١٧، برقم ٣٤٠٩. وكتاب القدر، باب لا حول ولا قوة إلا بالله، ٧/ ٢١٧، برقم ٣٤٠٩. وكتاب القدر، باب لا حول الا توحيد، باب ﴿ وَكَانَ اللهُ سَكِيمًا بَصِيمًا ﴾، ٨/ ٢١٢، برقم ٣٣٨٦. وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، ٢٠٧٦، برقم ٢٧٠٤.

<sup>(</sup>٣) الطرف رقم: ٤٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) الطرف رقم: ٦٤٠٩.

عَيِّ فَقَالَ: «يَا أَيّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِباً، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعاً بَصِيراً. . » . (١)

وفي رواية: «سَمِيعاً بَصِيراً، قَرِيباً» ثُمَّ أَتَى عَلَيَّ وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي: لَا حَوْلَ وَلَا قُوتًا إِلَّا بِاللهِ ؟ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ؟ » أَوْ قَالَ: «أَ لَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ هِيَ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوتًا إِلَّا بِاللهِ » . (٢) الْجَنَّةِ ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوتًا إِلَّا بِاللهِ » . (٢)

# ضرح غريب الحديث:

\* «اربعوا على أنفسكم» أي ارفقوا بها واخفضوا أصواتكم. (٣)

\* «عقبة» والعقبة المرقى الصعب في الجبال. (٤)

\* «أوثنية» الثنية في الأرض: طريق بين جبلين، وقيل: الثنية في الجبل:
 كالعقبة فيه، وقيل: هو الطريق العالي فيه، وقيل أعلى السيل في رأسه. (٥)

\* «لا نصعد شرفاً» الشرف من الأرض العالي، ومشارف الأرض أعاليها، وشَرَفُ كلُّ شيءٍ أعلاه. (٦)

# ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

١- حرص الصحابة على ذكر الله عَنَا .

٢- من موضوعات الدعوة: بيان صفات الله عَرْبَكُ .

<sup>(</sup>١) الطرف رقم: ٦٦١٠.

<sup>(</sup>٢) الطرف رقم: ٧٣٨٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص ٨١، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الباء، مادة: «ربع» ٢/ ١٨٧، وشرح الكرماني على صحيح البخاري، ٢٣/ ٨١.

<sup>(</sup>٤) المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية، مادة: «عقب» ٢/ ٦١٣.

 <sup>(</sup>٥) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص ١٩٢، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن
 الأثير، باب الثاء مع النون، مادة: «ثنا» ١/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٦) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص ١٩٢.

- ٣- محبة الصحابة على لرسول الله علية.
- ٤- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب.
- من معجزات الرسول ﷺ: إخباره بالأمور الغيبية.
- ٦- من صفات الداعية: الحرص على زيادة الخير للمدعو.
  - ٧- من موضوعات الدعوة: الحث على ذكر الله ﴿ يَرْضُكُ ا
- ٨- من موضوعات الدعوة: الحض على خفض الصوت بالذكر إلا ما شرع الجهر به.
  - ٩- من صفات الداعية: الاستسلام لله وتفويض الأمور إليه ﷺ.
    - ١٠ من صفات الداعية: التواضع.
      - ١١ من أساليب الدعوة: التشبيه.
    - ١٢ من أساليب الدعوة: الترغيب.
    - ١٣ من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتى:

### أولاً: حرص الصحابة ﷺ على ذكر الله ﷺ:

دل هذا الحديث على حرص الصحابة على ذكر الله بَرَقَكُ ؛ ولهذا قال أبو موسى رَبِّ : «كنا مع رسول الله بَرَكِيُّ ، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبَّرنا ارتفعت أصواتنا» ومما يدل على حرصهم بين أيضاً ، ما كان يقوله أبو موسى الأشعري رَبِّ عن نفسه ، وأن رسول الله بَرَكِيُّ أتى عليه وهو يقول في نفسه : «لا حول ولا قوة إلا بالله . . ».

فينبغي للمسلم وخاصة الداعية إلى الله عَنَى أن يكون حريصاً على ذكر الله عَنَى للمسلم وخاصة الداعية إلى الله عَنَى أن يكون حريصاً على ذكر الله عَنَى في كل أحواله؛ في السراء والضراء، وفي الشدة والرخاء، وفي السفر والحضر، حتى يحصل على الثواب العظيم، ويكون قدوة لغيره؛ وقد مدح الله أصحاب العقول السليمة وبين أن من صفاتهم ذكر الله عَنَى في كل أحوالهم، قال الله عَنَى : ﴿ إِنَ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّيلِ وَٱلنَّهَارِ لَاينَتِ لَا أَوْلِي ٱلْأَلْبَى اللَّهِ عَنَى اللهُ عَنِي اللهُ عَنَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَرُونَ فِي لِا اللهُ عَنَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَرُونَ فِي اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ ع

خَلِقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلْذَا بَنطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ . (١)

وهذا يؤكد حرصهم على ذكر الله سبحانه وتعالى في كل أحوالهم . (٢)

# ثانياً: من موضوعات الدعوة: بيان صفات الله عَرَانُ :

فله سبحانه وتعالى سمع وبصر يليق بجلاله، لا كسمع خلقه ولا بصرهم، بل أحاط سمعه بجميع المسموعات وبصره بجميع المخلوقات؛ فهو يسمع ويبصر كل شيء وإن خفي ظاهراً وباطناً (٤) وقوله ﷺ: «وهو معكم» المعية معيتان: معية عامة لجميع المخلوقات، وهذه المعية من صفات الله الذاتية التي لا تنفك عن الله ﷺ، ومقتضى هذه المعية العلم والإحاطة والاطلاع؛ لقول الله ﷺ: ﴿ وَهُو مَعَكُم أَيْنَ مَا كُنتُم وَاللّه بُولِكُ أَيْنَ مَا كُنتُم وَاللّه بُولِكُ . (٥)

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآيات: ١٩١-١٩١.

 <sup>(</sup>۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ۲۸/۱۷، وفتح الباري، لابن حجر، ۲/ ۱۳۵، وعمدة القاري للعيني
 ۲۱ ٤٤ ۲، والمنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، لمحمود محمد خطاب السبكي ۸/ ۱۸۹.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٣/ ١٣٤، وتوضيح الكافية الشافية، للسعدي ص ١١٧، وشرح العقيدة الواسطية، لمحمد بن عثيمين ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد، الآية: ٤.

ومعية خاصة لأهل الإيمان والتقوى، ومقتضاها: الحفظ، والعناية، والنصرة، والتوفيق، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم عُمُ اللَّهِ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱللَّهَ مَعَ ٱللَّذِينَ ﴾. (٢) والمعية الخاصة من الصفات الفعلية (٣) وقوله عليه (إنه سميع قريب» قال الله عَنَى : ﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِن الْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُكُمْ تُوبُواْ إِلَيَةً إِنَّ رَبِي قَرِيبُ عِجَيبُ ﴾. (٤)

﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّي قَرِيكٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّّاعِ إِذَا دَعَانَ ﴿ . (٦)

وإذا فهم القرب بهذا المعنى في العموم والخصوص لم يكن هناك تعارض أصلاً بينه وبين ما هو معلوم من وجوده تعالى فوق عرشه، فسبحان من هو عليٌّ في دنوِّه قريب في علوِّه. (٧)

فينبغي للداعية أن يوضح هذه العقيدة للمدعوين والله ولي التوفيق. (^)

## ثالثاً: محبة الصحابة لرسول الله عَلَيْ :

إن الصحابة علي يحبون رسول الله ﷺ أكثر من أنفسهم، وأولادهم،

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة، ١٠٣/٥-١٠٤.

<sup>(</sup>٤) سورة هود، الآية: ٦١.

انظر: الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية للسعدي ص ٦٤،
 وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ١/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ١٨٦.

 <sup>(</sup>٧) انظر: شرح القصيدة النونية لابن القيم، للدكتور محمد خليل الهراس ٢/ ٩٢، وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد، شرح قصيدة ابن القيم، لأحمد بن إبراهيم بن عيسى ٢/ ٩٢٩.

 <sup>(</sup>٨) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٥/ ٥- ١٢١ [الفتوى الحموية الكبرى] و٣/ ١٢٩ - ١٥٩ [العقيدة الواسطية]
 وانظر: الحديث رقم ٣٩، الدرس الأول.

ووالديهم، والناس أجمعين؛ ولهذا قال عبدالله بن قيس للنبي ريالي عندما ناداه: «لبيك رسول الله وقال للنبي ريالية : «... يا رسول الله فداك أبي وأمي». فينبغى الاقتداء بالصحابة عليه في حب رسول الله ريالية المسلمة المسلمة

### رابعاً: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب:

لا ريب أن السؤال والجواب من أساليب الدعوة إلى الله عَرَيْكُ ؛ وقد سأل النبي عَلَيْ عبدالله بن قيس في هذا الحديث ثم أجابه، فقال: «يا عبدالله بن قيس» فقال عبدالله صَلَيْهِ: «ألا أدلك على كلمة من كنزٍ من كنوز الجنة؟» فقال عبدالله صَلَيْهِ: بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي. فقال عَلَيْ : «لا حول ولا قوة إلا بالله» وهذا يدل على أهمية سؤال الداعية للمدعو؛ ليشد انتباهه ويلقي سمعه، ثم يجيبه على السؤال.

فينبغي العناية بالسؤال والجواب عند الحاجة إليه . <sup>(٢)</sup>

# خامساً: من معجزات الرسول ﷺ: إخباره بالأمور الغيبية:

ظهر في هذا الحديث أن عبدالله بن قيس تعليه بين أن النبي عليه أتى عليه وهو يقول في نفسه: «لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال: يا عبدالله بن قيس: «قل: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فإنها كنز من كنوز الجنة» وظاهره يدل على أن النبي عليه الله على ما أخفاه عبدالله من الذكر وكشفه له فأخبره عليه فضل هذا الذكر (٣) والله أعلم. (٤)

### سادساً: من صفات الداعية: الحرص على زيادة الخير للمدعو:

إن من صفات الداعية الحرص على زيادة الخير للمدعو؛ ولهذا عندما سمع النبي ﷺ علماً وخيراً، وهو إخبارهم بأن الله يسمع ذكرهم، وهو معهم وقريب منهم، وهذا يفيد الداعي

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٦٢، الدرس الثامن، وحديث رقم ٦٣، الدرس الثامن.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٥٨، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٣) انظر: مرقاة المفاتيح للملاعلى القاري ٥/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس الرابع.

والذاكر استحضار عظمة الله ومراقبته، فيحصل بذلك الإخلاص والخشوع (۱) وزادهم ﷺ ذكراً آخر هو كنز من كنوز الجنة: «لاحول ولا قوة إلا بالله»؛ ولهذا نقل ابن حجر تَخْلَلُهُ عن ابن بطال تَخْلَلُهُ أنه قال: «كان عليه السلام معلماً لأمته، فلا يراهم على حالة من الخير إلا أحب لهم الزيادة، فأحب للذين رفعوا أصواتهم بكلمة الإخلاص والتكبير أن يضيفوا إليها التبري من الحول والقوة، فيجمعوا بين التوحيد والإيمان بالقدر». (۲)

# سابعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على ذكر الله ﴿ يَكُلُّ :

دل هذا الحديث على أن من موضوعات الدعوة الحث على ذكر الله عَنَ ، وتعليم الناس الأذكار النافعة ، والدعوات الجامعة ؛ ولهذا قال النبي عَلَيْ في هذا الحديث لعبدالله بن قيس تعلى : «ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة : لا حول ولا قوة إلا بالله » وقد أمر الله عَنَى بذكره فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَذَكُرُوا اللّهَ وَلا قَوْهُ إلا بالله » وقد أمر الله عَنَى بذكره فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَذَكُرُوا اللّهَ وَلا تَكُن مِن النّه عَنَى فَي نَفْسِك وَكُر كُون الْجَهْرِ مِن الْقَوْلِ بِالله » (٢) وقال عَنَى إذا كُن مِن الْفَنْفِلِين ﴾ . (١)

فينبغي للداعية أن يحض الناس على ذكر الله عَرَيْنٌ ، ويرغبهم في ذلك؛ ليحصلوا على الثواب العظيم والأجر الجزيل.

# ثامناً: من موضوعات الدعوة: الحض على خفض الصوت بالذكر إلا ما شرع الجهر به:

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٧/ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١١/١١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزّاب، الآيتان: ٤١-٤٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٥.

الباب: «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم». (١) وقد أمر الله عَرَضُكُ : ﴿ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَـةً إِنَّهُمُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ . (٢)

فينبغي للداعية أن يحث الناس على خفض الصوت بالذكر إلا ما ورد الشرع برفعه والجهربه: كالتلبية في إحرام الحج والعمرة؛ والذكر أدبار الصلوات، فعن ابن عباس تعلقها قال: «كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله على بالتكبير» وفي لفظ: «أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، كان على عهد رسول الله على وكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته» (٣) وكذلك ما ورد من الجهر بالذكر في التلبية وغيرها مما شرع الرفع به (٤) قال النووي تعليمه في فوائد حديث عبدالله بن قيس تعلى : «. . فيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع الحاجة إلى رفعه ؛ فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه ، فإن دعت الحاجة إلى الرفع رفع كما جاءت به الأحاديث» . (٥)

## تاسعاً: من صفات الداعية: الاستسلام لله وتفويض الأمور إليه:

دل الحديث على أنه ينبغي لكل مسلم وخاصة الداعية إلى الله عَرَضُ أن يستسلم لله ويفوض أموره إليه عَرَضُ ؛ ولهذا قال النبي عَلَيْ لعبد الله بن قيس: «قل لاحول ولا قوة إلا بالله» قال الإمام النووي وَخَلَلتُه : «الحول: الحركة والحيلة: أي لا حركة ولا استطاعة، ولا حيلة إلا بمشيئة الله تعالى، وقيل معناه: لاحول في رفع شر، ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله، وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته، وحُكِيَ هذا عن ابن مسعود عَلَيْهُ ، وكله

<sup>(</sup>۱) مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب خفض الصوت بالذكر إلا في المواضع التي ورد الشرع برفعه فيها كالتلبية وغيرها، ٤/٧٧ برقم ٢٧٠٤.

 <sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الآذان، باب الذكر بعد الصلاة، ٢/ ٢٢٩، برقم ٨٤١، ٨٤٢، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة، ١/ ٢١٠، برقم ٨٨٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٧/ ٢٩، وفتح الباري لابن حجر، ٦/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على صحيح مسلم ١٧/ ٢٩، وانظر: تحقيق الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام، لسليمان بن سحمان ص ١٣- ٣٤.

متقارب» (١) وقال الكرماني كَغْلَلْتُهُ: «لا حول ولا قوة إلا بالله: كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى، ومعناه؛ لا حيلة في رفع شر، ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله». (٢)

فينبغي للعبد أن يتبرأ من كل حول ومن كل قوة، ومن أي استطاعة، إلا أن يكون المعين هو الله عَرَضُ ، فهو صاحب الحول الكامل وصاحب الطول والقوة، ولا شك أن العبد له إرادة وقدرة وفعل، ولكن ذلك لا يخرج عن إرادة الله عَرَضُ ومشيئته، فالله سبحانه وتعالى يطلب من عبده العمل الصالح، والعبد يريده ويعمله ويسأل الله الإعانة عليه، ويتبرأ من حوله وقوته، ويسلم الأمور إلى الله عَرَضُ لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، لا إلله غيره ولا رب سواه، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. (٣)

## عاشراً: من صفات الداعية: التواضع:

#### الحادي عشر: من أساليب الدعوة: التشبيه:

ظهر في هذا الحديث أسلوب التشبيه في قوله ﷺ: «قل لا حول ولا قوة إلا بالله ؟ فإنها كنز من كنوز الجنة» وذكر الطيبي تخلّلتُهُ أن المشبه الحوقلة «لا حول ولا قوة إلا بالله» والمشبه به الكنز، «فإنها كنز من كنوز الجنة» (٥) وقال الكرماني تخلّلتُهُ: «كنز: أي كالكنز في كونه أمراً نفيساً مدخراً مكنوناً عن أعين الناس». (٦)

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٧/ ٣١، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ١١/ ٥٠١.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح البخاري ٢٢/ ٧١١ ، وانظر : المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، للسبكي ٨/ ١٨٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر: سبل السلام شرّح بلوغ المرام للصنعاني ٤/ ١٦٢٧، وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام، للبسام، ٦/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٣٣، الدرس الحادي عشر، ورقم ٦٢، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، ٦/ ١٨٢٤، وانظر: شرح السندي على سنن ابن ماجه ٤/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٦) شرح صحيّح البخّاري للكرماني، ٢٧ / ١٧١ ، وانظر : ١٨٩ / ٢٢ . ٨٠ .

وهذا يدل على أهمية التشبيه، وأنه أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله عَرَضًا يستخدم عند الحاجة إليه. (١)

#### الثاني عشر: من أساليب الدعوة: الترغيب:

دل هذا الحديث على أسلوب الترغيب؛ لترغيب النبي عَلَيْهُ في الحوقلة وفضلها وأنها كنز من كنوز الجنة، قال عَلَيْهُ لعبدالله بن قيس: «قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة» قال النووي كَثَلَالُهُ: «قال العلماء: سبب ذلك أنها كلمة استسلام، وتفويض إلى الله تعالى، واعتراف بالإذعان له، وأنه لا صانع غيره، ولا راد لأمره، وأن العبد لا يملك شيئاً من الأمر، ومعنى الكنز هنا أنه ثواب مدخر في الجنة، وهو ثواب نفيس، كما أن الكنز أنفس أموالكم». (٢) وهذا يؤكد أهمية الترغيب في الدعوة إلى الله عَرَيْنُ . (٣)

# الثالث عشر: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث:

دل هذا الحديث على أن الحرص على الدقة في نقل حديث رسول الله على من الصفات الجميلة والأعمال الجليلة؛ لأن الراوي قال: «أخذ النبي على في عقبة أو قال ثنية» قال الكرماني كَغُلَلْهُ: «شك الراوي في اللفظ على مذهب من يحتاط ويريد نقل اللفظ بعينه». (٤) وثبت في هذا الحديث أيضاً: «يا عبدالله ابن قيس قل: لاحول ولا قوة إلا بالله؛ فإنها كنز من كنوز الجنة»، أو قال: «ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؛ لاحول ولا قوة إلا بالله»، فقول الراوي: أو قال: يدل على حرصه عل الدقة في نقل الحديث.

وهذا يؤكد على أهمية الاتصاف بالحرص على الدقة في نقل الحديث. (٥)

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ١٨، الدرس الرابع، ورقم ١٩، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>۲) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٧/ ٣٠، وانظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري، ٢٣/ ٨٢، وفتح الباري لابن حجر، ١٨/ ١٨، ٥٠١، ٥٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الرابع عشر.

<sup>(</sup>٤) شرح الكرماني على صحيح البخاري، ٢٢/ ١٨٨ ، ٢٥/ ١٠٨ ، وانظر: عمدة القاري للعيني ٢٣/ ٢٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس العاشر.

# ١٣٢- بَابُ التَّسْبِيحِ إِذَا هَبَطَ وَادِياً

١١١-[٢٩٩٣]- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِاللهِ (١٠) عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِاللهِ (١٠) تَعَالَظِهُمَّا، قَالَ: «كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَرْنَا، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا». (٢٠)

وفي رواية: «كُنّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا ، وإِذَا تَصَوَّبْنَا سَبّحْنَا». (٣)

#### ○ شرح غريب الحديث:

«تصوّبنا» أي انخفضنا ونزلنا. (٤)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- حرص الصحابة على ذكر الله عَرَاقًا.

٢- من صفات الداعية: تعظيم الله عَرَالًا .

٣- من صفات الداعية: تنزيه الله عَرَيْقُ .

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

### أولاً: حرص الصحابة ﷺ على ذكر الله عَنَى الله عَنَى الله عَنَى الله عَنِينَ الله عَنِينَ الله عَنِينَ الله عَنْ

دل هذا الحديث على حرص الصحابة بين على ذكر الله سبحانه وتعالى؛ ولهذا كانوا بين إذا صعدوا على عقبة أو جبل، أو مكان مرتفع قالوا: «الله أكبر» وفي حديث عبدالله بن قيس تطفى: «لا إله إلا الله والله أكبر» (٥) وإذا نزلوا وادياً أو مكاناً منخفضاً قالوا: «سبحان الله» كما قال جابر تطفى: «كنّا

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٣٢.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٢٩٩٣] طرفه في: كتاب الجهاد والسير، باب التكبير إذا علا شرفاً، ٤٠/٤، برقم ٢٩٩٤.

<sup>(</sup>٣) الطرف رقم ٢٩٩٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: النهأية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الصاد مع الواو، مادة: «صوب» ٣/٥٥، وشرح الكرماني على صحيح البخاري ١٣/ ١٢، وفتح الباري لابن حجر، ٦/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) تقدم تُخريجه في الحديث السّابق رقم ١١٠ -٢٩٩٢ .

إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا». (١)

#### ثانياً: من صفات الداعية: تعظيم الله عَرَضٌ :

لا ريب أن تعظيم الله سبحانه وتعالى من أهم الواجبات على كل مسلم ومسلمة وخاصة الدعاة إلى الله عَرَفِينَ ؛ ولهذا كان أصحاب رسول الله عَلَيْ يعظمون الله عَرَفِينَ ويكبرونه، وخاصة إذا كانوا على مكان مرتفع؛ لاستشعارهم عظمة الله عَرَفِينَ ، وعلوّه واستواءه على عرشه استواء يليق بجلاله، وكبريائه؛ ولأن الإنسان إذا صعد على مكان مرتفع تقع عينه على عظيم خلق الله عَرَفِينَ فيتذكر أن الله أكبر وأعظم من كل شيء؛ ولهذا قال جابر تعليق : «كنا إذا صعدنا كبرنا».

قال الله عَرَضَكَ : ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِهُوَ ٱلْمَعْلُ وَأَنَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِهُوَ ٱلْمَالِيَ ٱلْمَالِيَ ٱلْمَالِيَ ٱلْمَالِيَ ٱلْمَالِيمُ ﴾ . (٢) وقال سبحانه وتعالى : ﴿ وَلَا يَتُودُهُ وَلَا يَتُولُونُ وَلَا يَعْوَدُهُ وَلَا يَعْوَدُهُ وَلَا يَعْوَدُهُ وَلِهُ وَلَا يَعْوَدُهُ وَالْمَالِقُ لَا لَا لَهُ وَلَا يَعْوَدُهُ وَلَا يَعْوَدُهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا يَعْوَدُهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا يَعْوَدُهُ وَلَا يَعْوَدُهُ وَلَا يَعْوَدُهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا يَعْوَدُهُ وَلَا يَعْوَدُهُ وَلَا يَعْوَدُهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَا يَعْوَدُهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا يَعْوَدُهُ وَلَا يَعْوَلُكُ وَلَا يَعْوَلُونُ وَاللَّهُ مَا أَوْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَا لَا عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَالِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَل

فينبغي لكل مسلم تعظيم الله عَرَيَكُ ، ومن المناسب إذا صعد على شيء كبر الله تعظيماً لشأنه عَرَيُكُ . (٤)

# ثالثاً: من صفات الداعية: تنزيه الله ع الله عنها :

إن تنزيه الله عَنَى عما لا يليق به من النقائص والعيوب من أهم المهمات وأعظم القربات؛ ولهذا كان الصحابة على يسبحون الله وينزهونه، وخاصة إذا هبطوا وادياً أو نزلوا وانخفضوا إلى مكان منحدر؛ لاستشعارهم تنزيه الله عن الانخفاض ، قال ابن حجر كَنَالله : "وقيل: مناسبة التسبيح في الأماكن المنخفضة من جهة أن التسبيح هو التنزيه، فناسب تنزيه الله عن صفات الانخفاض كما ناسب تكبيره عند الأماكن المرتفعة». (٥)

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ١١٠، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، الآية : ٦٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ١٣٦، ومرقاة المفاتيح لملاّ على القاري، ٥/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦/ ١٣٦.

وسمعت سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله يقول: «النزول فيه السفول فناسب التسبيح؛ لأن الله في العلوّ، والصعود فيه ارتفاع فناسب التكبير؛ لأن الله فوق العرش» (١) ولا مانع مع ذلك أن يستشعر المسلم عفو الله وقدرته عليه في بطون الأودية وغيرها، فيسبح الله لتعظيمه وعلوّه وتنزيهه عن النقائص؛ ولينجيه كما أنجى يونس من الظلمات وبطن الحوت. (٢)

قال الله عَرْضَا : ﴿ فَلُولَآ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينُ \* لَلِّيتَ فِي بَطْنِهِ ۗ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ . (٣)

فينبغي للداعية أن يكون منزِّها لله مسبحاً؛ فإن الله عَرَق يسبحه كل شيء كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ تُسَبِّحُ لِهُ السَّمَوَتُ السَّبَعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيمِنَّ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يَشَخُ بِعَرِهِ وَلَكِن لَّا نَقْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمَّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُولًا ﴾ ؛ (٤) ولمكانة التنزيه لله يُسَبِّحُ بِعَرِهِ وَلَكِن لَّا نَقْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمَّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُولًا ﴾ ؛ (٤) ولمكانة التنزيه لله على ذلك، فعن أبي هريرة تَنظِيْهِ أن رسول الله على قال: «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر (٥) وعن مصعب بن سعد، عن أبيه تَنظِيه قال: كنا عند رسول الله على فقال: «أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ » فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: «يسبح مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة، أو يُحطُ عنه ألف خطيئة (٢) وهذا يؤكد على الداعية الصادق أن يعتني بالتسبيح ؛ لعظمته ومكانته عند الله، ولثوابه الكبير.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٢٩٩٣، ورقم ٢٩٩٤ من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الصّافات، الايتان: ١٤٣-١٤٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، اللية: ٤٤.

 <sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح، ٧/ ٢١٥، برقم ٢٤٠٥، ومسلم، كتاب
 الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، ٤/ ٢٠٧١، برقم ٢٦٩١.

 <sup>(</sup>٦) مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح، والدعاء، ٤/ ٢٠٧٣،
 برقم ٢٦٩٨.

# ١٣٤- بَابُ: يُكْتَبُ لِلْمُسَافِر مَا كَانَ يَعملُ فِي الإِقَامَةِ

العَوَّامُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرُدَةَ واصْطَحَبَ العَوَّامُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرُدَةَ واصْطَحَبَ العَوَّامُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرُدَةَ فِي سَفَرٍ فَكَانَ يَزِيدُ (١) يَصُومُ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُرْنَ بُرُدَة (٢): سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى (٣) مِرَاراً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا مَرِضَ العَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيماً صَحِيحاً».

## ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من موضوعات الدعوة: الحض على النية الصالحة.

٢- من صفات الداعية: النية الخالصة.

٣- من صفات الداعية: الحرص على الخير.

٤- من أساليب الدعوة: الترغيب.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

# أولاً: من موضوعات الدعوة: الحض على النية الصالحة:

إن الحث على النية الصالحة من أهم موضوعات الدعوة؛ لأن الأعمال

<sup>(</sup>۱) يزيد بن أبي كبشة بن جبريل بن يسار عُدَّ في التابعين، وهو من كبار الأثمة، كان صاحب شرطة عبدالملك، وَوُلِّي على الغزاة ثم ولي إمرة العراقيين للوليد، فلما استخلف سليمان ولاه خراج السند، فأدركه الأجل قبل سنة مائة للهجرة. وورد أنه كان يصوم في السفر، وكان كبير الشأن كَلَلْهُ. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٤٣/٤٤.

<sup>(</sup>٢) أبو بردة بن قيس الأشعري أخو أبي موسى الأشعري، مشهور بكنيته كأخيه، قال عليه : خرجنا من اليمن في بضع وخمسين رجلًا من قومنا ونحن ثلاثة إخوة : أبو موسى، وأبو بردة، وأبو رهم فأخرجتنا سفينتنا إلى النجاشي بأرض الحبشة، وعنده جعفر بن أبي طالب وأصحابه، فأقبلنا جميعاً في سفينتنا إلى النبي على النجاشي من انظر : الاستيعاب لابن عبدالبر، ١٨/٤، والإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر ١٨/٤، وتعجيل المنفعة بزوائد رجال الأثمة الأربعة، لابن حجر، ١٨/٤،

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٦٦.

بالنيات؛ ولهذا حض النبي على أمته على إصلاح النية بقوله في هذا الحديث: «إذا مرض العبد أو سافر كُتِبَ له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً».

فينبغي للداعية أن يحث الناس على النية الصالحة؛ قال العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله: «وفي هذا تنبيه على أنه ينبغي للعاقل ما دام في حال الصحة والفراغ أن يحرص على الأعمال الصالحة، حتى إذا عجز عنها لمرض أو شغل كتبت له كاملة»(١) وهذا يؤكد على الدعاة أن يحثوا الناس على الأعمال الصالحة حتى يغتنموها في حال الفراغ والصحة، وتكتب لهم عند العجز والمرض والهرم. (٢)

#### ثانياً: من صفات الداعية: النية الخالصة:

يظهر في هذا الحديث أنه ينبغي للمسلم، وخاصة الداعية إلى الله عَرَضُ ، أن يتصف بالنية الصالحة ؛ لأنها من أهم أعمال القلوب المخلصة ؛ قال النبي على هذا الحديث: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً» وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء.

فينبغي للداعية أن يغتنم الفرص، والفراغ، والصحة، والشباب، والغنى قبل حصول ما يضاد هذه النعم؛ فإنه إذا اغتنمها كتب الله له أعماله عند مفارقة هذه النعم، قال النبي على «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ» (٣) وعن ابن عباس رضي الله على قال رسول الله على لرجل وهو يعظه: «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك» (٤) وهذا يبين أهمية

<sup>(</sup>١) شرح رياض الصالحين، ٣/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٧٣، الدرس السابع.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الرُّقاق، باب ما جاء في الصحة والفراغ، ولاعيش إلاعيش الآخرة، ٧/ ٢١٨، برقم ٦٤١٢.

<sup>(</sup>٤) الحاكم وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، ٣٠٦/٤ ورواه ابن المبارك في الزهد، ١ / ٣٠٦ ، برقم ٢، من حديث عمرو بن ميمون مرسلاً، وقال ابن حجر في فتح الباري ١١/ ٢٣٥: بسند صحيح من مرسل عمرو بن ميمون. فمرسل عمرو بن ميمون شاهد لرواية الحاكم. وصحح الحديث الألباني في صحيح الجامع الصغير ٢/ ٣٥٥ برقم ١٠٨٨.

اتصاف المسلم بحسن النية والعمل في حال الصحة والفراغ والإقامة. (١)

# ثالثاً: من صفات الداعية: الحرص على الخير:

ظهر في إسناد هذا الحديث حرص التابعي الجليل: يزيد بن أبي كبشة على الأعمال الصالحة في السفر رغبة وحرصاً على الثواب والخير؛ ولهذا كان يصوم في السفر، فبين له الصحابي الجليل أبو بردة صلى أن النبي على الله قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً».

فينبغي للداعية أن يكون حريصاً على فعل الخير، ولكن عليه أن يراعي في ذلك هدي النبي ﷺ، والله المستعان. (٢)

## رابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب:

دل هذا الحديث على أن الترغيب من أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ؟ وقد رغّب النبي ﷺ في الأعمال الصالحة والمداومة عليها في الصحة والإقامة ؟ ليكتب للعبد ما كان يعمل إذا مرض أو سافر ؟ ولهذا قال ﷺ: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً».

فينبغي للداعية أن يرغب الناس في الأعمال والمداومة عليها حتى يكتب لهم إذا سافروا أو مرضوا ماكانوا يعملون في صحتهم وإقامتهم. (٣)

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٢٢، الدرس السادس.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس الخامس عشر، ورقم ١٨، الدرس السادس.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الرابع عشر، ورقم ٨، الدرس الرابع.

# ١٣٥- بَابُ السَّيْرِ وَحدَهُ

١١٣ - [٢٩٩٨] - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَعِظِهُمَّا عَنِ النَّبِيِّ عَظِيرٌ ح: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ النَّبِيِّ عَظِيرٌ ح: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمْرَ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرً النَّبِيِّ عَلِيلٍ وَحُدَةً مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحُدَهُ».

# ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من موضوعات الدعوة: بيان آداب السفر.

٧- من صفات الداعية: الرحمة والشفقة على مصلحة المدعو.

٣- الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل.

٤- من أساليب الدعوة: الترهيب.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

## أولاً: من موضوعات الدعوة: بيان آداب السفر:

إن من الموضوعات المهمة في الدعوة إلى الله بَرَق أن يبين الداعية للمدعوين آداب السفر، ويحثهم على الالتزام بها؛ لما فيها من المصالح والثواب باتباع السنة؛ قال النبي عَلَي في هذا الحديث: «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده» وهذا فيه إرشاد من النبي عَلَي لأمته، ولا شك أن التحذير من السفر منفرداً يشمل الماشي على الأقدام أيضاً؛ قال الكرماني وَخَلَتْهُ: «وهذا من قبيل الغالب وإلا فالراجل أيضاً كذلك» (٢) والسفر منفرداً فيه مضار كثيرة: منها الضرر الديني؛ لأن المسافر وحده لا يجد

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١.

<sup>(</sup>٢) شرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٤/١٣.

من يصلي معه جماعة ، ودنيوي ؛ لأنه لا يجد المعين في الطريق ، وقيد النبي على السير بالليل : «ما سار راكب بليل وحده» ؛ لأن احتمال الضرر في الليل أكبر ، وإلا فالمشروع أن لا يسافر المسلم وحده بليل ولا نهار إلا لضرورة أو مصلحة لا تنتظم إلا بالانفراد ، كإرسال الجاسوس ، والطليعة . (١)

قال ابن حجر كَالَمْهُ: "ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن، وحالة المنع مقيدة بالخوف حيث لا ضرورة "(٢) قال النبي كَالَمْهُ؛ شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب "(٣). قال الإمام الخطابي كَالَمْهُ؛ «معناه والله أعلم: أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان، أو هو شيء يحمله عليه الشيطان ويدعوه إليه، فقيل على هذا: إن فاعله شيطان. ويقال: إن اسم الشيطان مشتق من الشطون: وهو البعد والنزوح، ويقال: بئر شَطون: إذا كانت بعيدة المهوى، فيحتمل على هذا أن يكون المراد أن الممعن في الأرض وحده مضاهئاً للشيطان في فعله، وشبه اسمه، وكذلك الاثنان ليس معهما ثالث، فإذا صاروا ثلاثة فهم ركب: أي جماعة وصَحْبٌ "(٤) ويوضح معنى الحديث ما رواه سعيد بن المسيب مرسلاً، عن النبي على النبي الشيطان يَهُمُ بالواحد، والاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يَهُمَ بِهِمْ "(٥).

قال الإمام ابن عبدالبر: «كأن مالكاً كَظَّالله يجعل الحديث الثاني في هذا

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، ٨/ ٢٦٧٨، وفيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ٥/ ٣٣٦، وفتح الباري لابن حجر، ٦/ ٢٢٨، وعمدة القاري للعيني ٤ ١/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ٢٣٨، وانظر: عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي، لابن العربي، ٤/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، كتاب الجهاد، باب الرجل يسافر وحده، ٣٦ /٣، برقم ٢٦٠٧، والترمذي، وحسنه، في كتاب الجهاد، باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده، ١٩٣/٤، برقم ١٦٧٤، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ٢/ ١٠٢، وأحمد في المسند ٢/ ١٨٦، والبغوي في شرح السنة وحسنه ٢١/١١ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

<sup>(</sup>٤) معالم السنن للخطابي ٣/ ١٣ ٤ .

<sup>(</sup>٥) مالك في الموطأ، كتاب الاستئذان، باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء، ٢/ ٩٧٨، وقال ابن عبدالبر: وقد روى عبدالرحمن بن أبي الزناد هذا الحديث عن عبدالرحمن بن حرملة وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي على فوصله وأسنده. الاستذكار ٢٧/ ٢٦٧ برقم ٤١٠٨٦، وقد ذكر إسناده في التمهيد ٥٠/٨.

الباب مفسراً للأول، والمعنى أن الجماعة \_ وأقلها ثلاثة \_ لا يهم بهم الشيطان، ويبعد عنهم، وإنما سمي الواحد شيطاناً؛ لأن الشيطان في أصل اللغة: هو البعيد من الخير، من قولهم: نوى شطونٌ: أي بائنة بعيدة، فألمسافر وحده بعيد عن خير الرفيق وعونه، والأنس به، وتمريضه، ودفع وسوسة النفس بحديثه، ولا يؤمن على المسافر وحده أن يضطر إلى المشي بالليل فتتعرضه الشياطين المردة: هازلين، ومتلاعبين، ومفزعين» (١) وقال الخطابي كَظَلَاللهِ: «المنفرد وحده في السفر إن مات لم يكن بحضرته من يقوم بغسله ودفنه وتجهيزه، ولا عنده من يوصي إليه في ماله، ولا يحمل تركته إلى أهله ويورد خبره عليهم، ولا معه في سفره من يعينه على الحمولة، فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا، وتناوبوا المهنة والحراسة، وصلُّوا الجماعة وأحرزوا الحظ منها»(٢<sup>)</sup> وعن عبدالله بن عمر رَخِيْتُهُمَّا قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: «أيها الناس إني قمت فيكم كما قام رسول الله عليه فينا فقال: «أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألًا لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة؛ فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن سرته حسنته وساءَتْهُ سيئتُه فذلك المؤمن »(٦)

فينبغي للداعية أن يحض الناس على أن لا يسافر الإنسان وحده، بل ثلاثة فأكثر إلا لضرورة، ويحثهم على العمل بآداب السفر؛ ليقتدوا برسول الله على في ذلك . (٤)

<sup>(</sup>١) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار ، ٧٧/ ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٢) معالم السنن ٣/ ٤١٣ ، وانظر : شرح السنة للبغوي ١١/ ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، ٤٦٥/٤، برقم ٢١٦٥، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وابن ماجه مختصراً، كتاب الأحكام، باب كراهية الشهادة لمن لم يشهد، ٧٩١/٧، وأحمد في المسند، ١/٤٨، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ١/٤١١ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٢/ ٢٣٢ وقال أحمد محمد شاكر في ترقيمه للمسند ١/ ٢٠٤ برقم ١١٤: «إسناده صحيح».

<sup>(</sup>٤) انظر: أَداب السفر في جامع الأصول من أحَّاديث الرسول ﷺ، فقد ذكر أربعين حديثاً ٥/٥ -٣٦ من حديث رقم ٢٩٩١-٣٠١، ومشكاة المصابيح للتبريزي، فقد ذكر أربعة وثلاثين حديثاً، ٢/١١٤٢-١١٤٨ من حديث رقم ٣٨٩٢-٣٩٢٥. والآداب الشرعية لابن مفلح ٢/ ٤٥٣-٤٥١.

#### ثانياً: من صفات الداعية: الرحمة والشفقة على مصلحة المدعو:

إن الداعية الصادق مع الله عَنَى يحب للناس ما يحبه لنفسه، فيرحمهم، ويعطف عليهم، ويشفق على مصالحهم فيعلمهم ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، ولهذه الرحمة قال على الله يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده " فكان عَلَيْ بالمؤمنين رحيماً (١) فوجههم إلى ما يجلب لهم الخير ويدفع عنهم السوء والشر. (٢)

# ثالثاً: الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل:

إن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عَرَضٌ ؛ لأن التوكل يقوم على أصلين: اعتماد القلب على الله عَرَضٌ ، والعمل بالأسباب التي يقتضيها التوكل على الله سبحانه وتعالى، ففي قوله على الله يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده « دلالة على أهمية الرفيق في السفر، وقد بينت الأحاديث الأخرى أن أقل المسافرين ثلاثة ؛ لما يحصل بينهم من التعاون في أمور الدين والدنيا، وهذا لا ينافي التوكل، بل هومن التوكل على الله عَرَضُ . (٣)

#### رابعاً: من أساليب الدعوة: الترهيب:

ظهر في هذا الحديث أسلوب الترهيب؛ في قوله ﷺ: «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده» وهذا فيه تخويف من سفر المسلم منفرداً؛ لأن الرسول ﷺ يعلم أضراراً لا يعلمها الناس، وقد بين ﷺ للناس ذلك، وهذا يؤكد على أهمية أسلوب الترهيب في الدعوة إلى الله عَنَى الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ ا

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: بهجة النفوس لابن أبي جمرة، ٣/١٤٣، وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح، ٨/٢٦٧ ومرقاة المفاتيح للملاعلي القاري ٧/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٥، الدرس الأول، ورقم ٥٠، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٣٠، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الثالث عشر، ورقم ١٢، الدرس الثالث.

# ١٣٨- بَابُ الجِهَادِ بِإِذْنِ الْأَبَوَيْنِ

أبي ثابتٍ عَدْ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ - وَكَانَ لا يُتَّهَمُ فِي حَدِيثُهِ - قَالَ: سَمِعْتُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرٍو<sup>(۱)</sup> تَعْلَیْهَا يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي ﷺ يَسْتَأْذِنهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: «أَحَيُّ وَالِدَاكَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ». (٢)

وَهِي رواية: «. . قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ عَلِيَّةٍ: أُجَاهِدُ؟ قَالَ: «لَكَ أَبُوَانِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ». (٣)

# ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها :

١- أهمية الشوري مع الإمام أو العلماء والدعاة.

٢- حرص الصحابة على الجهاد في سبيل الله عَن ٤٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل، الإمام الحبر العالم، صاحب رسول الله على وابن صاحبه، قيل السلم قبل أبيه، وقيل: كان اسمه العاص، فلما أسلم غيّره النبي على بعبدالله، وقد حمل عن النبي على علماً جمّاً، روى أحاديث كثيرة، وأسند منها سبعمائة حديث، اتفق البخاري ومسلم على إخراج سبعة منها، وانفرد البخاري بثمانية، ومسلم بعشرين، وعدد أحاديثه في المسند ستمائة وستة وعشرون حديثا (٢٢٦) انظر: المسند ٢/ ١٥٨، وكان رجلاً عابداً داعياً إلى الله تعالى، وذلك بنقل أحاديث رسول الله على وتبليغها للناس، وكان سبع، وقيل في كل ثلاث، وكان يقوم الليل، وغير ذلك من الأعمال المباركة يوماً، ويقرأ القرآن في كل سبع، وقيل في كل ثلاث، وكان يقوم الليل، وغير ذلك من الأعمال المباركة التي كان فيها أسوة حسنة لمن سمع به أو رآه سحى ، وكان بينه وبين أبيه في السن اثنتا عشرة سنة، وقيل : إحدى عشرة، وكان أكثر حديثاً مني عن رسول الله عن رسول الله عن رسول الله بين عمرو؛ فإنه كان يكتب ولا أكتب، وإنما قلت الرواية عنه مع كثرة ما حمل؛ لأنه سكن مصر وكان الواردون إليها قليلاً، بخلاف أبي هريرة؛ فإنه استوطن المدينة، وهي مقصد المسلمين من كل جهة، مات سلى سنة ثلاث وستين، وقيل : تسع وستين، عن عمر بلغ اثنتين وسبعين سنة وقيل : خمس وستين، وقيل : ثمان وستين، وقيل : تسع وستين، عن عمر بلغ اثنتين وسبعين سنة انظر : تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١/ ٢٨١، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٣/ ٧٩-٩٥، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٢/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٤ ٣٠٠] طرفه في كتاب الأدب، باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين، ٧/ ٩٢، برقم ٥٩٧٢. وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به، ٤/ ١٩٧٥، برقم ٢٥٤٩.

<sup>(</sup>٣) الطرف رقم ٢٧٩٥.

- ٣- أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه.
- ٤- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب.
- ٥- من موضوعات الدعوة: الحض على بر الوالدين.
  - ٦- من أساليب الدعوة: الترغيب.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

# أولاً: أهمية الشورى مع الإمام أو العلماء والدعاة:

إن الشورى لها أهمية بالغة؛ لما لها من المنافع والفوائد الدينية والدنيوية، ومما يوضح أهمية ذلك ما فعله هذا الرجل الذي جاء إلى النبي على يستأذنه في الجهاد، ويستشيره في ذلك، قال عبدالله بن عمرو تعظيماً: جاء رجل إلى النبي على يستأذنه في الجهاد فقال: «أحيّ والداك؟» وفي رواية: قال رجل للنبي على أجاهد؟ قال: «لك أبوان؟» قال: نعم، قال: «ففيهما فجاهد» فدل ذلك على أهمية الشورى وعظم مكانتها، وأن المستشار مؤتمن، فيتأكد عليه أن يشير بالنصيحة الخالصة. (١)

فينبغي للداعية أن يعتني بالشورى عناية فائقة؛ لما فيها من جلب المنافع ودفع المضار وزيادة الأجر؛ ولهذا حصل لهذا السائل بالشورى أفضل من جهاد التطوع الذي جاء في طلبه (٢) وهذا يؤكد أهميتها (٣) وأن الإنسان العاقل لا يَسْتَبِد برأي نفسه في الأمور المهمة حتى يستشير من هو أعرف منه بهذا الأمر . (٤)

ولا شك أن الداعية أو غيره ممن يستشار يتأكد عليه أن يتأتى ويتعرف على أحوال المستشير؛ ليُقدِّم إليه الشورى السديدة؛ قال الإمام ابن أبي جمرة كَالله أو الفيه دليل على أن المستشار يسأل عن أحوال المستشير حتى يعلمها وحينئذ يشير عليه بما هو الأصلح في حقه؛ لأن النبي على استشاره هذا الصحابي هل يخرج للجهاد أم لا؟ سأله عن حاله في قوله على الحجهاد أم لا؟ سأله عن حاله في قوله على المحاد أم لا؟ سأله عن حاله في قوله على المحاد أم لا؟ سأله عن حاله في قوله على المحاد أم لا؟ سأله عن حاله في قوله على المحاد أم لا؟ سأله عن حاله في قوله على المحاد أم لا؟ سأله عن حاله في قوله على المحاد أم لا؟ سأله عن حاله في قوله على المحاد أم لا؟ سأله عن حاله في قوله على المحاد أم لا؟ سأله عن حاله في قوله على المحاد المحاد أم لا؟ سأله عن حاله في قوله على المحاد أله المحاد أل

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١٦/ ٣٣٩، وفتح الباري لابن حجر، ٦/ ١٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٦ / ١٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر : الحَديث رقم ١١، الدرس الرابع، ورقم ٦٤، الدرس الثالث، ورقم ١٠٨، الدرس الرابع عشر .

<sup>(</sup>٤) انظر: بهجة النفوس، لعبدالله بن أبي جمرة ٣ / ١٤٦.

ما هو الأقرب في حقه بالنسبة إلى حاله، فأرشده إليه». (١)

# ثانياً: حرص الصحابة ﷺ على الجهاد في سبيل الله ﷺ:

إن الصحابة على أفضل الناس وأحرص الخلق على الخير والرغبة فيما عند الله عَرَفَ ؛ ولهذا جاء هذا الرجل يستأذن النبي عَلَيْ في الجهاد، فقال: «أُجاهد؟» فسأله النبي عَلَيْ : «أحيُّ والداك؟» قال: نعم، فدله النبي عَلَيْ على أفضل من جهاد النطوع فقال: «ففيهما فجاهد» أي خصصهما بجهاد النفس في رضاهما(٢) وهذا كله يدل على حرص هذا الصحابي تعلي على الأفضل؛ وقد بين ابن حجر تَخْلَلْهُ: أن هذا الرجل استفصل «. . . عن الأفضل في أعمال الطاعات ليعمل به؛ لأنه سمع فضل الجهاد فبادر إليه، ثم لم يقنع حتى استأذن فيه فَدُلَّ على ما هو أفضل منه في حقه». (٣)

فينبغي لكل مسلم وخاصة الداعية إلى الله بَرْسَكُ أن يكون حريصاً على فعل الطاعات دائما حتى يأتيه اليقين، والله المستعان وعليه التكلان.

### ثالثاً: أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه:

إن السؤال عما أشكل من أمور الدين أمر مهم؛ لأنه يفتح للإنسان باب العلم والمعرفة؛ وقد ظهر في هذا الحديث أن رجلاً جاء إلى النبي عَلَيْ فسأله بقوله: «أجاهد؟» ثم أرشده النبي عَلَيْ إلى الجهاد في بر والديه؛ قال الحافظ ابن حجر كَظُلَالُهُ: «ولولا السؤال ما حصل له العلم بذلك». (٤)

فينبغي للمسلم أن يسأل عما أشكل عليه حتى يحصل له العلم النافع، ويرتفع عنه الجهل. (٥)

<sup>(</sup>١) بهجة النفوس، ٣/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٦ / ١٤٠ .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦ / ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) انظَّر: الحَدَيث رَقَّم ٨، الَّدرس الأول، ورقم ١٩، الدرس الرابع، ورقم ٣٠، الدرس الرابع .

## رابعاً: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب:

لا ريب أن من الأساليب المهمة في الدعوة إلى الله عَرَضَ أسلوب السؤال والجواب؛ وقد سأل النبي عَلَيْ هذا الرجل في هذا الحديث فقال: «أحي والداك»؟» فلما أجابه الرجل بنعم قال له عَلَيْ : «ففيهما فجاهد».

فينبغي للداعية أن يسأل بعض المدعوين ليختبر ما عندهم ثم يجيبهم بالجواب الصحيح كما كان النبي عَلِيهُ يفعل مع بعض المدعوين . (١)

## خامساً: من موضوعات الدعوة: الحض على بر الوالدين:

إن الحث على بر الوالدين من أهم المهمات، وأعظم القربات، ولهذه الأهمية العظيمة قال النبي عَلَيْ لمن استأذنه في الجهاد: «أحي والداك؟» قال: نعم، قال: «ففيهما فجاهد» قال ابن حجر كَلَّتُهُ: «أي إن كان لك أبوان فبالغ جهدك في برهما والإحسان إليهما؛ فإن ذلك يقوم مقام الجهاد» (٢)؛ لأن المراد بالجهاد في الوالدين: بذل الجهد والوسع والطاقة في برهما؛ ولأهمية ذلك بَيَّنَ العلماء أنه لا يجوز الخروج للجهاد إلا بإذن الأبوين بشرط أن يكونا مسلمين؛ لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية، فإن تعين الجهاد وكان فرض عين فلا إذن؛ لأن الجهاد أصبح فرضاً على الجميع: إما باستنفار الإمام، أو هجوم العدوً على البلاد، أو حضور الصف. (٣)

وبر الوالدين ملزم به كل مسلم ومسلمة، وهو من أعظم الطاعات وأوجب الواجبات لعدة أدلة منها:

١- قرن الله حق الوالدين والإحسان إليهما بعبادته سبحانه وتعالى كما
 قرن شكرهما بشكره؛ لأنه الخالق وحده، وقد جعل الوالدين السبب الظاهر

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٥٨، الدرس الثالث، ورقم ١١٠، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٢٠٣/١٠.

<sup>(</sup>٣) وانظر: شَرح مَشكل الآثار للطحّاوي ٥/٣٦٥، ومعالم السنن للخطابي، ٣/ ٣٧٨، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ٦/ ٥٠٩.

في وجود الولد، وهذا يدل على شدة تأكد حقهما والإحسان إليهما قولًا وفعلاً؛ لأن لهما من المحبة للولد والإحسان إليه في حال صغره وضعفه ما يقتضي تأكد الحق ووجوب البر، وتحريم أدنى مراتب الأذى: وهو التضجر أو التأفف من خدمتهما، وزجرهما بالكلمة العالية، أو نفض اليد عليهما، وقد جاء حق الوالدين مقروناً بعبادة الله عَنَى أيات كثيرة (١)، منها قوله عَنَى : ﴿ ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تَشْرِكُوا بِهِ مَنْ مَنَى أَو الرّبَا وَقال سبحانه وتعالى : ﴿ ﴿ وَقَالَ مَنَا لَوَ اللّهَ وَلا اللّهَ وَلا اللّهَ وَلا اللّهَ وَلا اللّهَ وَاللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

Y- بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم دعائم الإسلام؛ لأن النبي على أخبر بذلك ورتبه بثم التي تعطي الترتيب والمهلة (٢) فعن عبدالله بن مسعود تعلى قال سألت رسول الله على أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتها» قال: قلت: ثم أي ؟ قال: «ثم بر الوالدين» قال: قلت: ثم أي ؟ قال: «ثم الجهاد في سبيل الله». (٧)

٣- بر الوالدين يرضي الرب عَرَيْكَ ، فعن عبدالله بن عمر تَغِيْقِهَمَا ، عن النبي عَلَيْكُ قال : «رضى الرب في رضى الوالد» . (٨)

٤- بر الوالدين يدخل الجنة، فعن أبي الدرداء رَوْكُ قال سمعت رسول

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير، ٣/ ٣٥، وفتح القدير للشوكاني، ٣/ ٢١٨، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي، ٤/ ٢٧٠، وأضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي ٣/ ٤٩٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية: ١٥١.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٥) سورة لقمان، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ١٠/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٧) متفق عليه: البخاري برقم، ٥٢٧، ومسلم برقم ٨٥، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ١٩، الدرس الثالث، ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٨) الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء من الفضل في رضى الوالدين، ٢٠٠/٤ برقم ١٨٩٩، والمحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي ٤/ ١٥٢، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٢/ ٢٩، برقم ٢٥، وفي صحيح الأدب المفردص ٣٣، برقم ٢.

الله على يقول: «الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه» (١) وعن معاوية بن جاهمة تعلى أن جاهمة جاء إلى النبي على فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك فقال على : «هل لك من أم ؟» قال؛ نعم. قال: «فالزمها فإن الجنة تحت (٢) رجليها». (٣)

و- دعا رسول الله على من لم يبر والديه عند الكبر، فعن أبي هريرة على قال قال رسول الله على الله الله عند الكبر: أحَدَهُما، أو كليهما ثم من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك والديه عند الكبر: أحدهما، أو كليهما ثم من يا رسول الله؟ قال الإمام القرطبي كَالله : «وهذا دعاء مؤكد على من قصر في بر أبويه، ويحتمل وجهين: أحدهما أن يكون معناه: صرعه الله لأنفه فأهلكه، وهذا إنما يكون في حق من لم يقم بما يجب عليه من برهما. وثانيهما أن يكون معناه: أذله الله؛ لأن من ألصق أنفه -الذي هو أشرف أعضاء الوجه بالتراب - الذي هو موطئ الأقدام وأخس الأشياء - فقد انتهى من الذّل إلى الغاية القصوى، وهذا يصلح أن يدعى به على من فرّط في متأكدات المندوبات، وهو الظاهر، وتخصيصه عند الكبر بالذكر ويصلح لمن فرط في الواجبات، وهو الظاهر، وتخصيصه عند الكبر بالذكر وإن كان برهما واجباً على كل حال - إنما كان ذلك لشدة حاجتهما إليه؟ ولضعفهما عن القيام بكثير من مصالحهما، فيبادر الولد اغتنام فرصة برهما؟ لئلا تفوته بموتهما فيندم على ذلك». (٢)

<sup>(</sup>١) الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء من الفضل في رضى الوالدين، وقال؛ هذا حديث صحيح ١١/ ٣١٨، برقم ١٩٠٠، وقال عبدالقادر الأرنؤوط وهو كما قال. انظر: تحقيقه لجامع الأصول، ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٢) أي نصيبكُ من الجنة لا يصل إليك إلا برضاها، وكأنه لها وهي قاعدة عليه فلا يصل إليك إلا من جهتها. انظر: حاشية السندي على سنن النسائي، ٦/ ١١.

 <sup>(</sup>٣) النسائي، كتاب الجهاد، باب الرخصة في التخلف لمن له والدة، ١١/٦، برقم ٣١٠٤، وأحمد في المسند، ٣/ ٤٢٩، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ٤/ ١٥١، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٣٨/٨:
 «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات» وحسنه عبدالقادر الأرنؤوط في جامع الأصول، ١٣٨/١.

<sup>(</sup>٤) رغم أنفه: أي لصق أنفه بالرغام وهو التراب المختلط برمل. شرح النووي على صحيح مسلم ١٦/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، بأب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهماً عند الكبر فلم يدخل الجنة، ٤/ ١٩٧٨، برقم ٢٥٥١.

<sup>(</sup>٦) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٦/ ١٨٥.

وقد خص الله حالة الكبر للوالدين بمزيد من الأمر بالإحسان، والبر، والعطف، والشفقة والرحمة؛ لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلى بره؛ لتغير الحال عليهما بالضعف، والكبر، فألزم سبحانه وتعالى في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثر مما ألزمه من قبل؛ لأنهما في هذه الحالة قد صارا كلا عليه، فيحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما كان يحتاج في صغره أن يليا منه؛ ولهذا خص هذه الحالة بالذكر، وأيضاً فطول المكث للمرء يوجب الاستثقال للمرء عادة، ويحصل الملل، ويكثر الضجر، فيظهر غضبه على أبويه، وتنتفخ لهما أوداجه، ويستطيل عليهما لقلة دينه وضعف بصيرته، وأقل المكروه ما يظهر بتنفسه المتردد من الضجر، وقد أمر الله أن يقابلهما بالقول الموصوف بالكرامة وهو السالم عن كل عيب (١) فقال عن المحرفة أو كِلاهما فلا تقل هما ويخفض لهما وحنف لهما ويخفض لهما وقل لَهُما قَولاً كَاللهما بالرحمة أحياء وأمره الله عن لللهما ويخفض لهما ويخفض لهما بنار حمة أحياء وأمواتا، جزاءً على تربيتهم وإحسانهم، فقال عن الرحمة أحياء وأمواتا، جزاءً على تربيتهم وإحسانهم، فقال عن المناهما فقال المناهم فقال المناهما بالرحمة أحياء وأمواتا، جزاءً على تربيتهم وإحسانهم، فقال المناهم في الم

إنّي لها بعيرها المذلل إن أُذعرت ركابها لم أذعر ثم قال: «لا، ولا بزفرة واحدة». (٥)

<sup>(</sup>١) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ١٠/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب العتق، باب فضل عتق الوالد، ١١٤٨/٢، برقم ١٥١٠.

<sup>(</sup>٥) الأدب المفرد للبخاري، ١/ ٢٢ برقم ١١، وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد ١/ ٣٦: (صحيح الإسناد).

٧- من بر الوالدين والإحسان إليهما أن لا يتعرض لسبهما، ولا يعقهما ولا يكون سبباً في شتمهما، فعن عبدالله بن عمرو رضي أن رسول الله على قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا يا رسول الله، هل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه» (١) وعن علي بن أبي طالب صفي عن النبي على أنه قال: «لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثاً (٢)، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض». (٣)

٨- بر الوالدين وإن كان فرضاً فإنه يتفاوت في الأحقية ، فالأم عانت صعوبة الحمل ، وصعوبة الوضع ، وصعوبة الرضاع والتربية ، فهذه ثلاث منازل تمتاز بها الأم (٤) ، فعن أبي هريرة على قال جاء رجل إلى رسول الله على فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ (٥) قال : «أمك» قال : ثم من؟ قال : شم أبوك» قال : شم أبوك» قال : شم أبوك» أبه أبوك» أبه أمك ، ثم أمك ، ثم أمك ، ثم أبوك ، ثم أدناك أدناك (٧) .

9- من تمام البر صلة أهل وُد الوالدين، فعن عبدالله بن دينار عن عبدالله ابن عمر تعلقه البن عمر تعلقه الله من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبدالله وهمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال عبدالله بن دينار: أصلحك الله إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير، فقال عبدالله: إن أبرًا هذا كان وُدّاً لعمر بن الخطاب وإني سمعت رسول الله عليه يقول: "إن أبرًا

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الأدب، باب لا يسب الرجل والديه، ٩٢/٧، برقم ٥٩٧٣، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، ١/ ٩٢، برقم ٩٠، ولفظ البخاري «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» الحديث.

<sup>(</sup>٢) المُحدِثُ مَن يأتي بفساد في الأرض، ومنار الأرض: علامات حدودها، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٥٠/١٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله، ٣/ ١٥٦٧، برقم ١٩٧٨.

 <sup>(</sup>٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ١٠/ ٢٤٤.
 (٥) صحابتي هنا بمعنى: الصحبة. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٢١/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه: البخاري، كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، ٧/ ٩١، برقم ٩٩١، ورم، ومسلم، كتاب البر والصلة والاداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به، ٤/ ١٩٧٤، برقم ٢٥٤٨.

<sup>(</sup>٧) رواية للحديث السابق عند مسلم، في الكتاب والباب السابقين، ٤/ ١٩٧٤.

البرِّ صلةُ الولد أهلَ وُدِّ أبيه "(١) ومن الأعمال الطيبة المباركة التي يُوصَلُ بها الوالدان بعد موتهما: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. (٢)

• ١- بر الوالدين لا يختص بأن يكونا مسلمين ، بل حتى ولو كانا كافرين ، يبرهما ويحسن إليهما قال الله عَرَقُ : ﴿ وَإِن جَنهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ يَبِرهما ويحسن إليهما قال الله عَرَقُ الدُّنيَا مَعْرُوفَا ﴾ . (٣) وعن أسماء بنت أبي بكر يَعِيْقِهَا قالت : أتنني أمِّي راغبة (٤) في عهد النبي عَلَيْق ، فسألت النبي عَلِيْق : أصلها ؟ قال : «نعم » قال ابن عينة فأنزل الله تعالى فيها : ﴿ لَا يَنَهَاكُمُ اللّهُ عَنِ اللّهِ يَعْلَىٰ فَيها : ﴿ لَا يَنَهَاكُمُ اللّهُ عَنِ اللّهِ يَعْلِينَ لَمْ يُقَائِلُوكُمْ فِ الدِّينِ ﴾ . (٥)

ومن أعظم البر دعوتهما إلى الله عَرَيْنُ وتعليمهما ما ينفعهما؛ لأنهما أحق الناس بالتوجيه مع الرفق والرحمة.

الله عن عظم حقهما قرن النبي على عقوقهما بالشرك بالله عن النبي عقوقهما بالشرك بالله عن النبي على النبي وحلى النبي وحلى وكان متكئاً فقال: «ألا وقول الزور» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت (٢)، وعن أنس على قال: سئل النبي على عن الكبائر قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور». (٧)

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب البروالصلة والآداب، باب فضل صلة أُصدقاء الأب والأم ونحوهما، ٤/ ١٩٧٩، برقم ٢٥٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر : الحديث رقم ٨، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٤) راغبة: أي طامعة تسأل. انظر: جامع الأصول لابن الأثير، ٢/٦/١.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الأدب، باب صلة الوالد المشرك، ٧/ ٩٤، برقم ٥٩٧٨، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين، ٢/ ٩٩٦، برقم ١٠٠٣، والآية من سورة الممتحنة: ٨.

 <sup>(</sup>٦) متفق عليه: البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، ٢٠٤/٢، برقم ٢٦٥٤، ومسلم،
 كتاب الإيمان، باب الكبائر وأكبرها، ١/ ٩١، برقم ٨٧.

<sup>(</sup>٧) متفق عليه: البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، ٣/ ٢٠٤، برقم ٢٦٥٣، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الكبائر وأكبرها، ١/ ٩١، برقم ٨٨.

17 - دعوة الوالدين مستجابة؛ ففي حديث أبي هريرة تطفيه أن رجلاً عابداً، وكان في صومعة له، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج أنا أمك كلمني، فقال: يا ربِّ أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته، وفي اليوم الثاني كذلك فأقبل على صلاته، وفي اليوم الثاني فأقبل على فأقبل على صلاته، قالت: «اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات» فاستجاب الله دعاءَها فبهتته بغي من بني إسرائيل حامل من الزنا، وقالت: هو الذي فعل بها، فعذب وهدمت صومعته، وأخيراً أنجاه الله بعد العقوبة العاجلة. (١)

وعن أبي هريرة رَطِيْ قال قال النبي ﷺ: «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهنّ : دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم». (٢)

17 - ولعظم حقهما أكرم الله من برهما بإجابة دعواته، ومن ذلك حديث الثلاثة الذين انحدرت عليهم صخرة عظيمة فأغلقت عليهم باب الغار؛ فإن منهم رجلاً كان برًّا بوالديه، فتوسل بذلك العمل الصالح فاستجاب الله دعاءه (٣) ومن ذلك إخبار النبي ﷺ عن أفضل التابعين وأنه لو أقسم على الله لأبره، والسبب أن له والدة هو بها برٌّ . (٤)

فينبغي للداعية أن يحض الناس ويحثهم على بر الوالدين، ويحذرهم من العقوق والقطيعة؛ فإن تعليم الناس ما ينفعهم مما أوجب الله عليهم من أهم الواجبات والله المستعان.

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتَ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ ١٦٨/٤، برقم ٣٤٣٦، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها، ١٦٨/٤، برقم ٢٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الدعاء بظهر الغيب، ٢/ ٨٩، برقم ١٥٣٦، والترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في دعوة الوالدين، ٤/ ٣١٤، برقم ١٩٠٥، وابن ماجه، كتاب الدعاء، باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم، ٢/ ١٢٧٠، برقم ٣٨٦٢ وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد للبخاري ص ٣٦، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ٢/ ١٤٧/، برقم ٥٩٦.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: انظر: البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشترى شيئاً لفيره بدون اذنه فرضي، ٣/ ٥٠، برقم ٢٢١٥، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، والتوبة والاستغفار، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال، ٢٠٩٤/٤ برقم ٢٧٤٣.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أويس القرني، ٤/ ١٩٦٨ برقم ٢٥٤٢.

### سادساً: من أساليب الدعوة: الترغيب:

إن الترغيب من الأساليب المهمة التي تجذب قلوب المدعوين؛ وقد ظهر هذا الأسلوب في قول النبي على للرجل الذي يستأذن في الجهاد: «أحي والداك؟» قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهد» فدل ذلك على فضل بر الوالدين وأنه أفضل من جهاد التطوع في سبيل الله عَنَى " وقال الحافظ ابن حجر تَخَلَتُهُ: «وفي هذا الحديث فضل بر الوالدين، وتعظيم حقهما، وكثرة الثواب على برهما» (١) وهذا يوضح للداعية إلى الله عَنَى أهمية الترغيب وأثره. (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦ / ١٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الرابع عشر، ورقم ٨، الدرس الرابع.

# ١٣٩- بَابُ مَا قِيلَ فِي الجَرسِ وَنَحوِهِ فِي أَعنَاقِ الإِبْلِ

ابْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ: أَنَّ أَبَا بَشِيرِ الأَّنْصَارِيَّ (١) تَعْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّه كَانَ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ: أَنَّ أَبَا بَشِيرِ الأَنْصَارِيَّ (١) تَعْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّه كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، قَالَ عَبْدُاللهِ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: والنَّاسُ فِي مَعْرِيقِهُ مَى وَتَبَةٍ بَعِيْرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ مَبِيْتِهِمْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَسُولًا: «لَا تَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةٍ بَعِيْرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قَلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ». (٢)

# ○ شرح غريب الحديث:

\* «قلادة من وتر» قيل: أراد بالأوتار: جمع: وَتَرَ القوس، أي: لا تجعلوا في أعناقها الأوتار فتختنق؛ لأن الخيل ربما رعت الأشجار فنشبت الأوتار ببعض شُعبها فخنقتها. وقيل: إنما نهاهم عنها؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الخيل بالأوتار يدفع عنها العين والأذى، فتكون كالعوذة لها، فنهاهم وأعلمهم أنها لا تدفع ضرراً ولا تصرف حذراً، ولا ترد من أمر الله شيئاً. (٣)

# ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من ميادين الدعوة: السفر وطرق السير.

<sup>(</sup>۱) أبو بشير الأنصاري الساعدي، ويقال: المازني، ويقال: الحارثي، المدني، خرج حديثه في الصحيحين من طريق عبّاد بن تميم، وروى عنه أيضاً ضمرة بن سعيد، وسعيد بن نافع، قيل: اسمه قيس بن عبيد، قال ابن عبدالبر: ولا يصح ولا يوقف له على اسم صحيح، وليس في الصحابة أبو بشير غيره، قيل: شهد أحداً وهو غلام، وقيل: شهد الخندق، وقيل: مات سنة الحرة بعد أن عمر طويلاً، وقيل: مات سنة أربعين، قال ابن حجر والصحيح الأول، وأنه مات بعد سنة ستين من أثر جرح بالحرة. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٤/ ٢٠، وتهذيب المتهذيب له، ٢١/ ٤٢، وفتح الباري له ٢/ ١٤١.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير، ٣/ ١٦٧٢، برقم ٢١١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ١٢٥، ومشارق الأنوار للقاضي عياض، حرف الواو مع التاء، مادة: «وتر» ٢٧٨/٢، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب القاف مع اللام، مادة: «قلد» ٩٩/٤، وباب الواو مع التاء، مادة: «وتر» ٥/١٤٩،

٢- من وسائل الدعوة: إرسال الرسل.

٣- من موضوعات الدعوة: التحذير من الشرك ووسائله.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: من ميادين الدعوة: السفر وطرق السير:

إن السفر وطرق السير من ميادين الدعوة التي استخدمها رسول الله على في دعوته؛ ولهذا جاء في هذا الحديث عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري تعلى أخبره أنه كان مع رسول الله على في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله على رسولًا: «لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قطعت» فظهر أن السفر من ميادين الدعوة إلى الله عَرَيْن .

فينبغي للداعية أن يعتني بالدعوة إلى الله عَرَيْكُ في السفر كما يعتني بها في غيره. (١)

## ثانياً: من وسائل الدعوة: إرسال الرسل:

لا شك أن إرسال الرسل والدعاة إلى الله بحر من أهم وسائل الدعوة خارج البلاد أو في الأماكن البعيدة منها التي لا يصل إليها الدعاة في الغالب، أو في الجمع الكبير الذين لا يسمعون صوت الداعية؛ ولهذا أرسل رسول الله على رسولا يبلغ الناس أن: «لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت» وذكر الإمام ابن عبدالبر كَالله : «أن الرسول الذي أرسله النبي على في هذا الحديث هو: زيد بن حارثة على . (٢) وقد كان النبي على يرسل الرسل، ويبعث البعوث للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فينبغي العناية بهذه الوسيلة؛ لأهميتها. (٣)

## ثالثاً: من موضوعات الدعوة: التحذير من الشرك ووسائله:

ظهر في هذا الحديث أن النبي ﷺ أمر بقطع القلائد من الأوتار وغيرها سدًّا

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٤٧، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٢) انظرُ: الاستذكار، لابن عبدالبرّ، ٢٦/ ٣٦٢، برقم ٣٩٩٦٢، والتمهيدله، ١٥٩/١٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر : الحديث رقم ٦٦، الدرس الثالث، ورقم ٩٠، الدرس الثاني .

لأبواب الشرك وقطعاً لوسائله؛ ولهذا قال: «لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت» قوله: «أو قلادة» قيل: للتنويع (أ) وقيل: للشك (٢)، ووقع في رواية أبي داود: «لا يبقين في رقبة بعير قلاّدة من وتر ولا قلادة إلا قطعت الشمال فلك على أنه من عطف العام على الخاص (٤) وقد اختلف أهل العلم في المقصود بالأوتار: فقيل: إنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي؛ لئلا تصيبها العين، الواحد منه «وتر القوس»(٥) فأمروا بقطعها إعلاماً بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئاً. وقيل: نهاهم عن ذلك لئلا تختنق الدابة بها عند الركض أو عند الرعي في الأشجار . وقيل : نهاهم عن ذلك؛ لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس؛ لقوله ﷺ في حديث أبي هريرة تَعَلَيْتُه : «لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس»(٦)؛ ولحديث أبى هريرة تطافي الآخر: «الجرس مزامير الشيطان»(٧) وقيل: إن الأوتار في هذا الحديث بمعنى طلب الدَّم والثأر، أي: لا تطلبوا بها ذحول الجاهلية (^)، وأنكر الإمام القرطبي وغيره هذا القول الرابع فقال: «يعني بالوَتَر: وَتَر القوس ولا معنى لقول من قال: إنه يعني بذلك: الوِّثْرَ الذي هو الذُّحْلُ: وهو طلب الثأر؛ لبعده لفظاً ومعنى »(٩) قلت: والصواب ما قاله الإمام مالك كَغْلَلْهُ أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسيُّ؛ لئلا تصيبها العين، وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول: «والصواب أن ذلك النهي في باب الاعتقاد، وخشية العين،

<sup>(</sup>١) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي ٥/ ٤٣٦، وفتح الباري، لابن حجر، ٦/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المفهم كما أشكل من تلخيص كناب مسلم، للقرطبي، ٥/ ٤٣٦، وشرح النووي على صحيح مسلم ١٤/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في تقُليد الخيلُ بالأوتار، ٣/ ٢٤، برقم ٢٥٥٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٦/١٤٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: موطأ الإمام مالك، ٢/ ٩٣٧، وصحيح مسلم برقم ٢١١٥.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب كراهية الكلب والجرس في السفر، ٣/ ١٦٧٢، برقم ٢١١٣.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق في الكتاب والباب المشار إليهما، ٣/ ١٦٧٢ برقم ١٢١٢.

<sup>(</sup>٨) انظر: أعلام الحديث للخطابي ٢/ ١٤٢٥، والاستذكار لابن عبدالبر، ٢٦/ ٣٦٧-٣٦٥، وتفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ١٢٥، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، ٤/ ٩٩، وشرح النووي على صحيح مسلم ١٤١/ ٣٤١، وفتح الباري لابن حجر، ٦/ ١٤١، وعمدة القاري للعيني ١٤/ ٢٥٢، وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ٤/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٩) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٥/ ٤٣٥.

أو المرض، أو الجن، أو غير ذلك من اعتقادات الجاهلية [و] القلادة من الأوتار: كالتمائم، سواء كانت على الإبل أو الخيل، أما للزينة فلا بأس بها». (١)

فينبغي للداعية أن يحذر الناس من الشرك ووسائله؛ قال الله عَرَضَ : ﴿ قُلْ الْفَرَءَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلُ هُنَّ كَيْشِفَتُ ضُرِّمِ ۗ أَوْ أَرَادَنِي اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ . (٢)
بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُعْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عُلْحَسِّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ . (٢)

وقال عَرَضُ : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُمُ مُ مِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ . (٣) وعن عبدالله ابن عُكيم مرفوعاً: «من تعلّق شيئاً وُكِلَ إليه» (٤) وعن عقبة بن عامر صلي مرفوعاً: «من تعلق تميمة فلا أَتَمَّ اللهُ له ، ومن تعلق ودعة (٥) فلا ودع الله له» (٢) وفي رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك» . (٧)

فينبغي للداعية أن يبيِّن للناس أن تعليق القلائد من الوتر وغيرها من الخيوط والتمائم من وسائل الشرك؛ لأن بعض الناس يظنون أن تعليق ذلك من أسباب السلامة، ولا بدللعبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور:

١- لا يجعل من الأسباب سببا إلا ما ثبت أنه من الأسباب المشروعة .

٢- لا يعتمد على الأسباب بل يعتمد على مُسبِّبها ومُقدِّرها مع قيام العبد بالمشروع منها وحرصه على النافع منها.

<sup>(</sup>١) سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٣٠٠٥ من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف، الآية: ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) الترمذي، كتاب الطب، باب ما جاء في كراهية التعليق، ٤٠٣/٤، برقم ٣٠٧٢، والحاكم ٢١٦/٤، وأحمد في المسند ٢١٦/٤، والبيهقي في السنن الكبرى، ٣٥١/٩، وحسنه الألباني في غاية المرام تخريج أحاديث الحلال والحرام ص ١٨١ برقم ٢٩٧ لشاهده عن الحسن البصري، وأطال في تخريجه وذكر طرقه: الشيخ فريح بن صالح البهلال، في كتاب تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد لابن عبدالوهاب، وأقره العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز على التخريج وقدم له. انظر: ص ٢٥.

<sup>(</sup>٥) الوَدَع: جمع ودعة، وهي شيء أبيض يجلب من البحر يعلقه المشركون في حلوق الصبيان وغيرهم مخافة العين. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الواو مع الدال، مادة: «ودع» ٥/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٦) أحمد في المسند، ٤/ ١٥٤، وأبو يعلى في المسند، ٣/ ٢٩٦، برقم ١٧٥٩ ، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ٤/ ١٧، وأبو يعلى ورجالهم ثقات».

<sup>(</sup>٧) أحمد في المسند، ٤/١٥٦، والحاكم، ٤/٢١٩ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٥/٣٠٠: «رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات».

٣- يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره ولا خروج لها عنه، والله يتصرف فيها كيف يشاء إن شاء أبقى سببيَّتها جارية على مقتضى حكمته؛ ليقوم بها العباد ويعرفوا بذلك مقتضى حكمته حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها، وإن شاء غيرها كيف شاء، لئلا يعتمد عليها العباد؛ وليعلموا كمال قدرته.

إذا علم ذلك فمن على شيئاً أو لبس حلقة أو خيطاً ونحو ذلك، قاصداً بها رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك شركاً أكبر إذا اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة للبلاء. أما إذا اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سبباً، يستدفع بها البلاء فقد جعل ما ليس سبباً شرعياً سبباً وهذا كذب على الشرع والقدر: فأما الكذب على الشرع؛ فلأن الشرع نهى عن ذلك أشد النهي وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة، وأما القدر؛ فلأن هذا ليس من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي يحصل بها المقصود ولا من الأدوية المباحة النافعة، وهو من جملة وسائل الشرك؛ لأن قلبه لا بد أن يتعلق بها، وذلك نوع شرك ووسيلة إليه (١) وهذا كله يؤكد تعليم الناس التوحيد وتحذيرهم من الشرك ووسائله.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) انظر: القول السديد في مقاصد التوحيد، حاشية على كتاب التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب، للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدى ص ٤٣.

## ١٤١- بَابُ الجَاسُوس

وَقَوْلِ اللهِ عَرْضَا لَيْ ﴿ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَّا ٓهَ تُلْقُونَ ﴾ (١)

التجسُّس: التّبحُث.

دِينَارِ سَمِعْتُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللهِ بْنُ أَمُحَمَّدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللهِ بْنُ أَمُحَمَّدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللهِ بْنُ أَبِي رَافِعِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً (٢ تَعْلَيْهِ يَقُولُ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنَا وَالزُّبَيْرُ (٣)، وَالمَقْدَادُ (٤) وَقَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَة خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَة وَمَعَهَا كتابٌ فَخُدُوهُ مِنْهَا». فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوضَةِ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ، فَقُلْنَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ. فَقَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ. فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَإِذَا نَحْنُ الْكَتَابَ، أَوْ لَنُلْقِيَنَ الثِّيَابِ. فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَإِذَا فَيْ مَنْ عَقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَة (٥) إِلَى أَنَاسٍ مِن الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَة فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَة (٥) إِلَى أَنَاسٍ مِن الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَة فَإِذَا فِيهِ:

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة، الآية: ١.

<sup>(</sup>٢) على بن أبي طالب رَعْكُ تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٧٨.

<sup>(</sup>٣) الزبير بن العوام تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٥٢.

<sup>(</sup>٤) المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك القضاعي، الكندي البهراني، وقيل: الحضرمي، صاحب رسول الله المقداد بن عمرو بن ثعلبة دماً في قومه في بهراء فلحق بحضرموت فحالف كندة، وتزوج هناك فولد له المقداد، فلما كبر المقداد أصاب دماً فهرب إلى مكة فحالف الأسود بن عبديغوث الزهري وكتب إلى أبيه فقدم عليه، وتبناه الأسود فنسب إليه، وهو من السابقين الأولين؛ لأنه من السبعة الذين سبقوا إلى إظهار إسلامهم، وهاجر إلى الحبشة، ثم عاد إلى المدينة، وشهد مع رسول الله على بدراً وسائر المشاهد، وقيل: لم يثبت أنه شهد بدراً فارس مع رسول الله على، غير المقداد، وقيل: كان الزبير فارساً أيضاً. روي وقيل: لم يثبت أنه شهد بدراً فارس مع رسول الله على، غير المقداد، وقيل: كان الزبير فارساً أيضاً. روي له عن رسول الله على النان وأربعون حديثاً، اتفق البخاري ومسلم على حديث واحد، ولمسلم ثلاثة ومن حكمته وشجاعته أنه قال للنبي على يوم بدر: يا رسول الله إنا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى عن رسول الله على الله عن رسول الله على منان أنكاه منان عن رسول الله على منان الله عن رسول الله على منان المنات واللهات للنووي ٢/ ١١١، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١ ١٥٨٥، وتقريب التهذيب له، ص ١٩٨٨، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٣/ ٤٥٤، وتقريب التهذيب له، ص ٩٦٨.

حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير اللخمي حليف بني أسد، قيل: كان مولى عبيدالله بن حميد بن زهير فكاتبه فأذى كتابته، شهد بدراً والحديبية صطفى ، وقيل: كان حليفاً للزبير وهو من أهل اليمن، قيل: وأرسله رسول الله على إلى المقوقس صاحب الإسكندرية سنة ست من الهجرة، وبعث معه مارية القبطية، وأحتها سيرين وجارية أخرى. مات حاطب صلى سنة ثلاثين في خلافة عثمان صلى على عمان عمره خمساً=

يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ إِنِّي كُنْتُ امراً مُلْصَقاً فِي قُرَيْش، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ يَكِيْةِ: «يَا حَاطِبُ مَا هَذَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّي كُنْتُ امراً مُلْصَقاً فِي قُرَيْش، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّة يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَداً يَحْمُونَ وَأَمْوَالَهُمْ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدا يَحْمُونَ وَأَمْوَالَهُمْ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَمَا فعلْتُ كُفُواً وَلَا ارْتِدَاداً وَلَا رَضا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى أَصْرِبُ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى أَشْلُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وفي رواية: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ فُلاَنٍ قَالَ: تَنَازَعَ أَبُو عَبْدِالرَّحْمٰنِ، وَحِبّانُ بْنُ عَطِيَّةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِالرَّحْمٰنِ لِحَبَّانَ بْنُ عَطِيَّةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِالرَّحْمٰنِ لِحِبَّانَ: لَقَدْ عَلِمْتُ الَّذِي (٢) جَرَّأَ صَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ \_ يَعْنِي عَلِيّاً \_ قَالَ: لَحِبَّانَ: لَقَدْ عَلِمْتُ اللَّهُ عَلَى الدِّمَاءِ \_ يَعْنِي وَلِيّاً \_ قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: بَعْنِي رَسُولُ اللهِ مَا هُوَ لَا أَبَا لَكَ؟ قَالَ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ: قَالَ: هَا هُوَ؟ قَالَ: بَعَنْنِي رَسُولُ الله عَلَيْ وَالزَّبِيْرَ وَأَبَا مَرْثَدِ (٣)، وَكُلُنَا فَارِسٌ قَالَ: «انْطلقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ وَالزَّبَيْرَ وَأَبَا مَرْثَدِ (٣)، وَكُلُنَا فَارِسٌ قَالَ: «انْطلقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ

وستين سنة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١/ ١٥١، والإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر ١/ ٣٠٠. [الحديث ٢٠٠٧] أطرافه في: كتاب الجهاد والسير، باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة، والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن، ٤/ ٤٨، برقم ٣٠٨١. وكتاب المغازي، باب فضل من شهد بدراً، ٥/ ١٣، برقم ٣٩٨٣. وكتاب المغازي، باب غزوة الفتح وما بعث به حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي على ٥/ ١٥، برقم ٤٢٧٤. وكتاب تفسير القرآن، ٦٠ سورة الممتحنة، باب ﴿ لَا تَنْجَذُوا عَدُوى وَعَدُورُمُ أَوْلِيآ ﴾ ٢/ ١٧، برقم ٤٨٩٠. وكتاب الاستئذان، باب من نظر في كتاب من يُحذر على المسلمين ليستبين أمره، ٧/ ١٧، برقم ٢٥٩٩. وكتاب استئابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب ما جاء في المتأولين، ٨/ ٢٩، برقم ٣٩٣٩. وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر على المتأولين، ٨/ ٢٩، برقم ٣٩٣٩. وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر على المتأولين، ٨/ ٢٩، برقم ١٩٤٩. وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر على المتأولين، ٨/ ٢٩، برقم ١٩٤٩. وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر على المتأولين، ٨/ ٢٩، برقم ١٩٤٩. وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر على المتأولين، ٨/ ٢٩، برقم ١٩٤٩. وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر على المتأولين، ٨ وقم حاطب بن أبي بلتعة، ٤/ ١٩٤١، برقم ٢٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) في نُسخّة البخاري مع الفتح الطبعة السلفية ٢١/ ٣٠٦ «لقد علمت ما الذي جَرّ أ» قال الحافظ ابن حجر: «كذا للكشميهني وكذا في أكثر الطرق».

 <sup>(</sup>٣) أبو مرثد الغنوي: قيل اسمه: كناز بن الحصين، وقيل: حصين بن كناز، قيل: والمشهور الأول، شهد بدراً، وذكر في إسناد هذا الحديث أن النبي على بعثه إلى الظمينة مع علي والزبير، وفي الروايات السابقة: أن النبي على بعث علي بن أبي طالب والزبير والمقداد هلى قال الكرماني على الأدماني القليل لا ينافي الكثير، وقال: «ولامنافاة بينهما بل بعث الأربعة» شرح الكرماني على صحيح البخاري ١٩/ ١٩، ٢٤/ ٥٨، وسكن=

حَاجِ(١)» قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: هَكَذَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ حَاجِ "فَإِنَّ فِيْهَا امْرَأَةً مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ تَحَاطِب بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَانْتُونِي بِهَّا» فَانْطَلَقْنَا عَلَى أَفْرَاسِنَا حَتَّى أَدْرَكْنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهُ ﷺ تَسِيرُ عَلَى بَعِيرِ لَهَا وَكَانَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ بِمَسِيرٍ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِهُ إِلَيْهِمْ فَقُلْنَا: أينَ الكِتَابُ الَّذِي مَعَكِ؟ قَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ، فَأَنَخْنَا بِهَا بَعيرَهَا فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْئاً فَقَالَ صَاحِبي (٢): مَا نَرِي مَعَهَا كِتَاباً قَالَ: فَقُلْتُ: لَقَدْ عَلِمْنَا مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ حَلَفَ عَلِيٌّ: وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَتُخْرِجِنَّ الكِتَابَ أَوْ لأُجَرِّدنَّكِ، فَأَهْوَتْ إِلَى حُجْزَتِهَا وَهْيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ، فَأَخْرَجَتِ الصَّحيفَةَ، فَأَتُوا بِهَا رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهَ قَدُّ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنينَ دَعْنِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا حَاطِبُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا لِي أَنْ لَا أَكُونَ مُؤْمِناً بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْم يَدُ يُدْفَعُ بَهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي، وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدٌ إِلَّا لَهُ هُنَالِكَ مِنْ قَوْمِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللهُ به عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ. قَالَ: «صَدَقَ لَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْراً» قَالَ: فَعَادَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ دَعْنِي فَلأَضْرِبَ عُنُقَهُ، قَالَ: «أَ**وَلَيْ**سَ مِنْ أَهْل بَدْرِ؟ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ أَوْجَبْتُ لَكُمُ الْجَنَّةَ» فَاغْرَوْرَقَت عَيْنَاهُ فَقَالَ: اللهُ وَرُسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ: خَاخ أَصَحُّ، وَلَكِنْ كَذَلِكَ قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: حَاجٌ وَحَاجٌ تَصْحيفٌ، وَهُوَ مَوْضِعٌ وَهُشَّيْمٌ يَقُولُ: خَاخٌ. (٣)

وفي رواية: « مَا حَمَلَكَ يَا حَاطِبُ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟» قَالَ: مَا بِي إِلَّا أَنْ أَكُونَ

الشام. روى عن النبي ﷺ حديث: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» [مسلم برقم ٩٧٢] انظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري، ٢٤/ ٥٨، والإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر ٤/ ١٧٧.

<sup>(</sup>١) هكذا في نسخة الفُتح ٢١/ ٣٠٦، ونسخة اُستانبول ٨/ ٥٤، قال الحافظ: «بمهملة ثم جيم» وفي النسخة المعتمدة بالخاء المكررة، والصواب ما قرره البخاري في آخر هذه الرواية «خَاخُ».

 <sup>(</sup>٢) في نسخة البخاري المطبوعة مع فتح الباري ٢١/ ٤ ٣٠ «صاحباي» قال الكرماني ٢٤/ ٥٨ «في بعضها صاحبي وهو بلفظ المفرد ظاهر ، وبالمثنى صحيح على مذهب من يقلب الألف ياءً» .

<sup>(</sup>٣) الطرف رقم ٦٩٣٩.

مُؤْمِناً بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَا غَيَّرْتُ وَلَا بَدَّلْتُ...». (١)

وفي رواية: «... فَأَنْزَلَ اللهُ السورة: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَى قَوْلِه: ﴿ فَقَدْ ضَلَ اللهَ السَّاِيلِ ﴾ إِلَى قَوْلِه: ﴿ فَقَدْ ضَلَ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ ». (٢)

وفي رواية: « انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِين مَعَهَا كَتَابٌ مِنْ حَاطِب . . . » . (٣)

وفي رواية: « مَا هَذَا يَا حَاطَبُ؟» قَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كَنْتُ امْرَأً مِنْ قريْشِ . . . » . (٤)

# ○ شرح غريب الحديث:

\* «روضة خاخ» هي بخاءين معجمتين: موضع بين مكة والمدينة . <sup>(٥)</sup>

«ظعينة» جمعها:ظعن، وأصل الظعينة؛ الراحلة التي يرحل ويظعن عليها،
 أي: يُسار عليها، وقيل للمرأة ظعينة؛ لأنها تظعن مع الزوج حيثما ظعن. (٢)

\* «عقاصها» ضفائرها، وقيل: هو الخيط الذي تعقص به أطراف الذوائب ويقال: عَقَصَ الشعر: ضفره وفتله، وأصل العقص اللّيُّ والعقد. (٧)

\* «حجزتها» أصل الحجزة موضع شد الإزار ومَعقِدُه في الوسط عند السرة، ثم قيل للإزار: حجزة للمجاورة. (^)

<sup>(</sup>١) من الطرف رقم ٦٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) من الطرف رقم ٤٧٧٤.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم ٣٩٨٣.

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم ٤٨٩٠.

<sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الخاء مع الواو، مادة: «خوخ» ٢/ ٨٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٥٤، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الظاء مع العين، مادة: «ظعن» ٣/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٥٤، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب العين مع القاف، مادة: «عقص» ٣/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٨) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٩٩، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب=

# \* «ملصقاً في قريش» الملصق. هو الرجل المقيم في الحي وليس منهم بنسب. (١)

## ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من وسائل الدعوة: إرسال الرسل وبعث البعوث.

٧- من موضوعات الدعوة: التحذير من الخيانة لله ولرسوله ﷺ.

٣- من صفات الداعية: المسارعة في الاستجابة لله ولرسوله ﷺ.

٤ - من صفات الداعية: الشجاعة.

من صفات الداعية: الأناة والتثبت.

٦- من معجزات الرسول علي الإخبار بالأمور الغيبية.

٧- أهمية هتك أستار الجواسيس والمفسدين.

٨- أهمية الشورى مع الإمام والعالم والحاكم.

٩- من صفات الداعية: اليقين بصدق الرسول ﷺ.

• ١ - من أساليب الدعوة: الشدة على بعض أهل المعاصى بالقول والفعل عند الحاجة تأديباً.

١١ – أهمية صدق المدعو .

١٢ - أهمية قول الداعية لما لا يعلمه: الله أعلم.

١٣ – من أساليب الدعوة: الترغيب.

١٤- من صفات الداعية: العفو والصفح.

١٥ - من موضوعات الدعوة: الولاء والبراء.

١٦ – من أساليب الدعوة: الحوار .

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي :

### أولاً: من وسائل الدعوة: إرسال الرسل وبعث البعوث:

دل هذا الحديث على أهمية وسيلة إرسال الرسل؛ ولهذا بعث على بن

الحاء مع الجيم، مادة: «حجز» ١/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب اللام مع الصاد، مادة «لصق» ٤/ ٢٤٩.

أبي طالب والزبير بن العوام، والمقداد، وفي رواية وأبا مرثد الغنوي ﷺ وقال لهم: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه منها» وهذا يؤكد أهمية إرسال الرسل وبعثهم لنصرة الإسلام والدعوة إليه. (١)

### ثانياً: من موضوعات الدعوة: التحذير من الخيانة شو لرسوله ﷺ:

فينبغي للداعية أن يحذر الناس من الخيانة عامة، وخاصة من خيانة الله ورسوله ﷺ.

# ثالثاً: من صفات الداعية: المسارعة في الاستجابة شولرسوله ﷺ:

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٦٦، الدرس الثالث، ورقم ٩٠، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٧/ ٢١ه. '

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآبتان: ٢٧-٨٨.

 <sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، الآية: ٢٤.

فينبغي لكل مسلم وخاصة الداعية إلى الله أن يكون مسارعاً في الاستجابة لله ورسوله ﷺ . (١)

#### رابعاً: من صفات الداعية: الشجاعة:

إن الشجاعة القلبية والعقلية من أهم الصفات التي يتأكد على الداعية أن يتصف بها؛ لأنها من أجمل وأكمل الصفات الحميدة، وقد ظهرت صفة الشجاعة في هذا الحديث في قول علي تعلي الطعينة: «أخرجي الكتاب، فقالت: ما معي من كتاب. فقال: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها» وفي رواية: «فأهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الصحيفة. . . » وقد جمع العلماء رحمهم الله بين هذين اللفظين؛ قال الإمام الكرماني كَغُلَاله: «لعلها أخرجتها من حجزتها أولا وأخفتها في الشعر ثم اضطرت إلى الإخراج منها أو بالعكس» (٢) وذكر الحافظ ابن حجر هذا الجمع ثم قال: «أو بأن تكون عقيصتها طويلة بحيث تصل إلى حجزتها فربطته في عقيصتها وغرزته بحجزتها وهذا الاحتمال أرجح» (٢) وعلى كل حال فقد وفق الله عن علياً وأصحابه عليه المسجاعة العقلية والحكمة فاستخرجوا الكتاب وجاءوا به إلى رسول الله عليه الشيخ. (٤)

#### خامساً: من صفات الداعية: الأناة والتثبت:

دل فعل النبي ﷺ وقوله مع حاطب تراث إلى أهمية التثبت وعدم العجلة ؟ ولهذا لم يبادر إلى قتله ، بل سأله عن مقصده وعمله فقال: «يا حاطب ما هذا؟ » قال: يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امر أ ملصقاً في قريش، ولم أكن من أنفسها . . . » ثم ذكر عذره للنبي ﷺ فقبله ولم يعاقبه .

فينبغي للداعية التثبت والتأني، والله المستعان. (٥)

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٤٥، الدرس التاسع عشر.

<sup>(</sup>٢) شرح الكرماني على صحيح البخاري، ٢٤/ ٥٩.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ١٩١.

<sup>(</sup>٤) انظَّر: الحديث رقم ٣٥، الدرس الخامس، ورقم ٢١، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٩١، الدرس الثاني، ورقم ٩٢، الدرس الخامس.

## سادساً: من معجزات الرسول ﷺ: الإخبار بالأمور الغيبية:

## سابعاً: أهمية هتك أستار الجواسيس والمفسدين:

إن الستر الذي رغب الشرع فيه هو الذي لا يترتب عليه مفسدة، ولا يفوت به مصلحة؛ ولهذا لم يُسْتَرُ على المرأة حاملة كتاب حاطب ولم يستر أيضاً على حاطب ريافي ، بل وُبِّخ وأُدِّب بالكلام القوي؛ ولهذا قال النبي على النبي على المراقة : «يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟» وقال على ريافي ما هذا؟» وفي رواية : «يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟» وقال على ريافي وأصحابه على للمرأة : «لتخرجن الكتاب أو لأجردنك»؛ قال الإمام النووي وأصحابه على المتار الجواسيس بقراءة كتبهم سواء كان رجلاً أو امرأة ، وفيه هتك ستر المُفسدة إذا كان فيه مصلحة ، أو كان في الستر مفسدة ، وإنما يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة ولا يفوت به مصلحة ، وعلى هذا تحمل يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة ولا يفوت به مصلحة ، وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة في الندب إلى الستر »(٣) وسمعت سماحة العلامة عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول : «هذا الحديث عظيم وفيه مسألتان :

١ – جواز التجسس إذا كان فيه نفع للمسلمين، كما فعل عليٌّ والزبير والمقداد ﷺ.

٢- تحريم التجسس إذا كان فيه ضرر للمسلمين، أو لم يكن فيه مصلحة للمسلمين، والتجسس فيما يضر المسلمين يوجب القتل، لكن هذا الرجل له شبهة؛ ولهذا قبل النبي ﷺ عذره؛ لأمرين؛ كونه شبه عليه الأمر، [و] كونه

<sup>(</sup>١) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ١٤/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس الرّابع.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ٦٦ / ٢٨٨، وانظر: عمدة القاري للعيني ١٤ / ٢٥٧.

من أهل بدر، أما من فعل ذلك من المسلمين . . . فيقتل لأن هذا ردة »(١) «إلا في حق حاطب صلى المنافقية » . (٢)

## ثامناً: أهمية الشورى مع الإمام، والعالم، والحاكم:

ظهر في هذا الحديث أن الشورى من الأمور المهمة مع الإمام أو العالم أو الحاكم في الأمور العظيمة؛ ولهذا قال عمر بن الخطاب صَالَيْ : «يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» وفي رواية قال: «يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني فلأضرب عنقه!» قال الإمام النووي كَثَلَالُهُ: «وفيه إشارة جلساء الإمام والحاكم بما يرونه، كما أشار عمر بضرب عنق حاطب». (٣)

وهذا يبين أهمية الشورى ومكانتها؛ لأن عمر لم يقدم على قتل حاطب بل استشار النبي ﷺ فمنعه من ذلك . (٤)

## تاسعاً: من صفات الداعية: اليقين بصدق الرسول عليه:

إن من الصفات العظيمة للداعية أن يتيقن صدق النبي فيما صح عنه مما أخبر به على ولهذا اليقين قال علي صلى المرأة حينما أنكرت أن يكون معها كتاب حاطب: «لقد علمنا ما كذب رسول الله على ثم حلف علي والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك فأهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الصحيفة» وهذا يدل على أهمية اليقين الصادق بصدق رسول الله على في كل ما صح عنه مما أخبر به. (٥)

# عاشراً: من أساليب الدعوة: الشدة على بعض أهل المعاصي بالقول والفعل عند الحاجة:

دل هذا الحديث على أن من أساليب الدعوة: الشدة على بعض المدعوين

<sup>(</sup>١) سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٣٠٠٧، و٤٧٧٤ من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٢) سمعت ذلك من العلامة السابق أثناء شرحه لحديث رقم ١٨٩٠ من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ١١، الدرس الرابع، و٦٤، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٧٣، الدرس التاسع.

العصاة بالقول، والفعل عند الحاجة إلى ذلك؛ ولهذا قال عمر تعلقي في شأن حاطب تعلق : «يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني فلأضرب عنقه» فأقره رسول الله على توبيخه وتأديبه لحاطب بهذا القول القوي، ولم يوافقه على قتله؛ قال الإمام الأبي كَالله : «وفيه الشدة على أهل المعاصي بالقول والفعل، وبالسب تأديباً لهم». (١)

#### الحادي عشر: أهمية صدق المدعو:

إن الصدق يهدي إلى البر، ولا يأتي إلا بخير، فإذا صدق العبد دل ذلك على إيمانه ونجّاه الله بالصدق، وقد دل هذا الحديث على أهمية صدق المدعو وأن نجاته بذلك؛ ولهذا أنجى الله حاطباً؛ ولأنه من أهل بدر. قال على الله ورسوله ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله مالي أن لا أكون مؤمناً بالله ورسوله ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي وفي الرواية الأخرى: «وما فعلت كفراً ولا ارتداداً ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول الله على المؤمن إذا أخطأ واستبان له الخطأ أن لا يتبع خطأه بأن يجحده ويناكر عليه بل لعترف بذلك ولا يجمع بين معصيتين: في الخطأ، والجحد، كما أنه يتعين على كل مخطئ إذا تيقن خطأه في شيء أن يقلع عنه حالة تَيَقُنِهِ ذلك، فإن الله يغفر له خطأه إذا رجع إلى الصواب، إن شاء الله تعالى». (٢)

فينبغي لكل مسلم أن يقول الحق ولو على نفسه إلا فيما شرع الله الستر فيه مع التوبة ورد المظالم لأهلها . (٣)

## الثاني عشر: أهمية قول الداعية لما لا يعلمه: الله أعلم:

دل هذا الحديث على أنه ينبغي للداعية إذا لم يعلم شيئاً مما يحصل النقاش أو الحوار فيه والأسئلة أن يقول: الله أعلم؛ ولهذا قال عمر تَعْشَيْه عندما عفا

<sup>(</sup>١) إكمال إكمال المعلم للأبي، ٨/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) الإفصاح عن معاني الصحاح، ١/ ٢١١، وانظر: ١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس الرابع.

#### الثالث عشر: من أساليب الدعوة: الترغيب:

إن في هذا الحديث الدلالة على أن من أساليب الدعوة الترغيب؛ ولذلك قال على للعمر بن الخطاب تعلى في قصة حاطب تعلى : "إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» وفي لفظ: "أوليس من أهل بدر؟ وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة» قال الحافظ ابن حجر تعكليه : "قال العلماء إن الترجي في كلام الله وكلام رسوله على للوقوع» (٢) وقال تعكليه العلماء إن الترجي في كلام الله وكلام رسوله على المخرة ، لا بأحكام الاخرة ، لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغيرها» (٣) وقال الإمام القرطبي تعكليه : "إن الله تعالى أظهر صدق رسوله على للعيان في كل من أخبر عنه بشيء من ذلك؛ فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة من أمور الدين ومراعاة أحواله والتمسك بأعمال البر والخير إلى أن تُوفّوا على ذلك، ومن وقع منهم في والتمسك بأعمال البر والخير إلى أن تُوفّوا على ذلك، ومن وقع منهم في معصية أو مخالفة لجأ إلى التوبة ولازمها حتى لقي الله تعالى عليها، يعلم معصية أو مخالفة لجأ إلى التوبة ولازمها حتى لقي الله تعالى عليها، يعلم فلك قطعاً من أحوالهم من طالع سيرهم وأخبارهم». (٤)

وهذا يبين أهمية ترغيب النبي ﷺ في كل خير وأنه واقع لا محالة . (٥)

#### الرابع عشر: من صفات الداعية: العفو والصفح:

لا ريب أن العفو والصفح من الأخلاق الكريمة التي ينبغي لكل مسلم أن يتخلق بها، ولكن لابد أن يكون العفو في محله، ولا يحصل به مفسدة، ولا يفوت

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٨، الدرس الثامن عشر، ورقم ٥٨، الدرس الحادي عشر.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٧/ ٣٠٥، ٨/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٦/٦٠، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١٦/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٦/ ٤٤٢، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ٨/ ٦٣٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الرابع عشر، ورقم ٨، الدرس الرابع .

به مصلحة أعظم؛ ولهذا عفا ﷺ عن حاطب تعلى ، وصفح، وبين أن أهل بدر قد أوجب الله لهم الجنة. فينبغي أن يكون عفو الداعية عن حكمة، ومؤاخذته عن حكمة كحال النبي ﷺ. (١)

### الخامس عشر: من موضوعات الدعوة: الولاء والبراء:

لا شك أن الولاء والبراء من موضوعات الدعوة، وقد ظهر ذلك في هذا الحديث بعد ذكر قصة حاطب تعليم : «فأنزل الله السورة ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْجِدُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَقَدْ ضَلَّ سَوَّاءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ . (٢) وقد أمر الله المؤمنين بموالاة الله ورسوله والمؤمنين، ونهاهم عن موالاة أعداء الله ورسوله، قال ﴿ لَا تَجِدُ قُوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَاَّدٌ ٱللَّهَ وَرَسُولَةٌ وَلَوْكَانُوٓاْءَابَآءَهُمْ أَق أَبْكَ إِمَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمُّ أُوْلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَنَ وَأَيَدَهُم بِرُوجٍ مِّنَّيَّةً وَيُدِّخِلُهُمْ جَنَّيتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَلِلِدِينَ فِينَهَأْ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُولَئِيكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ . (٣) وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُمُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴿ وَمَن يَتُولَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِرْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ \* يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ لَا نَنَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُرُ هُزُوا وَلَعِبَا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِننَبَ مِن قَبَلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآةً وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ . (٤) وقد بين العلماء رحمهم الله حقيقة الولاية والعداوة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَغُلِّللهُ: «الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية: المحبة والقرب، وأُصل العداوة: البغض والبعد»(٥)؛ ولأهمية الولاء والبراء ثبت عن النبي ﷺ أنه قال؛ «من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله فقد استكمل الإِيمان» (٦)

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٨٠، الدرس الثالث، ورقم ١٠٥، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٢) من الطرف رقم ٤٧ُ٢، وتقدم تُخريجه في أصل الحديث، والآية من سورة الممتحنة الآية: ١.

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآيات: ٥٥-٥٧.

 <sup>(</sup>٥) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ص٥٣.

<sup>(</sup>٦) أبو داود، ٤/ ٢٢٠، برقم ٢٦٨١، والترمذي، ٤/ ٦٧٠، برقم ٢٥٢١، وأحمد في المسند، ٣/ ٤٣٨، على داود، ٤/ ٢٥٠، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٦٨، الدرس الرابع، ص ٤١٣.

وعن ابن عباس رَخِانِهُمَّا يرفعه: «أوثق عرى الإيمان: الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله» وله شواهد منها حديث عبدالله بن مسعود والبراء (١) رَخِلِهُمَّا ومن أعظم الأحاديث في الولاء حديث أبي هريرة رَخِلِهُ قال: قال رسول الله عليهُ: «إن الله قال من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب. . . »(٢) وقد بين الله عَرَبُنُ أولياءه الكمل فقال: ﴿ أَلاَ إِنَ أَوْلِياءَ اللّهِ لاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْ زَنُونَ \* الّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ \* لَهُمُ اللّهُمْ يَ اللّهِ الْحَيْوةِ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

وأولياءُ الله درجات في الكمال الإيماني قال الله عَنَى : ﴿ ثُمُ أَوْرَثَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله الكمال الإيماني قال الله عَنَا الله عَنَا الله الكمان عَبَادِنا فَمِنْهُمْ طَالِدٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلْكَ هُو ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴾ . (٤)

ولا شك أن الولاء والبراء مبنيان على قاعدة: الحب والبغض، فينبغي للداعية أن يوضح للناس ويحضهم على الموالاة والمعاداة وتكون على ثلاثة أوجه:

١- من يُحبُّ محبة كاملة: وهذه المحبة للمؤمنين المتقين: من الأنبياء والمرسلين وعباد الله المحسنين القائمين بجميع ما أمر الله به، المبتعدين عن جميع ما نهى الله عنه.

٢- من يُحبُّ من وجه ويكره من وجه؛ لأنه قد يجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه آخر، وهذا هو المسلم الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً فَيُحبُّ ويُوالى على قدر ما معه من الخير، ويُبغض ويُعادى على قدر ما معه من الشر.

<sup>(</sup>۱) أما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ۱۱/ ۲۱۵، برقم ۱۱۵۷، وأما حديث عبدالله ابن مسعود رسطت فأخرجه الطبراني أيضاً في المعجم الكبير، ۱۱/ ۱۷۱، برقم ۱۰۳۵۷ و ۱/ ۲۲۰، برقم ۱۰۳۵۱ و ۲۸۰/ ۲۸۰، وأما حديث البراء رسطت أخرجه أحمد في المسند، ۲۸۶/ دم، وقال الألباني «قلت: فالحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن على الأقل، والله أعلم» انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة، ۲۷۶، برقم ۲۷۸، و ۷۲٪ ۷۳۲. برقم ۹۹۸.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، ٢٤٣/٧، برقم ٢٥٠٢.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس الآيات: ٦٢-٦٤.

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر، الآية: ٣٢.

٣- من يُبغض من كل وجه: وهو من كفر بالله ﷺ ، فيجب بغضه بالقلب بغضاً كاملاً لازماً لا نقص فيه، أما بالبدن والأعمال فعلى حسب القدرة ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة لا نقص فيها، وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يُعطىٰ ثواب الفعل الكامل إن شاء الله تعالى . (١)

#### السادس عشر: من أساليب الدعوة: الحوار:

ظهر أسلوب الحوار في هذا الحديث؛ لما دار فيه من الحوار بين حبان بن عطية وأبي عبدالرحمن في شأن على بن أبي طالب تعليه من (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، ۲۰/۷۵۲-۷۵٤، و۱۱/۱۰۹، و۲۰۸/۲۸-۲۰۰، والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لابن تيمية، ص ٥٠- ۲٥٠، ومختصر الفتاوى المصرية، لابن تيمية ص ٥٠- ٥٠٥، وجامع الرسائل لابن تيمية المجموعة الثانية ص ١٩٣، وشرح العقيدة الطحاوية لعلي بن أبي العز، ص ٤٠٤، والفتاوى السعدية لعبدالرحمن بن ناصر السعدي ص ٩٨، وأوثق عرى الإيمان لسليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ص ٢٨-٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٢٩، الدرس السادس، ورقم ٧٧، الدرس السابع.

# ١٤٤- بَابُ الْأُسَارَى فِي السَّلَاسِل

١١٧ - [٣٠١٠] - حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١) مَا اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: «عَجِبَ اللهُ مِنْ قَوْمٍ مُحَمِّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١) مَا اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ يَاللَّهُ مِنْ قَوْمٍ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ». (٢)

وفي رواية: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعْلَيْهِ: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ (٣) قَالَ: خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ، تَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ، حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الإِسْلاَمِ». (٤)

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من موضوعات الدعوة: إثبات صفات الكمال لله عَرَيْكُ .

٢- من أساليب الدعوة: الترغيب.

٣- من وظائف الداعية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٤ - من وسائل الدعوة: الجهاد في سبيل الله ﷺ.

هدة إعراض بعض المدعوين حتى لا ينفع معهم إلا القوة .

٦- من خصائص أمة محمد ﷺ: الخيرية.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

## أولاً: من موضوعات الدعوة: إثبات صفات الكمال شيري الله عَرَيْنُ :

إن إثبات صفات الكمال لله عَنَى من أهم الموضوعات التي يلزم الداعية بيانها للناس؛ لأن عقيدة أهل السنة والجماعة: إثبات ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسول الله عَنَيْ ، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسول الله عَنِيْ : من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تمثيل، ولا تكييف (٥)، وقد ظهر في هذا الحديث إثبات

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٧.

<sup>(</sup>٢) [الحديثُ ٣٠١٠] طرفه في: كتاب تفسير القرآن، ٣ سورة آل عمران، باب ﴿ كَشُتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ﴾ ٥/ ٢٠١، برقم ٤٥٥٧.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>٤) الطرف رقم ٥٥٥٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: الردعلي الجهمية للإمام الحافظ ابن مندة، ص ٣٥-١٠٢.

صفة العَجَبِ لله عَرَقَكُ على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا يشبه في ذلك شيئاً من خلقه (١) لأن صفاته لا تشبه الصفات، كما أن ذاته لا تشبه الذوات. (٢)

## ثانياً: من أساليب الدعوة: الترغيب:

دل هذا الحديث على أسلوب الترغيب؛ لقوله ﷺ: «يدخلون الجنة في السلاسل» ولقوله ﷺ: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾.

وهذا يبين أهمية الترغيب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى . (٣)

# ثالثاً: من وظائف الداعية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

إن من أهم وظائف الداعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولهذا ورد في أثناء هذا الحديث قول الله ﷺ : ﴿ كُنْـتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ .

ولا ريب أن الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله على حسب الحاجة، والحال، والقدرة، على كل مسلم بحسبه (٤)؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يُدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِاللّغَرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ﴾ . (٥) ومدح الله أمة محمد على فقال: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ اللّهَ إِلَى المُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ﴾ . (١) للنّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللّهِ ﴾ . (١)

وقال ﷺ: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُكُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوّةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَيْهِكَ سَيَرَ مَهُهُمُ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيدَزُّ حَكِيمُهُ ﴾ . (٧)

وقد أوضح النبي ﷺ درجات إنكار المنكر فقال: «من رأى منكم منكراً

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص ٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٣٩، الدرس الأول، ورقم ١١٠، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الرابع عشر، ورقم ٨، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحسبة في الإسلام، لشيخ الإسلام بن تيمية، ص ٤٠-٤٪، ٤١، وهذه الرسالة ضمن فتاواه ٢٨ ٢٠-١٢١، وفصلٌ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفتاوى أيضاً، ٢/ ١٢١-١٧٩.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، الآية: ١٠٤.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران، الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة، الآية: ٧١.

فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (۱) وولي أمر المسلمين ينفع الله به في ذلك نفعاً عظيماً ؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية ؛ فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، في إقامة الحدود وغيرها ، وفي التعزير وهو أنواع : منه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام ، ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن ، ومنه ما يكون بالضرب ، واختلف العلماء في أكثر التعزير ، فقيل عشر جلدات ، وقيل : يكون بالضرب ، واختلف العلماء في أكثر التعزير ، فقيل عشر جلدات ، وقيل : أكثره دون أقل الحدود ، وقيل : لا حد لأكثره لكن إذا كان التعزير فيما فيه مقدر لم يبلغ به ذلك المقدر . قال ابن تيمية كَالله الراشدين (۲) ومن لم يندفع فساده وعليه دلت سنة رسول الله على وسنة خلفائه الراشدين (۲) ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل . وهذا كله من وظائف الإمام الأعظم للمسلمين (۳) ولا بد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من أمور ثلاثة : العلم ، والرفق والصبر : العلم قبل الأمر والنهي ، والرفق معه ، والصبر بعده . (٤)

فينبغي للداعية أن يكون أمره بالمعروف معروفاً ونهيه عن المنكر غير منكر (٥)، قال الإمام ابن القيم كَثْلَتْهُ: «إنكار المنكر أربع درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده، والثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة أن يخلفه ما هو شرمنه، فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد والرابعة محرمة». (٦)

فينبغي للداعية أن يراعي هذه القواعد الدعوية حتى ينفع الله بأمره ونهيه والله المستعان.

## رابعاً: من وسائل الدعوة الجهاد في سبيل الله ﴿ وَهِنَّ ا

إن من الوسائل النافعة في الدعوة إلى الله ودخول الناس في الإسلام: الجهاد

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري صَلَيْكِ ، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، ١٩/٦، برقم ٤٩.

<sup>(</sup>٢) الحسبة في الإِسلام ص ٣٠، وانظر: مجموع فتاوى ابن تيميَّة ٢٨/ ١٠٧، ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحسبة في الإسلام لابن تيمية، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية ٢٨/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: المرجع السابق ٢٨/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٦) أعلام الموقعين عن رب العالمين، ٣/ ١٦.

في سبيل الله عَرَضُ ؛ لأن من البشر من لا ينفع فيهم إلا القوة ؛ ولهذا جاء في خبر أبي هريرة تَعَلَّى : ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ : «خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام» قال الإمام الكرماني تَعَلَّمُ أُمَّةً على قوله : «خير الناس للناس» : «أي خير بعض الناس لبعضهم وأنفعهم لهم من يأتي بأسير مقيد في السلسلة إلى دار الإسلام؛ ليسلم ؛ وإنما كان خيراً ؛ لأنه بسببه صار مسلماً وحصًل أصل جميع السعادات الدنيوية والأخروية» . (١)

فينبغي للمسلمين العناية بهذه الوسيلة العظيمة. والله المستعان. (٢)

# خامساً: شدة إعراض بعض المدعوين حتى لا ينفع فيهم إلا القوة:

دل هذا الحديث على شدة إعراض بعض المدعوين؛ ولهذا قال أبو هريرة: «تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم» وقد عجب الله عَرَيْلٌ من شأنهم وعنادهم، ثم دخولهم الجنة بسبب أسرهم في السلاسل ثم إسلامهم؛ ولهذا قال النبي في أول الحديث: «عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل» ومن حكمته وعظمته عَرَيْلُ أن جعل لكل داء دواء، فشرع استخدام القوة مع المعاندين المعرضين، وأذن في ذلك وأمر به فسبحانه ما أعظم شأنه! وما أحكمه عَرَيْلٌ . (٣)

## سادساً: من خصائص أمة محمد على: الخيرية:

<sup>(</sup>١) شرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٧/٥٩، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ٨/٢٢٥، وعمدة القاري للعيني ١٤٨/١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ١٨، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ١٠٨، الدرس التاسع عشر.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ١٧٨/٤-١٨٠.

# ١٤٦- بَابُ أَهْلِ الدَارِ يُبَيَّتُونَ ، فَيُصَابُ الْوِلْدَانُ وَالذَّرَارِيُّ

﴿ بَيْتًا﴾ (١): ليلاً. ﴿ لَنُبَيِّ مَنَّهُ ﴾ (٢): ليلاً. ﴿ بَيَّتَ ﴾ (٣): ليلاً.

مَا اللهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ عَنْ الصَّعْبِ بْنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسِ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثّامَة (٤) عَنْ قَالَ: مَرَّ بِي النّبِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسِ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثّامَة (٤) عَنْ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيّتُونَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ مِنْ بِالأَبْوَاءِ وَأَوْ بِوَدَّانَ وَسُمِّئِلَ (٥) عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيّتُونَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ مِن نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيهِمْ، قَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ». وَسَمِعتُهُ يَقُولُ: «لَا حِمَى إِلّا لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ عَيْقٍ». (٦)

### ○ شرح غريب الحديث:

\* «يُبَيَّـتون» أي يصابون ليلاً، وتبييت العدوِّ: هو أن يُقصد في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتةً، وهو البيات. (٧)

\* «حمى» الحمى: خلاف المباح: وهو الممنوع، وحمى الله: محارمه التي حرمها ومنع منها، والحمى الذي حماه عمرُ مرعى الخيل التي كان يعدُّها للجهاد. وقيل: كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضاً استعوى كلباً فحمى مَدى عُواء الكلب لا يشركه فيه غيره، وهو شريك القوم في سائر ما يرعون فيه، فنهى النبي عَلَيْهُ عن ذلك، وأضاف الحمى إلى الله ورسوله: أي إلا ما يُحمى للخيل التي ترصد للجهاد، والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله، وإبل الزكاة، وغيرها، كما

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ٤، والآية: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل، الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٨١

<sup>(</sup>٤) الصعب بن جثامة بن قيس الليثي الحجازي حليف قريش، قيل: توفي في خلافة أبي بكر، وقيل: بل مات في خلافة عثمان صطحى ، وقد شهد فتح إصطخر، وفتح فارس، ولم يرجح ابن حجر ولا النووي شيئاً من ذلك، والله أعلم. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢٤٩/١، والكاشف للذهبي ٢٨/٢، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٢/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٥) في نسخة فتح الباري «فسئل» ٦/٦٦.

<sup>(</sup>٦) وأخرجه مسلمً في كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد، ٣/ ١٣٦٤، برقم ١٧٤٥.

<sup>(</sup>٧) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الباء مع الياء، مادة: «بيت» ١/٠١٠.

794

حمى عمر بن الخطاب سَعْ النقيع لِنَعَمِ الصدقة والخيل المعدة في سبيل الله. (١)

- «الأبواء» قرية من عمل الفرع من عمل المدينة بينها وبين الجحفة مما
   يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. (٢)
- \* «وَدَّان» بفتح الواو وتشديد الدال المهملة: قرية جامعة من عمل الفرع بينها وبين هرشي نحو ستة أميال، وبينها وبين الأبواء نحو ثمانية أميال قريب من الجحفة. (٣)

## ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

- ١- أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه.
- ٢- من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث.
- ٣- من القواعد الدعوية: عمل الداعية بالعام حتى يرد الخاص.
  - ٤ من وسائل الدعوة: الجهاد في سبيل الله عَرَبُكُ .
- من موضوعات الدعوة: الحض على إبطال عادات الجاهلية.
  - ٦- أهمية رعاية مصالح المسلمين.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

### أولاً: أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه:

إن سؤال المدعو عن الأمور التي تشكل عليه من أهم الوسائل لتحصيل العلم؛ ولهذه الأهمية سأل بعض الصحابة النبي عَلَيْ عن أهل الدار يبيّتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال عَلَيْ : «هم منهم» أي لا بأس بقتلهم إذا اختلطوا بآبائهم.

 <sup>(</sup>١) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٤٩، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير،
 باب الحاء مع الميم مادة: «حمى» ١/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) مشارق الأنوار للقاضي عياض، حرف الألف مع الباء، ١/ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، حرف الواو مع الدال، ٢/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٢٩٤، وانظر: الدرس الثالث من هذا الحديث.

فينبغي العناية بالسؤال عن كل ما يشكل، حتى يحصل العلم والبصيرة. (١)

## ثانياً: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث:

لا شك أن الحرص على الدقة في نقل الحديث من صفات أهل العقول السليمة؛ لأنهم يخشون الوقوع في الكذب على رسول الله ﷺ؛ ولهذا الحرص جاء في هذا الحديث: «مرّبي النبي ﷺ بالأبواء أو بودّان» فقد شك الراوي هل قال الصعب صلى : بالأبواء، أو قال: بودان. قال العلامة العيني كَالله : «شكٌ من الراوي». (٢)

وهذا يبيِّن أهمية الحرص على الدقة والتثبت في نقل الحديث عن رسول الله ﷺ . (٣)

### ثالثاً: من القواعد الدعوية: عمل الداعية بالعام حتى يرد الخاص:

دل هذا الحديث على أنه إذا ثبت الدليل في العمل بأمر عام فإنه يعمل بالعام حتى يثبت الخاص؛ قال الحافظ ابن حجر تَخَلَّلُهُ في فوائد هذا الحديث: «وفي هذا الحديث دليل على جواز العمل بالعام حتى يرد الخاص؛ لأن الصحابة الحديث تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك، ثم نهى النبي عَلَيْ عن قتل النساء والصبيان فخص ذلك العموم، ويحتمل أن يستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة»(٤)؛ ولهذا ثبت عن عبدالله ابن عمر تَعَلِيْهَا أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله على العلماء رسول الله على العلماء والصبيان أن المرأة وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن

<sup>(</sup>١) انظر: حديث رقم ١٩، الدرس الرابع، ورقم ٣٠، الدرس الرابع أيضاً.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري، ١٤/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس العاشر.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١٤٨/٦.

 <sup>(</sup>٥) البَخاري، برقم ٣٠١٤، ومسلم برقم ١٧٤٤، ويأتي تخريجه كاملاً في الحديث الذي بعد هذا الحديث برقم ١١٩-[٣٠١٤] وانظر: رواياته وألفاظها في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزي٣/ ٨٦.

قاتلوا، قال جماهير العلماء: يقتلون (١) أما إذا اختلط النساء والأطفال أو الصبيان بأهل الشرك فلم يميِّز المسلمون بينهم فلا حرج في قتلهم معهم؛ قال الإمام الخطابي كَاللَّهُ في ذكره لفوائد حديث الصعب بن جثامة كَاللَّهُ في ذكره لفوائد حديث الصعب بن جثامة كَاللَّهُ في البيات وفي الحروب إذا لم يتميّزوا وإذا لم يُتَوَصَّل إلى الكبار إلا بالإتيان عليهم جائز، وأن النهي عن قتلهم منصر ف إلى حال التميّز والتفرق (٢)

# رابعاً: من وسائل الدعوة: الجهاد في سبيل الله عَرَضٌ :

إن من وسائل الدعوة العظيمة: الجهاد في سبيل الله عَرَفَكَ ؛ ولهذا بذل الصحابة عَلَيْهُ الجهود البارزة في جهاد أعداء الإسلام، وقد ظهر ذلك في هذا الحديث؛ ولهذا سأل بعضهم النبي عَلَيْهُ: عن أهل الدار يُبيَّتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: «هم منهم». (٣)

# خامساً: من موضوعات الدعوة: الحض على إبطال عادات الجاهلية:

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) معالم السنن، ٤/٤ - ١٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ١٨، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٤) معالم السنن ٤/ ٢٧٠.

# وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ﴾. (١)

قال الإمام ابن تيمية كَاللَّهُ: «ثم جعل محمداً ﷺ على شريعة شرعها له، وأمره باتباعها، ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون، وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته (٢٠)؛ ولهذا امتثل أمر ربه وقال ﷺ في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة. . . » . (٣) وهذا يوضح للداعية أهمية إبطال عادات الجاهلية السيئة .

## سادساً: أهمية رعاية مصالح المسلمين:

إن رعاية مصالح المسلمين والنظر فيما يعود عليهم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة من أعظم القربات؛ ولهذا قال على الوجه الذي أذن الله ورسوله على الإمام الخطابي كَثْلَتْهُ: «معناه لا حمى إلا على الوجه الذي أذن الله ورسوله فيه، وذلك على قدر الحاجة ووجه المصلحة من غير منع حقّ المسلم؛ فإن المسلمين شركاء في الماء والكلاً» وقد قال رسول الله على المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلاً، والماء، والنار» قال ابن الأثير كَثْلَتْهُ: «وأضاف [على الحمى إلى الله ورسوله: أي إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد، والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله، وإبل الزكاة وغيرها كما حمى عمر بن الخطاب النقيع (٢) لِنَعَم

سورة الجاثية ، الآيتان : ١٨ - ١٩ .

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ١/ ٨٤.

<sup>(</sup>٤) أعلام الحديث في شرح صَعيح البخاري، ٢/ ١٤٢٨.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود، كتأب البيوع، باب في منع الماء، ٣/ ٢٧٨، برقم ٣٤٧٧، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ وجهالة الصحابي لا تضر، وصححه الألباني، في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٢٦٥، وإرواء الغليل ٦/ ٧.

 <sup>(</sup>٦) النقيع مُوضع حماه عمر رَشِي ، لخيل المسلمين وهو من أودية الحجاز على نحو عشرين فرسخاً من المدينة. انظر؛ معجم البلدان، لياقوت الحموي، ٥/١٠، وطبقات ابن سعد ٥/٨، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ٥/٨، وقال الحافظ ابن حجر رَشِيله : «النقيع هو على عشرين فرسخاً من=

الصدقة والخيل المعدة في سبيل الله ﷺ ». (١)

وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول: وأما قوله: «لا حمى إلا لله ورسوله»: فمعناه: لا يجوز لأحد أن يحمي الكلأ إلا لله ورسوله: أي يكون ذلك في مصلحة المسلمين، وولي الأمر يقوم مقام رسول الله ﷺ، إذا دعت الحاجة لمصلحة المسلمين عامة لا لمصلحة خاصة، وبشرط أن لا يضر المسلمين». (٢)

وقد تعيَّن في بعض الطرق لحديث الصعب بن جثامة ما حماه النبي عَلِيْهُ ثم ما حماه النبي عَلِيْهُمَّا أن ما حماه عمر بن الخطاب صَلِيْهُمَّا أن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله عَلِيْهُ قال: «لا حمى إلا لله ورسوله» وقال: «بلغنا أن النبي عَلِيْهُ حمى النقيع، وأن عمر حمى الشرف (٣) والربذة (٤)». (٥)

\* \* \*

المدينة، وقدره: ميل في ثمانية أميال، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٥/ ٤٥.

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر، باب الحاء مع الميم، مادة: (حمى ١/٧٤٤.

<sup>(</sup>٢) سمعت ذلك منه أثناء شرحه لحديث رقم ٧٣٧٠، ورقم ٣٠١٢ من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٣) الشرف من الأرض: العالي، ومشارف الأرض أعاليها، وشرف كل شيء: أعلاه، والمشارف من قرى العرب: ما دنا من الريف، وبيداء المدينة: هي الشرف الذي أمام ذي الحليفة. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ١٩٢، ومشارق الأنوار للقاضي عياض، حرف الشين مع الراء، ٢/ ٢٢٢، وحرف الباء مع الياء، ١/ ١١٦، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الشين مع الراء، مادة: «شرف» ٢/ ٤٦٣.

<sup>(</sup>٤) الرَّبَـذَة: بفتح الراء والباء والذال المعجمة: موضع خارج المدينة بينه وبينها ثلاث مراحل، وهي قريب من ذات عرق. مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٥) البخاري، كتاب المساقاة، باب لاحمى إلا لله ورسوله، ٣/ ١٠٩، برقم ٢٣٧٠، وقوله «بلغنا أن النبي على البخاري، كتاب المساقاة، باب لاحمى إلا لله والربذة هذا بلاغ لابن شهاب الزهري وليس من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب، وقد تكلم الحافظ ابن حجر علله على ذلك كلاماً وافياً، انظر: فتح الباري ٥/ ٥٥.

# ١٤٧- بَابُ قَتْلِ الصِّبْيَانِ فِي الحَربِ

١٩٩ - [٣٠١٤] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَاللهِ (١) وَ النَّبِيِّ أَخْبَرَهُ: «أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ قَتْلَ النِّسَاءِ والصِّبْيَانِ». (٢)

وفي رواية: «وُجِدت امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَنَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ». (٣)

## ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١ – من موضوعات الدعوة: تحذير المجاهدين في سبيل الله عن قتل النساء والصبيان.

٢- من صفات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين.

٣- من صفات الداعية: الرحمة.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي :

## أولاً: من موضوعات الدعوة: تحذير المجاهدين في سبيل الله عن قتل النساء والصبيان:

إن الإسلام دين العدالة ، والرحمة والرعاية لمصالح الناس ؛ وقد أنكر رسول الله عَلَى هذا الحديث قتل النساء والصبيان في الجهاد في سبيل الله عَرَبُلُ ونهى عن ذلك ، وهذا يؤكد على أن ذلك من موضوعات الدعوة التي ينبغي أن يبينها الداعية للمجاهدين ويحذرهم من قتل النساء والصبيان إلا إذا شاركوا في المعارك الحربية ، أو اختلطوا أثناء المعارك بالكفار ولا يستطيع المسلمون التمييز ؛ فإنهم حينئذ يُقتلون تبعاً لا قصداً ، لعدم التمييز (٤) ؛ ولهذا ثبت عن بريدة على أنه قال : «كان رسول الله على إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه قال : «كان رسول الله على إلى أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه

<sup>(</sup>١) عبدالله بن عمر ﷺ، تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٢٠١٤] طرفه في: كتاب الجهآد والسير، باب قتل النساء في الحرب، ٢٦/٤، برقم ٣٠١٥. وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، ٣/ ١٣٦٤، برقم ١٧٤٤.

<sup>(</sup>٣) الطرف رقم ٢٠١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ١١٨، الدرس الثالث.

بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: «اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تُمثِّلوا، ولا تقتلوا وليداً، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. . . » ثم بين هذه الخصال: الإسلام والهجرة، أو الإسلام دون الهجرة ويكونون كأعراب المسلمين، فإن أبوا الإسلام دعاهم إلى بذل الجزية، فإن امتنعوا عن ذلك استعان بالله وقاتلهم . (١)

وهذا يؤكد على أن الهدف من الجهاد هو إعلاء كلمة الله عَرَضُك . (٢)

# ثانياً: من صفات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين:

ظهر في هذا الحديث أن النبي على الله المدعوين؛ ولهذا أنكر على أحوال المدعوين؛ ولهذا أنكر على قتل النساء والصبيان في الجهاد، ونهى عن ذلك؛ لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال، وهم من جملة غنائم المسلمين (٣)، ولكن إذا شاركوا في القتال أو اختلطوا بالمقاتلين الكفار قتلوا معهم، قال الله عَنَى : ﴿ وَقَلَيْلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

فَقِتَالُ المجاهدين يكون لمن نصب الحرب للمسلمين أو أعان على ذلك معهم (٥) وهذا يؤكد على أهمية مراعاة أحوال المدعوين . (٦)

## ثالثاً: من صفات الداعية: الرحمة:

لا شك أن من الصفات الحميدة التي ينبغي للداعية أن يتصف بها الرحمة ؛ لأن النبي ﷺ نهى عن قتل النساء والصبيان رحمة بهم ، وأنكر قتل هؤلاء . (٧)

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها، ٣/ ١٣٥٦، برقم ١٧٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الاستذكار لابن عبدالبر، ١٤/٥٥-٨٨، والمنهل العذب الفرات، لعبدالعال أحمد ٣/٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير ابن هبيرة ٤/ ١٩٦، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي ٣/ ٥٢٧.

<sup>(</sup>٤) سورةُ البقرة، الآية: ١٩٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الاستذكار لابن عبدالبر، ١٤/ ٦٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ١٩، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٧) انظر: الحديث رقم ٥، الدرس الأول، ورقم ١٥، الدرس الأول، ورقم ٥٠، الدرس الرابع.

# ١٤٩- بَابُ لَا يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللهِ

١٢٠ - (٣٠١٧] - حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِحْرِمَةَ: أَنَّ عَلِيًّا (١) تَعْلَى حَرَّقَ قَوْماً، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ عَحْرِمَةَ: أَنَّ عَلِيًّا (١) تَعْلَى حَرَّقَ قَوْماً، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَحَرِّقُهُمْ ؛ لأَنَّ النَّبِيُّ قَالَ: «لاَ تُعذَّبُوا بِعَذَابِ اللهِ»، ولَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ أَحَرِقُهُمْ ؛ لأَنَّ النَّبِيُّ قَالَ: (١٤)
 عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِل

وفي رواية: «أُتِي عَلِيٍّ تَعْنَيْ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقُهُمْ؛ لِنَهْي رَسُولِ اللهِ ﷺ: «لَا تُعَذَّبُوا بِعَذَابِ اللهِ»؛ وَلَقَتَلْتُهُمْ؛ لِقوْلِ رَسُولِ الله ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». (٣)

## ○ شرح غريب الحديث:

\* «الزنديق»: المشهور على ألسنة الناس أن الزنديق هو الذي لا يتمسك بشريعة، ويقول بدوام الدهر، والعرب تعبِّر عن هذا بقولهم: ملحد: أي طاعن في الأديان (٤٠). وقيل: الزنديق: من الثنوية، أو القائل بالنور والظلمة، أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان. (٥)

وقيل: الزنديق: هو كل من ليس على ملة من الملل المعروفة، ثم استعمل في كل معطل، وفيمن أظهر الإسلام وأَسَرَّ غيره. (٦)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَظَلَمْهِ: «الزنديق في عرف الفقهاء: هو المنافق الذي كان على عهد النبي ﷺ، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره، سواء أبطن

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث ٧٨.

 <sup>(</sup>۲) [الحديث ٣٠١٧] طرفه في: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة،
 ٨/ ٦٤، برقم ٢٩٢٢.

<sup>(</sup>٣) الطرف رقم ٢٩٢٢.

<sup>(</sup>٤) المصباح المنير، للفيومي، كتاب الزاي، مادة: «الزنديق» ١/ ٢٥٦.

 <sup>(</sup>٥) القاموس المحيط، للفيروز آبادي، فصل الزاي، باب القاف، ص١١٥١.

<sup>(</sup>٦) مشارق الأنوار للقاضي عياض، حرف الزاي مُع النون، ١/ ٣١١.

ديناً من الأديان: كدين اليهود والنصارى، أو غيرهم، أو كان معطلاً جاحداً للصانع والمعاد، والأعمال الصالحة». (١)

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١ - من موضوعات الدعوة: التحذير من التعذيب بعذاب الله عَرَيَكُ .

٢- أهمية ذكر الدليل عند الفتوى لرفع الإلباس.

٣- من أصناف المدعوين: الزنادقة الملحدون.

٤- من وظائف الإمام المسلم: قتل المرتدين بعد استتابتهم.

٥- من أساليب الدعوة: الترهيب.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

## أولاً: من موضوعات الدعوة: التحذير من التعذيب بعذاب الله عَيْنَا:

إن هذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن التحذير من التعذيب بعذاب الله من موضوعات الدعوة التي ينبغي للداعية أن يحذر الناس من فعلها؛ لقوله ولا تعذّبوا بعذاب الله وهذا يعم تعذيب الإنسان والحيوان، أما ما فعله على تعلي الله ولا نه لم يبلغه نهي النبي على من على تعلي عن التعذيب بالنار؛ قال الكرماني كالله : «كان ذلك من علي تعلي بالرأي والاجتهاد» (٢) والمجتهد المصيب له أجران، وغيره له أجر على اجتهاده . (٣)

# ثانياً: أهمية ذكر الدليل عند الفتوى لرفع الإلباس:

إن من الأمور المهمة للداعية أن يذكر الدليل على ما يقول أو يفتي به؛ لأن الدليل يرفع الإلباس، ويقوِّي اليقين، ويزيل الشك؛ ولهذا قال ابن عباس

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، ٧/ ٤٧١ .

<sup>(</sup>٢) شرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٣/ ٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٩٤، الدرس الثاني.

تَعْطِيْهَا في هذا الحديث: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي عَلِيْ قال: «لا تعذبوا بعذاب الله» ولقتلتهم كما قال النبي عَلِيْ : «من بدل دينه فاقتلوه».

وهذا يبيِّن أهمية ذكر الدليل والعناية به . (١)

### ثالثاً: من أصناف المدعوين: الزنادقة الملحدون:

ظهر في هذا الحديث أن علي بن أبي طالب تعليه حرق الزنادقة، فدل ذلك على أنهم من أصناف المدعوين الذين يدعون إلى الله عَرَيْنَ .

فينبغى للداعية أن يسلك معهم أربعة مسالك:

١- بيان الأدلة الفطرية على وجود الله عَرَضُ وربوبيته؛ لأن الفطرة: الخلقة التي خلق عليها كل موجود أول خلقه (٢) والخلقة التي خلق عليها المولود في بطن أمه، والدين (٣) قال النبي عَلَيْهُ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه أو يمجسانه». (٤) واستدل أبو هريرة تعلي بعد سياقه للحديث بقوله تعالى: ﴿ فِطْرَتَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

فينبغي للداعية أن يوضح للملحدين أن كل مولود يولد على نوع من الجبِلَة والطبع المتهيئ لقبول الدين فلو ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها، وإنما يعدل عنها من يعدل لآفة من آفات البشر والتقليد، وكل مولود يولد على معرفة الله والإقرار به، فلا تجد أحداً إلا وهو يُقرُّ بأن له صانعاً، وإن سماه بغير اسمه، أو عبد معه غيره (٢) وإذا نظر العاقل ورجع إلى نفسه وعقله أدنى رجوع عرف افتقاره إلى الخالق عَنَيْنَ : في تكوينه، وبقائه، وتقلّبه في

<sup>(</sup>١) انظر: حديث رقم ٩٤، الدرس الثامن.

<sup>(</sup>٢) انظر: المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية، مادة: «فطر» ٢/ ٦٩٤.

 <sup>(</sup>٣) القاموس المحيط للفيروز آبادي، فصل الفاء، باب الراء، ص ٥٨٧.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة ولا البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟، ٢/ ١١٩ برقم ١٣٥٨، ومسلم، في كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين، ٤/ ٢٠٤٧ برقم ٢٦٥٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الروم، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، ٣/ ٤٥٧، وفتاوى ابن تيمية، ٤/ ٢٤٥، ودرء تعارض العقل والنقل له، ٩/ ٣٥٥، وفتح الباري لابن حجر، ٣/ ٢٤٨،

أحواله (١) وإذا نظر إلى الخلائق علم فقرهم كلهم إلى الخالق في كل شيء: فقراء إليه في الخلق والإيجاد، وفي البقاء والرزق والإمداد، وفقراء إليه في جلب المنافع ودفع المضار، فانظر إلى حالة الناس إذا كربتهم الشدائد ووقعوا في الممهالك، وأشرفوا على الأخطار، أو شاهدوا شيئاً من الحوادث المتجددة: كالصواعق أو الرعد، والبرق والزلازل، والبراكين المتفجرة الثائرة، والريح الشديدة، وانهمار الأمطار الغزيرة، واضطراب أمواج البحار، وفيضانات الأنهار؛ فإنهم إذا حصلت هذه المشاهد العظيمة يلجأون إلى الله، وترتفع أصواتهم بالدعاء، وقلوبهم تنظر إلى إغاثة الخالق عَنَى الله، ولو لم يكن إلا خلق الإنسان؛ فإنه من أعظم الآيات، فكل يعلم أنه لم يحدث نفسه، ولا أبواه أحدثاه، ولا أحد من البشر أحدثه، ويعلم أنه لا بد له من خالق خلقه، وأن هذا الخالق موجود، حي، عليم، قدير، سميع، بصير، حكيم، حفيظ (٢) قال الله الخالق موجود، حي، عليم، قدير، سميع، بصير، حكيم، حفيظ (٢) قال الله الخالق موجود، حي، عليم، قدير، سميع، بصير، حكيم، حفيظ (٢) قال الله الخالق موجود، حي، عليم، قدير، سميع، بصير، حكيم، حفيظ (٢) قال الله الخالق موجود، حي، عليم، قدير، سميع، بصير، حكيم، حفيظ (٢) قال الله الخالق موجود، حي، عليم، قدير، سميع، بصير، حكيم، حفيظ (٢) قال الله الخالق موجود، حي، عليم، قدير، سميع، بصير، حكيم، حفيظ (٢) قال الله الخالق موجود، حي، عليم، قدير، سميع، بصير، حكيم، حفيظ (٢) قال الله الخالق مؤق آنفُوسَكُمُ أَفَلَا تُصِورُ أَفَلَا الله الله الله الله المنازلة المنا

٢- بيان البراهين والأدلة العقلية؛ فإن هذه الأدلة لها التأثير البليغ في دعوة
 هؤلاء إلى الله ﷺ ، فيقال لهؤلاء الذين ينكرون وجود الله ﷺ : الأمور
 الممكن تقسيمها في العقل ثلاثة لا رابع لها :

(أ) إما أن تُوجد هذه المخلوقات بنفسها صُدفة من غير محدث ولا خالق خلقها، فهذا محال ممتنع تجزم العقول ببطلانه ضرورة وَيُعْلَم يقيناً أن من ظنَّ ذلك فهو إلى الجنون أقرب منه إلى العقل؛ لأن كل من له عقل يعرف أنه لا يمكن أن يوجد شيء من غير موجد ولا مُحدث، فلابد لكل حادث من مُحْدِثِ ولا سبيل إلى إنكار ذلك؛ فإن وجود الشيء من غير موجد مُحال وباطل، بالمشاهدة والحس والفطرة السليمة.

(ب) وإما أن تكون هذه المخلوقات الباهرة هي المحدثة الخالقة لنفسها،

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الداعي إلى الإِسلام، لعبدالرحمن الأنباري ص ٢١١، ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية، ٣/ ١١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية ٣/ ١٢٢، ١٢٩، ١٣١، ١٣٧، ١٣٥، والرياض الناضرة والحدائق النبرة الزاهرة للسعدي، ص ٢٥١-٢٥٢، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي، ٢/ ٢٣٧. (٣) سورة الذاريات، الآية: ٢١.

فهذا أيضاً مُحالٌ ممتنع بضرورة العقل، وكل عاقل يجزم أن الشيء لا يحدثُ نفسه ولا يخلقها؛ لأنه قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقاً؟! فإذا بطل هذان القسمان عقلاً وفطرة، وبان استحالتهما تعيّن القسم الثالث:

(ج) وهو أن هذه المخلوقات بأجمعها علويها وسفليها، وهذه الحوادث لابد لها من خالق ينتهي إليه الخلق، والملك، والتدبير، وهو الله العظيم الخالق لكل شيء المتصرف في كل شيء، المدبر للأمور كلها<sup>(۱)</sup>؛ ولهذا الدليل العقلي والبرهان القطعي قال الله عَنَيْنَ ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ عَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْدَيْلُ العقلي والبرهان القطعي قال الله عَنَيْنَ ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ عَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْدَيْلُوفِرُنَ \* أَمْ خَلَقُواْ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَّ بَل لَّا يُوفِرُنَ \* أَمْ عِندَهُمْ خَزَايِنُ رَيِّك أَمْ هُمُ الْمُصَيِّطِرُونَ \* . (٢) وهذا يوضح أن العدم لا يخلق شيئاً، والطبيعة لا تملك قدرة، والصدفة العمياء لا توجد حياة.

٣- ذكر الأدلة الحسية المشاهدة التي تدل على وجود الله، وربوبيته، وأنه
 الخالق لكل شيء المستحق للعبادة، وهذه الأدلة على نوعين:

(ب)- النوع الثاني: معجزات الأنبياء وهي آيات يشاهدها الناس أو يسمعونها وهي من أعظم البراهين القاطعة على وجود مرسلهم؛ لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر يجريها الله عَرَيْنٌ تأييداً لرسله ونصراً لهم عليهم

<sup>(</sup>۱) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ٢٦٢، ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية، ٣١٨، والريحن في تفسير كلام المنان للسعدي، ٣١٨، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي، ٧/ ١٩٥، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي، ١٩٥٤، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي، ١٩٥٤،

<sup>(</sup>٢) سورة الطور، الآيات: ٣٥-٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الرياض الناضرة للسعدي ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) سورة النمل، الآية: ٦٢.

الصلاة والسلام (١) ومن ذلك قوله ﷺ : ﴿ فَأُوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَٱنفَاقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ . (٢) إلى غير ذلك من الآيات العظيمة . (٣)

3- ذكر الأدلة الشرعية: وهي طريق الهداية الكاملة، وهي ما جاء عن الله عن رسله عليهم الصلاة والسلام، وهي تجمع بين الأدلة العقلية والنقلية، فالكتب السماوية كلها تنطق بأن الله الخالق لكل شيء المستحق للعبادة، وما جاءت به من مصالح العباد دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه، وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به. (٤)

# رابعاً: من وظائف الإمام المسلم: قتل المرتدين بعد استتابتهم:

لا ريب أن من الوظائف العظيمة والأمور المهمة قتل إمام المسلمين للمرتدين عن دين الإسلام بعد استتابتهم وامتناعهم عن الرجوع إلى دين الإسلام؛ ولهذا قال على هذا الحديث: «من بدل دينه فاقتلوه» وقد بين الله عَرَصَ عظم جريمة المرتدين فقال: ﴿ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَيْمَتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتِكَ الله عَيْمُتُ أَمْكُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾. (٥) حَيِطَتُ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾. (٥)

قال الإمام ابن قدامة كَغْلَلْهُ: «وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين» (٢٠) فإذا كان المرتدعن دين الإسلام بالغاً، عاقلاً، ، دعاه الإمام أو نائبه إلى الإسلام ثلاثة أيام فإن رجع وإلا قتل. (٧)

<sup>(</sup>١) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ٦/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء، الآية: ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ٦/ ٥٥-٤٨١.

<sup>(</sup>٤) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية، ١/ ١٧٢-١٨٠، ٧/ ٣٩، ومجموع الفتاوي له، ٦/ ٧١، وشرح أصول الإيمان لمحمد بن صالح العثيمين ص ١٧.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ٢١٧.

<sup>(</sup>٦) المغنى، ٢٦٤/١٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي لابن العربي ٣/ ٤٢٤ ، والمغني لابن قدامة ، ٢١٤ / ٢٦٤ .

#### خامساً: من أساليب الدعوة: الترهيب:

دل هذا الحديث على أسلوب الترهيب؛ لقوله ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه»؛ فإن فيه الترهيب من الردة؛ لأن من ارتد عن الإسلام قتل، وأسأل الله العفو والعافية لي ولجميع المسلمين. (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الثالث عشر.

#### ١٥٣- بَابُ

٢٢١ -[٣٠١٩]- حَدَّثَنَا يَحْيِيٰ بْنُ بُكَيْرِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ: أَن أَبَا هُرَيْرَةَ (١) يَعْظِيهُ قَالَ: سَمَعْتُ رَسُّولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «قَرَصَتْ نَمْلةٌ نَبيّاً من الأَنْبياءِ، فَأَمَرَ بقريةِ النَّمْلِ فَأَحْرِقَتْ، فَأَوْحَىٰ اللهُ إلَيْهِ أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلةٌ أَحْرَفْتَ أُمةً مِنَ الأُمْمِ تُسبِّحُ الله! »(٢).

وفي رواية: «نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ، فَأَوْحَىٰ اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً!». (٣)

# ○ شرح غريب الحديث:

\* «فأمر بجهازه» الجهاز : جهاز السفر وما يُحتاج إليه فيه . (٤)

\* «قرية النمل» هي مساكنها وبيتها، والجمع قُرى، والقرية من المساكن والأبنية: الضياع وقد تطلق على المدن. (٥)

# ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

١ - من أساليب الدعوة : القصص .

٧- من موضوعات الدعوة: التحذير من مؤاخذة أحد بذنب غيره.

٣- من صفات الداعية: الصبر على الأذى.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٧.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٢٠١٩] طرفه في: كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داءً وفي الآخر شفاءً، وخمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، ٤/ ١٢٠، برقم ٣٣١٩. ومسلم، في كتاب السلام، باب النهي عن قتل النمل، ٤/ ١٧٥٩، برقم ٢٢٤١.

<sup>(</sup>٣) الطرف رقم ٣٣١٩.

 <sup>(</sup>٤) انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض، حرف الجيم مع الهاء، ١٦١١، والمصباح المنير، للفيومي، ١١٣/١.
 (٥) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب القاف مع الراء، مادة: «قرا» ٢/٥٥.

### أولاً: من أساليب الدعوة: القصص:

إن أسلوب القصص في الدعوة إلى الله عَرَضُ من الأمور المهمة التي ينبغي للداعية أن يعتني بها عناية خاصة؛ لما للقصص من تأثير على المدعو؛ لأنه يشد الأذهان ويقرب الفهم للسامعين؛ وقد قص النبي عَلَيْ علينا قصة هذا النبي الكريم مع النملة وإحراقه لقرية النمل، وعتاب الله له على قتله لجميع النمل. فقال: «فهلاً نملة واحدة». (١)

# ثانياً: من موضوعات الدعوة: التحذير من مؤاخذة أحد بذنب غيره:

دل هذا الحديث على أن من موضوعات الدعوة: الحض على عدم مؤاخذة أحدِ بذنب غيره؛ ولهذا عاتب الله عَنَى لا هذا النبي الذي أحرق قرية النمل من أجل نملة واحدة: «فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله؟» وقد قال الله عَنَى : ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَى ؟ . (٢)

وهذا يؤكد على أنه لا يؤاخذ أحدٌ بذنب أحد، قال الإمام النووي تَخْلَشُهُ: «قال العلماء: وهذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي عليه كان فيه جواز قتل النمل، وجواز الإحراق بالنار، ولم يعتب عليه في أصل القتل والإحراق، بل في الزيادة على نملة واحدة، وقوله تعالى: «فهلاً نملة واحدة» أي فهلاً عاقبت نملة واحدة هي التي قرصتك؛ لأنها الجانية، وأما غيرها فليس لها جناية، وأما في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان (٢) إلا إذا حُرِّق إنسانٌ فمات بالإحراق فلوليه الاقتصاص بإحراق الجانيد. » (٤) وأما قتل النمل في شريعة محمد عن قمل فمنهي عنه، فعن ابن عباس تعليم قال: «إن رسول الله عليه نهى عن قتل أربع من الدوابِّ: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد (٥)» . (١)

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ١٧، الدرس الثالث، ورقم ٢٨، الدرس الثامن، ورقم ٣٤، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر، الآية : ١٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٩٤، الدرس الثاني، ورقم ١٢٠، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم، ٤١/٩/١٤، وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي، ٥٤٢/٥، وفتح الباري، لابن حجر، ٣٥٨/٦.

<sup>(</sup>٥) الصرد: طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم، نصفه أبيض ونصفه أسود. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الصادمع الراء، مادة: «صرد» ٣/ ٢١.

<sup>(</sup>٦) أبو داود، كتاب الأدب، باب في قتل الذرّ، ٤/٣٦٧، برقم ٥٢٦٧، وابن ماجه، كتاب الصيد، باب ما=

قال الإمام الخطابي كَالله : "إن النهي إنما جاء في قتل النمل في نوع منه خاص. وهو الكبار منها، ذوات الأرجل الطوال وذلك: أنها قليلة الأذى والضرر، ونهى عن قتل النحلة؛ لما فيها من المنفعة، فأما الهدهد والصرد فنهيه في قتلهما يدل على تحريم لحومهما، وذلك أن الحيوان إذا نهي عن قتله، ولم يكن ذلك لحرمته ولا لضرر فيه كان ذلك لتحريم لحمه... "(١) وقال الإمام النووي كَالله : "وأما قتل النمل فمذهبنا أنه لا يجوز واحتج أصحابنا فيه بحديث ابن عباس... ".(١)

وهذا يبين للداعية أنه ينبغي له أن يحذر الناس من أخذ بعض الناس ومعاقبتهم بذنوب غيرهم أو جناية غيرهم، والله المستعان.

## ثالثاً: من صفات الداعية: الصبر على الأذى:

لا ريب أن الصبر على الأذى في ذات الله عن من الصفات الحميدة التي ينبغي للداعية أن يتصف بها؛ ولهذا عوتب هذا النبي الكريم في هذا الحديث؛ لأنه قتل أمة من النمل من أجل واحدة، قال الإمام القرطبي كَالله : "وظاهر هذا الحديث أنَّ هذا النبي إنما عاتبه الله تعالى، حيث انتقم لنفسه بإهلاك جمع آذاه واحد منه ، وكان الأولى به الصبر والصفح ، لكن وقع للنبيّ : أن هذا النوع مؤذ لبني آدم، وحرمة بني آدم أعظم من حرمة غيره من الحيوان غير الناطق، فلو أنفرد له هذا النظر، ولم ينضم إليه التَّشفي الطبيعي لم يعاتب، والله تعالى أعلم. لكن لما انضاف إليه التشفي الذي دل عليه سياق الحديث عوتب عليه، والذي يؤيد ما ذكرنا : التمسك بأصل عصمة الأنبياء، وأنهم أعلم الناس بالله، وبأحكامه، وأشدهم له خشية "(٢). رحم الله الإمام القرطبي فقد أجاد وأفاد. (٤)

<sup>=</sup> ينهى عن قتله، ٢/١٠٧٤، برقم ٣٢٢٤، وصححه النووي على شرط البخاري ومسلم، انظر: شرح صحيح مسلم، ١٤٢.

<sup>(</sup>١) معالم السنن، ١١٣/٨.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٤/ ٤٩٠، وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي، ٥٤٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) المفَّهم لما أشكل من للخيص كتاب مسلم، ٥/ ٤٢هُ، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٢٧، الدرس الأول، ورقم ٦٦، الدرس الأول.

# ١٥٤- بَابُ حَرقِ الدُّورِ وَالنَّخِيلِ

قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمِ قَال: قَالَ لِي جَرِيرٌ (١) قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : أَلا تُريحُنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمِ قَال: قَالَ لِي جَرِيرٌ (١) قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : أَلا تُريحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَة؟ " وَكَانَ بَيْتاً فِي خَثْعَمَ يُسَمَّى كَعْبَةَ اليَمَانِيةِ وَقَالَ فَانْطَلَقْتُ فِي مَنْ ذِي الْخَلَصَة ! " وَكُنْتُ لاَ أَثْبُتُ خَمْسِينَ وَمِائةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ، وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ، قَالَ: وَكُنْتُ لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَطَرِي وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثْرَ أَصابِعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثْرَ أَصابِعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثْرَ أَصابِعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وفي رواية: «أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ؟» فَقُلْتُ: بَلَى، فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِنَ وَمِائَة فَارِسِ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ، وَكُنْتُ لا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكُ لِلنَّبِيِّ عَيَّلِيَّةً فَضَرَب يَدَهُ عَلَى صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ يَدِهِ فِي الْخَيْلِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكُ لِلنَّبِيِّ عَيَّلِيَّةً فَصَرَب يَدَهُ عَلَى صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ يَدِهِ فِي صَدْرِي فَقَالَ: «اللَّهُمَّ ثَبَتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيا مَهْدِيًا» قَالَ: فَمَا وَقَعْتُ عَنْ فَرَسٍ مِدْدِي فَقَالَ: «اللَّهُمَّ ثَبَتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيا مَهْدِيًا» قَالَ: فَمَا وَقَعْتُ عَنْ فَرَسٍ بِعْدُ، قَالَ وَكَانَ ذُو الْخَلَصَةِ بَيْتاً بِالنَّارِ وَكَسَرَهَا، قَالَ: وَلَمَّا قَدِم جَرِيرٌ الْيَمَنَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ هَهُنَا فَإِنْ قَدَرَ كَانَ بَهَا رَجُلٌ يَسْتَقْسِمُ بِالأَرْلَامِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ هَهُنَا فَإِنْ قَدَرَ كَانَ نَهُ مَرَب عُنْقَكَ قَالَ: فَبَيْنَمَا هُو يَضْرِبُ بِهَا إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِ جَرِيرٌ، فَقَالَ: فَكَسَرَنَّهَا وَلَتَشْهَدَنَّ أَنْ لاَ إِلَنَهَ إِلاَّ الله، أَوْ لاَّضْرِبَنَّ عُنُقَكَ، قَالَ: فَكَسَرَهَا وَلَتَشْهَدَنَّ أَنْ لاَ إِلَنَه إِلاَّ الله، أَوْ لاَّضْرِبَنَّ عُنُقَكَ، قَالَ: فَكَسَرَهَا أَوْ لاَعْرِبَنَ عُنُقَكَ، قَالَ: فَكَسَرَهَا وَلَتَشْهَدَنَّ أَنْ لاَ إِلَنَهَ إِلاَّ الله، أَوْ لاَأْضُرِبَنَ عُنُقَكَ، قَالَ: فَكَسَرَهَا

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٦٩.

<sup>(</sup>۲) [الحديث ٣٠٢٠] أطرافه في: كتاب الجهاد والسير، باب من لا يثبت على الخيل، ٣٢/٤، برقم ٣٠٣٦. وكتاب الجهاد والسير، باب البشارة في الفتوح، ٤٧/٤، برقم ٣٠٧٦. وكتاب مناقب الأنصار، باب ذكر جرير بن عبدالله البجلي، ٤/ ٢٨٠، برقم ٣٨٢٣. وكتاب المغازي، باب غزوة ذي المخلصة، ٥/ ١٣١، برقم ٤٣٥٥. وكتاب الأدب، باب التبسم والضحك، ١٢٣/٧، برقم ١٢٥٨. وكتاب الأدب، باب التبسم والضحك، ١٢٣/٧، برقم ١٠٨٩. وكتاب الدعوات، باب قول الله تعالى: ﴿ وَصَلّ عَلَيْهِم ﴾ ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه، ١٩٦٧، برقم ٣٣٧٦. وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل جرير بن عبدالله، رضى الله تعالى عنه، ٤/ ١٩٢٥، برقم ٢٤٧٥.

وَشَهِذَ، ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرٌ رَجُلاً مِنْ أَحْمَسَ يُكُنَىٰ أَبَا أَرْطَاةً (١) إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُبَشِّرُهُ بِذَلِكَ فَلَمَّا أَتَى النَّبِيِّ ﷺ يُبَشِّرُهُ بِذَلِكَ فَلَمَّا أَتَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُ حَتَّى بِذَلِكَ فَلَمَّا أَتَى النَّبِيِّ ﷺ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ . (٢)

وفي رواية: «مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ عَلَيْةِ منْذُ أَسْلَمْتُ ، وَلاَ رَآنِي إِلاَّ تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي ». (٣)

## ○ شرح غريب الحديث:

\* «ذو الخلصة» بيتٌ كان فيه صنم لدوس وخثعم، وبجيلة، وغيرهم، وقيل: ذو الخلصة الكعبة اليمانية التي كانت باليمن. (٤)

\* «أحمس» أحمس طائفة من بجيلة ، منهم أبو أرطاة: حصين بن ربيعة الأحمسي . (٥)

## ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من صفات الداعية: راحة القلب بالتوحيد ونشره بين الناس.

٢- من موضوعات الدعوة: الحض على إزالة الشركيات.

٣- من وسائل الدعوة: بعث البعوث وإرسال الدعاة.

٤- أهمية سرعة استجابة المدعو.

٥- من صفات الداعية: التواضع.

<sup>(</sup>١) أبو أرطاة: هو حصين بن ربيعة بن عامر بن الأزور الأحمسي رَبِيْقٍ ، وهو مشهور بكنيته، وأرسله جرير ابن عبدالله يبشر رسول الله على المجراق ذي الخلصة. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر، ٢/ ٣٣١، والإصابة في تمييز الصحابة له، ٣/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) طرف الحديث رقم ٤٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) طرف الحديث رقم ٢٠٨٩.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الخاء مع اللام، مادة: «خلص» ١/ ٦٢. وسمعت سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله أثناء شرحه لحديث رقم ٤٣٥٥ من صحيح البخاري، يقول: «ذو الخلصة: الصنم المعروف في أطراف بيشة، وقد أعيدت، وهدمها المسلمون في عهد الإمام محمد بن سعود كلله».

<sup>(</sup>٥) اللباب في تهذيب الأنساب، لابن الأثير، ١/ ٣٢.

- ٦- من أساليب الدعوة: التأليف بالدعاء.
- ٧- من وسائل الدعوة: إزالة كل ما يفتن به الناس من بناء وغيره.
  - ٨- أهمية البشارة وأثرها في النفوس.
    - ٩- أهمية التأكيد بالقسم.
  - ١٠ من أساليب الدعوة: التأكيد بالتكرار.
  - ١١ من معجزات النبي ﷺ: استجابة دعواته.
    - ١٢ من أساليب الدعوة: الترهيب.
  - ١٣ من صفات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين.
    - ١٤- من صفات الداعية: حسن الخلق.
  - ١٥- من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث.
    - ١٦ من وسائل الدعوة: استمالة قلب من له شأن في قومه.
- ١٧ من وسائل الدعوة: تعليم المجاهدين وتدريبهم استعداداً للجهاد.
  - ١٨ أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

## أولاً: من صفات الداعية؛ راحة القلب بالتوحيد ونشره بين الناس:

إن الداعية الصادق في دعوته هو الذي يرتاح قلبه بنشر التوحيد بين الناس، وإذا انتشر الشرك أتعب ذلك قلبه وأقلقه؛ ولهذا قال على لله لجرير بن عبدالله: «ألا تريحني من ذي الخلصة؟» قال الحافظ ابن حجر كَ الله الله الله الله تعالى». (١) القلب؛ وما كان شيء أتعب لقلب النبي على من بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى». (١)

فينبغي للداعية أن يتصف بهذه الصفة الكريمة فَيُسَرّ ويفرح بانتشار التوحيد بين الناس، ويعلمهم ذلك.

## ثانياً: من موضوعات الدعوة: الحض على إزالة الشركيات:

لا ريب أن من أهم الموضوعات حض الناس وحثهم على إزالة كل ما يكون

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٨/ ٧٢.

فينبغي للداعية أن يحض الناس على هدم الأشياء الشركية، ووسائل الشرك؛ لأمر النبي ﷺ بذلك.

## ثالثاً: من وسائل الدعوة: بعث البعوث وإرسال الدعاة:

إن من وسائل الدعوة التي لها أهمية بالغة: بعث البعوث وإرسال الرسل والدعاة إلى الله عَرَبُكُ ؛ لتعليم الناس الخير والقضاء على الشرك ووسائله؛ ولهذا عرض النبي على جرير بن عبدالله تعلى ؛ ليرسله إلى هدم ذي الخلصة، فقال: «ألا تريحني من ذي الخلصة؟» فانطلق جرير تعلي في خسين ومائة فارس من قومه، فهدم ذا الخلصة وكسرها وأحرقها. وقد اعتنى النبي على بهذه الوسيلة، فكان يرسل الدعاة ويبعث البعوث والسرايا للدعوة إلى الله عَرَبُكُ . (٢)

### رابعاً: أهمية سرعة استجابة المدعو:

المدعو ينبغي له الإسراع في الاستجابة لله ورسوله ﷺ؛ لأن ذلك من أهم المهمات وأعظم القربات له ﷺ ؛ ولهذا أسرع جرير تعلق في الاستجابة لله ﷺ ولرسوله ﷺ، فانطلق بمائة وخمسين فارساً على خيلهم حتى كسر الصنم المعروف: بذي الخلصة وَحَرَّقهُ. (٣)

# خامساً: من صفات الداعية: التواضع:

دل هذا الحديث على تواضع النبي ﷺ؛ لأنه ضرب في صدر جرير بن عبدالله

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب تسوية القبر، ٢/ ٦٦٦، برقم ٩٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٦٦ ، الدرس الثالث، ورقم ٩٠ ، الدرس الثاني .

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٤٥، الدرس التاسع عشر، ورقم ٥٢، الدرس الخامس.

ودعا له؛ قال العلامة العيني كَغْلَمْهُ: «فيه أنه لا بأس للإمام أو العالم إذا أشار إليه إنسان في مخاطبة أو غيرها أن يضع عليه يده، ويضرب بعض جسده، وذلك من التواضع واستمالة النفوس». (١) فينبغي للداعية الاقتداء بالنبي عَلَيْهُ في تواضعه وغيره، مما لا يكون من خصائصه عَلَيْهُ. (٢)

## سادساً: من أساليب الدعوة: التأليف بالدعاء:

ظهر في هذا الحديث أن الدعاء من أساليب الدعوة، التي ينبغي للداعية العناية بها؛ لأهميتها في استمالة القلوب؛ قال ابن حجر تَخَلَمْتُهُ: «وفيه استمالة نفوس القوم بتأمير من هو منهم، والاستمالة بالدعاء والثناء..». (٣)

وهذا يؤكد أهمية العناية بالدعاء للمدعوين؛ لاستمالة قلوبهم. (١)

# سابعاً: من وسائل الدعوة: إزالة كل ما يفتتن به الناس من بناء وغيره:

# ثامناً: أهمية البشارة وأثرها في النفوس:

لا ريب أن البشارة بما يسر الإنسان من الأمور المهمة في الدعوة إلى الله عَرَيْكُ ؛ لما في ذلك من تأليف القلوب واستمالتها؛ ولهذا أرسل جرير بن عبدالله صَعَيْثُ

<sup>(</sup>١) عمدة القاري، شرح صحيح البخاري، ١٤/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٣٣، الدرس الحادي عشر، ورقم ٦٢، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٨/ ٧٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس الخامس، ورقم ٤٥، الدرس الثامن.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٨/ ٧٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ٩٧ ، الدرس الأول.

حصين بن ربيعة أبا أرطاة؛ ليبشر النبي ﷺ بتكسير وتحريق صنم خثعم المعروف بذي الحلصة؛ ليدخل السرور على رسول الله ﷺ، فلما أتى البشير النبي ﷺ قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئتُ حتى تركتُها كأنها جمل أجرب، فَسُرَّ النبي ﷺ بذلك، فبارك على خيل أحمس ورجالاتها خمس مرات. وهذا يدل على سروره ﷺ العظيم بذلك، ويدل على مكانة البشارة في النفوس (۱)؛ قال النووي كَاللهُ: «وفي هذا الحديث استحباب إرسال البشير بالفتوح ونحوها». (۲)

## تاسعاً: أهمية التأكيد بالقسم:

ظهر أسلوب القسم في هذا الحديث؛ لقول أبي أرطاة تَطْفَي : يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. ولا ريب أن التأكيد بالقسم من الأمور المهمة؛ لتأكيد ما يقوله الإنسان، وهذا يؤكد أهمية هذا الأسلوب عند الحاجة. (٣)

## عاشراً: من أساليب الدعوة: التاكيد بالتكرار:

ظهر في هذا الحديث أسلوب التكرار، وذلك أن النبي على برّك في خيل أحمس ورجالها خمس مرات؛ وقد ذكر ابن حجر كَالله الحكمة من ذلك، فقال: «قيل: مبالغة واقتصاراً على الوتر؛ لأنه مطلوب، ثم ظهر لي احتمال أن يكون دعا للخيل والرجال أولهما معاً، ثم أراد التأكيد في تكرير الدعاء ثلاثاً، فدعا للرجال مرتين أخريين، وللخيل مرتين أخريين؛ ليكمل لكل من الصنفين ثلاثاً، فكان مجموع ذلك خمس مرات». (3)

وهذا يدل على أهمية أسلوب التكرار . (٥)

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس التاسع، ورقم ٨٣، الدرس الأول، ورقم ٨٩، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦/ ٢٦٨، وانظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري ١٣/ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ١٠، الدرس الخامس، ورقم ١٤، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٨/٧٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٤، الدرس الخامس، ورقم ٧، الدرس الثاني عشر.

### الحادي عشر: من معجزات النبي ﷺ: استجابة دعواته:

دل هذا الحديث على أن من معجزات النبي ﷺ إجابة دعواته؛ ولهذا دعا النبي ﷺ لجرير بعد أن اشتكى إليه عدم ثبوته على الخيل فضرب صدره وقال: «اللهم ثبته واجعله هادياً مهدياً» قال الإمام القرطبي كَلَّلُهُ: «فدعا له النبي اللهم ثبته واجعله هادياً مهدياً لنفسه، والتر مما طلب بالثبوت (١) مطلقاً، وبأن يجعله هادياً لغيره، مهدياً لنفسه، فكان كلُّ ذلك، وظهر عليه جميع ما دعا له به، وأوَّل ذلك أنه نفر في خمسين ومائة فارس لذي الخلصة فحرَّقها، وعمل فيها عملاً لا يعمله خمسة آلاف» (١) وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول: «وفيه علم من أعلام النبوة؛ لأنه ﷺ ضرب صدره فثبت على الراحلة». (٣)

وهذا يدل على صدقه ﷺ وأنه عبدالله ورسوله. (٤)

### الثاني عشر: من أساليب الدعوة: الترهيب:

دل هذا الحديث على أسلوب الترهيب؛ لأن جرير بن عبدالله تعليه عندما قدم إلى اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له: إن رسول رسول الله عليه ها هنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك، فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال: «لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربنَّ عنقك، فكسرها وشهد. . . ». وهذا يبين أهمية أسلوب الترهيب في الدعوة إلى الله عَرَيْنُ . (٥)

### الثالث عشر: من صفات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين:

ظهر في هذا الحديث أن من الصفات الحميدة الحكيمة؛ مراعاة أحوال المدعوين؛ ولهذا ما حجب النبي على جرير بن عبدالله منذ أسلم، والمقصود أنه على عندما يعلم استئذان جرير يترك كل شيء ويأذن له فوراً، مبادراً لذلك،

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، ولعله «بالثبات».

<sup>(</sup>٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٦/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٣٠٧٦ من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٩١، الدرس التاسع.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الثالث عشر، ورقم ١٢، الدرس الثالث.

مبالغة في إكرامه (١)، قال الإمام القرطبي على قول جرير تعليه : «ما حجبني رسول الله عليه منذ أسلمت»: «ولا يفهم من هذا أن جريراً كان يدخل على النبي عليه بيته من غير إذن، فإن ذلك لا يصلح؛ لحرمة بيت النبي عليه و ولما يفضي ذلك إليه من الاطلاع على ما لا يجوز من عورات البيوت». (٢)

وهذا يدل على أن النبي ﷺ راعى حال جرير بن عبدالله تطالب ؛ لمكانته في قومه، فلم يحجبه ويمنعه من الدخول عليه كما يحجب بعض الناس في أوقات خاصة بل كان يبادر ﷺ إلى الإذن له بالدخول، وهذا يؤكد على الدعاة مراعاة أحوال المدعوين. (٣)

### الرابع عشر: من صفات الداعية: حسن الخلق:

ظهر في هذا الحديث أن حسن الخلق من الصفات العظيمة التي ينبغي للداعية أن يتصف بها؛ ولهذا الخلق قال جرير تعلق عن النبي على الله ولا رآني إلا تبسم في وجهي قال الإمام القرطبي تعلمته الرجال: هذا منه على فرح به، وبشاشة للقائه، وإعجابٌ برؤيته؛ فإنه من كملة الرجال: خلقاً وَخُلُقاً» وقال النووي تعلم ذلك إكراما، ولطفا، وبشاشة، ففيه استحباب هذا اللطف للوارد، وفيه فضيلة ظاهرة لجرير (٥) وقال العلامة العيني تعلم المها للتكبر، لقاء الناس بالتبسم، وطلاقة الوجه من أخلاق النبوة، وهو مناف للتكبر، وجالب للمودة». (١) وهذا يؤكد على الداعية التزامه بحسن الخلق. (٧)

## الخامس عشر: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث:

ظهر في الحديث أن الدقة في نقل الحديث من الصفات الحميدة؛ لأن رسول جرير رسول على قال للنبي رسول عن ذي الخلصة: «ما جئتك حتى تركتها كأنها

<sup>(</sup>١) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٦/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٦/ ٤٠٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ١٩، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٤) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٤٠٣/٦.

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على صحيح مسلم، ٢١٨/١٦.

<sup>(</sup>٦) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ١٤/ ٢٨٠، وانظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٥/ ٥٩.

<sup>(</sup>٧) انظر: الحديث رقم ١٤، الدرس الأول، ورقم ٢١، الدرس الثاني.

جمل أجوف أو أجرب»، فالراوي شك هل قال: أجوف، أو قال: أجرب. (١) وهذا يؤكد حرص السلف الصالح على العناية بنقل الحديث. (٢)

## السادس عشر: من وسائل الدعوة: استمالة قلب من له شأن في قومه:

إن من الوسائل المهمة في الدعوة إلى الله عَرَضُ استمالة قلب من له شأن في قومه؛ ليتألف؛ ولهذا ما رأى النبي عَلَيْ جرير بن عبدالله صَافِي إلا تبسَّمَ في وجهه، قال الإمام الأبي صَرَّكُمْ أنه : «فيه بر أشراف الناس وحسن لقائهم؛ لأنه كان كبير قومه» (٣٠). وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول: «وهذا يدل على التأليف وتقدير أهل الفضل، ومن كان له شأن في قومه» . (٤)

وعن عبدالله بن عمر تغطيها يرفعه: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه» (٥) وعن جابر بن عبدالله تعطيها يرفعه: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا أتاه كريم قوم فليكرمه». (٦) وهذا يؤكد أهمية العناية بكبير القوم وإكرامه، تأليفاً له واستمالة لقلبه؛ لأن له الأثر الكبير في قومه، فإذا وافق على شيء وافقوا عليه أو فعل شيئاً فعلوه.

فينبغي العناية بهذه الوسيلة لأهميتها في الدعوة إلى الله عَرَيَكُ .

## السابع عشر: من وسائل الدعوة: تعليم المجاهدين وتدريبهم استعداداً للجهاد:

ظهر في هذا الحديث أن من الوسائل المهمة في الدعوة إلى الله تعليم المجاهدين وتدريبهم على وسائل الجهاد؛ وقد اعتنى النبي على بذلك فدعا لجرير بن

<sup>(</sup>١) انظر: عمدة القارى للعيني ١٤/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس العاشر.

<sup>(</sup>٣) [كمال إكمال المعلم، ٨/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٣٨٢٢، من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه، كتاب الأدب، باب إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، ٢/٣٢٣، برقم ٣٧١٢، وحسنه الألباني؛ لشواهده الكثيرة في صحيح سنن ابن ماجه ٢/٣٠٣.

<sup>(</sup>٦) الحاكم وصحح إسناده، ٢٩١/٤-٢٩١، وذكر له الألباني ثمانية شواهد في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٣/ ٣٠٥، برقم ١٢٠٥.

عبدالله أن يثبت على الخيل فقال: «اللهم ثبته واجعله هادياً مهدياً» قال الحافظ ابن حجر كَاللهُ: «وفي الحديث. . . فضل ركوب الخيل في الحرب» (١) وقال العلامة العيني كَاللهُ: «وفيه فضل الفروسية، وأحكام ركوب الخيل؛ فإن ذلك مما ينبغي أن يتعلمه الرجل الشريف والرئيس» . (٢)

فينبغي العناية بهذه الوسيلة عناية خاصة؛ لأهميتها في الدعوة إلى الله

## الثامن عشر: أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه:

ظهر في هذا الحديث أن جرير بن عبدالله تعلق شكى إلى النبي عَلَيْهُ أنه لا يشبت على الخيل، فدعا له النبي عَلَيْهُ، فما سقط عنها قط، وهذا يؤكد أهمية السؤال؛ فإنه استفاد من هذا السؤال استفادة عظيمة فثبت على الخيل بدعوة النبي عَلَيْهُ. (٤)

\* \*\*

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٧٣/٨ بتصرف يسير جداً.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري، شرح صحيح البخاري، ١٤/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ١٨، الدرس الثاني، ورقم ٧٨، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ١٩، الدرس الرابع، ورقم ٣٠، الدرس الرابع.

# ١٥٥- بَابُ قَتْلِ النَّائِمِ المُشْرِكِ

 الجَوْنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًا بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (١) مَعْظِيْهَا قَالَ:
 زائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (١) مَعْظِيْهَا قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَهُطاً مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِع ؟ لِيَقْتُلُوهُ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَدَخَلَ حِصْنَهُمْ، قَالَ: فَدَخَلتُ فِي مَرْبَطِ دَوَّاتٌ لَهُمْ، قَالَ: وَأَغْلَقُوا بَابَ الحِصْن، ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا حِمَاراً لَهُمْ فَخَرَجُوا يَطْلُبُونَهُ، فَخَرَجْتُ فِيمَنْ خرَجَ أُرِيهِمْ أَنَّنِي أَطْلُبُهُ مَعَهُمْ، فَوَجَدُوا الحِمَارَ، فَدَخَلُوا وَدَخَلْتُ، وَأَغْلَقُوا بَابَ الحِصْنِ لَيْلاً، فَوَضَعُوا المَفَاتِيحَ فِي كُوَّةٍ حَيْثُ أَرَاهَا، فَلَمَّا نَامُوا أَخَذْتُ المَفَاتِيحَ فَلَ تَحْتُ بَابَ الحِصْنِ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا أَبَا رَافِع، فَأَجَابَنِي، فَتَعَمَّدْتُ الصَّوْتَ فَضَرَبْتُهُ، فَصَاحَ، فَخَرَجْتُ، ثُمَّ جِئْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ كَأَنِّي مُغِيثٌ، فَقلْتُ يَا أَبَا رَافِع - وَغَيَّرْتُ صَوْتِي - فَقَالَ: مَا لَك الْأُمِّكَ الويْلُ، قَلْتُ: مَا شَأْنُك؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي مَنْ دَخَلَ عَلَيَّ فَضَرَ بَنِي، قَالَ: فَوَضَعْتُ سَيْفِي فِي بَطْنِهِ، ثُمَّ تَحَامَلْتُ عَلَيْهِ حَتَّى قَرَعَ العَظْمَ، ثُمَّ خَرَجْتُ وَأَنَا دَهِشٌ، فَأَتَيْتُ سُلَّماً لَهُمْ لأَنْزِلَ مِنْهُ فَوَقَعْتُ، فَوُثِئَتْ رِجْلِي، فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَقَلْتُ: مَا أَنَا بِبَارِح، حَتَّى أَسْمَعَ النَّاعِيَةَ، فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى سَمِعْتُ نَعَايَا أَبِي رَافِع تَاجِرِ أَهْلِ الحِجَازِ. قَالَ: فَقُمْتُ وَمَا بِي قَلَبَةٌ، حَتَّى أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْنَاهُ». (٢٦)

وني رواية: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَبِي رَافِعِ الْيَهُودِيِّ رَجَالًا مِنَ الأَنْصَارِ فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَاللهُ بْنَ عَتِيكِ<sup>(٣)</sup> وَكَانَ أَبُو رَافَع يُؤذِي رَسُولَ الله ﷺ وَيُعِينُ عَلَيْهِ، وَكَانَ فِي حِصْنِ لَهُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ فَلَمَّا دَنَوْاً مِنْهُ وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَرَاحَ النَّاسُ

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٣٠.

 <sup>(</sup>٢) [الحديث ٣٠٢٢] أطرافه في: كتاب الجهاد والسير، باب قتل النائم المشرك، ١٩/٤، برقم ٣٠٢٣.
 وكتاب المغازي، باب قتل أبي رافع عبدالله بن أبي الحقيق، ٥/ ٣١-٣٣، برقم ٤٠٣٨ و ٤٠٣٩ و ٤٠٤٠.

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن عتيك بن قيس بن الأسود الأنصاري كلي ، لا خلاف في أنه شهد أحداً وما بعدها مع رسول الله على الله ع

(VYI)

بِسَرْحِهِمْ، فَقَالَ عَبْدُاللهِ لأَصْحَابِهِ: اجْلِسُوا مَكَانَكُمْ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ وَمُتَلَطَّفٌ لِلْبَوَّابِ، لَعَلِّي أَنْ أَدْخُلَ، فَأَقْبَلَ حَتَّى دَنَا مِنَ الْبَابِ، ثُمُّ تَقَنَّعَ بَثُوبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً ، وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ فَهَتَفَ بِهِ الْبَوَّابُ يَا عَبْدَاللهِ إِنْ كُنْتَ تُرَيدُ أَنْ تَدْخُلَ فَادْخُلْ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُغْلِقَ الْبَابَ، فَدَخَلْتُ فَكَمَنْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ أَغْلَقَ الْبَابَ، ثُمَّ عَلَّقَ الأغَالِيقَ عَلَى وَتَدِ قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى الْأَقَالِيدِ فَأَخَذْتُهَا فَفَتَحْتُ الْبَابَ، وَكَـانَ أَبُـو رَافِع يُسْمَرُ عِنْدَهُ، وَكَانَ فِي عَلاَلِيَّ لَهُ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سمَرهِ صَعِدْتُ إِلَيْهِ فَجَعَلْتُ كُلَّمَا فَتَحْتُ بَابِا أَغْلَقْتُ عَلَيَّ مِنْ دَاخِل قُلْتُ: إِنِ الْقَوْمُ نَذِرُوا بِي لَمْ يَخْلُصُوا إِلَيَّ حَتَّى أَقْتُلَهُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ فِي بَيْتٍ مُظْلِم وَسْطَ عِيَالِهِ، لا أَدْرِي أَيْنَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ؟ فَقُلْتُ: أَبَا رَافِع، فَقَـالَ: مَنْ هَذَا؟ فَأَهْوَيْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَأَنَا دَهِشٌ فَمَا أَغْنَيْتُ شَيْئاً، وَصَاحَ فَخَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ فَأَمْكُثُ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: مَا هَذَا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافِع؟ فَقَالَ: لأُمِّكَ الْوَيْلُ إِنَّ رَجُلاً فِي الْبَيْتِ ضَرَبَنِي قَبْلُ بِالسَّيْفِ، قَالَ فَأَضْرِبُهُ ضَرَّبَةً أَثْخَنَتْهُ وَلَمْ أَقْتُلُهُ، ثُمَّ وَضَعْتُ ظُبَةَ السَّيْفِ فِي بَطْنِهِ حَتَّى أَخَذَ فِي ظَهْرِهِ فَعَرَفْتُ أَنِّي قَتَلْتُهُ فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الأَبْوَابَ بَاباً بَاباً حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ فَوَضَعْتُ رجُلِي وَأَنَا أُرَى أَنِّي قَدِ انْتَهَيْتُ إِلَى الأرْضِ فَوَقَعْتُ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ فَانْكَسَرَتْ سَاقِي فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ: لَا أَخْرُجُ الليْلَةَ حَتَّى أَعْلَمَ أَقَتَلْتُهُ فَلَمَّا صَاحَ الدِّيكُ قَامَ النَّاعِي عَلَى السُّورِ، فَقَالَ: أَنْعَى أَبَا رَافِع تَاجِرَ أَهْلِ الْحِجَازِ فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَقُلْتُ النَّجَاءَ فَقَدْ قَتَلَ الله أَبَا رَافِعِ فَأَنْتَهَيْثُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَلِيْهُ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ لِي: «َابْسُطْ رِجْلَكَ» فَبَسَطْتُ رجْلِي فمَسَّحَهَا فَكَأَنَهَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ. (١)

وَفِي رَوَايَةَ: «بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى أَبِي رَافِعٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَتِيكٍ وعَبْدَاللهِ بْنَ عُتِيكِ عُتْبَةَ فِي نَاسٍ مَعَهُمْ فَانْطَلَقُوا حَتَّى دَنَوْا مِنَ الْحِصْنِ فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُالله بْنُ عَتِيكِ:

 <sup>(</sup>١) الطرف رقم ٤٠٣٩ .

امْكُثُوا أَنْتُمْ حَتَّى أَنْطَلِقَ فَأَنْظُرَ قَالَ: فَتَلَطَّفْتُ أَنْ أَدْخُلَ الْحِصْنَ فَفَقَدُوا حِمَاراً لَهُمْ، قَالَ: فَخَرَٰجُوا بَقَبَس يَطْلُبُونَهُ قَالَ: فَخَشِيتُ أَنْ أُعْرَفَ فَغَطَّيْتُ رَأْسِي وَرِجْلِي كَأَنِّي أَقْضِي حَاجَةً ، ثُمَّ نَادَى صَاحِبُ الْبَابِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ فَلْيَدْخُلْ قَبْلَ أَنْ أُغْلِقَهُ، فَدخَلْتُ ثُمَّ اخْتَبَأْتُ فِي مَرْبِطٍ حِمَارٍ عِنْدَ بَابِ الْحِصْنِ، فَتَعَشَّوْا عِنْدَ أَبِي رَافِع وَتَحَدَّثُوا حَتَّى ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنَ الليْل، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى بُيُوتِهِمْ، فَلَمَّا هَدَأْتِ الأَصْوَاتُ وَلَا أَسْمَعُ حَرَكَةً خَرَجْتُ قَالَ: وَرَأَيْتُ صَاحِبَ الْبَابِ حَيْثُ وَضَعَ مِفْتَاحَ الْحِصْنِ فِي كَوَّةٍ فَأَخَذْتُهُ فَفَتَحْتُ بِهِ بَابَ الْحِصْنِ، قَالَ: قُلْتُ إِنْ نَذِرَ بِي الْقَوْمُ انْطَلَقْتُ عَلَى مَهْل، ثُمَّ عَمَدْتُ إِلَى أَبْوَابِ بْيُوتِهِمْ فَغَلَّقْتُهَا عَلَيْهِمْ مِنْ ظَاهِرِ، ثُمَّ صَعِدْتُ إِلَى أَبِي رَافِع فِي سُلَّم فَإِذَا الْبَيْتُ مُظْلِمٌ قَدْ طُفِئ سِرَاجُهُ فَلَمْ أَذُر أَيْنَ الرَّجُلُ؟ فَقُلْتُ: يَا أَبَا رَافِع، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: فَعَمَدْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَضْرِبُهُ وَصَاحَ فَلَمْ تُغْنِ شَيْئاً؟ قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ كَأَنِّي أُغِيثُهُ فَقُلْتُ: مَا لَكَ يَا أَبَا رافِع؟ وَغَيَّرْتُ صَوْتِي، فَقَالَ: أَلَا أُعْجِبُكَ لَأُمِّكَ الْوَيْلُ؟ دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ فَضَرَبَنِي بِالسَّيْفِ، قَالَ: فَعَمَدْتُ لَهُ أَيْضاً فَأَضْرِبُهُ أُخْرَىٰ فَلَمْ تُغْنِ شَيْئاً فَصَاحَ وَقَام أَهْلُهُ، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ وَغَيَّرْتُ صَوْتِي كَهَيْئَةِ الْمُغِيثِ، فَإِذَا هُوَ مُسْتَلْقِ عَلَى ظَهْرِهِ فَأَضَعُ السَّيْفَ فِي بَطْنِهِ ثُمَّ أَنْكَفِئ مُ عَلَيْهِ حَتَّى سَمِعْتُ صَوْتَ الْعَظْمِ، ثُمَّ خَرَجْتُ دَهِشاً حَتَّى أَتَيْتُ السُّلَّمَ أُرِيدُ أَنْ أَنْزِلَ فَأَسْقُطُ مِنْهُ فَانْخَلَعَتْ رِجْلِي فَعَصَبْتُهَا ثُمَّ أَتَيْتُ أَصْحَابِي أَحْجُلُ، فَقُلْتُ لَهُم : انْطَلِقُوا فَبَشِّرُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَإِنِّي لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَسْمَعَ النَّاعِيةَ، فَلَمَّا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ صَعِدَ النَّاعِيَةُ فَقَالَ: أَنْعَى أَبَا رَافِع، قَالَ: فَقُمْتُ أَمْشِي مَا بِي قَلَبَةٌ ، فَأَدْرَكْتُ أَصْحَابِي قَبْلَ أَنْ يَأْتُوا النَّبِيَّ عَيْكِ فَبَشَّرْكُهُ . (١)

### ○ شرح غريب الحديث:

\* «الرهط» الجماعة من الناس دون العشرة . (٢)

<sup>(</sup>١) الطرف رقم ٤٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع الأصول من أحاديث الرسول على الأثير، ٨/ ٢٣٣.

- \* «الكوة» ثقب في جدار البيت أو الثقبة النافذة في الحائط. (١)
- \* «فوثِئَتْ» فوُثِئَتْ رجلي: أصابها وهن وألم دون الخلع والكسر. (٢)
  - \* «الناعية» أي النائحة ، والنعاة: المخبرون بموت من مات. (٣)
    - \* «قَلَبَة» ما به قلبة: أي ليست به علة يُقلب بها فينظر إليه. (٤)
  - \* «سرحهم» السرح، والسارحة، والسارح سواءٌ: الماشية. (٥)
    - \* «الأقاليد» المفاتيح . (٦)
    - \* «الأغاليق» هي المفاتيح واحدها إغليق. (٧)
    - \* «علالي» الغرفة في الطبقة الثانية من الدار وما فوقها. (^)
  - \* «أثخنته» أي بالغت فيه يقال: أثخنته الجراحة: أي بالغت فيه. (٩)
    - \* «ظُبة» وضعت ظبة السيف في بطنه: أي طرف السيف. (١٠٠)
- \* «النجاء» مصدر منصوب: أي انجواالنجاء، تكراره للتأكيد: النجاء، النجاء: أي انجوابأنفسكم، والنجاء: السرعة: يقال: نجا ينجو نجاءً إذا أسرع. (١١)
  - \* «نذروابي» أي علموابي. (١٢)
  - «دهش» يقال: دَهِشَ ودُهِش: إذا بُهت، وأنا داهش: أي باهت. (۱۳)

<sup>(</sup>١) انظر: مختار الصحاح، للرازي، باب الكاف، مادة: (كوى) ص ٢٤٣، وجامع الأصول لابن الأثير ٨/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ١٣٠، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الواو مع الثاء، مادة: (وثا» ٥/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ١٣٠.

 <sup>(</sup>٥) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع الراء، مادة: «سرح» ٢/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٦) تفسير غريب ما في الصحيحين، ص ١٣٠.

 <sup>(</sup>٧) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الغين مع اللام، مادة: «غلق» ٣/ ٣٨٠.

 <sup>(</sup>٨) المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية ، مادة : «علا» ٢/ ٦٢٥ .

<sup>(</sup>٩) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ١٣٠.

 <sup>(</sup>١٠) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الظاء مع الباء، مادة: «ظبب» ٣/ ١٥٥

<sup>(</sup>١١) انظر؛ المرجع السابق، باب النون مع الجيم، مادة: «نجا» ٥/ ٢٥. (١٢) انظر: تقريض من مراف العرب و المراف العرب المراف العرب المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف ال

<sup>(</sup>١٢) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ١٣٠، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب النون مع الذال، مادة: «نذر» ٥/ ٣٩.

<sup>(</sup>١٣) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ١٣٠ .

\* «أحجُلُ» يحجل في مشيه إذا قارب الخطْوَ، والحجل أن يرفع رجلاً ويقفز على الأخرى . (١)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من وسائل الدعوة: بعث البعوث.

٢- من صفات الداعية: الفطنة والذكاء.

٣- من صفات الداعية: الشجاعة.

٤ - من وسائل الدعوة: قتل الإمام كل من آذى الله ورسوله.

الابتلاء والامتحان لأولياء الله ﷺ.

٦- الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل.

٧- أهمية الحرص على الأخذ باليقين في الأمور كلها.

٨- من صفات الداعية: إثبات النعم لله والثناء عليه بها.

٩- من معجزات رسول الله ﷺ: شفاء المرضى بإذن الله ﷺ:

• ١ - أهمية البشارة في الدعوة إلى الله عَرَبُكُ .

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: من وسائل الدعوة: بعث البعوث:

لا ريب أن بعث البعوث للدعوة والجهاد من أهم وسائل الدعوة إلى الله عن الله الله الله الله الله الله الله عنه النبي على الله الله الله الله عنه الله الله عنه الله عنه

فينبغي العناية بهذه الوسيلة؛ لأهميتها في الدعوة إلى الله عَرَيْنَ . (٢)

### ثانياً: من صفات الداعية: الفطنة والذكاء:

ظهر في هذا الحديث أهمية الفطنة والذكاء، وأن الداعية ينبغي له أن يتصف

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٦٦، الدرس الثالث، ورقم ٩٢، الدرس الحادي عشر.

بهذه الصفة الحميدة؛ ولهذه الصفة عمل عبدالله بن عتيك تعليه أموراً تدل على ذكائه وفطنته: منها: دخوله في مربط الدواب؛ ليتمكن من دخول الحصن، وخروجه مع من يخرج يبحث معهم عن الحمار؛ ليظهر لهم أنه يطلبه معهم، وانتباهه لمكان المفاتيح؛ ليتمكن من قبضها، وتقنعه بثوبه كأنه يقضي حاجته حتى لا يفطن له، وأخذه المفاتيح وإغلاقه أبواب بيوتهم عليهم من ظاهر وإغلاقه الأبواب على نفسه من داخل حتى لا يستطيعوا الوصول إليه إذا علموا به، ونداؤه لأبي رافع عندما لم يستطع الحصول على مكانه في البيت المظلم، وتغييره لصوته ونداؤه مرة أخرى لأبي رافع؛ ليعرف مكانه ثم يجهز عليه فيتحقق من قتله، وهذه أمور تدل على ذكاء عبدالله بن عتيك وفطنته تعليه في فينبغي للداعية أن يكون ذكيًا فطناً منتبهاً. والله المستعان. (١)

#### ثالثاً: من صفات الداعية: الشجاعة:

ظهرت صفة الشجاعة في هذا الحديث من فعل عبدالله بن عتيك تعلقه ؛ وعمن لأنه عمل أعمالًا تدل على شجاعته وقوة قلبه وعقله ؛ حيث دخل في حصن أبي رافع بن أبي الحقيق، وكان متستراً في تلك الجموع الكثيرة: من الحراس، والضيوف وغيرهم، فتجسس على هذا الطاغية حتى قتله ؛ قال الحافظ ابن حجر تَعَلَّلُهُ : "وفي هذا الحديث جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر (٢) وجواز التجسس على أهل الحرب وتطلب غرتهم، والأخذ بالشدة في محاربة المشركين، وجواز إبهام القول للمصلحة . . . » . (٣)

فينبغي للداعية أن يكون شجاعاً عقلياً وقلبياً في أموره كلها، والله الموفق. (٤)

# رابعاً: من وسائل الدعوة: قتل الإمام كل من آذى الله ورسوله ﷺ:

دل هذا الحديث على أن من وسائل الدعوة قتل كل من صدر منه أذى لله أو

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٢٩، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٢) وأصرَّ : أي استمر على كفره وعاربته الإسلام والمسلمين. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الصادمع الراء، مادة «صرر» ٣/ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٧/ ٣٤٥، بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) انظّر: الحدّيث رقم ٣٥، الدرس الخامس، ورقم ٦١، الدرس الثاني.

لرسوله ﷺ؛ ولهذا «بعث رسول الله ﷺ رهطاً إلى أبي رافع ليقتلوه»؛ لأنه كان يؤذي رسول الله ﷺ، ويعاديه، ويؤلب عليه الناس (١)؛ قال ابن حجر كَلْمَهُ: «وفي الحديث من الفوائد جواز . . . قتل من أعان على رسول الله ﷺ: بيده، أو ماله، أو لسانه» . (٢) وهذا يؤكد أهمية قتل من آذى الله ورسوله ﷺ . (٣) وهو من أهم وسائل الدعوة؛ لأنه يزيل العوائق التي في طريقها، وفيه نصرة لله ولرسوله ﷺ، وكذلك قتل الإمام للمرتدين بعد استتابتهم، وإقامة القصاص في قتل العمد، وتنفيذ الحدود، كل هذه الأمور من الوسائل الدعوية المهمة . (٤)

### خامساً: الابتلاء والامتحان لأولياء الله عَرَضُك :

ظهر في هذا الحديث أن من سنة الله عَرَالُ أن يبتلي عباده بالسراء والضراء؛ وقد حصل لعبدالله بن عتيك صلى من ذلك بعض الابتلاء، فانكسرت ساقه بعدأن قتل صاحب الأذية البالغة لرسول الله على «أبا رافع: عبدالله بن أبي الحقيق، ويقال: سلّام بن أبي الحقيق اليهودي». (٥) وهذا يؤكد على الدعاة إلى الله عَرَالُ أن يعلموا أن الله عز وجل يبتلي عباده بالسراء والضراء، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، أسأل الله لي ولجميع المسلمين العافية في الدنيا والآخرة. (٢)

### سادساً: الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل:

دل هذا الحديث على أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل؛ ولهذا أخذ عبدالله بن عتيك بالأسباب في عدة أمور منها: أنه اختفى من الحرس وأهل الحصن، وعمل بالمكر لهم، وأغلق عليهم الأبواب، وأغلق على نفسه من

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٧/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٧/ ٣٤٥ ببعض التصرف اليسير.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٩٤، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٨٩، الدرس الثامن، والحديث رقم ٩٤، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري لأبن حجر، ٧/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس الثامن، ورقم ٦٦، الدرس الأول.

الداخل، وعصب رجله عندما انكسرت، وغير ذلك، وهذا يؤكد أهمية الأخذ بالأسباب مع اعتماد القلب على الله وحده سبحانه وتعالى. (١)

# سابعاً: أهمية الحرص على الأخذ باليقين في الأمور كلها:

إن طرح الشك والأخذ باليقين من أهم القواعد الدعوية التي ينبغي للداعية أن يعمل بها في كل شيء من أمور حياته؛ ولهذه الأهمية عمل عبدالله بن عتيك في هذا الحديث بهذه القاعدة، فعندما ضرب أبا رافع بالسيف شك هل قتله أم لا، فرجع وغيَّر صوته وقال: ما هذا الصوت يا أبا رافع فتأكد أنه لم يمت فوضع ظبة السيف في بطنه حتى سمع صوت العظم، وهذا يدل على رغبة عبدالله تعلي في اليقين؛ ولهذا أراد أن يزداد يقينه فقال لأصحابه: ما أنا ببارح حتى أسمع الناعية، فبقي حتى صاح الديك فقام الناعي على السور فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز، فعندما تيقن تعلى رجع إلى النبي على وهذا يؤكد أهمية العمل باليقين وطرح الشك. (٢)

# ثامناً: من صفات الداعية: إثبات النعم شو الثناء عليه بها:

لا شك أن من الأدب إثبات النعم لله ونسبتها إليه، والثناء عليه بها؛ لأنه سبحانه الذي أعطى النعم؛ ولهذا قال الله بَرَيَّكُ : ﴿ وَمَا يِكُم مِن نِعْمَةِ فَمِنَ اللهِ شَكَمُ الفَّرُ وَإِلَيْهِ بَعْمَرُونَ ﴾ . (٣) وقد ظهرت تلك الصفة في قول عبدالله ابن عتيك تَعْبُ : «فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء فقد قتل الله أبا رافع» وهذا يدل على صدقه وإخلاصه لله، وأدبه الكامل؛ لأنه لم يقل: قتلت وإنما قال: قتل الله، فنسب هذه النعمة لله بَرَيَكُ .

فينبغي للداعية أن ينسب جميع النعم لله ويثني عليه بها . (٤)

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٣٠، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٢٨، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية : ٥٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٤٦، الدرس السادس عشر، ورقم ١٠٦، الدرس الخامس.

# تاسعاً: من معجزات الرسول ﷺ: شفاء المرضى بإذن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله

إن من دلائل النبوة الحسية التي تدل على صدق النبي على ما جعل الله على يد محمد على من شفاء بعض المرضى، ومن ذلك ما فعله مع عبدالله بن عتيك تعليم عندما انكسرت ساقه، قال عبدالله بن عتيك تعليم : «فانتهيت إلى النبي عليم فحدثته فقال: «ابسط رجلك» فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط» وقد حصل للنبي عليم مثل ذلك في وقائع كثيرة. (١)

### عاشراً: أهمية البشارة في الدعوة إلى الله عَيَالْ:

إن البشارة لها أهمية بالغة في الدعوة إلى الله بَرَكُ ؛ لما لها من إدخال السرور والفرح المحمود على المسلم؛ ولهذا رغب عبدالله بن عتيك على أفي أن يكون هو الذي يبشر رسول الله بي بقتل أبي رافع، فقال الأصحابه: «انطلقوا فبشروا رسول الله بي أبي لا أبرح حتى أسمع الناعية، فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية فقال: أنعى أبا رافع، قال فقمت أمشي ما بي قَلَبَةٌ فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي بي أبي فبشر تُهُ». وهذا يدل على رغبة عبدالله وتعلي في أن يكون هو الذي يبشر رسول الله بي ويدخل السرور عليه. (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ٦/ ٢٠١-٢٠٨، وانظر: الحديث رقم ٩٢، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس التاسع، ورقم ٨٣، الدرس الأول، ورقم ٨٩، الدرس الرابع.

# 107- بَابُ لا تَمَنُّوا لقَاءَ الْعَدُقِ

١٢٤ - [٣٠٢٦] - وَقَالَ أَبُو عَامِر: حَدَّثَنَا مُغيرةُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا تَمَنَّوا لِقَاءَ الرِّنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا تَمَنَّوا لِقَاءَ الْحَدُوّ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا». (٢)

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من موضوعات الدعوة: الحث على سلوك الأدب.

٢- من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد.

٣- من صفات الداعية: الصبر.

٤- من صفات الداعية: التواضع. (٣)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٧.

 <sup>(</sup>۲) وأخرجه مسلم، في كتاب الجهاد والسير، باب كراهة تمني لقاء العدو، والأمر بالصبر عند اللقاء، ٣/ ١٣٦٢، برقم ١٧٤١.

<sup>(</sup>٣) تقدمت جميع هذه الفوائد في الحديث رقم ٣٣، من حديث عبدالله بن أبي أوفى، والحديث رقم ٨٨.

# ١٥٧- بَابُ: الْحَرِبُ خَدعَة

١٢٥ - ١٢٥] - حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١) رَعِيْ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِهِ قَالَ: «هَلَكَ كِسْرَى، ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرٌ بَعْده. وَقَيْصَرٌ لَيَهْلِكَنَّ، ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرٌ بَعْده. وَلَتُقْسَمَنَ كُنُوزُهُما فِي سَبِيلِ اللهِ ». (٢)

٣٠٢٨ - [٣٠٢٨] - «وَسَمَّى الْحَرْبَ خَدْعَةً». (٣)

وفي رواية: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَصْرَمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً تَعْلَيْهِ قَالَ: «سَمَّى النَّبِيُ عَلَيْهِ الْحَرْبَ خَدْعَة». (٤)

وفي رواية: «إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ، وإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ». (٥)

وفي رواية: « . . و الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ . . » . (٦)

١٢٧ - [٣٠٣٠] - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ: أَخْبَرنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو:
 سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ (٧) رَبِي عَلَيْهَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: الْحَرْبُ خَدْعَةٌ». (٨)

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٧.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٣٠٢٧] أطرافه في: كتاب فرض الخمس، باب قول النبي ﷺ: «أحلت لكم الغنائم»، ٤/ ٢٠، برقم ٣١٢٠. وكتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ١٩١٤، برقم ٣٦١٨. وكتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي ﷺ، ٧/ ٢٧٧، برقم ٣٦٣٠. وأخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء»، ٤/ ٢٣٣٦، برقم ٢٩١٨.

<sup>(</sup>٣) [الحديث ٣٠٢٨] طرفه في كتاب الجهاد والسير، باب الحرب خدعة، ٤/ ٣٠، برقم ٣٠٢٩. وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب جواز الخداع في الحرب، ٣/ ١٣٦٢، برقم ١٧٤٠.

<sup>(</sup>٤) الطرف رقم ٣٠٢٩.

<sup>(</sup>٥) الطرف رقم ٣٦١٨.

<sup>(</sup>٦) الطرف رقم ٦٦٣٠.

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٣٢.

<sup>(</sup>٨) وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب جواز الخداع في الحرب، ٣/ ١٣٦١، برقم ١٧٣٩.

# شرح غريب الأحاديث:

- \* «كسرى» لقب لكل من مَلَك الفرس. (١)
  - \* «قيصر» لقب لكل من ملك الروم. (٢)
- \* (خدعة) يُروى بفتح الخاء وضمها مع سكون الدال: (خَدْعَةٌ) و (خُدْعَة) وبضم الخاء مع فتح الدال: (خُدْعَة) فالمعنى الأول: أن الحرب ينقضي أمرها بخَدْعَة واحدة، من الخداع، أي أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم تكن لها إقالة، وهي أفصح الروايات وأصحها. ومعنى الثاني: هو الاسم من الخداع، ومعنى الثانث: أن الحرب تخدع الرجال وتُمنيهم ولا تفي لهم، كما يقال: فلانٌ رَجُل لُعَبة وضُحَكة: أي كثير اللعب والضَّحك. (٣)

### ○ الدراسة الدعوية للأحاديث:

في هذه الأحاديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

- ١- من موضوعات الدعوة: التحريض على خداع الكفار في الحرب.
- ٧- من وظائف الإمام المسلم: التدبير ووضع الخطط والحيل الحربية.
  - ٣- من موضوعات الدعوة: الحث على أخذ الحذر والحيطة في الحروب.
    - ٤- حرص النبي ﷺ على انتصار أمته على أعداء الإسلام.
      - من معجزات النبي ﷺ: تحقق وقوع ما أخبر به .
        - ٦- من أساليب الدعوة: البشارة.
        - ٧- من أساليب الدعوة: التأكيد بالقسم.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

### أولاً: من موضوعات الدعوة: التحريض على خداع الكفار في الحرب:

إن من الموضوعات المهمة التي ينبغي العناية بها: التحريض على خداع

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر : المرجع السابق، ١٢/ ٣٤٦، و ١١/ ٣٥٥، وشرح الكرماني على صحيح البخاري ١٣/ ٣٢.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الخاء مع الدال، مادة: «خدع» ٢ / ١٤، وانظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٥٥.

وهذا يؤكد العناية بخداع الكفار في الحرب؛ قال الإمام القرطبي كَغَلَمْلُهُ:

«. . . وأما كذبة تنجي ميّتاً، أو وَلِيّاً، أو أمماً، أو مظلوماً ممن يُريد ظلمه، فذلك لا تختلف في وجوبه أمةٌ من الأمم: لا العرب، ولا العجم» (٢) وقال الإمام النووى كَغَلَمْلُهُ: «واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب، وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل». (٣)

#### ثانياً: من وظائف الإمام المسلم: التدبير ووضع الخطط والحيل الحربية:

إن من وظائف الإمام التدبير ووضع الخطط؛ لأن الحرب تدبير، واحتيال، وكثيراً ما كان ﷺ مع اعتماده على الله وتوكله عليه \_ يجتهد في وضع الخطط العسكرية والحيل الحربية، واستعمال الرأي والمشورة في الحرب فلا قال الحرب خَدْعة أله وهذا يدل على أهمية التدبير ووضع الخطط في المعارك؛ للفوز بالنصر وتجنب الزلل؛ ولأن ذلك يشحذ الفكر، ويقو ي العزيمة؛ قال الحافظ ابن حجر كَالله في الحديث إشارة إلى استعمال الرأي في الحرب: بل الاحتياج إليه أكبر من الشجاعة الشهاد عبد مالك سَعْنَ : «ولم يكن بل الاحتياج إليه أكبر من الشجاعة "(ه)؛ قال كعب بن مالك سَعْنَ : «ولم يكن

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والاداب، باب تحريم الكذب وبيان المباح منه، ١١٠/٤، ٢٠١٢، ٢٠١٢، برقم ٢٦٠٥.

<sup>(</sup>٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٦/ ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٢٨٩، وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي، ٣/ ٥٠٢، والأذكار للنووي ص ٣١٤، وانظر: قصة محمد بن مسلمة صطيح في قتله لكعب بن الأشرف، بعد أن استأذن النبي على في الكذب على كعب، فاحتال عليه بالكذب حتى قتله. البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الكذب في الحرب، ٤/ ٣١، برقم ٣٠٣١، وباب الفتك بأهل الحرب، برقم ٣٠٣٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: منار القاري في شرح مختصر صحيح البخاري، لحمزة محمد قاسم، ٤/ ١٢١، والمنهل العذب الفرات، لعبدالعال احمد، ٣/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) فتع الباري بشرح صحيح البخاري، ١٥٨/٦.

رسول الله ﷺ يُريد غزوة إلا ورَّى (١) بغيرها... (٢) قال الإمام ابن العربي كَالَمْلُهُ: «الخديعة في الحرب تكون بالتورية، وتكون بالكمين (٣) يعده الجيش، وتكون بخلف الوعد، وذلك كذب من المستثنى الجائز من المحرم». (٤)

# ثالثاً: من موضوعات الدعوة: الحث على أخذ الحذر والحيطة في الحرب:

لا شك أن قوله ﷺ: «الحرب خَدْعَة» يحث على أخذ الحذر والحيطة في الحروب القائمة بالجهاد في سبيل الله ﷺ وهذا يؤكد أن النبي ﷺ أُعطي جوامع الكلم، فهو يتكلم بالكلمة الواحدة التي تشمل المعاني والفوائد الكثيرة (٥) قال الحافظ ابن حجر تَخْلَتُهُ في فوائد حديث الباب: «فيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب، والندب إلى خداع الكفار في الحرب، وأن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه» (٢)؛ قال الله ﷺ أَنَّ يُكَا يُهُم الدِّينَ المنول لله الله الله الله المنول المسلمين وخاصة المجاهدين على أخذ الحذر والحيطة، والعمل بأسباب النجاة وعوامل وخاصة المستعان. (٨)

# رابعاً: حرص النبي ﷺ على انتصار أمته على أعداء الإسلام:

دل هذا الحديث على حرص النبي على على انتصار أمته على أعداء الإسلام؛ لأنه قال على الحرب خَدْعَة وهذا فيه توجيه منه على لأمته؛ لتأخذ بأسباب النصر والتمكين وخداع أعداء الدين في المعارك، وقد بين الله حرص النبي على على ما يعود على أمته بالخير والصلاح فقال عَنْ الله عَنْ الله عَنْ رَسُولُ مِنْ مِنْ الله عَنْ رَسُولُ مِنْ الله عَنْ الله عَنْ

<sup>(</sup>١) ورّى بغيرها: التورية في الشيء: أن تستر الذي تريده وتظهر غيره. أعلام الحديث للخطابي، ٢/ ١٤١١.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، برقم ٤٤١٨، ومسلم، برقم ٢٧٦٩، وتقدم تخريجه في أصل الحديث رقم ٩، ص٩٤.

<sup>(</sup>٣) الكمين في الحرب: وهو أن يستخفوا في مِكْمَٰن بحيث لا يفُطنَ بهم ثمَّ ينهضُوا على العُدُوِّ على غفلة . المصباح المنير، للفيُّومي، باب الكاف، مادة: «كمن» ٢/ ٥٤١.

<sup>(</sup>٤) عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي، ١٤٦/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ١٠٦، الدرس الأول، والدرس الثاني.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١٥٨/٦.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء، الآية: ٧١.

<sup>(</sup>٨) انظر: المنهل العذب الفرات، لعبدالعال أحمد، ٣/ ٢٤٦.

# أَنفُسِكُمْ عَنِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوثُ تَحِيمٌ ﴾ . (١)

فينبغي للداعية أن يكون حريصاً على انتصار أمة الإسلام اقتداء بالنبي عَلَيْ (٢)

# خامساً: من معجزات النبي ﷺ: تحقق وقوع ما أخبر به:

دل الحديث على معجزة ظاهرة للنبي ﷺ، تدل على صدقه وأنه رسول الله حقاً؛ لأنه قال: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتُنْفِقُنَّ كنوزَهما في سبيل الله» فقد وقع ذلك كله فافتتح المسلمون بلادهما، واستقرت لهم، واقتسموا كنوزهما ولا شك أن هذا من أعلام نبوته ﷺ. (٤)

# سادساً: من أساليب الدعوة: البشارة:

بشر النبي على المسلمين بأن ملك كسرى وقيصر سيزول، وأن كنوزهما ستنفق في سبيل الله بحر ، ووقعت البشارة وتحققت للمسلمين والحمد لله (٥) وهذا يؤكد على أهمية البشارة وأنها من الأساليب النافعة في الدعوة إلى الله عمل المأثير المباشر في القلوب. فينبغي العناية بهذا الأسلوب عناية فائقة، والله المستعان. (٢)

# سابعاً: من أساليب الدعوة: التأكيد بالقسم:

ظهر في هذا الحديث أسلوب التأكيد بالقسم في قوله ﷺ: «والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله». وهذا يؤكد أهمية القسم للتأكيد في الأمور المهمة عند الحاجة لذلك كما فعل رسول الله ﷺ. (٧)

سورة التوبة، الآية: ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: المنهل العذب الفرات، لعبدالعال أحمد، ٣/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٨/ ٢٥٥، وشرح الكرماني على صحيح البخاري، ٣٣/ ٣٣، ٣٢/ ٩٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٥) انظرَ : فتح الباري لابن حجر، ٦/ ٦٢٦، ومنار القاري، لحمزة محمد قاسم، ٤/ ١٢٠-١٢١.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس التاسع، ورقم ٨٣، الدَّرس الأول، ورقم ٩٩، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٧) انظر: الحديث رقم ١٠، الدرس الخامس، ورقم ١٤، الدرس الخامس.

# ١٦٢- بَابُ مَنْ لا يَثْبُتُ عَلَى الْخَيْل

١٢٨ - [٣٠٣٥] - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ (١) تَعْلَيْهِ قَالَ: «مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ عَلَيْهِ منْذُ أَسْلَمْتُ، وَلاَ رَآنِي إِلاَّ تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي». (٢)

وفي رواية: «. . وَلاَ رَآنِي إِلاَّ ضَحِكَ». (٣)

وفي رواية: «وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لاَ أَثْبُتُ عَلَى الخَيْلِ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: «اللَّهُمَّ ثَبَتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِيًّا». (٤)

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من صفات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين.

٢- من صفات الداعية: حسن الخلق.

٣- من صفات الداعية: التواضع.

٤- من أساليب الدعوة: التأليف بالدعاء.

من وسائل الدعوة: استمالة قلب من له شأن في قومه.

٦- من معجزات النبي ﷺ: استجابة دعواته.

٧- من وسائل الدعوة: تعليم المجاهدين وتدريبهم استعداداً للجهاد.

أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه. (٥)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٦٩.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٣٠٣٥] طرفاه في: كتاب مناقب الأنصار، باب ذكر جرير بن عبدالله البجلي رَبِيْكِ، ٤ المحديث ٢٠٣٥، برقم ٢٠٨٩. وأخرجه ٢٠٨٠، برقم ٣٨٧٦، وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل جرير بن عبدالله رَبِيْكِ، ١٩٢٥/٤، برقم ٢٤٧٥.

<sup>(</sup>٣) الطرف رقم ٣٨٢٢.

<sup>(</sup>٤) الطرف رقم ٢٠٩٠.

<sup>(</sup>٥) تقدمت هذه الفوائد في الحديث رقم ١٢٢ - ٣٠٢٠ ، فأغنى عن إعادة شرحها هنا .

# ١٦٤- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَازُعِ والاخْتِلَافِ فِي الْحَرِبِ وَعُقُوبَةِ مَنْ عَصَىٰ إِمَامَهُ

قَالَ الله عَرْضَا : ﴿ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۚ ﴾ (١). وقَالَ قَتَادَةُ: الرِّيْحُ الْحَرْبُ.

٢٢٩ -[٣٠٣٩] حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالدٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ(٢) مَعْظِيْهَا يُحدِّثُ قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ \_ وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلاً \_ عَبْدَاللهِ بْنَ جُبَيْرِ (٣) فَقَالَ: ﴿إِن رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِليَّكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّىٰ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ». فَهَزَمُوهُمْ. قَالَ: فَأَنَا واللهِ رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْذُدْنَ، قَدْ بَدَتْ خَلاخِلُهُنَّ وَأَسْوُقُهُنَّ، رَافِعَاتٍ ثِيَابَهُنَّ. فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِاللهِ بْنِ جُبَيْرِ: الْغَنِيمَةَ أَيْ قَوْمِ الْغَنِيمَةَ، ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْتَظِرُونَ؟ فَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ جُبَيْرِ: أَنْسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالُوا: واللهِ لِنَأْتِيَنَّ النَّاسَ فَلنُصيبَنَّ مِنَ الَّغَنيمَةِ، فَلَمَّا أَتَوْهُم صُرفَتْ وُجُوهُهُمْ، فَأَقْبَلُوا مُنْهَزمِينَ، فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاهُمْ، فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً، فَأَصَابُوا مِنَّا سَبْعِينَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ أَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ وَمَائةً وَسَبْعِينَ أَسِيراً وَسَبْعِينَ قَتِيلاً (٤)، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَفِي الْقَوْم مُجَمَّدٌ؟ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ عَيَّكِيُّهُ أَنْ يُجِيبُوهُ. ثُمَّ قَالَ: أَفِي الْقُوم ابْنُ أَبِي قَحَافَةَ؟ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ؟ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَمَّا هَؤُلاءِ فَقَدْ قُتِلُوا. فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ: كَذَبْتَ وَاللهِ يَا عَدُوَّ اللهِ، إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لأَحْيَاءٌ كُلُّهُمْ، وَقَدْ بَقِىَ لَكَ مَا يَسُوءُكَ.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٣٠.

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن جبير بن النعمان، الأنصاري صلى ، شهد العقبة مع السبعين، وبدراً وأُحُداً، واستعمله رسول الله على الرماة يوم أحد، وهم خمسون رجلًا، فلما انهزم المشركون ذهب الرماة ؛ لِيَحْضَروا الغنيمة، فنهاهم عبدالله بن جبير فمضوا وتركوه، وقتل يومئذ شهيداً صلى . انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٢/ ٣٣١، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٢/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) هكذاً في النسخة المعتمدة، وفي نُسخة فتح الباري، وثبت في رواية للبخاري «. . . أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين وماثة: سبعين أسيراً وسبعين قتيلًا» انظر : الطرف رقم ٣٩٨٦، وهذا هو الصواب والله أعلم.

قَالَ: يَوْمٌ بِيَوْم بَدْرٍ، والْحَرْبُ سِجَالٌ. إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ فِي الْقَوْم مُثْلَةً لَمْ آمُر بِهَا ولَمْ تَسُوْنِي. ثُمَّ أَخَذَ يَرْتَجِزُ: أَعْلُ هُبَلْ، أَعْلُ هُبَلْ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ أَلَا تُجِيبُونَهُ؟ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَقُولُ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللهُ أَعْلَىٰ وَأَجَلُّ». قَالَ: إِنَّ لَنَا العُزَّىٰ وَلَا عُزَّىٰ لَكُمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلا تُجِيبُونَهُ؟» قَالَ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَقُولُ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ». (١)

وفي رواية: «جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الرُّمَاة يَوْم أُحُدٍ عَبْدَاللهِ بْن جُبَيْرِ . . » . (٢)

وفي رواية: «. . وَأَجْلَسَ النَّبِيُّ عَيَّكِ اللَّهِ عَبْدَاللهِ، وقَالَ: «لَا تَبْرَحُوا إِنْ رَأَيْتُمُونَا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَلاَ تَبْرَحُوا، وَإِنْ رَأَيْتُمُوهُمْ ظَهُروا عَلَيْنَا فَلاَ تُعِينُونَا . . » . (٣)

وفي رواية: «. . . وَكَانَ النَّبِيُّ عَيْكُ وَأَصْحَابُهُ أَصَابُوا مِن الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ وَمائة: سَبْعِينَ أُسِيراً، وَسَبْعِينَ قَتِيلاً». (٤)

# ○ شرح غريب الحديث:

- \* «الرَّجَّالة» جمع راجل: أي ماش. (٥)
- \* «وأوطأناهم» أي غلبناهم وقهرناهم . (٦)
- \* «الخلخال» حلية كالسوار تلبسها النساء في أرجلهن . (٧)

<sup>(</sup>١) [الحديث ٣٠٣٩] أطرافه في: كتاب المغازي، باب، ١٤/٥، برقم ٣٩٨٦. وكتاب المغازي، باب غزوة أحد، ٥/ ٣٥، برقم ٣٩٨٦. وكتاب المغازي، باب ﴿ ﴿ إِذْتُهُ عِلْوَكَ وَلَا تَكُونُ عَلَى آكَادُ اللهُ عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَا وَالرَّسُولُ لِللهُ اللهُ عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَا أَلِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَا أَلِهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَا أَلِهُ اللهُ عَلَى مَا فَاتَكُمُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى مَا فَاتَكُمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا فَاتَكُمُ عَلَى اللهُ وَمُوسِكُمُ مُّ وَاللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعَمَّكُونَ ﴾، ٥/ ٤١، برقم ٤٠٦٧. وكتاب تفسير القرآن، ٣ سورة آل عمران، باب قوله: ﴿ وَالرَّسُولُ ــ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَيْكُمْ ﴾، ٢٠٢/، برقم ٢٥٦١.

<sup>(</sup>٢) من الطرف رقم ٣٩٨٦.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم ٤٠٤٣.

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم ٣٩٨٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الجيم، مادة: «رجل» ٢/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: المرجع السابق، باب الواو مع الطاء، مادة: «وطأ» ٥/ ٧٠١.

<sup>(</sup>V) انظر: القاموس المحيط للفيروز ابادي، باب اللام، فصل الخاء، ص ١٢٨٦، والمعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية، مادة: «خلخل» ١/ ٢٤٩.

\* «أسوقهن» الساق ما بين الكعب والركبة : جمعه سوق، وسيقان، وأَسْؤُقٌ. (١)

\* «يرتجز» الرَّجز: بحر من بحور الشعر ونوع من أنواعه، ويُسمى قائله راجزاً، كما يسمى قائل بُحُور الشعر شاعراً، وقد قيل لفرسٍ في عهد النبي «المرتجز» سُمِّي به لِحُسن صهيله. (٢)

\* «الحرب سجال» أي تكون مرة على هؤلاء ومرة على هؤلاء، أي تصيبون منا مرة ونصيب منكم أخرى. مأخوذ من السَّجْلِ: وهو الدلو الذي يُستقىٰ به ؟ لأن الواردين على الماء لكل واحد منهم سَجْلٌ: أي لكل واحد منهم نوبة فالسقي بالدلو تكون له بعد صاحبه أو قبله على حسب الاتفاق. (٣)

\* «مُثْلَةٌ» المثلة: الخروج بالعقوبات عن رسوم الشريعة، يقال: مَثلْت بالقتيل: إذا جدعْت أنفه، أو مذاكيره، أو شيئاً من أطرافه، والاسم: المُثْلَة: فأما مثَّلَ بالتشديد فهو للمبالغة. (٤)

\* «هُبَل» صنم للمشركين كانوا يعبدونه في مكة . (٥)

\*«العُزَّى» صنم لأهل الجاهلية كانوا يحلفون به تعظيماً له . (٦)

# ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١ - من وظائف الإمام: التخطيط والتدبير في القتال.

٧- من موضوعات الدعوة: التحذير من معصية النبي ﷺ وبيان خطرها.

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط للفيروز آبادي، باب القاف، فصل السين، ص١١٥٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الجيم، مادة: «رجز» ٢/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ١٣٠ و١٤١٦، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع الجيم، مادة: «سجل» ٢/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ١١٨، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الميم مع الثاء، مادة: «مثل» ٢٩٤٤.

<sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الهاء مع الباء، مادة: «هبل» ٥/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٦) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٣١١.

- ٣- من صفات الداعية: تذكر النعم والاعتراف بالتقصير.
  - ٤- من أساليب الدعوة: الجدل.
  - من سنن الله عَرَيْك : ابتلاء الأنبياء وأتباعهم.
    - ٦- من أصناف المدعوين: المشركون.
      - ٧- من أساليب الدعوة: الترهيب.
      - ٨- من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة أحد.
    - ٩- خطر حب الدنيا وزينتها على قلب الإنسان.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

### أولاً: من وظائف الإمام: التخطيط والتدبير في القتال:

إن فعل النبي ﷺ يوم أحد يدل على حكمته ومعرفته العظيمة بالتخطيط والتدبير في الحرب؛ ولهذا أمر خمسين من أصحابه الرماة أن يجلسوا في الجبل وأمّر عليهم عبدالله بن جبير، وأمرهم أن لا يفارقوا مكانهم حتى يرسل إليهم، ولو أراد الله ﷺ لم تحصل هزيمة المسلمين؛ لأن هؤلاء الرماة سيحمون المجاهدين من التفاف المشركين على الجبل ولكن الله له الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وهذا يبين أهمية التخطيط في الحرب.

# ثانياً: من موضوعات الدعوة: التحذير من معصية النبي ﷺ وبيان خطرها:

لا ريب أن التحذير من معصية النبي على من أهم الموضوعات التي ينبغي للداعية أن يعتني بها؛ لأن معصية الرسول على من أسباب الخذلان والهزيمة؛ ولهذا عندما خالف الرماة يوم أحد أمره على هُزِم المسلمون بسبب تلك المعصية، فقد قال لهم على: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، فهَزمَ رسولُ الله على وأصحابه المشركين فولوا مدبرين مخذولين، فقال الرماة لأميرهم عبدالله بن جبير: الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبدالله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله على قالوا: والله لنأتين فقال عبدالله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله على قالوا: والله لنأتين فقال عبدالله بن جبير:

الناس فَلَنُصِيبنَّ من الغنيِمة فلما أتوهم صرفت وجوههم فانقلبوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسولُ في أخراهم فلم يبق مع رسولِ الله ﷺ إلا اثنا عشر رجلاً، فقتل من أصحاب النبي ﷺ سَبعون شهيداً. قال الكرماني كَغْلَلْهُ: «صرف وجوههم عقوبة لمعصية رسول الله ﷺ (١) وقال الحافظ ابن حجر كَغْلَلْلهُ: «الهزيمة وقعت بسبب مخالفة الرماة». (٢) وقال أيضاً: «وفيه شؤم ارتكاب النهي وأنه يعم ضرره مِن لم يقع منه، كما قال تعالى: ﴿ وَٱتَّـٰقُواْ فِتَّـٰنَةُ لَا تُصِّيبَنَّ ٱلَّذِينَّ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاَصَكَةً ﴾ . (٣) وأن من آثر دنياه أضرَّ بآخرته ولم تحصل له دنياه»(٤) قال الله عَرْمَانٌ عن المخالفة التي وقعت في يوم أحد: ﴿ وَلَقَكَدُ صَكَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ﴿ حَقَّ إِذَا فَشِلْتُ مْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَايْتُم مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَىكُمْ مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ \* ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَكُورُ كَ عَلَىٰٓ أَكْدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَّ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثَبَكُمْ غَمَّا بِغَيْرِ لِكَيْلا تَحْرَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَكَبَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ . (٥) وقال عَرَانُ : ﴿ أَوَ لَمَّا أَصَلَبَتَكُم مُصِيبَةُ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْمُمْ أَنَّ هَلَاّاً قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

ولا شك أن من أسباب النصر والتمكين في الأرض: طاعة الله ورسوله.

فينبغي لكل مسلم أن يحذر معصية الله ورسوله، ويلزم طاعة الله ورسوله؛ فإن هذا من أسباب التوفيق والتسديد والإعانة. (٧)

<sup>(</sup>١) شرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٥/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) فتع الباري بشرح صحيح البخاري، ٧/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، الآيتان: ١٥٢-٣٥٣.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران، الآية: ١٦٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: الحديث رقم ٩٦، الدرس الأول.

### ثالثاً: من صفات الداعية: تذكر النعم والاعتراف بالتقصير:

ظهر في هذا الحديث أن تذكّر النعم والاعتراف بالتقصير من الصفات الحميدة؛ ولهذا قال البراء رضي : «فأصابوا منا سبعين وكان النبي رضي وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة: سبعين أسيراً وسبعين قتيلاً ففي هذا الحديث اعتراف الصحابة بين بالتقصير يوم أحد، وتذكرهم لنعمة الله عليهم يوم بدر وما من الله به عليهم من النصر والتأييد والإعانة على عدوهم حتى قتلوا منهم سبعين رجلاً، وأسروا سبعين؛ قال الحافظ ابن حجر كَلَّلَهُ : «وفي هذا الحديث . . أنه ينبغي للمرء أن يتذكر نعمة الله ويعترف بالتقصير عن أداء شكرها». (١) فينبغي للداعية أن يتذكر نعمة الله عليه ويشكره عليها، ويعترف بالتقصير عن أداء شكرها.

# رابعاً: من أساليب الدعوة: الجدل:

لا ريب أن الجدل في اللغة مأخوذ من شدة الفتل، يقال: جدلتُ الحبل أجدله جدلًا إذا شددت فتله، وفتلته فتلاً محكماً (٢) وهو في الحقيقة: دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة، ويقصد به تصحيح كلامه (٣) ويكون في مقابلة الأدلة لظهور أرجحها، وإظهار الحق، وإلزام الخصم (٤) وقد ظهر هذا الأسلوب في هذا الحديث عندما دار الجدل بين عمر بن الخطاب صلى وأبي سفيان في يوم أحد، ومن ذلك قول أبي سفيان: «اعل هبل» فقال عمر: «الله أعلى وأجل» فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم، فقال عمر: الله مولانا ولا مولى لكم، إلى غير ذلك من جدل عمر صلى النبي سفيان.

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ٧٥٣ بتصرف يسير جداً.

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب لابن منظور، باب اللام فصل الجيم، ١٠٣/١١.

<sup>(</sup>٣) انظر: التعريفات للجرجاني ص ١٠٦، والجدّل نوعان: الجدل الممدوح: وهو كل جدل أيد المحق وأوصل إليه بنية صالحة وطريقة سليمة، أما الجدال المذموم: فهو كل جدال أيد الباطل وأوصل إليه انظر: كتاب استخراج الجدل من القرآن الكريم، لعبدالرحمن بن نجم الحنبلي ص ٥١، ومناهج الجدل في القرآن الكريم، للدكتور زاهر بن عواض الألمعي ص ٥٠ وص ٦٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصباح المنير للفيومي ١/ ٣٦، والحوار آدابه وضوّابطه في الكتاب والسنة ليحيي محمد زمزمي ص ٢٣-٢٤.

فينبغي للداعية أن يستخدم الجدل عند الحاجة إليه، ويقصد بذلك إظهار الحق وإبطال الباطل بالأدلة العقلية والنقلية . (١) امتثالًا لأمر الله عَرَيْكَ بذلك : ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنَ ﴾ . (٢)

# خامساً: من سنن الله عنه الله الأنبياء وأتباعهم:

إنما حصل للنبي ﷺ يوم أحد من الابتلاء والامتحان ما هو إلا سنة من سنن الله عَوَمَا كَمُ عَمَا قال عَوَمَا : ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَى نَعْلَمَ الْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّدِينَ وَنَبْلُوا الله عَوَمَا كُمْ وَالصَّدِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُونَ ﴾ . (٣) وقال عَوَمَا عن ابتلاء الصحابة وما أصابهم يوم أحد : ﴿ وَمَا أَصَنبَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَيَاذِنِ اللّهِ وَلِيعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ \* وَلِيعْلَمَ الذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمُ أَصَنبَكُمْ يَوْمَ الْمُؤْمِنِينَ \* وَلِيعْلَمَ الْذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا قَابِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَبَعْنَكُمْ هُمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ الْعَلَمُ مِن يَقُولُونَ فَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَبَعْنَكُمْ هُمْ اللّهِ الْمُؤْمِنِينَ وَمُعِيدٍ أَقْرَبُهُ مِنْ يَقُولُونَ فَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَبَعْنَكُمْ أَلَا يَكُتُمُونَ ﴾ . (٤) أَقُرَهُ هِم مَا لَيْسَ فِي قُلُومِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ مِا يَكُتُمُونَ ﴾ . (٤)

وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول في ذكره لبعض فوائد حديث البراء تطفي : «وهذا ابتلاء وامتحان، فلو كان المسلمون لا يصيبهم شيء ما بقي على الكفر أحد، فهو سبحانه يبتلي هؤلاء بهؤلاء، وهؤلاء بهؤلاء، ولكن العاقبة تكون للمتقين»(٥)؛ قال الله عَرَبُكُ : ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرَّحُ فَقَدَ مُسَّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) قد شاع بين الناس ألفاظ قريب بعضها من بعض: الجدل، والمناظرة، والحوار أو المحاورة، والمحاجة، والمناقشة. ويظهر بعض الفروق بين هذه الألفاظ: وهو أن المجادلة؛ يظهر فيها أسلوب القوة، والحوار ورد في القرآن الكريم بمعنى المجادلة، ولكن يظهر في الحوار الهدوء والبعد عن الحصومة، وهو نوع من أنواع الأدب الرفيع وأسلوب من أساليبه، أما المناظرة، فقال الجرجاني في التعريفات ص ٢٨٧: «المناظرة: لغة من النظير أو من النظر بالبصيرة، واصطلاحاً النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهاراً للصواب، وتمتاز بدلالتها على النظر والتفكر. فهذه الألفاظ كلها: «الجدل، الحوار، المناظرة، المناقشة، المحاجة» تشترك في أنها مراجعة في الكلام ومداولة له بين طرفين. انظر: التعريفات للجرجاني ص ٢٠١، وص ٢٨٧، ولسان العرب لابن منظور، باب اللام، فصل الجيم، طرفين. انظر: آدابه وضوابطه، ليحيى بن محمد، ص ٢٠١، وباب الراء، فصل النون، ٥/٢١٨-٢٠٠٠ والحوار: آدابه وضوابطه، ليحيى بن محمد، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية: ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآيتان: ١٦٦-١٦٧.

<sup>(</sup>٥) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٤٠٤٣ من صحيح البخاري.

ءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءٌ وَاللّهُ لَا يُحِبُ الظّلِمِينَ \* وَلِيُمَحِّصَ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَفِرِينَ \* أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنّةَ وَلَمّا يَعْلَمِ اللّهُ الّذِينَ جَلهكُواْ عَنَى مَا كَانَ اللّهُ لِيذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ مِن كُمْ وَيَعْلَمَ الصّحابة عَلَيْهِ استفادوا عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخِينَ مِن الطّيّبِ \* . (٢) ولا شك أن الصحابة عليه استفادوا من هذا الابتلاء والامتحان، فلم يعودوا إلى مثل ما فعلوه في معركة أحد؛ وبالغوا في طاعة رسول الله عَلَيْهُ، وأخذوا الحذر من عدوِّهم، وعرفوا المنافقين من الصادقين، عَلَيْهُ . (٣)؛ ولهذا مدحهم الله عَنَيْ فقال: ﴿ الّذِينَ اَسْتَجَابُواْ فِي اللّهُ عَلَيْهُ \* الّذِينَ اَسْتَجَابُواْ فَالُواْ حَسَبُنُواْ مِنْهُمْ وَاتَقُواْ أَجُرُ عَظِيمُ \* الّذِينَ قَالَ لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَننَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللّهُ وَفَضْلِ لَمْ يَتَسَسّمُمْ سُوّةٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَنَ اللّهُ وَلَيْتُمُ الْوَكِيلُ \* فَانْقَلَمُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَتَسَسّمُمْ سُوّةٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَنَ اللّهُ وَلَيْتُمُ النّاكُ وَقَالُوا عَظِيمٍ \* . (٤)

وذلك أن النبي على عندما رجع من أحد إلى المدينة أمر من حضر الجهاد في أحد أن يخرجوا معه على ما بهم من الجراح فاستجابوا لله ورسوله ووصلوا إلى حمراء الأسد، وجاءهم الخبر بأن أبا سفيان قد جمع لهم جموع الناس «فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل». (٥) وهذا يدل على صبرهم على الكامل على الابتلاء، ويدل على كمال إيمانهم على (٢).

# سادساً: من أصناف المدعوين: المشركون:

دل هذا الحديث على أن من أصناف المدعوين: المشركون؛ لأن النبي على أن من أصناف المدعوين: المشركون؛ لأن النبي على الله ، وقاتلهم؛ لعدم استجابتهم لله وعدم دخولهم في الإسلام،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآيات: ١٤٠-١٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٧/ ٣٥٢-٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآيات: ١٧٢-١٧٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ٧/ ٤٠٠، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ١/ ٥٥٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس الثامن، ورقم ٦٦، الدرس الأول.

ولا شك أن دعوة المشركين لها أساليب ومناهج بينها الله في كتابه وبينها رسول الله ﷺ بسيرته وسنته. فينبغي السير على ضوئها، والله المستعان. (١)

### سابعاً: من أساليب الدعوة: الترهيب:

ظهر أسلوب الترهيب في هذا الحديث في قول عمر بن الخطاب تعلق لأبي سفيان: «كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك وهذا فيه تخويف للأعداء، وإظهار للقوة، وأن أصحاب النبي الذين عدهم أبو سفيان لا يزالون على قيد الحياة وهم مستعدون لقتال أعداء الله؛ قال الحافظ ابن حجر كَالله : «وفي هذا الحديث منزلة أبي بكر وعمر من النبي على وخصوصيتهما به حيث كان أعداؤه لا يعرفون بذلك غيرهما إذ لم يسأل أبو سفيان عن غيرهما "(٢) فرد عليه عمر تعليه ، ليدخل الرعب في قلبه ويخوفه، وهذا أسلوب من أساليب الدعوة.

فينبغي للداعية أن يعتني بأسلوب الترهيب عند الحاجة إليه . (٣)

### ثامناً: من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة أحد:

لا شك أن من تاريخ الدعوة ذكر غزوة أحد وزمنها؛ لقول البراء بن عازب تعطين النبي على الرجالة يوم أحد \_ وكانوا خمسين رجلاً \_ عبدالله ابن جبير»، وقد كانت في شوال من السنة الثالثة للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة، وأتم التسليم. (3)

### تاسعاً: خطر حب الدنيا وزينتها على قلب الإنسان:

إن الحرص على الدنيا وزينتها من أخطر الأشياء على قلوب البشر، وقد ظهر هذا الحرص في قلوب بعض أصحاب عبدالله بن جبير عليه ، حيث خالفوا

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٩١، الدرس الثامن.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٧/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحدّيث رقم ٧، الدرس الثالث عشر، ورقم ١٢، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٤) انظر: زاد المعاد في هدي خبر العباد، لابن القيم، ٣/ ١٩٢.

أمر النبي على وهو قوله لهم: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأنا هم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم»، فهزم الرسول على والمسلمون المشركين، فقال أصحاب الجبل «الرماة»: الغنيمة الغنيمة، ونزلوا من الجبل فَهُزمَ المسلمون بسبب حب الدنيا وزينتها، قال الله عَن : ﴿ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعَدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُ مَ وَتَنَازَعُتُم فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِن ابعَدِ مَا أَرَىكُم مَا يُجِبُونَ مِن مِن يُرِيدُ الدُّنِ وَمَن يُرِيدُ الدُّني وَمِنكُم مَن يُرِيدُ الآخِرةَ ثُمَّ صَرَفَكُم تَن يُرِيدُ الآخِرةَ ثُمَّ صَرَفَكُم تَن يُرِيدُ الآخِرةَ ثُمَّ صَرَفَكُم عَن يُرِيدُ اللهُ عِن اللهُ وَلَقَدُ عَنَا عَن كُمُ وَاللهُ ذُو فَضَلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . (١)

فينبغي لكل مسلم أن يحذر من الحرص على حب الدنيا وزينتها؛ فإنها زائلة وفانية، قال الله عَنَى : ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَتَنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِن دَ اللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَلْلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (٢)، والله المستعان . (٣)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص، الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٦١، الدرس السادس.

# ١٦٦- بَابُ مَنْ رَأَىٰ الْعَدُوَّ فَنَادَىٰ بَأَعلَىٰ صَوْتِهِ: يَا صَبَاحَاهُ، حَتَّى يُسْمِعَ النَّاسَ

• ٣٠ - ١٣٠] - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمة (١) أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: «خَرَجْتُ مِن الْمَدينةِ ذَاهِبا نَحْوَ الْغَابَةِ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِيْنَيَّةِ الْغَابَةِ لَقَيَنِي غُلامٌ لِعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ. قُلْتُ: وَيْحَكَ، مَا بِكَ؟ قَالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ النَّبِيِّ عَلَيْ . قُلْتُ: مَنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: غَطَفانُ وَفَزَارَةُ. فَصَرَخْتُ ثَلاَث صَرَخَاتٍ لَقَاحُ النَّبِيِّ عَلَيْ . قُلْتُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا: يَا صَبَاحَاهُ، يَا صَبَاحَاهُ. ثُمَّ انْدَفَعْتُ حَتَّى أَلْقَاهُمْ وَقَدْ أَسْمَعتُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا: يَا صَبَاحَاهُ، يَا صَبَاحَاهُ. ثُمَّ انْدَفَعْتُ حَتَّى أَلْقَاهُمْ وَقَدْ أَخُدُوهَا، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وأَقُولُ: أَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ، وَالْيَومُ يَوْمُ الرُّضَّعِ. فَاسْتَنْقَذْتُهَا أَخَذُوهَا، فَلَقِينِي النَّبِيُ عَلَيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ مَنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا سِقِيَهُم، فَابْعَثْ فِي إِثْرِهِمْ. الله ، إِنَّ الْقَوْمَ يَقْرُهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا سِقيَهُم، فَابْعَثْ فِي إِثْرِهِمْ. الله ، إِنَّ الْقَوْمَ يَقْرُهُمْ وَنَ فِي قَوْمِهِمْ ». (٢) فَقَالَ: «يَا ابْنَ الأَكُوعِ مَلَكْتَ فَأَسْجِعْ، إِنَّ الْقَوْمَ يَقْرُونَ فِي قَوْمِهِمْ ». (٢)

وفي رواية: «. . ثُمَّ انْدَفَعْتُ عَلَى وَجْهِي حَتَّى أَدْرَكْتُهُمْ وَقَدْ أَخَذُوا يَسْتَقُونَ الْمَاءَ فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ بِنَبْلِي \_ وَكُنْتُ رَامِياً \_ وَأَقُولُ: أَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الْمَاءَ فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ بِنَبْلِي \_ وَكُنْتُ رَامِياً \_ وَأَقُولُ: أَنَا ابْنُ الأَكُوعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّخَعِ، وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً، الرُّضَع، وَأَرْتَجِزُ حَتَّى اسْتَنْقَذْتُ اللِّقاحَ مِنْهُمْ، وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً، قَالَ وَجَاءَ النَّبِيُ عَلَيْ وَالنَّاسُ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ المَاءَ وَهُمْ عَطَاشٌ فَابْعَثْ إِلَيْهِمْ السَّاعَةَ. فَقَالَ: «يَا ابْنَ الأَكُوعِ مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ» قَالَ؛ ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا المَدِينَةَ ». (٣)

# ○ شرح غريب الحديث:

\* «الغابة» الغابة قرب المدينة من عواليها، والغابة: الأجمة ذات الشجر المتكاثف؛ لأنها تُغيِّب ما فيها، وجمعها: غابات. (٤)

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٧٤.

 <sup>(</sup>۲) [الحديث ۳۰۶۱] طرفه في: كتاب المغازي، باب غزوة ذات قرد، ٥/ ٨٥، برقم ٤١٩٤.
 وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها، ٣/ ١٤٣٢، برقم ١٨٠٦.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم ٤١٩٤.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الغين مع الهمزة، مادة: «غيب» ٣/ ٣٩٩.

- \* «لقاح» اللَّقاح من النوق: الحوامل، واحدها: لَقُوح ولواقح. وقيل: اللَّوَاقِحُ: الحَوَامِل، واللِّقاح: ذوات الألبان. (١)
- \* «اليوم يوم الرضع» أي: هذا يوم هلاك اللئام، والرضع جمع راضع: وهو اللئيم، وسُمِّي به؛ لأنه لِلُؤمِهِ يرضع إبله أو غنمه ليلاً؛ لئلا يسمع صوت حلبه (٢) وقيل صنع ذلك؛ لئلا يتبدَّد من اللبن شيء إذا حلب في الإناء (٣) وقيل: هو الذي رضع اللؤم من ثدي أمه. (٤)
- \* «ما بين لابتيها» أي ما بين جانبيها، واللاَّبة: الحرة، وهي حجارة سود قد أحاطت بالمدينة. (٥)
- «ملكت فأسجِحْ» أي قدرْتَ فسهِّلِ الأمر وأحسن العفو، وَهُوَ مَثَلٌ سائر. والسُّجُح: السَّهلة، والسَّجحاء: تأنيث الأسجح: وهو السَّهل. (٦)

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

- ١- من صفات الداعية: الصوت الجهوري.
  - ٢- من صفات الداعية: الشجاعة.
- ٣- من موضوعات الدعوة: الحث على العفو والرفق وتسهيل الأمور.
  - ٤- من أساليب الدعوة: تعريف الداعية بنفسه عند الحاجة.
    - ٥- من أساليب الدعوة: الرجز.

<sup>(</sup>١) انظر: أعلام الحديث للخطابي ص ١٤٣٤، وتفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ١٤٢، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب اللام مع القاف، مادة: «لقح» ٣٦٢/٤، وجامع الأصول من أحاديث الرسول عليه لابن الأثير، ٨/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غُريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الضاد، مادة: «رضع» ٢/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٣/ ٦٧٣، وشرَّح صحيح مسلم للنووي ١٢/ ٥١٥ - ٤١٦، وفتح الباري لابن حجر، ٧/ ٤٦٢.

<sup>(</sup>٤) أعلام الحديث للخطابي، ٢/ ٤٣٤، وانظر: شرح غريب الحديث رقم ٦١، ص ٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع الجيم، مادة: «سجح» ٢/ ٢٤٢، وجامع الأصول في أحاديث الرسول ﷺ له، ٨/ ٣٣٥.

٦- من أساليب الدعوة: قول الداعية عند الحاجة: أنا ابن فلان.

٧- من أساليب الدعوة: التأكيد بالتكرار.

٨- من أساليب الدعوة: التأليف بالثناء عند أمن الفتنة.

٩- من وسائل الدعوة: الإعداد للجهاد بالتدريب على الرمي وغيره.

• ١ - من معجزات الرسول ﷺ: الإخبار بالمغيبات.

١١ - من صفات الداعية: التواضع.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

### أولاً: من صفات الداعية: الصوت الجهوري:

إن الصوت الجهوري من الصفات التي يُفَضَّلُ أن يتصف بها الداعية ؛ لأن ذلك يُسمع الناس ما يقوله الداعية ؛ ولهذا كان النبي على رفع صوته في الخطب حتى كأنه منذر جيش (۱) ، وقد دل هذا الحديث على رفع الصوت في إنذار الناس والمبالغة في إيصال الكلام إليهم ؛ ولهذا قال سلمة بن الأكوع تعلى الناس والمبالغة في إيصال الكلام إليهم ؛ ولهذا قال سلمة بن الأكوع تعلى «فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها : يا صباحاه ، يا صباحاه » قال الحافظ ابن حجر تَعَلَّلُهُ : «فيه إشعار بأنه كان واسع الصوت جداً ، ويحتمل أن يكون ذلك من خوارق العادات (۱) وقال الإمام القرطبي تَعَلَّلُهُ على رفع سلمة صوته بقوله : يا صباحاه : «معناه هنا ؛ الإعلام بهذا الأمر المهم ، الذي مسلمة صوته بقوله : يا صباحاه : هو منادى مستغاث ، والألف للاستغاثة ، والهاء للسكت ، وكأنه نادى الناس استغاثة منادى مستغاث ، والألف للاستغاثة ، والهاء للسكت ، وكأنه نادى الناس استغاثة بهم في وقت الصباح : أي وقت الغارة ، وحاصله أنها كلمة يقولها المستغيث (١٤) وقال الحافظ ابن حجر تَعَلَّلُهُ : «وكانت عادتهم يغيرون وقت الصباح ، فكأنه قال : تأهبوا لما دهمكم صباحاً » . (٥)

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٤٥، الدرس العاشر.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٧/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٣) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٣/ ٦٧٣.

<sup>(</sup>٤) شرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٣/ ٤٠.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ١٦٤.

### ثانياً: من صفات الداعية: الشجاعة:

ظهر في هذا الحديث شجاعة سلمة بن الأكوع تَعْنَيْه ؛ لقوله تَعْنَيْه : «ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون الماء، فجعلت أرميهم بنبلي وكنت رامياً وأقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، وأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم، واستلبت منهم ثلاثين بُرْدة» وهذا يدل على الشجاعة العظيمة ؛ ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر كَالَهُ : أن سلمة تَعْنَيْه كان مثل الأسد إذا حملت عليه الخيل فرَّ، ثم عارضهم فنضحها عنه بالنبل. (١)

فينبغي للداعية أن يكون شجاعاً: عقلياً وقلبيّاً، وهذا من أعظم الصفات الحميدة. (٢)

# ثالثاً: من موضوعات الدعوة: الحث على العفو والرفق وتسهيل الأمور:

إن الرفق، والعفو، ومعاملة الناس بالأسهل والأحسن من الموضوعات التي ينبغي للدعاة حث الناس عليها وترغيبهم في التعامل بها مع الناس؛ ولهذا قال النبي على لله لسلمة في هذا الحديث: «ملكت فأسجِح» أي قدرت فسهِّل الأمر، وأحسن العفو، وارفق ولا تأخذ بالشدة. (٣)

وهذا يؤكد الحض على تعليم الناس الأخذ بالتيسير وترك التعسير، والله المستعان. (٤)

### رابعاً: من أساليب الدعوة: تعريف الداعية بنفسه عند الحاجة:

دل هذا الحديث على أن من أساليب الدعوة: تعريف الإنسان بنفسه عند الحاجة لذلك مع القصد الحسن والنية الصالحة؛ ولهذا قال سلمة بن الأكوع تَطْشَيْه : «أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع». قال الإمام النووي تَطَلَّلُهُ : «فيه جواز مثل هذا الكلام في القتال، وتعريف الإنسان بنفسه إذا كان شجاعاً، ليرعب خصمه». (٥)

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ٧/ ٤٦٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحَديث رقم ٣٥، الدرس الخامس، ورقم ٦١، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع الأصول من أحاديث الرسول ﷺ لابن الأثير ، ٨/ ٥٣٥، وشرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٣/ ٤٠، وفتح الباري لابن حجر ، ٧/ ٤٦٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٧٦، الَّدرس الثالث، ورقم ٨٠، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٤١٥.

وهذا يؤكد للسامع أهمية تعريف الداعية بنفسه عند الحاجة وتخويف الأعداء» . (١)

### خامساً: من أساليب الدعوة: الرجز:

لا ريب أن من أساليب الدعوة: قول الرجز المحمود؛ ولهذا ارتجز سلمة تعليه في هذا الحديث بقوله: «أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع» ويكون ذلك عند الحاجة إلى الرجز مع بعض المدعوين على حسب الحاجة والمصلحة. (٢)

# سادساً: من أساليب الدعوة: قول الداعية عند الحاجة: أنا ابن فلان:

إن قول الداعية والمجاهد في سبيل الله ﴿ وَكُولِكُ عند الحاجة : أنا فلان، أو أنا ابن فلان من أساليب الدعوة، إذا كان في ذلك مصلحة واضحة ؛ ولهذا قال سلمة : «أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع». قال الإمام الكرماني وَخَلَاللهُ : «وفيه جواز . . . قولهم : أنا ابن فلان في الحرب، إذا كان شجاعاً ؛ لتخويف الخصم» . (٣)

وهذا فيه تأكيد لأهمية هذا الأسلوب عند الحاجة . (٤)

# سابعاً: من أساليب الدعوة: التأكيد بالتكرار:

إن أسلوب التأكيد بالتكرار من الأساليب المهمة في الدعوة إلى الله بَرَّكُلُه ؛ لما له من تثبيت المعاني وتفهيم الكلام؛ ولهذا قال سلمة تَرَاكُ : «فصرخت ثلاث صرخات: يا صباحاه، أسمعت ما بين لابتيها». قال الإمام النووي تَخَلَلُهُ : «فيه جواز مثله للإنذار بالعدوِّ». (٥) وهذا يؤكد أهمية تكرير الكلام عند الحاجة للتأكيد وتثبيت المعاني، والله المستعان. (٢)

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ١٦، الدرس الرابع، ورقم ٦١، الدرس التاسع.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٢٧، الدرس الثالث، ورقم ٤٥، الدرس السادس، ورقم ٦١، الدرس الثامن.

<sup>(</sup>٣) شرح الكرماني على صحيح البخاري، بتصرف يسير جداً، ١٦/١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٦١، الدرس العاشر.

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٦) انظرً : الحديث رقم ٤ ، الدرس الخامس، ورقم ٧، الدرس الثاني عشر .

### ثامناً: من أساليب الدعوة: التأليف بالثناء عند أَمْنِ الفتنة:

لا شك أن من أساليب الدعوة: التأليف بالثناء على المدعو أو غيره، وذكر بعض ما فيه من الفضائل؛ ليستزيد من الخير ويثبت عليه، بشرط أن لا يدخل عليه العجب فيفتتن بذلك، وقد أثنى رسول الله على على سلمة تعلى بقوله: «ملكت فأسجح» والمعنى: قدرت فسهّل وأحسن العفو<sup>(۱)</sup>. قال الحافظ ابن حجر تَعَلَيْتُهُ: «وفي الحديث. . . استحباب الثناء على الشجاع ومن فيه فضيلة، ولا سيما عند الصنع الجميل؛ ليستزيد من ذلك، ومحلّهُ حيثُ يؤمّنُ الافتتان» . (٢)

فينبغي مراعاة أحوال المدعوين في الثناء، فإن كان ينفع أثنى عليهم، وإن كان يجلب عجباً ترك. (٣)

### تاسعاً: من وسائل الدعوة: الإعداد للجهاد بالتدريب على الرمي وغيره:

ظهر في الحديث أهمية الرمي؛ لقول سلمة تطفي : «فجعلت أرميهم بنبلي، وكنت رامياً» ولا زال تطفي يستخدم الرمي حتى استنقذ لقاح النبي عليه والله على العلامة العيني تَخْلَتْهُ في ذكره لبعض فوائد هذا الحديث: «وفيه فضيلة الرمي، على ما لا يخفى». (3)

وهذا يؤكد أهمية تعلم الرمي وتعليمه إعداداً للجهاد في سبيل الله عَيَى (٥٥) عاشراً: من معجزات الرسول على: الإخبار بالمغيبات:

دل هذا الحديث على عَلَم من أعلام النبوة؛ لقوله ﷺ لسلمة تعلي : «إن القوم يقرون في قومهم» والمقصود أنهم وصلوا إلى غطفان، وهم يضيفونهم فلا حاجة في الحال إلى البعث في الأثر؛ لأنهم لحقوا بأصحابهم (٦٠) وهذا

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٧/ ٤٦٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، بتصرف يسير جداً، ٧/ ٤٦٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٦٧، الدرس السادس.

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ١٤/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٢، الدَّرس الثالث، ورقم ١٢٢، الدرس السابع عشر، ورقم ١٢٨، الدرس السابع .

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٣/ ٤١.

إعلام منه ﷺ بأمر لم يشاهده الصحابة ولم يشاهده هو، بل أمر غيبيُّ؛ قال الإمام النووي تَخْلَتُهُ: (١) الإمام النووي تَخْلَتُهُ: (وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله ﷺ . (١) وهذا يؤكد على صدق نبوته ﷺ صدقاً يقيناً محققاً . (٢)

# الحادي عشر: من صفات الداعية: التواضع:

ظهر في هذا الحديث صفة التواضع؛ لأن سلمة تعلي قال: «ثم رجعنا ويردفني رسول الله على ناقته حتى دخلنا المدينة» وهذا فيه تواضع النبي على حيث أردف سلمة بن الأكوع على ناقته؛ لأن الكبراء والوجهاء لا يردفون على دوابهم؛ لتعاظمهم في الغالب، فخالفهم رسول الله على تواضعاً وعطفاً ورحمة . (٣)

\* \* \*

شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦/١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس الرابع، ورقم ٥٣، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٣٣، الدرس الحادي عشر، ورقم ٢٢، الدرس الثالث.

# ١٦٨- بَابُ إِذَا نَزَلَ العَدُقُ عَلَى حُكُم رَجُلِ

الا ا - [٣٠٤٣] - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ (١) إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ (١) وَكَانَ رَبُولُ اللهِ عَلَيْ حُكْمِ سَعْدٍ (٢) بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ - وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ - فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ»، فَرِيبًا مِنْهُ - فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ»، فَجَاءَ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ»، فَجَاءَ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ لَهُ: «إِنَّ هَوُلُاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ». فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَأَنْ تُسْبَىٰ الذُّرِيَّةُ. قَالَ: «لَقَدْ حَكَمْتَ فَالَ: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ المَلِكِ». (٣)

وفي رواية : «نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَىَ حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ عَلِيَّةً إِلَى

(١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١٩.

<sup>(</sup>٢) هو سعد بن معاذ بن النعمان، بن امرئ القيس بن زيد بن عبدالأشهل، الأنصاري، الأوسي، الأشهلي، السيد الكبير، الشهيد أبو عِمرو صَيْكُ . وهو سيد الأوس، أسلم على يد مصعب بن عمير صَيَّكُ حين بعثه رسول الله ﷺ قبله مهاجراً إلى المدينة يعلم المسلمين أمور دينهم ، فلما أسلم سعد قال لِبني عبدالأشهل : كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا فضلاً وأيمننا نقيبة، قال: «فإن كلامكم عليَّ حرام: رجالكم ونساؤكم، حتى تؤمنوا بالله ورسوله» فلم يبق في دار بني عبدالأشهل رجل ولا امرأة إلا أسلموا. وكان سعد صَرِيْكُ من أعظم الناس نصراً للإسلام، ومن أنفعهم لقومه، شهد بدراً، وأحداً، والحندق، وقريظة، ونزلوا على حكمه، فحكم فيهم بقتلَ الرجال وسبي الذرية فقال النبي ﷺ: «قضيت بحكم الله» وفي رواية : «لقد حكمت فيهم بحكم الملك»، أصيب يوم الخندق بجرح في الأكحل، فقال: «اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني لها؛ فإنه لا قوم أحب إليَّ من أن أجاهدهم فيك؛ آذُوا نبيك، وكذبوه، وأخرجوه، اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة " [البخاري برقم ٢١٢٢، وسيرة ابن هشام عن ابن إسحاق، ٣/ ٢٤٤، ومُسند أحمد ٦/ ١٤١] فأستجاب الله دعوته وحكُّمه في بني قريظة، وجعلها له شهادة بعد حكمه فيهم حيث انفجر جرحه فمات شهيداً بعد شهرٍ من غزوة الحندق، وقال النبي ﷺ: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ» [البخاري برقم ٣٨٠٣، ومُسلم سعدٌ بن معاذ في الجنَّة أحسن من هذا» [البخاري برقم ٣٢٤٨، ٣٢٤٩، ومسلم برقم ٢٤٦٨، ٢٤٦٩] رضي الله عن سعد بن معاذ ورحمه . انظر : سيرة ابن هشام ، ٣/ ٢٤٤ ، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ، ١/ ٢١٤، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ١/ ٢٧٩، والإِصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٢/ ٣٧.

<sup>(</sup>٣) [الحديث ٣٠٤٣] أطرافه في: كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب سعد بن معاذ صلى ، ٤/ ٢٧٤، برقم ، ٣٠٤٤. وكتاب المغازي، باب مرجع النبي على من الأحزاب، وغرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم، ٥/ ٢٠٠، برقم ٢٢٦٢. وكتاب الاستئذان، باب قول النبي على : «قوموا إلى سيدكم»، ٧/ ١٧٤، برقم ٢٢٦٢. وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم، ٣/ ١٣٨٨، برقم ١٧٦٨.

سَعْدٍ فَأَتَىٰ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لِلأَنْصَارِ: «قُومُوا إِلَىٰ سَيِّدِكُمْ - أَوْ خَيْرِكُمْ - فَقَالَ: تُقْتَلُ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَىٰ ذَرَارِيهِمْ قَالَ: «بِحُكْمِ المَلِكِ». (١) ذَرَارِيهِمْ قَالَ: «بِحُكْمِ المَلِكِ». (١)

### ○ شرح غريب الحديث:

\* «وتُسْبَىٰ ذَرَارِيهم» السَّبْي، والسَّبيّة، والسَّبايا: النهبُ وأخذ الناسِ عبيداً وإماء، والسَّبيّة: المرأة المنهوبة، وجمعها: سبايا، والذرية: النساء والصبيان. (٢)

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها :

١- أهمية حكم العالم برضي الخصمين.

٢- من وسائل الدعوة: القيام للمقابلة بالسلام والمصافحة والتهنئة.

٣- من صفات الداعية: التواضع.

٤ - من صفات الداعية: وضع كل شيء في موضعه.

٥- من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث.

٦- من أصناف المدعوين: اليهود.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي :

# أولاً: أهمية حكم العالم برضى الخصمين:

لا شك أن حكم العالم برضى الخصمين له أهمية بالغة؛ لما يفصل وينهي من المنازعات، والأصل في ذلك قصة سعد بن معاذ مع بني قريظة حينما نزلوا على حكمه فأرسل إليه النبي عَلَيْتُهُ، وعندما وصل قال عَلَيْتُهُ له: «إن هؤلاء نزلوا على حكمك» فقال رئياتُهُ : فإنّي أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية. فقال النبي

الطرف رقم ٤١٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع الباء، مادة: «سبا» ٢/ ٣٤٠، وشرح الكرماني على صحيح البخاري، ٣/ ٤٢.

منه لزوم حكم المُحكم برضى الخصمين (۱) وقال العلامة العيني كَثَلَاله: «يستفاد هنه لزوم حكم المُحكم برضى الخصمين، سواء كان في أمور الحرب أو هنيه لزوم حكم المحكم برضى الخصمين، سواء كان في أمور الحرب أو غيرها، وهو رد على الخوارج الذين أنكروا التحكيم على على تعلي المحكم في أمور تكلم الإمام النووي كَثَلَاله كلاماً جامعاً قال فيه: «فيه جواز التحكيم في أمور المسلمين، وفي مهماتهم العظام، وقد أجمع العلماء عليه، ولم يخالف فيه إلا الخوارج، فإنهم أنكروا على علي التحكيم، وأقام الحجة عليهم، وفيه جواز التحكم، مصالحة أهل قرية أو حصن على حكم حاكم مسلم، عدل، صالح للحكم، أمين على هذا الأمر، وعليه الحكم بما فيه مصلحة للمسلمين، وإذا حكم بشيء لزم حكمه، ولا يجوز للإمام ولا لهم الرجوع عنه، ولهم الرجوع قبل الحكم، والله أعلم "(۲) وحاصل ذلك أن الإمام إذا وافق على التحكيم لحكم من أهل العلم والفقه، والديانة، فحكم بما فيه مصلحة المسلمين: من قتل، أو سباء، أو إقرار على الجزية، أو إجلاء، نُفَذَ حكمه إذا لم يكن فيه مخالفة وسباء، أو إقرار على الجزية، أو إجلاء، نُفَذَ حكمه إذا لم يكن فيه مخالفة للشرع بأي وجه من الوجوه. (٤)

# ثانيا: من وسائل الدعوة: القيام للمقابلة بالسلام والمصافحة أو التهنئة:

ظهر في هذا الحديث أن القيام للقادم لمقابلته بالسلام والمصافحة أو التهنئة، أو إجلاسه في مكانه، أو إنزاله من على دابته إذا كان مريضاً من وسائل الدعوة؛ قال النبي عَلَيْهُ في هذا الحديث: «قوموا إلى سيدكم» وقد كان عَلَيْهُ يقوم للمقابلة بالسلام لبعض أصحابه عند القدوم عليه (٥)، ومن ذلك حديث عائشة تعَلَيْهُما

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ١٤ / ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلّم، ٢١/ ٣٣٦، وانظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٣/ ٥٩٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: المفهم لما أشكّل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي، ٣/ ٥٩٢.

<sup>(</sup>٥) كما قام لفاطمة وقبَّلها وأجلسها مكانه وكانت تفعل ذلك له، وذكر أن أخاه من الرضاعة أقبل عليه فقام فأجلسه بين يديه؛ للتوسيع له في الجلوس، وقام لعكرمة حينما جاء من اليمن مسلماً، فرحاً بإسلامه، وقام لجعفر بن أبي طالب عندما قدم من الحبشة فرحاً بقدومه ومقابلة له بالسلام، وقدم إليه زيد بن حارثة فقام إليه فاعتنقه وقبله، وغير ذلك وهذا كله للاستقبال بالسلام، أو المصافحة أو التقبيل، أو إجلاس=

قالت: «ما رأيت أحداً أشبه سمتاً، ودلًا (۱)، وهدياً برسول الله ﷺ في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله ﷺ قالت: «وكانت إذا دخلت على النبي ﷺ قام إليها فقبّلها وأجلسها في مَجلسه، وكان النبي ﷺ إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها» (۲) ومن ذلك ما فعله طلحة بن عبيدالله تعلي بحضرة رسول الله ﷺ حينما قام إلى كعب بن مالك تعلي قال كعب: «فقام إلى طلحة بن عبيدالله يهرول حتى صافحني وَهَنَاني». (٣)

وهذا كله يدل على أهمية المقابلة بالسلام، والتهنئة، والمعانقة، للقادم من السفر، والمصافحة عند المقابلة، فعن البراء بن عازب صَخِيْهَ، قال قال رسول الله عَلَيْ: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا» (٤) وعن سلمان الفارسي صَحِيْهُ أن النبي عَلَيْهُ قال: «إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما ذُنُوبُهُما، كما تتحات الورق من الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف، وإلا غُفِرَ لَهُمَا ولو كانت ذنوبهما مِثْلَ زبدِ البحر» (٥) وعن أنس صَحِيْهُ قال عن أصحاب النبي عَلَيْهُ: «كانوا إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا». (٢)

القادم في مكانه، أما للتعظيم فلا. انظر: فتح الباري ١١/ ٥٢.

<sup>(</sup>١) سمتاً، ودلًا، وهدياً، قيل: هذه الألفاظ متقاربة المعاني، فمعناها الهيئة والطريقة وحسن الحال، ونحو ذلك. انظر: تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي، للمباركفوري، ١٠/٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، كتاب الأدب، باب ما جاء في القيام، ٣٥٥/٤، برقم ٥٢١٧، والترمذي، وحسنه، في كتاب المناقب، باب فضل فاطمة بنت محمد على المناقب، باب فضل فاطمة بنت محمد على ٥٠٠٠، برقم ٣٨٧٢، وصححه الألباني في صحيح سنن المترمذي، ٣/ ٢٤١، وصحيح سنن أبي داود، ٣/ ٩٧٩.

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم ٤٤١٨، ومسلّم برقم ٢٧٦، وتقدم تخريجه في الحديث رقم [٩-٧٥٧]، ص ٩٤.

<sup>(</sup>٤) أبو داود، كتاب الأدب، باب في المصافحة، ٤/ ١٥٣، برقم ٥٢١١، والترمذي، وحسنه، في كتاب الاستئذان، باب ما جاء في المصافحة، ٥/ ٧٤، برقم ٢٧٢٧، وابن ماجه، كتاب الأدب، باب المصافحة، ٢/ ٢٢٠، برقم ٣٧٠٣، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ٣/ ٩٧٩، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ٥٢٥، وذكر له طرقاً كثيرة.

<sup>(</sup>٥) الطبراني في المُعجَمُ الكبير، ٢/ ٢٥٦، برقم ٢٠٥٠، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/ ٣٧: ورجاله رجال الصحيح غير سالم ابن غيلان وهو ثقة. وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله أثناء كلامه على تفسير الآية رقم ٦٣ من سورة الأنفال وعلى الحديث الذي أورده ابن كثير في تفسير هذه الآية، بتاريخ ٢١/ ١٠/١٠ هـ في جامع الأميرة سارة، في البديعة في الرياض، يقول: (سند الطبراني صحيح وقد فات الألباني في السلسلة الصحيحة، لكن جميع ما ذكره شواهد لهذا).

<sup>(</sup>٦) الطّبراني في الأوسط، [مجمّع البحرين في زوائد المعجمين] ٥/ ٢٦٢، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد=

وما تقدم يؤكد أن القيام للقادم ـ من أجل المقابلة بالسلام والمصافحة أو المعانقة، أو التهنئة، أو إجلاسه في مكان القائم ـ كل ذلك من وسائل الدعوة. وأما القيام للقادم أو القائم من المجلس بدون سلام ولا مصافحة أو معانقة أو تهنئة؛ أو لإجلاسه في مجلس القائم فلا يجوز؛ لأن ذلك من فعل العجم لعظمائهم.

ولا ينبغي للمسلم وخاصة الداعية أن يقوم الناس لتعظيمه واحترامه؛ لأن النبي على كان لا يحب أن يقوم له أحد من أصحابه، فكانوا لا يقومون له، إلا للسلام والمقابلة، أو إجلاسه مكان أحدهم (۱)، وقد قال على: «مَنْ أحبَّ أَنْ يُمثَّل له الرجال قياماً فليتبوَّأ مقعده من النار»(۲) ولهذا قال أنس تعلى عن الصحابة على : «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله على وكانوا إذا رأوه لم يقوموا؛ لما يعلمون من كراهيته لذلك». (٣)

والخلاصة أن القيام ينقسم إلى ثلاث مراتب: قيام على رأس الرجل وهو جالس وهو فعل الجبابرة، وقيام له عند رؤيته أو عند قيامه من المجلس تعظيماً له وهذا متنازع فيه، والصواب عدم جوازه، وقيام إليه عند قدومه لمقابلته بالمصافحة أو المعانقة، أو التهنئة مع المصافحة، أو إجلاسه في مجلس القائم وهذا لا بأس به، بل هو من وسائل الدعوة النافعة (٤) قال الإمام ابن القيام كغلشه : «ففرق بين القيام للشخص المنهي عنه، والقيام عليه المشبه لفعل فارس والروم، والقيام إليه عند قدومه الذي هو سنة العرب، وأحاديث الجواز تدل عليه فقط». (٥)

<sup>=</sup> ۸/ ۳۲: «ورجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>۱) انظر: معالم السنن للخطابي، ٨/ ٨٢-٨٥، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٣/ ٥٤-٩٥، وغتح الباري لابن حجر، ١١/ ٥٠-٥٤.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، كتاب الأدب، باب في قيام الرّجل للرّجل، ٣٥٨/٤، برقم ٥٢٢٩، والترمذي، في كتاب الأدب، باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل، ٥/ ٩٠، برقم ٢٧٥٥، وقال: (هذا حديث حسن). ولفظه: (من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوًا مقعده من النار، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٣/ ٩٨٢، وصحيح سنن الترمذي، ٢/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، كتاب الأدب، باب كراهية قيام الرجل للرجل، ٥٠/٥، برقم ٢٧٥٤، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٣٥٦/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذيب الإمام ابن قيم الجوزية مع معالّم السنن للخطابي ٨/ ٨٤.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ٨/ ٩٣.

ولكن إذا كان من عادة الناس إكرام القادم بالقيام، ولو تُرك لاعتقد أن ذلك لترك حقه، أو قصد خفضه، ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء، وذلك من باب دفع أعظم المفسدتين بالتزام أدناهما كما يجب فعل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما لكن ينبغي للداعية أن يقرن القيام بالمقابلة والمصافحة على حسب الاستطاعة، ويعلم الناس السنة بالحكمة والموعظة الحسنة، والله المستعان.

#### ثالثًا: من صفات الداعية: التواضع:

ظهر في هذا الحديث صفة التواضع من عدة وجوهٍ ، منها:

كون النبي عَلَيْ وافق على طلب من أراد تحكيم سعد بن معاذ، ولو شاء عَلَيْ لم يقبل ذلك (٢) ويدل على التواضع قوله عَلَيْ: «قوموا إلى سيدكم»؛ فإن العظماء لا يحبون أن يقام إلى غيرهم ولا مساعدته، وقوله عَلَيْ : «قضيت فيهم بحكم الله» وهذا يؤكد تواضعه عَلَيْ وبيانه للحق وعدم ردِّه. وكذلك ما فعله سعد بن معاذ صَافِح ، وأنه ركب على حمار، وهذا يبين تواضعه صَافِح .

فينبغي للداعية أن يتصف بالتواضع لله عَرَيَكُ . (٣)

# رابعاً: من صفات الداعية: وضع كل شيء في موضعه:

إن من صفات الداعية وضع كل شيء في موضعه بإحكام وإتقان، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وقد دل هذا الحديث على هذه الصفة العظيمة لسعد رَوَّتُ ؟ ولهذا قال رَوَّتُ : «فإني أحكم ولهذا قال رَوَّتُ : «فإني أحكم الملك» وذلك أنه قال رَوَّتُ : «فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تُسبى الذرية» وسمعت سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول: «وهذا من توفيق الله لسعد رَوِّتُ ، فحكم فيهم

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، ١/ ٣٧٥-٣٧٦، وفتح الباري لابن حجر، ١١/ ٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المعاد لابن القيم، ٣/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٣٣، الدرس الحادي عشر، ورقم ٢٢، الدرس الثالث.

VOA

بحكم الله، فقتل النبي ﷺ رجالهم البالغين، وسبى ذراريهم ونساءهم». (١)

فينبغي للداعية أن يسأل الله الصواب في الأقوال والأفعال ويحرص على ذلك. (٢)

# خامساً: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث:

دل هذا الحديث على أن الحرص على الدقة في نقل الحديث من صفات الداعية المخلص؛ ولهذا قال الراوي في نقل كلام النبي ﷺ: «قوموا إلى سيدكم» أو «خيركم» قال الحافظ ابن حجر كَفَلَاللهُ: «الشك فيه من أحد رواته أي اللفظين قال». (٣)

وهذا يؤكد حرص السلف الصالح رحمهم الله على الدقة في نقل الحديث. (٤)

### سادساً: من أصناف المدعوين: اليهود.

دل هذا الحديث على أن اليهود من أصناف المدعوين؛ ولهذا دعاهم رسول الله على الإسلام، ثم عقد معهم العهد، وعندما نقضوا العهد والميثاق حاصرهم، ووافق على أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ تعلى ، فحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤُهم، فقال على القد حكمت فيهم بحكم الميك، وفي لفظ: «قضيت بحكم الله». (٥)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٤١٢١ من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٦٤، الدرس الخامس، ورقم ٧٥، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٧/ ٤١٢، وانظر: عمدة القاري للعيني، ١٦/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس العاشر.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٨٩، الدرس العاشر، ورقم ٩٢، الدرس الرابع عشر.

# ١٧٠- بَابُ هَلْ يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ؟ وَمَنْ لَمْ يَسْتَأْسِر، وَمَنْ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ القَتْلِ

١٣٢ -[٣٠٤٥]- حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرني عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيد بْنِ جَارِيةَ التَّقَفَيُّ ـ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرةَ، وكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ أَبِي هُرَيْرَةً ـ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً <sup>(١)</sup> تَطْلَقِهِ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ عَشَرَةَ رَهْطٍ سَرِيَّةً عَيْناً، وأَمَّرَ عَلِيْهِمْ عَاصِمَ بنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ (٢) \_ جَدَّ عاصِم بْن عُمَرَ بْن الخَطَّابِ - فَانْطَلَقُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدْأَةِ - وَهُوَ بَيْنَ عُسْفانَ ومَكَّةً ۚ ـ ذُكِروا لِحَيِّ مِنْ هُذَيْلِ يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو لِحْيَانَ، فنَفَروا لَهُمْ قَرِيبًا مِنْ مِائتي رجُلِ كُلُّهُمْ رَام، فَاقْتَصُّوا آثارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ تَمْراً تَزَوَّدُوهُ مِنَ المَدِيَنةِ، فَقَالُوا: هَذَا تَمْرُ يَثْرِبَ، فَاقْتَصُّوا آثارَهُمْ، فَلَمَّا رَآهُمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَؤُوا إِلَى فَدْفَدٍ، وَأَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ، فَقَالُوا لَهُمْ: انْزِلُوا وَأَعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ، وَلَكُمْ الْعَهِدُ وَالْمِيَثَاقُ وَلَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَداً. قَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ: أَمَّا أَنَا فواللهِ لاَ أَنْزِلُ الْيَوْمَ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبيَّكَ، فَرمَوْهُمْ بِالنَّبُل، فَقَتَلُوا عَاصِماً في سَبْعَةٍ. فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ بِالْعَهْدِ وَالْمِيثَاق، مِنْهُمْ خُبَيْبُ الأنصَارِيُّ (٣) وابْنُ دَثِنَةً (٤) وَرَجُلٌ آخَرُ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِم فَأُوثَقُوهُمْ، فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ: هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ، وَاللهِ لَا أَصْحَبُكُم، إِنَّ لِيْ فِي هَؤُلاءِ لأُسْوَةً ـ يُرِيدُ الْقَتْلَىٰ ـ فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَىٰ أَنْ يَصْحَبَهُمْ

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٧.

<sup>(</sup>٢) عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح الأنصاري، جدعاصم بن عمر بن الخطاب لأمه، من السابقين الأولين من الأنصار، و تلتي قل: شهد العقبة، وشهد بدراً، وقتل شهيداً حين بعثه رسول الله على أميراً على سرية عيناً. انظر: معالم السنن للخطابي ٤/٨، والإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، ٢/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) خبيب بن عدي بن مالك بن عامرً، الأنصاريّ، الأوسّي، شهد بدراً واستشهد في عهد النبي ﷺ، وكان هو الذي سنَّ صلاة ركعتين لمن قتل صبراً، قتل شهيداً صبراً بمكة، ﷺ. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٢٤٦/١، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٢٨١١.

<sup>(</sup>٤) زيد بن الدُثِنة بن معاوية، بن عبيد بن عامر بن بياضة الأنصاري، البياضي، شهد بدراً وأحداً، وكان في غزوة بئر معونة فأسره المشركون وقتلته قريش بالتنعيم، كما قتلت خبيباً؛ لأنه في سريته. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ١/ ٥٦٥-٥٦٦ .

فَأَبَىٰ، فَقَتَلُوهُ، فَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبِ وَابْن دَنِنَةَ حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقِيعَةِ بَدْرٍ، فَابَتَاعَ خُبَيْبًا بَنُو الحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْن نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ، وَكَان خُبَيْبٌ هُو قَتَلَ الْحَارِثِ بْنَ عَامِرِ يَوْمَ بَدْرٍ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيراً فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسَىٰ يَسْتَحِدُ بِهَا فَأَعَارَتْهُ، فَأَخذَ ابْنا لِي وَأَنَا غَافِلَةٌ حِينَ أَتَاهُ، قَالَتْ: فَوَجَدْتُهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسَىٰ بِيدِهِ، فَقَالَ: تَخْشَيْنَ أَنْ فَالْتُ فِي وَجْهِي، فَقَالَ: تَخْشَيْنَ أَنْ فَالْمُوسَىٰ بِيدِهِ، فَقَالَ: تَخْشَيْنَ أَنْ أَلْهُمْ حَينَ أَتَاهُ بَعْ وَجْهِي، فَقَالَ: تَخْشَيْنَ أَنْ فَوَجَدْتُهُ مُعْلِسَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَاللهُ لَقَدْ وَاللهُ لِلْعَ لَوْزَعْتُ فَزْعَةً عَرَفَها خُبَيْبٌ فِي وَجْهِي، فَقَالَ: تَخْشَيْنَ أَنْ أَلْهُ مَا كُنْتُ لِأَفْعَل ذَلِكَ. وَاللهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيراً قَطُّ خَيْراً مِنْ خُبَيْبٍ، واللهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْما يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ فِي يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ وَجَدْتُهُ يَوْما يَأْكُلُ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مَن اللهِ رَزَقَهُ خُبَيْبًا. فَلَمَا خَرَجُوا مِن الحَرَم لِيَقَتُلُوهُ وَيَا لَكُو لَوْقَ لَتُها، اللَّهُمْ أَحْمِيهِمْ عَدَداً.

وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُفْتَلُ مُسْلِماً عَلَى أَيِّ شِقٌ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُفْتَلُ مُسْلِماً يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

فَقَتَلَهُ ابْنُ الحَارِثِ، فَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ لِكُلِّ امْرِئ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْراً. فاسْتَجابَ اللهُ لِعَاصِمِ بْنِ ثَابِتِ يَوْمَ أُصِيبَ، فَأَخبرَ النَّبِيُ ﷺ أَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ وَمَا أُصِيبُوا، وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ كُفّارِ قُرَيْشِ إِلَى عَاصِم حِينَ حُدِّثُوا أَنَّه قُتِلَ ليُؤْتُوا بِشَيءٍ مِنْهُ يُعْرَف، وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ عُظَمائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَبُعِثَ عَلَى عَاصِمٍ مِثْلُ الظُّلَةِ مِنَ الدَّبْرِ، فَحَمَتْهُ مِنْ رَسُولِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى أَنْ يَقْطَعُوا مِنْ لَحْمِهِ شَيْئًا». (١)

وفي رواية: «اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَداً، وَاقْتُلْهُمْ بَدَدا، وَلاَ تَبْقِ مِنْهُمْ أَحداً، ثُمَّ أَنْشَأَ نَقُولُ:

<sup>(</sup>۱) [الحديث ۳۰۶۵] أطرافه في: كتاب المغازي، باب، ٥/١٥، برقم ۳۹۸۹. وكتاب المغازي، باب غزوة الرجيع ورِعْل وذكوان وبئر معونة وحديث عضل والقارة، وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه، ٥/٤٨، برقم ٤٠٨٦. وكتاب التوحيد، باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامى الله، ٨/ ٢١٥، برقم ٧٤٠٢.

َ فَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِماً عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَلَسْتُ أَبَالِي خِينَ أُقْتَلُ مُسْلِماً يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّع

ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ أَبُو سِرْوَعَةَ عُقْبَةُ بْنُ الحَارِثِ فَقَتَلَهُ وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْراً الصَّلاَةَ. وَأَخْبَرَ - يَعْنِي النَّبِيَّ عَلَيْ النَّبِيَ عَلِي النَّبِيَ عَلِي النَّبِيَ عَلِي النَّبِيَ عَلِي النَّبِي عَلِي النَّبِي عَلِي النَّهُ قُتِلَ أَنْ يَوْتَوْا بِشَيْءٍ وَبَعَثُ نَاسٌ مِنْ قُريشٍ إِلَى عَاصِم بْنِ ثَابِتٍ حِينَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ أَنْ يَوْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْ لَا الظُّلَةِ مِنْ لَا اللَّهُ اللَّهُ لِعَاصِم مِثْلَ الظُّلَةِ مِنْ الدَّبْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَقْطَعُوا مِنْهُ شَيْئًا»، وقَالَ كَعْبُ بْنُ مِن الدَّبْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَقْطَعُوا مِنْهُ شَيْئًا»، وقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ (١): «ذَكَرُوا مُرَارَةَ بْنَ الرَّبِيعِ الْعَمْرِي (٢)، وَهِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيَّ (٣) مَالِحِيْنِ صَالِحِيْنِ عَالِحِيْنِ عَالِمُ مَالِحِيْنِ عَلَيْهِ مَا لَكُولُولُولُهُ مُولِيْنَ عَالِكُ اللّهُ الْوَاقِفِيَّ (٢) وَهِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيَ (٢) وَهِلالَ بْنَ أُمِيَّةَ الْوَاقِفِيَ (٣) مَالِحِيْنِ صَالِحِيْنِ صَالِحِيْنِ عَلَالَ مُنْ الْمَالِحِيْنِ عَلَالَ مَالِكُ الْعَلْمُ لِي الْمَالِمُ الْمَالِعُيْنِ صَالِحِيْنِ عَلَالِهِ الْمَالِعِيْنِ عَلَالَ مُنْ الْمَالِعِيْنِ عَلَيْنِ عَلَالَ الْمَالِعِيْنِ عَلَيْلَ الْمَالِعِيْنِ عَلَالَ الْمَالِعِيْنِ عَلَى الْفَلَالَ الْمُلْفِي الْمُعَمِّلُ الْمُؤْلِقِيْنَ الْمَالِعِيْنِ عَلَالَ الْمَعْمُولِي الْهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِيْنَ الْمَالِولُولُونَ الْمُؤْلِقِيْنَ الْمَالِعُونَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِمُ الرَّالِي الْمُعَمْرِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيْنَ الْمَالِعُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْ

#### ○ شرح غريب الحديث:

\* «الرهط» الرهط من الناس: العصابة دون العشرة، وقيل إلى الأربعين، ولا تكون فيهم امرأة، ولا واحد له من لفظه. وأصل كلمة من الرهط: وهم عشيرة الرجل وأهله. (٥)

\* «عيناً» العين: الجاسوس، يقال: اعتان له: إذا أتاه بالخبر. (٦)

\* «فدفد» الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع . (٧)

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٩.

<sup>(</sup>٢) مرارة بن الربيع الأنصاري الأوسي من بني عمرو بن عوف، ويقال إن أصله من قضاعة حالف بني عمرو ابن عوف، صحابي جليل مشهور، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٣/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبدالأعلم، بن عامر بن كعب، بن واقف، الأنصاري الواقفي، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، وهو الذي نزلت قصة اللعان من أجله، صلى انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٣/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم ٣٩٨٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير غرب ما في الصحيحين للحميدي، ص ١٦٠، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، باب الراء مع الهاء، مادة: «رهط» ٢/ ٢٨٣، وانظر: شرح غريب الحديث رقم ٢٢٣، ص ٧٢٧.

<sup>(</sup>٦) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، باب العين مع الياء، مادة: «عين» ٣/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق، باب الفاء مع الدال، مادة: «فدفد» ٣/ ٤٢٠.

- \* «ليستحد بها» الاستحداد: استعمال الحديد في الْحَلْقِ بِهِ، ثم استُعْمِلَ في حلق العانة. (١)
- \* «قطف» القطف: العنقود، وجمعه قطوف، وهو اسم لكل ما قطف،
   كالذبح لكل ما ذبح، والطحن لكل ما طحن. (۲)
- \* «صبراً» القتل صبراً: هو أن يمسك شيء من ذوات الأرواح حيّاً ثم يُرمَىٰ بشيء حتى يموت . (٣)
- \* «الظُّلَّة» السحاب وكل شيء أظلك فهو ظلة، سواء من السحاب أو الجبال أو غير ذلك. (١)
  - \* «الدَّبْرُ» هو بسكون الباء: النحل، وقيل: الزنابير، والظلة: السحاب. (٥)
- \* «شلُو ممزع» الشَّلُو: العضو، وممزع: أي مقطع، يقال: يتمزع أي: يتقطع ويتشقق. (٦)
  - \* «أحصهم عدداً» دعاءٌ عليهم بالهلاك استئصالًا: أي لا تبقِ منهم أحداً. (٧)
- \* «اقتلهم بدداً» يروى بكسر الباء، جمع بُدَّة، وهي الحصة والنصيب: أي اقتلهم حصصاً مقسمة لكل واحد منهم حصته ونصيبه، ويروى بالفتح: أي متفرقين في القتل. (٨)

# ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

<sup>(</sup>١) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٥٦٨ .

 <sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الصاد مع الباء، مادة: «صبر» ٣/٨.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، باب الظاء مع اللام، مادة: (ظلل ٣٩/ ٦٠٠.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، باب الدال مع الباء، مادة: «دبر» ٢/ ٩٩.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، باب الشين مع اللام، مادة: «شلاء ٢/ ٩٩٨، وباب الميم مع الزاي، مادة: «مزعه ٤/ ٣٢٥

<sup>(</sup>٧) أعلام الحديث للخطابي ، ٢/ ٤٣٦ ، وشرح صحيح البخاري للكرماني ١٣٠/ ٤٦ .

<sup>(</sup>٨) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الباء مع الدال، مادةً: «بدَّ» ١/ ١٠٥.

- ١- من وسائل الدعوة: إرسال الدعاة وبعث البعوث.
- ٧- من وسائل الدعوة: تأمير الأمير على السرايا والبعوث، أو الرسل أو المسافرين.
  - ٣- أهمية أخذ الداعية بالشدة والقوة عند الحاجة أو المصلحة.
    - ٤- من صفات الداعية: الأمانة.
    - من صفات الداعية: قوة اليقين.
    - ٦- من صفات الداعية: الصبر على الابتلاء والامتحان.
- ٧- من وسائل الدعوة: إغاظة الأعداء بالامتداح بالشعر وغيره وإظهار القوة.
- ٨- من أساليب الدعوة: تخويف الأعداء بالدعاء عليهم بالتعميم عند الحاجة.
  - ٩- من معجزات الرسول ﷺ: ظهور الكرامات على أيدي أتباعه .
    - ١ من معجزات الرسول ﷺ: الإخبار بالمغيبات.
      - ١١- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة.
    - ١٢ من صفات الداعية: النظافة والاستعداد للقاء الله عَرَجُلًا.
      - ١٣ استجابة الله عَرْضَا للداعية المخلص وإكرامه حيّاً وميِّتاً.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: من وسائل الدعوة: إرسال الدعاة وبعث البعوث:

دل هذا الحديث على أن من وسائل الدعوة إرسال الدعاة وبعث البعوث؛ ولهذا جاء في هذا الحديث: «بعث رسول الله على عشرة رهط سرية عيناً وأمَّر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري» وقد كان على يبعث البعوث ويرسل السرايا والرسل والدعاة إلى الله عَنَى ؛ ليبلغوا الناس الإسلام قولًا وفعلاً، وهذا من أعظم الوسائل النافعة في الدعوة إلى الله عَنَى . (أ)

### ثانيا: من وسائل الدعوة: تأمير الأمير على السرايا والبعوث أو الرسل والمسافرين:

دل هذا الحديث على أهمية تأمير الأمير على السرايا أو البعوث أو الرسل، أو المسافرين إذا كانوا ثلاثة فأكثر؛ لما في ذلك من اجتماع الكلمة والاعتصام بالله

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٦٦، الدرس الثالث، ورقم ٩٠، الدرس الثاني.

وحده ثم باتحاد الرأي وعدم التفرقة؛ ولهذا أمَّر رسول الله ﷺ عاصم بن ثابت على الرهط الذين بعثهم وفيهم خبيب ﷺ ، وقد كان ﷺ يقول: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمِّروا أحدهم». (١) ولا شك أن تأمير الأمير على المسافرين والسرايا والبعوث يكون أجمع لشملهم، وأدعى لاتفاقهم، وأقوى لتحصيل غرضهم. (٢)

# ثالثاً: أهمية أخذ الداعية بالشدة والقوة عند الحاجة أو المصلحة:

لا شك أن من الأعمال الجليلة للداعية الأخذ بالقوة والشدة عند الحاجة أو المصلحة الراجحة؛ ولهذا قال عاصم بن ثابت أمير السرية: «أمّا أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك» فرماه المشركون ومن معه بالنبل حتى قتلوا عاصماً وسبعة معه، ونزل إليهم خبيب وزيد بن الدثنة، وعبدالله ابن طارق الظفري بالعهد والميثاق، فلما استمكن المشركون من الثلاثة أوثقوهم، فقال عبدالله بن طارق (٣): «هذا أول الغدر والله لا أصحبكم» فقتلوه تعليم ، وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة تعليم الخذ بها عاصم تعليم .

### رابعاً: من صفات الداعية: الأمانة:

ظهر في هذا الحديث أهمية صفة الأمانة للداعية؛ لأن الداعية الصادق لا يغدر، ولا ينقض عهده؛ ولهذه الصفة الكريمة قالت بنت الحارث عن خبيب تعليه الفأخذ ابناً لي وأنا غافلة حين أتاه فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي، فقال: تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك، والله ما رأيت أسيراً قطّ خيراً من خبيب».

وهذا يدل على أمانة خبيب؛ ولهذا قال الحافظ ابن حجر كَغْلَلْتُهُ: «وفيه

<sup>(</sup>۱) أبو داود، كتاب الجهاد، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، ٣/ ٣٦، برقم ٢٦٠٨، ٢٦٠٩ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ﷺ، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٤٩٤، ٤٩٥ : «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) انظر: معالم السنن للخطابي ٣/ ١٤/٤، وعون المعبود شرح سنن أبي داود، للعلامة محمد شمس الحق العظيم أبادي، ٧/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٧/١٦.

الوفاء للمشركين بالعهد والتورع عن قتل أولادهم (١) وقال العلامة العيني كَثْلَاللهُ: «وفيه أداء الأمانة إلى المشرك وغيره، وفيه التورع من قتل أطفال المشركين رجاء أن يكونوا مؤمنين». (٢)

فينبغي للمؤمن، وخاصة الداعية إلى الله عَرَق ، أن يلتزم بالعهد، وأداء الأمانة والابتعاد عن الخيانة؛ قال الله عَرَق : ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ الْخَابِينَ ﴾ (٣) وقال عَرَق : ﴿ إِنَّا اللهُ عَرَف اللهُ عَرف وحقوق عباده، والقيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات على علم وبصيرة، ورغبة فيما عند الله من الثواب وخوفاً من عقابه وانتقامه، والله المستعان . (٥)

#### خامساً: من صفات الداعية: قوة اليقين:

ظهر في هذا الحديث أن قوة اليقين من صفات الداعية؛ ولهذا قال خبيب تَعْلَيْكُ :

فلست أبالي حين أقتل مسلماً على أيِّ جنبٍ كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يُبارك على أوصالِ شِلْوٍ مُمنَّع

وهذا يؤكد أهمية قوة اليقين عند الداعية، ويبين مكانة خبيب وقوة يقينه، وقوته في دين الله ﷺ وثباته عليه ﷺ . (٦)

#### سادساً: من صفات الداعية: الصبر على الابتلاء والامتحان:

دل الحديث على أهمية الصبر على الابتلاء والامتحان والاختبار؛ لأن هؤلاء العشرة من الصحابة صبروا على ذلك، فعاصم بن ثابت صبر مع سبعة من

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٧/ ١٤/٣، وانظر: معالم السنن للخطابي، ٤/٩.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ١٤/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية: ٥٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب، الآية: ٧٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٢٩، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ٢٨، الدرس الرابع، وفتح الباري لابن حجر، ٧/ ٣٨٥.

الصحابة على مجاهدة الأعداء وعدم النزول على عهد الكفار حتى قتلوا، وخبيب وابن الدثنة وعبدالله بن طارق صبروا على أسر الأعداء وتعذيبهم وقتلهم صبراً؛ قال الحافظ ابن حجر كَلَّلُهُ في فوائد هذا الحديث: «وفيه أن الله يبتلى عبده المسلم بما شاء كما سبق في علمه ليثيبه، ﴿ وَلَوْ شَاءٌ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهٌ ﴾ (١) وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول: «وهذه قدرة الله تعالى؛ ليكون المؤمنون قدوة لغيرهم». (٢) وهذا كله يؤكد أهمية الصبر على الابتلاء واحتساب الثواب عندالله عندالله عندالله الستعان. (٣)

# سابعاً: من وسائل الدعوة: إغاظة الأعداء بالامتداح بالشعر وغيره وإظهار القوة:

دل هذا الحديث على أهمية إغاظة أعداء الإسلام بالامتداح بالشعر وغيره مما يغيظهم، وإظهار القوة والشجاعة أمامهم؛ ولهذا قال خبيب تَعْلَيْهِ :

ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أيِّ شـق كـان لله مصـرعـي وذلـــك فـــي ذات الإلــه وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع

وهذا فيه إظهار القوة والشجاعة والرغبة فيما عند الله عَنَى أمام أعداء الإسلام؟ قال العلامة العيني كَثَلَتُهُ: «وفيه الامتداح بالشعر حين ينزل بالمرء هوان في دينٍ، أو ذلة القتل، يرغم بذلك أنف عدوِّه، ويجدِّد في نفسه صبراً وأنفة». (٤)

فينبغي إظهار القوة والنشاط، وعدم المبالاة بالأعداء؛ ليكون ذلك من أسباب إذلال الأعداء وإدخال الرعب في قلوبهم. (٥)

# ثامناً: من أساليب الدعوة: تخويف الأعداء بالدعاء عليهم بالتعميم عند الحاجة:

ظهر في الحديث أن من أساليب الدعوة الدعاء على المشركين بالتعميم عند إعراضهم وعنادهم واستكبارهم ومحادتهم لله ورسوله، تخويفاً لهم،

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٧/ ٣٨٥، والآية ١١٢ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٤٠٨٦ من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس الثامن، ورقم ٢٦، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري، شرح صحيح البخاري، ١٤/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ١٠٣، الدرس الأول.

وإذلالًا، وإهانة، وانتصاراً للإسلام؛ ولهذا قال خبيب تعلى في دعوته على الكفار: «اللهم أحصهم عدداً، واقتلهم بدداً، ولا تبقي منهم أحداً» وقد كان النبي على يسلك طريق الحكمة في الدعاء للمشركين والدعاء عليهم فيعمل الأنسب والأصلح، وسار الصحابة على هذا المنهج. (١)

### تاسعاً: من معجزات الرسول ﷺ: ظهور الكرامات على أيدي أتباعه:

دل هذا الحديث على أن من معجزات النبي محمد على ظهور الكرامات (٢) على أيدي أتباعه، وقد ظهرت هذه الكرامات على أنواع كثيرة منها ما جاء على يد خبيب، حيث قالت بنت الحارث: «والله ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب، والله لقد وجدته يوماً يأكل من قطف عنب في يده وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من ثمر» وكانت تقول: «إنه لرزق من الله رزقه خبيباً» وهذه الكرامة لخبيب على تدل على صدق النبي على وهي معجزة له، ويمكن أن الله جعلها آية للكفار وبرهاناً لنبيه لتصحيح رسالته (٣) وقد جزم الإمام ابن تيمية كَالله أن كرامات الأولياء من معجزات النبي على وأوضح أن الآيات الدالة على نبوة محمد على ومرسالته نوعان:

(أ) ما صار معلوماً بالخبر الصادق كمعجزات موسى وعيسى عليهما السلام.

(ب) ما هو باق إلى اليوم، كالقرآن الذي هو من أعلام نبوة النبي ﷺ، وكالعلم والإيمان الذي في أتباعه؛ فإنه من أعلام نبوته، وكشريعته التي أتى بها؛ فإنها من أعلام نبوته، وكالآيات التي يظهرها الله وقتاً بعد وقت من كرامات الصالحين من أمته، وظهور دينه بالحجة والبرهان، واليد والسنان، والعقوبات

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس الخامس، وفتح الباري لابن حجر ٦/٦٠٠.

<sup>(</sup>٢) الفرق بين المعجزة والكرامة: هو أن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بدعوى النبوة والتحدي للعباد. أما الكرامة: فهي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا التحدي، ولا تكون الكرامة إلا لعبد ظاهره الصلاح، مصحوباً بصحة الاعتقاد والعمل الصالح. أما إذا ظهر الأمر الخارق على أيدي المنحرفين فهو من الأحوال الشيطانية، وإذا ظهر الأمر الخارق على الكتاب والسنة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: "إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء، فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة"، انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ١٠/ ٢٣، وشرح العقيدة الطحاوية لعلي بن أبي العز، ص ٥١٠.

التي تحيق بأعدائه، وصفاته ﷺ الموجودة في كتب الأنبياء قبله، كل هذا وغيره من معجزاته التي تدل على صدق نبوته ﷺ . (١)

# عاشراً: من معجزات الرسول ﷺ: الإخبار بالمغيبات:

دل هذا الحديث على أن من أعلام نبوة محمد على الإخبار بالمغيبات؛ ولهذا أخبر على أصحابه بها حدث لعاصم وأصحابه وما أصابهم، وهذا يؤكد صدقه على وما جعل الله على يديه من الخوارق. (٢)

# الحادي عشر: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة:

ظهر في هذا الحديث أن القدوة الحسنة من وسائل الدعوة النافعة؛ لأنه جاء فيه: «فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبراً»، لأنه قال تَعْيَّبُهُ عندما أراد المشركون قتله: «ذروني أركع ركعتين».

وهذا يؤكد أهمية القدوة الحسنة وما لها من الأثر العظيم. (٣)

# الثاني عشر: من صفات الداعية: النظافة والاستعداد للقاء الله عَرَيْكُ :

دل هذا الحديث على أن من صفات الداعية النظافة؛ ولهذا استحد خبيب تطبي عندما أراد المشركون قتله، قال الإمام الكرماني كَثْلَلْلهُ: «وإنما أراد بالاستحداد التنظف استعداداً للقاء ربه؛ لأن ذلك كان حين فهم إجماعهم على القتل». (٤) وهذا يؤكد أهمية النظافة والاستعداد للقاء الله عَرَيْن . (٥)

# الثالث عشر: استجابة الله عَنْ الداعية المخلص وإكرامه حيّاً وميِّتاً:

إن الله عَيْنُ يكرم عباده المؤمنين بإجابة دعواتهم وخاصة الدعاة المخلصين

<sup>(</sup>١) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ٥/ ٤٢٠ - ٤٢١.

<sup>(</sup>۲) انظر: الحديث رقم ۲۱، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٣، الدرس الثالث، ورقم ٨، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٤) شرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٥/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ١، الدرس الثالث، ورقم ٥١، الدرس الثالث، ورقم ١٠٣، الدرس الثالث.

الصادقين؛ ولهذا استجاب الله دعاء عاصم بن ثابت رسطي حينما لم ينزل في ذمة المشركين حيث قال: «أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك» فاستجاب الله دعاءه فأخبر النبي علي أصحابه خبر عاصم وأصحابه وما أصيبوا. وهذا فيه إكرام لعاصم، وأكرمه الله كرامة أخرى وهو أنه سبحانه حمى لحمه من المشركين ففي هذا الحديث: «وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حُدِّثوا أنه قُتِلَ ليُؤتوا بشيء منه يُعرف، وكان قد قتل رجلاً من عظمائهم يوم بدر، فَبُعِث على عاصم مثل الظلة من الدَّبْرِ فَحَمَتُهُ من رسولهم فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئاً» قال الحافظ ابن حجر كَالله : «وفيه استجابة دعاء المسلم وإكرامه حيّاً وميّتاً». (١)

وهذا يؤكد إكرام الله عَرَيَكُ للداعية المخلص حيّاً وميتاً، والله المستعان وعليه التكلان.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٧/ ٣٨٥.

# ١٧١- بَابُ فَكَاكِ الْأَسِيرِ

فِيهِ عَنْ أَبِي مُوَسَىٰ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

١٣٣ - [٣٠٤٦] - حَدَّثَنَا قُتَيبةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ (١) تَعْلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «فَكُوا الْعَانِيَ ـ أَبِي مُوسَىٰ (١) تَعْلِيْهِ وَعُودُوا الْمَرِيضَ». (٢)

وفي رواية: «فُكُّوا الْعَانِي، وَأَجِيبُوا الدَّاعِي، وَعُودُوا الْمَرِيضَ». (٣)

# ○ شرح غريب الحديث:

\* «العاني» العاني: الأسير، وفكاكه السعي في إطلاقه (٤) ويقال: العاني: الأسير وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا يعنو، والمرأة عانية وجمعها عوانٍ. (٥)

# ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من صفات الداعية: الحرص على تعليم الناس الخير.

٢- من موضوعات الدعوة: الحث على تخليص أسرى المسلمين من أعداء الإسلام.

٣- من موضوعات الدعوة: الحض على إطعام الطعام.

٤- من موضوعات الدعوة: الحث على عيادة المرضى.

من موضوعات الدعوة: الحض على إجابة الدعوة.

 <sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٣٠٤٦] أطرافه في: كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه، ٢/ ١٧٤، برقم ١٧٤٥، وكتاب الأطعمة، باب قول الله تعالى: ﴿ كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَدَقْنَكُمُ ﴾ الآية، ٦/ ٢٤٠، برقم ٣٧٣٥، وكتاب المرضى، باب وجوب عيادة المريض، ٧/ ٥، برقم ٣٤٩٥. وكتاب الأحكام، باب إجابة الحاكم الدعوة، ٨/ ١٤٥، برقم ٣١٧٧.

<sup>(</sup>٣) طرف الحديث رقم ١٧٤٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص ٨١.

<sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب العين مع النون، مادة: «عنا» ٣/ ٣١٤.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: من صفات الداعية: الحرص على تعليم الناس الخير:

ظهر في هذا الحديث أن من صفات الداعية المخلص الحرص على تعليم الناس الخير؛ ولهذا حرص النبي على خلك حرصاً بالغاً، فحث أمته على تخليص أسرى المسلمين من أيدي أعداء الدين، وحضهم على إطعام الفقراء والمساكين، من الادميين وغيرهم، ورغبهم وأمرهم بعيادة المرضى وإجابة دعوة الداعي. فينبغي لكل مسلم أن يحرص على نفع إخوانه، ويتأكد ذلك على الداعية المخلص، والله المستعان. (١)

# ثانياً: من موضوعات الدعوة: الحث على تخليص أسرى المسلمين من أعداء الإسلام:

إن من الموضوعات المهمة حث المسلمين على تخليص أسراهم من أيدي أعداء الإسلام بأي وسيلة كانت: سواء كان ذلك بالجهاد، أو بالفداء، أو بمبادلة الأسرى، أو بغير ذلك من الوسائل المشروعة؛ ولهذا أمر النبيُّ عَلَيْهِ بفك الأسير فقال: «فكُوا العاني. . . »؛ ولأهمية ذلك فإن المسلمين لو كان عندهم أسارى، وعند المشركين أسارى، واتفقوا على المفاداة تعينت، ولم تُجْزِ مفاداة أسارى المشركين بالمال. (٢)

فينبغي للداعية إلى الله ﷺ أن يحث على ذلك ويُرَغِّب فيه؛ لعناية النبي ﷺ وأمره بفك الأسرى وحثه على ذلك . (٣)

#### ثالثاً: من موضوعات الدعوة: الحض على إطعام الطعام:

إن إطعام الجائع والحث عليه من الموضوعات المهمة في الدعوة إلى الله على الموضوعات المهمة في الدعوة إلى الله على النبي على الله على الجائع وحياته، وصيانة لكرامته؛ ولأهمية إطعام وهذا فيه حفاظٌ على صحة الجائع وحياته، وصيانة لكرامته؛ ولأهمية إطعام

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ١، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك عن الإمام أحمد، انظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق ٦/ ١٦٧، والمنهل العذب الفرات من الأحاديث الأمهات من صحيح البخاري، للدكتور عبدالعال أحمد، ٣/ ٢٥١.

الطعام فقد ثبت من حديث عبدالله بن سلام تعلق أنه قال: لما قدم النبي على المدينة انجفل الناس قِبَلَه، وقيل: قدم رسول الله على الناس قِبَلَه، وقيل: قدم رسول الله على الناس؛ لأنظر، فلما تبيَّنتُ وجهه عرفتُ أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أوَّل شيء سمعته تكلم به أن قال: «يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام». (١)

وعن أبي مالك الأشعري تعلي عن النبي علي أنه قال: «إن في الجنة غُرفاً يُرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام، وأفشى السلام]، وألان الكلام، وتابع الصيام، وصلى بالليل والناس نيام». (٢)

وعن على تعلي تعلي علي علي الله علي الله علي الله علي المعنة لَغُرَفاً يُرى ظهورها من بطونها وبُطُونُها من ظهورها فقام إليه أعرابي فقال: لمن هي يارسول الله؟ قال: «هي لمن أطاب الكلام، وأطعم الطعام، وأدام الصيام، وصلى بالليل والناس نيام». (٣)

والمقصود أن هذا الحديث العظيم فيه حث على هذه الخصال الكريمة: اطعام الطعام، وإفشاء السلام، وطيب الكلام، وإدامة الصيام، والصلاة بالليل والناس نيام؛ فإن من عمل ذلك كانت له هذه الغرف، وهي جمع غرفة: أي علالي في غاية اللطافة ونهاية الصفاء والنظافة، وهي شفافة لا تحجب من

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه، في كتاب الأطعمة، باب إطعام الطعام، ٢/ ١٠٨٣، برقم ٣٢٥١، واللفظ له، والترمذي، في كتاب صفة القيامة، بابّ: حدثنا محمد بن بشار، ٤/ ٢٥٦، برقم ٣٤٥٨، وقال: هذا حديث صحيح، وصححه الألباني في إرواء الغليل ٣/ ٢٣٩، وصحيح سنن ابن ماجه ٢/ ٢٢٣، وصحيح سنن الترمذي وصححه الألباني ألم المسند، ١/ ١٣٥، و٢/ ٣٩١، والدارمي في سننه، ١/ ١٥٦.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند، ق/۳٤٣، والطبراني في المعجم الكبير، ٣/ ٣١٠، برقم ٣٤٦٦، ورقم ٣٤٦٧، والبيهقي وابن حبان في صحيحه، ٢/ ٢٦٠، برقم ٥٠٩، والبيهقي في شرح السنة، ٤/ ٤٠، برقم ٩٢٧، والبيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ٣٠، وعبدالرزاق في المصنف، ٢١٨/١١، برقم ٢٠٨٣، وما بين المعكوفين لابن حبان، ولفظ أحمد، وعبدالرزاق، والبيهقي: "إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها ...» وأخرجه أحمد عبدالله بن عمرو، ٢٧٣/، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ٢١/١٣.

 <sup>(</sup>٣) الترمذي، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في غرف الجنة، ٢٧٣/٤، بَرقم ٢٥٢٧، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٣١١، وصحيح الجامع ٢/ ٢٢٠ برقم ٢١١٩، ورواه الترمذي أيضاً في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في قول المعروف، ٤/ ٣٥٤، برقم ١٩٨٤.

#### رابعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على عيادة المريض:

إن عيادة المريض من الموضوعات المهمة التي ينبغي للداعية أن يحث الناس عليها؛ لأن المريض بحاجة إلى تفقد أحواله، والتلطف به، وتكون عيادته سبباً في نشاطه وقوته وصبره في الغالب؛ لأنه يستأنس بزيارة إخوانه ويدافع المرض مع ما في ذلك من الثواب العظيم؛ ولهذا أمر النبي على في هذا الحديث بعيادة المريض فقال: «... وعودوا المريض...» وهذا يؤكد أهمية العيادة لمرضى المسلمين. (٤)

### خامساً: من موضوعات الدعوة: الحض على إجابة الدعوة:

إن إجابة الدعوة من الموضوعات التي ينبغي للداعية أن يحث الناس عليها، ويرغبهم فيها، ويخوفهم من عدم إجابتها؛ ولهذا أمر النبي ﷺ في هذا الحديث

<sup>(</sup>١) انظر: تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي، للمباركفوري، ٦/ ١١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت، الآية: ٥٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ١٠٨، الدرس الثالث، وانظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري ٢٠/ ١٨١.

بإجابة الدعوة فقال: «. . . و أجيبوا الداعي . . . » .

وقد حض النبي عَلَيْهُ على إجابة الداعي في أحاديث كثيرة، منها ما ثبت عن عبدالله بن عمر صَلِيْهُ الله صلى الله عَلَيْهُ قال: «إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» (٢) وعن أبي هريرة صَلِيْهُ أنه كان يقول: «شر الطعام طعامُ الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله على عمر صَلِيْهُ قال قال رسول الله عَلَيْهُ: «مَنْ دُعِيَ إلى عرس أو نحوه فليجب» وفي لفظ «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه». (٤)

وهذه الأحاديث تؤكد أهمية إجابة الدعوة والحض عليها سواء كانت لعرس أو غيره، ولكن تسقط إجابة الدعوة بأعذار منها: أن يكون في الطعام شبهة واضحة، أو يخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء، أو يكون هناك من يتأذَّى بحضوره معه، أو لا تليق به مجالسته، أو يدعوه لخوف شره أو لطمع في جاهه، أو ليُعان على باطل، وأن لا يكون هناك منكر من: خمر، أو لهو، أو فرش حرير أو آنية ذهب وفضة، أو صور إنسان، أو حيوان غير مفروشة (٥٠)، أو غير ذلك عما حرمه الله ورسوله على هورأى ابن مسعود تطفيه صورة في البيت فرجع» وقد ذكر الإمام القرطبي كَالله أن الوليمة إذا كان فيها منكر فلا يجوز حضورها عند كافة العلماء. (٧)

إلا إذا أمكنه الإِنكار وإزالة المنكر لزمه الحضور والإِنكار؛ لأنه يؤدي فرضين:

<sup>(</sup>١) الوليمة: ما يصنع من الطعام عند السرور. انظر: هداية الباري مقدمة فتح الباري لابن حجر، ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب النكاح، بأب حق إجابة الوليمة والدعوة، ٦/ ١٧٤ برقم ١٧٣ ه، ومسلم، كتاب النكاح باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، ٢/ ١٠٥٢، برقم ١٤٢٩.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب النكاح، بآب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، ٦/ ١٧٥ برقم ١٧٧٥، ومسلم، كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوةٍ، ٢/ ١٠٥٥، برقم ١٤٣٧.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، ٢/ ١٠٥٣ ، برقم ١٤٢٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٩/ ٢٤٨، وفتح الباري لابن حجر، ٩/ ٢٤٢، والمغني لابن قدامة ١٩٣/١-٢٠٦.

<sup>(</sup>٦) البخاري، كتاب النكاح، باب هل يرجع إذا رأى منكراً في الدعوة؟ في ترجمة الباب، ٢٠٣/١٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ١٥٣/٤.

إجابة دعوة أخيه المسلم وإزالة المنكر (١) ومن الأعذار في عدم الإجابة أن يعتذر إلى الداعي فيتركه ويعفو عنه، وقد بالغ بعض الصحابة على في ترك إجابة الدعوة إذا وجد فيها بعض المكروهات، فقد دعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سِتراً على الجدار فقال ابن عمر سَخِينَهُما : غلبنا عليه النساء، فقال : من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاماً فرجع (٢) قال ابن قدامة سَخَلَله : «فأما ستر الحيطان بستور غير مصورة؛ فإن كان لحاجة من وقاية حرِّ أو بردٍ فلا بأس؛ لأنه يستعمله في حاجته، فأشبه الستر على الباب، وما يلبسه على بدنه، وإن كان لغير حاجة فهو مكروه وعذر في الرجوع عن الدعوة وترك الإجابة» (٣)؛ وإنما كره لما فيه من السرف. (١)

والذي ينبغي للداعية أن يحض على إجابة الدعوة وإزالة المنكر أو المكروه، فإذا لم يستطع الإنكار أو لم يزل المنكر فلا حرج في عدم الإجابة إلا إذا ترتب على ذلك منكر أنكر منه؛ فإنه يجيب ويرتكب أدنى المفسدتين لتفويت كُبْرَاهما، والله المستعان.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى لابن قدامة، ١٩٨/١٠.

<sup>(</sup>٢) البخّاري، كتّاب النكاح، باب هل يرجع إذا رأى منكراً في الدعوة؟، قبيل الحديث رقم ١٨١٥.

<sup>(</sup>٣) المغنى، ٢٠٣/١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق، ١٠/ ٢٠٥.

# ١٧٣- بَابُ الْحَربِي إِذَا دَخَلَ دَارَ الإِسْلَام بِغَيْرِ أَمَانِ

لَا الْكُوعِ (١) عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ عَيْنٌ مِنَ المُشْرِكِينَ - وَهُوَ فِي سَفَرٍ - ابْنِ الأَكْوَعِ (١) عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ عَلِيْهُ عَيْنٌ مِنَ المُشْرِكِينَ - وَهُوَ فِي سَفَرٍ - فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ: «اطْلُبُوهُ، وَاقْتُلُوه»، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ: «اطْلُبُوهُ، وَاقْتُلُوه»، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْهُ:

# ○ شرح غريب الحديث:

- \* «عين» العين: الجاسوس. (٣)
  - \* «انفتل» التوى وانصرف. (٤)
- \* «نَفَّلَهُ» النفْل: الزيادة، والنَّفَل بالتحريك الغنيمة. (٥)
- «سلبه» السلب: هو الذي يُقْضَىٰ به للقاتل في الحرب وهو ما كان على المقتول: من اللباس، وما كان معه من السلاح والدوابِّ وآلة الحرب وغير ذلك. (٦)

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها :

- ١- من صفات الداعية: طاعة ولي أمر المسلمين في المعروف.
  - ٢- من صفات الداعية: الشجاعة.
- ٣- من وظائف الإمام المسلم: قتل الجاسوس الحربي الكافر.
  - ٤- من وسائل الدعوة: تشجيع الشجاع على شجاعته.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٧٤.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه مسلم، في كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، ٣/ ١٣٧٤، برقم ١٧٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: غريب الحديث رقم ١٣٢، ص ٧٦٧.

<sup>(</sup>٤) المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية، مادة: «فتل) ٢/ ٦٧٣.

 <sup>(</sup>٥) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب النون مع الفاء، مادة «نفل» ٥/ ٩٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٤٣٨، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير،، باب السين مع اللام، مادة: «سلب» ٢/ ٣٨٧.

من وسائل الدعوة: أخذ الحذر والحيطة.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: من صفات الداعية: طاعة ولي أمر المسلمين في المعروف:

إن من الصفات الحميدة والأعمال الجليلة: طاعة ولي أمر المسلمين في غير معصية الله عَرَيْنُ ؛ ولهذه الأهمية بادر سلمة بن الأكوع تَعَلَّى امتثال أمر النبي عَلَيْهُ فلحق بالجاسوس فقتله، وهذا يبيِّن أهمية طاعة ولي أمر المسلمين بالمعروف. (١)

# ثانياً: من صفات الداعية: الشجاعة:

ظهر في هذا الحديث أن الشجاعة من صفات الداعية؛ ولهذا قتل ابن الأكوع الجاسوس بأمر النبي عليه وظهرت قوته وشجاعته تعليه في ذلك كما في هذا الحديث. (٢)

### ثالثاً: من وظائف الإمام المسلم: قتل الجاسوس الحربي الكافر:

إن من الأمور المهمة أن يُقْضَىٰ على جواسيس الكفار بالقتل، وذلك من وظائف الإمام الأعظم، يأمر به ويشرف على تنفيذه؛ ولهذا أمر النبي ﷺ ابن الأكوع تعلي بقتل الجاسوس فقتله تعلي ؛ قال الإمام النووي تَعَلَّمُهُ في ذكره لفوائد هذا الحديث: «وفيه قتل الجاسوس الكافر الحربي وهو كذلك بإجماع المسلمين». (٣)

# رابعاً: من وسائل الدعوة: تشجيع الشجاع على شجاعته:

لا شك أن من وسائل الدعوة تشجيع الشجاع على شجاعته؛ ولهذا أعطى النبي ﷺ سلمة بن الأكوع سَلَب الجاسوس الذي قتله ففي هذا الحديث: «فنفله سلبه» وفي رواية مسلم قال ابن الأكوع سَطَّ : «فخرجت أشتد فكنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٩٥، الدرس الأول، ورقم ٩٦، الدرس الثاني، ورقم ١٠٢، الدرس التاسع.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٣٥، الدرس الخامس، ورقم ٦١، الدرس الثَّاني.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٣١٠.

ركبته في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله ﷺ والناس معه، فقال: «من قتل الرجل؟» قالوا: ابن الأكوع، قال: «له سلبه أجمع»(١) وهذا يؤكد أهمية تشجيع الشجاع؛ قال العلامة الملا علي القاري كَالله : «ويستحب للإمام التحريض على القتال بالتنفيل، فيقول: من قتل قتيلاً فله سلبه، أويقول للسرية: قد جعلت لكم النصف أو الربع بعد الخمس». (٢)

# خامساً: من وسائل الدعوة: أخذ الحذر والحيطة:

دل هذا الحديث بمفهومه على أن من وسائل الدعوة أخذ الحذر والحيطة من أعداء الإسلام؛ ولهذا أخذ النبي ﷺ بالحذر عندما جاء الرجل وجلس مع أصحابه كما في هذا الحديث، ففطن ﷺ لذكائه وعلم بأنه جاسوس فقال: «اطلبوه واقتلوه». وهذا يؤكد أهمية أخذ الحذر والحيطة مع الاستعانة بالله والاعتماد عليه. (٣)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مسلم برقم: ١٧٥٤ وتقدم تخريجه في أول الحديث في هذا الباب، ص ٧٧٧.

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيع شرح مشكاة المصابيع، ٧/ ٥٠٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٥٤، الدرس الثاني.

# ١٧٨- بَابُ كَيْفَ يُعْرَضُ الإِسْلَامُ عَلَى الصَّبِيِّ؟

١٣٥ - [٣٠٥٧] - وَقَالَ سَالِمٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ (١) ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي النَّاسِ فَأَثْنَىٰ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: «إِنِّي أَنْذِرُ كُمُوه، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَه: وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيه قَوْلا لَم يَقُلْهُ نَبِيٍّ لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ». (٢)

وفي رواية: «إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، أَ لَا إِنَّ المَسيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَىٰ ، كَأَنَّ عَيْنَ لُهُ عَيْنَ الْيُمْنَىٰ ، كَأَنَّ عَيْنَ لُهُ عَنْسَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ » . (٣)

وفي رواية: «كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالنَّبِيُّ عَلِيْهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَلَا نَدْرِي مَا حَجَّةُ الْوَدَاعِ، فَحَمِدَ اللهُ وَأَنْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَأَطْنَبَ فِي ذَكْرِهِ وَقَالَ: «مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ: أَنْذَرَهُ نُوحٌ والنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ فَمَا خَفِي عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ، فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ فَمَا خَفِي عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ، فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ عِلْمُورَ، وَإِنَّهُ أَعْوَرُ العَيْنِ الْيُمْنَى، عَلَى مَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ " ثلاثاً "إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّهُ أَعْوَرُ العَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عَنْبَةٌ طَافِيَةٌ " . (٤)

# ○ شرح غريب الحديث:

\* «فأطنب» يقال: أطنب في الكلام أو الوصف أو الأمر: بالغ وأكثر. (٥)

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٣٠٥٧] أطرافه في: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله عَنَى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ثُوحًا إِلَى قَرِّمِهِ ﴾ ، ١٢٦ ، برقم ٣٣٣٧. وكتاب أحاديث الأنبياء ، باب: ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَدَتْ مِنَ ٱهْلِهَا ﴾ ، ١٧٠ ، برقم ٣٤٣٩. وكتاب المغازي ، باب حجة الوداع ، ١٤٧ ، برقم ٤٤٠٢ . وكتاب الأدب ، باب قول الرجل للرجل: اخسأ ، ١٤٨/٧ ، برقم ١٧٥٧. وكتاب الفتن ، باب ذكر اللجال ، ٨/ ١٣٠ . برقم ٣١٧ و٧١٧ . وكتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى: ﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَنِينَ ﴾ ، ٨/ ٢١٧ ، برقم ٧٤٠٧ . وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال ، ١/ ١٥٤ ، برقم ١٦٩ . وكتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ذكر الدجال وصفة ما معه ، ٤/ ٢٢٤٧ ، برقم ١٦٩ .

<sup>(</sup>٣) طرف الحديث رقم ٣٤٣٩.

<sup>(</sup>٤) طرف الحديث رقم ٤٤٠٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: القاموس المحيط، للفيروز آبادي، باب الباء، فصل الطاء، ص ١٤١، والمعجم الوسيط لمجمع=

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

- ١- من وسائل الدعوة: الخطابة.
- ٢- من آداب الداعية: الثناء على الله بما هو أهله.
- ٣- من صفات الداعية: الحرص على تعليم الناس الخير.
- ٤- من موضوعات الدعوة: التحذير من فتنة الدجال وبيان صفاته للحذر منه .
  - من موضوعات الدعوة: بيان صفات الكمال لله ﷺ.
    - ٦- من أساليب الدعوة: التأكيد بالتكرار.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

### أولاً: من وسائل الدعوة: الخطابة:

إن من الوسائل المهمة في الدعوة إلى الله عَرَسُ الخطابة، وقد ظهر استخدام النبي عَلَيْتُ لها في هذا الحديث؛ لقول ابن عمر تَعَلَيْتُهَا عن النبي عَلَيْتُ : «ثم قام النبي عَلَيْتُ في الناس فأثنى على الله بما هو أهله» وهذا يؤكد أن الخطابة من أهم وسائل الدعوة. فينبغي للداعية العناية بها عناية فائقة. (١)

# ثانياً: من آداب الداعية: الثناء على الله بما هو أهله:

إن من الاداب العظيمة التي ينبغي للداعية أن يبدأ بها في خطبه ومحاضراته، وكلماته أن يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ويصلي على النبي رسي النبي الله ولهذا جاء في هذا الحديث قول ابن عمر تعليمها: «ثم قام النبي الله فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال. . . ». وهذا يؤكد أهمية الثناء على الله الله المسائه الحسنى وصفاته العلى، وبما هو أهله كما فعل النبي الله المناه ومن ذلك خطبة الحاجة التي كان يخطب بها النبي الله في أول الخطبة . (٢)

اللغة العربية ، ۲/ ۵۹۷ .

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس السادس، ورقم ٣٣، الدرس التاسع.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح مسلم، ٢/ ٥٩٣، برقم ٨٦٨، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ١٠٨، الدرس السابع، ص ٢٢٤، =

### ثالثاً: من صفات الداعية: الحرص على تعليم الناس الخير:

دل هذا الحديث على أن من صفات الداعية الحرص على تعليم الناس الخير وتحذيرهم مما يضرهم؛ ولهذا حرص النبي على حرصاً عظيماً على تعليم أمته الصفات التي يعرف بها الدجال؛ ليحذر أمته. وهذا يؤكد أن من أهم صفات الداعية الحرص على تعليم الناس ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم.

# رابعاً: من موضوعات الدعوة: التحذير من فتنة الدجال وبيان صفاته للحذر منه:

إن من موضوعات الدعوة التي ينبغي للداعية أن يعتني بها: التحذير من فتنة الدجال؛ ولهذا حذر النبي على في هذا الحديث عن الدجال فقال: «إني أنذركموه وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، والنبيون من بعده»، قال الإمام النووي كَالله : «هذا الإنذار؛ لِعِظَمِ فتنته وشدة أمرها» (٢)؛ ولعظم فتنة الدجال وخطرها على المسلمين بَينَ النبي على صفاته كاملة؛ ليحذر منه المؤمنون، ومن هذه الصفات على وجه الإجمال اقتباساً من أحاديث النبي على ما يأتي:

هو شاب جعد الشعر، أعور العين اليمنى حقيقة، وعينه اليسرى معيبة (٣)، ويخرج من خلة بين الشام والعراق من المشرق: من خراسان، ويمكث في الأرض أربعين يوماً: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كالأيام المعروفة، وتُصَلَّى الصلوات على تقدير الأيام العادية في كل أربع وعشرين ساعة خمس صلوات، وسرعته في الأرض كالغيث استدبرته الريح، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت، ومن أجابه إلى أنه الرب عتالى الله عن قوله \_أو أنه نبي كان في رغد من العيش وسعة، ومن عصاه ولم يجبه ذهبت أمواله معه وأصبح فقيراً، ويضرب شاباً مسلماً بالسيف فيكون يجبه ذهبت أمواله معه وأصبح فقيراً، ويضرب شاباً مسلماً بالسيف فيكون

وانظر: مشكاة المصابيح للتبريزي، ٢/ ٩٤٢، برقم ٣١٤٩.

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ١، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ٨/ ٢٧١، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ٩٦/١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الإيمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم، للقاضي عياض، ٢/ ٧٢٥، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي، ٧/ ٢٧٤، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٢/ ٩٢٠.

قطعتين ثم يقف بين القطعتين ويناديه فيحيى، ويدخل جميع البلدان والقرى إلا مكة والمدينة فإنه لايدخلهما لحراسة الملائكة لهما، ولكن ترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق فيصيبه الدجال، ومعه نار وماء، فماؤه نار وناره ماء، فمن رأى ذلك فليلق بنفسه في النار ويبتعد عن الماء، ومعه جنة ونار فناره جنة وجنته نار، ومكتوب بين عينيه كافر [ك ف ر] يقرؤه كل مسلم قارئ وغير قارئ، وهو قصير متباعد ما بين الفخذين والرِّجل، ويتبعه سبعون ألفاً من يهود أصبهان، وما خلق الله فتنة منذ أوجد السموات والأرض أعظم من فتنة الدجال؛ ولهذا حذره النبيون أممهم، ومن أعظم ما ينجي من الدجال قراءة عشر آيات من أول سورة الكهف والاستعاذة بالله من فتنته دبر كل صلاة، وفي آخر الأمر ينزل عيسى ابن مريم على فيقتل الدجال (١) نعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن.

وهذه الصفات التي ذكرها النبي ﷺ عن الدجال تؤكد أهمية التحذير من فتنته، وتوضيح أمره للناس، حتى يسلم من فتنته من أدركه، أسأل الله العافية في الدنيا والآخرة لي ولجميع المسلمين.

# خامساً: من موضوعات الدعوة: بيان صفات الكمال لله عَرَضٌ :

إن من الموضوعات المهمة بيان صفات الكمال لله عزو جل، ولهذا قال النبي ﷺ في هذا الحديث: «إن ربكم ليس بأعور» والله ﷺ لا يشبهه شيء من خلقه: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾. (٢)

فينبغي للداعية أن يبيِّن للناس منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء الحسني، والصفات العُلَيٰ، ونفي النقائص والعيوب عن الله ﷺ . (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر: الأدلة على ما سبق، صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال، ١٣٠-١٣٢ من الحديث رقم ٧١٢٧-١٣٦، وصحيح مسلم، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، ٤/ ٢٢٤٧، من الحديث رقم ٢٩٤٧-٢٩٤٧، وقد جمع ابن الأثير في جامع الأصول اثنين وثلاثين حديثاً، ١٠/ ٣٣٢-٣٧٥ من حديث رقم ٧٨٣٨-٧٦٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٣٩، الدرس الأول، ورقم ١١٠، الدرس الثاني، ورقم ١١٧، الدرس الأول.

# سادساً: من أساليب الدعوة: التأكيد بالتكرار:

إن من أساليب الدعوة التأكيد بالتكرار؛ ولهذا استخدم النبي عَلَيْ هذا الأسلوب في هذا الحديث عند ذكره لصفات الدجال فقال: «فما خَفِيَ عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم» ثلاثاً. وهذا يؤكد أهمية هذا الأسلوب.

فينبغي للداعية العناية به؛ لفعل النبي عَلَيْ (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٤، الدرس الخامس، ورقم ٧، الدرس الثاني عشر.

# ١٨٠- بَابٌ إِذَا أَسْلَمَ قَوْمٌ فِي دَارِ الْحَربِ وَلَهُمْ مَالٌ وَأَرْضُونَ فَهِي لَهُمْ

عَنْ أَبِيهِ (١): «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَلَّ اسْتَعْملَ مَوْلَى لَهُ يُدْعَىٰ هُنَيَّا (٢) عَلَى عَنْ أَبِيهِ (١): «أَنَّ عُمرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَلِّ اسْتَعْملَ مَوْلَى لَهُ يُدْعَىٰ هُنَيًّا (٢) عَلَى الْجَمَىٰ ، فَقَالَ : يَا هُنَيُّ اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ (٣) الْجَمَىٰ ، فَقَالَ : يَا هُنَيُّ اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَة . وأَدْخِلُ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ ، وَرَبَّ الغُنَيْمَة ، وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَفْلُ ؛ فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيتُهُمَا يَرْجِعا إِلَى نَخْلٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَفْلُ ؛ فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيتُهُمَا يَرْجِعا إِلَى نَخْلٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفِ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ ؛ فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيتُهُمَا يَرْجِعا إِلَى نَخْلٍ وَزَعْ ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيتُهُمَا يَأْتِنِي بِبَنِيهِ فَيَقُولُ : وَزَرْعِ ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيتُهُمَا يَأْتِنِي بِبَنِيهِ فَيَقُولُ : يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَارِكُهُمْ أَنَا لَا أَبَا لَكَ ؟ فَالْمَاءُ وَالْكَلاَ أَيْسَرُ عَلَيْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْمَاءُ وَالْكَلاَ أَيْسَرُ عَلَى مِنَ الذَّهِا وَالْعَلَا أَيْسَالُ عَلَيْهُمْ لَيَرُونَ أَنِي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ ؛ إِنَّهَا لَبِلاَدُهُمْ ، فَقَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلامِ . وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْلَا الْمَالُ الَّذِي فَي سَبِيلِ اللهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلاَدِهِمْ شِبْراً » .

# ○ شرح غريب الحديث:

\* «الحمى» الحمى خلاف المباح وهو الممنوع. (٤)

\* «اضمم جناحك عن المسلمين»: أي أَلِنْ جَانِبَك وارفق بهم. (٥)

\* «الصريمة» الإبل القليلة. (٦)

<sup>(</sup>١) أسلم أبو زيد، الفقيه الإمام، القرشي العدوي المدني، مولى عمر بن الخطاب رَبِيْ ، قيل: هو من سبي عين التمر - بلدة غرب الكوفة - وقيل: هو يماني وعليه الأكثر، وقيل: حبشي، اشتراه عمر في الحج في العام الذي يلي حجة الوداع، روى عن عمر وعثمان ومعاوية ومعاذ وابن عمر، والصديق وطائفة من الصحابة على علماً كثيراً وبلغه، قيل: مات سنة ثمانين للهجرة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات، للنووي، ١/١٧، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٤/ ٨٨.

 <sup>(</sup>۲) هنيٌّ مولى عمر وعامله على الحمى، روى عن أبي بكر، وعمر، ومعاوية، وعمرو بن العاص، ولم أجد له غير هذه الترجمة، انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر، ١١/ ٦٥.

 <sup>(</sup>٣) وفي نسخة فتح الباري (واتق دعوة المسلمين) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ٦/١٧٦، (في رواية الإسماعيلي، والدارقطني، وأبي نعيم (دعوة المظلوم).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح غريب الحديث رقم ١١٨، ص ٢٩٢.

<sup>(</sup>٥) النهاية في غَريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الضادمع الميم، مادة: (ضمم) ٣/ ١٠١.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، باب الصادمع الراء، مادة: «صرم» ٣/ ٢٧.

- \* «الغنيمة» الغنم القليلة. (١)
- \* «الكلأ» النبات والمرعى . (٢)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

- ١- أهمية اختيار الرجل الصالح النبيل للأمور المهمة.
  - ٢- من أصناف المدعوين: الموالي والخدم.
  - ٣- من موضوعات الدعوة: التحذير من الظلم.
- ٤- من موضوعات الدعوة: الحث على رحمة المسلمين والشفقة عليهم.
  - من صفات الداعية: القوة وجودة النظر.
    - ٦- من أساليب الدعوة: الترهيب.
  - ٧- من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري.
    - ٨- من أساليب الدعوة: التأكيد بالقسم.
      - ٩- أهمية رعاية مصالح المسلمين.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: أهمية اختيار الرجل الصالح النبيل للأمور المهمة:

دل هذا الحديث على أنه ينبغي للداعية أو الإمام المسلم، أو من ولاه الله أمراً من أمور المسلمين أن يختار الرجل الصالح النبيل للأمور المهمة؛ لأن من الحكمة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب؛ ولهذا جاء في هذا الحديث أن عمر تعليمي «استعمل مولى له يُدعى هنياً على الحمى»؛ قال الحافظ ابن حجر تعليم «ولولا أنه كان من الفضلاء النبهاء الموثوق بهم لما استعمله عمر». (٣)

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الغين مع النون، ٣/ ٢٧، وانظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٤٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٤٩.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ١٧٦، وانظر: الحديث رقم ٦٧، الدرس الخامس.

### ثانياً: من أصناف المدعوين: الموالي والخدم:

إن مما لا شك فيه أن من أصناف المدعوين الموالي والخدم، ونحوهم؛ ولهذا حَذَّر أمير المؤمنين عمر سلط مولاه من الظلم، وأمره بالشفقة على الفقراء فقال: «واتق دعوة المظلوم؛ فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة». وهذا يؤكد أهمية عناية المسلم وخاصة الداعية إلى الله عَنَى بمن تحت يده من الموالي والخدم وغيرهم: من دعوتهم إلى الخير وتحذيرهم من الشر، ومراقبتهم مراقبة دقيقة؛ لإلزامهم بطاعة الله عَنَى وإبعادهم عن معصيته.

# ثالثاً: من موضوعات الدعوة: التحذير من الظلم:

وعن أبي ذر سَطِّ عن النبي ﷺ فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. . . »(٥)

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم، الآيات: ٤٧-٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر، الآية: ٥٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الشوري، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٤) سورة لقمان، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب البر والصلة والاداب، باب تحريم الظلم، ١٩٩٤/٤، برقم ٢٥٧٧.

وعن جابر بن عبدالله تعطيمها أن رسول الله على قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم فلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلُوا محارمهم». (١) وقد ثبت عن عبدالله بن عمر تعطيمها أن رسول الله على قال: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة». (٢)

وعن أبي هريرة تطفي أن رسول الله على قال: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال: «إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيُعطئ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أُخِذَ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طُرحَ في النار»(٣).

والظالم يؤدي ما عليه من حقوق الخلق حتى البهائم يقتص بعضها من بعض ؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «لتؤدّنَ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء». (٤)

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب البر والصلة والاداب، باب تحريم الظلم، ١٩٩٦/٤، برقم ٢٥٧٨.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه: البخاري، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، ٣/ ١٣٤ برقم ٢٤٤٢، ومسلم، كتاب البر والصلة وِالآداب، باب تحريم الظلم ٤/ ١٩٩٦، برقم ٢٥٨٠.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب البر والصلة والاداب، باب تحريم الظلم، ١٩٩٧/٤، برقم ٢٥٨١.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، ٤/١٩٩٧، برقم ٢٥٨٧، من حديث أبي هريرة تَعْلَيُّك .

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار، ١/١٢٢، برقم ١٣٧.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه: البخَّاري، كتاب التفسير، تفسّير سورة هود، باب قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ=

الْقُرَىٰ وَهِى ظَالِمَةُ إِنَّ أَخَذَهُ الِيمُ شَدِيدُ ﴾ (١) وقد أمر النبي ﷺ بنصر المظلوم ؛ فقال : «. . . ولينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً ، إن كان ظالماً فلينهه فإنه له نصر ، وإن كان مظلوماً فلينصره » (٢) وعن أنس على قال قال رسول الله عنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً قالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً؟ قال: «تأخذ فوق يديه» . (٣)

وينبغي لكل مسلم أن يتحلل من كانت له عنده مظلمة قبل أن يكون الوفاء من الحسنات؛ قال النبي على «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أوشيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أُخِذَ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أُخِذ من سيئات صاحبه فَحُمِلَ عليه». (٤)

وقد يكون الظلم للرعية أو الأهل والذرية فيستحق الظالم العقاب على ذلك، قال الرسول ﷺ: «ما من عبد يسترعيه اللهُ رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة». (٥)

وقد حذر النبي على من دعوة المظلوم، فقال على المعاذبن جبل تعلى الله الله الله المثلة ذلك «... واتق دعوة المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب» (٢٠) ومن أمثلة ذلك قصة سعيد بن زيد مع أروى بنت أويس؛ فإنها ادعت عليه أنه أخذ شيئاً من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم فقال: «أنا كنت آخذ من أرضها شيئاً بعد الذي سمعت من رسول الله على على قال وما سمعت من رسول الله على قال:

<sup>َ ۚ</sup> اَلْقُرَىٰ وَهِىَ طَالِمَةً إِنَّ أَخَذَهُۥ أَلِيهُ مُسَادِيدُ﴾ ، ◊ ٢٥٥ ، برقم ٤٦٨٦ ، ومسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم الظلم ، ٤/ ١٩٩٧ ، برقم ٢٥٨٣ .

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، ١٩٩٨/٤، برقم ٢٥٨٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب المظالم، باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً، ٣/ ١٣٥، برُقم ٢٤٤٥.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب المظالم، باب من كانت له مظلمة عند رجل فحلَّلَهَا له هل يبين مظلمته؟، ٣/ ١٣٦، برقم ٢٤٤٩، من حديث أبي هريرة ربيلي .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: من حديث معقل بن يسار: البخاري، كتاب الأحكام، باب من استرُّعِيَ رعية فلم ينصح، ١٣٦/٨، و١٣٥، مرقم ١١٢٥، واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) متفقُ عليه: من حديث ابن عباس ﷺ: البخاري، كتاب المظالم، باب الاتقاء والحدَّر من دعوة المظلوم، ٣/ ١٥٠، برقم ١٩٠. ٣/ ١٣٦، برقم ٢٨ د.

سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طُوِّقه إلى سبع أرضين (۱) يوم القيامة» فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها، واقتلها في أرضها [وفي رواية: واجعل قبرها في دارها] قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد، فبينما هي تمشي في الدار، [وفي رواية: تمشي في أرضها] مرت على بئر في الدار، فوقعت فيها، فكانت قبرها». (۲)

ومن صور استجابة دعوة المظلوم على من ظلمه، قصة سعد بن أبي وقاص تعلى ، فعن جابر بن سمرة تعلى قال: «شكا أهل الكوفة سعداً إلى عمر تعلى فغز له واستعمل عليهم عماراً، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، قال أبو اسحاق: أمّا أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله على أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخفف في الأخريين، قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، فأرسل معه رَجُلاً أو رجالاً إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجداً إلا سأل عنه، ويثنون معروفاً حتى دخل مسجداً لبني عبس فقام رجلٌ منهم يقال له أسامة بن قتادة يُكنى أبا سعدة، قال: أمّا إذا نشدتنا فإن سعدًا كان لا يسير في السرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. قال سعدًا أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً قام رياءً وسمعة فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضه للفتن، وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، قال عبدالملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. (٣)

<sup>(</sup>۱) طوقه إلى سبع أرضين: يحتمل أن معناه: يحمل مثله من سبع أرضين ويكلف إطاقة ذلك، ويحتمل أن يكون يجعل له كالطوق في عنقه ويطول الله عنقه كما جاء في غلظ جلد الكافر وعظم ضرسه، وقبل معناه: أنه يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق في عنقه. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١١/٣٥.

<sup>(</sup>٢) أصل الحديث متفق عليه عن سعيد بن زيد تراثيه : البخاري، كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض، ٣/ ١٣٧، برقم ٢٤٥٢، ومسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، ٣/ ١٣٧، برقم ١٦١٠، واللفظ لمسلم مع سبب ورود الحديث.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت، ٢٠٦/١ برقم ٥٥٥، واللفظ والقصة له، ومسلم بنحوه، كتاب=

والأحاديث تؤكد أن دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان فاجراً فاسقاً، فعن أبي هريرة تلطي قال قال رسول الله علي المعلوم مستجابة وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه (١) وقد ذكر الإمام ابن عبدالبر تَخْلَلْتُهُ آثاراً كثيرة عن السلف الصالح يحذرون فيها من الظلم ويبينون فيها استجابة دعوة المظلوم، ثم قال تَخْلَلْتُهُ: ولقد أحسن القائل:

«نامت جفونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم» (٢) والظلم في الحقيقة: وضع الأشياء في غير مواضعها (٣) وهو على نوعين:

1 - ظلم النفس، وهو ضربان: ظلم النفس بالشرك الذي لا يغفره الله إذا مات العبد عليه قبل التوبة منه، وظلمها بالمعاصي التي يكون صاحبها تحت المشيئة إن لم يتب منها، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه بقدر معصيته ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة، بعد التطهير من إثم المعصية.

٢- ظلم العبد لغيره من الخلق وهذا لا يترك الله منه شيئاً بل يعطي المظلوم
 حقه من الظالم ما لم يستحله في الدنيا . (٤)

والله عَصَلُ إذا عاقب الظالمين على ظلمهم لم يظلمهم؛ ولهذا قال عَصَلُ : ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَظْلِمُ النّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٥) وقال عَصَلُ : ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُوْتِ مِن لَذُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (٥) وقال سبحانه وتعالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِيمً وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَبُكَ بِظَلّم لِلْعَالِم لِلْعَالِم اللّه الله عَلَيْها وَمُنْ أَسَاءَ فَعَلَيْها وَمَا رَبُّكَ بِظَلّم مِ لِلْعَبِيدِ ﴾ (٧)

<sup>=</sup> الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، ١/ ٣٣٤، برقم ٤٥٣.

<sup>(</sup>١) أحمد في المسند، ٢/ ٣٦٧، وابن أبي شيبة في المصنف، ١٠/ ٢٧٥، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١/ ٣٦٠: ﴿وَإِسَادُهُ حَسَنُ وحسنه الألبان في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٢/٧٠، برقم ٧٦٧.

<sup>(</sup>٢) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار ، ٢٧/ ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب، ٢/ ٣٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق، ٢/٣٦.

<sup>(</sup>٥) سورة يونس، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٧) سورة فصلت، الآية: ٤٦.

وقال سبحانه: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾ . (١)

فينبغي للداعية أن يُحذِّر الناس من الظلم وعواقبه في الدنيا والآخرة. أسأل الله العافية لي ولجميع المسلمين في الدنيا والآخرة.

# رابعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على رحمة المسلمين والشفقة عليهم:

دل هذا الحديث على أن من موضوعات الدعوة الحث على الشفقة والرحمة بالمسلمين؛ ولهذا قال عمر تعليجه لمولاه: «وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة..» وهذا يؤكد أهمية العناية بالفقراء والمحاويج ورحمتهم، وقال عمر تعليجه في أول هذا الحديث لمولاه: «يا هني أضمم جناحك عن المسلمين». قال الإمام الكرماني تعليم أله في مفهوم ذلك: «كناية عن الرحمة والشفقة»(٢) وقد حث النبي على الشفقة والرحمة بالمسلمين ورغب في ذلك فقال: «مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». (٣) فينبغي للداعية أن يحض الناس على التراحم والتعاطف والشفقة على المسلمين. (١٤)

### خامساً: من صفات الداعية: القوة وجودة النظر:

ظهر في هذا الحديث أن القوة وجودة النظر من صفات الداعية ، ومما يدل على ذلك فعل عمر وقوله لمولاه هني ، حيث أوصاه بضم الجناح للمسلمين ، واتقاء دعوة المظلوم ، والعناية بأصحاب الأموال القليلة ومراعاة أحوالهم ، ومنع غيرهم من الحمى ، وبين تعليق أن رب الصريمة والغنيمة إذا هلكت ما شيتهما ؛ فإنهم يأتون إليه ويسألونه الذهب والفضة ، وقال تعليق : «فالماء والكلأ أيسر

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآية: ١١٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٣/٥٥.

<sup>(</sup>٣) متفقّ عليه: من حديث النّعمان بن بشير صَطْفِ : البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، ٧/ ١٠٢، برقم ٢٠١١، ومسلم، كتاب البر والصلة والّاداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم، وتعاضدهم، \$/ ١٩٩٩، برقم ٢٥٨٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٥، الدرس الأول، ورقم ٥٠، الدرس الرابع.

عليَّ من الذهب والورق». وهذا يؤكد جودة نظره، وقوته حين منع الأغنياء من الحمى؛ ولهذا قال الحافظ ابن حجر يَخْلَمْتُهُ: «وفي الحديث ما كان فيه عمر من القوة وجودة النظر، والشفقة على المسلمين». (١)

#### سادساً: من أساليب الدعوة: الترهيب:

دل هذا الحديث على أن أسلوب الترهيب من أهم الأساليب في الدعوة إلى الله ﷺ ولهذا قال عمر بن الخطاب تعلق لمولاه: «واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب» وهذا فيه تخويف من دعوة المظلوم، وحينتذ يبتعد الإنسان عن الظلم ووسائله. (٢)

### سابعاً: من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري:

ظهر في هذا الحديث أسلوب الاستفهام الإنكاري، وذلك في قول عمر تَعْلَقُهُ لمولاه: «أفتاركهم أنا؟» قال الحافظ ابن حجر تَخْلَتْهُ: «استفهام إنكاري، معناه لا أتركهم محتاجين». (٣) وهذا يؤكد أهمية هذا الأسلوب. (٤)

#### ثامناً: من أساليب الدعوة: التأكيد بالقسم:

### تاسعاً: أهمية رعاية مصالح المسلمين:

ظهر في هذا الحديث عناية عمر بن الخطاب تعليه بمصالح المسلمين

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) انظُّر: الحدِّيث رقم ٧، الدرس الثالث عشر، ورقم ١٢، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٤، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ١٠، الدرس الخامس، ورقم ١٤، الدرس الخامس أيضاً.

وإنزال كل إنسان منزلته على حسب حاجته، مراعاة لحاله، وأنه لم يحم إلا لمصلحة المسلمين والجهاد في سبيل الله عَنَى ؛ ولهذا قال: «والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبراً وسمعت سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول: «وهذا يدل على أن لولي الأمر أن يحمي للجهاد لا لنفسه، [و] يوصي بالرحمة للفقراء وأهل الحاجة». (١) وهذا كله يؤكد أهمية العناية بمصالح المسلمين. (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٣٠٥٩ من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ١١٨، الدرس السادس.

# ١٨١- بَابُ كِتَابَةِ الإِمَامِ النَّاسَ

١٣٧ - [٣٠٦٠] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي مَنْ تَلَفَّظَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَة (١) تَعْلَيْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلِيْهِ: «اكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ عِنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَة (١) تَعْلَيْ قَالَ: قَالَ النَّبِي عَلِيْهِ: «اكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَظَ عِنْ النِّهِ الْإِسْلَامِ مِنَ النَّاسِ». فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفاً وَخَمْسَمِاتَة رَجُلٍ. فَقُلْنَا: نَخَافُ وَنَحْنُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَخَمْسُمِاتَة ؟ فَلْقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتُلِينَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَحْدَهُ وَهُو خَائِفٌ».

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزةَ، عَنِ الأَعْمش: «فَوَجَدْنَاهُمْ خَمْسَمائَةٍ». قَالَ أَبُو مُعَاوِيَة : «مَا بَيْنَ سِتِّمِائَةٍ إِلَى سَبْعِمائَةٍ». (٢)

# ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها :

- ١- أهمية الإعداد للجهاد وإحصاء الإمام عدد الجيوش.
- ٢- من موضوعات الدعوة: التحذير من الإعجاب بالكثرة.
  - ٣- من سنن الله ﷺ : الابتلاء والامتحان.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

<sup>(</sup>۱) حذيفة بن اليمان، واسم اليمان حِسْل، وقيل: حُسيل، بن جابر العبسي، سمي والده: اليمان؛ لأنه أصاب دماً في قومه فهرب إلى المدينة وحالف بني عبدالأشهل، فسماه قومه «اليمان»؛ لأنه حالف الأنصار وهم من اليمن، شهد حذيفة غزوة أحد، وقتل اليمان في أحد خطأ، وتصدق حذيفة على المجاهدين بدية أبيه، وكان حذيفة صاحب سر رسول الله على في المنافقين يعلمهم وحده، وأرسله رسول الله على ليلة الأحزاب سرية وحده؛ ليأتيه بخبر القوم فوصل إليهم وجاءه بخبرهم، وبلَّغ عن رسول الله على علماً كثيراً منه في الصحيحين اثنا عشر حديثاً متفق عليها، وفي البخاري ثمانية، وفي مسلم سبعة عشر حديثاً، وحضر حديفة الحرب بنهاوند فلما قتل النعمان بن مقرن أمير الجيش أخذ حذيفة الراية، وفتحت همذان، والري، والدينور على يد حذيفة، وشهد فتح الجزيرة، وولاه عمر على المداثن، وكان كثير السؤال لرسول الله على عن أحاديث الفتن والشر ليجتنبها، وتوفي سَعْتُ بالمدائن سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان عثم من ذي الحجة سنة خس وثلاثين، ولم يدرك حذيفة سنة وقعة الجمل لأنها كانت في جمادى الأولى سنة ست وثلاثين. انظر: الأسماء واللغات للنووي، ١٩٥١، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٢/ ٢٦١، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ١/٣١٧.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب الاستسرار بالإيمان للخائف، ١/ ١٣١، برقم ١٤٩.

#### أولاً: أهمية الإعداد للجهاد وإحصاء الإمام عدد الجيوش:

دل هذا الحديث على أهمية الإعداد للجهاد بكل ما يستطيعه المسلمون من قوة ، كما دل على أن من الإعداد للجهاد معرفة الإمام عدد الجيوش ؛ لأخذ الحذر والحيطة والاستعداد للجهاد ؛ ولهذا قال على الكتبوالي من تلفظ بالإسلام من الناس قال الحافظ ابن حجر كَالله : «وفي الحديث مشروعية كتابة ديوان الجيوش ، وقد يتعين ذلك عند الاحتياج إلى تمييز من يصلح للمقاتلة بمن لا يصلح » . (١) وهذا يؤكد أهمية العناية بالإعداد للجهاد في سبيل الله عَيَى . (٢)

# ثانياً: من موضوعات الدعوة: التحذير من الإعجاب بالكثرة:

إن من الموضوعات المهمة في الدعوة إلى الله بَكُلُّ تحذير المسلمين من الإعجاب بالكثرة والقوة؛ لأن ذلك من أسباب الهزيمة والخذلان، وقد دل هذا الحديث على خطر ذلك؛ لقول حذيفة تعلي : «فكتبنا له ألفاً وخمسمائة رجل، فقلنا: نخاف ونحن ألف وخمسمائة؟ فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف» وهذا يؤكد أهمية التحذير من الإعجاب بالكثرة والقوة؛ قال الحافظ ابن حجر تَخْلَلْهُ: «وفيه وقوع العقوبة على الإعجاب بالكثرة» (٣) وهو نحو قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا عَجَبَتُكُمُ كَثَرَتُكُمُ فَلَمْ تُغْنِي عَنكُمُ وَهَنِي المُعْنِي المُعْنِي المُعْنِي المُعْنِي عَنكُمُ فَلَمْ تُعْنِي عَنكُمُ الله عَلَي عَنكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتَ ثُمُ وَلِيَّتُم مُدَرِيكَ ﴾. (٤) فينبغي للداعية أن يحذر الناس عن الإعجاب بالكثرة أو القوة، ويحثهم على التوكل والاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب والاستعانة بالله عَنه الله عَنه المنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه المنه الله عنه المنه الله عنه المنه الله الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله عنه المنه الله المنه الله المنه الله عنه المنه المنه الله المنه الله الله المنه الله المنه الله الله المنه الله المنه الله المنه الله الله المنه المنه الله المنه الله المنه المنه المنه المنه الله المنه المنه

### ثالثاً: من سنن الله عَنه الابتلاء والامتحان:

دل هذا الحديث على أن من سنن الله عَرَين الابتلاء والامتحان، لقول حذيفة

<sup>(</sup>١) فتح الباري، بشرح صحيح البخاري، ٦/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٢، الدرس الثالث، ورقم ١٨، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٦١، الدرس الثالث.

فينبغي للداعية أن يسأل الله العافية ويستعيذ به من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله المستعان. (٣)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ٥٣٨.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) انظُر: الحَدَيث رَقَّم ٩، الَّدرس الثَّامن، ورقَّم ٦٦، الدرس الأول.

# ١٨٢- بَابٌ إِنَّ اللَّهَ يُؤيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

١٣٨ - [٣٠٦٢] - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. ح.

وَحَدَثَنِي مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق: أَخْبَرَنَا مَعْمِرٌ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، فَقَالَ عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَة (١) يَعْفَى قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ لِرَجُلِ مِمَّنْ يَدَّعِي الإسلامَ: «هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ». فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالاً شَدِيداً فَقَيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الَّذِي قُلْتَ: إِنَّهُ مِنْ اللَّجُلُ قِتَالاً شَدِيداً فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ: «إِلَى أَهْلِ النَّارِ». فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ: «إِلَى النَّارِ». قَالَ النَّبِي عَلَيْهُ: «إلَى النَّارِ». قَالَ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ. فَبِينَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتُ، وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحاً شَدِيداً. فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلُ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِراحِ فَقَتلَ يَمُتُ ، وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحاً شَدِيداً. فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلُ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِراحِ فَقَتلَ يَمُتُ ، وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحاً شَدِيداً. فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلُ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِراحِ فَقَتلَ يَمُتُ ، وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحاً شَدِيداً. فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلُ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِراحِ فَقَتلَ نَفْسُهُ ، فَأَخْبِرَ النَّبِي عَنِي النَّاسِ: «إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَ نَفْسُ مُسْلِمَةٌ ، وَإِنَّ اللهُ وَرَسُولُهُ». فَإِنَّ اللهُ مَنَادَى فِي النَّاسِ: «إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ، وَإِنَّ اللهُ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاحِرِ». (٢)

وفي رواية: «شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِي الإِسْلامَ: «هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ» فَلَمَّا حَضَر الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ..» الحديث. (٣)

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

١ - من موضوعات الدعوة: الحض على الإِيمان بالقدر والعمل بأسباب النجاة.

٢- من موضوعات الدعوة: التحذير من الاغترار بالأعمال.

<sup>(</sup>١) تقدمة ترجمته في الحديث رقم ٧.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٣٠٦٢] أطرافه في: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ٥/ ٨٩، برقم ٤٢٠٣ و ٤٢٠٤. وكتاب القدر، باب العمل بالخواتيم، ٧/ ٢٧٠، برقم ٦٦٠٦.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ١/ ١٠٥، برقم ١١١.

<sup>(</sup>٣) طرف الحديث رقم ٦٦٠٦.

- ٣- من صفات الداعية: الجمع بين الخوف والرجاء.
  - ٤- من معجزات الرسول ﷺ: الإخبار بالمغيبات.
- من صفات الداعية: الأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر.
  - ٦- من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب.
  - ٧- من موضوعات الدعوة: الحث على النية الصالحة.
- من موضوعات الدعوة: حث الناس على طلب حسن الخاتمة بالقول والفعل.
  - ٩- عظم يقين الصحابة علي بصدق ما يخبر به رسول الله علي .
    - ١ قد يؤيد الله عَرَسُ الإسلام بالمدعو الفاجر . (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تقدمت جميع هذه الدروس في حديث سهل بن سعد الساعدي تطافي برقم [٧٣-٨٩٨]

# ١٨٥- بَابُ مَنْ غَلَبَ العَدُقُ، فَأَقَامَ عَلَى عَرِصتِهِمْ ثَلاثاً

١٣٩ – [٣٠٦٥] - حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيمِ: حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ عُبَادةَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «ذَكَرَ لَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةً (١) تَعْظِيْهَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا ظَهرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالعَرْصَةِ ثَلاثَ لَيَالٍ». تَابَعهُ مُعَاذٌ وَعَبْدُ الأَعْلَى: «حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادةَ، عَنْ أَنْسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ». (٢)

وفي روايه: «أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهُ أَمَرَ يَوْم بَدْرِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً مِنْ قُرَيْسٍ فَقُذِفُوا فِي طُويٍّ مِنْ أَطُواءِ بَدْرِ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ فَي طُويٍّ مِنْ أَطُواء بَدْرِ الْيَوْمَ الثَّالِثَ أَمَر بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحْلُها، ثُمَّ مَشَى وَتَبِعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوا: مَا نَرى يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ، فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ: «يَا فُلانُ ابنَ فُلانٍ، فَلَانُ ابنَ فُلانِ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ أَطَعْتُمُ الله وَرَسُولُهُ؟ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا وَيَكُمْ خَقًا؟» قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا وَعَدَنَا مِعْ وَمُعْمَا وَعَدَنَا مَا وَعَدَى وَسُولُ اللهُ وَتَعْمَلُ مَنْ اللهُ وَتَعْمَلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُولُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَعَلَا وَاللَّهُ وَاللَهُ وَلَا لَاللَهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

# ○ شرح غريب الحديث:

\* «ظهر على قوم» أي غلبهم . (٤)

\* «العَرْصةُ» كل موضع واسع لا بناء فيه. (٥)

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٤١.

 <sup>(</sup>۲) [الحديث ٣٠٦٥] طرفه في كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، ١١/٥، برقم ٣٩٧٦. وأخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، ٤/ ٢٢٠٤، برقم ٢٨٧٥.

<sup>(</sup>٣) طرف الحديث رقم ٣٩٧٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الظاء مع الهاء، مادة: «ظهر» ٣/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٥) النهاية في غريبًا لحديث والأثر، لابن الأثير، باب العين مع الراء، مادة: «عرص» ٣/٢٠٨، وانظر: فتح =

\* «صنادید» صنادید قریش: أشرافهم، وعظماؤهم، ورؤساؤهم، وکل عظیم غالب صندید. (۱)

- \* «طوى» الطوى : البئر المطوية . (٢)
- \* «الركيّ» الركيّ: هي البئر التي لم تطوَ. (٣)
- \* «القليب» القليب: البئر التي لم تطوَ أيضاً. (٤)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

- ١- من وسائل الدعوة: إظهار انتصار الإسلام وشعار المسلمين.
  - ٢- من معجزات الرسول ﷺ: الإخبار بالأمور الغيبية.
    - ٣- من موضوعات الدعوة: بيان عذاب القبر ونعيمه.
      - ٤- من أساليب الدعوة: الترهيب.
      - من أساليب الدعوة: التأكيد بالقسم.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

# أولاً: من وسائل الدعوة: إظهار انتصار الإسلام وشعار المسلمين:

لا ريب أن إظهار انتصار الإسلام وشعار المسلمين من وسائل الدعوة التي تدخل الرعب في قلوب أعداء الإسلام، وقد كان النبي ﷺ إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال؛ قيل: الحكمة من ذلك؛ ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام، وقلة المبالاة بأعداء الإسلام، وإظهار شعار المسلمين، وإيقاع الطاعة في الأرض التي وقعت فيها المعاصي، وغير ذلك من الحكم التي تظهر أثناء الإقامة: كالنظر

<sup>=</sup> الباري لابن حجر، ٦/ ١٨١.

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الصاد مع النون، مادة: (صند) ٣/٥٥، وانظر: شرح غريب الحديث رقم ١٠٨، ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، باب الطاء مع الواو، مادة: «طوى» ٣/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ٢٦٧.

في عدد القتلى والقيام بشؤونهم، وإراحة المجاهدين إذا أُمن مكر العدو. (١) وهذه الأعمال تؤكد أن إظهار الانتصار والقوة من أهم وسائل الدعوة؛ لما في ذلك من المصالح التي من أعظمها تخويف الأعداء وإذلالهم.

# ثانياً: من معجزات الرسول ﷺ: الإخبار بالأمور الغيبية:

إن مما يدل على صدق رسالة النبي محمد على وعمومها ما أخبر به من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله عن ؛ ومن ذلك إخباره بأن صناديد المشركين يسمعون قوله على الله المعتم الله ورسوله؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً». وهذا يدل على أن ذلك من معجزاته على الباهرة. (٢)

#### ثالثاً: من موضوعات الدعوة: بيان عذاب القبر ونعيمه:

إن من الموضوعات المهمة التي ينبغي أن يبينها الداعية للناس: عذاب القبر ونعيمه؛ وقد ظهر في هذا الحديث ما يدل على ذلك، فقد قال عمر سلط للنبي على حينما خاطب صناديد قريش بعد إلقائهم في قليب بدر: «يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟» فقال على : «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». قال قتادة: «أحياهم الله حتى أسمعهم قوله: توبيخا، وتصغيرا، ونقمة، وحسرة، وندماً»، وهذا يؤكد أهمية بيان عذاب القبر؛ ولهذا خاطب النبي على صناديد قريش يوبخهم؛ لإعراضهم وعنادهم التام في الدنيا عن دين الإسلام، بل وقفوا في طريقه وقاتلوا أهله؛ ولأهمية التحذير من عذاب القبر ذكر الله عَن عذاب آل فرعون في البرزخ فقال عَن ﴿ وَحَاقَ عذاب الكفار في الدنيا وَالبرزخ فقال عَن مُن السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ وَيَعُونَ المُونِ فَي عذاب الكفار في الدنيا والبرزخ: ﴿ فَذَرَهُمْ حَتَى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ \* يَوْمَ لا يُعْفِي عَنْهُمْ كَذَدُهُمْ مَتَى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ \* يَوْمَ لا يُعْفِي عَنْهُمْ كَذَدُهُمْ مَتَى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ \* يَوْمَ لا يُغْفِي عَنْهُمْ كَذَدُهُمْ مَتَى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ \* يَوْمَ لا يُغْفِي عَنْهُمْ كَذَدُهُمْ مَتَى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ \* يَوْمَ لا يُغْفِي عَنْهُمْ كَذَدُهُمْ مَتَى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ \* يَوْمَ لا يُغْفِي عَنْهُمْ كَذَدُهُمْ مَتَى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ \* يَوْمَ لا يُغْفِي عَنْهُمْ كَذَدُهُمْ مَتَى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ \* يَوْمَ لا يُغْفِي عَنْهُمْ كَذَاهُمُ الله عَلْهُ عَلَاهُ عَنْهُمْ كَذَاهُ وَلِهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُمْ كَذَاهُ عَنْهُ عَنْهُمُ اللّذِي عَنْهِ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَ

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ١٨١، وإرشاد الساري للقسطلاني، ٥/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقّم ٢١، الدرس الرابع، ورقم ١٣٢، الدّرس التاسعُ.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر، الآيتان: ٤٦،٤٥.

شَيْتًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ \* وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ . (١)

وقد ذكر البراء بن عازب، وابن عباس، وعلي ﷺ، أن قوله ﷺ: ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ هو عذاب القبر ، وقيل : هو الجوع في الدنيا والمصائب التي تصيبهم في الدنيا، ورجح الإمام الطبري كَظَّالِتُهُ أَن ذلك يشمل الأمرين وأن للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم به عذاباً دون يومهم الذي فيه يصعقون، وذلك يوم القيامة، فعذاب القبر دون يوم القيامة؟ لأنه في البرزخ، والجوع والمصائب التي تصيبهم في أنفسهم وأموالهم وأولادهم دون يوم القيامة، ولم يخصص نوعاً من ذلك أنه لهم دون يوم القيامة دون نوع بل عمَّ (٢) وقد بين النبي ﷺ للناس عذاب القبر في أحاديث كثيرة، ومن ذلك قوله ﷺ: «إن أحدكم إذا مات، عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ، يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه يوم القيامة »(٣) وعن زيد بن ثابت تعليف قال: بينما النبي ﷺ في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به (٤) فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: «من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ » قال رجل: أنا، قال: «فمتى مات هؤلاء؟ » قال: ماتوافي الإشراك، فقال: «إن هذه الأمة تبتلي في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه»، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «تعوَّذوا بالله من عذاب النار» قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: «تعوذوا بالله من عذاب القبر» قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر، قال: «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قال: «تعوّذوا

<sup>(</sup>١) سورة الطور، الآيات: ٥٥-٤٧.

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري: [جامع البيان عن تأويل آي القرآن] ٢/ ٤٨٨، وتفسير القرطبي [الجامع لأحكام القرآن]،
 ٧١/ ٧٩، والروح لابن القيم، ١/ ٣٣٦-٣٣٩ وذكر كلفة الآيات في عذاب القبر في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث ابن عمر صَحَتَه : البخاري، كتاب الجنائز، باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، ٢/ ١٢٦ برقم ١٦٧٩، ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو من النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، ٤/ ١٩٩٧، برقم ٢٨٦٦.

<sup>(</sup>٤) حادث به: أي مالت عن الطريق ونفرت، انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٨/ ٢٠٩.

بالله من فتنة الدجال» قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال». (١)

وعن أبي أيُّوب على قال: خرج رسول الله على بعدما غربت الشمس فسمع صوتاً فقال: «يهودُ تعذب في قبورها» (٢) وعن أنس تعلى قال: قال نبي الله على إن العبد إذا وضع في قبره وتولّى عنه أصحابه، إنه ليسمع قَرْعَ نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟» محمد على «فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبدالله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة، فيراهما. جميعاً» [قال قتادة: «وذُكِرَ لنا أنه يفسح له في قبره» ثم رجع إلى حديث أنس قال] «وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقوله الناس، فيقال: لا دَريت ولا تليت، ويضرب بمطارِقَ من حديد ضربة، فيصيح صيحة فيقال: لا دَريت ولا تليت، ويضرب بمطارِقَ من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين» (٣) وعن البراء بن عازب عازب على النبي على قال: «إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله: ﴿ يُثَيِّتُ اللهُ الّذِينَ عَامَهُ أَلَا اللهُ فذلك قوله: ﴿ يُثَيِّتُ اللهُ الّذِينَ عَامَهُ النّا اللهُ فذلك قوله: ﴿ يُثَيِّتُ اللهُ الّذِينَ عَامَهُ النّا اللهُ فذلك قوله: ﴿ يُثَيِّتُ اللهُ الّذِينَ عَامَهُ اللّهُ فذلك قوله: ﴿ يُثَيِّتُ اللهُ الّذِينَ عَامَهُ اللهُ فذلك قوله: ﴿ يُثَيِّتُ اللهُ اللهُ فذلك قوله: ﴿ يُثَالِهُ اللهُ فذلك قوله: ﴿ يُثَالِهُ اللهُ واللهُ اللهُ فذلك قوله: ﴿ يُثَالِهُ اللهُ فذلك قوله: ﴿ يُثَالِهُ اللهُ اللهُ فذلك قوله: ﴿ يُثَالِهُ اللهُ اللهُ فذلك قوله: ﴿ يُثَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وفتنة القبر كانت تحدث عند الصحابة خشوعاً لله وإقبالًا عظيماً إلى طاعته حينما يذكرهم رسول الله ﷺ فعن أسماء بنت أبي بكر سَخِيَّهُ قالت: «قام رسول الله ﷺ خطيباً فذكر فتنة القبر التي يفتتن بها المرء، فلما ذكر ذلك ضجً المسلمون ضجَّة ». (٥)

 <sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، ٤/ ٢١٩٩، برقم ٢٨٦٧.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر، ۲/ ۱۲۵، برقم ۱۳۷۰، ومسلم،
 كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، ٤/ ٢٢٠٠، برقم ٢٨٦٩.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، ٢/ ١٢٥، برقم ١٣٧٤، ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر والتعوذمنه، ٤/ ٢٢٠٠، برقم ٢٨٧٠، وما بين المعكوفين لفظ البخاري دون مسلم.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، ٢/٤٤، برقم ١٣٦٩، واللفظ له، ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، ٤/ ٢٢٠١، برقم ٢٨٧١، والآية من سورة إبراهيم، الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>٥) البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، ٢/٤/٢، برقم ١٣٧٣.

والقبر له ضغطة لا ينجو منها أحد، لكنَّ هذه الضغطة ضغطة سخط وغضب على المجرمين، وضغطة فرح وسرور للمؤمنين (١)، فعن ابن عمر تعلينها: عن رسول الله على قال: «هذا الذي تحرك له العرش، وفتحت له أبواب السماء، وشهده سبعون ألفاً من الملائكة، لقد ضُمَّ ضمةً ثم فُرِّج عنه (٢) يعني سعد بن معاذ تعليب في للمسلم أن يسأل الله العافية ؛ فإن للقبر ضغطة، فلو نجا أو سلم أحد منها لنجا سعد بن معاذ.

ومما يزيد الأمر وضوحاً في عذاب القبر قوله ﷺ: «أسرعُوا بالجنازة، فإن تكُ صالحةً فخيرٌ تقدمونها إليه، وإن تَكُ غير ذلك فَشَرٌ تضعونه عن رقابكم "(") وعن أبي سعيد الخدري صلى أن رسول الله ﷺ قال: «إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتَها كلُّ شيءٍ إلا الإنسان، ولو سمعه لصَعِق "(3).

ولهول عذاب القبر أمر رسول الله على أمته بالاستعاذة منه دبر كل صلاة، فقال عذاب النهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال (٥) وكان هو على يدعو في صلاته فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم اللهم إني أعوذ بك من المغرم المغرم

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الإمام السندي على سنن النسائي، ٤ / ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي، كتاب البنائز، باب ضمة القبر وضغطته، ١٠٠/٤، برقم ٢٠٥٥، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ٢/ ٤٤١، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤/ ٢٦٨ برقم ١٦٩٥.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث أبي هريرة تعليق : البخاري، كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، ١٠٨/٢.
 برقم ١٣١٥، ومسلم، كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة، ٢/ ٢٥١، برقم ٩٤٤.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الجنائز، باب حمل الرجال الجنازة دون النساء، ١٠٨/٢، برقم ١٣١٤، وباب قول الميت على الجنازة: قدموني، ١٠٨/٢، برقم ١٣١٦.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه من حديث أبي هريَّرة صَيَّكِ : البخاري، كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر، ٢/ ١٢٥، برقم ١٣٧٧، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، ١/ ٤١٢، برقم ٨٨٨، واللفظ لمسلم.

يا رسول الله؟ فقال: «إن الرجل إذا غرم حدّث فكذب ووعد فأخلف». (١)

ولا شك أن القبور لها ظلمة إلا من نوَّر الله قبره بالإِيمان والعمل الصالح، فعن أبي هريرة تعليه أن امرأة سوداء كانت تَقُم المسجد، أو شاباً، ففقدها رسول الله عليه منال عنها أو عنه فقالوا: مات، قال: «أفلا آذنتموني» فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال: «دلوني على قبره» فدلوه فصلى عليها ثم قال: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عَرَيْكُ ينورها لهم بصلاي عليهم». (٢)

ومن أعظم الأحاديث في عذاب القبر حديث البراء بن عازب تطايق ، وفيه أن العبد المؤمن يفسح له في قبره مد بصره ، وأن العبد الفاجر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه (٣) .

وعن هانئ مولى عثمان قال: كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تُذْكَرُ الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله على قال: إن القبر أوّلُ منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجُ منه فما بعده أشدُّ منه» وقال:قال رسول الله على الله على منه». (١٤)

ومما يزيد المسلم يقينا أن النبي ﷺ قال عن أرواح المؤمنين في البرزخ: «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة: حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه (٥) وأرواح الشهداء أعظم من ذلك: فإن: «أرواحهم في

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، من حديث عائشة ﷺ : البخاري، كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، ٢/٧٢١، برقم ٨٣٢، همتنا عليه عليه المساجد، ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، ٢/٢١، برقم ٨٨٥.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر بعدماً يدفن، ١١٣/٢، برقَم ١٣٣٧، ومسلم واللفظ له، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، ٢/ ٢٥٩، برقم ٥٥٦.

<sup>(</sup>٣) حديث البراء حديث طويل عظيم، أخرجه أحمد ٤/ ٧٨٧، ٢٨٨، ٥٩٠، ٢٩٦، والحاكم وصححه وأقره الذهبي ١/ ٣٣٧، وقال الألباني في أحكام المجتاز ص ١٥٩ على تصحيح الحاكم وإقرار الذهبي له: «وهو كما قالا».

<sup>(</sup>٤) الترمذي، وحسنه، في كتاب الزهد، بابّ: حدثنا هناد، ٤٠٥٥، برقم ٢٣٠٨، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر القبر والبلى، ٢٦٦/١، برقم ٤٢٦٧، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٢/ ٢٧ وصحيح سنن ابن ماجه ٢/ ٤٢١.

<sup>(</sup>٥) أحمد في المسند، ٣/ ٤٥٥، والنسائي، ١٠٨/٤، برقم ٢٠٧٣، وغيرهما، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٣٧،=

جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل»<sup>(۱)</sup> ولا شك أن أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وأحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها، فإذا كان يوم القيامة كان الحكم والنعيم أو العذاب على الأرواح والأجساد جميعاً<sup>(۱)</sup>.

وعذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أو أكلته السباع، أو أحرق حتى صار رماداً أو نسف في الهواء؛ فإنه يصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل القبور (٣).

وأحاديث عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين تبلغ حد التواتر؛ فقد بلغت الأحاديث في ذلك سبعين حديثاً (٤).

ومما يجير من عذاب القبر معرفة الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور والابتعاد عنها، والأسباب المنجية من عذاب القبر والعمل بها.

أما أسباب عذاب القبر فمنها: الجهل بالله، وإضاعة أوامره، وارتكاب معاصيه، والنميمة، وترك الاستبراء من البول، والكذب الذي يبلغ الآفاق، وترك العمل بالقرآن والنوم عنه بالليل، والزنا، وأكل الربا، والتثاقل عن الصلاة المفروضة، وأكل لحوم الناس بالغيبة والوقوع في أعراضهم، وغير ذلك من أسباب عذاب القبر التي ينبغي للداعية تحذير الناس منها.

وأما أسباب النجاة من عذاب القبر فكثيرة، منها: تجنب الأسباب التي تسبب عذاب القبر، ومن أنفع أسباب النجاة أن يجلس المسلم عندما يريد النوم فيحاسب نفسه فيما خسره وربحه في يومه، ثم يجدد له توبة نصوحاً فينام على تلك التوبة، ومن أسباب النجاة من عذاب القبر: الموت مرابطاً في سبيل الله، والشهادة في

آخر الدرس الثامن، ص ٤٥٠.

<sup>(</sup>١) مسلم، برقّم ١٨٨٧، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٧٣، آخر الدرس الثامن، ص ٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الروح لابن القيم، ١/ ٢٦٣، ٣١١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق ١/ ٢٩٩، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، ص ٤٥٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الروح لابن القيم، ١/ ١٦٥، وجامع الأصول من أحاديث الرسول ﷺ، لابن الأثير، ١١/ ١٦٤، من حديث رقم ٨٦٩-٤ ٨٠٨.

سبيل الله، وغير ذلك من الأسباب النافعة. (١) فينبغي للداعية أن يبين للناس حقيقة عذاب القبر ونعيمه، اللهم عافني وسلمني وأعذني من عذاب القبر، ووالديَّ وجميع المؤمنين.

# رابعاً: من أساليب الدعوة: الترهيب:

دل هذا الحديث على أسلوب الترهيب؛ ولهذا قال قتادة في آخره عن صناديد قريش: «أحياهم الله حتى أسمعهم قوله: توبيخاً، وتصغيراً، ونقمة، وحسرة، وندماً» وهذا يبين أهمية أسلوب الترهيب وتأثيره على القلوب. (٢)

# خامساً: من أساليب الدعوة: التأكيد بالقسم:

ظهر في هذا الحديث أسلوب القسم الذي يبعث النفوس على التصديق وقوة اليقين؛ ولهذا قال ﷺ: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» وهذا واضح في الدلالة على أهمية أسلوب التأكيد بالقسم في الدعوة إلى الله عن (٣)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الروح لابن القيم، ١/ ٣٤٠، و٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الثالث عشر.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ١٠ ، الدرس الخامس.

# ١٨٧- بَابٌ إِذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُونَ مَالَ الْمُسْلِمِ ثُمٌّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ

• ٤ - [٣٠٦٧] - قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرُ اللهِ عَمَرُ اللهِ عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرُ (١) تَعْلِيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عُمَرَ (١) تَعْلِيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ إِللهِ عَلَيْهِم الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِم الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ اللهِ عَلَيْهِم الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

# ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

١ - من وسائل الدعوة: الجهاد في سبيل الله عَيَالًا .

٢- من صفات الداعية: العدل.

٣- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

# أولاً: من وسائل الدعوة: الجهاد في سبيل الله عَيْنٌ :

إن الجهاد في سبيل الله بحق من أهم الوسائل؛ لنشر وتبليغ الإسلام، ونصر المظلوم؛ وقد جاء في هذا الحديث أن فرس عبدالله بن عمر ذهب فأخذه العدو، فظهر المسلمون على العدو ومما حصل عليه المسلمون مع الغنائم هذا الفرس، فَرُدَّ على ابن عمر رَبِي في زمن رسول الله عَلَيْمَ.

وهذا فيه إقامة لعلم الجهاد ونصر للمظلوم. (٣)

# ثانياً: من صفات الداعية: العدل:

ظهر في هذا الحديث أن من صفات الداعية العدل؛ لأن المسلمين في زمن

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٣٠٦٧] طرفاه في: كتاب الجهاد والسير، باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم، ٤/٤٤، برقم ٣٠٦٨ و٣٠٦٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ١٨ ، الدرس الثالث، ورقم ١١٧ ، الدرس الرابع .

رسول الله ﷺ عندما ظهروا على أعداء الإسلام أعادوا فرس عبدالله بن عمر اليه، لعدلهم وأمانتهم، ورغبتهم في الخير.

فينبغي للداعية أن يكون عدلًا منصفاً من نفسه؛ قال الخطابي وَ المُلَاهُ في فوائد هذا الحديث: «وفيه من الفقه أن المسلمين إذا غنموا فكان في الغنيمة مال لمسلم؛ فإنه مردود عليه، وقال بعض الفقهاء: إن كان قبل القسم رُدَّ عليه وإن كان بعده لم يُردَّ، ولا فرق بين الأمرين؛ لأن القسمة لا تبطل الملك، ولا تبدل الحكم». (١) وهذا يؤكد أهمية العدل، والإنصاف ومكانته في الدعوة إلى الله عَنَى (١)

#### ثالثاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة:

ظهر في هذا الحديث أن القدوة الحسنة من وسائل الدعوة إلى الله عَرَفَك ، وذلك أن المسلمين في زمن رسول الله عَلَيْ رَدُّوا فرس عبدالله بن عمر رَفِيْهَا ، وهذا فيه قدوة لغيرهم ، ولمن يأتي من بعدهم ؛ ولهذا عندما أبق عبدٌ لعبدالله وعليه فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون ردّ خالدُ بن الوليد رَفِيْ العبد بعد النبي عَلِيْ ، وهذا يدل على أن خالد بن الوليد رَفِيْ اقتدى بما فُعِلَ في زمن رسول الله عَلَيْ من رد الحقوق إلى أصحابها . وهذا يؤكد أهمية القدوة الحسنة وأثرها في الدعوة . (٣)

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، ٢/ ١٤٣٧، وانظر: الإفصاح عن معاني الصحاح، لابن هبيرة
 ٤/ ٢٢١، والقواعد في الفقه الإسلامي، لابن رجب، ص ٧١، و ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٦٠، الدرسُ الثاني، ورقم ٦٤، الدرس الأول، ورقم ٩٦، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٣، الدرس الثالث، ورقم ٨، الدرس الحامس.

# ١٨٨- بَابُ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيّةِ وَالرَّطَانَةِ

وَقَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱخْلِلَكُ ٱلسِنَلِكُمْ وَٱلْوَلِكُمْ ۚ ﴾(١)، وقَالَ: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِـلِسَانِ قَوْمِهِ ۦ﴾(٢).

ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ (٣) يَعْلَقُهَا ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ (٣) يَعْلِقُهَا قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ذَبِحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنْتُ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ فَتَعَالَ أَنْتَ وَلَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ذَبِحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنْتُ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ فَتَعَالَ أَنْتَ وَلَنَا فَلْ الْخَنْدُقِ، إِنَّ جَابِراً قَدْ صَنَعَ سُوراً، وَنَفَرٌ. فَصَاحَ النَّبِيُ رَبِيلِةً فَقَالَ: «يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ، إِنَّ جَابِراً قَدْ صَنَعَ سُوراً، فَحَيَّهَلا بِكُمْ». (٤)

وني رواية: «حَدَّثَنَا حَلاَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ جَابِراً تَعْ فَي الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيدَةٌ فَجَاؤُوا النَّبِيَ عَيِ الْخَنْدَقِ، فَقَالَ: «أَنَا نَازِلٌ» ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، وَلَبِثْنَا ثَلاثة أَيَّام لاَ نَذُوقُ ذَوَاقاً، فَأَخَذَ النَّبِيُ عَيِ الْمَعْوَلَ، فَضَرَبَ فَعَادَ كثيباً أَهْيَلَ أَوْ أَهْيَمَ، فقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِي إِلَى الْبَيْتِ؟ فَقُلْتُ لِي اللَّي عَلَي اللَّي عَلَي اللَّي عَلَي اللَّي اللَّيْ اللَّي اللَّيْ اللَّي اللَّي اللَّي اللَّيْ اللَّيْ اللَّي اللَيْ اللَّي ال

<sup>(</sup>١) سورة الروم، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٣) تقدّمت ترجمته في الحديث رقم ٣٢.

<sup>(</sup>٤) [الحديث ٣٠٧٠]طَّرفاه في: كتابُ المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، ٥/ ٥٥، برقم ٤١٠١، ٤١٠٢. وأخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ويتحققه تحققاً تاماً واستحباب الاجتماع على الطعام، ٣/ ١٦١٠، برقم ٢٠٣٩.

وَلَا الْخُبْزَ مِنَ التَّنُورِ حَتَّى آتِيَ " فَقَالَ: «قُومُوا " فَقَامَ الْمُهَاجِرُونَ والأَنْصَارُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ: وَيْحَكِ جَاءَ النَّبِيُ ﷺ بِالْمهاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ، قَالَتْ: هَلْ سَأَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «ادْخُلُوا وَلَا تَضَاغُطُوا " فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللّحْمَ وَيُخَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَالتَّنُّورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ وَيُقَرِّبُ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا وَبَقِيَ بَقِيَّةٌ، إلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ يَنْزِعُ فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا وَبَقِيَ بَقِيَّةٌ، قَالَ: «كلِي هَذَا وَأَهْدِي فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةً ». (١)

وني رواية: «حَدَّثَني عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سَفْيَانَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ رَضِيَهُمَا قَالَ: لَمّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ عَلَيْ خَمَصاً شَدِيداً فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْراَتِي فُقُلْتُ: هَلْ عنْدَكِ شَيْءٌ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ الله عَلِيَّةِ خَمَصاً شَدِيداً، فأخْرَجَتْ إِلَىَّ جِرَاباً فِيهِ صاعٌ مِنْ شَعِير وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي وقَطَّعْتُهَا في بُرْمَتِهَا ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ وَبِمَنْ مَعَهُ، فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنَّا صاعاً مِنْ شَعِيرِ كَانَ عِنْدَنَا فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ فَصَاحَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِراً قَدْ صَنَعَ سُوراً فَحَيَّ هَلَا بِكُمْ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُنْزِلُنَّ برْ مَتَكُمْ وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ الْجَعْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَّى جِئتُ امْرَأَتِي فَقَالَتْ: بِكَ وَبِكَ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ فَأَخْرَجَتْ لَهُ عجيناً فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ: «ادْعُ خَابزَةً فلْتَخْبِزْ مَعي (٢) واقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوهَا» وَهُمْ أَلْفٌ فَأُقْسِمُ بِالله لَقَدْ أَكَلُوا حتَّى تَرَكُوهُ وانْحَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ». (٣)

<sup>(</sup>١) الطرف رقم ٤١٠١.

 <sup>(</sup>٢) في رواية مسلم برقم ٢٠٣٩ «فلتخبز مَعَكِ» وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله يصوب
 هذه اللفظة «معكِ» أثناء شرحه لحديث رقم ٢٠١٤ من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٣) الطرف رقم ٤١٠٢.

# ○ شرح غريب الحديث:

- \* «سُوْراً» السور: الطَّعام الذي يُدعى إليه، وقيل: الطعام مطلقاً، وهذا المقصود في هذا الحديث. والسور: كل ما يحيط بشيء من بناء أو غيره، كالبناء الذي يحيط بالمدينة، والسؤر بالهمز: البقية من الطعام أو الشراب: يقال: «سأر» أبقى بقية. (١)
  - \* «فحيَّهلا» حيهلا: كلمتان جعلتا كلمة واحدة، ومعناها: تعالوا وعجلوا. (٢)
  - \* «كُذية» الكدية: قطعة غليظة صلبة من الأرض لا يؤثر فيها الفأس. (٣)
- \* «كثيباً أهيل أو أهيم» الكثيب الأهيل: المنهار السائل الذي لا يتماسك في انصبابه، والكثيب الأهيم مثلة: وهو الرمل اليابس. (٤)
  - \* «عناق» العناق: الأنثى من أولاد المعز. (٥)
- \* «البرمة» البرمة القدر مطلقاً، وجمعها برام، وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. (٦)
  - \* «الأثافي» هي الحجارة التي تنصب وتجعل القدر عليها وهي ثلاثة . (٧)
    - \* «التنور» التنور الذي يخبز فيه . (^)
    - \* «ولا تضاغطوا» أي لا تزاحموا. (٩)

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع الواو، مادة: «سور» ٢/ ٤٢٠، وباب السين مع الهمزة، مادة: «سار» ١/ ٣٦٧، والمعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية مادة: «سار» ١/ ٣٦٧.

 <sup>(</sup>٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبن الأثير، باب الحاء مع الياء، مادة: «حيا» ١/ ٤٧٢،
 وجامع الأصول له، ١١/ ٥٥٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الكاف مع الدال، مادة: «كدا» ٤/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٥) المرجع السّابق ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٦) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الباء مع الراء، مادة: «برم» ١٢١/ ١٢١.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق، باب الهمزة مع الثاء، مادة: «أثف» ١/٢٣، وجامع الأصول له، ١١/ ٣٥٦، وانظر: فتح الباري لابن حجر ٧/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٨) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الناء مع النون، مادة: «تنر» ١٩٩١.

<sup>(</sup>٩) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٢١٢.

- \* «داجن» الداجن من الغنم ما يربّى في البيوت ويألفها. (١)
  - \* «المعول» الفأس الذي يكسر به الحجر. (٢)
- \* «خمصاً شديداً» الخمص، والخمصة، والمخمصة: الجوع والمجاعة، ويقال: رجل خُمصان، وخميص، إذا كان ضامر البطن وجمع الخميص: خِمَاص. (٣)
- \* «بُهيمة» البهيمة: تصغير البهمة، وهي ولد الضأن، ويقع على المذكر والمؤنث منها، والسخال: أولاد المعز، فإذا اجتمعت البهائم والسخال قلت لها جميعاً: بهامٌ وبهم. (٤)
- \* «لتغطّ» يقال: غطَّت القدر تغطُّ: غلت وفارت، وغطيطها صوت غليانها. (٥)
- «فانكفأت» يقال: انكفأ الرجل إلى أهله: رجع وانقلب والأصل في الانكفاء: الانقلاب، من كفأت الإناء إذا قلبته. (٦)
  - \* «الجراب» الجراب وعاء من جلد يحفظ فيه الزاد. (٧)
- \* «اقدحي» يقال: قدحت القدر إذا غرفت ما فيها، والقديح: المرق، فعيل بمعنى مفعول، والمقدحة: المغرفة، والمقدح: الحديدة التي تقدح بها النار، والمعنى: اغرفى. (^)
  - «العجين قد انكسر» أي لان ورطب، وتمكن من الخمير. (٩)

<sup>(</sup>١) انظر: غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص٢١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: مختار الصحاح للرازى، مادة: «عول» ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الخاء مع الميم، مادة: «خمص» ٢/ ٨٠.

<sup>(</sup>٤) جامع الأصول من أحاديث الرسول ﷺ، لابن الأثير، ١١/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٢١٢، وجامع الأصول من أحاديث الرسول ﷺ، لابن الأثير، ٢١/ ٣٥٥. .

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٧) المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية، مادة: «جرب» ١/ ١٤، وانظر: إكمال إكمال المعلم شرح الأبي على صحيح مسلم ٧/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٨) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٢١٢، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب القاف مع الدال، مادة: «قدح» ٤/ ٢١.

<sup>(</sup>٩) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٧/ ٣٩٧، ٣٩٨.

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من صفات الداعية: إكرام العلماء والدعاة.

٧- من موضوعات الدعوة: الحث على الإيثار.

٣- من صفات الداعية: التواضع.

٤- من صفات الداعية: إعانة المدعوين ومساعدتهم.

أهمية الشورى مع العلماء والدعاة.

٦- أهمية الصبر على الابتلاء والامتحان.

٧- من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث.

٨- من صفات الداعية: الرحمة.

٩- من صفات الداعية: تعجيل المعروف وتحقيره.

• ١ - من آداب الداعية: تطييب الطعام وتعظيمه.

١١- أهمية كمال عقل المدعو.

١٢ - من معجزات النبي ﷺ: تكثير الطعام.

١٣ - أهمية الأخذ بالأسباب.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

### أولاً: من صفات الداعية: إكرام العلماء والدعاة:

إن من الصفات الحميدة والأخلاق الكريمة إكرام العلماء والدعاة رغبة فيما عند الله عَوَلَا ؟ ولهذا أكرم جابر بن عبدالله تَعِلَا النبيَّ عَلَا مَال تَعْلَا ، قال تَعْلَا ، قال تَعْلَا ، قال الله في الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعاً من شعير فتعال أنت ونفر ، فصاح النبي عَلَا فقال : «يا أهل الخندق إن جابراً قد صنع سُوراً فحيَّهَ لا بكم» فأكرمهم جابر تَعْلِي ، وأعانه الله وجعل طعامه مباركاً نافعاً شاملاً لأهل الخندق كلهم فينبغي للداعية أن يكرم العلماء والدعاة ويقصد بذلك وجه الله عَمَدُ والدار الآخرة . (١)

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس الأول.

# ثانياً: من موضوعات الدعوة: الحث على الإيثار:

دل هذا الحديث بمفهومه على أن من موضوعات الدعوة الحث على الإيثار؟ ولهذا آثر جابر بن عبدالله النبي ﷺ على نفسه وأهله، فإن الحال عندهم كانت ضعيفة؛ لقلة ما في اليد، والظاهر أن جابر بن عبدالله تَعْطِيُّهَا لم يجد في بيته إلا هذه العناق وصاع الشعير، فصنع ذلك للنبي ﷺ ورجلِ أو رجلين إيثاراً منه، ولو كان عنده أكثر من ذلك لزاد؛ لكثرة الناس وحاجَّتهم الشديدة للطعام. كما يدل على الإيثار ما فعله رسول الله ﷺ عندما نادى المهاجرين والأنصار جميعاً فقال: «قوموا»، فقام المهاجرون والأنصار ومن معهم. وهذا يدل على إيثار النبي ﷺ وحبه الخير لأصحابه، ولو كان المدعو غيره من الكبراء لم يدع أحداً معه؛ ليحصل على ما يسد رمقه، ولا هم له غير ذلك، ولكن النبي ﷺ أولى بالمؤمنين مِن أنفسهم كما قال الله عَيْثُ : ﴿ ٱلنَّبِيُّ أُوَّلِى بِٱلْمُوَّمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍمُّ وَأَزْوَا جُمُو أَمَّ هَا نُهُمْ ﴾ . (١) ولا شك أن الله عَرَظ قد مدح أهل الإيثار فقال: ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونِ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً يِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾(٢) وهذا العمل قد بلغ بأصحابه أعلى درجات الإيمان الكامل؛ فإن النبي ﷺ قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». <sup>(٣)</sup>

وهذا يدل على أن من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فقد نقص إيمانه، قال الحافظ ابن رجب كَلِّلْلهُ: « المراد بنفي الإيمان نفي بلوغ حقيقته ونهايته؛ فإن الإيمان كثيراً ما يُنفى لانتفاء بعض أركانه وواجباته»(٤) «والمقصود أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، ١١/١، برقم ١٣، ومسلم، ، ١/ ٦٧، برقم ٤٥، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٥٨، الدرس الرابع عشر، ص ٣٥٤.

<sup>(</sup>٤) جامع العلوم والحكم، ١/ ٣٠٢.

له ما يكرهه لنفسه، فإذا زال ذلك عنه فقد نقص إيمانه بذلك». (١)

أما الإيثار فهو أعظم من ذلك في قوة حقيقة الإيمان؛ لأن الإيثار: هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية ورغبة في الحظوظ الدينية، وذلك ينشأ عن قوة اليقين، وتوكيد المحبة والصبر على المشقة، يقال: آثرته بكذا: أي خصصته به وفضَّلْته بالمال أو بالمنازل، أو بالنفس، لا عن غنيّ بل مع الحاجة لذلك(٢) وقد وصل أصحاب النبي ﷺ إلى الدرجات العلى من الإيثار، فعن أبي هريرة تَعْلَيْهُ قال: جاء رجل إلى رسول الله عَلَيْةُ فقال: إنى مجهود (٣) فأرسل رسول الله ﷺ إلى بعض نسائهِ، فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، فقال: «من يُضِيف هذا الليلة رحمه الله؟» فقام رجل من الأنصار (٤) فقال: أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رَحْلِهِ (٥) فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني، قال: فَعَلِّليهم بشيءٍ فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيهِ، قال: فقعدوا وأكل الضيف، فلما أصبح غدا على النبي عَلِيه فقال: «قد عجب الله من صنيعِكما بضيفكما الليلة» وفي رواية أن الصحابي قال لامرأته: نوِّمي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها. . . ويُوَّمتُ صبيانها. . . فأنزل الله: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٍمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَقْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَقْسِهِم فَأُولَيِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ (٢) ومما يدل على الإيثار قصة مؤاخاة النبي ﷺ بين عبدالرحمن بن عوف تعلي ، وسعد بن الربيع تعلي ،

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم لابن رجب، ٣٠٣/١، وانظر: تفسير الطبري، ٢٣/ ٢٨٤، [جامع البيان عن تأويل آي القرآن].

<sup>(</sup>٢) انظر: الجامع الأحكام القرآن للقرطبي، ١٨/١٨.

<sup>(</sup>٣) الجهد: هو المشقة والحاجّة، وسوء العيش والجوع، شرح النووي على صحيح مسلم، ١٥٤/١٤.

 <sup>(</sup>٤) في رواية لمسلم: فقام رجل من الأنصار يقال له: أبو طلحة ، ٣/ ١٦٢٥.

<sup>(</sup>٥) رحل الإنسان: هو منزله: من حجر، أو مدر، أو شعر، أو وبر، شرح النووي علي صحيح مسلم ١٤/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٦) متفقَ عُليه: البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْسُهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾، ٢٧٣/٤، برقم ٣٧٩٨، ومسلم، كتاب الأشربة، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره، ٣/ ١٦٢٤، برقم ٢٠٥٤، والآية من سورة الحشر، آية: ٩.

فإن النبي ﷺ لما قدم المدينة آخى بينهما فقال سعد لعبدالرحمن: إني أكثرُ الأنصار مالًا، سأقسم مالي بيني وبينك نصفين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها، فقال عبدالرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك [لا حاجة لي في ذلك] دلوني على السوق، فدلوه على السوق، فباع واشترى حتى تزوج، فقال له رسول الله عَلَيْة: «بارك الله لك أو لم ولو بشاة» . (١) ومما يؤكد حرص السلف الصالح على الإيثار قصة الرأس الذي عُرض على سبعة أبيات يقول صاحب كل بيت منهم: أعطه جاري وعياله ؟ فهو أحق بذلك مني، حتى رُجِعَ بالرأس إلى البيت الأول. (٢) ومما يدل على الإيثار العظيم في القُرَب وغيرها قصة عمر بن الخطاب تَعْلِيُّكُ مع عائشة تَعْلِيُّهَمَّا ، وذلك أن عمر عند موته قال لابنه عبدالله تعطينها: «. . . انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميراً، وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فَسَلَّمَ واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرنَّهُ به اليوم على نفسي، فلما أقبل قيل: هذا عبدالله بن عمر قد جاء، قال: ارفعوني، فأسنده رجل إليه، فقال: ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين، أذنت، قال: الحمد لله ما كان شيء أهمَّ إليَّ من ذلك ، فإذا أنا قبضتُ فاحملوني ثم سلم فقل: يستأذن عمر بن الخطّاب، فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين . <sup>(٣)</sup>

وهذا يؤكد جواز الإيثار بالقرب، قال الإمام ابن القيم كَثَلَثُهُ: «وقول من قال من الفقهاء: لا يجوز الإيثار بالقُرَب، لا يصح، وقد آثرت عائشة عمر بن

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث أنس كلي : البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب إخاء النبي على بين المهاجرين والأنصار، ٢٦٨/٤، برقم ٣٧٨١، ومسلم، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك، ٢٠٤٢/٢، برقم ١٤٢٧، ورواه البخاري من حديث عبدالرحمن بن عوف، في كتاب مناقب الأنصار، باب إخاء النبي على بين المهاجرين والأنصار، ٢٦٨/٤، برقم ٣٧٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ١٨/١٨.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتّاب الجنائز، باب ما جاء قمي قبر النبي ﷺ وأبي بكر وعمر ﷺ، ٢/ ١٣١، برقم ١٣٩٢، ولفظه من الطرفرق رقم ٣٧٠٠.

الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبي ﷺ، وسألها عمر ذلك فلم تكره له السؤال، ولا لها البذل، وعلى هذا فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال، ولا لذلك البذل، ونظائره، ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك ولا ممتنعين منه، وهل هذا إلا كرمٌ وسخاءٌ، وإيثارٌ على النفس بما هو أعظم محبوباتها، تفريجاً لأخيه المسلم، وتعظيماً لقدره، وترغيباً له في الخير؟ وقد يكون ثواب كل واحدٍ من هذه الخصال راجحاً على ثواب تلك القربة، فيكون المؤثر بها ممن تاجر فبذل قربة وأخذ أضعافها». (١)

وسمعت سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله يرجح جواز الإيثار بالقرب وأنه لا حرج في ذلك إذا ظهرت المصلحة. (٢)

وهذا كله وغيره كثير يدل على أهمية الإيثار وأنه ينبغي للداعية إلى الله عَمَى الله عَمَى الله عَمَى الناس عليه، والله المستعان.

# ثالثاً: من صفات الداعية: التواضع:

دل هذا الحديث على أن صفة التواضع من الصفات الحميدة؛ ولهذا تواضع النبي ﷺ فشارك أصحابه في حفر الخندق، فقال لهم: «أنا نازل» ثم قام وبطنه معصوب بحجر وشاركهم ﷺ في الحفر.

وهذا يؤكد تواضعه ﷺ وطيب عقله ونفسه . (٣)

# رابعاً: من صفات الداعية: إعانة المدعوين ومساعدتهم:

ظهر في هذا الحديث أن من صفات الداعية الصادق إعانة المدعوين ومشاركتهم في الأعمال التي تخدم الجهاد والدعوة؛ ولهذا شارك النبي ﷺ الصحابة ﷺ (٤)

 <sup>(</sup>۱) زاد المعاد في هدى خير العباد، ٣/ ٥٠٥.

 <sup>(</sup>٢) سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لزاد المعاد، في جامع الأميرة سارة، بمدينة الرياض، حي البديعة، ليلة الاثنين ١٦/ ٧/ ١٤١٨هـ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٦٢، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٤٥، ٤٦، الدرس الثالث عشر.

#### خامساً: أهمية الشورى مع العلماء والدعاة:

إن الشورى من أهم الأمور التي ينبغي أن يعتني بها الداعية إلى الله عَيْنُ ، لما فيها من اجتماع الكلمة ، وسداد الرأي ، والاستفادة من الخبرات والتجارب ، وقد ظهرت الشورى في هذا الحديث؛ لقول جابر تَعْنُ : "إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاؤوا إلى النبي عَيِنْ فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق ، فقال : "أنا نازل» فأخذ النبي عَيِنْ المعول ، فضرب فعاد كثيبا أهيل "فقد استفاد الصحابة بهذه الشورى مع النبي عَيِنْ فأزيلت الكدية بعمل النبي عَيْنِ فأزيلت الكدية بعمل النبي عَيْنِ فأريلت الكدية بعمل النبي عَيْنِ شيئا ما كان في ذلك صبر شأن إطعام الرسول عَيْنَ فقال : "رأيت بالنبي عَيْنَ شيئاً ما كان في ذلك صبر فعندك شيء؟ قالت : عندي شعير وعناق» . وهذا يؤكد أهمية الشورى وخاصة مع العلماء والدعاة ، والأخيار الصالحين . (١)

# سادساً: أهمية الصبر على الابتلاء والامتحان:

دل هذا الحديث على أهمية الصبر على الابتلاء والامتحان؛ ولهذا صبر النبي على الجوع والخوف أيام الخندق، كما في الحديث أن النبي على قام وبطنه معصوب بحجر، وقد لبث أصحاب الخندق مع النبي على ثلاثة أيام لا يذوقون ذواقاً؛ ولحكمة النبي على عصب الحجر على بطنه؛ لأن الجوع يخشى منه أن يضمر البطن فينحني الصلب، فإذا وضع الحجر على البطن وشد بالعصابة استقام الظهر، وقيل: لعل ذلك لتسكين حرارة الجوع ببرد الحجر؛ ولأنها حجارة رقاق قدر البطن تشد الأمعاء فلا يتحلل شيء مما في البطن، فلا يحصل ضعف زائد بسبب التحلل. (٢) وهذا يؤكد ما أصاب النبي البطن، فلا يحصل ضعف زائد بسبب التحلل. (٢) وهذا يؤكد ما أصاب النبي المستعان. (٢)

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٦٤، الدرس الثالث، ورقم ١٠٨، الدرس الرابع عشر.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الكرماني على صحبح البخاري، ١٦/ ٣٠، وفتح الباري لابن حجر، ٧/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٩ ، الدرس الثَّامن ، ورقم ٦٦ ، الدرس الأول .

### سابعاً: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث:

دل هذا الحديث على أن من صفات الداعية المخلص الحرص على الدقة في نقل الحديث؛ لقول الراوي في هذا الحديث: «أهيل أو أهيم» قال الحافظ ابن حجر كَظَّلَتْهُ: «شك من الراوي»(١).

وهذا يؤكد حرص السلف الصالح على العناية الدقيقة بنقل أحاديث رسول الله ﷺ وتبليغها للناس كما جاءت . (٢)

### ثامناً: من صفات الداعية: الرحمة:

ظهرت صفة الرحمة في هذا الحديث من قول جابر تظيُّ لامرأته: «رأيت بالنبي عَلِيْهُ شيئاً ما كان في ذلك صبر فعندكم شيء؟» كما ظهرت صفة الرحمة من قول النبي عَلِيْهُ لزوجة جابر تعليُّهُمَا: «كلي هذا وأهدي فإن الناس قد أصابتهم مجاعة».

وهذا يبين أن الرحمة من صفات الدعاة إلى الله عَصُّل . (٣)

# تاسعاً: من صفات الداعية: تعجيل المعروف وتحقيره:

دل هذا الحديث على أن من صفات الداعية الكريم: بذل المعروف وتعجيله، وتصغيره؛ قال جابر بن عبدالله عَرِيْتُهَ للنبي عَرِيْتُهُ اللنبي عَرِيْتُهُ اللنبي عَرِيْتُهُ اللنبي عَرِيْتُهُ اللنبي عَرِيْتُهُ الله قال: «كثير طيّب» يا رسول الله، ورجلٌ أو رجلان قال: «كم هو؟» فذكرت له، قال: «كثير طيّب» وهذا يؤكد أهمية تقديم المعروف وفعله مع عدم استكثاره؛ قال الحافظ ابن حجر مَعْلَمُ عند ذكره لقول جابر صَرِيَتُهُ : «طعيم لنا» هذا «على طريقة المبالغة في تحقيره، قالوا: من تمام المعروف: تعجيله وتحقيره». (٤)

فينبغي للداعية أن يتصف بهذه الصفة الكريمة .

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٧/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس العاشر.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٥، الدرس الأول، ورقم ٥٠، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٧/ ٩٨٪.

#### عاشراً: من آداب الداعية: تطييب الطعام وتعظيمه:

ظهر في هذا الحديث أن من صفات الداعية تطييب الطعام وتعظيمه واستكثاره إذا قُدِّم له؛ ولهذا عندما قال جابر للنبي عَلَيْهُ: «طعيم لنا» فقال عَلَيْهُ: «كثير طيب» وهذا من الأدب النبوي العظيم الذي فاق فيه رسول الله عَلَيْهُ جميع البشر؛ ولهذا كان عَلَيْهُ لا يعيب الطعام، فعن أبي هريرة تعلي قال: «ما عاب رسول الله عَلَيْهُ طعاماً قط، كان إذا اشتهى شيئاً أكله وإن كرهه تركه». (١) وهذا من الأدب العظيم الذي ينبغي لكل مسلم التزامه اقتداءً بالنبي عَلَيْهُ، وخاصة الدعاة إلى الله عَمَدَهُ .

### الحادي عشر: أهمية كمال عقل المدعو:

إن من الأمور المهمة التي تعين الدعاة إلى الله عَرَيْ على دعوتهم كمال عقل المدعو، وقد ظهرت هذه الصفة العظيمة في هذا الحديث عندما قالت زوجة جابر تعطيعة: هل سألك؟ أي عن كمية الطعام، فقال جابر: نعم. فسكن ما عندها لعلمها بأن الله أعلم ورسوله؛ ولعلمها بإمكان خرق العادة؛ ولهذا قبل أن يذهب جابر تعلي رسول الله عليه قالت له: لا تفضحني برسول الله عليه وبمن معه، وعندما أخبره بكمية الطعام لم تلمه بعد ذلك؛ ولهذا الصنيع العظيم قال الحافظ ابن حجر تعليم عن هذه المرأة: «لما قال لها إنه جاء بالجميع ظنت أنه لم يعلمه فخاصمته، فلما أعلمها أنه أعلمه سكن ما عندها لعلمها بإمكان خرق العادة، ودل ذلك على وفور عقلها وكمال فضلها». (٢)

وهذا يبين أهمية كمال عقل المدعو. والله المستعان.

#### الثاني عشر: من معجزات النبي ﷺ: تكثير الطعام:

إن من المعجزات الظاهرة الحسية التي تدل على صدق النبي عَلَيْهُ: تكثير

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي ﷺ، ٢٠٢/٤، برقم ٣٥٦٣، ومسلم، كتاب الأشربة، باب لا يعيب الطعام، ٣/ ١٦٣٢، برقم ٢٠٦٤.

<sup>(</sup>٢) فتع الباري بشرح صحيح البخاري، ٧/ ٣٩٨.

الطعام على يديه، وقد ظهرت هذه المعجزة في هذا الحديث، وذلك أن عناق جابر وصاع الشعير أشبع أمة من الناس وبقي الطعام كما هو لم ينقص منه شيء، قال جابر تعليق : «وهم ألف فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو» قال الإمام النووي تَعَلَّمُهُ : «وقد تضمن هذا الحديث علمين من أعلام النبوة: أحدهما تكثير الطعام القليل، والثاني علمه علي بأن هذا الطعام القليل الذي يكفي في العادة خمسة أنفس أو نحوهم سيكثر فيكفي ألفاً وزيادة، فدعا له ألفاً قبل أن يصل إليه، وقد علم أنه صاع شعير، وبهيمة والله أعلم». (١)

وهذا يؤكد أهمية إبلاغ الداعية للناس بعلامات نبوة محمد ﷺ . (٢)

#### الثالث عشر: أهمية الأخذ بالأسباب:

ظهر في هذا الحديث أهمية الأخذ بالأسباب والتوكل على الله عَنَى ؛ ولهذا حفر النبي عَلَى الله عَنَى صمد لذلك وحفر الخندق على ضعف الصحابة وقلة ما في اليد؛ ولضعفهم البدني حُدِّدَ لكل عشرة رجال عشرة أذرع (٣) فأخذ رسول الله على بالأسباب هو وأصحابه مع التوكل الكامل فنصرهم الله وأنزل جنوده، وريحه، وإعانته ونصره سبحانه عَنَى الله عَنَى الله عَنَى الله عَنَى الله عَنَى الله عَنَى الله الله عَنَى الله الكامل فنصرهم الله وأنزل جنوده، وريحه، وإعانته ونصره سبحانه عَنَى (٤)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٤ / ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٧/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٣٠، الدرس الخامس، ورقم ١٣٢، الدرس التاسع.

الله عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ خَالِدٍ (الْبِنْتِ خَالِد بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ خَالِدٍ (الْبِنْتِ خَالِد بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَعَ أَبِي وَعَلَيَّ قَمِيصٌ أَصْفَرُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «سَنَهْ سَنَهْ». قَالَ عَبْدُاللهِ: وَهِيَ بِالحَبَشِيّةِ: حَسَنَةٌ. قَالَتْ: فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَم النَّبُوّةِ، فَزَبَرَنِي أَبِي. وَهِي بِالحَبَشِيّةِ: «دَعْهَا». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «أَبْلِي وَأَخْلِقي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقي». قَالَ عَبْدُاللهِ: فَبَقِيتْ حَتَّى (٢) دَكَن. (٣) وَفَيروابة الأكثر: «ذَكَر». (٤)

وفي رواية: «. . . قَدِمْتُ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَأَنَا جُوَيْرِيَةٌ، فَكَسَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَمِيصَةً لَهَا أَعْلاَمٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَمْسَحُ الأَعْلاَمَ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: «سَنَاهْ سَنَاهْ». قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: يَعنِي: حَسَنٌ حَسَنٌ . (٥)

وفي رواية: «أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِثِيَابِ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيرَةٌ فَقَالَ: «مَنْ تَرَوْنَ أَنْ نَكْسُوَ هَذِهِ؟» فَسَكَتَ الْقَوْمُ. قَالَ: «الْتُتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ»، فَأُتِي بِهَا تُحْمَلُ، فَأَخَذَ الْخَمِيصَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا وَقَالَ: «أَبْلِي وَأَخْلِقِي». وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ تُحْمَلُ، فَأَخَذَ الْخَمِيصَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا وَقَالَ: «أَبْلِي وَأَخْلِقِي». وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ

<sup>(</sup>١) أم خالد اسمها: أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية، بن عبدشمس بن عبدمناف، القرشية، الأموية، المكية، الحبشية المولد، وهي مشهورة بكنيتها، لها ولأبويها صحبة وكانت ممن هاجر إلى الحبشة، وقُدِم بها على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبو بن العوام فولدت له، عمراً وخالداً، وروت عن رسول الله على حديثين، وكانت فيمن أقرأ رسول الله على السلام من النجاشي، وقيل: بأنها آخر الصحابيات وفاة ، بقيت إلى أيام سهل بن سعد الواقدي. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٣/ ٤٤٧، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٤٤٧/٤.

<sup>(</sup>٢) قوله «فَبقيت حتى دكن» هكذا في النسخة المعتمدة، قَال الحافظ ابن حجر ﷺ: «وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني حتى «دكن» أي صار أدكن أي أسود، وقد جزم جماعة بأن رواية الكشميهني تصحيف» ورواية الأكثر: «حتى ذكر» والتقدير فبقيت أي أم خالد حتى ذكر الراوي زمناً طويلًا، وفي رواية «فبقي حتى ذكر» أي بقي الثوب المذكور. انظر: فتع الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر، ١٠/ ٤٢٦-٤٢٦.

<sup>(</sup>٣) [الحديث ٧٩٠١] أطرافه في: كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة الحبشة، ٤٩٦٦، برقم ٣٨٧٤. وكتاب اللباس، باب الخميصة السوداء، ٧/ ٥٤، برقم ٣٨٧٥. وكتاب اللباس، باب ما يدعى لمن لبس ثوباً جديداً، ٧/ ٢٦، برقم ٥٨٤٥. وكتاب اللباس، باب ما يدعى لمن لبس ثوباً جديداً، ٧/ ٢١، برقم ٥٨٥٥.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في فتح الباري، ١٠/ ٤٢٦ : «جزم جماعة بأن رواية «دكن» صحيحة».

<sup>(</sup>٥) الطرف رقم ٣٨٧٤.

أَخْضَرُ أَوْ أَصْفَرُ ، فَقَالَ: «يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَاه» وَسَنَاه بِالْحَبَشِيَّة». (١) وفي رواية: «. . . فَبَقِيتْ حَتَّى ذَكَرَ . . يَعْنِي مِنْ بَقَائِهَا». (٢)

# ○ شرح غريب الحديث:

- \* «سَنَهْ» أو «سَنَاه» سنا بالحبشية : حَسَنٌ ، وسَنَّاه بالتشديد والتخفيف . (٣)
  - \* «زبرني» يقال: زبرتُ الرجل: زجرته وانتهرته. (٤)
- \* «خميصة لها أعلام» الخميصة: كساء من خز أو صوف أسود، وجمعه خمائص، وكانت من لباس النساء، ولا تكون الخمائص إلا معلمة. (٥)
  - \* «دكن» يقال: دكن الثوب أي عاد لونه إلى الدكنة وهي السواد. (٦)
- \* «أبلي وأخلقي» من إخلاق الثوب: أي تقطيعه (٧) وأبلي: من أبليت الثوب إذا جعلته عتيقاً، وهو بمعنى أخلقي . (٨)

# ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من أصناف المدعوين: الأطفال.

٧- من صفات الداعية: التواضع.

٣- من صفات الداعية: الحلم.

٤- من صفات الداعية: المشاورة للأصحاب.

<sup>(</sup>١) الطرف رقم ٨٢٣ه.

<sup>(</sup>٢) الطرف رقم ٩٩٣٥.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، باب السين مع النون مادة: «سنا» ٢/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٥٧٥، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الزاي مع الباء، مادة: «زبر» ٢/٣٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٥٧٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: المرجع السَّابق ص ٥٧٥، وفتح ألباري لابن حجر، ١٠/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٧) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن آلأثير، باب الخاء مع اللام، مادة: «خلق، ٢/ ٧١.

<sup>(</sup>٨) انظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٣/ ٦٢.

- من أساليب الدعوة: استمالة قلب المدعو بمخاطبته بلغته.
- ٦- من أساليب الدعوة: الدعاء بطول العمر على طاعة الله ﷺ.
  - ٧- من معجزات الرسول ﷺ: استجابة دعواته.
    - ٨- من وسائل الدعوة: الإهداء.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

### أولاً: من أصناف المدعوين: الأطفال:

دل هذا الحديث على أن من أصناف المدعوين الأطفال؛ ولهذا أدخل النبي على السرور على أم خالد بنت خالد على فقال لها: «سنه سنه» واستمال قلبها بذلك، وبالهدية، وبالدعاء، فدل ذلك كله على أهمية العناية بالأطفال؛ لأنهم من أصناف المدعوين؛ وقد ثبت عن النبي على أنه استمال قلوب كثير من الأطفال إما بالدعاء والهدية والمداعبة كما في حديث أم خالد هذا، وإما بالسلام كما في حديث أنس على أنه كان يمشي مع رسول الله على «فمر بصبيان فسلم عليهم» (١) وكان على إذا رأى بعض الصبيان يعمل عملاً لا ينبغي أنكر عليه بالأسلوب الحسن الجميل الذي يناسبه، فعن أبي هريرة على أن الحسن بن على أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال له النبي الله النبي الفارسية: «كخ، كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة». (٢)

وهذا يدل على أن الصبيان ينكر عليهم على حسب عقولهم ؛ فإن معنى : كِخْ كِخْ : الزجر للصبي عما يريد فعله (٣) وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول : «كِخ كِخ ، يعني اتركها ، وهذا فيه تعليم الصبيان ما أمر الله به ، ونهيهم عما نهى الله عنه ، حتى يتعوَّدوا ؛ لئلا يتمردوا ، وهكذا لا يلبسوا

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، كتاب الاستئذان، باب التسليم على الصبيان، ٧/ ١٦٩، برقم ٦٢٤٧، ومسلم، كتاب السلام، باب استحباب السلام على الصبيان، ٤/ ١٧٠٨، برقم ٢١٦٩.

<sup>(</sup>۲) متفقّ عليه: البخاري، كتاب الجهاد، باب من تكلم بالفارسية والرطانة، / برقم ۳۰۷۲، ومسلم، كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ وآله، ٣/ ٧٥١، برقم ١٠٦٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ١٨٥.

الذهب ولا الحرير، ويمنعوا من الإسبال، وظاهر الحديث أن كلمة كخ كخ كانت تستخدم في المدينة، فخاطبهم بما يفهمون، وأصلها فارسي فأصبحت عربية بالنقل، وكل كلمة ليست بعربية ثم نقلت إلى العربية واستخدمها العرب، فإنها تصبح عربية بالنقل»(١) وقد كان النبي ﷺ يؤدب الصبيان بالكلام الحكيم ويأمرهم بالأدب الكريم، فعن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاماً في حجر رسول الله ﷺ، وكانت يدي تطيش (٢) في الصحفة فقال لي رسول الله ﷺ: «**يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك**» فما زالت تلك طعمتي بعد<sup>(٣)</sup> وكان على الصبيان ما ينفعهم، ويحذرهم مما يضرهم، فعن ابن عباس تَغِلِينَهُمَا قال: كنت خلف رسول الله ﷺ يوماً فقال: «يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف»<sup>(٤)</sup> ومما يدل على عنايته ﷺ بتعليم الصبيان ما رواه عنه ابن عباس تعليمها «أن النبي ﷺ توضأ فقام يصلي، فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه فتتامت صلاته ثلاث عشرة ركعة . . . » . <sup>(ه)</sup>

وهذا كله يؤكد أن الأطفال من أصناف المدعوين، فينبغي العناية بهم، ومراعاة أحوالهم ومخاطبتهم على قدر عقولهم.

<sup>(</sup>١) سمعت ذلك من سماحته حفظه الله أثناء شرحه لحديث رقم ٣٠٧٢، من صحيح البخاري.

 <sup>(</sup>٢) تطيش: أي تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة ولا تقتصر على موضع وآحد، والصحفة دون القصعة وهي
ما تسع ما يشبع خمسة، والقصعة تشبع عشرة، وقيل: الصحفة كالقصعة. شرح النووي على صحيح
مسلم، ٢٠٤/١٣.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام، والأكل باليمين، ٦/ ٢٤١، برقم ٥٣٧٦. ومسلم، كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، ٣/ ١٥٩٩، برقم ٢٠٢٢.

<sup>(</sup>٤) الترمذي، ٤/ ٢٦٧، برقم ٢٥١٦، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٥٨، الدرس الثاني، ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>٥) متفَّق عُليه: البخاريّ، كتاب الدعوات، بأب الدَّعاء إذَّا انتبَّه من الليل، ٧/ ١٩٠، برقم ١٣١٦، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، ١/ ٢٦٥، برقم ٧٦٣.

#### ثانياً: من صفات الداعية: التواضع:

دل هذا الحديث على أن من صفات الداعية التواضع؛ ولهذا تواضع النبي وللهذا تواضع النبي مع أم خالد فلاطفها وقال: «سنه سنه » قال العلامة العيني كَالله في فوائد هذا الحديث: «وفيه تواضع النبي ﷺ (۱) وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول: «فيه تواضعه ﷺ مع أم خالد وحسن خلقه؛ لكونه قال: «سناه سناه» يعني حسن حسن». (۲)

فينبغي أن يعتني الداعية بهذه الصفة العظيمة . (٣)

### ثالثاً: من صفات الداعية: الحلم:

ظهر في هذا الحديث أن الحلم صفة عظيمة من أهم الصفات التي ينبغي للداعية أن يتصف بها؛ ولهذا حلم النبي على أم خالد عندما لعبت بخاتم النبوة، وقد زجرها أبوها تعلى ، ولكن النبي على قال له: «دعها» وهذا يؤكد عظم حلمه على وحسن خلقه. (٤)

فينبغي للداعية أن يقتدي به ﷺ . (٥)

# رابعاً: من صفات الداعية: المشاورة للأصحاب:

دل هذا الحديث على أن من صفات الداعية المشاورة لأصحابه؛ ولهذا شاور النبي على أصحابه فيمن يعطي الخميصة السوداء الصغيرة فقال: «من ترون أن نكسُو هذه؟» فسكت القوم، قال: «ائتوني بأم خالد» فأخذ الخميصة بيده فألبسها فقال: «أبلي وأخلقي». وهذا يؤكد أهمية الشورى مع الأصحاب؛ لما في ذلك من تطييب القلوب وسداد الرأي، والله المستعان. (١٦)

<sup>(</sup>١) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ٩٨/٢٢.

<sup>(</sup>٢) سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٣٨٧٤ من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٦٢، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٤) انظر : عمدة القاري للعيني، ١٥/٦، ٢٢/ ٩٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٣٥، الدرس الثاني، ورقم ٨٩، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ١١، الدرس الرابع، ورقم ٦٤، الدرس الثالث، ورقم ١٠٨، الدرس الرابع عشر.

### خامساً: من أساليب الدعوة: استمالة قلب المدعو بمخاطبته بلغته:

ظهر في هذا الحديث أن من أساليب الدعوة استمالة قلب المدعو بمخاطبته بلغته، ومن ذلك قول النبي على لأم خالد في هذا الحديث: «سنه سنه» أي حسنة حسنة، أو حسن حسن وخاطبها بذلك؛ لأنها ولدت في الحبشة وهذه لغة حبشية؛ قال الكرماني كَالَمْ اللهُ عَلَيْهُ: «وإنما كان غرض رسول الله عَلَيْهُ من التكلم بهذه الكلمة الحبشية استمالة قلبها؛ لأنها ولدت بأرض الحبشة». (١)

فينبغي للداعية أن يخاطب الناس بما يستميل به قلوبهم، وإذا استطاع أن يستميل قلوبهم بمخاطبتهم بلغاتهم فعل؛ لما في ذلك من تأليف قلوبهم وجذبها لمحبة الإسلام، والله المستعان.

# سادساً: من أساليب الدعوة: الدعاء بطول العمر على طاعة الله عَيْنٌ :

إن من أساليب الدعوة الدعاء بطول العمر على طاعة الله عَنَىٰ ؛ وقد دعا رسول الله عَلَيْ لأمِّ خالد بطول العمر فقال عندما ألبسها الخميصة: «أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي» وهذا دعاء منه عَلَيْ بطول العمر لأم خالد، قال الحافظ ابن حجر كَاللهُ : «ووقع في نسخة الصاغاني هنا من الزيادة في آخر الباب» قال أبو عبدالله هو المصنف: «لم تعش امرأة مثل ما عاشت هذه، يعني أم خالد» ثم قال الحافظ ابن حجر: «قلت وإدراك موسى ابن عقبة لها دال على طول عمرها؛ لأنه لم يلق من الصحابة غيرها»(٢) وقول النبي على وأخلقي» دعاء بطول العمر؛ لأن العرب تطلق ذلك وتريد النبي على المخاطب بذلك: أي إنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك: أي إنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق، يقال: أبلِ وأخلِقُ معناه: عش وخرق ثيابك وارقعها(٣) ولكن ينبغي أن يقيد الدعاء بطول العمر بطاعة الله عَنَى ؛ لحديث أبي بكرة تعلى : أن يقيد الدعاء بطول العمر بطاعة الله عَنَى الناس خير؟ قال: «من طال عمره وحسن عمله» رجلاً قال: يا رسول الله أيُّ الناس خير؟ قال: «من طال عمره وحسن عمله»

<sup>(</sup>١) شرح الكرماني على صحيح البخاري، ٢١/ ٧٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق، ١٠/ ٢٨٠.

قال: فأي الناس شر؟ قال؛ «من طال عمره وساءَ عمله» (١) وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول: «الدعاء بطول العمر ينبغي أن يقرن بالطاعة، وإذا دعا بطول العمر ونوى بذلك على الطاعة كفت النية». (٢)

# سابعاً: من معجزات الرسول ﷺ: استجابة دعواته:

دل هذا الحديث على أن من معجزات الرسول على استجابة الله عَرَمَا للدعواته ؛ ولهذا دعا على لأم خالد فقال لها: «أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي» وهذا الدعاء بطول العمر، وقد استجاب الله دعوته على فعاشت زمنا طويلاً مَعْ الله عواته . (٤)

### ثامناً: من وسائل الدعوة: الإهداء:

دل هذا الحديث على أن من وسائل الدعوة الإهداء؛ لما في ذلك من استمالة القلوب، وإزالة الشحناء، وجمع القلوب؛ ولهذا أهدى رسول الله على المدية لأم خالد الخميصة كما في الحديث، وقد حث النبي على الهدية فقال: «تهادوا تحابوا». (٥)

فينبغي العناية بالهدية، وقبولها والإثابة عليها. بشرط أن لا تكون سبباً للوقوع في أخذ الرشوة التي حرم الشرع.

فلابد من التأمل أثناء الإهداء، وقبول الهدية والله المستعان. <sup>(٦)</sup>

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في طول العمر للمؤمن، ٤/ ٥٦٥-٥٦٦، برقم ٢٣٣٠، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٢/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٣٠٧١ من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ١٨٤، ١٨٠ . ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٩١، الدرس التاسع، ورقم ١٢٢، الدرس الحادي عشر.

<sup>(</sup>٥) البيهقي في السنن الكبرى، ٦/ ١٦٩، والبخاري في الأدب المفرد برقم ٥٩٤، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٧، الدرس التاسع، ص ٨٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس التاسع.

# ١٩٠- بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الْغُلُولِ

وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرٍ و عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ حَرَّقَ مَتَاعَهُ، وَهَذَا أَصَحُّ .

العلام المعالى المجعد عن عَبْدِالله بن عَبْدِالله : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِ و ، عَنْ سَالِم بن أبي الجعد ، عَنْ عَبْدِالله بن عَمْرِ و (١) قَالَ : «كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ سَالِم بْنِ أَبِي الجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِالله بن عَمْرٍ و (١) قَالَ : «كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ وَرُحُلُ لَهُ كِرْكِرَةُ (١) فَمَاتَ ، فَقَال رَسُولُ الله عَلَيْ : «هُوَ فِي النَّارِ » فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا » .

قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ: قَالَ ابْنُ سَلاَمٍ: كَرْكَرَةُ: يَعْنِي بِفَتْحِ الْكَافِ، وَهُوَ مَضْبُوطٌ كَذَا.

### ○ شرح غريب الحديث:

- \* «ثقل النبي ﷺ الثقل: الرَّحْلُ والمتاع، وجمعه: أثقال. (٣)
  - \* «عباءة» العباءة: ضرب ونوع من الأكسية فيها خشونة. (٤)

\* «غلها» الغلول في المغنم أن يُخْفَىٰ من الغنيمة شيء ولا يرد إلى القسمة ؛ لأن ذلك من حقوق من شهد الغنيمة ، وهو في معنى الخيانة يقال : غل يغل غلولاً : إذا أخذ من الأموال المغنومة شيئاً فأخفاه ، وكل من خان شيئاً في خفاء فقد غل ، وسمي ذلك غلولاً ؛ لأن الأيدي مغلولة عنه : أي ممنوعة منه . (٥)

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١١٤.

<sup>(</sup>٢) كركرة: مولى رسول الله ﷺ، كان نوبياً، أهداه له هوذة بن علي الحنفي اليمامي فأعتقه، قيل له صحبة ولا تعرف له رواية، وكان يمسك دابة النبي ﷺ وهو مملوك، وقيل: مات على عهد النبي ﷺ وهو مملوك، وقيل: «كركرة» بفتح الكافين وبكسرهما، ومقتضاه أن فيه أربع لغات، وقال النووي: إنما الخلاف في الكاف الأولى، وأما الثانية فمكسورة جزماً. انظر: البداية والنهاية لابن كثير، ١٨٠/٤، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٣/ ٢٩٣.

 <sup>(</sup>٣) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٩٠٧، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن
 الأثير، باب الثاء مع القاف، مادة: «ثقل»، ١/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٨٣ وص ٤٣٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: المرجع السابق، ص ٥٠، ص ٢٧، ص ٤٨٩.

١- من موضوعات الدعوة: التحذير من الغلول.

٢- من صفات الداعية: الأمانة.

٣- من أساليب الدعوة: الترهيب.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

### أولاً: من موضوعات الدعوة: التحذير من الغلول:

ظهر في هذا الحديث أن من موضوعات الدعوة التي ينبغي أن يعتني بها الداعية: التحذير من الغلول وبيان خطره؛ ولهذا قال على في في الله عن الله الغلول عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وحذر وتوعد أصحاب الغلول يوم القيامة فقال عن ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَعْلُلُ وَمَن يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا عَلَى يَوْم القيامة فقال عَن الله المسلم، وعن المنابق وَهُمْ لا يُظَلّمُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَعْلُلُ وَمَن يَعْلُلُ يَعْمُ لَا يُظَلّمُونَ ﴾ . (١)

وحذر النبي على عن الغلول، فعن أبي هريرة تلك ، قال: قام فينا رسول الله على ذات يوم فذكر الغلول، فعظمه وعظم أمره ثم قال: «لَا أَلْفِينَ (٢) أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء (٣) يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً، قد أبلغتك. لا أُلْفِينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة (٤) فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً، قد أبلغتك. لا أُلْفِينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء (٥) يقول يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك. لا أُلْفِينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها لا أُلْفِينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نا وسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك. لا أُلْفِينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح (٢) فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك. لا أُلْفِينَ أحدكم

الله الآية: ١٦١.

<sup>(</sup>٢) لا أُلْفِيَنَّ: ذكره النووي بضم الهمزة وكسر الفاء: أي لا أجدن أحدكم على هذه الصفة، ومعناه: لا تعملوا عملاً أجدكم بسببه على هذه الصفة: انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٢٥٨/١٢، وفتح الباري لابن حجر، ٢٨٦/٦.

<sup>(</sup>٣) الرغاء: صوت الإبل، وذوات الخفُّ. جامع الأصولُ لابن الأثير، ٢/٧١٧.

<sup>(</sup>٤) حمحمة: صوت الفرس عند العلف، وهو دون الصهيل، انظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) الثغاء: صوت الشاة: انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٢١٥، و جامع الأصول لابن الأثير، ٢/٧١٧.

<sup>(</sup>٦) الصياح صوت الإنسان: كأنه أراد ما يغله من رقيق، انظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/٦٨٦.

يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع (١) تخفق (٢) فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك، ولا أَلفِيَنَّ أحدكم يجيء يُوم القيامة على رقبته صامت (٣) فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك». (٤) وعن عمر بن الخطاب صَطِيْتُ قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي ﷺ فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مرُّوا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال رسول الله ﷺ: «كلا إني رأيتُهُ في النار في بردة (٥) خلُّها، أو عباءَةٍ» ثم قال رسول الله ﷺ: «يا ابن الخطاب، اذهب فنادِ في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» قال فخرجت فناديت: «ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون»(٦) وعن أبي هريرة صَطِيْتُه قال: «خرجنا مع النبي ﷺ إلى خيبر، ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهباً ولا ورقاً إنما غنمنا [البقر، والإبل] والطعام، والثياب [ثم انصرفنا مع رسول الله ﷺ إلى وادي القرى، ومعه عبد له يقال له مدعم أهداه له أحدُّ بني الضباب] وفي رواية مسلم: ومع رسول الله ﷺ عبد له، وهبه له رجل من جُذام يُدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب، فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله ﷺ يحلُّ رحله، فرُمِي بسهم فقال الناس: هنيئاً له الشهادة يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: «كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً» فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي ﷺ بشراك(٧) أو

<sup>(</sup>١) الرقاع: يريد ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع، وقيل: المراد بها الثياب. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٣٣٥، وجامع الأصول لابن الأثير، ٢/٧١٧، وفتح الباري لابن حجر، ٦/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) تخفق: أي تتحرك: أنظر: جامع الأصول لابن الأثير، ٧/٧١٧.

<sup>(</sup>٣) الصامت: الصامت من الأموال الذهب والفضة وما لا روح فيه من أصناف المال، والمال الناطق: الإبل والغنم والخيل ونحوها، انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٣٣٥، وفتح الباري لابن حجرٍ، ٦/٦٨ إ

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري كتاب الجهاد والسير، باب الغلول، وقول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاعَلَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾
 ٤٦/٤، برقم ٣٠٧٣، ومسلم، كتاب الإمارة، باب غلظ تحريم الغلول، ٣/ ١٤٦١، برقم ١٨٣١، واللفظ له.

 <sup>(</sup>٥) البردة: هي الشملة المخططة، وجمعها برد، وهي النمرة، وهي إزار يؤتزر به، وقيل: هي كساء أسود
صغير مربع يلبسه الأعراب. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٤٧٠، والمفهم لما
أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي، ١/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٦) مسلم، كتاب الإيمان، باب غلْظ تحريم الغلول وأنه لايدخل الجنة إلا المؤمنون، ١/٧٧، برقم ١١٤.

<sup>(</sup>٧) الشراك: سير من سيور النعل التي على وجهها. انظر: جامع الأصول من أحاديث الرسولﷺ، لابن الأثير، ٢/٧١٩.

بشراكين، فقال: هذا شيء كنت أصبته، فقال رسول الله عَلَيْهِ: «شراك أو شراكان من نار». (١)

ويدخل في الغلول ما يؤخذ من بيت مال المسلمين عن طريق الخفية ، وما يأخذه العمال من هدايا من أجل وظائفهم ، فعن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله على عاملاً على عاملاً على أبي عاملاً على عاملاً فقال : يا رسول الله هذا لكم ، وهذا أهدي إلي فقال له: «أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟» ثم قام رسول الله علي عشية بعد الصلاة ، فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : «أما بعد فما بال العامل نستعمله ، فيأتينا فيقول : هذا من عملكم وهذا أهدي لي ، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يُهدى له أم لا؟ فوالذي نفس محمد بيده لا يغلُّ أحدكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه ، إن كان بعيراً جاء به له رغاء ، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار ، وإن كانت شاة جاء بها تيعرُ (٣) فقد بلغت ؟ وفي رواية مسلم : «اللهم هل بلغت؟» مرتين]. (٤)

والغلول من أعظم الذنوب ولو كان يسيراً، فعن زيد بن خالد الجهني والغلول من أعظم الذنوب ولو كان يسيراً، فعن زيد بن خالد الجهني أن رجلاً من أصحاب النبي على توفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله على صاحبكم فقال: «إن صاحبكم غل في سبيل الله» ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزاً من خرز يهود لا يساوي درهمين.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ٩٥/٥، برقم ٤٢٣٤، ومسلم، كتاب الإيمان، باب غلظِ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، ١٠٨/١، برقم ١١٥، واللفظ الذي بين المعكوفين للبخاري.

<sup>(</sup>٢) هو ابن اللتبية استعمله على الصدقة. انظر: صحيح مسلم، برقم ١٨٣٢.

<sup>(</sup>٣) تيعر: معناه: تصيح، والعيار صوت الشاة. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١٢ / ٢٦١.

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، ٧/ ٢٧٨، برقم ٦٦٣٦، ومسلم، ٣/ ١٤٦٣، برقم ١٨٣٢، وما بين المعكوفين
 له، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٤، آخر الدرس الرابع، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٥) أبو داود، كتاب الجهاد، باب في تعظيم الغلول، ٣/ ٢٨، برقم ٢٧١٠، والنسائي، كتاب الجنائز، باب الصلاة على من غل، ٤/ ٤٤، برقم ١٩٥٩، وموطأ مالك، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الغلول، ٢/ ٤٥٨، وابن ماجه، كتاب الجهاد، باب الغلول، ٢/ ٩٥٠، برقم ٢٨٤٨، وأحمد في مسنده، ٤/ ١١٤، ٥/ ٩٢، وقال الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول، ٢/ ٢٧١: «إسناده عند مالك وابن ماجه صحيح».

وعن عبادة بن الصامت تعليه قال: صلى بنا رسول الله على يوم حنين إلى جنب بعير من المقاسم ثم تناول شيئاً من البعير فأخذ منه قردة \_ يعني وبرة \_ فجعل بين أصبعيه ثم قال: «أيها الناس إن هذا من غنائمكم. أدوا الخيط والمخيط فما فوق ذلك فما دون ذلك، فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة، وشنارٌ (۱) ونار». (۲) فينبغي للداعية أن يحذر المدعوين من الغلول ويُبيِّن لهم خطره، أسأل الله لي ولجميع المسلمين العافية في الدنيا والآخرة.

#### ثانياً: من صفات الداعية: الأمانة:

ظهر في مفهوم هذا الحديث أن الأمانة من صفات الداعية؛ لأن النبي ﷺ بين أن هذا الرجل دخل النار بسبب عباءة غلها، فدل ذلك على خيانته وعدم حفظه للأمانة، ودل مفهوم المخالفة على أنه ينبغي للداعية أن يكون أميناً في كل شيء، والله المستعان. (٣)

# ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترهيب:

دل هذا الحديث على أن أسلوب الترهيب له مكانة عظيمة في الدعوة إلى الله عَلَيْهُ لهذا الرجل: «هو في الله عَمَلُ ؛ لما يحمل عليه من التخويف؛ ولهذا قال عَلَيْهُ لهذا الرجل: «هو في النار» بسبب العباءة التي غلها، وهذا فيه تخويف عظيم من الغلول يردع النفوس عن مثل هذا العمل القبيح. (٤)

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) الشنار: العيب والعار، وقيل: هو العيب الذي فيه عار. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير،
 باب الشين مع النون، مادة: «شنر» ٢/ ٥٠٤.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه، كتّاب الجهاد، باب الغلول، ٢/ ٩٥٠، برقم ٢٨٥٠، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه ٢/ ١٣٩، وسلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ٩٨٥ وإرواء الغليل ٥/٤٪، وانظر: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحَديث رقم ٢٩، الدرس الثالث، ورقم ١٣٢، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الثالث عشر، ورقم ١٢، الدرس الثالث.

# ١٩٤- بَابُ لاَ هِجْرَةَ بَعدَ الْفَتْح

١٤٤ - [٣٠٨٠] - حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرٌو وابْنُ جَرَيج: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: ذَهبْتُ مَعَ عُبَيدِ بْنِ عُمَيرٍ إِلَى عَائشة (١) رَجَائِتُهَا وَهِيَ مَجَاوِرَةٌ بِثَبِيرٍ، فَقَالَتْ لَنَا: «انقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ مِنْذُ فَتَحَ اللهُ عَلَى نَبِيّهِ عَلَيْكُ مَكَّةَ». (٢)

وفي رواية: «زُرْتُ عَائِشَةَ سَعِظَةً ، مَعَ عُبيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْثِي فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَتْ: لاَ هِجْرَةَ الْيَوْمَ، كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَفِرُّ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ إِلَى اللهِ تَعالَى وَالْمُوْمِنُونَ يَفِرُ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ إِلَى اللهِ تَعالَى وَإِلَى رَسُولِه ﷺ، مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ الإِسْلامَ، وَالْيَوْمَ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ». (٣)

وفي رواية: «. . فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ الإِسْلاَمَ، فَالْمُؤْمِنُ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ ونِيَّةٌ». (٤)

### ضرح غريب الحديث:

\* «ثبير» جبل عظيم بالمزدلفة على يسار الذاهب منها إلى منى، وعلى يمين الذاهب من منى إلى مزدلفة. (٥)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها :

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمتها في الحديث رقم ٤.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٣٠٨٠]طرقًاه في: كتاب منأقب الأنصار، باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة، ٤/ ٣٠٥، برقم ٣٩٠٠. وكتاب المغازي، باب ٥/ ١١٥، برقم ٤٣١٢.

<sup>(</sup>٣) الطرف رقم ٣٩٠٠.

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم ٤٣١٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض، حرف الثاء مع الباء، ١٣٦/١، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ٣/ ٤٦، وشرح الكرماني على صحيح البخاري ٢٨/ ٨٦، وهدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر ص ٩٤، وعمدة القاري للعيني ١١٠/١، وكل هؤلاء أجمعوا على أن جبل ثبير على يسار الذاهب من مزدلفة إلى منى. وانظر: معجم البلدان لياقوت بن عبدالله الحموي، ٢/ ٧٣، وكأنه أشار إلى أن ثبيراً سُمِّى بذلك، لحبسه الشمس عن الشروق في أول طلوعها.

- ١- أهمية زيارة العلماء للاستفادة من علمهم.
  - ٧- أهمية السؤال في تحصيل العلم.
- ٣- من معجزات النبي ﷺ: الإخبار ببقاء مكة دار إسلام.
- ٤- من صفات الداعية: الصبر على الابتلاء والامتحان.
- من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد في سبيل الله ﷺ.
  - ٦- من موضوعات الدعوة: الحض على النية الصالحة.
- ٧- من موضوعات الدعوة: بيان بقاء الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام.
  - ٨- من صفات الداعية: التحدث بنعم الله ﷺ.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

### أولاً: أهمية زيارة العلماء للاستفادة من علمهم:

دل هذا الحديث على أنه ينبغي للمسلم وخاصة الداعية إلى الله بَرَق أن يزور العلماء؛ ليستفيد من علمهم ويتخلق بأخلاقهم الجميلة؛ لأنهم ورثة الأنبياء والأنبياء في الحقيقة إنما ورثوا العلم فمن أخذبه فقد أخذبحظ وافر؛ ولهذا زار عطاء بن أبي رباح وعبيد بن عمير رحمهما الله عائشة تعليمها ؛ ليستفيدا من علمها كما جاء في هذا الحديث، قال عطاء: «ذهبت مع عبيد بن عمير إلى عائشة تعليمها وهي مجاورة بثبير فسألناها عن الهجرة فقالت: «لا هجرة اليوم...». وهذا يبين أهمية زيارة العلماء والاستفادة من علمهم. (١)

#### ثانياً: أهمية السؤال في تحصيل العلم:

ظهر في هذا الحديث أهمية السؤال في تحصيل العلم؛ ولهذا سأل عطاء وعبيد ابن عمير عائشة تَعَلَيْهَا عن الهجرة، فقالت تَعَلَيْهَا: «لا هجرة اليوم. . . ولكن جهاد ونية». وهذا يؤكد أهمية العناية بالسؤال عن العلم؛ للاستفادة. (٢)

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ١٠٨، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٩٢، الدرس الرابع.

### ثالثاً: من معجزات النبي ﷺ: الإخبار ببقاء مكة دار إسلام:

دل هذا الحديث على أن مكة تبقى دار إسلام فلا يهاجر منها إلى المدينة أو غيرها؛ ولهذا قالت عائشة على نبيه على نبيه على نبيه على نبيه على نبيه على مكة». وهذا يؤكد صدق النبي على وأن بقاء مكة دار إسلام من علامات نبوته. (١)

# رابعاً: من صفات الداعية: الصبر على الابتلاء والامتحان:

ظهر في هذا الحديث أن من صفات الداعية: الصبر على الابتلاء والامتحان؛ ولهذا قالت عائشة على هذا الحديث: «كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله على مخافة أن يفتن عليه. . . » وهذا يبين ما وقع للصحابة على من الابتلاء والامتحان فصبروا وهاجروا، ونصرهم الله عن الدنيا والآخرة دائماً، وإذا عصل شيء من الابتلاء صبر واحتسب. (٣)

### خامساً: من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد في سبيل الله عَصَّىٰ :

إن من الموضوعات المهمة التي ينبغي أن يعتني بها الدعاة الحض على الجهاد في سبيل الله عَرَقُكُ ؛ بالنفس، والمال، والسنان، واللسان؛ ولهذا حثت عائشة رَعِيَّهُم في هذا الحديث على الجهاد بقولها: «ولكن جهاد ونية».

وهذا يؤكد أهمية الحث على الجهاد في سبيل الله عَرَيْك . (٤)

### سادساً: من موضوعات الدعوة: الحض على النية الصالحة:

دل هذا الحديث على أن من موضوعات الدعوة الحث والحض على النية

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ١٠١، ١٠١، الدرس السادس.

 <sup>(</sup>۲) انظر: معالم السنن للخطابي، ٣٥٣/٣، وفتح الباري، لابن حجر، ٧/ ٢٢٩-٢٣٠، وفيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ٣٨٢/٨٦، ومرقاة المفاتيح للملاعلي القاري، ٥/ ٥٩٥، ٧/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس الثامن، ورقم ١٦، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٢، الدرس الثاني، ورقم ١٨، الدرس الثاني.

الصالحة (١)؛ ولهذا قالت عائشة عَلَيْهَا في هذا الحديث: «لكن جهاد ونية» وهذا فيه حث على النية الخالصة والعناية بها. فينبغي للداعية أن يبين ذلك للناس بياناً واضحاً كاملاً؛ لأهميتها ومكانتها في الإسلام. (٢)

# سابعاً: من موضوعات الدعوة: بيان بقاء الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام:

الناظر في هذا الحديث يظهر له أن الهجرة قد انقطعت؛ لقول عائشة عَلَيْهُمَا: «انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه على أبيه على أحاديث النبي على أبيه على الهجرة من مكة إلى المدينة؛ لأن بعضها بعضاً؛ فإن الهجرة التي انقطعت هي الهجرة من مكة إلى المدينة؛ لأن مكة صارت دار إسلام (٣)، أما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو من بلد المعاصي والسيئات إلى بلد الطاعات والحسنات فهذه باقية إلى يوم القيامة. (١)

#### ثامناً: من صفات الداعية: التحدث بنعم الله ﷺ :

دل هذا الحديث على أهمية التحدث بنعم الله بَرَقَكُ وشكره عليها؛ ولهذا قالت عائشة تعليماً: «فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، والمؤمن يعبد ربه حيث شاء...» وهذا فيه إظهار النعم والتحدث بها.

فينبغي للداعية أن يتحدث بنعم الله عليه ويثني على الله عَرَيْ بها ويشكره عليها بقوله وفعله. (٥)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: إكمال إكمال المعلم للأبي، ٦/ ٨١٥، وشرح رياض الصالحين لابن عثيمين ١/ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٧٣، الدرس السابع، ورقم ١١٢، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٣) انظر: عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي لابن العربي، ٤/ ٨٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ١٠١، ١٠١، الدرس السابع.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٤٦، الدرس السادس عشر، ورقم ١٠٦، الدرس الخامس، ورقم ١٢٣، الدرس الثامن.

# ١٩٦- بَابُ اسْتَقْبَالِ الْغَزَاةِ

١٤٥ - ١٤٥] - حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ وَحُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً: «قَالَ ابْنُ الرُّبَيْرِ (١) لإِبْنِ جَعْفَر (٢) عَنْ . أَتَذْكُرُ إِذْ تَلقَّيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحَمَلَنَا وَتَركَكَ». (٣)

(١) عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد، بن عبدالعزى، القرشي الأسدي، أمه أسماء بنت أبي بكر، ولد عام الهجرة، وهو أول مولود ولد للمهاجرين إلى المدينة بعد الهجرة، وفرح المسلمون بولادته فرحاً شديداً؛ لأن اليهود يقولون قد سحرناهم فلا يولد لهم فأكذبهم الله تعالى، وحفظ عن النبي ﷺ وهو صغير، وهو أحد العبادلة، وأحد الشجعان من الصحابة، وأحد من ولى الخلافة منهم، وكانت ولادته بعد عشرين شهراً من الهجرة، وقيل: في السنة الأولى، وكان صوّاماً قوّاماً طويل الصلاة، وصولًا للرحم، وغزاً إفريقية مع عبدالله بن سعد بنّ أبي السرح فأتاهم ملك إفريقية في مائة وعشرين ألفاً، وكان المسلمون عشرين ألفاً، وسقط في أيديهم فنظر ابن الزبير ملكهم قد خرج من عسكره فأخذ ابن الزبير جماعة فقصده فقتله ثم كان الفتح علَّى يديه، وشهد اليرموك مع أبيه الزبير، وكان يقاتل عن عثمان صَرََّ ، وشهد الجمل مع عائشة ثم اعتزل حروب على ومعاوية 🌦 ، ثم بايع لمعاوية ، فلما أراد أن يبايع ليزيد امتنع وتحول إلى مكة ، ولما كانت وقعة الحرة تحولوا إلى مكة وقاتلوا ابن الزبير ، فمات يزيد فرجع أهل الشآم وبايع الناس عبدالله بن الزبير بالخلافة وأرسل إلى أهل الأمصار يبايعهم إلا بعض أهل الشَّام، فغلبُ مروآن على بقية أهل الشام ثم على مصر، ثم مات فقام عبدالملك بن مروان فغلب على العراق وقتل مصعب بن الزبير، ثم جهز الحجاج إلى ابن الزبير فقاتله إلى أن قتل ابن الزبير في جمادي الأولى سنة ثلاث وسبعين من الهجرة، وهذا هُو المحفوظ وهو قول الجمهور، وكان أطلس لَا لحية له، وقد روى عن رسول الله ﷺ ثلاثة وثلاثين حديثاً اتفق البخاري ومسلم على سنة وانفرد مسلم بحديثين. عَيْتُهِ . انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١/ ٢٦٦، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٢/ ٣٠٩.

(۲) عبدالله بن جعفر بن أبي طالب بن عبدالمطلب، العالم الجُواد بن الجواد ذي الجناحين، آمه أسماء بنت عميس ولدت عبدالله بالحبشة في الهجرة وكان أول مولود ولد في الإسلام في الحبشة باتفاق العلماء، وقدم مع أبيه من الحبشة مهاجرين إلى المدينة، وهو أخو محمد بن أبي بكر الصديق لأمه، وأخو يحيى بن علي بن أبي طالب لأمه، لأن أسماء تزوجها جعفر، ثم أبو بكر، ثم علي في رسول الله وعبد الله عشر سنين، وكان رسول الله والبخاري ومسلم منها على حديثين، وتوفي رسول الله والجود مشهورة ومنها أنه أقرض كريماً جواداً، حليماً، وكان يسمى بحر الجود، وأخبار أحواله في السخاء والجود مشهورة ومنها أنه أقرض الزبير بن العوام ألف ألف درهم، فقال هو صادق فاقبضها إذا شئت، ثم ذهب عبدالله بن الزبير فنظر وتأكد أن له عليك ألف ألف درهم، فقال هو صادق فاقبضها إذا شئت، ثم ذهب عبدالله بن الزبير فنظر وتأكد فوجد أن المال لعبدالله بن جعفر فلقيه فقال: يا أبا جعفر إني وهمت، المال لك على أبي قال فهو لك قال: لا أريد فوجد أن المال لعبدالله بن جعفر فلقيه فقال: يا أبا جعفر إني وهمت، المال لك على أبي قال فهو لك قال: لا أريد وحضر غسله وكفنه وصلى عليه أبان بن عثمان والي المدينة . رياها . انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي وحضر غسله وكفنه وصلى عليه أبان بن عثمان والي المدينة . والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٢/ ٢٨٩. (٣) وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عبدالله بن جعفر وقيقت، ٤/ ١٨٨٠ ، برقم ٢٤٢٧.

الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «قَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدُ (١) صَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَن الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «قَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ (١) صَالِحُ : ذَهَبْنَا نَتَلَقَّىٰ رَسُولَ اللهِ عَالِیْهُ مَعَ الصَّبْیَانِ إِلَى ثَنِیَّةِ الْوَدَاعِ». (٢)

وفي رواية: «أَذْكُرُ أَنِّي خَرَجْتُ مَعَ الصِّبْيَانِ نَتَلَقَّى النَّبِيَّ عَلَيْةً إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ مَقْدَمَهُ مِنْ غَزْوَةٍ تَبُوكَ». (٣)

### ○ شرح غريب الحديثين:

\* «ثنية الوداع» موضع بالمدينة على طريق مكة ، سميت بذلك ؛ لأن الخارج من المدينة يودعه فيها مشيعه ، وهو اسم جاهلي قديم سمي لتوديع المسافرين . (٤)

### ○ الدراسة الدعوية للحديثين:

في هذين الحديثين دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من موضوعات الدعوة: الحث على الإحسان إلى اليتيم وحفظه.

٢- من صفات الداعية: الاعتزاز بما يقع من إكرام الشرع.

٣- من صفات الداعية: التواضع.

٤- أهمية تلقي العلماء والقادمين من سفر الطاعة .

من أصناف المدعوين: الصبيان.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الإحسان إلى اليتيم وحفظه:

دل فعل النبي ﷺ مع عبدالله بن جعفر تَعْظِيُّهَا على أن من موضوعات الدعوة

<sup>(</sup>١) السائب بن يزيد تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٣٨.

<sup>(</sup>٢) [الحديث٣٠٨٣] طرفاه في: كتاب المغاَّزي، باب كتابُ النبي ﷺ إلى كسرى وقيصر، ١٥٨/٥، برقم ٤٤٢٦ و٤٤٢٧.

<sup>(</sup>٣) الطرف رقم ٤٤٢٧.

<sup>(</sup>٤) انظر : مشار ق الأنوار للقاضي عياض، ١٣٦/١، ومعجم البلدان لياقوت الحموي، ٢/ ٨٦. وقد أشكل قوله في الحديث: «نتلقى النبي على إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك» قال ابن حجر: «لا يمنع كونها في جهة الحجاز أن يكون خروج المسافر إلى الشام من جهتها» فتح الباري، ٨/ ٨/٨.

الحث على الإحسان إلى اليتيم وحفظه؛ وقد حمل النبي ﷺ عبدالله بن جعفر، وعبدالله بن عباس ﷺ، وقد اعتنى ﷺ بعبدالله بن جعفر؛ لأنه كان يتيماً، فعن عبدالله بن جعفر رَخِينها قال: «كان رسول الله ﷺ إذا قدم من سفر تُلقِّي بصبيان أهل بيته، قال: وإنه قدم من سفر فَسُبق بي إليه فحملني بين يديه ثُم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه، قال: فَأَدْخِلْنَا المدينة ثلاثة على دابة». (١)

وهذا يدل على عناية النبي عَلَيْ باليتيم وحفظه؛ لأن جعفر بن أبي طالب مات شهيداً فعطف النبي عَلَيْ على ولده عبدالله فحمله بين يديه (٢) وقد أمر الله عَنَيْ بالإحسان إلى اليتيم في آيات كثيرة (٣) ومن ذلك قوله عَنَيْ : ﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تَشْرِكُوا بِهِ مَنَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَكِينَ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ وَلا تَشْرِكُوا بِهِ مَنْ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ وَلا تَشْرِكُوا بِهِ مِنْ مَنْ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ وَمَا مَلَكُتُ أَيْمَنَكُمُ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَارِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَالُكُمْ الْمُعْلِينِ وَالْمَسْكُونِ وَالْمَسْكُونِ وَالْمَسْكُونَ وَالْمَسْكُونَ وَالْمَالُومِ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ الْمُعْدِ إِلَّا لِمُعْلِقِ مَالُومِ وَلَا لَمْ وَالْمُ الْمُعْلِقُ الْمَالُومِ وَلَيْ وَالْمُونِ وَلَا فَقَالُ سبحانه : ﴿ وَلا نَقْرَبُواْ مَالُ الْمُعَالِقُ الْمُولُونِ فِي الْمُولِونِ فِي مُلُونِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّامُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

وعن أبي هريرة رَسِّ قال: قال رسول الله ﷺ: «كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة» وأشار مالك بالسبابة والوسطى . (٧)

وبين ﷺ مَا لِمَنْ سعى على الضعفاء والأرامل من الثواب فقال: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار»(^)

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عبدالله بن جعفر ﷺ، ٤/ ١٨٨٥، برقم ٣٤٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر : فتح الباري لابن حجر ، ٦/ ١٩٢ .

<sup>(</sup>٣) في اثنين وعشرين موضعاً من القرآن الكريم، انظر: المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم، لمحمد فؤاد عبدالباقي، ص ٧٧٠ مادة: «يتم».

<sup>(</sup>٤) سورة النّساء، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٦) سورة النّساء، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٧) مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، ٤/ ٢٢٨٧، برقم ٢٩٨٣، وأخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي، كتاب الأدب، باب فضل من يعول يتيماً ٧/ ١٠١، برقم ٢٠٥.

<sup>(</sup>٨) البخاري، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، ٦/ ٢٣٢ برقم ٥٣٥٣، ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، ٤/ ٢٧٨٦، برقم ٢٩٨٧، من حديث أبي هريرة عليه المسكين واليتيم، ٤/ ٢٧٨٦، برقم ٢٩٨٧، من حديث أبي هريرة التحليق .

وعن أبي هريرة تطفي قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «اللهم إني أحرِّج (١) حق الضعيفين: اليتيم والمرأة». (٢) فينبغي للداعية أن يحث الناس على العناية باليتيم وهو الذي مات أبوه وهو دون البلوغ، والله المستعان.

### ثانياً: من صفات الداعية: الاعتزاز بما يقع من إكرام الشرع:

### ثالثاً: من صفات الداعية: التواضع:

لا شك أن من صفات الداعية التواضع؛ ولهذا تواضع النبي ﷺ فحمل الصبيان على دابته وأردفهم، ولا طفهم، كما في هذين الحديثين، قال عبدالله بن جعفر تَعْطِيُّهَا لعبدالله بن الزبير: «فحملنا وتركك» فكان ﷺ من أعظم الناس تواضعاً وخلقاً. (٦)

# رابعاً: أهمية تلقي العلماء والقادمين من سفر الطاعة:

دل هذان الحديثان على أهمية تلقي المسافرين من العلماء ومن قدم من سفر

<sup>(</sup>١) أحرج حق الضعيفين: أي أضيقه وأحرمه على من ظلمهما. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الحاء مع الراء، مادة: «حرج» ١/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه، كتاب الأدب، باب حق اليتيم، ٢/١٢١٣، برقم ٣٦٧٨، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٢٩٨، وسلسلة الأحاديث الصحيحة ٣/ ١٢، برقم ١٠١٥.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ٩٢.

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ١٣/١٥.

<sup>(</sup>٥) سورة يونس، الآية: ٨٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ٣٣، الدرس الحادي عشر، ورقم ٦٢، الدرس الثالث.

# خامساً: من أصناف المدعوين: الصبيان:

دل هذان الحديثان على أن الصبيان من أصناف المدعوين؛ ولهذا اعتنى النبي وللمرامهم، والإحسان إليهم، وملاطفتهم، وإدخال السرور عليهم، وتعليمهم مكارم الأخلاق<sup>(٥)</sup>؛ قال الإمام الخطابي كَالله في ذكره لفوائد حديث عبدالله ابن السائب: «فيه تمرين الصبيان على مكارم الأخلاق، واستجلاب الدعاء لهم». (٦) فينبغي العناية بالأطفال والإحسان إليهم ومراعاة أحوالهم في دعوتهم إلى الله بالقدوة الحسنة والعطف عليهم وإدخال السرور في قلوبهم. (٧)

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٢٠٧/١٥.

<sup>(</sup>٢) عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي، ٤/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري، شرح صحيح البخاري، ١٣/١٥ وهذا الكلام الذي ذكره العيني منسوب للمهلب، كما قال الخطابي في معالم السنن، ٤/ ٨٨.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في التلقي، ٣/ ٩٠ برقم ٢٧٧٩، وأصله تقدم نخريجه في حديث الباب، ص ٨٤١.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٥/٧٠٧، وعمدة القاري للعيني ١٥/١٥.

<sup>(</sup>٦) معالم السنن، ٤/ ٨٧، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ٣/ ٦١٩، ١٠، ٩٩٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: الحديث رقم ١٤٢، الدرس الأول. َ

الفصل الثالث

٥٧- كتباب فرض الخمس

# ١- بَابُ فَرض الْخُمُس

٧٤٧ - [٣٠٩٢] - حَدَّثَنَا عَبْدُالعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبيرِ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنينَ سَعِيْهَا صَالِحٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبيرِ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنينَ سَعِيْهَا أَخْبَرَتُهُ «أَنَّ فَاطِمَةَ (١) عَلَيْهَ كُلُو أَبْنَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرِ الصِّدِيقَ (٢) بَعدَ وَفَاةٍ

(۱) فاطمة الزهراء بنت رسول الله على سيدة نساء أهل الجنة، ولدت قبل المبعث بقليل، وهي أصغر بنات رسول الله على على الصحيح، وأمها خديجة بنت خويلد على الكحها رسول الله على بن أبي طالب رسول الله على الصحيح، وأمها خديجة بنت خويلد على الله ولدت والكعبة تبنى والنبي على ابن خس وثلاثين سنة، وقيل: إنها ولدت سنة إحدى وأربعين من مولد النبي على امن من عائشة بنحو خس سنين والله أعلم. قيل تزوجها على تلى وسنها ثمان عشرة سنة، وقيل خس عشرة، وتوفيت بعد موت النبي على بستة أشهر على الصحيح، وعمرها سبع وعشرون سنة، وقيل: ثلاثون، وقيل: غير ذلك، وقد النبي على بستة أشهر على الصحيح، وعمرها سبع وعشرون سنة يكبها ويجلها، وإذا جاءت إليه قام إليها انقطع نسل رسول الله على إلا من فاطمة، وكان رسول الله على يجبها ويجلها، وإذا جاءت إليه قام إليها وسلم عليها وقبلها وأجلسها مكانه، وإذا قدم إليها فعلت له مثل ذلك، وقال على فضلها: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» [البخاري برقم ١٣٤١]. وعن أنس تلى عن النبي ومسلم برقم ١٣٤١ واللفظ نقله ابن الأثير في جامع الأصول لرزين ٩/ ١٢٤]. وعن أنس تلى عن النبي وأنه قال: «حسبك من نساء العالمين: مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد الله وأسية أمرأة فرعون» [الترمذي برقم ٣٨٨٨، وقال: هذا حديث صحيح، والحاكم وصححه ووافقه وآسية أمرأة فرعون» [الترمذي برقم ٣٨٨٨، وقال: هذا حديث صحيح، والحاكم وصححه ووافقه وآسية امرأة فرعون» [الترمذي برقم ٣٨٨٨، وقال: هذا حديث صحيح، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ٣/١٥٠]. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي، ٢/ ٣٥٠، وسير أعلام النبلاء للذهبي،

(٢) أبو بكر الصديق على خليفة رسول الله السهاد عبدالله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب، الصحابي الجليل، القرشي التيمي، يلتقي مع رسول الله اله مدة بن كعب، كان أعلم قريش بأنسابها، وأول من آمن من الرجال برسول الله اله وبرسالته، أجمعت الأمة على تسميته صديقاً؛ لأنه بادر الله تصديق رشول الله الله ولازم الصدق فلم يقع منه وقفة عن ذلك في حال من الأحوال، ووقعت له مع رسول الله مواقف رفيعة عظيمة منها: قصة صباح ليلة الإسراء، وثباته وجوابه للكفار في ذلك، وهجرته مع رسول الله الله و وترك عياله وأطفاله، وملازمته له في الغار وسائر الطريق، وثباته مع النبي الله بدر والحديبية، وملازمته لرسول الله على من حين أسلم إلى أن توفي رسول الله الله غله، فلم يفارقه في حضر ولا سفر، وبكى حين ذكر النبي الله أن عبداً خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عنده، فكان بذلك أفقه الصحابة، وثبت عند وفاة النبي على، وسكت الناس وخطبهم وقرأ عليهم القرآن فثبتوا وانقادوا، وقصته في البيعة مشهورة، وعنايته بمصلحة المسلمين، ثم اهتمامه وثباته في إنفاذ جيش أسامة بن زيد المحابة في ذلك حتى حجهم بالدلائل، ثم تجهيزه الجيوش وقد كان في حياة النبي على الشام وإمدادهم، ثم ختم مناقبه باستخلافه عمر الفاروق على أمة محمد الله أو هذه حسنة من حسناته. وقد كان في حياة النبي على من أعظم الناس جهاداً وبذلا في سبيل الله على ، فقد أنفق أمواله كلها في مكة، وفي الهجرة، وفي الغزوات مع رسول الله الها، وأسلم على يديه خلق كثير، منهم خسة من العشرة المشهود لهم بالجنة، وأعتق رقيقاً لا يحصئ عددهم، منهم سبعة كانوا يعذبون في مكة؛ ولمساندته للنبي قال عنه الله الما بالجنة، وأعتق رقيقاً لا يحصئ عددهم، منهم سبعة كانوا يعذبون في مكة؛ ولمساندته للنبي قال عنه الله الما بالجنة، وأعتق رقيقاً لا يحمد عددهم، منهم سبعة كانوا يعذبون في مكة؛ ولمساندته للنبي قال عنه الله الله عنه الما عنه المه المناندة المناندة

رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ». (١)

وفي رواية: «أَن فَاطِمَةَ عَلَيْتَكُلْا أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِيمَا (٢) أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيْهُ، تَطْلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكٍ، وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ ». (٣)

وفي رواية: «أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَ الْهِ ، وَالْعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرِ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا: أَرْضَهُ مِنْ فَدَكِ وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ». (٤)

وفي رواية: «أَنَّ فَاطِمَةَ غَلَيْهَ لِلْهِ بِنْتَ النَّبِيِّ عَلِيْهُ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ ميرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهُ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ، وَفَدَكٍ، وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ،

إن من أمن الناس على في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته [البخاري برقم ٣٦٥٤، ومسلم، برقم ٢٣٨٢]. وأجمع أهل السير أن أبا بكر لم يتخلف عن رسول الله على مشهد من مشاهده، وقد شُهدَ له أن إيمانه أعظم من إيمان أمة محمد الله قلل قلل عنه عمر تشي : «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجع بهم» [أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، ١٩٤١، برقم ٣٦]، ولد أبو بكر تشي بعد الفيل بثلاث سنين تقريباً، وهو أول خليفة في الإيمان، ١٩٤١، مو أول أمير أرسل على الحج بالناس، وهو من كبار الصحابة وحديثه في الصحيحين، وذكر له أبو يعلى في مسنده مائة وتسعة وثلاثين حديثاً، [من رقم ١-١٣٩]، وهو من كبار الصحابة الذين حفظوا القرآن كله، وهو أول من جمع القرآن، وهو أول الخلفاء الراشدين وأفضلهم على وقد أنجز هذه الأعمال وغيرها كثير - في زمن قصير جداً حيث كانت خلافته سنتين وأربعة أشهر إلا أربع ليال، توفي الأعمال وغيرها كثير - في زمن قصير جداً حيث كانت خلافته سنتين وأربعة أشهر إلا أربع ليال، توفي وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نميم أحمد بن عبدالله الأصفهاني ١٨٨١-٣٨، وتهذيب الأسماء وحلية الأولياء وطبقات الخافاء الراشدين] ص٧-٦٧، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢/ ١٨١، وسير أعلام النبلاء للذهبي [سيرة الخلفاء الراشدين] ص٧-٦٧، والإصابة في عييز الصحابة لابن حجر، ٢/ ١٤١، وتاريخ الإسلام للذهبي [سيرة الخلفاء الراشدين عبدالر هن بن أبي بكر السيوطي ص ١٣، وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢٠، وطبقات الحفاظ، لجلال الدين عبدالر هن بن أبي بكر السيوطي ص ١٣.

<sup>(</sup>۱) [الحديث ٣٠٩٢] أطرافه في: كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب قرابة رسول الله ﷺ ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي ﷺ، ٤/ ٢٥٢، برقم ٣٧١١. وكتاب المغازي، باب غزوة خيبر ٥/ ٧٧، برقم ٤٢٤، وكتاب الفرائض، باب تعليم الفرائض ٨/٤، برقم ٣٧٢٠. وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي ﷺ: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» ٣/ ١٣٨٠، برقم ١٧٥٩.

<sup>(</sup>٢) وفي النسخة السلفية المطبوعة مع فتح الباري : «مما أفاء الله عليه» وقد وافق ما في النسخة المعتمدة ما في نسخة استانبول، ٢١٠/٤.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم ٣٧١١.

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم ٤٠٣٥.

فَقَالَ أَبُو بَكْر: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَٰذَا الْمَالِ وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئاً مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلأَعْمَلَنَّ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَبَىٰ أَبُو بَكْرِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئاً فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ علَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوفِّيت (١)، وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلِيْةُ سِتة أَشْهُرِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيْلاً وَلَمْ يُؤذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ (٢) وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وَجُهُ (٣) حَيَاةَ فَاطِمَةَ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ اسْتَنْكَرَ عَلِيٍّ وُجُوهَ النَّاس فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرِ وَمُبَايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الأَشْهُرِ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرِ أَنِ ائْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ كَرَاهِيَةً لِمَحْضَرِ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ: لَا واللهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ، فَقَالَ أَبُو بَكُر: وَمَا عَسِيْتَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي وَاللهِ لآتِيَنَّهُمْ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَقَالَ: إنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللهُ وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْراً سَاقَهُ الله إِلَيْكَ وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالأَمْرِ وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ نَصِيباً، حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرِ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرِ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي وَأَمَّا الَّذِي

<sup>(</sup>١) قال الإمام القرطبي عَنَهُ: «لم تلتق بأبي بكر لشغلها بمصيبتها برسول الله على ولملازمتها بيتها، فعبَّر الراوي عن ذلك بالهجران، وإلا فقد قال رسول الله على الله الله على لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث المتفق عليه من حديث أبي أيوب الأنصاري تعلى : البخاري برقم ٢٠٧٧، ومسلم برقم ٢٥٦٠]، وهي أعلم الناس بما يحل من ذلك ويحرم، وأبعد الناس عن مخالفة رسول الله على كيف لا يكون كذلك وهي بضعة من رسول الله على من ذلك وعيدة نساء أهل الجنة؟ ». المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٣/ ٥٦٩.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام القرطبي كله: « دَفَنُ عليِّ لفاطمة ليلاً، يحتمل أن يكون ذلك مبالغة في صيانتها، وكونه لم يؤذن أبا بكر بها؛ لعله إنما لم يفعل ذلك؛ لأن غيره قد كفاه ذلك، أو خاف أن يكون ذلك من باب النعي المنهي عنه، وليس في الخبر ما يدل على أن أبا بكر لم يعلم بموتها، ولا صلى عليها، ولا شاهد جنازتها بل اللائق بهم المناسب لأحوالهم حضور جنازتها، ولا تسمع أكاذيب الرافضة المبطلين الضالين المضلين». المفهم لم أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٣/ ٥٦٩ ه.

<sup>(</sup>٣) «وكان لعلي من الناس وجه: أي جاه واحترام . قال الإمام القرطبي كله : «كان الناس بحتر مون علياً في حياتها كرامة لها ؛ لأنها بضعة من رسول الله ﷺ وهو مباشرٌ لها ، فلما ماتت وهو لم يبايع أبا بكر انصرف الناس عن ذلك الاحترام ؛ ليدخل فيما دخل فيه الناس ولا يفرّق جماعتهم ، ألا ترى أنه لما بايع أبا بكر أقبل الناس عليه بكل إكرام وإعظام » . المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، ٣ / ٢٥ ه .

شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَمْوَالِ فَلَمْ آلُ فِيْهَا عَنِ الْخَيْرِ وَلَمْ أَثُرُكُ أَمْراً رَأَيْتُ وَسُولَ اللهِ عَيَةٍ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ لأَبِي بَكْرٍ: موْعِدُكَ الْعَشِيَّة لِلْبَيْعَةِ وَسُولَ اللهِ عَيَةٍ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ لأَبِي بَكْرٍ: موْعِدُكَ الْعَشِيَّة لِلْبَيْعَةِ فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ الظُّهْرَ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ وَعَذَرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَعَظَّم حَقَّ أَبِي بَكْرٍ وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ وَعَذَرَهُ بِاللّذِي فَضَلَهُ اللهُ بِهِ وَلَكِنَا كُنَا يَحْمِلُهُ عَلَى الْبَي بَكْرٍ، وَلَا إِنْكَاراً لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ وَلَكِنَا كُنَا يَحْمِلُهُ عَلَى اللّهُ مِن مَضِعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَلَا إِنْكَاراً لِلّذِي فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ وَلَكِنَا كُنَا يَحْمِلُهُ عَلَى اللّهُ مِن مَضِعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَلَا إِنْكَاراً لِلّذِي فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ وَلَكِنَا كُنَا كُنَا فَى عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْرُوفِ اللّهُ مُو فَاللّهُ وَلَيْنَا فَوَجَدُنَا فِي أَنْفُسِنَا، فَسُرً بِلْلِكَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيً قَرِيباً حِينَ رَاجَعَ الأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ». (١) وَقَالُوا: أَصَبْتَ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِي قَرِيباً حِينَ رَاجَعَ الأَمْرُ بِالْمَعُرُوفِ». (١)

ما تَرَكُنَا صَدَقَةٌ ». فغضبتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ ، فَلَمْ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ ». فغضبتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ ، فَلَمْ تَرَلْ مُهاجِرَتَهُ حَتَى تُوفِّينَ ، وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ . قَالَتْ : تَزَلْ مُهاجِرَتَهُ حَتَى تُوفِّينَ ، وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكِ ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَك رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكِ ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَقَالَ : لَسْتُ تَارِكا شَيْئاً مَن أَمِو وَفَدَكِ ، وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ ، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَقَالَ : لَسْتُ تَارِكا شَيْئاً مَن أَمِو وُفَدَكُ وَقَالَ اللهِ عَلَيْ وَقَالَ : لَسْتُ تَارِكا شَيْئاً مَن أَمِوهُ أَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَعَبَاسٍ ، وَأَمَّا خَيْبُرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهَا فَمَو مُو إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ ، وَأَمَّا خَيْبُرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهَا فَمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ عَلِيٍ وَعَبَّاسٍ ، وَأَمَّا خَيْبُرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهَا فَلَا : هُمَا صَدَقةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَعَبَاسٍ ، وَأَمَّا خَيْبُرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهَا وَمُو اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَيْلُوهُ ، كَانَتَا لِحُقُوقِهِ النِّي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ ، عُمَلُ وَلَا اللهِ عَلْلَ إَلَى الْيَوْم ». قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ : هُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيُوْم ». قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ : هُمُ مَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْم ، وَاعْتَرانِي ». (٢)

<sup>(</sup>١) الطرف رقم ٢٤٠٤-٢٤١.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٣٠٩٣] أطرافه في: كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب قرابة رسول الله ﷺ ومنقبة فاطمة ﷺ باب مناقب حديث بني النضير ٥٠٠٣، فاطمة ﷺ بنب النفير ٥٠٠٣، برقم ٣٠١٦. وكتاب الفرائض، باب تعليم برقم ٤٠٤١. وكتاب الفرائض، باب تعليم الفرائض ٨/٤، برقم ٢٧٢٦. وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي ﷺ: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» ٣/ ١٣٨٠، برقم ١٧٥٩.

وفي رواية: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ اللهِ مَنْ هَدَا الْمَالِ مِي عَنِي مَالَ اللهِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكُلِ»، وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَاللهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ مَلَنَّ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِي عَلَيْهُ، وَتَشَهَدَ عَلِيٌّ ثُمَّ قَالَ: إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا وَلاَ عُمَلَنَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَتَشَهَدَ عَلِيٌّ ثُمَّ قَالَ: إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا أَبَا بَكُرٍ فَضِيلَتَكَ وَذَكَر قَرَابَتَهُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَحَقَّهُمْ - فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكُرٍ فَضِيلَتَكَ - وَذَكَر قَرَابَتَهُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَحَقَّهُمْ - فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكُرٍ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَرابَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي ». (١)

وفي رواية: «قَالَ أَبُو بَكْرِ: وَاللهِ لَا أَدَعُ أَمْراً رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَصْنَعُهُ فِيْهِ إِلَا صَنَعْتُهُ، قَالَ: فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ». (٢)

# ○ شرح غريب الحديثين:

\* «لم ننفس عليك» أي لم نحسدك، يقال: نفاسة على فلان: أي صداً له ورغبة وحرصاً على ما ناله، ولم يره له أهلاً، ويقال: نفست عليه الشيء، نفاسة: إذا لم تره يستاهله. (٣)

\* «فلم آلُ فيها عن الخير» أي لم أقصّر . (٤)

\* «فدك» قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان بالسير، وقيل: ثلاثة، أفاءها الله على رسول الله على صلحاً سنة سبع؛ لأنه عندما فتح خيبر بلغ ذلك أهل فدك فأرسلوا إلى رسول الله على أن يصالحهم على النصف من ثمارهم، فهي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكانت خالصة لرسول الله على وكان فيها عين فوارة، ونخيل كثيرة. (٥)

<sup>(</sup>١) من الطرف رقم ٣٧١٢.

<sup>(</sup>٢) من الطرف رقم ٦٧٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض، حرف النون مع الفاء، مادة: «نفس» ٢/ ٢١، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب النون مع الفاء، مادة: «نفس» ٥٦/٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٥٥٧.

<sup>(</sup>٥) معجم البلدان، لياقوت الحموي، مادة: «فدك» ٢٣٨/٤، وانظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض، حرف الفاء مع الدال، مادة: «فدك» ٢/ ١٦٧.

- \* «فَوَجَدَتْ» أي غضبت، يقال: لا تجد عليَّ: أي تغضب. (١)
- \* (وما عسيتهم) أي وما حسبتهم، فعسيت هنا بمعنى حسبت، وأجريت مجراها فنصبت ضمير الغائبين على أنه مفعول ثان (٢)، أما قوله تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ \* أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللّهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى آبَصَكُرهُمْ ﴾ (٣) فمعناها: فلعلكم إن توليتم. (٤)
- \* «استبددت» انفردت، یقال: استبد فلان بکذا: أي انفرد به، واستبد برأیه: انفرد به عن غیره. (٥)
- «أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ» أزيغ: أجور وأعدل عن الحق. (٢)
   «تعروه» أي تغشاه وتنتابه. (٧)
- \* (نوائبه) النوائب ما ينوب الإنسان: أي ما ينزل به من المهمات، ويقال: نابه ينوبه نوباً، وانتابه، إذا قصده مرة بعد مرة. ويقال: احتاطوا لأهل الأموال في النائبة والواطئة: أي الأضياف الذين ينوبونهم. (^^)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديثين:

في هذين الحديثين دروس وفوائد دعوية ، منها:

- ١- من صفات الداعية: الزهد.
- ٢- لا ينكر أن يغيب عن الداعية بعض العلم.
  - ٣- من وسائل الدعوة: المنبر.
- ٤- من آداب الخطيب: البدء بالشهادتين بعد الحمدلة والثناء على الله عَرَيْنً .

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الواو مع الجيم، مادة: «وجد» ٥/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب، لابن منظور، مادة: (عسى) ١٥/ ٥٥، وفتح الباري لابن حجر ٧/ ٤٩٤.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد، الآيتان: ٢٢-٢٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، ٢٢/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: لسان العرب، لابن منظور، باب الدال، فصل الباء، مادة: «بدد» ٣/ ٨١.

<sup>(</sup>٦) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الزاي مع الياء، مادة: «زيغ» ٢/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: المرجع السابق، باب العين مع الراء، مادة: «عثر» ٣/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>A) انظر: المرجع السابق، باب النون مع الواو، مادة: «نوب» ٥/ ١٢٣.

- أهمية الاستدلال بالأدلة الشرعية.
- ٦- من صفات الداعية: الحذر من مخالفة أمر رسول الله ﷺ.
  - ٧- من أساليب الدعوة: الحوار .
  - ٨- من صفات الداعية: الرجوع إلى الحق بدليله.
    - ٩- من صفات الداعية: التواضع.
    - ١٠- أهمية الاعتراف بالفضل لأهله.
    - ١١ من صفات الداعية: الخشوع لله عَرَضُك .
      - ١٢ أهمية محبة النبي ﷺ وأهل بيته.
- ١٣ من أساليب الدعوة: ذكر الداعية بعض مناقبه عند الحاجة انتصاراً للحق.
  - ١٤- من صفات الداعية: العفو والصفح.
  - ١٥ من صفات الداعية: الاقتداء برسول الله ﷺ قولًا وفعلاً.
  - والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: من صفات الداعية: الزهد:

إن الزهد من الصفات الحميدة التي ينبغي للداعية أن يتصف بها؛ وقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أزهد الناس في الدنيا؛ لأنهم لم يبعثوا لجمع الأموال، وإنما بعثوا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور؛ ولهذا قال على في هذا الحديث: «لا نورث ما تركنا صدقة»، وقد كان النبي على زاهداً ويزهد الناس في الدنيا، فعن مطرف عن أبيه تعلى قال: «أتيت النبي على وهو يقرأ ﴿ أَلّهَا كُمُ التّكَاثُرُ \* فعن مطرف عن أبيه مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت (۱)، وعن أبي هريرة تعلى أن رسول الله على العبد: مالي مالي، إنما، له من ماله ثلاث: ما أكل فأفني، أو لبس فأبلي، أو أعطى فاقتنى، وسوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس». (٢)

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الزهد والرقائق، ٤/ ٢٢٧٣، برقم ٢٩٥٨.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الزهد والرقائق، ٢٢٧٣/٤، برقم ٢٩٥٩.

وهذا يؤكد أن ما يقتنيه الإنسان للآخرة ويدخر ثوابه عند الله ﷺ هو الذي ينفعه حقيقة، وهذا لا يتحقق إلا بالزهد في الدنيا. (١)

# ثانياً: لا ينكر أن يغيب عن الداعية بعض العلم:

### ثالثاً: من وسائل الدعوة: المنبر:

لاشك أن من الوسائل المهمة التي تعين على إيصال العلم للناس استخدام المنبر في الخطب، وفي المواعظ التي يحضرها جموع من الناس؛ ولهذا كان النبي على يستخدم هذه الوسيلة، ثم استخدمها أصحابه على من بعده، ومن ذلك ما ثبت في هذا الحديث من قول عائشة تعلى المنبر فتشهد، وهذا يؤكد أهمية هذه الوسيلة. (٥)

رابعاً: من آداب الخطيب: البدء بالشهادتين بعد الحمدلة والثناء على الله عَن الله على الله على الله على

لا ريب أن من الاداب التي ينبغي أن يعتني بها الداعية البدء في خطبه،

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٢، الدرس الأول، ورقم ١٥، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٣/٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ١٦/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٧٧، الدرس الرابع عشر.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس السابع.

ومواعظه، ومحاضراته، وكلماته: بالثناء على الله عَرَيْكُ بما هو أهله، وبالإقرار بالشهادتين والصلاة على النبي عَلِيَّة؛ ولهذا بدأ أبو بكر صَائِيَّه بذلك في هذا الحديث، وكذا على صَائِيَّه ؛ لقول عائشة صَائِّه : "فلما صلى أبو بكر الظهر رقي المنبر فتشهد»، وقالت صَائِّه : "ثم استغفر وتشهد عليٌّ فعظم حق أبي بكر» وهذا يؤكد أهمية استخدام هذا الأدب في الخطب والمواعظ، والله المستعان. (١)

# خامساً: أهمية الاستدلال بالأدلة الشرعية:

ظهر في هذا الحديث أهمية الاستدلال بالأدلة الشرعية؛ لقول أبي بكر تطلق : إن رسول الله على قال: «لا نورث ما تركنا صدقة»، فقد استدل تعلى بهذا الحديث؛ ليقنع فاطمة وعلياً تعلى المعانية بالأدلة من الكتاب والسنة، أو من أحدهما، وإقناع المدعوين بذلك. (٢)

# سادساً: من صفات الداعية: الحذر من مخالفة أمر رسول الشريكية:

دل هذا الحديث على أن من صفات الداعية الناجح الحذر من مخالفة أمر رسول الله على الدنيا والآخرة ؛ رسول الله على الذنيا والآخرة ؛ ولهذا قال أبو بكر صلى في هذا الحديث: «إني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ » وصدق صلى الله عمل قال: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ اَن أَن أَن الله عَلَى الله

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ١٣٥، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٧٧، الدرس الحادي عشر، ورقم ٩٤، الدرس الثامن.

<sup>(</sup>٣) سورة النور، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمدُ في المسند، ٢/ ٥٠، ٩٢، وابن أبي شيبة في المصنف، ٣١٣/٥، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٥/ ١٠٩.

#### سابعاً: من أساليب الدعوة: الحوار:

الحوار أسلوب مهم من أساليب الدعوة إلى الله عَرَيْنٌ ، وقد ظهر في هذا الحديث الحوار بين أبي بكر وعلي تَعْطِيْهُمَا ، واستمر الحوار بينهما حتى فاضت عينا أبي بكر تَعْلَيْكُ ، ورضي كلُّ منهما على صاحبه، ثم اعتذر عليٌّ تَعْلَيْكُ ، وبايع أبا بكر بحضرة الناس في مسجد النبي ﷺ، وهذ يؤكد أهمية الحوار الهادف وأثره العظيم. فينبغي للداعية أن يعتني به في دعوته إلى الله عَرَضًا . (١)

# ثامناً: من صفات الداعية: الرجوع إلى الحق بدليله:

الحق هو مقصد كل مسلم إذا ظهر واتضح، والرجوع إليه من أهم الصفات التي ينبغي للداعية أن يتصف بها، وقد ظهر في هذا الحديث رجوع علي بن أبى طالب تعطينه للحق عندما اتضح الدليل وبان البرهان فأرسل تطفي إلى أبي بكر؛ ليأتيه فأتاه أبو بكر تَظِيُّتُه فدخل عليه، فتشهد عليٌّ فقال: «إنَّا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيراً ساقه الله إليك»، ثم قال: «موعدك العشية للبيعة»، ثم حضر تعليه ، وبعد صلاة الظهر بايع أبا بكر بحضرة الصحابة عليه واعتذر وعظم حق أبي بكر، فَسُرَّ بذلك المسلمون، وقالوا: «أصبت» ومن تأمل ما دار بين أبي بكر وعليٍّ رَمَخِ اللهُ عرف أن كلاً منهما كان يعترف بفضل الآخر، وأن قلبيهما متفقان على الاحترام والمحبة، وإن كان الطبع البشري قد يغلب أحياناً، لكن الديانة والتقوى ترد ذلك. (٢)

فينبغي للداعية أن يكون من أوَّلِ الناس رجوعاً إلى الحق إذا ظهر بدليله كما فعل علي بن أبي طالب تعليه .

### تاسعاً: من صفات الداعية: التواضع:

دل هذا الحديث على أهمية التواضع وأنه ينبغي للداعية أن يتصف به، لما في ذلك من الفوائد العظيمة؛ ولهذا تواضع أبو بكر خليفة رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٢٩، الدرس السادس، ورقم ٧٧، الدرس السابع. (٢) انظر:المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي، ٣/ ٥٧١، وفتح الباري لابن حجر، ٧/ ٤٩٥.

فذهب إلى بيت عليِّ تَعْلَيُّهِ كما في هذا الحديث فحصل بهذا التواضع: سلامة القلوب، وطيب النفوس، واجتماع الكلمة والحمد لله، وهذا يبين أهمية التواضع والاتصاف به، وخاصة للدعاة إلى الله عَرَيْلًا . (١)

#### عاشراً: أهمية الاعتراف بالفضل لأهله:

إن من الأمور المهمة الاعتراف بالفضل لأهله وشكرهم على أعمالهم الطيبة، وقد ظهر ذلك في هذا الحديث من قول علي تعلي لأبي بكر الصديق تعلي : «إنّا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ، ولم ننفس عليك خيراً ساقه الله إليك»، وهذا يبين أن علي بن أبي طالب تعلي قد أنصف، واعترف بالفضل لأبي بكر تعلي . قال الإمام القرطبي كَلَيْهُ: «ولا يُظنُّ بعلي أنه خالف الناس في البيعة، ولكنه تأخر عن الناس لمانع منعه، على الموجدة التي وجدها حين استبد بمثل هذا الأمر العظيم ولم يُنتظر مع أنه كان أحق الناس بحضوره، وبمشورته، لكن العذر للمبايعين لأبي بكر على ذلك الاستعجال: مخافة ثوران الفتنة بين المهاجرين والأنصار، كما هو معروف في حديث السقيفة، فسابقوا الفتنة، فلم يَتَأَتَّ لهم انتظاره لذلك، وقد جرى بينهم في هذا المجلس من المحاورة، والمكالمة، والإنصاف ما يدل على معرفة بعضهم بفضل بعض، وأن قلوبهم متفقة على احترام بعضهم لبعض، وغجة بعضهم لبعض ما يَشْرَقُ به الرافضي وتُشرِقُ به قلوب أهل الدين». (٢)

فينبغي لكل مسلم الاعتراف بالفضل لأهله، وإنزال الناس منازلهم، وهذا يتأكد على الدعاة أكثر من غيرهم، والله المستعان.

#### الحادي عشر: من صفات الداعية: الخشوع ش ع الله المادي

إن الخشوع لله عَرَى من الصفات التي ينبغي للداعية إلى الله عَرَى أن يتصف بها، وقد دل خشوع أبي بكر في هذا الحديث على ذلك حينما تكلم علي تعليه ففاضت عينا أبي بكر تعليه وقال: «والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٦٢، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٣/ ٥٧٠.

أحب إلي أن أصل من قرابتي»، وقد مدح الله الخاشعين في كتابه العزيز وأثنى عليهم فقال بحق بعد أن ذكر آل زكريا بعد عدد من الأنبياء: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَكَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لِنَا خَشِعِينَ ﴾ (١) ولا همية الخشوع استعاذ النبي على من قلب لا يخشع فقال: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها (٢)، وأصل الخشوع لله عَرَيْكُ : لين القلب، ورقته، وسكونه وخضوعه، فإذا خشع القلب لله تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء، فإذا خشع السمع والبصر، والرأس، وسائر الأعضاء؛ لأنه أمير البدن، والجوارح رعيته وجنوده، وبصلاح الأمير تصلح الرعية. (٣)

وعن أبي الدرداء تعلقه قال: كنا مع رسول الله على فشخص بِبَصَرِهِ إلى السماء ثم قال: «هذا أوان يُختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء»، فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منّا وقد قرأنا القرآن، فوالله لَنَقْرَأَنّهُ، ولنُقْرِئنّهُ نساءنا وأبناءنا، فقال: «ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعُدُّكَ من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟» قال جبير فلقيت عبادة بن الصامت قلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؛ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء، قال: صدق أبو الدرداء إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس؟ الخشوع، يوشكُ أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلاً خاشعاً». (٤)

فينبغي لكل مسلم وخاصة الداعية إلى الله ﷺ أن يسأل الله أن يصلح قلبه ويجعله خاشعاً لله وحده، ويستعيذ بالله من قلب لا يخشع.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية: ٩٠، وانظر: تفسير ابن جرير الطبري، «جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ١٨/ ٥٢١، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ٥/ ٢٥٩.

 <sup>(</sup>۲) مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، ۲۰۸۸ /۶، برقم ۲۷۲۲.
 (۳) انظر: مدارج السالكين لابن القيم، ۲۰۰۱- ۵۳۰.

<sup>(</sup>٤) الترمُذي، كتاب العلم، بأب ما جاء في ذهاب العلم، ٣١/٥، برقم ٢٦٥٣، وحسنه، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٣٣/٢، وله شواهد من حديث شداد بن أوس تنظيم في معجم الطبراني الكبير، ٧/ ٢٩٥، برقم ٧١٨٧، ومن حديث عوف بن مالك تنظيم عند الحاكم ١/ ٩٩-٩٩.

#### الثاني عشر: أهمية محبة النبي ﷺ وأهل بيته:

#### الثالث عشر: من أساليب الدعوة: ذكر الداعية بعض مناقبه عند الحاجة انتصاراً للحق:

لاشك أن من الأساليب النافعة عند الحاجة إليها، ذكر الداعية بعض مناقبه التي يكون في إظهارها نفع للمدعوين ؛ ولهذا أظهر أبو بكر بعض مناقبه في هذا الحديث عندما رأى أن المصلحة تقتضي ذلك، فقال صلحه الله عندما رأى أن المصلحة تقتضي ذلك، فقال صلحه إلا صنعته»، وهذه عن الخير، ولم أترك أمراً رأيت رسول الله عليه عن الخير، ولم أترك أمراً رأيت رسول الله عليه و هذه من أعظم المناقب العظيمة لأبي بكر صلح المناقب العظيمة لأبي بكر الملحق ، ذكرها انتصاراً للحق . (٢)

#### الرابع عشر: من صفات الداعية: العفو والصفح:

العفو والصفح من أعظم الصفات السامية التي يتصف بها النبلاء: من العلماء، والدعاة، وأهل الديانة المستقيمة، والأخلاق الكريمة، ولهذا عفا وصفح الصديق تعلى عما حصل من علي تعلى الأن علياً تعلى يه المالي عما حصل من على تعلى الأن علياً تعلى الله الدليل على أن النبي على الله يورث لقوله على الله الدليل على أن النبي على عفا عنه أبو بكر ؛ ولهذا جاء في هذا صدقة»، وعند اتضاح الحق لعلى عفا عنه أبو بكر ؛ ولهذا جاء في هذا الحديث: «فلما صلى أبو بكر الظهر رقي المنبر فتشهد وذكر شأن على الحديث: «فلما صلى أبو بكر الظهر رقي المنبر فتشهد وذكر شأن على المنبر فتشهد وذكر شأن على المنبر فتشهد وذكر شأن على الحديث:

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٦٢، الدرس الثامن، ورقم ٦٣، الدرس الثامن.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٦١، الدرس التاسع، ورقم ٧٧، الدرس الثالث عشر.

تَعْلَيْهِ وتخلفه عن البيعة، وعَذَره بالذي اعتذر إليه»، فاجتمعت الكلمة وطهرت القلوب والحمد لله، وهذا يؤكد أهمية العفو ويوضح آثاره الحميدة، والله المستعان. (١)

#### الخامس عشر: من صفات الداعية: الاقتداء برسول الله عَلَيْ قولاً وعملا:

إن الاقتداء برسول الله على من أهم الصفات وأعظم القربات التي يتقرب بها المخلصون إلى الله على ولهذه الأهمية قال أبو بكر تلي : «إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله على عن حالها التي كان عليها في عهدرسول الله، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله على أمراً رأيت رسول الله على يصنعه فيها إلا صنعته»، وهذا يدل على كمال اتباع الصديق لرسول الله على ظاهراً وباطناً. فينبغي للداعية أن يكون أكمل الناس في الاتباع وأبعدهم عن الابتداع، وأن يكون قدوة صالحة لغيره، والله المستعان. (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٨٠، الدرس الثالث، ورقم ١٠٥، الدرس الرابع، ورقم ١٣٠، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٢٩، الدرس الخامس.

# ٣- بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بَعدَ وَفَاتِهِ

٩ ١ - [٣٠٩٧] - حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا أَبُو أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً (١) قَالَتْ: «تُوفِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلهُ ذُو كَبِدٍ، إِلَّا شَطْرَ شَعِيرٍ فِي رَفِّ لِي، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ، فَنَيْءٍ فَعَلْتُهُ، فَفَنِيَ ». (٢)

### ○ شرح غريب الحديث:

\* «شطر شعير» شطر الشيء: نصفه، إلا أن الحديث ليس فيه مقدار يكون ما أشارت إليه نصفه، فكأنها أشارت إلى جزء مبهم: أي شيء من شعير وجزء من شعير . (٣)

\* «رف» الرَّفُّ خشب يرفع عن الأرض إلى جنب الجدار يُوَقَّى به ما يوضع عليه . (٤)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

١- حرص السلف الصالح على تعليم أولادهم الرقائق.

٧- من صفات الداعية: الزهد.

٣- من صفات الداعية: الصبر على الابتلاء والامتحان.

اهمية التوكل على الله ﷺ .

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمتها في الحديث رقم ٤.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٣٠٩٧] طرفه في كتاب الرقاق، باب فضل الفقر، ٧/ ٢٢٩، برقم ٢٤٥١، وأخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، ٢٢٨٣/٤، برقم ٢٩٧٣.

 <sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الشين مع الطاء، مادة: «شطر» ٢/٤٧٣، وجامع
 الأصول من أحاديث الرسول ﷺ لابن الأثير، ٤/ ٦٥٨.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الفاء، مادة: «رفف» ٢/ ٧٤٥.

# أولاً: حرص السلف الصالح على تعليم أولادهم الرقائق:

إن السلف الصالح كانوا حريصين أشد الحرص على تعليم أولادهم، وأقربائهم العلم النافع، ومما يؤكد ذلك ما ثبت في إسناد هذا الحديث من تعليم عروة ابن الزبير بن العوام لابنه هشام حديث عائشة تعطيم في وصفها شدة عيش النبي عليه وما كان عليه من الزهد، فقالت تعطيم : «توفي رسول الله عليه وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد، إلا شطر شعير في رف لي». (١)

فينبغي للداعية أن يعلم أولاده وأهل بيته ما ينفعهم، ويذكر لهم الرقائق؛ لتصح قلوبهم وترق وتخشع كما فعل سلفنا الصالح رحمهم الله. (٢)

### ثانياً: من صفات الداعية: الزهد:

الزهد من الصفات الحميدة التي يجمل ويحسن لكل مسلم أن يتصف بها، وقد ظهر في هذا الحديث ما يؤكد ذلك من زهد النبي على في الدنيا، قالت عائشة تعلى : «توفي رسول الله على وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رفّ لي»، وقد كان على يطيّب قلوب أتباعه الزهاد فيقول: «انظروا إلى من أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم» (٣)، وهذا يؤكد عناية النبي على بالزهد والحث عليه الما فيه من السلامة والعافية من الوقوع فيما لا يرضاه الله على . (١)

# ثالثاً: من صفات الداعية: الصبر على الابتلاء والامتحان:

ظهر في هذا الحديث أن من صفات الداعية الصبر على الابتلاء والاختبار؛ ولهذا صبر النبي ﷺ على شدة العيش وشظفه، وقد مات ﷺ ولم يخلف شيئاً لورثته؛ ولهذا قالت عائشة على الحديث: «توفي رسول الله ﷺ وما في

<sup>(</sup>١) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني، ٢٧/١٥، وإرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطلاني، ١٩٦/٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحدَّيث رقم ٧، الدرس الأول، ورقم ٣٦، الدرس الخامس، ورقم ١٠١، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الزهد والرقائق، ٤/ ٢٢٧٥، برقم ٢٩٦٣، من حديث أبي هريرة تَعَلَّىٰكِ .

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٢، الدرس الأول، ورقم ١٥، الدرس الأول.

بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير». فينبغي لكل مسلم وخاصة الداعية أن يصبر على الابتلاء في السراء والضراء، وفي العسر واليسر، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. (١)

### رابعاً: أهمية التوكل على الله عَيْنٌ :

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس الثامن، ورقم ٦٦، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦/ ٢٨١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٣٠، الدرس الخامس.

# ٤- بَابِ مَا جَاءَ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا نُسِبَ مِنَ الْبُيُوتِ إِلَيْهِنَّ

وَقُوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ (١) ، و ﴿ لَا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ (٢)

• ١٥٠ - [٣١٠٤] - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيةُ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ غَافِعِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ (٣) رَبِيْ ، قال: «قَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيباً فأَشَارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عَائِشَةَ فَالَ: «هَا هُنَا الفِتنةُ ـ ثَلاثاً ـ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ». (١٤)

وفي رواية: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ: «هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ». (٥٠)

وفي رواية: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيَهُ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبر . . . » . (٦)

وفي رواية: «الْفِتْنَةُ هَاهُنَا، الْفِتْنَةُ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ \_ أَوْ قَالَ \_ قَرْنُ الشَّمْس». (٧)

وفي رواية : «أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِي اللهِ وَهُوَ مُسْتَقبلُ الْمشْرِقَ يَقُولُ . . . » . (^)

### ○ شرح غريب الحديث:

\* «الفتنة»: أصل الفتنة من قولك: «فتنت الذهب» إذا أحرقته بالنار ليتبين الجيد من الرديء، وهي الابتلاء والاختبار، والامتحان، وكثر استعمالها

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٥٣.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ٤.

<sup>(</sup>٤) [الحديث ٣١٠٤] أطرافه في: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، ١١١/٤، برقم ٣٢٧٩. وكتاب المماقب، باب، ٤/ ١١٠، برقم ٣٢٧٩. وكتاب الممناقب، باب، ٤/ ١٩٠، برقم ٢١٥/٦، برقم ٢١٥/٥، برقم ٥٢٩٦. و ٢٠٩٣. وأخرجه ٥٢٩٦. وكتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ: «الفتنة من قبل المشرق»، ٨/ ١٢٢، برقم ٧٠٩٢. وأخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان، ٤/ ٢٢٨، برقم ٢٠٠٥.

<sup>(</sup>٥) من الطرف رقم: ٣٢٧٩.

<sup>(</sup>٦) من الطرف رقم: ٣٥١١.

<sup>(</sup>٧) من الطرف رقم: ٧٠٩٢.

<sup>(</sup>٨) من الطرف رقم: ٧٠٩٣.

بمعنى: الإِثم، والكفر، والضلال، والقتال، والفضيحة، والعذاب. (١)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ؟ منها:

- ١- من وسائل الدعوة: الخطابة.
- ٧- من معجزات الرسول عليه: الإحبار ببعض المغيبات.
  - ٣- من موضوعات الدعوة: التحذير من الفتن.
- ٤- من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: من وسائل الدعوة: الخطابة:

دل الحديث على أن من وسائل الدعوة: الخطابة؛ لما فيها من إيصال الحق للناس؛ ولهذا قام النبي ﷺ حما في هذا الحديث حطيباً فأشار إلى مسكن عائشة عليًه وحذر من الفتن، وهذا يؤكد أهمية الخطابة، ويؤكد أهمية القيام فيها؛ ليرى الناس الخطيب ويسمعوا كلامه، والله المستعان. (٢)

#### ثانياً: من معجزات الرسول ﷺ: الإخبار ببعض المغيبات:

لاشك أن من معجزات النبي محمد على الإخبار ببعض المغيبات، ومن ذلك قوله على هذا الحديث: «هاهنا الفتنة ـ ثلاثاً ـ من حيث يطلع قرن الشيطان»، وقد تحقق ما أخبر به على إن الفتن ظهرت من قبل المشرق كثيراً، والفتنة الكبرى التي كانت مفتاح فساد ذات البين هي قتل عثمان تعلى ـ وهي سبب وقعة الجمل، وحروب صفين ـ كانت في ناحية المشرق، ثم ظهور الخوارج في أرض نجد والعراق وما وراءها من المشرق، وأكثر البدع إنما ظهرت من المشرق فكانت سبباً إلى افتراق كلمة المسلمين ومذهبهم، وفساد نيات كثير منهم إلى اليوم، وإلى قيام الساعة، وآخر الفتن خروج الدجال من قبل المشرق (٣)،

<sup>(</sup>١) انظر: غريب الحديث رقم ٣٦، ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس السادس، ورقم ٣٣، الدرس التاسع.

<sup>(</sup>٣) انظر: الاستذكار لأبن عبد البر، ٢٧/ ٢٤٥-٦٤٠.

وهذا كله يؤكد صدق النبي ﷺ؛ لوقوع ما أخبر به على حقيقته. (١) ثالثاً: من موضوعات الدعوة: التحذير من الفتن:

التحذير من الفتن من أهم الموضوعات التي ينبغي للداعية أن يعتني بها، ويحذر الناس منها؛ ولهذا قال النبي على في هذا الحديث: «هاهنا الفتنة ـ ثلاثاً من حيث يطلع قرن الشيطان»، وهذا فيه تحذير النبي على لأمته من الفتن، وبيان منه على أن الفتن تأتي من قبل المشرق؛ ليحذر منها الناس وينتبهوا أشد الانتباه، قال العيني كَلَّمُ : «وكان على يحذر من ذلك ويعلم به قبل وقوعه، وذلك من دلالات نبوته على الم وقد حث النبي على أمته على المبادرة بالأعمال وذلك من دلالات نبوته على الم عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة والمتراكمة، المتكاثرة، الصالحة قبل الانشغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة والمتراكمة، المتكاثرة، فقال على الدروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا(٣).

قال القاضي عياض كَلَيْلُهُ: "وفائدة المبادرة بالعمل: إمكانه قبل شُغْل البالِ والجسد بالفتن، وقطعها عن العمل (3)، ومما يؤكد التحذير من الفتن حديث حذيفة بن اليمان كلي الله عن الشر مخافة أن يُدْرِكني، فقلت يا رسول الله، إنا كنا في الخير وكنتُ أسأله عن الشر مخافة أن يُدْرِكني، فقلت يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم». فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم وفيه دَخَنٌ». قلت: وما دَخَنُهُ؟ قال: «قومٌ يستنون بغير سنتي، ويهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر». فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم دعاةٌ على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها». فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا، قال: «نعم، قوم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا». قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني دلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ٢٤/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الإيمان، باب الحثُّ على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، ١١٠/١، برقم ١١٨، من حديث أبي هريرة سيخيُّه .

<sup>(</sup>٤) إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم [كتاب الإيمان] ١/ ٤٩٤ .

ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تَعَضَّ على أصل شجرة حتى يُدْرِكَكَ الموتُ وأنت على ذلك». (١). وهذا فيه التحذير العظيم من الفتن وبيان المخرج منها، ولاشك أن الزمان كلما تأخر زادت الفتن في الغالب حتى قيام الساعة؛ ولهذا قال أنس بن مالك صلى المنه المسموا فإنه لا يأي عليكم زمانٌ إلا والذي بعده أشرُّ منه حتى تلقوا ربكم»، سمعته من نبيكم على فأسأل الله لي ولجميع المسلمين العافية في الدنيا والآخرة،، والله المستعان.

# رابعاً: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث:

ظهر في هذا الحديث أن من صفات الداعية الحرص على الدقة في نقل الحديث؛ ولهذا قال الراوي: «من حيث يطلع قرن الشيطان»، أو قال: «قرن الشمس»، شك أي اللفظين قال النبي عليه الشمص والمقصود بقرن الشيطان: هو التمثيل لمن يسجد للشمس عند طلوعها فكأن الشيطان سوّل له ذلك، فإذا سجد لها كان كأن الشيطان مقترن بها ألا وعن ابن عمر تعليه ، قال: قال رسول الله عليه : «لا تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني شيطان» أن قيل: المراد بقرني الشيطان: حزبه وأتباعه، وقيل: قوته وغلبته وانتشار فساده، وقيل: القرنان: ناحيتا الرأس وأنه على ظاهره، وهذا هو الشاجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة، وحينئذ يكون له ولبنيه الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة، وحينئذ يكون له ولبنيه تسلط ظاهر وتمكن من أن يسلبوا على المصلين صلاتهم، فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها، كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشيطان. (٢)

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الفتن، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، ٨/ ١١٩، برقم ٧٠٨٤، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، ٣/ ١٤٧٥، برقم ١٨٤٧.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الفتن، باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، ٨/ ١١٥، برقم ٧٠٦٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس العاشر.

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب القاف مع الراء، ٤/ ٥٢.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ١/ ٦٨ ٥، برقم ٨٢٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٣٦١.

٥- بَابُ مَا ذُكرِ مِنْ دِرعِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَصَاهُ، وسَيفِهِ، وَقَدَحِهِ، وَخَاتَمِهِ، وَمَا اسْتَعمَلَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ قِسْمَتُهُ، وَمِنْ شَعرِهِ، وَنَعلِهِ، وَآنِيَتِهِ، مِمَّا تَبَرَّكَ أَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ بَعدَ وَفَاتِهِ

١٥١ - [٣١٠٧] - حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ محَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ اللهِ اللهِ عَبْدُاللهِ اللهِ عَلْمَانَ أَنَا أَنَسُ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا فَعُلا النَّبِيِّ عَلَيْقٍ اللهُ عَنْ أَنَسٍ (٣) أَنَّهُمَا نَعْلا النَّبِيِّ عَلَيْقٍ اللهُ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْ

وفي رواية: «خَرَجَ إِلَيْنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ بِنَعْلَيْنِ لَهُمَا قِبَالَانِ، فَقَالَ ثَابِتُ البُنَانِيُ: هَذِهِ نَعْلُ النَّبِيِّ ﷺ . (٥)

١٥٢ - ١٥٢] - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُالوهَّابِ: حَدَّثَنَا عَبْدُالوهَّابِ: حَدَّثَنَا عَبْدُالوهَّابِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ (٢) لَيُوبُ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٍ، كِسَاءً مُلبَّداً وَقَالَتْ: فِي هَذَا نُزعَ رُوحُ النَّبِيِّ عَيَّا . وَزَادَ سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَاراً عَلِيظاً مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ، حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَاراً عَلِيظاً مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ، وَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ النِّي يَدْعُونَهَا المُلبَّدَةَ». (٧)

وَفِي رَوَايَهُ: «أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً وَإِزَاراً عَلِيْظاً فَقَالَتْ: قُبِضَ رُوحُ النَّبِيِّ وَعَلِيْظاً فَقَالَتْ: قُبِضَ رُوحُ النَّبِيِّ وَعَلِيْتُهُ فِي هَذَيْنِ». (٨)

 <sup>(</sup>١) عيسى بن طهمان بن رامة الجشمي، أبو بكر البصري، سكن الكوفة، روى عن أنس وثابت البناني،
 والمساور مولى أبي برزة وغيرهم. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر، ٨/ ١٩٣.

 <sup>(</sup>٢) ثابت بن أسلم الإمام القدوة أبو محمد البناني، ولد في خلافة معاوية ولي ، وحدث عن عبدالله بن عمر، وعبدالله بن معفل المزني، وعبدالله بن الزبير، وأبي برزة الأسلمي، وأنس بن مالك، وجماعة من الصحابة على . وكان من أثمة العلم والعمل كلله. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٥/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) أنس بن مالك تَطَيُّهِ ، تقدمت ترجمته في الحديث رقم ١٤.

 <sup>(</sup>٤) [الحديث ٣١٠٧] طرفاه في: كتاب اللبأس، باب قبالان في نعلٍ ومن رأى قبالًا واحداً واسعاً، ٧/٦٤، برقم ٥٨٥٧ و ٨٥٨٥ .

<sup>(</sup>٥) من الطرف رقم: ٥٨٥٨ .

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمتها في الحديث رقم ٤.

<sup>(</sup>۷) [الحديث ٣١٠٨] طرفه في كتاب اللباس، باب الأكسية والخمائص، ٧/٥٣، برقم ٥٨١٨. وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه والبسير في اللباس والفراش وغيرهما، وجواز لبس الثوب الشعر وما فيه أعلام، ٣/ ١٦٤٩، برقم ٢٠٨٠.

<sup>(</sup>٨) من الطرف رقم: ٥٨١٨.

٣١٠٩] - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَاصِم، عَنِ ابْنِ سيرِينَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ صَالِكِ مَاكَ النَّبِيِّ عَلَيْ الْكَسَرَ فَاتَّخَذَ مَكَانَ سيرِينَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ صَالِكِ مَاكَ عَاصِمُ (١٠): رَأَيْتُ القَدَحَ وَشَرِبْتُ فِيهِ». (٢) الشَّعْبِ سِلْسِلةً مِنْ فِضَةٍ. قَالَ عَاصِمُ (١٠): رَأَيْتُ القَدَحَ وَشَرِبْتُ فِيهِ». (٢)

وفي رواية: «عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ قَالَ: رَأَيْتُ قَدَحَ النَّبِيِّ عَلَيْ عِنْدَ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، وَكَانَ قَدْ انْصَدَعَ فَسَلَسَلَهُ بِفِضَّةٍ، قَالَ: وَهُوَ قَدَحٌ جَيِّدٌ عَرِيضٌ مِنْ نُضَارٍ. قَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِي هَذَا الْقَدَح أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِين: (٣) إِنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَأَرَادَ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَها حَلْقَةٌ مِنْ خَدِيدٍ فَأَرَادَ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَها حَلْقَةً مِنْ ذَهِ بِ أَوْ فِضَةٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ: لَا تُغَيِّرَنَ شَيْئاً صَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَتَرَكَهُ». (٤)

# ○ شرح غريب الحديث:

\* «نعلين جرداوين» أي لا شعر عليهما. (٥)

\* «قبالان» القبال: زمام النعل، وهو السير الذي يكون بين الأصبع الوسطى والتي تليها. (٦)

<sup>(</sup>۱) عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبدالرحمن البصري، مولى بني تميم، يقال: مولى عثمان، ويقال: مولى المنان، ويقال: مولى آل زياد، روى عن أنس وعبدالله بن سرجس، وعمر بن سلمة المجرمي، وغيرهم، كان من أهل مصر، وكان يتولى الولايات: فكان بالكوفة على الحسبة، والأوزان، وكان قاضياً بالمدائن لأبي جعفر، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث وأربعين. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر، ٥/ ٣٨.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٣١٠٩] طرفه في: كتاب الأشربة، باب الشرب من قدح النبي ﷺ وآنيته، ٦/ ٣١٦، برقم ٦٣٨٥.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن سيرين الإمام أبو بكر الأنصاري، مولى أنس بن مالك صَلَيْكُ ، كان أبوه من سبي جرجرايا ـ بلد من أعمال النهروان ـ تملكه أنس صَلَيْكُ ثم كاتبه على ألوف من المال فوفاه وعجّل له مال الكتابة قبل حلوله، فامتنع أنس صَلَيْكُ من أخذه، سمع أبا هريرة، وعمران بن حصين، وابن عباس، وجماعة من الصحابة على قال ابن عون: ثلاثة لم ترعيني مثلهم: ابن سيرين بالعراق، والقاسم بن محمد بالحجاز، ورجاء بن حيوة بالشام، كأنهم التقوا فتواصوا، وكان ابن سيرين عَلَيْهُ ينطق بالحكمة ومن ذلك قوله: "إن هذا العلم دينٌ فانظروا عمن تأخذون دينكم» [صحيح مسلم ١/ ١٤]، وكان يأمر السلطان بالمعروف والحكمة، وقد جاء عنه عجائب في تفسير الرؤى، وكان له في ذلك تأييد إلهي، ولد عَلَيْهُ لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب عَلَيْكُ ، وتوفي لتسع مضين من شوال سنة عشر ومائة للهجرة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٤/ ٢٠٦ - ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم: ٥٦٣٨.

<sup>(</sup>٥) تفسير غريب مأ في الصحيحين للحميدي ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: المرجع السَّابق ص ٢٦٠، والنهآية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب القاف مع الباء، =

\* «كساء ملبّداً» أي مرقعاً. يقال: لبدت القميص ألبُدُه، ولبدته، وألبدته إذا رقعته، ويقال للخرقة التي يرقع بها صدر القميص: اللبدّة، والتي يرقع بها قبُّهُ: القبيلة، وقيل: الملبّدُ: الذي ثَخُنَ وَسَطُهُ وصفق حتى صار يشبه اللّبْدَةَ. (١)

\* «فاتخذ مكان الشعب سلسلة» الشعب: أي الصدع والشق. (٢)

\* «نُضار» قدح جيد عريض من نضار: أي من خشب نضار، وهو خشب معروف، وقيل: هو الأثل الورسيُّ اللون. (٣)

#### ○ الدراسة الدعوية للأحاديث:

في هذه الأحاديث الثلاثة دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- أهمية استخدام وسائل الإيضاح في الدعوة إلى الله عَن الله

٢- عظم محبة الصحابة لرسول الله ﷺ.

٣- من صفات الداعية: الزهد.

٤- من صفات الداعية: التواضع.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

# أولاً: أهمية استخدام وسائل الإيضاح في الدعوة إلى الله عَرَضًا:

إن استخدام وسائل الإيضاح الحسية في الدعوة إلى الله عَرَبُكُ من الأمور المهمة ؟ وقد استخدمها أنس بن مالك وعائشة تَعَلَيْهُمَا في هذه الأحاديث، فأنس: «أخرج نعلين جرداوين» وهما نعلا النبي عَلَيْهُمَا وأخرجت عائشة «إزاراً غليظاً مما يصنع باليمن وكساءً»، وهذا فيه إيضاح للناس وتعليم لهم بما كان عليه النبي عَلَيْهُمَا من الزهد في الدنيا، وإيثار الآخرة والرغبة فيها ؛ لأن ما عند الله خير وأبقى .

فينبغي للداعية أن يستخدم وسائل الإيضاح الحسية في دعوته إلى الله عَنَا ،

مادة: «قبل» ٤ / ٨ .

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب اللام مع الباء، مادة: «لبد» ٤/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، باب الشين مع العين، مادة: «شعب» ٢/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، باب النون مع الضاد، مادة: «نضر» ٥/ ٧١.

وقد كان النبي عَلَيْ يستخدم هذه الوسائل، فعن عبدالله بن مسعود تعلى قال: «خط النبي عَلَيْ خطاً مربعاً، وخط خطاً في الوسط خارجاً منه، وخط خُطوطاً صغاراً إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: «هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به \_أو قد أحاط به \_وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطوط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا» (۱)، وقيل: هذه صفة الخط(۲): مرسس وهذا يؤكد للداعية أهمية استخدام الوسائل الحسية للإيضاح والتبيين وشد الانتباه للمدعوين والله المستعان.

#### ثانياً: عظم محبة الصحابة لرسول الله عليه:

الصحابة على كانوا يحبون النبي على حباً عظيماً؛ وقد بلغ بهم هذا الحب العظيم إلى أن احتفظ بعضهم ببعض ما يختص به على تبركاً به على فقد احتفظ أنس تعلى بنعليه، وقدحه، واحتفظت عائشة تعلى ، بإزاره، وكسائه كما في الحديث، وغير ذلك كثير، كالاحتفاظ بدرعه، وخاتمه "، وهذا يؤكد حب الصحابة على لرسول الله أكثر من أنفسهم وأموالهم، وأولادهم ووالديهم، والناس أجمعين، فينبغي لكل مسلم أن يكون كذلك. (3)

#### ثالثاً: من صفات الداعية: الزهد:

ظهر في هذه الأحاديث زهد النبي عَلَيْ في الدنيا؛ لكونه قبضه الموت وهو يلبس إزاراً غليظاً، وكساءً ملبداً مرقعاً، ويأكل في قدح من خشب النضار منصدع، قال الإمام النووي كَالله : «في هذه الأحاديث المذكورة في الباب ما كان عليه النبي عَلَيْ من الزهادة في الدنيا، والإعراض عن متاعها وملاذها، وشهواتها، وفاخر لباسها، ونحوه، واجتزائه بما يحصل به أدنى التجزئة في ذلك كله، وفيه الندب للاقتداء به عَلَيْ في هذا وغيره» (٥)، وهذا يؤكد عظم ذلك كله، وفيه الندب للاقتداء به عَلَيْ في هذا وغيره» (٥)، وهذا يؤكد عظم

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الرقاق، باب في الأمل وطوله، ٧/ ٢١٩، برقم ٦٤١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري، لابن حجر، أ ١١/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: منار القاري، لحمزة محمد قاسم، ٤/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٦٣ ، الدرس الثامن، ورقم ٦٣ ، الدرس الثامن.

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٤/ ٣٠١.

زهده ﷺ ورغبته فيما عندالله ﷺ ورغبته

#### رابعاً: من صفات الداعية: التواضع:

دل الحديث على أن التواضع من الصفات الحميدة التي ينبغي للداعية أن يتصف بها؛ فقد لبس النبي على الإزار الغليظ والكساء المرقع كما في هذا الحديث تواضعاً منه على الأحلاق الكريمة التي يحمد عليها المسلم، ويثاب عليها عند الله عَرَبُكُ ، ويدخل الله عَرَبُكُ بها حبه في قلوب الناس. (٣)

ولا شك أن هدي النبي عَلَيْ في اللباس أجمل الهدي وأحسنه، فقد كان على متواضعاً في لباسه، ومع ذلك كان يتجمل للوفود، وفي يوم الجمعة، ويحث أمته على إظهار نعمة الله عليهم، فقد قال رجل للنبي عَلَيْ : إن الرجل يحبُّ أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة فقال النبي عَلَيْ : "إن الله جميل يحبُّ الجمال، الكبر: بَطَرُ الحق (عَنَ وَعَمط (ه) الناس (٦)، وعن أبي الأحوص عن أبيه تعليث عن النبي عَلَيْ أَن فقال له: "إذا آتاك الله مالًا فلير أثر نعمة الله عليك "()، قال الإمام ابن القيم عن أنه قال الإمام ابن القيم عن أنه قال الإمام ابن القيم عن أنه وضع ويُحمدُ في موضع: فيذم إذا كان شهرة وخيلاء، ويمدحُ إذا كان تواضعاً واستكانة، كما أن لبس الرفيع من الثياب يُذمُ إذا كان تجملاً وإظهاراً لنعمة الله . (^)

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٢، الدرس الأول، ورقم ١٥، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٢) انظر: عمدة القاري للعيني، ١٥/ ٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٦٢، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٤) بطر الحق: دفعه و إنكاره، ترفعاً وتجبُّراً. شرح النووي على صحيح مسلم، ٢/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٥) غمط الناس: احتقارهم. المرجع السابق، ٢/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، ٩٣/١، برقم ٩١، من حديث عبدالله بن مسعود ﷺ.

<sup>(</sup>۷) أبو داود، كتاب اللباس، باب غسل الثوب وفي الخلقان، ١/ ٥١، برقم ٢٠٦٣، والنسائي، كتاب الزينة ، باب ذكر ما يستحب من لبس الثياب وما يكره منها، ١٩٦/، برقم ٥٢٩٤، والحاكم وصحح إسناده ووافقه الذهبي، ٤/ ١٨١، وأحمد في المسند بلفظ: «فإن الله عن إذا أنعم على عبده نعمة أحب أن ترى عليه»، ٣/ ٤٧٣ - ٤٧٤، وصححه الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، ص ٣٣، برقم ٥٧. وله شاهد عند الترمذي وحسنه «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده»، ٥/ ١٢٤، برقم ٢٨١٩.

<sup>(</sup>٨) زاد المعاد، ١/٤٦/١.

\$ 1 - [٣١١١] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ مُنذِرٍ، عَنِ ابْنِ الحَنفِيَّة (١) قَالَ: «لَوْ كَانَ عَلِيٌّ سَعِيْ ذَاكِراً عُثْمَانَ سُوقَةَ ، عَنْ مُنذِرٍ، عَنِ ابْنِ الحَنفِيَّة (١) قَالَ: «لَوْ كَانَ عَلِيٌّ تَعِيُّ ذَاكِراً عُثْمَانَ عَلِيٌّ : اذْهَبْ إِلَى سَعِيْ ذَكَرَهُ يَوْمَ جَاءَهُ نَاسٌ فَشَكُوا سُعَاةً عُثْمَانَ، فَقَالَ لِي عَلِيٌّ : اذْهَبْ إِلَى عَثْمَانَ فَقَالَ لِي عَلِيٌّ : اذْهَبْ إِلَى عَثْمَانَ فَقَالَ نِعْمَلُونَ فِيهَا (٢). فَأَتَيْتُهُ عَثْمَانَ فَقَالَ : ضَعْهَا حَيْثُ أَخَذْتَهَا» (٣). بَهَا عَلِيّاً فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ضَعْهَا حَيْثُ أَخَذْتَهَا» (٣).

وفي رواية: «وَقَالَ الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُنْذِراً الثَّوْرِيَّ، عَنْ ابْنِ الحَنَفَيَّةِ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي: خُذْ هَذَا الكِتَابَ فَاذْهَبْ بِهِ إِلَى عُثْمَانَ، فَإِنَّ فِيهِ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ بِالصَّدَقَةِ». (١٤)

# ○ شرح غريب الحديث:

«سعاة عثمان» الساعي هو الذي يستعمل على الصدقات ويتولَّى استخراجها من أربابها، وبه سمي عامل الزكاة: الساعي. (٥)

\* «أغنها عنا» أي اصرفها وكفها، كقوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَبِدِ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾ (٢٠)، أي يكفيه ويكفيه . (٧)

<sup>(</sup>۱) محمد بن علي بن أبي طالب أبو القاسم المدني المعروف بابن الحنفية، وهي خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة، سبيت في الردة من اليمامة، روى عن أبيه، وعثمان، وعمار، ومعاوية، وأبي هريرة، وابن عباس على ، ودخل على عمر، وكان رجلاً صالحاً، وتسميه الشيعة المهدي، وكانت شيعته تزعم أنه لم يمت لضعف عقولهم وجهلهم، قيل ولد في خلافة أبي بكر، وقيل: في خلافة عمر، مات سنة ثلاث وسبعين، وقيل: سنة ثمانين، وقيل: غير ذلك. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر، ١٩٥٨.

<sup>(</sup>٢) في النسخة السلفية المطبوعة مع فتح الباري «يعملون بها» ٦ (٢١٣، وفي نسخة إستانبول ٤٨/٤ كما في النسخة المعتمدة.

<sup>(</sup>٣) [الحديث ٣١١١] طرفه في كتاب: فرض الخمس، باب ما ذكر من درع النبي ري وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته مما تبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته، ٤/٨٥، برقم ٣١١٢.

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم: ٣١١٢.

<sup>(</sup>٥) النَّهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع العين، مادة: «سعى» ٢/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٦) سورة عبس، الآية: ٣٧.

<sup>(</sup>٧) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الغين مع النون، مادة: «غنا» ٣٩٢/٣٩٠.

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

١- من صفات الداعية: سلامة القلب وحفظ اللسان.

٧- من موضوعات الدعوة: الحض على النصيحة بالحكمة.

٣- من صفات الداعية: التثبت.

٤- من وسائل الدعوة: إرسال الكتب والرسائل.

٥- أهمية الاستدلال بالأدلة الشرعية.

٦- أهمية تربية الأبناء وتدريبهم على الأمور المهمة .

٧- من أصناف المدعوين: أهل العلم والتقوي.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: من صفات الداعية: سلامة القلب وحفظ اللسان:

إن سلامة القلب وحفظ اللسان من الصفات الكريمة الجميلة التي يتأكد على كل مسلم الاتصاف بها، وخاصة الدعاة إلى الله عَنَى ، وقد دل قول محمد بن علي ابن الحنفية على ذلك حين قال في هذا الحديث: «لو كان علي تعلي ذاكراً عثمان تعلي ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان»، والمقصود لو كان علي تعلي تعلي تعلي تعلي الكراً عثمان تعلي بما لا يليق ولا يحسن لذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان، ولكن؛ لسلامة قلبه أرسل إليه بالكتاب الذي فيه أمر النبي علي بالصدقة (۱)، وقد بين النبي علي فضل ومكانة صاحب القلب السالم من الحقد والبغضاء والحسد، فعن عبدالله بن عمر تعلي قال: قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: «كل مخموم القلب صدوق اللسان»، قالوا: صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال: «هو التقي ، النقي ، لا إثم فيه، ولا بَغي، ولا غل ، ولا حَسَد)».

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٣٠ / ٨٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه، في كتاب الزهد، باب الورع والتقوى، ٤/ ١٤٩، برقم ٢١٦٦، وصححه الألباني في=

وفي حديث أنس بن مالك تراثي في قصة الرجل الذي شهد له رسول الله بن عمرو بن العاص بلجنة ثلاث مرات في ثلاثة أيام فتابعه عبدالله بن عمرو بن العاص تراثينا المقتدي به فبقي معه ثلاثة أيام فلم يرَ عملاً زائداً على عمله ، ولم يقم من الليل شيئاً إلا أنه إذا استيقظ من الليل وتقلب على فراشه ذكر الله عن وكبره حتى يقوم لصلاة الفجر ، ولم يسمعه يقول إلا خيراً ، فلما مضت الثلاث ليال كاد أن يحتقر عبدالله عمل الرجل ، فسأله وقال : ما الذي بلغ بك ما قال رسول الله عليه فقال : «ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غِشاً ، ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الله إياه » ، فقال عبدالله بن عمرو : هذه التي بلغت بك ، وهي التي لا نطيق (١) .

وهذا كله يؤكد على كل مسلم أن يسأل الله بَوَكَ أن يطهر قلبه من الحقد، والحسد، والبغضاء للمسلمين، وأن يطهر لسانه من قول الزور، ومن كل ما يغضب الله بَوَكُ ، والله المستعان.

# ثانياً: من موضوعات الدعوة: الحض على النصيحة بالحكمة:

النصيحة لله وكتابه، ورسوله، وأئمة المسلمين، وعامتهم من أعظم القربات، وأهم الواجبات؛ ولهذه الأهمية نصح عليٌ رَعِيْ لعثمان بن عفان رَعِيْ ، كما في هذا الحديث، فأرسل إليه كتاب أمر النبي على بالصدقة، قال الحافظ ابن حجر رَحَلَلْله : "ويستفاد من هذا الحديث: بذل النصيحة للأمراء، وكشف أحوال من يقع منه الفساد من أتباعهم، وللإمام التنقيب عن ذلك "(٢)، وقد حث النبي على النصيحة بالحكمة، فعن تميم الداري رَعِيْ أن النبي على قال: «اللدين النصيحة على المن يا رسول الله ؟ قال: «لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم" .

صحیح سنن ابن ماجه، ۲/ ٤١١.

<sup>(</sup>١) أحمد في المسند، ٣/١٦٦، وإسناده جيد.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) أُخَرَجه مسَّلُم، فَي كتابَ الإِيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، ٧٤/١، برقم ٥٥.

وعن جرير بن عبدالله تعلق قال: «بايعت رسول الله على القام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنُصحِ لِكُلِّ مسلم» (١)، والنصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، وقيل: النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب، وقيل: إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، شبهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. فينبغي للمسلم أن يلم شعث أخيه كما يلم الخياط خرق الثوب ويخلص النصيحة لأخيه صافية كما يصفو العسل (٢)، ومما يؤكد ذلك قول النبي على الفي الله أمراً سمع مقالتي يصفو العسل (٢)، ومما يؤكد ذلك قول النبي على من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل فوعاها، وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أثمة المسلمين، ولزوم جماعتهم؛ فإن دعوتهم تحيط من وراثهم» (٣). وهذه الثلاث تستصلح بها القلوب فمن تمسك بها سلم قلبه من الحقد والحسد، والخيانة، والشحناء، ولا يبقى فيه شيء من ذلك (٤). فينبغي لكل مسلم النصح لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأبقى فيه شيء من ذلك (٤). فينبغي لكل مسلم النصح لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأبقى فيه شيء من ذلك (١٠).

#### ثالثاً: من صفات الداعية: التثبت:

لاشك أن التثبت في الأمور وعدم العجلة من الأمور المهمة التي ينبغي العناية بها؛ ولهذا تثبّت عثمان بن عفان تطبي \_ كما في هذا الحديث فلم يعجل على عقاب سعاته ولم يعزلهم في الحال، وهذا يدل على تثبته تطبي ؛ قال الحافظ ابن حجر كَالله : «يحتمل أن عثمان تطبي لم يثبت عنده ما طُعِنَ به

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس، ٨/ ١٥٤، برقم ٧٢٠، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، ١/ ٥٥، برقم ٥٦.

<sup>(</sup>٢) انظر : المعلم بفوائد مسلم، لأبي عبدالله محمد بن علي بن عمر المازري، ١/ ١٩٧، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٢/ ٣٩٧، ومفتاح دار السعادة لابن القيم ١/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، ٥/ ٣٤، برقم ٢٦٥٨، وأحمد في المسند، ١/ ٤٣٧، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٦،الدرس الأول، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: مفتاح دار السعادة، لابن القيم، ١/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٢/ ٣٩٧.

على سعاته، أو ثبت عنده وكان التدبير يقتضي تأخير الإنكار، أو كان الذي أنكره من المستحبات لا من الواجبات؛ ولذلك عذره علي ولم يذكره بسوء ((۱) وقيل: إن عثمان صفي لم يرد الصحيفة إلا لأن عنده علماً من ذلك، فاستغنى به، ورد الصحيفة بحكمة ورفق (۲)، وكل ما تقدم يوضح للداعية أهمية التثبت والأناة في الأمور؛ لما في ذلك من الصلاح والإصلاح، وسلامة القلوب واجتماع الكلمة. (۳)

# رابعاً: من وسائل الدعوة: إرسال الكتب والرسائل:

إن إرسال الكتب والرسائل من الوسائل النافعة التي ينبغي أن تستخدم في الدعوة إلى الله عَوَلا ؛ ولهذه الأهمية أرسل على تعلي الكتاب فيه الأمر بالزكاة إلى عثمان تعلي ، كما قال محمد ابن الحنفية في هذا الحديث: «أرسلني أبي: خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان؛ فإن فيه أمر رسول الله علي بالصدقة»، وهذا يؤكد أهمية إرسال الرسائل والكتب؛ للدعوة إلى الله وتبليغ العلم النافع للناس. (2)

# خامساً: أهمية الاستدلال بالأدلة الشرعية:

الاستدلال بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أو من أحدهما من أهم الأمور وأعظم الطاعات، وقد دل على ذلك في هذا الحديث قول على تطافي لابنه محمد: «خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان؛ فإن فيه أمر النبي ﷺ بالصدقة».

فينبغي للداعية أن يعتني بذكر الأدلة على ما يقول، وعلى ما يدعو الناس اليه؛ لما في ذلك من إيجاد الثقة بما يقول في قلوب المدعوين، وحصول اليقين بصدقه، ومن ثم قبول قوله ودعوته. (٥)

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع الأُصُول، لَابن الأثيرُ، ٤/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٩١، الدرس الثاني، ورقم ٩٢، الدرس الخامس، ورقم ١١٦، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٩٠، الدرسُ الثانيُّ، ورقم ٥١٥، الدرسُ الثانيُّ.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٩٤، الدرس الثامن، ورقم ١٢٠، الدرس الثانيُّ.

#### سادساً: أهمية تربية الأبناء وتدريبهم على الأمور المهمة:

ظهر في هذا الحديث أهمية التربية والتدريب للأبناء على الأمور المهمة ، والدعوة إلى الله يَحْقُ ، ففيه أن علي بن أبي طالب عَلَيْ أرسل ابنه محمد ابن الحنفية بكتاب الصدقة التي أمر بها النبي عَلَيْ ، فيؤخذ من ذلك أنه ينبغي للداعية أن يربي أبناءه ويدربهم على تحمل المسؤولية ، والقيام بالأمور المهمة ؛ ليتعودوا على ذلك ؛ ويشعروا بالثقة بالله ثم بأنفسهم ، وحمل مصالح المسلمين ، والله عَن المستعان .

#### سابعاً: من أصناف المدعوين: أهل العلم والتقوى:

المدعوُّون أصناف على حسب الأحوال، وقد يكون المدعو من أهل العلم والتقوى؛ لأن المسلم مرآة أخيه، وقد ظهر ذلك في هذا الحديث من إرسال عليِّ تَعْلَيُهُ إلى عثمان بكتاب الصدقة؛ ليبلغه سعاته؛ لأن فيه أمر النبي عَلَيْهُ بالصدقة، وهذا يوضح ويدل على أن كل إنسان يحتاج إلى توجيه إخوانه وتذكيرهم له، فلا يأنف، ولا يرد الحق، بل عليه أن يقبل الحق بدليله. (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٧١، الدرس السابع، ورقم ٧٦، الدرس الرابع، ورقم ٧٧، الدرس السابع عشر.

٦- بَابُ الدِّلِيلِ عَلَى أَنَّ الخُمُسَ لِنَوَائِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْمَسَاكِينِ وَإِيثَارِ النَّبِي ﷺ أَهْلَ الصُّفَة وَالْاَرَامِلَ، حِينَ سَأَلَتْهُ فَاطِمَةُ وَشَكَتْ إِلَيْهِ الطَّحِنَ وَالرَّحَىٰ أَنْ يَخْدِمَهَا مِنَ السَّبِي فَوَكَلَهَا إِلَى اللهِ

٥٥٠ - [٣١١٣] - حَدَّفَنَا بَدَلُ بْنُ المُحَبَّرِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْن أَبِي لَيْلَى: أَخْبَرَنَا عَلَيُّ (١) أَنَّ فَاطِمَة (٢) عَلَيْقَ الْا اشْتَكَتْ مَا تَلْعَىٰ مِنَ الرَّحَىٰ مِمَّا تَطْحَنُهُ، فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ أُتِيَ بِسَبْي، فَأَتَتُهُ تَسْأَلُهُ خَادِماً فَلَمْ تُوافِقُهُ، فَذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَلِيْهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لَهُ، فَأَتَانَا وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَكَرَتْ لِعَائِشَة، فَجَاءَ النَّبِيُ عَلِيْهِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لَهُ، فَأَتَانَا وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَكَرَتْ لِعَائِشَة، فَجَاءَ النَّبِيُ عَلِيهِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لَهُ، فَأَتَانَا وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَكَرَتْ لِعَائِشَة ، فَجَاءَ النَّبِي عَلِيهِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لَهُ، فَأَتَانَا وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَكَرَتْ لِعَائِشَة ، فَجَاءَ النَّبِي عَلَى مَكَانِكُمَا»، حَتَّى وَجَدْتُ فَأَتَانَا وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَكَرَتْ لِعَائِشَة ، فَقَالَ: «أَلَا أَدُلُكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَى صَدْرِي، فَقَالَ: «أَلَا أَدُلُكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ؟ إِذَا أَخَذْتُهُمَا وَثَلاثِينَ، فإنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ ؟ إِذَا أَتُمَاهُ وَثَلاثِينَ، فإنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ مِمَّا سَأَلْتُمَاه ». (٣)

وفي رواية: «فَذَهَبْتُ لأَقُومَ فَقَالَ: «عَلَى مَكَانِكُمَا» فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ برْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي..»(٤).

وفي رواية: «إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا أَوْ أَوَيْتُمَا إِلَى فِراشِكُمَا فَسَبِّحَا ثَلاثاً وثَلاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَكَبِّرَا أَرْبَعاً وَثَلاثِينَ». (٥)

وفي رواية: «عَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِب: أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَ ۖ لَا أَتَت النَّبِيَّ ﷺ تَسْأَ لُهُ خادِماً فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْهُ: تُسَبِّحِينَ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلَاثًا وَثَلاثِينَ،

<sup>(</sup>١) علي بن أبي طالب صَلِيُّك ، تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٧٧.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمتها في الحديث رقم ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) [الحديث ٣١ ١٣] أطرافه في: كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رسي الله من ٢٥٠/١، برقم ٣٧٠٥. وكتاب النفقات، باب عمل المرأة في بيت زوجها، ٢/ ٢٣٦، برقم ٣٦٦٥. وكتاب النفقات، باب خادم المرأة، ٢/ ٢٣٦، برقم ٥٣٦٢. وكتاب الدعوات، باب التكبير والتسبيح عند المنام، ٧/ ١٩٢، برقم ٣٣١٨. وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التسبيح أول النهار وعند النوم، ١/ ٢٠٩١، برقم ٢٧٢٧.

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم: ٣٧٠٥.

<sup>(</sup>٥) من الطرف رقم: ٥٣٦١.

وَتَحْمَدِينَ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَتُكَبِّرِينَ اللهَ أَرْبَعاً وَثَلاثِينَ»، ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ إِحْدَاهُنَّ أَرْبَعٌ وَثَلاثِينَ» ثُمَّ قَالَ شُفْيَانُ إِحْدَاهُنَّ أَرْبَعٌ وَثَلاثُونَ فَمَا تَرَكْتُهَا بَعْدُ. قِيلَ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِينَ؟ قَالَ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِينَ». (١)

# ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها :

١- من صفات الداعية: الصبر على الابتلاء.

٢- من صفات الداعية: التواضع.

٣- أهمية أسلوب السؤال والجواب في الدعوة إلى الله عَيَّا .

٤ - من موضوعات الدعوة: تعليم الأذكار المشروعة.

٥- من صفات الداعية: الرحمة.

٦- من أصناف المدعوين: الأهل والأقارب.

٧- أهمية الحرص على المداومة على العمل الصالح.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

## أولاً: من صفات الداعية: الصبر على الابتلاء:

الصبر على الابتلاء والامتحان والاختبار من صفات الداعية؛ ولهذا صبرت فاطمة بنت رسول الله على التعب، ومشقة الرحى والطحن، وهي سيدة النساء بنت سيد الخلق على التعب، وقد ذكر القرطبي وابن حجر رحمهما الله أن في هذاالحديث من الفوائد: ما كان عليه السلف الصالح من شظف العيش وقلة الشيء، وشدة الحال، وأن الله حماهم الدنيا مع إمكان ذلك صيانة لهم من تبعاتها، وتلك سنة أكثر الأنبياء، والأولياء (٢)، فإذا كان هؤلاء صبروا فينبغي التأسي بهم والصبر على الابتلاء؛ أسأل الله لي ولجميع المسلمين العافية في الدنيا والآخرة. (٣)

<sup>(</sup>١) من الطرف رقم: ٥٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٧/ ٥٤، ونتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، ١٢٤/١١

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس الثامن، ورقم ٦٦، الدرس الأول.

# ثانياً: من صفات الداعية: التواضع:

دل هذا الحديث على عظم تواضع النبي عَلَيْتُهُ؛ ولهذا ذهب بنفسه في وقت النوم والراحة إلى بنته فاطمة وعلي تعليمهما ما ينفعهما، فينبغي للداعية أن يكون متواضعاً تأسِّياً برسول الله عَلَيْتُهُ. (١)

# ثالثاً: أهمية أسلوب السؤال والجواب في الدعوة إلى الله عَرَيْنٌ :

ظهر في هذا الحديث أهمية أسلوب السؤال والجواب؛ لاستخدام النبي على في هذا الحديث أهمية أسلوب السؤال والجواب؛ لاستخدام النبي وفاطمة رَفِيْهُمَا: «ألا أدلكم على خير مما سألتماه» ثم أخبرهما ودلهما على ذلك فقال: «إذا أخذتما مضاجعكما فكبِّرا الله أربعاً وثلاثين، وسبحا ثلاثاً وثلاثين؛ فإن ذلك خير مما سألتماه»، واحمدا ثلاثاً وثلاثين؛ فإن ذلك خير مما سألتماه»، فالنبي على سألهما؛ ليشد الانتباه، ثم أجابهما على بعد أن أحضرا ذهنيهما، وهذا يؤكد أهمية السؤال والجواب في الدعوة إلى الله عَمَى .(٢)

# رابعاً: من موضوعات الدعوة: تعليم الأذكار المشروعة:

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٦٢، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٢) انظرُ : الحديث رقمُ ٥٨ ، الدرسُ الثالث ، ورقم ١١٠ ، الدرس الرابع ، ورقم ١٤ ، الدرس الرابع .

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد، الآية : ٢٨.

لها»(١)، وقال العلامة الملاعلي القاري: «كأن قراءة هذه الأذكار تزيل تعب خدمة النهار والآلام»(٢)، وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول: «وهذا يدل على أن الذكر يعين ويستعان به على كل الأمور»(٣)، وهذا يؤكد تعليم الأذكار المشروعة للمدعوين على حسب الأحوال، والأوراد، والأوقات، والمناسبات التي تشرع فيها الأذكار. (٤)

# خامساً: من صفات الداعية: الرحمة:

إن الرحمة من أعظم الصفات التي ينبغي للداعية أن يتحلى بها؛ ولهذا ظهرت رحمة النبي على لابنته فاطمة صطفيها في هذا الحديث، وذلك أنه عندما أخبرته أم المؤمنين عائشة صفيها أن فاطمة صفيها جاءت تسأل خادماً، فذهب النبي على فاطمة وقت الراحة والنوم رحمة بها وشفقة عليها، قال الحافظ ابن حجر مَعْلَلْتُهُ: «وفيه بيان غاية التعطف والشفقة على البنت والصهر»(٥)، وهذا يوضح ويؤكد أهمية الرحمة والشفقة على الأقارب، والمدعوين. (٢)

# سادساً: من أصناف المدعوين: الأهل والأقارب:

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٩/ ٥٠٦، وانظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملاعلي القاري ٥٠٢/٥.

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ٥/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٣١١٣ من صحيح البخاري، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٣٦، الدرس الثامن.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١١٤/١١.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ٥، الدرس الأول، ورقم ٩، الدرس الثالث، ورقم ٥٠، الدرس الرابع .

الإنسان أهله على ما يحمل عليه نفسه من التقلل والزهد في الدنيا، والقنوع بما أعد الله لأوليائه الصابرين في الآخرة (() وهذا يؤكد العناية بدعوة الأهل والأقارب وأنهم من أصناف المدعوين الذين ينبغي أن يعتني بهم الداعية عناية خاصة (٢)؛ لأن الله عَنَى قال: ﴿ يَاكَتُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواً أَنفُسَكُم وَأَهْلِيكُم نَارًا وَوُودُهَا النَّاسُ وَالْجِحَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِهِكُم عَلاظُ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمَرَهُم وَيَفْعَلُونَ مَا وَوُودُهَا النَّاسُ وَالْجِحَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِهِكُم عَلاظ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمَرَهُم وَيَفْعَلُونَ مَا وَوُودُهَا النَّاسُ وَالْجِحَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِهِكُةً غِلاظ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمَرَهُم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (٣).

# سابعاً: أهمية الحرص على المداومة على العمل الصالح:

ظهر في هذا الحديث أهمية الحرص على المداومة على العمل الصالح وملازمته في الشدة والرخاء؛ ولهذا قال على تعلي الفي الفي المداومة على الشدة والرخاء؛ ولهذا قال على تعلي الفي الفي المداور بعد أن سمع ذلك من النبي علي الله الله الله الله الله الله صفين، وهذا فيه منقبة النبي علي تعلي الله الله على الله الله على الدارم على هذا العمل الصالح، قال الحافظ ابن حجر تعمل المداوم المنه أن من واظب على الذكر عند النوم لم يصبه إعياء؛ لأن فاطمة شكت التعب من العمل فأحالها على ذلك (3)، وهذا يؤكد أهمية قيمة المداومة على العمل الصالح. (٥)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ٢١٦، وانظر: ١٢٤/١١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الأول، ورقم ٣٦، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم، الأَية: ٦.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١١/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس الخامس عشر، ورقم ١٨، الدرس السادس.

# ٧- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ, وَلِلرَّسُولِ ﴾ (١) يعنِي لِلرَّسُولِ قَسْم ذَلِكَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَةُ: ﴿ إِنَمَّا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ ، وَاللهُ يُعْطِي » .

وَقَتَادَةَ: أَنَّهُمْ سَمِعُوا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ (٢) تَعْطِيْهَا، أَنَّهُ قَالَ: وَقَتَادَةَ: أَنَّهُمْ سَمِعُوا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ (٢) تَعْطِيْهَا، أَنَّهُ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا مِنَ الْأَنْصَارِ غُلامٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيهُ مُحَمَّداً ـ قَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيثِ مَنْصُورٍ: إِنَّ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: حَمَلْتُهُ عَلَى عُنْقِي، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ. وَفِي حَدِيثِ مُنْكُمْ اللَّيْمَانَ: وُلِدَ لَهُ غُلامٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيهُ مُحَمَّداً قَالَ: سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنُّوا مِكْنَيْتِي، فَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِماً أَقْسِمُ بَينَكُمْ ». وَقَالَ حُصَيْنٌ: «بُعثتُ قاسِماً أَوْسِمُ بَيْنَكُمْ ». وَقَالَ عَمْرُو: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ: سَمِعْتُ سَالِماً ، عَنْ جَابِر: أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيهُ الْقَاسِمَ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «سَمُوا بِاسْمِي ، وَلَا تَكَنُوا بِكُنْيَتِي ». (٣)

وفي رواية: «وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقَالَتِ الأَّنْصَارُ: لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِم وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْناً. فَأَتَى النَّبِيَّ عَلِيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وُلِدَ لِي غُلامٌ فَسَمَّيتُهُ الْقَاسِم، فَقَالَتِ الأَّنْصَارُ: لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمَ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْناً. فَقَالَ النَّبِيُّ الْقَاسِم، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ، سَمُّوا بِالسَّمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمُ». (٤)

وفي رواية: «وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقُلْنَا: لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا كَرَامَةَ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: «سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَالرَّحْمْنِ». (٥)

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٣٢.

<sup>(</sup>٣) [الحديث ٢١١٤] أطرافه في: كتاب فرض الخمس، باب قول الله تعالى: ﴿ فَأَنَ لِلّهِ خُمْكُهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ ، 8/ ٥٩، برقم ٣٥٣٨. وكتاب الامناقب، باب كنية النبي ﷺ ، ١٩٧/٤ ، برقم ٣٥٣٨. وكتاب الأدب، باب قول النبي ﷺ : «سموا باب أحب الأسماء إلى الله ﷺ ، ٧/ ١٥١ ، برقم ٢١٨٦ و ٢١٨٩. وكتاب الأدب، باب من سمى بأسماء باسمي ولا تكنّوا بكنيتي » ، ٧/ ١٥١ ، برقم ٢١٨٧ و ٢١٨٩. وكتاب الأدب، باب من سمى بأسماء الأنبياء ، ٧/ ١٥٣ ، برقم ٢١٩٦ . وأخرجه مسلم في كتاب الأدب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء ، ٣/ ١٦٨٢ ، برقم ٢١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم: ٣١١٥.

<sup>(</sup>٥) من الطرف رقم: ٦١٨٦.

وفي رواية: «سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا أَنا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ». (١)

١٥٧ - [٣١١٧] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ: حَدَّثَنَا هِلالٌ، عَنْ عَبدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرةً، عَنْ أَبِي هُريْرةً (٢) رَا يَعْ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ:
 «مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ، إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ».

#### ○ شرح غريب الحديثين:

\* «لا ننعمك عيناً» أي لا نقول لك: نعمت عينك، بمعنى قَرَّت، ولا نقر عينك بذلك، ولا نرضيك به، ولا نساعدك عليه. (٣)

\* «إنما أنا قاسم» إشارة إلى أن هذه الكنية تصدق على النبي ري وحده؛ لأنه يقسم مال الله بين المسلمين كما أمره الله عَن ، وغيره ليس بهذه المرتبة . (٤) \* «ولا كرامة» أي لا نكرمك بذلك . (٥)

# ○ الدراسة الدعوية للحديثين:

في هذين الحديثين دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من موضوعات الدعوة: الحض على احترام النبي ﷺ وتوقيره وتعزيره.

٢- عظم محبة الصحابة للنبي عَلَيْكَة .

٣- من موضوعات الدعوة: الحث على اختيار التسمية بالأسماء الحسنة.

٤- من أساليب الدعوة: تطييب قلوب المدعوين وربطها بخالقها.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: من موضوعات الدعوة: الحض على احترام النبي عَلَيْ وتوقيره وتعزيره:

إن هذا الحديث يدل على أن الحض على احترام النبي ﷺ، وتوقيره من

<sup>(</sup>١) من الطرف رقم: ٦١٩٦.

 <sup>(</sup>٢) أبو هريرة صَّعْتُ تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٢١٠، وجامع الأصول من أحاديث الرسول ﷺ لابن الأثير، ١/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري، ٢٢/ ٤٩.

<sup>(</sup>٥) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٢١٠.

الموضوعات التي ينبغي أن يُحثُ الناس عليها؛ ولهذا قال ﷺ في هذا الحديث: «تسموا باسمي و لا تكتنوا بكنيتي»، وقد ثبت عن أنس بن مالك تَعْظِيه أنه قال: نادى رَجُلٌ رجلاً بالبقيع: يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إني لم أعْنِكَ، إنما دعوتُ فلاناً، فقال رسول الله ﷺ: «تسموا باسمي ولا تكتنوا بكُنيتي ١١٠ . قال الإمام القرطبي كَغْلَمْهُ عن هذا الحديث: «صدر هذا القول عن النبي ﷺ مراتٍ، فعلى حديث أنس إنما قاله حين نادى رجُلٌ: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي ﷺ فقال الرجل لم أعنك، فقال النبي عَلِيْ ذلك القول، وهذه حالة تنافي الاحترام، والتعزير المأمور به، فلما كانت الكناية بأبي القاسم تؤدي إلى ذلك نهى عنها "(٢)، وقد أمر الله عَرَيْكُ بالتزام الأدب مع رسول الله ﷺ واحترامه وتوقيره فقال: ﴿ لِتُتُوْمِـنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِـ ا وَيُعَـزِرُوهُ ۖ وَيُولِونُهُ ﴾(٣)، وقال عَرَكُ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَٱنْقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سِمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١)، وقال ﷺ : ﴿ لَّا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا ﴿ ﴾ (٥)، وحرمة النبي ﷺ بعد موته وتوقيره، لازم كحال حياته، وذلك عند ذكر حديثه، وسنته، وسماع اسمه، وسيرته، وتعلُّم سنته، والدعوة إليها ونصرتها (٦). ولاشك أنه ينبغي للداعية أن يحض الناس على التزام الأدب مع رسول الله على، والإيمان الصادق به وبما جاء به، وطاعته، واتباعه واتخاذه قدوة في جميع الأحوال إلا ما كان خاصاً به، ومحبته أكثر من النفس، والأهل والولد، والوالد، والناس أجمعين، والصلاة عليه عند ذكر اسمه ﷺ، ووجوب التحاكم إليه والرضى بحكمه، وإنزاله مكانته التي أنزله الله إياها ﷺ (٧)، وقد كان النهي عن الجمع بين اسمه وكنيته في

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الأدب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء، ٣/ ١٦٨٢، برقم ٢١٣١.

<sup>(</sup>٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٥/٢٥٤

<sup>(</sup>٣) سورة اُلفتح، الآية: ٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات، الآية: ١.

<sup>(</sup>٥) سورة النور، الآية: ٦٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، ٢/ ٥٩٥، ٦١٢.

<sup>(</sup>٧) انظرً : المرجع السابق ٢/ ٥٣٧-٦٠٠ ، وجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على محمد خير الأنام، لابن القيم، ص ٢٩–٤٨٢ .

حياته أما بعد وفاته ﷺ فقال الإمام القرطبي تَعَلَّمُهُ: «وذهب الجمهور من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى جواز كل ذلك، فله أن يجمع بين اسمه وكنيته، وله أن يسمي بما شاء من الاسم والكنية»(١).

#### ثانياً: عظم محبة الصحابة للنبي ﷺ:

# ثالثاً: من موضوعات الدعوة: الحث على اختيار التسمية بالأسماء الحسنة:

دل هذا الحديث على أن من موضوعات الدعوة حث الناس على اختيار الأسماء الطيبة الحسنة ؛ لقول النبي على هذا الحديث لرجل من الأنصار:

<sup>(</sup>١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٥/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في الرخصة في الجمع بينهما، ٢٩٢/٤، برقم ٤٩٦٧، والترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي على وكنيته، ٥/ ١٣٧، برقم ٢٨٤٣، وقال: هذا حديث صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٣/ ٩٣٨.

<sup>(</sup>٣) سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٣١١٤ و ٣١١٥ من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٦٣ ، الدرس الثامن، ورقم ٣٦ ، الدرس الثامن.

«سمِّ ابنك عبدالرحمن»، وهذا فيه حث وتأكيد على التسمية بهذا الاسم؛ وقال على النافعية الله الله عبدالله وعبدالرحمن» (١)، وهذا يؤكد للداعية أهمية حض الناس على تسمية أولادهم بالأسماء الطيبة الحسنة، والله المستعان. (٢)

# رابعاً: من أساليب الدعوة: تطييب قلوب المدعوين وربطها بخالقها:

إن في هذين الحديثين دلالة واضحة على أن من أساليب الدعوة إلى الله عَنَى تطييب قلوب المدعوين وربطها بخالقها، وذلك في قوله عَلَيْ : «إنما أنا قاسم أقسم بينكم»، وفي حديث أبي هريرة تَعَلَيْ : «ما أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت»، أي لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً إلا بأمر الله عَنَى (")

قال الإمام القرطبي كِلْلَهُ: "فإنما أنا قاسم" "يعني أنه هو الذي يبين قسم الأموال في المواريث، والغنائم، والزكوات، والفيء وغير ذلك من المقادير، فيبلغ عن الله حكمه، ويبيِّن قسمه، وليس ذلك لأحد إلا له" (ق)، وهذا فيه تطبيب لقلوب المدعوين وربط لها بخالقها، ويؤكد ذلك قوله على: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي... "(٥). قال ابن بطال كَلْلَهُ: "معناه أني لم أستأثر من مال الله تعالى شيئاً دونكم، وقاله تطبيباً لقلوبهم حين فاضل في العطاء، فقال: الله هو الذي يعطيكم لا أنا، وإنما أنا قاسم فمن قاصمت له شيئاً فذلك نصيبه قليلاً كان أو كثيراً (٢)، وهذا يؤكد أهمية تطبيب قلوب المدعوين بما يدخل السرور عليهم ويربط قلوبهم بربهم عَنَى الله قلوب المدعوين بما يدخل السرور عليهم ويربط قلوبهم بربهم عَنَى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء، من حديث ابن عمر ريجي ، ٣/ ١٦٨٧، برقم ٢١٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: تحفة المودود بأحكام المولود، لابن القيم، ص٧١.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٢١٨/٦.

<sup>(</sup>٤) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٥/ ٧٥٤.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه من حديث معاوية تَطَيُّ : البخاري، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، الرمين ١٠٣٠، برقم ٧١، ومسلم، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، ٢/ ٢١٩، برقم ٢٠٨٠.

<sup>(</sup>٦) نقلاً عن النووي من شرح صحيح مسلم، ٣٦٢/١٤.

١٥٨ - [٣١١٨] - حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَيَّاشٍ - وَاسْمُهُ نُعْمَانُ -، عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ (١) حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَيَّاشٍ - وَاسْمُهُ نُعْمَانُ -، عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةٍ (١) وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقَّ ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

#### ○ شرح غريب الحديث:

\* «يتخوضون في مال الله» أي يتصرفون فيه ويتقحمون في استحلاله، وأصل الخوض: المشي في الماء وتحريكه، ثم استعمل في التلبس في الأمر والتصرف فيه: والمقصود بالتخوض في المال: التصرف فيه بما لا يرضي الله عَنَى ، وقيل: هو التخليط في تحصيله من غير وجهه كيف أمكن. (٢)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من موضوعات الدعوة: التحذير من صرف الأموال في الباطل.

٢- من أساليب الدعوة: الترهيب.

٣- من أساليب الدعوة: عدم التصريح بذكر اسم المخطئ.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

# أولاً: من موضوعات الدعوة: التحذير من صرف الأموال في الباطل:

إن التحذير من صرف الأموال في الباطل من موضوعات الدعوة؛ ولهذا حذر النبي ﷺ في هذا الحديث عن التصرف في المال بما لا يرضي الله ﷺ: «إن وقيل عن التخليط في تحصيله من غير وجهه كيف أمكن (٣)، فقال ﷺ: «إن رجالًا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم الناريوم القيامة»، ويدخل في ذلك

 <sup>(</sup>١) خولة بنت ثامر وثامر اسمه قيس وثامر لقب، الأنصارية تَعَطِينًا، لها صحبة، وأخرج حديثها البخاري وأبو داود وغيرهما. انظر:
 الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٤/ ٢٨٩، وتهذيب النهذيب له، ١٧/ ٤٤٤ و ٤٩٩، وتقريب النهذيب له ص ١٣٨١.

<sup>(</sup>٢) انظر: تَفْسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٥٧٦، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير باب الخاء مع الواو، مادة: «خوض» ٢/ ٨٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٥٧٦، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الخاء مع الواو، مادة: «خوض» ٢/ ٨٨.

المال الذي جعل في مصالح المسلمين فقسم بالباطل بغير عدل، أو بغير إذن الإمام، لأن ما في بيت مال المسلمين: من الزكاة، والخراج، والجزية، والغنيمة، وغير ذلك يجب العناية به عناية فائقة كما يرضي الله عَنَى (١) قال الحافظ ابن حجر كَيْكَلِيهُ: «من مال الله» «مظهر أقيم مقام المضمر إشعاراً بأنه لا ينبغي التخوض في مال الله ورسوله، والتصرف فيه بمجرد التشهي» (٢)، وذكر كَيْكَلِيهُ أن في هذا الحديث من الفوائد: «أن من أخذ من الغنائم شيئاً بغير قسم الإمام كان عاصياً، وفيه ردع الولاة أن يأخذوا من المال شيئاً بغير حقه، أو يمنعوه من أهله» (٣)، وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول: «يجب أن عصرف الأموال في الطرق الشرعية، ومن خالف ذلك فهو متوعّد بالنار» (٤).

وقد نهى الله عَنَّ عن أكل الأموال بالباطل فقال: ﴿ وَلَا تَأْكُواْ أَمُوالُكُمْ بِلَابَطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُواْ فَرِيقًا مِنَ أَمُولِ النَّاسِ بِالإِنْمِ وَأَنتُمُ بِيَنكُمُ بِالْبَطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُواْ فَرِيقًا مِنَ أَمُولِ الله عَلَيْهِ: «لا تزولُ تعلمون فيما الله عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما أبلاه وعن أبي وعن أبي هريرة رَبِي قال من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه (٢٠)، وعن أبي هريرة رَبي قال: قال رسول الله عليه: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً، ولا تفرقوا، ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال (٧)، وعن المغيرة بن شعبة ربيت قال: قال النبي عَلَيْ : «إن الله عَنْ حرم عليكم عقوق المعيرة بن شعبة ربيت قال: قال النبي عَلَيْ: «إن الله عَنْ حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعاً وهاتِ. وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال

<sup>(</sup>١) انظر: إرشاد الساري للقسطلاني ٥/ ٢٠٥، ومرقاة المفاتيح للملاَّ علي القاري ٧/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٢١٩/٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ٦/ ٢١٩، وانظر: عمدة القاري للعيني، ١٥ / ٤٠.

<sup>(</sup>٤) سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٣١١٨، من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ١٨٨، وانظر: سورة النساء، الآية: ٢٩.

 <sup>(</sup>٦) الترمذي، كتاب صفة القيامة، بابٌ في القيامة، ٢١٢/٤، برقم ٢٤١٧، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح
 الترغيب والترهيب للمنذري ص ٥٤، برقم ١٢٢، وانظر: الترغيب والترهيب لعبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري، ١/ ١٧٠ و ٢٩٩/٤.

 <sup>(</sup>٧) مسلم، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه، ٣/ ١٣٤٠، برقم ١٧١٥.

وإضاعة المال»(١)، وهذا يؤكد على الداعية العناية بتحذير الناس عن إضاعة المال وعن صرفه في الباطل، وعن اكتسابه من غير حله والله المستعان.

# ثانياً: من أساليب الدعوة: الترهيب:

إن الترهيب من الأساليب المهمة التي ينبغي للداعية أن يعتني بها في دعوته إلى الله عَنَى ؛ ولهذا حذر النبي عَلَى في هذا الحديث بأسلوب الترهيب فقال : «إن رجالًا يتخوضون في مال الله بغير حق ، فلهم الناريوم القيامة» ، قال الحافظ ابن حجر كَالله على قوله على قوله على : «فلهم الناريوم القيامة» : «حكم مرتب على الوصف المناسب، وهو الخوض في مال الله ، ففيه إشعار بالغلبة» (٢) ، وهذا يؤكد استخدام هذا الأسلوب ؛ للتنفير من صرف الأموال في غير حق ، ومن اكتسابها من غير الطرق الشرعية . (٣)

#### ثالثاً: من أساليب الدعوة: عدم التصريح بذكر اسم المخطيء:

عدم التصريح بذكر اسم المخطىء وعدم مواجهة الناس بالعتاب من أساليب الدعوة التي ينبغي للداعية العناية بها في دعوته إلى الله عَرَضُ ؛ ولهذا والله أعلم لم يصرح النبي عَلَيْ بذكر الرجال الذين يتخوضون في مال الله ؛ بل قال : "إن رجالًا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة"، وقد كان النبي عَلَيْ يستخدم هذا الأسلوب كثيراً، فقد ثبت عنه عَلَيْ أنه قال : "ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيجب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ . . "(١) وقال عَلَيْ: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم" (٥)، وغير ذلك كثير في أساليبه عَلَيْ في الدعوة إلى الله عَمَلُهُ . (٢)

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب ما ينهى عن إضاعة المال، ٣/ ١٢٠، برقم ٢٤٠٨، ومسلم، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، ٣/ ١٣٤١، برقم ٩٣٠.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/٩/٦.

 <sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الثالث عشر، ورقم ١٢، الدرس الثالث، وانظر: الكبائر، للحافظ محمد
 ابن أحمد الذهبي ص ٨٨، وتنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين،
 للإمام أحمد بن إبراهيم النحاس، ص ١٤٩ وص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) مَسَلم، كتاب المساجدُ ومواضع الصلاة، بابّ النهي عن البصاق في المسجد، ٣٨٩/١، برقم ٥٥٠، عن أبي هريرة صطيح

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، ١/ ٢٠٥، برقم ٧٥٠، وتقدم تخريجه، في الحديث رقم ١٠، الدرس الرابع، ص١٢٣.

<sup>(</sup>٦) انظرَ: صحيح البُخَّاري، الحديث رقم ٢١٤، ورقم ٢٥٦١، ورقم ٢٠١٠، ومسلم برقم ٢٥١، ورقم ١٤٠١، ورقم ٢٣٥٦.

# ٨- بَابُ قَول النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ: «أُحِلَّتْ لَكُمُ الغَنَائِمُ»

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ ﴾ (١)، وَهِي لِلْعَامَّةِ حَتَّى يُبَيِّنَهُ الرَّسُولُ ﷺ.

١٥٩ - [٣١٢١] - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ سَمِعَ جَرِيراً، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ سَمُرَة (٢) تَعْظِيْمًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرِى بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ». (٣)
 وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ». (٣)

# ○ شرح غريب الحديث:

- \* «كسرى» لقب لكل مَن ملك الفرس. (٤)
  - \* «قيصر» لقب لكل من ملك الروم. (٥)

# ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها :

- ١- من أساليب الدعوة: البشارة.
- ٢- من أساليب الدعوة التأكيد بالقسم.
- ٣- من معجزات الرسول ﷺ: تحقق وقوع ما أخبر به . (٦)

- (٢) جابر بن سمرة، بن جُنَادَة، بن جُندب، أبو خالد السوائي رَبَّ ، ويقال: أبو عبدالله، وهو وأبوه صحابيًان رَبِّهَ ، ويقال: أبو عبدالله، وهو وأبوه صحابيًان رَبِّهُ ، وشهد ابن سمرة فتح المدائن، وله عن رسول الله على مائة وستة وأربعون حديثًا، اتفق البخاري ومسلم على حديثين، وانفرد مسلم بثلاثة وعشرين حديثًا، وقال عن نفسه: «والله لقد صليت مع رسول الله على أكثر من ألفي صلاة» وهذا يدل على ملازمته لرسول الله على كثيرًا، قيل: توفي ربي سنة ست وسبعين، وقيل: ست وسبعين، وقيل: ست وسبعين، قال الذهبي كَنَله: «والأول أصح». انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي، ١٩١٨، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ٣/ ١٩٦، وتقريب التهذيب لابن حجر، ص ١٩١٠.
- (٣) [التحديث ٣١٢١] طرفاه في: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ١٩/٤، برقم ٣٦١٩. و ٣٦١٩. و ٣٦١٩. و اخرجه مسلم في وكتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي ﷺ، ٢٧٧/٤، برقم ٣٦٢٩، وأخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء، ٤/ ٢٧٣٧، برقم ٢٩١٩.
  - (٤) انظر: شرح غريب الحديث رقم ١٢٥، ص ٧٣١.
  - (٥) انظر: شرح غريب الحديث رقم ١٢٥، ص ٧٣١.
  - (٦) تقدم هذا الحديث وشرح فوائدهُ، من حديث أبي هريرة صَلَّتُكُ ، برقم ١٢٥-[٣٠٢٧].

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية: ٢٠.

مَعْمَرِ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة (١) وَ الْكَانُ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْة : هَزَا نَجِيْ مِنَ الأَنْبِياءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ : لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَبْنِي نِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا وَلَمَّ الْمُنْ بِهَا، وَلَا أَحَدُ بَنَىٰ بُيهُ وَتَا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا، وَلَا أَحَدُ اشْتَرَى غَنَما أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُو يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا، فَغَزَا. فَدَنَا مِنَ القَرْيَةِ صَلاة الْعَصْرِ أَوْ قَرِيباً مِنْ أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُو يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا، فَغَزَا. فَدَنَا مِنَ القَرْيَةِ صَلاة الْعَصْرِ أَوْ قَرِيباً مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ : إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ احْبِسُهَا عَلَيْنَا، فَحُبِسَتْ خَتَى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ، فَجَمَعَ الغَنَائِمَ، فَجَاءَتْ - يَعْنِي النَّارَ - لِتَأْكُلُهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا، وَقَلَ : إِنَّ فِيكُمْ عُلُولًا، فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، فَلِرَقَتْ يَدُرَجُلُنْ أَوْ ثَلاَثَةٍ بِيَدِهِ، فَعَالَ : فِيكُمْ الْغُلُولُ، فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، فَلِرَقَتْ يَدُرَجُلٌ ، فَلَرْقَتْ يَدُرَجُلٌ بِيدِهِ، فَقَالَ : فِيكُمْ الْغُلُولُ، فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، فَلِرَقَتْ يَدُرَجُلٌ ، فَلَرْقَتْ يَدُ رَجُلٌ بِيدِهِ، فَعَالَ : فِيكُمْ الْغُلُولُ، فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، فَلِرَقَتْ يَدُرَجُلٌ ، فَلَرْقَتْ يَدُرَجُلُ الْعُلُولُ، فَجَاوَلُ اللهُ لُنَا الْغَنَائِمَ، رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَهَا لَنَا». (٢) النَّارُ فَأَكَلَتْهَا. ثُمَّ أَحَلَّ اللهُ لَنَا الْغَنَائِمَ، رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَهَا لَنَا». (٢)

# ○ شرح غريب الحديث:

\* «ملك بضع امرأة» البضع يطلق على عقد النكاح والجماع معاً، وعلى الفرج. (٣)

\* «خَلِفَاتٍ» الخَلِفَةُ ـ بفتح الفاء وكسر اللام ـ الحامل من النوق، وتجمع على خَلِفَاتٍ، وخلائف. (٤)

\* «الغلول» الغلول في المغنم: أن يُحفي من الغنيمة شيئاً ولا يرد إلى القسمة ؛ لأن ذلك من حقوق من شهد الغنيمة ، وهو في معنى الخيانة ؛ لأن كل من خان شيئاً في خفاء فقد غل ، وسمي ذلك غلولا ؛ لأن الأيدي مغلولة عنه: أي ممنوعة منه . (٥)

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٧.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٣١٢٤] طرفه في: كتاب النكاح، باب من أحب البناء قبل الغزو، ٦/ ١٧٠، برقم ٥١٥٧. وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة، ٣/ ١٣٦٦، برقم ١٧٤٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الباء مع الضاد، مادة: (بضع)، ١٣٣/٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع ألسابق، باب الخاء مع اللام، مادة: «خلف»، ٦٨/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح غريب الحديث رقم: ١٤٣، ص ٨٣١.

\* «يبني بها» يقال: بنى الرجل بأهله: إذا دخل بها، والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة . (١)

# ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

١- أهمية تفريغ قلب الداعية من المشاغل الدنيوية.

٢- من أساليب الدعوة: القصص.

٣- من خصائص النبي ﷺ وأمته: حل الغنائم.

٤- من معجزات النبوة: حبس الشمس واستجابة الدعاء.

٥- من صفات الداعية: التواضع.

٦- من أساليب الدعوة: التشبيه.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

# أولاً: أهمية تفريغ قلب الداعية من المشاغل الدنيوية:

من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعتني بها الداعية تفريغ القلب من مشاغل الدنيا أثناء الدعوة والجهاد؛ ولهذا قال هذا النبي على في هذا الحديث: «لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولما يبن بها، ولا أحد بنى بيوتاً ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنماً أو خلفات وهو ينتظر ولادها»، وهذا يؤكد أهمية اختيار الرجل الحازم الذي قد فرَّغ قلبه للأمور المهمة؛ لأن من كان قلبه معلقاً بشيء من أمور الدنيا؛ فإنه ينقص من جِدِّه واجتهاده وحزمه وعزيمته في الدعوة إلى الله عَرَّقُ أو الجهاد؛ قال الإمام الكرماني كَثَلَيْهُ: «وفيه أن الأمور المهمة لا ينبغي أن تفوض إلا إلى أولي الحزم وأولي الفراغ؛ لأن تعلق القلب بغيرها يفوت كمال بذل القاضي وسعه». (٢) وقد أوضح الإمام النووي في فوائد هذا يفوت كمال بذل القاضي وسعه». (٢)

<sup>(</sup>١) انظر: جامع الأصول من أحاديث الرسول ﷺ، لابن الأثير، ٢/ ٧١٦.

<sup>(</sup>٢) شرح الكرماني على صعيع البخاري، ٩٦/١٣.

المهمة ينبغي أن لا تفوَّض إلا إلى أولي الحزم وفراغ البال لها، ولا تفوَّض إلى متعلق القلب بغيرها؛ لأن ذلك يضعف عزمه، ويفوت كمال بذل وسعه فيه»(١)، وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول: «المقصود أن الغازي يُفرِّغ قلبه؛ فإذا دخل بأهله قبل الغزو كان ذلك أفرغ لقلبه، فيكون قلبه بعد ذلك معلقاً بالجهاد». (٢)

#### ثانياً: من أساليب الدعوة: القصص:

القصص الحكيم من الكتاب أو من السنة من الأساليب المهمة في الدعوة إلى الله عَرَضٌ ؛ لما فيه من شحذ ذهن المدعو؛ ولهذا استخدمه النبي عَلَيْ في دعوته، ففي هذا الحديث قال عَلَيْ : «غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبن بها»، وهذا يوضح للداعية أهمية استخدام أسلوب القصص في دعوته إلى الله عَرَبُكُ . (٣)

#### ثالثاً: من خصائص النبي ﷺ وأمته: حل الغنائم:

ظهر في هذا الحديث أن من خصائص النبي عَلَيْهُ وأمته تفضل الله عَنَى عليهم بأن أحل لهم الغنائم، أما الأنبياء قبله فكانت الغنائم تجمع ثم يرسل الله عَنَى عليها ناراً فتحرقها، ويكون ذلك علامة لقبولها، وعدم الغلول فيها (٤)؛ ولهذا بيَّن النبي عَلَيْهُ في هذا الحديث أن الغنائم خاصة بأمته فقال: «ثم أحل الله لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا». (٥)

#### رابعاً: من معجزات النبوة: حبس الشمس واستجابة الدعاء:

دل هذا الحديث على أن من معجزات النبوة حبس الشمس واستجابة الدعاء؛

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على صحيح مسلم، ٢٩٦/١٢.

<sup>(</sup>٢) سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ١٥٧٥ من صحيح البخاري، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، بتاريخ ١٧/ ٥/١٨هـ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ١٧ ، الدرس الثالث، ورقم ٢٨، الدرس الثامن، ورقم ٣٤، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ١٠٦، الدرس الأول.

# خامساً: من صفات الداعية: التواضع:

لا ريب أن التواضع من الصفات الجميلة الحميدة التي ينبغي أن يتصف بها الداعية إلى الله عَرَف ، ومن ذلك ما ثبت في هذا الحديث من قول النبي عَلِيمَة: «. . . ثم أحل الله لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا»، وهذا يؤكد عظم تواضع النبي عَلِيمَة لِلَّهِ عَرَف حيث قال: «رأى ضعفنا وعجزنا»، فينبغي للداعية إلى الله أن يكون كذلك. (٣)

# سادساً: من أساليب الدعوة: التشبيه:

إن التشبيه أسلوب نافع من أساليب الدعوة إلى الله عَرَضٌ ، وقد ظهر هذا الأسلوب في هذا الحديث في قوله على «فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها»، وهذا يؤكد أهمية استخدام هذا الأسلوب عند الحاجة إليه. (٤)

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) انظر: هذه الآثار والكلام عليها في شرح النووي على صحيح مسلم، ۲۹٦/۱۲، ومجمع الزوائد، للهيثمي، ۲۱٦/۸، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، ٦/ ٢٢١.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط [مجمع البحرين]٦/١٥٤، برقم ٣٥٢٧، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد،
 ٨/ ٢٩٧ «وإسناده حسن»، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٦/ ٢٢١: «وإسناده حسن».

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٦٢، الدرس الثالث.

 <sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ١٨، الدرس الرابع، ورقم ١٩، الدرس الخامس، وانظر: كتاب أمثال الحديث للقاضي الحسن بن عبدالرحمن الرامهرمزي، ص٦-١٦٢.

# ٣١- بَابُ بَرَكَةِ الغَازِي فِي مَالِهِ حَيّاً وَمَيِّتاً، مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَوُلاةِ الأَمْرِ

١٦١ - [٣١٢٩] - حَدَّثنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْت لأَبِي أُسَامَةَ: أَحَدَّثَكُمْ هِشَامُ بْنُ عُروَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ؟ (١) قَالَ: «لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ (٢) يَوْمِ الْجَمَلِ دَعَانِي فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ : يَا بُنَيَّ إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلَّا ظالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ، وَإِنِّي لَا أُرَانِي إِلَّا سَأُقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُوماً، وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي، أَفْتُرَى يُبْقِي دَيْنُنَا مِنْ مَالِنَا شَيْئاً؟ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، بِعْ مَا لَنَا، فَاقْضِ دَيْنِي. وَأَوْصَىٰ بِالثُّلُثِ، وَثُلُّتُه لِبَنِيهِ - يَعْنِي بَنِي عَبدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: ثُلُثُ الثُّلُثِ - فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَتُكْثُهُ لِوَلَدِكَ. قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِاللهِ قَدْ وَازِي بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ - خُبَيْبٌ وَعَبَّادٌ - وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِينَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ . قَالَ عَبْدُاللهِ فَجَعَلَ يُوصِينِي بَدَيْنِهِ وَيَقُولُ: يَابُنَيَّ إِنْ عَجَزْتَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ موْ لَايَ. قَالَ: فَوَاللهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ: يَا أَبَتِ مَنْ مَولَاكَ؟ قَالَ: اللهُ. قَالَ: فَوَاللهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ: يَا مَولَى الزُّبَيْرِ اقْض عَنْهُ دَيْنَهُ، فَيَقْضِيهِ. فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ رَضِي وَلَمْ يَدَعْ دِيناراً وَلَا دِرْهَماً، إِلَّا أَرْضِينَ مِنْهَا الْغَابَةُ، وَإِحْدَىٰ عَشْرَةَ دَاراً بِالْمَدِينَةِ، وَدَارَيْن بِالْبَصْرَةِ، وَدَاراً بِالكُوفَةِ، وَدَاراً بِمِصْرَ. قَالَ: وإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَودِعُهُ إِيَّاهُ، فَيُقُولُ الزُّبَيْرُ: لَا، وَلَكِنَّهُ سَلَفٌ، فَإِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ. وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطَّ وَلَا جِبَايَةَ خَرَاجٍ، وَلَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي غَزْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرِ وعُمَرَ وَعُثْمَانَ ﷺ . قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ : فَحَسَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَنْفَيْ أَنْفٍ وَمِائَتِي أَنْفٍ قَالَ: فَلَقِيَ حَكِيمُ بْنُ حِزام عَبْدَاللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي: كَمْ عَلَى أَخِي مِنَ الدَّيْنِ؟ فَكَتَمَهُ فَقَالَ مِائَةُ أَلْفُ. فَقَالَ حَكِيمٌ: واللهِ مَا أَرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ لِهَذِهِ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللهِ: أَفَرَأَيْتَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتيْ

<sup>(</sup>١) عبدالله الزبير ريج تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) الزبير بن العوام صَلَيْكُ تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ٥٢.

أَلْفٍ؟ قَالَ: مَا أَرَاكُمْ تُطِيقُونَ هَذَا، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بِي. قَالَ: وَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ. فَبَاعَهَا عَبْدُاللهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ وَسِتمِائَةِ أَلْفٍ. ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ حَقٌّ فَلْيُوَافِنَا بِالْغَابَةِ. فَأَتَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَر - وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ أَرْبَعُمِائَةِ أَلْفٍ - فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ: إِنْ شئتُمْ ترَكْتُهَا لَكُمْ. قَالَ عَبْدُالله: لَا. قَالَ: فَإِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيمَا تُؤَخِّرُونَ إِنْ أَخَّرْتُمْ. فَقَالَ عَبْدُاللهِ: لَا. قَالَ: قَالَ: فَاقْطَعُوا لِي قِطْعَةً. فَقَالَ عَبْدُاللهِ: لَكَ مِنْ هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا. قَالَ فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضَىٰ دَيْنَهُ فَأَوْفَاهُ. وَبَقِي مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنِصْفٌ، فَقَدِم عَلَى مُعَاوِيَةً ـ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ والمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَأَبْنُ زَمْعَةَ ـ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: كَمْ قُوِّمَتِ الْغَابَةُ: قَالَ: كُلُّ سَهْم مِائَةُ أَلْفٍ. قَالَ: كَمْ بَقِيَ؟ قَالَ: أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنِصْفٌ. فَقَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْماً بِمائةِ أَلْفٍ. قَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمًانَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْماً بِمَائَةِ أَلْفٍ. وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْماً بِمائَةِ أَلْفٍ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمْ بَقِي؟ فَقَالَ: سَهْمٌ وَنِصْفٌ. قَالَ: أَخْذُتُهُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ. قَالَ: وَبَاعَ عَبْدُاللهِ بْن جَعْفَر نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّمائةِ أَلْفٍ. فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ: اقْسِمْ بَيْنَنَا مِيرَاثَنَا. قَالَ: لَا وَاللهِ لَا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أُنَادِيَ بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِينَ. أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ. قَالَ: فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِي بِالْمَوْسِمِ. فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعُ سِنِينَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ. قَالَ: فَكَانَ للزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، وَرَفَعَ الثُّلُثَ فَأَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ». فَجَمِيعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْف.

# ضرح غريب الحديث:

\* «الغابة» الغابة قرب المدينة من عواليها، والغابة الأجمة ذات الشجر المتكاثف، وسُمِّيت غابة؛ لأنها تُغَيِّبُ ما فيها، وجمعها غابات، وغابة المدينة من ناحية الشام، كان فيها أموال لأهل المدينة وقيل: إن الغابة بريد من المدينة

على طريق الشام، وقد صُنِعَ منبر النبي ﷺ من طرفاء الغابة . (١)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من صفات الداعية: الاستعداد للقاء الله عَرَضًا .

٧- من صفات الداعية: الثقة بالله عَرَيْكَ .

٣- أهمية الالتجاء إلى الله عَرَّكُ بالدعاء.

٤- أهمية الحرص على أداء الأمانة.

٥- من صفات الداعية: الجود والكرم.

٦- من صفات الداعية: العفة وقوة النفس.

٧- أهمية النية الصالحة.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي :

#### أولاً: من صفات الداعية: الاستعداد للقاء الله عَرَضُك :

الاستعداد للقاء الله عَرَض من أهم المهمات وأعظم الواجبات، ومما ينبغي لكل مسلم أن يعتني به وخاصة الداعية إلى الله عَرَضٌ ، وقد دل هذا الحديث على هذه الصفة العظيمة؛ لقول الزبير بن العوام صَلَي لابنه عبدالله: يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل مظلوماً، وإن من أكبر همي لديني، أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئاً؟ يا بني بع ما لنا فاقض ديني، وأوصى بالثلث». وهذا يؤكد ويبين للداعية أهمية الاستعداد للقاء الله عنه ويوصي بما يريد أن يوصي به من دين وغيره، والله المستعان. (٢)

#### ثانياً: من صفات الداعية: الثقة بالله عَنَا الله عَنَا ع

إن من الصفات العظيمة المهمة التي ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم وخاصة

<sup>(</sup>١) انظر: شرح غريب الحديث رقم ١٣٠، ص ٧٤٦، ومعجم البلدان لياقوت الحموي، باب الغين، ١٨٢/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ١، الدرس الثالث.

الداعية إلى الله عَنَى : الثقة بالله عَنَى ؛ ولهذه الثقة قال عبدالله بن الزبير تَعَلَيْهَا عن أبيه : «فجعل يوصيني بدينه ويقول : يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي ، قال عبدالله : فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت : يا أبت من مولاك ؟ قال : الله ، قال : فوالله ما وقعت في كربة إلا قلت : يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه »، قال الحافظ ابن حجر تَعَلَيْه : «وفيه منزلة الزبير عند نفسه ، وأنه في تلك الحالة كان في غاية الوثوق بالله والإقبال عليه والرضا بحكمه والاستعانة به »(۱) ، وهذا دليل على ثقة الزبير العظيمة بالله عَنَى ، وقد كان سبحانه عند ظنه به ؛ قال على الداعية أن يثق بربه عَنَى ويحسن الظن به .

# ثالثاً: أهمية الالتجاء إلى الله عَرَّى الله عاء:

إن الالتجاء إلى الله عَنَى من أعظم الصفات الحميدة التي ينبغي للداعية أن يتصف بها؛ لأن الله عَنَى يجيب دعاء السائلين ويكشف كرب المكروبين؛ ولهذا التجأ عبدالله بن الزبير إلى الله فأجابه في قضاء دين والده، قال رَاهِ : ( فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه، فيقضيه، قال الله عَنَى : ( أَمَن يُجِيبُ المُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ ٱلسُّوءَ ﴾ (٣)، فيقضيه»، قال الله عَنَى الله عَنَى عند الشدائد والكرب (٤).

# رابعاً: أهمية الحرص على أداء الأمانة:

ظهر في هذا الحديث الحرص على أداء الأمانة؛ لأن الزبير بن العوام صَعْتُ الله الذبير بن العوام والتبير : إنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير : «لا، ولكنه سلف؛ فإنِّي أخشى عليه الضيعة»، وهذا يبين عظم أمانته صَعْتُ الله الضيعة»

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ٢٣٥.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: البخاري ٢١٦/٨، برقم ٧٤٠٥، ومسلم، ٢٠٦١/٤، برقم ٢٦٧٥، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٣٣، الدرس الثامن، ص ٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل، الآية: ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٣٦، الدرس السادس.

#### خامساً: من صفات الداعية: الجود والكرم:

الكرم والجود من الصفات الحميدة التي ينبغي أن يتصف بها المسلم، وخاصة الداعية إلى الله عَرَيْنُ ، وقد ظهرت هذه الصفة في هذا الحديث من وجهين:

الأول: كرمُ حكيم بن حزام تعليه ، قال عبدالله بن الزبير تعليه في دين والده: «فحسبت ما عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومائتي ألف [أي مليونان ومائتا ألف] فلقي حكيم بن حزام عبدالله بن الزبير فقال حكيم: يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ فكتمه فقال: مائة ألف، فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسعُ لهذه، فقال له عبدالله: أفرأيت إن كانت ألفي ألف ومائتي ألف؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. وهذا يدل على كرم حكيم تعليه .

الثاني: كرمُ عبدالله بن جعفر تَخِيَّهَا ؛ فإنه كان يطلب الزبير أربعمائة ألف فقال لعبدالله بن الزبير : إن شئتم تركتها لكم ، فامتنع عبدالله بن الزبير من ذلك وأعطاه من الغابة . وهذا يدل على كرم عبدالله بن جعفر تَخِيَّهَا ؛ قال الحافظ ابن حجر تَخَلَلله : «وفيه بيان جود ابن جعفر لسماحته بهذا المال العظيم» . (٣) وهذا يبين للداعية أهمية الكرم والجود وأثره في الدعوة إلى الله عَرَيَكُ . (٤)

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ٢٣٤.

 <sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٢٩، الدرس الثالث، ورقم ١٣٢، الدرس الرابع، ورقم ١٤٣، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٣٥، الدرس الثالث.

#### سادساً: من صفات الداعية: العفة وقوة النفس:

مما يدل على قوة النفس وعفتها ما فعله عبدالله بن الزبير تَعِرُهُم مع حكيم ابن حزام وعبدالله بن جعفر؛ فإن حكيم بن حزام تعلي طلب عبدالله بن الزبير أن يعينه على قضاء دين الزبير فامتنع ابن الزبير من ذلك، وسأله عبدالله بن جعفر تَعِرُهُم أن يضع الدين عن الزبير وكان أربعمائة ألف فامتنع عبدالله بن الزبير عن ذلك، وهذا يدل على عفة عبدالله بن الزبير تَعِرُهُم وقوة نفسه، قال الحافظ ابن حجر عَرِير العلم قبوله ما سأله الحافظ ابن حجر من المعاونة، وما سأله عبدالله بن جعفر من المحاللة»(١).

## سابعاً: أهمية النية الصالحة:

إن النية الصالحة من الصفات العظيمة التي يفوز صاحبها بسعادة الدنيا والآخرة، وهي من أسباب البركة، ومما يدل على ذلك ما وقع في هذا الحديث في قصة دين الزبير بن العوام، وأن دينه بلغ ألفي ألف ومائتي ألف، ولم يكن له في الظاهر من المال إلا الغابة اشتراها بمائة وسبعين ألفاً، ثم باعها ابنه عبدالله بأموال طائلة عظيمة فاجتمعت تركته فكان جميع المال خمسين ألف ألف ومائتى ألف: [أي خمسين مليوناً ومائتى ألف] قُضى منها الدين وأُخرجت الوصية ووزِّع الباقي على الورثة، وهذا يدل على أن الله عن بارك في مال الزبير؛ لنيته الصالحة تعلى وسمعت سماحة العلامة عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول في فوائد هذا الحديث إنه: «بركة من الله؛ لحسن النية، فبارك الله له، وهذا من ثمرات النية الصالحة»(٢)، وهذا يؤكد أهمية النية الصالحة وأثرها وثمراتها، والله المستعان. (٣)

\*\*\*

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) سمَّعته من سماحته أثناء شرَّحه لحديث رقم ٣١٢٩، من صحيح البخاري. [ثم بكي سماحة الشيخ حفظه الله].

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ١٢٢، الدرس السادس.

# ١٤- بَابُ إِذَا بَعَثَ الإِمَامُ رَسُولًا فِي حَاجَةٍ، أَوْ أَمَرَهُ بِالمُقَامِ، هَلْ يُسْهَمُ لَهُ؟

١٦٢ – [٣١٣٠] – حَدَّثَنَا مُوسَىٰ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَوْهِبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١) رَيَحْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ بَنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَنْ شَهِدَ بَدْراً وَسَهْمَهُ» (٢).

وفي رواية: «كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لَا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَداً، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَتْرُكُ أَصَحابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ». (٣)

وفي رواية: عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ: ﴿جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ عُثْمَانَ، فَذَكَرَ عَنْ مَحَاسِنِ عَمَلِهِ، قَالَ: لَعَلَّ ذَاكَ يَسُوءُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَرْغَمَ اللهُ بِأَنْفِكَ. ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ عَلِيٍّ، فَذَكَرَ مَحَاسِنَ عَمَلِهِ قَالَ: هُو ذَاكَ، بَيْتُهُ أَوْسَطُ بُيُوتِ النَّبِيِّ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ عَلِيٍّ، فَذَكَرَ مَحَاسِنَ عَمَلِهِ قَالَ: هُو ذَاكَ، بَيْتُهُ أَوْسَطُ بُيُوتِ النَّبِيِّ وَلَا اللهُ بِأَنْفِكَ، انْطَلِقْ وَالَ: فَأَرْغَمَ اللهُ بِأَنْفِكَ، انْطَلِقْ فَاجْهَدْ عَلِيَّ جَهْدَكَ ». (٤)

وفي رواية: عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهِبِ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ حَجَّ الْبَيْتَ فَرَأَى قَوْماً جُلُوساً فَقَالَ: مَنْ هَؤُلَاء الْقُعُودُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ قُرَيْشٌ، قَالَ: مَنِ الشَّيْخُ؟ جُلُوساً فَقَالَ: مَنْ هَؤُلَاء قُرَيْشٌ، قَالَ: مَنِ الشَّيْخُ؟ قَالَ: أَنْشُدُكَ قَالُوا: ابْنُ عُمَرَ فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ أَتُحَدِّثُنِي؟ قَالَ: أَنْشُدُكَ بِحُرْمَةِ هَذَا الْبَيْتِ أَتَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ١.

<sup>(</sup>۲) [الحديث ٣١٣٠] أطرافه في: كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رَبِّ ، باب مناقب على بن أبي القرشي رَبِّ ، باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رَبِّ ، ٤٧٧٤، برقم ٣٧٠٤. وكتاب المغازي، باب قول الله عالمي الهاشمي أبي الحسن رَبِّ ، ٤٧٧٤، برقم ٣٧٠٤. وكتاب المغازي، باب قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْمَمْعَانِ إِنَّمَا اَسَرَّلَهُمُ الشَّيْطِنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدَ عَفَا اللهُ عَنَهُمُ اللهِ عَفُورُ حَلِيمُ ﴾ (٤١٤، برقم ٢٠٦٥) و كتاب تفسير القرآن، باب: ﴿ وَقَنْلِهُمْ مَقَى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ اللّهِ عَلَى الظّلِينَ ﴾ (١٨٤، و ١٨٥، برقم ٣٥١) و ١٥٤، و ١٥٥٤ و ١٥٥٤ و ٢٣٩، و ١٨٤ و ١٨٤ و ٢٣٩، برقم القرآن، باب ﴿ وَقَنْلِوُهُمْ حَقَى لَا تَكُونَ فِنَهُ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّهِ ﴾ ، ١٢٢ و ٢٣٩، برقم ١٤٥٠ و ٢٥٥ و ٢٠١، برقم ٢٠٥٠ و ٢٥٠ و ٢١٠)، برقم ٥٩٠٠

<sup>(</sup>٣) الطرف رقم: ٣٦٩٨.

<sup>(</sup>٤) الطرف رقم: ٣٧٠٤.

فَتَعْلَمُهُ تَعَيَّبَ عَنْ بَدْرٍ فَلَمْ يَشْهَدْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَتَعْلَمُ أَنَّهُ تَخَلَفَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ فَكَبَّرَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَعَالَ لأُخْبِرَكَ وَلأُبَيِّنَ اللهُ عَمَّا سَأَلتنِي عَنْهُ أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللهُ عَفَا عَنْهُ، وَأَمَّا تَغَيَّبُهُ عَنْ بَدْرٍ لَكَ عَمَّا سَأَلتنِي عَنْهُ أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَشْهَدُ أَنَّ الله عَفَى عَنْهُ، وَأَمَّا تَغَيِّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحِدٌ أَجُر رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً وَسَهْمَهُ ". وأَمَّا تَغَيِّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحدٌ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً وَسَهْمَهُ ". وأَمَّا تَغَيِّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحدٌ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً وَسَهْمَهُ ". وأَمَّا تَغَيِّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحدٌ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدُراً وَسَهْمَهُ ". وأَمَّا تَغَيَّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحدٌ أَكَا لَكُ بَعْمَانَ مَعْنَ عُرُانَهُ وَكُانَتُ " بَيْعَةُ الرِّضُوانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ لَهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ لَبَعْتُهُ مَكَانَهُ ، فَبَعْتُ عُثْمَانَ وَكَانَتُ " الْيَعْهُ بِيدِهِ الْيُمْنَى: "هَذِهِ يَكُ عَنْمَانَ " فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ فَقَالَ : "هَذِه لِعُثْمَانَ " اذْهَبْ بِهَذَا الْآلان مَعَكَ ". (٢) عَقْمَانَ " وَهُرَبُ بِهُذَا الْآلان مَعَكَ ". (٢)

وفي رواية: عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِظَهُمَا ، أَتَاهُ رَجُلاَنِ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَا: إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا وَأَنَّتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ؟ فَقَالَ: يَمْنَعُنِي أَنَّ اللهُ حَرَّم دَمَ أَخِي فَقَالَا: أَلَمْ يَقُلِ اللهُ ﴿ وَقَانِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فَقَالَا: أَلَمْ يَقُلِ اللهُ ﴿ وَقَانِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فَقَالَ: قَالَانُ اللهُ ﴿ وَقَانِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فَقَالَا: أَلَمْ يَقُلِ اللهُ ﴿ وَقَانِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فَقَالَ: قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِنْنَةٌ ، وَكَانِ الدِّينُ للهُ وَأَنْتُمْ تَريدُونَ أَنْ أَنْ اللهِ يَتُكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللهِ . (٤)

وفي رواية: عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ صَالَحَهُا أَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ ﴿ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفَّنَتَلُوا ﴾ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَلا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ إلى آخِرِ اللهَ فِي كِتَابِهِ ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي أَغْتَرُ بِهَذِهِ اللّايَةِ وَلَا أُقَاتِلُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْتَرَ بِهَذِهِ اللّايَةِ الَّتِي يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللهُ يَقُولُ اللهُ يَقُولُ : فَإِنَّ الله يَقُولُ اللهُ يَقُولُ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ فِئنَةٌ ﴾ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله يَكُنْ إِذْ

 <sup>(</sup>١) هكذا في النسخة السلفية المطبوعة مع فتح الباري، ٧/٣٦٣، وفي النسخة المعتمدة «وكان بيعة الرضوان»
 وكذا في نسخة استانبول، ٥/ ٣٤.

<sup>(</sup>٢) من الطّرف رقم: ٤٠٦٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم: ٤٥١٣.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ٩٣.

كَانَ الإِسْلاَمُ قَلِيلاً، فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ إِمَّا يَقْتُلُوهُ، وَإِمَّا يُوثِقُوهُ، حَتَى كَثُرَ الإِسْلامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فَلَمّا رَأَى أَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ فِيمَا يُرِيدُ قَالَ: فَمَا قَوْلُكَ في عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ؟ أَمَّا عُثْمَانُ فَكَانَ اللهُ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ؟ أَمَّا عُثْمَانُ فَكَانَ اللهُ قَدْ عَفَا عَنْه فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَعْفُوا عَنْهُ، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ عَلِي وَخَتَنُهُ، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ عَلِي وَخَتَنُهُ، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ عَلِي وَخَتَنْهُ، وَأَمَّا عَلِي فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ عَلِي وَخَتَنْهُ، وَأَمَّا عَلِي فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَخَتَنُهُ، وَأَمَّا عَلِي فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَخَتَنُهُ، وَأَمَّا عَلِي فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ وَعَذِهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وفي رواية: عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا أَو إِلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلٌ: كَيْفَ تَرَى فِي قِتَالِ الْفِتْنَةِ؟ فَقَالً: وَهَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ؟ كَانَ مُحَمَّدٌ عَيَالَةٍ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ الدُّخُولُ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً، وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ. (٢)

وفي رواية: قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُالله بْنُ عُمَرَ فَرَجَوْنَا أَنْ يُحَدِّثَنَا حَدِيثاً حَسَناً قَالَ: فَبَادَرَنَا إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ حَدِّثْنَا عَنِ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ ﴾ فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ ثَكِلَتْكَ وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِنْنَةً ﴾ فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ ثَكِلَتْكَ أَمُّكَ؟ إِنَّمَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَلِيهِمْ فِتْنَةً ، وَكَانَ الدُّخُولُ فِي دِينِهِمْ فِتْنَةً ، وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ. (٣)

## ○ شرح غريب الحديث:

\* «فأرغم الله أنفك» أي ألصقه بالرَّغَام وهو التراب، هذا هو الأصل، ثم
 استعمل في الذُّلِّ والعجز عن الانتصاف والانقياد على كره. (٤)

\* «وختنه» أي زوج ابنته، والأختان من قبل المرأة، والأحماء من قبل الرجل،
 والصهر يجمعهما، وخاتن الرجل الرجل إذاتزوج إليه. (٥)

\* «ثكلتك أمك» أي فقدتك، والثكل: فقد الولد، ويجوز أن تكون من

<sup>(</sup>١) الطرف رقم: ٤٦٥٠.

<sup>(</sup>٢) الطرف رقم: ٤٦٥١.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم: ٧٠٩٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الغين، مادة: «رغم»، ٢/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: المرجع السابق، باب الخاء مع التاء، مادة: «ختن»، ٢/١٠.

الألفاظ التي تجري على ألسنة العرب ولا يراد بها الدعاء، كقولهم تربت يداك، وقاتلك الله . (١)

\* «اجهد عليَّ جهدك» أي ابلغ غايتك في هذا الأمر واعمل في حقي ما تستطيع وتقدر عليه. (٢)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

- ١ أهمية النية الصالحة.
- ٢- من صفات الداعية: العدل.
- ٣- من وظائف الداعية الدفاع عن أئمة الهدى والتماس العذر لهم.
  - ٤- من أساليب الدعوة: استخدام الشدة مع بعض المدعوين.
    - ٥- أهمية الكف عما جرى بين الصحابة ﷺ.
      - ٦- من أساليب الدعوة: الجدل.
      - ٧- أهمية اعتزال الفتن المضلة .
      - ٨- أهمية الاستدلال بالأدلة الشرعية .

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: أهمية النية الصالحة:

النية الصالحة من أهم الأعمال القلبية التي ينبغي أن يتصف بها كل مسلم ؟ لما في ذلك من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة (٣) ، وفي هذا الحديث دلالة على النية الصالحة ، وأنه يكتب للعبد الصالح ما نوى ولم يقدر على عمله ؛ ولهذا قال النبي عَلَيْ لعثمان بن عفان حينما لم يشهد بدراً: «إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه» ؛ لأنه تراثي كان مشغولًا بتمريض بنت رسول الله عَلَيْ وكانت

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الثاء مع الكاف، مادة: «ثكل»، ٢١٧/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق، باب الجيم مع الهاء، مادة: «جهد»، ٣١٩/١، وشرح الكرماني على صحيح البخاري، ٢٤٤/١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: بستان العارفين، للإمام محيى الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، ص ٢٢-٢٧.

زوجته، ولو لم يشغل بذلك لكان من المجاهدين فأعطاه الله عَرَبَكُ ما نوى . (١)

#### ثانياً: من صفات الداعية: العدل:

العدل من أهم الصفات الحميدة التي ينبغي لكل مسلم أن يتصف بها وخاصة الداعية إلى الله عن ، وقد ظهر ذلك في هذا الحديث؛ لقول عبدالله بن عمر تعطيقها: «كنا لا نعدل بأبي بكر أحداً، ثم عمر، ثم عثمان» ولم يقدم أباه على أبي بكر حمية، ولكن حمله إيمانه على الصدق، وهذا هو العدل، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وأنهم يرتبون أصحاب النبي على حسب فضلهم وسبقهم للإسلام وجهادهم وأنهم يرتبون أصحاب النبي على حسب فضلهم وسبقهم للإسلام وجهادهم النه وغلام الصحابة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، قال الإمام ابن تيمية كَالله: «ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله» (٢)، وقد استقر إجماع الصحابة على ترتيب هؤلاء الأربعة في الفضل وفي الخلافة، وهذا هو العدل الذي أخذ به أهل السنة والجماعة أهل الصراط المستقيم. (٤) وهذا هو العدل الذي أخذ به أهل الداعية ينبغي له أن يبتعد عن طرق أهل البدع (٥)، ويلتزم بصفة العدل في جميع أحواله. (٢)

### ثالثاً: من وظائف الداعية: الدفاع عن أئمة الهدى والتماس العذر لهم:

لاشك أن من الأعمال المباركة: الدفاع عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى من الصحابة، والتابعين، ومن سلك طريقهم من أهل العلم والإيمان؛ ولهذا دافع عبدالله بن عمر تَعَطِيْهُمَا عن علي بن أبي طالب وعن عثمان تَعَطِيْهُمَا، فقال لهذا الرجل الضال الذي يظهر عداوته لعلي تَعْلِيْهَا: «فأرغم الله بأنفك انطلق

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٢٢، الدرس السادس.

<sup>(</sup>٢) العقيدة الواسطية، ص ٤٢.

 <sup>(</sup>٣) انظر: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، للحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي،
 ٧/ ١٣١٠-١٤٢٥، ومختصر سيرة النبي ﷺ وسيرة أصحابه العشرة، للحافظ أبي محمد عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي، ص ٧٤-١١٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الاعتصام، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، ٢/ ٨٠١-٨٠٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: المرجع السابق، ٢/ ٧١٨- ٧٣٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ٦٠، الدرس الثاني، ورقم ٦٤، الدرس الأول، ورقم ٩٦، الدرس الرابع.

فاجهد على جهدك!»، وقال تولي في الدفاع عن عثمان حين سأل هذا الضال: «أما عثمان فكان الله قد عفا عنه وكرهتم أن تعفوا عنه، وأما علي فابن عم رسول الله علي وختنه»، ثم أخذ يذكر من محاسن على وعثمان تعلي المحتى أفحم هذا الضال فذهب خائباً، وقال له ابن عمر تعلي الذهب بهذا الآن معك»، قال العيني تعمل أب أي اقرن هذا العذر بالجواب حتى لا يبقى لك فيما أجبتك به حجة على ما كنت تعتقد»(١)، فينبغي للداعية أن يدافع عن الصحابة علي وعن أئمة الهدى من علماء أهل السنة والجماعة، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالحسنى.

#### رابعاً: من أساليب الدعوة: استخدام الشدة مع بعض المدعوين:

الأصل في الأساليب في الدعوة إلى الله عَرَيْكُ الرفق واللين، ولكن من المدعوين من لا يجدي ولا ينفع فيه ومعه إلا الشدة والقوة؛ ولهذا استخدم عبدالله بن عمر صَرِيَكِهُمَّا أسلوب الشدة مع الرجل الضال الذي يطعن في علي وعثمان صَرِيَكِهُمَّا، فقال: «أرغم الله بأنفك»، وقال صَرِيَكِهُ : «قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله»، وهذا فيه قوة في الأسلوب، ولكن لا يُفعل ذلك إلا مع الأمن من الوقوع في المفاسد، والله المستعان. (٢)

#### خامساً: أهمية الكف عما جرى بين الصحابة ﷺ:

<sup>(</sup>١) عمدة القاري، شرح صحيح البخاري، ٢٠٧/١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ١١٦، ألدرس العاشر.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح العقيدة الواسطية، لابن تيمية، تأليف محمد خليل الهراس، ص ٢٥٠.

السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة بين «ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم، منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص، وغُير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذرون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن وجد. . »، ثم قال كَالَمُ الله أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد كانوا فيها مجتهدين، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور »(١).

### سادساً: من أساليب الدعوة: الجدل:

إن أسلوب الجدل من الأساليب النافعة عند الحاجة إليه في الدعوة إلى الله عن السلوب الجدل من الأساليب النافعة عند الحاجة إليه في الدعوة إلى الله عن على وعثمان رسطينها في على وعثمان رسطينها في هذا الحديث، فسأله أولًا عن عثمان وعن تخلفه، فرد عليه ابن عمر بقوله: أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله عليه وكانت مريضة فقال له النبي رسول الله وكانت مريضة فقال له النبي رسول الله وخان الله أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه ، وسأل هذا الرجل الضال عن على وجادله رسول الله وخته . . . » وجادله رسول الله وخته المحدل عند وجادله رسول الله ولكن بالحسنى . (٢)

## سابعاً: أهمية اعتزال الفتن المضلة:

ظهر في هذا الحديث أهمية اعتزال الفتن المضلة؛ ولهذا اعتزل عبدالله بن

<sup>(</sup>۱) العقيدة الواسطية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص ٤٣، وانظر: فضائل الصحابة للإمام أحمد بن شعيب النسائي، ص ١٥-٢١٧، والعواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد النبي ﷺ، للإمام القاضي أبي بكر بن العربي المالكي، ص ٧٧، وص ١٥٥، وص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: ألحديث رقم ١٢٩، الدرس الرابع.

عمر تَعْطِيْهُمَّا الفتن كما جاء في هذا الحديث، فجادله بعض الناس في ذلك فقال: «قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، ويكون الدين لغير الله»، وهذا يؤكد اعتزال الفتن المضلة، أسأل الله لي ولجميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة. (١)

#### ثامناً: أهمية الاستدلال بالأدلة الشرعية:

الاستدلال بالأدلة الشرعية من الأمور المهمة التي ينبغي للداعية أن يعتني بها في دعوته إلى الله عن ؛ كما لها من التأثير على المدعوين وإقناعهم؛ ولهذا استخدمها عبدالله بن عمر مَعِيَّة في هذا الحديث، فرد على الرجل الضال الذي طعن في عثمان، وبين له بالدليل أن النبي على قال لعثمان: "إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه"، واستدل مَعَيِّ على عدم الدخول في القتال في الفتنة بقوله عَنَّ : ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ (٢)، وهذا فيه خَلِدًا فِيها وَعَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ (٢)، وهذا فيه تخويف من الدخول في الفتن العمياء المضلة. (٣)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رِقم ١٩، الدرس الثاني، ورقم ١٥٠، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الَّايَةُ: ٩٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٧٧، الدرس الحادي عشر، ورقم ٩٤، الدرس الثامن.

١٥- بَابُ: وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمين مَا سَأَلَ هَوَازِنُ النَّبِيَ ﷺ عَلِي الْمُسْلِمين مَا سَأَلَ هَوَازِنُ النَّبِي ﷺ يَعِدُ النَّاسَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنَ الْفَيْءِ ،
 وَالأَنْفَالِ مِنَ الْخُمُسِ وَمَا أَعْطَىٰ الأَنْصَارَ ، وَمَا أَعْطَىٰ جَابِر بْنَ عَبْداللهِ مِنْ تَمْرِ خَيْبرَ .

174 - [٣١٣٣] - حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ عَبدِالوَهَابِ: حَدَّثَنَا حَمَادُ: حَدَّثَنَا مَالُكُنْنِيُ - وَأَنَا لِحديثِ أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عاصِمِ الكُلَيْنِيُ - وَأَنَا لِحديثِ الْقَاسِم أَحفَظُ - عَنْ زَهْدَم قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَىٰ (١) ، فَأَتَى ذِكرُ دَجَاجةٍ وَعِندَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْم اللهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنْ الْمَوالِي ، فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيتُهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْم اللهِ أَحْمَلُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: إِنِي آتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فِي نَفَرِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلهُ ، فَقَالَ: ﴿ وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ ، وَمَا كُمْ عَنْ ذَلِكَ: إِنِي آتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ بِنَهْبِ إِبلِ فَسَأَلَ عَنَا فَقَالَ: ﴿ وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ ، وَمَا عَنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ » . وَأُتِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ بِنَهْبِ إِبلِ فَسَأَلَ عَنَا فَقَالَ: ﴿ أَيْنَ النَّفُرُ مِنَ الأَشْعَرِيُّونَ؟ » فَأَمرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ اللَّرَى ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا: مَا صَنَعْنَا؟ لَا اللهُ عَلَيْهُ بَنَهُ إِبلُو فَسَأَلَ عَنَا فَقَالَ: مَا صَنَعْنَا؟ لَا اللهُ عَلَيْ وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ عَلَيْ وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ تَحْمِلَنَا ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا ، فَعَلَنَا: ﴿ وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ وَلَكُ أَنَا عَمْلَكُمْ ، وَلِكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ ، وَإِنِي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ الْمَنِي فَالَدِي هُو خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا» . (٢) وَلَكَ قَالَ: عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلّا أَتَيْتُ اللّذِي هُو خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا» . (٢)

وفي رواية: لَمَّا قَدِمَ أَبُو مُوسَى أَكْرَمَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ جَرْمٍ وَإِنَّا لَجُلُوسٌ عِنْدَهُ، وهُوَ يَتَغَدَّى دَجَاجاً وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ فَدَعَاهُ إِلَى الْغَدَاءِ، فَقَالَ: إِنِّي رَأْيْتُهُ

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ٦٦.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٣١٣٣] أطرافه في: كتاب المغازي، باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن، ٥/ ١٤٢، برقم ٢٥٨٥. وكتاب المغازي، باب غزوة العسرة، ٥/ ١٥٠، برقم ٢٤١٥. وكتاب الذبائح والصيد، باب لحم الدجاج، ٢/ ٢٨٤، برقم ٢٥٥٥ و ١٥٥٥. وكتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللّغِو فِي آَيْمَنِكُم . . ﴾ إلى قوله: ﴿ لَمُلَكُّرُ تَشَكُّرُونَ ﴾ الآية، ٧/ ٢٧٥، برقم ٣٦٢٣. وكتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، ٧/ ٢٨٢، برقم ٢٦٤٩. وكتاب الأيمان والنذور، باب اليمين الأيمان والنذور، باب اليمين فيما لايملك وفي المعصية وفي المغضب، ٧/ ٢٨٠، برقم ٢٦٧٨ و ٢٦٨٠. وكتاب كفارات الأيمان، باب الكفارة قبل الحنث الاستثناء في الأيمان، ٧/ ٣٠٠، برقم ٢١٧٨ و ٢١٩٩. وكتاب كفارات الأيمان، باب الكفارة قبل الحنث وبعده، ٧/ ٣٠٠، برقم ٢٧١٩. وكتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَمْمَلُونَ ﴾، وبعده، ٧/ ٣٠٣، برقم ٥٧٩٠. وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها، أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، ٣/ ٢٦٨، برقم ١٦٤٩.

يَأْكُلُ شَيْئاً فَقَذِرْتُهُ، فَقَالَ: هَلُمَّ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَأْكُلُهُ فَقَالَ: إِنِّي حَلَفْتُ لَا النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ: إِنِّي حَلَفْتُ لَا النَّبِيَ عَلَيْ فَفَرٌ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَعَلْفَ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا ثُمَّ لَمْ يَلْبَثِ النَّبِيُ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلْفَ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا ثُمَّ لَمْ يَلْبَثِ النَّبِي عَلَيْ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلْفَ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا ثُمَّ لَمْ يَلْبَثِ النَّبِي عَلَيْ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلْفَ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا ثُمَّ لَمْ يَلْبَثِ النَّبِي عَلَيْ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّهِ إِلَى فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ فَلَمَّا قَبَضْنَاهَا قُلْنَا تَعَفَّلْنَا النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّهِ إِلَى اللهِ إِلَى فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ فَلَمَّا قَبَضْنَاهَا قُلْنَا تَعَفَّلْنَا النَّبِي عَلَيْ عَيْنَاهَا قُلْنَا تَعَفَّلْنَا النَّبِي عَلَيْ عَيْنَاهَا قُلْنَا تَعَفَّلْنَا النَّبِي عَلَيْ اللهِ إِنَّا وَسُولَ الله إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلْنَا وَلَكُونُ لَا أَحِلْفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلّا وَقَدْ حَمَلْتَنَا قَالَ: «أَجَلُ وَلَكِنْ لَا أَحِلْفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلّا أَنْتُ اللَّذِي هُو خَيْرٌ مِنْهَا " (١)

وفي رواية: عن أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى تَعْلَىٰ قَالَ: أَرْسَلَني أَصْحَابِي إِلَى رسُولِ اللهِ ﷺ، أَسْأَلُهُ الحُمْلانَ لَهُمْ إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ، وَهي غَزْوَةُ تَبُوكَ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، فَقَالَ: «وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ»، وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ وَلَا أَشْعُرُ وَرَجَعْتُ حَزِيناً مِنْ مَنْع النَّبِيِّ عَيَّكِيٌّ وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ عَكِيٌّ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيَّ فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُم الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَلَمْ أَلْبَثْ إِلَّا سُوَيْعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلاِّلًا يُنَادِي أَيْ عَبْدَاللهِ بْنَ قَيْسِ فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ: أَجِبْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَدْعُوكَ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ: «خُذْ هَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ وَهَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ \_ لِسِتَّةِ أَبْعِرَةٍ ابْتَاعَهُنَّ حِينَئِذٍ مِنْ سَعْدٍ \_ فَانْطَلِقْ بِهِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ: إِنَّ اللهَ \_ أَو قَالَ \_ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ فَارْكَبُوهُنَّ ﴾ فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِمْ بِهِنَّ فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هؤُلَاءِ، وَلٰكِنِّي وَاللهِ لَا أَدَعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِي بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رسُولِ اللهِ ﷺ، لَا تَظُنُّوا أَنِّي حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا لِي: إِنَّكَ عِنْدَنا لَمُصَدَّقٌ، وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ فَانْطَلَقَ أَبُو مُوسَىٰ بِنَفَرِ مِنْهُمْ حَتَّى أَتَّوُا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنْعَهُ إِيَّاهُمْ ثُمَّ إعْطَاءَهُمْ بَعْدُ فَحَدَّثُوهُمْ بِمِثْل

 <sup>(</sup>١) من الطرف رقم: ٤٣٨٥.

مَا حَدَّثَهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَىٰ. (١)

وفي رواية: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ دَجَاجاً». (٢)

وفي رواية: «وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ» قَالَ: ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ نَلْبَثَ، ثُمَّ أُتِي بِثَلاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَىٰ فَحَمَلَنَا عَلَيْهَا».

وفيها: «مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللهُ حَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْها إِلَّا كَفَّرتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرتُ عَن يَمِينِي ». (٣)

وفي رواية: عن زَهْدَم: «كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمِ وَبَيْنَ الأَشْعَرِيِّينَ وُدُّ وإِخَاءٌ، فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحُمُ دَجَاجٍ...» الحديث. (٤) وفي رواية: عَن زَهْدم الْجَرْمِيِّ أَيْضاً: «كُنَّا عنْد أَبِي مُوسَى وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنَ جَرْم إِخَاءٌ وَمَعْرُوف...» الحديث. (٥)

وفي رواية: « أُخْبِرْكَ أَوْ أُحَدِّثْكَ إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنْ الأَشْعَريتِّينَ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ، وَهُوَ يَقْسِمُ نَعَماً مِنْ نَعَم الصدقة». (٦)

### ○ شرح غريب الحديث:

«بنهب إبل» أي غنيمة إبل، والنهب الغارة والسَّلْب. (٧)

\* «ذود» الذود من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة ولا واحدلها من لفظها: كالنعم. (^)

<sup>(</sup>١) من الطرف رقم: ٤٤١٥.

<sup>(</sup>٢) من الطرف رقم: ١٧٥٥.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم: ٦٦٢٣.

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم: ٦٦٤٩.

<sup>(</sup>٥) من الطرف رقم: ٦٧٢١.

<sup>(</sup>٦) من الطرف رقم: ١٨٥٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب النون مع الهاء، مادة: «نهب»، ٥/١٣٣.

<sup>(</sup>A) المرجع السابق، باب الذال مع الواو، مادة: «ذود»، ٢/ ١٧١.

- \* «غر الذرى» جمع ذِرْوَةٍ وهي سنام البعير وذِرْوَةُ كل شيءٍ: أعلاه. (١)
- \* «من جرم» نسبة إلى قبيلة «الجرمي» بفتح الجيم وسكون الراء، وهي نسبة إلى جرم بن ريان بن عمران بن الحاف بن قضاعة، وفي بجيلة: جرم بن علقمة بن أنمار، وفي عاملة: جرم بن شعل بن معاوية بن عاملة، وفي طيء جرم وهو ثعلبة بن عمرو بن الغوث. (٢)
  - \* «تغفلنا يمينه» أي جعلناه غافلاً عن يمينه بسبب سؤالنا. (٣)
    - \* «وجد في نفسه عليَّ» أي غضب. (٤)

## ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

- ١- أهمية الاستدلال بالأدلة الشرعية .
- ٢- من صفات الداعية: إضافة النعم إلى الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ ال
- ٣- أهمية الحنث في اليمين والتكفير عنها للمصلحة الراجحة .
- ٤- أهمية تحصيل العلم من مصادره الأصلية مباشرة والتثبت في ذلك.
  - حرص السلف الصالح على الدقة في نقل الحديث.
    - ٦- من صفات الداعية: الكرم.
    - ٧- أهمية الاستثناء في اليمين.
    - ٨- من أدب الداعية: إكرام الضيف.
    - ٩- من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة تبوك.
  - ١٠ من صفات الداعية: الصبر على الابتلاء والامتحان.
    - ١١- حرص الصحابة على الجهاد والدعوة.

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الذال مع الراء، مادة: «ذرا»، ٢/ ١٥٩، وانظر: ٣/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: اللباب في تهذيب الأنساب، لابن الأثير، ١/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الغين مع الفاء، مادة: «غفل»، ٤/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح غريب الحديث، رقم ١٤٧، ١٤٨.

١٣ - من أساليب الدعوة: التأكيد بالقسم.

١٤- من أساليب الدعوة: تأديب بعض المدعوين بالقول.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: أهمية الاستدلال بالأدلة الشرعية:

الاستدلال بالأدلة الشرعية يزيد اليقين ويزيل اللبس؛ ولهذا استدل أبو موسى الأشعري تَغِانِينَهُ على جواز التكفير عن اليمين لمن حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه فقال عن النبي ﷺ إنه قال: «وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها»، وقال أبو موسى لمن استقذر أكل الدجاج: «هلم فإني رأيت النبي ﷺ يأكله»، وهذا يؤكد أهمية الاستدلال بالأدلة الشرعية . (١)

### ثانياً: من صفات الداعية: إضافة النعم إلى الله عَرَضًا:

النعم من فضل الله عَرَيْكُ وإحسانه على عباده، فينبغي أن تنسب إلى الله الكريم؛ ولهذا نسب النبي ﷺ نعمة حمل المجاهدين على الذود إلى الله ﷺ ؛ لأنه الذي يسَّرها، فقال عَلَيْ للأشعريين: «لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم»، وهذا يؤكد أهمية إضافة النعم لمسديها والمنعم بها سبحانه. (٢)

## ثالثاً: أهمية الحنث في اليمين والتكفير عنها للمصلحة الراجحة:

إن من يسر الإسلام وسماحته أن المسلم إذا حلف على أمر من الأمور ثم رأى بأن غيره خيرٌ منه؛ فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير؛ ولهذا قال عليه في هذا الحديث: «وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير»، قال الإمام النووي كَظَّكُللهُ: «وفي هذه الأحاديث دلالة على أن من حلف على فعل شيء أو تركه، وكان الحنث خيراً من التمادي على اليمين استحب له الحنث وتلزمه الكفارة، وهذا متفق

 <sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٧٧، الدرس الحادي عشر، ورقم ٩٤، الدرس الثامن.
 (٢) انظر: الحديث رقم ٤٦، الدرس السادس عشر، ورقم ١٠٦، الدرس الخامس، وفتح الباري، لابن حجر، ١١٤/١١.

عليه، وأجمعوا على أنه لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث، وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث، وعلى أنه لا يجوز تأخيرها عن الحنث، وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين المائي وهذا يؤكد أهمية الحنث في اليمين إذا رأى الحالف ما هو خير، والحمد لله.

## رابعاً: أهمية تحصيل العلم من مصادره الأصلية مباشرة والتثبت في ذلك:

العلم أعظم الكنوز التي ينعم الله بها على من يشاء من عباده، فينبغي أن يطلب من مصادره الأصلية، وسماعه من أهله مباشرة على قدر الاستطاعة، والتثبت في ذلك، وقد ثبت في هذا الحديث ما يؤكد ذلك، وذلك: «أن النبي على أعطى عبدالله بن قيس ستة أبعرة؛ ليحمل عليها أصحابه، فانطلق بها إلى قومه ثم قال: إن النبي على يحملكم على هؤلاء ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله على لا تظنوا أني حدثتكم شيئاً لم يقله رسول الله على فقالوا له: إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت، فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله على وهذا يؤكد أهمية تلقي العلم عن أهله مباشرة إن أمكن ذلك. (٢)

# خامساً: حرص السلف الصالح على الدقة في نقل الحديث:

كان السلف الصالح يحرصون على الدقة في نقل الحديث كما جاء عن رسول الله على ذلك قول النبي على: «وإني والله إن شاء الله، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني»، قال الكرماني كَالله الله الله الله الذي هو خير وكفرت عن يميني»، قال الكرماني كَالله الله على الراوي في تقديم: «أتيت» على «كفرت» أو العكس، وإما تنويع من تنويع رسول الله على إشارة إلى جواز تقديم الحنث وتأخيرها»(٣)، وهذا يدل على حرص السلف رحمهم الله على الدقة في نقل العلم. (١٤)

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم، ١١/ ١١٩، وانظر: فتح الباري، لابن حجر، ٨/ ١١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٧٧، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٣) شرح الكرماني على صحيح البخاري، ٢٣/٢٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس العاشر.

#### سادساً: من صفات الداعية: الكرم:

الكرم من الصفات الحميدة؛ ولهذا كان أكمل الخلق في الكرم هو إمامهم وخيرهم محمد بن عبدالله على وقد دل هذا الحديث على شيء من كرمه؛ فإنه أعطى خمس ذود، وفي الرواية الأخرى: «ستة أبعرة»؛ ليحمل عليه عبدالله بن قيس الأشعري وأصحابه عليه ، وهذا غَيضٌ من فيضٍ من كرم رسول الله عليه الم

## سابعاً: أهمية الاستثناء في اليمين:

كرم الله على عباده وإحسانه لا يحصى، ومن ذلك الاستثناء في اليمين بقول الحالف في قَسَمِهِ «إن شاء الله» فإذا قال ذلك لا يحنث ولا يحتاج إلى كفارة، وقد ثبت في هذا الحديث أن النبي ﷺ استثنى فقال : «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير» ، وثبت عنه ﷺ أن من حلف على يمين فاستثنى فيها فلا حنث عليه و لا كفارة، ففي حديث أبي هريرة ترضي عن قصة سليمان ﷺ حينما أقسم أن يطأ في ليلة واحدة مائة امراء كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله عَرَيْك ، ولم يقل: إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجل، فقال نبينا محمد عَيَّكِيْ : «لو قال: إن شاء الله لم يحنث وكان دركاً لحاجته» (٢)، قال الإمام النووي رَخُلَيْلُهُ في فوائد حديث قصة سليمان ﷺ: «ومنها أنه إذا حلف وقال متصلاً بيمينه: إن شاء الله تعالى، لم يحنث بفعل المحلوف عليه، وأن الاستثناء يمنع انعقاد اليمين؛ لقوله عليه ( «لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركاً لحاجته » ، ويشترط لصحة الاستثناء شرطان: أحدهما أن يقوله متصلاً باليمين، والثاني أن يكون نوى قبل فراغ اليمين أن يقول: «إن شاء الله» (٣)، ونقل يَخْلَمْتُهُ: إجماع المسلمين على أن قوله: «إن شاء الله» يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلاً، وأن الإِمام مالكاً، والأوزاعي والشافعي، والجمهور، يرون أن يكون قوله:

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٣٥، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، برقم ٧٤٢ه، ومسلم، برقم ١٦٥٤، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٣٤، ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ١١٩/١١.

إن شاء الله متصلاً باليمين من غير سكوت بينهما، ولا تضر سكتة النفَس<sup>(١)</sup>، فينبغي للداعية أن يحفظ يمينه، وإذا كان لابد من القسم استثنى في ذلك، والله المستعان.

## ثامناً: من أدب الداعية: إكرام الضيف:

لاشك أن من الَّاداب السامية إكرام الضيف، واستقباله بالسرور، والبشاشة، والاستقبال الحسن، والتبسم، وقد ظهر في هذا الحديث حسن الأدب مع الضيف؛ لأن أبا موسى الأشعري تَعْلَيْكُ دعا ضيفه؛ ليأكل معه ومع أصحابه الغداء فامتنع الضيف؛ لأنه قد حلف أن لا يأكل الدجاج؛ ولحرص أبي موسى على إكرامه أخبره أن النبي على بين أن من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه، وهذا يدل على حسن أدب أبي موسى تَطْفُيْهِ ؛ فإنه يطلب من الضيف أن يتغدَّى معه ويكفر عن يمينه؛ ولهذا قال الحافظ ابن حجر تَخَلَيْلهُ: «وفي الحديث دخول المرء على صديقه في حال أكله، واستدناء صاحب الطعام الداخل، وعرضه الطعام عليه، ولو كان قليلاً؛ لأن اجتماع الجماعة على الطعام سبب للبركة فيه»(٢)، وقد ذكر الله عَنَيْكُ قَصِةَ إِبْرَاهِيمُ ﷺ وَإِكْرَامُهُ لأَضْيَافُهُ فَقَالَ ﷺ : ﴿ هَلَ أَنْنَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنُمَّا قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ \* فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ ـ فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ \* فَقَرَّبُهُۥ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ (٣) وقد حث النبي ﷺ على إكرام الضيف، فعن أبي هريرة صَعْقِه عن النبي ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذِ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت «(٤)، وهذا يؤكد العناية بالضيف والاداب

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على صحيح مسلم، ۱/۹۱۱، وانظر: مختصر اختلاف العلماء، لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، اختصار أحمد بن علي الجصاص الرازي م ۲۳۵، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام محمد بن أحمد بن رشد، ١/١ م والمغني لابن قدامة المقدسي، ١/ ٤٨٤، المسألة رقم ١٧٩٧، والكافي له، ٢/٧، والمقنع، لعبدالله بن أحمد ابن محمد بن قدامة، ٢٧/ ٤٨٨، والشرح الكبير، لعبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة، ٢٧/ ٤٨٨، مسألة رقم ٤٨٩، والإنصاف في معرفة الراجع من الحلاف، لعلي بن سليمان بن أحمد المرداوي ٧/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٩/ ٦٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات، الآيات: ٢٤-٧٢.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الأدب، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، ٧/ ١٣٥، برقم ٦١٣٦، =

التي ينبغي للداعية أن يعتني بها . (١)

#### تاسعاً: من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة تبوك:

دل هذا الحديث على أن من تاريخ الدعوة ذكر غزوة تبوك، وما وقع فيها من الشدة والابتلاء، لقول أبي موسى صلي الشيخ المسلني أصحابي إلى رسول الله علي أسأله الحملان لهم إذ هم معه في جيش العسرة، وهي غزوة تبوك»، وقد كانت هذه الغزوة في السنة التاسعة للهجرة، وأظهر الله فيها كثيراً من المنافقين لرسول الله علي وفضحهم الله. أسأل الله لي ولجميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة. (٢)

#### عاشراً: من صفات الداعية: الصبر على الابتلاء والامتحان:

الله عَنَى يبتلي عباده بالسراء والضراء؛ ليختبرهم ويمتحنهم، فينبغي أن يُقابل ذلك بالشكر في السراء، والصبر في الضراء، وقد ظهر في هذا الحديث الابتلاء بالضراء والصبر على ذلك، وهو أن النبي على لا يحدما يحمل الأشعريين عليه؛ لقلة ما في اليد وشدة الحال، وهو سيد الخلق ويريد الغزو في جيش العسرة، ومع ذلك حصل له من الابتلاء ما جاء في هذا الحديث، فيقول لأبي موسى ومن معه: «والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه»، ثم يسر الله له عليه عليه فحملهم بفضل الله عنه بعد الصبر على هذه الشدة. (٣)

#### الحادي عشر: حرص الصحابة على الجهاد والدعوة:

إن الصحابة على كانوا أحرص الناس على الجهاد والدعوة إلى الله عَرَيْكُ ، ومما يدل على حرصهم ما ثبت في هذا الحديث أن أباموسى الأشعري رَوْكُ الله عَرَاكُ الله عَنْ الله عَرَاكُ الله عَراكُ الله عَرَاكُ الله عَرَاكُ الله عَراكُ الله عَمْ الله عَراكُ الله عَراكُ الله عَراكُ الله عَراكُ الله عَراكُ الله عَراكُ الله عَنْ الله عَراكُ الله عَلَاكُ الله عَراكُ الله

ومسلم، كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الضيف والجار ولزوم الصمت إلا عن الخير، ١/ ٦٨، برقم ٤٧.

<sup>(</sup>١) انظر: ٰالَّاداب الشَّرعية لابن مفلح ٢/ ٢٢ ، وغذاء الألباب، للسفاريني ٢/ ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر : البداية والنهاية لابن كثير، ٥/٣-١٨، وانظر: الحديث رقم ١٨٧، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس الثامن، ورقم ٦٦، الدرس الأول.

الله عَلَيْهِ ما يحملهم عليه، ثم يسر الله له عَلَيْهِ بعض الإبل فأعطاهم ستة أبعرة، وفي رواية «خمس ذود» فحملهم عليه، وهذا يؤكد حرص الصحابة على الجهاد؛ ولهذا جاء بعض الفقراء ليغزو مع رسول الله عَلَيْهُ فلم يجد لهم ما يحملهم عليه فنفى الله عنهم الحرج، قال عَنَى الله عَلَيْهُ فلم يجد لهم ما يحملهم عليه فنفى الله عنهم الحرج، قال عَنَى الله عَلَيْ الضَّعَفَآءِ وَلاعلى المَرْضَىٰ وَلاعلى النّبين فله عنهم الحرج، قال عَنَى الله عَنَى الله عَلَى المُحسنيين الله عنهم أَلْوَلَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لاَ أَحِدُ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ عَنْهُورٌ رَّحِيمٌ \* وَلاعلى الّذِينَ إِذَا مَا أَنَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لاَ أَحِدُ مَا عَلَى اللّهُ عَنْهُمْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَنْهُمْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا أَنُولَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لاَ أَحِدُ مَا اللّهُ عَنْهُمْ وَلَوْ اللّهُ عَنْهُمْ وَلَوْلُ وَأَعْبُنُهُمْ وَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَا اللّهُ يَعِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴾ (١) وهذا والله يدل على أعظم الحرص على الجهاد والدعوة فرضي الله عنهم. (٢)

### 

الصحابة على يحبون رسول الله على حبًا عظيماً، يفوق محبة النفس، والولد، والوالد، والناس أجمعين، ويشفقون عليه على ولهذا ثبت في هذا الحديث أن أبا موسى وأصحابه سألوا رسول الله على أن يحملهم، فقال على «والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه»، ثم بعد أن يسر الله له وأعطاهم خمس ذود، أو ستة أبعرة، فلما أخذوها وذهبوا قالوا: تغفلنا النبي على يمينه، لا نفلح، لا يبارك لنا، فرجعوا إلى النبي على فقالوا: إنا سألناك أن تحملنا فحلفت أن لا تحملنا أفنسيت؟ فقال على يمين فأرى غيرها خيراً منها الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتبت الذي هو خير وتحللتها»، وهذا يؤكد محبة الصحابة على لرسول الله على وشفقتهم عليه وعدم غشهم له على . (٣)

## الثالث عشر: من أساليب الدعوة: التأكيد بالقسم:

التأكيد بالقسم من أساليب الدعوة؛ ولهذا استخدمه النبي ﷺ، وقد ظهر في هذا الحديث؛ لقوله ﷺ: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآيتان: ٩٦-٩٢، وانظر: تفسير الإِمام الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ١٤/١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم: ١٠٢، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٦٢، الدرس الثامن، ورقم ٦٣، الدرس الثامن.

خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير»، وهذا فيه تأكيد بالقسم. (١) الرابع عشر: من أساليب الدعوة: تأديب بعض المدعوين بالقول:

من الأساليب في الدعوة تأديب بعض المدعوين بالقول القوي، وقد ظهر ذلك في هذا الحديث في قوله على الله لا أحملكم»، قال ذلك للأشعريين عندما سألوه أن يحملهم، قال الإمام القرطبي كَ الله اله الفقه ما يدل على جواز اليمين عند التبرُّم (٢)، وجواز رد السائل المثقل عند تعذر الإسعاف، وتأديبه بنوع من الإغلاظ بالقول، وذلك أنهم سألوه في حال تحقق فيها أنه لم يكن عنده شيء، فأدبهم بذلك القول، ثم إنه على مترقباً لما يسعف به طِلْبَتَهُم ويجبر به انكسارهم، فلما يسر الله تعالى ذلك عليه أعطاهم وجبرهم على مقتضى كرم خلقه». (٣)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ١٠، الدرس الخامس، ورقم ١٤، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٢) التبرم: السآمة والضجر. انظر: القاموس المحيط، للفيرور ابادي، باب الميم، فصل الباء، ص ١٣٩٤.

<sup>(</sup>٣) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٢٢٩/٤.

174 - [٣١٣٤] - حَدَّفَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ (١) تَعْظِيْهَا: ﴿أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَظِيْهِ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ عَنِ ابنِ عُمَرَ اللهِ عَظِيْهِ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا إِبلاً كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُم اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيراً، وَنُفِّلُوا بَعِيراً بَعِيراً بَعِيراً ». (٢)

وفي رواية: «بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فَكُنْتُ فِيهَا، فَبَلَغَتْ سِهَامُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً، وَنُفِّلْنَا بَعِيراً، فَرَجَعْنَا بِثَلاثَةَ عَشَرَ بَعِيراً». (٣)

170 - [٣١٣٥] - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ<sup>(٤)</sup> رَضِطَّتُهَا: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُنفِّلُ ابْنِ ضُمَرَ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٤) رَضِطُ اللهِ عَلَيْكِ كَانَ يُنفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَ نْفُسِهِمْ خَاصَةً سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ». (٥)

# ○ شرح غريب الحديثين:

«سهمانهم» السهم في الأصل: واحد السهام التي يضرب بها في الميسر، وهي: القداح، ثُمَ سُمِّيَ بِهِ ما يفوز به الفالجُ سَهْمَهُ، ثَم كَثُرَ حتى سُمِّيَ كَلُّ نصيب سهما، ويجمع السهم على أسهم، وسهام، وسُهْمَان. (٦)

\* «نفلوا» النَّفُل بالتحريك: الغنيمة، وجمعه أنفال، والنَّفْلُ بالسكون وقد يُحرَّك: الزيادة. (٧)

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ١.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٣١٣٤] طرفه في كتاب المغازي، باب السرية التي قبل نجد، ٥/ ١٢٥، برقم ٤٣٣٨. وأخرجه مسلم، في كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال، ٣/ ١٣٦٨، برقم ١٧٤٩.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم: ٤٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ١.

<sup>(</sup>٥) وأخرجه مسلم فيَّ كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال، ٣/ ١٣٦٩، برقم ١٧٥٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع الَّهاء، مادة: «سهم» ٢/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق، باب النون مع الفاء، مادة: «نفل» ٥/ ٩٩.

#### ○ الدراسة الدعوية للحديثين:

في هذين الحديثين دروس وفوائد دعوية ، منها:

١ – من وسائل الدعوة: بعث البعوث وإرسال المجاهدين في سبيل الله ﷺ.

٢- من وسائل الدعوة: إعطاء النفل للشجعان تشجيعاً لهم.

٣- أهمية الحرص على الدقة في نقل الحديث.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي :

#### أولاً: من وسائل الدعوة: بعث البعوث وإرسال المجاهدين في سبيل الله ﴿ يَكُنُّ :

من الوسائل النافعة في الدعوة إلى الله عَن البعوث وإرسال المجاهدين ؟ للجهاد والدعوة إلى الإسلام، وقد كان النبي عَلَيْ يعتني بذلك عناية فائقة ، وهذان الحديثان يدلان على ذلك ؟ لأن النبي عَلَيْ «بعث سرية فيها عبدالله بن عمر قبل نجد» فينبغي العناية بإرسال المجاهدين والدعاة إلى الله عَن اليبلغوا الناس الإسلام. (١)

#### ثانياً: من وسائل الدعوة: إعطاء النفل للشجعان تشجيعاً لهم:

إن من الوسائل التي استخدمها النبي عَلَيْ في دعوته تشجيع الشجعان بإعطائهم شيئاً زائداً على الغنيمة، ففي هذا الحديث «أن النبي على بعث سرية فغنموا إبلاً كثيرة، فكانت سهمانهم اثني عشر بعيراً، ونفلهم بعيراً بعيراً، فكان نصيب كل واحد منهم ثلاثة عشر بعيراً». وقد ذكر الإمام ابن عبدالبر كَعْلَمْهُ أن النفل يكون على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يريد الإمام تفضيل بعض الجيش بشيء يراه؛ لشجاعته وغنائه، وبأسه، وبلائه، أو لمكروه تحمله دون سائر الجيش، فينفله الإمام من خمس الخمس من سهام النبي ريالي ويجعل له سلب قتيله.

الثاني: إذا دفع الإمام سرية من العسكر فأراد أن ينفلهم مما غنمت دون

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٦٦، الدرس الثالث، ورقم ٩٤، الدرس الأول، ورقم ١٢٢، الدرس الثالث.

أهل العسكر، فحقه أن يخمس ما غنمت، ثم يعطي السرية مما بقي بعد الخمس (١)، ما شاء: ربعاً أو ثلثاً ولا يزيد على الثلث؛ لأنه أقصى ما ورد، ويقسم الباقي على الجيش والسرية معه.

الثالث: أن يحرض الإمام أو أمير الجيش أهل العسكر على القتال قبل لقاء العدو، وينفل من شاء منهم أو جميعهم ما عسى أن يصير بأيديهم، ويفتحه الله عليهم: الربع، أو الثلث قبل القسم تحريضاً لهم على القتال (٢)، وهذا يؤكد هذه الوسيلة، والله أعلم.

## ثالثاً: أهمية الحرص على الدقة في نقل الحديث:

إن الحرص على الدقة في نقل الحديث من أهم الأمور التي ينبغي العناية بها؛ ولهذا الحرص ثبت في هذا الحديث قول ابن عمر تعليم عن نفل السرية التي بعثها رسول الله عليم قبل نجد: «فغنموا إبلاً كثيرة فكانت سهمانهم اثني عشر بعيراً أو أحد عشر بعيراً» فشك الراوي هل قال: اثني عشر أو قال: أحد عشر، ولم يجزم بأحدهما؛ لحرصه على الدقة في نقل الحديث. (٣)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي بعد إخراج خُمْسِه ﴿ فَأَنَّ بِلَّهِ خُسُكُمُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقَدِّمَةِ وَٱلْمَسَكِينِ وَآمِنِ السَّكِيلِ ﴾.

<sup>(</sup>۲) انظر: الاستذكار، لابن عبدالبر، ٤ / ١٠١-٤٠١، والمغني، لابن قدامةً، ١٣/٣٥-١٠٪، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٢٩٩/١، والشرح الكبير، لعبدالرحمن بن محمد المقدسي، ١٠/ ١٣٣-١٤، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلي بن سليمان المرداوي، ١/ ١٣٣-١٣٨، وتهذيب السنن، لابن القيم، ٤/ ٥٥، والقواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب، ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس العاشر.

ابْنُ عَبْدِاللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى (١) تَعْلَىٰ قَالَ: «بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ وَاَخُوانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ: أَحَدُهُمَا إَنْ عَبْدِاللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ وَالْآخَرُ بَالْيَمَنِ، فَخَرَجُنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ - أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ: أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالْآخَرُ أَبُو رُهُم - إِمَّا قَالَ فِي بِضْعِ وَإِمَّا قَالَ فِي ثَلاثَةٍ وَخَمْسِينَ أَو اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ أَو اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ أَو اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ أَو اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلاً مَنْ قَوْمِي، فَرَكِبْنَا سَفِينَةً، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ، وَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ، فَقَالَ جَعْفَرٌ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ عَيْكِةً حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، فَأَقِيمُوا مَعَنَا. فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعاً، فَوافَقْنَا النَّبِيَّ عَيْكِةً حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، فَأَشِيهُمَ لَنَا ـ أَوْ قَالَ: فَأَعْطَانَا ـ مِنْهَا، وَمَا فَوافَقْنَا النَّبِيَّ عَيْكِةً حِينَ افْتَحَ خَيْبَرَ، فَأَسْهُمَ لَنَا ـ أَوْ قَالَ: فَأَعْطَانَا ـ مِنْهَا، وَمَا فَوافَقْنَا النَّبِيَ عَيْكِةً حِينَ افْتَحَ خَيْبَرَ، فَأَسْهُمَ لَنَا ـ أَوْ قَالَ: فَأَعْطَانَا ـ مِنْهَا، وَمَا فَوافَقْنَا النَّبِيَ عَيْكِةً حِينَ افْتَحِ خَيْبَرَ مِنهَا شَيْئًا، إلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ، إلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ، قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ». (٢٠)

وفي رواية: «فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ عَلِيْةُ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةِ: «لَكُمْ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ». (٣)

وفي رواية: «فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ عَيَّلِيَّ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، وَكَانَ أُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا \_ يَعْنِي لأَهْلِ السَّفِينَةِ \_ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرةِ، وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ \_ وَهِيَ مِمَّنْ قَدِم مَعَنَا \_ عَلَى حَفْصَةَ وَأُسَمَاءُ عِنْدَهَا، فَقَال عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءُ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ عُمَرُ: الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ؟ الْبَحْرِيَّةُ مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ عُمَرُ: الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ؟ الْبَحْرِيَّةُ

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ٦٦.

<sup>(</sup>۲) [الحديث ٣١٣٦] أطرافه في: كتاب مناقب الأنصار ، باب هجرة الحبشة ، ٤/ ٢٩٧ ، برقم ٣٨٧٦. وكتاب المغازي، باب غزوة خير ، ٥/ ٩٤ و ٩٥ ، برقم ٤٢٣١ و ٤٢٣١ و أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل جمفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس ، وأهل سفينته ﷺ ، ٤/ ٣٠٤ ، برقم ٢٥٠٢ .

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم: ٣٨٧٦.

<sup>(</sup>٤) أسماءُ بنت عُمَّيْس بن معبد بن الحارث الخثعمية أم عبدالله، من المهاجرات الأول، قيل: أسلمت قبل دخول رسول الله ﷺ دار الأرقم بن أبي الأرقم بمكة وبايعت رسول الله ﷺ كانت تحت جعفر بن أبي طالب رسول الله ﷺ ، وهاجرت معه إلى أرض الحبشة، ثم هاجرت معه إلى المدينة سنة سبع، ثم استشهد يوم مؤتة فتزوجها أبو بكر الصديق رسي ش ، ثم مات عنها فغسلته، ثم تزوجها علي بن أبي طالب رسي الله ، ومحمداً، وعوناً، وولدت لأبي بكر: محمداً وقت الإحرام، فأمرها النبي ش أن تغتسل وتستثفر وتحرم، وولدت لعلي: يعيى. وهي أخت ميمونة، وأم الفضل امرأة العباس، وأخت=

هَذِهِ؟ قَالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ. قَالَ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ فَنَحْنُ أَحِقُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْكُمْ، فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ: كَلاَّ وَاللهِ كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ، وَكُنَّا فِي دَارِ أَوْفِي أَرْضِ الْبُعَداءِ الْبُغَضَاءِ بِالْحَبَشَةِ وَذَلِكَ فِي وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ، وَكُنَّا فِي دَارِ أَوْفِي أَرْضِ الْبُعَداءِ الْبُغَضَاءِ بِالْحَبَشَةِ وَذَلِكَ فِي اللهِ وَلِي رَسُولِهِ عَلَيْهِ، وَايْمُ اللهِ لَا أَطْعَمُ طَعَاماً وَلَا أَشْرَبُ شَرَاباً حَتَّى أَذْكُرَ مَا اللهِ وَفِي رَسُولِهِ عَلَيْهِ، وَايْمُ اللهِ لَا أَطْعَمُ طَعَاماً وَلَا أَشْرَبُ شَرَاباً حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنَخَافُ، وَسَأَذْكُو ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَلَا أَزِيخُ، وَلاَ أَزِيدُ عَلَيْهِ». (١)

وفي رواية: (فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَتْ: يَانَبِيَّ اللهِ إِنَّ عُمَرَ قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: (لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ وَلَهُ (فَمَا قُلْتِ لَهُ؟»، قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: (لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ وَلَهُ وَلَأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفينَةِ هِجْرَتَانِ»، قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبُا مُوسَى وَأَصْحَابِ السَّفينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالًا يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، مَا مِنَ اللَّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهَمُ النَّبِيُ عَيْكُ (\*)، [قَالَ أَبُولِي اللَّذُنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهَمُ النَّبِيُ عَيْكُ (\*)، [قَالَ أَبُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ (\*)، [قَالَ أَبُولِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ أَلُولُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ أَلُولُولِي عَنْ هَوْلَ الْمُعَلِيْكَ عَلَيْكَ أَلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْرَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْعَلَالُ الْعُلَى الْمُعَالَى الْمُلُولُولُ الْمُؤْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعَامُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْعُمْ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْعَلَى الْعُلَالُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْمَاءُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيْلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤُمُ الْمُؤَمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ

## ○ شرح غريب الحديث:

\* «أرسالًا» أي جماعة جماعة ، وفرقاً فرقاً ، وأفواجاً أفواجاً . (٤)

## ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها :

أخواتهن لأمهنّ، وكن عشر أخوات لأم، وقيل: تسع، وكانت أسماء أكرم الناس أصهاراً فمن أصهارها رسول الله على وحمزة، والعباس، وغيرهم، ومن بركتها أنها سألت الصحابة على عندما غسّلت أبا بكر في يوم بارد فقالت: «إني صائمة وهذا يوم شديد البرد فهل عليَّ من غسل؟ فقالوا: لا، فدل ذلك على أن الغسل من غسل الميت ليس بواجب، بل مستحب، سَحَيُّهَا . انظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد، مُلَّمَةًا . انظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد، مُلَمَّمَةًا . انظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد، مُلَمَّمَةًا . انظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد، مُلَمَّمَةًا . انظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد،

<sup>(</sup>١) من الطرف رقم: ٤٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) من الطرف رقم: ٤٢٣١.

 <sup>(</sup>٣) هذه الزيادة التي بين المعكوفين ليست في الأصل المعتمد، ولكنها في النسخة السلفية المطبوعة مع فتح الباري
 ٧/ ٤٨٥، ونسخة استانبول، ٥/ ٨٠، فدل ذلك على أن الناسخ أسقطها سهواً؛ لوجودها في النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٤) انظر: أعلام الحديث للإمام الخطابي، ٣/ ١٧٤٢، وجامع الأصول من أحاديث الرسول على الاثير، ١١/ ٥٠٥، وشرح النووي على صحيح مسلم، ١١/ ٢٩٧.

- ١- من صفات الداعية: الفرح بنعمة الله عَرَضٌ والتحدث بها.
  - ٢- من وسائل الدعوة: التأليف بالمال.
  - ٣- حرص السلف الصالح على الدقة في نقل الحديث.
    - ٤ أهمية النية الصالحة .
    - ٥ من سنن الله عَرْضَا : الابتلاء والامتحان.
- ٦- أهمية الحرص على أخذ العلم من مصادره الأصلية مباشرة.
  - ٧- من صفات الداعية: الرغبة فيما عند الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: من صفات الداعية: الفرح بنعمة الله عَصَلُ والتحدث بها:

إِنْ مِن الصفات الحميدة التي دل عليها هذا الحديث: الفرح بفضل الله ورحمته والتحدث بذلك؛ لأن عمر بن الخطاب رسطي قال لأسماء رسطيتها: «سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله على منكم» وذكر الإمام الأبي وَخَلَله : «أن هذا القول من عمر على وجه الفرح بنعمة الله تعالى والتحدث بها؛ لما علم من عظيم شأن أجر الهجرة، لا على وجه الفخر، ولمّا سمعت أسماء ذلك غضبت على وجه المنافسة في الأجر (())، وقد بين الله عَنَى للعباده أنه لا حرج على من فرح بفضل الله سبحانه فقال: ﴿ يَمَا يُهُم النّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِن وَيْكُم وَشُفَاةً لِمَا فِي الشَّهُ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ \* قُلْ بِفَضْلِ الله وَرَحْمَة فِي الْأَكْر وَمُهُ الله وَرَحْمَة وَالله وَالله وَرَحْمَة وَالله وَرَحْمَة وَالله وَالله وَرَحْمَة وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَرَحْمَة وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله ورَحْمَة وَالله والله والله والله والله والله والله والله والله ورَحْمَة وَلَا وَالله والله والله والله والله والله والله والله ورحَمْه والله والل

#### ثانياً: من وسائل الدعوة: التأليف بالمال:

إن التأليف بالمال من الوسائل النافعة في الدعوة إلى الله عَرَفِكُ ؛ ولهذا استخدم النبي عَلَيْهُ هذه الوسيلة في دعوته، ففي هذا الحديث أن أبا موسى الأشعري عَلَيْهُ قال: «فوافقنا النبي عَلَيْهُ حين افتتح خيبر فأسهم لنا\_أو قال:

<sup>(</sup>١) إكمال إكمال المعلم، لمحمد بن خليفة الأبي، ٨/ ٤٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآيتان: ٥٧-٥٨.

فأعطانا \_ منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئاً إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم»، وسمعت العلامة عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول: «وهذا من تأليف القلوب بالمال؛ لما أصابهم من التعب» (١)، وسمعته أيضاً يقول: «تقديراً لتعبهم، وجهادهم، وصبرهم قسم لهم مع الناس في خيبر» (٢)، وهذا يؤكد أهمية التأليف بالمال في الدعوة إلى الله عَنَيْنَ (٣).

# ثالثاً: حرص السلف الصالح على الدقة في نقل الحديث:

لاشك أن السلف الصالح كانوا أحرص الناس على الدقة في نقل الحديث؛ ولهذا جاء في هذا الحديث: «فأسهم لنا، أو قال فأعطانا» شك الراوي، وفي الرواية الأخرى: «وكنا في دارِ أو في أرض البعداء» شك الراوي أيضاً. وهذا يؤكد الحرص على الدقة في نقل الحديث؛ لئلا يدخل فيه ما ليس منه. (٤)

# رابعاً: أهمية النية الصالحة:

النية الصالحة هي أساس العمل، وبها يبارك الله عَرَق في الأعمال، وقد ظهر في مفهوم هذا الحديث أهميتها؛ لأن المهاجرين إلى الحبشة كتب الله لهم بنيتهم الصالحة هجرتين: هجرتهم من مكة إلى الحبشة، والهجرة الثانية: من الحبشة إلى المدينة؛ ولهذا قال عَلَيْ في هذا الحديث: «ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان»، وسمعت العلامة ابن باز حفظه الله يقول: «كتب لهم بالنية هجرتان وهذا فضل الله»(٥)، يؤتيه من يشاء. (٦)

# خامساً: من سنن الله عَنْ : الابتلاء والامتحان:

لاشك أن الابتلاء بالخير والشر من سنن الله عَرَيْكُ ، وقد ظهر الابتلاء بالخوف

<sup>(</sup>١) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٣١٣٦ من صحيح البخاري في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

<sup>(</sup>٢) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٤٢٢٣ من صحيح البخاري في جامع الإِمام تركي بن عبدالله.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس التاسع.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٣، الدرس الرابع، ورقم ٢١، الدرس العاشر.

<sup>(</sup>٥) سمعته من سماحته اثناء شرحه لحديث رقم ٣٨٧٦، ورقم ٤٢٣١، من صحيح البخاري في جامع الإمام تركى بن عبدالله .

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ٢٢، الدرس السادس.

والتشريد لأصحاب الهجرتين كما في هذا الحديث، فابتلاهم سبحانه بأعدائهم فهاجروا إلى الحبشة، وكذلك ابتلاء الأشعريين وهجرتهم من أوطانهم إلى الحبشة ثم إلى المدينة، يبتغون فضلاً من الله ورضواناً، علي ورحمهم. (١)

# سادساً: أهمية الحرص على أخذ العلم من مصادره الأصلية مباشرة:

أخذ العلم من مصادره الأصلية مباشرة من أهم المهمات؛ ولهذا اعتنى السلف الصالح بذلك، ومن هذا ما ثبت في هذا الحديث أن أسماء بنت عميس تَعِيُّهُم أخذت تحدث بحديث فضل هجرة الحبشة، وهو قوله ﷺ: «ولكم أصحاب السفينة هجرتان»، قالت: «فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالًا يسألوني عن هذا الحديث»، وقالت: «فلقد رأيتُ أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني» وهذا يؤكد أهمية أخذ العلم وسماعه من أهله مباشرة بدون واسطة عند الاستطاعة؛ لأن الأشعريين عليه يريدون سماع هذا الحديث من أسماء تَعَطِيْهُمَا ؛ لكونها سمعته من رسول الله ﷺ . (٢)

### سابعاً: من صفات الداعية: الرغبة فيما عند الله عَيْنُ :

إن الداعية المخلص الصادق يرغب فيما عند الله ﷺ، ويبذل جهده وطاقته فيما يقربه من ربه؛ ولهذه الرغبة صبر أصحاب الهجرتين على الشدة وفراق الأهل والأوطان؛ وأعظم من ذلك فراق النبي علي مع حبهم له؛ ولهذا قالت أسماء بنت عميس تَعِيَّتُهَا لعمر تَعَاقِيًه عندما قال: «سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله ﷺ منكم»، فقالت: «كلا والله، كنتم مع رسول الله ﷺ يطعم جائعكم، ويعظ جاهلكم، وكنا في دارِ، أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة وذلك في الله، وفي رسوله ﷺ، وهذا يؤكد رغبتهم فيما عند الله ﷺ؛ ولهذا عندما أخبرهم رسول الله ﷺ بقوله: «ولكم أهل السفينة هجرتان»، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي ﷺ . ٣٠)

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس الثامن، ورقم ٦٦، الدرس الأول.

 <sup>(</sup>۲) انظر : الحديث رقم ۷۷، الدرس الرابع، ورقم ۱۹۳، الدرس الرابع.
 (۳) انظر : الحديث رقم ۱۳، الدرس الثاني، ورقم ۱۱، الدرس الثالث، ورقم ۲۱، الدرس السادس.

١٦٧ - [٣١٣٨] - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا عُمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ (١) تَعْطِيْهَا قَالَ: «بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَيْكَ يَقْسِمُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ (١) تَعْطِيْهَا قَالَ: «لَقَدْ شَقِيتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ». (٢) غنيمَةً بِالْجِعْرَانَةِ إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: اعْدِلْ. قَالَ لَهُ: «لَقَدْ شَقِيتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ». (٢)

# ○ شرح غريب الحديث:

\* «غنيمة» الغنيمة، والغُنْمُ، والمَغْنَمُ، والغنائم: هو ما أصيب من أموال أهل الحرب، وأوجف عليه المسلمون بالخيل، والركاب. (٣)

# ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

١ - من صفات الداعية: العدل.

٢- من أساليب الدعوة: الترهيب.

٣- من صفات الداعية: الحلم.

٤- سوء أدب بعض المدعوين.

من القواعد الدعوية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي :

## أولاً: من صفات الداعية: العدل:

العدل من أهم الصفات التي يتأكد على الداعية أن يتصف بها، وقد ظهر في مفهوم هذا الحديث أهمية العدل؛ لقوله عليه: «لقد شَقِيتُ إن لم أعدل»، قال الحافظ ابن حجر كَظُلَلْهُ : «بضم المثناة للأكثر، ومعناه ظاهر ولا محذور فيه، والشرط لا يستلزم الوقوع؛ لأنه ليس ممن لا يعدل حتى يحصل له الشقاء،

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ٣٢. (٢) وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، ٧٤٠/٢، برقم ١٠٦٣.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الغين مع النون، مادة: «غنم» ٣/ ٣٨٩.

بل هو عادل فلا يشقى»(١)، عليه الصلاة والسلام. (٢)

#### ثانياً: من أساليب الدعوة: الترهيب:

## ثالثاً: من صفات الداعية: الحلم:

الحلم من أعظم صفات أهل العلم والإيمان؛ لما فيه من ضبط النفس عن هيجان الغضب والانتقام، وقد ظهر واضحاً في هذا الحديث؛ لأن النبي عَلَيْهُم لم يعاقب هذا الرجل الذي قال: «اعدل»، ومما يؤكد حلمه عَلَيْهُ رواية الحديث عند مسلم كَاللهُ؛ فإنه قد زاد في آخره: «فقال عمر بن الخطاب تعلى : دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق؟» فقال على الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرأُون القرآن لا يجاوز حناجرهم (٢)، يمرقون منه كما يمرق السهم (٧) من الرمية (٨) وهذا يؤكد حلم النبي وحكمته على التأسي به . (٩)

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٢٤٣/٦، وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي، ٣/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٦٠، الدرس الثاني، ورقم ٦٤، الدرس الأول، ورقم ٩٦، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦ / ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الثالث عشر، ورقم ١٢، الدرس الثالث.

 <sup>(</sup>٦) لا يجاوز حناجرهم: لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بما تلوا منه، وليس لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة،
 وقيل: لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٧) وفي الرواية الأخرى يمرقون من الإسلام، وفي رواية أخرى: يمرقون من الدين: والمعنى يخرجون منه خروج السهم إذا نفذ الصيد من جهة أخرى، ولم يتعلق به شيء منه، والرمية: هي الصيد المرمي. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ١٦٥-١٦٦.

<sup>(</sup>٨) مسلم برقم ١٠٦٣، وتقدم تخريجه مع أصل الحديث في الصفحة السابقة، ص ٩٢٩.

<sup>(</sup>٩) انظر : الحديث رقم ٣٥، الدرس الثاني، ورقم ٨٩، الدرس الخامس.

#### رابعاً: سوء أدب بعض المدعوين:

إن من أهم الآداب اللازمة مع الدعاة والعلماء: التأدب معهم، وأخذ العلم عنهم، والالتزام بأخلاق أهل العلم وطلاًبه، وقد ظهر في هذا الحديث سوء أدب هذا الرجل مع رسول الله على أن بعض المدعوين يتصف بالجفاء وسوء الأدب والخلق، فيلزم المدعوين أن يسلكوا منهج الحق واحترام العلماء والاستفادة منهم، والله المستعان.

# خامساً: من القواعد الدعوية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح:

ظهر من مفهوم هذا الحديث أن من القواعد الدعوية قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، دل على ذلك أن هذا الرجل الذي قال للنبي على العدل الذي قال للنبي على العدل قد استحق القتل، ولكن عفا النبي على عنه درءًا للمفاسد، ومما يؤكد ذلك رواية الحديث عند الإمام مسلم كَالله أن فقد زاد في آخره: «فقال عمر ابن الخطاب كلي : دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق؟» فقال على الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي (۱)، فقتل هذا المنافق مصلحة، ولكن يعارض هذه المصلحة مفسدة وهي أن الناس سيقولون إن محمداً يقتل أصحابه، فحينئذ تترك المصلحة لتفويت المفسدة، قال العلامة عبدالرحمن السعدي كَالله في فعينئذ تترك المصلحة لتفويت المفسدة، قال العلامة عبدالرحمن السعدي كَالله في فعينئذ تترك المصلحة لتفويت المفسدة، قال العلامة عبدالرحمن السعدي كَالله في فعينئذ في المسلحة لتفويت المفسدة، قال العلامة عبدالرحمن السعدي كَالله في فعينئذ في المسلحة لتفويت المفسدة، قال العلامة عبدالرحمن السعدي كفله المسلحة لتفويت المفسدة والمسلحة المسلحة لتفويت المفسدة والمسلحة المسلحة لتفويت المفسدة والمسلحة للمسلحة لتفويت المفسدة والمسلحة لتفويت المفسدة والمسلحة لتفويت المفسدة والمسلحة لتفويت المسلحة للمسلمة المسلحة لتفويت المسلحة لتفويت المسلحة للمسلحة للمسل

في جلبها والدرء للقبائح يقدم الأعلى من المصالح يرتكب الأدنى من المفاسد»(٢)

«الدين مبنيٌّ على المصالح فإن تزاحم عدد المصالح وضده تزاحم المفاسد

ومن درء المفاسد أيضاً ما فعله رسول الله ﷺ مع عبدالله بن أبي ابن سلول، فقد عمل أعمالًا كثيرة توجب قتله فقال عمر تطشي ؛ يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق؟ فقال ﷺ: «دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل

<sup>(</sup>١) مسلم برقم ١٠٦٣، وتقدم تخريجه مع أصل الحديث، ص ٩٢٩.

<sup>(</sup>٢) رسالة في القواعد الفقهية ، للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي، ص ١٥- ٢٣.

أصحابه "(۱)، وقال على العائشة العلى المنافقة الولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية، لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين: بابا شرقياً، وباباً غربياً، فبلغت به أساس إبراهيم "(۱)، وهذا يوضح للداعية أن المصالح إذا تعارضت قدم الأعلى منها، وإذا تعارضت مصلحة ومفسدة تركت المصلحة لدفع المفسدة، وإذا تعارضت مفسدة ومفسدة يرتكب الأدنى لدفع الأعلى من المفاسد، وهذه قواعد دعوية ينبغي للداعية أن يعتني بها، والله المستعان وعليه التكلان. (۳)

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث جابر بن عبدالله كَتْلَيْه : البخاري، كتاب التفسير، سورة المنافقين، باب قوله ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مِّ الشَّغْفَرَتَ لَهُمْ أَلُمْ مَتَ تَغْفِر لَمُكُمْ لَن يَغْفِر اللهُ لَمُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِى اَلْقَوَمَ الْفَسِقِينَ﴾، ٦/٧٧، برقم ٥٠٠٥، ومسلم كتاب البروالصلة، باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً، ١٩٩٨/٤، برقم ٢٥٨٤.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث عائشة سَطِيَّهَا ؛ البخاري، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنائها، ٢/ ١٩١، برقم ١٥٨٦ ، ومسلم، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، ٢/ ١٩٨، برقم ١٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٣/ ١٩٦٥، ٩/ ٩٦، وفتح الباري، لابن حجر، ١/ ٣٢٥.

# ١٦- بَابُ مَا مَنَّ النَّبِيُّ عَلَى الْأَسَارَىٰ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمِّسَ

17۸ - [٣١٣٩] - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ (١) تَعْلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ فِي النَّقَاقِ النَّتَنَى فِي هَوُلاءِ النَّتْنَى لَيْ أَسَارَى بَدْر: «لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيّاً ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَوُلاءِ النَّتْنَى لَيْ السَّنَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيّاً ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَوُلاءِ النَّتُنَى لَيْ السَّنَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيّاً ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَوُلاءِ النَّتْنَى لَيْ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الل

وفي رواية: «وَقَالَ اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: «وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ الأُوْلَى \_ يَعْنِي مَقْتَلَ عُثْمَانَ \_ فَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرِ أَحَداً، ثُمَّ وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ الثَّانِيَةُ \_ يَعْنِي الْحَرَّةَ \_ فَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْبِيةِ أَحَداً، ثُمَّ وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ الثَّانِيَةُ \_ يَعْنِي الْحَرَّةَ \_ فَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْبِيةِ أَحَداً، ثُمَّ وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ لَلْمُ تَرْتَفَعْ وَلِلنَّاسِ طَبَاخٌ ». (٣)

### ○ شرح غريب الحديث:

\* «نتنی یعنی أساری بدر، واحدهم نتن، كزمِنَ وزمنی، سماهم: نتنی: أي نجس؛ لكفرهم. (١)

\* «طَبَاخٌ» أصل الطَّبَاخ: القوة والسِّمَن، ثم استعمل في غيره، فقيل: فلان لا طباخ له: أي لا عقل له ولا خير عنده، أراد أنها لم تبقِ في النَّاس من الصحابة أحداً. (٥)

\* «الفتنة» الابتلاء والاختبار، والامتحان، وأصل الفتنة من قولك: فتنت الذهب إذا أحرقته بالنار؛ ليتبيَّن الجيد من الرديء، وقد كثر استعمالها بمعنى: الكفر، والإِثم، والضلال، والقتال، والإحراق، والإِزالة، والصرف عن الشيء، والفضيحة، والعذاب، والجنون. (٦)

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمة جبير بن مطعم، في الحديث رقم: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٣١٣٩] طرفه في: كتاب المغازي، بأبّ، ٥/ ٢٥، برقم ٤٠٢٤.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم: ٤٠٢٤.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب النون مع التاء، مادة: «نتن» ٥/ ١٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: المرجع السابق، باب الطاء مع الباء، مادة: «طبخ» ٦/١١١.

<sup>(</sup>٦) تقدم شرحه في غريب الحديث رقم: ٣٦ و ٣٧، ص ٢٥٥.

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

١ - من صفات الداعية: المكافأة على المعروف.

٢- أهمية العناية بتعليم الأقارب.

٣- من موضوعات الدعوة: بيان خطر الفتن على الأمة.

٤- من أساليب الدعوة: الترهيب.

من تاريخ الدعوة: تحديد وفاة البدريين وأهل الحديبية.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: من صفات الداعية: المكافأة على المعروف:

المكافأة على المعروف من مكارم الأخلاق؛ ولهذا قال على عن أسرى معركة بدر: «لو كان المُطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له»، وذلك؛ لأن النبي على دخل في جوار المطعم عندما رجع من الطائف فأجاره ودخل مكة (۱)، قال الإمام الخطابي كَالله : «هذا يدل على أن للإمام أن يَمُنَ على الأسارى من غير فداء ولا مال» (۲)، وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول: «وفي هذا الحث على المكافأة على المعروف، وقاله عليه الصلاة والسلام؛ لأنه دخل في جواره عندما رجع من الطائف فأجاره، فشكر له النبي والسلام؛ لأنه دخل في جواره عندما رجع من الطائف فأجاره، وقد حث النبي على المكافأة على المكافأة على المكافأة على المعمل من باب المكافأة، وقد مات المطعم كافراً» (۳)، وقد حث النبي من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن التعادكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أتى إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد

<sup>(</sup>١) انظر: إرشاد الساري، للقسطلاني، ٥/ ٢١٩.

 <sup>(</sup>٢) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، ٢/ ١٤٥٥، وانظر: تهذيب السنن، لابن القيم، ٤/ ٢٤، وشرح الكرماني علي صحيح البخاري، ١١٠/١٣.

<sup>(</sup>٣) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٣١٣٩ من صحيح البخاري.

كافأتموه "(1) ، وعن أسامة بن زيد تَنْ الله ، قال: قال رسول الله عَلَيْلَةِ: «مَنَ صُنِعَ الله معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيراً ، فقد أبلغ في الثناء "(٢) ، وعن أبي هريرة تعلي عن النبي عَلَيْهُ قال: «لا يشكُرُ الله من لا يشكرُ الناسَ "(٣) ، وهذا يؤكد على الداعية المكافأة على المعروف بحسب الاستطاعة ، ولو بالاعتراف والدعاء .

#### ثانياً: أهمية العناية بتعليم الأقارب:

لاشك أن تعليم الأقارب من أعظم القربات؛ لأن حقهم أعظم من حق غيرهم، وقد ظهر ذلك في هذا الحديث؛ لأن جبير بن مطعم علَّم ابنه محمداً قول النبي ﷺ في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له»، وهذا يبين أهمية تعليم الأبناء والأقارب العلم النافع. (٤)

### ثالثاً: من موضوعات الدعوة: بيان خطر الفتن على الأمة:

إن من الموضوعات التي ينبغي العناية بها: بيان أخطار الفتن للناس وأنها تضعف القوى وتوهن التكاتف والترابط بين المسلمين، وقد دل هذا الحديث على بيان ذلك للناس؛ لقول سعيد بن المسيب كَثَلَالُهُ: «وقعت الفتنة الأولى \_ يعني مقتل عثمان \_ فلم تبقي من أصحاب بدر أحداً، ثم وقعت الفتنة الثانية \_ يعني الحرة \_ فلم تبقي من أصحاب الحديبية أحداً، ثم وقعت الفتنة الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ»، وهذا يوضح للداعية أهمية بيان أخطار الفتن على المسلمين، وأنها تذهب قوتهم وتضعفها؛ لقوله: «فلم ترتفع وللناس طباخ»، أسأل الله لي ولجميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة. (٥)

<sup>(</sup>۱) أبو داود، كتاب الأدب، باب الرجل يستعيذ من الرجل، ٣٢٨/٤، برقم ٥١٠٩، والنسائي، كتاب الزكاة، باب من سأل بالله ﷺ، ٨٢/٥، برقم ٢٥٦٧، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ٢/٣٠، وفي صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٩٦٢.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب البر والصّلة، بأب ما جاء في المتشبع بما لم يعطه، ٤/ ٣٨٠، برقم ٢٠٣٥، وقال: هذا حديث حسن جيد غريب، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، للمنذري، ١/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، ٤/ ٢٥٥، برقم ٤٨١١، والترمذّي بُنحوه، ٤/ ٣٣٩، وأخرجه أحمد في المسند، ٢/ ٢٩٥، ٥/ ٢١١، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٦٧، الدرس السادس، ص ٤٠٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٧، الدرسُّ الأول، ورقم ٣٦، الدرسُ الخامس، ورقم ١٤٩، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ١٥٠، الدرس الثالث.

#### رابعاً: من أساليب الدعوة الترهيب:

الترهيب من أساليب الدعوة التي ينبغي للداعية العناية بها في دعوته، وقد ظهر هذا الأسلوب في مفهوم هذا الحديث؛ لأن النبي ﷺ أطلق على أسارى بدر الكفار «نتنى» أي نجس، كما قال الله ﷺ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِم هَكَذاً ﴾ الآية (١)، وهذا فيه تنفير من الكفر وأهله وأنهم نجس. (٢)

# خامساً: من تاريخ الدعوة: تحديد وفاة البدريين وأهل الحديبية:

ظهر من مفهوم هذا الحديث تحديد آخر من مات من أهل بدر وآخر من مات من أهل الحديبية؛ لقول سعيد بن المسيب كَاللَّهُ: «وقعت الفتنة الأولى فلم تُبْقِ من أصحاب بدر أحداً، ثم وقعت الفتنة الثانية فلم تبق من أصحاب الحديبية أحداً، ثم وقعت الفتنة الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخٌ». فالفتنة الأولى، هي مقتل عثمان بن عفان كُلُّهُ في يوم الجمعة الثامن من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، والمقصود والله أعلم أن الفتنة الأولى كانت سبباً لموت البدريين فماتوا منذ الفتنة الأولى بداية الفتنة الثانية وهي فتنة الحرة في سنة ثلاث وستين للهجرة النبوية، وكان آخر من مات من البدريين سعد بن أبي وقاص، مات قبل فتنة الحرة ببضع سنين، ثم مات أهل الحديبية ابتداء من الفتنة الثانية. والثالثة من هذه الفتن رجح الحافظ ابن حجر كَاللَّهُ من العلامة العيني أنها فتنة يوم خروج أبي حمزة الخارجي في خلافة مروان بن والعلامة العيني أنها فتنة يوم خروج أبي حمزة الخارجي في خلافة مروان بن محمد بن الحكم سنة مائة وثلاثين للهجرة، قبل موت يحيى بن سعيد بمدة. (٣)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الثالث عشر، ورقم ١٢، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٧/ ٣٢٥، ١٣/ ٧١، وعمدة القاري للعيني، ١١٩/١٧ -١٢٠.

٧٠- بَابٌ : وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الخُمُسَ لِلإِمَامِ، وَأَنَّهُ يُعْطِي بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَعْض مَا قَسَمَ النَّبِيُ عَلَيْ لَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَبَنِي هَاشِم مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَمْ يَعُمَّهُمْ بِذَلِكَ وَلَمْ يَخُصَّ قَرِيبًا دُونَ مَنْ أَحْوَجُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الَّذِي عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَمْ يَعُمَّهُمْ بِذَلِكَ وَلَمْ يَخُصَّ قَرِيبًا دُونَ مَنْ أَحْوَجُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْطَىٰ لِمَا يَشْكُو إِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ، وَلِمَا مَسَّتْهُمْ فِي جَنْبِهِ مِنْ قَوْمِهِمْ وَخُلَفَائهِمْ.

ابْنِ شِهَاب، عَنِ ابْنِ المُسَيَّب، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم (۱) قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ ابْنِ شِهَاب، عَنِ ابْنِ المُسَيَّب، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم (۱) قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ ابْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا. وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَة، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَة، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "قَالَ جُبَيْرٌ: وَلَمْ يَقْسِم هَي وَاحَدٌ». قَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ وَزَادَ: "قَالَ جُبَيْرٌ: وَلَمْ يَقْسِم اللّهِ عَلَيْ الْمُطَّلِبِ وَمَاشِمٌ، وَهَاشِمٌ، وَهَاشِمٌ وَاللّهِ عَبْدِ شَمْسٍ وَلَا لِبَنِي نَوْفَلٍ. وَقَالَ ابنُ إِسْحَاقَ: عَبْدُ شَمْسٍ، وَهَاشِمٌ، والْمُطَّلِبُ إِخُوةٌ لَأُمِّ. وَأُمُّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةَ. وَكَانَ نَوْفَلُ أَخَاهُمْ لاَبِيهِمْ ". (٢) وَاللّهُ عَنْ خُمْس خَيْبَرَ وَتَركْتَنَا... ". (٢)

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

- ١- من صفات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين.
  - ٢- أهمية السؤال عما أشكل.
- ٣- من صفات الداعية: المكافأة على المعروف.
  - ٤- من وسائل الدعوة: التأليف بالمال.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ٣٥.

 <sup>(</sup>۲) [الحدیث ۳۱٤۰] طرفاه في: کتاب المناقب، باب مناقب قریش، ۱۸۷/۶، برقم ۳۰۰۲، وکتاب المغازي، بابغزوة خیبر، ۵/۹۶، برقم ۶۲۲۹.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم: ٤٢٢٩.

### أولاً: من صفات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين:

مراعاة أحوال المدعوين من الأمور المهمة، التي ينبغي للداعية أن يعتني بها؟ وقد دل مفهوم هذا الحديث على ذلك؛ لأن النبي على قسم لبني المطلب، وبني هاشم من سهم ذوي القربي ولم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل؛ لأن بني المطلب ناصروا بني هاشم في الشدة والرخاء، قال الحافظ ابن حجر كَلَّلَهُ: «العلة النصرة، فلذلك دخل بنو هاشم وبنو المطلب ولم يدخل بنو عبد شمس وبنو نوفل؛ لفقدان جزء العلة أو شرطها»(۱۱)، وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول: «بنو المطلب ناصروا بني هاشم في الشدة والرخاء، في الجاهلية والإسلام»(۲)، وهذا يؤكد مراعاة أحوال المدعوين. (۳)

#### ثانياً: أهمية السؤال عما أشكل:

السؤال عما أشكل من الأمور المهمة التي ينبغي للداعية أن يعتني بها؛ وقد ظهر في هذا الحديث أهمية السؤال عما أشكل؛ لأن جبير بن مطعم وعثمان ابن عفان تعليه سألارسول الله عليه فقالا: أعطيت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال رسول الله عليه : "إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد"، قال الحافظ ابن حجر كَنْكُله : وفي الحديث حجة للشافعي ومن وافقه أن سهم ذي القربي لبني هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابة النبي من قريش "(3)، وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول: "بنو المطلب يعطون من الخمس؛ لأنهم ناصروا النبي عليه في الجاهلية والإسلام، ويعطون من الزكاة على الصحيح؛ لأن منع الزكاة عن بني هاشم فقط "(٥)، وهذا يؤكد أهمية السؤال للداعية ، فينبغي أن يسأل عما أشكل عليه أهل العلم الراسخين فيه، والله المستعان. (٢)

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦٤٦/٦.

<sup>(</sup>٢) سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٤٢٢٩، من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ١٩، الدرس الثالث، ورقم ٨٥، الدرس السابع.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ٢٤٥.

 <sup>(</sup>٥) سمّعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٣١٤٠ من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ٥٨، الدرس السادس، ورقم ٩٢، الدرس الرآبع.

#### ثالثاً: من صفات الداعية: المكافأة على المعروف:

المكافأة على المعروف من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي ينبغي للداعية أن يعتني بها، ويتخلق، وقد دل هذا الحديث على ذلك؛ لأن النبي وقطى بني المطلب مع بني هاشم من الخمس، وترك بقية قرابته؛ لما لبني المطلب من النصرة لبني هاشم في الجاهلية والإسلام؛ ولهذا كافأهم على معروفهم وإحسانهم.

#### رابعاً: من وسائل الدعوة: التأليف بالمال:

لا ريب أن من وسائل الدعوة التأليف بالمال؛ ولهذا أعطى النبي عَلَيْ بني المطلب مع بني هاشم من خمس ذوي القربى، ولم يعطِ غيرهم من قرابته من قريش، وهذا والله أعلم فيه جبر لنفوسهم واستمالة لقلوبهم؛ لما لهم من النصرة لبني هاشم في الجاهلية والإسلام، والله عَنَيْنٌ أعلم وأحكم. (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ١٦٨ ، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس التاسع، ورقم ١٦٦، الدرس الثاني.

# ١٨- بَابُ مَنْ لَمْ يُخَمِّسِ الْأَسْلَابَ وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمَّسَ، وَحُكُمُ الإِمَامِ فيهِ

• ١٧٠ - [٣١٤١] - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ المَاجِشُونِ، عَنْ صالِحِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ (١) ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا واقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشَمَالِي ، فَإِذَا أَنَا بِغُلاَمَيْنِ مِن الأَنْصَارِ عِينَةٍ أَسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُما ، فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ: حدِينَةٍ أَسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُما ، فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ: يَا عَمِّ هِلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ ، مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي؟ قَالَ: يَاعَمِّ هِلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ ، مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي؟ قَالَ: أَخْبِرْتُ أَنَّهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي أَخْبِرْتُ أَنَّهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي أَخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي أَخْبِرْتُ أَنَّهُ مَا أَنْ فَلَا أَنْ فَالَا لِي اللَّيْفَارِقُ سَوَادِي مَثْلَهَا ، فَلَمْ أَنْشَبُ أَنْ فَلْوْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَجُولُ فِي النَّاسِ فَقُلْتُ : أَلَا إِنَّ هَذَا مِثْلَهُا ، فَلَمْ أَنْشَبُ أَنْ فَلْوْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَجُولُ فِي النَّاسِ فَقُلْتُ : أَلَا إِنَّ هَذَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللَّيْفَيْنِ فَقَالَ : «هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟ » قَالًا: لَا . فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ : هُلَ مَنْ الجَمُوحِ (٢٠ . وَكَانَا: مُعَاذَ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ (٢٠ . وَكَانَا: مُعَاذَ ابْنَ مَعَاذَ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ (٢٠ . وَكَانَا: مُعَاذَ ابْنَ

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) معاذ بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن سلمة الأنصاري الخزرجي السلمي المدني البدري، قاتِل أبي جهل، شهد العقبة، وبدراً، وهو أحد المشاركين في قتل أبي جهل، بل حكم له رسول الله على أبي جهل، هم الله الذي قتله أولاً، وكان معه أخوه لأمه معاذ بن الحارث قد شد على أبي جهل، ثم جاء معوَّذ بن الحارث بن عفراء فمر على أبي جهل فضربه حتى أثبته وتركه وبه رمق ثم قاتل معوذ حتى قتل وقتل أخوه عوف بن الحارث قبله، ثم مر ابن مسعود تعلى فوبخه وبه رمق ثم احتز رأسه؛ ولهذا جمع ابن حجر تعلى بين الأحاديث فقال: «فيحتمل أن يكون معاذ بن عفراء شد عليه مع معاذ بن عمرو كما في الصحيح، وضربه بعد ذلك معوذ حتى أثبته، ثم حز رأسه ابن مسعود، فتجتمع الأقوال كلها» [فتح الباري ٧/ ٢٩٦]، ومما يدل على شجاعة معاذ بن عمرو بن الجموح ما ذكره الذهبي تعلى ان معاذ بن عمرو بن الجموح حمل على أبي جهل فضربه ضربة قطع نصف ساقه، وضرب عكرمة بن أبي جهل معاذ بن عمرو على عاتقه فطرح يده وبقيت معلقة بجلده بجنبه وأجهضه عنها القتال فقاتل عامة يومه وهو يسحبها فلما آذته وضع على عاتقه فطرح يده وبقيت معلقة بجلده بجنبه وأجهضه عنها القتال فقاتل عامة يومه وهو يسحبها فلما آذته وضع قدمه عليها ثم تمطأ عليها حتى طرحها. قال الحافظ الذهبي تشلى : «هذه والله الشجاعة، لا كآخر مِنْ خَذْش قدمه عليها ثم تمطأ عليها وتخور قواه» وعاش معاذ بن عمرو تعلى إلى زمن عثمان تعلى . انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ١/ ٢٤٩ - ٢٥٢، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٣/ ٢٤٩.

عَفْراء (١) وَمُعَاذَبْن عَمْروبْنِ الجَمُوح. (٢)

وفي رواية: "إِنِّي لفي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ إِذِ الْتَفَتُّ فَإِذَا عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي فَتَيَانِ حَدِيثَا السِّنِّ فَكَأَنِي لَمْ آمَنْ بِمَكَانِهِمَا إِذْ قَالَ لِي أَحَدُهُمَا سِرَّا مِنْ صَاحِبِهِ: فَتَيَانِ حَدِيثَا السِّنِّ فَكَأَنِي لَمْ آمَنْ بِمَكَانِهِمَا إِذْ قَالَ لِي أَحَدُهُمَا سِرَّا مِنْ صَاحِبِهِ عَلْدتُ اللهَ إِنْ يَا عَمِّ أَرنِي أَبَا جَهْلٍ! فَقُلْتُ: يَا ابْنَ أَخِي وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: عَاهَدْتُ اللهَ إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلَهُ أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ، فَقَالَ لِي اللّخرُ سِرّاً مِنْ صَاحِبِهِ مِثْلَهُ، قَالَ؛ فَمَا رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلُهُ أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ، فَقَالَ لِي اللّخرُ سِرّاً مِنْ صَاحِبِهِ مِثْلَهُ، قَالَ؛ فَمَا سَرَّنِي أَنِّي بَيْنَ رَجُلِيْنِ مَكَانَهُمَا، فَأَشَرْتُ لَهُمَا إِلَيْهِ، فَشَدَّا عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّقْرَيْنِ حَتَّى ضَرَبَاهُ، وَهُمَا ابْنَا عَفْراءَ. (٣)

### ○ شرح غريب الحديث:

- \* «حديثة أسنانهما» أي أعمارهما: أي شباب حدث في العمر. (٤)
  - \* «بين أَضْلَعَ مِنْهُمَا» أي بين رجلين أقوى منهما . (٥)
- «سوادي» أي شخصي، فقوله: «لا يفارق سوادي سواده» أي: لا يفارق شخصي شخصه. (٦)
- \* «فلم أنشب» أي لم ألبث، وحقيقته لم يتعلق بشيء غيره، ولا أشتغل بسواه، ويقال: نَشِبَ في الشيء إذاوقع فيما لا مخلص له منه. (٧)

<sup>(</sup>١) معاذ ابن عفراء: هو معاذ بن الحارث بن رفاعة، بن الحارث بن سواد بن مالك، بن غنم الأنصاري النجاري، شهد العقبتين جميعاً، وشهد بدراً وشارك في قتل أبي جهل وهو يعرف بابن عفراء، مات تعلى بعد مقتل عثمان تعلى ، وقيل: بل جرح في بدر فمات من جراحته. والله أعلم. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٢/ ٣٥٨، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٣/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٣١٤١] طرفاه في: كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، ٨/٥، برقم ٣٩٦٤. وكتاب المغازي، بَابٌ: ١٤/٥، برقم ٣٩٨٨. وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، ٣/ ١٣٧٢، برقم ١٧٥٢.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم ٣٩٨٨.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع النون، مادة: «سنن» ٢/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: المرجع السابق، باب الضّاد مع اللام، مادة: «ضلع» ٣/ ٩٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٧) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب النون مع الشين، مادة: «نشب» ٥/٥٠، وانظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٥٠٠.

\* «فغمزني» الغمز شبه النخس، يقال: غمزه بيده يغمزه: وهو كالنخس في الشيء بالشيء، ويقال: غمز بالعين والجفن والحاجب: أشار، ويقال غمز: إذا عاب وذكر بغير الجميل، والمغامز المعايب، ويقال: فيه مغمز أو غميزة: أي مطعن. والمقصود هنا: الغمز باليد. (١)

\* «يجول» أي يدور، يقال: جال واجتال: إذا ذهب وجاء ومنه الجوَلان في الحرب. (٢)

«سلبه» السلب: الذي يُقضىٰ به للقاتل في الحرب، وهو ما كان على
 المقتول: من لباسه، ومن آلة الحرب، والسلاح، والثياب، والدواب وغيرها. (٣)

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١ - من صفات الداعية: الحرص على تعليم الأقارب.

٢- أهمية سؤال الداعية عما أشكل عليه.

٣- من صفات الداعية: الشجاعة.

٤ - من أساليب الدعوة: القصص.

من تاريخ الدعوة: معرفة وقت غزوة بدر.

٦- من وسائل الدعوة: إعطاء السلب للقاتل تشجيعاً له.

٧- من أساليب الدعوة: تطييب قلب المدعو.

٨- أهمية الأخذ بالقرائن في إثبات الحقوق عند عدم البينة.

٩- أهمية أسلوب التشبيه في الدعوة إلى الله ﷺ.

١٠ أهمية المسارعة إلى الخيرات.

١١- أهمية الغضب لله ولرسوله في حدود الحكمة .

<sup>(</sup>١) انظر: معجم المقاييس في اللغة لابن فارس، باب الغين ص ٨١٤، والقاموس المحيط للفيروز آبادي، باب الزاي فصل الغين، ص ٦٦٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: النَّهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الجيم مع الواو، مادة: «جول» ١/٣١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير غُريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٤٣٨ ، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع اللام، مادة: «سلب» ٢/ ٣٨٧، وانظر: غريب الحديث رقم ١٣٤، ص ٧٧٧.

١٢- أهمية عدم احتقار الصغار في الأمور المهمة .

١٣ - من صفات الداعية: التزام الأدب والتلطف ولين الكلام مع الكبير والصغير.

١٤- من أساليب الدعوة: التأكيد بالقسم.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

### أولاً: من صفات الداعية: الحرص على تعليم الأقارب:

الحرص على تعليم الأقارب، من الأولاد وغيرهم من صفات الداعية الصادق، وقد ظهرت هذه الصفة في هذا الحديث؛ لأن عبدالرحمن بن عوف تَطْفُهُ عَلَّم ابنه إبراهيم هذا الحديث الذي يدل على شجاعة معاذ بن عفراء، ومعاذ بن عمرو بن الجموح، ثم علمه إبراهيم بن عبدالرحمن لابنه صالح، وهذا يؤكد أهمية الحرص على تعليم الأبناء والأقارب ما ينفعهم . (١)

# ثانياً: أهمية سؤال الداعية عما أشكل عليه:

إن الداعية الحريص على العلم والفهم ينبغي له أن يسأل عن كل ما يشكل عليه؛ ليكون على بصيرة، وقد ظهر ذلك في هذا الحديث؛ لأن معاذ ابن عفراء، ومعاذبن عمروبن الجموح سألا عبدالرحمن بن عوف عن أبي جهل فقال كل منهما على انفراد: «يا عم هل تعرف أبا جهل؟» وبعد السؤال أجابهما عبدالرحمن تعليه بعد أن رأى أبا جهل يجول في الناس بقوله: «ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني عنه، فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه»، وهذا يؤكد أهمية السؤال عما أشكل؛ لتحصل البصيرة والعلم بما سُئل عنه . (٢)

### ثالثاً: من صفات الداعية: الشجاعة:

الشجاعة صفة حميدة ينبغي أن يتصف بها الداعية عقلياً وقلبياً، وقد ظهرت هذه الصفة في هذا الحديث، وذلك أن معاذ بن عفراء، ومعاذ بن عمرو بن الجموح، شدًّا على أبي جهل مثل الصقرين حتى ضرباه فقتلاه. وهذا يثبت

 <sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الأول، ورقم ٣٦، الدرس الخامس، ورقم ١٠١، الدرس الخامس.
 (٢) انظر: الحديث رقم ٩٤، الدرس الرابع، ورقم ١٤٤، الدرس الثاني.

شجاعتهما، وقوة عزيمتيهما تَعِطِّهُمَا . (١٠)

### رابعاً: من أساليب الدعوة: القصص:

دل هذا الحديث على أن من أساليب الدعوة القصص؛ ولهذا قص عبدالرحمن ابن عوف تعلق على ابنه إبراهيم ما حصل يوم بدر من خبر هذين الشابين وقتلهما لأبي جهل، وحكم النبي عَلَيْهُ بين المعاذين تَعَرِيْهُمَا، وهذا يؤكد أهمية القصص الصحيح وما فيه من الفوائد والعبر. (٢)

#### خامساً: من تاريخ الدعوة: معرفة وقت غزوة بدر:

ظهر في هذا الحديث ذكر عبدالرحمن بن عوف تطاقية لغزوة بدر الكبرى، وأن أبا جهل قُتِلَ فيها، وقد كانت غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة في رمضان المبارك، وجملة من حضر بدراً من المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً، معهم فرسان وسبعون بعيراً، أما المشركون فكانوا ألفاً، والتحم القتال بين حزب الله وحزب الشيطان، وأمد الله حزبه بألف من الملائكة مردفين، فنصر الله المسلمين فقتلوا سبعين من المشركين، وأسروا سبعين، وانهزم الباقون، والحمد لله على نصره وتوفيقه. (٣)

### سادساً: من وسائل الدعوة: إعطاء السلب للقاتل تشجيعاً له:

إن إعطاء السلب للقاتل من وسائل الدعوة التي تشجع المقاتل، وتزيد في قوته ونشاطه، وقد دل هذا الحديث على ذلك؛ لأن النبي ﷺ أعطى معاذ بن عمرو بن الجموح سلب أبي جهل؛ لكونه الذي قتله قتلاً شرعياً يستحق به أخذ السلب. (٤٠)

#### سابعاً: من أساليب الدعوة: تطييب قلب المدعو:

تطييب القلوب من أعظم وسائل الدعوة؛ لما في ذلك من المصالح الدينية

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٣٥، الدرس الخامس، ورقم ٦١، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ١٧، الدرس الثالث، ورقم ٢٨، الدرس الثامن. ّ

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم، ٣/ ١٧١ - ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ١٣٤، الدرس الرابع.

والدنيوية، وقد ثبت في هذا الحديث ما يدل على تطييب قلوب المدعوين، وذلك أن النبي على الله سأل معاذ ابن عفراء، ومعاذ بن عمرو بن الجموح عن قتل أبي جهل، فقال: «أيكما قتله؟»، قال كل واحد منهما: أنا قتلته، فقال: «هل مسحتما سيفيكما؟» قالا: لا، فنظر في السيفين، فقال: «كلاكما قتله» سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. وقد اشترك هذان الشابان في جراحة أبي جهل، لكن معاذ بن عمرو بن الجموح أثخنه أولاً فاستحق السلب، وإنما قال النبي ﷺ: «كلاكما قتله»، تطييباً لقلب الآخر، من حيث إنَّ له مشاركة في قتله، وإلَّا فالقتل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق السلب، وهو الإِثخان وإخراجه عن كونه ممتنعاً إنما وجد من معاذ بن عمرو بن الجموح، فلهذا قضى له بالسلب، وإنما أخذ السيفين؟ ليستدل بهما على حقيقة كيفية قتلهما، فعلم أن ابن الجموح أثخنه، ثم شاركه الثاني بعد ذلك وبعد استحقاقه السلب، فلم يكن له حق في السلب(١)، وقد قيل: إن عبدالله بن مسعود تَعْلَيْهِ حز رأسه، وقتله، وقيل: قتله معوّذ، قال ابن حجر ﷺ: «فيحتمل أن يكون معاذ ابن عفراء شد عليه مع معاذ بن عمرو، وضربه بعد ذلك معوذ حتى أثبته، ثم حز رأسه ابن مسعود، فتجتمع الأقوال كلها»(٢)، والمقصود هنا هو تطييب النبي عَلِينَة لقلب معاذ ابن عفراء تَطِيْقُ . (٣)

# ثامناً: أهمية الأخذ بالقرائن في إثبات الحقوق عند عدم البينة:

لاشك أن الأخذ بالقرائن في إثبات الحقوق عند عدم البينة من الأمور المهمة ، فقد ثبت الحكم بذلك في هذا الحديث حينما حكم النبي على بين معاذ ابن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح فيمن قتل أباجهل فقال على: «هل مسحتما سيفيكما؟» قالا: لا، فنظر في السيفين فقال: «كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح»، فقد ظهر للنبي على أن معاذ بن عمرو بن الجموح هو الذي أثخنه أولاً ؛ وهذا فيه إثبات الحقوق المالية بالقرائن ؛ لأن النبي على استدل بالدم الذي في السيف على

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٣٠٧/١٢، وشرح الكرماني على صحيح البخاري، ١١٣/١٣.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٧/ ٢٩٦ ، وانظر : شرح الكرماني على صحيح البخاري ١١٣/١٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٢٢، الدرس الثالث.

مَنْ قَتَلَ أَبَا جَهِلُ وحكم له بالسلب. (١) وللحكم بالقرائن والاستدلال بالأمارات والفراسة أصل في القرآن الكريم، قال الله عَنَى : ﴿ وَشَهِدَشَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَ آ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُو مِنَ ٱلْكَذِبِينَ \* وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن الصَّدِقِينَ \* فَلَمَّارَءَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْ عَلِمَ لَكُذَبَتْ وَهُو مِنَ ٱلصَّدِقِينَ \* فَلَمَّارَءَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَذَكُنَ عَظِيمٌ ﴾ (٢) ، وهذا يؤكد أهمية الأخذ بالقرائن والله عَنَى أعلم. (٣)

### تاسعاً: أهمية أسلوب التشبيه في الدعوة إلى الله عَرَضٌ :

التشبيه له أهمية في الأساليب الدعوية؛ لما له من تقريب المعاني، وقد ظهر هذا الأسلوب في هذا الحديث؛ لقول عبدالرحمن بن عوف تطالحه في شأن معاذ ابن عفراء، ومعاذ بن عمرو بن الجموح تطالحه الله عنها قتلا أبا جهل: «فشدا عليه مثل الصقرين»، قال الحافظ ابن حجر تحكيلته : «شبههما به لما اشتهر عنه من الشجاعة، والشهامة، والإقدام على الصيد؛ ولأنه إذا تشبث بشيء لم يفارقه حتى يأخذه» (3)، وهذا يبين أهمية أسلوب التشبيه في الدعوة إلى الله عَنها . (٥)

#### عاشراً: أهمية المسارعة إلى الخيرات:

المسارعة إلى الخيرات من الصفات الحميدة التي ينبغي لكل مسلم أن يتصف بها، وخاصة الداعية إلى الله عَنَى ، وقد دل هذا الحديث على ذلك؛ لأن معاذ ابن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح بادرا إلى السؤال عن أبي جهل؛ ليسرعا إلى قتله؛ ولهذا عندما أشير إليه شدّا عليه مثل الصقرين حتى قتلاه تَعَالَيْهُمَا . (٦)

#### الحادى عشر: أهمية الغضب شولرسوله في حدود الحكمة:

لقد دل هذا الحديث على أهمية الغضب لله عَرَاقٌ ولرسوله عَلَيْكُم ؛ لقول كل

<sup>(</sup>١) انظر: منار القاري، شرح مختصر البخاري، لحمزة محمد قاسم، ٤/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، الآيات: ٢٦-٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لابن القيم ص٣-١٣.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٧/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ١٨، الدرس الرابع، ورقم ٩، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس الثاني، ورقم ٣٠، الدرس الثاني.

واحد من: معاذ ابن عفراء، ومعاذ بن عمرو بن الجموح في أبي جهل: «أخبرت أنه يسب رسول الله ﷺ، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل مناً» وشدا عليه مثل الصقرين فقتلاه غضباً لله ولرسوله ﷺ.

ولاشك أن الغضبَ نوعان: غضب مذموم وهو الذي قال فيه رسول الله عَلِيْةُ: «ليس الشديد بالصُّرَعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»(١)، وهو الذي أوصى بالابتعاد عنه لمن قال: «أوصني يا رسول الله»، فقال ﷺ: «لا تغضب» وردد مراراً «لا تغضب»(٢)، أما النوع الثاني من أنواع الغضب فهو الغضب المحمود، الذي يكون من أجل الله عندما ترتكب حرماته أو تترك أوامره ويستهان بها، وهذا من علامات قوة الإيمان، ولكن بشرط أن لا يخرج هذا الغضب عن حدود الحكمة، وقد كان رسول الله ﷺ يغضب لله إذا انتهكت محارمه، وكان لا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء، ولم يضرب خادماً، ولا امرأة، إلا أن يجاهد في سبيل الله ﷺ ، وقد خدمه أنس ابن مالك صَعْفَ عشر سنوات، فما قال له: أفٌّ، قط، ولا قال له لشيء فعله: لِمَ فعلت كذا؟ ولا لشيء لم يفعله: ألا فعلت كذا؟ (٣) وهذا في الحقيقة هو عين الحكمة؛ لأن هذا الغضب لم يخرج عن حدود الحكمة التي هي في الحقيقة: الإصابة في القول والفعل، كما قال مجاهد تَخْلَلْتُهُ: «الحكمة: الإصابة »(٤)، كما رجح ذلك الإمام ابن جرير كَظَّاللهُ في قوله عَنَى : ﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَاءً وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ قال: «تأويل الكلام: يؤتي الله إصابة الصواب في القول والفعل من يشاء، ومن يؤته الله

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، ٧/ ١٢٩، برقم ٦١١٤، ومسلم، ٢٠١٤/٤، برقم ٢٦٠٦، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٣٥، الدرس الأول، ص ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) البخاري في كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، ٧/ ١٣٠، برقم ٦١١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: عدة حالات غضب فيها رسول الله ﷺ لله عز وجل، في البخاري مع الفتح، كتاب الأدب، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى، ١٩/١٥-٥١٧، وجامع العلوم والحكم لابن رجب / ٣٦١-٣٦١، ومختصر منهاج القاصدين، لأحمد بن عبدالرحمن بن قدامة المقدسي، ص ١٨٢-٧٨، وأدب الدنيا والدين، لأبي الحسن الماوردي ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه، ٣/ ٩٧٩، برقم ٤٤٨، وابن جرير في التفسير «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، ٥/ ٧٧٥، برقم ٦١٨٣.

ذلك فقد آتاه خيراً كثيراً » (١) ، فالغضب لله ﷺ هو الذي يكون في موضعه، صواباً في القول والفعل. والله أعلم.

#### الثاني عشر: أهمية عدم احتقار الصغار في الأمور المهمة:

لا شك أن الصغار يختلفون في قدراتهم العقلية والجسدية على حسب ما من الله به على كل واحد منهم، فينبغي أن ينزلوا منازلهم على حسب أحوالهم، وقد ثبت في هذا الحديث ما فعله معاذ ابن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح تعليم من قتل عمرو بن هشام أبي جهل فدل ذلك على أن الصغار لا يحتقرون فقد يكون الصغير خيراً من كثير من الكبار؛ قال الإمام الكرماني تحكيله في فوائد هذا الحديث: «وفي هذا الحديث المبادرة إلى الخيرات، والغضب لله ولرسوله، وأنه لا ينبغي أن يحتقر الصغار في الأمور الكبار» ومن أهم العبادات بعد الشهادتين الصلاة وقد قدم بعض الصحابة من يؤمهم فيها وهو عمرو بن سلمة وكان أكثرهم قرآناً، وهو ابن سبع سنين أو ثمان سنين. (٣)

#### الثالث عشر: من صفات الداعية: التزام الأدب والتلطف ولين الكلام مع الكبير والصغير:

إن التزام الأدب، والتلطف، ولين الكلام من الصفات المهمة التي ينبغي للداعية أن يلتزم بها، وقد ظهر ذلك في هذا الحديث؛ لأن كلاً من معاذ ابن عفراء، ومعاذ بن عمرو بن الجموح تَعْطَيْهَا قال لعبدالرحمن بن عوف تَعْطَيْها ويا عمِّ هل تعرف أبا جهل؟»، فرد على كل واحد منهما: «نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي»، وهذا فيه أدب الصغير مع الكبير بإنزاله منزلة العم، وأدب الكبير مع الصغير مع الصغير مع الكبير أكراماً وتلطفاً. (٤)

<sup>(</sup>١) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ٥/ ٩٧٩.

<sup>(</sup>٢) شرح الكرماني على صحيح البخاري ١٣/١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: سنن النسائي، كتاب الإمامة، باب إمامة الغلام قبل أن يحتلم، ٢/ ٨٠، برقم ٧٨٩، وسنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة، ١/ ١٥٩، برقم ٥٨٥، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ١٢٧، وعزاه ابن حجر في بلوغ المرام إلى صحيح البخاري، فاطلعت على صحيح البخاري فلم أجده في نسختي ولعله في نسخة أخرى.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٥٩، الدرس الثاني.

### الرابع عشر: من أساليب الدعوة: التأكيد بالقسم:

دل هذا الحديث على أن من الأساليب المهمة التأكيد بالقسم عند الحاجة إليه؛ ولهذا قال كل من معاذ بن عمرو، ومعاذ ابن عفراء تَعْطِيُّهُمّا في أبي جهل: «والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا»، وهذا يؤكد أهمية التأكيد بالقسم. (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ١٠، الدرس الخامس، ورقم ١٤، الدرس الخامس.

# ١٩- بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعطِي الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الخُمُسِ وَنَحوِهِ

رَوَاهُ عَبْدُاللهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ

الله - [٣١٤٦] - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ (١) عَنْ أَنسِ (١) عَنْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنِّي أُعْطِي قُرَيْشاً أَتَأَلَّفُهُمْ؛ لأَنَّهُمْ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ». (٢)

وفي رواية: «أَنَّ نَاساً مِنَ الاَّنصَارِ قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ حِينَ أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى مِنْ أَمْوَالِ هَوَاذِنَ مَا أَفَاءَ، فَطَفِقَ يُعْطِي رِجَالًا مِنْ قُريْشِ الْمِائَةَ مِنَ الإبلِ، فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، يُعْطِي قُريشاً وَيَدَعُنَا، وَسُيوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ. فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِلنَّصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قَالَ أَنسٌ: فَحُدِّثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِمَقالَتِهِمْ، فَلَمَّا اجْتَمعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «مَا كَانَ حَدِيثٌ بَلَغْنِي عَنْكُمْ؟» قَالَ: لَه فُقهَاؤُهُمْ: أَمَّا ذُوو رَأْيِنَا فَلَمْ يَقُولُوا فَقَالَ: «مَا كَانَ حَدِيثٌ بَلغَنِي عَنْكُمْ؟» قَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى يُعْطِي قُرَيْساً وَيَسُولُ اللهِ عَلَى يَعْفِلُوا وَيَعْفِى أَلُوا اللهِ عَلَى يَعْطِي قُرَيْساً وَيَسُولُ اللهِ عَلَى يَعْفِلُوا وَيَعْفِى اللهُ لِمَا عَنْكُولُوا وَيَعْفِى اللهُ لِلهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْحُوسُ ». قَالَ أَنسُ : فَلَمْ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ١٤.

<sup>(</sup>۲) [الحديث ٢١٤٦] أطرافه في: كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي على المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه، ١٩٧٤، برقم ٣١٤٧. وكتاب المناقب، باب ابن أخت القوم منهم، ومولى القوم منهم، ٤/ ٢٥، برقم ٣٥٢٨. وكتاب مناقب الأنصار، باب مناقب الأنصار، ٤/ ٢٦، برقم ٣٧٧٨. وكتاب مناقب الأنصار: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض»، ٤/ ٢٧٢، برقم ٣٧٧٢، برقم ٣٧٣١، برقم ٤٣٣١ و ٣٣٣٤ و ٢٣٣٤ و ٢٣٣٠ وكتاب الفرائض، باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم، ٨/ ١٤، برقم ٢٨٦١. وكتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ وَمُورُّ يُومَ إِنَّ مَا يَا مُرَوَّ \* إِلَى رَبِّ مَا يَا مُرَوِّ المِمالِ مِنْ مَا ١٠٤٤. وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه، ٢/ ٢٣٣، برقم ٢٥٤١.

<sup>(</sup>٣) من الطرف: ٣١٤٧.

وفي رواية: «دَعَا النَّبِيُ ﷺ الأَنْصَارَ فَقَالَ: «هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟» قَالُوا: لا . إِلَّا ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ». (١)

وَفَي رواية: «لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً أَوْ شِعْباً لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ». (٢)

وَفَي رَوَايَة: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنَ الْتَقَى هَوازِنُ وَمَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَشَرَةُ آلَانِ وَالطُّلَقَاءُ فَأَذْبُرُوا، قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ؟» قَالُوا: لَبَيْكَ يا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، لَبَيْكَ نَحْنُ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَنَزَلَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَقَالَ: «أَنَا عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ» فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ فَحْنُ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَنَزَلَ النَّبِيُ عَلِيهِ فَقَالَ: «أَنَا عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ» فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ فَأَعْظَى الطُّلَقَاءَ وَالْمُهاجِرِينَ وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئًا، فَقَالُوا فَدَعَاهُمْ فَأَذْ خَلَهُمْ فَأَعْضَى الطُّلَقَاءَ وَالْمُهاجِرِينَ وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئًا، فَقَالُوا فَدَعَاهُمْ فَأَذْ خَلَهُمْ فَا عُرْسُولِ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ وَادِياً، وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ شِعْباً لَاخْتَرْتُ اللهِ النَّاسُ وَادِياً، وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ شِعْباً لَاخْتَرْتُ شِعْباً لَاخْتَرْتُ اللّهِ الْمُعْبَ الأَنْصَارُ شِعْباً لَاخْتَرْتُ شِعْباً لَاخْتَرْتُ اللهِ اللّهِ اللّهُ النَّاسُ وَادِياً، وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ شِعْباً لَاخْتَرْتُ اللّهُ عَلَى النَّاسُ وَادِياً، وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ شِعْباً لَاخْتَرْتُ النَّاسُ وَادِياً، وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ شِعْباً لَاخْتَرْتُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللْهُ الللللّهُ اللللللْهُ اللللللللّهُ اللللللْمُ الللللّ

وفي رواية: ﴿جَمَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ نَاساً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: ﴿إِنَّ قُرَيْشاً حَدِيثُ عَهْدٍ بِجاهِليَةٍ وَمُصِيبَةٍ، وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرُهُمْ، وَأَتَأَلَّفَهُمْ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ الله ﷺ إلى بُيوتِكُم؟». (٤)

وفي رواية: «قَالَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ فَتْحَ مَكَّةً ـ وَأَعْطَى قُرِيْشاً ـ والله إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ، إِنَّ سَيُوفَنَا لَتَقْطُرُ مِنْ دِمَاءِ قُرَيْش، وَغَنَائِمُنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ الْعَجَبُ، إِنَّ سَيُوفَنَا لَتَقْطُرُ مِنْ دِمَاءِ قُرَيْش، وَغَنَائِمُنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَنْكُمْ ؟» ـ وَكَانُوا لا يَكْذِبُونَ \_ عَلَيْهِ فَدَعَا الأَنْصَارَ، قَالَ: «مَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكُمْ ؟» ـ وَكَانُوا لا يَكْذِبُونَ \_ فَقَالُوا: هُوَ النَّاسُ بِالغَنائِم إلى فَقَالُوا: هُوَ النَّاسُ بِالغَنائِم إلى بُيُوتِكُمْ ». (٥) بيُوتِهُمْ وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ إلى بُيُوتِكُمْ ». (٥)

وفي رواية : لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ أَقْبَلَتْ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ بِنَعَمِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ وَمَرَارِيِّهِمْ وَمَرَارِيِّهِمْ وَمَرَارِيِّهِمْ وَمَرَارِيِّهِمْ وَمَعَ النَّبِيِّ عَشَرَةُ آلَافٍ وَمِنَ الطُّلَقَاءِ فَأَدْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ، فَنَادَى يَوْمَئِذٍ

<sup>(</sup>١) من الطرف: ٣٥٢٨.

<sup>(</sup>٢) من الطرف: ٤٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) من الطرف: ٤٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) من الطرف: ٤٣٣٤.

<sup>(</sup>٥) من الطرف: ٣٧٧٨.

### ○ شرح غريب الحديث:

\* «قبة من أدم» القبة من البنيان تطلق على البيت المدوَّر وهو معروف عند التركمان والأكراد، والجمع قباب، وهي من الخيام والأدم بيت صغير مستدير وهو من بيوت العرب. (٢)

\* «أدم» الأدم جمع أديم وهو الجلد. (٣)

\* «أفاء» الفيء ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب و لا جهاد، وأصل الفيء الرجوع، يقال: فاء يفيء فِئَة ، وفيوءاً كأنه كان في الأصل لهم فرجع اليهم، ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال: فيء؛ لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق، ويكون الفيء: الرجوع من جهة إلى جهة أو من مفارقة إلى موافقة . (3)

\* «أثرة» الأثرة: الاستئثار: أي يستأثرون عليكم فيفضَّلُ عليكم غيركم،

<sup>(</sup>١) من الطرف: ٤٣٣٧

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب القاف مع الباء، مادة: «قبب» ٢/٤، والمصباح المنير للفيومي، كتاب القاف ٢/٤٨٠، وانظر: شرح غريب الحديث رقم ٨١، ص ٤٨٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٥٣٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق، ص ٤٣، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الفاء مع الياء، مادة: «فيأ» ٣/ ٤٨٢.

أو ينفرد بالاستئثار من الفيء دونكم، والاستئثار: الانفراد بالشيء. (١)

\* «فطفق» طفق: بمعنى أخذ في الفعل، وجعل يفعل، وهي من أفعال المقاربة. (٢)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من وسائل الدعوة: التأليف بالمال.

٢- من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة الفتح وغزوة حنين.

٣- أهمية الستر على أهل الصلاح والتقوى.

٤- من صفات الداعية: التثبت.

٥- من وسائل الدعوة: التأليف بالجاه.

٦- من أساليب الدعوة: التأكيد بالقسم.

٧- من أساليب الدعوة: التأليف بطيب الكلام.

٨- من معجزات النبي ﷺ: الإخبار بالمغيبات.

٩- من أساليب الدعوة: ذكر الداعية بعض فضائله أو مناقبه عند الحاجة انتصاراً للحق.

١٠- من موضوعات الدعوة: الحض على الصبر.

١١- عظم محبة الصحابة لرسول الله عَلَيْكَة .

١٢ - من صفات الداعية: الصدق.

18- من أسباب النصر: عدم الإعجاب بالكثرة والقوة.

١٥- من صفات الداعية: الشجاعة.

١٦ - من أصناف المدعوين: المشركون.

١٧ - من أصناف المدعوين: أهل الصلاح والتقوي.

١٨ - من صفات الداعية: التواضع.

19- من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ١٠٨، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الهمزة مع الثاء، مادة: «أثر» ١/ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريّب الحديث والأثر ، لابن الأثير ، باب الطاء مع الفاء ، مادة : «طفق» ٣/ ١٢٩ .

• ٢ - من صفات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: من وسائل الدعوة: التأليف بالمال:

تألف النبي عَلَيْ في هذا الحديث قريشاً بالمال فأعطى رجالًا منهم المائة من الإبل، وقال عَلَيْهُ: «إني أعطى قريشاً أتألفهم؛ لأنهم حديث عهد بجاهلية»، وهذا يؤكد أهمية التأليف بالمال في الدعوة إلى الله عَنَى (١١)

### ثانياً: من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة الفتح وغزوة حنين:

غزوة الفتح الأعظم ظهر ذكرها في هذا الحديث؛ لقول الراوي: «قالت الأنصار يوم فتح مكة: وأعطى قريشاً؟ والله إن هذا لهو العجب»، كما ظهر ذكر غزوة حنين في قوله: «لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم...» وهذا يبين أهمية ذكر الحوادث التاريخية التي نصر الله فيها الإسلام وأهله، فقد خرج النبي على لغزوة فتح مكة في شهر رمضان ومعه عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار، ففتح الله عليه، ونصره، وأعز الله الإسلام وأهله، وطهر مكة من دنس الجاهلية (٢)، وبعد فتح مكة سمعت هوازن برسول الله على وما فتح الله عليه من مكة فاجتمعوا لقتال النبي على فخرج إليهم في أصحابه الذين فتح الله بهم مكة، وخرج معه ألفان من أهل مكة، فحرج إليهم في أصحابه الذين فتح الله رسوله، والمؤمنين في معركة حنين، وأمدهم بالملائكة، وغنموا غنائم عظيمة، وأسلم بعد المعركة خلق كثير، والحمد لله. (٣)

### ثالثاً: أهمية الستر على أهل الصلاح والتقوى:

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس التاسع، ورقم ١٦٦، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>۲) انظر: زاد المعاد، لابن القيم، ٣/ ٣٩٤-١٥٤.

 <sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٥٦٥ - ٤٧٦، وانظر أيضاً: الحديث رقم ١٠١، الدرس العاشر.

وسيوفنا تقطر من دمائهم " دعاهم على فجمعهم ولم يدع معهم أحداً غيرهم ، وقال: «هل فيكم أحد من غيركم؟ " قالوا: لا ، إلا ابن أخت لنا ، فقال على «ابن أخت القوم منهم » ، وهذا يؤكد أهمية الستر على المدعو إذا وقع في زلة أو خطأ ؛ ولهذا حث النبي على الستر فقال: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ؛ ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سَهل الله له به طريقاً إلى الجنة ، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ، يتلون كتاب الله ، ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده ، ومن سلا معمله لم يسرع به نسبه "(١) ، الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده ، ومن بطاً به عمله لم يسرع به نسبه "(١) ، والشاهد في هذا الحديث قوله علي : «ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة » .

ظهر في هذا الحديث أهمية التثبت في الأمور؛ لأن النبي عَلَيْ عندما أُخْبِرَ بمقالة الأنصار: «يغفر الله لرسول الله عَلَيْ يعطي قريشاً ويدعنا» تَثَبَّتَ ولم يعجل، بل جمعهم وقال: «ما كان حديث بلغني عنكم» ثم بين لهم عَلَيْ ما كان يخفى عليهم، فاقتنعوا عليه ، فدل ذلك على أهمية التثبت والتأني وعدم العجلة. (٢) خامساً: من وسائل الدعوة: التأليف بالجاه:

دل هذا الحديث على أن التأليف بالجاه من وسائل الدعوة إلى الله عَمَلَ ؟ ولهذا قال عَلَيْ فيه للأنصار: «إني لأعطي رجالًا حديثٌ عهدهم بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله عَلَيْ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قد رضينا، وقال عليه لهم: «لو سلك الناس وادياً أو شعباً لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم»، وهذا يؤكد التأليف بالجاه، فقد تألفهم عَلَيْ بجاهه دون ماله. (٣)

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر، ٤/ ٢٠٧٤، برقم ٢٦٩٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٩١، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس التاسع .

### سادساً: من أساليب الدعوة: التأكيد بالقسم:

لا ريب أن النبي عَلَيْ كان يستخدم التأكيد بالقسم عند الحاجة إليه؛ ولهذا قال عَلَيْ في هذا الحديث للأنصار: «فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به»، فأكد عَلَيْ بالقسم تأكيداً على ما يقول، فاتضح بذلك أهمية التأكيد بالقسم عند الحاجة إليه. (١)

# سابعاً: من أساليب الدعوة: التأليف بطيب الكلام:

لاشك أن طيب الكلام، والتلطف فيه من أساليب الدعوة النافعة؛ ولهذا استخدمه النبي على فقال في هذا الحديث للأنصار: «أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون برسول الله على وهذا الكلام الطيب يظهر فيه التلطف، واللين الحكيم؛ قال الإمام الكرماني كَالله: «إنما أراد به على تألف الأنصار، واستطابة نفوسهم، والثناء عليهم في دينهم، ومذهبهم، تألف الأنصار، واحداً منهم، لولا ما يمنعه عنه من الهجرة التي لا يجوز حتى رضي أن يكون واحداً منهم، لولا ما يمنعه عنه من الهجرة التي لا يجوز تبديلها» (۲)، وهذا يؤكد للداعية أهمية طيب الكلام والتلطف فيه. (۳)

### ثامناً: من معجزات النبي رضي الإخبار بالمغيبات:

أخبر عَلَيْ ببعض الغيوب ووقعت كما أخبر عَلَيْ فدل ذلك على أنه رسول الله حقاً، ومن ذلك ما ثبت في هذا الحديث عندما قال للأنصار: «إنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض»، قال الحافظ ابن حجر تَعَلَيْهُ: «وفيه علم من أعلام النبوة، فكان كما قال (٤) عَلَيْهُ». (٥)

### تاسعاً: ذكر الداعية بعض فضائله أو مناقبه عند الحاجة انتصاراً للحق:

لا ريب أن ذكر الداعية بعض ما يتصف به من صفات حميدة عند الحاجة لا محذور فيه إذا لم يكن على وجه العجب أو الكبر، وقد ظهر في هذا الحديث

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ١٠، الدرس الخامس، ورقم ١٤، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٢) شرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٦٠/١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ١٠، الدرس الثالث، ورقم ٥١، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٨/ ٥٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس الرابع.

قول النبي ﷺ: «أنا عبدالله ورسوله»، فإذا احتاج الداعية إلى ذلك؛ لكونه يؤثّر على المدعوين، فإنه من الأمور النافعة (١)، والله المستعان. (٢)

# عاشراً: من موضوعات الدعوة: الحض على الصبر:

إن الصبر من الموضوعات التي ينبغي للداعية أن يحض الناس عليها؛ ولهذا حث النبي عليها ولهذا حث النبي عليها في الحديث الأنصار على الصبر فقال: «إنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض»، وهذا يؤكد أهمية الحث على الصبر. (٣)

# الحادي عشر: عظم محبة الصحابة لرسول الشريجي الم

الصحابة على يحبون النبي على حباً عظيماً، ولهذا ثبت في هذا الحديث قوله على الله وسعديك، لبيك قوله على الله وسعديك، لبيك نحن بين يديك، وهذه الاستجابة بالتلبية تدل على حبهم لرسول الله على الله ع

# الثاني عشر: حسن أدب الأنصار مع رسول الشريكي الله المسلح

ظهر في هذا الحديث حسن أدب الأنصار مع رسول الله على الأنهم قالوا: يغفر الله لرسول الله على عندما رأوه لم يقسم لهم؛ ولأنهم لم يجادلوه، ولم يماروه عندما جمعهم وبين لهم وجه الصواب، فأسلموا له قلوبهم وعقولهم؛ قال الحافظ ابن حجر كَالله في ذكره لفوائد هذا الحديث: «فيه حسن أدب الأنصار في تركهم المماراة»(٥)، فيلزم كل داعية بل كل مسلم أن يلتزم الأدب مع رسول الله في حياته، وبعد موته باتباع سنته والسير على منهجه على .

# الثالث عشر: من صفات الداعية: الصدق:

الصدق يهدي إلى البر؛ ولهذا كان من أهم الصفات التي ينبغي للداعية أن يتصف بها، وقد ظهر في هذا الحديث أن الأنصار صدقوا مع رسول الله ولم

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري لابن حجر ٦/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ١٦، الدرس الرابع، ورقم ٦١، الدرس التاسع، ورقم ٧٧، الدرس الثالث عشر .

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٢٧، الدرس الأولّ، ورقم ٢٨، الدرس السادس.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٦٢، الدرس الثامن، ورقم ٦٣، الدرس الثامن.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٨/ ٥٢.

يكذبوا عليه عندما سألهم فقال: «ما الذي بلغني عنكم؟»، قال الراوي: وكانوا لا يكذبون، فقالوا: «هو الذي بلغك» وأخبروه عليه بما حصل، فأخبرهم عليه بما عنده فرضوا عليه ، وهذا يؤكد أهمية الصدق. (١)

# الرابع عشر: من أسباب النصر: عدم الإعجاب بالكثرة والقوة:

إن الإعجاب بالكثرة والقوة من أسباب الهزيمة، وعدم ذلك من أسباب النصر، وقد ظهر في هذا الحديث ما يشير إلى ذلك، وهو قول الراوي: «لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم، بنعمهم، وذراريهم، ومع النبي عشرة آلاف، ومن الطلقاء، فأدبروا عنه حتى بقي وحده...»، وهذا في أول الأمر ثم أنزل الله سكينته وجنوده، فنصر رسوله والمؤمنين، والهزيمة في أول المعركة إنما كانت بسبب من قال: «لن نغلب اليوم من قلة». (٢)

#### الخامس عشر: من صفات الداعية: الشجاعة:

تحقق في هذا الحديث أن الشجاعة من أهم الصفات التي يتأكد على الداعية أن يتصف بها عقلياً وقلبيّاً، وقد ظهرت هذه الصفة في هذا الحديث؛ لأن النبي ﷺ بقي يقاتل يوم حنين وانهزم الناس، فقاتل قتالًا عظيماً حتى تراجع الناس وأنزل الله النصر والحمد لله. (٣)

# السادس عشر: من أصناف المدعوين: المشركون:

دل جهاد النبي على المشركين، وقتاله لهم في معركة حنين وغيرها على أن المشركين من أصناف المدعوين الذين ينبغي للداعية أن يدعوهم على حسب الطرق الحكيمة في دعوتهم إلى الله عن الله عنه المدعوية .

### السابع عشر: من أصناف المدعوين: أهل الصلاح والتقوى:

إن أهل الصلاح والتقوى من أصناف المدعوين، وقد ظهر في هذا الحديث ما حصل من الأنصار ثم أقنعهم رسول الله ﷺ وأرضاهم بقوله ﷺ: «إني لأعطي

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الثالث، ورقم ٩، الدرس الرابع، ورقم ٣٥، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس الثالث.

 <sup>(</sup>٣) انظر : الحديث رقم ٣٥، الدرس الخامس، ورقم ٢١، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٩١، الدرس الثامن، ورقم ١٠٥، الدرس السابع.

رجالًا حديثٌ عهدُهم بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم برسول الله ﷺ»، وهذا يؤكد أن أهل الصلاح والتقوى من أصناف المدعوين. (١)

### الثامن عشر: من صفات الداعية: التواضع:

النبي ﷺ أعظم الناس تواضعاً؛ ولهذا ركب على البغلة في معركة حنين ثم نزل إلى الأرض فقاتل ففتح الله عليه، وهذا يدل على شجاعته ﷺ، وتواضعه، فينبغي لكل مسلم أن يتواضع لله وخاصة الداعية إلى الله ﷺ؛ لما لذلك من الفوائد والتأثير على قلوب المدعوين. (٢)

# التاسع عشر: من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري:

إن الاستفهام الإنكاري من الأساليب الدعوية التي ينبغي للداعية أن يعتني بها؛ ولهذا استُخْدِمَ هذا الأسلوب في هذا الحديث؛ لقول هشام: يا أبا حمزة وأنت شاهد ذاك؟ قال: «وأين أغيب عنه» وهذا استفهام إنكاري. (٣)

# العشرون: من صفات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين:

ظهر في هذا الحديث أن النبي عَلَيْ راعى أحوال المدعوين، فمن كان منهم من أهل الإيمان الكامل الذي لا نقص فيه لم يقسم له من الغنائم في معركة حنين، ومن كان دون ذلك أعطاه العطاء العظيم؛ ليقوى إيمانه، ويجذب قلبه إلى الإسلام، وقد كان أصحاب الفضل العظيم في كمال الإيمان الأنصار على الإسلام، وهذا يؤكد أهمية مراعاة أحوال المدعوين، والله المستعان. (3)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٧١، الدرس السابع، ورقم ٧٦، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٣٣، الدرس الحادي عشر، والحديث رقم ٦٢، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٤، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ١٧٣، الدرس التاسع، ثم انظر: الحديث رقم ١٩، الدرس الثالث.

١٧٢ - [٣١٤٩] - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ (١) وَ إِلَى قَالَ: «كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ وَعَلَيْهِ بُردٌ عَبْدِاللهِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ (١) وَ إِلَى قَالَ: «كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ وَعَلَيْهِ بُردٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةٌ شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ وَ لَا أَثْرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شَدَّةٍ جَذْبَتِهِ ثُمَّ قَالَ: مُرْ لِي صَفْحَة عَاتِقِ النَّبِيِّ وَلَا أَثْرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شَدَّةٍ جَذْبَتِهِ ثُمَّ قَالَ: مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ اللّذِي عِنْدَكَ. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ». (٢)

وفي رواية: «فَجَبَذَهُ بِرِ دَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً». (٣)

# ○ شرح غريب الحديث:

\* «بردٌ» البرد: نوع من الثياب معروف والجمع أبراد، وبرود، والبُرْدة: الشملة،
 المخططة، وقيل: كساءٌ أسود مربع فيه صور تلبسه الأعراب، وجمعها بُردٌ. (٤)

\* «غليظ الحاشية» حاشية كل شيء: طرفه وجانبه. أي غليظ الجانب أو الطرف. (٥)

«فجبذه» الجبذ لُغَة في الجذب، وقيل: هو مقلوب. (٦)

\* «صفحة عاتق النبي ﷺ» صفحة كل شيء: وجهه، وجانبه، وناحيته، والعاتق ما بين المنكب والعنق. (٧)

# ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها :

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ١٤.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٣١٤٩] طرفاه في: كتاب اللباس، باب البرود والحبر والشملة، ٧/ ٥١، برقم ٥٨٠٩، وكتاب الأدب، باب التبسم والضحك، ٧/ ١٢٣، برقم ٢٠٨٨. وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة، ٢/ ٧٣٠، برقم ١٠٥٧.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم: ٥٨٠٩.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الباء مع الراء، مادة: «برد» ١١٦/١، وانظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٤٧٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الحاء مع الشين، مادة: «حشا» ١/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، باب الجيم مع الباء، مادة: «جبذ» ١/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٧) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الصادمع الفاء، مادة: "صفح" ٣٤ /٣٤.

- ١- من صفات الداعية: التواضع.
  - ٧- أهمية الزهد في حياة الداعية .
    - ٣- من صفات الداعية: الحلم.
    - ٤- من صفات الداعية: الكرم.
- أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة .
  - ٦- من صفات الداعية: حسن الخلق.
- ٧- من وسائل الدعوة: التأليف بالعفو مكان الانتقام.
  - ٨- أهمية التأليف بالمال.
  - ٩- من صفات الداعية: الصبر على الأذى.
  - ١ من صفات الداعية: دفع السيئة بالحسنة.
    - ١١- أهمية إعراض الداعية عن الجاهلين.
      - ١٢ من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة.
        - ١٣- من أصناف المدعوين: الأعراب.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

# أولاً: من صفات الداعية: التواضع:

التواضع من الصفات الكريمة التي يتأكد على الداعية أن يتصف بها، وقد ظهرت هذه الصفة في هذا الحديث؛ لقول أنس صطفي : «كنت أمشي مع النبي على تواضع الرسول على الله على تواضع الرسول على الله على عادمه، والعظماء في الغالب لا يمشون مع الخدم، وإنما مع كبار القوم ومع القوات التي تحرسهم. (١)

# ثانياً: أهمية الزهد في حياة الداعية:

دل هذا الحديث على زهد النبي ﷺ؛ لأنه ﷺ لبس البرد النجراني غليظ الحاشية، قال الإمام الكرماني كَاللَّهُ في ذكره لفوائد هذا الحديث: «وفيه

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٦٢، الدرس الثالث.

زهد النبي عَلَيْ ، وحلمه ، وكرمه ، وأنه على خلق عظيم »(١) ، وهذا يؤكد زهده وغنى نفسه كما قال عَلَيْ : «إن الله يحب العبد التقي ، الغني ، الخفي »(٢) ، فهو عَلَيْ أولى بالزهد وغنى النفس ؛ لمحبة الله له . (٣)

# ثالثاً: من صفات الداعية: الحلم:

حلم النبي على هذا الأعرابي الجافي الذي جبذه ببرده حتى أثر في صفحة عاتقه، وقال: مرلي من مال الله الذي عندك، فلم يعاقبه على هذه الأعمال التي تثير الغضب، بل حلم ولم يغضب على المناعية: أن يكون حليماً رفيقاً، متأنيا. (3)

### رابعاً: من صفات الداعية: الكرم:

الكرم يدل على عظم الكريم وعلوِّ مكانته؛ ولهذا كان النبي عَلَيْهُ أكرم الخلق وأجودهم، ومما يؤكد ذلك ما فعله مع هذا الأعرابي الذي جبذه بردائه، وسأله من المال؛ فأمر له عَلَيْهُ بعطاء، وهذا يؤكد غاية الكرم؛ فإن من يعطي عدوَّه بطيب نفس منه يدل على كرمه العظيم، وجوده المؤكد. (٥)

# خامساً: أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة:

<sup>(</sup>١) شرح الكرماني على صحيح البخاري ١٣/ ١٢٠ ، ٢٩ /٢١ .

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتَّابُ الزهد والرقائق، ٤/ ٧٢٧٠، برقم ٢٩٦٥، عن سعد بن أبي وقاص سَيْكُ .

<sup>(</sup>٣) انظر : الحديث رقّم ٢، الّدرس الأول، ورقم ١٥، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٣٥، الدرس الثالث، ورقم ٨٩، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٣٥، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٦) انظرَّ : الحديث رُقمُ ١٤، الدرسَّ الثالث، ورقم ٢١، الدرس الأول، ورقم ٣٥، الدرس الأول.

### سادساً: من صفات الداعية: حسن الخلق:

حسن الخلق من الصفات العظيمة التي يتأكد على الداعية إلى الله عَنَلُهُ أَن يَتَصف بها؛ وقد دل هذا الحديث على هذه الصفة الحميدة؛ لأن النبي عَلَيْهُ عندما جبذه الأعرابي ببردته، حتى أثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته، وقال: مر لي من مال الله الذي عندك، لم يزد عَلَيْهُ إلا أن التفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء، وهذا والله يؤكد حسن خلقه عَلَيْهُ تأكيداً بالغاً. (١)

### سابعاً: من وسائل الدعوة: التأليف بالعفو مكان الانتقام:

العفو والصفح من الأمور العظيمة التي ينبغي العناية بها في الدعوة إلى الله عنه ؛ ولهذا عفا النبي على عن هذا الأعرابي، فلم يعاقبه، وصفح عنه فأزال ما في نفسه عليه فضحك على و إلا فجبذه النبي على ببرده حتى أثرت في صفحة عاتقه، يؤكد عقوبته والغضب عليه، ولكن النبي على تألفه بالعفو مكان الانتقام؛ لأن الله عنه أمره بالعفو فقال: ﴿ فَأَصَفَحْ عَنْهُمْ وَقُلَ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢)، وقال عَنْهُ أمره بالعفو فقال: ﴿ فَأَصَفَحْ عَنْهُمْ وَقُلَ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢)، وقال عَنْهُ : ﴿ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرّاءِ وَالضّرّاءِ وَالصَّراءِ وَالصّافِينَ الْغَيْطُ وَالْعَافِينَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ الله عَنْهُ وَالْعَافِينَ الله عَنْهُ وَاللَّهُ الله عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ الله عَنْهُ وَالْعَافِينَ اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله والله الله عَنْهُ واللهُ الله عَنْهُ اللهُ اللهُ الله عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

### ثامناً: أهمية التأليف بالمال:

التأليف بالمال من أهم وسائل الدعوة التي تُجْذَبُ بها قلوب المدعوين، وقد دل هذا الحديث على هذا الأسلوب؛ لأن النبي ﷺ تألف الأعرابي الذي جبذه ببرده وقال مرلي من مال الله، فأمر له النبي ﷺ بعطاء، وهذا يؤكد أهمية التأليف بالمال. (٥٠)

 <sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ١٤، الدرس الأول، ورقم ٢١، الدرس الثاني، وانظر: أخلاق العلماء، لأبي بكر محمد بن الحسين الاجرى، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الزّخرف، الآية: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٨٠، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس التاسع، ورقم ١٦٦، الدرس الثاني.

### تاسعاً: من صفات الداعية: الصبر على الأذى:

إن من الصفات الجميلة التي ينبغي للداعية أن يتصف بها: الصبر على الأذى ؛ لأن الصبر يحبس به الداعية نفسه ويضبطها عن الجزع ؛ ولهذا صبر النبي على أذى هذا الأعرابي الذي جبذه ببرده حتى انشق، وبقيت حاشيته في عنق رسول الله على أذى هذا الأعرابي الله عباده بالصبر ووعدهم عليه بالجزاء بغير حساب، قال الله على الصبر ووعدهم عليه بالجزاء بغير حساب، قال الحافظ ابن حجر والمحتلى الله على الأذى ؛ في النفس، والمال، والتجاوز على جفاء من يريد تألفه على الإسلام ؛ وليتأسى به الولاة بعده في خلقه الجميل: من الصفح، والإغضاء، والدفع بالتي هي أحسن (١٤)، وهذا يؤكد جملاً من الأخلاق الكريمة، ومنها الصبر على الأذى . (١٤)

### عاشراً: من صفات الداعية: دفع السيئة بالحسنة:

الدفع بالحسنى من الصفات الجميلة التي ينبغي أن يتخلق بها الداعية إلى الله وقد دل هذا الحديث على هذه الصفة؛ لأن النبي على قابل إساءة الأعرابي بالحلم، والعفو، والعطاء؛ قال الإمام النووي كَلَّهُ في ذكره لفوائد هذا الحديث: «وفيه احتمال الجاهلين والإعراض عن مقابلتهم، ودفع السيئة بالحسنة، وإعطاء من يتألف قلبه، والعفو عن مرتكب كبيرة لا حد فيها، وإباحة الضحك عند الأمور التي يتعجب منها في العادة، وفيه كمال خلق رسول الله على وحلمه والداعية قد جعل الله له نخرجاً من أعدائه؛ فإن العدو عدوان: عدو يُرى بالعين، وهو شيطان الإنس، والعدو الآخر شيطان الجن، وهو لا يُرى، فالمخرج من شيطان الإنس: بالإعراض عنه، والعفو، والدفع بالتي هي أحسن، والمخرج من شيطان الجن: ﴿ وَلَا تَسَتَوِى المُسَنَةُ مِن شيطان الجن: بالاستعاذة بالله منه. قال الله عَنَى الله عَنَى الله الله الله عَنَه الله المناه المناه المنان الجن: بالاستعاذة بالله منه. قال الله عَنَه الله عَنَه والمنان الجن: بالاستعاذة بالله منه. قال الله عَنَه الله عَنه الله عَنه الله عنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عَنه الله عنه الله الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله الله الله الله الله ا

<sup>(</sup>١) هذه رواية لمسلم في صحيحه برقم ١٠٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١٠٦/١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحدّيث رقم ٩، الدرس الثّامن، ورقم ٢٧، الدرس الأول، ورقم ٢٨، الدرس السادس.

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٥٣/٧.

وَلَا ٱلسَّيِنَةُ آدْفَعَ بِٱلَّتِي هِيَ آحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَّوَةٌ كَأَنَّهُ وَلَيُ حَمِيمُ ﴾ (١)، وقال عن النجاة من العدو الثاني: ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ نَنْغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ نَنْغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

فما هـ و إلا الاستعادة ضارعاً أو الدفع بالحسنى هما خير مطلوب فهذا دواءُ الدَّاءِ من شر محجوب فهذا دواءُ الدَّاءِ من شر محجوب فهذا

فينبغي للداعية: أن يدفع السيئة بالحسنة، ويحسن إلى من أساء إليه، ويعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويبش في وجه من قل أدبه، حتى يحصل على الثواب العظيم، وينجو من شر أهل الشر، ويجذب قلوب العقلاء إلى دعوته، والله المستعان. (٤)

### الحادي عشر: أهمية إعراض الداعية عن الجاهلين:

الإعراض عن الجاهلين صفة من صفات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام؛ ولهذا أعرض النبي عليه عن هذا الأعرابي امتثالًا لأمر الله عَن حيث قال عَن : ﴿ خُو الْعَنْو وَأَمْنُ بِالْعُمْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْجَهِلِينَ ﴾ (٥)، وقد مدح الله عَن فعل ذلك فقال: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَكَنَا ﴾ (١)، ومما يدل على التزام الصحابة على بهذا الخلق العظيم، ما ثبت عن ابن عباس وَيُعِينها قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحرّ بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وعلى ، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته، كهو لاكانوا أو شيباً، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخيه، قال: سأستأذن لك عليه، قال ابن عباس وَيُهِنها: فاستأذن الحر لعيينة، فأذن له عمر وَعَلَيْها، فلما عليه، قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل، ولا تحكم بيننا دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل، ولا تحكم بيننا دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل، ولا تحكم بيننا دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل، ولا تحكم بيننا

<sup>(</sup>١) سورة فصلت، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المعاد لابن القيم، ٢/ ٤٦٢، وأضواء البيان للشنقيطي، ٢/ ٣٤١-٣٤٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: إكمال إكمال المعلم للأبي ٣/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف، الآية: ٩ُ٩١.

<sup>(</sup>٦) سورة الفرقان، الآية: ٦٣.

بالعدل، فغضب عمر صلى حتى هم به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه ﷺ: ﴿ خُدِ ٱلْعَفْوَ وَأَمُرُ بِٱلْعُرَفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلجَهِلِينَ ﴾، وإن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقّافاً عند كتاب الله الله الله عنه الجاهلين.

#### الثاني عشر: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة:

الداعية الصادق مع الله عَنَى : هو الذي يقتدي برسول الله عَلَى ويكون قدوة لغيره، وقد دل هذا الحديث على هذه الوسيلة الجميلة ؛ ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر كَلَيْلُهُ في فوائد هذا الحديث : أن النبي عَلَى صبر على الأذى، وتجاوز على جفاء من يريد تألفه للإسلام ؛ ليتأسى به الولاة بعده في خلقه الجميل (٢)، فينبغي للداعية أن يكون كذلك، والله المستعان . (٣)

#### الثالث عشر: من أصناف المدعوين: الأعراب:

ظهر في هذا الحديث أن من أصناف المدعوين الأعراب؛ ولهذا حلم النبي على هذا الأعراب الذي جبذه بردائه، وتألفه بالعفو، والعطاء، فدل ذلك على أن الأعراب من أصناف المدعوين الذين ينبغي أن يُدْعَوْا إلى الله عَنَى على حسب عقولهم، والأعراب لهم جفاء، وشدة، وقسوة، ومن كان منهم من أهل الكفر كان أشد من غيره في الإعراض، قال الله عَنَى : ﴿ اَلْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفُرًا وَفِفَاقًا وَأَجَدُرُ أَلَا يَعْلَمُوا مُدُودَما أَزَلُ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ مَكِمٌ \* وَمِنَ الأَعْرابِ مَن يَتَعِدُما يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبّصُ بِكُوا اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيمُ مَكِمٌ \* وَمِنَ الأَعْرابِ مَن يَتْعِدُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبّصُ بِكُوا الدّوَايِرَ عَلَيْهِ مَ دَايِرةُ السّوَةِ وَاللّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ \* وَمِنَ الأَعْرابِ مَن يُومِنُ بِاللّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَعِدُ مَا يُنفِقُ قَرُبُتُ عِنك وَمِن اللّهُ عَفُورٌ وَمِن اللّهُ عَنْورُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْبَوْمِ اللّهُ فِي رَحْمَتِهُ عِلَيهُ وَاللّهُ وَالْبَوْمِ اللّهُ فِي رَحْمَتِهُ عِلْمَ اللّهُ عَفُورٌ اللّهِ وَصَلَوْتِ الرّسُولِ أَلا إِنّها قُرَبَةً لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّهُ فِي رَحْمَتِهُ عِلْ الله عَلَى الله عَلَى عَيْم ذلك، ولكن هذا هو الأغلب، فعن وقد يكون بعض أهل البادية على غير ذلك، ولكن هذا هو الأغلب، فعن

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب تفسير سورة الأعراف، باب ﴿ خُذِ ٱلْمَثْوَوَأَثُمُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَنِهِ لِينَ﴾ ٥/ ٢٣٥، برقم ٤٦٤٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٥٠٦/١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٣، الدرس الثالث، ورقم ٨، الدرس الخامس، ورقم ٩، الدرس الثالث عشر.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآيات: ٩٧-٩٩.

أبي هريرة تَعْنَيْهِ قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: "من بدا جفا<sup>(۱)</sup>، ومن اتبع الصيد غفل (<sup>۲)</sup>، ومن أتى أبواب السلطان افتتن (<sup>۳)</sup>، وما ازداد عبد من السلطان قرباً إلا ازداد من الله بعدا» (<sup>3)</sup>، وعن ابن عباس تَعْنَيْهَا عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن» (<sup>٥)</sup>، وهذا الحديث يبين أحوال الأعراب، فليعْتنِ الداعية بهم على حسب حالهم.

\* \* \*

- (١) من سكن البادية جفا: أي غلظ قلبه وقسا؛ لأن سكان البادية لا يخالطون العلماء إلا قليلاً، فلا يتعلمون مكارم الأخلاق، ورأفة القلب على صلة الأرحام والبر، والغالب عليهم أن طباعهم كطباع الوحوش؛ لقلة علمهم ولبعدهم عن الناس. انظر: تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي للمباركفوري، ٦/ ٥٣٢، وفتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورودشرح سنن أبي داود، لأمين محمود خطاب السبكي، ٣/ ١١٧.
- (٢) من اتبع الصيد غفل: أي لازم اتباع الصيد والاشتغال به، غفل عن طاعة الله؛ لأن قلبه يشتغل به ويستولي عليه حتى يصير فيه غفلة، وربما يغفل عن الجمعة والجماعة، أما من احتاج إلى ذلك ولم يشغله عن طاعة الله عليه حتى يصير فيه والله أعلم. انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد شمس الحق، ٨/ ٢١، وتحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي للمباركفوري، ٦/ ٥٣٧، وفتح الملك المعبود، لأمين محمود ٣/ ١١٧.
- (٣) من أتى أبواب السلطان افتتن: أي صار مفتوناً في دينه؛ لأنه إن واققه في كل ما يأتي ويذر فقد خاطر على دينه، وإن خالفه فقد خاطر على دنياه. ولاشك أن المحذور في ذلك الموافقة على ما لا يرضي الله عنه ، أو الطمع الزائد في الدنيا، أما من دخل عليهم من باب النصح والتعاون على البر والتقوى، والحذر من كل ما نهى الله عنه ورسوله على البر والتقوى، والحذر من كل ما نهى الله عنه ورسوله فهذا من أعظم القربات، ومن أفضل الجهاد؛ لقوله على: «الدين النصيحة» قلنا: لمن يا رسول الله، قال: «لله فهذا من أعظم القربات، ومن أفضل الجهاد؛ لقوله على: «الدين النصيحة» قلنا: لمن يا رسول الله، قال: «لله ولكتابه، ولرسوله، ولأثمة المسلمين، وعامتهم، [مسلم برقم ٥٥]، وانظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد شمس الحق، ٨/ ٢١، وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للمبار كفوري، ٦/ ٥٣٢، وقتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، لأمين بن محمود بن خطاب السبكي، ١١٧/٣.
- (3) أخرجه أحمد في المسند، ٢/ ٣٧١، ٤٤٠، وأبو داود، كتاب الصيد، باب في اتباع الصيد، ٣/ ١١١، برقم ٢٨٦٠، برقم ٢٨٦٠، وحسن إسناده ٢٨٦٠، ومسند الشهاب، للقاضي أبي عبدالله محمد بن سلامة القضاعي، ٢/ ٢٢٢، برقم ٣٣٩، وحسن إسناده عند الإمام أحمد، العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٣/ ٢٦٧، برقم ٢١٧٧، وقال العجلوني: وأخرجه أحمد والبيهقي بسند صحيح، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، ٢/ ٣٠٩، برقم ٢٤١٧ و ٢/ ٣٣٢، برقم ٢٤٩٩، وصحح إسناده أيضاً محمود درويش الحوت فقال: رواه أحمد وإسناده صحيح. أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب ص ٢٨٦.
- (٥) أخرجه النسائي، في كتاب الصيد واللبائح، باب اتباع الصيد، ٧/ ١٩٥، برقم ٤٣٠٩، وأبو داود بلفظه، في كتاب الصيد، باب في اتباع الصيد، ٣/ ١٩١، برقم ٢٨٥٩، والترمذي، كتاب الفتن، باب: حدثنا محمد بن بشار، ٤/ ٥٧٣، برقم ٢٢٥٦، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من حديث الثوري، والطبراني في المعجم الكبير، ١١/ ٥٦، برقم ١١٠٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٥٥٠ وصحيح سنن النسائي ٣/ ٢٠٥، وصحيح سنن الترمذي، ٢/ ٢٥٥. وانظر: تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على السنة الناس من الحديث للعلامة عبدالرحن بن علي الشيباني الشافعي ص ١١٥، وللحديث شاهد ثالث من حديث البراء بن عازب عالى مسند الإمام أحمد ٤/ ٢٩٧، وفي مسند أبي يعلى، ٣/ ٢١٥، برقم ١٦٥٤، وانظر: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، للحافظ ابن حجر العسقلاني ٣/ ٢٠٤، برقم ٢٨٥٨.

٧٧٣ - [٣١٥٠] - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ (١) صَلَّى قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ آثَرَ النَّبِيُ عَلِيهٍ أَنَاساً فِي القِسْمَةِ: فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةً مِثْلَ ذَلِكَ. وأَعْطَى أُناساً مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي القِسْمَةِ. قَالَ رَجُلٌ (٢): وأَعْطَى أُناساً مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي القِسْمَةِ. قَالَ رَجُلٌ (٢): واللهِ إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةِ مَا عُدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجُهُ اللهِ. فَقُلْتُ: وَاللهِ لأُخْبِرَنَّ واللهِ لأُخْبِرَنَّ اللهُ وَرَسُولُه؟ رَحِمَ اللهُ النَّبِيَ عَلِيهِ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: «فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُولُه؟ رَحِمَ اللهُ مُوسَى لَا قَذْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ». (٣)

وفي رواية: «قَسَمَ النَّبِيُّ عَيَّا قَسْماً فَقَالَ رَجُلٌ: «إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُريدَ بِهَا وَجُهُ اللهِ»، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيَّا فَأَخْبَرْتُهُ فَغَضِبَ حَتَّى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ». (٤)

وفي رواية: «رَحْمَةُ اللهِ عَلَى مُوسَىٰ. . . »(٥)

وفي رواية: «. . . . فَأَخْبَرْتُهُ فَتَمعَّرَ وَجْهُهُ. . . » . (٦)

وفي رواية: «. . . . فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ فَسَارَرْتُهُ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَخْبَرْتُهُ». (٧)

وفي رواية: «. . . . فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ . . . » . (^)

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) رجح الحافظ ابن حجّر في فتح الباري ٨/ ٥٦، أن هذا الرجل هو معتب بن قشير، من بني عمرو بن عوف وكان من المنافقين.

<sup>(</sup>٣) [الحديث ٣٥٠٠] أطرافه في: كتاب أحاديث الأنبياء، باب، ٤/ ١٥٦، برقم ٣٤٠٥. وكتاب المغازي، باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان، ٥/ ١٢٤، برقم ٤٣٣٥ و ٢٣٣٦. وكتاب الأدب، باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه، ٧/ ١١٤، برقم ٢٠٥٩. وكتاب الأدب، باب الصبر على الأذى، ٧/ ١٢٥، برقم ٢٠٥٩. وكتاب الاستئذان، باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارّة والمناجاة، ٧/ ١٨٥، برقم ٢٩٩١. وكتاب الدعوات، باب قول الله تعالى: ﴿ وَصَلّ عَلَيْهِم ﴾، ٧/ ١٩٧، برقم ٢٣٣٦. وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوى إيمانه، ٢/ ٧٣٩، برقم ٢٠٦٢.

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم: ٣٤٠٥.

<sup>(</sup>٥) من الطرف رقم: ٤٣٣٥.

<sup>(</sup>٦) من الطرف رقم: ١٠٥٩.

<sup>(</sup>٧) من الطرف رقم: ٦١٠٠.

<sup>(</sup>٨) من الطرف رقم: ٦٢٩١.

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من وسائل الدعوة: نقل الكلام بقصد التحذير والإصلاح وإزالة المنكر.

٢- من صفات الداعية: الصبر على الأذى.

٣- أهمية الإعراض عن الجاهلين.

٤- من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة.

أهمية التأليف بالمال في الدعوة إلى الله عَن .

٦- من وسائل الدعوة: التأليف بالعفو مكان الانتقام.

٧- من صفات الداعية: الحلم.

٨- من أساليب الدعوة: الدعاء للقدوات الحسنة.

٩- من صفات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين.

• ١ - من أساليب الدعوة: الاستفهام الإِنكاري.

١١- من أصناف المدعوين: أشراف الناس.

١٢- من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة حنين.

١٣ - من القواعد الدعوية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتى:

# أولاً: من وسائل الدعوة: نقل الكلام بقصد التحذير والإصلاح وإزالة المنكر:

إن نقل الكلام على جهة التحذير والإصلاح من وسائل الدعوة إلى الله عَنَى عند الحاجة، وقد دل هذا الحديث على ذلك؛ لأن عبدالله بن مسعود صَافِي أخبر النبي عَلَيْ بقول من قال: «والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله»، فأقر النبي عَلَيْ عبدالله بن مسعود على هذا الإخبار وقال: «فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر»، وقد ترجم البخاري كَانَهُ لهذا الحديث فقال: «باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه»(١)، وقال الحافظ

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح البخاري، ٧/ ١١٤.

ابن حجر كَظَلَمْهُ على هذه الترجمة: «المذموم من نقلة الأخبار من يقصد الإنساد، وأما من يقصد النصيحة، ويتحرى الصدق، ويجتنب الأذى فلا، وقلَّ من يفرِّق بين البابين فطريق السلامة في ذلك لمن يخشى عدم الوقوف على ما يباح من ذلك مما لا يباح: الإمساك عن ذلك»(١)، وقال يَخْلَبْنُهُ في مراد البخاري كَغُلَشْهُ بالترجمة: «وأراد البخاري بالترجمة بيان جواز النقل على جهة النصيحة؛ لكون النبي ﷺ لم ينكر على ابن مسعود نقله ما نقل، بل غضب من مقول المنقول عنه، ثم حلم وصبر على أذاه، اتّساءً بموسى عليه السلام، وامتثالًا(٢) لقوله تعالى: ﴿ فَبِهُ دَعْهُمُ ٱقْتَدِةً ﴾ (٣)، وقال النووي يَخْلَبْلُهُ في النميمة ونقل الكلام: «فإن دعت حاجة إليها فلا مانع منها، وذلك كما إذا أخبره بأن إنساناً يريد الفتك به أو بأهله، أو بماله، أو أخبر الإمام أو من له ولاية: بأن إنساناً يفعل كذا، ويسعى بما فيه مفسدة، ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك، وإزالته، فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام، وقد يكون بعضه واجباً وبعضه مستحبًّا على حسب المواطن والله أعلم "(١٤)، وقال الحافظ ابن حجر كَظَّالِللهُ في فوائد هذا الحديث: «وفي هذا الحديث جواز إخبار الإمام وأهل الفضل بما يقال فيهم مما لا يليق بهم ؛ ليحذروا القائل ، وفيه بيان ما يباح من النميمة، لأن صورتها موجودة في صنيع ابن مسعود هذا، ولم ينكره النبي عَيْلِيْةٍ، وذلك أن قصد ابن مسعود تَعْلَيْهِ كان نصح النبي عَلَيْةٌ وإعلامه بمن يطعن فيه، ممن يظهر الإسلام ويبطن النفاق ليحذر منه، وهذا جائز كما يجوز التجسس على الكفار ليؤمن كيدهم»(٥)، وهذا يؤكد أهمية نقل الكلام عند الحاجة للتحذير والنصيحة الخالصة بشرط أن يكون الأمر واضحاً لاشك فيه، وأن لا يحصل بذلك مُنْكُرٌ أكبر، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١٠/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ١٠/ ٤٧٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم، ٢/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١٠/ ١٢ه، وانظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري، ٢١/ ١٩٨.

#### ثانياً: من صفات الداعية: الصبر على الأذى:

الصبر على الأذى من الصفات المهمة التي يتأكد على الداعية الاتصاف بها، وقد دل هذا الحديث على ذلك؛ لأن النبي على أذى هذا الرجل الذي قال له: "إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله!"، قال الحافظ ابن حجر كَثَلَلْهُ: "قال بعض العلماء: الصبر على الأذى من باب جهاد النفس وقد جبل الله الأنفس على التألم بما يفعل بها ويقال فيها؛ لهذا شق على النبي على نسبتهم له إلى الجور في القسمة، لكنه حلم عن القائل؛ لما علم من جزيل ثواب الصابرين، وأن الله تعالى يأجره بغير حساب، والصابر أعظم أجراً من المنفق؛ لأن حسنته مضاعفة إلى سبعمائة أما الصابر فيجزى بغير حساب "(۱)، وقال كرفيه أن أهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم مما ليس فيهم، ومع ذلك فيتلقون ذلك بالصبر والحلم كما صنع النبي على اقتداءً بموسى عليه ذلك فيتلقون ذلك بالصبر والحلم كما صنع النبي على الأذى، والله المستعان. (٣)

# ثالثاً: أهمية الإعراض عن الجاهلين:

الإعراض عن الجاهلين من الصفات الحميدة؛ ولهذا أعرض النبي على عن هذا المنافق الذي قال: «إن هذه قسمة ما عدل فيها»، وهذا يوضح للداعية ويبين له أن الإعراض عن الجاهلين من صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام. (٤)

### رابعاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة:

لاشك أن القدوة الحسنة من أهم وسائل الدعوة؛ ولهذا اقتدى محمد بن عبدالله على أن القدوة الحسنة من أهم وسائل الدعوة؛ ولهذا اقتدى محمد بن عبدالله على بموسى في صبره على الأذى، فصبر على قد أوذي بأكثر من هذا فصبر»، وهذا فيه استخدام قياس الأولى، فإذا كان موسى على صبر على

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١٠/ ٥١١، بتصرف يسير، وانظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري، ٢٢٣/٢١.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١٠/١٠ه.

<sup>(</sup>٣) انظّر: الحدّيث رقم ٩، الدرس الثّامن، ورقم ١٦، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ١٧٢، الدرس الحادي عشر.

الأذى الذي هو أكثر من هذا، فالصبر على الأذى القليل أولى بالتحمل. (١)

### خامساً: أهمية التأليف بالمال في الدعوة إلى الله عَرَيْكُ :

التأليف بالمال له أهمية بالغة في الدعوة إلى الله بَرَكُ ؛ ولهذا أعطى النبي بَكِيْ الله عنه الحديث الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم في القسمة، وقد جاء التفصيل بأكثر من هذا في رواية الحديث عند مسلم، فقد آثر بَكِي يوم حنين أشرافا من العرب في القسمة: فأعطى صفوان بن أمية مائة من الإبل، وأعطى أبا سفيان مائة، وعيينة بن حصن مائة، والأقرع بن حابس مائة، وعلقمة بن علاثة مائة، وقيل: أعطى مالك بن عوف مائة من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس بن مرداس:

أتجعل نهبي ونهب العبيب لعبيب عيينة والأقسرع فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع

فأتمَّ له رسول الله ﷺ، مائة من الإبل مثلهم. (٢)

وهذا يؤكد على أهمية التأليف بالمال وأثره على النفوس، وخاصة ضعفاء الإيمان. (٣)

### سادساً: من وسائل الدعوة: التأليف بالعفو مكان الانتقام:

إن التأليف بالعفو مكان الانتقام من أهم الوسائل الدعوية؛ ولهذا عفا على الله عنها على الله عنها الله عنها الله عن هذا الرجل الجافي الجاهل الذي قال: «إن هذه قسمة ما عدل فيها»، وهذا يؤكد للداعية أهمية التأليف بالعفو مكان الانتقام، والله المستعان. (٤)

### سابعاً: من صفات الداعية: الحلم:

حلم النبي على هذا الرجل الذي قال فيه: «إن هذه قسمة ما عدل فيها

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٣، الدرس الثالث، ورقم ٨، الدرس الخامس، ورقم ٩، الدرس الثالث عشر.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم برقم ١٠٦٢، وتقدم تخريجه مع أصل الحديث، ص ٩٦٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس التأسع، ورقم ١٦٦، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٨٩، الدرس الثامن، ورقم ١٧٢، الدرس السابع.

# ثامناً: من أساليب الدعوة: الدعاء للقدوات الحسنة:

إن من أساليب الدعوة النافعة الدعاء للقدوات الحسنة: من الأنبياء، والعلماء، والدعاة؛ لما في ذلك من لفت قلوب المدعوين إلى أعمالهم الطيبة، فيحبونهم ويقتدون بهم، وقد دل الحديث على هذا الأسلوب بقوله على الاقتداء موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر»؛ فإن هذا يشد قلوب المدعوين إلى الاقتداء بمن دعي له، فينبغي للداعية أن يدعو للعلماء عند ذكرهم ويترحم عليهم، ويثني عليهم بأعمالهم الطيبة بحضرة المدعوين؛ لما في ذلك من ترغيب في أعمالهم؛ ولحقّهم على من استفاد من علمهم، والله على أعلم. (٢)

# تاسعاً: من صفات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين:

ظهر في هذا الحديث أن النبي على يراعي أحوال المدعوين؛ ولهذا أعطى أناساً من أشراف قريش وترك آخرين (٣)؛ قال على إن الأعطى الرجل وغيره أحب إليّ منه خشية أن يكب في النار على وجهه (٤)، وعن عائشة على أنها قالت: «أُمرنا أن ننزل الناس منازلهم (٥)، وقال عبدالله بن مسعود تعلى : «ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة (٢)، وقال على بن أبي طالب تعلى : حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يُكَذَّبَ الله ورسولُه (٧)،

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٣٥، الدرس الثاني، ورقم ٨٩، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حُجر، ١١/ ١٣٥، ١٣٧، وعمدة القاري للعيني، ٢٢/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتّح الباري، لابن حجّر، ٨/ ٥٣، وعمدة القاري للعيني، ١٥/ ٦٩.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، ١/ ١٤، برقم ٢٧، ومسلم، ١/ ١٣٣٢، برقم ١٥٠، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٧، الدرس التاسع، ص ٨٥.

<sup>(</sup>٥) مسلم في المقدَّمة ، ١/٦، وسنن أبي داود، كتاب الأدب، باب إنزال الناس منازلهم ، ٤/ ٢٦١، برقم ٤٨٤٢ .

<sup>(</sup>٦) مسلم، في المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، ١١/١.

<sup>(</sup>٧) البخاري، كتَّاب العلم، باب من خصُّ بالعلُّم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا، في ترجمة الباب، ٤٦/١، قبل حديث رقم ١٢٧.

وهذه الأحاديث وغيرها تؤكد مراعاة أحوال المدعوين على حسب عقولهم، وعقيدتهم، وأجناسهم، ومجتمعاتهم، وعلمهم، وغير ذلك. (١)

## عاشراً: من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري:

إن الاستفهام الإنكاري من الأساليب المهمة في الدعوة إلى الله يَحْتُلُ ، وقد دل هذا الحديث على هذا الأسلوب في قوله يَكِلُنُ : «فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟»، وهذا يؤكد أهمية أسلوب الاستفهام الإنكاري، فينبغي أن يعتني به الداعية عند الحاجة إليه والله الموفق. (٢)

#### الحادي عشر: من أصناف المدعوين: أشراف الناس:

إن أشراف الناس صنف من أصناف المدعوين؛ ولهذا تألفهم رسول الله على وأعطاهم \_ كما في هذا الحديث \_ عطاءً خاصاً، مراعاة لأحوالهم، وإنزالًا لهم منازلهم، قال عبدالله بن مسعود رضي : «وأعطى أناساً من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة»، وهم من الطلقاء الذين أسلموا يوم الفتح، ومنهم من هو من المهاجرين، وقد اعتنى النبي على بجماعة فأجزل لهم العطاء، منهم أبو سفيان، وصفوان بن أمية، وعيينة بن حصن، ومالك بن عوف، والأقرع بن حابس، وعلقمة بن علاثة، والعباس بن مرداس، وغيرهم، وقد أعطى كل واحد من هؤلاء مائة من الإبل»، (٣) فينبغي للداعية أن يعتني بدعوة أشراف الناس، ويخاطبهم على قدر مكانتهم، ومنازلهم؛ لأن النبي على شلك هذا المنهج الحكيم وأنزل كل إنسان منزلته.

#### الثاني عشر: من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة حنين:

ظهر في هذا الحديث ذكر غزوة حنين؛ لقول عبدالله بن مسعود تعطي : «لما

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ١٩، الدرس الثالث، ورقم ٥٨، الدرس السابع.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٤، الدرس الرابع، ورقم ١٣، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٣) انظر : صحيح مسلم، برقم ٢٠٦٢، وتقدم تخريجه في أصل الحديث، ص ٩٦٨، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ٨/ ٥٥ و ٥٥.

كان يوم حنين آثر النبي ﷺ أناساً في القسمة»، وهذا فيه بيان لأهمية هذه الغزوة، والعناية بها، وبذكرها، وتاريخها. (١)

#### الثالث عشر: من القواعد الدعوية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح:

لاشك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ ولهذا والله أعلم لم يقتل النبي على هذا الرجل الذي قال له في هذا الحديث: «إن هذه قسمة ما عدل فيها»؛ لأنه لو قتله، لقيل: إن محمداً يقتل أصحابه، وهذا فيه تنفير من الإسلام؛ لأن المنافقين من جملة أصحاب النبي على في فيما يبدو للناس، فإذا قتلهم كان في ذلك مفاسد عظيمة، والله أعلم. (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ١٧١، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ١٦٧، الدرس الخامس.

وني روابة: «عَن أسماء تعليه قَالَتْ: تَزَوَّجنِي الرُّبيْرُ وَمَالَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكِ، وَلَا شَيْءِ غَيْرُ نَاضِح، وَغَيْرُ فَرَسِه، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي وَلَا مَمْلُوكِ، وَلَا شَيْءِ غَيْرُ نَاضِح، وَغَيْرُ فَرَسِه، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَةُ وَكَانَ يَخْبِرُ جَارَاتٌ لِي الْمَاءَ، وَأَخْرِزُ، وَكَانَ يَخْبِرُ جَارَاتٌ لِي مِن الأَنْصَارِ، وَكُنْ نِسْوَةَ صِدْقِ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوى مِنْ أَرْضِ الرُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ الله عَلَى دَأْسِي، وَهِي مِنِي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخِ، فَجِئْتُ يَوْماً وَالنَّوى عَلَى رَأْسِي، فَلَقِيدُ وَسُولُ الله عَلَي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخِ، فَجَنْتُ يَوْماً وَالنَّوى عَلَى رَأْسِي، فَلَقِيدَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَمَعُهُ نَقَرٌ مِن الأَنصَارِ، فَذَعَانِي ثُمَّ قَالَ: ﴿إِخْ إِخْ الْمَالِي عَلَى مُنَاقِي خَلْفَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ، وَذَكَرْتُ الرُّبَيْرُ وَغَيْرَتَهُ، وَكَانَ أَشِي النَّوى عَلَى رَأْسِي النَّوى وَمَعَهُ نَقَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: ﴿ الْإِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَعَلَى رَأْسِي النَّوى وَمَعَهُ نَقَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَنَاخَ ؛ لأَرْكَبَ أَعْيَرَ النَّاسِ، فَعَرَفَ رَسُولُ الله عَيْقِ أَنْ أَشِي النَّوى وَمَعَهُ نَقَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَنَاخَ ؛ لأَرْكَبَ فَلَاتُ عَرَسُولُ الله عَنْ وَعَرَفْتُ عَلَى رَأْسِي النَّوى وَمَعَهُ نَقَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَنَاخَ ؛ لأَرْكَبَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ الرَّبِيرَ فَقُلْتُ : وَالله لَحَمْلُكِ النَّوى كَانَ أَشَدَ عَلَى مِنْ الْمَرَسُ فَكَأَنَمَا أَعْتَقَنِي ». (٣)

# ○ شرح غريب الحديث:

\* «فرسخ» الفرسخ من المسافة المعلومة في الأرض مأخوذ منه، والفرسخ: ثلاثة أميال أو ستة، سمي بذلك؛ لأن صاحبه إذا مشى قعد واستراح من ذلك

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمتها في الحديث رقم: ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٣١٥١] طرفه في كتاب النكاح، باب الغيرة، ١٩١٦، برقم ٢٢٤٥. وأخرجه مسلم في كتاب السلام، باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق، ١٧١٦، برقم ٢١٨٢. (٣) من الطرف رقم: ٢٢٨٥.

كأنه سكن (١١)، وقيل: الفرسخ: ثلاثة أميال هاشمية، أو اثنا عشر ألف ذراع، أو عشرة آلاف. (٢)

\* «ناضح» الناضح، والنواضح: الإبل السواني التي يُسقى عليها الزرع والنخل، واحدها: ناضح، وجمعها نواضح. (٣)

\* «غربه» الغرب الدلو. (٤)

\* «سياسة الفرس» أي القيام على الفرس بما يُصْلِحه . (٥)

\* «الغيرة» أي الحمية والأنفة، يقال: رجل غيور، وامرأة غيور، بلاهاء؛ لأن فعولًا يشترك فيه الذكر والأنثى . (٦)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- مكانة الصحابيات وصبرهن على خدمة الأزواج.

٢- من صفات الداعية: الكرم.

٣- من صفات الداعية: التواضع.

٤- أهمية الحياء وعظم منزلته .

من صفات الداعية: الغيرة المحمودة.

٦- من صفات الداعية: الحرص على صلة الأرحام.

٧- أهمية الصدق ومكانته.

٨- من صفات الداعية: الرحمة.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

<sup>(</sup>١) لسان العرب، لابن منظور، باب الخاء، فصل الفاء، ٣/ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط، للفيروز آبادي، باب الخاء، فصل الفاء، ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي، ص ٢٠٨، ص ٥٦٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٥٦٨، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الغين مع الراء، مادة: «غرب» ٣/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع الواو، مادة: «سوس» ٢/ ٢١.

<sup>(</sup>٦) انظر: المرجع السابق، باب الغين مع الياء، مادة «غير»، ٣/ ٤٠١ .

#### أولاً: مكانة الصحابيات وصبرهن على خدمة الأزواج:

إن نساء الصحابة على كن مجاهدات عاملات في خدمة الأزواج، صابرات على المشقة والتعب ابتغاء وجه الله على ، ومما يدل على ذلك ما فعلته أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما، من العمل العظيم في خدمة الزوج الشجاع الزبير بن العوام تعلى ، فقد كانت تنقل النوى من أرض بعيدة عن منزلها، وتخرز الغرب، وتستقي الماء، وتعجن وكل ذلك بيدها، والحمل على ظهرها ورأسها، وهذا يدل على قوة عزيمتها، ورغبتها فيما عند الله عن (١)

# ثانياً: من صفات الداعية: الكرم:

الكرم من الصفات الحميدة؛ ولهذا اتصف به رسول الله عَلَيْ ، وقد دل هذا الحديث على ذلك؛ لأنه عَلَيْ أقطع الزبير أرضاً ، وهذا غيض من فيض من كرم رسول الله عَلَيْ ، فينبغي لكل مسلم أن ينهج منهجه ، ويسلك طريقه عَلَيْ . (٢)

## ثالثاً: من صفات الداعية: التواضع:

ظهر في هذا الحديث تواضع النبي على وحسن خلقه مع أصحابه ؛ فقد رأى أسماء بنت أبي بكر تحمل النوى على رأسها من أرض الزبير البعيدة عن منزلها ، فدعاها على ثم قال: «إخ إخ» لراحلته ؛ لتبرك فيحمل أسماء عليها خلفه ، كما كان يردف أصحابه خلفه مراراً لا تحصر ، وهذا يدل على عظم تواضعه على .(")

### رابعاً: أهمية الحياء وعظم منزلته:

لاشك أن الحياء مهم وخاصة للمرأة، وقد دل هذا الحديث على عِظَمِ حياء أسماء بنت أبي بكر تعليهما ؛ لأنها عندما أناخ رسول الله ﷺ راحلته لتركب خلفه استَحْيَتُ تعليهما ولم تركب، قالت: «فاستحييت أن أسير مع الرجال»، وقالت: «فعرف رسول الله ﷺ أني قد استحييت فمضى»، وهذا يؤكد أهمية

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٤/ ٤١٥، وفتح الباري لابن حجر، ٦/ ٢٥٢، ٩/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٣٥، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٢٦، الدرس الثالث.

الحياء (۱)؛ ولهذا قال على: «الإيمان بضع وسبعون شعبة (۲)، والحياء شعبة من الإيمان (۲)، وفي رواية لمسلم: «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة ، فأفضلُها قولُ لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان». (٤) وعن عمران بن حصين سي النبي الله أنه قال: «الحياء لا يأتي إلا بخير (٥)؛ ولأهمية الحياء عده النبي الله من شرائع الأنبياء التي لم تنسخ، بل يكون إلى يوم القيامة (٦)، فعن أبي مسعود سلا قال، قال رسول الله على: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح (٢) فاصنع ما شئت (٨)، وأعظم من ذلك دلالة أن هذا الحياء من أخلاق النبي على نعن أبي سعيد سلا قال: كان النبي الله أشدً حياءً من العذراء (٩) في خدرها، وكان أبي سعيد تعلى قال: كان النبي الله أشدً حياءً من العذراء (٩) في خدرها، وكان الذي يجبه الله على وجهه (١٠٠)، فينبغي للدعاة إلى الله على أن يلتزموا الحياء الذي يمنع من العلم أو من الأمر بالمعروف الذي عن المنكر ليس حياءً، وإنما هو من الضعف والخور، والجبن، والله المستعان.

 <sup>(</sup>١) انظر: مختصر شعب الإيمان للبيهقي، اختصره الإمام حمر بن عبدالرحمن القزويني، ص ١١٠، والتوضيح والبيان لشجرة الإيمان، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي. ، ص ٩-٣٨.

<sup>(</sup>٢) البضع: ما بين الثلاث إلى عشر، وقيل ما بين الثلاث إلى تسع. شرح النووي على صحيح مسلم ١/٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث أبي هريرة تطيُّ : البخاري، كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان، ١٠/١، برقم ٩، والمفظ له. ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها، ١٣/١، برقم ٥٣، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان، ٦٣/١، برقم ٣٥.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخّاري، كتاب الأدب، باب الحّياء، ٧/ ١٣٠، بُرقُم ٦١١٧، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان، ١/ ٦٤، برقم ٣٧ وفي لفظ له: «الحياء كله خير».

<sup>(</sup>٦) انظر: جامع الأصول، لابن الأثير، ٣/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٧) إذا لم تستع فاصنع ما شئت: هذا له تفسيران: المعنى الأول المشهور: إذا لم تستع من العيب ولم تخش العار مما تفعله فافعل ما تحدثك به نفسك من أغراضها سواء كان حسناً أو قبيحاً، وهذا لفظه أمرٌ: ومعناه: توبيخ وتهديد. والمعنى الثاني: إذا كنت من أفعالك آمناً أن تستحي منها فاصنع منها ما شئت، كأنه يقول: إذا كنت في أفعالك جارياً على سنن الصواب، فافعل منها ما شئت، جامع الأصول من أحاديث الرسول على المن الأثير، ٣/ ٦٢١، وانظر: شرح الأربعين النووية، للإمام ابن دقيق العيد، ص ٦٢.

<sup>(</sup>٨) البخاري، في كتاب أحاديث الأنبياء، بابّ: ٤/ ١٨٣، برقم ٣٤٨٣.

<sup>(</sup>٩) العذراء: البكر، والخدر: هو الموضع الذي تصان فيه من الأعين. جامع الأصول لابن الأثير، ٣/ ٦٢٢.

<sup>(</sup>١٠) متفق عليه: البخاري، كتاب الأدب، باب الحياء، ٧/ ١٣٠، برقم ٢١١٩، ومسلم، كتاب الفضائل، باب كثرة حياته على 3 ١٨٠٨، برقم ٢٣٢٠، واللفظ له.

#### خامساً: من صفات الداعية: الغيرة المحمودة:

إن الغيرة المحمودة هي التي تبعث على القيام بالواجبات وتنفِّر من المحرمات، وقد ظهر في هذا الحديث أن الغيرة من الصفات الحميدة التي ينبغي أن يتصف بها الداعية، قالت أسماء تعليمها: «فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس»، ويؤكد ذلك ما صح في مدح الغيرة، فعن عبدالله بن مسعود تراثي قال: قال رسول الله عَلَيْ : « لا أحد أغير من الله ؟ ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله؛ ولذلك مدح نفسه، [وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل]» . (١) وعن المغيرة بن شعبة تَطْيُّهُ قال: قال سعد بن عبادة تَطْيُّهُ : لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه (٢)، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: «أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغيرُ منه، واللهُ أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغيرُ من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشِّرين ومنذرين، ولا شخص أحبُّ إليه المدحةُ من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة»(٣)، وعن أبي هريرة صَلِيْتِه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله َيغار، وإن المؤمن يغار ، وغيرة اللهِ أن يأتي المؤمن ما حرّم [الله] عليه »(٤) ، ومما يؤكد غيرة الله على محارمه ما روته عائشة تعليها أن رسول الله ﷺ قال: «يا أُمَّةَ محمد، ما أحد أغير من الله أن يرى عبدَه أو أمته يزني، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب التفسير، سورة الأنعام، باب قوله ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَـَادُواْ حَرَّمَنَاكُلَّ ذِى ظُفُرٌ ﴾ (٢٣١/، برقم ٤٦٣٤، ومسلم، كتاب التوبة، باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش، ٢١١٤/، برقم ٢٧٦٠، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) غير مصفح: أي يُضربه بحد السيف لا بعرضه. جامع الأصول لابن الأثير، ٨/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب التوحيد، باب قول النبي ﷺ: "لا شخص أغير من الله"، ٨/ ٢٢٠، برقم ٧٤١٦. ومسلم، كتاب اللعان، ٢/ ١٤٦٦، برقم ١٤٩٩.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب النكاح، باب الغيرة، ٦/ ١٩١، برقم ٢٢٣ه، ومسلم، كتاب التوية، باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش، ٢/١١٤، برقم ٢٧٦١، واللفظ لمسلم، وما بين المعكوفين من صحيح البخاري.

# لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»(١).

وقد ذكر الإمام ابن القيم كَغُلَمْهُ: أن الغيرة نوعان: غيرة من الشيء، وغيرة على الشيء، والغيرة على الشيء، والغيرة على الشيء: هذه حرصك على المحبوب أن يفوز به غيرك دونك أو يشاركك في الفوز به .

والغيرة أيضاً نوعان: غيرة العبد من نفسه على نفسه، كغيرته من نفسه على قلبه، ومن تفرقه على حميته، ومن إعراضه على إقباله، ومن صفاته المذمومة على صفاته المحمودة، وهذه الغيرة خاصية النفس الشريفة الذكية، وما للنفس الدنية المهينة فيها نصيب.

ثم الغيرة أيضاً نوعان: غيرة الله على عبده، وغيرة العبد لربه لا عليه، فأما غيرة الرب على عبده، فهي أن لا يجعله للخلق عبداً، بل يتخذه على لنفسه وحده عبداً. وغيرة العبد لربه نوعان، أيضاً: غيرة من نفسه وغيرة من غيره، فالتي من نفسه: أن لا يجعل شيئاً من أعماله، وأقواله، وأحواله، وأوقاته، وأنفاسه لغير ربه، والتي من غيره: أن يغضب لمحارمه على إذا انتهكها المنتهكون، ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاونون. (٢)

فينبغي للداعية أن يتصف بالغيرة التي يحبها الله عَنَى ، ويدعو الناس إليها ويحثهم عليها، ويحذرهم من محارم الله عَنَى ؛ لأن الله يغار وغيرته لا تشبه غيرة أحد من خلقه؛ فإنه: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى ۗ أُوهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾، والله الموفق للصواب.

# سادساً: من صفات الداعية: الحرص على صلة الأرحام:

دل هذا الحديث على أن من الصفات الحميدة الحرص على صلة الأرحام؛ لأن أبا بكر تَعْطِيْكُ أحسن إلى بنته أسماء تَعْطِيْهَا فأرسل إليها خادماً يكفيها الفرس وما يحتاج إليه؛ ولهذا قالت تَعْطِیْهَا: «. . . حتى أرسل إليَّ أبو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني»، وقد تأثرت تَعْطِیْهَا بهذه الصلة حتى

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب النكاح، باب الغيرة، ٦/ ١٩١، برقم ٢٢١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: مدارج السالكين، لابن القيم، ٣/ ٤٣.

قالت: «فكأنما أعتقني»، وهذا يؤكد ويحث على العناية بالأرحام وصلتهم؟ لما في ذلك من الثواب العظيم، والأجر الكبير؟ ولأهمية صلة الرحم ألزم الله بها كل مسلم ومسلمة لنصوص كثيرة وفوائد عظيمة منها ما يأتي:

1- أمر الله عَنَى بالله عَنَى بالله بالمارحام فقال: ﴿ ﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تَشْرِكُوا بِهِ الشّيعَا وَ إِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْبَيَامَى وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَنْبِ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ الْمُحْبُ وَالْصَاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السّبِيلِ وَمَا مَلَكُتَ أَيْمَنَكُمُ إِنَّ اللّه وَالْمَاكِنَ الْمُعْتَاكُ فَحُورًا ﴾ (١) ، وقال الله عَنَى : ﴿ وَمَاتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ لَا يُحِبُ مَن كَانَ مُغْتَاكُ فَحُورًا ﴾ (١) ، وقال الله عَنَى : ﴿ وَمَاتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبِيلِ وَلا لُبُذِرْ بَيْذِيرًا ﴾ (٢) ، وقال سبحانه : ﴿ فَعَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبِيلِ وَلا لُبُذِرْ بَيْذِيرًا ﴾ (٢) ، وقال سبحانه : ﴿ فَعَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبِيلِ وَلا لُبُذِرْ بَيْذِيرًا ﴾ (٢) ، وقال سبحانه : ﴿ فَعَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبِيلِ وَلا لَهُ يَرْبُ لِللّهِ مِنْ اللّهِ وَالْوَلِيدِينَ وَالْمُ قَرْبُ فَلُ مَا أَنْفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلُوالِدَيْنِ وَالْمَ قَرْبُ وَالْمَالِكُونَ ﴾ (٣) ، وقال عَنْ الله عَنْ الله عَنْ السّبِيلِ وَلا عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ السّبِيلِ وَالْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ السّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهُ بِهِ عَلِيدُ مُ اللّهُ عَلَى السّبَعِيلُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهُ بِهِ عَلِيدُ مُ وَالْمُسْكِينِ وَابْنِ السّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهُ بِوءَ عَلِيدُ مُ وَالْمُسْكِينِ وَابْنِ السّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهُ بِعِدِ عَلِيدُ مُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَالْمُوالْمُنْ خَيْرُ فَالْمُ اللهُ اللهُ

٧- صلة الأرحام يزيد الله بها في العمر، ويبسط في الرزق، ويصل من وصلها، وهي من أسباب المحبة بين الأهل والأقارب، فعن أنس بن مالك صلح عن النبي على أنه قال: «من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره (٥) فليصل رحمه (٦)، وعن عائشة صلح أن النبي على قال لها: «إنه من أُعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم، وحسن الخلق وحسن الجوار، يعمران الديار، ويزيدان في الأعمار». (٧) وعن أبي

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٣٦، وانظر: أحكام القرآن لعماد الدين الطبري الهراس، ٢/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الروم، الآية : ٣٨.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٢١٥.

<sup>(</sup>٥) ينسأ له في آثره: أي يؤخر له في أجله، وبسط الرزق: توسيعه وكثرته، وقيل: البركة فيه. وأما التأخير في الأجرة، الأجل، فقيل: هذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق للطاعات، وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة، وصيانتها عن الضياع في غير ذلك، ورجحه النووي. وقيل: إن التأجيل في العمر بالنسبة لما يظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ ونحو ذلك، فيظهر لهم أن عمره ستون سنة مثلاً، فإن وصل رحمه زيد له أربعون سنة وقد علم الله عن ما سيقع من ذلك وقدره. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦ / ٣٤٩.

<sup>(</sup>٦) مُتفق عليه: البخاري، كتاب الأدب، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم، ٧/ ٩٦، برقم ٩٨٦، ومن ومسلم كتاب البر والصلة، والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، ٤/ ١٩٨٢، برقم ٢٥٥٧.

<sup>(</sup>٧) مسند الإمام أحمد، ٦/ ١٥٩، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٧٦، الدرس الثالث، ص ٤٦٪.

٣- صلة الأرحام من أسباب دخول الجنة، فعن أبي أيوب الأنصاري تعلق أن رجلاً قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال على التعبد الله لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم (٧٠)، وعن عبدالله ابن سلام تعلق عن النبي على أنه قال: «أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام (٨٠).

<sup>(</sup>١) قال الترمذي في سننه منسأة في الأثر، يعني زيادة في العمر، ١/٤ ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في تعليم النسب، ١/ ٣٥١، برقم ١٩٧٩، وأحمد في المسند، ٢/ ٣٥١، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ١٦١، وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٢٧١: (إسناده جيد، ورجاله ثقات).

<sup>(</sup>٣) داخلة الراحم: علامة القرابة. فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد، لفضل الله الجيلاني ١٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الأدب المفرد في باب: تعلّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، ص ٣٩، برقم ٧٢، وحسن إسناده الألباني في صحيح الأدب المفرد ص ٥٥.

<sup>(</sup>٥) أخرِجه الحاكم وصححه ووافقه الَّذهبي ٤/ ١٦١ ، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٦) الأدب المفرد ص ٣٩، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد ص ٥٦، وقال في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ٢٧٧ في هذه الزيادة: «وهذا سند على شرط البخاري في صحيحه، ولكنه موقوف بيد أن من رفعه ثقة حجة وهو الإمام الطيالسي وزيادة الثقة مقبولة».

<sup>(</sup>٧) البخاري، كتاب الأدب، باب فضل صلة الرحم، ٧/ ٩٥، برقم ٩٨٣٥.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبن ماجه برقم: ٣٢٥١، والترمذي برقم: ٢٤٨٥، وأحمد في المسند ١/١٦٥، وتقدم تخريجه في الدرس الثالث من الحديث رقم ١٦٣، ص ٧٧٧.

٤- صلة الرحم من أسباب النجاة من العقوبة؛ لأن قطيعة الرحم تسبب العقوبة، في الدنيا والآخرة، فعن أبي بكرة صَالى: قال رسولِ الله ﷺ: «ما من ذنب أجدرُ أن يعجّل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مَعَ مَا يَدَّخرُ له في الآخرة: من البغي وقطيعة الرحم»(١)، وعن جبير بن مطعم صَطْعُ عن النبي ﷺ أنه قال: «**لا يدخّل الجنة قاطع**»(٢)، يعني قاطع رحم (٣)، وعن أبي هريرة رَطِي قال قال رسول الله ﷺ: «إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: «هذا مقام العائذِ بك من القطيعة». قال: «نعم، آما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟» قالت: بلى يا رب، قِال: «فهو لكِ»، ثم قال رسول الله ﷺ: اقرؤوا إن شِئتم: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ \* أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَرَهُمْ \* أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاكَ أَمْرَ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ ﴾ (٤)، وعن عائشة تَعَطُّجُهَا قالت، قال رسول الله ﷺ: «الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله». (٥) وعن عبدالرحمن بن عوف رَطِيْ أنه سمع رسول الله عَلِيْةِ يقول: «قال الله عَنْ أنا الرحمن، وأنا خلقت الرحم، وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بَتَــُّـهُ». (٦)

٥- صلة الرحم الكاملة التي تحصل بها الإعانة هي أن المسلم يصل من

<sup>(</sup>۱) أبو داود، كتاب الأدب، باب في النهي عن البغي، ٢٧٦/٤، برقم ٤٩٠٢، والترمذي، كتاب صفة القيامة، بابّ: حدثنا علي بن حجر، ٤/٤٦٤، برقم ٢٥١١، وقال: «هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا، ١/١٤٧، برقم ٢٧، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ٩١٧، ٩١٧. وصحيح الأدب المفرد ص٥٣.

<sup>(</sup>٢) متفق عُليدً: البخاري، كتاب الأدب، باب إثم القاطع ٧/ ٩٥، برقم ٩٨٤، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، ٤/ ١٩٨١، برقم ٢٥٥٦.

<sup>(</sup>٣) من رواية مسلم المتقدمة برقم ٢٥٥٦.

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الأدب، باب من وصل وصله الله، ٧/ ٩٦، برقم ٥٩٨٧، ومسلم، كتاب البر
 والصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، ٤/ ١٩٨٠، برقم ٢٥٥٤، والآيات من سورة محمد ٢٢-٢٤.

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، ٤/ ١٩٨١، برقم ٢٥٥٦.

<sup>(</sup>٦) البخاري في الأدب المفرد، باب فضل صلة الرحم، ص ٣٣، برقم ٥٣، بلفظه، وأبو داود، في كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، ١٣٥/٤ والترمذي، وصححه في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في قطيعة الرحم، ١٩٥/٤، برقم ١٩٠٧، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم: ٥٢٠، وصحيح الأدب المفردص ٤٩.

قطعه، فعن أبي هريرة صلي : أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إليّ، وأحلم عنهم ويجهلون عليّ، فقال: «لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملّ (١)، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم (١) ما دمت على ذلك». (٣) وعن عبدالله بن عمرو عن النبي كلي قال: «ليس الواصل بالمكافئ ، ولكن الواصل الذي إذا قطعَتْ رَحِمُهُ وصلها» (٤)، والمراد بالواصل في هذا الحديث: الكامل؛ فإن المكافأة نوع صلة، ولا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع، فهم ثلاث درجات: واصل، ومكافئ ، وقاطع، فالواصل من يعطي ويتفضل ولا يُتفضل عليه، والمكافئ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ، والقاطع الذي يأخذ ولا يعطي، ويتفضل عليه ولا يتفضل، وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين، فمن بدأ بالوصل فحينئذ هو الواصل. (٥)

٦- الصدقة على ذي الرحم: اثنتان: صدقة وصلة، فعن سليمان بن عامر الضبي رَبِي عَالَيْ قَالُ وَالْ الله عَلَيْمُ: «الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان: صلة وصدقة». (٦)

٧- والرحم التي أمر بصلتها، هي كل ما يرتبط بقرابة سواء كانت من الأصول: كالأباء والأمهات وإن علوا، والفروع وإن نزلوا، والحواشي: من الإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، كما دل على أصل ذلك حديث أبي هريرة تعظيم ، قال: قال رجل: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: «أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك، أدناك» (٧)،

<sup>(</sup>١) الملُّ: هو الرماد الحار، شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) الظهير: المعين الدافع لأذاهم. انظر: المرجع السَّابق ١٦/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب البر والصلة، بأب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، ٤/ ١٩٨٢، برقم ٢٥٥٨.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الأدب، باب ليس الواصل بالمكافئ، ٧/ ٩٧، برقم ٩٩١٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري لابن حجر، ١٠/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في مسنده، ١٧/٢، ١٨، ٢١٤، والترمذي، ٣٨/٣، برقم ٦٥٨، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٧، الدرس الأول، ص ٨٠

<sup>(</sup>٧) متفق عليه: ألبخاري، ٧/ ٩١، برقم ٩٧١، ومسلم، ٤/ ١٩٧٤، برقم ٢٥٤٨، وتقدم تخريجه في الدرس الخامس، من الحديث رقم ٢١٤، ص ٦٦٥.

وصلة الرحم أنواع على حسب الحاجة ، فتكون بالنفقة لمن يحتاج ذلك ، وتكون بالهدية ، وبالتودد إليهم ، وبالعون والإعانة على الحاجات ، وبالنصيحة ، وبدفع الضرر ، وبالإنصاف معهم ، وطلاقة الوجه ، وبالعدل والقيام بالحقوق الواجبة ، وبالدعاء ، وبتفقد أحوالهم ، والتغافل عن زلاتهم ، والزيارة ، وبالشفاعة الحسنة ، والمعنى الجامع : إيصال ما أمكن من الخير ، ودفع ما أمكن من الضرر . (١)

ويجمع أنواع الصلة قول الله عَنَى : ﴿ ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِوَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْكَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنَكَرِ وَٱلْبَغْىٰ يَعِظُكُمُ لَمَلَكُمُ تَذَكَّرُوكَ ﴿ (١) ، فينبغي للداعية أن يعتني بالرحم ويصلها؛ فيكون قدوة حسنة، ويحض على ذلك ويدعو إليه بالقول والفعل. والله المستعان وعليه التكلان.

#### سابعاً: أهمية الصدق ومكانته:

ظهر في هذا الحديث أن الصدق من الصفات الحميدة؛ ولهذا أثنت أسماء بنت أبي بكر على من اتصف به فقالت: «ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكن نسوة صدق»، وهذا يؤكد أهمية الصدق ومكانة أهل الصدق في القلوب. (٣)

#### ثامناً: من صفات الداعية: الرحمة:

دل هذا الحديث على صفة الرحمة؛ لأن النبي على رحم أسماء بنت أبي بكر تعليها وأشفق عليها من حمل النوى على رأسها، فأراد أن يحملها خلفه؛ لأن الزبير تعليه ، قال حينما بلغه الخبر: والله لحملك النوى كان أشدَّ على من ركوبك معه»، قال الإمام النووي تَخْلَلُهُ: «وفيه ما كان عليه عليه عليه على المؤمنين والمؤمنات، ورحمتهم ومواساتهم فيما أمكنه» (٤)، وهذا يؤكد أهمية الرحمة بالمؤمنين والمؤمنات.

<sup>(</sup>۱) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٤١٨/١٠، وسبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني ١٥٣٣/٤، وتوضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، لعبدالله البسام، ٢/٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الثالث، ورقم ٩، الدرس الرابع، ورقم ٣٥، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٤/ ٤١٧ . أ

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٥، الدرس الأول، ورقم ٩، الدرس الثالث، ورقم ٥٠، الدرس الرابع.

# ٢٠- بَابُ ما يُصِيبُ مِنَ الطَّعَامِ فِي أَرضِ الْحَربِ

المحمّد بن هِلاَلِ، عَنْ حُمَيْدِ بنِ هِلاَلِ، عَنْ حُمَيْدِ بنِ هِلاَلِ، عَنْ عَبْدِ بنِ هِلاَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُعَفَّلِ (١) وَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُعَفَّلٍ (١) وَ اللهِ قَالَ: «كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ، فَرمَى إِنْسُانٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُعَفَّلٍ (١) وَ اللهِ قَالَ: «كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ، فَرمَى إِنْسُانٌ بحِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ لَاخذَهُ فَالْتَفَتُ فَإِذَا النَّبِيُ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْتُ مِنْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْثُ مِنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

١٧٦ – [٣١٥٤] – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع،
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ<sup>(٣)</sup> قَالَ: «كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْ فَعُهُ».

## ○ شرح غريب الحديثين:

\* (جراب) الجراب: وعاءٌ من جلد يحفظ فيه الزاد. (٤)

«فنزوت» أي وثبت وأسرعت. (٥)

# ○ الدراسة الدعوية للحديثين:

في هذين الحديثين دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من خصائص الإسلام: التيسير ورفع الحرج.

٢- من صفات الداعية: توقير النبي عَلَيْ وإجلاله.

(٢) [الحديث ٣١٥٣] طرفاه في: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ٥/ ٩٢، برقم ٤٢١٤. وكتاب الذبائح والصيد، باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم، ٦/ ٢٨١، برقم ٥٥٠٨. وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب، ٣/ ١٣٩٣، برقم ١٧٧٢.

(٣) تقدمت ترجمته في الحديث رقم أ.

(٤) تقدم في شرح غريب الحديث رقم ١٤١، ص ٨١٤.

(٥) تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي ص ٦٤.

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن مُغَفَّل بن عبد غنم، وقيل: ابن عبد نهم بن عَفيف المزني، وكان من أهل بيعة الرضوان، وقال: إني لممن رفع عن رسول الله ﷺ أغصان الشجرة، سكن المدينة، ثم تحوّل إلى البصرة، وابتنى بها داراً قرب الجامع، وكان أحد البكائين الذين نزل فيهم قوله تعالى: ﴿ وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ فَلَتُ لَا يَعِدُ الْحَلَّمُ عَنَى الدَّيْنِ الذين نزل فيهم قوله تعالى: ﴿ وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ فَلَتُ لَا يَعِدُ وَا مَا يُفِقُونَ إِنَّا اللهِ عَدُوا مَا يُنفِقُونَ لا المورة التوبة، الآية: ٩٦]، وكان أحد العشرة الذين بعثهم عُمَرُ بن الخطاب على البصرة يفقهون الناس، وهو أول من دخل مدينة تستر حين فتحها المسلمون، روى عن رسول الله ﷺ ثلاثة وأربعين حديثاً اتفق البخاري ومسلم على أربعة منها، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بآخر، توفي بالبصرة سنة ستين، وقيل: سنة تسع وخسين. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١٩٠١، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١٩٣٤.

٣- من صفات الداعية: الحياء.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

# أولاً: من خصائص الإسلام: التيسير ورفع الحرج:

التيسير ورفع الحرج من خصائص الإسلام، وقد دل هذان الحديثان على ذلك؛ لأن بعض الصحابة على كانوا يأكلون من الغنيمة قبل القسم على قدر الحاجة: من الشحم، والعسل، والعنب، والطعام اليسير، ولم ينكر عليهم النبي على الشحم، والعسل، والعنب، والطعام اليسير، ولم ينكر عليهم النبي على خواز مثل ذلك، ويسر الإسلام وسماحته. ونقل النووي كَالله : "إجماع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين مادام المسلمون في دار الحرب، فيأكلون منه قدر حاجتهم، ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه»، (١) وقال الإمام ابن القيم كَالله : لا أعلم خلافاً بين الفقهاء أن الطعام لا يخمس، في جملة ما يخمس من الغنيمة، وأن لواجده أكله مادام الطعام في حد القلة، وعلى قدر الحاجة، مادام صاحبه مقيماً في دار الحرب» (٢)، وهذا يبين أن من خصائص الإسلام التيسير ورفع الحرج، والحمد لله. (٣)

#### ثانياً: من صفات الداعية: توقير النبي ﷺ وإجلاله:

الصحابة على كانوا يوقرون النبي على ويجلُونه، إكراماً، وتعظيماً، ومحبة، وقد دل الحديث الأول من هذين الحديثين على ذلك؛ لقول عبدالله بن مغفل تعلى ذلك؛ لقول عبدالله بن مغفل تعلى ذلك وكنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه، فالتفت فإذا النبي على فاستحييت منه»، قال العلامة العيني كَالله : «وفيه إشارة إلى ماكانوا عليه من توقير النبي على ومن الإعراض عن خوارم المروءة». (3)

فينبغي لكل مسلم أن يحترم النبي ﷺ ويوقره، وينصره في حياته وبعد موته بنشر سنته والذب عن دينه، والدعوة إليه. قال الله ﷺ : ﴿ لِتُتُومِنُوا

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١٢/ ٣٤٥.

 <sup>(</sup>٢) تهذيب السنن، ٤/٣٤، وانظر: القواعد في الفقه الإسلامي، لابن رجب، ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ١، الدرس الخامس، ورقم ٣٢، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ١٥/٧٦٪.

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَـزِّرُوهُ وَتُوَقِّـرُوهُ ﴾ (١) ، وقال عَرَفِظ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَاَنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢) ، وهذا يبين أهمية احترام النبي عَلِيمٌ ، وتعظيمه وإنزاله منزلته عَلِيمٌ . (٣)

# ثالثاً: من صفات الداعية: الحياء:

إن الحياء من الصفات المهمة العظيمة التي ينبغي للداعية العناية بها، وقد ظهرت هذه الصفة في هذا الحديث في قول عبدالله بن مغفل صطفي : «فنزوت لاخذه، فالتفت فإذا النبي علي في فاستحييت منه»، وهذا يؤكد أهمية الحياء (٤)، وخاصة من أهل العلم والفضل، والله المستعان. (٥)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الاية: ٩، وانظر: تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)، ٢٠٧/٢٢.

 <sup>(</sup>۲) سورة الحجرات، الاية: ١.
 (۳) انظ دارا در ترود در

 <sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ١٥٦، ١٥٧، الدرس الأول.
 (٤) انظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٥/ ٧٦، وفتح الباري لابن حجر، ٢٥٦/٦.

 <sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ١٧٤، الدرس الرابع.

الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى (١) تَعْظِيْهَا يقُولُ: «أَصَابَتْنَا مَجاعَةٌ لَيَالِيَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى (١) تَعْظِيَّهَا يقُولُ: «أَصَابَتْنَا مَجاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتِ القُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ فَلا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ اللَّهُ يُعَلِيهُ، قَالَ عَبُدُاللهِ: فَقُلْنَا إِنَّمَا نَهَىٰ النَّبِيُ ﷺ؛ لأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ. قَالَ: وَقَالَ آخَرُونَ حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ. وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ: حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ. وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ: حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ. (٢)

وفي رواية: «لَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا وَأَهْرِيقُوهَا»، قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَىٰ فَتَحَدَّثْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَىٰ عَنْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: نَهَى عَنْهَا أَلْبَتَّة ؛ لأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ». (٣)

وفي رواية: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ». (٤)

### ○ شرح غريب الحديث:

\* «العذرة» فناء الدار وناحيتها، ويطلق على الغائط الذي يلقيه الإنسان؛
 لأنهم كانوا يلقون الغائط في أفنية الدور فسمي بالعذرة. (٥)

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها :

١ – من تاريخ الدعوة: ذكر زمن وقعة خيبر.

٢- من القواعد الدعوية: الأصل في الأشياء الإباحة.

٣- أهمية تفقد الإمام أحوال رعيته.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ٣.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٣١٥٥] أطرافه في: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ٩٣/٥، برقم ٤٢٢٠ و ٤٢٢٠ و و ٢٢٢٠ و و ٢٢٢٠ و ٤٢٢٠ و أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية، ٣/١٥٣٨، برقم ١٩٣٧.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم: ٤٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم: ٢٦٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب العين مع الذال، مادة: «عذر» ٣/ ١٩٩.

٤ - من سنن الله ﷺ: الابتلاء والامتحان.

أهمية الإسراع في تغيير المنكر وإزالته إذا ظهر.

٦- من موضوعات الدعوة: بيان تحريم الحمر الأهلية.

٧- من أصناف المدعوين: أهل الصلاح والتقوي.

٨- من وسائل الدعوة: إرسال الدعاة.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي :

# أولاً: من تاريخ الدعوة: ذكر وقت غزوة خيبر:

ظهر في هذا الحديث الإِشارة إلى غزوة خيبر في قول عبدالله بن أبي أوفي تَغِيْنِهُمَا: «أصابتنا مجاعة ليالي خيبر»، ولاشك أن غزوة خيبر كانت بعد غزوة الحديبية، فبعد أن رجع رسول الله ﷺ من غزوة الحديبية في نهاية السنة السادسة للهجرة، غزا غزوة خيبر في السنة السابعة على قول الجمهور، وقد نصر الله ﷺ رسوله وأصحابه على اليهود، وغنموا غنائم كثيرة. (١)

# ثانياً: من القواعد الدعوية: الأصل في الأشياء الإباحة:

ظهر في هذا الحديث أن من القواعد الدعوية أن الأصل في الأشياء: من المآكل والمشارب، وأصناف الملابس: هو الإِباحة، ولهذا أخذ الصحابة بهذا الأصل في غزوة خيبر، فأكلوا الحمر الإنسية؛ قال الحافظ ابن حجر ﴿ فَكُلُّلُّهُ أَثْنَاءَ ذَكُرُهُ لَفُوائِدُ هذا الحديث: «الأصل في الأشياء الإباحة، لكون الصحابة أقدموا على ذبحها وطبخها، كسائر الحيوان، من قبل أن يستأمروا، مع توفر دواعيهم على السؤال عما أشكل»(٢)، وهذا يؤكد للداعية أن الأصل في العادات الإباحة؛ لأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض، لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات، إلا ما حرمه الشارع علينا، أما العبادات فالأصل فيها الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه . (٣)

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المعاد، لابن القيم، ٣١٦/٣.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٩/ ٦٥٦. (٣) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد علي بن حزم ١/ ٤٧، و إحكام الفصول في أحكام الأصول، للوليد بن سليمان بن خلف الباجي ص ٦٨١، وفتاوى ابن تيمية ١/ ٣٤٢، ورسالة مختصرة في أصول الفقه، للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي ص ١٣١ ، والقواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة له ، ص ٢٣ .

فينبغي للداعية أن يراعي الأصول والضوابط الشرعية حتى لا يأمر بشيء أو ينهى عن شيء والحق خلافه؛ ولهذا قال العلامة السعدي كَغْلَلْهُ :

حتى يجيء صارف الإباحة غير الذي في شرعنا مذكور<sup>(١)</sup> والأصل في عاداتنا الإباحة وليس مشروعاً من الأمور

### ثالثاً: أهمية تفقد الإمام أحوال رعيته:

إن تفقد الإمام أو الأمير أحوال رعيته من الأمور المهمة، وقد دل هذا الحديث على ذلك؛ فإن النبي على المنها بتفقده لأحوال أصحابه علم بأن بعضهم نحر الحمر وطبخها فنهاهم على عن ذلك، قال عبدالله بن أبي أو في تعليها: «. . . فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله على أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئاً»؛ ولهذا قال الإمام عبدالله بن أبي جمرة تعليله : «وفيه دليل على كثرة مشاهدته عليه [الصلاة] والسلام لشأن أصحابه، وما يزيد عليهم وما ينقص، والسؤال عن جميع أحوالهم، فعلى هذا فيجب على كل من كان راعياً على أي شيء استرعي دوام النظر إليه، والالتفات لما يزيد فيه وينقص، حتى يعلم ما حكم الله تعالى فيما يظهر من الزيادة والنقص فينفذه» (٢٠)، وقال الحافظ ابن حجر تعليلهم في ذكره لفوائد هذا الحديث: «ينبغي لأمير الجيش تفقد أحوال رعيته، ومن رآه فعل ما لا يسوغ في الشرع منعه، وأشاع منعه، إما بنفسه كأن رعيته، وإما بغيره، بأن يأمر منادياً فينادي؛ لئلا يغتر به من رآه فيظنه جائزاً» (٣٠).

وقد أوضح النبي على أهمية العناية بالرعية فقال على الاكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته (3)، ومما يؤكد أهمية العناية بالرعية ومراقبتهم،

<sup>(</sup>١) رسالة في القواعد الفقهية للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي، ص ٣١.

<sup>(</sup>٢) بهجة النقوس، ٣/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) فتع البادي بشرح صحيع البخاري، ٩/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة صَيْقٍ : البخاري، كتاب الأحكام، باب قول الله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ=

وإلزامهم بطاعة الله عَن قوله عَلَي المن عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة»(١)، ومع الأمر بالعناية بالرعية ومراقبة أحوالهم أمر عَلَي بالرفق بهم وعدم المشقة عليهم، فقال عَلي : «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به، (٢)

# رابعاً: من سنن الله عن الابتلاء والامتحان:

إن الله عَنَ يُختبر عباده ويمتحنهم بالسراء والضراء، وباليسر والعسر، وقد دل هذا الحديث على أنه سبحانه ابتلى أولياءه أصحاب محمد على بالجوع وهم يجاهدون في سبيله عَنَ ، قال عبدالله بن أبي أوفى تَعِلَيْهَا: «أصابتنا مجاعة ليالي خيبر»، وهذا يؤكد ابتلاءه لعباده المؤمنين؛ ليعلم الصادق من الكاذب؛ ويرفع درجات الصابرين، أسأل الله لي ولجميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة. (٣)

# خامساً: أهمية الإسراع في إزالة المنكر وتغييره إذا ظهر:

دل هذا الحديث على أهمية الإسراع في إزالة المنكر، وتغييره إذا ظهر فعله؛ لقول عبدالله بن أبي أوفى تَعَلَيْهَمَّا: «وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله على الله على القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئاً»، قال الإمام ابن أبي جمرة تَحَلَيْلُهُ: «وفي هذا دليل على الإسراع في تغيير المنكر عند معاينته؛ لأن النبي عَلَيْهُ لم يتركه حين رآه حتى غيره» (أنم)، وهذا يؤكد على كل مسلم وخاصة الدعاة إلى الله عَنَيْنُ ما أهمية الإسراع في إزالة المنكر. (٥)

 <sup>=</sup> وَأُولِى ٱلأَمْرِ مِنكُرُ ﴾ [النساء: ٥٩]، ٨/ ١٣٣، برقم ٣١٣٨، ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم، ٣/ ١٤٥٩، برقم ١٨٢٩.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، ١٣٦/٨، برقم أو٧١، ومسلم، ٣/ ١٤٦٠، برقم ١٨٢٧، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ١٣٦، الدرس الثالث، ص ٧٨٩.

<sup>(</sup>٢) مسلم، ٣/٨٥٤، برقم ١٨٦٨، وتقدم تخريجه، في الحديث رقم ١٠٢، الدرس الخامس، ص ٥٨٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس الخامس، ورقم ٦٦، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٤) بهجة النفوس، ٣/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ١١٧، الدرس الثالث.

# سادساً: من موضوعات الدعوة: بيان تحريم الحمر الأهلية:

لاشك أن من الموضوعات المهمة بيان تحريم الحمر الأهلية لمن لا يعرف حرمتها من المدعوين؛ لأن النبي على بين لمن نحرها وأراد أكلها أنها لا تحل، وأرسل رسوله فنادى: «لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئاً وأهريقوها»، واختلف العلماء رحمهم الله في سبب النهي عن لحوم الحمر الأهلية لاختلاف الأدلة: فقيل: حرمت؛ لأنها لم تخمس، وقيل: لأنها كانت تأكل الجلة، وقيل: لأنها كانت تحمل الناس وهم بحاجة إليها، وقيل: لأنها رجس: أي نجس. قال الإمام ابن القيم كَالَمُلُهُ: «وهذه أصح العلل»، ثم قال: «وما عدا هذه من العلل فإنما هي حدس وظن ممن قاله» (١)، فينبغي للداعية أن يبين للناس ما حرم الله عليهم، والله الموفق للصواب.

# سابعاً: من أصناف المدعوين: أهل الصلاح والتقوى:

بيَّن هذا الحديث أن من أصناف المدعوين: أهل الصلاح والتقوى؛ لأن النبي عَلَيْة نهى أصحابه الذين نحروا الحمر الأهلية عن أكلها، بل أمر بإتلافها وإراقتها، وهم أفضل البشر بعد الأنبياء، فدل ذلك على أن كل إنسان من أهل الصلاح والتقوى قد يخفى عليه بعض العلم، فحينئذ يلزم تنبيهه وإرشاده، وتوجيهه؛ فإن المسلم مرآة أخيه، والله المستعان. (٢)

#### ثامناً: من وسائل الدعوة: إرسال الدعاة:

إرسال الدعاة من الوسائل النافعة؛ ولهذا أرسل الرسول عَلَيْ الرسل بالكتب، وأرسل الدعاة والمجاهدين، ومن ذلك ما ثبت في هذا الحديث من إرساله من ينادي في الناس بتحريم الحمر الأهلية، قال عبدالله بن أبي أو في رَبِي الله عنها غلت القدور نادى منادي رسول الله عَلَيْ: أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئاً»، فينبغي العناية بإرسال الدعاة لتعليم الناس الخير، وتحذيرهم من الشر، والله الهادي إلى سواء السبيل. (٣)

<sup>(</sup>١) تهذيب السنن، ٥/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٧١ الدرس السابع، ورقم ٧٦، الدرس الرابع، ورقم ٧٧، الدرس السادس عشر.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٦٦، الدرس الثالث، ورقم ٩٠، الدرس الثاني، ورقم ٩٢، الدرس الحادي عشر.



# ٥٨- كتباب الجزية والموادعة

# ١- بَابُ الْجِزْيةِ وَالْمُوَادَعةِ، مَعَ أَهْلِ الذِّمَةِ وَالْحَربِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱوْتُواْ ٱلْكِتَبَ حَقَّ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمُّ صَلْغِرُونَ ﴾ (١١) ، يَعْنِي أَذِلاءَ. وَمَا جَاءَ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمجوس والعجم ، وَقَالَ ابنُ عُيَيْنةَ عِنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ : قلْتُ لِمجَاهِدٍ مَا شَأْنُ أَهْلِ الشّامِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ ، وَأَهْلُ اليَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينارٌ؟ قالَ: جُعِل ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ.

١٧٨ - [٣١٥٦] - حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْراً قَالَ: «كُنْتُ جَالِساً مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَمْرِو بْنِ أَوْسٍ فَحَدَّثَهُمَا بَجَالَةُ سَنَةَ سَبْعِينَ \_ عَامَ حَجَّ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبِيْرِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ \_ عِنْدَ دَرَجٍ زَمْزَمَ قَالَ: كُنْتُ كَاتِباً لَجَزْء بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الأَحْنَفِ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (٢)، قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: لَجَزْء بْنِ مُعَاوِيَة عَمِّ الأَحْنَفِ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (٢)، قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: فَرِّ مُعَاوِية عَمِّ الْأَحْنَفِ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (٢)، قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: فَرِّ مُعَاوِية مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ. وَلَمْ يَكَنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَة مِنَ الْمَجُوسِ».

الله ﷺ وَالله عَنْ مَحُوس هَجَرَ».
 الله ﷺ وَالله عَنْ مَجُوس هَجَرَ».

# ○ شرح غريب الحديثين:

«هجر» المقصود به هنا اسم بلد معروف بالبحرين، وهي قاعدتها، وقيل:
 هجر ناحية البحرين كلها<sup>(١)</sup>، قال ياقوت الحموي كَغَلَلْلهُ: «وهو الصواب». (٥)

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ٨٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض، حرف الهاء مع الجيم، ٢/ ٢٧٥، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الهاء مع الجيم، مادة: «هجر»، ٥/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) معجم البلدان، لياقوت الحموي، باب الهاء، مادة: «هجر» ٥/٣٩٣.

#### ○ الدراسة الدعوية للحديثين:

في هذين الحديثين دروس وفوائد دعوية ، منها:

١ – من أساليب الدعوة: القصص.

٢- من وسائل الدعوة: إرسال الكتب والرسائل.

٣- من موضوعات الدعوة: إنكار المنكر إذا ظهر فعله.

٤- لاينكر أن يغيب عن الداعية أو العالم الكبير ما علمه غيره.

٥- من صفات الداعية: التثبت.

٦- من صفات الداعية: الانقياد للدليل الشرعي والعمل به.

٧- من أصناف المدعوين: المجوس.

٨- من وسائل الدعوة: أخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: من أساليب الدعوة: القصص:

ظهر في هذا الحديث أن من أساليب الدعوة القصص؛ لأن بجالة بن عَبدَة التميمي التابعي الجليل<sup>(۱)</sup> قص على جابر بن زيد أبي الشعثاء البصري وعمرو ابن أوس الثقفي، وعمرو بن دينار يسمع، أنه كان كاتباً لجزء بن معاوية بن حصن بن عبادة التميمي التابعي عامل عمر بن الخطاب تطافي ، على الأهواز، فأتاهم كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة، وفيه: «فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس»، وهذا يبين أهمية القصص، وأنه مما يلفت انتباه القلوب والأذهان، فينبغي للداعية أن يعتنى به عند الحاجة إليه. (٢)

### ثانياً: من وسائل الدعوة: إرسال الكتب والرسائل:

إن إرسال الكتب والرسائل؛ لبيان الحق وإنكار الباطل من وسائل الدعوة المهمة؛ ولهذا كتب عمر بن الخطاب تَعْلَيْكُ كتاباً إلى جزء بن معاوية عامله على

<sup>(</sup>١) انظر: تقريب التهذيب، لابن حجر، ص ١٦٣، وفتح الباري له، ٦/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ١٧، الدرس الثالث، ورقم ٢٨، الدرس الثامن، ورقم ٣٤، الدرس الثالث.

الأهواز وفيه: «فرقوابين كل ذي محرم من المجوس»، وهذا فيه بيان لأهمية هذه الوسيلة؛ لما لها من الأهمية النافعة في إيصال الدعوة إلى المدعو، ونشرها. (١)

### ثالثاً: من موضوعات الدعوة: إنكار المنكر إذا ظهر فعله:

لاشك أن من الموضوعات المهمة إنكار المنكر، وتغييره بأي وسيلة مشروعة، وقد ظهر جليًّا في هذا الحديث إنكار عمر بن الخطاب تعليه على المجوس استحلالهم المحارم، فكتب كتابه إلى جزء بن معاوية عامله على الأهواز، وفيه: «فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس»، قال الإمام الخطابي كَثَلَالُهُ: «ولم يحملهم عمر على هذه الأحكام فيما بينهم وبين أنفسهم إذا خلوا، وإنما منعهم من إظهار ذلك للمسلمين، وأهل الكتاب لا يكشفون عن أمورهم التي يتدينون بها ويستعملونها فيما بينهم، إلا أن يترافعوا إلينا في الأحكام، فإذا فعلوا ذلك فإن على حاكم المسلمين أن يحكم فيهم بحكم الله المنزل، وإن كان ذلك في الأنكحة فرق بينهم وبين ذوات المحارم، كما يفعل ذلك في المسلمين (٢)، وهذا يؤكد على المسلمين منع إظهار شعائر وعقائد الكفار بين المسلمين؛ لئلا يفتتن بها ضعفة المسلمين، ولا يُسأل عما أخفوه بينهم، ولم يظهروه في مجتمعات المسلمين. (٣)

## رابعاً: لا ينكر أن يغيب عن الداعية أو العالم الكبير ما علمه غيره:

إن الداعية أو العالم العظيم قد تخفى عليه بعض المسائل ويعرفها غيره من أهل العلم، كما خفي على عمر بن الخطاب تعليه أن النبي على الخذ الجزية من مجوس هجر، حتى شهد عبدالرحمن بن عوف بذلك؛ قال الحافظ ابن حجر كَالله في فوائله هذا الحديث: «وفي الحديث قبول خبر الواحد، وأن الصحابي الجليل قد يغيب عنه علم ما اطلع عليه غيره من أقوال النبي عليه أو أحكامه، وأنه لا نقص عليه في ذلك»(٤)، وهذا يؤكد أهمية عدم انتقاد العلماء إذا فاتهم بعض العلم؛ لهذا السبب. (٥)

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٦٦، الدرس الثالث، ورقم ٩٠، الدرس الثاني، ورقم ٩٢، الدرس الحادي عشر.

<sup>(</sup>٢) معالم السنن، ٤/ ٢٥١، وانظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري ١٣/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر : الحديث رقم ١١٧، الدرس الثالث، ورقم ١٧٧، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٧٧، الدرس الرابع عشر، ورقم ١٤٨، ١٤٨، الدرس الثاني.

#### خامساً: من صفات الداعية: التثبت:

التثبت في الأمور وعدم العجلة من الصفات الحميدة التي ينبغي للداعية أن يتصف بها، وقد دل هذا الحديث على ذلك؛ لأن عمر بن الخطاب تعلي له يعلم بأن النبي ﷺ أخذ الجزية من المجوس، فلم يأخذها حتى شهد عبدالرحمن بن عوف تَعْلَيْهِ : «أن رسول الله ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر»، وهذا فيه تثبت عمر تطافيه وعدم عجلته حتى ثبت عنده الدليل. (١)

#### سادساً: من صفات الداعية: الانقياد للدليل الشرعي والعمل به:

انقاد الفاروق عمر بن الخطاب تَعْلَيْكُ للعلم الشرعي بدليله وعمل به تَعْلَيْكُ ، وذلك أن عبدالرحمن بن عوف تعلي شهد: «أن رسول الله عَلَيْ أخذ الجزية من مجوس هجر» فأخذها عمر صَائِقَةِ انقياداً للدليل الشرعي؛ قال الإِمام ابن عبدالبر كَظَّالِلهُ: «وفيه انقياد العالم للعلم حيث كان»(٢)، وهذا يؤكد أهمية الأنقياد للأدلة الشرعية. (٣)

## سابعاً: من أصناف المدعوين: المجوس:

إن المجوس من أصناف المدعوين الذين ينبغي للداعية أن يعتني بدعوتهم إن وجدوا؛ لأن النبي ﷺ أخذ منهم الجزية، وهذا دليل على أنه ﷺ قد دعاهم إلى الإسلام، فلم يدخلوا ووافقوا على دفع الجزية، وهذا يؤكد أهمية العناية بهم ودعوتهم إلى الله ﷺ على حسب أحوالهم؛ ولهذا أخذ عمر بن الخطاب تَطْشُ الجزية منهم. (١٤)

## ثامناً: من وسائل الدعوة: أخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس:

ظهر في هذا الحديث مشروعية أخذ الجزية من المجوس؛ لأن عبدالرحمن بن عوف شهد عند عمر بن الخطاب تعلقه : «أن رسول الله علي أخذ الجزية من مجوس هجر»، ولاشك أن أخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس من أعظم وسائل الدعوة؛ لما يحصل بذلك من إذلال الكافرين، ونفع المسلمين؛ ولهذا شرع الله

 <sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٩١، الدرس الثاني، ورقم ٩٢، الدرس الخامس، ورقم ١١٦، الدرس الخامس.
 (٢) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، ٩/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٧٧، الدرس الحادي عشر، ورقم ٩٤، الدرس الثامن، ورقم ١٤٧، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ١٧٣، الدرس التاسع.

عَمَى الله الحزية من أهل الكتاب: اليهود والنصاري، قال عَمَى : ﴿ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَدَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حَتَّى يُعُطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾ (١) ، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يوصي أمير الجيش بوصايا، ومنها: «أنه إذا لقي عدوه من المشركين يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فيسألهم الجزية، فإن أبوا فيستعين بالله ويقاتلهم»(٢)، والجزية ثبت أخذها من أهل الكتاب بالقرآن الكريم والسنة، وأخذها من المجوس بالسنة كما في شهادة عبدالرحمن بن عوف صَالِيُّ أَن النبي ﷺ أخذها منهم؛ قال الإِمام الخطابي رَخِهُ لللهِ: «وفي امتناع عمر بن الخطاب رَعِيْقِيهِ من أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف «أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هجر»، دليل على أن رأي الصحابة: «أن لا تقبل الجزية من مشرك»(٣)، أما غير أهل الكتاب والمجوس فلا تقبل منهم الجزية: فلابد من الإسلام أو يقاتلوا، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم(٤)، وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول: «الصواب أنها لا تؤخذ إلا من اليهود والنصاري والمجوس؛ لأن الله تعالى قال في اليهود والنصارى: ﴿ حَتَّى يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ وأخذ ﷺ الجزية من المجوس، أما كفار العرب فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو يقاتلوا». (٥)

وأخذ الجزية من أهم وسائل الدعوة إلى الله عَنَى ؛ قال الإمام ابن عبدالبر يَخْلَلْهُ: «الجزية لم تؤخذ من الكتابيين رفقاً بهم، وإنما أُخذت منهم تقوية للمسلمين، وذلًا للكافرين (٢٠)، وسمعت العلامة ابن باز حفظه الله يقول: «والحكمة في أخذ الجزية والله أعلم: إذلال الكافرين، ونفع المسلمين (٧)

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٢٩.

 <sup>(</sup>۲) انظر: صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها، ٣/ ١٣٥٦، برقم ١٧٣١.

<sup>(</sup>٣) معالم السنن ٤/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الاستذكار لابن عبدالبر، ٩/ ٢٨٨-٢٩٨، وزاد المعاد لابن القيم، ٣/ ١٥٣- ١٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لهدي النبي على في أخذ الجزية، في زاد المعاد لابن القيم ٣/ ١٥٤، في جامع الأميرة سارة بالبديعة، بتاريخ ١٨/ ٧/ ١٤١٦هـ.

<sup>(</sup>٦) الاستذكار لابن عبدالبر، ٢٩٣/٩.

<sup>(</sup>٧) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٣١٥٦ من صحيح البخاري.

• ١٨ - [٣١٥٨] - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّه أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مُخْرَمَةَ أَنَّه أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرو بْنَ عُوفِ الأَنْصَارِيُّ (١) - وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْراً - أَخْبَرَهُ أَنَّ الأَنْصَارِيُّ (يَا لَهُ عَلَيْهِ بَعْثَ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الجَرَّاحِ (٢) إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُ الْعَلاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ (٣) رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُ الْعَلاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ (٣)

(۱) عمرو بن عوف الأنصاري حليف بني عامر بن لؤي ترفي ، كان ممن شهد بدراً، روى عن النبي عليه: «ما الفقر أخشى عليكم»، ولم يذكر أنه روى عن النبي عليه غير هذا الحديث، وهو غير عمرو بن عوف بن زيد، وعمرو بن عوف بن يربوع، وقد قيل: إنه شهد بدراً وما بعدها من المشاهد، ومات ترفي في خلافة عمر بن الخطاب ترفي فصلى عليه. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٣/٩، وتهذيب التهذيب له، ٨/٥٧.

(٢) أبو عبيدة بن الجرَّاح: عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبَّة بن الحارث بن فهر بن مالك يلتقي مع رسول الله ﷺ في الجد السابع وهو فهر، أحد السابقين الأولين، ومن عزم الصديق على توليته الخلافة بعد رسول الله ﷺ، وأشار به يوم السقيفة، لكمال أهليته عند أبي بكر، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة فشهد له رسول الله على بذلك، وقال على عنه: إن لكل أمة أميناً وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح [البخاري برقم ٣٧٤٤]، وروى عن رسول الله ﷺ أحاديث معدودة، ولكنه غزا غزوات مشهودة، وشهد بدراً نَقتل يومئذٍ أباه، وأبلى يوم أُحُدِ بلاءً حسناً، ونزع يومئذِ الحلقتين اللتين دخلتا في وجنة رسول اللهِ ﷺ من المغفر من الضربة التي أصابته فانقلعت ثنيتاه فُّحسُن ثغرُه بذهابهما، حتى قيل: ما رؤي هَتْمٌ قطَّ أحسن من هتم أبي عبيدة \_ والهتم كسر في الثنايا من أصولها \_ وكان النبي على الله يستعمله مرات، ومنها أنه استعمله على سرية كانوا ثلاثمانة فألقى إليهم البحر الحوت العظيم الذي يقال له: العنبر فأكلوه. ولما فرغ أبو بكر من حرب أهل الردة وحرب مسيلمة الكذاب جَهَّزَ أمراء الأجناد لفتح الشام فبعث أبا عبيدة، ويزيد ابن أبي سفيان وعمرو بن العاص، وشرحبيل بن حسنة فتمت وقعة إجّنادين بقرب الرملة ونصر الله المؤمنيّن فجاءت البشِرى والصديق في مرض الموت، ثم كانت وقعة فِحُل، ووقعة مرج الصفراء، وكان قد سير أبو بكر خالداً لغزو العراق، فَبعث إليه لينجد أمراء الشام وجيشهم فقطع المفآوز فأمَّره الصديق على الأمراء كلهم وحاصروا دمشق وتوفى أبو بكر فبادر عمر واستعمل على الكل أبا عبيدة فكان فتح دمشق على يديه وَلَم يُظْهِر وصول تقليده من عمر إلا بعد الفتح وهذا من دينه، ولينه، وحلمه ثم أظهرً ذلك؛ ليعقد الصلح مع الروم ففتحوا له باب الجابية صلحاً وآذا بخالد صَّلَتُكِ. قد افتتح البلد عنوة من الباب الشرقى فأمضى لهم أبو عبيدة الصلح، ثم كان أبو عبيدة رأس الإسلام يوم وقعة اليرموك التي استأصل الله فيها جيوش الروم وقتل منهم خلق عظيم. وكان أبو عبيدة معدوداً فيمن جمع القرآن العظيم فحفظه وعمل به، وكان موصوفاً بحسن الخلق، وبالحلم، والتواضع، والزهد العظيم، وتوفي صَلَّتِكُ ــُ بعد أن شهد المشاهد كلها مع رسول الله ﷺ وجاهد بعده في الفتوحات العظيمة ـ في طاعون عمواس في الشام سنة ثمان عشرة للهجرة وله ثمان وخمسون سنة صَطَّيْتِه . انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢/ ٢٥٩، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١/ ٥-٢٣، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٢/ ٢٥٣.

(٣) العلاء بن الحضرمي، واسم الحضرمي عبدالله بن عماد بن أكبر بن ربيعة الحضرمي كان حليفاً لبني أمية
 وكان من سادات المهاجرين، ولاه رسول الله على البحرين وتوفي النبي على وهو عليها فأقره أبو بكر ثم=

1..7

فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَافَتْ صَلاَة الصَّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَلَمَّا صَلَّى بِهِم الفَجْرَ انْصَرَفَ، فَتَعرَّضُوا لَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ حِينَ رَآهُمْ وَقَالَ: «أَظُنُّكُمْ قَدْسَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَاعُبَيْدَةَ قَدْ جَاءَ بِشِيْءٍ»، قَالوا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ؛ «فَأَبْشرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللهِ لَا بِشِيْءٍ»، قَالوا: أَجُلْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ؛ «فَأَبْشرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللهِ لَا اللهُ فَيْ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُم الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ». (١) عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ». (١) وفيرواية: «وَتُلْهِيكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ». (١)

## ○ شرح غريب الحديث:

- \* «فوافت» أي أتت، يقال: وافيته موافاةً: أتيته، ووافيت القوم: أتيتهم. (٣)
  - \* «أُمِّلُوا» هذا أمر بالرجاء يقال: أملَهُ أمْلاً، وأمَّلَهُ: رجاه وترقبه. (٤)
- «فتنافسوها» أي تتحاسدون فيها فتختلفون، وتتقاتلون فيهلك بعضكم بعضا. (٥)

# ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من وسائل الدعوة: بعث البعوث وإرسال الدعاة.

عمر سَجِهَ، وله حديث واحد عن رسول الله ﷺ في مكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثاً [البخاري برقم ٣٩٣٣]، قيل: كان مجاب الدعوة، وأنه خاض البحر بكلمات قالهن، وكان له أثر عظيم في قتال أهل الردة سَجَهُ . انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١/ ٣٤١، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١/ ٢٦٢، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٢/ ٤٩٧.

<sup>(</sup>۱) [الحديث ٣١٥٨] طرفاه في: كتاب المغازي، بابٌ، ٥/ ٢٣، برقم ٤٠١٥. وكتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، ٧/ ٢٢١، برقم ٦٤٢٠. وأخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، ٤/ ٢٧٧٣، برقم ٢٩٦١.

<sup>(</sup>٢) من الطرف رقم: ٦٤٢٥.

 <sup>(</sup>٣) انظر: المصباح المنير، للفيومي، كتاب الفاء، مادة: «وفى» ٢/ ٦٦٧، والقاموس المحيط للفيروز آبادي،
 باب الياء فصل الواو، ص ١٧٣١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق، باب اللام فصل الهمزة، ص ١٢٤٤، والمصباح المنير للفيومي، كتاب الألف، مادة: «أملت» ١/ ٢٧، والمعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية ١/ ٢٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٧/١١٣.

- ٢- من صفات الداعية: الفطنة والذكاء.
  - ٣- من صفات الداعية: حسن الخلق.
    - ٤- أهمية تأمير الأمراء على الأقطار.
- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب.
- ٦- من موضوعات الدعوة: التحذير من التنافس في الدنيا والانشغال بها.
  - ٧- أهمية التأكيد بالقسم في الدعوة إلى الله ﷺ .
    - ٨- من معجزات الرسول على الإخبار بما يقع.
  - ٩- من أصناف المدعوين: أهل الصلاح والتقوى.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي :

#### أولاً: من وسائل الدعوة: بعث البعوث وإرسال الدعاة:

بعث البعوث وإرسال الدعاة من أهم الوسائل النافعة في الدعوة إلى الله؛ ولهذا كان النبي ﷺ يستخدم هذه الوسيلة في دعوته، وقد دل هذا الحديث على ذلك؛ لأن عمرو بن عوف الأنصاري تَطْشِيهُ أخبر أن رسول الله ﷺ: «بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها»، وهذا فيه بيان لأهمية بعث الدعاة إلى الله ﷺ ، للدعوة إلى الله؛ ولكل ما فيه نفع للإسلام والمسلمين. (١)

#### ثانياً: من صفات الداعية: الفطنة والذكاء:

لا ريب أن الفطنة والذكاء من أعظم الصفات التي ينبغي أن تكون من سمات الداعية؛ لأنه يحتاج إلى ذلك في معاملة الناس ودعوتهم إلى الله عَرَيْكُ ، وقد ظهرت هذه الصفة في هذا الحديث؛ لأن النبي ﷺ عندما رأى الأنصار تعرَّضوا له بعد صلاة الصبح، فطن لذكائه أنهم علموا بقدوم أبي عبيدة بمالٍ من البحرين فقال لهم ﷺ: «أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة جاء بشيءٍ»، فينبغي للداعية أن يسأل الله ﷺ أن يوفقه ويعينه ويرزقه البصيرة والفطنة التي تنفعه في الدنيا والآحرة . (٢)

 <sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٢٦، الدرس الثالث، ورقم ٩٠، الدرس الثاني، ورقم ٩٢، الدرس الحادي عشر.
 (٢) انظر: الحديث رقم ٢٩، الدرس الأول، ورقم ١٢٣، الدرس الثاني.

## ثالثاً: من صفات الداعية: حسن الخلق:

دل هذا الحديث على حسن خلق النبي ﷺ؛ لأنه عندما رأى الأنصار تعرضوا له، وعلم ما أرادوا تبسم عليه ولم يغضب، ولم يسب بل بشَّرهم (١)، وسمعت العلامة ابن باز حفظه الله يقول: «وفيه حسن خلقه ﷺ؛ فإنه ضحك تعجباً، ثم بشرهم، ولاشك أنهم أهل حاجة» (٢)، فينبغي للداعية أن يحسن أخلاقه. (٣)

# رابعاً: أهمية تأمير الأمراء على الأقطار:

من وسائل الدعوة النافعة تأمير الأمراء على الأقطار، والقبائل؛ ولهذا أمر النبي عَلَيْ على البحرين العلاء بن الحضرمي كما ثبت في هذا الحديث؛ لأن الأمير يجتمع إليه الناس، ويرفع مصالحهم للإمام وما يحتاجون إليه، ويؤمهم في الجمعة والأعياد، ويتولَى قيادتهم في الجهاد، ويجمع الله به الكلمة وغير ذلك. (٤)

# خامساً: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب:

السؤال والجواب من أساليب الدعوة التي تشد انتباه المدعو، وقد دل هذا الحديث على هذا الأسلوب؛ لقول النبي على الله الله الله الله الأنصار: «أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيءٍ»، قالوا: أجل يا رسول الله، فقال ﷺ: «فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا . . . »، وهذا يؤكد أهمية أسلوب السؤال والجواب . (٥)

# سادساً: من موضوعات الدعوة: التحذير من التنافس في الدنيا والانشغال بها:

ظهر في مفهوم هذا الحديث التحذير من التنافس في الدنيا؛ لأن النبي ﷺ قال: «فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر، ٦/٣٦٣. (٢) سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٣١٥٨، من صحيح البخاري، في جامع الإمام تركي

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ١٤، الدرس الأول، ورقم ٢١، الدرس الثاني، ورقم ٦٢، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ١٣٢، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٥٨، الدرس الثالث، ورقم ١١٠، الدرس الرابع، ورقم ١١٤، الدرس الرابع.

بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم»، قال الحافظ ابن حجر كَلَّهُ في فوائد هذا الحديث: «وفيه أن المنافسة في الدنيا قد تجر إلى هلاك الدين» (١)، «لأن المال مرغوب فيه فترتاح النفس لطلبه، فتمنع منه، فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة، المفضية إلى الهلاك» (٢)، وقوله على أن الانشغال بالدنيا فتنة، قال وقوله على الله القرطبي كَلَّهُ الله على أن الانشغال بالدنيا فتنة، قال الإمام القرطبي كَلَّهُ الله على أي تشغلكم عن أمور دينكم وعن الاستعداد لآخرتكم (٢)، كما قال الله على أله الله على أله الله على أله الله على المنابعة ال

وهذا يؤكد للمسلم أن التنافس في الدنيا والانشغال بها شر وخطر ، ولهذا قال على المنافض عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض ، قيل وما بركات الأرض ؟ قال : "زهرة الدنيا » ، ثم قال : "إن هذا المال خَضِرة حلوة . . . من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو ، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع [ويكون عليه شهيداً يوم القيامة] » . (٥)

وعن قيس بن حازم قال: دخلنا على خباب تراث نعوده.. فقال: "إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعاً إلا التراب، ولولا أن النبي عليه نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به»، ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطاً له فقال: "إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب "(٦)، قال الحافظ ابن حجر كَالله إلى الذي يوضع في البنيان، وهو محمول على ما زاد على الحاجة "(٧)، وذكر كَالله آثاراً كثيرة في البنيان، وهو محمول على ما زاد على الحاجة "(٧)، وذكر كَالله آثاراً كثيرة في

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١١/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٧/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) سورةُ التكاثر، الآيتان: ١-٢.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري صلى البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، ٧/ ٢٢٢، برقم ٦٤٢٧، ومسلم، كتاب الزكاة، باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا، ٢/ ٧٢٧، برقم ١٠٥٢، وما بين المعكوفين من رواية مسلم.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه: البخاري، كتاب المرضئ، بآب تمني المريض الموت، ٧/ ١٢، برقم ٢٧٢٥، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب تمني كراهة الموت لضر نزل به، ٤/ ٢٠٦٤، برقم ٢٦٨١.

<sup>(</sup>٧) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١٢٩/١٠.

ذم البنيان ثم قال: «وهذا كله محمول على ما لا تمس الحاجة إليه مما لابد منه للتوطن وما يقى البرد والحر»(١)، وقد بين الله عَرَجُكُ حقيقة الدنيا فقال عَرَبُكُ : ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلَطَ بِهِ، نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّكَتْ وَظَلِ ٱهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَنْهَا آمَرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كُنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ﴾ (٢)، وقال عَرْفَكُ : ﴿ ٱعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لِعِبُّ وَلَمْقُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُا بَيْنَكُمُ وَتُكَاثُرٌ فِي ٱلأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَيْدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَالْلُم ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنْهُ مُصْفَرًا ٰثُمَّ يَكُونُ حُطَنَمًا ۚ وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُواٰنُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُرُورِ ﴾ (٣)، وقال عَصَىٰ : ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآ إِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ثُقْنَدِرًا \* ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُ وَٱلْبَقِينَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴾(٤). ولاشك أن الإنسان إذا لم يجعل الدنيا أكبر همه وفقه الله وأعانه، فعن معقل بن يسار تَعْقَيْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول ربكم تبارك وتعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملاً قلبك غنىً وأملاً يديك رزقاً، يا ابن آدم لا تباعدْ عني فأملأ قلبك فقراً وأملأ يديك شغلاً "(٥)، وعن أبي هريرة صَالِحَ عن النبي عَلَيْهُ قال: «إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملاً صدرك غني وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلاً ولم أسد فقركَ »(٦)، ولاشك أن كل عمل صالح يُبْتَغَىٰ به وجه الله فهو عبادة، وعن زيد بن ثابت سَطِّيُّه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، وجعل

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١١/ ٩٣.

<sup>(</sup>۲) سورة يونس، الآية: ۲٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف، الآيتان: ٤٦،٤٥.

<sup>(</sup>٥) الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ٤/ ٣٢٦، وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٣/ ٣٤٧: «وهو كما قالا».

<sup>(</sup>٦) الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب: حدثنا قتيبة، ٢٤٢/٤، برقم ٢٤٦٦، وحسنه، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب الهم بالدنيا، ٢١٣٧٦، برقم ٤١٠٨، وأحمد ٢/٣٥٨، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ٢/٣٤٦، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ٣٤٦/٣.

فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته، جمع الله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة»(١).

وقد ذم الله الدنيا إذا لم تستخدم في طاعة الله عَرَق ، فعن أبي هريرة تَعْتَى قال: سمعت رسول الله عَلَى يقول: «ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله، وما والاه، وعالم، أو متعلم (٢) ، وهذا يؤكد أن الدنيا مذمومة مبغوضة من الله وما فيها، مبعدة من رحمة الله إلا ما كان طاعة لله عَرَق ؛ (٣) ولهوانها على الله عَنَى لم يبلِّغ رسولَه عَلَى فيها وهو أحب الخلق إليه، فقد مات عَلَى ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعاً من شعير (٤)، ومما يزيد ذلك وضوحاً وبيانا حديث سهل بن سعد تَعْتَى يرفعه: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء (٥)، فينبغي للداعية أن لا ينافس في الدنيا، بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء (٥)، فينبغي للداعية أن لا ينافس في الدنيا، ولا يجزن عليها، وإذا رأى الناس يتنافسون في الدنيا، فعليه تحذيرهم، وعليه مع ذلك أن ينافسهم في الآخرة. والله المستعان.

# سابعاً: أهمية التأكيد بالقسم في الدعوة إلى الله عَصَّل :

دل هذا الحديث على التأكيد بالقسم؛ لقوله ﷺ: «فوالله لا الفقر أخشى عليكم،

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب الهم بالدنيا ، ١٣٧٥/٤ ، برقم ٤١٠٥ ، وصحح الألباني إسناده في سلسلة الأحاديث الصحيحة ، برقم ٩٥٠ ، وصحيح الجامع ٥٩٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي بلفظه ، كتاب الزهد ، بابّ : حدثنا محمد بن حاتم ، ٥٦١/٤ ، برقم ٢٣٢٢ ، وحسنه ، وابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب مثل الدنيا ، ١٣٧٧/٢ ، برقم ٤١١٢ ، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ، ٣٤/١ ، برقم ٧ ، و ٦/١ برقم ٧ .

<sup>(</sup>٣) قوله : «وما والاه» أي ما يحبه الله من أعمال البر وأفعال القرب ، وهذا يحتوي على جميع الخيرات والمفاضلات ومستحسنات الشرع . وقوله : «وعالم أو متعلم» والرفع فيها على التأويل : كأنه قيل : الدنيا مذمومة لا يُحمدُ مما فيها «إلا ذكرُ الله ، وما والاه ، وعالم أو متعلم» والعالم والمتعلم : العلماء بالله الجامعون بين العلم والعمل ، فيخرج منه الجهلاء ، والعالم الذي لم يعمل بعلمه ، ومن يعلم علم الفضول وما لا يتعلق بالدين ، انظر : شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ، للملا علي قاري ، ٣١/٩ ، وتحفة الأحوذي المصابيح سنن الترمذي ، ٣١/٩ ، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، للملا علي قاري ، ٣١/٩ ، وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ، ٣١/٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر: البخاري، كتاب البيوع، باب شراء الطعام إلى أجل، ٤٦/٣، برقم ٢٢٠٠، ومسلم، كتاب المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر، ١٢٦٦/٣، برقم ١٦٠٣.

<sup>(</sup>٥) الترمذي ، ٤٠٠٤ ، برقم ٢٣٢٠ ، وابن ماجه ، ١٣٧٦/٤ ، برقم ٤١١٠ ، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٧٧ ، الدرس الثالث ، ص ٤٦٩ .

ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها كما تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، وهذا يؤكد أهمية أسلوب التأكيد بالقسم. (١)

# ثامناً: من معجزات الرسول ﷺ: الإخبار بما يقع:

إن هذا الحديث دل على أن الإخبار بما يقع من معجزات النبوة؛ لأن النبي ﷺ خشي أن تبسط الدنيا على أمته فيتنافسوها فوقع كما خشي ﷺ، قال الحافظ ابن حجر كَغُلَّلُهُ: «وفيه من أعلام النبوة إخباره ﷺ من أعلام النبوة إخباره ﷺ . (٣)

### تاسعاً: من أصناف المدعوين: أهل الصلاح والتقوى:

دل هذا الحديث على أن أهل التقوى من أصناف المدعوين؛ ولهذا وعظ النبي على الأنصار وحذرهم التنافس في الدنيا؛ لأن ذلك يسبب الهلاك، فقال: «فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم». (٤)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ١٠، الدرس الخامس، ورقم ١٤، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس الرابع، ورقم ٥٣، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٧١، الدرس السابع، ورقم ٧٦، الدرس الرابع.

حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمانَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ الثَّقَفِيُ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِاللهِ الثَّقَفِيُ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِاللهِ المُنْزِيُ (۱) وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بِنِ حَيَّة (۲) قَالَ: «بَعَثَ عُمَرُ النَّاسِ فِي أَفْنَاءِ عَبْدِاللهِ المُنْزِيُ (۱) وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بِنِ حَيَّة (۲) قَالَ: إنِّي مُسْتَشِيرُكَ فِي الْأَمْصَارِ يُقَاتِلُونَ المُشْرِكِينَ، فَأَسْلَمَ الهُرْمُزَانُ (۱)، فَقَالَ: إنِّي مُسْتَشِيرُكَ فِي مغَازِيَّ هَذِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَثَلُهَا وَمَثُلُ مَنْ فِيهَا مِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُوِّ المُسْلِمِينَ مَثَلُ طَائِرٍ لَهُ رَأْسٌ وَلَهُ جَنَاحَانِ وَلَهُ رِجْلاَنِ، فَإِنْ كُسِرَ أَحَدُ الجَنَاحَيْنِ نَهَضَتِ الرَّجْلانِ وَالرَّأْسُ. فَإِنْ كُسِرَ الْجَنَاحُ الآخُرُ نَهَضَتِ الرِّجْلانِ وَالرَّأْسُ. وَالرَّأْسُ. وَالرَّأْسُ. وَالرَّأْسُ. وَالرَّأْسُ. وَالْجَنَاحَانِ وَالْجَنَاحُ الْاَئْسُ. وَالرَّأْسُ. وَالرَّاسُ. وَالرَّأْسُ. وَالرَّاسُ. وَقَالَ بَكُرُ وَلَا لَكُمْ مَلَ عَلَى اللَّاسُ مَنْ مَقَالَ اللَّعْمَانَ النَّعْمَانَ اللَّهُ مِنَ الْفَامَ الْمُسْلِمِينَ وَلِي الْمُسْلِمِينَ وَلُولُ اللَّولُ وَيَعْرَبُ وَالْمَالُ عَمَالَ عَلَيْنَا اللَّهُ مَانَ اللَّهُ فِي أَرْبَعِينَ أَلْفَا، فَقَامَ وَيَا لَكُمْ اللَّالِي عَمَلُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّالَ وَلَكَ الْمُعْتِنَ الْفَالَ اللَّهُ مَلَ عَمَا الْمَعْنَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالَ عَلَالَ الْمُعْتِلَ وَلَالَ اللَّهُ الْمَالُ وَلَالَ الْمُعْلِقُ وَا الْمَلْولُ وَالْمَالُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَ عَلَى اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ أَلْفَا اللَّهُ اللَّولُ اللَّهُ الْمُعْتِلُ وَالْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتِلُ الْمُعْر

<sup>(</sup>۱) بكر بن عبدالله بن عمرو المزني أبو عبدالله البصري، روى عن أنس، وابن عباس، وابن عمر، والمغيرة بن شعبة وغيرهم، وروى عنه ثابت البناني، وسليمان النيمي، وقنادة، وغالب القطان، وعاصم الأحول، كان ثبناً حجة، قال: أدركت ثلاثين من فرسان مزينة منهم عبدالله بن المغفل، ومعقل بن يسار، مات سنة مائة وست، وكان عابداً فاضلاً، وكان يقول: إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر وإن أخطأت فيه أثمت، وهو سوء الظن بأخيك». انظر: تهذيب التهذيب له، ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) زياد بن جبير بن حيّة بن مسعود بن معتّب الثقفي البصري، روى عن أبيه وابن عمر، والمغيرة بن شعبة وغيرهم، قال ابن حجر ثقة من الثالثة، وكان يرسل. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر، ٣٠٨/٣، وتقريب التهذيب له، ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) الهُرمزان، وهو اسم لبعض أكابر الفرس، وهو دهقانهم الأصغر، أسره أبو موسى الأشعري وبعثه إلى عمر بن الخطاب صطفح فقال له عمر: تكلم فلم يتكلم، فقال له: تكلم لا بأس عليك فتكلم ثم طلب ماء فأحضر له، فقال له عمر أيضاً: اشرب فلا بأس عليك، ثم أراد عمر قتله لكونه أسيراً فقال له أنس قد أمَّنتَهُ بقولك: لا بأس عليك، فتركه عمر، ثم أسلم الهرمزان. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك، الثقفي الصحابي الجليل، أسلم عام المخندق وشهد الحديبية وبيعة الرضوان، له عن رسول الله على مائة وسنة وثلاثون حديثاً، اتفق البخاري ومسلم على تسعة منها، وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بحديثين، وأخذ الحديث عنه خلق كثير، وكان المغيرة موصوفاً بالدهاء والحلم، وقيل بأنه أحصن ثلاثما ئة امرأة في الإسلام، وقيل: ألفاً، وولاه عمر بن الخطاب على البصرة مدة ثم نقله عنها فولاه الكوفة فلم يزل عليها حتى قتل عمر فأقره عثمان عليها ثم عزله، وشهد الميامة، وفتح الشام، وذهبت عينه يوم البرموك، وشهد القادسية، وشهد فتح عليها ثم عزله،

مَا أَنْتُمْ؟ قَالَ: نَحْنُ أَنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ كُنَّا فِي شَقَاءِ شَدِيدٍ وَبَلَاءِ شَدِيدٍ. نَمصُّ الجِلْدَ وَالنَّوى مِنَ الجُوع. وَنَلْبَسُ الوَبَرَ والشَّعرَ. وَنَعْبَدُ الشَّجَرَ والحَجَرَ. فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ رَبُّ السموات وَرَبُّ الأَرْضِينَ ـ تَعَالَىٰ ذِكْرهُ وَجَلَّتْ عَظَمَتُهُ لَخُنُ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ رَبُّ السموات وَرَبُّ الأَرْضِينَ ـ تَعَالَىٰ ذِكْرهُ وَجَلَّتْ عَظَمَتُهُ لَخُنَا نَبِيًّا مَنْ أَنْفُسِنَا نَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ فَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبِّنا عَلِي أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى لَا يَلِي أَنْ نَقَاتِلَكُمْ حَتَّى لَا يَكُمْ مَنْ عَنْ رِسَالَةٍ رَبِّنَا أَنَّهُ مَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَحُدهُ. أَوْ تُؤدُّوا الجزْيَةَ. وَأَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا عَلِي عَنْ رِسَالَةٍ رَبِّنَا أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الجَنَّةِ فِي نَعِيمٍ لَمْ يُرَ مِثْلُهَا قَطُّ. وَمَنْ بَقِيَ مِنَّا مَلَكَ رِقَابَكُمْ " . (1)

١٨٢ - [٣١٦٠] - فَقَالَ النُّعْمَانُ (٢): «رُبَّمَا أَشْهَدَكَ اللهُ مِثْلَهَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَلَمْ يُندِّرُكَ وَلَكِنِّي شَهِدْتُ القِتَالَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، كَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتَّى تَهُبَّ الأَرْوَاحُ، وَتَحْضُرَ الصَّلُواتُ».

## ○ شرح غريب الحديثين:

\* «نلبس الوبر والشعر» الوبر: صوف الإبل والأرانب ونحو ذلك، والشعر: نبتة الجسم مما ليس بصوف ولا وبر. (٣)

نهاوند، وكان على ميسرة النعمان بن مقرن، وشهد فتح همدان وغيرها، واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان، وشهد الحكمين، ثم استعمله معاوية على الكوفة، فلم يزل عليها حتى توفي بها سنة خمسين. وقيل: سنة إحدى وخمسين، وله سبعون سنة، قالوا: وهو أول من وضع ديوان البصرة. وكان من الدهاة الأذكياء، ومن ذلك ما قيل: إن عمر تعليها استعمل المغيرة على البحرين فكرهوه وشكوا منه فعزله فخافوا أن يعيده عليهم فجمعوا مائة ألف وأحضرت إلى عمر فقام الدهقان إلى عمر فقال: إن المغيرة اختان هذه فأودعها عندي، فدعاه فسأله فقال: كذب إنما أودعت عنده مائتي ألف، فقال وما حملك على ذلك، قال: كثرة العيال فسقط في يد الدهقان فحلف وأكد الأيمان أنه لم يودع عنده قليلاً ولا كثيراً، فقال عمر للمغيرة ما للنول على هذا. قال: إنه افترى علي فأردت أن أخزيه، رضي الله عن المغيرة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووى، ٢/ ١٠٩، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٣/ ٢١، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٣/ ٤٥٢.

<sup>(</sup>١) [الحُدَّيث ٣١٥٩] طَرِفُه في كُتاب التوحيد، باب قولُ الله تعالى : ﴿ ﴿ يُتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكُ وَإِن لَدَ تَفْعَل فَا بَلَغْتَ رِسَالَتُمْ ﴾ ، ٢٦٤ ، برقم ٧٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) النَّعُمانُ بَن مُقرِّنَ، بن عائذ الزني، أبو حكيم، ويقالُ: أبو عمرو، الأمير صاحب رسول الله ﷺ، كان إليه لواء قومه يوم فتح مكة، ثم كان أمير الجيش الذي افتتح نهاوند، فاستشهد يومئذ، وقد قدم قبل ذلك على عمر بشيراً بفتح القادسية، وهو الذي فتح أصبهان، وكان استشهاده صلى سنة إحدى وعشرين للهجرة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٢/ ٣٥٦، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٣/ ٥٦٥، وتهذيب التهذيب له، ٤٠٧/١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الواو مع الباء، مادة: "وبر" ٥/ ١٤٥، والقاموس المحيط للفيروز آبادي، باب الراء فصل الواو، ص ٦٣٠، وباب الراء فصل الشين، ص ٥٣٣.

\* «تهب الأرواح» جمع ريح؛ لأن أصلها الواو، وتجمع على أرياح قليلاً، وعلى رياح كثيراً. (١)

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذين الحديثين دروس وفوائد دعوية ، منها:

١ - من وسائل الدعوة: بعث البعوث للدعوة والجهاد.

٢- من صفات الداعية: الفصاحة والبلاغة.

٣- أهمية مراعاة أوقات نشاط المدعو.

٤ - من وسائل الدعوة: الجهاد في سبيل الله ﷺ .

أهمية الشورى في الدعوة إلى الله ﷺ.

٦- من وسائل الدعوة: تأمير الأمراء على الجيوش.

٧- من معجزات الرسول ﷺ: الإخبار بالمغيبات.

٨- من أساليب الدعوة: ضرب الأمثال.

٩- من وسائل الدعوة: البدء بقتال الأهم فالأهم من أعداء الإسلام. (<sup>٢)</sup>

١٠ - من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب.

١١- من أصناف المدعوين: المشركون.

١٢ - من موضوعات الدعوة: الحض على الجهاد حتى يعبد الله وحده.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتى:

### أولاً: من وسائل الدعوة: بعث البعوث للدعوة والجهاد:

بعث البعوث للدعوة إلى الله عن أعظم الوسائل النافعة، وقد ظهر في هذا الحديث؛ لقول جبير بن حيّة: «بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين، فأسلم الهرمزان» وهذا يؤكد أهمية هذه الوسيلة في الدعوة إلى الله عَن (٣)

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الواو، مادة: «روح» ٢/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) هكذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٦/٢٦٦: «الأهم فالأهم».

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٦٦، الدرس الثالث، ورقم ٩٠، الدرس الثاني.

### ثانياً: من صفات الداعية: الفصاحة والبلاغة:

لاشك أن الفصاحة والبلاغة من الصفات التي ينبغي للداعية أن يتحلى بها حسب الاستطاعة، وقد دل هذا الحديث على ذلك؛ لقول المغيرة بن شعبة وتوليق لعامل كسرى: «نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد، وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبينما نحن كذلك إذ بعث رب السموات والأرضين ـ تعالى ذكره وجلت عظمته ـ إلينا نبياً من أنفسنا، نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده، أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا ومن بقي منا رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم»، قال الكرماني كَالله : «فيه فصاحة المغيرة من حيث إنَّ كلامه مبين لأحوالهم فيما يتعلق بدنياهم: من المطعوم والملبوس، وبدينهم من العبادة، وبمعاملتهم مع الأعداء: من طلب التوحيد أو الجزية، ولمعادهم في الجنة، وفي الدنيا إلى كونهم ملوكاً، مُلاكاً في الآخرة إلى كونهم في الجنة، وفي الدنيا إلى كونهم ملوكاً، مُلاكاً في الآخرة إلى كانهم في الجنة، وفي الدنيا إلى كونهم ملوكاً، مُلاكاً للرقاب»(۱)، أي الكافرة المعاندة، وهذا يؤكد أهمية البلاغة للداعية. (۲)

### ثالثاً: أهمية مراعاة أوقات نشاط المدعو:

إن مراعاة أوقات نشاط المدعو من الأمور المهمة التي ينبغي للداعية العناية بها؛ ولهذا ثبت في هذا الحديث ما يدل على ذلك؛ لقول النعمان تطافيه : «لكني شهدت القتال مع رسول الله على أذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات»، وقد ذكر الحافظ ابن حجر تعمله في فوائد هذا الحديث: «أن هذا يدل على فضل القتال بعد زوال الشمس على ما قبله، ولا يعارضه أنه على أن يغير صباحاً؛ لأن هذا عند المصافة، وذاك عن الغارة» (3)

<sup>(</sup>١) شرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٣٨/١٣، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) انظر : الحديث رقم ٥٣، ٤٥ و ٥٥، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٣) انظر : فتح الباري بأشرح صحيح البخاري، ٦/٦٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الثامن، ورقم ٣٣، الدرس الثالث.

### رابعاً: من وسائل الدعوة: الجهاد في سبيل الله عَصَّا:

الجهاد في سبيل الله عَرَضٌ من أعظم الوسائل في نشر الدعوة؛ ولهذه الأهمية «بعث عمر بن الخطاب تعليه الناس في أفناء الأمصار (١) يقاتلون المشركين فأسلم الهرمزان»، وهذا يبيِّن عناية الصحابة بعد رسول الله عليه بهذه الوسيلة سيراً على منهج رسول الله عليه العناية بها. (٢)

## خامساً: أهمية الشورى في الدعوة إلى الله عَرَضٌ:

الشورى ذات أهمية بالغة؛ لما لها من الاتفاق على الحق وإصابة الصواب في الغالب؛ ولهذه الأهمية استشار عمر بن الخطاب تطالب الهرمزان؛ لأنه كان من أهل تلك البلاد، وكان أعلم بأحوال أهلها من غيره؛ قال الحافظ ابن حجر كَانَّهُ في فوائد هذا الحديث: «وفيه فضل المشورة وأن الكبير لانقص عليه في مشاورة من هو دونه»(٢)، وهذا يؤكد على الداعية العناية بالشورى عناية خاصة؛ لمكانتها وفضائلها وحسن آثارها. (٤)

## سادساً: من وسائل الدعوة: تأمير الأمراء على الجيوش:

تأمير الأمراء على الجيوش، والسرايا من الوسائل النافعة في الدعوة إلى الله عَنَى الله عَنَى الله عَنَى الله عَلَى الله على الكلمة، واتحاد الصف، ونبذ الاختلاف؛ ولهذا استعمل عمر بن الخطاب تعلى على هذا الجيش المذكور في هذا الحديث: النعمان بن مقرِّن تعلى الحياس الله على يديه، وهذا يبين أهمية تأمير الأمراء على الجيوش. (٦)

## سابعاً: من معجزات الرسول ﷺ: الإخبار بالمغيبات:

دل هذا الحديث على أن من معجزات الرسول ﷺ، الإخبار بالمغيبات؛

<sup>(</sup>١) في أفناء الأمصار: أي في مجموع البلاد الكبار. فتح الباري لابن حجر، ٦/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) انظَر: الحديث رقم ١٨ ، الدرس الثالث، ورقم ١١٧ ، الدرس الرابع .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٢٦٦/٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس الرابع، ورقم ٦٤، الدرس الثالث، ورقم ١٠٨، الدرس الرابع عشر.

<sup>(</sup>٥) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، ٣/ ٥٦٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحَديث رقم ١٣٢ ، الدرس الثاني ، ورقم ١٨٠ ، الدرس الرابع .

لأن المغيرة تعليه قال لعامل كسرى: «وأخبرنا نبينا عَلَيْهُ عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم دائم لم ير مثلها، ومن بقي منا ملك رقابكم»، وقد ذكر ابن حجر تَخَلَّلُهُ في فوائد هذا الحديث: «أنه دل على بيان معجزات الرسول عَلَيْهُ وإخباره بالمغيبات، ووقوعها كما أخبر»(١)، وهذا لاشك يؤكد صدقه عَلَيْهُ وأنهم ملكوا رقاب كسرى وقيصر. (٢)

### ثامناً: من أساليب الدعوة: ضرب الأمثال:

ظهر في هذا الحديث أسلوب ضرب المثل؛ لأن الهرمزان قال لعمر تربي عن مغازيه: «مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس، وله جناحان، وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس، فالرأس كسرى، والجناح قيصر، والجناح الآخر فارس، فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى»، قال الحافظ ابن حجر كَثَلَم في فوائد هذا الحديث: «وفيه ضرب المثل وجودة تصور الهرمزان؛ ولذلك استشاره عمر، وتشبية لغائب المجوس بحاضر محسوس لتقريبه إلى الفهم» (٣)، وهذا يؤكد أهمية ضرب الأمثال في الدعوة إلى الله عَن ؛ لأن ضرب الأمثال من أوضح وأقوى أساليب الإيضاح والبيان في إبراز الحقائق المعقولة في صورة الأمر المحسوس، وفي القرآن الكريم كثير من الأمثال المضروبة، والداعية لابد له من ذلك في دعوته، ومن ذلك أن الله تعالى مثل المنفق في سبيله بمن بذر بذراً فأنبتت كل حبّة سبع سنابل، اشتملت كل سنبلة على مائة حبّة، والله يُضاعف فوق ذلك لمن يشاء بحسب حال المنفق وإخلاصه. (٤)

ومثل المنفق رياء وسمعة وبطلان عمله كمثل حجر أملس عليه تراب فأصابه

<sup>(</sup>۱) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/٦٦/.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس الرابع، ورقم ٥٣، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦٦٦/٦.

<sup>(</sup>٤) انظّر: سورة البقرة، الآية: ٢٦١.

مطر شديد، فتركه أملس لا شيء عليه. (١) ومثل سبحانه الدنيا في زهرتها وسرعة زوالها بالماء الذي ينزل من السماء فأنبت الكلأ والعشب، ثم صار بعد هذه النّضرة هشيماً. (٢) ومن أعظم ضرب الأمثال قول الله عَنَّى : ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ اللَّهُ الذَّيكَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّ يَعْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ مُرْبَ مَثُلُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ إِن يَسْلُبُهُمُ الذَّبابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِدُوهُ مِنْ هُ ضَعُف الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ \* مَا فَكَدُرُواْ اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللهَ لَقُوعَ عَنِيرٌ ﴾ (٣).

حق على كل عبد أن يستمع لهذا المثل، ويتدبره حق تدبره؛ فإنه يقطع مواد الشرك من قلبه، فالآلهة التي تُعبَد من دون الله لن تقدر على خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه، فكيف بما هو أكبر منه، بل لا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئاً مما عليهم من طيب ونحوه، فيستنقذوه منه، فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو أضعف المخلوقات، ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إياه، فلا أعجز من هذه الآلهة الباطلة، ولا أضعف منها، فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟!

وهذا المثل من أبلغ ما أنزل الله تعالى في بطلان الشرك وتجهيل أهله . (٤)

<sup>(</sup>١) انظر: سورة البقرة، الآية: ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: سورة الكهف، الآية: ٤٥، وسورة يونس، الآية: ٢٤، وسورة الحديد، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج، الآيتان: ٧٧، ٧٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير البغوي ٣/ ٢٩٨، وأمثال القرآن لابن القيم ص ٤٧، والتفسير القيم لابن القيم ص ٣٦٨، وتفسير ابن كثير ٣/ ٢٣٦، والبرهان في علوم القرآن، للزركشي ١/ ٤٨٦، والإتقان في علوم القرآن، للسيوطي ٢/ ١٠٤١، وفتح القدير للشوكاني ٣/ ٤٧٠، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ٥/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوت، الآبات: ١١-٣٦.

هؤلاء ضعفاء، وأن الذين اتخذوهم أولياء من دون الله أضعف منهم، فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت التي هي من أضعف الحيوانات، اتخذت بيتاً وهو من أضعف البيوت، فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفاً، وكذلك من اتخذ من دون الله أولياء، فإنهم ضعفاء، وازدادوا باتخاذهم ضعفاً إلى ضعفهم. (١)

ومن أبلغ الأمثال التي تُبيّن أن المشرك قد تشتت شمله واحتار في أمره، ما بيّنه الله بحرّك بقوله: ﴿ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكاء مُتَشَكِمُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلَ يَسَتَوِيانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ لِلّهِ بَلُ ٱكْتُرُهُم لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢). فهذا مثل ضربه الله تعالى للمشرك والموحد، فالمشرك لما كان يعبد آلهة شتى مُثلً بعبد يملكه جماعة متنازعون مختلفون، سيئة أخلاقهم، متنافسون في خدمته، لا يمكنه أن يبلغ رضاهم أجمعين، فهو في عذاب. والموحد لما كان يعبد الله وحده لا شريك له، فمثله كمثل عبد لرجل واحد، قد سلم له، وعلم مقاصده، وعرف الطريق إلى رضاه، فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه واختلافهم، بل هو سالم لماكه من غير تنازع فيه، مع رأفة مالكه به، ورحمته له، وشفقته عليه، وإحسانه إليه، وتوليه لمصالحه، فهل يستوي هذان العبدان؟ والجواب: كلاً. لا يستويان أبدا (٢)، والقرآن فيه كثير من ضرب الأمثال. (٤)

وضرب النبي عَلَيْمُ الأمثال في دعوته، ومن ذلك تمثيل الجليس الصالح بحامل المسك، والجليس السوء بنافخ الكير (٥)، وهذا من حكمة النبي عَلَيْمُ لأنه جمع بين الترغيب والحثّ على مجالسة من يُستفاد من مجالسته في الدين والدنيا، وحذّر من مجالسة من يتأذّى بمجالسته فيهما. (٦)

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوي ٣/ ٦٨ ٤ ، وأمثال القرآن لابن القيم ص ٢١ ، وفتح القدير للشوكاني ٤/ ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية: ٢٩.

 <sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوي، ٤/٨٧، والتفسير القيم لابن القيم، ص ٤٢٣، وتفسير ابن كثير، ٤/٢٥، وفتح
 القدير للشوكاني، ٤/٢٢٤، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي، ٦/ ٤٦٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: أمثال القرآن لابن القيم ص٥٠-٥٢.

<sup>(</sup>٥) انظر؛ البخاري، كتاب الذباتح والصيد، باب المسك، ٦/ ٢٧٨، برقم ٥٥٣٤، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء، ٤/ ٢٦/٢، برقم ٢٦٢٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ٢١/ ٤١٧، وفتح الباري لابن حجر، ٤/ ٣٢٤.

ومن أبلغ الأمثلة على ضرب الأمثال قوله ﷺ: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلاً. فذلك مثل من فقِه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعَلِمَ وَعَلَم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هُدى الله الذي أرسلت به "(۱)، والناس على هذه الأقسام الثلاثة:

النوع الأول: من الناس من يبلغه الهدى والعلم فيحفظه، فيحيا قلبه ويعمل به ويعلمه غيره، فهو قد انتفع ونفع، فهؤلاء عَلِمُوا، وَعَمِلُوا، وعلَّمُوا، فهم أفضل الناس، والنوع الثاني: من الناس من لهم قلوب حافظة يحفظون بها العلم والهدى، ولكن ليست لهم أفهام ثاقبة ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام، وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل بها، فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم فيأخذه منهم فينتفع به، فهؤلاء علموا وعلَّموا، فنفعوا بما بلغهم. والنوع الثالث: من الناس ليست لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية فإذا سمعوا العلم لا يحفظونه ولا ينتفعون به ولا ينفعون غيرهم. (٢) فينبغي للداعية أن يعتني بضرب الأمثال في دعوته إلى الله عَنَى ، والله المستعان وبه الثقة وعليه التكلان. (٣)

# تاسعاً: من وسائل الدعوة: البدء بقتال الأهم فالأهم من أعداء الإسلام:

البدء بقتال الكفار ينبغي أن يكون بالأهم، ثم الذي يليه في الأهمية؛ ولهذا

 <sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث أبي موسى كيائي : البخاري، كتاب العلم، باب فضل من علم وعلم، ٣٢/١، برقم ٧٩،
 ومسلم، كتاب الفضائل، باب بيان مثل ما بعث به النبي في من الهدى والعلم، ٤/ ١٧٨٧، برقم ٢٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٥/ ٥٢، وفتح الباري لابن حجر، ١٧٧١.

<sup>(</sup>٣) انظر: كثيراً من الأمثال في السنة في صحيح مسلم، كتآب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة حافظ القرآن، ١٩٨١، مرقم ٧٩٧، وكتاب الزكاة، باب مثل البخيل، ٧٠٨/٢، برقم ١٠٢١، وكتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله، ١٤٩٨، برقم ١٨٧٨، وكتاب الفضائل، ٤/١٧٧٠ الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله، ١٤٩٨، برقم ١٨٧٨، وكتاب الفضائل، ١٩٩٤، ١٧٩١، بأرقام ٢٢٨٧-٢٢٨٧، وكتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم، ٤/٩٩٩، ١٦٦٠، برقم ٢٧٨٤، و٤/٣١٦-٢١٦٦، برقم ٢٧٨٤، و٤/٣١٦-٢١٦٦، بأرقام ٢٨٠٩-٢٨١، وكتاب الأمثال للرامهرمزي، ص ٥-١٤٢، وسنن الترمذي، كتاب الأمثال مراحة، ١٨٣٥، ١٨٣، ٢٠٢٠.

أشار الهرمزان على عمر تعلقه أن يبدأ بقتال كسرى قبل قيصر وفارس؛ لأن كسرى بمثابة الرأس فإذا سقط الرأس فلا قيمة لبقية الجسد؛ ولهذا قال الهرمزان كسرى بمثابة الرأس كسرى، والجناح قيصر، والجناح الآخر فارس، فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى»؛ قال الحافظ ابن حجر كَالله في فوائد هذا الحديث: «وفيه البداءة بقتال الأهم فالأهم فالأهم أن فينبغي العناية بذلك وبالتدرج في جميع الأمور على حسب الحكمة والصواب.

### عاشراً: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب:

دل هذا الحديث على أسلوب الترغيب والترهيب؛ لأن المغيرة توليه قال لعامل كسرى: «وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم دائم لم ير مثلها قط<sup>(٢)</sup>، ومن بقي منا ملك رقابكم»، فقوله: «في نعيم دائم» فيه ترغيب في الجهاد وبيان فضل الشهادة في سبيل الله بحك . وقوله: «ومن بقي منا ملك رقابكم» فيه ترغيب للمجاهدين في أن من نصره الله استولى على الأعداء، وفيه ترهيب للأعداء وتخويف من البقاء على الكفر؛ لأن من بقي على ذلك يصير إلى القتل أو إلى الرق والذل. والله أعلم. (٣)

### الحادي عشر: من أصناف المدعوين: المشركون:

ظهر في هذا الحديث أن من أصناف المدعوين: كسرى، وقيصر، وفارس، ولاشك أن فارس عباد النار، والنصارى عباد عيسى ﷺ، وإن كانوا أهل كتاب، فينبغي أن يدعى هؤلاء كل على حسبه وبما يناسبه. (٤)

### الثاني عشر: من موضوعات الدعوة: الحض على الجهاد حتى يعبد الله وحده:

ظهر في الحديث الحض على الجهاد لقول المغيرة تَعَانِي لعامل كسرى: «فأمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية». (٥)

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٢٦٦/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، لابن القيم ص ٣٥.

 <sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم V، الدرس الثالث، والدرس الرابع عشر.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٩٠، الدرس الرابع، ورقم ٩١، الدرس الثامن، ورقم ١٧٩، الدرس السابع.

<sup>(</sup>٥) أنظر: الحديث رقم ٢، الدرس الثالث، ورقم ١٨، الدرس الثاني.

# ٥- بَابُ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً بِغَيْرِ جُرِمٍ

١٨٣ - [٣١٦٦] - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُالوَاحِدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُالوَاحِدِ: حَدَّثَنَا النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و (١) تَعْلِيْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و (١) تَعْلِيْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً». (٢)

### ○ شرح غريب الحديث:

\* «معاهداً» المعاهد: من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة معلومة. (٣)

\* «لم يَرَحْ» لم يرح رائحة الجنة: أي لم يشم ريحها (١٤)، «لم يرح» فيه ثلاث لغات: فتح الياء والراء: أي لم يجد ريحها، وقيل: بضم الياء وكسر الراء «يُرِحْ»، ونقل الحافظ ابن حجر لكناً الأجود الذي عليه الأكثر الأول «لم يَرَحْ». (٥)

## ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من موضوعات الدعوة: التحذير من قتل أهل الذمة بغير حق.

٢- من أساليب الدعوة: الترهيب.

٣- من سماحة الإسلام: حفظه لحرمة العهد والميثاق.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ١١٤.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٣١٦٦] طرفه في كتاب الديات، باب إثم من قتل ذمياً بغير جرم، ٨/ ٦٠، برقم ٦٩١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب المين مع الهاء، مادة: «عهد، ٣ / ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع ألسابق، باب الراء مع الواو، مادة: (روح) ٢/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: أعلام الحدّيث للخطابي، ١٤٦٤/٤، وجامع الأصول لابن الأثير، ٧/ ٦٥٠، وفتح الباري لابن حجر، ٦/ ٢٧٠.

## أولاً: من موضوعات الدعوة: التحذير من قتل أهل الذمة بغير حق:

إن من موضوعات الدعوة: التحذير من قتل أهل الذمة بدون حق؛ لقوله على هذا الحديث: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة»، قال الحافظ ابن حجر كَلَّلَهُ: «والمراد به من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية، أو هدنة من سلطان، أو أمان مسلم»(۱)، وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول: «المعاهد هو الذي له ذمة، أي عهد، سواء كان من أهل الجزية أو أهل الأمان، فلا يجوز قتله حتى ينبذ إليه عهده»(۲). فينبغي للداعية أن يُحذّر الناس من قتل أهل الذمة بغير حق عند الحاجة للتحذير من ذلك.

#### ثانياً: من أساليب الدعوة: الترهيب:

الترهيب من أساليب الدعوة النافعة؛ ولهذا ثبت هذا الأسلوب في هذا الحديث في قوله ﷺ: "من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً»، وهذا فيه ترهيب ووعيد لمن فعل هذه الكبيرة، قال الإمام الطيبي كَالله : "والمعنى: أنه لم يشم رائحة الجنة ولم يجد ريحها، ولم يرد به أنه لا يجده أصلاً، بل أول ما يجدها سائر المسلمين الذين لم يقتر فوا الكبائر، توفيقاً بينه وبين ما تعاضدت به الدلائل النقلية والعقلية على أن صاحب الكبيرة إذا كان موحداً محكوماً بإسلامه لا يخلد في النار ولا يحرم من الجنة ""، هذا إن لم يستحل هذه الكبيرة، أو يأتِ بناقض من نواقض الإسلام، وسمعت العلامة ابن باز حفظه الله يقول: "وهذا من باب الوعيد، فهو تحت المشيئة، فهذا جزاؤه إن جازاه "(3)، فإن شاء الله عذبه بذنبه حتى يطهر ثم يخرجه من النار، وإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة من أول مرة بعفوه سبحانه، وإحسانه "أسأل الله لي ولجميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة . (7)

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١٢/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٣١٦٦ من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٣) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، ٨/ ٧٥ ٢٤.

<sup>(</sup>٤) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٤٧٤٩ من سنن النسائي.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، للالكائي ٦/ ١٦٠ أ - ١١٨٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحدّيث رقم ٧، الدرس الثالث عشر.

## ثالثاً: من سماحة الإسلام: حفظه لحرمة العهد والميثاق:

دل هذا الحديث على أن الإسلام يحفظ حرمة العهد والميثاق؛ ولهذا حرم قتل المعاهد الذي دخل في ذمة المسلمين: بصلح، أو عهد، أو أمان، أو بدفع الجزية، إلا أن ينقض العهد ويأتي بما يحل دمه وماله؛ ولهذا قال ﷺ: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة»، وقد أمر الله عمله المؤمنين بالوفاء بالعقود والعهود والمواثيق فقال عمله : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ عَامَنُوا الْوَقُوا بِالْعُقُودِ ﴾(١).

قال الإمام أبو جعفر الطبري كَثَلَالُهُ: «أوفوا بالعقود» يعني: أوفوا بالعهود التي عاهدتموها إياه، وأوجبتم بها على التي عاهدتموها إياه، وأوجبتم بها على أنفسكم حقوقاً، وألزمتم أنفسكم بها لله فروضاً، فأتموها بالوفاء، والكمال، والتمام منكم لله بما ألزمكم بها، ولمن عاقدتموه منكم، بما أوجبتموه له بها على أنفسكم، ولا تنكثوها، فتنقضوها بعد توكيدها». (٢)

ونقل كَالله : اتفاق أهل التفسير على أن معنى «العقود» العهود (٣)، وقد جعل النبي ﷺ نقض العهد من علامات النفاق الخالص، فعن عبدالله بن عمرو كَانَت فيه النبي ﷺ قال : «أربع من كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يَدَعَها : إذا ائتمن خان، وإذا خصلة منهن كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر (٤)، وهذا يؤكد للداعية أنه ينبغي له أن يبين سماحة الإسلام وحفظه لحرمة العهود والمواثيق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، اللاية: ١.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ٩/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق، ٩/ ٤٤٩، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ٦/ ٣٥.

<sup>(</sup>٤) متفقّ عليه: البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، ١٧/١، برقم ٣٤، ومسلم كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، ١٨/١، برقم ٥٨.

# ٦- بَابُ إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

وَقَالَ عُمَرُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: «أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُم اللهُ».

الأَرْضِ، فَمَنْ يَجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْعًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلَّا فَاعلَمُوا أَنَّ الأَرْض لِلَهِ وَرَسُولِهِ، إِنِّ الْمَنْ أَلِي عَلَى الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِيُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة (١) وَ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ: «انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ» فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ المِدْرَاسِ فَقَالَ: «أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ، فَمَنْ يَجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْعًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلَّا فَاعلَمُوا أَنَّ الأَرْض لِلَهِ وَرَسُولِهِ». (١)

وفي رواية: «فَقَامَ النَّبِيُّ يَكَا فَنَادَاهُمْ: «يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا» فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِم، فَقَالُوا: «ذَلِكَ أُرِيدُ»، ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ. فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِم، ثُم قَالَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: «اعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ». (٣)

## ○ شرح غريب الحديث:

\* «بيت المدراس» المدراس: صاحب دراسة كتب اليهود، وبيت المدراس: البيت الذي يدرسون فيه. (٤)

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من ميادين الدعوة: المسجد.

٢- من وسائل الدعوة: إرسال الدعاة.

٣- من موضوعات الدعوة: الحض على الدخول في الإسلام.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ٧.

 <sup>(</sup>٢) [الحديث ٣١٦٧] طرفاه في: كتاب الإكراه، باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره، ٨/ ٧١، برقم ٦٩٤٤، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَحْدُلُواْ أَهْلَ ٱلْكِيَابِ إِلَّا بِاللَّهِ فِي أَصَسَنُ ﴾ [العنكبوت : ٤٦]، الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قوله تعالى: ١٣٨٧، برقم ١٧٦٥، برقم ١٧٦٥.

<sup>(</sup>٣) الطرف رقم: ٦٩٤٤ . (٤) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الدال مع الراء ، مادة: «درس» ١١٣/٢ .

- ٤- من أساليب الدعوة: الجدل بالتي هي أحسن.
- من موضوعات الدعوة: الحض على إخراج المشركين من جزيرة العرب.
  - ٦- من صفات الداعية: الفصاحة والبلاغة.
    - ٧- من أساليب الدعوة: الترغيب.
    - ٨- أهمية أسلوب التأكيد بالتكرار .
    - ٩- من أصناف المدعوين: اليهود.
    - ١٠- من صفات اليهود: المكر والخديعة.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

## أولاً: من ميادين الدعوة: المسجد:

دل هذا الحديث على أن من ميادين الدعوة إلى الله عَرَضُ المسجد؛ لقول أبي هريرة تَطْفُ : بينما نحن في المسجد خرج النبي عَلَيْ فقال : «انطلقوا إلى يهود»، وهذا يؤكد أهمية الدعوة إلى الله في المسجد؛ لأنه من أعظم الميادين النافعة، لما جعل الله في المساجد من البركة، والاستفادة من العلم، وغير ذلك مما يختص بالدين ونشره وتعلمه وتعليمه، والله ولي التوفيق . (١)

## ثانياً: من وسائل الدعوة: إرسال الدعاة:

ظهر في هذا الحديث أن إرسال الدعاة من وسائل الدعوة؛ لقوله على المعض الصحابة: «انطلقوا إلى يهود»، فينبغي العناية بإرسال الدعاة إلى الله عَرَيْنُ ؛ لنشر العلم بين الناس، وتبليغ الإسلام إلى كافة الناس، والله المستعان. (٢)

# ثالثاً: من موضوعات الدعوة: الحض على الدخول في الإسلام:

إن دعوة غير المسلمين وحضهم على الدخول في الإسلام من أعظم الواجبات، وأعلى الثواب في رفع الدرجات؛ ولهذا حض النبي ﷺ جميع البشر على الدخول في الإسلام، ومن ذلك حض اليهود وأمرهم بالدخول في دين الله عَنَى فقال:

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٧٦، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٢) انظرُ: الحديث رقمُ ٦٦، الدرسُ الثالثُ، ورقم ٩٠، الدرس الثاني.

«يا معشر يهود أسلموا تسلموا، واعلموا أن الأرض لله ورسوله»، وهذا فيه بيان واضح على أن الحض على الدخول في الإسلام من أهم المهمات.

فينبغي للداعية أن يعتني بدعوة الناس إلى الإسلام، وبيان محاسنه وخصائصه؛ لترغيب الناس فيه، ولاشك أن أول ما يبدأ الداعية به لدعوة الناس إلى الدخول في الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، فإن هم انقادوا لذلك فحينئذٍ يبدأ معهم بالتدرج في تعليم شرائع الإسلام وأخلاقه. (١)

## رابعاً: من أساليب الدعوة: الجدل بالتي هي أحسن:

إن من أهم الأساليب مع المعاندين المجادلة بالتي هي أحسن؛ ولهذا جادل النبي على اليهود فقال: «يا معشر يهود أسلموا تسلموا»، فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم، فقال «ذلك أريد»، ثم قالها الثانية، فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم، ثم قالها الثالثة، وهذا فيه مجادلة بالتي هي أحسن؛ وقد ذكر ابن حجر كَالله في فوائد هذا الحديث: «أن النبي على اليهود، ودعاهم إلى الإسلام والاعتصام به، فقالوا بلغت ولم يذعنوا لطاعته، فبالغ في تبليغهم وكرره، وهذه مجادلة بالتي هي أحسن» (٢)، وهذا يؤكد أهمية الجدل بالتي هي أحسن. (٣)

## خامساً: من موضوعات الدعوة: الحض على إخراج المشركين من جزيرة العرب:

إخراج المشركين من جزيرة العرب أوصى به رسول الله على قبل موته، وقد ظهر في هذا الحديث قول النبي على لليهود: «إني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن يجد (٤) منكم بماله شيئاً فليبعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله»، وعن ابن عباس صَلى أن النبي على قال قبل موته بثلاثة أيام: «أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم»

<sup>(</sup>١) أنظر: الحديث رقم ٩٠، الدرس الأول، والدرس الثاني، ورقم ٩٢، الدرس السابع والدرس الثامن.

 <sup>(</sup>۲) انظر: فتح الباري لابن حجر، ۱۳/ ۳۱۰.
 (۳) انظر: الحديث رقم ۱۲۹، الدرس الرابع، ورقم ۱۹۲، الدرس السادس.

<sup>(</sup>٤) «فمن يجد منكم بماله» من الوجدان: أي يجد مشترياً، أو من الوجد: أي المحبة: أي يجبه، والغرض «أن منهم من يشق عليه فراق شيء من ماله، مما يعسر تحويله فقد أذن له في بيعه»، فتح الباري لابن حجر، ٦/ ٢٧١.

وسكت عن الثالثة أو أُنسِيها (١). وعن عمر بن الخطاب صلى أنه سمع رسول الله على يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً» (٢)، وجزيرة العرب التي يُخْرَجُ منها المشركون هي: ما بين أقصى عدن اليمن إلى ريف العراق في الطول، وأما في العرض فمن جدة وما والاها إلى أطراف الشام، وقيل لها جزيرة العرب؛ لأن بحر الحبش، وبحر فارس، ودجلة والفرات قد أحاطت بها، وأضيفت إلى العرب؛ لأنها الأرض التي كانت بأيديهم قبل الإسلام (٣).

فينبغي إنفاذ وصية رسول الله عَلَيْكُم، وقد أنفذها عمر تَعَلَيْكُ في خلافته (٤)، ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين في جزيرة العرب، ولا يمكنوا من الإقامة فيها أكثر من ثلاثة أيام إلا لضرورة رآها ولي أمر المسلمين بدون إقامة دائمة، وإنما مؤقتة ثم يُخرجون بعد زوال الضرورة المحددة. (٥)

وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول: «الواجب إخراج الكفرة من هذه الجزيرة، إلا إذا دخل لحاجة، كرسول لدولته، أو لبيع شيء وليس معه إقامة، فيبقى ثلاثة أيام أو نحوها ثم يخرج» (٢)، وسمعته حفظه الله يقول: «فعلى المسلمين أن لا يستقدموا الكفار، بل يستقدموا المسلمين، إلا إذا احتاج ولي الأمر لاستقدامهم للضرورة لبعض الأعمال، فليكن ذلك وقت الضرورة ثم يرجعوا إلى بلادهم (٧)، وهذا وما قبله يؤكد أهمية التحريض على إخراج المشركين من جزيرة العرب، إنفاذاً لوصية

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، ٧٨/٤، برقم ٣١٦٨.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب إخراج اليهود والنصاري من جزيرة العرب، ٣/ ١٣٨٨، برقم ١٧٦٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: معالم السنن للخطابي ٢٤٦/٤، واللههم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي ٣/ ٥٨٩، وشرح النووي على صحيح مسلم، ١٠٢/١١

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ١٧١.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرّح النووي على صحيح مسلم ١٠٣/١١، وفتح الباري لابن حجر ٦/ ٢٧١-٢٧٢، ٨/ ١٣٤.

 <sup>(</sup>٦) سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٣١٦٧ من صحيح البخاري، في جامع الإمام تركي بن
 عبدالله بالرياض.

<sup>(</sup>٧) سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٤٤٣١ من صحيح البخاري، في فجر يوم الخميس ١٩/ ١١/ ١٢/١١هـ، في جامع الإِمام تركي بن عبدالله «الجامع الكبير» بالرياض.

رسول الله ﷺ. والله المستعان وعليه التكلان. (١)

## سادساً: من صفات الداعية: الفصاحة والبلاغة:

الفصاحة والبلاغة من الصفات الجميلة التي يجمل أن يتصف بها الداعية ، وقد ظهر هذا الأسلوب في الحديث، لقوله على لليهود: «أسلموا تسلموا» قال الإمام النووي كَالله : «وفي هذا الحديث استحباب تجنيس الكلام، وهو من بديع الكلام، وأنواع الفصاحة» (٢)، وقال الحافظ ابن حجر كَالله : وقوله على: «أسلموا تسلموا» من الجناس الحسن؛ لسهولة لفظه وعدم تكلفه» (٣)، وهذا يبين أهمية الفصاحة للداعية في الدعوة إلى الله عَنَى (٤)

### سابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب:

الترغيب في الدخول في الإسلام بالوعد بالخير والسلامة من الشر من أساليب الدعوة الناجحة، وقد استخدمه النبي على في هذا الحديث فقال لليهود: «أسلموا» مقال الإمام القرطبي كَالله : «أي: ادخلوا في دين الإسلام طائعين تسلموا من القتل والسباء مأجورين» (٥)، وهذا يؤكد أهمية أسلوب الترغيب. (٢)

### ثامناً: أهمية أسلوب التأكيد بالتكرار:

إن التكرار من الأساليب الجميلة التي ينبغي للداعية أن يستخدمها في دعوته إلى الله عَنَى ، وقد ظهر هذا الأسلوب في هذا الحديث؛ لأن النبي عَلَيْكُ قال لليهود: «أسلموا تسلموا»، ثم كرر ذلك ثلاث مرات؛ قال الحافظ ابن

<sup>(</sup>۱) انظر: معالم السنن للخطابي ۲۶۶٪، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ۳/ ۵۸۷-۵۸۹، وشرح النووي على صحيح مسلم، ۲/۱۱-۲۰۳، و ۲۲/ ۳۳۵، وفتح الباري لابن حجر، ۲/ ۱۷۰-۱۷۱ و ۲/ ۲۷۲-۲۷۲، و ۸/ ۱۳۲-۱۳۵.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٣٣٣.

 <sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ٢٧١، وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،
 للقرطبي، ٣/ ٥٨٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: المحديث رقم ٥٣، ٥٤، ٥٥، الدرس الثاني، ورقم ٥٨، الدرس السابع عشر.

<sup>(</sup>٥) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٣/ ٥٨٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الرابع عشر، ورقم ٨، الدرس الرابع.

## تاسعاً: من أصناف المدعوين: اليهود:

دل قول النبي ﷺ: «أسلموا تسلموا» على أن اليهود من أمة الدعوة، فينبغي العناية بدعوتهم، والله الهادي إلى سواء السبيل. (٣)

## عاشراً: من صفات اليهود: المكر والخديعة:

ظهر في هذا الحديث مكر اليهود للنبي عَلَيْهُ؛ لأنه قال لهم: «أسلموا تسلموا»، فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم، فقال: «ذلك أريد»، فكرر فكرروا، حتى قال ذلك ثلاث مرات. وقولهم: «قد بلغت يا أبا القاسم» كلمة مكر وخديعة تحمل العداوة المستترة؛ قال الإمام القرطبي وَخَلَتْهُ: «قولهم: قد بلغت يا أبا القاسم: كلمة مكر وخديعة، ومداجاة؛ (٤) ليُدافعوه بما يوهمه بلغت يا أبا القاسم: كلمة مكر وخديعة، ومداجاة؛ (٤) ليُدافعوه بما يوهمه ظاهرها، وذلك: أن ظاهرها يقتضي أنه قد بلغ رسالة ربه تعالى؛ ولهذا قال رسول الله عَلَيْهُ: «ذلك أريد»، أي التبليغ، قالوا ذلك وقلوبهم منكرة، مكذبة» (٥)، وهذا فيه تحذير من مكر اليهود وغدرهم؛ قال الله عَلَيْهُ : ﴿ لَتَجِدَنَّ مَكُذَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١٣/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٤، ألدرس الخامس، ورقم ٧، الدرس الثاني عشر.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٨٩، الدرس العاشر، ورقم ٩٢، الدرس الرأبع عشر.

<sup>(</sup>٤) المداجاة: المداراة، يقال: داجيته: أي داريته وكأنك ساترته العداوة، ويقال: داجى الرجل: ساتره بالعداوة وأخفاها عنه، فكأنه أتاه في الظلمة. لسان العرب لابن منظور، باب الواو، فصل الدال، ٢٥٠/١٤.

<sup>(</sup>٥) المفهم لما أشكلٍ من تلخيص كتاب مسلم، ٣/ ٥٨٨، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة، الَّاية: ٨٢.

# ٨- بَابُ إِذَا غَدَر الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ هَلْ يُعْفَى عَنْهُمْ؟

سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ (١) وَاللَّهِ قَالَ: «لَمَّا فَتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ للنَّبِيِّ عَلَيْهُ شَاةٌ سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ (١) وَاللَّهِ قَالَ: «لَمَّا فَتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ للنَّبِيِّ عَلَيْهُ شَاةٌ فِيهَا سُمٌ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «أَجْمِعُوا لَيْ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ يَهُودَ»، فَجُمِعُوا لَهُ، فَقَالَ لَهُمْ: «إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ. قَالَ لَهُمْ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «مَنْ أَبُوكُمْ فلاَنٌ». قَالُوا: فلاَنْ. فَقَالَ: «كَذَبْتُمْ، بَلْ أَبُوكُمْ فلاَنٌ». قَالُوا: صَدَقْتَ. قَالَ: «فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِم، وَإِنْ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبْنَا كَمَا عَرَفْتُهُ فِي أَبِينَا. فَقَالَ لَهُمْ: «مَنْ أَهْلُ النَّارِ؟» قَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا، ثُمَّ تَخْلُفُونَا فِيهَا. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «اخَسَؤُوا فِيهَا، واللهِ قَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟» فَقَالُ النَّرِ؟ وَلَكُ بَنَا عَرَفْتُهُ فَي أَبِينًا. فَقَالَ النَّبِي عَيْهِ: «اخْسَؤُوا فِيهَا، واللهِ لَانَحُمُ فِيهَا أَبُدارً». ثُمَّ قَالَ: «هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟» لَا أَبُا القَاسِم، قَالَ: «هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلُتُكُمْ عَنْهُ؟» فَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا القَاسِم. قَالَ: «هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاقِ سُمَّا وَالْوَا: نَعَمْ وَلَا إِنْ كُنْتَ كَاذِباً نَسْتَرِيحُ، وإِنْ كُنْتَ كَاذِباً نَسْتَرِيحُ واللهُ الْفَالِدُ الْقَالُوا: أَوْدُنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبا أَنْهُمْ وَلَا أَنْهُ الْمِلْ الْمُعْرَالُ الْفُوا: نَعْمُ اللّهُ الْمُعْرِقُ الْمُوا: أَوْدُنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبا أَنْ الْمُوا: أَنْهُ أَنْتُمْ وَلُولُ الْمُنْ الْمُؤْتُولُ الْمُوا: أَوْدُ الْمُوا: أَنْ أَنْتُمُ عَلَى فَلَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

وَفَي رواية : «مَنْ أَبُوكُمْ؟» قَالُوا: أَبُونَا فُلانٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَذَبْتُمْ، بَلْ أَبُوكُمْ فلانٌ»، فَقَالُوا: صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ». (٣)

### ○ شرح غريب الحديث:

\* «اخسؤوا» يقال: خسأت الكلب: طردته وأبعدته، والخاسئ: المبعد كما قال الله عَرَيْنُ : ﴿ ٱخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ (٤)، ويقال: اخسأ: أي تَبَاعَدْ تَبَاعُدُ سَخَطٍ وَصُغْرٍ. (٥)

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ٧.

<sup>(</sup>٢) [الحديث ٣١٦٩] طرفاه في: 'كتاب المغازي، باب الشاة التي سُمَّت للنبي ﷺ بخيبر، ٩٩،٥، برقم ٤٢٤٩. وكتاب الطب، باب ما يذكر في سم النبي ﷺ ، ٧/ ١٤، برقم ٧٧٧٥.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم: ٧٧٧٥.

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون، الآية: ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ١٦٨، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الخاء مع السين، مادة: «خسأ» ٢/ ٣١.

### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية منها:

١- من تاريخ الدعوة: ذكر فتح خيبر.

٢- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب.

٣- من أساليب الدعوة: الجدل.

٤- من صفات الداعية: العفو.

من وسائل الدعوة: التأليف بقبول هدية المشرك مع الحذر.

٦- من أساليب الدعوة: استخدام الشدة بالقول عند الحاجة.

٧- من سنن الله عَرَيْكُ : الابتلاء لأوليائه .

٨- من معجزات الرسول ﷺ: الإخبار ببعض المغيبات.

٩- من أصناف المدعوين: اليهود.

١٠- من صفات اليهود: الخيانة والخبث.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

### أولاً: من تاريخ الدعوة: ذكر فتح خيبر:

دل الحديث على ذكر شيء مما وقع في غزوة خيبر؛ لقول أبي هريرة تَعْلَيْكِ : «لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله عَلَيْكِ شاةٌ فيها سم»، وهذه الحادثة من الحوادث التاريخية المهمة في السنة السابعة للهجرة، وقد ظهر خبث اليهود وخيانتهم لله ورسوله عَلَيْمَةِ . (١)

## ثانياً: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب:

السؤال والجواب من الأساليب الدعوية، وقد ظهر في هذا الحديث؛ لأن النبي على سأل اليهود عن أبيهم؟ ثم أجابهم، وسألهم: من أهل النار؟ ثم أجابهم بالجواب الصحيح، وسألهم هل جعلوا في الشاة سماً؟ ثم سألهم عن السبب لذلك، وهذا يبين أهمية السؤال والجواب في الدعوة إلى الله عن (٢)

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ١٧٧، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٥٨، الدرس الثالث، ورقم ١١٠، الدرس الرابع، ورقم ١١٤، الدرس الرابع.

### ثالثاً: من أساليب الدعوة: الجدل:

الجدل بالتي هي أحسن من أساليب الدعوة؛ ولهذا استخدمه النبي على هذا الحديث في المجادلة في أول الأمر، فقال لليهود: "إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه"، فقالوا: نعم. فقال: "من أبوكم؟" قالوا: فلان، فقال: "كذبتم بل أبوكم فلان" قالوا: صدقت. قال: "فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟" فقالوا؛ نعم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم: "من أهل النار؟" قالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيها، فقال النبي لهم: "اخسؤوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبداً" وقد دل هذا الجدل على القوة والغلظة على اليهود؛ لأنهم ظلموا وكذبوا ولم ينقادوا؛ قال الله عنى العقق وكل بحكيدلوا أهل السيكة في المستعلق ولم ينقادوا؛ قال الله عنى عدود الأدب، فإذا تجاوز ذلك أغلظ عليه عند القدرة كما قال الله عنى : ﴿ يَتَأَيُّهُا حدود الأدب، فإذا تجاوز ذلك أغلظ عليه عند القدرة كما قال الله عنى : ﴿ يَتَأَيُّهُا وهذا فيه تأكيد كُلُول المحادل. والله المستعان. (٣)

#### رابعاً: من صفات الداعية: العفو:

ظهر في هذا الحديث أن النبي ﷺ لم يعاقب اليهود بالقتل، أو غيره انتقاماً لنفسه، ولكنه عفا وصفح، وقد أكل معه من أصحابه من الشاة: بشر بن البراء ومات بعد ذلك بسبب السم فقتل النبي ﷺ اليهودية التي سمته قصاصاً بالبراء، أما هو ﷺ فقد عفا عنها؛ لأنه كان لا ينتقم لنفسه ﷺ في نفسه الإلى الله لنصر الإسلام. (٥) يعفو ويصفح ولا ينتقم لنفسه إلا أن يجاهد في سبيل الله لنصر الإسلام. (٥)

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ١٢٩، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٤) انظر: البداية والنهاية لابن كثير، ٤/ ٢٠٨-٢١٢، وفتح الباري لابن حجر، ٧/ ٤٩٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٨٠، الدرس الثالث، ورقم ١٠٥، الدرس الرابع.

### خامساً: من وسائل الدعوة: التأليف بقبول هدية المشرك مع الحذر:

## سادساً: من أساليب الدعوة: استخدام الشدة بالقول عند الحاجة:

إن استخدام الشدة بالقول عند الحاجة من الأساليب الدعوية إذا احتاج الداعية إلى ذلك، ولكن يشترط أن لا يحصل منكر بالشدة، وقد دل هذا الحديث على هذا الأسلوب؛ لأن النبي على قال لليهود: «كذبتم بل أبوكم فلان»، وقال لهم: «اخسؤوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبداً»، وهذا كلام فيه شدة للحاجة إليه من رسول الله على المنبغي للداعية أن يعمل الأصلح عند القدرة عليه والله عنه الموفق. (٤)

### سابعاً: من سنن الله عَرَيِّكُ : الابتلاء لأوليائه:

إن من السنن الثابتة الابتلاء للأولياء من الأنبياء والصالحين، وقد دل هذا الحديث على ذلك؛ لأن أعداء الله اليهود عملوا السم لرسول الله ﷺ فتأثر بذلك وهو حبيب الله وخليله، فينبغي للداعية أن يسأل الله العفو والعافية كثيراً، وإذا حصل له ابتلاء فيلزم الصبر والاحتساب، والله المستعان. (٥)

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٧/ ٤٩٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٧١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ١١٦، الدرس العاشر، ورقم ١٦٢، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس الثامن، ورقم ٦٦، الدرس الأول.

### ثامناً: من معجزات الرسول ﷺ: الإخبار ببعض المغيبات:

لاشك أن قول النبي على في هذا الحديث لليهود: «أبوكم فلان»، وقوله لهم: «اخسؤوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبداً»، وإعلام الله على أنه بأن اليهود جعلوا في الشاة المصلية سماً، يدل ذلك كله على أنه رسول الله على حقاً وصدقاً؛ لإخباره بأمور غائبة عنه على وهي كما قال؛ لأن الله أخبره بذلك، والله المستعان وعليه التكلان. (١)

### تاسعاً: من أصناف المدعوين: اليهود:

### عاشراً: من صفات اليهود: الخيانة والخبث:

إن اليهود أعداء الله أشد خبثاً وعداوة للمسلمين من غيرهم من الكفرة ؟ ولهذا عملوا هذا العمل القبيح: من جعل السم في الشاة ، ومن مجادلة رسول الله على وهم كاذبون في جدالهم ، وقد بين الله عمل خيانتهم وعداوتهم فقال: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَذَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ ٱشْرَكُواْ ﴾ (٣) ، فينبغي الحذر منهم ومن غدرهم وخيانتهم ، ومكرهم قاتلهم الله .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس الرابع، ورقم ٥٣، ٥٤، ٥٥، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٨٩، الدرس العاشر، ورقم ٩٢، الدرس الرابع عشر.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، اللاية: ٨٢.

# ١٤- بَابُ هَلْ يُعفَىٰ عَنِ الذِّمِّي إِذَا سَحَر؟

وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسَ، عَن ابْنِ شِهَابِ سُئِلَ: أَعَلَى مَنْ سَحَرَ مِنْ أَهَلِ اللهِ عَلَيْ قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَقتُلْ مَنْ صَنَعَهُ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ.

١٨٦ - [٣١٧٥] - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ (١): ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَعَ شَيْئاً وَلَمْ يَصْنَعُهُ ﴾. (٢)

وفي رواية: «سُحِرَ النَّبِيُّ عَلَيْ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ، حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْمِ دَعَا وَدَعَا ثُمَّ قَالَ: «أَشَعَوْتِ أَنَّ اللهُ أَفْتَانِي فيمَا فِيهِ شِفَائِي؟ حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ دَعَا وَدَعَا ثُمَّ قَالَ: «أَشَعَوْتِ أَنَّ اللهُ أَفْتَانِي فيمَا فِيهِ شِفَائِي؟ أَتَانِي رجُلانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْاخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ. قَالَ: في مِثْرِ في مَشْطٍ وَمَشَاقَةٍ وَجُفَّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ. قَالَ: فَأَيْنَ هُو؟ قَالَ: فِي بِئْرِ في مَشْطٍ وَمَشَاقَةٍ وَجُفَّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ. قَالَ: فَأَيْنَ هُو؟ قَالَ: فِي بِئْرِ في مَاذَا؟ قَالَ: في مُشْطٍ وَمَشَاقَةٍ وَجُفَّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ. قَالَ: فَأَيْنَ هُو؟ قَالَ: فِي بِئْرِ في مَاذَا؟ قَالَ: في مُشْطٍ وَمَشَاقَةٍ وَجُفَّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ. قَالَ: فَأَيْنَ هُو؟ قَالَ: فِي بِئْرِ في مَنْ طَلْعَةً وَهُ مُنْ طَلِيهُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لِعَائِشَةَ حِينَ رَجَعَ: «نَحُلُهَا كَأَنَّهُ وَيُ وَلِي اللهُ مَنْ اللهُ يَعْمَلُ النَّيْ فَقَدْ شَفَانِي اللهُ وَقُولَ: «لَا. أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللهُ وَخُوسِ الشَّيَاطِينِ»، فَقُلْتُ : أَسْتَخْرَجْتَهُ؟ فَقَالَ: «لَا. أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللهُ وَخُوسِتُ أَنْ يُثِيرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرَّا، ثُمَّ دُفِنَتِ الْبِئُرُ». (٣)

وَفِي رَوَايَةَ: «سَحَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ: لَبِيدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمتها في الحديث رقم: ٤.

<sup>(</sup>۲) [الحديث ٣١٧٥] أطرافه في: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، ١٠٨/٤، برقم ٣٢٦٨. وكتاب الطب، باب هل يستخرج السحر، ٧/ ٣٨، برقم ٣٧٦٠. وكتاب الطب، باب هل يستخرج السحر، ٧/ ٣٨، برقم ٣٧٦٠. وكتاب الأدب، باب قول الله تعالى: برقم ٥٧٦٠. وكتاب الأدب، باب قول الله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللهُ يَأْمُرُ بِالْمَدُّلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَا يَى ذِى ٱلْقُرْفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمَنْكِ وَٱلْمَنْكِ وَٱلْمَنْكِ وَالْمَنْكِ وَالْمَنْكِ وَالْمَنْكِ وَالْمَنْكِ وَالْمَنْكِ وَالْمَنْكِ وَالْمَنْكِ وَالْمَنْكِ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمَنْكِ وَاللهُ وَاللّهُ وَلْمُواللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

<sup>(</sup>٣) الطرف رقم: ٣٢٦٨.

الأَعْصَم. . . »، وفيها: «مَا وَجَعُ الرَّجُل؟ فَقَالَ مَطْبُوبٌ، قَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ؛ لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَم، قَالَ: فِي أَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وجُفٍّ طَلْع نَخْلَةٍ ذَكَرٍ. قَالَ: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ. فَأَتَاهَا رَسُولُ الله ﷺ فِي نَاسَ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الحِنَّاءِ وَكَأَنَّ رُؤُوسَ نَخْلِهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلا اسْتَخْرَجْتَهُ؟ قَالَ: «قَدْ عَافَانِي اللهُ فَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرّاً»، فأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ. (١)

وفي رواية: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَلِيْ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يَرَىٰ أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيهنَّ، قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ إِذَا كَانَ كَذَا. . . »، وفي هذه الرواية قَالَتْ عَائِشَةُ سَطِيْنَهُ: «فَأَتَىٰ النَّبِيُّ عَلَيْهُ البِئْرَ حَتَّى اسْتَخْرَجَهُ. . . »(٢)

وفي رواية: «فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأُخْرِجَ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَهَلاَّ ـ تَعْنِي تَنشَّرْتَ ـُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَمَّا اللهُ فَقَدْ شَفَانِي، وَأَمَا أَنَا فَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرّاً». <sup>(٣)</sup>

### ○ شرح غريب الحديث:

\* «سحر» السحر: كل ما لطف مأخذه ودق(٤)، وهو عبارة عما خفي ولطُف سببه (٥)، والسحر في عرف الشرع مختص بكل أمر يخفي سببه ويتخيل على غير حقيقته ويُجرى مجرى التمويه والخداع(٦)، والسحر: عزائم وَرُقَّى وَعُقدٌ، تُؤَثِّرُ في الأبدان والقلوب، فيُمرضُ، وَيَقْتُلُ وَيُفرِّقُ بين المرء وزوجه، ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه . (٧)

<sup>(</sup>١) من الطرف رقم: ٧٦٣ه.

<sup>(</sup>٢) من الطرف رقم: ٥٧٦٥.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم: ٦٠٦٣.

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط للفيروز أبادي، باب الراء، فصل السين، ص ٥١٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن حسن، ٢/٤٦٣.

<sup>(</sup>٦) المصباح المنير، للفيومي، كتاب السين، مادة: «سحر»، ١/٢٦٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: الكافي للإمام عبدالله بن أحمد بن قدامة، ٥/ ٣٣١.

- \* «مطبوب» أي مسحور، كنوا بالطب عن السحر تفاؤلًا بالبرء كما كنوا بالسليم عن اللديغ. (١)
- \* «مشط ومشاطة» المشاطة: هي الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط. (٢)
  - \* «مشاقة» هي المشاطة كما تقدم. (٣)
- \* «جف طلعة ذكر» الجف: وعاء الطلع للنخل، وهو الغشاء الذي يكون فوقه. (٤)
  - \* (بئر ذروان) هي بئر لبني زريق بالمدينة . (٥)
- \* «نقاعة الحناء» النقع: الماء الناقع وهو المجتمع، فنقع البئر هو ماؤها الناقع المجتمع. (٦)
- \* «راعوفة البئر» راعوفة البئر وراعونة، تقال: بالفاء والنون، وهي صخرة تترك في أسفل البئر إذا حفرت تكون ثابتة هناك فإذا أرادوا تنقية البئر يقوم عليها المستقي، ويقال: بل هو حجر ثابت في بعض البئر يكون صُلْباً لا يمكنهم إخراجه ولاكسره، فيترك على حاله. (٧)
- \* «تنشرت» النُشرة بالضم نوع من الرقية يعالج به من كان يُظنُّ أن به مسامن الجن سُمِّيت نشرة؛ لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء: أي يكشف ويزال. (^)

## ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها :

- ١- من صفات الداعية: الصبر على الابتلاء والامتحان.
  - ٢- من صفات الداعية: الإلحاح في الدعاء وتكريره.

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الطاء مع الباء ، مادة: «طبب» ٣/ ١١٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، باب الميم مع الشين، مادة: «مشط» ٤/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق، باب الميم مع الشين، مادة: «مشق» ٤/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، باب الجيم مع الفاء، مادة: «جفف» ١/ ٢٧٨، و ١/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: المرجع السابق، باب الدال مع الراء، مادة: «ذرا» ٢/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: المرجع السابق، باب النون مع القاف، مادة: «نقع» ٥/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص٤١٥، وانظر: رواية للبخاري برقم ٦٠٦٣.

<sup>(</sup>٨) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب النون مع الشين، مادة: "نشر" ٥٤٥.

- ٣- من صفات الداعية: العفو.
- ٤ من القواعد الدعوية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
  - من أساليب الدعوة: التشبيه.
- ٦- من معجزات الرسول ﷺ: عصمته فيما يبلغه عن ربه ﷺ ، وإخباره بمكان السحر.
- ٧- من موضوعات الدعوة: بيان أهمية الأخذ بالأسباب وأنها لا تنافي التوكل.
  - ٨- من صفات اليهود: الخيانة لله ولرسوله ﷺ.
  - ٩- من موضوعات الدعوة: التحذير من السحر وبيان خطره.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي :

### أولاً: من صفات الداعية: الصبر على الابتلاء والامتحان:

دل هذا الحديث على أن من صفات الداعية الصبر على الابتلاء والامتحان؟ لصبر النبي ﷺ على أذى اليهود قاتلهم الله، فقد سحره اليهودي لبيد بن الأعصم، فلم يجزع ﷺ على أذى لنفسه، بل صبر، واحتسب وعفا ﷺ عنه. (١)

### ثانياً: من صفات الداعية: الإلحاح في الدعاء وتكريره:

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس الثامن، ورقم ٦٦، الدرس الأول.

<sup>(</sup>٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٥/ ٥٧١، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ١٠ / ٢٢٨.

تعالى»(١)، ومعلوم أن الإلحاح في الدعاء: هو الإقبال على الدعاء ولزومه والمواظبة عليه والإقبال عليه، وتكريره(٢)، كما ذكر النبي ﷺ: «الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمديديه: يا ربِّ يا ربِّ». (٣)

وهذا يؤكد أهمية الإلحاح في الدعاء؛ ولهذا قال عَلَيْكُم: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي» (٤)، فينبغي للداعية أن يلح في الدعاء، ويكرره، ولا يستهين به، وقد أحسن الإمام الشافعي كَظْلَالُهُ حيث قال:

أتهزأً بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاءُ سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمَدٌ وللأمدِ انقضاءُ (٥)

## ثالثاً: من صفات الداعية: العفو:

ظهر في هذا الحديث كمال عفو النبي ﷺ؛ لأنه لم يعاقب لبيد بن الأعصم، ولم يتعرض له حتى بالكلام، ولم يسأله لِمَ سحره؟ وقد ذكر الإمام الكرماني كَاللهُ في فوائد هذا الحديث أن فيه: «كمال عفو رسول الله ﷺ»(٢)، وهذا يوضح للداعية أهمية الاقتداء برسول الله ﷺ في العفو والصفح، وعدم الانتقام للنفس، وبالله الثقة وعليه التكلان. (٧)

## رابعاً: من القواعد الدعوية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح:

لاشك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ ولهذا لم يقتل النبي عَلَيْ للله لله عصم، ولم يُخرج السحر للناس فينشره ويشيعه ويخبر به من

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٤/٧٦، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ١٠/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب اللام مع الحاء، ٢٣٦/٤.

<sup>(</sup>٣) مسلم، من حديث أبي هريرة صلى ، في كتاب الزكاة، باب فبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، ٢/ ٧٠٢، برقم ١٠١٥.

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة تعلق : البخاري، كتاب الدعوات، باب يستجاب للعبد ما لم يعجل، ١٩٨/٧،
 برقم ١٩٣٠، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل، ١٠٩٥/٥، برقم ٢٧٣٥.

<sup>(</sup>٥) ديوان الإمام الشافعي، جمعه محمد عفيف الزعبي، ص ١٧.

<sup>(</sup>٦) شرح الكرماني على صحيح البخاري، ٣/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٧) انظر : الحديث رقم ٨٠، الدرس الثالث، ورقم ١٠٥، الدرس الرابع.

قابله؛ لئلا يثير شراً على المسلمين (١)، وقال ﷺ: «أما الله فقد شفاني، وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شراً»، قال الإمام النووي كَثَلَتْهُ: «هذا من باب ترك مصلحة لخوف مفسدة أعظم منها، وهو من أهم قواعد الإسلام» (٢)، وهذا يؤكد على الداعية العناية بالعمل بهذه القاعدة الدعوية النافعة. (٣)

### خامساً: من أساليب الدعوة: التشبيه:

التشبيه من أساليب الدعوة؛ ولهذا ثبت في هذا الحديث قول النبي على العائشة عن صفة بئر ذروان: «يا عائشة كأن ماءَها نقاعة الحناء، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين»، قال الإمام الكرماني كَثَلَتْهُ في هذا التشبيه: «في كونها وحشة المنظر، سمجة الأشكال، وهو مثل في استقباح الصورة» وقال الإمام القرطبي كَثَلَتْهُ: «وتشبيهه نخلها برؤوس الشياطين يعني أنها مستكرهة، مستقبحة المنظر، والمخبر، وهذا على عادة العرب إذا استقبحوا شيئاً شبهوه بأنياب أغوال أو رؤوس الشياطين. . . »(٥)، وهذا يبين أن أسلوب التشبيه يستخدم في التنفير، كما يستخدم في شد الانتباه، والله أعلم . (٢) سادساً: من معجزات الرسول على عصمته فيما يبلغه عن ربه عن وإخباره بمكان السحر:

من المعجزات التي تدل على صدق نبوة محمد ﷺ: إعلام الله عن له بمكان السحر، وعصمته ﷺ فيما يبلغه عن ربه سبحانه وتعالى، فلم يؤثّر السحر على عقله، ولا على رسالته، وقد ثبت في هذا الحديث أن الله ﷺ أخبره عن طريق الملكين: بأنه مسحور، وأن الذي سحره لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة، وأن هذا السحر في بئر ذروان. وهذا كله يدل على صدق نبُوّته ﷺ.

 <sup>(</sup>١) انظر: الجمع بين روايات الحديث التي ظاهرها التعارض وليست كذلك: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،
 ٥/ ٤٧٤، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٤/ ٨٢٨، وفتح الباري لابن حجر، ١٠ / ٢٣٤- ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٤/ ٤٢٨، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ١٠/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ١٦٧، الدرس الخامس، ورقم ١٧٣، الدرس الثالث عشر.

<sup>(</sup>٤) شرح الكرماني على صحيح البخاري، ٢١/ ٣٨.

<sup>(</sup>٥) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٥/ ٧٣٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث رقم ١٨، الدرس الرابع، ورقم ١٩، الدرس الخامس.

أما ما حصل له من السحر فلاشك فيه؛ لأن أهل السنة وجمهور العلماء من الأمة على إثبات السحر وأن له حقيقة، كحقائق غيره من الأشياء الثابتة خلافاً لمن أنكره ونفى حقيقته، وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها، وقد ذكره الله تعالى في كتابه العزيز، وذكر أنه مما يُتَعَلَّم، وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر بتعلمه، وأنه يفرق بين المرء وزوجه، وهذا كله مما لا يمكن أن يكون فيما لا حقيقة له، وكيف يُتعلَّم ما لا حقيقة له؟(١)

وذكر الإمام القرطبي تَخَالِتُهُ: أن حديث عائشة تَعَافِيَّا يدل على أن السحر موجود، وأن له أثراً في المسحور بإذن الله عَنَى ، قال: «وقد دل على ذلك مواضع كثيرة من الكتاب والسنة، بحيث يحصل بذلك القطع بأن السحر حق، وأنه موجود، وأن الشرع قد أخبر بذلك، كقصة سحرة فرعون»، ثم قال: «وبالجملة فهو أمر مقطوع به بإخبار الله تعالى ورسوله على عن وجوده، ووقوعه، فمن كذب بذلك فهو كافر، مكذب لله ولرسوله، منكر لما عُلم مشاهدة وعياناً...». (٢)

أما ما حصل للنبي على فإنما سُلِّط السحر على جسده وظاهر جوارحه، لا على عقله وقلبه واعتقاده (٣)، وقد بين الإمام المازري، والإمام القرطبي، والإمام النووي رحمهم الله: أن بعض المبتدعة أنكر هذا الحديث، وزعم أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيها، وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع، وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل؛ لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه على وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ بقوله وفعله وتقريره، والمعجزة شاهدة بذلك، وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل، فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث النبي على بسببها، ولا كان مفضلاً من أجلها، وهو مما يعرض للبشر فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لاحقيقة له. (٤)

<sup>(</sup>١) انظر: المعلم بفوائد مسلم، لأبي عبدالله محمد بن على المازري ٣/ ٩٣، وشرح النووي على صحيح مسلم، ١٤/ ٢٤٤-٤٢٥، وبدائع الفوائد لابن القيم ٢/ ٢٢٧، وفتح الباري لابن حجر، ١٠/ ٢٢٦- ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٥/ ٥٦٨ - ٦٩ ق

 <sup>(</sup>٣) انظر: المعلم بفوائد مسلم للمازري، ٣/ ٩٣، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي،
 ٥/ ٥٧٠، وشرح النووي على صحيح مسلم، ١٤/ ٤٢٥، وفتح الباري لابن حجر، ١٠/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: المعلم بفوائد مسلم، للمازري، ٣/ ٩٣ ، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٥/ ٥٧٠ ،=

قال الإمام القرطبي وَ الله الله عليه المعجزات، فكأنهم لم يعلموا أن العلم بأحكام النبوات، وما تدل عليه المعجزات، فكأنهم لم يعلموا أن الأنبياء من البشر، وأنه يجوز عليهم من الأمراض، والآلام، والغضب، والضجر، والعجز، والسحر، والعين، وغير ذلك ما يجوز على البشر، لكنهم معصومون عما يناقض دلالة المعجزة، من معرفة الله تعالى، والصدق، والعصمة عن الغلط في التبليغ. . . . »، ثم قال في النبي على الأعلى، بأن بصره ما زاغ وما طغى، وبأن فؤاده ما كذب ما رأى، وبأن قوله وحيّ يُوحى، وأنه ما ينطق عن الهوى (١)، وهذا كله يؤكد عصمة النبي على النبي على النبي النبي على على صدقه.

### سابعاً: من موضوعات الدعوة: بيان أهمية الأخذ بالأسباب وأنها لا تنافي التوكل:

دل هذا الحديث على أن تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل (٢)؛ ولهذا عندما سُحِرَ النبي ﷺ، توكل على الله عَنَى وعمل بالأسباب، ومن أعظم ما فعله من الأسباب: أنه دعا الله عَنَى والتجأ إليه، وكرر الدعاء، فدعا ثم دعا، ثم عندما علم مكان السحر أمر بالبئر فدفنت، واستخرج السحر، وفي رواية: «فأمر به فأخرج»، وهذا يؤكد الأخذ بالأسباب وأنها لا تنافي التوكل، بل هي من التوكل. (٣)

ومن الأسباب التي ينبغي أن يأخذ بها المسلم وخاصة الداعية إلى الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله على النحو الآتي:

أولاً: الوقاية من السحر قبل وقوعه: وذلك بالقيام بجميع الواجبات، وترك جميع المحرمات، والتوبة من جميع السيئات، والإكثار من قرءاة القرآن، والتحصن بالدعوات والتعوذات المشروعة: كدعاء الصباح والمساء، وأدبار الصلوات المكتوبة، وأذكار النوم والاستيقاظ من النوم، وغير ذلك من الأذكار

وشرح النووي على صحيح مسلم، ، ١٤/ ٤٢٥ .

<sup>(</sup>١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتَّاب مسلم، ٥/ ٥٧٠، وانظر: فتح الباري، لابن حجر، ١٠/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٣٠، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١٠/ ٢٢٨، وانظر: حديث رقم ٣، الدرس الخامس.

المشروعة (١)، ومما ينفع بإذن الله عن قبل وقوع السحر أكل سبع تمرات على الريق كل صباح، فعن سعد بن أبي وقاص تناهي قال: سمعت رسول الله علي يقول: «من اصطبح بسبع تمرات عجوة (٢) لم يضره ذلك اليوم شم ولا سحر (٣)، والأكمل أن تكون من تمر المدينة مما بين الحرتين؛ لرواية مسلم: «من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي (٤)، وقد ذكر الإمام ابن القيم أسباباً عشرة يندفع بها شر الحاسد، والعائن، والساحر، وهي: الاستعاذة بالله، وتقوى الله عن ، والصبر مع العفو، والتوكل على الله، ولا يخاف إلا من الله، والإقبال على الله والإخلاص له، والتوبة من الذنوب، والصدقة والإحسان، وإطفاء نار من يخاف شره بالإحسان إليه، وتجريد وإخلاصه للعزيز الحكيم. (٥)

ثانياً: علاج السحر بعد وقوعه: وذلك بإخراج السحر وإبطاله إذا علم مكانه بالطرق المباحة شرعاً، وهذا من أبلغ ما يعالج به المسحور كما قال الإمام ابن القيم كَالله ، (٢) وإذا لم يعلم مكانه بالطرق المباحة شرعاً، فحينئذ لم يبق إلا الالتجاء إلى الله عَن ، والرقية بالقرآن، والدعوات النبوية التي ثبتت عن رسول الله عَن ، وإن أخذ بالتجارب في العلاج بالرقية كان ذلك حسناً، ومن ذلك أنه يدق سبع ورقات من سدر أخضر بين حجرين، أو نحوهما، ثم يصب عليها ما يكفيه للغسل من الماء، ويقرأ فيها: آية الكرسي (٨)، وآيات السحر: في سورة الأعراف، ويونس، وطه (٩)، وسورة: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا ٱلْكَنْ فِرُونَ ﴾ وسورة

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المعاد لابن القيم، ٤/ ١٢٦ - ١٢٧، وفتاوي العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز، ٣/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) العجوة: نوع جيد من التمرُّ، شرح النووي على صحيح مسلم، ٢٤٦/١٤.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الطّب، باب شرب السّم والدّواء به وبما يخاف منه والخبيث، ٧/ ٤٢، برقم ٩٧٧٩، ومسلم، كتاب الأشربة، باب فضل تمر المدينة، ٣/ ١٦١٨، برقم ٢٠٤٧.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم برقم ٧٠٤٧، وتقدم تخريجه في الذي قبله. وانظر: الطب من الكتاب والسنة للعلامة موفق الدين عبداللطيف البغدادي ص ٧٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: بدائع القوائد، ٢/ ٢٣٨ - ٥٤٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: زاد المعاد لابن القيم، ٤/ ١٢٤، وقد دل عليه أصل حديث الدراسة، الطرف رقم ٥٧٦٥، والطرف رقم ٦٠٦٣.

<sup>(</sup>۷) انظر: مجموع فتاوی آبن باز، ۳/ ۲۷۹

<sup>(</sup>٨) انظر: سورة البقرة، الآية: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٩) انظر : سورة الأعراف الآيات: ١١٧-١٢٢ ، ويونس، الآيات: ٧٩-٨٣، وطه، الآيات: ٦٥-٧٠.

المعوذات الثلاث: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَكُ ﴾ و ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ و ﴿ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ و ﴿ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ و ﴿ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَالِقِ ، وبذلك أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ ، ثم يشرب منه ثلاث مرات ويغتسل بالباقي ، وبذلك يزول الداء إن شاء الله ، وإن دعت الحاجة إلى إعادته أعيد ولو مرات ، حتى يزول المرض ، وقد جُرِّبَ كثيراً فنفع الله به ، وهو جيد لمن حبس عن زوجته . (١)

## ثامناً: من صفات اليهود: الخيانة شو لرسوله على:

إن اليهود لهم صفات قبيحة ذميمة منها الخيانة لله ولرسله عليهم الصلاة والسلام، وقد دل هذا الحديث على هذه الصفة؛ لأن لبيد بن الأعصم سحر رسول الله على وحصل له ما حصل من الألم والمشقة، وقد فعلوا أكثر من هذا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال عَنَى : ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِيثَقَهُمُ وَكُفْرِهِم بِاَينَتِ اللهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنا غُلَفًا بَلَ طَبَعَ الله عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (٢) .

## تاسعاً: من موضوعات الدعوة: التحذير من السحر وبيان خطره:

لاشك أن من موضوعات الدعوة التي ينبغي للداعية أن يعتني بها تحذير الناس من السحر وبيان خطره، ومما يدل على خطره تأثر سيد الخلق على أله فكيف بضعفاء المسلمين؟ ولهذا الخطر العظيم حذر النبي على من السحر أشد التحذير فقال: «اجتنبوا السبع الموبقات» (٣) قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات (٤) اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات (٤)، وقد بين الله عَمَا أن الساحر لا يفلح فقال: ﴿ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ آنَ ﴾ (٥)،

<sup>(</sup>۱) انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، لعبدالرحمن بن حسن، ۲/ ٥٠٢، ومجموع فتاوى العلامة ابن باز، ٣/ ٢٧٩، وانظر: مصنف عبدالرزاق ١١/ ١٣، وفتح الباري لابن حجر، ٢٠ / ٢٣٣، وقد شاهدت الشفاء بإذن الله عز وجل لمن رقى بذلك مرات عديدة ولله الحمد.

<sup>(</sup>٢) سورةالنساء، الآية: ١٥٥ .

<sup>(</sup>٣) الموبقات: المهلكات. تقدم في شرح غريب الحديث رقم ١٢، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري برقم ٢٧٦٦، ومسلّم برقم ٨٩، وتقدم تخريجه في أحاديث الدراسة برقم ١٢، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٥) سورة طه، الآية: ٦٩.

والساحر ليس له في الآخرة من نصيب، قال الله عَنَى : ﴿ وَلَقَدْ عَكِمُوا لَمَنِ اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى أَن من تعلم السحر اَشْتَرَبْهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴾ . (١) ، وبين الله عَنَى أن من تعلم السحر كفر ، فقال : ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّى يَقُولًا إِنَّمَا غَنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُر ﴾ (٢) ؛ ولخطر السحر على المسلمين حذر النبي عَلَيْهُ من الذهاب إلى السحرة والكهان فقال : «من أتى عرافاً (٣) فسأله عن شيء لم تقبل له صلاةً أربعين ليلة » (٤) .

وهذا فيه التحذير الشديد من إتيان الكهان والعرافين، وأن من فعل ذلك ولم يصدقهم فلا ثواب له في صلاة أربعين ليلة (٥)، أما من أتاهم وصدقهم فإنه يكفر بالقرآن والسنة (٦)؛ لحديث أبي هريرة تعليم عن النبي عليم قال: «من أتى كاهنا (٧) أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليم (٨).

وهذا يؤكد كفر الكاهن والساحر والعراف؛ لأنهم يدعون علم الغيب، والمصدق لهم الذي يعتقد ذلك ويرضى به كافر، أسأل الله لي ولجميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة. (٩)

وقد برئ رسول الله ﷺ ممن تعاطى السحر والكهانة وممن تلقى ذلك عنهم فقال: «ليس منا من تطير أو تُطير له، أو تكهَّنَ أو تُكُهِّنَ له، أو سَحَر أو سُحِرَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية : ١٠٢.

 <sup>(</sup>٣) العراف: هو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفته بها، وهو الذي يدعي معرفة مكان المسروق، ومكان الضالة ونحو ذلك. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١٤/٤ ٤٧٤ ، ٤٧٨ .

<sup>(</sup>٤) مسلم عن بعض أزواج النبي على كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، ١٧٥١/٤، برقم ٢٣٣٠، وانظر: شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب ٢/ ٦٦٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٤/٨٧٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، لعبدالرحمن بن حسن، ٢/ ٤٩٠.

 <sup>(</sup>٧) الكاهن: هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب.
 التعريفات للجرجاني ص ٢٣٣، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٤/٤/١٤.

<sup>(</sup>٨) أحمد في المسند، ٧/ ٣٤٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ١٣٥، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ١/٨، وقال الذهبي في الكبائر ص ١٤١: «إسناده صحيح»، وأخرجه مطولًا: أبو داود، كتاب الطب، باب في الكاهن، ٤/ ١٥، برقم ٣٩٠٤، والترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض، الكاهن، ٤/ ١٥، برقم ١٣٥، وأحمد في المسند ٢/ ٤٠٨، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب النهي عن إتيان الحائض، ١/ ٢٤٢، برقم ٣٣٠، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٧٣٩، برقم ٣٣٠٠.

<sup>(</sup>٩) انظر: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد لعبدالرحمن بن حسن ، ٢/ ٤٩١ .

له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد على الله ومما يؤكد خطر السحر والتحذير منه الأمر بقتل الساحر؛ لعظم شره، وإراحة الناس من سحره، فعن عمرو بن دينار سمع بجالة يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء: كنت كاتباً لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة: «اقتلوا كل ساحر وساحرة»، قال فقتلنا في يوم ثلاث سواحر (٢)، قبل موته بسنة: «اقتلوا كل ساحر وساحرة» بقتل جارية لها سحرتها فقتلت (٣)، وقتل جندب الأزدي ساحراً عند الوليد بن عقبة أمير الكوفة (٤)، وعن جندب البجلي تعليه : «حله الساحر ضربة بالسيف» (٥)، قال الترمذي كَالله : «والصحيح عن جندب موقوف، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس، وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملاً دون الكفر فلم نَرَ عليه قتلاً (٢)، وقال الإمام ابن قدامة كَالله : «وحله الساحر القتل رُويَ ذلك عن عمر، وعثمان بن عفان، وابن عمر، وحفصة، وجندب بن عبدالله، وجندب بن كعب، وقيس بن سعد، وعمر بن عبدالعزيز، وهو قول

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار [مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد لابن حجر] ١ ٦٤٦/، برقم ١١٧٠، وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ٦١٨: «رواه البزار بإسناد جيد».

<sup>(</sup>۲) أبو داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب أخذ الجزية من المجوس، ۱۸۸۳، برقم ۳۰٤۳، وأحمد في المسند، ۱/۱۹۰-۱۹۱ واللفظ له ولابن أبي شيبة في المصنف، ۱/۱۳۱، برقم ۱۹۰۱، والبيهقي وعبدالرزاق في المصنف، ۱/۱۷۹، برقم ۱۸۷۱، والبيهقي في السنن الكبرى، ۱/۱۳۲، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ۲/۳/۱، برقم ۱۲۵۵. وانظر: صحيح البخاري، حديث رقم ۳۱۵۳، وسنن الترمذي برقم ۱۸۵۳، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ۲/۰۳، و ٥٠

<sup>(</sup>٣) موطأ الإمام مَالك ٢/ ٨٧١، وعبدالرزاق في المصنف، ١٠/ ١٨٠، برقم ١٨٧٤٧، وابن أبي شيبة في المصنف، ١٤٦/٩، و ١٠/ ١٣٥، برقم ٩٠٢٩، ومعرفة السنن والاثار، لأحمد بن حسين البيهقي ١٢٣/ ٢٠٣، برقم ١٦٤٥٧.

 <sup>(</sup>٤) الطبراني في المعجم الكبير ٢/ ١٧٧، برقم ١٧٢٥، وعبدالرزاق في المصنف، ١٨٢/١٠، برقم ١٨٧٤٨، والبيهقي في السنن الكبرى، ٨/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد الساحر، ٢٠/٤، برقم ١٤٦٠، والطبراني في المعجم الكبير، ٢/ ١٦١، برقم ١٦٦٥، و١٦٦٦، وانظر: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد لعبدالرحمن بن حسن ٢/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي ٤/ ٦٠.

أبي حنيفة، ومالك»(١).

وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول: «والمقصود أن الساحر إذا عرف يقتل، فحده السيف، مثل ما أمر عمر تطافيه بقتل السحرة، والسحر يعالج بالرقى الشرعية، ولا يجوز تعلم السحر، ولا تعليمه، ولا إقراره». (٢)

وكل ما سبق يؤكد للداعية أهمية تحذير الناس أشد التحذير من السحر وتعلمه، وتعليمه، والعلاج به، والله عَنْ المستعان.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المغني لابن قدامة، ۲۱/ ۳۰۲. وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ٥/ ٤٧٥، وزاد المعاد لابن القيم ٥/ ٢٦، وفتح المجيد لشرح كتاب التوحيد لعبدالرحمن بن حسن، ٢/ ٤٧٤- ٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٣١٧٥ من صحيح البخاري.

# ١٥- بَابُ مَا يُحذَّرُ مِنَ الغَدرِ وقوله تعالى: ﴿ وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَغْدَعُولَ فَإِن حَسْبَكَ اللَّهُ ﴾ (١)

ابْنُ العَلاءِ بْنِ زَبْرِ قَالَ: سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبِيْدِاللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ العَلاءِ بْنِ زَبْرِ قَالَ: سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبِيْدِاللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ عُوفَ بْنَ مَالِكِ (٢) قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ـ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَم \_ عَوفَ بْنَ مَالِكِ (٢) قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ـ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَم \_ فقَالَ: «اعْدُدْ سِتًا بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ مُوتَانٌ يَأْخُذُ فقالَ: «عُدُ سِتًا بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ مُوتَانٌ يَأْخُذُ في فَيَالِ فَيَظَلُّ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الغَنَم، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ المَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ فيكُمْ كَقُعَاصِ الغَنَم، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ المَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظُلُ سَاخِطًا، ثُمَّ فِيْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتُ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي سَاخِطًا، ثُمَّ فِيْدُرُونَ، فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً، تَحْتَ كُلِّ غَايةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَا». الأَصْفَرِ فَيغُدِرُونَ، فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً، تَحْتَ كُلِّ غَايةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا».

# ○ شرح غريب الحديث:

- \* «قبة من أدَم» القبة تطلق على البيت الصغير المدوَّر والقبة من الأدم كذلك. (٣)
  - \* «قعاص الغنم» القعاص: داءٌ يأخذ الغنم لا يلبثها أن تموت. (٤)
- \* «بني الأصفر»يعني الروم؛ لأن أباهم كان أصفر اللَّون، وهو روم بن عيصون بن إسحاق بن إبراهيم. (٥)
  - \* «غاية» الغاية والراية سواء: فالغاية: الراية (٦)

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني، أول مشاهده مع النبي على خيبر، وشهد معه فتح مكة، وكانت معه راية أشجع، نزل الشام وسكن دمشق، روي له عن رسول الله على سبعة وستون حديثاً، انفرد البخاري عن مسلم بواحد، وانفرد مسلم بخمسة، وأخذ العلم عنه جماعات من التابعين، توفي سنة ثلاث وسبعين في خلافة عبدالملك بن مروان، وذلك بدمشق تشك . انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢/ ٤٠، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٣/ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح غريب الحديث رقم: ١٧١، ص ٩٥٢.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثرُ، لابن الأثيرُ، باب القاف مع العين، مادة: «قعص» ٤/ ٨٨.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، باب الصادمع الفاء، مادة: «صفر» ٣/ ٣٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٤٣٧، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الغين مع الياء، مادة: «غيا» ٤/٤٠٤.

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة تبوك.

٢- من أسباب تحصيل العلم: زيارة العلماء.

٣- من أساليب الدعوة: استخدام العدد إجمالًا ثم تفصيلاً.

٤- من موضوعات الدعوة: بيان علامات الساعة.

٥- من معجزات الرسول ﷺ: الإخبار بالمغيبات.

٦- من أساليب الدعوة: الموعظة الحسنة.

٧- من أصناف المدعوين: النصاري.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

## أولاً: من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة تبوك:

ظهر في الحديث ذكر غزة تبوك؛ لقول عوف بن مالك تعليه : «أتيت النبي عزوة تبوك، وهو في قبة من أدم»، وغزوة تبوك غزاها رسول الله عليه في غزوة تبوك غزاها رسول الله عليه في السنة التاسعة للهجرة، وقد أمر أصحابه قبل الغزو بالتهيؤ لغزو الروم، وذلك في زمن عسرة من الناس، وشدة من الحر، وجدب من البلاد، وحين طابت الثمار، فالناس يحبون المقام في ثمارهم، ويكرهون مفارقتها، وهذا فيه امتحان وابتلاء، فقدأظهر الله المنافقين لرسوله عليه، وظهر صدق أهل الإيمان والتقوى، فتخلف خلق كثير من المنافقين، وغزى بشر كثير من المؤمنين، وأعز الله أهل الإيمان وكفاهم القتال، وأخزى الله المنافقين وفضحهم، أسأل الله لي ولجميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة. (١)

# ثانياً: من أسباب تحصيل العلم: زيارة العلماء:

دل هذا الحديث على أن من أسباب تحصيل العلم زيارة العلماء؛ للأخذ

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الأمم والملوك، للطبري، ٢/ ١٨٠، والكامل في التاريخ لابن الأثير، ٢/ ١٨٩، والبداية والنهاية لابن كثير، ٥/٣-١٨، وانظر: الحديث رقم ١٦٣ والدرس الماشر.

عنهم؛ لأن عوف بن مالك تربي قال: «أتيت النبي را في غزوة تبوك، وهو في قبة من أدم فقال: «اعدد ستاً بين يدي الساعة ..»، ثم عدله النبي والماحد الساعة المذكورة في هذا الحديث، فلو لم يزر النبي وينه إليه ما حصل على هذا العلم، وهذا يؤكد على طالب العلم أن يعتني بزيارة العلماء في الأوقات المناسبة، ويلازمهم للاستفادة من علمهم؛ ولهذا قال الإمام الشافعي كَالله : أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص، واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ، وطول زمان (١)

# ثالثاً: من أساليب الدعوة: استخدام العدد إجمالاً ثم تفصيلًا:

ظهر في هذا الحديث أسلوب ذكر العدد إجمالًا ثم تفصيلاً؛ لقول النبي على العوف بن مالك تعليه : «اعدد ستاً بين يدي الساعة»، وهذا فيه إجمال يشد الانتباه؛ للتشوق إلى ذكر هذه الست تفصيلاً، ثم قال على المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاً. . . ». فينبغي العناية بهذا الأسلوب عند الحاجة لذكره في الدعوة إلى الله عرف . (٢)

## رابعاً: من موضوعات الدعوة: بيان علامات الساعة:

إن بيان علامات الساعة من الموضوعات التي ينبغي للداعية أن يعتني بها في دعوته إلى الله عَنَى ؛ لقوله عَلَى في هذا الحديث لعوف بن مالك على العدد ستا بين يدي الساعة المدال فل على أهمية بيان علامات الساعة للناس اقتداء بالنبي عَلَيه . وعلامات الساعة تدل على اقتراب القيامة ، فإذا ذكر الداعية بعض هذه العلامات ؛ فإن فيها التحذير من الغفلة والحض على الإقبال على الله عَنَى الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله

<sup>(</sup>١) ديوان الإمام الشافعي، جمعه محمد عفيف ص ٨١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ١٦، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد، الآية : ١٨.

وقد قسم العلماء أشراط الساعة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما وقع وانقضى على وفق ما قال رسول الله على والقسم الثاني: ما وقعت مباديه ولايزال يزداد ويتتابع ويكثر. والقسم الثالث: ما لم يظهر إلى الآن وهي العلامات الكبرى (١)، فأما القسمان الأولان فهما من أشراط الساعة الصغرى، ومن ذلك بعثة النبي على موته، وفتح بيت المقدس، وطاعون عمواس، واستفاضة المال وكثرته، وظهور الفتن، وظهور مدعي النبوة، وظهور نار الحجاز، وقتال الترك والعجم، وضياع الأمانة، وقبض العلم وظهور الجهل، وانتشار الزنا والربا، وظهور المعازف وشرب الخمر، والتطاول في البنيان، وكثرة القتل، وتقارب الزمان، وتقارب الأسواق، وظهور الفحش وقطيعة الرحم، وكثرة الشح، وكثرة الزلازل، وأن تكون التحية للمعرفة، وظهور الكاسيات العاريات، وكثرة الكذب، وعدم التثبت في نقل الأخبار، وكلام الجمادات والسباع للإنس. . . وغير ذلك من العلامات .

وأما القسم الثالث الذي لم يظهر منها: فالدخان، وخروج المسيح الدجال، وخروج اللدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وظهور المهدي، ونزول عيسى ابن مريم على وخروج يأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوفات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. (٢) فينبغي للداعية أن يبين للناس علامات الساعة في الأوقات المناسبة؛ لما في ذلك من الحث على الاستقامة، والتخويف الجالب للمسارعة إلى الخيرات.

## خامساً: من معجزات الرسول ﷺ: الإخبار بالمغيبات:

دل هذا الحديث على صدق النبي ﷺ؛ لأنه أخبر بأمور غيبية وقعت كما أخبر ﷺ، قال لعوف بن مالك: «اعدد ستاً بين يدي الساعة»، ثم ذكر موته،

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٣/ ٨٣.

 <sup>(</sup>۲) والأدلة على علامات الساعة كثيرة جداً ذكر منها الإمام ابن الأثير مائة وسبعة أحاديث في جامع الأصول
 ۱۰ / ۳۲۷ – ۲۱۹، من الحديث رقم ۷۸۳۱ – ۷۹۳۸، وهذا يدل على عناية النبي على بذكر علامات الساعة وبيانها للناس.

وفتح بيت المقدس، والموتان: وهو طاعون عمواس، واستفاضة المال وفتنة لا يبقى بيت إلا دخلته \_ وهي ما وقع من قتل عثمان تراشي ، وغدر الروم. وقد ذكر ابن حجر كَالله : «أن هذه العلامات قد خرجت كلها إلا قصة الروم فلم تقع إلى الآن (۱) ، وسمعت العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول: «هذا من علامات النبوة؛ فإن هذا كله قد وقع ، أما الخمس الأولى فقد وقعت ، وأما السادسة ، وهي تجمعات الروم فيحتمل أن يكون ما حصل في عهد عمر وعثمان من تجمعات ، ويحتمل أن يكون ذلك هو الذي في آخر الزمان (۱) ، وهذا كله يؤكد صدق النبي سي ويدل على معجزاته العظيمة التي جعلها الله من علامات نبوته . (۱)

#### سادساً: من أساليب الدعوة: الموعظة الحسنة:

ظهر في هذا الحديث ترغيب وترهيب؛ لأن النبي على أخبر أن هدنة تكون بين المسلمين والروم، فيغدر الروم ويأتون تحت ثمانين راية، تحت كل راية اثنا عشر ألفاً، فيكون عددهم تسعمائة وستين ألفاً، وهذا جيش عظيم، قال الحافظ ابن حجر كَلِّلله في فوائد هذا الحديث: «وفيه بشارة ونذارة، وذلك أنه دلّ على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش، وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه»(٤)، ولاشك أن الموعظة الحسنة: هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، والقول الحق الذي يلين القلوب، ويؤثر في النفوس، ويكبح جماح النفوس المتمردة، ويزيد النفوس المهذبة إيماناً وهداية. (٥)

فينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب النافع مع المدعوين؛ ليحصل

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٣١٧٦ من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس الرابع.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، ١٦٤/١، ومفتاح دار السعادة لابن القيم، ١/٤٧٤، والتفسير القيم لابن القيم، ص ٣٤٤، وهداية المرشدين لعلى بن محفوظ ص ٧١.

النفع التام بإذن الله عَنَى ؛ ولأهمية الموعظة الحسنة قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ اللهُ عَكُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴾(١)، وينبغي للداعية أن يكون وعظه للناس على نوعين:

وعظ التعليم: ويكون ببيان عقائد التوحيد، وبيان الأحكام الشرعية الخمسة: من الواجب، والحرام، والمسنون، والمكروه، والمباح، ويراعي في ذلك كله ما يُناسب كل طبقة، ويسوق إلى الناس التعليم مساق الوعظ الذي يليِّن القلوب، ويبعثها على العمل، ولا يسرد سرداً خالياً من وسائل التأثير. (٢)

وعظ التأديب: ويكون بتحديد الأخلاق الحسنة: كالحلم، والأناة، والكرم، والصبر، وبيان آثارها ومنافعها في المجتمع، والحث على التخلق بها، والتزامها، وتحديد الأخلاق السيئة: كالغضب، والعجلة، والغدر، والجزع، والبخل. والتحذير عن الاتصاف بها عن طريق: الترغيب والترهيب، ويتأكد على الداعية أن يستشهد في ذلك كله بما جاء فيه من الكتاب والسنة الثابتة، وآثار الصحابة على ، والتابعين والأئمة المجتهدين، وأحوالهم في ذلك؛ فإن لهذا شأناً عظيماً يوصِّل إلى الغاية المقصودة متى صدر من قلب سليم متخلق بما يدعو إليه. والله المستعان. (٣)

## سابعاً: من أصناف المدعوين: النصارى:

إن هذا الحديث دل على أن من أصناف المدعوين النصارى؛ لأن النبي على أخبر بقتال المسلمين لهم، ولهم طرق في دعوتهم ينبغي للداعية أن يلتزمها مراعاة لعقيدتهم وأحوالهم. (٤)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الَّاية: ٦٦.

 <sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير، ١/٢٦٦، ٢٦٦، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي١/ ٢٧٨،
 ٢/ ٣٥، وهداية المرشدين لعلى بن محفوظ ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم، ٤٧٤-٤٧٥ ، وهداية المرشدين لعلي بن محفوظ ص ١٤٥ ، ١٩٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٩٠، الدرس الرابع.

# ١٧- بَابُ إِثْم مَنْ عَاهَد ثُمَّ غَدَرَ

وَقَوْلِ الله عَرْضَ : ﴿ ٱلَّذِينَ عَهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِ كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ﴾ (١)

ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٢) رَضِيْ قَالَ: «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْتَبُوا دِينَاراً وَلَا دِرْهَماً؟ فَقِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ تَرَى ذَلِكَ كَائِنَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: إِيْ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي وَلَا دِرْهَماً؟ فَقِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ تَرَى ذَلِكَ كَائِنَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: إِيْ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي وَلَا دِرْهَماً؟ فَقِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ تَرَى ذَلِكَ كَائِنَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: إِيْ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرُيْرَةَ بِيدِهِ، عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ: قَالُوا: عَمَّ ذَلِكَ؟ قَالَ: تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ وَيَؤَيْهُ، فَيَشُدُّ اللهُ عَزَّ وجلَّ قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَيَمْنَعُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ».

## ○ شرح غريب الحديث:

\* «إذا لم تجتبو ادينار اولا درهماً» أي إذا لم تأخذوا من الجزية والخراج شيئاً. (٣)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

١- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب.

٢- من أساليب الدعوة: التأكيد بالقسم.

٣- أهمية الاستدلال بالأدلة الشرعية .

٤- من موضوعات الدعوة: الحض على الوفاء بالعهد.

من معجزات الرسول ﷺ: تحقق ما أخبر به .

٦- من موضوعات الدعوة: التحذير من الظلم.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:

#### أولاً: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب:

إن السؤال والجواب من أهم أساليب الدعوة؛ لما فيه من شحذ الهمم ولفت

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ٧.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ، ٦/ ٢٨٠ .

انتباه المدعو، وقد ظهر ذلك في هذا الحديث؛ لقول أبي هريرة تَعْظِيُّه : «كيف أنتم إذا لم تجتبوا ديناراً ولا درهماً» فقيل له: «وكيف ترَى ذلك كائناً يا أبا هريرة؟»، فأجابهم بما يريد أن يلقي إليهم من العلم، وهذا يؤكد أهمية أسلوب السؤال والجواب. (١)

# ثانياً: من أساليب الدعوة: التاكيد بالقسم:

التأكيد بالقسم أسلوب ناجح من أساليب الدعوة؛ ولهذا قال أبو هريرة رَطِيْنِهِ في هذا الحديث: «إي والذي نفس أبي هريرة بيده» ثم ساق الحديث، وهذا يدل على استخدام الصحابة ﷺ لهذا الأسلوب في دعوتهم لأهميته . (٢)

# ثالثاً: أهمية الاستدلال بالأدلة الشرعية:

إن الاستدلال بالأدلة الشرعية من أهم الأمور التي ينبغي للداعية أن يعتني بها في دعوته؛ ليثق الناس بما يقوله، ويسلم من الوقوع في الخطأ، وقد ظهر ذلك في قول أبي هريرة سَطِيْتُه في هذا الحديث: «إي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق»، فنسب القول إلى الرسول ﷺ استدلالًا على ما يقول رَعْكُ اللهِ . (٣)

# رابعاً: من موضوعات الدعوة: الحض على الوفاء بالعهد:

دل مفهوم الحديث على الحض على الوفاء بالعهد؛ لقول أبي هريرة تَعِلَيُّه الذي رفعه إلى النبي ﷺ: «كيف أنتم إذا لم تجتبوا ديناراً ولا درهماً» أي كيف تكون حالكم إذا انقطعت عنكم أموال الجزية والخراج، وبين السبب في انقطاع ذلك فقال: «تنتهك ذمة الله وذمة رسول الله ﷺ»، وذلك أن المسلمين ينقضون عهد الله وعهد رسوله الذي يتعلق بحقوق أهل الذمة ، ويعاملونهم بالظلم والعدوان ، فيعاقب الله المسلمين في الدنيا قبل الآخرة: «فيشد الله عَرَضٌ قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم» من الأموال: من الجزية والخراج فلا يدفعونها إلى المسلمين. وهذا يبين أنه يجب على المسلمين الوفاء بالعهد لأهل الذمة وإعطاؤهم حقوقهم

 <sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٥٨، الدرس الأول، ورقم ١١٠، الدرس الرابع.
 (٢) انظر: الحديث رقم ١٠، الدرس الخامس، ورقم ١٤، الدرس الخامس.
 (٣) انظر: الحديث رقم ٧٧، الدرس الرابع عشر، ورقم ١٤٧، الدرس الخامس، ورقم ١٧٩، الدرس الرابع.

بشرطين: الأول: أن يخضعوا لأحكام الإسلام في الجملة، والثاني: أن يدفعوا الجزية. فإذا فعلوا ذلك وجب القيام بالوفاء لهم بالعهود. (١) وقد ذكر الحافظ ابن حجر كَمُ لَللهُ أن من فوائد هذا الحديث: «التوصية بالوفاء لأهل الذمة؛ لما في الجزية التي تؤخذ منهم من نفع للمسلمين» (٢)، فينبغي الوفاء بالعهد وحض الناس على ذلك؛ لما فيه من طاعة لله ولرسوله على قال الله عَن : ﴿ وَبِعَهْدِ ٱللّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمُ وَصَنَكُمُ بِهِ لَعَلَكُمُ تَذَكُرُونَ ﴾ (٣)، وهذا يؤكد أهمية الوفاء بالعهود، والمواثيق. (١)

# خامساً: من معجزات الرسول ﷺ: تحقق ما أخبر به:

إن من المعجزات الباهرة التي تدل على صدق النبي عَلَيْهُ ما أعطاه الله من دلائل صدق النبوة، ومن ذلك تحقق ما أخبر به من أن أهل الذمة يمتنعون عن أداء الجزية والخراج، وقد وقع ذلك، قال الحافظ ابن حجر تَخْلَلْلُهُ في ذكره لفوائد هذا الحديث: «وفيه علم من أعلام النبوة» (٥٠)، وهذا فيه تأكيد لصدقه عَلَيْهُ وأنه رسول الله حقاً. (٢)

# سادساً: من موضوعات الدعوة: التحذير من الظلم:

ظهر من مفهوم الحديث التحذير من ظلم أهل الذمة، والتحذير من نقض العهد المبرم؛ لأن نقض ذلك من كبائر الذنوب وسبب لضعف المسلمين، وزوال هيبتهم، وقلة مواردهم المالية؛ قال الحافظ ابن حجر كَلَّمُ في فوائد هذا الحديث المتعلقة بظلم أهل الذمة: «وفيه التحذير من ظلمهم، وأنه متى وقع ذلك نقضوا العهد فلم يجتبِ المسلمون منهم شيئاً، فتضيق أحوالهم» (٧)، فينبغي للداعية تحذير الناس من ظلم أهل الذمة وغيرهم، والابتعاد عن جميع أنواع الظلم. (٨)

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ٢٨٠، وإرشاد الساري للقسطلاني، ٥/ ٢٤٤، ومنار القاري، لحمزة ابن محمد بن قاسم، ٤/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية: ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٢٨، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ١٨٠، وانظر: إرشادالساري، للقسطلاني، ٥/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحدّيث رقم ٢١، الدرس الرابع، ورقم ٥٣، الدرس الثالث.

<sup>(</sup>٧) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ٢٨٠، وانظر: إرشاد الساري للقسطلاني، ٥/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٨) انظر: الحديث رقم ١٣٦، الدرس الثالث.

#### ١٨- بَابُ

1 ١٩٩ - [٣١٨١] - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةً قَالَ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ قَالَ: سَمِعْتُ المَّعْمَشُ اللَّهُ أَبًا وَائِلِ: شَهِدْتَ صِفِّينَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفِ (١) يَقُولُ: الَّهِمُوا رَأْيَكُمْ، رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ النَّبِيِّ عَيْكِ اللَّهِ لَمُو يُفْظِعُنَا إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ لَوْ فَعْرَا أَمْرِ نَا هَذَا اللَّهُ إِنَّا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ غَيْرَ أَمْرِ نَا هَذَا (٢).

وفي رواية: «كُنَّا بِصِفِّينَ، فَقَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ الَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ، فَإِنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَى الْبَاطِلِ؟ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ؟ فَقَالَ: «بَلَىٰ». فَقَالَ: فَقَالَ: «بَلَىٰ». فَقَالَ: فَقَالَ: «بَلَىٰ». فَقَالَ: فَعَلامَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ أَلَىٰ وَتُلاَهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: «بَلَىٰ». قَالَ: فَعَلامَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فَي دِينِنَا؟ أَنْرَجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمُ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ فَقَالَ: «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ فِي دِينِنَا؟ أَنْرَجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمُ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ فَقَالَ: «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبِداً. فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ، فَقَرأَهَا لَلْهِ عَلَى عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكُرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلنَّبِيِّ وَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبْدَاً فَقَالَ لَهُ مَثْلَ مَا قَالَ لِلنَّبِيِّ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبَداً. فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ، فَقَالَ : إِنَّهُ وَلَى اللهِ عَلَى عُمَرُ إِلَى آجِرِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولُ اللهِ أَو فَتُحُ هُو؟ قَالَ: «نَعَمْ». (٣) رَسُولُ اللهِ عَلَى عُمَرَ إِلَى آجِرِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوَ فَتُحُ هُو؟ قَالَ: «نَعَمْ». (٣)

وفي رواية: «لَمَّا قَدِمَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ مِنْ صِفِّينَ أَتَيْنَاهُ نَسْتَخْبُرُهُ فَقَالَ: اتَّهمُوا

<sup>(</sup>۱) سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم، الأوسي، الأنصاري، المدني كان من السابقين، شهد بدراً؛ وثبت يوم أحد حين انكشف الناس وكان ينفح عن رسول الله على يومنذ بالنبل، وشهد أيضاً الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله على البصرة بعد وقعة الجمل، ثم شهد معه صفين، وروى عن النبي على علماً كثيراً، فقد ذُكِرَ له أربعون حديثاً، اتفق البخاري ومسلم على أربعة، وانفرد مسلم بحديثين، توفي بالكوفة سنة ثمانٍ وثلاثين، وصلى عليه على بن أبي طالب تعلى أنظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي، ١/ ٢٣٧، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٢/ ٨٧٠.

<sup>(</sup>۲) [الحديث ا ۱۸۱ ] أطرافه في: كتاب الجزية والموادعة، باب، ٤/٤، برقم ٣١٨٢. وكتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، ٥/٨٨، برقم ٤١٨٩. وكتاب تفسير القرآن، ٤٨. سورة الفتح، باب قوله: ﴿ إِذَ يُبَايِعُونَكَ عَتَ الشَّجَرَةِ ﴾ ٢/٣٥، برقم ٤٨٤٤. وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ٨/١٨٧، برقم ٧٣٠٨. وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية ، ١/١٤١، برقم ١٧٨٥.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم: ٣١٨٢.

الرَّأْيَ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلِ لَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَمْرَهُ لَرَدَدْتُ، وَاللهُ وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لأَمْرِ يُفْظِعُنَا إِلاَّ لَرَدَدْتُ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لأَمْرِ يُفْظِعُنَا إِلاَّ أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ قَبْلَ هَذَا الأَمْرِ، مَا نَسُدُّ مِنْهَا خُصْماً إِلا انْفَجَرَ عَلَيْنَا خُصْم مَا نَدْرِي كَيْفَ نَأْتِي لَهُ». (١)

وفي رواية: عَنْ حَبيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: «أَتَيْتُ أَبَا وَائِلِ أَسْأَلُهُ فَقَالَ: كُنَّا بِصِفِّين فَقَالَ رَجُل: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ الله؟ فَقَالَ عَلِيُّ: نَعَمْ. فَقَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْف: اللهِمُوا أَنْفُسَكُمْ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِية - يَعْنِي الصُّلْحَ الَّذِي كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ وَالْمُشْرِكِينَ - وَلَوْ نَرَى قِتَالاً لَقَاتَلْنَا، فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: الَّذِي كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ عَلِي الْمُشْرِكِينَ - وَلَوْ نَرَى قِتَالاً لَقَاتَلْنَا، فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: أَلَسْنَا عَلَى الْجَنَّةِ وَقَتْلاهُمْ فِي النَّار؟ أَلَسْنَا عَلَى الْجَنَّةِ وَقَتْلاهُمْ فِي النَّار؟ قَالَ: «بَلَىٰ». قَالَ: فَفِيمَ أَعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرجع وَلَمَّا يَحْكُم الله بَيْنَا؟ قَالَ: «بَلَىٰ». قَالَ: فَفِيمَ أَعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرجع وَلَمَّا يَحْكُم الله بَيْنَنَا؟ فَقَالَ: «يَا ابْنَ الخَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبَداً»، فَرَجَعَ مُتَغَيِّظاً فَقَالَ: «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبَداً»، فَرَجَعَ مُتَغَيِّظاً فَلَا: يَا أَبْنَ الْخَطَّابِ إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبَداً، فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ» (٢٠). قَالَ: يَا أَبْنَ الْخَطَّابِ إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبَداً، فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ» (٢٠).

وفي رواية: «يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم». (٣)

# ○ شرح غريب الحديث:

\* «عواتقنا» جمع عاتق وهو المنكب. (٤)

\* «أسهَلْنَ بنا» يقال: أسهل الرجل إذا ركب السهل من الأرض في سيره، وقوله: «أسهلن بنا» أي رأينا في عاقبته وفي السلوك إليه سهولة، وكأنه ركب السهل في طريقه إليه، ولم ير في آخره مكروهاً. (٥)

<sup>(</sup>١) من الطرف رقم: ٤١٨٩.

<sup>(</sup>٢) من الطرف رقم: ٤٨٤٤.

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم: ٧٣٠٨.

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط للفيروز آبادي، باب القاف، فصل العين، ص ١١٧٠.

<sup>(</sup>٥) تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص١٠٧.

\* «أعطى الدنية في ديننا» الدنية: النقيصة. (١)

\* «يفظعنا» أي يشتّد علينا، يقال: أفظع الأمر: اشتدًا، وهو مفظِع وفظيع. (٢)

\* «خُصْمٌ» الخصم: جانب الشيء، وخُصْمُ كُلِّ شيء طرفه وجانبه، وإنما ذلك إخبار عن انتشار الأمر وشدته، وأنه لا يتهيأ إصلاحه وتلافيه، وأنه بخلاف ما كانوا عليه من قبل ذلك. (٣)

#### ○ الدراسة الدعوية للحديث:

في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية ، منها:

١- أهمية سؤال الداعية عما أشكل عليه.

٢- أهمية إجابة السائل بأكثر مما سأل عند الحاجة.

٣- من موضوعات الدعوة: الحض على الأخذ بالكتاب والسنة واتهام الرأي .

٤- من تاريخ الدعوة: ذكريوم أبي جندل.

٥- أهمية الاستدلال بالأدلة الشرعية.

٦- من أساليب الدعوة: الحوار.

٧- من صفات الداعية: الثقة بالله عَوْمُكُ .

٨- منزلة أبي بكر العظيمة تعلقه في مؤازرة النبي عَلَيْكُ.

٩- أهمية الانقياد والتسليم لأمر رسول الله ﷺ.

١٠ - من سنن الله عَرَجُكُ : الابتلاء والامتحان.

١١- من موضوعات الدعوة: الحث على التثبت والتبصر.

١٢ – من وسائل الدعوة: عقد الصلح والهدنة مع الأعداء عند العجز عن الجهاد.

١٣ - من أصناف المدعوين: المشركون.

١٤- من أصناف المدعوين: المسلمون.

١٥ - من معجزات الرسول ﷺ: تحقق ما أخبر به .

١٦- من صفات الداعية: الحرص على الإصلاح بين الناس.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق ص ١٠٧.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي :

#### أولاً: أهمية سؤال الداعية عما أشكل عليه:

إن سؤال الداعية عما أشكل عليه من وسائل تحصيل العلم المهمة؛ ولهذا سأل سليمان الأعمش أبا وائل شقيق بن سلمة فقال له: شهدت صفين؟ فقال أبو وائل: نعم، فسمعت سهل بن حنيف يقول: «اتهموا رأيكم»(١)، وهذا يدل على أهمية سؤال الداعية عما أشكل عليه؛ ليعلمه وينتفع به والله أعلم.

#### ثانياً: أهمية إجابة السائل بأكثر مما سأل عند الحاجة:

إجابة السائل بأكثر مما سأل دليل على علم الداعي وفقه، وقد ظهر ذلك في هذا الحديث؛ لأن سليمان الأعمش سأل أبا وائل فقال: هل شهدت صفين؟ فأجابه أبو وائل فقال: «نعم»، فسمعت سهل بن حنيف يقول: «انهموا رأيكم...»، ثم ساق له الحديث، فزاده على ما سأل علماً كثيراً وفوائد نافعة، وهذا من أهم أساليب الدعوة؛ ولهذا كان رسول الله على يستخدم هذا الأسلوب في دعوته، فعن عمرو بن العاص تراثي قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي، أتيت النبي على فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي. قال: «ما لك يا عمرو؟» قال قلت: أريد أن أشترط، قال: «تشترط بماذا؟» قلت: أن يغفر لي، قال: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وأن المحرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج عدم المؤاخذة عن كل من وعن كل من حج حجاً مبروراً، وقد كان اعتنق الإسلام، وعن كل من هاجر، وعن كل من حج حجاً مبروراً، وقد كان يكفيه في الجواب أن يقول: غفر لك، أو نحوها، ولكنه زاده علماً كثيراً نافعاً (٣).

وقال ﷺ لمن سأله عن ماء البحر: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته»(٤)، فأجاب

<sup>(</sup>١) انظر: عمدة القاري للعيني ١٥/ ١٠٣، وإرشاد الساري للقسطلاني، ٥/ ٢٤٤،

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الإيمان، بأب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، ١/١١٢، برقم ١٢١.

 <sup>(</sup>٣) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، ٢/ ٢٩٦٦ ، وهداية المرشدين لعلى محفوظ ص ٣٢.

<sup>(</sup>٤) أبو داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، ١/ ٢١، برقم ٨٣، والترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طَهُورٌ، ١/ ٠٠٠، برقم ٢٩، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، والنسائي، كتاب الطهارة، باب ماء البحر، ١/ ٥٠، برقم ٥٩، وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء=

على السائل عن الحكم الذي سأل عنه، وزاده حكماً لم يسأل عنه، وهو حل ميتة البحر؛ لأنه على عندما عرف اشتباه الأمر على السائل في ماء البحر أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته، وقد يبتلى بها راكب البحر، فعقب الجواب عن سؤاله ببيان حكم الميتة، وذلك من محاسن الفتوى أن يُجاء في الجواب بأكثر مما سُئل عنه تتميماً للفائدة، وإفادة لعلم غير المسؤول عنه، ويتأكد عند ظهور الحاجة إلى الحكم أو المسألة كما هنا؛ لأن من توقف في طهورية ماء البحر فهو عن العلم بحل ميتته مع تقدم تحريم الميتة أشدُ تَوقفاً. (١)

# ثالثاً: من موضوعات الدعوة: الحض على الأخذ بالكتاب والسنة واتهام الرأي:

إن الأخذ بالكتاب والسنة من أهم الواجبات وأعظم القربات؛ لأن الأخذ بالرأي المجرد عن الدليل الشرعي يوصل إلى المهالك؛ ولهذا قال سهل بن حنيف سَخْ فَي هذا الحديث: «اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد على رسول الله أمره لرددته، والله ورسوله أعلم»، وهذا يؤكد أن الرأي لا يعتمد عليه، وإنما المعتمد على الكتاب والسنة؛ قال الله تعالى: فإن نَنزَعْمُ في شَيْعٍ فَرُدُّوهُ إلى الله وَالرَّسُولِ إِن كُنمُ تُومِنُونَ بِاللهِ وَاليَّوْمِ الآخِرُ ذَبِكَ خَيرٌ وَالرَّسُولِ إِن كُنمُ تُومِنُونَ بِاللهِ وَاليَّوْمِ الآخِرُ ذَبِكَ خَيرٌ وَالسَّنَ تَأْوِيلًا ﴾ (٢) وقال عَن : ﴿ فَلا وَرَبِكَ لا يُومِنُونَ بِاللهِ وَاليَّوْمِ اللهُ وَيَلِكُمُ اللهُ رَقِي عَلَيْهِ وَالسَّليما ﴾ (٣) وقال عَن : ﴿ فَلا وَرَبِكَ لا يُومِن شَي عَمَامِهُ اللهُ رَبِي عَلَيْهِ تَوَكَمُ اللهُ وَيَكُمُ اللهُ رَبِي عَلَيْهِ تَوَكَمُ اللهُ وَيَكُلُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَلَيْكُمُ اللهُ رَبِي عَلَيْهِ تَوَكُلُتُ وَاللهُ عَنْ اللهُ اللهِ القول عليه بغير علم، فقال عَن : ﴿ قُلْ وَاللهُ مَا لَهُ وَاللهُ عَنْ النّاسِ أن يرد حكمه إلى كتاب الله عَنْ فَا وَاللهُ عَنْ النّاسَ عَن بغير علم، فقال عَنْ اللهُ مَا لَهُ وإلى سنة رسوله عَنْ الفَورُ عَلَى اللهُ القول عليه بغير علم، فقال عَنْ اللهُ مَا لَهُ وإلى سنة رسوله عَنْ الفَورَ عَا اللهُ القول عليه بغير علم، فقال عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَا لَمْ المُعَرَّ مِنْ النّاسُ أن يَعْ الْمَعْ وَان تُشْرِكُوا بِاللّهُ مَا لَرُومُ وَاللّهُ عَلَى بِغَيْرِ الْحَقِ وَان تُشْرِكُوا بِاللّهُ مَا لَمْ المُومُ وَاللّهُ عَنْ بِغَيْرِ الْحَقِ وَان تُشْرِكُوا بِاللّهُ مَا لَمْ المُومُ وَاللّهُ عَنْ الْمَوْرُ عَلَيْ الْمَالِ اللهُ القولُ عَلْمُ المَنْ المَوْرُ اللهُ القولُ عَلْمُ المُومُ المُؤَلِّ المُؤْمُ وَالْمُ المُنْ وَالْمُ عَلَى المُؤْمُ وَالْمُ عَنْ الْمُؤْمُ وَاللّهُ المُنْ وَالْمُ عَنْ المُعَالِ اللهُ القولُ عَلْمُ اللهُ المُؤْمُ اللهُ المُنْ المُؤْمُ اللهُ المُنْ وَاللّهُ اللهُ المُؤْمُ اللهُ المُؤْمُ اللهُ المُؤْمُ اللهُ المُنْ المُنْ المُؤْمُ اللهُ المُؤْمُ اللهُ المُؤْمُ اللهُ المُومُ اللهُ المُؤْمُ المُؤْمُ اللهُ المُؤْمُ المُؤْمُ المُؤْمُ اللهُ المُحْمُ اللهُ اللهُ المُؤْمُ المُؤْمُ المُؤْمُ المُؤْمُ المُو

البحر، ١٣٦/١، برقم ٣٨٦، عن أي هريرة رَحَتُ . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١٩/١. انظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني ١٨/١، وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام، لعبدالله بن عبدالرحمن البسام، ١٩/١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى، الآية: ١٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، ٨/ ٥٠٤، وتفسير ابن كثير، ١/ ٥١٩.

يُنَزِلْ بِهِ عُلَطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ (١) فقرن سبحانه القول عليه بغير علم بالشرك بالله عَنَى وقال عَنَى : ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَا فِي اَلاَّرْضِ حَلَاكُم عَلَيْ اللّهُ عَلَوْ مَعْلِي اللّهُ عَلَيْ الله بغير علم من وَأَن تَقُولُواْ عَلَى الله بغير علم من المنطان، وقال عَنَى الله بغير علم من الجاهلين الضالين المضلين، فعن عبدالله على الله بغير علم من الجاهلين الضالين المضلين، فعن عبدالله ابن عمرو بن العاص صَلى قال: سمعت رسول الله على الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعاً، ولكن يقبض العلماء فيرفع العِلمَ معهم، ويُبقي في الناس رُوُوساً (٤) جُهّا لا يفتون بغير علم فيَضِلُون ويُضلُون " (٥).

والحاصل أنه لا يجوز الاعتماد على الرأي، بل يُرجع إلى الكتاب والسنة، أو إلى أحدهما، فإن لم يجد فيرجع إلى الإجماع، فإذا لم يجد الأمور الثلاثة رجع إلى أقوال الصحابة على أفإن وجد قولًا لأحدهم ولم يخالفه أحد من الصحابة ولا عُرِفَ نص يخالفه، واشتهر هذا القول في زمانهم أخذ به؛ لأنه حجة عند جماهير العلماء، فإذا لم يجد قولًا يحتج به من أقوال الصحابة واحتاج إلى القياس رجع إليه بدون تكلف بل يستعمله على أوضاعه، ولا يتعسف في إثبات العلة الجامعة التي هي من أركان القياس، بل إذا لم تكن العلة الجامعة واضحة فليتمسك بالبراءة الأصلية. (٢)

وكما دل الحديث على التمسك بالكتاب والسنة دل على التحذير من الرأي ؛ لقول سهل تَعْلَيْكُ : «اتهموا رأيكم على دينكم» قال الحافظ ابن حجر تَعْلَلْلهُ:

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآيتان: ١٦٨-١٦٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) رؤوس: ُجمع رأس، وفيه التحذير من اتخاذ الجهال رؤساء. شرح النووي على صحيح مسلم ١٦/ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يَذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ٨/ ١٨٧، برقم ٧٣٠٧، ومسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، ٢٠٥٨/٤، برقم ٢٦٧٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٠/٤/، و ١٧٦/١٩، وإعلام الموقعين لابن القيم، ١٠٩٠، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر، ٢/١٣٠.

«أي لا تعملوا في أمر الدين بالرأي المجرد الذي لا يستند إلى أصل من الدين» (١)، وما أحسن ما قاله الإمام الشافعي كَاللَّهُ:

كلُّ العلوم سوى القرآن مشغلةٌ إلا الحديثَ وعِلمَ الفقهِ في الدين العلمُ ما كان فيه قَالَ حـدَّثنا وَمَا سوى ذاك وَسُوَاسُ الشياطين (٢)

وقد ذم السلف رحمهم الله الرأي المجرد عن الدليل، فعن ابن الأشجِّ عن عمر بن الخطاب تعليُّه أنه قال: «إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلُّوا وأضلّوا (٣).

وعن عروة بن الزبير أنه كان يقول: "السنن السنن؛ فإن السنن قوام الدين [أزهد الناس في العَالِم أهلهُ]" (٤) ، وقال الإمام أحمد كَثَلَثهُ: "لا تكاد ترى أحداً نظر في هذا الرأي إلا وفي قلبه دغل" (٥) ، وقال الأوزاعي كَثَلَثهُ: "إذا أراد الله بَحَيُلُ أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط" (٢) ، وقال الحافظ ابن عبدالبر كَثَلَثهُ بعد أن ساق آثاراً كثيرة في ذم الرأي ما ملخصه: قال أكثر أهل العلم: إن الرأي المذموم المعيب المهجور الذي لا يحل النظرفيه والاشتغال به، هو الرأي المبتدع وشبهه من أنواع البدع (٧) ، وقال جمهور أهل العلم: الرأي المذموم في الآثار المذكورة هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون، والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات، ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياساً دون ردها على أصولها من الكتاب أو من السنة (٨). ثم قال: "ومن تدبر الآثار المروية في ذم الرأي المرفوعة وآثار الصحابة والتابعين في

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر، ١٣/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) ديوان الشافعي، جمع محمد عفيف، ص ٨٨، وانظر: البداية والنهاية لابن كثير ١٠/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ١/ ١٣٩، برقم ٢٠١، والدارمي في سننه ١/ ٤٧، برقم ١٢١، وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١٠٤١، برقم ٢٠٠١، ورقم ٢٠٠٣، ٢٠٠٥.

<sup>(</sup>٤) ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله، ٢/ ١٠٥١، برقم ٢٠٢٩، ٢٠٣٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عبدالبر في المرجع السابق، ٣/ ١٠٥٤ ، برقم ٢٠٣٥ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله، ٢/٧٣/١، برقم ٢٠٨٣.

<sup>(</sup>٧) جامع بيان العلم وفضَّله، ٢/ ١٠٥٣

<sup>(</sup>٨) انظر: المرجع السابق، ٢/ ١٠٥٤.

ذلك علم أنه ما ذكرنا (۱). فرجح كَلْتُهُ هذا القول، ثم قال: و «ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثاً عن رسول الله على ثم يرده، دون ادعاء نسخ ذلك بأثر أو بإجماع، أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده، ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته، فضلاً عن أن يتخذ إماماً، ولزمه اسم الفسق، ولقد عافاهم الله عَمَا من ذلك (٢) فينبغي للداعية إلى الله عَمَا أن يعتصم بالكتاب والسنة، ثم بالإجماع، ثم بأقوال الصحابة على . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

#### رابعاً: من تاريخ الدعوة: ذكر يوم أبى جندل:

دل هذا الحديث على أن من تاريخ الدعوة ذكريوم أبي جندل؛ لقول سهل بن حنيف تعليه : «فلقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أستطيع أن أرد على رسول الله وعنيه أمره لرددتُ، والله ورسوله أعلم»، ويوم أبي جندل هو يوم صلح الحديبية في السنة السادسة للهجرة، ولكن أضافه سهل تعليه إلى أبي جندل؛ لما حصل للمسلمين من الغيظ على الكافرين فأرادوا القتال فقبل رسول عليه الصلح، والذي أفزع الصحابة عليه أمور منها:

١- أن سهيل بن عمرو لم يوافق على كتابة بسم الله الرحمن الرحيم فأمر النبي على اللهم».

٢- لم يوافق سهيل بن عمرو على كتابة محمد رسول الله ﷺ، فوافقه رسول الله ﷺ، فوافقه رسول الله ﷺ

٣- أن من أسلم من المشركين يرد إليهم، ومن ذهب من المسلمين لا يرد إليهم، ومن ذهب من المسلمين لا يرد إليهم، ومن ذلك رد أبي جندل وقد جاء مسلماً في قيوده، فرده رسول الله عليه المشركين.

٤- منع الصحابة من العمرة هذه السنة.

فأحدث ذلك غضب الصحابة ﷺ؛ ولكنهم لم يخالفوا رسول الله ﷺ،

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبدالبر، ٢/ ١٠٦٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق، ٢/ ١٠٨٠.

وإنما راجعه عمر مراجعة عظيمة لعله أن يوافق على القتال فلم يوافق على القتال فلم يوافق على فجعل الله ذلك فتحاً مبيناً لما فيه من المصالح العظيمة ، فكان بعض الصحابة يسمي يوم الحديبية بيوم أبي جندل ؛ لما حصل لهم من الغيظ العظيم برد أبي جندل إلى المشركين ، وقد جاء مسلماً معذباً من المشركين ، وبما حصل من شروط الصلح المذكورة . (١)

# خامساً: أهمية الاستدلال بالأدلة الشرعية:

ظهر في هذا الحديث أهمية الاستدلال بالأدلة الشرعية؛ لأمرين: الأمر الأول: أن عمر تعليه عندما راجع رسول الله عليه في صلح الحديبية فقال له رسول الله عليه: «يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبداً»، ثم نزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله على عمر إلى آخرها، فقال عمر: يا رسول الله، أوفتح هو؟ قال: «نعم».

الأمر الثاني: أن سهل بن حنيف استدل بصلح الحديبية على صلح يوم صفين فقال تعلى : «اتهموا رأيكم فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد على رسول الله على أمره لرددتُ والله ورسوله أعلم». (٢) وهذا يؤكد للداعية أهمية الاستدلال بالأدلة الشرعية. (٣)

# سادساً: من أساليب الدعوة: الحوار:

لقد دل هذا الحديث على أسلوب الحوار الهادئ النافع؛ لأن النبي عَلَيْهُ حاور عمر بن الخطاب حتى أقنعه قناعة تامة، وذلك أن عمر تعليه قال للنبي عَلَيْهُ: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال: «بَلَئ»، فقال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: «بَلَئ»، فقال: فَعَلامَ نعطي الدنية في

<sup>(</sup>۱) انظر: خبر صلح الحديبية في البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط، ٣٢٣، ٢٣٦، برقم ٢٧٣١، ٢٧٣١. ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية، ٣/ ١٤٠٩، برقم ١٧٨٣ و ١٧٨٥ و ١٧٨٥، وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي، ١٢/ ٣٧٧–٣٨٥، وفتح الباري لابن حجر، ٥/ ٣٧٢–٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٣٨٢، وفتح الباري لابن حجر، ٥/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم ٧٧، الدرس الحادي عشر، ورقم ١٤٧، الدرس الخامس.

ديننا؟ أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال على: "يا ابن الخطاب إني رسول الله على الله ، ولن يضيعني الله أبداً» ، ثم حاور أبو بكر عُمَرَ نحو محاورة رسول الله على فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله من أولها إلى آخرها ، فقال عمر : يا رسول الله ، أو فتح هو؟ قال : "نعم» ، فهذه محاورة هادفة مقنعة أظهر الله الحق فيها على يدرسول الله على عمر تعلى ذلك . (١)

# سابعاً: من صفات الداعية: الثقة بالله عَيَى :

إن الثقة بالله عَرَق من أجلِّ الصفات التي يلزم كل مسلم أن يتصف بها وخاصة الدعاة إلى الله عَرَق ؛ ولهذه الثقة قال أعظم الناس عَلَيْ ثقة بربه: «يا ابن الخطاب إني رسول الله، ولن يضيعني الله أبداً»، وقال أبو بكر تعلي في محاورته لعمر تعلي : «يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبداً»، وهذا يؤكد أن رسول الله عظم الناس ثقة بربه، وأن أبا بكر تعلي أعظم الصحابة ثقة بالله عَرَف . (٢)

# ثامناً: منزلة أبي بكر العظيمة رَعِكَ في مؤازرة النبي عَلَيْ:

أبو بكر خير الأمة بعد نبيها على أبيا يدل على ذلك ما ثبت في هذا الحديث أن عمر ريا أن عمر ريا أن عمر ريا أن عمر ريا أن الله ولن يُضيعه على الباطل؟ فقال أبو بكر ريا أبن الخطاب، إنه رسول الله ولن يُضيعه الله أبداً»، الله أكبر وافق قول أبي بكر قول رسول الله على ولهذه المنزلة العظيمة ولغيرها من مؤازرة رسول الله على ونصرته قال على أمن الناس على في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته والسلام وأبو بكر ريا أله على المناس منزلة عند الله على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. (٤)

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٢٩، الدرس السادس، ورقم ٧٧، الدرس السابع.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ١٦١، الدرس الثاني.

<sup>(</sup>٣) متفقّ عليه من حديثُ أبي سعيد صَلِيَّ : البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب قول النبي ﷺ : «سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر» ٤/ ٢٣٠، برقم ٣٦٥٤، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة ﷺ ، ٤/ ١٨٥٤، ، برقم ٢٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: ترجمته صَلَحْ في الحديث رقم ١٤٧.

## تاسعاً: أهمية الانقياد والتسليم لأمر رسول الشريكية:

الانقياد والتسليم والقبول لأمر رسول الله على من أعظم الواجبات والفروض المتحتمات على كل مسلم، وخاصة الداعية إلى الله عَنَا ، وقد دل هذا الحديث على ذلك لقول سهل بن حنيف تعليه : «فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد على رسول الله على أمره لرددتُ، والله ورسوله أعلم»، وهذا يدل على كمال الانقياد لأمر رسول الله ﷺ؛ فإن الصحابة ﷺ بلغ بهم الغيظ مبلغاً عظيماً على المشركين يوم صلح الحديبية ؛ لأن في العهد أن يرد رسول الله على من أسلم من المشركين إلى مكة ولا يرد المشركون من جاءهم من المسلمين، وبعد الموافقة على ذلك جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسُفُ في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل بن عمرو: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إليَّ، فقال عَلِيُّهُ: «إنا لم نقض الكتاب بعدُ»، قال فوالله إذاً لم أصالحك على شيء أبداً، فطلب النبي ﷺ من سَهيل أن يجيزه له فمنع، فقال أبُو جندل: أي معشر المسلمين أُردُّ إلى المشركين وقد جئتُ مسلماً ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذاباً شديداً في الله. وهذا الذي أغضب عمر كثيراً، فجاء إلى النبي ﷺ وقال: ألست نبي الله حقاً؟ قال: «بلي»، قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: «بلي»، قال عمر: فلم نعطى الدنية في ديننا إذاً؟ قال: «إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري»، قال عمر: أوليس كنت تحدثنا أنَّا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: «بَلَي، فأخبرتك أنا نأتيه العام؟» قال عمر: لا، قال: «فإنك آتيه، ومطوِّفٌ به»(١)، وفعلاً جعل الله هذا الصلح فتحاً ونزلت سورة الفتح، وكان هذا الصلح خيراً للمسلمين والحمد لله.

والمقصود أن الانقياد والاستسلام لأمر الرسول ﷺ لازم، ولو لم يعلم الإنسان الحكمة؛ قال الله عَرَبُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا ثُمِينًا ﴿ (٢) ، وقال عَرَبُ اللّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا ثُمِينًا ﴾ (٢) ، وقال عَرَبُ : ﴿ قُلْ

<sup>(</sup>١) البخاري برقم ٢٧٣١، ومسلم برقم ١٧٨٣-١٧٨٥، وتقدم تخريجه في آخر الدرس الرابع من هذا الحديث ص١٠٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٣٦.

## عاشراً: من سنن الله عَن الابتلاء والامتحان:

ظهر الابتلاء في هذا الحديث من وجهين: الوجه الأول: ما حصل بين الصحابة عَلَيْهِ فِي صَفَينِ؛ وَلَهَذَا قَالَ سَهُلَ بَنْ حَنَيْفَ تَعِلَيْهِ : «وَمَا وَضَعَنَا أَسِيَافَنَا عَلَى عُواتَقَنَا لأمر يفظعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر، ما نسُدُّ منها خُصماً إلا انفَجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له"، والمعنى أنهم عليه وقعوا في الفتنة العظيمة بين علي ومعاوية رَسِي الله الله على ما سدّوا ثغرة انفتح عليهم ثغرة أخرى، قال القرطبي رَخِكَلُمْهُ في كلام سهل رَجِينَ : «ويعني هذا الكلام أن كل قتال قاتل فيه ما رفع سيفه فيه إلا عن بصيرة، لعاقبة أمره، فسهل عليه ما يلقاه من مشقات الحروب، غير تلك الأمور التي كانوا فيها، فكانوا كلما لاح لهم فيها مصلحةٌ وعاقبة حسنة ظهر لهم نقيضها». (٣) والوجه الثاني: ما حصل للصحابة على من الابتلاء في صلح الحديبية، فإنه أصابهم بلاء عظيم؛ لما في ظاهر الصلح من الهضم لحق المسلمين، ولكن في الحقيقة أن ذلك كان فتحاً ونصراً، ولكن هذا الفتح لم يأت إلا بعد الابتلاء والاختبار حتى قال عمر تَطِيُّ يا رسول الله: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال رسول الله ﷺ: «بلي»، وفي آخر كلام عمر رَ ﴿ فَفَيم نَعْطَي الدُّنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ »، قال القرطبي تَخَلَّلُهُ على كلام عمر تَطْشِه : «يعني بالدنية: الحالة الخسيسة، ويعني به الصلح على ما شرطوا، ولم يكن ذلك من عمر شكاً ولا معارضة، بل كان استكشافاً لما خفي عنه، وحثاً على قتال أهل الكفر، وإذْلَالِهم، وحرصاً على ظهور المسلمين

النور، الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النور، الآية: ٦٣.

<sup>(</sup>٣) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٣/ ٦٤١.

على عدوِّهم، وهذا على مقتضى ما كان عنده من القوة في دين الله، والجرأة، والشجاعة، التي خصه الله بها، وجواب النبي عَلَيْ وأبي بكر بما جاوباه به، يدل على أن عندهما من علم باطنه ذلك، وعاقبة أمره ما ليس عند عمر، ولذلك لم يسكن عمر حتى بشره النبي عَلَيْ بالفتح، فسكن جأشُهُ وطابت نفسه»(١) مَنْ في وهذا فيه دلالة واضحة على صبر الصحابة على الابتلاء، والله المستعان. (٢)

# الحادي عشر: من موضوعات الدعوة: الحث على التثبت والتبصر:

دل مفهوم هذا الحديث على أن من موضوعات الدعوة: الحث على التثبت والتأني في الأمور؛ لقول سهل بن حنيف رضي : «أيها الناس اتهموا أنفسكم، رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله على لاددته»، قال الإمام القرطبي رَخِلَلْهُ: «يعني به التثبت فيما كانوا فيه، والتَّصبر، وألا يستعجلوا في أمورهم، ووجه استدلاله بها: أن تلك الحالة كان ظاهرها مكروها لهم، صعبا عليهم، فلما تَشَبَّتوا في أمرهم، وأطاعوا رسول الله على المكروه، وتثبتم في أمركم، فرجاً ومخرجاً، فكأنه يقول لهم: إن صبرتم على المكروه، وتثبتم في أمركم، واتقيتم الله، جعل الله لكم من هذه الفتن مخرجاً كما جعله لأصحاب رسول الله على المديبية». (٣) وهذا يؤكد أهمية التثبت في الأمور، فينبغي للداعية أن يحث على المتبت والتأني؛ لما في ذلك من المصالح العاجلة والأجلة. (٤)

# الثاني عشر: من وسائل الدعوة: عقد الصلح والهدنة مع الأعداء عند العجز عن الجهاد:

عقد الصلح مع أعداء الإسلام مهم عند عجز المسلمين عن الجهاد؛ ولهذا ثبت في هذا الحديث أن حبيب بن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل أسأله فقال: كنا بصفين فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال عليٌّ: نعم، فقال سهل بن حنيف: «اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبية \_ يعني صلح

<sup>(</sup>١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٣/ ٦٤٠، وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس الثامن، ورقم ١٦، الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٣) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٣/ ٦٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٩١، الدرس الثاني.

الحديبية الذي كان بين النبي ﷺ والمشركين ـ لو نرى قتالًا لقاتلنا، فجاء عمر فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، فقال النبي ﷺ: «بلي»، قال: ففيم أعطى الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال: «يا ابن الخطاب إني رسول الله، ولن يضيعني الله أبداً»، فرجع عمر متغيظاً فلم يصبر حتى جاءً أبا بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: «يا ابن الخطاب إنه رسول الله ﷺ ولن يُضيعه الله أبداً، فنزلت سورة الفتح». وسياق سهل بن حنيف سَطِيْتُ لذلك دعوة إلى الصلح بين علي ومعاوية عليه ؛ ليحصل من الفوائد ما حصل بصلح الحديبية. وقد حصل أمور عظيمة وفتح عظيم بصلح الحديبية؛ قال الإمام النووي تَخْلَشْهُ في صلح الحديبية: «قال العلماء: المصلحة المترتبة على إتمام هذا الصلح ما ظهر من ثمراته الباهرة، وفوائده المتظاهرة التي كانت عاقبتها فتح مكة، وإسلام أهلها ودخول الناس في دين الله أفواجاً، وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين، ولا تتظاهر عندهم أمور النبي ﷺ كما هي، ولا يحِلُون بمن يعلمهم بها مفصلة، فلما حصل صلح الحديبية اختلطوا بالمسلمين، وجاءوا إلى المدينة، وذهب المسلمون إلى مكة، وحلُّوا بأهلهم وأصدقائهم، وغيرهم ممن يستنصحونه، وسمعوا منهم أحوال النبي ﷺ مفصلة بجزئياتها، ومعجزاته الظاهرة، وأعلام نبوته المتظاهرة، وحسن سيرته، وجميل طريقته، وعاينوا بأنفسهم كثيراً من ذلك، فمازلت نفوسهم إلى الإيمان حتى بادر خلق منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة، فأسلموا بين صلح الحديبية وفتح مكة، وازداد الآخرون ميلاً إلى الإسلام، فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم؛ لما كان قد تمهد لهم من الميل، وكانت العرب من غير قريش في البوادي ينتظرون بإسلامهم إسلام قريش، فلما أسلمت قريش أسلمت العرب في البوادي». (١) قال الله عَنَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا أَفْوَاجًا \* فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّامُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ (٢) قال الإمام القرطبي

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٣٨٢.

 <sup>(</sup>٢) سورة النصر، الآيات: ١-٣.

كَثِّكُلُهُ : "وهذا الحديث يدل على جواز الصلح على ما شرطه العدو عند ضعف المسلمين عن مقاومة عدوِّهم، وعند الحاجة إلى ذلك . . . » ثم قال كَثَّكُلُهُ : "واختلف في مقدار مدة الصلح حيث يجوز . فقال مالك : ذلك مفوَّض إلى اجتهاد الإمام، وحد الشافعي أكثره بعشرة أعوام بناءً منه على صلح الحديبية ؛ فإنه كان عشر سنين (۱)، وقال الإمام ابن القيم كَثَّلَتُهُ في فوائد صلح الحديبية : "وفيها جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال عشر سنين، وهل يجوز فوق ذلك ؟ الصواب : أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة ، كما إذا كان بالمسلمين ضعف وعدوُّهم أقوى منهم، وفي العقد لِما زاد عن العشر مصلحة للإسلام (۲). وسمعت سماحة العلامة ابن باز حفظه الله يقول على قول ابن القيم : "وهذا هو الصواب، فإذا رأى الإمام المصالحة عشرين سنة أو ثلاثين فلا حرج على حسب الحاجة (۳)، وهذا من وسائل الدعوة التي تعين المسلمين على التأهب والإعداد، والله أعلم .

#### الثالث عشر: من أصناف المدعوين: المشركون:

إن الصلح الذي وقع بين النبي على والمشركين في هذا الحديث يدل على أن المشركين من أصناف المدعوين؛ ولهذا قال سهل بن حنيف تعلى التهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية \_ يعني الصلح الذي كان بين النبي على والمشركين ولو نرى قتالًا لقاتلنا . . . »، وهذا يؤكد مراعاة الأصلح في دعوة المشركين : من صلح ، أو أخذ جزية ، أو قتال لمن لم ينقد للإسلام ولم يدفع الجزية . (٤)

# الرابع عشر: من أصناف المدعوين: المسلمون:

إن في قول سهل بن حنيف تَعْلَيْكِه : «اتهموا رأيكم . . . » دعوة المسلمين :

<sup>(</sup>١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٣/ ٦٤٢.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد في هذي خير العباد، ٣/ ٤٢١ أ

<sup>(</sup>٣) سمعته من سماحته أثناء شرحه للفوائد واللطائف من غزوة الحديبية، من زاد المعاد، وذلك بتاريخ ٢٠ / ١٤١٨هـ، بجامع الأميرة سارة بالرياض.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم ٩١، الدرس الثامن، ورقم ١٠٥، الدرس السابع.

من أصحاب على ومعاوية إلى الصلح وعدم الاستمرار في الفتنة؛ ولهذا قال تعليه على ومعاوية إلى الصلح وعدم الاستمرار في الفتنة؛ ولهذا قال تعليه : فلو رأيتنا يوم الحديبية ولو نرى قتالًا لقاتلنا» يريد تعليه اتهام الرأي وأن الصواب كان مع النبي عليه وأبي بكر خلافاً لرأي الصحابة عليه الله الله المنها النبي على المدينة المنابع ا

# الخامس عشر: من معجزات الرسول على: تحقق ما أخبر به:

إن ما حصل في صلح الحديبية من الشروط التي فيها غضاضة وهضم من حقوق المسلمين في الظاهر يدل دلالة واضحة على أن النبي محمداً على رسول الله حقاً؛ لأنه قبل هذا الصلح لتوفيق الله له بالموافقة على ذلك؛ لما فيه من الفتح والنصر؛ ولهذا قال لعمر عند محاورته: «يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبداً»، فأنزل الله سورة الفتح بشارة بالنصر والفتح، فقرأها على عمر، فقال عمر تعلى يا رسول الله: أو فتح هو؟ قال: «نعم»، ثم حصل الفتح الأعظم فتح مكة فدخل الناس في دين الله أفواجاً، وهذه معجزة عظمى لإخبار النبي على الفتح قبل وقوعه، ثم تحقق. (٢).

#### السادس عشر: من صفات الداعية: الحرص على الإصلاح بين الناس:

إن الإصلاح بين الناس والحرص عليه من أعظم القربات وأهم الصفات التي ينبغي لكل مسلم الحرص عليها، وقد ظهر في هذا الحديث؛ لقول سهل بن حنيف تعلي : «أيها الناس اتهموا أنفسكم فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد على رسول الله علي أمره لرددت، والله ورسوله أعلم . . . »، وهذا يؤكد حرص سهل تعلي على الإصلاح بين هاتين الفئتين العظيمتين؛ قال الإمام النووي ويخليه على قول سهل تعلي : «أراد بهذا تبصير الناس على الصلح وإعلامهم بما يُرجى بعده من الخير، فإنه يرجى مصيره إلى خير، وإن كان ظاهره في الابتلاء مما تكرهه النفوس، كما كان شأن صلح الحديبية، وإنما قال سهل تعلي هذا القول

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ١٠٨، الدرس الثاني عشر.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس الرابع .

حين ظهر من أصحاب على تعلى كراهة التحكيم فأعلمهم بما جرى يوم الحديبية من كراهة أكثر الناس الصلح وأقوالهم في كراهيته، ومع هذا فأعقب خيراً عظيماً، فقررهم النبي على على الصلح مع أن إرادتهم كانت مناجزة كفار مكة بالقتال (۱). فينبغي للداعية أن يكون حريصاً على الإصلاح بين الناس بلما في ذلك من الفضل العظيم ولهذا الفضل قال الله على : ﴿ لَا خَيْرَ فِي لَا خَيْرَ فِي لَا خَيْرَ فِي نَخْوَدُهُمْ إِلّا مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفِ أَوْ إصلاح بين الناس وَمَن نَجْوَدُهُمْ إِلّا مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفِ أَوْ إصلاح بين الناس وَمَن الفَصل ذَلِك البَيْعَ مَن صَابَ الله وَالله وَمَن أَمْر بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفِ أَوْ إصلاح بين الناس وَمَن المَعْ وَالله عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية : ١٦٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية: ١.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الحجرات، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٦) الشّلامى: جمع شلامية، وهي الأنملة من أنامل الأصابع، وقيل: واحده وجمعه سواء، ويجمع على سلاميات وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان، وقيل: السلامى كل عظم مجوف من صغار العظام: والمعنى على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع اللام، ٢/ ٣٩٦، ويوضح هذا حديث عائشة سَخِينًا ترفعه: «إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل، فمن كبر الله، وحمد الله، وهلل الله، وسبح الله، واستغفر الله عن منكر عدد تلك حجراً عن طريق الناس أو شوكة أو عظماً عن طريق الناس، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامى فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار» [مسلم برقم ٢٠٠٧].

<sup>(</sup>٧) تعدل بين اثنين: أي تصلح بينهما بالعدل. شرح النوويّ على صحيح مسلم، ٧/ ٩٩.

<sup>(</sup>٨) تميط الأذى عن الطريق: آي تنحيه وتبعده عنها. تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٧١٧.

 <sup>(</sup>٩) متفق عليه: البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من أخذ بالركاب ونحوه، ١٩/٤، برقم ٢٩٨٩،
 ومسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، ٢/ ٦٩٩، برقم ٢٠٠٩.

ويقول خيراً، أو ينمي (١) خيراً» (٢) ، قالت: «ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها» (٣) ، وعن أبي الدرداء صلح قال: قال رسول الله على : ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام، والصلاة، والصدقة؟ قال: بلى، قال: «إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة» (٤) ، وهذا يؤكد أهمية إصلاح ذات البين، فينبغي للداعية أن يعتني بذلك عناية فائقة. والله الموفق للصواب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينمي: يقال: نَمَيْتُ الخبر أو الحديث إذا بلغته على جهة الإصلاح، ونمَّيت بالتشديد، إذا كان على جهة النميمة وإفساد ذات البين. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٧٧٥.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلح، بأب ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ٣/ ٢٢١، برقم ٢٠١٧، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الكذب وبيان المباح منه، ٤/ ٢٠١، برقم ٢٠٠٥.

<sup>(</sup>٣) رواية لمسلم في الحديث السابق رقم ٢٦٠٥.

<sup>(</sup>٤) أبو داود، كتاب الأدب، باب إصلاح ذأت البين، ٤/ ٢٨٠، برقم ٤٩١٩، والترمذي، كتاب صفة القيامة، بابّ: حدثنا أبو يحيى، ٢٦٣/٤، برقم ٢٥٠٩، وقال: «هذا حديث صحيح»، وأحمد في المسند، ٦/ ٤٤٤، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٣/ ٩٢٩، والحالقة: أي الماحقة للأجر والحسنات، وجاء في الترمذي، ويروى: «لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين» ٤/ ٦٦٤، برقم ٢٥١٠، ٢٥١٠.

# 22- بَابُ إِثْمَ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

• ١٩١، ١٩١ - [٣١٨٧،٣١٨٦] - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ (١) \_ وَعَنْ ثَابِت عَنْ أَنَسِ (٢) \_ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ»، قَالَ أَحَدُهُمَا: يُنصَبُ \_ وَقَالَ الْآخَرُ: يُرَى - يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُغُرَفُ بِهِ. (٣)

١٩٢ - [٣١٨٨] - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٤) تَعْظِيمًا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُنصِّبُ لِغَدْرَتِهِ». (٥)

وفي رواية: «إِنَّ الْغَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْن فُلَانِ». (٦) وفي رواية: عَنْ نَافِع قَالَ: لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيِّ وَيَلِيُّ يَقُولُ: ﴿ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا ۚ هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وإِنِّي لاَ أَعْلَمُ غَدْراً أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ، وَإِنِّي لاَ أَعْلَمُ أَحَداً مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلاَ بَايَعَ فِي هَذَا الأَمْرِ إِلاَّ كَانَت الْفَيْصَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ». (٧)

## ○ شرح غريب الأحاديث:

\* «لواء» اللواء: الراية، ولا يمسكها إلا صاحب الجيش، والمعنى هنا أن لكل

<sup>(</sup>١) عبدالله بن مسعود تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ١٤.

<sup>(</sup>٣) [الحديث ٣١٨٦] وأخرجه مسلم في كتابه الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، ٣/ ١٣٦٠، برقم ١٧٣٦، و[الحديث ٣١٨٧]وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير ، باب تحريم الغدر ، ٣/ ٦٦ ، برقم ١٧٣٧ .

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ١.

<sup>(</sup>٥) [الحديث ١٩٨٨] أطرافه في: كتاب الأدب، باب ما يدعى الناس بآبائهم، ٧/ ١٤٩، برقم ٢١٧٧ و ٦١٧٨. وكتاب الحديث ١٤٩/ ، برقم ٢١٧٦ و ٦١٧٨. وكتاب الحيل، باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، ٨/ ٨٠، برقم ٦٩٦٦. وكتاب الفتن، باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، ٨/ ٨٠، برقم ٦٩٦٦. وكتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، ٣/ ١٣٥٩، برقم ١٧٣٥.

<sup>(</sup>٦) الطرف رقم: ٦١٧٧.

<sup>(</sup>٧) الطرف رقم: ٧١١١.

غادر علامة يشتهر بها في الناس؛ لأن موضوع اللواء: شهرة مكان الرئيس، وجمعه ألوية. (١)

\* «غادر» الغدر ضد الوفاء وهو نقض العهد، والزوال عنه، وإبطاله، والفجور عن الحق، والانبعاث في الباطل. (٢)

«حشمه» أي عصبته، وخدمه، وأهل بيته من أو لاد وغيرهم من أتباعه. (٣)
 «الفيصل بيني وبينه» أي القطيعة التامة. (٤)

## ○ الدراسة الدعوية للأحاديث:

في هذه الأحاديث الثلاثة دروس وفوائد دعوية، منها:

١- من موضوعات الدعوة: التحذير من الغدر.

٢- من أساليب الدعوة: الترهيب.

٣- من أصناف المدعوين: الأقارب.

٤ - من أساليب الدعوة: الشدة بالقول مع الأقرباء عند الحاجة والمصلحة الراجحة.

أهمية الوفاء ببيعة الإمام المسلم.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي :

## أولاً: من موضوعات الدعوة: التحذير من الغدر:

الغدر صفة قبيحة ينبغي للداعية أن يُحدِّر الناس عنه؛ لقبحه، وعظم إثمه؟ وقد بين عَلَيْ في هذه الأحاديث: أن لكل غادر علامة ترفع له يوم القيامة أمام الأشهاد فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان، والغادر هو الذي يواعد على أمر ولا يفي به، قال الإمام النووي كَغَلَّلُهُ: «وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر لاسيما من صاحب الولاية العامة؛ لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير»(٥)، فيتأكد عليه أن يفي بعهوده ولا يغدر فيها، سواء كان ذلك لرعيته أو

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب اللام مع الواو، مادة: «لواء» ٤/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص ٤١٦، ٤٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق، ص ١٩٠، وفتح الباري لابن حجر، ١٣/٧٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ١٩٠، وفتح الباري لابن حجر، ٣/ ٧١.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٢٨٧.

للكفار وغيرهم، وإذا أراد قتال قوم من الكفار وقد عاهدهم، فإذا انقضيٰ عهدهم أو خاف غدرهم نبذ إليهم عهدهم: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قُومٍ خِيَانَةُ فَٱنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ﴾ (١). وينبغي للرعية أن لا يشقوا على إمامهم العصا، ولا يتعرضوا لما يسبب الفتن (٢)، وقد بين الإمام القرطبي كَغْلَلْتُهُ: أن قوله على الكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له»، جاء خطاب بنحو ما كانت تفعل العرب، وذلك أنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء، وللغدر راية سوداء، ليشهروا به الوفي، فيعظموه ويمدحوه، والغادر فيذموه ويلوموه بغدره، قال: «وقد شاهدنا هذا فيهم عادة مستمرة إلى اليوم»(٣)، فمقتضى هذا الحديث أن الغادر يفعل به يوم القيامة مثل ذلك؛ ليشتهر بالخيانة والغدر، فيذمه أهل الموقف، وقد ثبت عن النبي عَلَيْ أن هذا اللواء يكون عند مقعدة الغادر بحيث لا يقدر على مفارقته؛ ليمر به الناس فيروه، ويعرفوه، فيزداد خجلاً وفضيحة عند كل من مرَّ به (٤)، فعن أبي سعيد رَخِيْتُ عن النبي ﷺ قال: «لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يعرف به»(٥)، وكأنه عومل بنقيض قصده؛ لأن عادة اللواء أن يكون على الرأس، فنصب عند السفل زيادة في فضيحته؛ لأن الأعين غالباً تمتد إلى الألوية فيكون ذلك سبباً لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم فيزداد بها فضيحة . (٦)

وفي لفظ: «لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته، أَلاوَلا غَادِرَ أعظم غدراً من أمير عامة» (٧) ، فالغدر على هذا اللفظ دركات، فإذا كانت غدرته كبيرة عظيمة رفع له لواءٌ كبير عظيم، مرتفع، حتى يعرفه بذلك من قرب منه ومن بعد، وأعظم الغدر وأفحشه غدر الأمير العام؛ لما في غدر الأئمة من المفسدة، فإنهم إذا غدروا وعلم ذلك منهم، لم يأمنهم العدوُ على عهدِ ولا صلح، فحينئذ

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٣/ ٥٢٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٧١٥.

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، ٣/ ١٣٦١، برقم ١٧٣٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٧) مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، ٣/ ١٣٦١، برقم ١٧٣٨.

تشتد شوكته، ويعظم ضرره على المسلمين، ويكون ذلك منفّراً من الدخول في الإسلام، موجباً لذمّ أئمة المسلمين. (١)

ومن التشهير والفضيحة للغادر أنه ينادى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد باسمه واسم أبيه؛ لقوله على «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان بن فلان»، فظهر في هذه الرواية: أن الغادر ينسب إلى أبيه في الموقف الأعظم، وفي هذا الحديث رد لقول من زعم أنهم لا يدعون يوم القيامة إلا بأمهاتهم ستراً على آبائهم (٢)، والدعاء بالآباء أشد في التعريف، وأبلغ في التمييز، وهذا يقتضي جواز الحكم بالظواهر، وحمل الآباء على من كان ينسب إليه في الدنيا لا على ما هو في نفس الأمر، قال الحافظ ابن حجر مَثَلَمْهُ: «هذه غدرة فلان بن فلان»، أن لكل غدرة واحدة لواء. قال الإمام ابن أبي جمرة مَثَلَمْهُ: «فعلى الحديث يعطي أن لكل غدرة لواء. قال الإمام ابن أبي جمرة مَثَلَمَّهُ: «فعلى هذا يكون للشخص الواحد عدة ألوية بعدد غدراته» (٥).

ولأهمية التحذير من الغدر قال الوزير العالم ابن هبيرة تَخَلَّلُهُ: «لما أتى الغادر بالشنعاء في اللوم وهي الغدرة، وإنما يأتي ذلك؛ لذل فيه عن المجاهرة بالغدر، رُفع اللواء عليه (٢)؛ لإظهار شهرته، بعقوبة يشهدها الأولون والآخرون». (٧) وقد ذم الله المنافقين أشد الذم وأقبحه فقال عَنَى ﴿ ﴿ وَمِنْهُم مَنَ عَهَدَ اللّهَ لَيْ النّا مِن فَضّلِهِ عَلَى النّصَدَقَنَ وَلَنكُونَنَ مِن الصّلِحِينَ \* فَلَمّا ءَاتَنهُ م مِن فَضْلِهِ عَلَى النّصَدَقُن وَلَنكُونَن مِن الصّلِحِين \* فَلَمّا ءَاتَنهُ م مِن فَضْلِهِ عَلَى اللّه المنافقين أَمْ مُعرضُون \* فَأَعقَبُهُم نِفاقًا فِي قُلُوبِهم إلى يَوْمِ يَلقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا بَعْ مُعْرضُون \* فَأَعقَبُهُم نِفَاقًا فِي قُلُوبِهم إلى يَوْمِ يَلقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا فَيْهُم مُعْرضُون \* فَأَعقَبُهُم نِفَاقًا فِي قُلُوبِهم إلى يَوْمِ يَلقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا

<sup>(</sup>١) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٣/ ٥٢١.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر ﷺ في الفتح ١٠/ ٦٣ ٥ «وهو حديث أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس، وسنده ضعيف جداً، وأخرج ابن عدي من حديث أنس مثله، وقال: منكر».

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١٠/ ٦٣ ٥.

<sup>(</sup>٤) بهجة النفوس، ٤/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١٠/ ٥٦٣.

<sup>(</sup>٦) جاء في الحديث «يرفع» وفي رواية: «ينصب» والمعنى واحد، وانظر: فتح الباري لابن حجر ١٠/ ٦٣٥.

<sup>(</sup>٧) الإفصاح عن معاني الصحاح، ٢/ ٧٥، وانظر: ١٠٢/٤.

# ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَيِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴾ (١).

وقد جعل النبي ﷺ الغدر إحدى الخصال التي من وجدت فيه كان منافقاً خالصاً، فقال ﷺ: «أربع من كنَّ فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر»(٢)، وبين ﷺ أن من نقض عهد الله وعهد رسوله فإنه يسلط عليهم عدوًا من غيرهم، فيأخذوا بعض ما في أيديهم، فعن عبدالله بن عمر رَخِينَهُمَا قال: «كنت عاشر عشرة في مسجد رسول الله ﷺ: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وحذيفة، وابن عوف، وأبو سعيد الخدري ﷺ، فجاء فتى من الأنصار فسلم على رسول الله ﷺ ثم جلس فقال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: «أحسنهم خلقاً»، قال: فأي المؤمنين أكيس؟ (٣) قال: «أكثرهم للموت ذكراً، وأحسنهم له استعداداً قبل أن ينزل بهم أولئك من الأكياس»، ثم سكت الفتى، وأقبل علينا النبي ﷺ فقال: «يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يُعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعُوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوّاً من غيرهم فيأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أثمتهم بكتاب الله إلا ألقى الله بأسهم بينهم»(٤)، فينبغي للداعية إلى الله ﷺ أن يحذر الناس من الغدر ويبين لهم عاقبة أمرُه، والله المستعان.

# ثانياً: من أساليب الدعوة: الترهيب:

إن الترهيب أسلوب مؤثر في نفوس المدعوين؛ ولهذا استخدمه النبي ﷺ في

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآيات: ٧٥-٧٧.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه : البخاري برقم ٣٤، ومسلم، برقم ٥٨، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ١٨٣، الدرس الثالث، ص ١٠٢١.

<sup>(</sup>٣) أكيس: أي أعقل، والكيُّس: العاقل، النهاية في غرّيبُ الحديث والأثر، لابن الّأثير، باب الكانّ مع الياء، مادة: «كيس، ٤/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) الحاكم وصحّحه ووافقه الذهبي، ٤/ ٥٤٠، وأخرجه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب العقوبات ٢/ ١٣٣٧، برقم ١٠٦٥، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ١/٧، برقم ١٠٦٠.

هذه الأحاديث للتخويف والتنفير من الغدر فقال ﷺ: «لكل غادر لواء ينصب لغدرته. . . »، وهذا يؤكد أهمية الترهيب؛ لما له من التنفير عن المعاصي وتقبيحها . (١)

# ثالثاً: من أصناف المدعوين: الأقارب:

إن الأقارب من أهم أصناف المدعوين الذين يتأكد على الداعية أن يعتني بهم في التوجيه، والتربية، والعناية بما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة، وقد دل هذا الحديث على ذلك؛ لأن عبدالله بن عمر صَعِينها عندما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع أقاربه وأهل بيته، وحاشيته فقال: إني سمعت النبي عقول: «ينصب لكل غادر لواءٌ يوم القيامة»، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدراً أعظم من أن يُبايع رجلٌ على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحداً منكم خَلَعَهُ ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه»، وفي هذا الكلام العظيم دليل على وفاء عبدالله بن عمر تعطيفها وعدم غدره، وأنه اعتنى بأقاربه فوجههم إلى الصواب وحذرهم من الغدر، وألزمهم بذلك، فينبغي للداعية أن يعتني بأقاربه وأهل بيته. (٢)

#### رابعاً: من أساليب الدعوة: الشدة بالقول مع الأقرباء عند الحاجة والمصلحة الراجحة:

الأصل في أساليب الدعوة: الرفق، لكن قد يحتاج الداعية إلى قوة في الأسلوب على حسب القدرة وأمن وقوع المفاسد، والداعية قد يحتاج إلى قوة الكلمة في الأسلوب مع الأهل والأقارب؛ لإلزامهم بما يدعو إليه؛ ولهذا قال عبدالله بن عمر رَبِي الله عنه الحديث لأهله وخدمه وحاشيته في شأن يزيد بن معاوية: «إني سمعت النبي على يقول: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة»، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدراً أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه»، فقد حذر رَبِي الله ومن تحت يده بالكلمة القوية عن الخروج على الإمام، وهكذا كان يفعل أبوه عمر رَبِي الإمام، وهكذا كان يفعل أبوه عمر رَبِي الإمام، وهكذا كان يفعل أبوه عمر رَبِي الله بالكلمة القوية عن الخروج على الإمام، وهكذا كان يفعل أبوه عمر رَبِي الله بالكلمة القوية عن الخروج على الإمام، وهكذا كان يفعل أبوه عمر رَبِي الله بالكلمة القوية عن الخروج على الإمام، وهكذا كان يفعل أبوه عمر رَبُوني الإمام، وهكذا كان يفعل أبوه عمر رَبُوني المناوية عن الخروج على الإمام، وهكذا كان يفعل أبوه عمر رَبُوني المناوية عن الخروج على الإمام، وهكذا كان يفعل أبوه عمر رَبُوني المؤونية عن الخروج على الإمام، وهكذا كان يفعل أبوه عمر رَبُوني المؤونية عن الخروج على الإمام، وهكذا كان يفعل أبوه عمر رَبُوني المؤونية عن الخروب على الإمام المؤونية عن الخروب على الإمام المؤونية عن المؤونية ا

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ٧، الدرس الثالث عشر.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث رقم ١٥٥، الدرس السادس.

أقاربه عند الحاجة والمصلحة الراجحة ، فكان إذا صعد المنبر فنهى الناس عن شيء جمع أهله ، فقال: «إني نهيت الناس عن كذا وكذا ، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم ، وأقسم بالله لا أجد أحداً منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة »(١) ، وهذا يؤكد للداعية أهمية أسلوب القوة مع الأهل عند الحاجة لذلك وظهور المصلحة المحققة ، والله ولي التوفيق .

# خامساً: أهمية الوفاء ببيعة الإمام المسلم:

إن الوفاء ببيعة الإمام المسلم من أولى الواجبات وأعظم الحسنات؛ ولهذا ثبت في هذا الحديث ما يؤكد ذلك؛ لأن ابن عمر رَوِيُهُمَّ الماخلع أهل المدينة يزيد ابن معاوية جمع حشمه وولده فقال: «إني سمعت النبي على يُقول: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة»، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني والله لا أعلم غدراً أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه»، وهذا يؤكد أهمية الوفاء ببيعة الإمام المسلم. قال الإمام ابن هبيرة وقال الحافظ ابن حجر تَعَلَّلُهُ: وفي هذا الحديث ما يدل على أن ابن عمر لم يوافق على خلع يزيد» (٢٠)، وقال الحافظ ابن حجر تَعَلَّلُهُ: وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي وقال الحافظ ابن حجر تَعَلَّلُهُ: وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق» (٣٠)، وإذا بايع المسلم الإمام المسلم لزمه طاعته في المعروف؛ لقوله بالفسق» (٣٠)، وإذا بايع المسلم الإمام المسلم لزمه طاعته في المعروف؛ لقوله بالفسق» (٣٠)، وإذا بايع المسلم الإمام المسلم نرمه طاعته في المعروف؛ لقوله بالفسق» (٣٠)، وإذا بايع المسلم الإمام المسلم نومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أمري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني». (٥٠)

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك للطبري، ٢/ ٦٨، والكامل في التاريخ لابن الأثير ٣/ ٣١.

<sup>(</sup>٢) الإفصاح عن معاني الصحاح، ١٠٣/٤.

<sup>(</sup>٣) فتُع الباري بشرح صحيح البخاري، ١٣/ ٧١.

<sup>(</sup>٤) سُورة النساء، الآية: ٥٩.

متفق عليه من حديث أبي هريرة رسم الله : البخاري، كتاب الأحكام، باب ﴿ أَطِيمُوا اللهَ وَأَطِيمُوا الرَّمُولَ ﴾، ١٣٣/٨، برقم ٧١٣٧، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله وتحريمها في معصية الله، ١٤٦٦/٣، برقم ١٨٣٥.

ولا شك أن طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة

لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال، فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. ويحرم الخروج على إمام المسلمين وفاء بالعهد والبيعة؛ لقول الله ﷺ : ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدٍ ٱللَّهِ إِذَا عَلَّهَ دَتُّمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْـلَمُ مَا تَفْـعَلُونَ ﴾ (٢) ، وقال ﷺ : ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ **بِٱلْعُقُودِ ﴾ <sup>(٣)</sup>،** ومعلوم أن العقود هي: العهود والمواثيق التي يجب على المسلم التزامها وعدم نقضها. وعن أبي هريرة تَعْلَيْكِ قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط [وفي رواية : فإن أعطاه منها وفي وإن لم يعطه منها لم يف]، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إلَّه غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل. ثم قرأ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَتَّرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيلًا ﴾ (٤) ؛ ولعظم الوفاء ببيعة الإمام المسلم قال النبي ﷺ: « . . . ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر»(٥). وعن أبي هريرة تعلي عن النبي ﷺ قال: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية (٦)، ومن قاتل تحت راية عُمِّية (٧) يغضب

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۳۵/ ۱۹ – ۱۷.

<sup>(</sup>۲) سورة النحل، الآية: ۹۱.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ١.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب المساقاة، باب إثم من منع ابن السبيل من الماء، ٣/١٠٥، برقم ٢٣٥٨، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة، ١/٣٠١، برقم ١٠٨، وما بين المعكوفين منه، والآية من سورة آل عمران: ٧٧.

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، ٣/١٤٧٣، برقم ١٨٤٤، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ﷺ .

 <sup>(</sup>٦) ميتة جاهلية: أي مات على صفة موتهم من حيث هم فوضي لا إمام لهم. شرح النووي على صحيح مسلم،
 (٦) ١٨ ، وليس المراد أنه يموت كافراً، بل يموت عاصياً. فتح الباري لابن حجر، ١٣/٧٠.

<sup>(</sup>٧) عمية: أي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه. كذا قاله أحمد والجمهور. شرح النووي على صحيح مسلم ١٢/ ٤٨١.

لعصبة، أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة (١) فقتل فقِتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برَّها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها (٢)، ولا يفي لذي عَهْدِ عَهْدَهُ، فليس مني ولست منه (٣).

ولاشك أن من وفى بالعهد يثاب ويشكر؛ ولهذا استنبط الإمام ابن هبيرة كَلَّمُ من قوله على الكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان بن فلان»: أن من وفى بالعهد فله الكرامة»، قال كَلَّمَةُ: "وفي هذه الإهانة للغادر إكرام لأهل الوفاء بالعهود من جهة أنه شاركهم في العهد وتميز بالعقوبة، فلما أهين عُلمت كرامتهم». (3) وقد بين الإمام القرطبي كَلَّمَةُ بعد أن ذكر أن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة لغدره؛ ليشتهر بذلك فيذم ويُفضح في الموقف: فقال: "ولا يبعد أن يكون الوفيُ بالعهد يرفع له لواءٌ يعرف به وفاؤه وبره، فيحمده أهل الموقف كما يرفع لنبينا محمد على الموقف» أهل الموقف كما يرفع لنبينا محمد على الواء الحمد فيحمده كل من في الموقف» ولواء الحمد الذي أشار إليه كَلَّمَةُ هو ما ثبت من حديث أنس بن مالك تَلْقُ ، ولواء الحمد الذي أشار إليه كَلَّمَةُ هو ما ثبت من حديث أنس بن مالك تَلْقُ ، قال: سمعت رسول الله يَلِي يقول: "إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر . . . "(1). وعن أبي هريرة تراقي قال: قال رسول الله يَلِي : "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من وأول من وأول من وأول من المناس الله علي المناس الله علي قال المناس الله علي المناسة ولله أنه المناسة والله على المناسة والمناسة والمن وأنا أول من يدخل المنة إلى المناسة ولله أنه على القيامة وأول من وأول من وأول من المناس الله المناسة والمناسة وأول من المناسة والمناسة والم

<sup>(</sup>١) ينصر عصبة: أي يقاتل عصبية لقومه وهواه. شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٢) لا يتحاشى: أي لا يكترث بما يفعله فيها ولا يخاف وبآله وعقوبته . شرح النوَّوي على صحيح مسلم، ١٢/ ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عندٌ ظهور الفتن ٣/ ١٤٧٥ ، برقم ١٨٤٨ .

<sup>(</sup>٤) الإفصاح عن معاني الصحاح، ٢/ ٧٥.

<sup>(</sup>٥) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٣/ ٥٢٠.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارمي، في المقدمة، باب ما أعطي النبي على من الفضل، ٣١/١، برقم ٥٧، وأحمد في المسند، ٣/ ١٤٤. قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ١٠٠٤ برقم ١٥٧١: «وسنده صحيح، رجاله رجال الشيخين»، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ٢٤/ ٣٩٨، برقم ٢٤٧٨، وهو في موارد الظمآن لزوائد ابن حبان ص ٥٧٣، برقم ٢١٢٧، عن عبدالله بن سلام، قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ١٠١/ «إسناده صحيح»، وأخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد، في كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة، ٢/ ١٤٤٠، برقم ٤٣٠٨، والترمذي عن أنس، كتاب المناقب باب فضل النبي على ٥/ ٥٨٥، برقم ٢٦١٠، وأخرجه أحمد عن ابن عباس على ١٨١٢، وانظر: طرقه في تحفة الأشراف للمزي برقم ٢٦١٠، وإتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، لابن حجر ٢/ ١٥٧، برقم ١٤٥٦.

## ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع». (١)

ومن علامات الوفاء ببيعة الإمام المسلم: الدعاء له بالهداية والتوفيق، والسداد، والإعانة، وأن ينصر الله به الحق؛ ولهذا كان السلف الصالح: كالفضيل بن عياض، والإمام أحمد بن حنبل، وغيرهم يقولون: «لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان» (٢)، وقال الإمام البربهاري كَثَلَتْهُ: «إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى». (٣) وقال الفضيل بن عياض كَثَلَتْهُ: «لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا للسلطان»، قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا؟ قال: «إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد» (٤) فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم؛ وإن جاروا وظلموا؛ لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. (٥)

فينبغي للداعية إلى الله عَنَى أن يفي بعهده، ومن ذلك الوفاء لإِمام المسلمين بالبيعة، وأن يدعو لأئمة المسلمين بالتوفيق والصلاح والسداد.

والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يصلح جميع المسلمين وولاتهم، وأن يسدد خطاهم على الهدى، وأن ينصر بهم الحق، ويجعلهم هداة مهتدين إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلح قلبي وعملي وذريتي وجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. (١٦)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا ﷺ على جميع الخلائق، ٤/ ١٧٨٢، برقم ٢٢٧٨.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۸/ ۳۹۱.

<sup>(</sup>٣) كتاب شرح السنة للإمام الحسن بن علي البربهاري، ص ١١٦.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص١٦٦.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص١١٦.

<sup>(</sup>٦) كان الفراغ من كتابة هذه الرسالة ليلة الجمعة ٩/ ١٤١٨ هـ، الساعة السابعة وخمسين دقيقة مساءاً، والحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه .



### المنهج الدعوي المستخلص من الدراسة

- ١- الفصل الأول: المنهيج الدعسوي المتعلق بالداعية.
- ٧- الفصل الثاني: المنهج الدعوي المتعلق بالمدعو.
- ٣- الفصل الثالث: المنهج الدعوي المتعلق بموضوع الدعوة.
- ٤- الفصل الرابع: المنهج الدعوي المتعلق بالوسائل والأساليب.

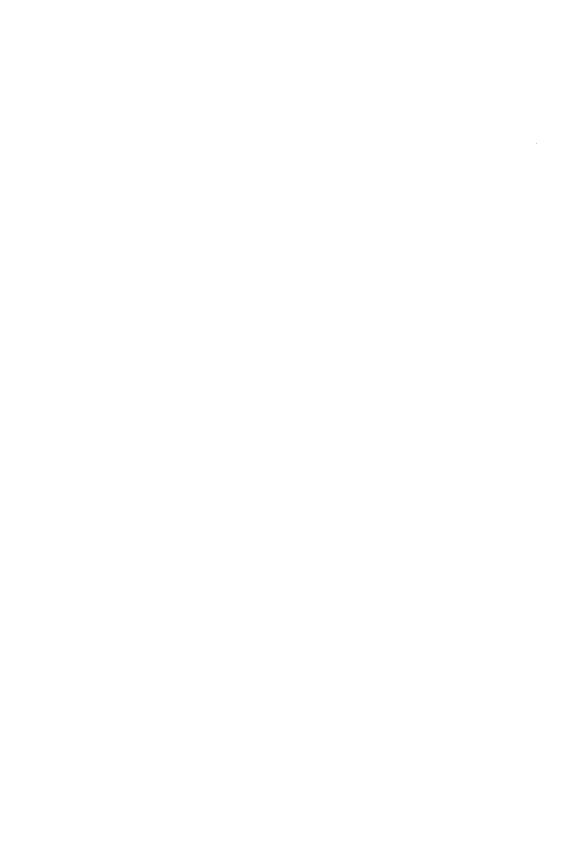

الفصل الأول

# المنهج الدعوي المتعلق بالداعية

الداعية هو الذي يدعو إلى دين أو فكرة، قال ابن منظور - رحمه الله -: «والدعاة قوم يدعون إلى بيعة هُـدىً أو ضلالة، واحدهم: داع، ورجل داعية إذا كان يدعو الناس إلى بدعة أو دين، أدخلت الهاء فيه للمبالغة، والنبي الله تعالى الله تعالى الله تعالى توحيد الله وطاعته (٢)، قال الله عن الجن الذين استمعوا القرآن وولوا إلى قومهم منذرين وقالوا لهم(٢): ﴿ يَكَوُّمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ ۦ ﴾ (١)، وقال الله ﷺ للنبي محمد ﷺ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ ٱرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا \* وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ - وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴾ (٥) ، وقال النبي الله : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا »(١) فتبين بذلك أن لفظ الداعية يدخل فيه: الداعية إلى الحق، والداعية إلى الضلالة، وأن دعاة الحق هم الذين يدعون إلى الله ﷺ على بصيرة ، ويقين ، وبرهان : عقلي ، وشرعي ، وهذه طريقة النبي ، ومسلكه وسنته، هو ومن اتبعـه(٧)، قـال الله -

<sup>(</sup>۱) لسان العرب؛ لابن منظور، باب الواو والباء، فصل الدال: ۱۶ / ۲۰۹. وانظر: معجم المقاييس في اللغة لابن فارس، كتاب الدال، باب الدال والعين: ٣٥٠ ، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، باب الدال مع العين، مادة: (دعا): ٢/ ٢٠، والقاموس المحيط للفيروز آبادي، باب الواو والياء، فصل الدال، ص: ١٦٥٥، والمعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية، مادة: (الداعي): ١/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) أنظر: لمنان العرب لابن منظور، باب الواو والياء، فصل الدال: ١٤ / ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق: ١٤/ ٢٥٩، والمعسجم الوسيط لمجمع اللغة العربية، مسادة: (الداعي): ١/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحقاف: الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب: الآيتان: ١٥-٢١.

<sup>(</sup>٦) مسلم: ٤/ ٢٦٠، برقم ٢٦٠٤، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٩٢، الدرس الثامن، ص ٩٣٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: تفسير ابن كثير: ٢/ ٩٦، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي: ٤/ ٦٣.

سبحانه وتعالى -: ﴿ قُلُهَاذِهِ عَسَبِيلِي أَدْعُو اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اللَّهَ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اللَّهَ وَمُا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (١) ، وحقيقة ذلك أن الداعية : (هو المسلم المبلّغ للإسلام ، والمعلّم له ، والساعي إلى تطبيقه »(٢) ، فاتضح أن الداعي هو المسلم الدال على الخير ، والمحذر عن الشر ، وقد استخلصت على ضوء هذا التعريف الفوائد المتعلقة بالداعية على النحو الآتي (٣):

| الصفحة              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الدرسر  | عنوان                       | م   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----|
| P3, F07, YVV, YAV   | خير والشفقة عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أمته ال | حرص النبي ﷺ على تعليم       | -1  |
| 979,976             | هدایة الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | علی     | من صفات الداعية: العرص      | -۲  |
| ٥.                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | أهمية الحزم والجزم والاحتي  | -٣  |
| A9A,V79,T77,01      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -       | الاستعداد والتأهب للموت قبا | - 1 |
| 04                  | ہمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ر الم   | أهمية الكتابة في ضبط الأمو  | -0  |
| A71:A07:0A7:£7A:£1Y | · (£ + + , (\(\mathbf{Y}\) \(\mathbf{Q}\) (\(\mathbf{Y}\) (\(\mathbf{Y}\) (\(\mathbf{Y}\) (\(\mathbf{Y}\) (\(\mathbf{Y}\)) (\(\mathbf{Y}\) (\(\mathbf{Y}\)) (\( | 1,04    | من صفات الداعية: الزهد      | ۳-  |
|                     | 9716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |     |
| 977.977.977.9.7797. | 7141141114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | من صفات الداعية: الكرم      | -٧  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | من صفات الداعية: الرحمة     | -۸  |
|                     | ۱۸۸ ،۲۸۹،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             |     |
| ٧١                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فقه     | من صفات الداعية: الفهم وال  | - 9 |
| 9 7 7 9 9 7         | 74,9.1,427,740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | من صفات الداعية: الصدق      | -1. |
| ۸۳                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | أهمية ربط المدعوين بخالقها  | -11 |
| A44.444.4.444.1.4   | والتحدث والثناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عم لله، | من صفات الداعية: إثبات النا | -17 |
| 911                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | عليه بها.                   |     |
| ٤٨٠،١٠٨             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ان      | من صفات الداعية: قوة الإيم  | -14 |

<sup>(</sup>١) سورة يوسف: الآية ١٠٨.

<sup>(</sup>Y) المدخل إلى علم الدعوة للدكتور محمد أبي الفتح البيانوني: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) اجتهدت في اختيار الفوائد الدعوية، فأدخلت كل فائدة تحت أحد أركان الدعوة التي لــها علاقــة قوية به، وقد تصلح الفائدة لإدخالها تحت بعض الأركان الأخرى على حسب الاجتهاد، وقد يكون عنوان الفائدة في الجدول يطابق ما هو مذكور في صلب الرسالة، وقد لا يطابق إلا بعض العنــاوين، وبعضها أدخلته بالمعنى خشية التكرار؛ ولتكون تحت عنوان واحد في الجدول، وفوق كل ذي علم عليم.

1.44

|                                         | <u></u>                                              |       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| ۸۰۱،۲۳۵،۱۶۵                             | ىن صفات الداعية: محبة الله ورسوله الله               | -12   |
| V99.084.887.111                         | من صفات الداعية: الأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر   | -10   |
| 114                                     | من صفات الداعية: الحرص على حسن الخاتمة               | -17   |
| , 6 . 7 , 6 7 7 , 6 7 7 , 7 ,           | من صفات الداعية: الصبر وتحمل المشاق ١٩٧،١١٢          | -17   |
| 376, 977, 379                           |                                                      |       |
|                                         | الابتلاء والامتحان ۱۱۲،۹۲،۲۷۹،۲۷۳،۹۸۳                | -11   |
|                                         | 477,747,747,747,747                                  |       |
| 1.11.1.71.1                             | ۰۳۱،۹۹۳،۹۷۱،۹۲۷، ۹۱۸                                 |       |
| 110                                     | العناية بالمتخلفين عن الطاعة                         | -19   |
| 110                                     | تأديب المدعو بالهجر إذا اقتضت المصلحة ذلك            | -7.   |
| ۸۸۲٬۱٦۲٬۱۱۷                             | من صفات الداعية: المداومة على الخير                  | -71   |
| 7,7,7,8,7,1,7                           | أهمية قول الداعية لما لا يعلمه: الله أعلم، أولا أدري | - ۲ ۲ |
| 119                                     | معاتبة الداعية أصحابه على التقصير                    | -77   |
| 717:177                                 | من صفات الداعية: القول اللطيف الحسن                  | - 7 £ |
| 177                                     | الرد بالحكمة على من خالف النصوص                      | - ۲ ٥ |
| 4 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 | الرغبة فيما عند الله تعالى ١٧٦،١٤٨،١٣٥               | - ۲٦  |
| 3,4,26,7,1,0,4,7,2,2,2                  | من صفات الداعية: الخلق الحسن ١٠٠٣                    | -44   |
| 144                                     | من آداب الداعية: ترك العتاب على ما فات استئلافاً     | -47   |
| 11,717,007,110,017                      | من صفات الداعية: الكيس والنشاط                       | - ۲۹  |
| 111                                     | مسئولية الداعية تجاه أقاربه                          | -4.   |
| 41171717                                | من صفات الداعية: المسارعة إلى الخيرات                | -٣1   |
| 907:169                                 | إظهار الداعية مناقبه عند الحاجة                      | -41   |
| ٩٠٨،١٦٦                                 | خلوة الداعية عند وجود الفتن المضلة                   | -44   |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | مراعاة أحوال المدعوين ١٩٩،٥٣،١٩٥،٣٤٦،١٦٧             | -71   |
| ۱۷۵                                     | السرور بانتصار الإسلام                               | -40   |
| 37,747,797,777,7.0,                     | الحرص على الدقة في نقل الحديث ٢١٦،١٧٩،٦٤             | -٣٦   |
| , ۷۱۷, ۶۵۷, ۱۲۸, ۶۶۸, ۵۱۶,              | 79171717                                             |       |
| 91,770,777,077,73                       |                                                      | -44   |
| 11.                                     | من صفات الداعية: اغتنام فرص الخير قبل حرمانها        | -47   |
| AP1,677,777                             | من صفات الداعية: احتساب الأجر والثواب                | -44   |
|                                         |                                                      |       |

| 141                                     | من صفات الداعية: جهاد النفس                             | -              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 341,417,737,747,887                     | من صفات الداعية: استصحاب النية الصالحة                  | - £ 1          |
| 444.4.0.4.1.404                         |                                                         |                |
| <b>۲۰۲</b>                              | من صفات الداعية: بذل النفس والتضحية في سبيل الله و      | - ٤ ٢          |
| 7.7                                     | من صفات الداعية: الوفاء بالعهد                          | -              |
| 1 - 7 : 7 1 7 : 7 7 7 : 7 7 : 7 1 7 : 7 | من صفات الداعية: صحة الإيمان وقوة اليقين                | - ٤ ٤          |
| 010,777,777                             | 7 . 50 7 . 10 712 .                                     | - 60           |
| 777, 777, 777, 777, 203,                |                                                         | - 2 0          |
| 180, 185, 074, 834, 844,                | 432,463,493,436                                         |                |
| 77.                                     | شجاعة النبي وثباته الله الله الله الله الله الله الله ا | - ٤٦           |
| 1                                       | من صفات الداعية: الفطنة والذكاء                         | -£V            |
| 7,7%,711                                | تقييد العلم وضبطه بالكتابة                              | -£A            |
| 717                                     | من صفات الداعية: العقل السليم                           | - £ 9          |
| 717,077,047,224                         | من صفات الداعية: الأمانة                                | -0.            |
| 717                                     | من صفات الداعية: الخبرة                                 | -01            |
| 718                                     | من صفات الداعية: الحرص على العناية بالقرآن الكريم       | -07            |
| 617,700                                 | من صفات الداعية: الحرص على الاقتداء بالنبي ﷺ            | -04            |
| VA3:1:17:713                            | أهمية اختيار الداعية الصالح للأمور المهمة               | -01            |
| ,0A., £90, £97, £, TAV                  | الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل ٢١١،٢٨٩،٢٤١،٣٦١،         | -00            |
|                                         | 111,401,444                                             |                |
| 777                                     | أهمية الخوف من عذاب الله تعالى                          | -07            |
| ٤،٨١٤،٢٣٥،١٢٥،                          |                                                         | -04            |
|                                         | من أسباب نصر الداعية: الدعاء                            | -01            |
| ٥٠٩،٢٣٧                                 |                                                         | -09            |
|                                         | أهمية قول المسلم: إن شاء الله، لما يريد عمله في المستة  | -7.            |
| ٧٤.٠                                    | حرص الأنبياء على الجهاد في سبيل الله على                |                |
| 757                                     | أهمية تذكير الناسي                                      | - 71           |
| 444,444,444,444                         |                                                         | - ٦ ٣<br>- ٦ ٣ |
| ۷۹۲٬۹۹۸                                 | من صفات الداعية: الالتجاء إلى الله ﷺ                    | -11            |
| 777,740                                 | من صفات الداعية: الورع                                  | -70            |
| 777                                     | أهمية صحبة الأخيار                                      |                |

| 111          |                                          |                                             |
|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| -77          | الدفاع عن النفس بالصدق والحكمة           | 777                                         |
| -77          | من صفات الداعية: الحرص على فعل الخير     | 707,770                                     |
| -77          | من صفات الداعية: التواضع ١٩٤،٢٣٧         | (170,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11 |
|              | 1                                        | 74,044,704,404,814,                         |
|              |                                          | 44,09,,000,,400                             |
| -79          | من صفات الداعية: إعانة المدعوين          | ۸۱۹،۲۹٥                                     |
| -٧.          | من صفات الداعية: الاستفادة مما عند الآذ  | 797                                         |
| -٧1          | حرص الصحابة رضي الله عنهم على الجه       |                                             |
| -٧٢          | من صفات الداعية: الإخلاص                 | \$17,747,74                                 |
| -٧٣          | من صفات الداعية: الإحسان                 | 717                                         |
| -٧٤          | تأديب المدعو بالكلمة القوية عند الحاجة   | 417                                         |
| -V0          | من فقه الدعوة: معرفة أحوال المدعوين      | ***                                         |
| -٧٦          | من صفات الداعية: التزام الأدب والتلطف    | الكبير والصغير ٩٤٨،٣١٦                      |
| -٧٧          | من صفات النبي ﷺ: الفصاحة والبلاغة        | 400,44.                                     |
| -٧٨          | من صفات الداعية: الفصاحة والبلاغة        | 1.77.1.17                                   |
| - 🗸 ۹        | التصريح بذكر بعض الألفاظ المستقذرة عن    | ***                                         |
| -4.          | أهمية تعليم العامة قبل أن يسألوا         | 7.7.460                                     |
| -۸1          | من صفات الداعية: حب الخير للناس وتبة     | سرور عليهم ٢٥٤                              |
| - ۸ ۲        | من صفات الداعية: التوكل على الله ﷺ       | 004,174,774                                 |
| -84          | أهمية اختيار الداعية الوسائل المعينة علم | <b>*</b> 0 A                                |
| -A £         | من صفات الداعية: العدل                   | 187,400,8.4,7.8,878                         |
| -40          | من أسباب نصر الدعاة: عدم الإعجاب بالنا   | ۹۵۸٬۳۷۰                                     |
| - ۸٦         | من صفات الداعية: حسن الأدب في الجوا      | ۳۷۱                                         |
| -44          | من صفات الداعية: الاستنصار بالله ﷺ       |                                             |
| -^^          | أهمية الإشراف على المدعو وملاحظته        | ۳۸۷                                         |
| - ۸ ۹        | أهمية مشاركة النساء في الجهاد بالخدمة    | حاجة ۸۸۳، ۳۹۲، ۳۹۴، ۳۹۴                     |
| -9.          | من صفات الداعية: مكافأة المحسن وتشج      | ٤١٩،٣٩٢ ع                                   |
| -91          | أهمية استشارة العلماء والدعاة والأصحاب   | . 77, 80 5, 7 17, 17 17, 17 11, 17 11, 17   |
| - <b>9</b> Y | من صفات الداعية: وضع كل شيء موض          | YP7, Y03, A0Y                               |
| -94          | من صفات الداعية: التعاون على البر وال    | 271,49                                      |
|              |                                          |                                             |

| 19-   الكاء الذبي هو وفطنته   ١٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -9 £                                              | ذكاء النبي ﷺ وفطنته                                  |             |
| ٩٧-         من صفات الداعية: حسن الصحبة         ٧٧٤.٢٤           ٩٨-         من أسباب النصر والرزق: الإحسان إلى الضعفاء         ٣٢٤           ٩٩-         من أسباب النصر: استقامة المجاهدين والدعاة على دين الله ﷺ         ١٩٠١- من صفات الداعية: الجمع بين الخوف والرجاء         ١٩٠١- على صفات الداعية: الرفق           ١٠١٠ من صفات الداعية: الرفق         ١٠٢٠ الاسخار لا ينافي التوكل على الله ﷺ         ١٠٢٠ من صفات الداعية: عدم الحرص على الإمارة والعلو في الأرض والجاه         ١٠٢٠ من صفات الداعية: عدم الحرص على الإمارة والعلو في الأرض والجاه         ١٧٤٤ مية العرب بمعنى الداعية أو العالم بعض العلم         ١٠٢٠ من صفات الداعية: العفو والصفح         ١٠٢٠ أهمية العمل بمقتضى الدليل الشرعي         ١٠٤٠ أهمية العمل بمقتضى الدليل الشرعي         ١٤٤١ أهمية العمل بمقتضى الدليل الشرعي         ١٠٤٠ أهمية أوراد المعاركة والمستعانة         ١٠٤٠ أهمية أوراد المعاركة والمستعانة         ١٠٤٠ أهمية قصر الأمل في الدنيا والمسارعة إلى ما ينجي من الفتن         ١٠١٠ أهمية تدريب الداعية: إلشاء السلام، ورده على المسلمين، ورده على أهمية المبطلين         ١٠١٠ أهمية تدريب الداعية: الشناق عن سفه المبطلين         ١١٥٠ المعاركة المعاركة المعاركة في وقتها         ١١٥٠ المعاركة المعاركة المعاركة في والشبال على الأدب من صفات الداعية: الشاعية المسلم قتل على من الفتري إذا ظهر الدليل         ١١٥٠ من صفات الداعية: المسلم قتل على من آذى الله ورسوله ﷺ بدون استنابة         ١١٥٠ من صفات الداعية: الصبر على جور الولاة والأمراء         ١٥٠٥ المهمة         ١٥٠٥ المهمة         ١٥٠٥ المهرة الدليل على الداعية الصبر على جور الولاة والأمراء         ١٥٠٥ المهرة الداعية المهري المؤالي المهرة الداعية المهري المؤالي على المؤالي المهرة الداعية المهري المؤالي المهرة الداعية الصبر على جور الولاة والأمراء         ١٥٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -90                                               | من صفات الداعية: القناعة                             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -97                                               | من صفات الداعية: إتقان العمل                         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -97                                               | من صفات الداعية: حسن الصحبة                          |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -91                                               | من أسباب النصر والرزق: الإحسان إلى الضعفاء           | ·           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -99                                               | من أسباب النصر: استقامة المجاهدين والدعاة على دين    | ٤٢٩         |
| 1. من صفات الداعية: الرفق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -1                                                | من صفات الداعية: الجمع بين الخوف والرجاء             |             |
| ۱۰۳ - الانخار لا ينافي التوكل على الله ﷺ       ۱۰۶ - المدينة العرص على الله ﷺ       ١٠٤ - المدينة العرص على المدينة وتحصيله من مصادره الأصلية العرب والجاه العرب من صفات الداعية: عدم الحرص على الإمارة والعلو في الأرض والجاه العرب المدينة العلم المعقضي الدليل الشرعي العرب المعقضي الدليل الشرعي العرب المعمية العمل المعقضي الدليل الشرعي العمل المعالمة العمل المعالمة العمل المعالمة العمل المعالمة العمل العمل العمل العمل العمل العمل العمل المعالمة العمل المعالمة العمل الداعية المعل على الداعية المعل على الداعية المعل العمل العمل الداعية المعل على الداعية المعل العمل الداعية المعل العمل الداعية المعلم العمل الداعية المعلم العمل الداعية المعلم العمل الداعية المعلم العمل العم                                                   | -1.1                                              | عظم يقين الصحابة بما يخبر به رسول الله ه             | V 9 9       |
| 1.1   المعية الحرص على طلب الحديث وتحصيله من مصادره الأصلية   ۹۲۱،۹۱۰،۹۲۹   ۱۰۱   من صفات الداعية: عدم الحرص على الإمارة والعلو في الأرض والجاد   ۲۷۱   ۲۰۱   المعية العمل بمقتضى الدليل الشرعي   ۲۰۱   المعية تكرار لفظ الجلالة عند الاستغاثة والاستعانة   ۲۸۱   ۲۰۱   المعية قصر الأمل في الدنيا والمسارعة إلى ما ينجي من الفتن   ۳۰۰   ۲۰۱   المعية قصر الأمل في الدنيا والمسارعة إلى ما ينجي من الفتن   ۳۰۰   ۲۰۱   من آداب الداعية: الفتاء السلام، ورده على المسلمين، ورده على العالمين   ۲۱۰   المعية تدريب الداعية: التنافل عن سفه المبطلين   ۲۰۱   المعية تدريب الداعية: التنافل عنى الداعية التاني والتثبت   ۲۰۰   ۲۰۰   ۲۰۰   المعية السؤال عمل الداعية الداعية: الرجوع عن الحكم والفتوى إذا ظهر الدليل   ۲۱۰   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵   ۱۰۵       | -1.7                                              |                                                      |             |
| 0.1- من صفات الداعية: عدم الحرص على الإمارة والعلو في الأرض والجاه الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1.4                                              | الادخار لا ينافي التوكل على الله ﷺ                   |             |
| 7.1-       لا ينكر أن يغيب عن الداعية أو العالم بعض العلم       ١٧٤ ١٩٠٠ ١٩٨٠ ١٩٠٠ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1.5                                              | أهمية الحرص على طلب الحديث وتحصيله من مصادره         | 977,910,67  |
| 7 1 - V ينكر أن يغيب عن الداعية أو العالم بعض العلم (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1.0                                              | من صفات الداعية: عدم الحرص على الإمارة والعلو في     | £ V Y       |
| ١٠٠٥ أهمية اجتماع المجاهدين والدعاة وعدم تفرقهم       ١٨٤         ١٠٠٠ من صفات الداعية: العفو والصفح       ١٠٠٥ ١٠٠٥ ١٠٠٠ ١٠٠٥         ١٠١٠ أهمية تكرار لفظ الجلالة عند الاستغاثة والاستعانة       ١٨٤         ١١١٠ أهمية قصر الأمل في الدنيا والمسارعة إلى ما ينجي من الفتن       ١٠٠٠ ٢٠٠         ١١٠ حرص النبي على على أداء الصلاة في وقتها       ١٠٥٠         ١١٢ من الداب الداعية: إفشاء السلام، ورده على المسلمين، ورده على المسلمين، ورده على المبطلين       ١١٥٠         ١١٠ من صفات الداعية: التغافل عن سفه المبطلين       ١٥٥٠         ١١٠ أهمية تدريب الداعية: التأني والتثبت       ١٠٥٠ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -1.4                                              |                                                      | <del></del> |
| 1. المدية تكرار لفظ الجلالة عند الاستغاثة والاستغاثة (الاستغاثة المدية تكرار لفظ الجلالة عند الاستغاثة والاستغاثة (المدية قصر الأمل في الدنيا والمسارعة إلى ما ينجي من الفتن (١٠٠ من النبي على أداء الصلاة في وقتها (١٠٠ من آداب الداعية: إفشاء السلام، ورده على المسلمين، ورده على المدالمين، ورده على المدالمين، ورده على المدالمين، ورده على المدالمين، ورده على المدالمين (١١٥ الكتاب بــ: ((وعليكم)).  ۱۱۲ من صفات الداعية: التغافل عن سفه المبطلين (١٥٥ المدالمية تدريب الداعية نفسه ولسانه على الأدب (١٥٥ ١٥٠ ١٠٥، ١٠١٠ من صفات الداعية: التأني والتثبت (١٠٥، ١٠٥، ١٠٥، ١٠٥، ١٠٥، ١٠٥ ١٠٥ من صفات الداعية: الرجوع عن الحكم والفترى إذا ظهر الدليل (١٥٥ ١٠٠ من صفات الداعية: الرجوع عن الحكم والفترى إذا ظهر الدليل (١٥٥ ١٠٠ ١٠٠ أهمية استنابة الإمام والداعية من يقوم مقامه في الأمور المهمة (١٠٠ من صفات الداعية: الصبر على جور الولاة والأمراء (١٠٠ ١٠٠ أهمية ذكر الدليل عند الفتوى لرفع الإلباس (١٠٠ ١٠٠ أهمية ذكر الدليل عند الفتوى لرفع الإلباس (١٠٠ ١٠٠ أهمية ذكر الدليل عند الفتوى لرفع الإلباس (١٠٠ ١٠٠ أهمية ذكر الدليل عند الفتوى لرفع الإلباس (١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ المدية ذكر الدليل عند الفتوى لرفع الإلباس (١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ الفتوى لرفع الإلباس (١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ المدية ذكر الدليل عند الفتوى لرفع الإلباس (١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1.٧                                              | أهمية العمل بمقتضى الدليل الشرعي                     |             |
| 11- أهمية تكرار لفظ الجلالة عند الاستغاثة والاستعانة الله المناق الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -1.1                                              | أهمية اجتماع المجاهدين والدعاة وعدم تفرقهم           |             |
| 111- أهمية قصر الأمل في الدنيا والمسارعة إلى ما ينجي من الفتن       ٣٠٥- حرص النبي هي على أداء الصلاة في وقتها       ٥٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -1.9                                              | من صفات الداعية: العفو والصفح ٥٨٤،٧٩٥،٠              | 1.44.1.4.1  |
| 117 حرص النبي ﷺ على أداء الصلاة في وقتها       0.0         117 من آداب الداعية: إفتماء السلام، ورده على المسلمين، ورده على أهــل ١٢٥، الكتاب بـــ: ((وعليكم)).         117 من صفات الداعية: التغافل عن سفه المبطلين       010         117 أهمية تدريب الداعية نفسه ولسانه على الأدب       010         117 من صفات الداعية: التأني والتثبت       ١٦٢٥-١٠٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٠         117 أهمية السؤال عما يشكل على الداعية       010         110 من صفات الداعية: الرجوع عن الحكم والفتوى إذا ظهر الدليل       ١١٥٠١٠١٠ من وظائف الإمام المسلم قتل كل من آذى الله ورسوله ﷺ بدون استتابة       ١٤٥         110 من صفات الداعية: الصبر على جور الولاة والأمراء       ١٥٥٠         111 من صفات الداعية: الصبر على جور الولاة والأمراء       ١٥٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -11.                                              | أهمية تكرار لفظ الجلالة عند الاستغاثة والاستعانة     |             |
| 110 من آداب الداعية: إفشاء السلام، ورده على المسلمين، ورده على أهل 110، الكتاب بــ: (وعليكم)).  111 من صفات الداعية: التغافل عن سفه المبطلين 010 010 010 010 010 010 010 010 010 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -111                                              | أهمية قصر الأمل في الدنيا والمسارعة إلى ما ينجي من   | ٥,          |
| الكتاب بــ: (وعليكم)).  115 من صفات الداعية: التغافل عن سفه المبطلين مهدد الداعية التغافل عن سفه المبطلين مهدد مهدد الداعية التأخي والتثبت من صفات الداعية: الرجوع عن الحكم والفتوى إذا ظهر الدليل مهدد الداعية: الرجوع عن الحكم والفتوى إذا ظهر الدليل مهدد المهدد الإمام المسلم قتل كل من آذى الله ورسوله والمور المهمة مهدد المهدة من يقوم مقامه في الأمور المهمة مهدد المهدة من صفات الداعية: الصبر على جور الولاة والأمراء من صفات الداعية: الصبر على جور الولاة والأمراء من من الدليل عند الفتوى لرفع الإلباس مدد مدد المهدة المهدد الفتوى لرفع الإلباس مدد المهدة المهدد الفتوى لرفع الإلباس مدد المهدة المهدد الفتوى لرفع الإلباس مدد المهدد المهدد الفتوى لرفع الإلباس مدد المهدد ا | -117                                              | حرص النبي ﷺ على أداء الصلاة في وقتها                 |             |
| 11- من صفات الداعية: التغافل عن سفه المبطلين 100 من صفات الداعية نفسه ولسانه على الأدب 110 أهمية تدريب الداعية نفسه ولسانه على الأدب 170، ١٠٥ من صفات الداعية: التأني والتثبت 170، ١٠٥ من صفات الداعية: التأني والتثبت 110- أهمية السؤال عما يشكل على الداعية 110- من صفات الداعية: الرجوع عن الحكم والفتوى إذا ظهر الدليل 110- من وظائف الإمام المسلم قتل كل من آذى الله ورسوله وبدون استتابة 190 من وظائف الإمام والداعية من يقوم مقامه في الأمور المهمة 100 من صفات الداعية: الصبر على جور الولاة والأمراء 170 من صفات الداعية: الصبر على جور الولاة والأمراء 170 من صفات الداعية: الصبر على جور الولاة والأمراء 170 من صفات الداعية عند الفتوى لرفع الإلباس 171- أهمية ذكر الدليل عند الفتوى لرفع الإلباس 171-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -114                                              | من آداب الداعية: إفشاء السلام، ورده على المسلمين، ور | ـل ۱۲۰،     |
| 100- أهمية تدريب الداعية نفسه ولسانه على الأدب 100- 117- من صفات الداعية: التأني والتثبت 100/00,000,000,000,000 117- أهمية السؤال عما يشكل على الداعية 100/00,000,000,000 110- من صفات الداعية: الرجوع عن الحكم والفتوى إذا ظهر الدليل 100/00,000 110- من وظائف الإمام المسلم قتل كل من آذى الله ورسوله الله يبدون استتابة 100/00 110- أهمية استنابة الإمام والداعية من يقوم مقامه في الأمور المهمة 100/00 110- من صفات الداعية: الصبر على جور الولاة والأمراء 100/00 100- 100- 100- 100- 100- 100- 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                      | 771         |
| 117 من صفات الداعية: التأني والتثبت الام، ١٠٥٠،٥٥،٥٥،٥٥،٥٥٠،٥٠٠ المهمة السؤال عما يشكل على الداعية الداعية الداعية الرجوع عن الحكم والفتوى إذا ظهر الدليل المهمة المسلم فتل كل من آذى الله ورسوله المهمة المهمية المهم |                                                   |                                                      |             |
| 1 1 1 - أهمية السؤال عما يشكل على الداعية (١١٥ ١٠٥٠،٩٤٣،٩٣٨،٨٣٧،٥٣٧،٥٤٥ ١٠٥٨ - ١١٨ - من صفات الداعية: الرجوع عن الحكم والفتوى إذا ظهر الدليل ١٠٥٨ - ١١٩ - من وظائف الإمام المسلم قتل كل من آذى الله ورسوله ﷺ بدون استتابة ١٩٥٥ - ١١٩ - أهمية استنابة الإمام والداعية من يقوم مقامه في الأمور المهمة ١٥٥٠ - ١٢١ - من صفات الداعية: الصبر على جور الولاة والأمراء ١٢٥ - ١٢٠ - أهمية ذكر الدليل عند الفتوى لرفع الإلباس ١٠٥٠ - ١٠٠٠ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <del>  -</del>                                    |                                                      |             |
| <ul> <li>11 - من صفات الداعية: الرجوع عن الحكم والفتوى إذا ظهر الدليل</li> <li>11 - من وظائف الإمام المسلم قتل كل من آذى الله ورسوله ﷺ بدون استتابة</li> <li>11 - أهمية استنابة الإمام والداعية من يقوم مقامه في الأمور المهمة</li> <li>17 - من صفات الداعية: الصبر على جور الولاة والأمراء</li> <li>17 - أهمية ذكر الدليل عند الفتوى لرفع الإلباس</li> <li>17 - أهمية ذكر الدليل عند الفتوى لرفع الإلباس</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <del>                                      </del> |                                                      | 999,900,8   |
| <ul> <li>1 1 - من وظائف الإمام المسلم قتل كل من آذى الله ورسوله ﷺ بدون استتابة   9 10</li> <li>1 7 - أهمية استنابة الإمام والداعية من يقوم مقامه في الأمور المهمة   000</li> <li>1 7 1 - من صفات الداعية: الصبر على جور الولاة والأمراء   7 00</li> <li>1 7 1 - أهمية ذكر الدليل عند الفتوى لرفع الإلباس   000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <del></del>                                       |                                                      | 1.08.984    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | +                                                 |                                                      | ٥٤٨         |
| ۱۲۱ من صفات الداعية: الصبر على جور الولاة والأمراء ٢٥٥ المراء ١٢١ أهمية ذكر الدليل عند الفتوى لرفع الإلباس ١٢٠٠ ٥٠٠ الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                      | 9 2 0       |
| ١٢٢ - أهمية ذكر الدليل عند الفتوى لرفع الإلباس ١٠٥٠، ٧٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <del> </del>                                      |                                                      | 00.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                      |             |
| ١٢٣ أهمية القتال مع إمام المسلمين وحمايته من الأعداء ٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | +                                                 |                                                      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -177                                              | أهمية القتال مع إمام المسلمين وحمايته من الأعداء     |             |

| -172   | من صفات الداعية: الابتعاد عن الفتن وعدم الخروج على           | الإمام المسلم   | ٥٢٥         |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| -170   | من صفات الداعية: الثبات والصبر                               | 170,376,770     |             |
| -177   | أهمية السؤال في تحصيل العلم ونشره                            | 77,, 70,000     |             |
| -177   | من صفات الداعية: الحرص على التثبت في حمل الحديث              | ٥٧٦             |             |
| -174   | أهمية إخبار الداعية أصحابه بما ينفعهم                        | ٥٨٠             |             |
| -179   | من صفات الداعية: الحرص على الدعوة والجهاد                    | 911,011         |             |
| -18.   | من صفات الداعية: التيسير على المدعوين                        | ٥٨١             |             |
| -141   | من صفات الداعية: التقوى                                      | ٥٨٤             |             |
| -144   | أهمية طاعة ولاة أمر المسلمين                                 | ٥٨٣             |             |
| -188   | من صفات الداعية: العناية الدائمة بالدعوة إلى الله ﷺ          | 779             |             |
| -172   | من صفات الداعية: النظافة                                     | ٧٦٩،٥٩.         |             |
| -170   | من صفات الداعية: الإيجاز في اللفظ والاتساع في المعاني        | ٦٠٤ (           |             |
| -147   | من صفات الداعية: الاعتزاز بطاعة الله ﷺ                       | 717             |             |
| -144   | من وظائف الداعية: إطفاء نار الفتن                            | 770             |             |
| -144   | من صفات الداعية: الحرص على إكرام وتعظيم القرآن الكريم        | 141             | , <u>.</u>  |
| -179   | من صفات الداعية: عدم اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى        | <b>۲</b> 7 7 A  |             |
| -11.   | حرص الصحابة على ذكر الله ﷺ                                   | <b>ጓ</b> ደለ፡ጓደ• | <del></del> |
| -111   | من صفات الداعية: الحرص على زيادة الخير للمدعو                | 718             |             |
| -127   | من صفات الداعية: الاستسلام لله وتفويض الأمور إليه ﷺ          | 710             |             |
| -154   | من صفات الداعية: تعظيم الله ﷺ                                | 719             |             |
| -1 £ £ | من صفات الداعية: تنزيه الله ﷺ                                | 719             |             |
| -1 60  | من صفات الداعية: المسارعة في الاستجابة لله ورسوله ﷺ          | 779             |             |
| -1 : 7 | أهمية هتك أستار الجواسيس والمفسدين                           | 7.8.1           |             |
| -1 £ V | من وظائف الداعية:الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر             | 994,779         |             |
| -1 £ A | أهمية رعاية مصالح المسلمين                                   | V97,797         |             |
| -1 6 9 | من القواعد الدعوية: عمل الداعية بالعام حتى يرد الخاص         | 791             |             |
| -10.   | من وظائف الإمام المسلم قتل المرتدين بعد استتابتهم            | ۷.٥             |             |
| -101   | من صفات الداعية: راحة القلب بالتوحيد ونشره بين الناس         | V17             |             |
| -101   | حرص النبي ﷺ على انتصار أمته                                  | 777             |             |
| 104    | من وظائف الإمام المسلم: النَّد بير ووضع الخطط والحيل الحربية | 744,544         |             |
|        |                                                              |                 |             |

| V£1      | من صفات الداعية: تذكر النعم والاعتراف بالتقصير          | -101   |
|----------|---------------------------------------------------------|--------|
| V £ A    | من صفات الداعية: الصوت الجهوري عند الحاجة               | -100   |
| Vot      | أهمية حكم العالم برضى الخصمين                           | -107   |
| ۷٦٥      | أهمية أخذ الداعية بالشدة والقوة عند الحاجة أو المصلحة   | -104   |
| V79      | استجابة دعاء الداعية وإكرامه حياً وميتاً                | -101   |
| ٧٧٨      | من صفات الداعية:طاعة ولي أمر المسلمين بالمعروف          | -109   |
| ٧٧٨      | من وظائف الإمام المسلم: قتل الجاسوس الحربي الكافر       | -17.   |
| ۸۵۳،۷۸۱  | من آداب الداعية: الثناء على الله بما هو أهله            | -171   |
| ۸۱٥      | من صفات الداعية: إكرام العلماء والدعاة                  | -177   |
| V9.Y     | من صفات الداعية: القوة وجودة النظر                      | -178   |
| AYI      | من صفات الداعية: تعجيل المعروف وتحقيره                  | -178   |
| ۸۲۲      | من آداب الداعية: تطييب الطعام وتعظيمه                   | -170   |
| ۸۳۷      | أهمية زيارة العلماء للاستفادة من علمهم                  | -177   |
| ٨٤٣      | من صفات الداعية: الاعتزاز بما يقع من إكرام الشرع        | -177   |
| A o t    | من صفات الداعية: الحذر من مخالفة أمر رسول الله ﷺ        | -178   |
| ۸۵۵      | من صفات الداعية: الرجوع إلى الحق بدليله                 | -179   |
| 70X      | من صفات الداعية: الخشوع لله ﷺ                           | -17.   |
| 70A      | أهمية الاعتراف بالفضل لأهله                             | -171   |
| ۸۷۳      | من صفات الداعية: سلامة القلب وحفظ اللسان                | -177   |
| ۸۷۷      | أهمية تربية الأبناء على الأمور المهمة                   | -174   |
| ۸۹۳      | أهمية تفريغ قلب الداعية من المشاغل الدنيوية             | -175   |
| ١٠٦٤،٨٩٨ | من صفات الداعية: الثقة بالله ﷺ                          | -170   |
| 9.1      | من صفات الداعية: العفة وقوة النفس                       | -177   |
| 9.٧      | أهمية الكف عما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم            | -177   |
| 9.7      | من وظائف الداعية الدفاع عن أنمة الهدى والتماس العنر لهم | -177   |
| 911      | أهمية الحنث في اليمين والتكفير عنها للمصلحة الراجحة     | -1 / 9 |
| 917      | أهمية الاستثناء في اليمين                               | -14.   |
| 917      | . (3, ,                                                 | -1/1   |
| 977      | من صفات الداعية: الفرح بنعمة الله ﷺ والتحدث بها         | 117    |
| 944,948  | من صفات الداعية: المكافأة على المعروف                   | 114    |

| 9 5 7   | أهمية الغضب لله ولرسوله في حدود الحكمة             | -114 |
|---------|----------------------------------------------------|------|
| 9 £ ٨   | أهمية عدم احتقار الصغار في الأمور المهمة           | -180 |
| 907     | حسن أدب الأنصار مع رسول الله ﷺ                     | -184 |
| 971     | من صفات الداعية: دفع السيئة بالحسنة                | -144 |
| 971,179 | من صفات الداعية: الإعراض عن الجاهلين               | -114 |
| 944     | مكانة الصحابيات وصبرهن على خدمة الأزواج            | -189 |
| 449,948 | أهمية الحياء وعظم منزلته                           | -19. |
| 9.4.    | من صفات الداعية: الغيرة                            | -191 |
| 441     | من صفات الداعية: الحرص على صلة الأرحام             | -197 |
| ٩٨٨     | من صفات الداعية: توقير النبي ﷺ وإجلاله             | -198 |
| 997     | أهمية تفقد الإمام أحوال رعيته ومراقبتهم            | -198 |
| 999     | من صفات الداعية: الانقياد للدليل الشرعي والعمل بـه | -190 |
| 1.47    | من صفات الداعية: الإلحاح في الدعاء                 | -197 |
| 1.64    | من أسباب تحصيل العلم: زيارة العلماء                | -197 |
| 1.76    | منزلة أبي بكر العظيمة ريك ومؤازرته لرسول الله ﷺ    | -191 |
| ١٠٦٥    | أهمية الاتقياد والتسليم لأمر رسول الله ﷺ           | -199 |
| 1.4.    | من صفات الداعية: الحرص على الإصلاح بين الناس       | - ۲  |
| 1.49    | أهمية الوفاء ببيعة الإمام المسلم                   | -7.1 |
|         |                                                    |      |

وعلى ضوء ما تقدم من الفوائد الدعوية في الجدول السابق يظهر أن المنهج الدعوي المتعلق بالداعية على النحو الآتى:

أولاً: كل مسلم دَلَّ على خير، أو حذَّر عن شر، فهو داعية ؛ لأن الدعوة تجب على كل أحد بحسبه، فيدخل في لفظ الداعي كل مسلم دل على خير أو حث عليه، أو حذر من شر، أو نفَّر عنه.

ثانياً: الداعية ينجح في دعوته بإذن الله على بصفات، منها:

١ - العسلم(١).

<sup>(</sup>١) انظر من أمثلة ذلك: ص ٧١، ١٦٩، ٢٢٠، ٣٤٧، ٣٤٨ من هذا البحث.

۲- الرفسق<sup>(۱)</sup>.

٣- الصبر (''). قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (( فلا بد من هذه الثلاثة: العلم، والرفق، والصبر، العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده، وإن كان كل من هذه الثلاثة مستصحباً في هذه الأحوال )('').

- ٤- الإخــــلاص(١).
- ٥- موافقة القول للعمل(٥).
- ٦- مراعاة أحوال المدعوين(١).

ثالثاً: يزيد نشاط الداعية بصفات، منها:

- ١- قــوة الإيمـان.(٧)
- ٢- محــــبة الله ورســــوله ﷺ.(^)
- ٣- الرغـــــة فيما عند الله ﷺ.(١)
- ٤- الغييرة لله عَلَى (١٠٠)

<sup>(</sup>١) انظر من أمثلة ذلك: ص ٤٦١، ٥١٢ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر من أمثلة ذلك: ص ٥٦١، ٥٦٤، ٥٦٧.

<sup>(</sup>٣) الحسبة في الإسلام: ص ٤٨، ومجموع الفتاوى، ٢٨/ ١٦٧، ٣٤٦، ٣٤٦، ٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر من أمثلة ذلك: ص ٣٠٣، ٣٣٦، ٤١٢.

<sup>(</sup>٥) انظر من أمثلة ذلك: ص ٦٣، ٩٣، ١١٦، ١٤٠.

<sup>(</sup>٦) انظر من أمثلة ذلك: ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>٧) انظر من أمثلة ذلك: ص ١٠٨، ٤٨٠.

<sup>(</sup>٨) انظر من أمثلة ذلك: ص ١٠٨، ٣٦، ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٩) انظر من أمثلة ذلك: ص ١٣٥، ١٤٨، ١٧٦.

<sup>(</sup>١٠) انظر مثال ذلك: ٩٨٠.

<sup>(</sup>۱۱) انظر مثال ذلك: ص٤٩١.

<sup>(</sup>١٢) انظر مثال ذلك: ص١٥٨.

- ٧- الحــرص على هداية الناس(').
- $\Lambda$  الحـــرص على فعل الخيرات  $\Lambda$
- 9- الحسرص على حسن الخاتمة<sup>(٣)</sup>.

رابعا: العناية بصفات الحزم والعزيمة والثبات، ومنها:

- ٢- تحــــمل المشـــاق(٥).
- ٣- الاستعداد والتأهب للموت قبل فوات الأوان (١٠).
- ٤- اغتــنام فـرص الخـير قبل حـرمانها(٧).
- ٥- الشجاعة: العقالية والقالية (١٠).
- ٢- إتقـــان العـــان العـــان
- ٧- العــــــــــفة وقــــــــوة النفـس(١٠٠).
- ٨- الأخذ بالشدة والقوة عند الحاجة والمصلحة (١١).
- ٩- الغضب لله ولرسوله لله في حدود الحكمة (١١).

وغير ذلك من الصفات التي ينبغي العناية بها عناية فائقة لأهميتها.

<sup>(</sup>١) انظر من أمثلة ذلك: ص ٢٤ه، ٢٩ه من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر من أمثلة ذلك: ص ٢٧٥، ٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) انظر مثال ذلك: ص ١١٢.

<sup>(</sup>٤) انظر من أمثلة ذلك: ص٥٠، ٥٣.

<sup>(</sup>٥) انظر من أمثلة ذلك: ص ١١٢، ١٩٧، ٢٠٥، ٢٩٠، ٢٦٥.

<sup>(</sup>٦) انظر من أمثلة ذلك: ص٥١، ٣١٦.

<sup>(</sup>٧) انظر من مثال ذلك: ص ١١٠.

<sup>(</sup>٨) انظر من أمثلة ذلك: ص ٢٠٤، ٢٤٨، ٣٦٨.

<sup>(</sup>٩) انظر مثال ذلك: ص ٤١٤.

<sup>(</sup>۱۰) انظر مثال ذلك: ص ۹۰۱.

<sup>(</sup>١١) انظر من أمثلة ذلك: ص٢٨١، ٧٠٥، ٥٧٥.

<sup>(</sup>۱۲) انظر مثال ذلك: ص ۹٤٦.

# **خامساً:** الاتصاف بالخلق الحسن ؛ لأنه يشمل جميع الصفات الحمدة، ومنها:

١٢- التشبت والأناة(٢١).

<sup>(</sup>١) انظر من أمثلة ذلك: ص ٥٥، ١٤٢، ٢٩١، ٣٧٩ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر من أمثلة ذلك: ص ٥٨، ١٤٤، ١٤٨، ٢٤٧، ٢٥٦، ٩٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر من أمثلة ذلك: ص٧١، ١٠٩، ١٣٥، ٣١٢، ٢٠١، ٥٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر من أمثلة ذلك: ص ٨١، ١٠٩، ٢٤٨، ٢٧٥، ٩٥٧.

<sup>(</sup>٥) انظر من أمثلة ذلك: ص٢٦٢، ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) انظر من أمثلة ذلك: ص ٢٣٧، ٢٩٤، ٣١٣، ٣٤٣، ٣٧٩.

<sup>(</sup>٧) انظر من أمثلة ذلك: ص ٢٤٠،٩٢١،٥١٢،٨٢٨،٦٢٢،٥٩٢،٩٧٢،٩٦٢،٩٣٠.

<sup>(</sup>٨) انظر مثال ذلك: ص ٣١٢.

<sup>(</sup>٩) انظر من أمثلة ذلك: ص ٤٦١، ١٦٥.

<sup>(</sup>٠١٠) انظر من أمثلة ذلك: ص٣٦٣، ٣٩١، ٧٥٥، ٨٠٩.

<sup>(</sup>١١) انظر من أمثلة ذلك: ص ٤٨٥، ١٩٥، ٦٣٠، ٦٨٤.

<sup>(</sup>۱۲) انظر من أمثلة ذلك: ص٢٦٥، ٥٣٥، ٦٨٠، ٥٩٩،٩٥٥،٩٩٩.

١٣ - الشيات(١).

١٤ - الـــوفاء (٢).

١٥ - الأميانة<sup>(٣)</sup>.

17 - الــــتوكل<sup>(1)</sup>.

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: ((وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان، لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر، والعفة، والشجاعة، والعدل)، ثم قال - رحمه الله -: ((ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة، ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل، والظلم، والشهوة، والغضب)(1).

فينبغي للداعية العناية بصفة الخلق الحسن وأركانه ؛ لاشتماله على جميع الأخلاق الحميدة، والله سبحانه وتعالى الهادي إلى سواء السبيل.

سادسا: يسلم الداعية من الزلل بإذن الله كلن التزامه بالعمل بدرجات إنكار المنكر: باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب، وأن يكون أمره بالمعروف معروفاً، ونهيه عن المنكر غير منكر، وأن ينهى عن المنكر الذي يزول بجملته ويخلفه ضده، أو يقل وإن لم يزل بجملته، ولا ينهى عن المنكر الذي يخلفه شر منه (٧).

<sup>(</sup>١) انظر من أمثلة ذلك: ص ٥٦١، ٥٦٤، ٥٦٧ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر مثال ذلك: ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) انظر من أمثلة ذلك: ص ٢١٣، ٧٦٥، ٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) انظر من أمثلة ذلك: ص ٣٥٥، ٣٦١، ٨٦٢.

<sup>(</sup>٥) انظر مثال ذلك: ص ٨١٦.

<sup>(</sup>٦) مدارج السالكين: ٢/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٧) انظر من أمثلة ذلك: ص ٦٩٨، ٦٩٠.

(الفصل الثاني

المنهج الدعوي المتعلق بالمدعو

المدعو: هو الإنسان المخاطب بدعوة الإسلام (١)، فاتضح أن المدعو كل إنسان دُلَّ على خير، أو حُذِّر عن شر، وعلى ضوء هذا التعريف استخلصت الفوائد الدعوية المتعلقة بالمدعو على النحو الآتي:

| الصفحة              |                                                | الدرس                                  |       |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| ٦٧                  |                                                | قبول شهادة النفي من الداعية            | -1    |
| ۸۳                  | الح العمل                                      | قرب المدعو من أهل الفضل لا ينفع إلا بص | -۲    |
| 1,001,071,.77,077,  |                                                | أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه        | -٣    |
| ٧٣٥،٧١٩،٦٩          | ۳،٦٦٠ <i>،</i> ٤٩٦                             |                                        |       |
| 719,177,91          |                                                | مسارعة المدعو إلى عمل الخير            | - £   |
| ٩٢                  |                                                | كرم المدعق                             | -0    |
| 111                 | القريب                                         | إيثار المدعو طاعة الله ورسوله على طاعة | -٦    |
| 144                 |                                                | استشارة المدعو للعلماء والدعاة         | -٧    |
| 7,174,173,715,775   | 771303737                                      | أدب المدعو مع العلماء والدعاة ١٤٠،     | -۸    |
|                     |                                                | 411                                    |       |
| <b>ጓ</b> ٣٠،٣٨٦،٦٨  | دفاع المدعو عن العلماء والدعاة                 |                                        | - 9   |
| 777                 |                                                | من أصناف المدعوين: النساء              | -1.   |
| V17,771,71V         | - أهمية استجابة المدعو لله ولرسوله على         |                                        | -11   |
| ۳۰۷                 | - أهمية إعانة الدعاة والمجاهدين في سبيل الله ﷺ |                                        | -17   |
| 44.5                |                                                | أهمية نصر الداعية وشد عضده             | -14   |
| 444                 |                                                | أهمية تعاون المدعو مع ولى أمر المسلمين | -11   |
| 447                 |                                                | من أدب المدعو: الاقتراب من مجالس العلم | -10   |
| 777,099,087,1977    |                                                | من أصناف المدعوين: المشركون            | -17   |
| 1.79,1.18,408,44    |                                                |                                        |       |
| العامل بعلمه ٢٠٤٠٦  | المسلم والعالم                                 | من وظائف المدعو الصالح: حراسة السلطان  | -17   |
| 100                 |                                                |                                        | -11   |
| ٨٧٧،٥١٦،٤٧٥،٤٦٢،٤٢٧ | من أصناف المدعوين: أهل الصلاح والاستقامة       |                                        | -19   |
| ١٠٠٨،٩٩٤،٩٥٨        |                                                |                                        |       |
| 1.77,100,000,000    | 011,017                                        | من أصناف المدعوين: اليهود مع خبثهم     | - ۲ . |
| 1.01.074            |                                                | من أصناف المدعوين: النصارى             | - ۲۱  |

<sup>(</sup>١) أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم للدكتور/ حمود بن أحمد الرحيلي: ص٥، وانظر: المدخل إلى علم الدعوة للدكتور/ محمد أبو الفتح البيانوني: ص ١٤٠.

| 011      | النطق بالشهادتين والعمل بهما أمان للمدعو المخلص ظاهرا وياطنا | - ۲ ۲ |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------|
| ٧٠٢      | من أصناف المدعوين: الزنادقة والملحدون                        | -77   |
| 019      | من أدب المدعو: توديع العلماء والدعاة إذا أراد سفراً          | - ۲ ٤ |
| 1.79,777 | من أصناف المدعوين: المسلمون                                  | -70   |
| 741      | من أسباب إعراض المدعوين: الحسدوحب الرياسة والجاه             | -47   |
| 744      | شدة عداوة أعداء الدين وخطرهم على الإسلام وأهله               | -44   |
| ٦٨٣      | أهمية صدق المدعو                                             | -47   |
| 791      | شدة إعراض بعض المدعوين حتى لا ينفع معهم إلا القوة            | -44   |
| 744,334  | خطر حرص المدعو على الدنيا                                    | -4.   |
| ٧٨٧      | من أصناف المدعوين: الموالي والخدم                            | -41   |
| V99,£01  | قد يؤيد الله ﷺ الإسلام بالمدعو الفاجر                        | -44   |
| ٨٢٢      | أهمية كمال عقل المدعو                                        | -44   |
| ۸٤٤،٨٢٦  | من أصناف المدعوين: الأطفال                                   | -4 8  |
| ٨٤٣      | أهمية تلقى العلماء والقادمين من سفر الطاعة                   | -40   |
| ١٠٧٨،٨٨١ | من أصناف المدعوين: الأقارب                                   | -47   |
| 941      | سوء أدب بعض المدعوين                                         | -47   |
| 477,707  | من أصناف المدعوين: الأعراب                                   | -47   |
| 971      | من أصناف المدعوين: أشراف الناس                               | -44   |
| 999      | من أصناف المدعوين: المجوس                                    |       |
| 1.44     | من صفات اليهود: الخبث                                        | - : 1 |
| 1.44     | من صفات اليهود: المكر والخديعة                               | - 2 4 |
| 1.14     | من صفات اليهود: الخيانة لله ولرسوله على                      | - 2 4 |
| 1        |                                                              |       |

وعلى ضوء ما تقدم من الفوائد الدعوية في الجدول السابق يظهر أن المنهج الدِّعوي المتعلق بالمدعو على النحو الآتي:

ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ استثناء، لكن يدعى كلّ منهم على حسب حاجته بالأساليب المناسبة له (١)

ثانيا: المدعوون أصناف على حسب عقائدهم، وقد ذكرت من أصنافهم ما يأتى:

- ۱ الـمســــــلمون<sup>(۲)</sup>

- ٤- المجــوس<sup>(٢)</sup>. ٥- المشــركون<sup>(٧)</sup>.
- ٦- الزِنادقة والملحدون (^).

ثالثاً: المدعوون أصناف على حسب أعمارهم، وأجناسهم، واستقامتهم، وأمكنتهم، ومكانتهم، وقربهم، وبعدهم من الداعية، على النحو الآتي:

- ٣- أهل الصلاح والتقوى(١١).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ١٥٨..

<sup>(</sup>۲) انظر أمثلة ذلك: ص ۲۲،۵۲۲،۱۷،٤۲٦،۷۲۷، ۳۲۸، ۲۸۷، ۲۲۸، ۲۸۸، ۲۲۹، ٩٩٩،٩٧٤ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) انظر من أمثلة ذلك: ص ٦٢٦، ٦٠٦٩.

<sup>(</sup>٤) انظر من أمثلة ذلك: ص ٥٢٣، ١٠٥١.

<sup>(</sup>٥) انظر من أمثلة ذلك: ص ٥١٧، ٥٤١، ٦٢٦، ٥٥٩، ١٠٢٧.

<sup>(</sup>٦) انظر مثال ذلك: ص ٩٩٩.

<sup>(</sup>٧) انظر من أمثلة ذلك: ص ٥٣١، ٩٩٥، ٦٢٦، ٧٤٣، ٩٥٨، ١٠١٨.

<sup>(</sup>۸) انظر مثال ذلك: ص ۷۰۲.

<sup>(</sup>٩) انظر من أمثلة ذلك: ص ٨٢٦، ٨٤٤.

<sup>(</sup>۱۰) انظر مثال ذلك: ص ۲۲۷.

<sup>(</sup>١١) انظر من أمثلة ذلك: ص ٤٢٦، ٤٦٦، ٥٧٥، ١٥، ٨٧٨، ٨٥٨، ٩٩٤، ٨٠٠٨.

٤- الأعـــراب(١).

٥- أشراف السناس<sup>(٢)</sup>.

٦- **الأقـــار**ب<sup>(۳)</sup>.

٧- الموالي والخدم (٤).

رابعاً: إن المدعوِّين لهم صفات على حسب عقائدهم، وعقولهم، وأخلاقهم، وصفاتهم تنقسم إلى نوعين:

#### النوع الأول: الصفات الحسنة، ومنها:

١ - الاستجــــــابة لله ولرســـــوله ﷺ (٥).

٢- المسارعة إلى عمال الخسير (١).

٣- إيثار طاعة الله ورسوله ، على محبة القريب (٧).

٤- الـجــــود والكـــرم(^).

٥- كمــــال العــــــقل و رجـــاحته<sup>(٩)</sup>.

#### النوع الثاني: الصفات السيئة، ومنها:

١- شدة العداوة والخطــر على الإسلام وأهله(١١).

٢- الحــرص عــلى الدنــيا(١٢).

<sup>(</sup>١) انظر من أمثلة ذلك: ص ٩٦٦، ٩٦٦ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر مثال ذلك: ص ٩٧٤.

<sup>(</sup>٣) انظر من أمثلة ذلك: ص ٨٨١، ١٠٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر مثال ذلك: ص ٧٨٧.

<sup>(</sup>٥) انظر الأمثلة لذلك: ص ٢٩٧، ٣٢٤، ٣١٣.

<sup>(</sup>٦) انظر الأمثلة لذلك: ص ٩١، ١٢٦، ٢١٩.

<sup>(</sup>٧) انظر مثال ذلك: ص ١١٤.

<sup>(</sup>٨) انظر مثال ذلك: ص ٩٢.

<sup>(</sup>۹) انظر مثال ذلك: ص ۸۲۲.

<sup>(</sup>١٠) انظر مثال ذلك: ص ٦٨٣.

<sup>(</sup>۱۱) انظر مثال ذلك: ص ٦٣٧.

<sup>(</sup>١٢) انظر من أمثلة ذلك: ص ٣٧٢، ٧٤٤.

- ٣- الإعـــــان والجــــفاء (١).
- ٤- الحســد وحــب الرئـــاسة<sup>٢١).</sup>
- ٥- الخيانة لله ولرسله عليهم الصلاة والسلام ....
- ٦- الخـــبث، والـمـــكر، والخديعة <sup>(٤)</sup>.
- ٧- قد يؤيد الله الإسلام بالمدعو الفاجر (٥).

خامساً: المدعوون مسؤولون عن أمور مهمة، منها:

- ٤- الدفاع عن العلماء والدعاة وإعانتهم (٩).
- ٥- استشــــــارة العــــــلماء والدعــاة (١٠).
- ٦- حرِّاسة السلطان المسلم، والعالم العامل بعلمه (١١).

سادسا: اختلاف أحوال المدعوين يؤكد أهمية مراعاة أحوالهم، على حسب عقائدهم، وعقولهم، ومكانتهم، وأجناسهم، ولغاتهم، ومجتمعاتهم، وعلمهم، وصفاتهم (١٢)، فينبغي للداعية أن يعتني بهذه الفروق عناية دقيقة، والله الموفق والمعين.

<sup>(</sup>١) انظر من أمثلة ذلك: ص ٩٣١،٦٩١،٢٥٢ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر مثال ذلك: ص ٦٣١.

<sup>(</sup>٣) انظر مثال ذلك: ص ١٠٤٢.

<sup>(</sup>٤) انظر من أمثلة ذلك: ص ١٠٢٧، ١٠٣٢.

ر) انظر من أمثلة ذلك: ص ٤٥١، ٧٩٩.

<sup>(</sup>٢) انظر من أمثلة ذلك: ص ٦٧، ٦٩١.

<sup>(</sup>٧) انظر من أمثلة ذلك: ص ٩١، ١٢٦، ١٣٢، ١٥٩، ١٦٩، ٢٢٠، ٢٢٥، ٢٩٦.

<sup>(</sup>٨) انظر من أمثلة ذلك: ص ۲۲،۳۱۰،۰۱۷۳،۱٤۰، ۳٤۸،۳۲۲،۳٤۸،۲۸۲،۰۱۹،٤۷۱،۵۱۹،۲۲۲،۲۰۳.

<sup>(</sup>٩) انظر من أمثلة ذلك: ص ٢٨،٣٢٤،٣٢٤،٣٣٩، ٣٨٦، ٩٣٠.

<sup>(</sup>١٠٠) انظر مثال ذلك: ص ١٢٧.

<sup>(</sup>١١) انظر من أمثلة ذلك: ص ٤٠٦، ٤٨٦.

<sup>(</sup>۱۲) انظر من أمثلة ذلك: ص ۲۷، ۳٤٦، ۹۵، ۵۳۰، ۲۹۹، ۷۱۲.

(الفصل الثالث

المنهج الدعوي المتعلق بموضوع الدعوة

وعلى ضوء هذا التعريف استخلصت الفوائد الدعوية المتعلقة بموضوع الدعوة على النحو الآتي:

| الصفحة                                  |            | الدرس                                    | م   |
|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----|
| 00                                      |            | الحديث عن حقوق العباد                    | -1  |
| 40, 777, 307, 107, 00                   |            | رفع الحرج عن الأمة                       | - ۲ |
| 7.                                      |            | أهمية الوقف في العمل الدعوي              | -٣  |
| 11,771,377,017,777,                     | ۹۵،۰۲۱۳۱   | الحث على الجهاد والإعداد له وبيان أهميته |     |
| **********                              | 1,440,444  |                                          |     |
| 111111000000000000000000000000000000000 | 16874627   |                                          |     |
| 1.1/                                    | .,,,,,,,,, |                                          |     |
| 77                                      |            | الحث على العلم والعمل بالكتاب والسنة     | - 0 |
| 44                                      |            | الرد على الفرق الضالة                    | -7  |
| ٧٤                                      |            | تبليغ العلم النافع                       | -٧  |
| 14441                                   |            | بيان الناسخ والمنسوخ                     | -۸  |

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ١٥١/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ١٦١/١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الآية: ١٠٤.

| 9- عناية الإسلام بحقوق الإنسان         ١١٠ التحذير من المعاصي وبيان خطرها         ١١٠ التحذير من السبع المهاكات           11- التحذير من السبع المهاكات         ١٢١ (نكار الغيبة وردها         ١٢١ (١٤٠ الغيبة وردها           ١٢- الحث على الإحسان إلى الأقرباء واليتامي والمساكين         ١٢١ (١٠٠ الحث على الإحسان إلى الأقرباء واليتامي والمساكين         ١٢١ (١٠٠ الحث على الإحسان إلى الأوالدين بعد موتهما         ١٢١ (١٠٠ الحث على الروسية عند الموت         ١٢١ (١٠٠ الحث على الروسية عند الموت         ١٢٠ (١٠٠ ١١٠٢٠) ١١٠٤ ١١٠٤ ١١٠٤ ١١٠٤ ١١٠٤ ١١٠٤ ١١٠٤ ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                    |                                    |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|-------|
| 11-       التحذير من السبع المهلكات       171         17-       إنكار الغيبة وردها       171         17-       الحث على الإحسان إلى الأقرباء واليتامي والمساكين       171         11-       الحث على الإحسان إلى الوالدين بعد موتهما       171         10-       الحث على أداء الزكاة       171         11-       الحث على الإهاق والصدقات في وجود الخير       182         17-       الحث على الوصية عند الموت       180,017,171,171,171,171         17-       الحث على العمل بأصول الإيمان       180,017,171,171,171,171         17-       الحث على العمل بأصول الإيمان       180,017,171         17-       الحث على العمل بأصول الإيمان       180,017,171         17-       الحث على العمل بأصول الإيمان       180,017,171         18-       الحث على المول الإملام       180,017,171         18-       الحث على ملوك الأخب وتعليم المدعوين ما يحتاجون إليه 187,017,00         18-       الحث على ملوك الأخب وتعليم المدعوين ما يحتاجون إليه 187,017,00         18-       الحث على ملوك الأملام: شهداء غير المعركة       187         18-       الحث على القربة النصوح       188         18-       الحث على تجهيز وإحداد الدعاة والغزاة في سبيل الله الله المعاصل 182       189         18-       الحث على الطاعات واجتذاب المعاصي 182       189         18-       الحث الحث ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101,70                  |                    | عناية الإسلام بحقوق الإنسان        | -9    |
| 17 [ الحث على الإحسان إلى الأقرباء واليتامي والمساكين ( ١٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 117                     |                    | التحذير من المعاصي وبيان خطرها     | -1.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 171                     |                    | التحذير من السبع المهلكات          | -11   |
| 31-         الحث على الإحسان إلى الوالدين بعد موتهما         ١٢٠           01-         الحث على أداء الزكاة         ١٢٠           17-         الحث على الإحسان والصدقات في وجود الخير         ١٤٠           ١٧-         الحث على الوصية عند الموت         ١٥٠١، ١٣٦، ١٢٩، ١٤١، ١٤٩، ١٤١، ١٤٩، ١٤١، ١٤٩، ١٤١، ١٤٩، ١٤١، ١١٠٠           ١٠-         من أعلام النبوة: الإخبار بالمغيبات         ١٠٠ ١٠٢، ١٠٢، ١٠٢، ١٠٢، ١٠٢، ١٠٢، ١٠٢، ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114                     |                    | إنكار الغيبة وردها                 | -17   |
| الحث على أداء الزكاة   الاحث على أداء الزكاة   الحث على الإصدةات في وجود الخير   ١٩٧   ١٩٢   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   ١٩٠١   | 111                     | ليتامى والمساكين   | الحث على الإحسان إلى الأقرباء وا   | -14   |
| 1-   الحث على الإمفاق والصدقات في وجوه الخير   197   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100    | 177,97                  | د موتهما           | الحث على الإحسان إلى الوالدين بع   | -1 &  |
| 10   العث على الوصية عند الموت   10   10   10   10   10   10   10   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٢٨                     |                    | الحث على أداء الزكاة               | -10   |
| 1- من أعلام النبوة: الإخبار بالمغيبات         070,071,491,181,181,181,181,181,00000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 114                     | جوه الخير          | الحث على الإنفاق والصدقات في و.    | -17   |
| الحث على العمل بأصول الإيمان (١٠٥٠،٣١٠،١٠٢،١٠٢،١٠٢٠)  الحث على العمل بأصول الإيمان (١٠١٠٥ ١٠٢٠)  الحث على العمل بأصول الإيمان (١٠١٠٥ ١٠٢٠)  الحث على الدعاء (١٠٥٠،١٠٥ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104                     |                    | الحث على الوصية عند الموت          | -1 V  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,111,111,11,0,000      | 44,771,190,170     | من أعلام النبوة: الإخبار بالمغيبات | -11   |
| 1.۷۰۱۰۲   الحث على العمل بأصول الإيمان   101،۷۰۰   101   101،۷۰۰   101   101،۷۰۰   101   101،۷۰۰   101   101،۷۰۰   101   101،۷۰۰   101   101،۷۰۰   101   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101،۷۰۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.۷۰   101.     | ۲، ۲۳۷، ۱۵۷، ۱۹۲۷، ۱۹۷۰ | ۸۱،٦٤٣،٦٠٥،٥٩١     | ·                                  |       |
| 9 - الحث على العمل بأصول الإيمان       ١٨١،١٧٥         ٠٧ - الحث على العمل بأصول الإيمالم       ١٨٠،١٧٥         ٢١ - الحث على الدعاء       ٠٣٠         ٢٧ - تاريخ الدعوة في تحريم الخمر       ٠٣٠         ٣٢ - تعليم المدعوين: الدعاء والأذكار       ٠٢٠ /٢٠،٠٨٨         ٢٠ - الحث على سلوك الأنب وتعليم المدعوين ما يحتاجون إليه ١٥٢،١٩٠٥         ٢٠ - الحث على مكارم الأخلاق       ١٥٢،١٢١،٨٢٠         ٢٧ - البت صفات الكمال لله ﷺ       ٥٢٠،١٤٢،٨٨٠         ٢٧ - الحث على التوبة النصوح       ٨٢٢         ٢٧ - الحث على أخذ الحذر والأهبة لصد أعداء الإسلام       ٠٩٢         ٣٠ - الحث على تجهيز وإحداد الدعاة والغزاة في سبيل الله ﷺ       ٢٠٣         ٢٣ - الحض على الطاعات واجتناب المعاصي       ٢٩٣         ٣٠ - الحض على الطاعات واجتناب المعاصي       ٢٥٣         ٣٠ - التحذير من الاتكال       ٢٥٣         ٣٠ - التحذير من الاتكال       ٢٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .1.21.1.77.1.72.1.      |                    |                                    |       |
| 7 - الحث على العمل بأصول الإسلام       77. ١٧٥٠ ١٥٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 1.7.1.01           | <u></u>                            |       |
| 17-       الحث على الدعاء       01,077,000         77-       تاريخ الدعوة في تحريم الخمر       .٣٢         77-       تعليم المدعوين: الدعاء والأذكار       .٢٦،٢٠٨         37-       الحث على سلوك الأنب وتعليم المدعوين ما يحتاجون إليه       ٣٣٧,٥٠٥,٥٢٧         07-       الحث على مكارم الأخلاق       ١٥٢،١٢١         ٢٧-       إثبات صفات الكمال لله ﷺ       ٨٢٢         ٧٧-       الحث على التوبة النصوح       ٨٢٧         ٨٧-       من خصائص الإسلام: شهداء غير المعركة       ٧٧٧         ٩٧-       الحث على أخذ الحذر والأهبة لصد أعداء الإسلام       ٩٠٠         ١٣-       الحث على تجهيز وإعداد الدعاة والغزاة في سبيل الله ﷺ       ٧٠٣         ٢٣-       الدعوة إلى التوجيد والتحذير من الشرك       ٢٥٣         ٣٣-       الحض على الطاعات واجتناب المعاصى       ٩٤٣         ١٣-       التحذير من الاتكال       ١٣٠٥         ١٥-       التحذير من الاتكال       ١٥٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٥٧١،١٨١                 |                    |                                    | -19   |
| ۲۲ - تاریخ الدعوة في تحریم الخمر       ۲۲ - تاریخ الدعوة في تحریم الخمر         ۳۲ - تعلیم المدعوین: الدعاء والاذکار       ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 941,144                 | ·                  |                                    | -4.   |
| ٣٧-       تعلیم المدعوین: الدعاء والأذكار         ٤٧-       الحث على سلوك الأتب وتعلیم المدعوین ما یحتاجون الیه         ٣٧-       الحث علی مكارم الأخلاق         ٣٧-       إثبات صفات الكمال لله هذ         ٧٧-       الحث علی التوبة النصوح         ٨٧-       من خصائص الإسلام: شهداء غیر المعركة         ٧٧-       الحث علی أخذ الحذر والأهبة لصد أعداء الإسلام         ٣٧-       الحث علی صیام التطوع         ٣٧-       الحث علی تجهیز وإعداد الدعاة والغزاة فی سبیل الله هذ         ٣٧-       من خصائص الإسلام: البقاء إلی یوم القیامة         ٣٧-       الدعوة إلی التوحید والتحذیر من الشرك         ٣٧-       الحض علی الطاعات واجتناب المعاصی         ٣٧-       التحذیر من الاتكال         ٣٥-       التحذیر من الاتكال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٨١،٥٣٢،٩٠٥             |                    | الحث على الدعاء                    | -41   |
| 37-       الحث على سلوك الأدب وتطيم المدعوين ما يحتاجون إليه       ٧٣٠,٥٠٩,٥٠٩٧         07-       الحث على مكارم الأخلاق       ١٥٢،١٢١ ١٠٢٥         77-       إثبات صفات الكمال لله ﷺ       ١٨٢٠         ٧٧-       الحث على التوبة النصوح       ١٨٢٨         ٨٢-       من خصائص الإسلام: شهداء غير المعركة       ١٩٧٠         ٠٣-       الحث على أخذ الحذر والأهبة لصد أعداء الإسلام       ١٩٠٧         ٠٣-       الحث على صيام التطوع       ١٩٠٣         ٢٣-       الحث على تجهيز وإحداد الدعاة والغزاة في سبيل الله ﷺ       ١٩٠٣         ٢٣-       الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك       ١٣٠٠         ٢٣-       الحض على الطاعات واجتناب المعاصي       ١٩٤٣         ٢٣-       التحذير من الاتكال         ٢٥-       التحذير من الاتكال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 74.                     |                    |                                    | - ۲ ۲ |
| 07-       الحث على مكارم الأخلاق       ١٥٣،٢٨٠٢ ١         77-       إثبات صفات الكمال الله هذ         ٧٧-       الحث على التوبة النصوح       ١٩٢٠         ٨٧-       من خصائص الإسلام: شهداء غير المعركة       ١٩٧٠         ٩٧-       الحث على أخذ الحذر والأهبة لصد أعداء الإسلام       ١٩٠٠         ٠٣-       الحث على صيام التطوع       ١٩٠٠         ٢٣-       الحث على تجهيز وإحداد الدعاة والغزاة في سبيل الله هذ ١٩٠٠         ٢٣-       من خصائص الإسلام: البقاء إلى يوم القيامة       ١٣٠٨         ٣٣-       الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك       ٢٥٣         ١٣-       الحض على الطاعات واجتناب المعاصي       ١٩٤٣         ١٣-       التحذير من الاتكال       ١٥٣-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸۸۰٬۲۲۰                 |                    |                                    | -74   |
| 77-       إثبات صفات الكمال لله ﷺ         77-       الحث على التوبة النصوح         77-       من خصائص الإسلام: شهداء غير المعركة         77-       الحث على أخذ الحذر والأهبة لصد أعداء الإسلام         77-       الحث على صيام التطوع         77-       الحث على تجهيز وإعداد الدعاة والغزاة في سبيل الله ﷺ         77-       من خصائص الإسلام: البقاء إلى يوم القيامة         77-       الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك         77-       الحض على الطاعات واجتناب المعاصي         37-       التحذير من الاتكال         80-       التحذير من الاتكال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 777,0.9,777             | ين ما يحتاجون إليه | الحث على سلوك الأنب وتطيم المدعو   | -7 8  |
| ٧٧-       الحث على التوبة النصوح         ٨٧-       من خصائص الإسلام: شهداء غير المعركة       ٧٧٧         ٣٧-       الحث على أخذ الحذر والأهبة لصد أعداء الإسلام       ٠٩٠         ٠٣-       الحث على صيام التطوع       ٧٠٧         ٢٣-       الحث على تجهيز وإعداد الدعاة والغزاة في سبيل الله ﷺ       ٧٠٧         ٢٣-       من خصائص الإسلام: البقاء إلى يوم القيامة       ١٩٨٠٣١         ٣٣-       الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك       ٢٥٣         ٤٣-       الحض على الطاعات واجتناب المعاصي       ٢٥٩         ٥٣-       التحذير من الاتكال       ٢٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 717,701                 |                    | الحث على مكارم الأخلاق             | -40   |
| 77-       من خصائص الإسلام: شهداء غير المعركة       ٧٧٧         79-       الحث على أخذ الحذر والأهبة لصد أعداء الإسلام       ٠٣٠-         ٠٣-       الحث على صيام النطوع       ٢٠٧         ٢٣-       الحث على تجهيز وإعداد الدعاة والغزاة في سبيل الله ﷺ       ٧٠٣         ٢٣-       من خصائص الإسلام: البقاء إلى يوم القيامة       ١٩٨٣١         ٣٣-       الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك       ٢٥٣         ٤٣-       الحض على الطاعات واجتناب المعاصي       ١٩٤٣         ٥٣-       التحذير من الاتكال       ١٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 977,137,887,787         |                    | إثبات صفات الكمال لله ﷺ            | - ۲٦  |
| 77-       الحث على أخذ الحذر والأهبة لصد أعداء الإسلام       ٢٩٠         ٠٣-       الحث على صيام النطوع       ٢٠٠         ٢٣-       الحث على تجهيز وإعداد الدعاة والغزاة في سبيل الله ﷺ       ٧٠٣         ٢٣-       من خصائص الإسلام: البقاء إلى يوم القيامة       ٢٩٨٠٣١         ٣٣-       الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك       ٢٥٣         ٢٣-       الحض على الطاعات واجتناب المعاصي       ٢٥٣         ٢٥-       التحذير من الاتكال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٨٢٢                     |                    | الحث على التوبة النصوح             | -44   |
| ٣٠-       الحث على صيام النطوع         ٣١-       الحث على تجهيز وإعداد الدعاة والغزاة في سبيل الله ﷺ         ٣٧-       من خصائص الإسلام: البقاء إلى يوم القيامة         ٣٣-       الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك         ٣٣-       الحض على الطاعات واجتناب المعاصي         ٣٢-       التحذير من الاتكال         ٣٥-       التحذير من الاتكال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 777                     | المعركة            | من خصائص الإسلام: شهداء غير        | -47   |
| 77-       الحث على تجهيز وإحداد الدعاة والغزاة في سبيل الله ﷺ       ٧٠٧         77-       من خصائص الإسلام: البقاء إلى يوم القيامة       ٩٩٨،٣٣١         77-       الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك       ٢٥٧         37-       الحض على الطاعات واجتناب المعاصي       ٩٤٩         70-       التحذير من الاتكال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۹.                     | أعداء الإسلام      | الحث على أخذ الحذر والأهبة لصد     | -79   |
| ٣٢-       من خصائص الإسلام: البقاء إلى يوم القيامة       ١٤٩٠/٣٣١         ٣٣-       الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك       ٣٥٠         ٣٢-       الحض على الطاعات واجتناب المعاصي       ٣٤٩         ٣٥-       التحذير من الاتكال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣٠٢                     |                    | الحث على صيام التطوع               | -٣.   |
| ٣٣-       الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك       ٣٥٠         ٣٤-       الحض على الطاعات واجتناب المعاصي       ٣٤٩         ٣٥-       التحذير من الاتكال       ٣٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.7                     | اة في سبيل الله ﷺ  | الحث على تجهيز وإعداد الدعاة والغز | -٣1   |
| <ul> <li>٣٤٩ الحض على الطاعات واجتناب المعاصي</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 198,477                 | م القيامة          | من خصائص الإسلام: البقاء إلى يو    | -44   |
| ٣٥- التحذير من الاتكال ٢٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 701                     | ئىرك               | الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الن | -44   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 719                     | <i>مىي</i>         | <del>.</del>                       |       |
| ٣٦٠ الحث على الثبات في الجهاد في سبيل الله على الثبات في الجهاد في سبيل الله على الثبات في الجهاد في سبيل الله على التبات على الثبات في التبات في | 401                     |                    |                                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 414                     | يل الله ﷺ          | الحث على الثبات في الجهاد في سب    |       |
| ٣٧- الحث على التواضع والتحذير من الكبر ٢٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 444                     | <b>ک</b> بر        | الحث على التواضع والتحذير من ال    | -44   |

| -47   | تاريخ الدعوة في الأمر بالحجاب                       | ۳۸۸              |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|
| -44   | التحذير من إرادة الدنيا دون الآخرة                  | ٤١٠              |
| -1.   | الحث على العناية بالفقراء والضعفاء                  | 174              |
| - 1   | بيان فضل السلف الصالح للتأسي بهم                    | ٤٣٠              |
| - £ ٢ | الإيمان بالقدر والعمل بأسباب النجاة                 | ٧٩٨،٤٣٤          |
| - 2 4 | التحذير من الاغترار بالأعمال                        | ٧٩٨،٤٣٨          |
| -11   | الحث على النية الصالحة                              | 733105, PPV, ATA |
| - 60  | الحث على طلب حسن الخاتمة بالقول والفعل              | V99:11 E         |
| - £ ٦ | الحث على الرمي والترغيب فيه                         | ٤٧٧              |
| -£V   | من معجزات النبي رابية البات القلب وعدم الخوف والجزع | ٤٨٧              |
| -£A   | الحث على الالتجاء إلى الله على الدعاء               | ٤٩٠              |
| - £ 9 | من خصائص الإسلام: يسر الدين وسماحة الشريعة          | 9886966401       |
| -0.   | من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة الأحزاب                   | ٥٠٧              |
| -01   | الحث على أداء الصلاة في وقتها                       | ٥٠٥              |
| -04   | الحض على لين الجانب بالقول والفعل                   | ۲۱۵              |
| -04   | الدعوة إلى كلمة التوحيد                             | 170, 140, 730    |
| -01   | من معجزات النبي ﷺ: إجابة دعواته                     | ۲۳۵،۲۱۷،۵۳۷      |
| -00   | الحث على نشر العلم، وتعليم الناس الخير              | ٥٣٨              |
| -07   | من معجزات النبي ﷺ: شفاء المرضى على يديه             | ۷۲۷،۵۳۵          |
| -04   | التحذير من التعذيب بعذاب الله عَلَيْ                | V+1:01V          |
| -01   | الحض على طاعة ولاة الأمر بالمعروف                   | 100,700          |
| -09   | الحث على طاعة الله ورسوله ه                         | 000              |
| -٦٠   | البيان ببقاء الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام  | 770,077          |
| -71   | من معجزات النبي ؛ الإخبار ببقاء مكة دار إسلام       | ۸۳۸،۵۷۳          |
| -77   | أهمية الحراسة في الأمور المهمة                      | ۲۹٥              |
| -74   | تعظيم الكعبة وبيت الله الحرام                       | 099              |
| -71   | بيان خصائص النبي ﷺ                                  | 7.7              |
| -70   | الحث على حسن التفهم لمعاني جوامع الكلم              | ٦.٥              |
| -77   | الحض على إعانة العلماء والمجاهدين وشد أزرهم         | 11.              |
| -77   | من تاريخ الدعوة: ذكر الهجرة                         | 717              |
| -77   | الحض على تعظيم القرآن الكريم                        | 740              |
|       |                                                     |                  |

| 711       | الحث على ذكر الله ﷺ                           | - 7 9        |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------|
| 711       | الحض على خفض الصوت بالذكر إلا ما شرع الجهر به | ->•          |
| 701       | بيان آداب السفر                               | -V1          |
| 771       | الحض على بر الوالدين                          | -V <b>Y</b>  |
| ٦٧٠ :     | التحذير من الشرك ووسائله                      | -٧٣          |
| 779       | التحذير من الخيانة لله ولرسوله الله           | -V £         |
| ۵۸۶       | الولاء والبراء                                | -٧0          |
| 791       | من خصائص الإسلام: الخيرية                     | -٧٦          |
| 790       | الحض على إبطال عادات الجاهلية                 | -٧٧          |
| ٦٩٨       | تحذير المجاهدين عن قتل النساء والصبيان        | -٧٨          |
| ٧٠٨       | التحذير من مؤاخذة أحد بذنب غيره               | -٧٩          |
| ٧١٢       | الحض على إزالة الشركيات                       | -4.          |
| ٧٣١       | التحريض على خداع الكفار في الحرب              | -۸1          |
| ٧٣٣       | الحث على أخذ الحذر والحيطة في الحروب          | - ۸ ۲        |
| ٧٣٩       | التحذير من معصية النبي ﷺ وبيان خطرها          | -84          |
| V £ £     | من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة أحد                 | -A £         |
| V £ 9     | الحث على العفو والرفق وتسهيل الأمور           | - <b>\</b> 0 |
| ٧٩٨       | من معجزات النبي ﷺ: ظهور الكرامات لأتباعه      | -87          |
| YYY       | الحث على تخليص أسرى المسلمين من أعداء الإسلام | -۸٧          |
| ٧٧٧       | الحض على إطعام الطعام                         | -88          |
| YY £      | الحث على عيادة المرضى                         | -89          |
| VV £      | الحض على إجابة الدعوة                         | -9.          |
| ٧٨٧       | التحذير من فتنة الدجال                        | -91          |
| ١٠٥٤،٧٨٧  | التحذير من الظلم                              | -97          |
| ٧٩٧       | الحث على الشفقة والرحمة بالمسلمين             | -94          |
| V97       | التحذير من الإعجاب بالكثرة                    | -9 £         |
| ٨٠٢       | بيان عذاب القبر ونعيمه                        | -90          |
| ۸۱۲       | الحث على الإيثار                              | - 9 7        |
| ۸۲۲       | من معجزات النبي ﷺ: تكثير الطعام               | -97          |
| ٨٣٢       | التحذير من الغلول                             | -91          |
| A £ 1:177 | الحث على الإحسان إلى الأيتام                  | -99          |
|           |                                               |              |

| -1     | التحذير من الفتن                                        | ۵۲۸٬۵۳۶     |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|
| -1.1   | الحض على النصيحة بالحكمة                                | ٨٧٤         |
| -1.4   | الحض على احترام النبي ﷺ وتوقيره وتعزيره                 | AA <b>£</b> |
| -1.4   | الحث على اختيار التسمية بالأسماء الحسنة                 | ٨٨٦         |
| -1 . £ | التحذير من صرف الأموال في الباطل                        | ۸۸۸         |
| -1.0   | من خصائص النبي ﷺ وأمته: حلُّ الغنائم                    | ۲۰۲۱۶۸      |
| 1-1.7  | من معجزات النبوة: حبس الشمس واستجابة الدعاء             | ٨٩٤         |
| -1.4   | من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة تبوك                          | 1.14.914    |
| -1.4   | من تاريخ الدعوة: ذكر موت البدريين وأهل الحديبية         | 977         |
| -1.9   | من تاريخ الدعوة: معرفة زمن وقعة بدر                     | 911         |
| -11.   | من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة الفتح وحنين                   | 971,901,097 |
| -111   | الحض على الصبر                                          | 904         |
| -117   | من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة خيبر                          | 1.49,991    |
| -114   | بيان تحريم الحمر الأهلية                                | 996         |
| -111   | إنكار المنكر إذا ظهر فعله                               | 998         |
| -110   | التحذير من التنافس في الدنيا والانشغال بها              | 1 \$        |
| -117   | التحذير من قتل أهل الذمة بغير حق                        | 1.4.        |
| -117   | من سماحة الإسلام: حفظه لحرمة العهد والميثاق             | 1.71        |
| -114   | الحض على الدخول في الإسلام                              | 1.44        |
| -119   | الحض على إخراج المشركين من جزيرة العرب                  | 1.45        |
| 17.    | من معجزات الرسول ﷺ: عصمته فيما يبلغ وإخباره بمكان السحر | ١٠٣٨        |
| -171   | أهمية الأخذ بالأسباب وأنها لا تنافي التوكل              | 1.1.        |
| -177   | التحذير من السحر وبيان خطره                             | 1.14        |
| 174    | بيان علامات الساعة                                      | 1.11        |
| -178   | الحض على الوفاء بالعهد                                  | 1.04        |
| -170   | الحض على الأخذ بالكتاب والسنة واتهام الرأي              | 1.09        |
| -177   | من تاريخ الدعوة: ذكر يوم أبي جندل                       | 1.74        |
| 177    | الحث على التثبت                                         | ١٠٦٧        |
|        | التحذير من الغدر                                        | 1.75        |
| -179   | الأصل في الأشياء الإباحة                                | 991         |
|        |                                                         |             |

وعلى ضوء ما تقدم من الفوائد الدعوية في الجدول السابق يتضح أن المنهج الدعوي المتعلق بموضوع الدعوة على النحو الآتي:

أولاً: موضوع الدعوة: هو: الدعوة إلى كل خير، والحث عليه، والتحذير من كل شر، والتنفير منه.

ثانياً: تقدم موضوعات الدعوة على حسب أهميتها، فيقدم منها ما يتعلق بأركان الإيمان، ثم ما يتعلق بأركان الإسلام، ثم ما يتعلق بالتحذير من كبائر الذنوب، والحض على عمل الواجبات، ثم ما يتعلق بالترهيب من المعاصي، والترغيب في الطاعات، ومن هذه الأصول ما يأتى:

الدعوة إلى كلمة التوحيد ((شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ها)، وبيان معنى هذه الكلمة، ومقتضاها، وأركانها، وشروطها، وفضلها، ونواقضها، ونواقصها؛ فإن ذلك كله هو أساس الإسلام (۱).

٢- بيان أنواع التوحيد، وفضله، وحث الناس، وترغيبهم في العناية به عناية دقيقة فائقة (٢).

٣- التحذير من الشرك: كبيره، وصغيره، وبيان أنواعه، ووسائله؟
 لأن الشرك أعظم الذنوب، وأشنعها (٣).

٤- أهمية بيان صفات الكمال لله ﷺ، وإثبات ما أثبته الله ﷺ لنفسه، وما أثبته له رسوله ﷺ من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل<sup>(1)</sup>.

٥- بيان وتوضيح أصول الإيمان، وأصول الإسلام، والإحسان،

<sup>(</sup>١) انظر من أمثلة ذلك: ص ٢١ه، ٥٣٨، ٤٤٥ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر مثال ذلك: ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) انظر من أمثلة ذلك: ص ٣٥٢، ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) انظر من أمثلة ذلك: ص ٢٦٥، ٦٤١، ٦٨٨، ٧٨٣.

بالتفصيل والإيضاح ؛ لأهمية ذلك ، وحاجة الناس إليه (١).

٦- التحذير من كبائر الذنوب: كالسبع الموبقات، وغيرها من المهلكات، والحض على القيام بجميع الواجبات (٢٠٠٠).

٧- الحث على جميع أنواع الطاعات، والتنفير عن جميع أنواع المعاصي والسيئات

ثالثاً: العناية باختيار موضوعات الدعوة على حسب أحوال المدعوين، فيُقدَّم لكل فئة ما يحتاجون إليه، ويُراعى في عرض هذه الموضوعات ما يأتى:

١ - الأصل في الأشياء الإباحة ؛ لأن الله خلق لعباده جميع ما على
 الأرض ؛ لينتفعوا به ، إلا ما حرمه سبحانه وتعالى (٤).

٢- الأصل في العبادات الحظر والتوقيف إلا ما ثبت في الشرع تشريعه عن الله عن رسوله ه. (٥)

٣- تقديم أعلى المصالح عند تعارض عدد المصالح (٦).

٤- تقديم أدنى المفاسد عند تعارض عدد المفاسد (٧).

٥- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح (٨).

رابعاً: الإسلام له خصائص ينبغي بيانها للناس ؛ لما في ذلك من المصالح، ومن ذلك ما يأتي:

<sup>(</sup>١) انظر من أمثلة ذلك: ص ١٨١، ٧٧١،١٨٢ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر من أمثلة ذلك: ص ١٩٧١، ٢٧٨، ٨٣٢، ٨٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر من أمثلة ذلك: ص ١١٧، ٣٤٩، ٢٦١، ٣٨٨، ١٠٥٣.

<sup>(</sup>٤) انظر مثال ذلك: ص ٩٩١.

<sup>(</sup>٥) انظر مثال ذلك: ص ٩٩١.

<sup>(</sup>٦) انظر مثال ذلك: ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>v) انظر من أمثلة ذلك: ص ٩٣١، ٩٧٥، ١٠٣٧.

<sup>(</sup>٨) انظر من أمثلة ذلك: ص ٩٣١، ٩٧٥، ١٠٣٧.

- ١- العموم لجميع الإنس والجسن (١).
- ٢- البقاء إلى قايام الساعة (٢).
- ٣- اليســـر والســــماحة<sup>(٣)</sup>.
- ٤- رفــــع الحـــرج عن الأمــة (٤).
- ٥- العــناية بحــقوق الإنسان (٥).
- ٦- حفيظ العيهود والميواثيق<sup>(١)</sup>.
- ٧- الإسلام خير الأديان، وأمته خير الأمم (٧).

خامساً: الدلائل النبوية توضح الحق، وتزيد الإيمان، وتزيل الشبه، فينبغي توضيحها للناس عند الحاجة لذلك؛ لما فيها من الفوائد الكثيرة، والمنافع المتعددة (٨).

<sup>(</sup>١) انظر من أمثلة ذلك: ص ٢٠٢، ٨٩٤ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر من أمثلة ذلك: ص ٣٣١، ٩٩٨.

<sup>(</sup>٣) انظر من أمثلة ذلك: ص ٣٠١، ٤٩٤، ٩٨٨.

<sup>(</sup>٤) انظر من أمثلة ذلك: ص ٥٣، ٢٢٩، ٢٨٤، ٣٠١، ٩٨٨.

<sup>(</sup>٥) انظر من أمثلة ذلك: ص ٥٥، ١٥٤.

<sup>(</sup>٦) انظر مثال ذلك: ص ١٠٢١.

<sup>(</sup>٧) انظر مثال ذلك: ص ٦٩١.

<sup>(^)</sup> انظر أمثلة ذلك: ص ٤٨٧، ٣٣٥، ٥٣٥، ٣٧٥، ٧٦٨.



# (الفصل الرابع)

## المنهج الدعوي المتعلق بالوسائل والأساليب

المبحث الأول: المنهج الدعوي المتعلق بالوسائل المبحث الثاني: المنهج الدعوي المتعلق بالأساليب

#### المبحث الأول: المنهج الدعوي المتعلق بالوسائل

الوسيلة في الأصل: ما يتوصل به إلى الشيء (١) ، ووسائل الدعوة: هي ما يتوصل به الداعية إلى تبليغ دعوته من أشياء وأمور (٢) ، وقيل: ((ما يتوصل به الداعية إلى تطبيق مناهج الدعوة من أمور معنوية ، أو مادية)) (٢). قال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: (( والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود)) ، فظهر من هذه التعريفات والحدود أن الوسيلة في الدعوة إلى الله هي : ما يستعمله الداعية من أمور حسية ، أو معنوية ينقل بها دعوته إلى المدعوين.

وعلى ضوء هذا التعريف استخلصت الفوائد الدعوية المتعلقة بالوسائل على النحو الآتي:

| الصفحة                                | الدرس                                              | م            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 0 {                                   | لقول أعظم وسائل الدعوة                             | -1           |
| 7,777,777,117,177                     | لقدوة الحسنة ٢٣،٦٣،٦١،١٤،١٤،١٥،١٥،٥٢،٩٥            | - ٢          |
| 770,170,780,777,PFV,                  | 14.04.14.100.1.00.1.00.1.00.1.00.1.00.1            |              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ۰ ۱۸،۴۹۸،۲۲۹                                       |              |
| *************                         | من وسائل الدعوة: الخطابة                           | . <u>-</u> ٣ |
| ۸۵۳،۸٤                                | البروز للناس على مكان مرتفع                        | - £          |
| 1.17.0.9.777                          | همية مراعاة أوقات نشاط المدعو                      | -0           |
| 977,977,901,979,97                    | التأليف بالمال ١،٨٥                                | -7           |
| ۲۸، ۵۵۶                               | التأليف بالجاه والنسب                              | -٧           |
| ٥٠٩،٢٣٦                               | من وسائل الدعوة :اغتنام التذكير عند الحوادث الملمة | -۸           |

<sup>(</sup>۱) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، باب الواو مع السين، مادة: وسل: ٥/ ١٨٥، ولسان العرب لابن منظور، باب اللام، فصل الواو: ١١/ ٢٧٥، والقاموس المحيط للفيروز آبادي: باب اللام فصل الواو: ١٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى لسعيد بن على القحطاني: ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) المدخل إلى علم الدعوة للدكتور/ محمد أبو الفتح البيانوني: ٩٠٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم: ٢/ ٥٠.

| ، ۹۰۸، ۱۰۱۳               | 790,79.     | ن وسائل الدعوة: الجهاد في سبيل الله ﷺ ٢١٦                      | <u> </u> |  |
|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------|--|
|                           | ۱۷۸         | ن وسائل الدعوة :ركوب البحر                                     | -1.      |  |
| 0,170,571                 | ۲۳۲، ۹۰     | من وسائل الدعوة :الكتب والرسائل                                |          |  |
|                           | 797         | ن وسائل الدعوة :تسلية المدعوين وتنشيطهم                        | -17      |  |
|                           | ۳۸۷         | ن وسائل الدعوة :إثارة غيرة الرجال                              | 4 -18    |  |
| ، ١٠١٠، ١٥٥٠، ١٢٠         | 071,799     | ن وسائل الدعوة :إرسال الرسل والدعاة ا ٢٧٣                      | 4 -1 8   |  |
| , 3 7 7 7 7 7 7 9 2 9 9 3 | VY£,V\T,    | المجاهدين في سبيل الله                                         | و        |  |
| 1.74.1.                   | 11:1        | 997                                                            |          |  |
|                           | ٣١١         | ن وسائل الدعوة زيارة أهل المصائب وتسليتهم                      | a -10    |  |
|                           | 179         | ن وسائل الدعوة :أن يتولى أمر كل قبيلة كبيرهم الصالح            | 4 -17    |  |
|                           | ٤٨٨         | ن وسائل الدعوة :التطبيق العملي في التعليم                      | -17      |  |
| 977.9                     | 74,017      | ن وسائل الدعوة :التأليف بالعفو مكان الانتقام                   |          |  |
| ٧                         | 11:009      | ن وسائل الدعوة : إزالة الأماكن التي يفتتن بها الناس            |          |  |
| ٥٦٨،٥                     | 70,077      | ن وسائل الدعوة :البيعة لإمام المسلمين                          |          |  |
| PAGIAPGIVEY               | م الأعداء   | ن وسائل الدعوة وأسباب النصر: إظهار القوة والنشاط أما           | ۲۱ م     |  |
| ٥٩٦،٥                     | 91,089      | أهمية اللواء والراية في الجهاد في سبيل الله ﷺ                  |          |  |
|                           | ٦٩٥         | من وسائل الدعوة :الخروج في سبيل الله عَلَى                     |          |  |
|                           | 719         | من وسائل الدعوة :الزيارة والعيادة                              |          |  |
| 7                         | 777,18      | من وسائل الدعوة :استخدام القوة عند الحاجة                      |          |  |
|                           | 744         | فاء المنافقين النفاق بليل على قوة المسلمين                     | 7 -41    |  |
| ٧                         | ۸۱۷،۵۳۱     | ن وسائل الدعوة :استمالة قلب من له شأن في قومه                  | ۲۷ م     |  |
|                           | ٥٢٧         | من وسائل الدعوة: قتل الإمام كل من آذي الله ورسوله عليه         |          |  |
| ۷،۱۵۷                     | ۸۱۷،۵۳۱     | ن وسائل الدعوة بتعليم المجاهدين وتدريبهم استعداداً للجهاد      | ۲۹ مر    |  |
|                           | ٧٥٥         | من وسائل الدعوة : القيام المقابلة بالسلام والمصافحة أو التهنئة |          |  |
| ۱۲۷، غ. ۲۱،               | والرسل      | ن وسائل الدعوة :تأمير الأمراء علــــى الســرايا والبعــوث      |          |  |
| 1.14                      |             | لمسافرين والأقطار                                              | و        |  |
| 777                       | ار القوة    | ن وسائل الدعوة :إغاظة الأحداء بالامتداح بالشعر وإظه            | ٣٢ مر    |  |
|                           | V 4         | ن وسائل الدعوة: أخذ الحذر والحيطة                              |          |  |
|                           | 111,777     | من وسائل الدعوة: إعطاء السلب للقاتل تشجيعاً له                 |          |  |
|                           | ۸۰۱         | من وسائل الدعوة: إظهار انتصار وشعار المسلمين                   |          |  |
|                           | ۸۳۰         | من وسائل الدعوة: الإهداء                                       |          |  |
| ٨٦٩                       |             | أهمية استخدام وسائل الإيضاح في الدعوة إلى الله هَالله          |          |  |
| 977                       |             | من وسائل الدعوة: إعطاء النفل للشجعان تشجيعاً لهم               |          |  |
|                           | 910         | من وسائل الدعوة: الأخذ بالقرائن عند عدم البينة                 |          |  |
|                           | 901         | ، وسائل الدعوة: الستر على أهل الصلاح والتقوى                   |          |  |
| 979                       | زالة المنكر | ، وسائل الدعوة: نقل الكلام بقصد التحذير والإصلاح وا            | 21 – مز  |  |
|                           | _           |                                                                |          |  |

| 1.47,470,441     | من القواعد الدعوية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح       | - £ Y |
|------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| 999              | من وسائل الدعوة: أخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس          | - : ٣ |
| 1.17             | من وسائل الدعوة: البدء بقتال الأهم فالأهم من أعداء الإسلام | - £ £ |
| 1.71             | من وسائل الدعوة: التأليف بقبول هدية المشرك مع الحذر        | - 10  |
| بزعن الجهاد ١٠٦٧ | من وسائل الدعوة: عقد الصلح والهننة مع الأعداء عند العب     | - 5 7 |
| 717              | من ميادين الدعوة: مراكب المواصلات                          | -£V   |
| 770              | تقديم أعلى المصلحتين عند التعارض                           | - £ A |
| 77.47.           | من ميادين الدعوة: طرق السير والسفر                         | - £ 9 |
| 1.44.61.         | من ميادين الدعوة: المسجد                                   | -0.   |
| 748              | من ميادين الدعوة: المجالس العامة                           | -01   |
| ١٧٨              | الاستعانة بنوم القائلة على قيام الليل والدعوة              | -07   |

وعلى ضوء ما تقدم من الفوائد الدعوية في هذا الجدول يظهر أن المنهج الدعوي المتعلق بالوسائل على النحو الآتي:

أولاً: الوسائل ذات أهمية بالغة ؛ لأن الداعية إلى الله على يتوصل بها إلى تبليغ دعوته، وهي أوعية الأساليب، تحملها وتوصلها إلى الناس، وهذا كله يدل على مكانة الوسائل، وأنه يتأكد العناية بها عناية فائقة.

## ثانياً: وسائل الدعوة تنقسم إلى قسمين:

١ - الوسائل المحسوسة الملموسة، وهذا النوع هو أكثر وسائل الدعوة في
 الغالب، ومن هذا القسم:

أ- الجهاد في سبيل الله ﷺ بالنفس والمال، واللسان (۱). ب - الكتب والرسائل (۲).

<sup>(</sup>١) انظر من أمثلة ذلك: ص ٢١٦، ٢٩٠، ٢٩٥، ١٠١٨، ١٠١٣ من هذا البحث.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص ۲۳۲، ۹۰۹، ۲۱۵، ۲۷۸.

- ج إرس\_\_\_ال الدع\_\_\_اة<sup>(۱)</sup>.
- د- إزالة الأماكن التي يف\_\_\_\_تن بها الناس(٢).
- ه التطـــبيق العــــملى في التعليم<sup>(٣)</sup>.
- و- والخطابة على المنبر، أو على مكان مرتفع (٤).
- ز- الهـــــــــــة<sup>(ه)</sup>.

## ٢- الوسائل المعنوية، مثل:

- أ- اغتنام التذكير عند الحوادث الملمة (^).
- ب- مراعاة أوقات نشاط المدعو (٩).
- ج- التأليف بالعفو مكان الانتقام (١٠).
- د- استمالة قلب من له شأن في قومه (١١).

<sup>(</sup>١) انظرمن أمثلة ذلك: ٧٢٤،٧١٣،٦٧٨،٦٧٠،٥٤٦،٥٤٠،٥٢١،٣٩٩،٢٧٣.من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر من أمثلة ذلك: ٩٩٥، ٧١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر مثال ذلك: ص ٤٨٨.

<sup>(</sup>٤) انظر من أمثلة ذلك: ص ٨٤، ١٣٦، ٩٠٩، ٨٦٤، ٨٦٤، ٨٥٣، ٧٨١.

<sup>(</sup>٥) انظر مثال ذلك: ص ٨٣٠.

<sup>(</sup>٦) انظر من أمثلة ذلك: ص ٨٥، ٩٢٦، ٩٣٩، ١٥٤، ٩٦٣، ٩٧٢

<sup>(</sup>٧) انظر من أمثلة ذلك: ص ٦٣٢، ٦٩١، ٧٧٨، ٢٢٢، ٩٩٩، ٢٠٢٣.

<sup>(</sup>٨) انظر من أمثلة ذلك: ص ٢٣٦، ٥٠٩.

<sup>(</sup>٩) انظر من أمثلة ذلك: ص ٨٥، ٢٣٣، ٩٠٥، ١٠١٢.

<sup>(</sup>١٠) انظر من أمثلة ذلك: ص ١٦٥، ٩٦٣، ٩٧٢.

<sup>(</sup>١١) انظر من أمثلة ذلك: ص ٧١٨، ٧٣٥.

هـ- الستر على أهل الصلاح والتقوى<sup>(١)</sup>.

ز- التأليف بالجاه والنسب (٣).

ح- إظهار القوة والنشاط أمام الأعداء (؛).

وغير ذلك من الوسائل المعنوية (٥).

ثالثاً: العناية بجميع الوسائل المناسبة التي لا محذور فيها، ولا مخالفة شرعية، والعمل بجميع أسباب النجاة لا يقدح ذلك كله في التوكل على الله على اله على الله

رابعاً: مراعاة القواعد والضوابط الشرعية أثناء استخدام الوسائل، ومراعاة أحوال من تستخدم معهم هذه الوسائل، فتوضع الوسيلة المناسبة للأحوال المناسبة، وذلك يكون بعد التأمل، والنظر، والتأني، وبذلك تنجح الوسائل بإذن الله على (٧)

<sup>(</sup>١) انظر مثال ذلك: ص ٩٥٤ من هذا البحث.

<sup>.</sup> (۲) انظر: ص ۱۷۸.

<sup>(</sup>٣) انظر من أمثلة ذلك: ص ٨٦، ٩٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر من أمثلة ذلك: ص ٥٨٩، ٥٩٨، ٧٦٧.

<sup>(</sup>ه) وهذه الوسائل المعنوية أدوات يستخدمها الداعية، ويكون أثرها غير مباشر على المدعوين، ومما يوضح ذلك أن الداعية عندما ينام ليتقوى على قيام الليل والدعوة؛ وليؤثر في المدعوين بقوته، وحضور ذهنه، فقد استخدم وسيلة من وسائل الدعوة، وهي من هذا الجانب شيء معنوي لعدم إحساس المدعوين بأثر ذلك.

<sup>(</sup>٦) انظر أمثلة ذلك: ص ٢٤١،٢٢١، ٢٨٩،٢٣٦، ٤٠،،٩٩١،٥٩١،٥٨٠،١٦١.

 <sup>(</sup>٧) من أمثلة القواعد الدعوية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، واختيار الأعلى من المصالح،
 وارتكاب الأدنى من المفاسد عند التعارض. انظر: ص ٧٧٥، ٩٣١، ٩٧٥، ١٠٣٧.

### المبحث الثاني: المنهج الدعوى المتعلق بالأساليب

الأسلوب: الطريق والفن، يقال: هو على أسلوب من أساليب القوم: أي على طريق من طرقهم، ويقال: أخذنا في أساليب من القول: أي فنون متنوعة (١).

وحقيقة أساليب الدعوة: هي العلم الذي يتصل بكيفية مباشرة تبليغ الدعوة وإزالة العوائق عنه، وهي الطريقة التي يسلكها الداعية في تأليف كلامه، واختيار ألفاظه، وتأدية معانيه، ومقاصده من كلامه (٢). وقيل: هي الطرق التي يسلكها الداعية في دعوته، أو كيفيات تطبيق مناهج الدعوة (٣) فظهر أن أساليب الدعوة هي الطرق والكيفيات المؤثرة المقنعة التي يتم بها تبليغ الإسلام، والحث على تطبيقه. ولعل الفرق بين الأساليب والوسائل يظهر من خلال التعريفات السابقة ؛ وهو أن الوسائل في الغالب تكون حسية أكثر منها معنوية، وأن الأساليب في الغالب تكون معنوية، فاتضح من ذلك أن الوسائل تنقل الأساليب وتحملها إلى المدعوين، والله أعلم.

وقد استخلصت على ضوء هذا التعريف الفوائد الدعوية المتعلقة بأساليب الدعوة على النحو الآتي:

| الصفحة               | الدرس                               |                                  |                   | م   |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----|
| 1.07.1.79.1          | .771.7187.711                       | من أساليب الدعوة: السؤال والجواب |                   | -1  |
| 441,100,700,1000,170 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | الاستفهام الإنكاري               |                   | - ٢ |
| 1.77 (٧٨٤,٧٥٠,٧١٥)   | 277, 613, 75, 75                    | PF, VA, 0PY, 0Y                  | النتوكيد          | -4  |
| 14,677               |                                     |                                  | التدرج في الدعوة  | - £ |
| 70.                  |                                     | الوعد بالخير                     | من أساليب الدعوة: | -0  |

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب لابن منظور: باب الباء فصل السين: ۱/ ٤٧٣، والمصباح المنير للفيومي: كتاب السين، مادة: سلب: ١/ ٢٤٨، والقاموس المحيط للفيروز آبادي: باب الباء فصل السين: ١٢٥، ومختار الصحاح للرازي: مادة: سلب: ١٣٠، والمعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية: مادة سلب: ١/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد بن عبد العظيم الزرقاني: ٢/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) المدخل إلى علم الدعوة للدكتور/ محمد أبو الفتح البيانوني، ص ٢٤٢

TITY

| _     |                                                         |                               |                                         |                                         |                 |                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| -1    | الترغيب                                                 | ۸،۹۲،۸۸                       | 71,071,001,171,                         | ۸۳،۱۷۷،۱۲۵                              | 0.198.191       | . ۲ ، ۹ ، ۲ ،                           |
|       | 677,647,877,477,377,377,377,387,477,477,4777777         |                               |                                         |                                         |                 | ،۲۳۲،                                   |
|       |                                                         | 700,777                       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                         | 001,011,01.     | 7041716                                 |
|       |                                                         |                               | ***********                             |                                         | <del></del>     |                                         |
| -٧    | الترهيب                                                 |                               | 611,401,101,110                         |                                         |                 |                                         |
|       |                                                         | <del>~</del>                  | *******                                 |                                         |                 |                                         |
| -7    | التوكيد بالا                                            | قسىم                          | 77111.737.08                            |                                         |                 | 4 A + A + V 9 T                         |
|       | 7                                                       | L                             | • ۸،907،919،919                         | 1.97(1.                                 | 1117            | <del></del>                             |
| -9    | التهنئة                                                 | <del>-</del>                  | Γ                                       |                                         |                 | 1.4.1.4.4.4                             |
| -1.   |                                                         | البشارة والر                  | <del></del>                             | 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 10,317,477      |                                         |
| -11   |                                                         | ا يسر المد                    |                                         |                                         | 117             | <u> </u>                                |
| -17   | إخبار الدا                                              | عية عن تقد                    | صيره تحذيراً لغيره                      |                                         | 114             |                                         |
| -14   | من أساليب                                               | ب الدعوة: أ                   | كر العدد إجمالاً ثم تقد                 | صيلاً                                   | 1 • £ Å • 1 4 4 |                                         |
| -1 \$ | التشبيه                                                 |                               | <b>41.141.14.14.</b>                    |                                         | 044.0.4.0.1     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|       |                                                         |                               | 90,717,771,7.7                          |                                         | <u>.</u>        | <del>-</del>                            |
| -10   |                                                         |                               | التأليف بالدعاء                         |                                         | . 3 40 . 70 .   | V 7 0 , V 1 £                           |
| -17   | من أساليد                                               | ب الدعوة:                     | تخويف الأعداء بالدعا                    | ء عليهم بالتعم                          | يم عند الحاجة   | V1V                                     |
| -17   | من أساليد                                               | ب الدعوة:                     | الأسلوب الحكيم                          |                                         | ۱۸۷             |                                         |
| -11   | من أساليد                                               | ب الدعوة:                     | التمني لأفضل الأعمال                    |                                         | 190             |                                         |
| -19   | من أساليد                                               | ب الدعوة:                     | الرجز والشعر المحمو                     | ્ર                                      | AP1,7P7,7V      | ۷۵۰،۳۱                                  |
| ٠٢.   | من أسالي                                                | ب الدعوة:                     | القصة                                   | 1,4.7,108                               | 47,4.4,12       | 117,411                                 |
| - ۲ 1 | من أسالي                                                | ب الدعوة:                     | الحوار                                  | 017,077,                                | ۷٤،۷۸۲،۵۹۸،     | 1.78                                    |
| - ۲ ۲ | من أسالي                                                | ب الدعوة:                     | ذكر الداعية بعض عم                      | له الصالح ليقت                          | دی به           | 778                                     |
| - ۲ ۳ | من أسالي                                                | ب الدعوة:                     | تسلية المصاب بذكر أ                     | لثواب                                   |                 | 779                                     |
| -Y £  | من أسالي                                                | ب الدعوة:                     | رفع الصوت في الخط                       | ب والمواعظ                              |                 | 797                                     |
| - ۲ 0 | من أساليب الدعوة: استفسار الداعية المدعو ليختبر ما عنده |                               |                                         | 711                                     |                 |                                         |
| - ۲7  | من أساليب الدعوة: النداء والإجابة لتأكيد الاهتمام       |                               |                                         | 710                                     |                 |                                         |
| - ۲ ۷ | من سنة إلقاء العلم: الوقار والتثبت                      |                               |                                         |                                         | <b>#£V</b>      |                                         |
| - ۲۸  | من أساليب الدعوة: الثناء على من تبرع بالخير             |                               |                                         | V01,1.7                                 |                 |                                         |
| - ۲ ۹ | من أسالي                                                | من أساليب الدعوة: تعظيم الأمر |                                         |                                         | 110             |                                         |
| ٠٣٠   |                                                         |                               |                                         |                                         | £1A             |                                         |
| -٣1   |                                                         | بب الدعوة:                    |                                         |                                         |                 | 773                                     |
| -٣٢   | - أهمية الن                                             | شفاعة الحس                    | منة في الدعوة إلى الله                  | ······································  |                 | ٤٧٠                                     |
|       |                                                         |                               |                                         |                                         |                 |                                         |

| £Y1                   | من أساليب الدعوة: استشهاد من حضر لتقوى الحجة                     | -٣٣          |  |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|
| رأ للحق ٢٥٤،٣٧٣،٢٥٠   | من أساليب الدعوة: نكر الداعية بعض مناقبه عند الحاجة التصارأ للحق |              |  |  |  |
| 10 A O A              |                                                                  |              |  |  |  |
| £VV                   | من أساليب الدعوة: الدعاء لمن فعل خيراً                           | -40          |  |  |  |
| 091                   | من أساليب الدعوة: الثناء على الداعية المخلص ليتأسى به            | -٣٦          |  |  |  |
| ع المشتركة وغيرها ٢٢٣ | من أعظم أساليب الدعوة: التنكير بالقرآن والسنة في المجام          | -44          |  |  |  |
| 741,447               | من أساليب الدعوة: النداء بالأنساب والكني                         | -٣٨          |  |  |  |
| 1.41,4.4,444          | من أساليب الدعوة: الشدة على بعض أصحاب المعاصى                    | -44          |  |  |  |
|                       | بالقول والفعل عند الحاجة                                         |              |  |  |  |
| ا ابن فلان ۲۵۰،۳۷۳    | من أساليب الدعوة: قول الداعية عند الحاجة: أنا فلان وأأ           | - <b>£</b> • |  |  |  |
| 1.4.1.45.4.1.451      | من أساليب الدعوة: الجدل                                          | -£1          |  |  |  |
| ٧٥١                   | من أساليب الدعوة: التأليف بالثناء عند أمن الفتنة                 |              |  |  |  |
| PYA                   | من أساليب الدعوة: استمالة قلب المدعو بمخاطبته بلغته              |              |  |  |  |
| PYA                   | من أساليب الدعوة: الدعاء بطول العمر على طاعة الله على            |              |  |  |  |
| 911,744,14            | من أساليب الدعوة: تطييب قلوب المدعوين وربطها بخالقها             | - 20         |  |  |  |
| ۸۹۰                   | من أساليب الدعوة: عدم التصريح بذكر اسم المخطئ                    | - ٤٦         |  |  |  |
| 94.                   | من أساليب الدعوة: تأديب بعض المدعوين بالقول                      | - £ V        |  |  |  |
| 997,966               | من أساليب الدعوة: التأليف بطيب الكلام                            | - £ A        |  |  |  |
| 977                   | من أساليب الدعوة: الدعاء للقدوات الحسنة                          |              |  |  |  |
| 1.15                  | من أساليب الدعوة: ضرب الأمثال                                    |              |  |  |  |
| 1.0.                  | من أساليب الدعوة: الموعظة الحسنة                                 |              |  |  |  |
| 1.01                  | أهمية إجابة السائل بأكثر مما سأل عند الحاجة                      | -04          |  |  |  |
| صلحة الراجحة ١٠٧٨     | من أساليب الدعوة: الشدة بالقول مع الأقارب عند الحاجة والم        | -04          |  |  |  |
| ٠١٠٧١٤٥٨، ٢٧٨، ٩٠٩،   | من أساليب الدعوة: الاستدلال بالأدلة الشرعية ٧٣،٠٥٠               | -01          |  |  |  |
| 1.77(1.07(9))         |                                                                  |              |  |  |  |

وعلى ضوء ما تقدم من الفوائد الدعوية في الجدول السابق يظهر أن المنهج الدعوي المتعلق بالأساليب على النحو الآتي:

أولاً: الأساليب لها مكانة بالغة في الدعوة إلى الله على الأنها في الحقيقة هي الطرق المؤثرة المقنعة التي يتم بها تبليغ الناس الدين الإسلامي، والحض على تطبيقه، والعمل به.

ثانيا: الأساليب كثيرة ومتنوعة، وهذا يؤكد أهميتها، ويبين للدعاة إلى الله على أنه ينبغي اختيار الأساليب التي لا محذور فيها، ولا مخالفة شرعية، فيقدم المناسب منها لكل صنف من أصناف المدعوين، ويراعي الداعية في ذلك أحوال المدعو وما يناسب: عقيدته، ومكانته، ومجتمعه، وعقله، وزمانه، وعلمه، ولغته (۱).

ثالثاً: أهم الأساليب هي التي استخدمها النبي ﷺ في دعوته كثيراً، واعتنى بها عناية فائقة، ومن هذه الأساليب ما يأتي:

- ١- أســـلوب الـترغيب والترهيب<sup>(۱)</sup>.
- -7 أســــلوب التشبيه وضرب الأمثال -7.
- ٣- أس\_\_\_لوب ال\_\_تأكيد بالقس\_م<sup>(۱)</sup>.
- ٤ أس\_لوب السؤال والجواب<sup>(٠)</sup>.
- ٥- أس\_لوب التوكيد بالتكرار<sup>(١)</sup>.
- ٦- أســــلوب القصــــص<sup>(٧)</sup>.
- ٧- أســـلوب الحـــوار(^).
- ۸- أســـلوب الجــــدل<sup>(۹)</sup>.
- ٩- أســـلوب الــتأليف بالــدعاء (١٠).

<sup>(</sup>٢) وقد ورد ذكر الترغيب في البحث أربعاً وأربعين مرة، وأسلوب الترهيب أربعاً وعشرين مرة، وهذا يدل على أهمية ذلك. انظر الجدول المتعلق بالأساليب ص ١١٢٢.

<sup>(</sup>٣) ذكر في هذا البحث ثماني عشرة مرة. انظر: الجدول السابق: ص ١١٢٣،١١٢٢.

<sup>(</sup>٤) ذكر في هذا البحث ست عشرة مرة. انظر: الجدول السابق ص ١١٢٢.

<sup>(</sup>٥) ذكر سبع مرات. انظر: الجدول السابق ص ١١٢١.

<sup>(</sup>٦) ذكر إحدى عشرة مرة. انظر: الجدول السابق ص ١١١١.

<sup>(</sup>٧) ذكر سبع مرات. انظر: الجدول السابق ص ١١٢٢.

<sup>(</sup>٨) ذكر ست مرات. انظر: الجدول السابق ص ١١٢٢.

<sup>(</sup>٩) ذكر أربع مرات. انظر: الجدول السابق ص ١١٢٣.

<sup>(</sup>١٠) ذكر سبع مرات. انظر الجدول السابق: ص ١١٢٢.

10- أسلوب الاستدلال بالأدلة الشرعية (١).

١١- أسلوب ذكر العدد إجمالاً ثم تفصيلاً (٢).

فينبغي العناية بهذه الأساليب أكثر من غيرها لأهميتها.

رابعا: الأساليب في الغالب لا تخرج عن خمسة أنواع على النحو الآتي:

١ - أساليب تحريك الشعور والوجدان والعاطفة، مثل أساليب:

أ - الموعظة الحيسنة <sup>(٣)</sup>.

د - أسلوب الدعاء للمدعو<sup>(٦)</sup>.

ه - أسلوب البشارة $^{(\vee)}$ .

٢ - أساليب التدبر والاعتبار والتعقل، ومن ذلك:

أ- أسلوب التشبيه <sup>(^)</sup>.

ب- أسلوب الحوار<sup>(٩)</sup>.

ج- أسلوب الجـدل والمناظرة (١٠).

د- أسلوب الاستفهام الإنكاري (١١).

<sup>(</sup>١) ذكر تسع مرات. انظر الجدول المتعلق بالأساليب: ص ١١٢٣ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) ذكر مرتين. انظر: الجدول السابق ص ١١٢٢.

<sup>(</sup>٣) انظر مثال ذلك: ص ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر أمثلة ذلك: ص ٨٨، ١٢٨، ١٣٥، ١٥٠، ١٦١، ١٦٥، ١٧٧.

<sup>(</sup>ه) انظر أمثلة ذلك: ص ٨٨، ١٣٢، ١٣٥، ١٥٤، ٣٨١، ٤٤٢، ٤١١،

<sup>(</sup>٦) انظر أمثلة ذلك: ص ١٧٦، ٢٩٣، ٢٠٤، ٥٣٥، ٧٣٥، ٧١٤، ٥٣٥.

<sup>(</sup>٧) انظر أمثلة ذلك: ص ١١٣، ١٩٨، ١٥٥، ٧١٤، ٧٢٨، ٧٣٤، ٨٩١.

<sup>(</sup>٨) انظر أمثلة ذلك: ص ١٦٠، ١٧٠، ١٩١، ٢٣٤، ٣٣٤، ٥٠٣،٥٠.

<sup>(</sup>٩) انظر أمثلة ذك: ص ٢١٥، ٣٢٥، ٤٧٠، ٦٨٧، ٥٥٨، ٦٠٦٣.

<sup>(</sup>١٠) انظر أمثلة ذلك: ص ٧٤١، ٩٠٨، ١٠٢٤، ١٠٣٠.

<sup>(</sup>١١) انظر أمثلة ذلك: ص ٦٨، ٢٢٦، ٢٢٦، ٤٨٧، ٩٥.

٣- الأساليب التي لها علاقة بالحس والتجارب، مثل:

أ - أسلوب ذكر الداعية بعض أعماله ؛ ليقتدى به (١).

ب - أسلوب إخبار الداعية عن تقصيره، وتفريطه تحذيراً لغيره (٢).

٤ - الأساليب القوية ، مثل:

أ - أسلوب تأديب بعض المدعوين بالقول<sup>(٣)</sup>.

ب - أسلوب الشدة بالقول مع الأقارب عند الحاجة والمصلحة الراجحة (٤).

ج - أسلوب القوة مع بعض أهل المعاصي في حدود الحكمة (°).

٥- الأساليب العامة، ومنها:

أ - أسلوب التدرج<sup>(٦)</sup>.

v = 1 أسلوب الحكمة

ج - أسلوب التذكير بالقرآن والسنة في المجامع المشتركة وغيرها (^).

د - أسلوب السيؤال والجواب<sup>(٩)</sup>.

ه - أسلوب التأليف بطيب الكلام (١٠).

وغير ذلك من الأساليب، والله أسأل لي ولجميع المسلمين التوفيق والسداد والإعانة.

<sup>(</sup>١) انظر أمثلة ذلك: ص ٢٦٣، ٣٧٣، ٤٧٤ من هذا البحث.

<sup>(</sup>۲) انظر مثال ذلك: ص ۱۱۸.

<sup>(</sup>٣) انظر مثال ذلك: ص ٩٢٠.

<sup>(</sup>٤) انظر مثال ذلك: ص ١٠٧٨.

<sup>(</sup>٥) انظر أمثلة ذلك: ص ٦٨٢، ٩٠٧، ١٠٣١.

<sup>(</sup>٦) انظر مثال ذلك: ص ٨١، ٢٢٩.

<sup>(</sup>٧) انظر مثال ذلك: ص ٤٢٦.

<sup>(</sup>٨) انظر مثال ذلك: ص ٦٢٣.

<sup>(</sup>٩) انظر مثال ذلك: ص ٣٤٤، ٦٤٣، ٦٦١، ١٠٠٤، ١٠٠٤.

<sup>(</sup>١٠) انظر مثال ذلك: ص ١٩٤٤، ٥٩٠.

## الخاتمة

الحمد لله الذي أعانني على إتمام هذه الرسالة على هذه الصورة، والمنة له أولاً وآخراً، ﴿ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْاَخِرَةِ ۗ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَلِلَتِهِ مَرْجَعُونَ ﴾ (١).

بعد هذه الرحلة المباركة - إن شاء الله الله التي طفت من خلالها بمفهوم فقه الدعوة الصحيح، وبترجمة موجزة للإمام البخاري، والتعريف بصحيحه، وجهوده في الصحيح، ومكانته عند الأمة الإسلامية، وبعد دراسة مائة واثنين وتسعين حديثاً مع رواياتها المتعددة في الصحيح، واستخراج الدروس الدعوية منها، والعناية والتركيز والاهتمام بالدروس الخاصة بالداعية، والمدعو، وموضوع الدعوة، ووسائلها، وأساليبها، وتاريخ الدعوة، وميادينها، وخصائصها، ودلائل النبوة، وآداب الجدل، والحوار، والمناظرة، ثم ذكر المنهج المستخلص من الدراسة.

أقول: هذا ما من الله به علي وأعان عليه، فإن يكن صواباً فمن الله الكريم الوهاب، وإن يكن فيه خطأ، أو نقص، فتلك سنة الله في بني الإنسان، فالكمال لله وحده، والنقص والقصور، واختلاف وجهات النظر من صفات البشر، وحسبي أني قد حاولت التسديد والمقاربة، وبذلت الجهد ما استطعت بتوفيق الله على، والله أسأل أن ينفعني بذلك، وينفع به جميع المسلمين إلى يوم الدين ؛ إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير.

أما أهم النتائج التي أعانني الله رَجُّك، ويسر لي التوصل إليها في هذا

<sup>(</sup>١) سورة القصص، الآية: ٧٠.

#### البحث، فمنها:

1- أن فقه الدعوة إلى الله على هو استنباط وفهم تاريخ الدعوة، والدروس التي تتعلق بالداعي، والمدعو، وموضوع الدعوة، وأساليبها، ووسائلها، وخصائص الإسلام، ودلائل النبوة، وآداب الجدل، والمناظرة، والحوار، وأهداف الدعوة، ونتائجها: استنباطاً، وفهماً على ضوء الكتاب والسنة، وفهم السلف الصالح؛ ليتمكن الدعاة إلى الله على من القيام بالدعوة، وعرضها على أحسن طريقة، وأقوم منهج.

7- أن الداعية إلى الله على هو كل مسلم دل على خير، أو حذر عن شر، فيدخل في ذلك جميع المسلمين؛ كل على حسب علمه وفهمه، وقدرته، ومكانته، ولا يكون الداعية موفقاً مسدداً إلا بصفات يلتزمها، وأعمال يكون بها قدوة لغيره في كل خير، والتزامه منهج الرسول في في دعوته على بصيرة، ومعرفته لأحوال الناس؛ ليقدم لكل قوم ما يناسبهم، وينزلهم منازلهم، ومع ذلك كله يسأل الله التوفيق، والسداد، والإعانة، والثبات.

3- أن المدعوين هم كل الناس، وكل مخاطب بدعوة الإسلام، فكل من ذُلَّ على خير، أو حُثَّ عليه، أو حُدُّر من شر، أو نُفِّر عنه، فهو مدعو، مهما ارتفعت منزلته، ولا شك أن كل إنسان بحاجة إلى دعوة على حسب حاله، وعقيدته، وجنسه، ومجتمعه، وعقله، وعلمه، فيكون المدعوون على ذلك أصنافاً متعددة، وأقساماً كثيرة، يقدم لكل إنسان ما يناسب حاله.

٥- أن موضوعات الدعوة تتضمن: الدعوة لكل خير، والتحذير
 من كل شر، وهي تقدم للناس على حسب أحوالهم، ويبدأ فيها بأمور

العقيدة، ثم بالذي يليها في الأهمية، فالذي يليه، على حسب الأحوال، والأزمان، وما يحتاجه الناس، ولا بد في ذلك كله من مراعاة الأصول الشرعية، والقواعد المرعية، ومن ذلك: تقديم درء المفاسد على جلب المصالح، وارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما عند التعارض، وتقديم أعلى المصالح عند التعارض بينها، والتزام الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة على كل ما يقدمه الداعية للناس من توجيه وتعليم، وتفقيه، مع بيان خصائص الإسلام، ودلائل النبوة، وغير ذلك مما يعود على المدعوين بالخير والبركة والنجاة.

7- أن وسائل الدعوة هي ما يستعمله الداعية من أمور حسية أو معنوية، ينقل بها دعوته إلى الناس، وأن هذه الوسائل أنواع متعددة، وأصناف مختلفة، وأنه ينبغي له أن يختار ما يناسب حال المدعو، ويستخدم جميع الوسائل في دعوته التي لا محذور فيها ولا مخالفة شرعية، ويقدم ما يحتاج إليه من الوسائل على حسب أصول الحكمة، ومراعاة الضوابط الشرعية، والمناسبة لكل حال، ويكون بذلك ناجحاً بإذن الله على

٧- أن الأساليب الدعوية هي: الطرق التي يسلكها الداعية في دعوته، والكيفيات المؤثرة المقنعة، التي يتم بها تبليغ الإسلام، والحث على تطبيقه، والعمل بأصوله وفروعه، وهي تُنقَلُ عن طريق الوسائل ؛ لأن الوسائل أوعية الأساليب، ومما يدل على أهمية الأساليب كثرة أنواعها، وأقسامها، ولهذا ينبغي للداعية أن يختار الأساليب التي لا مخذور فيها ولا مخالفة شرعية، ويقدم المناسب منها لكل صنف من أصناف المدعويين، ويراعي في ذلك ما يناسب عقيدة كل صنف، وعلمه، ومكانته، وجنسه، ولغته، ومجتمعه، والله على الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

## التوصيات والمقترحات

١- أوصي نفسي وإخواني الباحثين والدعاة بوصية الله تعالى للأولين والآخرين: ﴿ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئْبَ مِن قَبِّلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ (١).

٢- التزام منهج النبي ه وأصحابه - رضي الله عنهم - في الدعوة إلى الله كان هذا المنهج خير المناهج ؛ لقيامه على التزام توجيهات كتاب الله كن وسنة نبيه .

٣- العناية التامة بكتاب الله على، وسنة نبيه على: حفظاً، وفهماً، وفهماً، وعملاً، وتعليماً للناس، وسؤال الله على التوفيق والهداية، والثبات، والتسديد، وحسن العاقبة؛ فإنه القادر على ذلك: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيَّعًا أَن يَقُولَ لَهُ رُكُن فَيكُونُ ﴾(٢).

٤- النظر إلى أن الدنيا مزرعة للآخرة، وأن ما فيها من متاع، فهو زائل لا محالة ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مُرِّن شَيْءٍ فَمَتَكُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِن دَاللَّهِ خَيْرُو أَبْقَى ۚ أَلَا تُعْقِلُونَ ﴾ (٣)

٥- أقترح تدريس فقه الدعوة في السنة المطهرة في جميع أقسام الكليات الشرعية، وأن يكون ذلك عن طريق التدرج في كتب السنة النبوية، لجميع المستويات الدراسية.

وأسأل الله على بأسمائه الحسنى، وصفاته العلا أن يجعلني وإخواني الدعاة والباحثين، وجميع المسلمين من الهداة المهتدين، وأن يحسن لنا النية والقصد، والعاقبة. إنه حسبنا، ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده، ورسوله، وخيرته من خلقه؛ نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة يس، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص، الآية: ٦٠.

# الفـــهارس

# ١- فهرس الآيات القرآنية

سورة البقرة

|                 |                    | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1               |
|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة      | رقم الآية          | الآية                                                 |
| 1 7 A           | ٤٣                 | وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين       |
| 1 • £ ٣         | 1.7                | وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة             |
| 1 • £ ٣         | 1.7                | ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق         |
| ٥١٧             | ١٠٤                | يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا     |
| ٧٧              | ١٠٦                | ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخيرمنها                  |
| 717,075         | 1.9                | ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم                      |
| 1.71,777        | ١٢.                | ولن ترضى عنك اليهود ولاالنصارى                        |
| 770             | 04-100             | ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع                        |
| 710             | 109                | إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى           |
| 1.7.            | 19-17/             | يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً          |
| ۱۶۳، ۱۶۳ ح، ۷۷۱ | ١٧٢                | كلوا من طبيات ما رزقناكم                              |
| 171, 773        | ۱۷۷                | ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب           |
| ٤٨ ١،           | ۸ <b>۲</b> – ۱ ۸ ۰ | كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت                         |
| ٣٨١، ١٩٤،٢٤٢    | ١٨٦                | وإذا سالك عبادي عني فإني قريب                         |
| ۸۸۹             | ١٨٨                | ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل                      |
| 799             | 19.                | وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم                  |
| ۹۰۶،۹۰۳،۶۹۰۲    | ۱۹۳                | وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله             |
| ٦٠٨             | 197                | وتزودوا فإن خير الزاد التقوى                          |
| ٣               | 717                | كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين                 |
| 414 415         | قبلكم              | أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من |
| 9.4.4           | 710                | يسالونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير               |
| ٧.٥             | 717                | ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر                  |
| 7 7 9           | 719                | يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إنَّم كبير          |
| 171             | ۲۲.                | ويسالونك عن اليتامي قل إصلاح لهم خير                  |
| 177,171         | ۲۲.                | والله يعلم المفسد من المصلح                           |
| ۲۷۶ح،۱۰۰        | 770                | لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم                     |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                             |
|------------|-----------|---------------------------------------------------|
| 0.0        | 747       | حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى                 |
| 7 £ 7      | 7 £ 9     | والله مع الصابرين                                 |
| 111        | 700       | الله لا إله إلا هو الحي القيوم                    |
| 7 £ 9      | 700       | ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم                 |
| ٣.٩        | 771       | مثّل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله            |
| 9 2 779    | كثيراً    | يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً |
| 7 A £      | 7.47      | لا يكلف الله نفساً إلا وسعها                      |

سورة آل عمران

| £ £ ₹                       | ٨        | رينا لا نزغ قلوينا بعد إذ هديتنا           |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------------|
| ۴۹۶۶                        | ۳.       | ويحذركم الله نفسه                          |
| ٥٢١                         | ٦٤       | يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء         |
| ١٠٨٠                        | ٧٧       | إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم         |
| ٥٣٣                         | ٧٩       | ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب           |
| ٧٦                          | ٨٥       | ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه    |
| ٤٧٢ح                        | 9 7      | لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون        |
| ٥٨٤،٣                       | 1.7      | يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته    |
| ነነ٠٦ (ቫለዓ                   | ١٠٤      | ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير             |
| 791,789,788                 | ١١.      | كنتم خير أمة أخرجت للناس                   |
| 719 112                     | ٠        | يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف |
| 177                         | 119      | ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم          |
| 7577,577,577                | 177      | إذ همت طانفتان منكم أن تفشلا               |
| 78, 771, 271, 121, 177, 127 | ١٣٣      | وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة             |
| 977                         | ١٣٤      | الذين ينفقون في السراء والضراء             |
| V £ 7 1 £ .                 | 7-11.    | إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله        |
| 777                         | £ £      | وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل     |
| 7.1                         | وا بالله | سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركم  |
| V £ 0 , V £ .               | ٥٢       | ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه      |
| ٧٣٧                         | 108      | إذ تصعدون ولا تلوون على أحد                |
| ۲۹۰۲                        | 100      | إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان      |
| 017,471,471,417             | 109      | فبما رحمة من الله لنت لهم                  |

| قم الصفحة     | ر             | رقم الآية      | الآية                                      |
|---------------|---------------|----------------|--------------------------------------------|
| 111           | ١٥٩           | ر              | فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأه      |
| ٥١            | ١٥٩           | ىتوكلىين       | فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب اله   |
| ٨٣٢           | 151           | ر              | وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غز    |
| ٨٣٣           | 151           |                | ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة            |
| V £ •         | 170           |                | أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها        |
| V £ Y         | 174-177       |                | وماأصابكم يوم التقي الجمعان فبإذن الله     |
| 171,477       | 1 / 1 - 1 7 9 |                | ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً |
| ٧٤٣           | 1 1 2 - 1 1 7 | ابهم القرح     | الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أص    |
| ۸۶۳٬۳۹۸       | 1 ∨ 9         | 4              | ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم علي  |
| 170           | 1 ∨ 9         |                | وما كان الله ليطلعكم على الغيب             |
| 797           | ١٨٥           |                | وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور          |
| ۱۲۶-، ۲۱۲،۵۲۲ | ١٨٦           |                | ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم     |
| 71. 191-      | ات ۱۹۰        | يل والنهار لآب | إن في خلق السموات والأرض واختلاف الل       |
| 79. (1/19     | ۲             |                | يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا         |

#### سورة النساء

|                          | <u> </u> |                                                  |  |  |  |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------------|--|--|--|
| ٣                        | ١        | يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم              |  |  |  |
| ٧٥                       | ٧        | للرجال نصيب مماترك الوالدان والأقربون            |  |  |  |
| 177 (171(17.             | ٨        | وإذا حضر القسمة أولو القربي واليتامي             |  |  |  |
| 1 77                     | ٩        | وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً        |  |  |  |
| A £ Y ( ) T 7 ( ) T 4    | ١.       | إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً              |  |  |  |
| ٥٥٥                      | ١٣       | تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله                |  |  |  |
| ٥٥٥                      | 1 £      | ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده                  |  |  |  |
| 9 17 1 2 2 2 3 4 3 7 4 8 | ٣٦       | واعبدوا الله ولا تشركوا به شيناً                 |  |  |  |
| V91, £40                 | ٤٠       | إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها    |  |  |  |
| ۸۷۰ح                     | ٤١       | فكيف إذا جننا من كل أمة بشهيد                    |  |  |  |
| 77.                      | ٤٣       | يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى |  |  |  |
| ٥١٧                      | ٤٦       | من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه            |  |  |  |
| ۷٬۲۲۰، ۲۷۰۱              | ٥٩       | يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول   |  |  |  |
| ٤٥٥ح، ٩٩٢                | ٥٩       | أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم      |  |  |  |
| ۱۰۰۹ ،۱۲                 | ٥٩       | فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول        |  |  |  |

| آية                                     | رقم الآب                                |        | ,             | رقم الصفد | حة         |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------|-----------|------------|--|
| د وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شـ     | جر بینهم                                | ٦٥     |               |           | 1.09       |  |
| لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 11     |               | ۱,٦٢٧     | 1.01       |  |
| من يطع الله والرسول فأولنك مع الذين     |                                         | م      | V19           |           | 000        |  |
| ا أيها الذين آمنسوا خلفوا حذركم         | ٧١                                      | ,      |               | ، ۲۲۳٬۳   | 043,790    |  |
| يقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة   | ا<br>الدنيا بالآخ                       |        | ٧٤            |           | 177        |  |
| ا لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً  |                                         | (      |               | ٥         | •••••••••• |  |
| ن يطــع الرســول فقد أطـــاع الله       | ۸.                                      |        |               | 000       |            |  |
| ن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منه       |                                         | ٨٥     |               | ٧.        | ٤٧         |  |
| من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم      | 97                                      |        | u             | ۹ ، ۹ ۰ ۲ | ٩.         |  |
| يستوي القاعدون من المؤمنين غير أول      | ي الضرر                                 |        | 90            |           | ٣٠١        |  |
| يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولا     | ي الضرر                                 | 7-90   | ١٠ ٩٠         | ۸۲،۲۸۲،   | <b>7</b>   |  |
| جات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفو      | راً رحيماً                              |        | Y / £ 97      |           | <b>7</b>   |  |
| من يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسو   | بله                                     |        | 1             |           | 144        |  |
| ، الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوا | ٤                                       | 1.7    | 0.0           |           |            |  |
| خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بص     | دقة                                     |        | · ٧١ ،١٨٤ ١١٤ |           | 1. ( )     |  |
| من أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو     | محسن                                    |        | 170           |           | ٣٠٤        |  |
| الصلح خير                               | 1 7 A                                   |        |               | 1.41      |            |  |
| قد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم    | وإياكم أن ا                             | ا الله | ١             | ۱۳۰       | 1177       |  |
| كان الله سميعاً بصيراً                  | ١٣٤                                     |        | ۸۳۲ح          |           |            |  |
| أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط    | 170                                     |        | 717           |           |            |  |
| أيها الذين أمنوا آمنوا بالله ورسوله     | ١٣٦                                     |        | ١٨١           |           |            |  |
| ما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله      | 100                                     |        | 1.17          |           |            |  |
| زله بعلمه والملائكة يشهدون              | 177                                     |        | ۸۰۰مح         |           |            |  |

سورة المائدة

| 1.4. (1.71     | ١  | يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود    |
|----------------|----|--------------------------------------|
| <b>٣٩٩،٣٣٩</b> | ۲  | وتعاونوا على البر والتقوى            |
| 0 1            | ٦  | ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج      |
| 170            | ١٣ | فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم            |
| £              | ١٣ | فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين |

| رقم الصفحة  | رقم الآية | الآية                                             |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------|
| 771         | 77        | وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين                  |
| ۲۷٤ح        | 7 1       | فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون             |
| 110         | **        | إنما يتقبل الله من المتقين                        |
| ٥٤٥ ح       | ٤٥        | أن النفس بالنفس والعين بالعين                     |
| ٧٠          | ٤٩        | وأن احكم بينهم بما أنزل الله                      |
| 7.00        | ٥٧ - ٥٥   | إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا               |
| ۱۰۱۰ح       | ٦٧        | يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك            |
| 1.0,1.1     | ٦٧        | والله يعصمك من الناس                              |
| ۲۰۷،۱۳۱     | ٧٧        | إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة         |
| 1.77 . 1.77 | ۸۲        | لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود          |
| 778         | ٩.        | يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر            |
| 77.         | ٩.        | إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس          |
| 7 £ £       | 90        | فجزاء مثل ما قتل من النعم                         |
| 107 1.4-    | وت ۱۰۶    | يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الم |
| 100         | 1.4       | واتقوا الله واسمعوا والله لايهدي القوم الفاسقين   |

### سورة الأنعام

| ٧٦                  | ۳۸         | ما فرطنا في الكتاب من شيء                           |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| £ ٣ 9               | <b>£ £</b> | فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء      |
| 707                 | 0 \$       | كتب ربكم علي نفسه الرحمة                            |
| 777                 | ٥٥         | وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين            |
| 777                 | ٦1         | وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة               |
| 94.                 | ٩.         | فبهداهم اقتده                                       |
| 1 4 4               | 9 7        | وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها                 |
| 111                 | 11.        | ونقلب أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به             |
| <b>Y</b> 7 <b>Y</b> | 117        | ولو شاء ربك ما فعلوه                                |
| ۹۸۰ح                | 157        | وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر                    |
| 777                 | 101        | قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً |
| 1.01                | 107        | وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون         |
| ٣٠٤                 | 177-177    | قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين     |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية |
|------------|-----------|-------|
| l          |           |       |

سورة الأعراف

| Г |                    |       |                                                     |
|---|--------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| L | 1.09.111           | **    | قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن         |
|   | 717                | ٤٣    | وما كنا لنهندي لولا أن هدانا الله                   |
|   | 7 { 0              | ٥٥    | ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين          |
|   | ٤٩٠                | 07-00 | ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين         |
|   | 0 {                | ٦٥    | اعبدوا الله ما لكم من إله غيره                      |
|   | £ 4 9              | ون ۹  | أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسر |
|   | 11.7               | ١٥٨   | قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً         |
|   | 977,970,011,187,18 | 9 199 | خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين              |
|   | 7 £ £              | ۲.٥   | واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة                      |

سورة الأنفال

|                 |            | <u> </u>                                 | •                                           |
|-----------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.41            |            | ١                                        | فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم               |
| 191             |            | يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ٧     |                                             |
| ۲۷۳،۴۷۲ع        |            | ٩                                        | إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم                |
| 1, 497,945      | 11         | Y £                                      | ياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول     |
| ٧٤٠             | 70         | ىة                                       | واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاص   |
| 777, 875        | <b>7</b>   |                                          | يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول  |
| 779             | ۳۸         | ف                                        | قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلا |
| 9.7.17.09       | ۳۹         | ، لله                                    | وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله   |
| ۸۸۳             | ٤١         |                                          | فأن لله خمسه وللرسول                        |
| <b>٣٦</b> ٧     | <b>£</b> 0 | أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فنة فاثبتوا   |                                             |
| 777             | £ V – £ 0  | أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فنة فاثبتوا   |                                             |
| 777             | ٤٦         | لاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم            |                                             |
| 1.07            | <i>0</i> ٦ | ن عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم             |                                             |
| 1.40            | ٥٨         | تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم           |                                             |
| <b>/</b> ٦٦     | ٥٨         | الله لا يحب الخانتين                     |                                             |
| 091,507,779,7   | ٠٧،١٦٠     | و لهم ما استطعتم من قوة . ٦٠             |                                             |
| 770             |            | رباط الخيل                               |                                             |
| ١٠٤٦            |            | يدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله             |                                             |
| <b>٣١٦-</b> 7٨0 |            | مؤمنين على القتال ٦٥                     |                                             |
| ٧.              | ٧٥         | ولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله |                                             |

الآية

رقم الصفحة

### رقم الآية

سورة التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 017 11 .0 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة 77-70 ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا 447 '410 يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس 977,777 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 1 . . . . . 9 7 7 انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومنهم من يلمزك في الصدقات 111 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 719 ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله **44-49** ليس على الضعفاء ولا على المرضى 919,799 94-91 ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ۹۸۷ 9 4 سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم ٤٩ح، ٩٩ 97–90 الأعراب أشد كفرأ ونفاقأ 977 99-94 وصل عليهم ۹۶۸ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 177,89,79 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 101 .15 117-111 وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم 110 لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار ع ۹۹، ۹۹ 117 وعلى الثلاثة الذين خلفوا 111 ٤٩ح، ٩٩ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ۹٤،۸۳ ح،۱۰۹ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة 171-17. 177 ليتفقهوا في الدين 1 7 7 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم P3, P.7, V.75, 376, TV 111 وهو رب العرش العظيم 149 ۱۰۸ح، ۲۰۸ح

سورة يونس

| ١٧٨ |     | * * | هو الذي يسيركم في البر والبحر                 |
|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|
| 14  | 7 £ |     | إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء |

| قم الصفحة | را    | رقم الآية | الآية                                      |
|-----------|-------|-----------|--------------------------------------------|
| V91,170   | ££    |           | إن الله لا يظلم الناس شيئاً                |
| ٦٢٣       | ٥٧    |           | يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم      |
| 9 7 7     | ٥٨-٥٧ |           | يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم      |
| ۸٤٣،١٧٥   | ٥٨    |           | قل يفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا        |
| 79        | ٥٩    |           | قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق          |
| 1/1       | 71-77 | نون       | ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحز |

سورة هود

| ,            |    | 3 43 |                                       |
|--------------|----|------|---------------------------------------|
| ۲،۸،۱ح، ۲۶٤ح | ۸۰ | ٧    | وكان عرشه على الماء                   |
| ۲۷۸۰         |    | 70   | ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه            |
| 7 £ 7        |    | ٦١   | هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها     |
| ٥            |    | 91   | قائوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول |
| ٧٨٨          | ١. | ٠ ٢  | وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة |

سورة يوسف

| 9 5 7      | 77-77 | ، قبل | وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من |
|------------|-------|-------|---------------------------------------|
| ٤٧٣        |       | ٥٥    | قال اجعلني على خزانن الأرض            |
| 4.4.43     |       | ۸٧    | ولا تياَسوا من روح الله               |
| 777        |       | ١٠٦   | وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون  |
| ۱۰۸٦،۸،٦،٤ |       | ۱۰۸   | قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة  |
| 7.7.101    |       | 111   | لقد كان في قصصهم عبرة الأولى الألباب  |

سورة الرعد

| ۸۸۰ | ٧٨                                             | الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------|
|     | <u>.                                      </u> | <u> </u>                            |

سورة إبراهيم

|           | <del></del>   | 7.11                                    |
|-----------|---------------|-----------------------------------------|
| 11106 160 | ٤             | وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه       |
| Y93:1•A   | ٧             | وإذ تأذن ربكم لنن شكرتم لأزيدنكم        |
| ٨٠٤       | **            | يتُبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت    |
| 7.7       | ٣٤            | وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها           |
| ٧٨٧       | <b>€0−</b> €7 | ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون |

سورة الحجر

| Y1 £  | ٩     | إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون |
|-------|-------|-------------------------------------|
| £ £ 0 | ००,१९ | نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم     |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                            |
|------------|-----------|----------------------------------|
| £ ٣ 9      | ٥٦        | ومن يقتط من رحمة ربه إلا الضالون |
| ۸۱         | 90-91     | فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين |

سورة النحل

| 777            | ۸   | والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة          |
|----------------|-----|------------------------------------------------|
| 7 6 0          | ٤٣  | فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون            |
| FP7, VYV       | ٥٣  | وما بكم من نعمة فمن الله                       |
| ٤٥٢ح           | ٧.  | ومنكم من يرد إلى أرذل العمر                    |
| ٥٥             | ٧٦  | وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم              |
| ٥٠٠، ٢٨٩،٣٣٠١  | ٩.  | إن الله يأمر بالعدل والإحسان                   |
| 1.4.           | 91  | وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان |
| FF,FY3,AYF,Y3Y | 170 | ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة       |
| ٥٤٨            | 177 | وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به           |
| 717            | ۱۲۸ | إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون        |

سورة الإسراء

|          | T.V | سوره ۱ م سراه                                         |
|----------|-----|-------------------------------------------------------|
| 778      | 19  | إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم                       |
| ٤١٠      | ۱۸  | من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء             |
| 7716 377 | 74  | وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً       |
| 771      | 7 £ | واخفض لهما جناح الذل من الرحمة                        |
| 773,748  | 77  | وآت ذا القربي حقه والمسكين وابن السبيل                |
| 701,177  | ٧٨  | وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها             |
| ٨٤٢      | ٣٤  | ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن               |
| 1.7.     | ٣٦  | ولا تقف ما ليس لك به علم                              |
| ٦٥.      | ŧ ŧ | تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن                 |
| 3        | ŧ ŧ | ولكن لا تفقهون تسبيحهم                                |
| 777      | ٥٧  | يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب                     |
| 099      | ۸۱  | وقل جاء الحق وزهق الباطل                              |
| 774      | ٨٢  | وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين             |
| ٨ ٣٢٣    | ن ۸ | قل لنن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآ |
| ۲۷٦      | 11. | قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن                         |

| م الصفحة                 | رقد   | رقم الآية      | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |       | <b>ة الكهف</b> | سورن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 £ •                    | 71-74 | باء الله       | ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                        | 17-10 | ن السماء       | واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه مر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٠٤                      | 11.   |                | لمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          |       | رة مريم        | سور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۲۲ح، ۸۰                 | ١٦    | ئاناً شرقياً   | إذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7035                     | 0 £   | عد             | اذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          |       | ورة طه         | <del>}</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 770                      |       | <b>77-79</b>   | اجعل لي وزيراً من أهلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٨٠                      |       | ٣٩             | لتصنع على عيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥١٢                      |       | £ £ – £ ٣      | ذهبا إلى فرعون إنه طغي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۱٦                      |       | ££             | قولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 + £ Y                  |       | 79             | لا يفلح الساهر حيث أتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٤٥                      |       | ٨٢             | إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۲۵                      |       | ٨٤             | عجلت إليك رب لترضى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>797</b>               |       | ۱۱۲            | من يعمل من الصالحات وهو مؤمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          |       | ةالأنبياء      | سورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۹، ۲۳۲                   | ١     | ٧              | اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 117                      |       | ٣٥             | نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 79,917, 270,702          |       | ٩.             | نهم كانوا يسارعون في الخيرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P 2, 7 ( 7, 2 7 0, P 7 0 |       | 1.4            | ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          |       | رة الحج        | سو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 197                      |       | ٣٥             | لذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |       |                | المنص والمام والمام والمالة المام المام المام والمام والم وال |

|          | 197    |     | ٣      | ٥       | الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم            |
|----------|--------|-----|--------|---------|-------------------------------------------|
|          | £ Y 9  | ٤١- | · £ •  | يز      | ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عز     |
|          | ۱۷۷    |     | ٥٩-    | -o A    | والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا       |
|          | 7 £ 9  | 77  | الباطل | ونه هو. | ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من د    |
| <u> </u> | ٤٣٦    | ,   | ٧.     | ر       | ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض |
|          | 1.16   | •   | ٧٤-    | - ۷ ۳   | يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له         |
|          | ١٨٦    |     | ٧      | ٨       | وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم       |
|          | 779 .0 | 1   | ٧      | ٨       | وما جعل عليكم في الدين من حرج             |

| رقم الصفحة        |               | قم الآية     | الآية ر                                        |
|-------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------|
|                   |               | <b>فمنون</b> | سورة ال                                        |
| 7 £ £             |               | 71 L         | وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه   |
| **                |               | ٥٨-٥٧        | إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون                |
| ۲۱۹، ۲۲۹          |               | ٦,           | والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة              |
| ۱۰۲۸              |               | ١٠٨          | اخسؤوا فيها ولا تكلمون                         |
|                   |               | لنور         | سورة ا                                         |
| 117,011           |               | ۳۱           | وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون           |
| 1.77              |               | 0 1          | قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول                  |
| 11                |               | 0 {          | وإن تطيعوه تهتدوا                              |
| ٤٣٠               |               | 00           | وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات      |
| ۸۸٥               |               | ٦٣           | لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم        |
| 1.304,17.1        | ٧٠٤٢١،٤٥٨،٢٢٠ |              | فليحذر الذين يخالفون عن أمره                   |
|                   |               | فرقان        | سورة ال                                        |
| 771               |               | ٥٨           | وتوكل على المحي الذي لا يموت                   |
| PV4,010, c        | ٦٣            |              | وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا        |
| 117               |               | ٧٠           | إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحا               |
|                   |               | شعراء        | سورة ال                                        |
| ۷.٥               |               | ٦٣           | فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر           |
| ٥٥.               |               | 7.٧-7.       | أفرأيت إن متعناهم سنين ه                       |
| ٧٨                |               | 711          | وأنذر عشيرتك الأقربين                          |
|                   |               | لنمل         | سورة ا                                         |
| ٨٩٩،٧٠٤           | ,             | ٦٢           | أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء           |
|                   |               | قصص          | سورة ال                                        |
| 770               |               | ٣٥           | سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا              |
| ٥١٥               |               | ٥٥           | وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه                    |
| ०९९               | ٥٧            | ئىيء         | أولم نمكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل ا |
| V £ 0 , £ 0 . , £ | ١ ٢           | ٦٠           | وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا          |
| ۱۱۲۸٬۱۳۵          |               | ٦.           | وما عند الله خير وأبقى أفملا تعقلون            |
| 1170              |               | ٧٠           | له الحمد في الأولى والآخرة                     |
| £ V Y             | ۸۳            |              | تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوأ   |

الآية

رقم الصفحة

|                                         |              |          | نكبوت                                   | سورة العا                                     |  |  |  |
|-----------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
| 791111                                  | ٣-١          | ون       | م لا يفتنا                              | ألم * أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وه  |  |  |  |
| 1.1                                     | 1.10         |          | £ ٣-£                                   | مثل الذبين اتخذوا من دون الله أولياء ١        |  |  |  |
| 71                                      | ۲            |          | ٤٣                                      | وما يعقلها إلا العالمون                       |  |  |  |
| ۱۰۳۰،۲۲                                 | ،۲۲۹         | ٤٦       |                                         | ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن      |  |  |  |
| <b>YY</b> :                             | <b>£</b>     |          | ٥٨                                      | والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوننهم         |  |  |  |
| ٤٣٠                                     | 1            |          | ٦٢                                      | إن الله بكل شيء عليم                          |  |  |  |
| 096                                     | 1            |          | ٦٧                                      | أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا                 |  |  |  |
| £ £ ₹ .:                                | 1 4 7        |          | 44                                      | والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا             |  |  |  |
|                                         |              |          | روم                                     | سورة ال                                       |  |  |  |
| 70'                                     | 1            |          | ٦                                       | وعد الله لا يخلف الله وعده                    |  |  |  |
| ۸۱                                      | ١            |          | 77                                      | واختلاف ألسنتكم وألوانكم                      |  |  |  |
| ٧٠٠                                     | Υ            |          | ٣٠,                                     | فطرة الله التي فطر الناس عليها                |  |  |  |
| 9 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | •            | ٣٨       |                                         | فآت ذا القربي حقه والمسكين وابن السبيل        |  |  |  |
| 0.7                                     | ŧ            | ١        | ں                                       | ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الذاه |  |  |  |
| ٣٥٠                                     | ١            |          | ن حقاً علينا نصر المؤمنين ٧٤            |                                               |  |  |  |
|                                         |              | <b>.</b> | لمان                                    | سورة لق                                       |  |  |  |
| ٧٨٧                                     | ۱۳           |          | الله                                    | وإذ قال نقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك ب |  |  |  |
| 447                                     | 1 £          |          |                                         | أن اشكر لي ولموالديك إلى المصير               |  |  |  |
| 111                                     | 10           | لعهما    | لم فلا تط                               | وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به ع      |  |  |  |
| 741                                     | 19-          | ۱۸       | ĺ                                       | ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرح       |  |  |  |
| 00.                                     | 77           | '        |                                         | ولا يغرنكم بالله الغرور                       |  |  |  |
|                                         |              |          | مجدة                                    | سورة الس                                      |  |  |  |
| 19                                      | ١            |          | ۱۷                                      | فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين          |  |  |  |
| ۲۰٤                                     | 7.5          |          | عطنا منهم أنمة يهدون بأمرنا لما صبروا ؛ |                                               |  |  |  |
| r                                       | سورة الأحزاب |          |                                         |                                               |  |  |  |
| ۸۱۰                                     | 1            |          | ٦                                       | النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم                |  |  |  |
| 70.,                                    | 710          |          | ۲۱,                                     | لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة            |  |  |  |
| 7.7.7.7                                 | • •          | 77       |                                         | من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه    |  |  |  |
| ۲۰ ح                                    | · <b>v</b>   |          | 77                                      | فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر              |  |  |  |

رقم الآية

1.17

|              |            | 1      |                 |                                                 |
|--------------|------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------|
| م الصفحة     | رق         |        | رقم الآية       | الآية                                           |
| ۸٦٣          |            |        | ۳۳              | وقرن في بيوتكن                                  |
| 1.701,061,0  | ٣٦         | الخيرة | راً أن يكون لهم | وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أم  |
| 007          |            | ٣      | ٦               | ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً        |
| 7 £ £        |            |        | £ Y - £ 1       | ياأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً     |
| ١٠٨٦         |            | ٤٦٠    | - 10            | يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذير  |
| ٨٦٣          |            |        | ٥٣              | لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم            |
| ۳، ۱۸ه       | ۷۱         | -v.    | يدأ             | يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سدب |
| V77          | ı          | ٧ ٢    | لجبال           | إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض وال        |
|              |            |        | رة سبأ          | سو                                              |
| £ <b>7</b> £ |            |        | ٣٩              | وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه                     |
| ०११          |            |        | ٤٩              | جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد               |
|              |            |        | رة فاطر         | سور                                             |
| ٧٠٨          |            |        | 1 /             | ولا تزر وازرة وزر أخرى                          |
| <b>ጓ</b> ለጓ  |            | ٣      | ۲               | تُم أورثُنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا      |
| <del>-</del> |            |        | برة يس          | <u> </u>                                        |
| ٤٣٦          |            |        | 17              | وكل شيء أحصيناه في إمام مبين                    |
| ۱۹۸          |            |        | ٦٩ .            | وما علمناه الشعر وما ينبغي له                   |
| 1177         |            | ۸۲     |                 | إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون    |
|              |            |        | الصافات         | سورة                                            |
| ۹۱۰ح         |            |        | 97              | والله خلقكم وما تعملون                          |
| ٦٥.          |            |        | 1 { { - 1 { * * | فلولا أنه كان من المسبحين                       |
| ٤٩١          | £91        |        | 1 4 4 - 1 4 1   | ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين               |
|              |            |        | ورة ص           | <u>س</u>                                        |
| ۲۰، ۲۰،      | 77,017     |        |                 | كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته           |
| ۲۳۹ح         | ۲۳۹ح       |        | ٣٠              | ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب          |
| 719,119      | W£9,119 A7 |        | فين             | قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكل      |
|              |            |        | رةالزمر         | سور                                             |
| 976,79       | •          |        | ١.              | إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب              |
| ٧٧٤          | ٧٧٤        |        | ۲.              | لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف                    |

44

ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء

| حة  | رقم الصف |      | رقم الآية      | الآية                                    |
|-----|----------|------|----------------|------------------------------------------|
| 777 | ٣٨       |      |                | قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله          |
| 77. | ٥٣       | الله | نقنطوا من رحمة | قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا ت |
| ٤٣٧ | 7.7      |      | بل             | الله خالق كل شيء و هو على كل شيء وكي     |
| 79  | ٦ ٤      |      |                | قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون |

سورة غافر

| <br> |   |       |    |                                          |
|------|---|-------|----|------------------------------------------|
| ٥٢   |   |       |    | يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع       |
| ۸۰۲  |   | £7-£0 |    | وحاق بآل فرعون سوء العذاب                |
| ٤٩١  |   | -۲ ه  | ٥١ | إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا             |
| ٧٨٧  | ٥ | ۲ .   |    | يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة |
| ۱۸۳  |   | ٦.    |    | وقال ربكم ادعوني أستجب لكم               |

سورة فصلت

|            | •   |                                             |
|------------|-----|---------------------------------------------|
| 717        | 44  | ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً |
| 971        | ٣ ٤ | ولا تستوي الحسنة ولا السيئة                 |
| 970        | ٣٦  | وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله     |
| 711: V7    | ٤٢  | لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه     |
| 777        | ٤٤  | قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء                 |
| <b>٧٩١</b> | ٤٦  | من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها        |

سورة الشورى

|            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|------------|---------------------------------------|
| ١.         | ومااختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله  |
| 11         | ليس كمثله شيء وهو السميع البصير       |
| ۲.         | من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه |
| ۳.         | وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم  |
| 44         | فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا |
| ۳٩         | وما عند الله خير وأبقى                |
| ۳۸         | وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون |
| <b>£</b> • | وجزاء سيئة سيئة مثلها                 |
| ٤٣         | ولمن صبروغفر إن ذلك لمن عزم الأمور    |
|            | 71<br>7.<br>7.<br>7.<br>7.<br>7.      |

سورة الزخرف

| ١١٦ | ٣٩ | مشتركون | ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب ه |
|-----|----|---------|--------------------------------------------|
| 9 4 | ٣  | ۸٩      | فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون            |

| سورة الدخان         ١٩٦         ٩٤٣٥           بحور عين         ١٥٠         ١٩٣٥           سورة الجائية           على شريعة من الأمر فاتبعها         ١١٠٩         ١٩٠١         ١٩٠١           سورة الاحقاف           بين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم         ١٠٥         ١٠٥         ١٠٤           بين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم         ١٠٨         ١٨٠         ١٠٠         ١٠٠           من الإ المباعة أن تأتيهم بغثة         ١٨         ١٠٨         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | الآية                                   | رقم الآية   | ر         | رقم الصفحة                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------|
| بعد العذاب إذا مؤمنون الاسلام العذاب إذا مؤمنون الموافق العذاب العامرة الأحقاق الموافق الأمر فاتبعها الماء المحافق المسير أولو العزم من الأمر فاتبعها الماء المحافق المسير أولو العزم من الرسل الماء المحافق المسير أولو العزم من الرسل الماء المحافق ا       |             | سهر                                     |             |           |                                         |
| بحور عين         10         19-1           سورة الجاثية         19-1         087           على شريعة من الأمر فاتبعها         1-9-1         0-1           بي إداو العزم من الرسل         07         1.01           ا صبر أولو العزم من الرسل         07         7.0           سورة محمد         0-1         7.1           ين آمنوا إن تنصروا الله بنصر كم         0-1         7.1           إلى الساعة أن تأتيهم بغتة         1.1         1.2           م إن توليتم أن تأسوا إلى الساعة أن تأتيهم بغتة         1.2         1.2           م إن توليتم أن تأسوا الموامدين منكم والصابرين         1.7         1.7           الله ورسوله وتعقروه وتوقروه         1         1.1         1.1           الله ورسوله وتعقروه الله ورسوله التين آمنوا بالله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله التن عليهم بجبار المورة قاصلحوا بين أخورة فاصلحوا بين ألم المورة فاصلحوا بين ألم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بنا اكشف    | كشف عنا العذاب إنا مؤمنون               |             |           | ۴٤٩ح                                    |
| سورة الجاثية         ١٩٥٥         ١٩٥٥         ١٩٥٥         ١٩٥٥         ١٩٥٥         ١٩٥٥         ١٩٩٢         ١٩٩٢         ١٩٩٢         ١٩٩٢         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤         ١٩٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | فاهم بحور عين                           | ٥٤          |           | 198                                     |
| بدیبوا داعي الله         ۱۱۸۲         ۲۱         ۲۱۰           ا صبر أولو العزم من الرسل         ۳۰         ۲۰۰         ۲۰۰           سورة محمد         سورة محمد         ۳۱         ۲۲         ۸۱         ۱۰۶           ین آمنوا إن تنصروا الله ینصرکم         ۲۷         ۸۱         ۸۱         ۱۰         ۲۱         ۸۱         ۸۱         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰         ۲۰ <th< td=""><td></td><td>· ·</td><td>رة الجاثية</td><td></td><td></td></th<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | · ·                                     | رة الجاثية  |           |                                         |
| بدیوا داعي الله       ۲۱       ۲۱         ا صبر أولو العزم من الرسل       ۳۰       ۲۰۰         سورة محمد       ۷-۸       ۳۱         ین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم       ۷-۸       ۳۱         ین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم       ۲۲       ۱۰۶۸         من تولیتم أن تفسدوا في الأرض       ۲۲       ۱۰۸،۱۹۹         من تولیتم أن تفسدوا في الأرض       ۲۱       ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | م جعلناك    | طناك على شريعة من الأمر فاتبعها         | 19-11       |           | 490                                     |
| ا صبر أولو العزم من الرسل         ٥٥           سورة محمد         سورة محمد           ين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم         ٧٠٠           ين إلا الساعة أن تأتيهم بغتة         ٨١           م إن توليتم أن تفسدوا في الأرض         ٢٧           حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين         ٣١           سورة الفتح         ١٨           الله ورسوله وتعزروه وتوقروه         ٩           الله عن المؤمنين إذ يبايعونك         ٨١           ١٠         ١٥٠٠ ١٥٥           ١٠         ١٠           ١٠         ١٠           ١٠         ١٠           ١٠         ١٠           ١٠         ١٠           ١٠         ١٠           ١٠         ١٠           ١٠         ١٠           ١٠         ١٠           ١٠         ١٠           ١٠         ١٠           ١٠         ١٠           ١٠         ١٠           ١٠         ١٠           ١٠         ١٠           ١٠         ١٠           ١٠         ١٠           ١٠         ١٠           ١٠         ١٠           ١٠         ١٠           ١٠         ١٠ <td></td> <td>سور</td> <td>رة الأحقاف</td> <td></td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | سور                                     | رة الأحقاف  |           |                                         |
| سورة محمد         ۱۳۰           ین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم         ۷-۸           ین آلا الساعة آن تأتیهم بغتة         ۱۸           م ان تولیتم آن تفسدوا في الأرض         ۲۲           حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین         ۳۱           سورة الفتح         ۱۱۲           سورة الفتح           الله ورسوله وتعزروه وتوقروه         ۹           الله عن المؤمنین اذ بیابعونك         ۱۱           الله عن المؤمنین آذینونها         ۱۰           الله عن المؤمنین آذینونها         ۱۰           الله عن المؤمنین اقتدونها         ۱۰           سورة الحجرات         ۱           ابن آمنوا الن جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا         ۱           ابن من المؤمنین اقتدوا فاصلحوا بین آخویکم         ۱           ابن من المؤمنین اقتداوا فاصلحوا بینهما         ۱           بنون الذین آمنوا بالله ورسوله         ۱           سورة ق         ۱           سورة الخدر الخدر ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا قومنا أج  | منا أجيبوا داعي الله                    | ۳۱          |           | ١٠٨٦                                    |
| ین آمنوا این تنصروا الله ینصرکم       ۷-۸       ۳.         ین إلا الساعة أن تأتیهم بغتة       ۱۸       ۱۰۶۸         م ان تولیتم أن تفسدوا في الأرض       ۲۲       ۱۰۸، ۱۰۹         مدتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین       ۳۱       ۱۱، ۱۰۹، ۱۰۹، ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اصبر كما    | ر كما صير أولمو العزم من الرسل          | ٣٥          |           | 7.0                                     |
| بن إلا الساعة أن تأتيهم بغتة       ١٨       ١٠٤٨         م إن توليتم أن تفسدوا في الأرض       ٢٧       ١٨٠ ١٨٠ ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                         | ورة محمد    |           |                                         |
| م إن توليتم أن تفسدوا في الأرض       ۲۲       ١٨٠ ١٩٠١         حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين       ۳۱       ۳۱ ١٩٠٠، ١٠٠١         سورة الفتح       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰       ۱۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا أيها الذي | ها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم    | ٠٧ ج        | ٨٠        | ٤٣٠                                     |
| حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين       ۳۱       سورة الفتح         سورة الفتح       سورة الفتح       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸       ۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | هل ينظرو    | ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة        | ٨           | ١         | ١٠٤٨                                    |
| سورة الفتح           لله ورسوله وتعزروه وتوقروه         ٩         ٩٨٩،٨٨٥         ١٨         ١٨٥٠,٠٢٥٥         ١٢٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٥٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٥٨         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥         ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | هل عسيت     | عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض      | ۲ ر         | ۲         | 9 1 2 6 1 0 1                           |
| لله ورسوله وتعزروه وتوقروه و ۹ ۹۸۹،۸۸۰ الله عن المؤمنين إذ يبايعونك ۱۸ ۱۸ ۱۰۵،۲۰۵ ۱۲۰ الله عن المؤمنين إذ يبايعونك ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۰۵،۲۰۵ ۱۸ ۱۸ ۱۸۸ ۱۸ ۱۸۸ ۱۸۸ ۱۸۸ ۱۸۸ ۱۸۸ ۱۸۸ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لنبلونكم.   | رنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصاب     | برین ۱      | 17 7      | 11, P31,0.7, 73V                        |
| الله عن المؤمنين إذ يبايعونك ١٨ (١٥٥، ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ - ٥٠١ |             | اند <u> </u>                            | ورة الفتح   |           |                                         |
| المعانم كثيرة تأخذونها ١٠٥٠ ١٨ مغانم كثيرة تأخذونها ١٠٥٠ عورة الحجرات المعانم كثيرة تأخذونها ١٠٥٠ عورة الحجرات المعانف المعان | تؤمنوا بال  | وا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه         | ٩           |           | 9 / 9 / / / / 0                         |
| ۱۹۸ مغانم كثيرة تأخذونها بين يدي الله ورسوله ا ۱ مهم ١٩٥ مهم ١٠٠٠ مين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ا ۱ مهم ١٠٠٠ مهم ١٠٠٠ من آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ا ا ١٠٠٠ من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ا ١٠٠٠ من المؤمنين اقتلوا فاصلحوا بينهما ا ١٠٠٠ منون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ا ١٠٠١ منون الذين آمنوا بالله ورسوله ا ١٠٠ مورة ق سورة ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قد رضي      | ضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك         | ۱۸          | ००९       | ٥،،٢٥ح، ٢١٥                             |
| سورة الحجرات         ین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله       ۱       ۹۸۹،۸۸۰ ۲ ۶ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۱ ۱ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | د بيايعونك  | يعونك تحت الشجرة                        | 1 A         |           |                                         |
| ين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله 1 م١٥ ٥٢٥ ٥٩٥،٩٥٩ وين آمنوا إن جاءكم فاسق بنيا فتبينوا ٦ و٢٥ ٥٤٠ ٥٢٥ الله من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ٩٠٠ ١٠١ الله ورسوله ١٠٥ الله ورسوله ١٠٥ الله ورسوله الله ورسوله ١٠٥ الله ورسوله ورسوله ورسوله الله ورسوله ور | عدكم الله   | م الله مغانم كثيرة تأخذونها             | ٧.          |           | ۸۹۱                                     |
| ين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | سور                                     | رة الحجرات  |           |                                         |
| ان من المؤمنين اقتنلوا فأصلحوا بينهما ٩ ٩٠٣<br>نون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ١٠ ١٠٧١<br>نون الذين آمنوا بالله ورسوله ١٥ ١٠٨<br>سورة ق<br>بما يقولون وما أنت عليهم بجبار ٥٤ ٢٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ا أيها الذب | ها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله و | ورسوله      | ١         | 9 1 9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| نون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ١٠ ١٠٧١<br>نون الذين آمنوا بالله ورسوله ١٥ ١٠٨<br>سورة ق<br>بما يقولون وما أنت عليهم بجبار ٥٤ ٢٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ا أيها الذب | ها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتب   | ينوا        | ٦         | ٥٢٧                                     |
| نون الذين آمنوا بالله ورسوله ما ١٠٨<br><b>سورة ق</b> بما يقولون وما أنت عليهم بجبار ٥٤ ٢٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | إن طائفتا   | طانفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا     | بينهما      | ٩         | 9.7                                     |
| سورة ق<br>بما يقولون وما أنت عليهم بجبار ٥٤ ٢٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نما المؤما  | المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم        |             | ١٠        | 1.41                                    |
| بما يقولون وما أنت عليهم بجبار ٥٤ ٢٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لما المؤما  | المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله       |             | ١٥        | ١٠٨                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                         | سورة ق      |           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار     |             | <b>£0</b> | ٦٢٣                                     |
| عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ٥٤ ٣٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ما أنت ع    | نت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاه     | ف وعيد      | 10        | 777                                     |
| سورة الذاريات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | سور أفلا تبصرون أفلا تبصرون             | رة الذاريات |           |                                         |

Y V - Y £

914

| ā      | م الصفد  | رق        | رقم الآية      | الآية                                       |  |
|--------|----------|-----------|----------------|---------------------------------------------|--|
|        | ٣        |           | ۲٥             | وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون            |  |
|        |          |           | بورة الطور     | 4                                           |  |
| ٧٠٤،   | ح، ۲۲۳   | 7 £ 4     | TV- T0         | أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون          |  |
| ۸۰۲    |          | £ Y - £ 0 | ن              | فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقور      |  |
| ۸۰۳    |          | ٤٧        | هم لا يعلمون   | وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن أكثر    |  |
|        |          |           | ورة النجم      | 4                                           |  |
|        | ١.       |           | £-4            | وما ينطق عن الهوى                           |  |
|        | 9 4      |           | ٣٩             | وأن ليس للإنسان إلا ما سعى                  |  |
|        |          |           | ورة القمر      | 4                                           |  |
|        | ٤٨٩      |           | ١              | اقتربت الساعة                               |  |
| ٤      | ۲۳،۴۸    | ۲         | ٤٥             | سيهزم الجمع ويولون الدبر                    |  |
|        | £ A 9    |           | ٤٦             | بل الساعة موعدهم والساعة أدهي وأمر          |  |
|        | ١٨٢      |           | <b>£</b> 9     | إنا كل شيء خلقناه بقدر                      |  |
|        |          |           | ورة الرحمن     | <u> </u>                                    |  |
|        | ٣٣.      |           | £-٣            | خلق الإنسان * علمه البيان                   |  |
|        |          | ·         | ورة الحديد     | ш                                           |  |
| 7 £ 1  |          | ŧ         | سير            | وهو معكم أين ما كنتم والله بما تعملون به    |  |
| 17,0   | <b>.</b> | ۲.        | رتفاخر بينكم   | اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة و  |  |
| 719    |          | 71        | كعرض السماء    | سايقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها         |  |
| 277    |          | 77        | كم إلا في كتاب | ما أصاب من مصيية في الأرض ولا في أنفس       |  |
| 747    |          | 70        | ناب            | لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكن |  |
|        |          |           | رة المجادلة    | سو                                          |  |
|        | 710      |           | ١              | قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها        |  |
| ٩٨٥    | * *      | ه ورسوله  | دون من حاد الل | لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوا  |  |
|        |          |           | ورة الحشر      | ш                                           |  |
| ٤٧٣    | ٦        | ٍلا ركاب  | عليه من خيل و  | وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم     |  |
| 7, 700 | 0 7      | ٧         | انتهوا         | وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ف      |  |
| ۸۱٦    |          | ٩         |                | و الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم      |  |
| ۸۱۷    |          | ٩         | ىة             | ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص         |  |
| 778    |          | ۲١        | ا متصدعا       | لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع    |  |
|        |          |           |                |                                             |  |

سورة القلم

وإنك لعلى خلق عظيم

4. 1

149

| D           |       |                    | ' - فهرس الأيات القرآنية                 |
|-------------|-------|--------------------|------------------------------------------|
| قم الصفحة   | ا ر   | رقم الآية          | الآية                                    |
|             | ·     | سورة الجن          | u                                        |
| 700         | 7 7   | خالدين فيها        | من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم.      |
| 140         | 77-77 |                    | مالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدأ        |
|             |       | مورة المزمل        | a                                        |
| ٥٧٩         |       | ٧٠                 | ىلم أن لن تحصوه                          |
| -           |       | ورة المدثر         | ш                                        |
| ۸١          |       | V -1               | أيها المدثر * قم فأنذر                   |
|             |       | ورة القيامة        | سو                                       |
| ، ۹۵۰       |       | 74-77              | جوه يومنذ ناضرة * إلى ربها ناظرة         |
|             |       | بورة عبس           | 4                                        |
| ۸٧٢         |       | ۳۷                 | ل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه              |
| <del></del> | -     | ورة التكوير        | 944                                      |
| £TV         | 79    |                    | ما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين   |
|             |       | ورة الأعلى         | ш                                        |
| 797         | 14-17 | بقى                | ، تؤثّرون الحياة الدنيا * والآخرة خير وأ |
|             |       | مورة الليل         |                                          |
| 140 (11     | ŧ     | 10                 | ما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى          |
|             |       | ورة الضحي          |                                          |
| 7.7.797.    | ١٠٨   | 11                 | ما بنعمة ربك فحدث                        |
|             |       | <u>ر</u> ة الزلزلة | سو                                       |
| £ 4 4       |       | ۸-٧                | ن يعمل مثقال ذرة خيراً يره               |
|             |       | رة التكاثر         |                                          |
| 10,10       | ۲ .   | 7-1                | هاكم التكاثر * حتى زرتم المقابر          |
|             |       | رة الكافرون        |                                          |
| 1 • £ 1     |       | ١                  | يا أيها الكافرون                         |
|             |       | ورة النصر          |                                          |
| 1.74        |       | ٣-١                | جاء نصر الله والفتح                      |
|             |       | ة الإخلاص          |                                          |
| 1.14        |       | ١                  | هو الله أحد                              |
|             |       | ورة الفلق          |                                          |
| 1.17        |       | 11                 | أعوذ برب بالفلق                          |
|             |       | ورة الناس          |                                          |
| 1 + £ 7     |       | ١                  | أعوذ برب الناس                           |

## ٢ - فهرس أحاديث مستن الدراسة(١)

| الصفحة                        | طرف الحديث                                        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| باس؟                          | ١ – أتذكر إذ تلقينا رسول الله ﷺ أنا وأنت وابن ع   |
| فخذیه                         | ٢ – أتى أنس بن مالك ثابت بن قيس وقد حسر عن        |
| Y                             | ٣-أتي على بزنادقة فأحرقهم                         |
| فقلت يا رسول الله أسهم لي ٢٧٠ | ٤ - أتيت رسول الله ﷺ وهو بخيبر بعدما افتتحوها     |
|                               | ٥ - أجل ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير      |
| ٨٨٣                           | ٦-أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتم      |
| ٦٥٨                           | ٧-أحي والداك؟                                     |
| ، الأشعريين                   | ٨-أخبرُك أو أحدثُك أني أتيت النبي ﷺ في نفر من     |
|                               | ٩ - أخذ النبي ﷺ في عقبة أو قال في تنية فلما علا   |
| V7V                           | ١٠ - أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهما قبالان     |
| V.                            | ١١- أخرجت إلينا عانشة كساء ملبدأ                  |
| AV7                           | ١٢ - أخرجت إلينا عانشة كساء وإزاراً غليظاً        |
| إلى ثنية الوداع               | ١٣- أذكر أنى خرجت مع الصبيان نتلقى النبي الله     |
| امة المساسس زيد بن ثابت       | ١٤ - أرسل إلَّى أبو بكر الصديق الله مقتل أهل اليم |
| ثمانمحمد بن علي               | ٥١-أرسلني أبي: خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى ع       |
| عملان                         | ١٦ - أرسلني أصحابي إلى رسول الله لله أساله ال     |
| ما من أصحابي يحرسني الليلة    | ١٧ - أرق النبي ﷺ ذات ليلة فقال: ليت رجلاً صال     |
| Y1V                           | ١٨ - أسلم تم قَاتل                                |
| 1.77                          | ١٩ - أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفاني؟         |
| بر وقعنا في الحمر الأهلية     | ٢٠ - أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خي    |
| 1 Y                           | ٢١ - أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء      |
| عماً نقسمته بينكم             | ٢٢ – أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العضاه :      |
| 977                           | ٢٣- أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا          |
| 7.1                           | ٢٤ - أعطيت مفاتيح الكلم، ونصرت بالرعب             |
| اب القبر وفتنة الدجال         | ٥٠ – أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذ      |

<sup>(</sup>۱) المنهج المتبع في فهارس هذه الرسالة اتبعت فيه الآتي: بدأت بالكلمات المبدوءة بالهمزة المفتوحة والمضمومة ثم الهمزة المكسورة، ثم همزة الوصل، وقد راعيت في ترتيب هذه الفهارس ترتيب الحروف ألفبائياً:الحرف الأول وما بعده، وأهملت أل التعريف في كل الفهارس، وأهملت في فهارس الأعلام كلمات: (أبو)، و(ابن)، و(أم)، وذكرت الأعلام حسب شهرتها في كتب التراجم لأتخلص من الإحالات، ورمزت لما كان في الحاشية من مواد مفهرسة بعد رقم الصفحة بحرف: (ح)، ورتبت أبيات الشعر والرجز على حسب القوافي.

| ۹.۳   | ٢٦-أغتر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | ٧٧ - أقركم ما أقركم الله                                                                                    |
| ۸٧۸   | ٢٨- ألا أخبركِ ما هو خيرً لك منه؟ تسبحين عند منامك تُلاثاً وثلاثين                                          |
|       | ٢٩-ألا تريحني من ذي الخلصة؟                                                                                 |
|       | ٣٠-أما الله فقد شفاني، وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شراً                                                |
|       | ٣١-أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله كال الله الله الله الله الله الله                                 |
|       | ٣٢-أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله                                                          |
|       | ٣٣-أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك                                                                            |
| 771   | ٣٤-أن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي ، فسلم عليه                                                               |
| ۹٩    | ٣٥-أن النبي ﷺ خرج يوم الخميس في غزوة تبوك                                                                   |
| ٤٩٣   | ٣٦-أن النبي ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة                                         |
|       | ٣٧-أن النبي ﷺ سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئاً ولم يصنعه٣٠                                               |
|       | ٣٨-أن النبي ه كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنتهم                                                |
| ٦٠١   | ٣٩-أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة                                                               |
|       | ٠٤-أِن رسول الله ها أخذ الجزية من مجوس هجر                                                                  |
| 441   | ١١ - أن رسول الله ، أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر                                  |
|       | ٢٠- أن رسول الله ، بعث سرية فيها عبد الله بن عمر الله عبد الله الله عبد الله الله عبد الله الله الله        |
| 411   | ٣٤-أن رسول الله ، جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما                                                              |
|       | ٤٤-أِن رسول الله هركب على حمار على إكاف عليه قطيفة                                                          |
| 221   | ٥٠ - أِن رسول الله ه في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس                                        |
| 9 7 1 | ٢٦- أِن رسول الله ، كان ينفل بعض من يبعث من السرايا                                                         |
|       | ٤٧ - أِن رسول الله ه كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام                                                         |
| 170   | 4 ٤ - أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي ﷺ في نذر كان على أمه                                            |
|       | ٩٤-أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي ، يعني القمل                                                 |
| ٨٤٦   | • ٥- أن فاطمة ابنة رسول الله ه سألت أبا بكر الصديق عد بعد وفاة النبي الله الله الله الله الله الله الله الل |
|       | ٥١- أن قاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي بكر تساله ميراثها                                                   |
| ٨٤٧   | ٥٠-أن فاطمة عنيها السلام بنت النبي # أرسلت إلى أبي بكر تساله ميراثها                                        |
|       | ٥٠-أن فاطمة عليها السلام والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما                                              |
|       | ٥٠-أن قدح النبي ه انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة                                                       |
|       | ه ٥- أن قيس بن سعد الأنصاري وكان صاحب لواء رسول الله ه أراد الحج                                            |
| 770   | ٥٦- أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب                                                                     |
| ۸۰۰   | ٥٧ - أنه ها كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال                                                      |
| ۲۲۸   | ٥٠ – أنه سمع رسول الله ﷺ وهو مستقبل المشرق يقول                                                             |
| 141   | ٥٩-أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا                                                                    |
| 901   | • ٦-أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله الله الله الله الله الله الله ال        |
| 710   | ٦١-أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب                                                                          |
|       | ***************************************                                                                     |
|       | <ul> <li>٦٢-أينا من أهل الجنة إذا كان هذا من أهل النار</li></ul>                                            |
| 777   | » · "اليها الناس لا تتمتق لهاع العدق وسنة إلله العاقبة قاداً لقيتمه هم قاصير ما م اعلمه ا                   |

| ۲ فهرس أحاديث متن الدراسة |  |
|---------------------------|--|
|---------------------------|--|

| ۰۰۸.    | با الناس لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، وإذا لقيتموهم فاصبروا   | ه ٦-ایه   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۸٧٨.    | أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا                              | 177-161   |
|         | أكتبوكم فارموهم واستبقوا نبلكم                                           | ٧٦-إذا    |
|         | أكتَبوكم فعليكم بالنبل                                                   | 17/-/51   |
|         | اَکتُبوکم یعنی اَکتُروکم                                                 | ٩ ٦-إذا   |
|         | نقيتموهم فاصبروا                                                         |           |
| 701.    | مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل                                 | ۱۷-از۱    |
| ٧٣٠.    |                                                                          |           |
|         | هنك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هنك قيصر فلا قيصر بعده                      | ٨٨-آزا    |
|         | أقواماً بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا فيه        | ٤ ٧-إن    |
|         | الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار               | ه ۷-إن    |
|         | العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار               |           |
| 1 - 44  | الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان بن فلان              | ٧٧-إن     |
| ۰۱۰.    |                                                                          | ۸۷-اِن    |
| ٧٨٠.    |                                                                          |           |
| Y 9 A . | بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم          | ۸۰-اِن    |
| ۳۷۷.    | حقاً على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه                        |           |
| ۷۳٦.    | رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا                              | ۸۲ حان    |
| ۸۸۸.    | رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق                                       |           |
| ۰.۸.    | رسول الله ﷺ في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس              | ٤ ٨-إن    |
| ۳٩٠     | عمر بن الخطاب ﷺ قسم مروطاً بين نساء من نساء المدينة                      | ه ۸-ان    |
| 901.    | قريشاً حديث عهد بجاهلية ومصيبة                                           | ۸٦-إن     |
| ۳۵۸.    | كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن                                     | ۸۷-إن     |
| ٥٤٦.    | لقيتم فلاناً وفلاناً فحرقوهما بالنار                                     | ۸۸-إن     |
|         | لك أُجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه                                          |           |
|         | من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً ينتعلون نعال الشعر                      | ۰ ۹ – إن  |
|         | ناساً يزعمون أن هذه الآية نسخت                                           | ۹۱-ان     |
|         | هذا اخترط سيفي فقال من يمنعك مني؟ قلت: الله                              |           |
|         | هذا اخترط علي سيفي وأنا نانم، فاستيقظت وهو في يده                        |           |
|         | يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاؤوا النبي ﷺ فقالوا هذه كدية          |           |
|         | ىا أنا قاسم وخازن، والله يعطي                                            |           |
| ۹۳۷.    | ا بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد                                          |           |
| ۳۱۰     | ي أرحمها قتل أخوها معي                                                   | ۷ ۹ – إنى |
|         | يَّ أَعْطَيْ قَريشًا أَتَالَفْهِم لأَنَّهِم حديث عهد بجاهلية             |           |
|         | ي أنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذره قومه                                 |           |
|         | ني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثًا السن . |           |
|         | تندوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض                         |           |
| 1.07    | تهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية                                    |           |
| 1.00    | تهموا رأيكم فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع                           | 1-1.4     |

| ٤٠٠-اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٥ - اجتنبوا السبع الموبقات                                                                                             |
| ١٠٢-اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود                                                                                       |
| ١٠٧-احبس أبا سفيان عند حطم الخيل                                                                                         |
| ١٠٨-ادع لي زيداً وليجئ باللوح والدواة والكتف                                                                             |
| ١٠٩ – اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله ﷺ                                                                        |
| ١١٠-اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غانباً                                                                       |
| ١١١–ارم فداك أبي وأمي                                                                                                    |
| ١١٢-ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً                                                                               |
| ١١٣- اصطبح ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداءجابر بن عبد الله ٢٢٨                                                          |
| ٤ ١١-اطلبوه واقتلوه                                                                                                      |
| ١١٥-اعدد ستاً بين يدي الساعة                                                                                             |
| ١١٦-اقضه عنها                                                                                                            |
| ١١٧- اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس                                                                                 |
| ١١٨-انثرها لأبي طلحة                                                                                                     |
| ١١٢-انطلقوا إلى يهود                                                                                                     |
| ١٢٠ – انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين                                                               |
| ١٢١ –انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة                                                                            |
| ١٢٢ - انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه الله على نبيه الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ١٢٣ - البركة في نواصي الخيل                                                                                              |
| ١٢٤-بعث النبي ، سرية قبل نجد فكنت فيها                                                                                   |
| ١٢٥ – بعث رسول الله ه إلى أبي رافع اليهودي رجالاً من الأنصار                                                             |
| ١٢٦ - بعث رسول الله ه إلى أبي رافع عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة                                                    |
| ١٢٧ - بعث رسول الله ﷺ رهطاً من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه                                                              |
| ١٢٨-بعث رسول الله ﷺ عشرة رهط سرية عيناً                                                                                  |
| ١٢٩-بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين                                                                      |
| ١٣٠-بعثت بجوامع الكنم، ونصرت بالرعب                                                                                      |
| ١٣١-بعثني رسول الله ﷺ والزبير وأبا مرتد                                                                                  |
| ١٣٢-بلغنا مخرج النبي ، ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه                                                                   |
| ١٣٢-بين يدي الساعة تقاتلون قوماً نعالهم الشعر                                                                            |
| ١٣٤-بينما النبي ﷺ يمشي إذ أصابه حجر فعثر فدميت أصبعه ١٩٦                                                                 |
| ١٣٥-تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة                                                                            |
| ١٣٦-تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة                                                                             |
| ١٣٧ - تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم، حتى يقول الحجر: يا مسلم، هذا ٩٧ ٤                                                    |
| ١٣٨-تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر، فيقول: يا عبد الله هذا ١٩٧                                                |
| ١٣٩ - توفي رسول الله ه وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير                                                      |
| ٠٤٠ - الثلث والثلث كثير                                                                                                  |
| ١٤١- ثُم أَتِي بِثَلاثُ ذود غر الذرى فحملنا عليها                                                                        |
| ١٤٢ – تُم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا يسقون الماء ٢٤٧                                                          |

| 0 7 0 | 5 0, 0 = 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 . Y |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 440   | , 50 C 505 . 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | "٢٤ - جعل النبي ﷺ على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥.٤   | ا البادود الواسط الله الماد ال |
|       | /٤ ٢ -حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاريزيد بن ثابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | ١٤٠ - الحرب خدعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 444   | · ١٥-حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 411   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ١٥١ - خدمت النبي ه عشر سنين فما قال لي: أف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸٦٧   | ١٥٢-خرج إلينا أنس بن مالك بنعلين لهما قبالان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | ٤ ٥ ١ - خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 103   | ه ٥٠ - خرج رسول الله هاعلى قوم من أسلم يتناضلون في السوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 444   | ٥٦ - الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 414   | ١٥١-الخيل في نواصيها الّخير إلى يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 444   | ١٥٨-الخيل معقود في نواصيها الخير أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 414   | ٩٥١ - الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 414   | · ١٦- الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 444   | ١٦١-الخيل معقود في نواصيها الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १०१   | ١٦١-دعهم يا عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٥    | ١٦٢–نكروًا عند عانشة أن علياً كان وصياً، فقالت متى أوصي إليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ०२९.  | ٤ ٦٦ - ذهب أهل الهجرة بما فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٢.   | ١٦٥-أهب المفطرون اليوم بالأجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . 9 🛔 | ١٦٦-ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸٤١.  | ١٦٧-ذهبنا نتلقى رسول الله ﷺ مع الصبيان إلى ثنية الوداع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 914.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۸۷.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ١٧٠-رأيت رسول الله ﷺ يوم الأحزاب ينقل التراب البراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۸۷.  | ١٧١–رأيت رسول الله ﷺ يوم المخندق وهو ينقل التراب البراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۸۹.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ००९.  | ١٧٣-رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۹۸.  | ١٧٤ - رجعنا من غزوة تبوك مع النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱٦٤.  | ١٧٥ -رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۹٦٨.  | ١٧٦-رحمة الله على موسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۸۹.  | ١٧٧–الروحة والمغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.41  | ١٧٨-سىحر رسول الله ﷺ رجل من بنى زريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۸۳.  | ١٧٩-سم ابنك عبد الرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 001.  | ١٨٠-السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 001.  | ١٨١-السمع والطاعة على المرع المسلم فيما أحب وكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| (100) | ٧ فهرس أحاديث متن الدراسة                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۸٦٣   | ١٨٢-سمعت رسول الله ﷺ يقول وهو على المنبر                                   |
| ۸۸٤   | ١٨٣-سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم                |
| ۸۸۳   | ١٨٤-سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي                                            |
| ٧٣٠   | ١٨٥ - سمى النبي ، الحرب خدعة                                               |
|       | ١٨٦ –سميعاً بصيراً قريباً                                                  |
| ۸۲٤   | ۱۸۷-سنه سنه                                                                |
|       |                                                                            |
|       | ١٨٩ - صبح أناس غداة أحد الخمر فقتلوا من يومهم جابر بن عبد الله             |
|       | ١٩٠ – صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني                                    |
|       | ١٩١-صحبت طلحة بن عبيد الله وسعداً والمقداد=السانب بن يزيد وعبد الرحمن بن ع |
| ٦٠٨   | ١٩٢-صنعت سفرة رسول الله ه في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر                 |
|       | ١٩٣ -الطاعون شهادة لكل مسلم                                                |
|       | ١٩٤-عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل                                |
| ۰٦٦   | ١٩٥-على أي شيء بايعتم رسول الله ﷺ يوم الحديبية؟                            |
|       | ١٩٦-على مكاتكما                                                            |
| ۲۰۰   | ١٩٧-غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال: يا رسول الله غبتأنس             |
|       | ١٩٨ - غزا نبي من الأنبياء فقال نقومه                                       |
|       | ١٩٩-فأتيته وهو في أصحابه فساررته فتنق ذلك على النبي ﷺ                      |
|       | ۲۰۰-فأخبرته فتمعر وجهه                                                     |
|       | ٢٠١ –فالحقناها في سورتها في المصحف                                         |
|       | ٢٠٢ - فانكر رسول الله ﷺ قتل النساء والصبيان                                |
|       | ٢٠٣-فِإِن توليت فإن عليك إثم الأريسيين                                     |
| ۸۲٤   | ۲۰۶ – فبقیت حتی دکن                                                        |
|       | ٢٠٥-فبقيت حتى ذكر يعني من بقانها                                           |
|       | ٢٠٦-الفتنة هاهنا، الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان                     |
|       | ۲۰۷ - فجبذه بردائه جبذة شديدة                                              |
|       | ٢٠٨-فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازياً أول ما ركب المسلمون البحر        |
|       | ٩٠٩ - فدعاتي تُم قال: اخ، اخ                                               |
|       | ١٠٠-فذهبت لأقوم فقال: على مكانكما                                          |
| ۹٦٨   | <del>4.</del> 5 5— <del>4.</del>                                           |
| ۲۳۹   | ٢١٢- فقال له صاحبه يعني الملك قل إن شاء الله                               |
|       | ٢١٣- فقال له عبد الله بن أبي: يا أيها المرء إنه لا أحسن مما قلت            |
|       | ٢١٤- فقال لها أبو بكر: إن رسول الله ، قال: لا نورث                         |
| ۸٣٦   | ٥١٥ - فقد أظهر الله الإسلام، فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء                      |
|       | ٢١٦-فكوا العاتي وأجيبوا الداعي، وعودوا المريض                              |
|       | ٢١٧-فكوا العاتي وأطعموا الجانع وعودوا المريض                               |
|       | ٢١٨ - فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول: أنا النبي لا كذب                   |
|       | ٢١٩ - فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟                                    |
| ۱۳۷   | ٢٢٠-فو الله ما قال لي لشيء صنعته لم صنعت هذا هكذا؟                         |

| 9 7 £        | ٢٢-فوافقنا النبي ﷺ حين افتتح خيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٦٨          | ٢٢-قال أنس: لقد سقيت رسول الله ، في هذا القدح أكثر من كذا وكذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | ٢٢١ -قال النبي الله يوم بدر: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 4 9        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٢٢          | ٢٢٠ -قال لي قيصر: سالتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ = أبو سفيان را الناس النبعود الم ضعفاؤهم الما الناس النبعود المالية الم |
| ۱۳۷          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A Y £        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٠٧          | ٢٢/ -قرصت نملة نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲٦۲          | ٢٢٠ -قسم رسول الله ﷺ يوم خيير للفرس سهمين وللراجل سهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۷٥٣          | ٢٣٠ -قوموا إلى سيدكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>7 V £</b> | ٢٣٠-كان أبو طلحة لأيصوم على عهد النبي ، من أجل الغزو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۸ ٤         | ٢٣١-كان أبو طلحة يتترس مع النبي ه بترس واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸ ۰ ۲        | ٢٣٢ - كان أهل الشام يعيرون أبن الزبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١.١          | ٢٣١ - كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٣           | ٢٣٠ - كان المالُ للولد وكانت الوصية للوالديّن فنسخ الله من ذلك ما أحب ابن عباس .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٣٧          | ٣٣٠-كان النبي ه وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 707          | ٢٣١ - كان النبي ه يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 71           | /٢٣ - كان النبي ه ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو اغبر بطنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 711          | ٢٣٩-كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٠٣          | ، ٢٤ - كان رسول الله شه سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٧٢          | ٢٤١ - كان رسول الله إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9 9          | ٢٤١ – كان قلما يقدم من سفر سافره إلا ضحى وكأن يبدأ بالمسجد فيركع ركعتين كعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٣٨          | ٢٤٢ - كان للنبي ﷺ في حائطنا فرس يقال له اللحيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | ٤ ٢ - كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ٢٤٠ - كانت ناقة النبي ﷺ يقال لها العضباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲٦٦          | ٦٤٦ - كانت هوازن رماة وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 £ Å        | , ,, ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | ٢٤٨ - كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 917          | ٩ ٢ ٢ - كنا عند أبي موسى وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۹ ۰ ۲        | • ٢٥ - كنا في زمن النبي ه لا نعدل بأبي بكر أحداً، تُم عمر، ثم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | ٢٥١-كنا محاصرين قصر خيير فرمى إنسان بجراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٨٢.         | ٢٥٢-كنا مع النبي ﷺ بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | ٢٥٢-كنا مع النبي ﷺ نسقي ونداوي الجرحى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۳۸          | ٤ ٢٥ - كنا مع رسول الله ﷺ في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | ه ٢٥ - كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۹٤.         | ٣٥٦ - كنا نغزو مع رسول الله ﷺ نسقي القوم ونخدمهم الربيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | ٢٥٧-كنت أمشي مع النبي ه وعليه برد نجراني غليظ الحاشية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ٢٥٨ – كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله ﷺ على رأسي أسماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 444          | ٥ ٧ - كنت كاتباً لمن مريد موادية عمر الأمنة ، فأنات كتاب عمر بين الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| (110V) =                               | ٢ – فهرس أحاديث متن الدراسة                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ناس / ۱۸۸                              | . ٢٦-كنتم خير أمة أخرجت للناس قال: خير الناس لا                                                                            |
| —————————————————————————————————————— | ٢٦١ - كيف كتب على الناس الوصية أو أمر بالوصية                                                                              |
|                                        | ٢٦٢- لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله على يد                                                                         |
|                                        | ٢٦٣- لأعطين الراية أو قال: ليأخذن الراية غداً رجل                                                                          |
|                                        | ٢٦٠ - لأعطين الراية رجلاً يفتح الله على يديه                                                                               |
| حد أنس بن النضر ٢٠١                    | ٢٠ - انن أشهدني الله مع النبي عَلَيْكُ ليرين الله ما أ                                                                     |
| مسحدك فتقه م و لا تفتر ؟               | ٢٦٦-لا أجده هل تستطيع إذا خرج المجاهد ان تدخل                                                                              |
|                                        | ٢٦٧- لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئاً وأهريقوها                                                                               |
|                                        | ٢٦٨ - لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر                                                                                   |
| ٧                                      | ٢٦٩ - لا تعذبوا بعذاب الله                                                                                                 |
|                                        | . ۲۷۰ لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود حتى يقول                                                                           |
|                                        | ٧٧١-لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزاً وكرمان من                                                                             |
|                                        | ٢٧٢-لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا                                                                              |
|                                        | ٢٧٣-لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الانصار والم                                                                               |
|                                        | ٢٧٤-لا نورتُ ما تركنا فهو صدقة                                                                                             |
|                                        | ٥٧٧-لا نورتُ ما تركناه صدقة                                                                                                |
| 079                                    | ٢٧٦-لا هجرة بعد فتح مكة                                                                                                    |
| لمبان أصحابه وخفافهم حسرآ ٣٦٥          | ٧٧٧ -لا والله ما ولى رسول الله ﷺ ولكنه خرج تُ                                                                              |
| الحسن رحمه الله                        | ٢٧٨-لا يجوز للذمي وصية إلا بالثُّلُّثُ                                                                                     |
| 1 £ 7                                  |                                                                                                                            |
| ينه                                    | ٢٨٠-لاهجرة بعد اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بد                                                                            |
|                                        | ٢٨١ -لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا و                                                                            |
|                                        | ٢٨٢ -لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشم                                                                              |
|                                        | ٢٨٣ -لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت                                                                             |
| 9 7 9                                  | ٢٨٤ - لقد شَعَيت إن لَم أعدل                                                                                               |
| ب والفضة ٧٧٤                           | ٥ ٨٨ -لقد فتح الفتوح قوم ما كاتت حلية سيوفهم الذه                                                                          |
| 70/                                    | ۲۸٦ – لك أبو آن                                                                                                            |
|                                        | ٢٨٧ -لكل غادر لواء ينصب لغدرته                                                                                             |
| 1. V.                                  |                                                                                                                            |
| 4 Y £                                  |                                                                                                                            |
|                                        | ٢٩٠ -لما حفر الخندق رأيت بالنبي رَيَكِ خمصاً شديد                                                                          |
| ي جيش                                  | ٢٩١ - لما فرغ النبي عَلَيْكُ مِن حنين بعث أبا عامر عا                                                                      |
| نظلة يبايع الناس                       | ٢٩٢-لما كان زمن الحرة أناه ات فقال له: إن ابن ح                                                                            |
| ال ال                                  | ٢٩٣ -لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي ﷺ قَـ الله عَلَيْ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله الله الله الله الله الله الله الل |
|                                        |                                                                                                                            |
|                                        | ٢٩٥ - لما كان يوم حنين التقى هوازن ومع النبي و                                                                             |
| عا رسول الله ﷺ زيدا                    | ٢٩٦ - لما نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين آ                                                                            |
| نبه                                    | ٢٩٧-لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى ج<br>٢٩٨-الله أعلم بمن يجاهد في سبيله                                          |
| £ ٣ ٢                                  | ٢٩٨ – الله أعلم بمن يجاهد في سبيله                                                                                         |

| و الدراسة ٢- فهرس أحاديث متن الدراسة                                               | 1101        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| لهم أحصهم عدداً واقتلهم بدداً ولا تبق منهم أحداً                                   | 4-799       |
| لهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة                                    |             |
| لهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة ٥٨٠                       |             |
| لهم أني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن                                         |             |
| لهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر٣٥٣                      |             |
| لهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم                                      |             |
| لهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الهرم ٢٥٤                   |             |
| لهمُ إنيَ أنشَدك عهدك ووعدكُ                                                       |             |
| لهم اجعلها منهم                                                                    |             |
| لهم اغفر لعبيد أبي عامر                                                            | 11-T·A      |
| لهم اهد دوساً وائت بهم ٥٢٥                                                         |             |
| لهم ثبته واجعله هادياً مهدياً                                                      |             |
| لهم ثبته واجعله هادياً مهديا                                                       | 21-411      |
| لهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة                                  | 21-412      |
| لهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب                                   |             |
| _ سلك الناس وادياً أو شعباً لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم                            | ۲۱۶ –لو     |
| . غض الناس إلى الربع بن عباس رَوْقِي                                               |             |
| ِ قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركاً لحاجته                                        | ۳۱۳-لو      |
| . كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له ٩٣٣                   | ۳۱۷–لو      |
| يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده ٢٥٤                          | ۱۸ ۳ ۳ – لو |
| رلا أنت ما اهتدينا                                                                 |             |
| ت رجِلاً صالحاً من أصحابي يحرسنا الليلة                                            |             |
| بس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان ٩٢٥         | ١٢٣–لي      |
| ؤمِن يجاهد في سِبيل الله بنفسه وماله                                               |             |
| ا أحد يدخل الجِنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد ١٩٣    | ۳۲۳ – مـ    |
| ا أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت                                    | ۲۲۴ – مـ    |
| ا أنا حملتكم بل الله حملكم                                                         | ٣٢٥ –م      |
| ابعث الله من نبي إلا أنذره أمته                                                    |             |
| ا ترك رسول الله عَلِيَالَةُ عند موته إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها ٥٦          |             |
| ا ترك رسول الله عِيَنِكُ عند موته درهماً ولا ديناراً عمرو بن الحارث رَبَاتِيَه. ٥٦ | ۳۲۸ – مــ   |
| ا ترك رسول الله عَلِيَاتُهُ عند موته وأرضاً بخيبر جعلها صدقة ٦٥                    | TT9         |
| ا ترك رسول الله ﷺ عند موته وأرضاً جعلها لابن السبيل صدقة ٢٥                        |             |
| ا حجبني النبي عِلَيُّ منذ أسلمت                                                    |             |
| ا حجبني النبي عِلَىٰ منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم                                   |             |
| ا حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ٤٨               |             |
| ا خلأت القصواء                                                                     |             |
| المحلقك الم تكن قد ابنعت ظهرك                                                      |             |
| ا من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها ١٩٣   | -4-11 \<br> |
| ا هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله                                       | 117         |

| (1109)                                                        | ٧- فهرس أحاديث متن الدراسة 🛚     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ، وصنته                                                       | ۳۳۸-مارد ابن عمر على أحد         |
| ما قالوا؟ قال: فلم تسمعي ما قلت؟ وعليكم                       |                                  |
| بايعك على الإسلام والجهاد                                     |                                  |
|                                                               | ٣٤١ - مضت الهجرة لأهلها .        |
| م ناراً شغلونا عن صلاة الوسطى                                 |                                  |
| فبورهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى ٠٠٤                  |                                  |
| أقام الصَّلاة وصام رمضان كان حقاً على الله أن يدخله الجنة ١٨٠ |                                  |
| 1.77                                                          | ه ۳٤–من أبوكم؟                   |
| لله، ومن عصاني فقد عصى الله                                   | ٣٤٦-من أطاعني فقد أطاع ا         |
| بيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده                         | ٣٤٧-من احتبس فرساً في س          |
| V                                                             | ٣٤٨–من بدل دينه فاقتلوه          |
| . ? · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       | ۳٤٩–من ترون أن نكسو هذ           |
| بل الله فقد غزا                                               | ٣٥٠-من جهز غازياً في سبي         |
|                                                               | ٣٥١–من حفر رومة فله الجن         |
| ، الله بعّد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً ٣٠٢               |                                  |
| رائحة الجنة                                                   |                                  |
| TT1                                                           |                                  |
|                                                               | ٣٥٥-من يأتيني بخبر القوم؟        |
| يحب الرفق في الأمر كله                                        |                                  |
| الرفق، وإياك والعنف والفحش                                    |                                  |
| على غزاة في سبيل الله يركبون تبج هذا البحر١٧١                 | -                                |
| أ = على الإسلام ما بقينا أبدا                                 |                                  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         | ٣٦٠ –نزل أهل قريظة على ح         |
|                                                               | ٣٦١-نزل نبي من الأنبياء ت        |
| صاحفزید بن ثابت 🚓۲۰۷                                          | -                                |
| 4                                                             | ۳۲۳—نعم                          |
| قرآن إلى أرض العدو                                            |                                  |
|                                                               | ٣٦٥-نهي النبي عِيَالِيَّةُ عن لم |
|                                                               | ٣٦٦–ها إن الفتنة هاهنا، إن       |
| جلس في أرضه                                                   |                                  |
| أن تركز الراية                                                | ٣٦٨- هاهنا امرك النبي علية       |
| بطلع قرن الشيطان                                              |                                  |
| V 9 A                                                         |                                  |
| A.W                                                           |                                  |
| ، وفي سبيل الله ما لقيت؟                                      | ۲۷۱-هل انت إلا اصبع دميت         |
| تك أمك؟<br>الأحدادع الدع الدع الدع الدع الدع الدع الدع        |                                  |
| على عباده؟                                                    |                                  |
| الا بضعفائكم الابضعفائكم الابضعفائكم المحادث                  |                                  |
| 101                                                           | ۲۷۱ – هن فيدم احد من حيرت        |

| ٣٧٧-هل كان النبي عَلَيْكِيْرُ أوصى ؟ أوصى بكتاب الله عبد الله بن أبي أوفى رَعَائِثِيَّ ٦١     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٨-هلك كسرى تُم لاً يكون كسرى بعده، وقيصر ليهلكن                                             |
| ٣٧٩-هم منهم لا حمى إلا لله ورسوله                                                             |
| ٣٨٠-هو في النار                                                                               |
| ٣٨١-وأجلسُ النبي عَيَلِيَاتُهُ جيشاً من الرماة                                                |
| ٣٨٢-وأنتم تلغثونها، أو ترغثونها                                                               |
| ٣٨٣-وإنما الأعمال بالخواتيم                                                                   |
| ٣٨٤-واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف                                                          |
| ٥٨٥-والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما                                                        |
| ٣٨٦-والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم                                                       |
| ٣٨٧-والله لا أدع أمراً رأيت رسول الله ﷺ يصنعه فيه إلا صنعته                                   |
| ٣٨٨-وتلهيكم كما الهتهم                                                                        |
| ٣٨٨-وتلهيكم كما ألهتهم                                                                        |
| ٣٩٠-وسمى الحرب خدعة ألمست                                                                     |
| ٣٩١-وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه                                       |
| ٣٩٢-وقد سافر النبي ﷺ واصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن ٣٩٠                               |
| ٣٩٣-وقعت الفتنة الأولى - يعني مقتل عثمان - فلم تبق من أصحاب بدر أحداً ٩٣٣                     |
| ٤ ٣٩-ولا رآني إلا ضحك                                                                         |
| ٣٩٥-ولقاب قُوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها ١٨٨                          |
| ٣٩٦-ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب ١٨٩                              |
| ٣٩٧-ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد خير من الدنيا وما فيها ١٨٨                           |
| ٣٩٨-ولقد شهدت مع النبي عِيَالِيَّةِ ليلة العقبة حين تواتقنا على الإسلام كعب رَعَالِيَّةِ ١٠٠٠ |
| ٣٩٩-ومعه الناس مقبلاً من حُنين علقت رسول الله عَلَيْتُةِ الأعراب يسألونه                      |
| ٠٠٠ –ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميرَيَ فقد عصاني ٤٥٥                                 |
| ١٠١ – وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد ﷺ يقاتل المشركين ١٠٠ -                                     |
| ٢٠٤-وهي صلاة العصر ٤٠٥                                                                        |
| ٣٠٤-ويحك أهبلت؟ أوجنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى ٢٢٣              |
| ٤٠٤-يأتي زمان يغزو فنام من الناس فيقال: فيكم من صحب رسول الله ﷺ ٢٨                            |
| ٥٠٥-يأتي على الناس زمان فيغزو فئام فيقولون: فيكم من صحب رسول الله عَلَيْكِيُّرُ ٢٨٤           |
| ٦٠١-يا أبا بكر حدثهم عن جابر فإن القوم يعجبهم أن تحدثهم عن جابر أيوب ٣٢١                      |
| ٧٠٤-يا أبا عمارة أتوليت يوم حنين؟                                                             |
| ۴۰۸ - يا أبان الجلس                                                                           |
| ٩٠٤-يا أم الزبير عمة رسول الله                                                                |
| ١٠- يا أم حارثة إنها جنان في الجنة                                                            |
| ١١٤-يا أهل الخندق إن جابراً قد صنع سوراً فحيهلاً بكم                                          |
| ١٢٤-يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم                                                      |
| ١٣٤-يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً ٦٣٨                         |
| ١٤٤-يا ابن الأكوع، ألا تبايع؟                                                                 |
| ١٠٥٠ - يا ابن الخطأب إني رسول الله ولن يضبعني الله أبداً                                      |

|                                         | ٧- فهرس أحاديث متن الدراسة          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| V£7                                     | ٢١٦-يا ابن الأكوع ملكت فأسجح        |
| •                                       | ٤١٧-يا بني عبد مناف اشتروا          |
| · ·                                     | ٤١٨ -يا رسُول الله إن أمي توفيا     |
|                                         | ٤١٩ -يا سُعدُ ارم فداُكَ أبي وأُمَو |
| 77                                      | ٤٢٠-يا سلمة ألا تبايع؟              |
| بن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ | _                                   |
| على عباده، وما حق العباد على الله؟      |                                     |
| <del>-</del>                            | ٤٢٣-يا معشر الأنصار ما حديث         |
| مُ نُحوهًا - لا أغنى عنكم من الله شيئاً |                                     |
| , -                                     | ٤٢٥-يا معشر يهود أسلموا تسا         |
|                                         | ٤٢٦-يا هني أضمم جناحك عن            |
| YVV                                     | ٤٢٧ – يحيى بسم مات؟                 |
|                                         | ٤٢٨ - يرحم الله موسى قد أوذي        |
|                                         | ٤٢٩-يرفع بها صوته: أبينا أبيّن      |
| خضر كالملوك على الأسرة                  | ٤٣٠ - يركبون تُبج هذا البحر الأ.    |
| _                                       | ٤٣١ - يضحك الله إلى رجلين يقتا      |
|                                         | ٤٣٢ - يمنعني أن الله حرم دم أخ      |
|                                         | ٤٣٣-ينصب لكل غادر لواء يوم          |

## ٣- فهرس الأحاديث الواردة في الشرح

| ٥٧٤           | ١ - ابايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۷ح          | ٢ – أتحسن السريانية؟                                                                                |
| ٧٨٨           | ٣-أتدرون من المفلس؟                                                                                 |
| ۹۸۰           | ٤ – أتعجبون من غيرة سعد؟                                                                            |
|               | ٥-أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه                                                             |
| ١٠٧٧          | ٣-أحسنهم خلقاً                                                                                      |
| ۷۲۳ خ، ۳۲۰    | ٧-أحلت لكم الغنائم                                                                                  |
| ۲۳۱           | ٨- أخبرنا نبينًا عن رسالة ربنًا: من قتل منا صار إلى الجنة                                           |
| ١٣٣           | ٩-أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا                                                        |
|               | • ١ –أربع من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والم                              |
| 1. ٧٧، ١ . ٢١ |                                                                                                     |
| •             | ١٢-أرحم أمتي بأمِيِّي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر                                               |
| ۳۷۷           |                                                                                                     |
|               | ٤ ١-أِرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش                                                 |
|               | ٥١-أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه                                                  |
| ۹۳ مح         | ١٦- أسلمت على ما أسلِفت من خير                                                                      |
|               | ١٧- أِشَد النَّاسُ بِلاء الْإَنبِياء تُم الأَمثُلُ فَالأَمثُلُ يَبْتَلَى الرَّجْلُ عَلَى حسب دينَهُ |
|               | ١٨ - إعطوني ردائي، فلو كان لِي عدد هذه العضاه نعماً لقسمته بينكم                                    |
|               | ١٩ - إعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي                                                                  |
|               | ٠٠ - أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله                                                   |
| ۲۰۸           | T -                                                                                                 |
|               | ٢٢-أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله                                  |
|               | ٢٣-أِفلاً قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى اليك أم لا؟                                             |
|               | ٢٤-ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟                                                         |
|               | ٢٥-ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة                                                  |
| 7             |                                                                                                     |
| ۳٤٨           | ٢٧-ألا أِخبركم عن التِّلاثَة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله                                     |
| 777           |                                                                                                     |
| ١٠٠٧          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                             |
|               | ٣٠- ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي                                                          |
|               | ٣١- ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته                                                               |
|               | ٣٢-أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: (( بلي ))                                            |
|               | ٣٣-أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلى                                     |
| Y 7 A         | ٣٤ – أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله                                                           |
|               | ٣٥-أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول ا                              |
| ٩٧٤           | ٣٦-أمرنا أن ننزل الناس منازلهم                                                                      |

| (117) | ٢ - فهرس الأحاديث الواردة في الشرح |
|-------|------------------------------------|
|       | C                                  |

| ۳٤    | ٣٧-أمرنا رسول الله ﷺ أن ننزل الناس منازلهم                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
|       | ٣٨-أمره أن يُحبِّس السبايا والأموال بالجعرانة أ                              |
|       | ٣٩ – أمك قال: ثُم من؟ قال: أمك                                               |
|       | ٠ ٤ – أمك، ثُم أمكُ، ثُم أمكُ                                                |
| ٩٨.   | ١ ٤ – أمك، ثُم أمك، ثُم أمك، ثُم أبوك                                        |
| ا ۽ ح | ٢٤ – أن النبي عَلَيُّ أرسله إلى باهلة يدعوهم إلى الإسلام ٧٩                  |
| 74    | ٣٠ – أن النبي ﷺ توصَّا فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ باذني فادارني عن يمينه ٧ |
|       | ٤٤ – أن النبي ﷺ دخل مكة في عمرة القضاء                                       |
|       | ه ٤ - أنَّ النبيِّ ﷺ دخلُّ مكة يوم الفتّح وحول البيت ستون وتُلاثمانة نصب     |
|       | ٢٦ - أن النبي عَلَيْ كان إذا سلم سلم ثلاثاً                                  |
| ٦٩    | ٤٧ – أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله عِلَمُّ مقتولة                     |
|       | ٨٤-أن تؤمن بالله وملَّاتكته وكتبه وَّرسله ۚ                                  |
|       | ٤٩ – أن رُجلاً زَار أَخا له في قُريةً أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكاً    |
|       | · ه - أن رسول عِلَيُهُ أمر الشَّمس فتأخرت ساعة من نهار                       |
|       | ١٥-أن رسول الله عِلَمُ دخل يوم الفتّح من كداء الَّذي بأعلى مكة               |
|       | ٢ ٥ – أن رسول الله ﷺ كان ينهي أن يسافر بالقرآن ۚ إلى أرض العدو               |
|       | ٥٣-أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان                       |
|       | ٤ ٥- أن لا نُدع تمثَّالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفا ً إلا سويته              |
|       | ه ٥-أنا بريءً من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين                              |
|       | ٥٦-أنا سيدُ ولد آدم يوم القيامةُ، وأول من ينشق عنه القبر١١                   |
|       | ٥٧-أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا                                            |
| ۳۲,   | ٥٨-أنه ﷺ كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه                       |
| ١.,   | ٩٥-أنه إذا لقي عدوه من المشركين يدعوهم إلى الإسلام                           |
|       | ٠٠- إنهم لا يدعون يوم القيامة إلا بأمهاتهم                                   |
| ٦٨.   | ٦١ – أوتَق عرى الإيمان: الموالاة في الله والمعاداة في الله                   |
| ٦٥.   | ٣٢-أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم أأسسسسسسسسا                                |
| ١٠.   | ٦٣-أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب                              |
| ۲۱.   | ٢٤- أوليس قد ابتعته منك؟                                                     |
| ٦٥.   | ٥٥- أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟                                     |
| ٣٧:   | ٦٦- أيكم ابن عبد المطلب؟                                                     |
| ٥٨١   | ٦٧-أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟                                                 |
| 9 1   | ٣٨- أيها الناس أفشُوا السلام وأطعموا الطعام                                  |
| ۸۳    | ٣٩-أيها الناسُ إن هذا من غُناتمكم أدوا الخيط والمخيط                         |
|       | ٧٠-إذا آتاك الله مالاً فليرأثر نعمة الله عليك                                |
|       | ٧١-إِذَا أَتَاكُم كَرِيمٍ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ                               |
|       | ٧٧-إِذَا أَرِادَ اللَّهُ بِعَبِدَ خَيْرًا استَعْمَلُهُ                       |
|       | ٧٣-إذا أراد الله بعبد خيراً عسله                                             |
| ۸۰۰   | ٤ ٧-إذا أقعد المؤمن في قبره أتى تُم شهد أن لا إله إلا الله                   |

| ٠٨٥     | ٥٧-إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۸.۵     | ٧٦-إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع                                      |
| ٧٦٥     | ٧٧–إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم                                       |
|         | ٧٨-إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه                                |
|         | ٧٩-إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها                                         |
| ١٧٠     | ۸۰–إذا رأت الماء                                                             |
| ٤٣٩     | ٨١-إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه                             |
| ۰۱۳     | ٨٢-إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم                                    |
| 044,141 | ٨٣-إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة                                   |
| ۸۰۰     | ٨٤-إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم                              |
| ۰۷۱     | ٨٥-الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله                   |
| דדר     | ٨٦-الإشراك بالله وعقوق الوالدين                                              |
| ۰۰۳     | ٨٧-إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان                          |
| ۷۷۳ح    | ٨٨-إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها                  |
| ጓጓጓ     | ٨٩-إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه                                         |
| ٧١      | ٩٠-إن أبعد الناس من الله القلب القاسي                                        |
|         | ٩١-إن أحب أسمانكم إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن                             |
| ۸۰۳     | ٩٢-إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي                            |
| ٤٤٣     | ٩٣-إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك           |
| احة٥١٦  | ٤ ٩-إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رو    |
| ١٠٠٥    | <ul> <li>٩ - إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض</li></ul> |
| ١٠٦٤    | ٩٦-إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر                                   |
| ٤٣٦     | ٩٧-إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب                                    |
| ٤٣٦     | ٩٨-إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم ثم قال اكتب                         |
| ٦٢٤     | ٩٩-إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له                       |
|         | • ١٠٠ -إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار  |
| ٤٦١     | ١٠١-إن الرفق لا يكون في شَيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه              |
| ۸ ۰ ٤   | ١٠٢-إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه                                |
|         | ١٠٣-إن العبد المؤمن يفسح له في قبره مد بصره                                  |
|         | ٤٠١-إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه                  |
| ۸۷۱     |                                                                              |
|         | ٦٠١-إن الله عَرَصَكَ هرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات                     |
| ٧٨٨     | ١٠٧-إن الله عَرْضَكَ يملي لِلظالم فإذا أخذه لم يفلته                         |
| ۳۸۰     | ١٠٨-إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد                      |
| ٧٥      | ٩٠١-إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث                        |
|         | ١١٠-إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملاً صدرك غنى               |
| ٩٨٤     | ١١١-إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم                            |
| 444     | ١١٢-إن الله رفيق بحب إلى فق ويعطي على إلى فق ما لا يعطي على العنف            |

| (1170) | ٣-فهرس الأحاديث الواردة في الشرح                                                                                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ١١٣-إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب                                                                                                              |
|        | ١١٤-إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعاً                                                                                                                    |
|        | ه ١١-إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه؟                                                                                        |
|        | را الله وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة في جحرها                                                                                                      |
|        | بر الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده                                                                                                                           |
| _      | ر. ١١٨- إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى                                                                                                                     |
|        | ر ١٩- إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً                                                                                                                  |
|        | ١٢٠ – إِنَّ الله يَغَار، وإنَّ المؤمن يَغَار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله                                                                             |
|        | ٢١- إن الله يقول يومُ القيامة: أين المتحابون بجلالي                                                                                                             |
|        | ١٢٢ - إن المسلم إذا لقى أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت                                                                                                             |
| ٤٨٤    | ١٢٣ - إن تفرقكمُ في هذَّه الشّعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان                                                                                                 |
| ٦٩٦    | ٤ ٢ ١ – إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا                                                                                                           |
| ۱۸٦    | ه ١٢ - إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه                                                                                           |
| ٧٠٨    | ١٢٦-إن رسول الله ﷺ نهى عن قتل أربع من الدواب                                                                                                                    |
| ۳۹۸    | ١٢٧ – إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم                                                                                                |
| ۱۸۸ح   | ١٢٨ - إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها                                                                                                   |
|        | ٢٩ - إن في الجنة غرفاً يُرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها                                                                                                  |
|        | ١٣٠-إن في الجنة لغرفاً يرى ظهورها من بطونها                                                                                                                     |
| ۲٤٦    | ١٣١-إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة                                                                                                                    |
|        | ١٣٢-إن قلوب بني آدم كلِها بين أصبعين من أصابع الرحمن                                                                                                            |
|        | ١٣٣-إن لكل أمة أميناً وأمين هذه الأمة أبو عبيدة                                                                                                                 |
|        | ١٣٤-إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير بن العوام                                                                                                                |
|        | ٥ ٣٠- إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت                                                                                         |
|        | ١٣٦-إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه                                                                                                                     |
|        | ١٣٧-إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر                                                                                                                     |
|        | ١٣٨-إن من البيان لسحراً                                                                                                                                         |
|        | ١٣٩-إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم                                                                                                            |
|        | ١٤٠ -إن من الشعر حكمة                                                                                                                                           |
|        | ١٤١-إن من خياركم أحاسنكم أخلاقاً                                                                                                                                |
|        | ١٤٢ - إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره                                                                                                                 |
|        | ۱۶۳ - إنا لم نقض الكتاب بعد                                                                                                                                     |
|        | ٤٤٠ - إِنَا لَنَظُرُ إِلَى الْهَلَلُ تُلاَثُهُ أَهْلَةً فِي شَهْرِينَ وَمَا أُوقَدَتُ فِي أَبِياتَ رسول الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
|        | ه ١٤ - إنا والله لا نولي هذا العمل أحداً سأله، ولا أحداً حرص عليه                                                                                               |
|        | ٢٤٦-إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالمة يتكففون الناس٣<br>١٤٧-إنك تأتي قوماً أهل كتاب٣                                                                |
|        | ۱۲۷ - إنت تاني قولما (هل كتاب ١٤٨ - الله إلا أجرت عليها                                                                                                         |
|        | ١٠١٠ إنت من منطق معد ببعي بها وجه الله إذ اجرت حقيها ١٤٩ ابرت عقيها                                                                                             |
|        | ٠٠٠-إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى                                                                                                                  |
| ••••   |                                                                                                                                                                 |

| *o            | ١٥١- إنما الشُّوم في ثلاثة: في الفرس والمرأة والدار                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 119-          | ١٥٢-إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق                                                       |
|               | ١٥٣- إنما سمل النبي عَلَيْ أعين هؤلاء لأنهم سملوا أعين الرعاء                           |
| ۲۳۳.          | ١٥٤ – إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير                      |
| ۱۰۶۰          | ٥٥١-إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده ٥٥٤                 |
|               | ١٥١-إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمانة مفصل                                 |
| ٤٥١           | ١٥٧ - إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر            |
| ٥٠.,          | ١٥٨ - إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر |
| ،۲۸۹          | ٩ ٥ ١ –إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة ٢٦ ٤                 |
| ۱۳۷۶          | ١٦٠ - إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه خشية أن يكب في النار على وجهه٥٨                 |
|               | ١٦١- إني لأولِ الناسِ تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة                                  |
| ۱۱۱.          | ١٦٢ –إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس ولا أشَق بطونهم                                     |
| ۱٦٨.          | ١٦٣ – الإيمان بالله والجهاد في سبيله                                                    |
| ۱۶۸.          | ١٩٤- إيمان بالله ورسوله، قيل: تُم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله                        |
| ۹٧٩.          | ١٩٥-الإيمان بضع وسبعون شعبة                                                             |
| 1 60.         | ١٦٦- ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك                                          |
| ٥٨٤.          | ١٦٧-اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها                                        |
|               | ١٦٨–اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة                                             |
|               | ١٦٩ - اجتنبوا السبع الموبقات                                                            |
| ۲ <b>۷</b> ۲. | ١٧٠ – احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة            |
| ۸۷٥ح          | ١٧١ - استقرنوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، وسالم                             |
| ٤٧٠.          | ١٧٢ - اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء                                    |
| 90.           | ١٧٣-اصبروا حتى تلقوني على الحوض                                                         |
|               | ١٧٤–اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه                               |
| 770.          | ١٧٥- اعرض علي دينك، فعرض عليه الإسلام فأسلم                                             |
| 984.          | ١٧٦-اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم                                                        |
| -             | ١٧٧-اعقلها وتوكل                                                                        |
|               | ١٧٨-اغتنم خمساً قبل خمس                                                                 |
|               | ١٧٩-اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله                                    |
|               | ١٨٠-اقرأ القرآن، إني أشتهي أن أسمعه من غيري                                             |
|               | ١٨١-انترها لأبي طلحة                                                                    |
|               | ١٨٢-انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً                                                         |
| ۸٦١.          | ١٨٣-انظروا إلى من أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم                                 |
| ٤٢٤.          | ١٨٤-انفحي وانضحي وأنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك                                        |
| ۱۵۷ح          | ١٨٥- اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ                                                   |
|               | ١٨٦-بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم                                             |
| _             | ۱۸۷ - بارك الله فيك                                                                     |
| A A A         | ١٨/ -يارك الله لك، اولو ولو يشاه                                                        |

| (VTV) =       | ٣ – فهرس الأحاديث الواردة في الشرح                                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٧٥           | ١٨٩ - بايعت رسول الله على اقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم                     |
|               | ١٩٠-بخ ذلك مال رابح                                                                       |
|               | ١٩١-بسم الله الرحمن الرحيم، باسمك اللهم                                                   |
|               | ١٩٢ -بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم                  |
|               | ١٩٣ - بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا                                                  |
|               | ١٩٤-بعثه رسول الله عِلَيَا إلى دومة الجندل وصلى خلفه الركعة الثانية من صلاة               |
|               | ٥ ٩ ١ - بعثه رسول الله عِلَي عَلَي سَبِعِين راكباً في غزوة بئر معونة                      |
| ۲۱۸ح          | ١٩٦ - بكي حين ذكر النبي عِلَمُ أن عبداً خيره الله                                         |
| 1 . ٣٣        | ١٩٧-بلغنا أن رسول الله ﷺ قد صنع له ذلك                                                    |
|               | ١٩٨-بلغنا أن النبي ﷺ حمى النقيع                                                           |
|               | ١٩٩-بلغوا عني ولُّو آية                                                                   |
| 1 / 4         | ٠٠٠ - بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله                    |
|               | ٢٠١-التأتي من الله والعجلة من الشيطان                                                     |
| ٥٢٨           | ٢٠٢ - التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة                                              |
| 110,414       | ٢٠٣-التانب من الذنب كمن لا ذنب له                                                         |
| 1 £ 9         | ٢٠٤ –تبيعنيها بعين في الجنة؟                                                              |
|               | ٠٠٥ –تركت فيكم ما لن تضلوا بعده: كتاب الله وسنة نبيه                                      |
|               | ٢٠٦-تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي                                                         |
|               | ٢٠٧–تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف                                      |
|               | ٢٠٨-تعبد الله لا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة                                               |
|               | ٢٠٩-تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم                                                 |
|               | ٢١٠ – تقتل عماراً الفئة الباغية                                                           |
|               | ٢١١-تهادوا تحابوا                                                                         |
|               | ٢١٢- ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد                                          |
|               | ٢١٣ - ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة                                |
|               | ٢١٤ - ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما           |
|               | ١١٥ - ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوي متبع وإعجاب المرء بنفسه                                   |
|               | ٢١٦- ثلاثة لا يكنمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم                           |
| ٤٩٩           |                                                                                           |
| ٥٧٢           | ——————————————————————————————————————                                                    |
|               | ٢١٩ – الجرس مزامير الشيطان                                                                |
|               | ٢٠-حج بي أبي مع النبي على وأنا أبن سبع سنين                                               |
| _             | ٢٢١ – حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران، وخديجة                                        |
| _             | ٢٢٢ - حق المسلم على المسلم خمس                                                            |
|               | ۲۲۳ – حق المسلم على المسلم ست                                                             |
|               | ۲۲۶-الحیاء کله خیر<br>۲۲۰-الحیاء لا یأتی إلا بخیر                                         |
| 7 Y 7         | ١٢٥-الحياء لا ياتي إلا بحير<br>٢٢٦-خذوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود، وأبي، ومعاذ، وسالم |
| ۰۰۰۰۰۰ ۲۰ د ځ | ١١١ حدوا العران من اربعه: من ابن مسعود، وابي، ومعد، وساتم                                 |

| 1 £ 4                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 471                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۳۳                          | J. J. J. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸٧٠                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۲٦                          | C \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٣٠                          | / · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤١٨                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤١٨                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٣١                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱٦٨                          | 303 / 0 / 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٣٢                          | 3. 3.3 <del>2</del> 3 3 3.3 2.3 <del>2</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۱ح                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 004                          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9 7 1                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>/ 9 1</b>                 | ١ ٢٤ - دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>47</b> £                  | 4, -4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                              | ۲۶۳ – الدین النصیحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              | ٤ ٢ - دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              | ٥٤٧ - الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۷١                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              | ٢٤٧ - الراكب شيطان والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                              | ٢٤٨-رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                              | ٢٤٩ - رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                              | ٥٠٠ – الرجل الذي شهد له رسول الله على بالجنة ثلاث مرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | ٢٥١ – الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 • T'<br>9 A E              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177                          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 971                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              | the state of the s |
| 4 1 /\<br><del>-</del> 1 . ' | ۲۰۸ – سددوا وقاربوا وأبشروا<br>۲۰۹ – سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - 1 °                        | ٢٦٠-سناوا الله العفو والعافية فإن أحدكم لم يعط بعد اليقين خيراً من العافية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - ,                          | ٢٦١-السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                              | ٢٦٣ - شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                              | ٢٦٤ – الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                              | ٠٠٠ ، العرب العرب من روان العام من من العام المناسبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 700           | ه ٢٦-الشيطان يهم بالواحد والاثنين، فإذا كانوا ثلاثة                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ، ۱۸ ۹        | ٢٦٦-الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة ١٢٢،٨٠    |
| ۱٦٨.          | ٢٦٧-الصلاة على وقتها، قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين                       |
| 0.0           | ٢٦٨ – الصلاة في وقتها                                                    |
| 777.          | ٩ ٢٦ – الصلاة لوقتها                                                     |
| ۸۳٤.          | ۲۷۰-صلوا على صاحبكم                                                      |
|               | ٢٧١-صلوا كما رأيتموني أصلي                                               |
|               | ٢٧٢-عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن          |
| ۳۸۰.          | ۲۷۳ - العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعه ذلك عذبه                     |
| 291.          | ٢٧٤ - عصب بطنه ﷺ بحجر من الجوع اثناء حفر الخندق                          |
| 094           | ٢٧٥ - عينان لا تمسهما النار                                              |
| 444           | ٢٧٦-الغريق شهيد                                                          |
| ۳٦٨.          | ٢٧٧-غزا ﷺ تسع عشرة غزوة قاتل في ثمان منها                                |
| 444           | ٢٧٨-غزوت مع رسول الله عَلَيْكِيْهِ تسع عشَرة غزوة = جابر رَبِيْقِيِّهِ = |
| 9 7 7         | ٢٧٩-فاعظى صفوان بن امية مائة من الإبل                                    |
| ۸۷ح           | ٢٨٠-فإن الله ﷺ إذا انعم على عبده نعمة أحب أن تُرى عليه                   |
|               | ٢٨١-فإن خلق نبيكم عَيَالِيَّةِ كان القرآن                                |
| 0 7 9         | ٢٨٢ - فإن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة                          |
| -             | ٣٨٢-الفتنة من قبل المشرق                                                 |
|               | ۲۸۶ –فدك أبي وأمي                                                        |
| _             | ٢٨٥ -فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه               |
|               | ٢٨٦-فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم                               |
|               | ٢٨٧-فضلت على الأنبياء بست                                                |
| ٦.٣           | ٢٨٨-فضلنا على الناس بثلاث                                                |
|               | ٢٨٩-فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول = كعب بن مالك رهيه =                |
|               | ٩٠٠ - فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم                   |
| 7 2 7         | ٢٩١-فكان ذلك أول ما دخل الإيمان في قلبي = جبير بن مطعم رضي =             |
|               | ١٩١ - فلما جاء النبي ﷺ المدينة أتى قبرها فصلى عليها                      |
| ۲۹ح           | ٢٩٢ - فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. ((كمآل دين عمر ﷺ))             |
| •             | 4 79 - فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. (( كمال علم عمر الله ))       |
|               | ۲۹۶ - فمر بصبيان فسلم عليهم                                              |
| <u>ה</u> יז כ | ۲۹۲ – فمن ينازعني عذبته<br>۲۹۷ – فما الله ان صادته ا                     |
|               | ۲۹۱ – فوالله إن صليتها                                                   |
|               |                                                                          |
| 111           | ٢٩٠-قال الله ﷺ : المتحابون في جلالي لهم منابر من نور                     |
| 1/2           | ٠٠٠ عن الله هجو. الما الرحم، وإنا كلف الرحم                              |
| 444           | ٠٠٠ قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك                            |
| 414           | الما الما الما الما الما الما الما الما                                  |

| 7 | الشر | دة في | المار | باديث | 14' | فهرس | -4 |
|---|------|-------|-------|-------|-----|------|----|
|   |      |       |       |       |     |      |    |

| ٣٠٢-قام رسول الله ﷺ خطيباً فذكر فتنة القبر التي يفتتن بها المرء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٠-قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٠٥-قدم الأشعريون من اليمن فلما قدموا تصافحوا فكانوا أول من أحدث المصافحة ٣٩٦-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٠٦ – القصاص القصاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٠٧–القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٠٨ - قضيت بحكم الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٠٩-كافل اليتيم لِه أو لغيره، أنا وهو كهاتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣١٠-كان النبي ﷺ أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس ٣٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣١١-كان النبي عِن أشد حياء من العذراء في خدرها يسمسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣١٢-كان النبيُّ ﷺ لا يدخل على أحد من النَّساء إلا على أزواجه إلا على أم سليم ٣١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣١٣-كان النبي عَلَيْ يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السامة علينا ٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣١٤-كان رسول الله على إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه ٢٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣١٥-كان رسول الله على إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته ١٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣١٦-كان رسول الله ﷺ لا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء ٩٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣١٧ – كان رسول الله على يتعوذ من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء ٤٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣١٨-كان رسول الله ﷺ يحبها، وإذا جاءت إليه قام إليها وسلم عليها وقبلها وأجلسها مكانه٣٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣١٩-كان رسول الله ﷺ يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ٤٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٢٠ - كان عذاباً يبعثه الله على من يشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٢١–كان فراش رسول الله ﷺ من أدم وحشوه ليف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٢٢ – كان يصوم يوماً ويفطر يوماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٢٣ - كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٢٤ – كخ، ارم بها، أما علمت أنا لاناكل الصدقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٢٥ - كفي بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٢٦ - كفي بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٢٧ –كل بني آدم خطاء وخير الخطانين التوابون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٢٨-كل سلامي من الناس عليه صدقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٢٩-كل مخموم القلب صدوق اللسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣٠-كلا إني رأيته في النار في بردة غلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٣١ - كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيير من الغنائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٣٢-كلمة حق عند سلطان جائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٣٣ - كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران، وآسية ١٩٤٦ ح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٣٤ - كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل مسبيل مسايل |
| ٣٣٥-كنا إذا حمي البأس ولقي القوم القوم القوم القينا برسول الله على على علي علي الماء الماء الماء الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٣٦-كنا غلماناً حزاورة مع رسول الله علي = جندب بن عبد الله الله علي =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٣٧-كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله ﷺ بالتكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٦٨ - كنا والله إذا احمر البأس نتقي به على البراء الله الله الداء المام الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٣٩-كيف تجدك؟ قال أرجو الله، وأخاف ذنوبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٠٤٠-لأخرجن اليهود والنصاري من جزيرة العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 9 10 0      | ٣٤١ - لنن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹۸.         | ٣٤٢- لا أحد أغير من الله                                                              |
| ۱.۷         | ٣٤٣-لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين                                               |
| ۸۳۲         | ٤٤٣-لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء                            |
| 017         | ٥٤٣-لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام أ                                               |
|             | ٣٤٦-لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ٦                                            |
| ۲۲۸         | ٣٤٧-لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها                                            |
| 7 7 1       | ٣٤٨-لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا                                  |
| ۳۳ح         | ٣٤٩-لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ٢                                           |
| ۸۸۹         | ٣٥٠-لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن عمره فيم أفناه                           |
|             | ٣٥١–لا تسافروا بالقرآن فإني لا أمن أن يناله العدو                                     |
|             | ٣٥٢-لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه         |
| <b>۲7 £</b> | ٣٥٣-لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي                                        |
|             | ٤ ٣٥- لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس                                          |
| ٧٤٥         | ٣٥٥-لا تعذبوا بعذاب الله                                                              |
| ۹ ٤ ٧       | ٣٥٦-لا تغضب، فردد ذلك مراراً: لا تغضب                                                 |
|             | ٣٥٧-لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين                                      |
| ۷۳ح         | ٣٥٨-لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء ٥٠٠٠، |
|             | ٣٥٩–لا تنزع الرحمة إلا من شقي                                                         |
|             | ٣٦٠-لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة                                                  |
|             | ٣٦١-لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار                                                    |
| 1 7 1       | ٣٦٢-لا توكي فيوكي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك                                  |
|             | ٣٦٣-لا حسد إلا في اثنتين                                                              |
|             | ٤ ٣٦- لا حمى إلا لله ورسوله                                                           |
| ۹۸ح         | ٣٦٠-لا شخص أغير من الله                                                               |
|             | ٣٦٦-لا صام من صام الأبد                                                               |
|             | ٣٦٧-لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشوم في ثلاث                                             |
|             | ٣٦٨-لا نورث ما تركنا صدقة ٢                                                           |
|             | ٣٦٩-لا هجرة ولكن جهاد ونية                                                            |
|             | ٣٧٠-لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك                                      |
| ۳۸۳         | ٣٧١- لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ١١٤،                |
| ۸۱٦         | ٣٧٢-لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه                                          |
| ٤٣٩         | ٣٧٣-لا يا بنت أبي بكر أو يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق                       |
| 1 7 7       | 4 ٣٧- لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر                                              |
| 77 £        | ٥٧٥-لا يجزي ولد والدأ إلا ان يجده مملوكاً فيعتقه                                      |
| 0 5 0       | ٣٧٦-لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث         |
| ٤٨٢         | ٣٧٧-لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث                                                |
| 707         | ٣٧٨-لا يخلون رجل بامراة إلا كان ثالثهما الشيطان                                       |

| 7 | الشر | دة في | الوار | حاديث | ١٢. | فهرس | <b>- ٣</b> |
|---|------|-------|-------|-------|-----|------|------------|
|   |      |       |       |       |     |      |            |

| ۹۸٤.            | ٣٧٩-لا يدخل الجنة قاطع                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٧١              | ٣٨٠-لا يرحم الله من لا يرحم الناس                                        |
| ٤٤٨.            | ٣٨١-لا يزالُ قلب الكبير شاباً في اثنتين: في حب الدنيا وطول العمر         |
| ٣٣٢.            | ٣٨٢-لا يزال من أمتي أمة قائمةً بأمر الله لا يضرهم من خذلهم               |
| ٣٣٢.            | ٣٨٣-لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله                         |
| 940,            | ٤٨٣-لا يشكر الله من لا يشكر الناس                                        |
|                 | ه ٣٨-لا يمس القرآن إلا طاهر                                              |
| ٤٤٩.            | ٣٨٦-لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله                               |
| ٤٨٨.            | ٣٨٧-لتأخذوا عني منا سككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه          |
| ٧٨٨.            | ٣٨٨-لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة                                   |
| ۸۷۵ح            | ٣٨٩-لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد                     |
| _               | • ٣٩- لصوت أبي طلحة أشد على المشركين من فئة                              |
|                 | ٣٩١–لعلك ترزق به                                                         |
| 770.            | ٣٩٢-لعن الله من ذبح لغير الله                                            |
| _               | ٣٩٣ القد أعطي مزماراً من مزامير آل داود                                  |
|                 | ﴾ ٣٩–لقد رأى ابن الأكوع فزعاً                                            |
|                 | ه ٣٩-لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله ﷺ = علي ﷺ =                 |
|                 | ٣٩٦-لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر  |
|                 | ٣٩٧–ك بها يوم القيامة سبعمانة ناقة كلها مخطومة                           |
|                 | ٣٩٨-لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يعرف به                           |
|                 | ٣٩٩-لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته                         |
|                 | ٠٠٠ - الشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أولي دفعة من دمه، ويرى         |
|                 | ٠٠١ - لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ﷺ = أنس ﷺ =                      |
|                 | ٢٠٠ – لما قدم رسول الله هي من غزوة تبوك تلقاه الناس                      |
|                 | ٣٠٤ - نمناديل سعد بن معاد في الجنة أحسن من هذا                           |
|                 | ٤٠٤ –له سلبه أجمع                                                        |
|                 | ه ٠٠ -له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره                         |
|                 | ٠٠١- اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة |
| _               | ٠٠٧ – اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته                         |
|                 | ٠٠٨ - اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام   |
|                 | ٩٠٠ – اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة                         |
| ۸ ۰ ۰ .<br>د ما | ١٠٠ - اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر                                    |
|                 | ١١٤- اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع                   |
|                 | ۱۲۶-اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً                                         |
|                 | ١٣٤ – اللهم اهد دوساً وانت بهم                                           |
|                 | ۱۶ ۶ – اللهم بارك له في صفقة يمينه                                       |
| _               | ١٥- اللهم ثبته واجعله هادياً مهدياً                                      |
| Y *             | ١١٤ –اللهم علمه الحجمه                                                   |

| ٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٧ ٤ – اللهم فقهه في الدين                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٨ ٤ –اللهم من وليُّ من أمر أمتي شيئاً فشق عا                    |
| ř · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان</li> </ul>               |
| رزقكم كما يرزق الطير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٩٤ عـلو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله ا                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٠٠٤-لو سلك الناس وادياً أو شعباً وسلكت الأنه                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٢١ ٤ - لو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان دركاً                   |
| _T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٢٢٤ –لو كان أبوك حياً لوهبتهم له                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٢٣ ٤ - لو كان المطعم بن عدي حياً وكلمني في ٥                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٢٤٤-لو كان لابن آدم واد من ذهب أحب أن له                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٥٢٤ –لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثاا                    |
| يمر على ثلاث وعندى منه شيء ١٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢٦٤-لو كان لي مثل أحد ذهباً ما يسرني أن لا                       |
| مَا سَقَى كَافِراً مَنْهَا شُرِيةً مَاءً ١٠٠٧،٤٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٢٧٤ –لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٢٨ ٤ -لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلفٌ سر                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٢٩ ٤ - ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يه                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤٣٠ - ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى                         |
| 1. V1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٤٣١-ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس                               |
| ٩٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٤٣٢ - ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل                           |
| صغيرنا ويعرف لعالمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٣٣ - ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم ه                       |
| ٠ ٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٣٤-ليس منا من تطير أو تُطير له                                  |
| ، کبیرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ه ٢٣ - ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق                        |
| نانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٣٦ - ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغير                       |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٤٣٧ - ليهنك العلم أبا المنذر                                     |
| اهم أعظم أجراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٨ ٤ – المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذ                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣٩ ٤ – المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الم                     |
| ىن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • ٤٤ – المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤا                     |
| = عمر ﷺ =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤٤١-ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤٤٢ –ما أكل آل محمد ﷺ أكلنتين في يوم إلا إح                      |
| امها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٤٣ –ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أم                      |
| نامنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤٤٤ -ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلى وأ                    |
| ١ ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ه ٤٤-ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه؟                          |
| . في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul> <li>٤٤٦ - ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء</li> </ul> |
| كتاب الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤٤٧ - ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في                         |
| T Y A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۴۶۶–ما تعدون الشهيد فيكم                                         |
| ا الله علي في قيام ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · • ٤ - ما رأيت أحداً أشبه سيمتاً ودلاً وهدياً برسو              |
| ن الله توجه سي سيسه ١٠٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١ ٥ ٤ - ما سئل رسول الله ﷺ على الإسلام شيئاً                     |
| وَ مِنْ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ | ٢٥٢ –ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى                       |
| 1 £ Å                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٥٣- ١- ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم                          |
| A Y Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٤٥٤ - ما عاب رسول الله على طعاماً قط                             |

| الشرح | اردة في | حاديث الو | برس الأ | ۲ – ف |
|-------|---------|-----------|---------|-------|
|       |         |           |         |       |

| ۲۹۰                          | ٥٥ ٤ - ما لقيك السَّيطان سالكاً فجّاً إلا سلك فجّاً غير فجّك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.01                         | ٥٦-ما لك يا عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ى يوم صانف فاستظل تحت ١٤٣،٥٢ | ٥٧ ٤ –ما لي وُللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار فر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| إلَّا كتب له أجر صلاته ١٨٤   | ٥٨ ٤ - ما من أمرى تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              | ٥٥ ٤ - ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| هو غاش لرعيته ۹۹۳،۷۸۹        | ٠٠٤ –ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| درجة                         | ١٦١ - ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              | ٦٢٤ –ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                              | ٣٣٤ –ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| V • Y                        | ٤٦٤ –ما من مولود إلا يولد على الفطرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              | ٥٠٤ –ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                              | ٦٦٤ - ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                              | ٣٦٤ - ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                              | ٢٦٨ - ما هذا يا صاحب الطعام؟ من غش فليس مني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                              | ٩٢١ – ما هذه الخنجر؟ يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              | ٠٧٠ – ما يصيب المؤمن من وصب ، ولانصب، ولا سقم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                              | ٧١ - مات عَلَيْكِ ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              | ٧٧٤ - مثل الْمُوَمَّنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 • 1 V                      | ٧٣ - مثّل ما بعثني الله به من الهدى والعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۷۸۸<br>۵۷٦                   | ٤٧٤ - المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              | ٥٧٤ – المسلم من سلم المسلمون من لساته ويده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 971,97.                      | <ul> <li>٢٧٤ - المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ والماء والنار</li> <li>٢٧٧ - معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل أصحابى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77.                          | ٧٧٠ - معاد الله ال يتحدث المالل التي الفل الفلحابي ٧٨ - من أتى أخاه المسلم عائداً مشى في خرافة الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              | ۱۲۸ من الى الحال المسلم حاله المبلى في عراقه المبلك 177 – المبلك ال |
| <i>-</i> — .                 | ٠٤٠ – من أتى كاهنا أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فليصل رحمه                   | ٨١ - من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                              | ٨٢ - من أحب أن يمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                              | ٤٨٣ - من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _ · · ·                      | ١٨٤-من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوقه إلى سبع أرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                              | ٨٥ - من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 • £ 1                      | ٤٨٦ – من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أن غير الغالي فيها           | ٨٧ ٤ - من إجلال الله إكرام ذي الشبيبة المسلم وحامل القرآ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              | ٨٨٤ - من استعادكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سم ولا سحر                   | ١٨٩ – من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ، النار۸۸۷                   | ٩٠ ٤ - من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              | ٩١ ع-من الكبانر شتم الرجل والديه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                              | ٩٢ ع-من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| o { V                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                              | ٩٤ ٤ - من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                              | ٩٠٤ – من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777                          | ٩٦ ٤ - من تعلق تميمة فقد أشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 777         | تعلق تميمة فلا أتم الله له                                                | ۹۷ ٤ –من  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7 7 7       |                                                                           |           |
| 119         |                                                                           |           |
|             | توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامداً إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا             | ۰۰۰-من    |
|             | جهّز جيش العسرة فله الجنة                                                 | ٥٠١-من    |
| Y £ A       | حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكانبين                                |           |
| 111         | خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية                      |           |
|             | خرج من الطاعة وفارق الجماعة، فمأت مات ميتة جاهلية                         |           |
|             | خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له                           |           |
| ۱۰۸         | دعاً إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه                             |           |
| <b>//</b> 0 | دعي إلى عرس أو نحوه فليجب                                                 |           |
| ۹۳٥         | دل على خير فله مثل أجر فاعله                                              | ۰۸ ۵ – من |
| ٦ ٨ ٩       | رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه                         | ۰،۹ م-من  |
| ۱۱۸         | رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة                          | ۱۰ ۵–من   |
| ۱۸۳         | سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء                             |           |
| 1 1 1       | سره أن يبسط له في رزّقه وينسأ له في أثره                                  |           |
| ه ۷ح        | سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوآ مقعده من النار٧                     | ۱۳ ٥ - من |
|             | سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل                                       | ۱۶-من     |
|             | سلم المسلمون من لساته ويده                                                | ه ۱ ه -من |
| ۹۳٥         | سن في الإسلام سنة حسنة فعُمِلَ بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها         | 110-من    |
| 9 70        | صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء             | ۱۷ه-من    |
|             | طال عمره وحسن عمله                                                        | ۱۸ه-من    |
| ٦٢.         | عاد مريضاً لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع                                  | ۱۹-من     |
| ۲۳٦         | غَشْنَا فَلْيِسَ مِنْيَ                                                   | ٥٢٠ م-من  |
| ٦٥.         | قال سبحان الله وبحمده في يوم مانة مرة                                     | ۲۱ه-من    |
| ٥ ٤ ٣       |                                                                           | ۲۲۵-من    |
|             | قتل في سبيل الله فهو شهيد                                                 | ۲۳ ۵ – من |
|             | كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا أتاه كريم قوم فليكرمه                    | ٤٢٥-من    |
| 914         | كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره                                  | ه۲۵–من    |
|             | كاتت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأنته الدنيا وهي راغمة | ۲۱ه-من    |
|             | كاتت الدنيا همه فرق الله عليه أمره                                        | ۲۷ه-من    |
|             | كاتت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله                               | ۲۸ه-من    |
| •           | لا يشكر الناس لا يشكر الله                                                |           |
| ٤٤٨         | مات على شيء بعثه الله عليه                                                | ۵۲۰-من    |
| ٤٣٦         | مات عني غير هذا فليس مني                                                  | ۵۲۱-من    |
| 401         | مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة                                          | ۵۳۱-من    |
|             | مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة                                | ۵۲۲–من    |
| 401         | مات يشرك بالله شيئاً دخل النار                                            | ۵۳۶-من    |
| 140         | نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر والظهر                  | ٥٣٥-من    |
| 900         | نفس عن مومن كربة من كرب الدنيا                                            | ۵۴۱-من    |
| ۲۷۸         | يبسط توبه حتى افضي مقالتي تم يقبضه فلن ينسى شيئا                          | ۵۴۷-من    |
| 171         | يحرم الرفق يحرم الخير                                                     | ۸۳۸⊸من    |

| ۸۸۷                                   | ٣٥-من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ١٥٠                                   | ، ٤ ٥ - من يُشْتري بئر رومة فيجعل دُّلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة |
| ۸۱۷                                   | ٤١ - من يضيفٌ هذا الليلة رحمه الله                                              |
| ۸۰۳                                   | ٢٥ - من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟                                                  |
| ۲7۲.                                  | ٤٢ ٥ - من يقل على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار                              |
| ۱،۵۷۸                                 | ٤٤٥ - نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها٤١                         |
| ٧٤                                    | ه ٤٥ -نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه                            |
| 177                                   | ٣٤٥-نعم                                                                         |
| ۹۲                                    | ٧٤ ٥ – نعمُ الصلاة عليهما والاستغفار لهما                                       |
| 544.                                  | ٨٤٥ -نعم قاله لمن قال: يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان         |
| ۸٦٥                                   | ٩ ٤ ه -نعم، وفيه دخن: قوم يستنون بغير سنتي                                      |
| 101                                   | · ٥٥-نعمتان مغبونٍ فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ                           |
| ٤٩٤                                   | ٥٥١-نهي النبي على الس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع                    |
| ۱۵۷                                   | ٢ ٥ ٥ – هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء                 |
| ٤٤٨                                   | ٥٥-هذا الإنسان وهذا أجله محيط به                                                |
| ٠.٠.                                  |                                                                                 |
| -440                                  |                                                                                 |
| ۱۲۳                                   | ٣٥٥-هل لك من أم؟                                                                |
| ١.٥٨                                  | ٧٥٥-هو الطهور ماؤه الحل ميتته                                                   |
| ۴۸۲                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                           |
| ۱۳                                    | ٩ ٥ ٥ – وإنا تارِك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور                |
| ۱۰۳                                   | ٠٦٠–وأوتيتُ هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة                                     |
| ٠١٤                                   | ٦٦٥-وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا                                            |
| ۹۸۷                                   | ٣٢٥-واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب                            |
| ۱٦٣                                   | ٣٠٥ – الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شنت فأضع ذلك الباب                            |
| ۱٤٤                                   | ٤ ٥ ٥ - والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم                          |
| 1,37                                  |                                                                                 |
| 1 £ V                                 | ٥٦٦-والله لقد أعطاني رسول الله على ما أعطاني                                    |
| - 191                                 | ٥٦٧-والله لقد صليت مع رسول الله على أكثر من ألفي صلاة = جابر بن سمرة على        |
| ٣٩                                    | ٣٨٥-واهدني لأحسن الأخلاق لإيهدي لأحسنها إلا أنت                                 |
| ۲٤٧                                   | ٦٩ه-وجاءه رجل فأعطاه غنماً بين جبلين فقال: يا قومي أسلموا                       |
| \ 0 £                                 | ٠٧٥-وجعل الذل والصغار على من خالف أمري                                          |
| ۱۰۱                                   | ٥٧١-وختم بي النبيون                                                             |
| '                                     | 7                                                                               |
| ·                                     | ٧٧٥-وصاحب الهدم                                                                 |
| - 0 0 7                               | ٧٤٥-وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم                      |
| \                                     | ٥٧٥ - وقد تركت فيكم ما لن تصلوا بعده إن اعتصمتم به                              |
| 111                                   | ٥٧٦-وقى النبي على بنفسه، ورد عنه النبل = طلحة الله =                            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٧٧٥-وكانت إذا دخلت على النبي على قام اليها فقبلها                               |
| 1 * Y T (<br>Jww                      | ٥٧٨- ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث ٧٣٢:                   |
| / T T                                 | ٩٧٥-ولم يكن رسول الله يُريد غزوة إلا ورى بغيرها                                 |
| Λ 1                                   | ـ ٨.٥ — ماينه سيدال مجال إنجام طالماله مطامما                                   |

| ۱۰۸۰      | ٨١-ومن بايع إماماً فاعطاه صفقة يده وتُمرة قلبه                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
|           | ۸۲-ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه                                        |
|           | ٨٣٥-ومن ترك مالأ فلورثته                                                  |
| ۳۱۳       | ٨٥-ومِن خلف غازياً في سبيل الله بخير فقد غزا                              |
| 0 / 0 - 1 | ٥٨٥-يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ٦٧ |
| ۲۴۰ح      | ٥٨٦-ياتي معاذ بن جبل بين يدي العلماء برتوة                                |
| ٤٧٢       | ٥٨٧-يا أِبا ذر إنك ضعيف وإنها أماتة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة         |
| ۹۸۰       | ٥٨٨-يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله                                      |
| ۰۰۰۰ ۲۷۳  | ٨٩٥-يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام                             |
| ٧         | ٩٥٠-يا جريج، أنا أمك كلمني                                                |
| ۰۹۳       | ٩١٥-يا حكيم إن هذا المال خُضرة حلوة                                       |
| ለለጓ       | ٩٢٥-يا رسول الله، إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك؟                      |
| ٠٠٠٤      | ٩٣٥-يا رسول الله، إنا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل = المقداد =            |
| ۹۳٤       | ٤ ٩ ٥ - يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية لأمرت                   |
| ٧٨٧       | ٩٥٥-يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا      |
| £ V Y     | ٩٦-يا عبد الرحمن لا تسال الإمارة                                          |
| £ £ V     | ٩٧٥-يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة                     |
| ٤٩٨       | ٩٨٥-يا عبد الله، هذا يهودي فتعال اقتله                                    |
| ۲۷۷۳      | ٩ ٩ ٥ - يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك٣                          |
| ۸۲۷       | ٠٠٠-يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك                             |
| ۳ ٤ V     | ١٠١-يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك                         |
| ۲۶۰ح      | ٢٠٢-يا معاذ والله إني لأحبك                                               |
| Y Y V     | ٦٠٢-يا معتمر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار                                |
| ٤٤٦       | ٢٠٤-يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك                                      |
| ٤٩٨       | و ٢٠- يتبع الدجالِ من يهود أصبهان سبعون ألفاً                             |
| 1 . 47    | ٦٠٦-يستجاب لأحدكم ما لم يعجل                                              |
| ۱۰ مح     | ٧٠٠-يستجاب لنا في اليهود، ولا يستجاب لهم فينا                             |
|           | ٠٠٠- يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد                            |
|           | ٩٠٩-يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد                              |
| ۳۱۸       | ١١٠-يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده                             |
|           | ١١٦-يقول ابن آدم: مالي، مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ؟             |
|           | ١١٦-يقول العبد: مالي، مالي، إنما له من ماله ثلاث                          |
|           | ١٢٠-يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت      |
|           | ١ ٦-يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني                |
|           | ١٠٠-يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملاً يديُّك رزقاً    |
| ۰۰۳       | ١٦٠-يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي                      |
| £ £ A     | ١١٦- يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان: الحرص على المال، والحرص على العمر      |
| A . £     | / ٢١- يهود تعذب في قبورها                                                 |

## ٤- فهرس الآثار

| الصفحة  | صاحب الأثر                   | طرف الأثر                                 |
|---------|------------------------------|-------------------------------------------|
| ۸۱۸     | بعض السلف                    | ١-أعطه جاري وعياله فهو أحق بذلك مني       |
| 779     | حاطب را                      | ٢-أما بعد يا معشر قريش فإن رسول الله      |
| 1 . £ £ | أسعد بن زرارة 🖔              | ٣-أمرت حفصة بنت عمر بن الخطاب را 🚓        |
| 4 7 7   | الأوزاعي وسفيان ومالك والليث | ٤ – أمروها كما جاءت بلا كيف               |
| 1 £ 7   | الزبير ﷺ                     | ٥-أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها            |
| ۲۷.     | السدي                        | ٦-أن رجلاً من أصحاب رسول الله ﷺ يوم       |
| 0 A £   | ابن مسعود ﷺ                  | ٧- أن يطاع فلا يعصى                       |
| V A 9   | سعید بن زید 🖔                | ٨-أنا كنت آخذ من أرضها شيئاً ؟            |
| ۸٧ح     | أبو هريرة ﷺ                  | ٩-أوسع الطريق لملأمير                     |
| ۱۹۶ح    | جندب بن عبد الله را          | ١٠-أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بالقرآن .    |
| 1.71    | الأوزاعي                     | ١١-إذا أراد الله عَلَىٰ أن يحرم عبده بركة |
| 01      | ابن عمر ﷺ                    | ١٢-إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح             |
| ٣٠٤     | الفضيل                       | ١٣-إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن        |
| ٦٩.     | عثمان ﷺ                      | ١٤-إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع         |
| 10      | خباب ﷺ                       | ١٥-إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا     |
| 7837    | عمر ﷺ                        | ١٦-إن رسول الله ﷺ توفي وهو عنهم           |
| 101     | أبو هريرة ﷺ                  | ١٧-إن فرس المجاهد ليستن في طوله           |
| 7 £ 7   | أ <b>نس</b> ﷺ                | ١٨-إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا  |
| ۸۲۸ح    | ابن سيرين                    | ١٩-إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون    |
| Y 9 Y   | سلمان ﷺ                      | ٢٠-إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا  |
| 717     | أبو الدرداء ﷺ                | ٢١ – إنما تقاتلون بأعمالكم                |
| 74.     | عائشة رض الله عنها           | ٢٢-إنما نزل أول ما نزل منه سور            |
| ۱۱۳ح    | ثابت بن قیس ﷺ                | ٢٣-إني أوصيك بوصية فإياك أن تقول هذا      |
| 775     | الطفيل ر                     | ٢٤-إني امرؤ ثبت ما تخفى علي الأمور        |
| ٥٢٩ح    | أسماء بنت عميس رس اله عنها   | ٢٥-إني صائمة، وهذا يوم شديد البرد، فهل    |
| ۸۷٥ح    | عمر ﷺ                        | ٢٦ - إني قد بعثت إليكم عماراً أميراً      |
| 1.49.41 | عمر 🐞                        | ٢٧ - إني نهيت الناس عن كذا وكذا وإن       |
| ۹۰۰۱ح   | بكر بن عبد الله المزني 🖔     | ٢٨ - إياك من الكلام، إن أصبت فيه لم       |
| 1.71    | عمر 🐇                        | ٢٩ - إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن |
| 777     | مالك                         | ٣٠-الاستواء معلوم والكيف مجهول            |
| 1 . £ £ | عمر ﷺ                        | ٣١-اقتلوا كل ساحر وساحرة                  |
| ٨١٨     | عمر 🐡                        | ,                                         |
| ۲۰۰۸    | أسعاع رض الله عها            |                                           |
| ٥٦.     | نافع                         | ٣٤-بلغ عمر بن الخطاب أن ناساً يأتون       |
| ٦٠٨     | عروة بن الزبير 🖔             | ٣٥-بلغت أسماء مانة سنة لم يسقط لها سن     |

| الصفحة       | صاحب الأثر                                         | طرف الأثر                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.44         | ابن شهاب                                           | ٣٦-بلغنا أن رسول الله رَاكِينَ قد صنع له ذلك                                                                 |
| 464          | ابن عمر ﷺ                                          | ٣٧-تدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا                                                                      |
| ۳.0          | الفضيل بن عياض                                     | ٣٨-ترك العمل لأجل الناس رياء                                                                                 |
| ۸۷ح          | ابو هريرة ﷺ                                        | ٣٩-تزعمون أني أكثر الرواية عن رسول الله ﷺ                                                                    |
| ١٤٦          | البخاري                                            | ٠٤ –تصدق الزبير بدوره                                                                                        |
| ዓ ለ ሦ        | عمر بن الخطاب 🚓                                    | ١ ٤ –تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم                                                                          |
| 0 A £        | طلق بن حبيب                                        | ٢ ٤ –التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور                                                                       |
| 411          | عمار ﷺ                                             | ٣٤ - تُلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان                                                                          |
| 1 £ 7        | البخاري                                            | ٤٤ - جعل ابن عمر نصيبه من دار عمر                                                                            |
| ۲۱۴، ۲۱۴ح    | أنس ﷺ                                              | ٥٠ – جمع القرآن على عهد رسول الله ﷺ                                                                          |
| 1 . £ £      | جندب البجلي ﷺ                                      | ٢٦-حد الساحر ضربة بالسيف                                                                                     |
| 737, 779     | علي بن أبي طالب ر                                  | ٤٧ - حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن                                                                        |
| * 1 V        | أبو هريرة 😹                                        | ٤٨ - حدثوني عن رجل دخل الجنة ولم يصل                                                                         |
| <b>* * .</b> | وهب بن منبه وسليمان بن يسار                        | ٤٩ حسن المسألة نصف العلم                                                                                     |
| 9 £ V        | مجاهد                                              | ٠٠ - الحكمة: الإصابة                                                                                         |
| ۱۵۲ح         | أبو بردة 🐞                                         | ١٥- خرجنا من اليمن في بضع وخمسين                                                                             |
| ٦٣           | عمر بن عبد العزيز                                  | ٥٢ - خمس إذا أخطأ القاضي منهن خطة                                                                            |
| 444          | عمر 😸                                              | ٥٣-خيل الشيطان                                                                                               |
| $C_{AAV}$    | جابر بن عبد الله 🚓                                 | ٥٠-دفنت أبي يوم أحد مع رجل ثم                                                                                |
| ٥٩٣          | حكيم بن حزام 🖔                                     | ٥٥ – ذهبت المكارم بالتقوى                                                                                    |
| 3175         | عمر ﷺ                                              | ٥٦-السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله                                                                        |
| 1.71         | عروة بن الزبير                                     | ٥٧ – السنن السنن، فإن السنن قوام الدين                                                                       |
| V 9 •        | جابر بن سمرة 🚓                                     | ٥٨ - شكا أهل الكوفة سعداً الله عمر الله عمر الله الكوفة الله الله عمر الله الله الله الله الله الله الله الل |
| <b>0 V</b> 7 | أبو معبد ﷺ                                         | ۹ ٥ – صدق مجاشع                                                                                              |
| 77.          | ابن شهاب                                           | ٠٠ - العلم خزائن ومفاتيمها السؤال                                                                            |
| 711          | أنس ﷺ                                              | ٦١-عليك بتقوى الله في السر والعلامية<br>٢٢-عدم بن مارة كان أكثر مرة آرا                                      |
| 9 £ Å        | عمرو بن سلمة ﷺ<br>ابن عمر ﷺ                        | <ul> <li>٦٢ - عمرو بن سلمة كان أكثرهم قرآنا، وهو</li> <li>٦٣ - غلبنا عليه النساء</li> </ul>                  |
| <b>/</b> /   | این عمر ک                                          | ۲۶-فغضب عمر حتى هم به                                                                                        |
| 07.          | ابن عباس المسيب                                    | ٢٥ – فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم                                                                  |
| A 9 9        | عبد الله بن الزبير ا                               | 77-فوالله ما وقعت في كرية من دينه إلا                                                                        |
| 1 • £ £      | أبو عثمان النهدي                                   | 7V-قتل جندب الأزدي ساحراً عند الوليد                                                                         |
| ۲۳۵ح، ۲۵     |                                                    | ٦٨-قتل يوم الحرة من حملة القرآن سبعمائة                                                                      |
| 1 9          | أ <b>نس</b> ﷺ                                      | ٦٩ -قد أمنته بقولك: لا بأس عليك                                                                              |
| 749          | أبو داود                                           | ٧٠-قول الرجل فيما لا يعلم: لا أعلم نصف                                                                       |
| ۳۹۰ح         | ابن مسعود ﷺ                                        | ٧١-كان إسلام عمر فتحاً وهجرته نصرأ                                                                           |
| 44.          | عبد الله بن الزبير الله عن الزبير                  | ٧٢-كان بالزبير ثلاث ضربات بالسيف                                                                             |
|              | J. J. J. J. T. | <u> </u>                                                                                                     |

| الصفحة                                       | صاحب الأثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | طرف الأثر                                                                                        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٥٦                                          | أنس ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٧٣-كانوا إذا تلاقوا تصافحوا                                                                      |
| ٠١٠ح                                         | المغيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٧٤ – كذب، أنما أودعت عنده مانتي ألف                                                              |
| 9.44                                         | ابن عباس ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٧٥-كل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها                                                           |
| ۲۷۰                                          | ابن عباس ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٧٦-كنت أنا وأمى من المستضعفين                                                                    |
| ۲۵۳                                          | سعد بن معاذ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٧٧-كيف تعلمُونُ أَمرَي فيكم                                                                      |
| 110                                          | أبو الدرداء ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٧٨- لأن أستيقن أن الله تقبل لي صلاة                                                              |
| ٤ ٩ ح                                        | عبد الله بن عمرو 🐞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٧٩-لا تسلموا على شربة الخمر                                                                      |
| 1.71                                         | أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٨٠-لا تكاد ترى أحداً نظر في الرأي إلا وفي                                                        |
| 7 8 0                                        | عبد الله بن مسعود ر الله عبد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٨١-لا حول عن معصية الله إلا بعصمته                                                               |
| 771                                          | ابن عمر ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٨٢-لا ولا بزفرة واحدة                                                                            |
| 1774                                         | مجاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٨٣-لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر                                                               |
| 44.                                          | علي بن أبي طالب ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٨٤-لا يخاف العبد إلا ذنبه ولا يرجو إلا ربه                                                       |
| 079                                          | مجاشع ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٨٥-لم آخذها إلا لتعلموا أنه لا يضر ولا ينفع                                                      |
| A Y 9                                        | الإمام البخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٨٦ لم تعش امرأة مثل ما عاشت هذه                                                                  |
| ۲۱۰ح                                         | حرام بن ملحان ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٨٧–الله أكبر، فزت ورب الكعبة                                                                     |
| <b>V9.</b>                                   | سعید بن زید ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٨٨–اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها                                                                |
| ۳۵۷ح                                         | سعد ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٨٩-اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش                                                                |
| 1 7 1                                        | عمر ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٩٠ – اللهم ارزقتي شهادة في بلد رسولك                                                             |
| 1 / /                                        | عمر ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٩١- اللهم ارزقني شِهادة في سبيلك واجعل                                                           |
| ۲۴۰                                          | عمر ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٩ ٢ - لو أدركت معاذاً لوليتِه، ثم لقيت ربي                                                       |
| 4 6 4                                        | ابن وهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٩٣-لو كتبنا عن مالك لا أدري لملانا الإلواح                                                       |
| ۲۹۶۸                                         | عمر ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٤ ٩ -لو وزن إيمانِ أبي بكر بإيمان أهل الأرض                                                      |
| ٩٢٥ح                                         | مجالد بن مسعود 🚓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٩٥ – ما أتيتكم لأجلس إليكم، ولكني رأيتكم                                                         |
| 9 7 7 7 7 7                                  | ابن مسعود 🚓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٩٦ – ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه                                                          |
| £ £ 0                                        | الحسن الحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٩٧ - ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق                                                        |
| ۰٧٠                                          | . عبيد الله بن عبد الله بن عتبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٩٨ – ما رأيت أحداً أعلم من ابن عباس                                                              |
| ۰۹۳ح                                         | ابن مسعود ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٩٩ –ما زلنا أعزة منذ أسلم [عمر]                                                                  |
| <b>*                                    </b> | الخليل بن أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٠٠-ما سمعت شيئاً إلا كتبته ولا كتبته إلا                                                        |
| 110                                          | إبراهيم التيمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٠١-ما عرضت قولي على عملي إلا                                                                    |
| ۲°۸<br>٤۸                                    | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٠٢ – ما كان أحد أكثر حديثاً مني عن                                                              |
| ۲۸<br>۲۸۵ح                                   | المان | <ul> <li>١٠٣ ما مات ابن عمر حتى أعنق ألف</li> <li>١٠٤ من أراد الآخرة أضر بالدنيا، ومن</li> </ul> |
| £ £ 1                                        | ابن مسعود الله المسعود الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١٠٠- من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجى                                                           |
| 119                                          | ابن مسعود ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٠٦ - من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم                                                   |
| VV7                                          | أبو أيوب الأنصاري الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۰۷ - من کنت آخشی علیه فلم آکن آخشی                                                              |
| £ £ 0                                        | بو بوب بعداري الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٠٨-نشدتك بالله هل سماني لك رسول الله                                                            |
| 14.                                          | عانشة رض الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٠٩-نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء                                                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |

| (IA) ==       |                            | ٤ - فهرس الآثار                            |
|---------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| الصفحة        | صاحب الأثر                 | طرف الأثر                                  |
| ٨١٧           | أبو طلحة ر                 | ١١٠-نومي صبيانك إذا أرادوا عشاء            |
| ۸٧٤           | عبد الله بن عمرو الله عمرو | ١١١–هذه التي بلغت بك، وهي التي لا          |
| ۲۰۷ح          | ابن عباس ﷺ                 | ١١٢ – هكذا ذهب العلماء دفن اليوم علم كثير  |
| ٥٨٥           | ابن مسعود ﷺ                | ١١٣ - وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلاً        |
| ٥٨٤           | ابن مسعود ﷺ                | ١١٤-وإن أحدكم ما يزال بخير ما اتقى الله    |
| ۹۴٥ح          | حكيم بن حزام ﷺ             | ١١٥ - والذي نجاني أن أكون قُتيلاً يوم بدر  |
| ۸۷٥ح          | ابن مسعود ﷺ                | ١١٦-والله الذي لا إله غيره ما نزلتُ        |
| ٥٨٨           | الأنصار                    | ١١٧ - وددنا أن تشتري لقيس لحية بأموالنا    |
| <b>//</b> 0   | البخارى تعليقاً            | ۱۱۸ - ورأى ابن مسعود 💩 صورة في             |
| ۲۲۲ح          | شبيب بن غرقدة              | ١١٩-وقد رأيت في داره سبعينٌ فرساً          |
| 157           | البخاري                    | ١٢٠ – وقف أنس داراً                        |
| 401           | ابن مسعود ﷺ                | ١٢١ -وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيناً   |
| 771           | طلحة 🌲                     | ١٢٢ - وقى النبي ﷺ بنفسه ورد عنه النبلُ     |
| · <b>*</b> V• | قَتَادُة                   | ١٢٣ - وكاتوا عشرة آلاف من المهاجرين        |
| 4 5 9         | سعید بن جبیر ﷺ             | ١٢٤ - ويل للذي يقول لما لا يعلم إني أعلم   |
| ٨٤٠           | عبد الله بن الزبير ﷺ       | ١٢٥-يا أبا جعفر، إني وهمت المال لك على     |
| 454           | عبد الله بن سعد عليه       | ١٢٦-يا أيها الناس من علم شيئاً فليقل به    |
| ۹۴٥ح          | حکیم بن حزام ﷺ             | ١٢٧-يا ابن أخي، اشتريت بها داراً في        |
| £ 47          | يم بن الصامت المسامت       | ١٢٨-يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان    |
| 117           | الحسن البصري               | ١٢٩ - يا سبحان الله ما أكل هؤلاء الثلاثة   |
| 711           | سليمان بن موسى             | ١٣٠ - يُجلس إلى العالم ثلاثة: رُجل يأخذ كل |
| 777           | مالك                       | ١٣١-يسهم للخيل والبراذين منها              |
| W £ 9         | مالك                       | ١٣٢ - يُنبغي للعالم أن يالف فيما أشكل عليه |

## ٥- فهرس تفسير الغريب

| الصفحة                                         | الغريب                 | الصفحة           | الغريب             |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|
|                                                | ٣٥-أعطيت جدلاً         | 71               |                    |
| ٧٢٣                                            |                        | 1.0              |                    |
|                                                | ٣٧-أغمر بطنه           | ٥٧٩              |                    |
|                                                | ۳۸–أغنها عنا           | ΑΥ٩              |                    |
|                                                | ٣٩ – أفتٌ              | ۷۱۱ح، ۲۰۰        |                    |
| 907                                            |                        | ۸۲٥              |                    |
| سوله٥٢٤                                        | ٤١ - أفاء الله على رس  | 797              |                    |
| ٧٢٣                                            |                        | ۸۱۳              |                    |
| ۲۰                                             |                        | ٧٢٣              |                    |
| ۲۰۹                                            |                        | 907              |                    |
| ٤٥٦                                            | ه ٤ – أكثبوكم          | 1.7              |                    |
| ٠١٠٧٧                                          | ٦ ٤ – أكيس             | V Y £            |                    |
| ٤٩٠                                            | ٧ ٤ – ألححت            | ۸٤٣              |                    |
| ۲۸۸                                            | ٨٤ – الألى             | ٧٦٣              |                    |
| 1 Y                                            | ٩ ٤ – أمّلوا           | ٧١١              |                    |
| له ۱                                           | • ٥الأمن مِن مكر ال    | ۲۰۱              | ١٦-أخته            |
| 1.7                                            | ٥١ - أنخلع من مالي     | شيئاً من أمره١٥٨ | ۱۷ - أخشى إن تركت  |
| ٤٨٩                                            |                        | 907              | ۱۸ – أدم           |
| ١.٥                                            | ٥٣ – أنشدك بالله       | 1.7              |                    |
| £77,1£V                                        | ٤ ٥ – أنشدكم بالله     | Y 0 £            | ٢٠ - أرذل العمر    |
| ن النار ۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ه ٥ – أنقذوا أنفسكم مر | 9 7 0            |                    |
| 1 . 7                                          | ۳٥-أهبة غزوهم          | ٥٦               |                    |
| 0.1                                            | ٥٧-أهل البارز          | ٤ ٠ ٤            | ۲۳–أرقى            |
| ٦٣٩                                            | ۸۰-أو ثنية             | ٥٢,              |                    |
| Y Y £                                          |                        | ۰۸۷              | ٢٥ - أسك           |
| ۱۸۳                                            | ٦٠-الأوسط              | 1.07             |                    |
| ٦١ ٨                                           |                        | ٧٣٨              |                    |
| ١٣٤                                            |                        | لدهم١٠٤          | ٢٨ –أشىب القوم وأج |
| ١٥٢                                            | -                      | ٥٠١              | ٢٩ - أشراط الساعة  |
| ۳٦۸                                            |                        | ٧٢٥              |                    |
| ، الله يأتي١٠٥                                 | ه ۳-إذا رسول رسول      | ۸٤٠،٥٨٨          |                    |
| فارأ ولا درهماً ۲۰۰۲                           |                        | 107              |                    |
| ىنع ما شنت٩٧٩ ح                                | ٦٧-إذا لم تستح فاص     | ٣٧٨              |                    |
| -7 • • • £ • ٣                                 | ۲۸-إذخر                | ، دیننا          | ٣٤-أعطي الدنية فم  |

| ۱۰۸ – بنس ما عودتكم أقرانكم ۳۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۹ ۳ – إصبع<br>۷۰ – إفساد ذات البين                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۱۰۹ - النياته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٠٧-إفساد ذات البين٠٧٠                                  |
| ۱۱۰-بِنُها فيكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٧١ – إكاف ٢١٦                                          |
| ١١١ – البحرة١١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۷۲-الا وری بغیرها۱۰۲                                   |
| ۱۱۲-برد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٧٣-الإلحاح٠٣٠                                          |
| ۱۱۳-البردة۸۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤٧-إن لكل نبي حوارياً٧٠                                |
| ۱۱۴-برضخ۱۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥٧-إنما أنا قاسم                                       |
| ١١٥ - البرمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧٦- إنها ستكون بعدي أثرة وأمور ٥٥٠                     |
| ١١٦ -بسط الرزق٠١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۷۷-الإيتار٧١٨                                          |
| ١١٧ – البشارة٧٩٤ ح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٨٧- اِينِياءِ ٢٨                                       |
| ۱۱۸-بشامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٧٩-إيهاً والإله                                        |
| ١١٩ -بشعة في المحلق ١١٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸۰-ابتعت ظهرك                                          |
| ۱۲۰ -بصری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۸۱–انندوا                                              |
| ١٢١ –البضع٩٧٩ ح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۸۲-اجهد عليَّ جهدك ٥٠٩                                 |
| ۱۲۲ – بضعاً وثمانين ضربة١٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۸۳-اخترط۸۳                                             |
| ۱۲۳-بطحان ۱۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤٨-اخسۇق ا                                             |
| ۱۲۶-بطر الحق١٧٨-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٨٥-اربعوا على أنفسكم                                   |
| ١٢٥ البطل ١٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸۶-ارضخي ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰        |
| ١٢٦ – بعنان فرسه٩٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۸۷ – استبددت                                           |
| ۱۲۷ – بله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۸۸-استحر                                               |
| ۱۲۸ – ينهب إبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۸۹ – استکاتا                                           |
| ١٢٩ -بني الأصفر١٠٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>۹ - استنار وجهه كانه قطعة قمر ۱۰٦</li> </ul>  |
| ۱۳۰-بهیمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۹۱ – اتستروا أنفسكم                                    |
| ۱۳۱ – بیاناً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۹۲ – اصطبح الخمر۲۲۸                                    |
| ۱۳۲-البيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۹۳ – اضطروه ۲۶۲<br>۱ م                                 |
| ۱۳۳ - بیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤ ٩ - اضمم جناحك عن المسلمين ٧٨٥                       |
| ۱۳۲-بیت المدراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ه ۹ – الاقتصاد ۹ ۲ ه                                   |
| ١٣٥ –بيداء المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۹۶ – اقتلهم بدداً۷۳ – ۱ اقتلهم بدداً                   |
| ۱۳۹ – بین أضلع منهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۹۷ – اقدحي ۸۱ ۸ م و – اقدحي                            |
| ۱۳۷ – التودة ۲۸۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۹۸ – انتکس۹۸ – ۱ م و و و و و و و و و و و و و و و و و و |
| ۱۳۸ – التبرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۹۹–انخنث<br>۱۰۰–انشراح الصدر۲۰۹                        |
| ۱۳۹ - تبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۰۱-انفتل                                              |
| ۱۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٠٢-انفحي أو انضحي٢٠٠٠                                 |
| ۱ ۱ ۱ - التجسس ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۰۳ – انفذ                                             |
| ا ۱۶۲-تحامل على سيفه۲۶۲-تحامل على سيفه۲۶۲-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤٠١ – انكشافاً من الناس٥١                              |
| ۱۶۳ - تحت رجلیها۱۶۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۷۹ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹۳ - ۲۹ - ۲۹ | ٥٠١-انكشفوا                                            |
| ۱۶۶ - تحدر ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٠٦-بإهالة سنخة                                        |
| ١٤٦ - توني ٢٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۰۷-بنر ذروان                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |

| ١٨٦-جف طلعة١٠٣٥                                    | ١٤١ – ترغثونها١٤٠                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ١٨٧ - جفوة الناس٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                | ، ٤٤ – تزفر لنا القرب٣٩١                                 |
| ١٨٨ – الجنة                                        | ١٤٠ - تسورت حانط أبي قتادة ١٠٤٠٠٠٠                       |
| ١٨٩ – جُنـة                                        | ١٥ - تصوبنا١٥                                            |
| ١٩٠ - الجنة تحت رجليها٢٦٣ ح                        | ١٥ - تطيش ١٠٠٠ - ٢٠٨٠                                    |
| ١٩١ – الجنة تحت ظلال السيوف. ٢٣٢،٥٠٥               | ١٥٠ - تعدل بين اثنين ١٠٧١                                |
| ۱۹۲—چنفاً                                          | ۱۵۱ – تعروه۱۵۸                                           |
| ۱۹۳ – جهازي                                        | ه ۱ - التعزي ٢٧٣ ح                                       |
| ٤ ١ ١ - الجهد٠٠٠                                   | ٥٠١ – تعس٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                |
| ه۱۹۹-جهز غازياً                                    | ١٥٠ – تغفلنا يمينه                                       |
| ١٩٦ - حانط أبى قتادة وهو ابن عمي ١٠٤               | ١٥١ - تغنيا وتعففا                                       |
| ۱۹۷ حانطنا                                         | اه ١٠٢الغزو ١٠٢                                          |
| ۱۹۸ – حائطی۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰        | ٥ ٥ - تقلي رأسه١٧٢                                       |
| ۱۹۹ حادث به ۸۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ١٦٠-تلغثونها                                             |
| ۲۰۰ الحالقة                                        | ١٦١-تميط الأذى عن الطريق ١٠٧١                            |
| ۲۰۱ حیسه برداه                                     | ١٦١ – تنتثلونها                                          |
| ۲۰۲ حبسونا                                         | ١٦٢ – تنشرت٠٠٠٠                                          |
| ٢٠٣ -حتى أشتد بالناس الجد ٢٠٣                      | ١٦٤ – تنقران القرب٠٠٠                                    |
| ٤٠٠ - حتى عرفه                                     | ه ۲۱ – التنور۸۱۳.                                        |
| ه،۲-حجري                                           | ٦٦٦-تهب الأرواح١٦٦                                       |
| ۲۰۳-حجزتها                                         | ١٦٧ - تواتَقنا                                           |
| ۲۰۷ – الحجفة                                       | ١٦٨ -التوحيد الخبري٣٥٣                                   |
| ٢٠٨-الحجون٥٥٥                                      | ١٦٩-التوحيد الطلبي٣٥٣                                    |
| ۲۰۹ – الحدود                                       | ١٧٠-التوكل الشرعي٥٥٠                                     |
| ۲۱۰ حدیثة أسنانهما۲۱۰                              | ١٧١ - التوكل اللغوي٥٥٣                                   |
| ٢١١ – الحرب سجال ٢١١                               | ۲۷۲ – تولیت                                              |
| ۲۱۲ – حسبك                                         | ۱۷۳ – تیدکم                                              |
| ٢١٣ - حَسَر عن فخذيه ٢١٣                           | ۱۷۶ – تيعر ۲۷۴ –                                         |
| ٢١٤-حُسْراً                                        | ه ۱۰ ۷ - ثار رجال ۱۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۲۱۰ حشمه ۱۰۷۶                                      | ١٧٦-ثبج هذا البحر١٧٦                                     |
| ٢١٦-الحصباء ٢١٦                                    | ۱۷۷–ثبیر۸۳۱                                              |
| ٢١٧-حق العباد على الله٣٥٥-٣٥٦                      | ۱۷۸ - الثغاء٠٠٠٠                                         |
| ۲۱۸ – حکة                                          | ١٧٩ – ثقل النبي ﷺ                                        |
| ۲۱۹ حمحمة                                          | ١٨٠ – تُكلتك أمك ١٨٠                                     |
| ۲۲۰ حمر النعم۳۰۰                                   | ١٨١-ثنية الوداع١٨١                                       |
| ٢٢١ – حمي                                          | ١٨٢-الجام١٨٢                                             |
| ۲۲۲ – الحمي                                        | ١٨٣ – الجدل ١٨٣                                          |
| ۲۲۳-الحواري ۲۲۳-۱                                  | ١٨٤ – الجرآب١٨١٤                                         |
| ۲۲۶-حیدرة۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰          | ١٨٥ - حعية                                               |

| ا ۲۶۶-الرتوة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              | ۲۲۰-خاقان۲۲۰۰۰                                      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ۲۹۰ – الرجالة٧٣٧                             | ٢٢٦–الختن٠٠٠                                        |
| ۲۲۱-الرجز۱۹۸۰                                | ۲۲۷ – الخدر ۲۲۰ – الخدر                             |
| ۲۶۷ – رجل من بني سلمة                        | ۲۲۸ – خدعة                                          |
| ۲۶۸ - رجل من بني سهم ۲۶۸                     | ۲۲۹ –خدم سوقهما۳۸۰                                  |
| ٢٦٩ -رحل الإنسان٧١٨ -                        | ۲۳۰–الخشوع۸۵۷                                       |
| ۲۷۰ ردیف ۲۷۰                                 | ۲۳۱-څصم۷۰۰۰۰                                        |
| ۲۷۱ –الرغاء٠٠٠٠                              | ۲۳۲-خطة۲۳۲                                          |
| ۲۷۲-الرغبة والرجاء٢٧٢                        | ٢٣٣ –خطم الجبل                                      |
| ۲۷۳ رغم أنفه ۲۷۳ ح                           | ۲۳۶ – الفلاء                                        |
| ۲۷۶ – رف۲۸                                   | ٢٣٥ – الخلخال                                       |
| ٧٧٥ -الرفق                                   | ٢٣٦ -خلف غازياً في أهله٢٠٦                          |
| ۲۷٦-الرقاع۸۳۳۸                               | ۲۳۷ –خلفات۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰          |
| ۲۷۷ –الركي                                   | ٢٣٨-الخمر٢٣٨                                        |
| ۲۷۸ – رمال سریر ۲۷۸                          | ۲۳۹-خمر أنفه بردانه                                 |
| ۲۷۹ –الرمية ۲۷۹                              | ۲٤٠ خمصاً شديداً٠١٤٠                                |
| ۲۸۰ –الرهط۲۲۷۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ٢٤١ – الخميصة                                       |
| ۲۸۱-روحة                                     | ۲٤٢-خميصة لها أعلام٨٢٥                              |
| ۲۸۲ – الْرُوضة                               | ۲٤٣ – داجن                                          |
| ۲۸۳-روضة خاخ۲۸۳                              | ٤٤٤ – داخلة الرحم٩٨٣ وح                             |
| ۲۸۶-رومة٧١٠                                  | ٥٤٠ – الدبر٧٦٣                                      |
| ۲۸۰ - الريح ۲۲۶                              | 737-الدرع                                           |
| ۲۸۶ – زېرني۰۰۰۰                              | ٢٤٧ - دعاية الإسلام٢٤٠                              |
| ۲۸۷-زمن آلحرة٣٥٥                             | ۸ ۲ ۲ – <u>دکن</u> م۲۸                              |
| ۲۸۸ – الزنديق                                | ۹۶۹ – دمیتِ ۲۶۰ – ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۲۸۹ –زوجناهم                                 | ، ۲۰ – دهش ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰        |
| ۲۹۰ ساحتهم                                   | ١٥١-الدواة١٨١                                       |
| ٩ ٩ ٧ – الساقة أ                             | ۲۵۲ - دبابه بین تدییه                               |
| ۲۹۲ – السام                                  | ٢٥٢ - دلف الانوف                                    |
| ٢٩٣ –سبعين خريفاً٢٩٣                         | ٤٥٧ - دو الخلصة٢٥٠                                  |
| ٤ ٢٩ – ستر                                   | ٥٥٢ دود۲۱۶                                          |
| ٢٩٥ سحر                                      | ٢٥٦ - راى سعد                                       |
| ٢٩٦ – سرحهم                                  | ۲۵۱ - رؤوس ۱۰۳۰ - ۲۵۱ -                             |
| ۲۹۷ – سرعان                                  | ۱۰۷-الراجل ۲۰۰۰-۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  |
| ۲۹۸ – سرّي عنه۲۹۸                            | ٥٥٠ – راعوفة البئر٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
| ۲۹۹ – سرير مرمل۳۹۷                           | ۲۶-راغبة۲۰۰۰ ۲۶۰ ا                                  |
| ۳۰۰ سعاة عثمان                               | ۲۳۱-الراية۲۲-الراية                                 |
| ۳۰۱ – سعى ساع من أسلم                        | ٢٦١-رباط يوم في سبيل الله ١٩٠٠٠٠٠                   |
| ٣٠٢-السفرة                                   | ٢٦١ – الريذة٢٦١                                     |

| ٣٤٢ – صفحة عاتق النبي ﷺ ٢٤٢     | ۳۰۱ سفسط ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| ٣٤٣-صفوه٩٧٥                     | ۳۰ السلامي۳۰ ا                                 |
| ۳۶۶ صلتاً ۳۶۶                   | ۳۰۰ سلبه                                       |
| ه ۳۶ - صليباً                   | ۳۰۰ سلع ۳۰۰ سلع                                |
| <br>۳۶۳-صنادید قریش۸۰۱،۳۱۷      | ٣٠١ - السمت الحسن                              |
| ٣٤٧ – الصياح                    | ٣٠/ - سمتاً                                    |
| ٣٤٨ – الضيعة                    | ۳۰۰ – سمرة ۲۰۲۱ کا ۸۳،۲۴۴                      |
| ٩ ٤٣-الطاعون                    | ، ٣١ – السندرة٠٠٠٠ – ٣١ –                      |
| ، ۳۵ - طباخ                     | ۳۱۱–سنه أو سناه۸۲۰                             |
| ٢٥١–الطست٠٠٠                    | ٣١٧-السهم                                      |
| ۲۵۲-طفق۲۰۰۰                     | ٣١٢ – سهم غرب                                  |
| ٣٥٣-طوبي                        | ۲۱ ۳۱ – سهمانهم                                |
| ٤ ه ٣ – طوقه ٩ ٠ ٠ × ٠ ٧٩ ٠     | ۳۱۵ – سوادي۱ ۹۴                                |
| ٥٥٥ – الطول                     | ٣١٣-سوراً٨١٣.                                  |
| ۳۵۳-طوي                         | ٣١١–سياسة الفرس٣١٠                             |
| ٣٥٧-طيب العود١٤١٠               | ٣١٨ - شاذة ولا فاذة                            |
| ۲۰۸-الظبة۲۳۲-۲۳۲                | ٣١٩-شاكي السلاح٣٥٥                             |
| ٥٩ – ظعينة                      | ٣٢٠-شاهت الوجوه                                |
| ۳٦٠انظلة                        | ٣٢١ - شديد النزع                               |
| ٣٦١ - ظهر على قوم               | ٣٢٣-الشراك                                     |
| ۲ ۳۶ – انظهیر ۸۹۰ ح             | ٣٢٣-الشرف٠٧٠٠٠٠                                |
| ٣٦٣ – العاثي٧٧١                 | ٢٢٣-شرفا أو شرفين٣٣٠                           |
| ٣٦٤ عباءة ٣٦٠                   | ه ۲۲ – شرق بذلك                                |
| ٥٣٥ – العبادة                   | ٣٢٦ – الشطر٧٢                                  |
| ٣٦٦ عثر                         | ٣٢٧ – شطر شعير٠٠٠                              |
| ٣٦٧-عُثِر                       | ٣٢٨ – شعباً٠٨٠٠                                |
| ٣٦٨–عجاجة الدابة                | ٣٢٩-شق رجل                                     |
| ٣٦٩-العجوة١٠٤١                  | ۳۳۰ - شکاه۳۰۰                                  |
| ٣٧٠ - العجين قد انكسر ٢٧٠ - ١٠٤ | ٣٣١-شلو ممزع٧٦٣-                               |
| ۳۷۱-العذراء ۳۷۱-                | ٣٣٢-الشنار٠٠٠٠                                 |
| ۲۷۳-العذرة٠٠٠                   | ٣٣٣ – الشهيد                                   |
| ٣٧٣-العراف٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        | ٣٣٤ – الشيطان٥٥٠ – ٢٥٦                         |
| ٤٧٣-العرصة٠٠٠                   | ٣٣٥-الصامِت٠٠٠٠                                |
| ه ۳۷–العزی۷۳۸                   | ٣٣٦ – صبراً                                    |
| ٣٧٦-العزيز٢٢٥-                  | ۳۳۷–صحابتی                                     |
| ٣٧٧–العسب                       | ۳۳۸–الصحفة                                     |
| ٣٧٨ – العسرة ٢٧٨ – العسرة       | ۳۳۹–الصرد                                      |
| ٣٧٩–العشيرة٧٩                   | ۳۶۰ صرعت عن دابتها۳۶۰                          |
|                                 |                                                |

| ۲۰ ٤ - فأرصد ٢٠ - فأرضد ٢٠ - ١٠ الله أنفك ٢٠ - فارغم الله أنفك ٢٠ - ١٠ ١٠ الله أنفك ٢٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ | ٣٨١-العضاه٠٠٠٠                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ٢١٤ - فأرغم الله أنفك                                                                                                         | ٣٨٧ – العضباء                                      |
| ٢٢٤ – فأسار قه النظر١٠٤٠                                                                                                      | ٣٨٣-عظيم بصرى٠٠٠٠٠                                 |
| ۲۳ ٤ - فأطال نها                                                                                                              | ۴۸۴ عفیر ۳۴۱                                       |
| ٤ ٢ ٤ - فأطنب                                                                                                                 | ٣٨٥ عقاصها                                         |
| ۲۵ - فأعضوه ۲۷ - ماعضوه                                                                                                       | ٣٨٦ عقبة                                           |
| ۲۲۶ – فأمر بجهاز٧٠٧                                                                                                           | ٣٨٧–العلابي٠٩٧                                     |
| ٢٧٤ - فأمسك أحد الفريقين بأيديهم ٣٥٣                                                                                          | ۸۸۳–علالي٧٢٣                                       |
| ۲۸ ٤ - فأو في ۲۸                                                                                                              | ٣٨٩ علقت                                           |
| ۲۹ ٤ - فأوكيت                                                                                                                 | ٩٠٠ الْعَلْمُ٠١٠٥٠ وه ١٠٥٥ وه ٥                    |
| ٣٠ ع – فتام من الناس٤٢٨.                                                                                                      | ٣٩١-على رسلك                                       |
| ٣١ - فاتخذ مكان الشعب السلسلة ٨٦٩                                                                                             | ٣٩٢ – العمم                                        |
| ٤٣٢ – فاستنت                                                                                                                  | ٣٩٣-عمية                                           |
| ٤٣٣ - فاغشنا في مجالسنا ٢١٧                                                                                                   | ۴ ۳۹ – عناق                                        |
| ٤٣٤ – فاتكفأت                                                                                                                 | ه ۳۹ – عنت                                         |
| ٣٥ ع – فبعثوا الركاب                                                                                                          | ٣٩٦ عند حطم الخيل ٩٩٥                              |
| ٣٦٤ – الْقُتَّان ١٩٢٠                                                                                                         | ٣٩٧ - عواتقنا                                      |
| ٣٧٤ –فتسلطون عليهم٩٧                                                                                                          | ۳۹۸ عیر قریش ۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۳۸ ا – فتمعر وجهه                                                                                                             | ٣٩٩ عين ٣٩٠                                        |
| ٣٩٤ –فتنافسوها١٠٠٠                                                                                                            | ۰۰ ٤ – عيناً                                       |
| ٠٤٤ – الفتنة ١٥٤، ٣٢٨، ٣٣٩                                                                                                    | ١٠١ – الغابات٠٠٠٠ ه٧٥ ح                            |
| ۱ ٤ ٤ – فجبذه                                                                                                                 | ۲ • ٤ - الغابة ٨٩٧،٧٤٦                             |
| ۲ ٤ ٤ – فجلی                                                                                                                  | ۴۰۳ غادر                                           |
| ٣ ٤ ٤ – الفحش                                                                                                                 | ٤٠٤ – الْغَافَلات١٣٠                               |
| ٤٤٤ – فحصبهم                                                                                                                  | ٥٠٥-غاية                                           |
| ه ٤٤ -فحيهلاً٨١٣                                                                                                              | ٢٠١-غداة باردة٢                                    |
| ۲ ؛ ؛ –فدفد۲ ۲ ۷                                                                                                              | ۲۰۷ عضر الذرى٩١٣.                                  |
| ٧٠٠ فدك                                                                                                                       | ۴۰۸ عربه                                           |
| ۴۶۸ – فرجل۸۸ه                                                                                                                 | ٩٠٤-الغرور٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          |
| ٩ ٤ ٤ – القردوس٢٢٤،١٨٠.                                                                                                       | ۱۱۰عزی ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰      |
| ، ٥٤ –فرسخ                                                                                                                    | ٤١١ عطيطه                                          |
| ٥١ -فرشقوهم رشقاً٣٦٦                                                                                                          | ٤١٢ عُلها ٨٣١                                      |
| ۲۵۶ – فرعون۲۲٥ م                                                                                                              | ۱۳ ٤ – الغلول ۹۲ ۲ – الغلول                        |
| ۵۰۶ –فسجرت۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                    | ١٤ - غليظ الحاشية٩٦٠                               |
| ٤٥٤ – فشام السيف                                                                                                              | ه ۲۱-غمط الناس٠٠٠٠                                 |
| ٥٥٥ – فشفاه                                                                                                                   | ٢١٦ – الْغُنْيْمَةُ                                |
| ٥٠١ ١٠٥٠ فطس الأنوف                                                                                                           | ٤١٧ – غنيمة                                        |
| ٥٧ ٤ – فطفق ٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                 | ۱۸۶ – الغيرة                                       |
| ٨٥٤ - فطفقت                                                                                                                   | ١٩٤-غير مصفح                                       |

| ٩٨٤ – القنوط من رحمة الله ٤٤٠                       | ٩٥٤ -فعلقه الناس٤٤٢                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ۹۹۶ –قیصر ۱۹،۷۳۱ مح،۸۹۱،۷۳۱                         | ۴۲۰ –فغمزني۲۱۰ ۹۴۲                      |
| ۰،۰ - قينهم                                         | ۲۱۱ - الفقه                             |
| ۱ ، ٥ – كالثُّغب ٩ ٧ ٥                              | ٤٦٢ - فلم آل فيها عن الخير٠٠٨           |
| ۲ ، ٥ – الكاهن ٢ ، ١٠٤٣                             | ٢٦٣ - فلم أنشب ٩٤١                      |
| ۳ ، ۰ – انکتائب                                     | ٤٦٤ - فمن يجد منكم بماله ١٠٢٤           |
| ٤ . ٥ – انكتف                                       | ٥٢٥ –فنزا منه الماء٣٩٧                  |
| ٥٠٥ - كتُبيأ أهيل أو أهيم                           | ۲۲۶-فنزوت٧٨٠                            |
| ۲، ٥-کداء٥٥٥                                        | ٤٦٧ – فنسخ الله من ذلك ما أحب ٧٣٠٠٠٠    |
| ۷۰۰ – کدره ۹۷۰                                      | ٨٦٤ –فهل لك؟ ٢٢٢ح                       |
| ۸،۰–کدی۰۰۰                                          | ٤٦٩ - فو الله ما أعلم أحداً من ١٠٦٠٠٠٠  |
| ۹ ، ٥ – كدية                                        | ۷۷۰ - فوافتن ۱۰۰۲ - ۱۰۰۲                |
| ۱۰ ٥-کذب سعد ٥٩٥                                    | ٤٧١ - فوالله إن صليتها٠٠٠ ٥ ح           |
| ١١٥-الكراع                                          | ۲۷۲ - فوتنت۷۲۳                          |
| ۱۲ه – کرکرهٔ۸۳۱                                     | ٤٧٣ - فو جدت٠٠٠٠                        |
| ١٣٥-كريه المنظرة٥٧٣ح                                | ٤٧٤ - في أفناء الأمصار١٠١٣              |
| ١٥-كساء ملبداً٠٠٠٠                                  | ٥٧٤ - في شعب من الشعاب ١٦٤              |
| ه ۱ ه - کسری ۲۲ ه ح ، ۸۹۱،۷۳۱                       | ٤٧٦ - في طوله١٥٩                        |
| ۲۱۰-الکلاً۲۸۷                                       | ٧٧٤ - القيصل بيني وبينه١٠٧٤             |
| ١٧ ٥ - الكمين في الحرب ٢٣٣٠٠٠٠٠                     | ٨٧٤ – القائلة ٤٨٤                       |
| ۱۸ ٥ – الكوة                                        | ٤٧٩ -قافلاً                             |
| ۱۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰             | ٨٠٤ -قاموس البحر٢٢٠ ح                   |
| ۲۰ - لأعنتكم١٣٤                                     | ٨٦٨ - قبالان٠٠٠                         |
| ۲۱ه-لا أجده                                         | ۲۸۲ -قبة ۲۸۱ - قبة                      |
| ٢٩١ أغني٧٩                                          | ٤٨٣ –قبة من أدم١٠٤٦                     |
| ٢٣٥-لا ألفين٠٠٠٠                                    | ٤٨٤ -قد أظل قادماً١٠٣٠٠٠                |
| ۲۴ه-لاتحصي ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۲                         | ه ۸ ٤ -قدوم ضال٢٧٠ ح                    |
| ٥٢٥-لا توكي٢٤٠                                      | ٨٦٤ –قدوم ضأن٠٠٠٠                       |
| ٢٦٥-لا حول ولا قوة إلا بالله٥١٦                     | ٤٨٧ –قرن الشيطان                        |
| ۲۷ه-لا نحصیها                                       | ٨٨٤ -قرية النمل٧٠٧                      |
| ۲۸ه-لا نصعد شرفاً۲۸                                 | ٨٩٤ – القصص ٤٨٩                         |
| ٢٩ ٥-٧ ننعمك عيناً٧٩                                | ۹۰ ﴾ – قطف                              |
| ۵۳۰-لایتحاشی ۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ٩١ - القطيفة                            |
| ٣١ه-لا يجاوز حناجرهم٩٣٠                             | ٩ ٢ - قعاص الغنم١٠٤٦                    |
| ٥٣٢-٧ يعضد شُوكه٧٠٠٠                                | ۹۳ کی ۳۷۸                               |
| ٣٣٥-لايفتر٩٠١                                       | ٤٩٤ - قفل                               |
| ٥٣٤ - أبيك ٥٣٤                                      | ه ۹ ٤ -قلادة من وتر١٩٦٦ ا               |
| ٥٣٥ – لتغط                                          | ٩٦٦ -قلية٠٠٠٠                           |
| . 11:                                               | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

| ٥٧٥ –مخوصاً١٥٣                                              |
|-------------------------------------------------------------|
| ٧٦٥-المداجاة                                                |
| ۷۷۰-المدرجة٠٧٠                                              |
| ۸۷۰-مر انظهران ۹۶۰                                          |
| ٩٧٥-المرج                                                   |
| ٨٠-المرهف                                                   |
| ۸۱-مروطاً۳۹۱                                                |
| ٥٨٢ - مشاقه                                                 |
| ٥٨٣-المشاهد                                                 |
| ١٠٣٥ مشط ومشاطة١٠٣٥                                         |
|                                                             |
| ٥٨٥ – مطبوب                                                 |
| ٢٨٥-معاهداً                                                 |
| ۸۷۰-المعجزة والكرامة٧٦٨-                                    |
| ٥٨٨-معقود في نواصيها الخير ٢٨٠٠٠٠                           |
| ٩٨٥-المعول١٤٨٨                                              |
| ۹۰-مغامر۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                    |
| ٩١٥-مغموصاً عليه النفاق١٠٢                                  |
| ۹۲ - مقفلهٔ من حنین ۲۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ٩٣٥ – مقتع بالحديد                                          |
| ٤ ٩ ٥ – المل ٩ ٩ ٥                                          |
| ٥٩٥ – ملصقاً في قريش٣٠٨                                     |
| ۹۹ - ملك بضع امرأة٩٢                                        |
| ٩٧٥-ملك غسان                                                |
| ۹۸ ٥ – ملکت فأسجح ۷٤٧                                       |
| ٩٩٥–ملوكاً على الأسرة١٧٣                                    |
| ٦٠٠–من أتى أبواب السلطان افتتن ٩٦٧                          |
| ٣٠١ من أدم                                                  |
| ٦٠٢ - من اتبع الصيد غفل٩٦٧ - ح                              |
|                                                             |
| ۲۰۳-من احتبس فرساً في سبيل٣٥٠٠ ٢٠٤-من جرم٩١٣٠               |
| ٥٠٠ – من سكن البادية جفا ٢٠٠٠ - ٩٦٧                         |
| ٦٠٦-منار الأرض٥٦٦                                           |
| ۲۰۷ – المناظرة                                              |
| ٦٠٨-منساة في الأثر٩٨٣-                                      |
| ٣٦٩ منهزماً                                                 |
| ١٠٠-الموبقات١٠٠٠ ٢٠١٥ ١٠٠                                   |
| ١١١-ميتة جاهلية١٠٨٠                                         |
| ۲۱۲-ناضح                                                    |
| ٦١٣-ناعوس البحر٢٢٠-                                         |
| ۱۱۱ - معوس البحر ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰      |

| ٣٧٥ – اللخاف                    |
|---------------------------------|
| ٥٣٨-لعلي رفيه من الناس ٤٨٠٠٠٠٠٠ |
| ٣٩٥ – نغدوة ١٨٩                 |
| ٠٤ ٥ - لقاب قوس١٩٠٠             |
| ١٤٥-لقاح                        |
| ٥٤٢ –لم ننفس عليك               |
| ٥٤٣ -لم يجعك الله بدار هوان٥٠١٠ |
| ٤٤ ٥ -لم يحنث                   |
| ٤٤٥-لم يحنث                     |
| ٦٩٢                             |
| ٧٤٠ - لو غض الناس٧٠             |
| ۸٤٥-لواء۸١٥٩٥،٥٩٥،٧٣،١          |
| ٥٤٥ -لواء رسول الله ﷺ٨٥٥        |
| ، ٥٥ - الليث ٥٧٠ ح              |
| ٥٥١-ليرين الله ما أجد ٢٠١       |
| ۲ ٥٥٠-ليستحد بها                |
| ۵۵۳-نيستنن                      |
| ٤ ٥ ٥ – الليف                   |
| ٥٥٥-ليلة العقبة                 |
| ٥٥٦-ليوشكن الله١٠٤              |
| ٧٥٥ - مؤدياً ٩٧٥                |
| ٥٥٨-ما أجزأ منا اليوم٢٣٠        |
| ٥٥٥-ما احتازها دونكم٢٧          |
| ٥٦٠ ما بين لابتيها٧٤٧           |
| ٥٦١ ما غبر من الدنيا٩٠٠         |
| ٥٦٢ ما يحبسك                    |
| ٥٦٣-متجانف٠٠٠                   |
| ٤ ٥ ٥ - المتحابون بجلالي٢٠ ح    |
| ٥٦٥-متع النهار                  |
| ٦٦٥-متونهم٢٨٨                   |
| ٥٦٧ - متونهما٥٨٠                |
| ٥٦٨ - المثاقفة٠٠٠٠ ٢٠٠٠ ع       |
| ٥٦٩ - مثلة                      |
| ٠٧٠-المجان المطرقة٠١٠٠          |
| ۷۷۰ مجوب علیه                   |
| ٧٧٥-المحدث٥٢٦                   |
| ٥٧٣-المحصنات                    |
| ٤٧٥-المخراف                     |

| ٣٥٦-وامتهنوا وعالجوا٢٠                                 | ٢١٤-الناعية٧٢٣                       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ٤٥٢ - وانكشف المسلمون٢٠١                               | ٦١٥-نبطي من أنباط الشام١٠٥           |
| ٥٥٦-وبر٧١٠                                             | ٦١٦-النبلُّ٠٠٠                       |
| ٥٧وبغلته٧٥                                             | ٦١٧–نتنى                             |
| ٧٥٦-وتر أهله وماله٧٠٥٠                                 | ۲۱۸-النجاء                           |
| ۸۰۸ - وتسبی ذراریهم۱۰۰۰ م                              | ٦١٩-النجاشي                          |
| ٦٥٩-وجد في نفسه عليَّ٩١٣                               | ۲۰۱ - نحبه ۲۰۱                       |
| ٠٦٦-وجليل                                              | ٦٢١–نحري                             |
| 771-وختنه                                              | ٣٢٢-نخفق٠٠٠٠                         |
| ٢٦٢-وخفافهم٢٦٣                                         | ٦٢٣-ندب فانتدب                       |
| ٣٦٦-ودان٣٦٦                                            | ۲۲۶ – نذروا بي٧٢٣                    |
| ٤٦٦-الودع٠٧٢-                                          | ٦٢٥-نسخت                             |
| ٥٦٥-وري بغيرها٧٣٣٠٠٠                                   | ۲۲۶-النصب ۲۲۰-النصب                  |
| ٦٦٦-الوزر                                              | ۲۲۷-نصحاق م ۲۲۷                      |
| ٣٤١وسعديك١٣٢                                           | ۲۲۸ - نصل سیفه ۲۲۸ - نصل سیفه        |
| ۲۹۸-وسلاحه۷۰                                           | ٦٢٩ النصيحة٥٧٨                       |
| ٦٦٩ - الوصب ٢٦٩ ٤٤ ٢                                   | ٦٣٠–نضار٠٠٠٠                         |
| .٧٧-وصمة                                               | ٦٣١-نطاقي٦٠١                         |
| ٦٧١–وعلى الثلاثة الذين خلفوا ١٠٦٠٠٠                    | ٦٣٢-نعلين جرداوين ٢٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠      |
| ۲۷۲ – وقذف                                             | ٦٣٣–نعماً                            |
| ۱۰۳-وکانوا بضعهٔ وثمانین رجلاً ۱۰۳۰<br>۲۷۶-ولا تضاغطوا | ۲۳۶ – نفَّله                         |
| ٢٧٤ - ولا تضاغطوا٨١٣                                   | ٥٣٥-تفلوا٩٢١                         |
| ٦٧٥ - ولا توعي فيوعي الله عليك ٢٤٠٠                    | ٦٣٦-نقاعة الحناء                     |
| ٣٧٦–ولا كرامة ٨٨٨                                      | ٣٧٧ – النقيع ٢٩٦ ح                   |
| ٧٧٧-الولاء والبراء٥٨٦                                  | ٦٣٨-نلبس الوبر والشعر١٠١٠            |
| ۲۷۸-الوليمة٥٧٧                                         | ٦٣٩-نميت الخبر١٠٧٢                   |
| ٦٧٩ - ومؤنة عاملي١٤٢                                   | ٦٤٠ -نوءاً                           |
| ٦٨٠-وما أحب أن لي بها مشهد بدر ١٠١                     | ٦٤١ - نوائيه                         |
| ٦٨١-وما عسيتم١٥٨                                       | ٦٤٢-نواسك                            |
| ٣٨٢ – ومفازأ١٠١٠                                       | ٦٤٣ هيل                              |
| ٦٨٣-ووصيته٠٨٠                                          | ۶۶۶–هجر ۹۹۲                          |
| ۱۸۶-ویک۲۲۶                                             | ٥٤٥-هذا أمر قد توجه٦١٧               |
| ٥٨٥-ويدع٥٢١                                            | ٣٤٦-الهرم٠٠٠٠                        |
| ٦٨٦-الياس من روح الله٠٠٠                               | <b>۱۸۰</b> - هم درجات۱۸۰             |
| ٦٨٧ -يونيونني                                          | ٨٤٨ – وأوطأناهم٧٣٧                   |
| ۲۸۸-يا معشر فريش ۲۸۸-يا                                | ٩٤ ٦ - وإذا شيك فلا انتقش٩٠          |
| ۸۹۳-یبني بها ۲۸۹-یبنی بها                              | ٥٠٠ - وإن كانت بدر أذكر في الناس ١٠١ |
| ، ۶۹ – پیتون                                           | ٥١٦-والله ما أملك غيرهما١٠٦          |
| ۹۹۱–يتتُاورون                                          | ٢٥٢-والنظر في عطفيه ٢٠٠٠-١٠٣٠٠       |

| ١٥٩        | ۷۰۷-يكتب له حسنات .   |
|------------|-----------------------|
| ۱٤۰۰۰۰۰۰   | ۷۰۸-اليمامة           |
| م          | ٧٠٩-يمرقون من السه    |
|            | ٧١٠–يممت بها التنور   |
| ٤٥٢        | ۷۱۱–ينتضلون           |
| ۷۸۴ح       | ٧١٢-ينساً له في أثره. |
| rv1        | ۷۱۳-ينعي              |
| _1. ٧      | ۷۱۶-ينمي ۷۱۰-         |
| ۲۷۲ح       | ٥١٧-يهتفُ بربه        |
| ٤٦٥        | ۷۱۳-يوجف              |
| ٠٩٥        | ١٧٧-يوم الذمار        |
| ۲۷۵ ح، ۲۷۷ | ۱۸ ۷–يوم الرضع        |
| ١٣٠        | ١٩٧٠-يوم الزحف        |
| 091        | ٧٢٠ - به م الملحمة    |

| ۳۱٥     | ۲۹۲–یتحنط ۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|---------|--------------------------------------------------|
| ال الله | ۲۹۳-يتخوضون في م                                 |
| 9 £ 7   | ٤ ٩ ٩ –يجول                                      |
| ٠ ١٩٣ د | ٣٩٥-يحار فيها الطرف                              |
| 1 • 7   | ٦٩٦-يحطمكم الناس                                 |
| ٤٦٢     | ۲۹۷-يحوطه                                        |
| 11V     | ۲۹۸-یخفضهم                                       |
| ٠٣٤     | ۹۹۹-يدوكون                                       |
| ٧٣٨     | ۰۰۰–يرتجز                                        |
| ٤٦٦     | ٧٠١-يرفأ                                         |
| 1 Y •   | ۷۰۲-يزعمون                                       |
| ١٥٨     | ٧٠٢-يعدل الجهاد                                  |
|         | ٤ ٠٠-يعصبونه بالعصا                              |
| ٤٧٠     | ه ۰ ۷ –يغل                                       |
| -       |                                                  |

### ٦- فهرس الأشعار والأرجاز

الصفحة

وما تدري بما صنع الدعاء نها أمـــد وللأمد انقضاء ۱- أتهزأ بالدعـــاء وتزدريه سهام الليل لا تخطي ولكن

الإمام الشافعي ، ١٠٣٧ وقد لان منه جسانب وخطاب له أسلموا واستسلموا وأنابوا

حسان بن تابت سَعْنَه، ٦٣٣ أو الدفع بالحسنى هما خير مطلوب وذاك دواء الداء من شر محسجوب ذكره ابن القيم ٩٦٥

۳- فما هو إلا الاســـتعادة ضارعاً
 فهذا دواء الداء من شر ما يرى

أنا ابن عبد المطلب

٤- أنا النبي لا كذب

272

ه- يا نفس إلا تقتلي تموتي
 وما تمنيت فقد أعطيت

هذا حمام الموت قد صليت إن تفيعلي فعلهما هديت

٦- اغتنم في الفراغ فضل ركوع
 كم صحيح رأيت من غير سقم

عبد الله بن رواحة رَيْكِ ، ٦١٥ ح فعسى أن يكون موتك بغتة ذهبت نفسه الصحيحة فلتة

٧- إذا كنت لا تدري ولم تك بالذي

البخاري، ٢٣

٨- أنا الذي سمتني أمي حيدرة

يسائل من يدري فكيف إذن تدري ذكره ابن عبد البر ٢٢٠ كليث غابات كريه المنظرة

أوفيهم بالصاع كيل السندرة

علي بن أبي طالب سَيْنَ ، ٣٧٥ في جلبها والدرء للقبائح يقدم الأعلى من المصالح يرتكب الأدنى من المفاسد عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ٩٣١ حتى يجيء صارف الإباحة غير الذي في شرعنا مذكور

عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ٩٨٢

۹- الدين مبني على المصالح
 فإن تزاحم عدد المصالح
 وضده تزاحم المسفاسد

 ١٠ والأصل في عاداتنا الإباحة وليس مشروعاً من الأمور على الجهاد ما بقينا أبدا

TAV . TAO

شاكى السلاح بطل مغامر

عامر بن الأكوع الله ، ٣٧٥ إن أذعرت ركابها لم أذعر

رجل یمانی، ۲۹۴ بين عين والأقرع يفوقان مرداس في المجمع ومن تخفض اليوم لا يرفع

عیاس بن مرداس، ۹۷۲ والبيوم يوم الرضع

سلمة بن الأكوع ١٠٥٠ ١٣٧٥ على أى جنب كان في الله مصرعي

خبیب بن عدی ﷺ، ۷٦۱–۷٦۲ وخيير ثم أجمعنا السيوفا قواطعهن دوساً أو ثقيفا

كعب بن مالك ﷺ ، ٩٤

ميلدنا أكبر من ميلادكا

الطفيل بن عمرو را الطفيل بن عمرو

تميل ظـــباه أخدعي كل مائل وهذا دواء الداء من كل جاهل وإن تغفلوا فالسيف ليس بغافل

أبو تمام، ٦٣٢

تمام العمى طول السكوت على الجهل الأصمعي ٢٢٠

> اليوم نضربكم على تنزيله ويذهل الخليل عن خليله

عبد الله بن رواحة ره، ١١٥ح منا زلنا الأولى وفيها المخيم نعسود إلى أوطاننا ونسلم وشطت به أوطانه فهو مغرم لها أضحت الأعداء فينا تحكم

ابن القيم، ٢٥

١١ – نحن الذين بايعوا محمداً

۱۲ - قد علمت خيير أني عامر

١٣- إنى لها بعيرها المذلل

١٤ - أتجعل نهبي ونهب العبيد فما كان بــدر ولا حابس وما كنت دون امرئ منهما

١٥- أنا ابن الأكوع

١٦ - ولست أبالي حين أقتل مسلماً وذلك في ذات الإله وإن يشسأ

١٧ - قضينا من تهامة كل ربب نخيرها ولو نطقت لقالت

١٨ - يا ذا الكفين لست من عبادكا إنى حشوت النار في فؤادكا

> ١٩ – وما هو إلا الوحى أو حد مرهف فهــــذا دواء الداء من كل عالم هو الحق إن تستيقظوا تغنموا

٢٠ - شفاء العمى طول السسوال وإنما

٢١- خلوا بني الكفار عن سبيله ضرباً يزيل الهام عن مقيله

۲۲ - فحى عسلى جنات عدن فإنها ولكننا سبى العسدو فهل ترى وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وأى اغتراب فوق غربتنا التي

نقتل نفس ولا جاؤوا لسفك دم فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم تكفل السيف بالجهال والعمم أحمد شوقي، ٦٣٣

يدعو عليك وعين الله لم تنم ذكره ابن عبد البر، ٧٩١

> ولا تصدقنا ولا صلينا وتُبت الأقدام إن لا قينا إذا أرادوا فتسنة أبينا

111

ولا تصدقنا ولا صلينا

190

ولا تصدقنا ولا صلينا

797

ولا تصدقنا ولا صلينا وتبت الاقدام إن لا قينا إذا أرادوا فتنة أبينا

7 1 7

ولا صمنا ولا صلينا وثبت الأقدام إن لا قينا إذا أرادوا فتنة أبينا

YAY

مسع ذل عابده هما قطبان ما دار حتى قسامت القطبان لا بالهوى والنفس والشيطان

ابن القيم، ٣٥٠ سأنبيك عن تفصيلها ببيان وصحبة أستاذ وطول زمان

الإمام الشافعي، ١٠٤٨ لت النسافعي، ١٠٤٨ لت التكرهنه مالي أراك تكرهين الجنه هل أنت إلا نطفة في شنه

عبد الله بن رواحة ١٦٥ حرواطة ١٠٦٥ ولا الحديث وعلم الفقه في الدين وما سوى ذاك وسواس الشياطين الامام الشافعي، ١٠٦١

٢٤ - نامت جفونك والمظلوم منتبه

 ٢٥ - اللهم لولا أنت ما اهتدينا فأنزلن سيكينة علينا إن الأعداء قد بغوا علينا

٢٦ - والله لولا الله ما اهتدينا

٢٧ - اللهم لولا أنت ما اهتدينا

٢٨ لولا أنت ما اهتدينا
 فأنزل السكينة علينا
 ان الألى قد بغوا علينا

 ٢٩ والله لولا الله ما اهتدينا فأنزلن سيكينة علينا والمشركون قد بغوا علينا

 ٣٠ وعبادة الرحمن غاية حبه وعليه ما فلك العبادة دانر ومداره بالأمر أمر رسوله

٣١ أخي لن تنال العلم إلا بستة
 ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة

٣٢- أقســـمت يا نفس لتـنزلنه إن أجلب الناس وشدوا الرنه قد طــالما قد كنت مطمئنه

٣٣- كل العلوم سوى القرآن مشغلة العالم ما كان في حدثنا

# ٧- فهرس الدروس والفوائد الدعوية

| الصفحة                             | عنوان الدرس                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 999                                | ١ – أخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس                                                                              |
| VV9                                | ٢- أخذ الحيطة والحذر                                                                                              |
|                                    | ٣-الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل ٢٢١، ٢٨٩، ٢٨٧، ٩ ٢، ٤٠٤،                                                         |
| V99,667                            | ٤ - الأخذ بالظاهر والله يتولي السرائر                                                                             |
| 100                                | ٥-أدب الصحابة مع النبي على الله المسابة مع النبي على الله المسابة مع النبي الله الله الله الله الله الله الله الل |
| YVY.1 £                            | ٦-ادب المدعو مع العالم والداعية                                                                                   |
| ۸٧                                 | ٧-اسلوب التكرير بالإنذار                                                                                          |
| 144                                | ٨-الأسلوب الحكيم                                                                                                  |
| 9 V £                              | ٩ - اشراف الناس من أصناف المدعوين                                                                                 |
| 991                                | ١٠-الاصل في الأشياء الإباحة                                                                                       |
| AY7                                | ١١-الأطفال من أصناف المدعوين                                                                                      |
| 977.707                            | ١٢- الاعراب من اصناف المدعوين                                                                                     |
| ١٠٧٨                               | ١٣- الإقارب من أصناف المدعوين                                                                                     |
| ΛΥο, ∨ Το                          | ١٤-الامانة                                                                                                        |
|                                    | ٥٠-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                                                                                |
| ٦٨٠                                | ١٦- الإناة والتنبت                                                                                                |
| 710                                | ١٧- أهل الإيمان الكامل: من أصناف المدعوين                                                                         |
| 1 491693,409,177,1                 | ١٨ - أهل الصلاح والتقوى والاستقامة: من أصناف المدعوين ٢٧                                                          |
| AYY                                | ١٩ - أهل العلم والتقوى: من أصناف المدعوين                                                                         |
| ^^1                                |                                                                                                                   |
| حة                                 | ٢١ - أهمية أخذ الداعية بالشدة والقوة عند الحاجة أو المصا                                                          |
| 37,1 1 1 7,1 1 7,2 1 7,7 7 7,7 7 7 | ٢٢ - أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة                                                                          |
| 1 • 77                             | ٣٣- أهمية أسلوب التأكيد بالتكرار                                                                                  |
| 7 2 7                              | ٢٤-أهمية أسلوب التشبيه في الدعوة إلى الله                                                                         |
| ۸۸٠                                | ٥٠- أهمية أسلوب السؤال والجواب في الدعوة إلى الله عَنْ                                                            |
| 1.0/                               | ٢٦-أهمية إجابة السائل بأكثر مما سألٌ عند الحاجة                                                                   |
| ****                               | ۲۷-أهمية إرسال الدعاة إلى البلدان                                                                                 |
| <b>*.</b> V                        | ٢٨- أهمية إعانة الدعاة والمجاهدين في سبيل الله عَلَى                                                              |
| 970                                | 79 – أهمية إعراض الداعية عن الجاهلين                                                                              |
|                                    | ٣٠-أهمية القاء العلم قبل السؤال                                                                                   |
| 11A                                | ٣١- أهمية إنكار الغيبة وردها                                                                                      |
| £ \  \ \ \ \ \                     | ٣٢- أهمية اجتماع المجاهدين والدعاة وعدم تفريقهم                                                                   |
|                                    | ٣٣-أهمية اختيار الداعية الصالح للأمور المهمة                                                                      |
| <b>TON</b>                         | ٣٤-أهمية اختيار الداعية الوسائل المعينة على الدعوة<br>٣٥-أهمية اختيار الدواريات العراب المعينة على الدعوة         |
| VA7, £ • 7                         | ٣٥-أهمية اختيار الرجل الصالح للأمور المهمة                                                                        |

| الدعوبة | والفوائد | الدروس | ٧-فهرس |
|---------|----------|--------|--------|
|         |          |        |        |

| ۸٦٩         | ستخدام وسائل الإيضاح في الدعوة إلى الله ﷺ                                  | ۳۰-أهمية اس   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ، ۲۳        | ستشارة الداعية لأصحابه                                                     |               |
|             | يبتشارة العلماء والدعاة                                                    | ۳۰-أهمية ال   |
| ٥٥,         | ستنابة الإمام أو الداعية من يقوم مقامه في الأمور المهمة                    | ٣٠-أهميّة ا   |
| ۹ ۰ /       | عتزال الفتن المضلة                                                         |               |
| ١١.         | غتنام فرص الخير قبل حرمانها                                                | ٤١-أهمية ا    |
| 111         | لأخذ بالظاهر وقبول أعذار المدعوين                                          | ٤١-أهمية ا    |
| 9 £ 0       | لأخذ بالقرائن عند عدم البينة                                               |               |
| 994         | لاسراع في تغيير المنكر وإزالته إذا ظهر                                     | ٤٤-أهمية ا    |
| ٣٨٧         | لاشر اف على المدعو وملاحظته                                                | ه ٤ - أهمية ا |
| <b>٧٩٦</b>  | بُرعداد للجهاد وإحصاء الإمام عدد الجيوش                                    | ٤٦-أهمية ا    |
| 9 7 1       | الإعراض عن الجاهلينالاعراض عن الجاهلين                                     | ٤٧-أهمية ا    |
| 917         | الاستثناء في اليمين                                                        | ۴۸-أهمية ا    |
| ١ . ٦       | الاستدلال بالأدلة الشرعية                                                  | ٤٩ -أهمية     |
| ۲ ه ۸       | الاعتراف بالفضل لأهله                                                      | ، ٥-أهمية ا   |
| 409         | الاقتداء برسول الله ﷺ قولاً وعملاً                                         | ۱ ٥-أهمية ا   |
| ۸۹۹         | الالتجاء إلى الله هَل بالدعاء                                              | ۲ ٥-أهمية ا   |
| ١٠٦         | الانقياد والتسليم لأمر رسول الله ﷺ                                         | ٥٣-أهمية      |
| 4 4 V       | البشارة في الدعوة إلى الله عَلق                                            | ٤٥-أهمية ا    |
| <b>11</b> £ | البشارة وأثرها في النفوس                                                   | ه ٥-أهمية     |
| ١           | التأكيد بالقسم في الدعوة إلى الله على ١٠٠١٥٠٥٨٢،٣٧٣،٢٤٢،١٤٠،١٢٣ ٧،٧١٥،٥٨٢، | ٥٦-أهمية      |
| 1 / /       | التاليفُ بالمالُ في الدعوة إلى الله ﷺ                                      | ۷۰-أهمية      |
| 177         | التوكل على الله ﷺ                                                          | ۵۸-أهمية      |
| 9 7         | الحراسة في الأمور المهمة                                                   | ۹ه-اهمیة      |
| 1 7 %       | الحرص على أخذ العلم من مصادره الأصلية مباشرة                               |               |
| 199         | الحرص على أداء الأمانة                                                     |               |
| 177         | الحرص على الدقة في نقل الحديث                                              |               |
|             | الحرص على المداومة على العمل الصالح                                        |               |
| 79          | الحرص على طلب الحديث وتحصيله من مصادره الأصلية                             |               |
| ·           | الحزم والجزم والاحتياط في الأمور المهمة                                    | ٦٥-أهمية      |
| 11 &        | الحنثُ في اليمين والتكفير عنها للمصلحة الراجحة                             | ٦٦-أهمية      |
| ( V A       | الحياء وعظم منزلته                                                         | ٣٧-أهمية      |
| **          | الخوف من عذاب الله ﷺ                                                       | ٦٨-أهمية      |
| 4 1 .<br>   | الراية في الجِهاد في سبيل الله ﷺ                                           | ٣٩-أهمية      |
| TA.         | السؤال عما أشكل                                                            | ٧٠-أهمية      |
| 0.4         | السؤال في تحصيل العلم ونشره ١٢٦،٦٣، ١٨٥،٥٨٥،٥،                             | ۷۱-اهمیه      |
| . U Z .     | الستر على أهل الصلاح والتقوى                                               | ۷۲-اهمیه      |
| ٧٠.         | الشفاعة الحسنة في الدعوة الي الله على                                      | ۷۳-اهمیه      |

| 1197 |  | ٧-فهرس الدروس والفوائد الدعوية ، |
|------|--|----------------------------------|
|------|--|----------------------------------|

|   | الشورى في الدعوة إلى الله ﷺ                             | ۷۶-أهمية    |
|---|---------------------------------------------------------|-------------|
| , | الشورى مع الإمام أو العلماء والدعاة٢٩٣،٩٥٦،٦٥٢،٦٨٢،٠٦٨  | ٥٧-أهمية    |
| , | الصبر على الابتلاء والامتحان                            | ٧٦-أهمية    |
|   | الصبر على مشاق الدعوة والابتلاء                         | ٧٧-أهمية    |
| • | الصدق ومكانته وأثره في حياة الداعية                     | ۷۸–أهمية    |
| • | العلم والعمل بكتاب الله تعالى                           | ٧٩–أهمية    |
|   | العمل بمقتضى الدليل الشرعي                              | ۸۰–أهمية    |
|   | العثاية بالأهل والأقارب                                 | ۸۱–أهمية    |
|   | العناية بتعليم الأقارب                                  |             |
|   | الغضب لله ورسوله في حدود الحكمة                         | ۸۳–أهمية    |
|   | القتال مع إمام المسلمين وحمايته                         | ۸۶-آهمية    |
|   | الكتابة في ضبط الأمور المهمة                            | ٥٥-أهمية    |
|   | الكف عما جرى بين الصحابة                                | ٨٦-أهمية    |
|   | اللواء والراية للمجاهدين في سبيل الله ﷺ                 | ۸۷–أهمية    |
|   | المبادرة والمسارعة إلى الخُير                           |             |
| , | المداومة على الخير                                      | ۸۹-اهمیة    |
|   | النية الصالحة                                           | ۹۰-أهمية    |
|   | الوعد بالخير                                            | ۹۱-آهمية    |
|   | الوفاء ببيعة الإمام المسلم                              | ۹۲-أهمية    |
|   | الوقف في العمل الدعوي                                   |             |
|   | تأمير الأمراء على الأقطار                               | ۹۶-أهمية    |
| • | تبليغ العلم النافع للناس                                | ه ۹ – أهمية |
|   | تحصيل العلم من مصادره الأصلية مباشرة والتثبت في ذلك ٩١٥ | ۹٦–أهمية    |
|   | تدريب الداعية نفسه ولسانه على الأدب                     | ۹۷–أهمية    |
|   | تذكير الناسي ولو كان عظيماً                             | ۹۸-أهمية    |
|   | تربية الأبناء وتدريبهم على الأمور المهمة                | ۹۹-اهمیة    |
|   | ة تعليم المعامة قبل أن يسالوا                           |             |
|   | ة تفريغ قلب الداعية من المشاغل الدنيوية                 | ۱۰۱ – أهمي  |
|   | ة تفقد الإمام أحوال رعيته                               | ۱۰۲ – أهمي  |
|   | ة تقييد العلم وضبطه بالكتابة                            | ۱۰۳ – أهمي  |
|   | ة تكرار لفظ الجلالة عند الاستغاثة والاستعانة            | ۱۰۶ – اُهمي |
|   | ة تلقي العلماء والقادمين من سفر الطاعة                  |             |
|   | ة حكم العالم برضى الخصمين                               |             |
|   | ة خلوة الداعية عند ظهور الفتن المضلة                    |             |
|   | ة دفاع المدعو عن العلماء والدعاة                        | ۱۰۸ – اُهمي |
|   | ة ذكر الدليل عند الفتوى لرفع الإلباس                    | ۱۰۹-أهمي    |
|   | وربط المدعوين بخالقهم                                   | ۱۱۰ – أهمي  |
|   | ة رعاية مصالح المسلمين                                  | ۱۱۱-أهمب    |

| ۱۱۳ - اهمية منوال الداعية عما أشكل عليه ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١ | ۸۳۷                                     | ١١١- أهمية زيارة العلماء للاستفادة من علمهم                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ١١٠ أهمية سوال المدعوعما أشكل عليه ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.00,9 { 7,0 7 7, 7 6 9, 10 7, 1        | ١١٣ - أهمية سه أل الداعية عما أشكل عليه                                |
| ١١٥ - أهمية سرعة استجابة المدعو لله ولرسوله المحقية سرعة استجابة المدعو لله ولرسوله المحقية سرعة استجابة المدعو         ١١٦ - أهمية صحية الاختيار         ١١٧ - أهمية صحية الاختيار         ١١٧ - أهمية طاعة ولاة أمر المسلمين بالمعروف         ١١٨ - ١١٨ أهمية طاعة ولاة أمر المسلمين بالمعروف         ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ أهمية قصر الأمل في الدنيا والمسارعة إلى ما ينجي من الفتن         ١١٧ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ المعامل إن شاء الله لما يريد عمله في المستقبل         ١١٧ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ - ١١٨ -                                                                                        |                                         | ١١٤-أهمية سوال المدعوعما أشكل عليه ١٩٢١،٩١١،٩١١                        |
| ١١٥ - أهمية سرعة استجابة المدعو لله ولرسوله المحقود الله والمسلمين بالمعروف المحتود   |                                         |                                                                        |
| ۱۱۳   أهمية صحية الأخيار   ١١٥   أهمية صدي المدعو   ١١٥   أهمية صدي المدعو   ١١٥   أهمية صدي المدعو   ١١٥   أهمية طاعة ولاة أمر المسلمين بالمعروف   ١١٥   أهمية عدم احتقار الصغار في الأمور المهمة   ١٢٠   أهمية قصر الأمل في الدنيا والمسارعة إلى ما ينجي من الفتن   ٢٠٠   ١٢١   أهمية قول الداعية لما لا يعلمه: الله أعلم   ١٢٠   أهمية قول الداعية لما لا يعلمه: الله أعلم   ١٢٠   أهمية ممال عقل المدعو   ١٢٠   ١٢٠   أهمية مداومة الداعية على العمل الصالح   ١٢٠   أهمية مداومة الداعية على العمل الصالح   ١٢٠   أهمية مراعاة أوقات نشاط المدعو   ١٢٠   ١٢٠   أهمية مشاركة النساء في الجهاد بالخدمة والعلاج عند الحاجة المسلم المدعوي   ١٢٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١١٠   ١  | WY £                                    |                                                                        |
| ١١٧ - أهمية صدق المدعو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                        |
| ١١٨ - أهمية طاعة ولاة أمر المسلمين بالمعروف ١١٨ - أهمية عدم احتقار الصغار في الأمور المهمة ١١٨ - ١٩٠ - أهمية قصر الأمل في الدنيا والمسارعة إلى ما ينجي من الفتن ٣٠٠ - ١٢١ - أهمية قول الداعية لما لا يعلمه: الله أعلم ١٢١ - أهمية قول الداعية لما لا يعلمه: الله أعلم ١٢٢ - أهمية قول الداعية لما لا يعلمه: الله أعلم ١٢٢ - أهمية مدار عقل المدعو ١٢٠ - أهمية مدار عقل المدعو ١٢٠ - أهمية مداومة الداعية على العمل الصالح ١٢٠ - أهمية مراعاة أوقات نشاط المدعو ١٢٠ - أهمية مراعاة أوقات نشاط المدعو ١٢٠ - أهمية مراعاة أوقات نشاط المدعو ١٢٠ - ١٩٠١ - أهمية مشاركة النساء في الجهاد بالخدمة والعلاج عند الحاجة ١٩٠٠ - ١١٠ - ١٩٠١ - أهمية مثاركة النساء في الجهاد بالخدمة والعلاج عند الحاجة ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١  |                                         | _                                                                      |
| ١٩١٨- أهمية عدم احتقار الصغار في الأمور المهمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                        |
| ١٠٠ - أهمية قصر الأمل في الدنيا والمسارعة إلى ما ينجي من الفتن ٣٠٠ - ١٢١ - أهمية قول الداعية لما لا يعلمه: الله أعلم ١٢٠ - أهمية قول الداعية لما لا يعلمه: الله أعلم ١٢٠ - أهمية قول المسلم إن شاء الله لما يريد عمله في المستقبل ٢٢٠ - أهمية ممال عقل المدعو ٢٢٠ - أهمية محبة الله ورسوله على وأهل بيته ١٢٠ - أهمية مداومة الداعية على العمل الصالح ١٢٠ - أهمية مراعاة أحوال المدعويين ١٢٠ - أهمية مراعاة أوقات نشاط المدعو العمل الصالح ١٢٠ - أهمية مشاركة النساء في الجهاد بالخدمة والعلاج عند الحاجة المساركة النساء في الجهاد بالخدمة والعلاج عند الحاجة ١٠٢٠ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ المجاودين في سبيل الله على قوة المسلمين عمرال المجاهدين في سبيل الله على عمرال السارك المجاهدين في سبيل الله على عمرال المحاودة على ١٠١٠ - ١٠١ - ارسال المجاهدين في سبيل الله على عمرال الله على عمرال المحاودة على ١٠١ - ارسال المجاهدين في سبيل الله على عمرال المحاودة على ١٠٠ - ارسال المجاهدين في سائل الله على عمرال الله على عمرال المحاودة على المحاودة  |                                         |                                                                        |
| ۱۲۱ - أهمية قول الداعية لما لا يعلمه: الله أعلم ال١٣١١ - أهمية قول المسلم إن شاء الله أها يريد عمله في المستقبل ٠٤٠ / ١٠ - أهمية كمال عقل المسحو ١٣٠ - أهمية كمال عقل المدعو ١٣٠ - أهمية محبة الله ورسوله الله أو أهل بيته ١٠٥ - ١٦٠ - أهمية مداومة الداعية على العمل الصالح ١٢٠ - أهمية مراعاة أموال المدعوين ١٢٠ - أهمية مراعاة أموال المدعوين ١٢٠ - أهمية مشاركة النساء في الجهاد بالخدمة والعلاج عند الحاجة ١٢٠٨ ٢١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ - ١٩٨١ -                                  | ن الفتن                                 | ٠٠٠ أفهرية قصر الأمان في الدندا و المسارعة إلى ما بنجر ما              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٦٨٣،١١٨                                 | ١٢١ - أهمية قول الداعية لما لا يعلمه: الله أعلم                        |
| ۱۲۳- أهمية كمال عقل المدعو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                        |
| <ul> <li>١٢٠ - أهمية محبة الله ورسوله هي وأهل بيته</li> <li>١٢٠ - أهمية مداومة الداعية على العمل الصالح</li> <li>١٢٠ - أهمية مراعاة أحوال المدعوين</li> <li>١٢٠ - أهمية مراعاة أوقات نشاط المدعو</li> <li>١٢٠ - أهمية مشاركة النساء في الجهاد بالخدمة والعلاج عند الحاجة</li> <li>١٣٠ - أهمية نصر الداعية وشد عضده</li> <li>١٣٠ - أهمية هنك أستار الجواسيس والمفسدين</li> <li>١٣١ - إثبات العمل</li> <li>١٣١ - إثبات النعم لله والثناء عليه بها</li> <li>١٣٠ - إثبات صفات الكمال لله هي</li> <li>١٣٠ - إلاحسان إلى الأقرباء واليتامي والمساكين</li> <li>١٣١ - الإحسان إلى الأقرباء واليتامي والمساكين</li> <li>١٣١ - الإحسان الى الضعفاء</li> <li>١٣١ - الإحسان اللي الأقرباء واليتامي والمساكين</li> <li>١٣١ - إخبار الداعية أصحابه بما ينفعهم</li> <li>١٣١ - إخبار الداعية عن تفريطه وتقصيره تحذيراً لغيره إذ ظهرت المصلحة</li> <li>١٢١ - إخبار الداعية عن تفريطه وتقصيره تحذيراً لغيره إذ ظهرت المصلحة</li> <li>١٢١ - إخبار بالأمور الغيبية من معجزات الرسول \$ ١٠١٥،١٠١١ (١٠١٠،١٠١١)</li> <li>١٤١ - الإخبار بالأمور الغيبية من معجزات الرسول \$ ١٠٠٥،١٠١١ (١٠١٠،١٠١١)</li> <li>١٤١ - الإخبار بيقاء مكة دار إسلام</li> <li>٢٤١ - الإخبار بيقاء مكة دار إسلام</li> <li>٢٤١ - الإخلاص</li> <li>٢٤١ - إخفاء المنافقين نفاقهم دليل على قوة المسلمين</li> <li>٢٤١ - إرسال المجاهدين في سبيل الله \$</li> <li>٢٤١ - إرسال المجاهدين في سبيل الله \$</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                        |
| ۱۲۰ - أهمية مداومة الداعية على العمل الصالح ٢٠ - أهمية مراعاة أحوال المدعوين ٢٠ ا- أهمية مراعاة أحوال المدعوين ٢٠ ا- أهمية مراعاة أوقات نشاط المدعو ٢٠ ا- أهمية مشاركة النساء في الجهاد بالمخدمة والعلاج عند الحاجة مشاركة النساء في الجهاد بالمخدمة والعلاج عند الحاجة مشاركة النساء في الجهاد بالمخدمة والعلاج عند الحاجة تحت الداعية وشد عضده ٢٠ ا- أهمية هتك أستار الجواسيس والمفسدين ١٨٦ - إثمان العمل ١٢٠ الإجال ١٣٠ - إثمان العمل ١٤٠٤ ١٣٠ - إثمان العمل ١٤٠٤ ١٣٠ - إثمان العمل ١٢٠ ١٣٠ - إثمان النعم لله والثناء عليه بها ١٣٠ - إثمان النعم لله والثناء عليه بها ١٣٠ - إثمان النعم لله هي ١٢٠ - الإحسان إلى الأقرباء والميتامي والمساكين ١٣٠ - الإحسان إلى الضعفاء ١٣٠ - الإحسان الى الضعفاء ١٣٠ - الإحسان الى الضعفاء ١٣٠ - الإحسان الى الضعفاء ١٠٠ ١٠ ١٠ - إخبار الداعية أصحابه بما ينفعهم ١٠٠ ١٠ ١٠ - إخبار الداعية أصحابه بما ينفعهم ١٠٠ ١٠ ١٠ - الإخبار بالأمور الغيبية من معجزات الرسول ١٤٠٥، ١٠٥ ١، ١٠٥، ١٠٥، ١٠٥ ١، ١٠٥، ١٠٥ ١، ١٠٥، ١٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٨٥٨                                     |                                                                        |
| ١٢٦ - أهمية مراعاة أحوال المدعوين       ١٢١ - أهمية مراعاة أوقات نشاط المدعو       ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ -                                                  |                                         |                                                                        |
| ۱۲۷ - آهمية مراعاة أوقات نشاط المدعو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                                        |
| ۱۲۸ - أهمية مشاركة النساء في الجهاد بالخدمة والعلاج عند الحاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.17                                    | ١٢٧ - أهمية مراعاة أه قات نشاط المدعه                                  |
| ۱۲۰ - أهمية نصر الداعية وشد عضده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                        |
| ١٣٠- اهمية هتك أستار الجواسيس والمفسدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TT {                                    | ١٢٩ - أهمية نصر الداعية وشد عضده                                       |
| ۱۳۱ – إتقان العمل       ١٣١ – إتفارة غيرة الرجال         ۱۳۲ – إثبات النعم لله والثناء عليه بها       ١٣٠ – إثبات النعم لله والثناء عليه بها         ۱۳۲ – إثبات صفات الكمال لله ش       ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ ـ ١٣٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                                        |
| ١٣٧ - إثارة غيرة الرجال ١٣٧ - ١٣٠ النعم لله والثناء عليه بها ١٣٠ - ١٣٠ ١٣٠ ١٣٠ ١٣٠ ١٣٠ ١٣٠ ١٣٠ ١٣٠ ١٣٠ ١٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                        |
| ١٣٣ - اِتْبَات النعم لله والثناء عليه بها ١٣٠ - اِتْبَات صفات الكمال لله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣٨٧                                     | ١٣٢ – إِثَارة غيرة الرجال                                              |
| ۱۳۱ - إنبات صفات الكمال لله هن معجزاته الاحسان المحال الله هن معجزاته الاحسان الله هن معجزاته الاحسان الله الاقرباء واليتامي والمساكين الله الاقرباء واليتامي والمساكين الله الاحسان إلى الاقرباء واليتامي والمساكين الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V T V , T P T , V T V                   | ١٣٣ - إِثْبات النَّعم لله والنُّثاء عليه بها                           |
| ١٣٥ - الإحسان الى الأقرباء واليتامى والمساكين ١٣٥ - الإحسان الى الأقرباء واليتامى والمساكين ١٣١ - الإحسان الى الضعفاء ١٣٨ - الإحسان الى الضعفاء ١٣٨ - الإحسان الى الضعفاء ١٣٨ - اخبار الداعية أصحابه بما ينفعهم ١٨٠ - إخبار الداعية عن تفريطه وتقصيره تحذيراً لغيره إذ ظهرت المصلحة ١١٨ ١١٨ ١١٠ ١١٨ ١١٨ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ١٣٤ - إِنَّبَات صِفاْت الكمال لله ﷺ                                    |
| <ul> <li>١٣٦ – الإحسان إلى الأقرباء واليتامي والمساكين</li> <li>١٣٧ – الإحسان إلى الضعفاء</li> <li>١٣٠ – إخبار الداعية أصحابه بما ينفعهم</li> <li>١٤٠ – إخبار الداعية عن تفريطه وتقصيره تحذيراً لغيره إذ ظهرت المصلحة</li> <li>١٤١ – الإخبار بالأمور الغيبية من معجزات الرسول العام ١١٥٥ ١١٥٩ ٢٤١،٤٤١ ١٤٤، ٩٩٤، ٢٠١ ٢٠١ ٢٠١ ٢٠١ ٢٠١ ٢٠١ ٢٠١ ٢٠١ ٢٠١ ٢٠١</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٥٣٢                                     | ١٣٥- إجابة دعواته على من معجزاته                                       |
| <ul> <li>١٣٧ – الإحسان إلى الأقرباء واليتامي والمساكين</li> <li>١٣٨ – الإحسان إلى الضعفاء</li> <li>١٣٠ – إخبار الداعية أصحابه بما ينفعهم</li> <li>١٤٠ – إخبار الداعية عن تفريطه وتقصيره تحذيراً لغيره إذ ظهرت المصلحة</li> <li>١١٠ – الإخبار بالأمور الغيبية من معجزات الرسول ﷺ ١١٥،١٥٥،١٩٣١،١٩٥،١٤٤، ١٤٤، ٩٩٤، ٢٠٠١، ٩٥٠، ١٠١٠، ١٠١٠، ١٠١٠</li> <li>٢١٠ – الإخبار ببقاء مكة دار إسلام</li> <li>٣١٠ – إخفاء المنافقين نفاقهم دليل على قوة المسلمين</li> <li>٣١٠ – الإخلاص</li> <li>٣١٠ – الإخلاص</li> <li>٣١٠ – إرسال الدعاة من وسائل الدعوة</li> <li>٣١٠ – إرسال المجاهدين في سبيل الله ﷺ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣١٢                                     | ١٣٦ - الإحسان                                                          |
| <ul> <li>١٣٩ – إخبار الداعية أصحابه بما ينفعهم</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                                        |
| <ul> <li>١١٠ - إخبار الداعية عن تفريطه وتقصيره تحذيراً لغيره إذ ظهرت المصلحة</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤ ٢ ٣                                   | ١٣٨-الإحسان إلى الضعفاء                                                |
| ا ؟ ١ - الإخبار بالأمور الغيبية من معجزات الرسول الم ١٩٥،١٩٥،١١٩٥،١٤١، ٩٩٤، ٩٩٤، ١٠١٢، ١٠٥، ١٠٥، ١٠٥، ١٠٥، ١٠٣٢<br>٢ ٠ ٥، ١٩٥، ٥، ١٠٣٢ ١٠٢١، ١٥٠، ١٠٢١، ١٠٠٩ ١٠٠٩ ١٠٠٢ ١٠٠٩ ١٠٠٢<br>٢ ٤ ١ - الإخبار ببقاء مكة دار إسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥٨,                                     | ١٣٩ –إخبار الداعية أصحابه بما ينفعهم                                   |
| ۲۰۰،۱۳،۱۰۰،۲۶۰،۲۰۱۰،۲۰۱۰،۲۰۱۰،۲۰۱۰،۲۰۱۰،۲۰۱۰،۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                        |
| ۱۰۶۲، ۱۰۳۲ (۱۰۳۲ مکة دار إسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                        |
| ۲ ؛ ۱ - الإخبار ببقاء مكة دار إسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠١٠١٣،١٠٠٨،٩٥٦،٨٦٤،/                    |                                                                        |
| ٣٤ ١ - إِخْفَاءَ الْمَنْافَقِينَ نَفَاقَهُمُ دَلَيْلُ عَلَى قَوةَ الْمَسْلَمِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                        |
| ٤٤ - الإخلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                        |
| ١٤٦ - إرسال المجاهدين في سبيل الله ﷺ ١٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T | <ul> <li>١٤٣ - إخفاء المنافقين نفاقهم دليل على قوة المسلمين</li> </ul> |
| ١٤٦ - إرسال المجاهدين في سبيل الله ﷺ ١٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₹ 1 1 6                                 | 1 \$ 1 - الإخلاص                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>799</b>                              | ما ۱ - إرسال الدعاة من وسائل الدحوة                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                        |

| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | 1٤٨ – إرسال الرسل                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                        | ٩٤١-إرسال الكتب والرسائل                      |
| 9 9 9                                  | ١٥٠ - إزالة الأماكن التي يفتتن بها الناس      |
| ره                                     | ١٥١-إزالة كل ما يفتتن به الناس من بناء وغير   |
| 916                                    | ١٥٢ - إضافة النعم إلى الله كان                |
| 7 7 0                                  | ١٥٣-إطفاء نبار الفتن                          |
| 1 £ 9                                  | ١٥٤ - إظهار الداعية مناقبه عند الحاجة لذلك    |
| 9 4 % 0 % 9                            | ٥٥١ - إظهار القوة والنشاط أمام الأعداء        |
| ۸۰۱                                    | ٥٦ - إظهار انتصار الإسلام وشعار المسلمين      |
| N19,790                                | ١٥٧-إعانة المدعوين ومساعدتهم                  |
| £ 7 A                                  | ١٥٨- إعداد العدد للجهاد في سبيل الله ك        |
| vo1                                    | ١٥٩ - الإعداد للجهاد بالتدريب على الرمي وغير  |
|                                        | ١٦٠ - الإعداد للجهاد في سبيل الله تعالى       |
| 9 £ £                                  | ١٦١ – إعطاء السلب للقاتل تشجيعاً له           |
| 7 7 7                                  | ١٦٢ - إعطاء النفل للشجعان تشجيعاً لهم         |
| ظهار القوة                             | ١٦٣-إغاظة الأعداء بالامتداح بالشعر وغيره وإ   |
| على أهل الكتاب بقوله: وعليكم ٢١،٥١٢    | ١٦٤-إفشاء السلام ورده على المسلمين ورده ع     |
| 9 1 7                                  | ١٦٥-إكرام الضيف                               |
| ۸۱٥،۱٧٣                                | ١٦٦-إكرام العلماء والدعاة والسرور بذلك        |
| 1.77                                   | ١٦٧-الإلحاح في الدعاء وتكريره                 |
| ۸ ۹ ۸                                  | ١٦٨-إنكار المنكر إذا ظهر فعله                 |
| ۸۳۰                                    | ١٦٩-الإهداء وأثره في الدعوة إلى الله ﷺ        |
|                                        | ١٧٠- إيثار طاعة الرسول ﷺ على مودة القريب      |
| 7 • £                                  | ١٧١ - الإيجاز في اللفظ واتساع المعاني         |
| £ \ \ \                                | ١٧٢- الإيمان بالقدر والعمل بأسباب النجاة      |
|                                        | ١٧٣–الابتعاد عن الفتن، وعدم الخروج على الإه   |
| V £ 7                                  | ١٧٤ - ابتلاء الأنبياء وأتباعهم                |
| 7,0.3,577,757,775,785,17.1, 55.1       | ٥٧١-الابتلاء والامتحان ٩٧،٢٧٣،٩٨٣،٥٩٣،٥٩      |
|                                        | ١٧٦-احتساب الأجر والثواب على الله ﷺ           |
|                                        | ١٧٧- اختيار الداعية الوقت المناسب للمدعوين    |
| £7.A                                   | ١٧٨ - الادخار لا ينافي التوكل على الله ﷺ      |
|                                        | ١٧٩ - استجابة الله عَن للداعية المخلص وإكراما |
|                                        | ١٨٠ - استجابة المدعو لله ولرسوله على          |
|                                        | ١٨١-استجابة دعواته من معجزاته 🏙               |
|                                        | ١٨٢ - استخدام الشدة بالقول عند الحاجة         |
|                                        | ١٨٣ - استخدام الشدة مع بعض المدعوين           |
|                                        | ١٨٤ - استخدام العدد إجمالاً ثم تفصيلاً        |
| 7 M Y                                  | ١٨٥ - استخدام القوة عند الحاجة                |

| 7 20 | ١٨٦-الاستسلام لله وتفويض الأمور إليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧١  | ١٨٧ - استشهاد من حضر لتقوى الحجة من أساليب الدعوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | ١٨٨-استصحاب النية الصالحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۷۸  | ١٨٩-استعانة الداعية بالنوم في القائلة على قيام الليل وأمور الدعوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۹۸  | • ١٩ - الاستعداد للقاء الله عنى الله عنى الله عنه الله عل |
| ٥١   | ٩ ٩ - الاستعداد والتأهب للموت قبل فوات الأوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | ١٩٢-الاستفادة مما عند الآخرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | ١٩٣ - استفسار الداعية المدعو ليختبر ما عنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | ٤ ١٩ - الاستقهام الإنكاري من أساليب الدعوة ١٦،٦٢،٢٢٦،٢١،١٩٥١،١٩٥،١٩٥،١٩٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | ه ١٩ - استقامة المجاهدين والدعاة على دين الله كالله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | ١٩٦ - استمالة قلب المدعو بمخاطبته بلغته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | ١٩٧-استمالة قلب من له شأن في قومه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | ١٩٨-الاستنصار بالله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | ١٩٩-الاعتزاز بطاعة الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٨٤٣  | ٠٠٠-الاعتزاز بما يقع من إكرام الشرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥,٩  | ٢٠١-اغتنام التذكير عند الحوادث الملمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | ٢٠٢-الاقتراب من مجالس العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 404  | ٣٠٠-الالتجاء إلى الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | ٤٠٠- الانقياد للدليل الشرعي والعمل به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸٥٣  | ٥٠٠-البدء بالشهادتين بعد الحمدلة والثناء على الله عَلى الخطب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٠١  | ٢٠٦-البدء بقتال الأهم فالأهم من أعداء الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲.۲  | ٢٠٧-بذل النفس والتضحية في سبيل الله كلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٨٤   | ٢٠٨-بروز الداعية للناس على مكان مرتفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | ٢٠٩-البشارة من أساليب الدعوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | ٢١٠-بعث البعوث وإرسال المجاهدين في سبيل الله ﷺ ٤٥،٢٤، ٧١٣، ٧٢٤، ٩٢٢، ٩٢٢، ١٠٠٠، ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٩٨  | ٢١١-البقاء إلى يوم القيامة من خصائص الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | ٢١٢-بيان آداب المسفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | ٢١٣-بيان أهمية الأخذ بالأسباب وأنها لا تنافي التوكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | ٢١٢-بيان الداعية مناقبه عند الحاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | ٥ ٢ ٢-بيان الناسخ والمنسوخ عند الحاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۳۹  | ٢١٦ - البيان ببقاء الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ٢١٧-بيان تحريم الحمر الأهلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | ٢١٨-بيان خصائص النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | ٢١٩-بيان خطر الفتن علَى الأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | ٢٢٠-بيان صفات الكمال لله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | ٢٢١-بيان عذاب القبر ونعيمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | ۲۲۲-بيان علامات الساعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٣.  | ٢٢٣-بدان فضل السلف الصالح للتأسى بهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ۳۱۸             | ٢٢٤ - تأديب المدعو بالكلمة القوية عند الحاجة                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                 | ٢٢٥ - تأديب المدعو بالهجر إذا اقتضت المصلحة ذلك                          |
| 9 7 •           | ٢٢٦ - تأديب بعض المدعوين بالقول                                          |
| ۷۸٤،۷٥،،۷۱۵،    | ٢٢٧ - التأكيد بالتكرار من أساليب الدعوة ٥٩١، ٣٤٧، ٣٤٥، ٥٦٧، ٤١٥، ٣٤٧، ٥٠ |
| ٧٣، ١٤٥، ٢٨٥،   | ٢٢٨ - التأكيد بالقسم من أساليب الدعوة ١٢٣، ١٤٠، ٢٤٢، ٣٩٥، ٣              |
|                 | ٥١٧، ٤٣٧،٣٢٧،٨٠٨،٢٩٨،٢١٥، ٢٥١، ٢٥١، ٣٠٠١                                 |
| ٧٥١             | ٢٢٩ - التأليف بالثناء عند أمن الفتنة                                     |
|                 | ۲۳۰ – التأليف بالجاه                                                     |
|                 | ٢٣١ – التأليف بالجاه والنسب                                              |
| ۷۳۵،۷۱٤،۵۳۷،    | ٢٣٢-التأليف بالدعاء                                                      |
|                 | ٢٣٣ -التأليف بالعفو مكان الانتقام                                        |
|                 | ٢٣٤ – التأليف بالمال                                                     |
|                 | ٢٣٥ – التاليف بالنداء بالكنى                                             |
|                 | ٢٣٦ – التاليف بطيب الكلام                                                |
|                 | ٢٣٧ -التأليف بقبول هدية المشرك مع الحذر                                  |
|                 | ٢٣٨ - تأمير الأمير على السرايا والبعوث أوالرسل والمسافرين                |
| ، ۵۷۸، ۵۵۹، ۹۹۹ | ٢٣٩ – المتأني والتثبت                                                    |
|                 | ٢٤٠ - تاريخ الدعوة في الأمر بالحجاب                                      |
|                 | ٢٤١ – التبشير والتهنئة                                                   |
| ۸۳۹،٦٠٦،١٠٧     | ٢٤٢ – التحدث بنعم الله تعالى                                             |
| ۹۳٦             | ٢٤٣ - تحديد وفاة البدريين وأهل الحديبية                                  |
| ٦٩٨             | ٢٤٤ - تحذير المجاهدين في سبيل الله عن قتل النساء والصبيان                |
| ٤١٠             | ٥ ٢٤ - التحذير من إرادة الدنيا دون الآخرة                                |
| ۷۹٦             | ٢٤٦ –التحذير من الإعجاب بالكثرة                                          |
| ۳٥ £            | ٢٤٧ –التحذير من الاتكال                                                  |
| V9A:£4A         | ٢٤٨ – التحذير من الاغترار بالأعمال                                       |
| ٧٠١،٥٤٧         | ٢٤٩ – التحذير من التعذيب بعذاب الله كللة على                             |
| ١٠٠٤            | ٠٥٠ - التحذير من التنافس في الدنيا والانشغال بها                         |
| ٠٧٩             | ٥١- التحذير من الخيانة لله ولرسوله ﷺ                                     |
| 171             | ٢٥٢ - التحذير من السبع المهلكات                                          |
|                 | ٢٥٣-التحذير من السحر وبيان خطره                                          |
| ٠٧٠             | ٢٥٢-التحذير من الشرك ووسائله                                             |
|                 | ٢٥٥-التحذير من الظلم                                                     |
|                 | ٢٥٦ –التحذير من الغدر                                                    |
| ۸۳۲             | ٢٥٧ –التحذير من الغلول                                                   |
| ለጓ ፡            | ۲۵۸ –التحذير من الفتن                                                    |
|                 | ٢٥٩ - التحذير من المعاصي وبيان عظم أمرها                                 |
| ۸۸۸             | ٢٦٠ –التحذير من صرف الأموال بالباطل                                      |

| الدعوبة | والقوائد | الدروس | ٧-فهرس |
|---------|----------|--------|--------|
|         |          |        |        |

| نه                                      | ٢٦١-التحذير من فتئة الدجال وبيان صفاته للحذر ه                                                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7.                                    | ٢٦٢ - التحذير من قتل أهل الذمة بغير حق                                                               |
| ٧٠٨                                     | ٢٦٣-التحذير من مؤاخذة أحد بذنب غيره                                                                  |
| V T 9                                   | ٢٦٤-التحذير من معصية النبي على وبيان خطرها                                                           |
| VT1                                     | ٥ ٢٦- التحريض على خداع الكفار في الحرب                                                               |
| ۲۳                                      |                                                                                                      |
| 1.٧1.01.491.471                         | ٢٦٧-تحقق وقوع ما أخبر به ﷺ من معجزاته                                                                |
| V T 9                                   |                                                                                                      |
| لحاجة                                   | ٢٦٩ - تخويف الأعداء بالدعاء عليهم بالتعميم عند ال                                                    |
| V T T                                   | ٠٧٠ - التدبير ووضع الخطط والحيل الحربية                                                              |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |                                                                                                      |
|                                         | ٢٧٢ - تدريب المجاهدين والإعداد للجهاد في سبيل ا                                                      |
| V £ 1                                   | ٢٧٣-تذكر النعم والاعتراف بالتقصير                                                                    |
|                                         | ٤ ٢٧ - التذكير بالقرآن والسنة في المجامع المشتركة                                                    |
|                                         | ٧٧٥ - الترغيب في الجهاد في سبيل الله كَالَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
|                                         | ٢٧٦-الترغيب من أساليب الدعوة ٢٠٨٨،                                                                   |
|                                         | 4.7.041,677,477,677,567,740,770                                                                      |
|                                         | 073, P.O 30,330, A00, V3F, YOF.                                                                      |
| 1.1X,V99,121,000,170                    | ٢٧٧ –الترغيب والترهيب                                                                                |
|                                         | ٢٧٨ - ترك العتاب على ما فات استئلافاً للمدعو                                                         |
|                                         | ۲۷۹-الترهيب ۸۸،۲۳۲،۱۹۰۱،۳۸۱،۱۳۸۱،۱۰،۰۰،                                                              |
|                                         | 71V, 33V, 7PV, A.A.67A, .PA, ."                                                                      |
|                                         | · ٢٨٠ - التزام الأدب والتلطف، ولين الكلام مع الكبير                                                  |
| 797                                     | ٢٨١ - تسلية المدعوين وتنشيطهم                                                                        |
|                                         | ٢٨٢ - تسلية المصاب بذكر الثُّوابُ                                                                    |
|                                         | ٢٨٣ - التشبيه من أساليب الدعوة ١،١٧٠،١٦٠                                                             |
|                                         | ٧٥٥، ٢٨٥،٧٠٢،٢٤٢،١٤٢،٥٩٨،٨٣٠١                                                                        |
| ٧٧٨                                     | ۲۸۶ - تشجيع الشجاع على شجاعته                                                                        |
|                                         | ٢٨٥ - التصريح بذكر بعض الألفاظ المستقذرة عند ال                                                      |
|                                         | ٢٨٦ –التطبيق العملي في التعليم                                                                       |
| A Y Y                                   | ۲۸۷ – تطییب الطعام و تعظیمه                                                                          |
|                                         | ٢٨٨ - تطييب قلوب المدعوين                                                                            |
|                                         | ٢٨٩ - تعاون المدعو مع ولي أمر المسلمين                                                               |
|                                         | ۹۰ ۲ – انتعاون على البر والتقوى                                                                      |
|                                         | ٢٩١-تعجيل المعروف وتحقيره                                                                            |
|                                         | ۲۹۲ – تعریف الداعیة نفسه عند الحاجة                                                                  |
|                                         | ٣٩٣ - تعظيم الأمر من أساليب الدعوة                                                                   |
| 099                                     | ٤ ٩ ٧ -تعظيم الكعبة وبيت الله الحرام                                                                 |

| 7 £ 9                             | ه ۲۹ –تعظيم الله ﷺ                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| ۸۸۰                               | ٢٩٦-تعليم الأذكار المشروعة                      |
| Y 4 0 . V 1 A                     | ٧٩٧ - تعليم المجاهدين وتدريبهم استعداداً للجهاد |
| Y7                                | ٢٩٨ - تعليم المدعوين الدعاء والأذكار            |
| 010                               | ٢٩٩ - التغافل عن سفه المبطلين إذا أمنت المفسدة  |
| o A £                             | ۰۰۰–التقوى                                      |
|                                   | ٣٠١-تكثير الطعام من معجزات النبي ﷺ              |
| T17                               | ٣٠٢-التلطف ولين الكلام مع الكبير والصغير        |
|                                   | ٣٠٣ –تمني أفضل الأعمال                          |
| 7 £ 9                             | ٤٠٠-تنزيه الله ﷺ                                |
|                                   | ٣٠٥–التهنئة والتبشير للمدعو والسرور بما يسره .  |
| 1.11111111111111111111111111      | ٢٠٣-التواضـــع ٧٣٢،٤٩٢،٢١٣،٣٤٣،٩٧٣،             |
| 00A,17A,.AA,0PA, P0P,17P, AVP     | 717, 777, 077, 707, 807, 818, 878, 738, 8       |
|                                   | ٣٠٧–توديع العلماء والدعاة إذا أراد سفراً        |
|                                   | ٣٠٨-التوقف في الفتوى عند الإشكال                |
| ٩٨٨                               | ٣٠٩–توقير النبي ﷺ وإجلاله                       |
| Y71                               |                                                 |
|                                   | ٣١١-التوكيد من أساليب الدعوة                    |
| ٥٨١                               | ٣١٢-التيسير على المدعوين                        |
| ٩٨٨                               |                                                 |
|                                   | ٤ ٣١- ثبات القلب وعدم الخوف والجزع من معجزات    |
| 077,075,071                       | ٥ ٣١–الثبات والصبر                              |
| ۱۰٦٤،٨٩٨                          | ٣١٦-الثقة بالله ﷺ                               |
| 091                               | ٣١٧-الثناء على الداعية المخلص ليتأسى به         |
|                                   | ٣١٨-الثناء على الله بما هو أهله                 |
|                                   | ٣١٩-الثناء على من تبرع بالخير                   |
|                                   | ٣٢٠-الجدل من أساليب الدعوة                      |
| V99,£٣9                           | ٣٢١-الجمع بين الخوف والرجاء                     |
|                                   |                                                 |
| 1 • 1 ٣ • ٨ • ٩ • ٨ • ٩ • ٨ • ٩ • | -                                               |
| 717                               | ٣٢٤ - جهود نساء الصحابة في الجهاد والدعوة       |
|                                   | ٣٢٥–الجود والكرم                                |
|                                   | ٣٢٦-حب الخير للناس وتبشيرهم به لإدخال السرور    |
| ٤٠٥،٤٠٠                           | ٣٢٧-حب الصحابة لرسول الله ﷺ                     |
|                                   | ٣٢٨-حبس الشمس واستجابة الدعاء من معجزاته ﴿      |
| مل                                | ٣٢٩ حث الناس على طلب حسن الخاتمة بالقول والع    |
| نم                                | ٣٠٠-الحث على أخذ الحذر والأهبة لصد أعداء الإسلا |
| VTT                               | ٣٣١-الحث على أخذ الحذر والحيطة في الحرب         |

| ۱۲۸          | أداء الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | علي   | ۲-الحث | ۲۳۲          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|
| ٥,٥          | أداء الصّلاة في وقتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | على   | ۲-الحث | ۳۳۲          |
| ۱۷٥          | أصول الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |              |
| ۳.۷          | إعداد الدعاة والغزاة في سبيل الله عن ا |       |        |              |
| ١٠٦          | التثبت والتبصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |              |
| ۲۸۸          | اختيار التسمية بالأسماء الحسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |              |
|              | الإحسان إلى الأيتام والعناية بمصالحهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |              |
|              | الإحسان إلى الوالدين بعد موتهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |              |
|              | الإعداد للجهاد بكل مباح يسبب إرهاب العدو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |              |
| ۲٥٧          | الإعداد للجهاد في سبيل الله على الله عل | على   | ٣-الحث | ۱٤١          |
|              | الإنفاق والصدقات في وجوه الخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |              |
| ۸۱٦          | الْإِيثَالَ اللهِيثَالَ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ  |       |        |              |
| ٤٩.          | الالتجاء إلى الله والإلحاح في الدعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |              |
| <b>7</b>     | التواضع والتحذير من الكبر أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | على   | ٣-الحث | ' { 0        |
| 778          | التوبة النصوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |              |
| ۹۲۳،         | الجهاد في سُبيل الله ﷺ وبيان أهميته ١٦٠١٨٣،١٩٢،١٩٢،١٩٢،١٩١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |              |
|              | ه، ۲۷۰، ۲۷۹ ۸۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |              |
| ٥.٩          | الدعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        | ' <b>έ</b> Λ |
| ٤٧٧          | الرمى والترغيب فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _     |        |              |
|              | الشَّجاعة والثَّبات في الجهاد في سبيل الله ع الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |              |
| V £ 9        | العفو والرفق وتسهيل الأمور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | على   | ٣-الحث | 01           |
| ۱۸۲          | العمل بأصول الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | على   | ٣-الحث | 0 Y          |
| ٤٢٣          | العناية بالفقراء والضعفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | على   | ٣-الحث | ٥٣           |
| <b>۷۹۹</b> . | النية الصالحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | على   | ٣-الحث | ٤٥           |
| ١٥٣          | الوصية عند الموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |              |
| V V Y .      | تخليص أسرى المسلمين من أعداء الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |              |
| 1.0          | حسن التفهم لمعاني جوامع الكلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | على   | ٣-الحث | ٥٧           |
| 1 £ £        | نكر الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |              |
| 194          | رحمة المسلمين والشفقة عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | على   | ٣-الحث | ٥٩           |
| 149.         | سلوك الأدب وتعليم المدعوين ما يحتاجون إليه ٢٣٣، ٥٠٩،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | على   | ٣-الحث | ٦.           |
| ۳ + ۲ .      | صيام التطوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | على   | ٣-الحث | 11           |
| 000          | طاعة الله ورسوله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | على   | ٣-الحث | ۲ ۲          |
| 700          | طاعة ولاة أمر المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | على   | ٣-الحث | ٦٣           |
| 14 £ .       | عيادة المريض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ، علی | ٣-الحث | ٦ ٤          |
|              | مكارم الأخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |              |
|              | ُ نَشَر العلم وتعليم الناس الخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |              |
|              | حريض على الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |              |
|              | ن حقه ق العباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |              |

| ٨٥٤                   | ٣٦٩-الحذر من مخالفة أمر رسول الله على               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| ٤٨٦،٤٠٦               | • ٣٧ - حراسة السلطان المسلم والعالم العامل بعلمه    |
|                       | ٣٧١-حرص الأنبياء على الجهاد في سبيل الله ﷺ          |
|                       | ٣٧٢-حرص السلف الصاّلح على الدّقة في ضبط الرواية     |
|                       | ٣٧٣-حرص السلف الصالح على تعليم أولادهم الرقانق      |
|                       | ٣٧٤-حرص الصحابة لله على الاقتداء برسول الله على     |
| 77.,799               | ٥٧٥-حرص الصحابة لله على الجهاد في سبيل الله كل      |
| ۲۱٤                   | ٣٧٦-حرص الصحابة لله على العناية بالقرآن الكريم      |
| ۹۱۸                   | ٣٧٧-حرص الصحابة على الجهاد والدعوة                  |
|                       | ٣٧٨-حرص الصحابة على ذكر الله ﷺ                      |
| 0,0                   | ٣٧٩-حرص النبي ﷺ على أداء الصلاة في وقتها            |
| ٧٣٣                   | ٣٨٠-حرص النبي ﷺ على انتصار أمته على أعداء الإسلام . |
| ٤٩                    |                                                     |
| ٥ ٢ ٤                 | ٣٨٢-حرص النبي ﷺ على هداية جميع الناس إلى الإسلام    |
| 777                   | ٣٨٣-الحرص على إكرام وتعظيم القرآنُ الحكيم           |
| ٧٢٧                   | ٣٨٤-الحرص على الأخذ باليقين في الأمور كلَّها        |
| ١.٧                   | ٣٨٥-الحرص على الإصلاح بين الناس                     |
| ۲۷۵                   | ٣٨٦-الحرص على التثبت في طلب الحديث                  |
|                       | ٣٨٧-الحرص على الخير                                 |
|                       | ٣٨٨-الحرص على الدعوة والجهاد                        |
| ۲.۵،۱۹۵،۷٤۲،۵۹۲، ۷۱۷، | ٣٨٩-الحرص على الدقة في نقل الحديث ٦٤، ١٧٩، ٢٨٣،     |
|                       | P                                                   |
|                       | ٣٩٠-الحرص على تعليم الأقارب                         |
|                       | ٣٩١-الحرص على تعليم الناس الخير                     |
|                       | ٣٩٢-الحرص على حسن الخاتمة                           |
|                       | ٣٩٣-الحرص على زيادة الخير للمدعو                    |
|                       | ٣٩٤-الحرص على صلة الأرحام                           |
|                       | ٥ ٣٩-الحرص على فعل الخير                            |
|                       | ٣٩٦-الحرص على هداية الأقربين                        |
|                       | ٣٩٧-الحرص على هداية الناس                           |
| ٦٣١                   | ٣٩٨-الحسد وحب الرياسة والجاه                        |
|                       | ٣٩٩-حسن أدب الأنصار مع رسول الله ﷺ                  |
|                       | ٠٠٠ حسن الأدب في الجواب                             |
|                       | ٤٠١ - حسن الخلق ١٠٤ - ٨،٤٥٤،٣٨٠،١٧٤،١٣٨             |
|                       | ٤٠٢ – حسن الصحبة                                    |
|                       | ٢٠٥-حسن الصحبة وخدمة الرفيق في السفر                |
|                       | ٤٠٤ - حض الناس على طاعة ولاة الأمر                  |
| ٥٧١                   | ٥٠٥ - الحض على أصول الإسلام                         |

#### \_\_\_\_\_ ٧-فهرس الدروس والفوائد الدعوية

| 190                                          | إبطال عادات الجاهلية                    | على    | -الحض   | ٠٤٠٦    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------|---------|
| <b>/                                    </b> | إجابة الدعوة                            | على    | -الحض   | ٤.٧     |
| ١.٢                                          | إخراج المشركين من جزيرة العرب           | على    | -الحض   | - £ • A |
| <b>/ 1 Y</b>                                 | إزالة الشركيات                          |        |         |         |
| <b>/                                    </b> | إطعام الطعام                            | على    | -الحض   | ٤١.     |
| ٠17                                          | إعانة العلماء والدعاة والشد من أزرهم    | على    | -الحض   | - ٤١١   |
| ٤٨٨                                          | احترام النبي عَلَي الله وتوقيره وتعزيره | على    | -الحض   | £ 1 Y   |
| ١.٥                                          | الأخذ بالكتاب والسنة واتهام الرأي       | على    | -الحض   | - ٤١٣   |
|                                              | الإعداد للجهاد لإعلاء كلمة الله ﷺ       |        |         |         |
| <b>19</b>                                    | الإيمان بالقدر والعمل بأسباب النجاة     | على    | -الحض   | - 10    |
| ١٠١.                                         | الجهاد حتى يعبد الله وحده               | على    | -الحض   | - ٤١٦   |
| ١٠٢                                          | الدخول في الإسلام                       | على    | -الحض   | £ 1 V   |
|                                              | الصبر                                   | _      |         |         |
| ٣ ٤ ٩                                        | الطاعات واجتناب المعاصي                 | على    | -الحض   | 119     |
|                                              | النصيحة بالحكمة                         | _      |         |         |
| ۸۳۸                                          | النية الصالحة                           | على    | -الحض   | £ Y 1   |
| ١.٥                                          | الوفاء بالعهد                           | على    | -الحض   | £ Y Y   |
| 177                                          | بر الوالدين                             | على    | -الحض   | - ٤ ٢ ٣ |
|                                              | تعظيم القرآن                            | _      |         |         |
|                                              | خفض الصوت بالذكر إلا ما شرع الجهر به    |        |         |         |
|                                              | لين الجانب بالقول والفعل                | _      |         |         |
|                                              | مكارم الأخلاق                           |        |         |         |
|                                              | لحقوق الإنسان                           | ,      |         |         |
| ٤٢٦                                          | أساليب الدعوة                           |        |         |         |
|                                              | ىن خصائص النبي ﷺ وأمته                  | نائم ه | -حل الغ | ٠ ٤ ٣ ٠ |
|                                              |                                         |        | -الحلم  |         |
|                                              | ساليب الدعوة ١٠١٥ ٣٢٥،٢١٥ ٣٠٨٥،٦٨٧،٤٧٠  | من     | -الحوار | -       |
| 9 10 9                                       |                                         |        | -الحياء |         |
|                                              | هاد في سبيل الله ﷺ                      |        |         |         |
|                                              |                                         |        |         |         |
|                                              | وسائل الدعوة ١٨، ٢٣٢، ٩٠٥، ٧٨١،         |        |         |         |
| V £ £                                        | نيا وزينتها على قلب الإنسان             | ب الد  | -خطر ح  | - £ WV  |
|                                              | المدعو على الدنيا                       |        |         |         |
|                                              | ولرسوله ﷺ٢                              |        |         |         |
|                                              | بث من صفات اليهود                       |        |         |         |
|                                              | خصانص أمة محمد ﷺ                        |        |         |         |
|                                              | مقدم على جلب المصالح                    |        |         |         |
| A Y 9                                        | ، العمر على طاعة الله كان               | بطه ۱  | -الدعاء | - £ £ 4 |

| ۹۷۳                                     | ٤٤٤ - الدعاء للقدوات الحسنة                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                         | ه ٤٤ – الدعاء للمدعق                                   |
|                                         | ٦٤٤ - الدعاء لمن فعل خيراً                             |
| <b>707</b>                              | ٤٤٧ - الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك             |
|                                         | ٤٤٨ - الدعوة إلى كلمة التوحيد                          |
| ۸٠                                      | 9 ٤ ٤ - دعوة الأقربين                                  |
| ۹۰٦                                     | ٠٥٠ – الدفاع عن أنمة الهدى والتماس العذر لهم           |
| ገ <b>ፖ</b> • ‹ ገ ለ                      | ٥١ - الدفاع عن الدعاة إلى الله تعالى                   |
| ۲۷۲                                     | ٢٥٢-الدفاع عن النفس بالصدق والحكمة                     |
| ٥٣                                      | ٤٥٣-دفع المحرج عن الأمة                                |
| ۹٦٤                                     | ٤٥٤ – دفع السيئة بالحسنة                               |
| YY7 , Y9V                               | ٥٥٥ – الدقة والضبط في نقل الحديث                       |
| ۳۸۳                                     | ٤٥٦ – ذكاء النبي ﷺ وفطنته                              |
| 777                                     | ٤٥٧-ذكر الداعية بعض عمله الصالح ليقتدي به              |
| 3 7 3 , 8 6 8 , 5 6 9                   | ٤٥٨ - ذكر الداعية بعض مناقبه عند الحاجة انتصاراً للحق  |
| ٧٠١                                     | ٥٩٩-نكر الدليل عند الفتوى لرفع الإلباس                 |
| £ 1 A                                   | ٤٦٠ –ذكر الصفات الحسنة للمدعوين                        |
| 147                                     | ٢٦١ –ذكر العدد إجمالاً ثم تفصيلاً                      |
| 717                                     | ٤٦٢ – نكر الهجرة                                       |
| 991                                     | ٤٦٣ – نكر زمن غزوة خيير                                |
| V £ £                                   | ٤٦٤-ذكر غزوة أحد                                       |
| ۰.٧                                     | ه ٤٦-نكر غزوة الأحزاب                                  |
| ۰۷۷                                     | ۶۶۶-ذكر غزوة الفتح                                     |
| 908                                     | ٤٦٧ -ذكر غزوة الفتح وحنين                              |
| 1 • £ V • 9 1 A                         | ٤٦٨-نكر غزوة تبوك                                      |
| ٩٧٤                                     | ١٦٩-ذكر غزوة حنين                                      |
| 1.79                                    | ٤٧٠-ذكر فتح خيير                                       |
| 1.77                                    | ٤٧١-ذكر يوم أبي جندل                                   |
| V17                                     | ٢٧١-راحة القلب بالتوحيد ونشره بين الناس                |
|                                         | ٣٧٤ – الرجز والشعر من أساليب الدعوة                    |
| ٨٥٥                                     | ٤٧٤ - الرجوع إلى الحق بدليله                           |
| ۰ ٤ ٨                                   | ٧٥٤-الرجوع عن الحكم والفتوى إذا ظهر الدليل             |
| 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | ٣٧٦ – الرحمة                                           |
| 0 7 9                                   | ٤٧٧ - رحمة المدعو والشفقة عليه                         |
| 1 . 4                                   | ٤٧٨-الرحمة والشفقة على المؤمنين والفرح بما يسرهم       |
| ₹ 0 ∨                                   | ٧٩٤-الرحمة والشفقة على مصلحة المدعو                    |
| 77                                      | ٠٨٠ –الرد بالحكمة على الفرق الضالة                     |
| 174                                     | ١ ٨٠-الرد بالحدمة على من ظهر منه مجالفة للنصوص الشرعية |

#### — ٧-فهرس الدروس والفوائد الدعوية

| ٣٤٨                                   | ٨١ - رد علم ما لا يعلمه إلى الله عَلَى                                         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 477,1,3,570,,776                      | ٤٨٢- الرغبة فيما عند الله عن الله عند الله الله الله الله الله الله الله الل   |
| YA £ , Y Y 9                          | ٨٤-، فع الحاج                                                                  |
| 797                                   | ه ٨٤ - رفع الصوت في الخطب والمواعظ                                             |
| 097                                   | ٤٨٦-رفع اللواء والراية في الجهاد في سبيل الله عَلَى                            |
| 017, 271                              | ٨٨٤ – ال فقى                                                                   |
| ١٧٨                                   | المركى البحر عند الحاجة من وسائل الدعوة                                        |
| ٧.٢                                   | ٩٨٩ - الزنادقة والملحدون من أصناف المدعوين                                     |
| 10,704,174,. 74,179                   | . ٩ ٤ – الزهد                                                                  |
|                                       | ٩١ - زيَّارة أهل المصانب وتسليتهم                                              |
|                                       | ۲۹۶-زيارة العلماء                                                              |
| 719                                   | ٩ ٩ ٤ – الذيارة و العبادة                                                      |
| 1, 3, , 1, PY, 1, Y 0, 1              | ٤٩٤ - السوَّال والجواب من أساليب الدعوة ٢١،٦٤٣                                 |
| ٧١٣                                   | ه ٩ ٤ - سرعة استجابة المدعو                                                    |
| 140                                   | ٩٦ - السرور بانتصار الإسلام                                                    |
| ٦٧٠                                   | ٩٧٧ –السفر وطرق السير من وسانل الدعوة                                          |
| ۸٧٣                                   | ٩٨٨ - سلامة القلب وحفظ اللسان                                                  |
| ۹۳۱                                   | ٩٩٩ – سوء أدب بعض المدعوين                                                     |
| ٠٥٤٠ ، ٤٩١، ٤٨٦، ٤٧٨، ١               | ٠٠٠ - الشَّجاعة ٢٠٢١، ٢٥٢، ٢٥٢، ٣٢٣، ٣٢٣، ٢٨٩، ٤٥٤                             |
|                                       | 180, 485, 674,834,844,438,868,                                                 |
| ۸۶۳                                   | ٥٠١ - شجاعة النبي ﷺ وثباته                                                     |
| 791                                   | ٠٠٥ – شَدَّة إعراض بعض المدعوين حتى لاينفع فيهم إلا القوة                      |
| ١٠٧٨                                  | <ul> <li>٣-٥-الشدة بالقول مع الأقرباء عند الحاجة والمصلحة الراجحة .</li> </ul> |
| ٦٣٧                                   | ٤ . ٥ – شدة عداوة أعداء الدين وخطرهم على الإسلام وأهله                         |
| 7.7                                   | ٥٠٥ - الشدة على بعض أهل المعاصي بالقول والفعل عند الحاجة .                     |
| ۷۲۷،۵۳۵                               | ٥٠٦ - شفاء المرضى والإخبار بالغيوب من معجزات النبي ﷺ                           |
|                                       | ٠٠٧ -شهداء غير المعركة                                                         |
|                                       | ۸ ۰ ۵ – الصبر                                                                  |
| ۲،۵۲۲، <b>۱،۷،۲۲۷،۸۳۸</b> ،           | ٩٠٥-الصبر على الأذى والابتلاء والامتصان ١١،١٤٩،١١،٥                            |
|                                       | ۱۳۸، ۱۷۸، ۸۱۹، ۱۳۶،۷۷۹،۳۳۰۱                                                    |
| 197                                   | ١٠ - الصبر على المصائب                                                         |
| 007                                   | ١١٥-الصبر على جور الولاة والأمراء                                              |
|                                       | ١٢٥-الصبر وتحمل المشاق                                                         |
| Λ <b>ξ ξ</b>                          | ٥١٣-الصبيان من أصناف المدعوين                                                  |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ١٤٥ – صحة الإيمان وقوة اليقين                                                  |
| ₹ 0 V ( 0 V 7 ( Y £ Λ                 | ١٥ ٥ - الصدق                                                                   |
|                                       | ١٦٥-الصوت الجهوري                                                              |
| 1 * 1 2                               | ١٧٥-ضرب الأمثال                                                                |

| ٧٧٨                    | ١٨ ٥-طاعة ولى أمر المسلمين في المعروف                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| ٣٠٠                    | ٩١٥-طرق السير من ميادين الدعوة                         |
| ٧٦٨                    | ٢٠ ٥-ظهور الكرامات على أيدي أتباعه من معجزاته ﷺ        |
| 979,9.7                | ٢١ - العدل                                             |
| 901,77                 | ٢ ٢ ٥ – عدم الإعجاب بالكثرة والقوة                     |
| ۸۹۰                    |                                                        |
| £ V Y                  | ٤ ٢ ٥ - عدم الحرص على الإمارة والعلو في الأرض والجاه   |
| ۸۶۲                    |                                                        |
| هرم                    | ٢٦ ٥-عصمته ﷺ فيما يبلغه عن ربه ﷺ وإخباره بمكان الس     |
| ٠٠٠٠٩١٩،٨٨٦،٨٧٠،٥٦٧    | ٧٧ ٥ - عظم محبة الصحابة لرسول الله على                 |
| V99,60.                |                                                        |
| 9 . 1                  | ٥٢٩-العفةُ وقوة النفس                                  |
| 1.77.1.7.              | ٠٣٥-العفو                                              |
|                        | ٥٣١ - العفو والصفح ومقابلة السيئة بالحسنة              |
| ١٠٦٧                   | ٥٣٢ - عقد الصلح والهدنة مع الأعداء عند العجز عن الجهاد |
| Y 1 Y                  | ٥٣٣ - العقل السليم والنشاط والأمانة والخبرة            |
| YV0                    | ٥٣٤ – عمل أعلى المصلحتين عند التعارض                   |
|                        | ٥٣٥ - عمل الداعية بالعام حتى يرد الخاص                 |
| 197,099                | ٥٣٦ - العمل بالأسباب لا ينافي التوكل                   |
| ٥ ٤ ٣                  | ٥٣٧-العمل بالظاهر والله يتولى السرائر                  |
| ٧٥                     | ٥٣٨-عناية الإسلام بحقوق الإنسان                        |
| 7 7 9                  | ٥٣٩-العناية الدائمة بالدعوة إلى الله                   |
| 110                    | ٠٤٠ – عناية الداعية بالمتخلفين عن الطاعة               |
| ٩٨٠                    |                                                        |
| 9 7 7                  |                                                        |
| 1.77 .1.17.407.44.     | ٣٤٥-الفصاحة والبلاغة من صفات الداعية                   |
| YV £                   | ٤ ٤ ٥ - فضل الجهاد في سبيل الله ﷺ                      |
| 1 4                    | ٥٤٥ - الفطنة والذكاء: من صفات الداعية                  |
| ٧١                     | ٦٤٥-الفهم والفقه: من صفات الداعية                      |
|                        | ٧٤٥ - قبول شهادة النفي من الداعية العالم               |
| ٧٧٨                    | ٨٤٥-قتل الجاسوس الحربي الكافر                          |
| ٧,٥                    | 9 ٤ ٥ - قتل المرتدين بعد استتابتهم                     |
|                        | . ٥٥ - قتل كل من آذى الله ورسوله ﷺ                     |
| V99, £01               | ١٥٥-قد يؤيد الله ﷺ الإسلام با لمدعو الفاجر             |
|                        | ٢٥٥-القدوة الحسنة ٣٣،٣٣ ١٦،٧٢١،١٤١،٠٥١،٠٥              |
| 710,77F, PFV, 111,FFP, | ٥٧٣، ٢٨٣، ٧٠٤،٥٥٤،٣٧٤،٠٨٤، ٢٢٥،٢٣٥،                    |
|                        | 9 🗸 ١                                                  |
| ۸۳                     | ٥٥٣ -قرب المدعو من أهل الفضل لا ينفع إلا بالعمل الصالح |

| 997,966,767,767,367,3367,769    | ٤ ٥ ٥ - القصص من أساليب الدعوة                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| £ 1 Y                           |                                                      |
|                                 | ٥٥-قوة الإيمان ومحبة الله ورسوله ﷺ                   |
|                                 | ٥٥٧-قُوة الْيَقَينِ وَالنُّقَةُ بِاللَّهُ تَعَالَى ۚ |
| V 9 Y                           |                                                      |
| 111170.477                      | ٥٥٥-قول الداعية عند الحاجة: أنا ابن فلان             |
| 177                             | ٥٦٠ – القول اللطيف الحسن                             |
| o {                             |                                                      |
|                                 | ٢ ٥ - القيام للمقابلة بالسلام والمصافحة أو التهنئة   |
| 0.9.747                         | ٥٦٣ - الكتابة من وسائل الدعوة                        |
| 0 7 1                           | ٤ ٣ ٥ - الكتب والرسائل وإرسال الرسل والدعاة          |
|                                 | ٥٦٥-الكرم                                            |
|                                 | ٥٦٦-كرمُ المدعو                                      |
|                                 | ٥٦٧ - الكيس والنشاط                                  |
| ۱۷۱ ۳۵۸، ۸۹۳                    | ٥٦٨- لا ينكر أن يغيب عن العالم أو الداعية بعض العلم  |
| 01A,010,011                     | ٥٦٩ - مبايعة إمام المسلمين                           |
| 746                             | ٥٧٠ - المجالس العامة من ميادين الدعوة                |
| 9 9 9                           | ٥٧١-المجوس من أصناف المدعوين                         |
| ۳۸۳، ۶۸۳، ۱۱، ۲۰۶۲، ۲۲۰، ۲۵     | ٥٧٢-محبة الصحابة للرسول ﷺ                            |
| 091,077                         | ٥٧٣-محبة الله ﷺ ورسوله ﷺ                             |
| ۹۷۳،۹٥٩،۹٣٨،٧٣٥،٧١٦،٦٩٩،        | ٤٧٥-مراعاة أحوال المدعوين٧٢،٥٩٥،٥٩٠                  |
| 0.9,777                         | ٥٧٥ - مراعاة أوقات نشاط المدعو                       |
|                                 | ٥٧٦ - مراكب المواصلات من ميادين الدعوة               |
|                                 | ٥٧٧-مسؤولية الداعية تجاه أقاربه                      |
|                                 | ٥٧٨-المسارعة إلى الخيرات                             |
|                                 | ٥٧٩ - مسارعة المدعو إلى عمل الخير                    |
|                                 | ٥٨٠ - المسارعة في الاستجابة لله ورسوله ﷺ             |
|                                 | ٥٨١-المسجد من ميادين الدعوة                          |
| 1 • 7 9 : 7 7 7                 |                                                      |
|                                 | ٥٨٣-مشاركة النساء في الجهاد بالخدمة والعلاج عند ا    |
| ۸۲۸                             | ٤٨٥-المشاورة للأصحاب                                 |
| ۱۰۱۸، ۲۹۰۱۲۲ ت ۲۹۰۸ مه ۲۸، ۱۰۱۸ | ٥٨٥ - المشركون من أصناف المدعوين ٢٠٣٧٦، ١،٤٠٢        |
|                                 | 1.79                                                 |
|                                 | ٥٨٦-معاتبة الداعية أصحابه على التقصير                |
|                                 | ٥٨٧-معرفة أحوال المدعوين                             |
|                                 | ۸۸٥-معرفة وقت وقعة غزوة بدر                          |
|                                 | ٥٨٩-مكافأة المحسن على إحسانه                         |
| 9 4 9 4 9 4 5                   | و المحافرة على المعروف                               |

| ٩٧٨                      | <ul> <li>٩ - مكانة الصحابيات وصبرهن على خدمة الأزواج</li> </ul> |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.77                     |                                                                 |
| 0,9,747                  | ٩٥-من أسباب نصر الداعية: الدعاء                                 |
| 1.71                     | ٩٥-من سماحة الإسلام حفظه لحرمة العهد والميثاق                   |
| رن استتابة               | ٩٥-من وظائف الإمام المسلم قتل كل من آذى الله ورسوله بد          |
| ۸٥٣                      |                                                                 |
|                          | ٩١٥-منزلة أبي بكر العظيمة لله في مؤازرة النبي ﷺ                 |
| ٧٨٧                      | ٥٩٥ –الموالي والخدم من أصناف المدعوين                           |
| 1.0.                     | ٩٥-الموعظّة الحسنة                                              |
| ۸٧                       | ٠٠-النداء بالأنساب والكنى                                       |
| ٣٤٥                      | ٠٠ - النداء والإجابة لتأكيد الاهتمام من أساليب الدعوة           |
|                          | ٠٠-النساء من أصناف المدعوين                                     |
| 71.,011,700              |                                                                 |
|                          | ٦٠٠ النصارى من أصناف المدعوين                                   |
| رأ وباطنا ١١٥            | ٠٠٠ – النطق بالشهادتين والعمل بهما أمان للمدعو المخلص ظاه       |
| ٥٩٠                      |                                                                 |
| V79                      |                                                                 |
| 979                      | ٠٠ ٣-نقل الكلام بقصد التحذير والإصلاح وإزالة المنكر             |
| 177373997, 707           |                                                                 |
| Y                        | ٦١-النية الصالحة تبلغ ما يبلغ العمل عند عدم الاستطاعة           |
| 777                      | 11-الورع                                                        |
| VOA: £0V: 494            |                                                                 |
| Y.Y                      | ٦١٠-الوفاء بالعهد                                               |
| T & V                    | ٦١-الوقار والتثبت                                               |
| ٦٨٥                      | ١١-الولاء والبراء                                               |
|                          | ٦١ "-يتولى أمر كل قبيلة كبيرهم الصالح                           |
| £9£                      | ٦١٠-يسر الدين وسماحة الشريعة                                    |
|                          | ٦١-اليسر والسماحة ورفع الحرج                                    |
| ۰۸۰                      |                                                                 |
| 7                        | ٣ - اليقين بصدق الرسول ﷺ                                        |
| 1. WY.1. YV . H YH. WAR. | ۲ - الدهمد من أصناف المدعون ٢٠٠٠                                |

## ٨- فهرس الأعلام المترجم لهم

| الصفحة                                                 | اسم العلم                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ۲.۷                                                    |                                         |
| ض الله عنها                                            |                                         |
| الكلبي وَ الله الله الله الله الله الله الله الل       |                                         |
| براء رض الله عنها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |                                         |
| وضي الله عنهما ٠٠٠٠ \$ ٣٩٤                             | •                                       |
| ۲۲۰                                                    |                                         |
| ن حية ١٠٠٩                                             |                                         |
|                                                        | ٢٤-زيد بن الدثنة بر                     |
| Y•V4                                                   |                                         |
| هني ﷺ ٣٠٦                                              |                                         |
| 771                                                    |                                         |
| ص رفی ساز ۲۰۳                                          | - <del>-</del>                          |
| ٩٠                                                     |                                         |
| صاري ﷺ،۳۳۹                                             |                                         |
| ٢٥٢                                                    | ٤٩ –سعد بن معاذ ر                       |
| ي ﷺ ١٦٤                                                |                                         |
| 097                                                    | - · · · · · - · · - · · · · · · · · · · |
| حارث الله ۱۳۹۰                                         |                                         |
| ا الله الله الله الله الله الله الله ال                |                                         |
| 791                                                    | ,                                       |
| ) رضى الله عنهما ٠٠٠ • ٣١٩                             | . ,                                     |
| 1.00                                                   |                                         |
| 1人9                                                    |                                         |
| ٩٩٢                                                    |                                         |
| و خوانه ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰          |                                         |
| بن سهل) ﷺ ۲۷٤                                          |                                         |
| لله ﷺ ١٦١                                              |                                         |
| ٦١ د                                                   |                                         |
| بكر رض الله عنهما 70                                   |                                         |
| ٧٦٠                                                    |                                         |
| ان الأحول ٨٦٨                                          |                                         |
| بن سليم) ﴿ اللهِ ٢٩٦                                   | •                                       |
| بن الجراح)ﷺ.١٠٠١                                       | ٣٧-أبو عبيدة (عامر                      |
| المطلب منافئه ٢٠٥٠                                     | ۸۶-العباس بن عبد                        |

| المابان بن سعيد بن العاص هيها ١٧٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲-أبو أرطاة٣-أبو أرطاة ٣١١.<br>٣-أسامة بن زيد ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣-أسامة بن زيد ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤ – أسلم أبو زيد ٥٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥ - أسماء بنت أبي بكر رض اله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣-أسماء بنت عميس رض الدعنها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧-الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٨-أبو أسيد ( مالك بن ربيعة )٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٩-أبو أمامة الباهلي (صدي بن عجلان) ٩٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٠ - أنس بن النضر را الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١١ – أنس بن مالك را الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۲-بدر الدين بن أحمد بن جماعة ۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۳-بدیل بن ورقاء رشی ۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٤-البراء بن عازب ر الساء بن عازب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٥- أبو بردة بن قيس الأشعري ر الله ١٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٦- أبو بشير الأنصاري را الله المام ١٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٧- أبوبكر الصديق ر ١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٨- بكر بن عبد الله بن عمرو المزني ١٠٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٩ - ثابت بن أسلم ﷺ ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۰ – ثابت بن قیس را ۲۰ – ثابت بن قیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۱-جابر بن سمرة را ۱۸۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٢٢-جابر بن عبد الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۲-جابر بن عبد الله ﷺ ۲۲۸<br>۲۳-جبیر بن مطعم ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۲-جابر بن عبد الله الله ۲۲-جبير بن مطعم الله الله الله ١٢٣ ٢٤٣ ٢٤٣ ٢٤٣ ٢٤٣ ٢٤٣ ٢٤٣ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٢٢-جابر بن عبد الله الله ١٢٣-جبير بن مطعم الله الله ١٢٣-جبير بن عبد الله الله الله ١٢٥-جندب بن عبد الله الله الله الله ١٩٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٢٢-جابر بن عبد الله الله ١٢٠-جبير بن مطعم الله الله الله الله ١٢٥ - جبير بن عبد الله الله الله ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٦ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٩٣ - ١٣ - ١ |
| ٢٢-جابر بن عبد الله الله ١٢٠-جبير بن عبد الله الله ١٢٥-جبير بن عبد الله الله ١٢٥-جنيب بن عبد الله الله الله ١٩٦-حارثة بن سراقة الله ١٤٢-حارثة بن سراقة الله ١٤٢-حارثة بن سراقة الله ١٤٠٠-حارثة بن سراقة الله ١٩٠٠-حارثة بن سراقة الله ١٤٠٠-حارثة بن سراقة الله ١٤٠-حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٢٢-جابر بن عبد الله هـ ٢٢٦-جبير بن مطعم هـ ٢٤٣ ٢٤٣- ٢٤٣ ٢٤٣ هـ ٢٤١ ٢٤٣ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ هـ ٢٩١ هـ ٢٩١ هـ ٢٩١ هـ ٢٩٦ ٢٠٠ ٢٠٠ هـ ٢٢٣ هـ ٢٢٣ هـ ٢٢٣ هـ ٢٧٠ حاطب بن أبي بلتعة هـ ٢٧٠ حذيفة بن اليمان هـ ٢٧٠ حذيفة بن اليمان هـ ٢٧٠ حديفة بن اليمان هـ ٢٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٢٢-جابر بن عبد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٢٢-جابر بن عبد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۲-جابر بن عبد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٢٢-جابر بن عبد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۲-جابر بن عبد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ٩٨-فاطمة بنت رسول الله ﷺ٩٤                                |
|-----------------------------------------------------------|
| ٩٩-ابن قوقل ( النعمان بن قوقل )ﷺ ٢٧٠                      |
| ۱۰۰ –قیس بن سعد ﷺ ۱۰۰۰                                    |
| ١٠١–كركرة مولى رسول الله ﷺ٨٣١                             |
| ۱۰۲ – کعب بن مالك را الله الله الله الله الله الله الله ا |
| ١٠٣ - أم كلتُوم بنت علي رض الله عنها                      |
| ١٠٤ – مالك بن أوس ر الله الله الماء ١٠٤                   |
| ه ۱۰ - مجاشع بن مسعود را ۱۰۰ - ۱۳۰                        |
| ١٠٦ - مجالد بن مسعود ر الله الله الله                     |
| ١٠٧ – محمد ابن الحنفية ر الله المحمد ابن الحنفية          |
| ۱۰۸-محمد بن سیرین۸۱۸                                      |
| ١٠٩ – مرارة بن الربيع ١٠٩                                 |
| ١١٠-أبو مرثد الغنوي ١١٠-                                  |
| ١١١-معاذ بن الحارث را ١٩٤                                 |
| ۱۱۲ –معاذ بن جبل ﷺ ۱۱۲                                    |
| ١١٣–معاذ بن عمروبن الجموحﷺ ٤٠ ٩                           |
| ۱۱۶ – معبد بن مسعود ر الله سعود معبد بن مسعود             |
| ١١٥-المغيرة بن شعبة رضي ١٠٠٩                              |
| ١١٦-المقداد بن عمرو ١١٥-المقداد بن عمرو                   |
| ١١٧–أبو موسى الأشعري ﷺ ١١٧                                |
| ١١٨-ناصر الدين أحمد بن المنير ٣٣                          |
| ۱۱۹-نافع بن هرمز١٣٤                                       |
| ١٢٠ - النعمان بن مقرن ر                                   |
| ١٢١-الهرمزان١٢١                                           |
| ۱۲۲-أبو هريرة ﷺ ۱۸                                        |
| ۱۲۳-هلال بن أمية ﷺ٠١٢٣                                    |
| ١٢٤-هني مولي عمر٥١٠                                       |
| ١٢٥ – بن يد بن أب كيشية ١٥١                               |

| ٦٩-عبد الرحمن بن سليمان ٢٥٦                      |
|--------------------------------------------------|
| ٧٠-عبد الرحمن بن عوف ر ١٩٣٠٠٠٠                   |
| ٧١-عبد الله بن أبي أوفى رس الدعها ٦١             |
| ٧٢-عبد الله بن أبي ابن سلول ٦١٥                  |
| ٧٧-عبد الله بن الزبير رضي اله عهد ٨٤٠٠٠٠٠٨       |
| ٧٤-عبد الله بن جبير ﴿ الله بن جبير               |
| ٥٧-عبد الله بن جعفر ١٤٠                          |
| ٧٦-عبد الله بن حنظلة الغسيل را ١٦٥               |
| ٧٧-عبد الله بن رواحة رهيد ١١٤                    |
| ٧٨-عبد الله بن زيد بن عاصم رله ١٦٥               |
| ٧٠-عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ٧٠            |
| ٨٠ عبد الله بن عتيك رهي ١٧٠٠                     |
| الله بن عمر رضي الله عنهما $\Lambda$ الله عنهما  |
| ٨٢-عبد الله بن عمرو رضي الله عبد ١٥٨             |
| ٨٣-عبد الله بن مسعود را الله بن مسعود            |
| ٨٤-عبد الله بن مغفل الله عبد الله بن مغفل        |
| ٥٥-عثمان بن عفان رهي ١٤٦                         |
| ٨٦-عروة بن الجعد البارقي الله ١٠٠٠               |
| ٨٧-العلاء بن الحضرمي را ١٠٠١                     |
| ٨٨-علي بن أبي طالب را الله ١٧٦ ٢٧٦               |
| ٨٩-عمر بن الخطاب الله ١٩٠٠ عمر بن                |
| • ٩ - عمرة بنت مسعود رضي الله عنها ٩٠            |
| ۹۱-عمرو ابن أم مكتوم را ۲۸۰ ۲۸۰                  |
| ٩٢-عمرو بن الحارث الله المسادة                   |
| ٩٣-عمرو بن تغلب العبدي را العبدي                 |
| ٩٤-عمرو بن ثابت بن وقيش الله ٢١٧                 |
| ٩٥-عمروبن عوف الأنصاري ١٠٠١                      |
| ٩٦-عوف بن مالك الأشجعي الله ١٠٤٦                 |
| ۹۷–عست بن طهمان۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |

### ٩- فهرس المصادر والمراجع

- ١- القرآن الكريم.
- ٢- الآداب الشرعية، للإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي، ت ٧٦٣ هـ.، تحقيق شعيب الأرناؤوط وعمر القيام، الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ.، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- ٣- أحكام الجنافز ويلاعها، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، ١٣٨٨ هـ...
   المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان .
- ٤- أحكام القرآن، للإمام عماد الدين أبي الحسن علي بن محمد الطبري المعروف بإلكيا الهراس، ت ٤٠٥ هـ، تحقيق موسى محمد علي ود. عزت علي عيد عطية، بدون تاريخ، دار الكتب الحديثة، القاهرة.
- ٥- الأخلاق الإسلامية وأسسها، لعبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني، الطبعة الثالثة، المداني، الطبعة الثالثة، المردان القلم، دمشق .
- ٢- أخلاق العلماء، لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري، ت ٣٦٠ هـ..، تعليق إسماعيل بن محمد الانصاري، الطبعة، ١٣٩٨ هـ.، نشر إدارات البحوث العلمية بالمملكة العربية السعودية.
- ٧- أخلاق النبي الله وآدابه المحافظ أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ، ت ٣٦٩ هـ، تحقيق عصام الدين سيد الصبابطي، الطبعة الأولى، المعروف بأبي الشيخ، ت المعروف المعروف بأبي الشيخ، تعقيق عصام الدين سيد الصبابطي، الطبعة الأولى،
- ٨- أدب الدنيا والدين ، الأبي الحسن الماوردي، ت ٥٥٠ هـ، طبعـة ١٣٧٤ هـ ، ميدان الأزهر، مكتبة محمد بن علي صبيح وأولاده .
- ٩-الأدب المفرد، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ت ٢٥٦ هـ، تخريج محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الثالثة، ١٤٠٩ هـ، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان .
- ١ الافكار للإمام أبي زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النـــووي، ت ١٧٦ هــ تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، طبعة ١٣٩١ هـ، مطبعة الملاح، دمشق، سورية.
- 11- أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، لمحمد درويش الحوت، الطبعة الثانية، الثانية، المدروية، المكتاب العربي، بيروت، لبنان .
- ١٢ أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم، للدكتور حمود بن أحمد الرحيليي، الطبعة الأولي،
   ١٤١٤ هـ، دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- 17- أصول السنة للإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ت ٢٤١ هـ، تحقيق الوليد بن محمد بن نبيه، الطبعة الأولى، ١٤١٦ هـ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر .

- 16- أصول السنة، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، ت ٣٩٩ هـ، تحقيق عبد الله بن محمد البخاري، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ، مكتبة الغرباء الأثريـة، المدينـة النبوية، المملكة العربية السعودية.
- ٥١- أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، ت ١٣٩٣ هـ، طبعة ١٤٠٣ هـ، طبعع وتوزيع الرئاسة العاملة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، المملكة العربية السعودية .
- ١٦ أعلام العديث في شرح صعيح البخاري، لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي،
   ٣٨٨ هـ، تحقيق د. محمد بن سعيد بن عبد الرحميين آل سيعود، الطبعية الأوليي
   ١٤٠٩ هـ.، جامعة أم القرى، مركز إحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة.
- ١٧- أمثال القرآن، للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ابن قيم الجوزية،
   ٢٠١ هـ، تحقيق د ناصر بن سعد الرشيد، الطبعة الأولـي، ١٤٠٠ هـ، دار مكة، المملكة العربية السعودية.
- 10- أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة فيه، للدكتور على بن نفيع العليان، الطبعة الثانية، ١٤١٦ هـ، دار طيبة، الرياض، المملكة العربية السعودية .
- 19- أوثق عرى الإيهان، سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، ت ١٢٣٣ هـ تحقيق الوليد بن عبد الرحمن الفريان، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هـ، دار طيبة، الرياض، المملكة العربية السعودية .
- ٢ الإبائة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة ، للإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن محمد بن بطة العكبري، ت ٣٨٧ هـ، تحقيق د. يوسف بن عبد الله الوابيل، الطبعة الثانية ، ١٤١٨ هـ، دار الراية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية .
- ٢١ إتعاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، ت ٨٥٢ هـ. تحقيق د. زهير بن ناصر الناصر، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ... وزارة الشئون الإسلامية بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية .
- ٢٢- الإتقان في علوم القرآن، للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر السيوطي،
   ٢١ هـ، تعليق د. مصطفى ديب البغا، الطبعة الثالثة، ١٤١٦ هـ، دار ابسن كثير،
   دمشق، سوريا.
- ٢٣- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، للإمام تقي الدين أبي الفتح محمد بن على بن وهـــب
   ابن دقيق العيد، ت ٢٠١ هـ، الطبعة الثانية، ١٤٠٧ هـ، عالم الكتب، بيروت، لبنان .
- ٢٢- إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد سليمان بن خلف البساجي، ت ٤٧٤ هـ..
   تحقيق عبد المجيد التركي، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ.، دار الغرب الإسسلامي، بسيروت ، لبنان.

١٢١٦) -- فهرس المصادر والمراجع

٥٧- الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد على بن أحمد بــن حـزم الأندلسـي الظساهري، ت ٥١هـ، بدون تاريخ، الناشر زكريا .

- ٢٦ الإحكام في أصول الأحكام، للإمام على بن محمد الآمدي، ت ٦٣١ هـ، تعليق العلامـة عبد الرزاق عفيفي، الطبعة الثانية، ١٤٠٧ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان .
- ٧٧- ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني، ت ٩٢٣ هـ، الطبعة السادسة ١٣٠٤ هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- ٢٨- إرواء الغليل في تغريج أحاديث منار السبيل، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، الطبعـــة الأولى، ١٣٩٩ هـ. المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- ٢٩- الإصابة في تمييز الصحابة، للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني، ت ٨٥٢ ه... الطبعة الأولى، ١٣٢٨ ه... دار صادر، بيروت، لبنان .
- ٣- إظهار العقى، للعلامة رحمة الله بسن خليل الرحمين العثماني الكيرانوي الهندي، تحقيق د. محمد أحمد ملكاوي، طبعة ١٤١ هـ، طبعع ونشر الرئاسية العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، المملكة العربية السعودية .
- ٣١- إعلام الموقعين عن رب العالمين، للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ت ٧٥١ هـ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، طبعة ٧٥١ هـ، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت.
- ٣٧- الإعلام بفوائل عمدة الأحكام، للحافظ أبي حفص عمر بن على بن أحمد المعروف بابن الملقن، ت ١٤١٧ هـ، تحقيق عبد العزيز بن أحمد المشيقح، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ، دار العاصمة، المملكة العربية السعودية.
- ٣٣- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ت ٧٥١ هـ، تحقيق محمد حامد الفقي، بدون تاريخ، مكتبة حميدو، الإسكندرية، مصر.
- ٣٤- الإقصاح عن معاني الصحاح، للوزير العالم أبي المظفر، يحيى بن محمد بن هبيرة، ت ٨٨٤ هـ، تحقيق د. فؤاد عبد المنعم أحمد، الطبعة الثانية ١٤١٧ هـ، دار الوطن، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٥٥- إكمال إكمال المعلم، لمحمد بن خليفة الأشناني الأبي، ت ٨٢٨ هـ، ضبطه وصححه محمد سالم هاشم، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان .
- ٣٦- *إكمال العلم بقوائل صحيح مسلم* (كتاب الإيمان)، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي، ت ٤٤٥ هـ، تحقيق الحسين بن محمد شواط، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ، دار الوطـن، الرياض، المملكة العربية السعودية.

- ٣٧- الإمام البغاري وصعيعه الجامع، الأحمد فريد، بدون تاريخ، دار الدعوة السلفية، الاسكندرية .
- ٣٨- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين أبي الحسن على بن سليمان بن أحمد المرداوي، ت ٥٨٥ هـ، المطبوع مع المقنع والشرح الكبير .
- ٣٩- اجتماع الجيوش الإسلامية، للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيسوب الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية، ت ٧٥١ هـ.، تحقيق د. عسواد عبد الله المعتق، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ.، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، المملكة العربيسة السعودية .
- ٤- اختصار علوم العديث، للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كشير، ت ٧٧٤ هـ، المطبوع مع الباعث الحثيث للعلامة أحمد محمد شاكر، تحقيق علي بن حسن ابن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري، الطبعــة الأولـي، ١٤١٥ هـ، دار العاصمـة، الرياض، المملكة العربية السعودية .
- ١٤- الاستنكار، للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر،
   ت ٢٦٣ هـ، تحقيق د. عبد المعطى أمين قلعجي، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ، دار قتيبة للطباعة والنشر، دمشق، بيروت .
- ٢٤-الاستيماب في معرفة الأصحاب، للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بــن عبد البر النمري الاتداسي، ت ٤٦٣ هـ.، المطبوع في هامش الإصابة في تمييز الصحابة، الطبعة الأولى ١٣٢٨ هـ.، دار صادر.
- 73- الاعتصام، لأبي إسحاق إبراهيم بن مرسى بن محمد الغرناطي الشاطبي، ت ٧٩٠ هـ.، تحقيق سليم بن عيد الهلالي، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ، دار عفان، الخبر، المملكة العربية السعودية .
- ٤٤- اقتضاء الصراط الستقيم الخالفة أصعاب الجعيم، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بــن عبد السلام ابن تيمية، ت ٧٢٨ هـ.، تحقيق د. ناصر بن عبد الكريم العقل، الطبعة الأولى،
   ٤٤٠٤ هــ مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية .
- 63 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم العديث لابن كثير، بقلم العلامة أحمد محمد شاكر، ت ١٣٧٧ هـ، تعليق المحدث ناصر الدين الألباني، تحقيق على بن حسن الحلبسي، الطبعسة الأولى، ١٤١٥ هـ، دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية .
- ٢٤ البحث العلمي ومناهجه النظرية ، رؤية إسلامية ، د/سعد الدين السيد صالح ، الطبعة الثانية ،
   ١٤١٤ هـ. مكتبة الصحابة ، جدة ، المملكة العربية السعودية .
- ٤٧ بدائع الفوائل، للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيــة، ت ٧٥١ هــ، بدون تاريخ، مكتبة الرياض الحديثة، المملكة العربية السعودية .

14- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للإمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بسن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي، ت ٥٩٥هـ، بدون تاريخ، دار الفكر، بيروت، لبنان .

- 29 البدائية والنهائية للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، ت ٧٧٤ هـ، الطبعة الثالثة، ٩٧٤ م، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان .
- ٥- بدن المجهود في حل أبي داود، لخليل أحمد السهارنفوري، ت ١٣٤٦ هـ، بدون تاريخ، دار الفكر، بيروت، لبنان .
- ٥١- البرهان في علوم القرآن، للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، ت ٧٩٤ ه...، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، بدون تاريخ، مكتبة دار التراث، القاهرة.
- ٥٢- بستان العارفين، للإمام محيي الدين أبي زكريا بن شرف النووي، ت ٦٧٦ هـ، بعنايـة محمد الحجار، الطبعة الرابعة، ١٤١٦ هـ، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان .
- ٥٣ بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين، تأليف سليم بن عيد الهلالي، الطبعة الأولسى، ١٤١٥ هـ، دار ابن الجوزي، الدمام، المملكة العربية السعودية .
- ٤٥-بهجة النفوس وتعليتها بمعرفة ما لها وما عليها شرح مختصر صحيح البخاري المسمى ((جمع النهاية في بدء الخير والغاية))، لأبي محمد عبد الله بسن أبسي جمسرة الاندلسسي، ت ١٩٩٣ هـ، الطبعة الثالثة، بدون تاريخ، دار الجيل، بيروت، لبنان.
- ٥٥- بهجة قلوب الأبراروقرة عيون الأخيار، للعلامة عبد الرحمدن بن نساصر السعدي، ت ١٢٠٦ هـ، مكتبة السندس، الكويت .
- ٥٦ تاريخ الأمم والملوك، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ت ٣١٠ هـ، الطبعـة الثانيـة، ٨٠٠ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان .
- ٥٧- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت ٧٤٨ هـ، تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ، دار الكتاب العربى، بيروت، لبنان .
- ٥٨- تاريخ الخلفاء، للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ت ٩١١ ه...، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، بدون تاريخ .
- ٥٥- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، لأبي العلسى محمد عبد الرحمن عبد الرحيم الرحيم المباركفوري، ت ١٣٥٣ هـ، الطبعة الثانية، ١٤٠٧ هـ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة .
- ٦- تعفة الأشراف بمعرفة الأطراف، للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسيف بن الزكسي عبد الرحمن بن يوسف المزي، ت ٧٤٢ هـ، وبحاشيته: النكت الظراف علسى الأطراف للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق عبد الصمد شرف الدين، الطبعة الثالثة، ١٤٠٣ هـ..، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.

- ٢١- تعفة المودود باحكام المولود، للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيهم الجوزية،
   ٣١٠ هـ، تحقيق بشير محمد عيون، الطبعة الثانية، ١٤٠٧ هـ، مكتبة دار البيان،
   دمشق، ومكتبة المؤيد، الطائف، المملكة العربية السعودية .
- 77- تعقيق الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام، للعلامة سليمان بن سحمان بن مصلح النجدي الحنبلي، ت 1859 هـ، الطبعـة الأولى، 180٧ هـ، دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية .
- 77- التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، للعلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، الطبعة الثالثة، ١٤٠٧ هـ مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية .
- ٢٠- تغريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد، تأليف فريح بن صالح البهلال، تقديم سلماحة العلامة عبد العزيز بن باز، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ، دار الأنسر، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٥٦- التغويف من النار والتعريف بعال دار البوار، للإمام أبي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، ت ٧٩٥ هـ، تحقيق بشــير محمـد عيـون، الطبعـة الثانيـة، ١٤٠٩ هـ، مكتبة المؤيد، الطائف، المملكة العربية السعودية .
- 77- التدمرية ( تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع)، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، ت ٧٢٨ هـ، تحقيق محمد بن عودة السعوي، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ، شركة العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٦٧- تنكرة العفاظ، لأبي عبد الله شمس الدين الذهبي، ت ٧٤٨ هـ.، بدون تاريخ، دار إحياء التراث.
- ٦٨-تراجم البخاري، للقاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة، ت ٧٣٣ هـ، تحقيق على بن عبد الله الزبن، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ، هجر للطباعة والنشر، مصر.
- 79- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، للإمام زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، ت ٢٥٦ هـ، تحقيق محيى الدين ديب مستو، سمير أحمد العطار، يوسف علي بدوي، الطبعة الثانية، ١٤١٧ هـ، دار ابن كثير، دمشق، بيروت.
- ٧٠ تعجيل النفعة بزوائل رجال الأئمة الأربعة، للحافظ أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني، ت ٨٥٢ هد، تحقيق د. إكرام الله إمداد الحق، الطبعة الأولى، ١٤١٦ هد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان.
- ٧١- التعريفات، على بن محمد بن على الجرجاني، ت ٨١٦ هـ، تحقيق د.عبد الرحمن عميرة، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ، عالم الكتب، بيروت، لبنان .
- ٧٧- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)، للإمام أبي الفداء إسماعيل بن الخطيب عمر ابن كثير القرشي الدمشقي، ت ٧٧٤ هـ، طبعة ١٤٠٧ هـ، دار الفكر، بيروت، لبنان .

۱۲۲۰ ههرس المصادر والمراجع

٧٧-تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن )، للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ت ٣١٠ هذ، تحقيق محمود وأحمد محمد شاكر، الطبعة الثانية، بدون تاريخ، دار المعارف بمصر .

- ٧٤- تفسير البغوي ( معالم التنزيل )، للإمام الحافظ أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، ت ٢١٥ هـ.، تحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان سيوار، الطبعة الأولى،
   ١٤٠٦ هـ.، دار المعرفة، بيروت، لبنان .
- ٥٧- التفسير القيم للإمام ابن القيم، جمعه محمد أويس الندوي، تحقيق محمد حامد الفقيي، بدون تاريخ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ٧٦- تفسير غريب ما في الصحيحين، للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي، تم ١٤١٥ هـ، تحقيق د. زبيدة محمد سعيد ،الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ، مكتبة السنة، القاهرة.
- ٧٧- تقريب التهاذيب، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت ٨٥٢ هـ، تحقيق صغير أحمد شاغف الباكستاني، الطبعة الأولى، ١٤١٦ هـ، دار العاصمـة، الرياض، المملكـة العربية السعودية .
- ٨٧- التقريب في فن أصول العديث للإمام محيى الدين بن شرف النووي، ت ٦٧٦ هـ.، بـدون تاريخ، مكتبة الحلبوني .
- ٧٩- تلبيس ابليس، للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، ت ٥٩٦ هـ، تخريج محمود مهدي إستانبولي، الطبعة، ١٣٩٦ هـ، نشر المخرج.
- ٨ التلخيص العبير في تغريج أحاديث الرافعي الكبير، للحافظ أحمد بـن علي بـن حجـر العسقلاني، ت ٨٥٢ هـ، بدون تاريخ، توزيع الرئاسة العامــة لإدارة البحـوث العلميـة، المملكة العربية السعوية .
- ٨١- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، ت ٤٦٣ هـ، تحقيق د. مصطفي بن أحمد العلوي، ومحمد بن عبد الكريم البكري، بدون تاريخ، المكتبة التجارية، مكة المكرمة.
- ٢٨- تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على السنة الناس من الحايث، للعلامة عبد الرحمن بن على بن محمد الشيباني الشافعي، ت ٩٤٤ هـ، الطبعة الأولى، ١٤٠١ هـ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ۸۳ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين عن أفعال الهالكين، للإمام محيي الدين أبي زكريا أحمد بن إبراهيم بن النحاس، ت ٨١٤ هـ، تحقيق عماد الدين عباس سعيد، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ٨٤ تهذيب الأسماء واللغات، للإمام أبي زكريا محيى الديسن يحيى بسن شسرف النسووي،
   ٢٠٦هـ. بدون تاريخ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان .

- ٨٥٠ تهذيب التهذيب، للحافظ أحمد بن على بن محمدا بن حجسر العسقلاتي، ت ٨٥٢ ه.... الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ، دار الفكر، بيروت، لبنان.
- ٨٦- تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للحافظ جمال الدين أبسى الحجاج يوسف المري، ت ٧٤٢ هـ، تحقيق بشار عواد معروف، الطبعة السادسة، ١٤١٥ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان .
- ٨٧- تهذيب سنن أبي داود ( المطبوع مع معالم السنن )، للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن أبي بكرابن قَيم الجوزية، ت ٧٥١ هـ، تحقيق أحمد محمد شاكر، ومحمد حامد الفقي، بدون تاریخ، دار المعرفة، بیروت، لبنان.
- ٨٨- توضيع الأحكام من بلوغ المرام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، الطبعة الثانية، ١٤١٤ هـ، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية .
- ٨٩- توضيح الكافية الشافية ، للعلامة عبد الرحمن بن نـــاصر السـعدي الطبعـة الأولـي، ١٤٠٧ هـ، مكتبة ابن الجوزي، الدمام، المملكة العربية السعودية .
- ٩ توضيح القاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم، أحمد بن إبراهيم بن عيسي الطبعة الثالثة، ١٤٠٦ هـ.، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان .
- ٩ ٩ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ت ١٣٧٦ هـ، طبعة ، ١٤٠٦ هـ، مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية .
- ٩٧- تيسير العزيز العميك شرح كتاب التوحيك، للعلامة سليمان بن عبد الله بسن محمد بن عبد الوهاب، ت ١٢٣٣هـ، الطبعة الرابعة، ١٤٠٠ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- ٩٣- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله بن عبد الرحمــن البسـام، الطبعـة الأولــي، ١٤١٤هـ، دار السلام، الرياض، المملكة العربية السعودية .
- ع ٩- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، العلامة عبد الرحمن بــن نـاصر السـعدي، ت ١٣٧٦ هـ، تحقيق محمد زهري النجار، طبعة ١٤٠٤ هـ، طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ه ٩- جامع الأصول من أحاديث الرسول، لأبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأنسير الجرزي، ت ٢٠٦ هـ، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، الطبعـة الثانيـة، ١٤٠٣ هـ، دار الفكـر، بيروت، لبنان .
- ٩٦- جامع الرسائل، للإمام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، تحقيق د/محمد رشاد سالم، الطبعة الثانية، ١٤٠٥ هـ، دار المدنسي، جدة، المملكة العربية السعودية.
- ٩٧- جامع العلوم والعكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، للإمام الحافظ زين الدين أبسي الفرج عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي، ت ٧٩٥ هـ، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان .

٩٨- جامع بيان العلم وقضله، لأبي عمر يوسف ابن عبد البر، ت ٤٦٣ هـ.، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية .

- 99- الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، ت ٢٧١ هـ... تحقيق محمد إبراهيم الحفناوي، ومحمود حامد عثمان، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ.، دار الحديث، القاهرة.
- ١٠ جِلاء الأقهام في فضل الصلاة والسلام على معمد خير الأنام، للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أبوب الزرعي الدمشقي الشهير بابن القيم، ت ٧٥١ هـ، تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط، الطبعة الثانية، ١٤٠٧ هـ دار العروبة، الصفاة، الكوبت.
- ١٠١- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، ت ٧٢٨ هـ، تحقيق د. علي بن حسن بسن ناصر و د. عبد العزيز إبراهيم العسكر ود. حمدان بن محمد الحمدان، الطبعة الأولسى، ١٤١٤ هـ، دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية .
- ١٠٢- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ت ٧٥١ هـ، تحقيق أبي حذيفة عبيد الله بن عالية، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان .
- ٣٠١ حادي الأرواح إلى بلاد الافراح، للعلامة محمد بـــن أبــي بكــر ابــن قيــم الجوزيــة،
   ٢٥١ هـ.، تحقيق محمد بن إبراهيم الزغلي، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ.، رمادي للنشر، الدمام، المملكة العربية السعودية .
- ١٠٤ حاشية الإمام السندي على سنن النسائي، للعلامة عبد الهادي السندي، ت ١١٣٨ هـ.. المطبوع مع سنن النسائي، بعناية عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الثانيـة، ١٤٠٦ هـ.. دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان.
- ٥٠١ الحسبة في الإسلام، لشيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية،
   ٢٠٨ هـ، بدون تاريخ، دار الفكر، بيروت، لبنان .
- ٦٠٠- العق الواضح المبين في شرح توحيك الأنبياء والمرسلين، للعلامة عبد الرحمن بـن نـاصر السعدي، ت ١٣٧٦ هـ، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ، دار ابـن القيـم، الدمـام، المملكـة العربية السعودية .
- ١٠٧- العكمة في اللاعوة إلى الله، سعيد بن علي بن وهف القطاني، الطبعة الثالثة، الماكة في اللاعودية . الماكة العربية السعودية .
- ١٠٨ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني،
   ت ٤٣٠ هـ، بدون تاريخ، دار الكتب العربية، بيروت، لبنان.

٩٠١- العوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة ، ليحيى بن محمد حسن بن أحمد زمزمي، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ، دار التربية والتراث، مكة المكرمة .

- ١٠ خلاصة تنهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للحافظ صفى الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي الاتصاري اليمني، ت ٩٢٣ هد الطبعة الرابعة، بدون تاريخ، مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب.
- 111- درء تعارض العقل والنقل، لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليه ابن تيمية، ت كالم محمد ت المحمد رشاد سالم، الطبعة الأولى، ١٤٠٠ هـ، جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية.
- ١١٧- الدعاء الماثور وآدابه وما يجب على الداعي الباعه واجتنابه، لأبي بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي الاندلسي، ت ٥٢٠ هـ، تحقيق د.محمد رضوان الداية، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هـ، ١٤٠٩ هـ، ١٤٠٩
- 118- الله عوة الإسلامية أصولها ووسائلها، للدكتور أحمد غلوش، طبعة 1٣٩٩ ه...، دار الكتاب المصري، القاهرة .
- ١١٤ وقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيهية، جمع وتقديم وتحقيق د.محمد السيد الجليند، الطبعة الثالثة، ١٤٠٦ هـ، مؤسسة علوم القرآن، دمشق، سورية .
- -١١٥ دلائل النبوة، لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي، ت ٣٠١ هـ، تخريج أم عبد الله بنت محروس العسلي، بدون تاريخ، دار طيبة، الرياض، المملكة العربية السعودية .
- ١١٦- دلائل النبوة، للحافظ أبي نعيم الأصبهاني، ت ٤٣٠ ه.....، تحقيق د / محمد رواس قلعجي، وعبد البر عباس، بدون تاريخ، دار النفائس، بيروت، لبنان .
- ١١٧ ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد عبده عزام، الطبعة الثانية، بدون تاريخ، دار المعارف، مصر.
- 110- ديوان الإمام الشافعي، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ت ٢٠٤ هـ... جمعه وعلق عليه محمد عفيف الزعبي، الطبعة الثالثة، ١٣٩٢ هـ.، مؤسسة الزعبي، بسيروت، لبنان .
- 119- الرد على الجهمية، للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحق ابن منده، ت ٣٩٥ هـ...، تحقيق د. على بن محمد الفقيهي، الطبعة الثالثة، ١٤١٤ هـ، المدينة النبوية .
- ١٢٠ رسالة في القواعد الفقهية، للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ١٣٧٦ هـ، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ، دار الوطن، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ١٢١- رسالة مغتصرة في أصول الفقه، للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ت ١٣٧٦ هـ، طبعة ١٣٩٩ هـ، دار غريب للطباعة، القاهرة.

١٢٢- الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء، للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بـن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ت ٧٥١ هـ، تحقيق د. بسام على العموش، الطبعـة الأولـى، ١٤٠٦ هـ، دار ابن تيمية، الرياض، المملكة العربية السعودية .

- 17٣ الرياض الناضرة والعدائق النبرة الزاهرة، للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ت ١٣٧٦ هـ، بدون تاريخ، نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية، المملكة العربية السعودية.
- ١٢٤ زاد الداعية إلى الله، للعلامة محمد بن صالح العثيمين، مطابع المدينة، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٥٢١- زاد العاد في هدى خير العباد، للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ت ٧٠١ هـ، تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، الطبعة الأولى، المورية، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان .
- 177- الزهد والرقائق، للإمام عبد الله بن المبارك المروزي، ت ١٨١ ه...، تحقيق أحمد فريد، الطبعة الأولى، ١٤١٥ ه..، دار المعراج الدولية للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية .
- ١٢٧- سبل السلام شرح بلوغ المرام، للإمام محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني، ت ١١٨٢ هم، تحقيق محمد عبد العزيز الخولي، بدون تاريخ، مكتبة عاطف بجوار إدارة الأزهر، القاهرة.
- 17۸ سلاح المؤمن في الله عام والذكر، لأبي الفتح محمد بن محمد بن علي بن همام المعسروف بابن الإمام، ت ٧٤٥ هـ، تحقيق محي الدين ديب مستو، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ، دار ابن كثير، دمشق، بيروت.
- 9 ٢ ٩ سلسلة الأحاديث الصحيحة ، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثانية، الثانية، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان .
- ١٣٠ سلسلة الأحاديث الضعيفة ، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الرابعة ، ١٣٩٨ هـ.، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان .
- ١٣١-سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، ت ٢٧٥ هـ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، بدون تاريخ، دار الفكر، بيروت، لبنان .
- ١٣٢ سنن ابن ماجه، لمحمد بن يزيد القزويني، ت ٢٧٥ هـ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بدون تاريخ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان .
- ١٣٣- سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، ت ٢٧٩ هـ، تحقيق أحمد محمد شاكر، الطبعة الثانية ١٣٩٨ هـ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، مصر .

- 191- سنن الدارقطني، لعلى بن عمر الدارقطني، ت 9۸٥ هـ، وبذيلـه التعليق المغني على سنن الدارقطني لمحمد شمس الحق العظيم آبادي، تحقيق عبد الله بن هاشم اليماني، بدون تاريخ، دار المحاسن للطباعة والنشر، القاهرة، والمدينة النبوية.
- ١٣٥- سنن الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ت ٢٥٥ هـ.، طبعة ١٤٠٤ ه... تحقيق عبد الله بن هاشم اليماني، توزيع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، المملكة العربية السعودية .
- ١٣٦- السنن الكبرى، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، ت ٤٥٨ هـ. بدون تاريخ، دار المعرفة، بيروت، لبنان .
- ١٣٧-سنن النسائي، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب، ت ٣٠٣ هـ.، بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، ت ٩١١ هـ.، الطبعة الأولى، الدين السيوطي، ت ٩١١ هـ.، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ.، دار ١٤٠٦ هـ.، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان .
- ١٣٨ سنن سعيك بن منصور، ت ٢٢٧ هـ، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ، تحقيق د سعد بن عبد الله آل حميد، دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية .
- ١٣٩- سير أعلام النبلاء، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت ٧٤٨ هـ، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الطبعة الرابعة، ٢٠١٦ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- ١٤ سيرة الإمام البخاري، لعبد السلام المباركفوري، الطبعة الثانية، ١٤٠٧ه...، الدار السلفية، بومباى، الهند.
- 111- سيرة النبي الله النبي محمد عبد الملك ابن هشام، ت ٢١٣ هـ أو ٢١٨ هـ، راجعـه محمد محيي الدين عبد الحميد، بدون تاريخ، توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- 117 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، للإمام أبي القاسم هبة الله بن حسن الطبيري اللالكائي، ت 118 هـ، تحقيق د. أحمد بن سعد بن حمدان الغسامدي، الطبعة الرابعة، الرياض، المملكة العربية السعودية .
- 116 شرح الأربعين النووية، للإمام تقى الدين أبي الفتح محمد بن على بن وهب ابن دقيق العيد، ت ٧٠٢ هـ، طبعة ١٤٠١ هـ مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٥٤٥- شرح الزرقاني على الموطأ، محمد بن عبد الباقي بن يوسف، الزرقاني، ت ١١٢٢ هـ، الطبعة الأولى، ١١٢١ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

٢٢٢ 🚃 🕶 فهرس المصادر والمراجع

١٤٦- شرح السنة، للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري، ت ٣٢٩ ه... تحقيق أبي ياسر خالد بن قاسم الردادي، الطبعة الأولى ١٤١٤ ه...، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية.

- 15٧- شرح السقة، للإمام الحافظ أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، ت ١٦٥ هـ، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الطبعة الأولى، ١٣٩٦ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- 116 شرح السندي على سنن ابن ماجه، لأبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي النتوي المدني، ت ١٤١٦ هـ، تحقيق خليل مأمون شيحا، الطبعة الأولى، ١٤١٦ هـ دار المؤيد، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- 159- شرح السيوطي على سنن النسائي، للعلامة عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر محمد بن سابق الدين، ت 111 هـ، المطبوع مع سنن النسائي، بعناية عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الثانية، 1507 هـ، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان.
- ١٥٠ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، شرف الدين الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي، ت ٧٤٣ هـ تحقيق د. عبد الحميد هنداوي، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ ، مكتبة نسزار مصطفى الباز ،الرياض، المملكة العربية السعودية .
- 101- شرح العقيد ة الطعاوية ، للعلامة على بن على بن محمد بن أبى العن الدمشقى، ترح العقيد قالطعاوية ، للعلامة على بن على بن محمد بالمكتب ت ٧٩٢ هـ ، تخريج محمد ناصر الدين الألباني ، الطبعة الرابعة ، ١٣٩٠ هـ ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان .
- ٢٥١- شرح العقيدة الواسطية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف العلامة محمد خليل هراس، تخريج علوي السقاف، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ، دار الهجرة، الرياض، المملكة العربية السعودية .
- ٣٥١- شرح العقيدة الواسطية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، للعلامة محمد بن صالح العثيمين، خرج أحاديثه سعد بن فواز الصميل، الطبعة الثالثة، ١٤١٥ هـ، دار ابن الجوزي، الدمام، المملكة العربية السعودية .
- 104- شرح العملة (كتاب الصيام) لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابسن تيمية، ٢٨ هـ، تحقيق زائد بن أحمد النشيري، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ، دار الأنصاري، مكة.
- ه ۱۵ شرح القصيلة النونية ، د. محمد خليل هراس، طبعة ۱٤۰۷ هـ.، مكتبة ابـــن تيميــة ، القاهرة.
- ٢٥١- الشرح الكبير، لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ابسن قدامة المقدسي، ت ٦٨٢ هـ، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ود. عبد الفتاح محمد الحلو، المطبوع مع المقنع .

٩ - فهرس المصادر والمراجع

١٥٧- شرح الكرماني على صعيح البغاري [ الكواكب الدراري في شرح صحيـــح البخـاري ]، شمس الدين محمد بن يوسف بن على الكرماني، ت ٢٨٧هـ، الطبعة الثانية ١٤٠١ هـــ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

- ١٥٨- شرح ثلاثيات مسئل الإمام أحمل، للعلامة محمد بن أحمد السفاريني، ت ١١٨٨ ه...، الطبعة الرابعة، ١٤١٠ ه...، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان .
- 90 ١ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للإمام النووي، تأليف العلامة محمد بن صالح العثيمين، تحقيق وتعليق وتخريج الأستاذ د. عبد الله بن محمد الطيار، الطبعة الأولى، ٥ المناه هـ، دار الوطن، المملكة العربية السعودية .
- ١٦٠ شرح صحيح مسلم للنووي، لمحيى الدين أبيب زكريا يحيى بن شيرف النيووي، ت ٦٧٦ هـ، تحقيق لجنة من العلماء بإشراف الناشر، الطبعة الثالثة، بدون تساريخ، دار القلم، بيروت، لبنان .
- ١٦١- شرح علل الترمذي، للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي ت ١٣٩٨ هـ، دار المسلاح للطباعة والنشر.
- ١٦٢- شرح مشكل الأثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، ت ٣٢١ ه... تحقيق شعيب الأرناؤوط، الطبعة الأولى، ١٤١٥ ه... مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- ١٦٣- شعب الإيمان، للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ت ٤٥٨ ه...، تحقيق أبسي هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول، الطبعة الأولى، ١٤١٠ ه....، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان .
- 174- الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضى أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض المحصبي، ت 346 هـ، دار الكتاب العربي، الميحصبي، ت 346 هـ، تحقيق على محمد البجاوي، طبعة 1466 هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان .
  - ١٦٥- الشوقيات ( شعر أحمد شوقي )، بدون تاريخ، دار العودة، بيروت .
- ١٦٦- الصارم المسلول على شاقم الرسول، لشيخ الإسلام أبي العباس تقيي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحرائي، ت ٧٢٨هـ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، بدون تاريخ، طبعة خاصة بالحرس الوطني، المملكة العربية السعودية.
- ١٦٧- صعيح ابن حبان يترقيب ابن بلبان، للإمام أبي حاتم محمد بن أحمد ابن حبان البستي، ت ١٦٧ هـ، تحقيق شعيب ت ٢٥٤ هـ، رتبه الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، ت ٧٣٩ هـ، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان .
- 17۸- صعيع ابن خزيهة، للإمام أبي بكر محمد بن إسحق ابن خزيمة السلمي النيسابوري، ت ٣١١ هـ تحقيق د. محمد مصطفي الأعظمي، طبعة ، ١٣٩ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان .

١٦٩ - صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري، بقلم محمد بن ناصر الدين الألباني، الطبعة الثانية ، دار الصديق، الجبيل، المملكة العربية السعودية .

- ١٧٠ صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ت ٢٥٦ هم ،طبعة ١٤١٤ هم، المكتبة الإسلامية، إسمانبول، تركيا، والنسخة المطبوعة مع فتح الباري، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، وإشراف محسب الدين الخطيب، بدون تاريخ، مكتبة الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ١٧١- صعيع الترغيب والترهيب، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، ١٧١ هد، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان .
- 1۷۲- صحيح الجامع الصغير، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، ١٣٨٨ هـ.. المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان .
- ١٧٣ صحيح سنن أبي داود باختصار السند، لمحمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، ٩٠ اهد، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان .
- ١٧٤ صعيع سنن ابن ماجه باختصار السنك، لمحمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، ١٧٤ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان .
- ٥٧٥ صحيح سنن الترمذي باختصار السند، لمحمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، ١٧٥ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان .
- ١٧٦ صحيح سنن النسائي باختصار السند، لمحمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، ١٧٦ صحيح سن المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان .
- ١٧٧ صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ت ٢٦١ هي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بدون تاريخ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان .
- ١٧٨- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبسي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الشهير بابن القيم، ت ٧٥١ هـ، تحقيق د. علي بن محمد الدخيل الله، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ، دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ١٧٩ الضوء الغير على التفسير، جمع على الحمد المحمد الصالحي، من كتب ابن قيم الجوزية،
   بدون تاريخ، مؤسسة النور للطباعة والتجليد، عنيزة، مكتبة دار السلام، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ١٨٠ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، لعبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني، الطبعة الثالثة ١٤٠٨ هـ، دار القلم، دمشق سورية .
- ١٨١- الطب من الكتاب والسنة، للعلامة موفق الدين أبي محمد عبد اللطيف بن يوسف بن محمد البغدادي، ت ٢٠٩ هـ، تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي، الطبعة الأولى، محمد البغدادي، المعرفة ،بيروت، لبنان .

1۸۲- طبقات العفاظ، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ت ٩١١ هـ.، الطبعة الأولى، ٣٠١٠ هـ.، دار الكتب العلمية، بيروت .

- ١٨٣- الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري، ت ٢٣٠ ه..... تحقيق محمد عبد القادر عطا، الطبعة الأولى، ١٤١ ه... دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان .
- ١٨٤- الطرق العكمية في السياسة الشرعية، للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ت ٧٥١ هـ، تحقيق محمد حامد الفقي، بدون تاريخ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان .
- ١٨٥ طريق الهجرتين وياب السعادتين، للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكسر المعروف بابن قيم الجوزية، ت ٥٧هـ، تخريج عمر بن محمود أبو عمر، الطبعة الأولى
   ١٤٠٩ هـ، دار ابن القيم، الدمام، المملكة العربية السعودية .
- ١٨٦- ظلال الجنة في تخريج السنة، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، المطبوع مع كتاب السنة لابن أبي عاصم، الطبعة الأولى، ١٤٠٠ ها، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان .
- ١٨٧- عارضة الأحوذي بشرح جامع الترماني، للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمدابن العربي، ت ٥٤٣ هـ، طبعة ١٤١٥هـ، دار الفكر، بيروت، لبنان.
- ۱۸۸- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، للإمام شمس الدين محمد بن أبيي بكر ابن قيم الجوزية، ت ۷۰۱ هـ، دار الخشت، الطبعة الرابعية، ۱٤۱۰ هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان .
- ٩٨٥- العقيدة الطعاوية بتعليق ابن باز، للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، بدون تاريخ، نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية، المملكة العربية السعودية.
- ١٩ العقيدة الواسطية ، لشيخ الإسلام عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ، ت ٧٢٨ ه... تعليق الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع ، الطبعة الثانية ، ١٤١٢ ه... نشرت تحبت اشراف الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ، الرياض ، المملكة العربية السعودية .
- ١٩١- علوم الحديث لابن الصلاح، للإمام أبي عمرو، عثمان بن عبد الرحمين الشهرزوري،
   ت ٦٤٣ هـ، تحقيق نور الدين عتر، طبعة ١٤٠٦ هـ، دار الفكر المعاصر، بيروت،
   لبنان.
- ١٩٢- عملة القاري شرح صحيح البغاري، لبدر الدين أبي محمد محمود بــن أحمـد العينـي، تدر محمود بـن أحمـد العينـي، تدر محمد، بدون تاريخ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- 19۳ عمل اليوم والليلة، للإمام أحمد بن شعيب النسائي، ت ٣٠٣ هـ تحقيق د. فساروق حمادة، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ هـ مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان .
- 194- عمل اليوم والليلة، للحافظ أبي بكر أحمد بن محمد الدينوري المعروف بـابن السـني، ت ١٤٠٧ هـ، مكتبـة دار البيان، دمشق، سورية .

ه ١٩- العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي في اللهمام القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي، ت ٥٤٣ هـ، تحقيق محب الدين الخطيب، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ، دار الكتب السلفية، القاهرة.

- ١٩٦- عون الباري لحل أدلة البخاري، لصديق حسن القنوجي البخاري، الطبعة الأولى، ١٩٦- عون البخاري، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة .
- ١٩٧ عون العبود شرح سنن أبي داود، لأبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي، مع شرح العلامة ابن القيم ،تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن عثمان، الطبعة الثالثة ١٣٩٩ هـ، دار الفكر، بيروت، لبنان .
- ١٩٨ عاية المرام في تخريج احاديث العلال والعرام، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، ١٤٠٠ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان .
- 991 غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب، للشيخ محمد بن أحمد بسن سالم بسن سليمان السفاريني، ت ١١٨٨ هـ، طبعة ١٣٩٣ هـ، مؤسسة قرطبة، المملكة العربية السعودية .
- ٠٠٠ الفائق في غريب العديث، للعلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري، ت ٥٨٣ هـ..
   تحقيق على محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، بدون تاريخ، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- ٢٠١ الفتاوى السعدية ، للعلامة بن ناصر السعدي ، ت ١٣٧٦ هـ. الطبعة الأولى ،
   ١٣٨٨ هـ. مكتبة المعارف ، الرياض ، المملكة العربية السعودية .
- ٢٠٢ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ معمل بن إبراهيم آل الشيخ، ت ١٣٩٨ هـ، جمع وترتيب محمد عبد الرحمن بن قاسم، الطبعة الأولى، مطابع الحكومة ١٣٩٩ هـ، مكة المكرمة .
- ٣٠٢ فتح الباري بشرح صعيح البخاري للحافظ أحمد بن على ابن حجر العسقلاني،
   ٢٠٢ هـ، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي وإشراف محب الدين الخطيب، بدون تاريخ،
   مكتبة الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٢٠٤ فتح الباري شرح صعيح البخاري للحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي، ت ٧٩٥ هـ، تحقيق مكتب التحقيق فــي دار الحرميــن، الطبعــة الأولــي ١٤١٧هـ، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية.
- ٥٠٥- الفتح الرباني ترتيب مسئل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، مع شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، لأحمد عبد الرحمن البنا، بدون تاريخ، دار الشهاب، القاهرة.
- ٣٠٠- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للإمام محمد بن على بــن محمد الشوكاني، ت ١٢٥٠ هـ.، بدون تاريخ، دار المعرفة، بيروت، لبنان .
- ٧٠٧ فتح المبدي شرح مختصر الزبيدي، لعبد الله بن حجازي الشرقاوي، ت ١٢٢٦هـ، بدون تاريخ، دار المعرفة، بيروت، لبنان .

- ٢٠٨ فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب،
   ٢٠٨ هـ، تحقيق د. الوليد بن عبد الرحمن آل فريان، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ، دار الصميعي، الرياض، المملكة العربية السعودية، وطبعة دار المنار، بعناية صادق بن سليم ابن صادق، الرياض، المملكة العربية السعودية .
- 9 · ٧ فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود، ، لأمين محمود خطاب، الطبعة الثانية، الثانية، الدياض، المملكة العربية السعودية .
- ٢١- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابسن تيمية، ت ٧٢٨ هـ، تحقيق د. عبد الرحمن بن عبد الكريسم اليحيسى، الطبعة الأولسى، العبدة المعلكة العربية السعودية .
- ٢١١- الفصل في الملل والأهواء والنحل، للإمام أبي محمد على بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري، ت ٤٥٦ هـ، تحقيق د. محمد إبراهيم نصر ود.عبد الرحمن عميرة، بدون تاريخ، دار الجيل، بيروت، لبنان.
- ٣١٢ فضائل الصعابة، للإمام أحمد بن شعيب النسائي، ت ٣٠٣ هـ....، تحقيق د.فاروق حمادة، الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب.
- ٣١٣ فَصَلَ الله الصمد في توضيح الأدب الفرد، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ت ٢٥٦ هـ تأليف فضل الله الجيلاني، الطبعة الثالثة، ١٤٠٧ هـ، دار الطبعة السلفية، القاهرة .
- ٢١٤ فقه الله عوة إلى الله تعالى، للدكتور على عبد الحليم محمود، الطبعة الثالثة، ١٤١٢ هـ، دار الوفاء المنصورة، مصر
- ٢١٥ الفوائك، للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن قيم الجوزية، ت ٧٥١ هـ، تحقيق بشير محمد عيون، الطبعة الأولى، ٧٠١ هـ، مكتبة دار البيان، دمشق، سورية .
- ٣١٦ فيض القدير شرح الجامع الصغير، للعلامة عبد الرؤوف المناوي، ت ١٠٣١ هـ.، بدون تاريخ، دار المعرفة، بيروت، لبنان .
- ٣١٧ القاموس المحيط، للعلامة مجد الدين محمد بن يعقبوب الفيروز آبدي، ت ٨١٧ هـ الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان .
- ٢١٨ قرة العينين في أطراف الصعيعين، لمحمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ...،
   دار الحديث، القاهرة.
- ٢١٩- القصيدة النونية (الكافية الشافية )، للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيـوب الشهير بابن قيم الجوزية، ت ٧٥١ هـ، بدون تـاريخ، إدارة ترجمان السنة، لاهـور، باكستان.

• ٢٧- القواعد النورانية الفقهية، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، ت ٧٢٨ هـ، تحقيق محمد حامد الفقي، بدون تاريخ، دار الندوة الجديدة، بيروت، لبنان .

- ٢٢١- القواعد في الفقه الإسلامي، للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي، ت ٥٩٠هـ، بدون تاريخ، دار المعرفة، بيروت، لبنان .
- ٢٢٢ القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة ، للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ت ١٣٧٦ هـ، مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية .
- ٣٢٣- القول السابيد في مقاصد التوحيد، للشيخ عبد الرحمين بن ناصر السعدي، ت ٣٢٦- القول السابية وتخريج د. المرتضي الزين أحمد، الطبعة الأولى، ١٤١٦ ه...، مجموعة التحف النفائس الدولية، الرياض، المملكة العربية السعودية .
- ٣٢٤- الكاشف، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت ٧٤٨ هـ، تحقيق عزت علي عيد عطية وموسى محمد علي الموشى، بدون تاريخ، دار الكتب الحديثة، القاهرة.
- ٢٢- الكافي، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي،
   ٢٠ هـ، تحقيق د.عبد الله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ،
   توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد .
- ٣٢٦- الكامل في التاريخ، للإمام المؤرخ أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد ،المعروف بابن الأثير، ت ٦٣٠ هـ، عني بمراجعة أصوله نخبة من العلماء، الطبعة السادسة، ١٤٠٦ هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان .
- ٣٢٧- الكيائر، للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت ٧٤٨ هـ، تحقيق مشهور حسن محمود سلمان، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن .
- ٢٢٨ كتاب أمثال العديث، للقاضي أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي،
   ٣٦٠ ٣٦٠ هـ، تحقيق أمة الكريم القرشية، مطابع الحيدري ١٣٨٨ هـ حيدرآباد، باكستان.
- 977- كتاب استغراج الجدال من القرآن الكريم، للإمام ناصح الدين عبد الرحمن بن نجم المعروف بابن الحنبلي، ت 375 هـ، تحقيق د. زاهر بن عواض الألمعي، الطبعة الثانية، 1501 هـ، مطابع الفرزدق، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٣٣ كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين ، (( الأربعون الطائية ))، لأبي الفتوح محمد بن محمد الطائي، ت ٥٥٥ هـ، تحقيق د. علي حسين البواب، الطبعة الأولى، المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية .
- ٣٦١ كتاب الإيهان، للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحق بن يحيى ابن منده، ت ٣٩٥ هـ، تحقيق د. علي بن محمد الفقيهي، الطبعة الثانية، ٢٠١ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان .

- ٣٣٢- كتاب الترغيب في الدعاء، للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، تحقيق فواز أحمد زمرلي، الطبعة الأولسي، ١٤١٦ هس، دار ابسن حسزم، بيروت، لبنان .
- ٣٣٣ كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله رضي وصفاته على الاتفاق والانفراد، للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحق ابن منده، ت ٣٩٥ هـ، تحقيق د. على بـن محمـد بـن نـاصر الفقيهي، الطبعة الثانية، ١٤١٤ هـ، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينــة النبويـة، المملكـة العربية السعودية .
- ٣٢٠- كتاب التوحيك وإثبات صفات الرب عَبِلَى، للإمام أبي بكر محمد بن إسحق ابن خزيمـــة، ت ٣١١ هـــ، دار ت ٣١١ هــ، دار الرشد، المملكة العربية السعودية .
- ٥٣٥- كتاب الداعي إلى الإسلام، لكمال الدين أبي البركات، عبد الرحمن بن محمد الأنباري النحوي، ت ٥٧٧ هد، تحقيق سيد حسين باغجوان الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان.
- ٢٣٦- كتاب اللاعاء، للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، ت ٣٦٠ ه... تحقيق د. محمد سعيد بن محمد حسن البخاري، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ ه... دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان
- ٣٣٧ كتاب الزهد، للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنب ل الشيباني، ت ٢٤١ ه...، تحقيق محمد السعيد بسيوني، الطبعة الأولى ٢٤١ ه...، دار الكتساب العربي، الرملة، بيروت، لبنان .
- ٣٣٨-كتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبـــل الشيبــاني، ت ٢٩٨ هـــ، تحقيق د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني، الطبعة الأولى، ١٤١٦ هـــ، دار ابن القيم، الدمام، المملكة العربية السعودية .
- ٣٩٩ كتاب السنة، للحافظ أبي بكر عمر بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني،
   ٣٩٧ هـ، ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة لمحمد بن ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، ١٤٠٠ هـ المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- ٢٤ كتاب الصفاية ، لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، ت ٧٢٨ هـ، تحقيق د. محمد رشاد سالم، الطبعة الثانية، ٢٤٠٦ هـ، طبع على نفقة أحد المحسنين .
- ١٤٢- كتاب الكفاية في علم الرواية، للإمام أبي بكر أحمد بن على بن تابت، الخطيب البغدادي، ت ٣٦٤ هـ، مراجعة عبد الحليم محمد، وعبد الرحمن حسن، الطبعة الثانية، بدون تاريخ، دار الكتب الحديثة، القاهرة، مصر.
- ٣٤٢ كتاب مشكل إعراب القرآن، لمكي بن أبي طالب القيسي ت ٤٣٧ هـ، تحقيق ياسين محمد السواس، طبعة ١٣٩٤هـ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، سوريا.

٣٤٣ - الكتاب المصنف في الأحاديث والأثار، للإمام الحافظ عبد الله محمد ابسن أبسي شبيسة ، ت ٣٩٥ هـ، تحقيق عبد الخالق الأفغاني، الطبعة الثانية، ١٣٩٩ هـ، الدار السلفية، الهند.

- 3 ٢ كتاب دلائل النبوة، للحافظ إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني، ت ٥٣٥ هـ، بإعداد أبي عبد الله محمد بن محمد الحداد، الطبعة الأولى، ٩٠٤ هـ، دار طيبة، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٥٤٥- كتاب رفع اليدين في الصلاق، للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ت ٢٥٦ هـ، وبهامشه جلاء العينين بتخريج روايات البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاق، بقلم بديع الدين الراشدي، الطبعة الأولى، ٢١٦ هـ، دار ابن حزم، بيروت، لبنان.
- 757 كتابة البعث العلمي صياغة جديدة، للأستاذ الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، الطبعة الرابعة، 1117 هـ، دار الشروق، جدة، المملكة العربية السعودية .
- ٧٤٧ كشف الغفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس، للعلامية إسماعيل بن محمد العجلوني، ت ١١٣٢ هـ، بإشراف وتصحيح أحمد القلش، الطبعة الثالثة، ١٤٠٣ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- ٢٤٨ الكلم الطبيب من أفكار النبي في الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحرائي، ت ٧٢٨ هـ، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، الطبعة الثالثة، ١٤٠٣ هـ... مكتبة دار البيان، دمشق، سورية ,
- 9٤٧- اللباب في تهذيب الأنساب، لأبي الحسن عز الدين على بن محمد ابن الأنسير الجزري، ت ٦٣٠ هـ، طبعة ١٤٠٠ هـ، دار صادر، بيروت، لبنان .
- ٢٥٠ تسان العرب، للإمام أبي الفضل جمال الدين بن مكرم بن على إبن منظور، ت ٧١١ هد، الطبعة الثالثة، ١٤١٤ هد، دار صادر، بيروت، لبنان .
- ٢٥١- *لسان الميزان،* للحافظ أحمد بن على ابن حجر العسقلاني، ت ٨٥٢ هـ الطبعـة الأولـي، ٢٥١ هـ، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان .
- ٢٥٢ المتواري على تراجم أبواب البخاري، للعلامة ناصر الدين أحمد بن محمد المعروف ( بابن المنير ) الإسكندراني، ت ٦٨٣ هـ، تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد، الطبعة الأولى، ٧٠٠ هـ، مكتبة المعلى الكويت.
- ٣٥٣ مجمع البعرين في زوائد المعجمين، للحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق عبد القدوس بن محمد نذير، الطبعة الثانية، ١٤١٥ هـ، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية .
- ٢٥٤ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي، ت ٨٠٧ هـ، الطبعة الثالثة، ٢٠٤٢ هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.

- ٥٥٧- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، للعلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، جمع وترتيب د. محمد بن سعد الشويعر، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ، الرئاسة العامــة لإدارات البحـوث العلمية والإفتاء، المملكة العربية السعودية.
- ٣٥٦- مجموع فتاوى ابن تيمية، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، ت ٧٦٨ هـ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، بدون تاريخ، مكتبة المعارف، الرباط، المغرب.
- ٢٥٧- مجموعة مؤلفات العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ت ١٣٧٦ هـ.، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ.، مركز صالح الثقافي، عنيزة، المملكة العربية السعودية.
- ٢٥٨ مختار الصحاح، للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، طبعة ١٩٨٥م، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان.
- 907- منتصر اختلاف العلماء، تصنيف أبي جعفر بن محمد بن سلامة الطحاوي، ٣٢١ هـ، اختصار أبي بكر بن أحمد بن علي الجصاص الرازي، ت ٣٧٠ هـ، تحقيق د. عبد الله نذير، الطبعة الثانية، ١٤١٧ هـ، دار البشائر، بيروت، لبنان .
- ٠٦٠- منتصر الشمائل المعمدية، للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي، ت ٢٧٩ هـ..، اختصره محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ.، المكتبة الإسلامية، عمان، الأردن.
- 771- منعتصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف العلامة بدر الدين أبي عبد الله محمد بن على الحنبلي البعلي، ت ٧٧٧ هـ، تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي، الطبعة الأولى ١٣٩٧ هـ، دار نشر الكتب الإسلامية، باكستان .
- 777- مغتصر سيرة النبي في وسيرة أصحابه العشرة، للإمام أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، ت 77٠ هـ، تحقيق خالد بن عبد الرحمن بن أحمد الشايع، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ، دار الوطن، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٣٦٣ منتصر شعب الإيمان للبيهقي، اختصره الإمام أبو المعالي عمر بن عبد الرحمن القزويني، ت ١٤٠٥ هـ، دار ابن القزويني، ت ١٤٠٥ هـ، دار ابن كثير، دمشق، بيروت .
- ٢٦٤ منعتصر مسئل زوائل البزار، للحافظ أحمد بن على ابن حجر العسيقلاني، ت ٨٥٢ ه....
   تحقيق صبري بن عبد الخالق الطبعة الأولى، ١٤١٢ ه.. مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان.
- ٥٢٥- مغتصر منهاج القاصلين، للإمام أحمد بن عبد الرحمن ابن قدامة المقدسي، تعبد الرحمن ابن قدامة المقدسي، تعبي شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، طبعة ١٣٩٨ هـ، مكتبة دار البيان، دمشق .

- ٣٦٦ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، للإمام أبى عبد الله محمد بن أبسى بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، ت ٧٥١ ه...، تحقيق محمد حامد الفقسي، بدون تساريخ، مكتبة السنة المحمدية، ومكتبة ابن تيمية، القاهرة .
- ٣٦٧ المك خل إلى علم الدعوة، د. محمد أبو الفتح البيانوني، الطبعة الثانية، ١٤١٤ هـ مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان .
- ٣٦٨ مرقاة الفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للمسلا علسي القساري، ت ١٠١٤ هس، طبعة ١٤١٤ هـ، دار الفكر، بيروت، لبنان .
- ٣٦٩- المستلوك على الصعيعين، للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، ت ٤٠٥ هـ، بدون تاريخ، دار المعرفة، بيروت، لبنان .
- ٢٧٠ مسئد أبي يعلى الموصلي، للإمام الحافظ أحمد بن على بن المثنى التميمي، ت ٣٠٧ هـ، تحقيق حسين سليم أسد، الطبعة الأولى، ٢٤١٢هـ، دار الثقافة العربية، دمشق، بيروت.
- ۲۷۱ مسئل الإمام أحمل بشرح أحمل شاكر، للإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ت ۲٤۱ هـ، شرحه ووضع فهارسه أحمد محمد شاكر، بدون تاريخ، دار المعارف، مصر.
- ۲۷۲ مسئل الإمام أحمل، للإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ت ۲٤۱ هـ، بدون تاريخ، المكتب الإسلامي، دار صادر، بيروت، لبنان.
- ٣٧٣- مسئل الشهاب، للقاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي، ت ٤٥٤ هـ، تحقيق حمدي عبد الحميد السلفي، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان .
- ٢٧٤ مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للإمام القاضي أبسى الفضل عياض بن موسى اليحصبي، ت ٤٤٥ هـ، بدون تاريخ، المكتبة العتيقة، تونس، دار التراث، القاهرة.
- ٥٧٥ مشكاة الصابيع، لمحمد عبد الله الخطيب التبريزي، ت ٧٣٧ هـ، تحقيق محمد نساصر الدين الألباني، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان .
- ٣٧٦ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، للعلامة أحمد بن محمد بن على المقرئ الفيومي، ت ٧٧٥ بدون تاريخ، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان .
- ٧٧٧ / المصنف ، للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ت ٢١١ هـ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الثانية، ١٤٠٣ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان .
- ٢٧٨ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ، للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن محمد ابن حجر العسقلاني، ت ٨٥٢ هـ. تحقيق غنيم بن عباس وياسر بن إبراهيم، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ. دار الوطن، الرياض، المملكة العربية السعودية .
- ٣٧٩ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، للشيخ حافظ بـــن أحمـد الحكمي، ت ١٤١٣ هـ، دار الحكمي، ت ١٤١٣ هـ، دار المكمي، الدمام، المملكة العربية السعودية .

- ٢٨١- معجم البلدان، للإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي،
   ٢٢٦ هـ، الطبعة الثانية، ١٩٩٥م، دار صادر، بيروت، لبنان.
- ٣٨٠- معجم الطبراني الكبير، للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، ت ٣٦٠ ه...، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، الطبعة الثانية، بدون تاريخ، وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالجمهورية العراقية.
- ٣٨٣- المعجم الفهرس الألفاظ القرآن الكريم، وضعه محمد فؤاد عبد الباقي، بدون تساريخ، دار الدعوة، إستانبول، تركيا .
- ٥٨٥- معجم القاليس في اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ت ٣٩٥ هـ، تحقيق شهاب الدين أبي عمرو، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ، دار الفكر، بيروت، لبنان .
- ٣٨٦- معرفة السنن والأشار، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن حسين البيسهقي، ت ٤٥٨ ه...، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، الطبعة الأولى، ١٤١٢ ه..، دار الوعي، حلب، القاهرة .
- ٧٨٧- المعلم بفوائل صحيح مسلم، لأبي عبد الله محمد بن على بن عمر المازري، ت ٢٨٧ هد، تحقيق محمد الشاذلي النيفر، الطبعة الثانية، ١٩٩٢م، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- ٢٨٨-/١٤٠٠ي، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي،
   ٢٠٠ هـ، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ود. عبد الفتاح محمد الحلو،
   الطبعة الأولى، ٢٠٦ هـ، هجر للطباعة والنشر .
- ٣٨٩ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، للعلامة الإمام شمسس الديسن أبسي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ت ٧٥١ هـ، تخريج علي بن حسن بن علي ابن عبد الحميد، الطبعة الأولى، ١٤١٦ هـ، دار ابن عفان، الخبير، المملكة العربيسة السعودية .
- ٢٩ مفردات الفاظ القرآن، العلامة الراغب الأصفهاني، ت ٢٠٥ هـ.، تحقيق صفوان عدنان داوودي، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ.، دار القلم، دمشق، دار الشامية، بيروت .
- ٢٩١ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي،
   ت ٢٥٦ هـ، تحقيق محيي الدين ديب مستو وجماعة، الطبعة الأولسي، ١٤١٧ هـ.، دار ابن كثير، دمشق، بيروت.

١٢٣٨ - فهرس المصادر والمراجع

٢٩٢- المقاصد العسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، للحافظ شمس الديس أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي، ت ٩٠٢ هـ، تصحيح وتعليق عبد الله محمد الصديق، الطبعة الأولى، ١٣٩٩ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان .

- ٣٩٣- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، للإمام أبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري، تحمد تحمد محي الدين عبد الحميد، طبعة ١٤١١ هـ، المكتبة العصريـة، صيدا، بيروت .
- ٣٩٤-/ التقنع، للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامــة المقدسـي، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي و د. عبد الفتاح محمــد الحلـو، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ.، هجر للطباعة والنشر والتوزيــع، وزارة الشــؤون الإســلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد .
- 997- مكمل إكمال الإكمال، لمحمد بن محمد السنوسي، ت 990 هـ، مطبوع مع شرح الأبي، ضبطه وصححه محمد سالم هاشم، الطبعة الأولى، 9121هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ٣٩٦- الملل والنعل، لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بـن أبـي بكـر أحمـد الشهرسـتاني، ت ٢٩٦ هـ، تحقيق محمد سيد كيلاني، طبعة ١٤٠٠ هـ، دار المعرفة، بيروت، لبنان .
- ٢٩٧ منار القاري شرح مغتصر صحيح البخاري، لحمزة محمد قاسم، طبعة ١٠١٠هـ ، مكتبـة المؤيد، الطائف، المملكة العربية السعودية.
- ٣٩٨- النارالنيف في الصحيح والضعيف، للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ت ٧٥١هـ، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، الطبعـة الثانيـة، ٣٠٤١هـ، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الفرفارة، جمعية التعليم الشرعي، سوريا.
- 997-مناظرة بين الإسلام والنصرانية، مناقشة بين مجموعة من رجال الفكر، طبعة ٧٤٠٧ هـ، طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، المملكة العربية السعودية .
- ٠٠٠ مناقب أمير المؤمنين عمر بن الغطاب، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي، ت ٥٩٧ هـ، تحقيق د.زينب إبراهيم القاروط، الطبعة الثالثة ١٤٠٧ هـ...، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
- ٣٠١ مناهج الجدل في القرآن الكريم، للدكتور زاهر بن عواض الألمعي، الطبعة الثالثة، الثالثة، ١٤٠٤ هـ، مطابع الفرزدق، الرياض .
- ٣٠٢ مناهل العرفان في علوم القرآن، للعلامة محمد عبد العظيم الزرقاني، الطبعــة الثالثـة، بدون تاريخ، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي .
- ٣٠٣- منهج السالكين وتوضيح الفقه في اللين، للعلامة عبد الرحمان بن ناصر السعدي، ت ١٣٧٦ هـ، بدون تاريخ، دار غريب، القاهرة، مصر .

- 3 · ٣ المنهل العذب الفرات من الأحاديث الأمهات من صحيح البخاري، عبد العال أحمد عبد العال، طبعة ١ / ٤ ١ هـ، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة.
- ٥٠٥ المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، لمحمود محمد خطاب السبكي، ت ١٣٥٢ هـ... الطبعة الثانية، ١٤١١ هـ، مكتبة طبرية، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٣٠٦- موارد الظمآن بزوائد ابن حبان، للحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة، بدون تاريخ، دار الكتب العلمية، بسيروت، لبنان.
- ٣٠٧ موطأ الإمام مالك، للإمام مالك بن أنس، ت ١٧٩ هـ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بدون تاريخ، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وأولاده.
- ٣٠٨- ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت ٧٤٨ هـ، تحقيق على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الأولى، ١٤١٦ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- 9 · ٣ النهاية في غريب العديث والأثر، للإمام أبي السعادات المبارك بن محمد ابسن الأنسير، الجزري، ت ٢ · ٦ هس، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، بدون تساريخ، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان .
- ٣١٠ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار الله المعلمة محمد بن على بن محمد الشوكاني، ت ١٢٥٠ هـ، تحقيق طه عبد السرؤوف ومصطفى محمد السهواري، ١٣٩٨ هـ، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.
- ٣١١ هداية الباري إلى ترتيب صعيع البخاري، لعبد الرحيم عنبر الطهطاوي، بدون تـاريخ، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان.
- ٣١٢- هدائية العيارى في أجوبة اليهود والنصارى، للإمام شمس الدين محمد بن أبسي بكسر المعروف بابن القيم، ت ٧٥١ هـ، الطبعة المطبوعة ضمن الجامع الفريد، بدون تساريخ، توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلميسة والإفتاء، الرياض، المملكة العربيسة السعودية.
- ٣١٣- هداية المرشدين إلى طريق الوعظ والغطابة ، لعلي محفوظ، ت ١٣٦١ ه...، الطبعة التاسعة ، ١٣٩٩ ه...، الطبعة
- ٣١٤ الوابل الصيب ورافع الكلام الطيب، لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيــوب الزرعــي الشهير بابن قيم الجوزيه، ت ٧٥١ هـ، تحقيق بشير محمـــد عيــون، الطبعــة الثانيــة، ٨٤٠٨ هــ، مكتبة دار البيان ،دمشق، سورية.

## فهرس الموضوعات

|    | الصفحة | الموضوع             |
|----|--------|---------------------|
| ٣  | ,      | القدمة              |
|    |        |                     |
|    |        |                     |
|    | 4      |                     |
|    | 1      |                     |
|    | ۲      |                     |
|    | ۲      | •                   |
|    | ۲      |                     |
|    | ٥      |                     |
|    | ٦      |                     |
|    | V      |                     |
|    | ٩      |                     |
|    | ٩      |                     |
|    | ٩      |                     |
|    | ٩      |                     |
|    | •      |                     |
|    | ١      |                     |
|    | 1      |                     |
|    | Υ      |                     |
|    | £      | <del>-</del>        |
|    | £      |                     |
|    | o      |                     |
|    | o      |                     |
|    | ٦      |                     |
|    | V      |                     |
|    | V      |                     |
|    | V      |                     |
| ۲, | V      | ٧ - موضوع الكتاب    |
| ۲, | V      | ٣- سبب تصنيف الكتاب |
|    | ۸      |                     |
|    | ٩      |                     |
|    | ٩      |                     |
|    |        |                     |

| ۳, | <ul> <li>٨- فوائد تراجم الأبواب في صحيح البخاري</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ثالثاً: التعريف بكتب موضوع الدراسة وعدد أحاديثها وجهود البخاري فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | ١ – عدد أحاديث هذا القسم وأسماء كتبه وأرقامها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | ٧- أرقام أحاديث موضوع الدراسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | ٣- جهود الإمام البخاري في ذكر مناسبة ترتيب كتب الدراسة وأبوابها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | ٤ - نسخة الصحيح المعتمدة في الدراسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | القسم الأول: الدراسة الدعوية للأحاديث الواردة في موضوع الدراسةه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | الفصل الأول: كتاب الوصايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | ١- باب الوصايا وقول النبي ﷺ: وصية الرجل مكتوبة عنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | . الحديث رقم (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | شرح غريب الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | الدراسة الدعوية للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ź  | أولاً: حرص النبي على تعليم أمته الخير والشفقة عليهم المناه |
| ٥  | ثانياً: أهمية الحزم والجزم والاحتياط في الأمور المهمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥  | ثالثًا: الاستعداد والتأهب للموت قبل فوات الأوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۰  | رابعاً: أهمية الكتابة في ضبط الأمور المهمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | خامساً: دفع الحرج عن الأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | سادساً: من وسائل الدعوة: القول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | سابعاً: من موضوعات الدعوة: الحديث عن حقوق العباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | الحديث رقم (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥  | شرح غريب الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | الدراسة الدعوية للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | أولاً: من صفات الداعية:الزهد٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | ثانياً: من صفات الداعية: الكرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | ثالثًا: الإعداد للجهاد في سبيل الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | رابعاً: أهمية الوقف في العمل الدعوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | الحديث رقم (٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | شرح غريب الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | الدراسة الدعوية للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | أولاً: أهمية العلم والعمل بكتاب الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | ثانياً: أهمية السوال في تحصيل العلم ونشره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | ثالثًا: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦  | رابعاً: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | الحديث رقم (٤)ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | شرح غريب الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | الدراسة الدعوية للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •  | و الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦  | أولاً: الرد بالحكمة على الفرق الضالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ٦٨    | تَالثاً: الدفاع عن الدعاة إلى الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٨    | تَّالثًا: الدفاع عن الدعاة إلى الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 79    | رابع: من أساليب الدعوة: التوكيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٠    | ٣- باب الوصية بالثلث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٠    | الحديث رقم (٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٠    | الحايك (عار (ع)<br>شرح غريب الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧١    | سرن حريب المسيد<br>الدراسة الدعوية للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧١    | المركة المحققة المرحمة المرحم |
| ٧١    | روي من صفات الداعية: الفهم والفقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٣    | - باب لا وصية او ار ث<br>۲- باب لا وصية او ار ث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٣    | الحديث رقم (٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٣    | شرح غريب الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٣    | الدراسة الدعوية للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٤    | أولاً: أهمية تبليغ العلم النافع للناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| / o   | ثاتياً: عناية الإسلام بحقوق الإنسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| /٦٢   | ثَالثًا: من مُوضُوعاتُ الدَّعُوةُ: بيانَ الناسخ والمنسوخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| /     | ١١- ياب هل يدخل النساء والولد في الأقارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| /۸    | الحديث رقم (٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| /٩    | شرح غريب الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٠    | للدراسة الدعوية للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١ ،   | أولاً: دعوة الْأقربين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| · · · | تانياً: التدرج في الدعوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٢    | ثالثًا: من صفات الداعية الصدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۳    | رابعاً: قرب المدعو من أهل الفضل لا ينفع إلا بالعمل الصالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٠٣    | خامساً: أهمية ربط المدعوين بخالقهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | سادساً: من وسائل الدعوة: الخطبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٠٤    | سابعاً: من وسائل الدعوة: البروز للناس على مكان مرتفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٠٥    | تُامناً: اختيار الداعية الوقت المناسب للمدعوين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | تاسعاً: من وسائل الدعوة: التأليف بالمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | عاشراً: من وسائل الدعوة: التأليف بالجاه والنسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ·Y    | الحادي عشر: من أساليب الدعوة: النداء بالأنساب والكنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| · Y   | الثاني عشر: من أساليب الدعوة: التكرير بالإنذار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · A   | الثَّالتُّ عشر: من أساليب الدعوة: الترهيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Λ     | الرابع عشر: من أساليب الدعوة: الترغيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| *     | at – بِأَبِ إِذَا قَالَ: أَرْضِي أَو بِسَتَانِي صَدَقَةَ لِلَهُ عَنْ أَمِي فَهُو جَائِزُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *     | الحديث رقم (٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | شرح غريب الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | August 7 mart 7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 1727 |  | ١٠- فهرس الموضوعات |
|------|--|--------------------|
|------|--|--------------------|

| ٩ | ١.  | أولاً: أهمية سوال المدعو عما أشكل عليه                                                        |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩ | ١.  | ثاتياً: مسارعة المدعو إلى عمل الخير                                                           |
| ٩ | ۲.  | ثَالثاً: كرم المدعوثالثاً: كرم المدعو                                                         |
| ٩ | ۲.  | رابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب                                                             |
|   |     | خامساً: من وسانل الدعوة: القدوة                                                               |
|   |     | ١٦- باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز                               |
| ٩ | ٤.  | الحديث رقم (٩)                                                                                |
| ١ | • ' | شرح غريب الحديث                                                                               |
|   |     | الدراسة الدعوية للحديث                                                                        |
|   |     | أولاً: من صفات الداعية: التحدث بنعم الله تعالى                                                |
|   |     | ثانياً: من صفات الداعية قوة الإيمان ومحبة الله ورسوله ﷺ                                       |
|   |     | ثَالثًا: من صفات الداعية: الرحمة والشفقة على المؤمنين والفرح بما يسرهم ٩                      |
|   |     | رابعاً: أهمية الصدق وأثره في حياة الداعية                                                     |
|   |     | خامساً: أهمية اغتنام فرص الخير قبل حرماتها                                                    |
| ١ | ١,  | سادساً: أهمية الأخذ بالظاهر وقبول أعذار المدعوين                                              |
|   |     | سابعاً: من صفات الداعية الحرص على حسن الخاتمة                                                 |
|   |     | ثامناً: أهمية الصبر على مشاق الدعوة والابتلاء                                                 |
| ١ | 11  | تاسعاً: من أساليب الدعوة: التهنئة والتبشير للمدعو والسرور بما يسره                            |
|   |     | عاشراً: ايثار طاعة الرسول ﷺ على مودة القريب                                                   |
| ١ | 14  | الحادي عشر: عناية الداعية بالمتخلفين عن الطاعة                                                |
| ١ | 14  | الثاني عشر: تأديب المدعو بالهجر إذا اقتضت المصلحة لذلك                                        |
| ١ | ١.  | الثالث عشر: من وسائل الدعوة القدوة الحسنة                                                     |
| ١ | 11  | الرابع عشر: من موضوعات الدعوة: التحذير من المعاصي وبيان عظم أمرها٧                            |
| ١ | 11  | الخامس عشر: أهمية المداومة على الخير                                                          |
|   |     | السلاس عشر: من أسليب الدعوة: إخبار الداعية عن تفريطه وتقصيره تحنيراً لغيره إذا ظهرت المصلحة ١ |
|   |     | السابع عشر: أهمية إنكار الغيبة وردها                                                          |
|   |     | الثَّامن عشر: أهمية قول الداعية لما لا يعلمه: الله أعلم                                       |
|   |     | التاسع عشر: معاتبة الداعية أصحابه على التقصير                                                 |
| ١ | ۲.  | ١٨– باب قول الله عز وجل: ﴿ وإذا حضر القسمة أولوا القربى﴾                                      |
|   |     | الحديث رقم (١٠)                                                                               |
|   |     | شرحغريب الحديث                                                                                |
|   |     | الدراسة الدعوية للحديث                                                                        |
|   |     | أولاً: من موضوعات الدعوة: الإحسان إلى الأقرباء واليتامي والمساكين ا                           |
|   |     | ثانياً: من موضوعات الدعوة: بيان الناسخ والمنسوخ عند الحاجة                                    |
| ١ | ۲ ۱ | ثالثًا: من صفات الداعية: القول اللطيف الحسن                                                   |
| ١ | 4 4 | رابعاً: الرد بالحكمة على من ظهر منه مخالفة للنصوص الشرعية                                     |
| ١ | 4 4 | خامساً: من أساليب الدعوة: التوكيد بالقسم                                                      |
| ١ | 4 6 | ١٩– باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت                           |

|       | الحديث رقم (١١)                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 4   | الدراسة الدعوية للحديث                                                            |
| ۲,    | أولاً: أهمية السؤال في تحصيل العلم                                                |
| ۲,    | ثانياً: مسارعة المدعو إلى عمل الخير                                               |
| ۲,    | ثَالثًا: من موضوعات الدعوة: الحث على الإحسان إلى الوالدين بعد موتهما              |
| 111   | رابعاً: أهمية استشارة العلماء والدعاة                                             |
| 11    | خامساً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة                                            |
| 17/   | سادساً: من أساليب الدعوة: الترغيب                                                 |
| 17/   | سابعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على أداء الزكاة                                   |
| ۱۳.   | ٣٣ – باب قول الله تعالى: ﴿ إِنَ الذينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَامَى طَلْماً ﴾ |
| ۱۳.   | الحديث رقم (۱۲)                                                                   |
| ۲.    | شرح غريب الحديث                                                                   |
| ۱۳۰   | الدراسة الدعوية للحديث                                                            |
| ۱۳۰   | أولاً: من موضوعات الدعوة: التحذير من السبع المهلكات                               |
| ۱۳۱   | ثانياً: أهمية سؤال المدعو عما لم يفهم                                             |
| ۲۲    | تُالثاً: من أساليب الدعوة: الترهيب                                                |
| ۱۳۱   | رابعاً: من أساليب الدعوة: ذكر العدد إجمالاً ثم تفصيلاً                            |
| ۲:    | ٢٤– باب قول الله تعالى: ﴿ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ﴾                  |
| ۱۳:   | الحديث رقم (١٣)                                                                   |
|       | شرح غريب الحديث                                                                   |
|       | الدراسة الدعوية للحديث                                                            |
|       | أولاً: من صفات الداعية: الرحمة                                                    |
|       | تُاتياً: من صفات الدعاة: الرغبة فيما عند الله تعالى                               |
|       | تَالثًا: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب                                       |
|       | رابعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الإحسان إلى الأيتام                           |
|       | ٢٥– باب استخدام اليتيم في السغر والعضر إذا كان صلاحاً له                          |
|       | الحديث رقم (١٤)                                                                   |
| 14/   |                                                                                   |
|       | الدراسة الدعوية للحديث                                                            |
|       | أولاً: من صفات الداعية: الخلق الحسن                                               |
|       | ثانياً: من أدب الداعية: ترك العتاب على ما فات استنلافاً للمدعو                    |
|       | تَالثًا: أدب المدعو مع العالم والداعية                                            |
|       | رابعاً: من صفات الداعية: الكيس والنشاط                                            |
|       | خامساً: من أساليب الدعوة: التوكيد بالقسم                                          |
|       | سادساً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة                                            |
|       | ٣٢- باب نفقة القيم للوقف                                                          |
|       | الحديث رقم (١٥)                                                                   |
| 1 4 1 | شرح غريب الحديث                                                                   |

| 178     | ۱۰- فهرس الموضوعات                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 £ Y   | الدراسة الدعوية للحديث                                                                                      |
|         | أولاً: من صفات الداعية: الزهد                                                                               |
|         | ثانياً: من صفات الداعية: الكرم                                                                              |
|         | تَالثًا: مسؤولية الداعية تجاه أقاربه                                                                        |
|         | ٣٣– باب إذا وقف أرضاً أو بنراً أو اشترط لنفسه مثل دلاء المطمين                                              |
|         | الحديث رقم (١٦)                                                                                             |
|         | شرح غريب الحديث                                                                                             |
|         | الدراسة الدعوية للحديث                                                                                      |
| ١٤٧.    | أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الإنفاق والصدقات في وجوه الخير                                           |
| ١٤٨.    | ثانياً: من صفات الداعية: المسارعة إلى الخيرات                                                               |
| ١٤٨.    | ثَالثاً: من صفات الداعية: الكرم والرغبة فيما عند الله تعالى                                                 |
|         | رابعاً: إظهار الداعية مناقبه عند الحاجة لذلك                                                                |
| 1 £ 9 . | خامساً: من صفات الداعية: الصبر على الابتلاء                                                                 |
| 10.     | سادساً: من أساليب الدعوة: الترغيب                                                                           |
| 10.     | سابعاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة                                                                      |
|         | ٣٥- باب قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةً بِينَكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُم المُوتَ ﴾ |
|         | الحديث رقم (١٧)                                                                                             |
|         | شرح غريب الحديث                                                                                             |
|         | الدراسة الدعوية للحديث                                                                                      |
|         | أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الوصية عند الموت                                                         |
|         | تأنياً: حفظ الإسلام لحقوق الإسان                                                                            |
|         | تُالتًا: من أساليب الدعوة: القصة                                                                            |
|         | رابعاً: من أساليب الدعوة: الترهيب                                                                           |
|         | الفصل الثاني: كتاب الجهاد والسير                                                                            |
|         | ۱ – باب فضل الجهاد والسير                                                                                   |
|         | الحديث رقم (۱۸)                                                                                             |
| 101     | شرح غريب الحديث<br>الدراسة الدعوية للحديث                                                                   |
| 109     | الدراسة الدعوية للحديث<br>أمالاً أمالاً الدحم الأمالية                                                      |
| 109     | أولاً: أهمية سؤال المدعو لأهل العلم                                                                         |
| 17.     | الله الله الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                               |
| 17.     | ثَالثاً: من أعظم وسائل الدعوة: الجهاد في سبيل الله تعالى                                                    |
|         | رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب في الماليب الدعوة: الترغيب                                                 |
|         | سادساً: أهمية مداومة الداعية على العمل الصالح                                                               |
|         | ٣- باب: أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله                                                      |
|         | الحديث رقم (١٩)                                                                                             |
|         | شرح غريب الحديث                                                                                             |
|         | الدراسة الدعوية للحديث                                                                                      |

| 136                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , , -                                  | ولأ: من أساليب الدعوة: الترغيب في الجهاد بالنفس والمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | انياً: أهمية خلوة الداعية عند ظهور الفتن المضلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | نالثاً: من صفات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | رابعاً: أهمية السؤال عما يحتاج إليه المدعو من أمور الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٧.                                    | فامساً: من أساليب الدعوة: التشبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                        | ٣- باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۷۱                                    | الحديث رقم (۲۰-۲۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        | شرح غريب الحديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 7 1                                  | لدراسة الدعوية للحديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | أولاً: من أدب المدعو: إكرام العلماء والدعاة والسرور بذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | النياً: من صفات الداعية: حسن الخلق وسعة الصدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | ثالثاً: من صفات الداعية: السرور بانتصار الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۷۵                                    | رابعاً: من أعلام النبوة: إخبار النبي عِلَمُ بالمغيبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | خامساً: من أساليب الدعوة: التأليف بالدعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | سادساً: من صفات الداعية: الرغبة فيما عند الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | سابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب في الجهاد وبيان فضيلة المجاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | ثامناً: استعانة الداعية بالنوم في القائلة على قيام الليل وأمور الدعوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | تاسعاً: من وسائل الدعوة: ركوب البحر عند الحاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۷۹                                    | عاشراً: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        | حدران من عدد المرس عي المداني المستسلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | ٤- باب درجات المجاهدين في سبيل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۸۰                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| \                                      | ٤- باب در جات المجاهدين في سبيل الله<br>الحديث رقم (٢٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| \                                      | ٤- باب در جات المجاهدين في سبيل الله<br>الحديث رقم (٢٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14.                                    | ٤- باب در جات المجاهدين في صبيل الله<br>الحديث رقم (٢٢)<br>شرح غريب الحديث<br>الدراسة الدعوية للحديث<br>أولاً: من موضو عات الدعوة: الحث على أصول الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14.                                    | ٤- باب در جات المجاهدين في صبيل الله<br>الحديث رقم (٢٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                      | الحديث رقم (٢٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | الحديث رقم (٢٢) المحديث في سبيل الله المحديث رقم (٢٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | الحديث رقم (٢٢) الحديث الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                      | الحديث رقم (٢٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                      | الحديث رقم (٢٢) الحديث رقم (٢٢) اللراسة اللحوية للحديث اللراسة اللحوية للحديث اللراسة اللحوية للحديث الثانا: من موضوعات الدعوة: الحث على أصول الإيمان الثانا: من أساليب الدعوة: الحث على العمل بأصول الإسلام الثانا: من أساليب الدعوة: الحث على الجهاد في سبيل الله كال المعلى المعلى المعلى المعلى الله المعلى المعل |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  | الحديث رقم (٢٢) الحديث المعرب الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| \                                      | الحديث رقم (٢٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  | الحديث رقم (٢٢) الحديث رقم (٢٢) الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | العديث رقم (١٢) العديث رقم (٢٢) العديث العديث العديث الله العديث العديث العديث العديث العديث العديث العديث العديث الدعوة: الحث على أصول الإيمان التابع الدعوة: الحث على أصول الإيمان التابع الدعوة: الحث على العمل بأصول الإسلام التابع الدعوة: الحث على العمل المدعوين الماليب الدعوة: الحث على الجهاد في سبيل الله التابع الدعوة: الترغيب المابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب المابعا: من موضوعات الدعية: استصحاب النية الصالحة المابعا: من موضوعات الدعية: استصحاب النية الصالحة المنابعا: من موضوعات الدعوة: الحث على الدعاء المابعا: من أساليب الدعوة: الأسلوب الحكيم المابعا: من أساليب الدعوة: الأسلوب الحكيم العدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم في الجنة العديث رقم (٢٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  | العديث رقم (٢٢) العديث رقم (٢٢) العديث رقم (٢٢) الدراسة الدعوية للعديث الدراسة الدعوية للعديث الثراسة الدعوة الدث على أصول الإيمان الثانا : من موضوعات الدعوة : الحث على العمل بأصول الإسلام الثانا : من أساليب الدعوة : الحث على العمل بأصول الإسلام خامسا : من أساليب الدعوة : الحث على الجهاد في سبيل الله كال خامسا : من أساليب الدعوة : الترغيب سابعا : من موضوعات الدعية : استصحاب النية الصالحة شامنا من صفات الداعية : جهاد النفس تاسعا : من أساليب الدعوة : الأسلوب الحكيم العديث رقم (٢٣) العديث رقم (٢٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | الحديث وقد (٢٢)  المحديث وقد (٢٢)  المراسة اللعوية للحديث الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | العديث رقم (٢٢) العديث رقم (٢٢) العديث رقم (٢٢) الدراسة الدعوية للعديث الدراسة الدعوية للعديث الثراسة الدعوة الدث على أصول الإيمان الثانا : من موضوعات الدعوة : الحث على العمل بأصول الإسلام الثانا : من أساليب الدعوة : الحث على العمل بأصول الإسلام خامسا : من أساليب الدعوة : الحث على الجهاد في سبيل الله كال خامسا : من أساليب الدعوة : الترغيب سابعا : من موضوعات الدعية : استصحاب النية الصالحة شامنا من صفات الداعية : جهاد النفس تاسعا : من أساليب الدعوة : الأسلوب الحكيم العديث رقم (٢٣) العديث رقم (٢٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 1727 |  | ١٠- فهرس الموضوعات |
|------|--|--------------------|
|------|--|--------------------|

| ١٩.   | أولاً: من أساليب الدعوة: الترغيب                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۹۱   | تاتياً: من أساليب الدعوة: التشبيه                                                              |
| 197   | ثانثًا: من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد                                                     |
| 194   | ٧- باب الحور العين وصنتهن                                                                      |
| 194   | الحديث رقم (٢٦)                                                                                |
| 194   | شرح غريب الحديث                                                                                |
| 195   | الدراسة الدعوية للحديث                                                                         |
| 195   | أولاً: الترغيب في طلب الشهادة في سبيل الله تعالى                                               |
|       | تاتياً: من أساليب الدعوة: تمني أفضل الأعمال                                                    |
| 190   | ثَالثًا: من معجزات الرسول ﷺ: الإخبار بالمغيبات                                                 |
| 197   | ٩- باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله                                                            |
| ۱۹٦   | الحديث رقم (٢٧)                                                                                |
|       | شرحغريب الحديث                                                                                 |
|       | لدراسة الدعوية للحديث                                                                          |
|       | أولاً: من صفات الداعية: الصبر على المصائب                                                      |
|       | ئاتياً: من صفات الداعية: احتساب الأجر والثواب على الله عَلَى الله عَلَى                        |
| ۱۹۸   | تَالثًا: من أساليب الدعوة: الرجز والشعر الممدوح                                                |
| ۲.,   | ١٣– باب قول الله تعالى: ﴿ مَنَ المُؤْمَنِينَ رَجَالَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهُ ﴾ |
|       | الحديث رقم (٢٨)                                                                                |
|       | شرح غريب الحديث                                                                                |
|       | الدراسة الدعوية للحديث                                                                         |
|       | أولاً: من صفات الداعية: بذل النفس والتضحية في سبيل الله كلَّ                                   |
|       | أنياً: من صفات الداعية: الوفاء بالعهد                                                          |
|       | تَالثًا: من صفات الداعية: الرغبة فيما عند الله كَالَّ                                          |
|       | رابعاً: من صفات الداعية: صحة الإيمان وقوة اليقين                                               |
|       | خامساً: من صفات الداعية: الشجاعة                                                               |
|       | سادساً: من صفات الداعية: الصبر وتحمل المشاق                                                    |
|       | سابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب                                                              |
|       | المنا: من أساليب الدعوة: القصة                                                                 |
|       | الحديث رقم (۲۹)                                                                                |
|       | شرح غريب الحديث                                                                                |
|       | للراسة الدعوية للحديث                                                                          |
|       | أولاً: من صفات الداعية: الفطنة والذكاء                                                         |
|       | أنتياً: أهمية تقييد العلم بالكتابة                                                             |
|       | نَالثًا: من صفات الداعية: العقل السليم، والنشاط، والأمانة، والخبرة                             |
| Y 1 1 | رابعاً: حرص الصحابة على العناية بالقرآن الكريم                                                 |
|       | فامساً حرص الصحابة على الاقتداء برسول الله ﷺ                                                   |
| 116   | سادساً: من أساليب الدعوة: الحوار                                                               |

| Y 1 7                                 | سايعاً أهمية اختيار الداعية الصالح للأمور المهمة                                                                                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | ثامناً: حرص السنف الصالح على الدقة في ضبط الرواية .                                                                                    |
| Y 1 V                                 | ١٢- باب: عمل صالح قبل القتال                                                                                                           |
| Y 1 V                                 |                                                                                                                                        |
| Y 1 V                                 | شرح غريب الحديث                                                                                                                        |
| ۲۱۸                                   | الدراسة الدعوية للحديث                                                                                                                 |
| ۲۱۸                                   | أولاً: من صفَّات الدَّاعية: النية الصالحة                                                                                              |
| Y 1 9                                 | تاتياً: أهمية المسارعة إلى الخير                                                                                                       |
| Y 1 9                                 | ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترغيب                                                                                                      |
| ۲۲                                    | رابعاً: أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه                                                                                                |
| YY1                                   | خامساً: الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل                                                                                                 |
| Y Y Y                                 | ١٤– باب من أتاه سهم غرب فقتله "                                                                                                        |
| Y Y Y                                 | الحديث رقم (٣١)                                                                                                                        |
| Y Y Y                                 | شرح غُريب الحديث                                                                                                                       |
| Y Y £                                 | الدراسة الدعوية للحديث                                                                                                                 |
| 770                                   | أولاً: أهمية سوال المدعو عما أشكل عليه                                                                                                 |
| 7 7 0                                 |                                                                                                                                        |
| Y Y O                                 | ثالثًا: من صفات الداعية: احتساب الأجر والثواب                                                                                          |
| 7 7 0                                 |                                                                                                                                        |
| Y Y ¶                                 | خامساً: من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري                                                                                           |
| Y Y 7                                 | سادساً: أهمية الخوف من عذاب الله كَالَ                                                                                                 |
| Y Y V                                 | سابعاً: من أصناف المدعوين: النساء                                                                                                      |
| الله أمواتا ﴾الله أمواتا              | ١٩ – باب فضل قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سِيلُ ا                                                         |
| ΥΥΛ                                   | الحديث رقم (٣٢)                                                                                                                        |
| ΥΥΛ                                   | شرح غريب الحديث                                                                                                                        |
| ۲ ۲ ۹                                 |                                                                                                                                        |
| 「                                     | أولاً: من خصائص الإسلام: رفع الحرج                                                                                                     |
| ۲ ۲ ۹                                 | تاتياً: من أساليب الدعوة: التدرج                                                                                                       |
| 1 F +                                 | ثالثًا: من تاريخ الدعوة: تحريم الخمر بعد غزوة أحد                                                                                      |
| 1                                     | ٢٢– بـاب: الجنة تحت بارقة السيوف                                                                                                       |
| 1 F 1<br>y w y                        | الحديث رقم (٣٣)                                                                                                                        |
| ነ !                                   | شرح غريب الحديث                                                                                                                        |
|                                       | الدراسة الدعوية للحديث<br>أن ذكر من من المالية عن المالية |
|                                       | أولاً: من وسائل الدعوة إلى الله: الكتابة:                                                                                              |
| يم المدحوين ما يعتجون إليه ٢٣٣        | تانيا: من موضوعات الدعوة: الكت على سلوك الادب وبعا تالتًا: من وسائل الدعوة: مراعاة نشاط المدعوين                                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | دانا: من أساليب الدعوة: التشبيه                                                                                                        |
| r w £                                 | رابعا: من الماليب الدعوة: الحث على الحماد                                                                                              |
|                                       |                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                       | سادساً: من موضوعات الدعوة: الحث على الدعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       | سابعاً: من صفات الداعية: الصبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                       | ثامناً: من أساليب الدعوة: الترغيبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۳.                                                                                                                                   | تاسعاً: من وسائل الدعوة: اغتنام التذكير عند الحوادث الملمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۳.                                                                                                                                   | عاشراً: من وسائل الدعوة: الخطابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 744                                                                                                                                   | الحادي عشر: من صفات الداعية: التواضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 744                                                                                                                                   | الثاني عشر: من أسباب نصر الداعية: الدعاء٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44                                                                                                                                    | ٣٧- باب من طلب الولد للجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 24                                                                                                                                    | الحديث رقم (٣٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 74                                                                                                                                    | شرح غريب الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲ ٤                                                                                                                                   | الدراسة الدعوية للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲ ٤                                                                                                                                   | أولاً: حرص الأنبياء على الجهاد في سبيل الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                       | ثانياً: أهمية قول المسلم: إن شاء الله لما يريد عمله في المستقبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                       | ثالثاً: عمل الأسباب لا ينافي التوكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                       | رابعاً: من أساليب الدعوة: القصص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Y £                                                                                                                                   | خامساً: حرص السلف على الدقة في نقل الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       | سادساً: من صفات الداعية: النية الصالحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                       | سابعاً: من أساليب الدعوة: التوكيد بالقسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                       | ثَّامناً: أهمية تذكير الناسي ولو كان عظيماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                       | ٣٠- تاب السيامة في الحرب والجبن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                       | ٣٤− با <b>ب الشجاعة في الحرب و الجبن</b><br>الحديث رق <i>م</i> (٣٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 £ 1                                                                                                                                 | الحديث رقم (٢٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 £ 1                                                                                                                                 | الحديث رقم (٣٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 £ ¹<br>7 £ ¹<br>7 £ :                                                                                                               | الحديث رقم (٣٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 £ 7<br>7 £ 7<br>7 £ 6                                                                                                               | الحديث رقم (٣٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 £ '<br>7 £ '<br>7 £ '<br>7 £ '                                                                                                      | الحديث رقم (٣٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 £ ' 7 £ ' 7 £ ' 7 £ ' 7 £ '                                                                                                         | الحديث رقم (٣٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 £ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °                                                                                               | المحديث رقم (٣٥)  شرح غريب الحديث  اللىراسة اللعوية للحديث  أولاً: أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة ثانياً: من صفات الداعية: الحلم ثالثاً: من صفات الداعية: الكرم  رابعاً: من صفات الداعية: الصدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 £ ?<br>7 £ ?<br>7 £ ?<br>7 £ ?<br>7 £ ?<br>7 £ ?                                                                                    | العديث رقم (٣٥) ""  شرح غريب العديث ""  الدراسة الدعوية للعديث " أولاً: أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة " قائناً: من صفات الداعية: العلم " أثاثناً: من صفات الداعية: الكرم " لا البعاً: من صفات الداعية: الصدق " لا البعاً: من صفات الداعية: الصدق " لا المساماً: من صفات الداعية: الشجاعة " الشجاعة " الشجاعة " المساماً: من صفات الداعية: الشجاعة " المساماً: من صفات الداعية: الشجاعة " المسلماً: من صفات الداعية: الشجاعة " المسلماً المسلماً الداعية: الشجاعة " المسلماً الداعية الشجاعة " المسلماً الداعية الشجاعة " المسلم المسلم المسلم المسلم الداعية المسلم |
| Y £ ' Y £ ' Y £ ' Y £ ' Y £ ' Y £ ' Y £ ' Y £ '                                                                                       | المحديث رقم (٣٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 £ 1<br>7 € 1                                                                  | العديث رقم (٣٥)  شرح غريب العديث  الدراسة الدعوية للعديث  أولاً: أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة ثانياً: من صفات الداعية: العلم ثانياً: من صفات الداعية: الكرم  رابعاً: من صفات الداعية: الصدق  خامساً: من صفات الداعية: الشجاعة سادساً: من وسائل الدعوة: القدوة العسنة سابعاً: تعريف الداعية نفسه عند العاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 £ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                               | العديثرقم (٣٥)  شرح غريب العديث  الدراسة الدعوية للعديث  أولأ: أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة  ثانياً: من صفات الداعية: الحلم  ثانياً: من صفات الداعية: الكرم  رابعاً: من صفات الداعية: الصدق  خامساً: من صفات الداعية: الشجاعة  سادساً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة  سابعاً: تعريف الداعية نفسه عند الحاجة  ثامناً: أهمية الوعد بالخير  ثامناً: أهمية الوعد بالخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 £ 1 7 £ 1 7 £ 1 7 £ 1 7 £ 1 7 £ 1 7 £ 1 7 £ 1 7 7 0 7 0 7 0 7 0                                                                     | المحديث رقم (٣٥)  شرح غريب الحديث  الدراسة الدعوية للحديث  أولاً: أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة ثانياً: من صفات الداعية: الحلم ثالثاً: من صفات الداعية: الكرم  رابعاً: من صفات الداعية: الشجاعة سادساً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة سادساً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة شامناً: أهمية الوعد بالخير تاسعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على مكارم الأخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 £ 1                                                                                                                                 | العديث رقم (٣٥)  شرح غريب العديث  شرح غريب العديث  الدراسة الدعوية للعديث  ثانياً: من صفات الداعية: الحلم ثانياً: من صفات الداعية: الكرم  رابعاً: من صفات الداعية: الصدق  مادساً: من صفات الداعية: الشجاعة  سادساً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة  سابعاً: تعريف الداعية نفسه عند الحاجة ثامناً: أهمية الوعد بالخير  تاسعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على مكارم الأخلاق  عاشراً: من أصناف المدعوين: الأعراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 £ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                               | المحديث رقم (٣٥)  شرح غريب الحديث  الدراسة الدعوية للحديث  أولاً: أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة ثانياً: من صفات الداعية: الحلم ثالثاً: من صفات الداعية: الكرم  رابعاً: من صفات الداعية: الشجاعة سادساً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة سادساً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة شامناً: أهمية الوعد بالخير تاسعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على مكارم الأخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 £ 1                                                                                                                                 | العديث رقم (٢٥)  شرح غريب العديث  الدراسة الدعوية للعديث  أولاً: أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة ثانياً: من صفات الداعية: الحلم ثالثاً: من صفات الداعية: الكرم رابعاً: من صفات الداعية: الصدق مادساً: من صفات الداعية: الشجاعة مادساً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة مادساً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة ثامناً: أهمية الوعد بالخير تاسعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على مكارم الأخلاق عاشراً: من أصناف المدعوين: الأعراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 1 2 7 1 2 7 7 2 2 7 7 2 2 7 7 2 2 7 7 2 2 7 7 2 2 7 7 2 2 7 7 2 2 7 7 2 2 7 7 2 2 7 7 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | العديث رقم (٢٥)  شرح غريب العديث  الدراسة الدعوية للعديث اولاً: أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة ثانياً: من صفات الداعية: الحلم ثانياً: من صفات الداعية: الكرم رابعاً: من صفات الداعية: الصدق مادساً: من صفات الداعية: الشجاعة مادساً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة مادساً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة مادساً: عريف الداعية نفسه عند الحاجة تأمناً: أهمية الوعد بالخير تاسعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على مكارم الأخلاق عاشراً: من أصناف المدعوين: الأعراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 700   | أولاً: من صفات الداعية: النشاط                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 707   | ثانياً: من صفات الداعية: الشجاعة                                           |
|       | ثَالثاً: من صفات الداعية: الكرم                                            |
| 707   | رابعاً: من صفات الداعية: الحرص على تعليم الناس الخير                       |
| Y 0 Y | خامساً: أهمية العناية بالأهل والأقارب                                      |
| Y 0 Y | سادساً: من صفات الداعية: الالتجاء إلى الله عَلَق                           |
| 404   | سابعاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة                                     |
| ۲٦.   | ثامناً: من موضوعات الدعوة: تعليم المدعوين الدعاء والأذكار                  |
| 471   | ٣١- باب من هدث بمشاهده في الحرب                                            |
| 471   | الحديث رقم (٢٨)                                                            |
| 777   | الدراسة الدعوية للحديث                                                     |
|       | أولاً: من صفات الداعية: الورع                                              |
| 777   | ثانياً: من أساليب الدعوة: ذكر الداعية بعض عمله الصالح عند الحاجة ليقتدى به |
| 774   | ثالثاً: أهمية صحبة الأخيار                                                 |
| 770   | ٢٠- باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل                         |
| 770   | الحديث رقم ( ۲۹ )                                                          |
|       | الدراسة الدعوية للحديث                                                     |
| 470   | أولاً: من موضوعات الدعوة: إثبات صفات الكمال لله                            |
| ۲٦۸   | ثانياً: من موضوعات الدعوة: الحث على التوبة النصوح                          |
| 771   | تَالثًا: من صفات الداعية: عدم اليأس من رحمة الله ﷺ                         |
| 779   | رابعاً: من وسائل الدعوة: الترغيب                                           |
| ۲۷.   | الحديث رقم (٤٠)                                                            |
| 211   | شرح غريب الحديث                                                            |
| 2 1   | الدراسة الدعوية للحديث                                                     |
| 7 7 7 | أولاً: أدب المدعو مع الداعية                                               |
| 7 V 7 | تاتياً: الدفاع عن النفس بالصدق والحكمة                                     |
| 777   | ثَالثًا: أهمية إرسال الدعاة إلى البلدان                                    |
| * * * | رابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب                                          |
| Y V £ | ٣٧- باب من اختار الغزو على الصوم                                           |
|       | الحديث رقم (٤١)                                                            |
|       | الدراسة الدعوية للحديث                                                     |
|       | أولاً: فضل الجهاد في سبيل الله عَلَق                                       |
| 4 4 0 | أنياً: من القواعد الدعوية: عمل أعلى المصلحتين عند التعارض                  |
|       | تالثاً: من صفات الداعية: الحرص على فعل الخير                               |
|       | -٣- باب الشهادة سبع سوى القتل<br>                                          |
|       | الحديث رقم ( ٤٢ )                                                          |
|       | شرح غريب الحديث                                                            |
| 7 7 7 | لدراسة الدعوبة للحديث                                                      |

| ۲۷۷   | أولاً: من خصائص الإسلام: شهداء غير المعركة                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۹   | ثاتياً: من أساليب الدعوة: الترغيب                                          |
|       | ثَالثاً: من أساليب الدعوة: تسلية المصاب بذكر الثواب                        |
|       | ٣١– باب قول الله ﷺ: ﴿ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ﴾       |
|       | الحديث رقم (٤٣)أ                                                           |
| ۲۸۱   | الحايث رقم (٤٤)                                                            |
|       | شرح غريب الحديثين                                                          |
|       | الدراسة الدعوية للحديثين                                                   |
|       | أولاً: من صفَّات الدَّاعية: الرغبة فيما عند الله ﷺ                         |
|       | ثاتياً: النية الصالحة تبلغ ما يبلغ العمل عند عدم الاستطاعة                 |
| ۲۸۳   | ثالثاً: أهمية تقييد العلم بالكتابة                                         |
|       | رابعاً: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث                     |
|       | خامساً: الترغيب في الجهاد في سبيل الله                                     |
|       | سادساً: من خصائص الإسلام: رفع الحرج                                        |
|       | ٣٣- باب التحريض على الفّتال وقول الله تعالى: ﴿ حرض المؤمنين على القتال ﴾   |
|       | الحديث رقم (٤٥)                                                            |
|       | ٣٤- باب حفر الفندق                                                         |
|       | الحديثُ رقم (٤٦)                                                           |
|       | شرح غريب الحديثين                                                          |
| ۲۸۸   | الدراسة الدعوية للحديثان                                                   |
| ۲۸۹   | أولاً: الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل                                      |
| ۲٩٠   | تْلتياً: من موضوعات الدعوَّة: الحث على أخذ الحذر والأهبة لصد أعداء الإسلام |
|       | ثالثاً: من صفات الداعية: الصبر وتحمل المشاق                                |
| ۲۹۰   | رابعاً: من سنن الله ﷺ: الابتلاء والامتحان                                  |
| ۲۹۱   | خامساً: من صفات الداعية: الزهد                                             |
|       | سادساً: من أساليب الدعوة: إنشاد الشعر الممدوح والرجز                       |
| Y 9 Y | سابعاً: من وسائل الدعوة: تسلية المدعوين وتنشيطهم                           |
| ۲۹۳   | ثامناً: من أساليب الدعوة: التأليف بالدعاء                                  |
| ۲۹۳   | تاسعاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة                                     |
| ۲۹۳.  | عاشراً: من أساليب الدعوة: رفع الصوت في الخطب والمواعظ                      |
| Y 9 £ | الحادي عشر: من أساليب الدعوة: الترغيب                                      |
| Y 9 £ | الثَّاني عشر: من صفات الداعية: التواضع                                     |
| ۲۹٥   | الثالث عشر: من صفات الداعية: إعانة المدعوين                                |
| 190   | الرابع عشر: من أساليب الدعوة: التأكيد بالقسم                               |
| 490   | الخامس عشر: من أساليب الدعوة: التأكيد بالتكرار                             |
| ۲۹٦   | السادس عشر: من صفات الداعية: إثبات النعم لله والثناء عليه بها              |
| ۲۹٦   | لسابع عشر: من صفات الداعية: الاستفادة مما عند الآخرين                      |
| v 4 W | الثامن عشر: من صفات الداعية: الدقة في نقل الحديث                           |

| 797   | لتاسع عشر: أهمية استجابة المدعو لله ولرسوله على                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 9 7 | ٣٥- بأب من هبسه العذر عن الغزو                                                                                 |
| 4 P 7 | لحديث رقم (٤٧)                                                                                                 |
| 4 4 7 | شرح غريب الحديث                                                                                                |
| 4 4 7 | لدراسة الدعوية للحديث                                                                                          |
| 4 9   | ولاً: حرص الصحابة على الجهاد في سبيل الله عَبَلَق                                                              |
|       | ئاتياً: من صفات الداعية: النية الصالحة                                                                         |
|       | نَالثاً: من أساليب الدعوة: الترغيب                                                                             |
|       | رابعاً: من ميادين الدعوة: طرق السير                                                                            |
| ۲٠١   | خامساً: من خصانص الإسلام: اليسر والسماحة ورفع الحرج                                                            |
| ۲. ۲  | ٣٦- باب فضل الصوم في سبيل الله                                                                                 |
| ۲ ۰ ۲ | الحديث رقم (٤٨)                                                                                                |
| ۲. ۲  | شرح غريب الحديث                                                                                                |
|       | الدراسة الدعوية للحديث                                                                                         |
|       | أولا: من موضوعات الدعوة: الحث على صيام التطوع                                                                  |
|       | تانياً: من أساليب الدعوة: الترغيب                                                                              |
|       | تَالتًا: من صفات الداعية: الإخلاص                                                                              |
| ٠,٦   | ٣٨- باب فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير                                                                         |
| ٠,٦   | الحديث رقم ( ٤٩ )                                                                                              |
| ٠٠٦   | شرح غريب الحديث                                                                                                |
|       | الدراسة الدعوية للحديث                                                                                         |
| • • • | أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على إعداد الدعاة والغزاة في سبيل الله                                           |
| • • • | تانياً: أهمية إعانة الدعاة والمجاهدين في سبيل الله كلك الله الكالتات الله الكالتات المستسبب                    |
|       | قَالتًا: من أساليب الدعوة: الترغيب                                                                             |
| ٠١.   | الحديث رقم (٥٠)                                                                                                |
| ٠١.   | الدراسة الدعوية للحديث                                                                                         |
|       | أولاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة                                                                          |
| "11   | ثانياً: من وسائل الدعوة: زيارة أهل المصائب وتسليتهم                                                            |
| *1 Y  |                                                                                                                |
|       | رأبعاً: من صفات الداعية: الرحمة                                                                                |
| " 1 7 | خامساً: من صفات الداعية: الإحسان                                                                               |
| ۱ ٤   |                                                                                                                |
|       | الحديث رقم ( ٥١ )                                                                                              |
|       | شرح غريب الحديث                                                                                                |
| 10    | الدراسة الدعوية للحديث                                                                                         |
|       | أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث والتحريض على الجهاد                                                             |
|       | تُتنياً: من صفات الداعية: التلطف ولين الكلام مع الكبير والصغير                                                 |
| "17   | ثالثًا: من صفات الداعية: الاستعداد للقاء الله عَلَيْ الله عَلِيِّ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَل |

| 414.                     |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                          | رابعاً: من صفات الداعية: صحة اليقين وقوته                                |
| 414.                     | خامساً: من صفات الداعية: الشجاعة والثبات                                 |
| 314.                     | سادساً: مِن وسائل الدعوة: القدوة الحسنة                                  |
|                          | سابعاً: تأديب المدعو بالكلمة القوية عند الحاجة                           |
| ٣٢٠.                     | ٤٠- باب فضل الطليعة                                                      |
| ٣٢.                      | الحديث رقم (۵۲)                                                          |
| 411.                     | شرح غريب الحديث                                                          |
| 411.                     | الدراسة الدعوية للحديث                                                   |
| 411.                     | أولاً: من موضوعات الدعوة: الحض على الجهاد                                |
| 411.                     | ثانياً: من فقه الدعوة: معرفة أحوال المدعوين                              |
|                          | تَالثاً: من صفات الداعية: الشجاعة                                        |
| 478.                     | رابعاً: من صفات الداعية: صحة اليقين وقوته                                |
| 478.                     | خامساً: أهمية سرعة استجابة المدعو لله ولرسوله على                        |
|                          | سادساً: أهمية نصر الداعية وشد عضده                                       |
| 440.                     | سابعاً: من أساليب الدعوة: التأكيد والتكرار                               |
|                          | ثامناً: من أساليب الدعوة: الحوار                                         |
| <b>٣</b> ٢٦.             | تاسعاً: من صفات الداعية: الدقة والضبط في نقل الحديث                      |
| <b>٣ ٢ ٧</b> .           | ٤٢ - باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة                    |
| <b>٣ ٢ ٧</b> .           | الحديث رقم (٥٣)                                                          |
| <b>٣ ٢ ٧</b> .           | الحديث رقم (٥٤)                                                          |
| <b>٣</b> ٢٨.             | الحديث رقم (٥٥)                                                          |
| <b>٣</b> ٢٨.             | شرح غريب الأحاديث                                                        |
|                          | الدراسة الدعوية للأحاديث                                                 |
| 444                      | أولاً: من موضوعات الدعوة: الحض على الإعداد للجهاد لإعلاء كلمة الله عَلَى |
| <b>٣٣.</b>               | ثانياً: من صفات النبي ﷺ الفصاحة والبلاغة                                 |
| 771                      | ثالثًا: من معجزات النبي على: الإخبار بالمغيبات                           |
| 441                      | رابعاً: من خصائص الإسلام: البقاء إلى يوم القيامة                         |
|                          | خامساً: من أساليب الدعوة: الترغيب                                        |
|                          | سادساً: من أساليب الدعوة: التشبيه                                        |
|                          | سابعاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة                                   |
| 440                      | ء٤− باب مِن احتبس فرساً لقوله تعالى: ﴿ ومن رباط الخيل ﴾                  |
|                          | الحديث رقم (٩٥)                                                          |
| 770                      | ***************************************                                  |
| 440                      |                                                                          |
| 770<br>770               | شرح غريب الحديث                                                          |
| 770<br>770               | شرح غريب الحديث<br>الدراسة الدعوية للحديث                                |
| 770<br>770<br>770<br>771 | شرح غريب الحديث                                                          |
| 770<br>770<br>770<br>771 | شرح غريب الحديث<br>الدراسة الدعوية للحديث                                |

| ۳۳۷. | فامساً: التصريح بذكر بعض الألفاظ المستقذرة عند الحاجة                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
|      | ٤٦ – باب اسم الفرس والحمار                                                    |
|      | لحديث رقم (۵۷)                                                                |
| ۳۳۸. | شرح غريب الحديث                                                               |
|      | لدراسة الدعوية للحديث                                                         |
| ۳۳۹. | ُولاً: من موضوعات الدعوة: الإعداد للجهاد في سبيل الله ﷺ                       |
|      | ناتياً: أهمية تعاون المدعو مع ولي أمر المسلمين                                |
|      | لحديث رقم (۵۸)                                                                |
|      | شرح غريب الحديث                                                               |
| ٣٤٢  | لدراسة الدعوية للحديث                                                         |
|      | ولاً: من صفّات الدّاعية: التواضع                                              |
|      | ناتياً: من ميادين الدعوة: مراكب المواصلات                                     |
|      | نَالثاً: من أساليب الدعوة: استفسار الداعية المدعو ليختبر ما عنده              |
|      | رابعاً: من أساليب الدعوة: النداء والإجابة لتأكيد الاهتمام                     |
| ۳٤٥  | خامساً: أهمية تعليم العامة قبل أن يسالوا                                      |
| ۳٤٥  | سادساً: أهمية سؤال الداعية عما أشكل عليه                                      |
| ۲٤٦  | سابعاً: أهمية مراعاة أحوال المدعوين                                           |
| ۳٤٧  | امناً: من أساليب الدعوة: التأكيد بالتكرار                                     |
| ۳٤٧  | تاسعاً: من سنة القاء العلم: الوقار والتثبت                                    |
|      | عاشراً: من أدب المدعو: الاقتراب من مجالس العلم                                |
|      | الحادي عشر: من أدب الداعية: رد علم ما لا يعلمهُ إلى الله ﷺ                    |
| ۳٤٩  | الثاني عشر: من أهم موضوعات الدعوة: الحض على الطاعات واجتناب المعاصي           |
| ۳۵Y  | الثالثُ عشر: أهم موضوعات الدعوة: الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك         |
| ۳٥٤  | الرابع عشر: من صفات الداعية: حب الخير للناس وتبشيرهم به لإدخال السرور عليهم . |
|      | الخامس عشر: من موضوعات الدعوة: التحذير من الاتكال                             |
| ده۳  | السادس عشر: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب                                |
| ٣٥٧  | السابع عشر: من صفات النبي عِنه: البلاغة والفصاحة                              |
|      | ٧٠- باب ما يذكر من شؤم الغرس                                                  |
|      | الحديث رقم (٥٩)                                                               |
|      | لدراسة الدعوية للحديث                                                         |
| ۳٥٨  | أولاً: أهمية الختيار الداعية الوسائل المعينة على الدعوة                       |
| ۳٦١  | تانياً: من صفات الداعية: التوكل                                               |
|      | ۱۵- باب مهام الغرس                                                            |
|      | الحديث رقم (٦٠)                                                               |
|      | شرح غريب الحديث                                                               |
| ۳٦٢  | لدراسة الدعوية للحديث                                                         |
|      | أولاً: من موضّوعات الدعوة: الحث على الإعداد للجهاد في سبيل الله               |
| ۳۳۳  | تأتياً: من صفات الداعبة: العدل                                                |

| (1700) |  | ١٠- فهرس الموضوعات |
|--------|--|--------------------|
|--------|--|--------------------|

| ۳٦٤.         | تَالثًا: من أساليب الدعوة: الترغيب                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 770          | ٢٥– باب من قاد دابة غيره في الحرب                                             |
| 770          | الحديث رقم (٦١)                                                               |
| <b>733</b> , | شرحغريب الحديث                                                                |
| *77          | الدراسة الدعوية للحديث                                                        |
| "77          | أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الشجاعة والثبات في الجهاد في سبيل الله عَن |
| ۲٦٨          | ئاتياً: شجاعة النبي ﷺ وثباته                                                  |
| ۳٧.          | ثَالثًا: من أسباب نصر الدعاة: عدم الإعجاب بالكثرة أوالقوة                     |
| ۲۷۱          | رابعاً: من صفات الداعية: حسن الأدب في الجواب                                  |
| ۲۷۱          | -                                                                             |
| ۲۷۲          | سادساً: خطر حرص المدعو على الدنيا                                             |
| ۳۷۳          | سابعاً: من أساليب الدعوة: التوكيد بالقسم                                      |
| ٣٧٣          | تُامناً: من أساليب الدعوة: الرجز                                              |
| ۳۷۳          | تاسعاً: من صِفات الداعية: بيان الداعية مناقبه عند الحاجة                      |
| 274          | عاشراً: من أساليب الدعوة: قول الداعية عند الحاجة: أنا فلان وأنا ابن فلان      |
| 477          | الحادي عشر: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة                                    |
| 277          | الثَّاني عشر: الابتلاء والاختبار في الدعوة إلى الله كَالَّ                    |
| 277          | الثالث عشر: من أصناف المدعوين: المشركون                                       |
| <b>777</b>   | ٥٩ - باب ناقة النبي ﷺ                                                         |
| <b>*</b>     |                                                                               |
| 444          |                                                                               |
| ٣٧٨          | الدراسة الدعوية للحديث                                                        |
| <b>444</b>   | أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على التواضع والتحذير من الكبر                  |
| <b>779</b>   | تُاتياً: من صفات الداعية: الزهد                                               |
|              | ثَالثاً: من صفات الداعية: التواضع                                             |
| ٣٨.          | رابعاً: من صفات الداعية: حسن الخلق                                            |
| ۳۸۱          | خامساً: أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة                                   |
| ۳۸۱          | ****                                                                          |
| <b>۳</b> ۸ ۲ | سابعاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة                                        |
| ٣٨٣          |                                                                               |
|              | تاسعاً: ذكاء النبي ﷺ وفطنته                                                   |
| ٣٨ ٤         | ٠٠- بأب غزو النساء وقتالهن مع الرجال                                          |
| ۴۸ ٤         | الحديث رقم (٦٢)                                                               |
| ۳۸٥          | شرح غريب الحديث                                                               |
| ۳۸٦          | الدراسة الدعوية للحديث                                                        |
| <b>"</b> ለ٦  | أولاً: أهمية دفاع المدعو عن العلماء والدعاة                                   |
| <b>"</b> ለ٦  | تُأْتَياً: من صفات الداعية: الشجاعة                                           |
| <b>444</b>   | نالثاً: الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل                                        |

| <b>*</b> AV | رابعاً:أهمية الإشراف على المدعو وملاحظته:                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>*</b> AV | خامساً: من وسائل الدعوة: إثارة غيرة الرجال                   |
| لحاجة       | سادساً: أهمية مشاركة النساء في الجهاد بالخدمة والعلاج عند ال |
| ٣٨٨         | سابعاً: تاريخ الدعوة في الأمر بالحجاب                        |
| ٣٨٩         | نامناً: محبَّة الصحابة للنَّبِي عِنْهُمْ                     |
| ٣٨٩         | تاسعاً: الابتلاء والامتحان في الدعوة إلى الله رَقِق          |
| ٣٩٠         | ٦٦- باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو                  |
| 44.         | الحديث رقم (٦٤)                                              |
| <b>791</b>  | شرح غريب الحديث                                              |
| <b>791</b>  | الدراسة الدعوية للحديث                                       |
| 791         | أولاً: من صفّات الدّاعية: العدل                              |
| <b>797</b>  | ثانياً: من صفات الداعية: مكافّاة المحسن وتشجيعه على إحسانه   |
| 444         | ثَالثًا: أهمية الشوري مع الامام أو العلماء والدعاة           |
| عاجة        | رابعاً: أهمية مشاركة النساء في الجهاد بالخدمة والعلاج عند ال |
| 797         | خُامُساً: من صفات الداعية: وضّع كلُّ شيء في موضعه            |
| <b>79</b> £ | ٦٧– باب مداواة النساء الجرهى في الغزو                        |
| <b>79</b> £ | الحديث رقم (٦٥)                                              |
| <b>44</b> £ | الله اسة الدعوبة للحديث                                      |
| Y9 £        | أولاً: مشاركة النساء في الجهاد بالخدمة والعلاج عند الحاجة    |
| 790         | تْآتياً: الابتلاء والامتحانُّ                                |
| 797         | ٦٩- باب نزع السهم من البدن                                   |
| Y97         | الحديث رقم (٦٦)                                              |
| <b>*47</b>  | شرح غريب الحديث                                              |
| <b>797</b>  | الدراسة الدعوية للحديث                                       |
| <b>٣٩</b> ٨ |                                                              |
| 799         | ثانياً: من صفات الداعية: التعاون على البر والتقوى            |
| له کاف      | ثَالثًا: من وسائل الدعوة: إرسال الدعاة والمجاهدين في سبيل ال |
| 799         | رابعاً: من صفات الداعية: الشجاعة                             |
| £           |                                                              |
| £           | سادساً: من أساليب الدعوة: التبشير والتهنئة                   |
| £ * *       | سابعاً من صفات الداعية: الزهد                                |
|             | ثامناً: من صفات الداعية: التواضع                             |
| ٤٠١         | تاسعاً: من صفات الداعية: الرحمة                              |
|             | عاشراً: من صفات الداعية: الرغبة فيما عند الله على الساسس     |
| ٤٠٢         | الحادي عشر: من أصناف المدعوين: المشركون                      |
| ٤٠٢         | الثاني عشر: من أساليب الدعوة: الدعاء للمدعو                  |
| ٤٠٣         | ٧٠– بأب العراسة في الغزو في سبيل الله                        |
| £ + T       | الحديث قم (٦٧)                                               |

| ٤٠٢   | شرح غريب الحديث                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٤   | الدراسة الدعوية للحديث                                                   |
|       | أولاً: الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل                                    |
|       | ثانياً: الابتلاء والامتحان لأولياء الله ﷺ                                |
| ٠, ٥  | ثالثًا: حب الصحابة لرسول الله ﷺ                                          |
| ٤٠٦   | رابعاً: من وظانف المدعوالصالح: حراسة السلطان المسلم والعالم العامل بعلمه |
| ٤٠٦   | خامساً: أهمية اختيار الرجل الصالح للأمور المهمة                          |
| ٤٠٦   | سادساً: من أساليب الدعوة: الثناء على من تبرع بالخير                      |
| ٠٧    | سابعاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة                                   |
| ٤ . ٨ | الحديث رقم (٦٨)                                                          |
| ٤ . ٨ | شرح غريب الحديث                                                          |
| ٠, ٩  | الدراسة الدعوية للحديث                                                   |
| ٤١.   | أولا: من موضوعات الدعوة: التحذير من إرادة الدنيا دون الآخرة              |
| ۱۱    | تاتياً: من أساليب الدعوة: الترهيب                                        |
| 11    | تَالثاً: من صفات الداعية: القتاعة                                        |
| 1 1   | رابعاً: من صفات الداعية: الإخلاص                                         |
| 1 1 4 | خامساً: من أساليب الدعوة: الترغيب                                        |
| £ 1 Y | سادساً: من صفات الداعية: الزهد                                           |
| ٤١٤   | سابعاً: من صفات الداعية: إتقان العمل                                     |
| ٤١٤   | ثامناً: من صفات الداعية: التواضع                                         |
| ۱۵    | تاسعاً: من أساليب الدعوة: التشبية                                        |
| ۱۵    | عاشراً: من أساليب الدعوة: التأكيد بالتكرار                               |
| ۱۵    | الحادي عشر: من أساليب الدعوة: تعظيم الأمر                                |
| ۱۱    | ٧١– باب فضل الخدمة في الغزو                                              |
| ٤١٧   | الحديث رقم (٦٩)                                                          |
|       | الدراسة الدعوية للحديث                                                   |
| ٤١٧   | أولاً: من صفات الداعية: حسن الصحبة                                       |
| ٤١٨   | ثانياً: من صفات الداعية: التواضع                                         |
| ٤١/   | ثالثًا: محبة الصحابة للنبي ﷺ                                             |
| ٤١/   | رابعاً: من أساليب الدعوة: ذكر الصفات الحسنة للمدعوين                     |
| ٤١٩   | خامساً: من صفات الداعية: مكافأة المحسن على إحسانه                        |
| ٤٢.   | الحديث رقم (٧٠)                                                          |
| ٤٢.   | شرح غريب الحديث                                                          |
| ٤٢.   | الدراسة الدعوية للحديث                                                   |
| ٤٢.   | أولاً: من صفَّات الدَّاعية: حسن الصحبة وخدمة الرفيق في السفر             |
| ٤٢١   | ثانياً: من صفات الداعية: التعاون على البر والتقوى                        |
| ٤٢١   | ثالثًا: من أساليب الدعوة: الترغيب                                        |
|       | ٧٦– باب من امتعان بالضعفاء والصالحين في الحرب                            |

| ٤٢٢   | الحديث رقم (٧١)                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| £ 7 7 | شرح غريب الحديث                                                             |
| £ T T | الدراسة الدعوية للحديث                                                      |
| ٤٣٣.  | أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على العناية بالفقراء والضعفاء                |
| ٤٢٣   | ثانياً: من أسباب النصر والرزق: الإحسان إلى الضعفاء                          |
| ٤٢٥   | ثالثًا: من صفات الداعية: التواضع                                            |
| ٤٢٥   | رابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب                                           |
| ٤٢٦   | خامساً: من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري                                |
|       | سادساً: من أساليب الدعوة: الحكمة                                            |
| ٤ ۲ V | سابعاً: من أصناف المدعوين: أهل الصلاح والتقوى                               |
| ٤٢٨   | الحديث رقم (٧٢)                                                             |
| ٤٢٨   | شرحغريب الحديث                                                              |
| ٤٢٨   | الدراسة الدعوية للحديث                                                      |
|       | أولاً: من معجزات النبي عَلَيْهُ: الإخبار بالغيوب                            |
| ٤٢٩   | ثانياً: من أسباب النصر: استقامة المجاهدين والدعاة على دين الله عَجَلَ       |
|       | تُالثًا: من موضوعات الدعوة: بيان فضل السلف الصالح للتأسي بهم                |
|       | ٧٧– باب لا يقول: فلان شهيد                                                  |
| ٤٣٢   | الحديث رقم (٧٣)                                                             |
| ٤٣٣   | شرح غريب الحديث                                                             |
|       | الدراسة الدعوية للحديث                                                      |
|       | أولاً: من موضوعات الدعوة: الإيمان بالقدر والعمل بأسباب النجاة               |
|       | تانياً: من موضوعات الدعوة: التحذير من الاغترار بالأعمال                     |
|       | تُالثاً: من صفات الداعية: الجميع بين الخوف والرجاء                          |
|       | رابعاً: من معجزات الرسول على: الإخبار بالمغيبات                             |
| ٤٤٢   | خامساً: من صفات الداعية: الأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر                  |
| ٤٤٢   | سادساً: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب                                  |
|       | سابعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على النية الصالحة                           |
|       | تُلمناً: من موضوعات الدعوة: حث الناس على طلب حسن الخاتمة بالقول والعمل      |
|       | تاسعاً: عظم يقين الصحابة بما يخبر به رسول الله على                          |
|       | عاشراً: قد يؤيد الله عَبَّكِ الإسلام بالمدعو الفاجر                         |
| ٤٥٢   | ٧٧− باب التحريض على الرمي وقول الله تعالى: ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ﴾ |
|       | الحديث(قم(٧٤)                                                               |
|       | شرحغريب الحديث                                                              |
|       | الدراسة الدعوية للحديث                                                      |
|       | أولا: من موضوعات الدعوة: الإعداد للجهاد والحض عليه                          |
|       | تُانياً: من صفات الداعية: الشجاعة                                           |
|       | ثالثًا: من صفات الداعية: حسن الخلق                                          |
| \$00. | رابعاً: حسن أدب الصحابة مع النبي على الله الله الله الله الله الله الله ال  |

| 1709 | ١٠ - فهرس اللوضوعات 🛚 😑 |
|------|-------------------------|
|------|-------------------------|

| خامساً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الحديث رقم (٧٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شرح غريب الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الدراسة الدعوية للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الإعداد للجهاد في سبيل الله عَجَلَتْ٧٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ثانياً: من صفات الداعية: وضع كل شيء في موضعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٩- باب اللهو بالحراب ونحوها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الحديث رقم (٧٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شرح غريب الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الدراسة الدعوية للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أولاً: من موضوعات الدعوة: تدريب المجاهدين والإعداد للجهاد في سبيل الله عَجْلُلُ ٩٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ثانياً: من ميادين الدعوة: المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ثالثاً: من صفات الداعية: الرفق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رابعاً: من أصناف المدعوين: أهل الصلاح والاستقامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٨٠- باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الحديث رقم (٧٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شرحغريب الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الدراسة الدعوية للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أولاً: من موضوعات الدعوة: إعداد العدد للجهاد في سبيل الله كَالَّا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تُانياً: الادخار لا ينافي التوكل على الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تُالثاً: من صفات الداعية: الزهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رابعاً: أهمية الحرص على طلب الحديث وتحصيله من مصادره الأصلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| خامساً: مِن وسائل الدعوة: أن يتولى أمر كل قبيلة كبِيرهم الصالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سادساً: أهمية الشفاعة الحسنة في الدعوة إلى الله عَلَى ا |
| سابعاً: من أساليب الدعوة: الحوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ثامناً: من أساليب الدعوة: استشهاد من حضر لتقوى الحجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تاسعاً: أهمية أدب المدعق مع العلماء والدعاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عاشراً: من صفات الداعية: عدم الحرص على الإمارة والجاه والعلو في الأرض ٢٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الحادي عشر: أهمية الاستدلال بالأدلة الشرعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الثاني عشر: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الثَّالَثُ عشر: من أساليب الدعوة: ذكر الداعية بعض مناقبه عند الحاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الرابع عشر: لا ينكر أن يغيب عن العالم أو الداعية بعض العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الخامس عشر: أهمية العمل بمقتضى الدليل الشرعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| السادس عشر: من أصناف المدعوين: أهل الصلاح والتقوى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الحديث رقم (۷۸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الدراسة الدعوية للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الرمي والترغيب فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ثانياً: من أساليب الدعوة: الدعاء لمن فعل خيراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ٤٧٨. | ثالثاً: من صفات الداعية: الشجاعة                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
|      | ۸۲– باب طية السيوف                                                               |
|      | الحديث رقم ( ٢٩)                                                                 |
|      | شرح غريب الحديث                                                                  |
|      | الدرآسة الدعوية للحديث                                                           |
| ٤٨٠, | أولاً: من صفّات الدّاعية: قوة الإيمان                                            |
| ٤٨٠. | ثانياً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة                                           |
| ٤٨١. | ثالثاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الإعداد للجهاد بكل مباح                      |
| ٤٨٢. | ٨٤– باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة                                  |
| ٤٨٢. | الحديث رقم (٨٠)                                                                  |
|      | شرح غريب الحديث                                                                  |
| ٤٨٣. | الدراسة الدعوية للحديث                                                           |
| ٤٨٤  | أولاً: أهمية اجتماع المجاهدين والدعاة وعدم تفرقهم                                |
|      | ثانياً: من صفات الداعية: قوة اليقين                                              |
| ٤٨٥. | ثَالثًا: من صفات الداعية: العفو والصفح ومقابلة السينة بالحسنة                    |
|      | رابعاً: من صفات الداعية: الشجاعة                                                 |
|      | خامساً: من وظانف المدعو الصالح: حراسة الإمام المسلم والعالم العامل بعلمه         |
|      | سادساً: أهمية تكرار لفظ الجلالة عند الاستغاثة والاستعانة                         |
|      | سابعاً: من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري                                     |
|      | ثامناً: من معجزات النبي ﷺ: ثبات القلب وعدم الخوف والجزع                          |
|      | تاسعاً: من وسائل الدعوة: التطبيق العملي في التعليم                               |
|      | ٨٨- باب ما قيل في درع النبي ﷺ والقميص في الحرب                                   |
|      | الحديث رقم (۸۱)                                                                  |
|      | شرحغريبالحديث                                                                    |
|      | الدراسة الدعوية للحديث                                                           |
| ٤٩٠. | أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الالتجاء إلى الله رَجَّلَت والإلحاح في الدعاء |
|      | ثانياً: من صفات الداعية: الشجاعة                                                 |
| ٤٩١. | ثَالثًا: من صفات الداعية: قوة اليقين والثقة بالله تعالى                          |
| 94.  | رابعاً: الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل                                           |
|      | ٩١- باب العرير في العرب                                                          |
| ٤٩٣. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                            |
|      | شرح غريب الحديث                                                                  |
|      | الدراسة الدعوية للحديث                                                           |
|      | أولاً: من خصائص الإسلام يسر الدين وسماحة الشريعة                                 |
|      | ثانياً: من صفات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين                                   |
|      | تَالثًا: العمل بالأسباب لا ينافي التوكل                                          |
|      | رابعا: أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه                                           |
|      |                                                                                  |

| (171) |  | ١٠- فهرس الموضوعات |
|-------|--|--------------------|
|-------|--|--------------------|

| ٤٩  | ٧                | الحديث رقم (٨٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩  | ٧                | الحديث رقم (٨٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٩  | ٧                | شرح غريب الحديثين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٩  | ٧                | لدراسة الدعوية للحديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٩  | ٨                | ولا: من أساليب الدعوة: البشارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٩  | ٨                | انياً: من خصائص الإسلام: البقاء إلى قيام الساعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٩  | ٩                | الثاً: من معجزات النبي على: الإخبار بالأمور الغيبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥,  |                  | ٥٠- باب قتال الترك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥.  | •                | الحديث رقم (۸۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۰,  | •                | الحديث رقم (۸٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥,  | ١                | شرح غريب الحديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥.  | ۲,               | لدراسة الدعوية للحديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥,  | ۲                | أولاً: من معجزات النبي عَظَمَ: الإخبار بالمغيبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥,  | ٣                | انياً: من أساليب الدعوة: التشبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                  | الثأ: أهمية قصر الأمل في الدنيا والمسارعة إلى ما ينجي من الفتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                  | ٨٠- باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥.  | ź                | لحديث رقم (۸۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                  | شرح غريب الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵.  |                  | لدراسة الدعوية للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | ٤,               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۰,  | ٥,               | ولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على أداء الصلاة في وقتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۰.  | . 0              | ولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على أداء الصلاة في وقتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| o , | , o              | ولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على أداء الصلاة في وقتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0.  |                  | ولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على أداء الصلاة في وقتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0.  |                  | ولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على أداء الصلاة في وقتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0.  |                  | ولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على أداء الصلاة في وقتها<br>النياً: حرص النبي على أداء الصلاة في وقتها<br>الثاً: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث<br>ابعاً: من أساليب الدعوة: الترهيب<br>خامساً: من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة الأحزاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                  | ولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على أداء الصلاة في وقتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                  | ولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على أداء الصلاة في وقتها النبي على أداء الصلاة في وقتها النبي على أداء الصلاة في وقتها الله الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث الدعوة: الترهيب العائد من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة الأحزاب الحديث رهم (۸۸) المحديث العديث العد |
|     | 0077             | ولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على أداء الصلاة في وقتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 0077 > A A 9 9 9 | ولأ: من موضوعات الدعوة: الحث على أداء الصلاة في وقتها لأنيا: حرص النبي الله على أداء الصلاة في وقتها لثاثا: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث إبعاً: من أساليب الدعوة: الترهيب فامساً: من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة الأحزاب لحديث رقم (٨٨) الراسة الدعوية للحديث الحراسة الدعوية للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 0077             | ولأ: من موضوعات الدعوة: الحث على أداء الصلاة في وقتها للتياً: حرص النبي على أداء الصلاة في وقتها للثاً: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث لابعاً: من أساليب الدعوة: الترهيب فامساً: من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة الأحزاب لحديث رقم (٨٨) المراسة الدعوية للحديث المراسة الدعوية للحديث المراسة الدعوة: الكتابة المراسة الدعوة: مراعاة أوقات نشاط المدعو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                  | ولأ: من موضوعات الدعوة: الحث على أداء الصلاة في وقتها التيا: حرص النبي على أداء الصلاة في وقتها الثا: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث البعا: من أساليب الدعوة: الترهيب المسا: من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة الأحزاب الحديث رقم (٨٨) المراسة الدعوية للحديث المراسة الدعوية للحديث المراسة الدعوة: الدعاء المن وسائل الدعوة: الكتابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                  | ولأ: من موضوعات الدعوة: الحث على أداء الصلاة في وقتها النيا: حرص النبي على أداء الصلاة في وقتها الثاً: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث إبعاً: من أساليب الدعوة: الترهيب العامساً: من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة الأحزاب الحديث رقم (۸۸) المراسة الدعوة للحديث الراسة الدعوة للحديث الا - من أسباب نصر الداعية: الدعاء الا - من وسائل الدعوة: الكتابة الا - من وسائل الدعوة: مراعاة أوقات نشاط المدعو. العام من أساليب الدعوة: التشبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                  | ولأ: من موضوعات الدعوة: الحث على أداء الصلاة في وقتها التياً: حرص النبي على أداء الصلاة في وقتها الثاً: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث إبعاً: من أساليب الدعوة: الترهيب العمساً: من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة الأحزاب الحديث رقم (٨٨) المراسة الدعوية للحديث المراسة الدعوية الدعية: الدعاء المراسة الدعوة: الكتابة المن وسائل الدعوة: الكتابة المن وسائل الدعوة: الكتابة المن من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                  | ولأ: من موضوعات الدعوة: الحث على أداء الصلاة في وقتها  النيا: حرص النبي على أداء الصلاة في وقتها الثاً: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث إبعاً: من أساليب الدعوة: الترهيب العامساً: من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة الأحزاب الحديث رقم (۸۸) الحديث الحديث الدراسة الدعوة: الدعاء الاراسة الدعوة: الدعاء الاحمن أسباب نصر الداعية: الدعاء الاحمن وسائل الدعوة: الكتابة الاحمن وسائل الدعوة: المتابة العامن أساليب الدعوة: التشبيه العامن موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد الاحمن موضوعات الدعوة: الحث على الدهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                  | ولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على أداء الصلاة في وقتها النياً: حرص النبي على أداء الصلاة في وقتها الثاً: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث إبعاً: من أساليب الدعوة: الترهيب العامساً: من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة الأحزاب الحديث رقم (۸۸) المحلية اللعوية للحديث المساسة اللعوية للحديث المساسة اللعوية الدعاء الاحمن أسباب نصر الداعية: الدعاء الاحمن وسائل الدعوة: الكتابة الاحمن وسائل الدعوة: التشبيه العامن موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد الحمن موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد الاحمن موضوعات الدعوة: الحث على الدعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                  | ولأ: من موضوعات الدعوة: الحث على أداء الصلاة في وقتها النيا: حرص النبي على أداء الصلاة في وقتها الثاً: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث إبعاً: من أساليب الدعوة: الترهيب خامساً: من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة الأحزاب الحديث رقم (۸۸) المراسة الدعوية للحديث الدراسة الدعوية للحديث الحمن أسباب نصر الداعية: الدعاء الحمن وسائل الدعوة: الكتابة الاحمن وسائل الدعوة: الكتابة الاحمن أساليب الدعوة: الحث على الجهاد الاحمن موضوعات الدعوة: الحث على الدعاء الاحمن صفات الدعوة: الحث على الدعاء الاحمن صفات الدعوة: الحث على الدعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ٥.٩ | ١٢- من صفات الداعية: التواضع                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥١. | لحديث رقم (۸۹)                                                                                 |
|     | شرح غريب الحديث                                                                                |
| 011 | لدراسة الدعوية للحديث                                                                          |
| 017 | ولاً: من موضوعات الدعوة: الحض على لين الجانب بالقول والفعل                                     |
| 017 | ثانياً: من صفات الداعية: الرفق                                                                 |
| 017 | نالثًا: من آداب الداعية: إفشاء السلام ورده على المسلمين ورده على أهل الكتاب بقوله: (( وعليكم)) |
|     | رابعاً: من أساليب الدعوة: البشارة                                                              |
|     | خامساً: من صفات الداعية: الحلم                                                                 |
| 010 | سادساً: من صفات الداعية: التغافل عن سفه المبطلين إذا أمنت المفسدة                              |
| 010 | سابعاً: أهمية تدريب الداعية نفسه ولسانه على الأدب                                              |
| ۱۱۹ | تامناً: من وسائل الدعوة: التاليف بالعفو مكان الانتقام                                          |
| 017 | تاسعاً: من أصناف المدعوين: أهل الإيمان الكامل                                                  |
| ٥١٧ | عاشراً: من أصناف المدعوين: اليهود مع خبثهم وسوء أدبهم                                          |
|     | ٩٩- باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب                                             |
|     | الحديث رقم (٩٠)                                                                                |
|     | شرحغريب الحديث                                                                                 |
|     | الدراسة الدعوية للحديث                                                                         |
|     | أولاً: من موضوعات الدعوة: الدعوة إلى كلمة التوحيد                                              |
|     | تأتياً: من وسائل الدعوة: الكتب والرسائل وإرسال الرسل والدعاة                                   |
|     | ثَالثاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة                                                        |
|     | رابعاً: من أصناف المدعوين:النصارى                                                              |
|     | خامساً: من أساليب الدعوة: الترهيب                                                              |
|     | سادساً: حرص النبي ﷺ على هداية جميع الناس إلى الإسلام                                           |
|     | ١٠٠~ باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتاً لفهم                                                     |
|     | الحديث رقم ( ٩١ )                                                                              |
|     | الدراسة الدعوية للحديث                                                                         |
|     | أولاً: من صفات الداعية: الجلم                                                                  |
|     | تاتياً:من صفات الداعية: التأني والتثبت                                                         |
|     | ثَالثًا: من صفات الداعية: رحمة المدعو والشفقة عليه                                             |
|     | رابعاً:مِن صفات الداعية: الحرص على هداية الناس                                                 |
|     | خامساً: من صفات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين                                                 |
|     | سادساً: من أساليب الدعوة:التأليف بالدعاء                                                       |
|     | سابعاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة                                                         |
|     | تامناً: من أصناف المدعوين: المشركون                                                            |
| ٦٣٥ | تاسعاً: من معجزات النبي عَلَيُ : إجابة دعواته                                                  |
| ٥٢٣ |                                                                                                |
| 977 | الحدث رقم (مه)                                                                                 |

| (TTT) = |  | ١٠ - فهرس الموضوعات |
|---------|--|---------------------|
|---------|--|---------------------|

| ٤٣٥   | شرح غريب الحديث :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٥   | الدراسة الدعوية للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ه ۳ ه | أولاً: من معجزات النبي عِنها شفاء المرضى والإخبار بالغيوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٣٦   | ثاتياً : من صفات الصحابة : الرغبة فيما عند الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٣٦   | ثالثًا: من صفات الداعية: محبة الله عَجَلت ورسوله عَليُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٣٧   | رابعاً:أهمية سؤال الداعية عما يشكل عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٣٧   | خامسا: من صفات الداعية: التثبت والأناة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | سادسا: من أساليب الدعوة: التأليف بالدعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٣٨   | سابعاً: من موضوعات الدعوة: الدعوة إلى كلمة التوحيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٣٨   | ثامناً: من موضوعات الدعوة: الحث على نشر العلم وتعليم الناس الخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | تاسعاً: من أساليب الدعوة: التشبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٤.   | عاشراً: من أساليب الدعوة: الترغيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٤.   | الحادي عشر: من وسائل الدعوة: بعث المجاهدين والدعاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٤,   | الثاني عشر: من صفات الداعية: الشجاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | الثالث عشر: من أساليب الدعوة: التأكيد بالقسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | الرابع عشر: من أصناف المدعوين: اليهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | الحديث رقم (٩٣ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | لدراسة الدعوية للحديث :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | أولاً: من موضوعات الدعوة: الدعوة إلى كلمة التوحيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٤٣   | تاتياً: من صفات الداعية: العمل بالظاهر والله يتولّى السرائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | ثالثاً:النطق بالشهادتين والعمل بهما: أمان للمدعو المخلص ظاهراً وباطناً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | رابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | خامساً: من أساليب الدعوة: الترهيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0 { 0 | سادساً: من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد في سبيل الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٤٦   | ١٠٠-باب المتوديج:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٤٦   | الحديث رقم ( ٩٤ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ०१२   | لدراسة الدعوية للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ०६٦   | أولاً: من وسائل الدعوة: بعث المجاهدين والدعاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٤٥   | اندأ: من موضوعات الدعوة: التحذير من التعذيب بعذاب الله عَلَى التعديب بعداب الله عَلَى التعديد |
| ۸٤٥   | لْللَّهُ: من صفات الداعية: الرجوع عن الحكم والفتوى إذا ظهر الدليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ०१९   | رابعا: من وظانف الإمام المسلم: قتل كل من آذى الله ورسوله من دون استتابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ०१९   | فامساً: من أدب المدعو: توديع العلماء والدعاة إذا أراد سفراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | سادساً: من أساليب الدعوة: الترهيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | سابعاً: أهمية استنابة الإمام أو الداعية من يقوم مقامه في الأمور المهمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٥,   | نامناً: أهمية ذكر الدليل عند الفتوى لرفع الإلباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٥٥   | ١٠٠-باب السبع والطاعة للإمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | لحديث رقم ( ٩٥ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 001   | لدراسة الدعوية للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ۱٥٥   | ولاً: من موضوعات الدعوة: حض الناس على طاعة ولاة الأمر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 004   | التيا: من صفات الداعية: الصبر على جور الولاة والأمراء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 00 8  | ١٠٠ – باب يقاتل من ور اء الإمام ويتقى به:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 00 8  | الحديث رقم (٩٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 00 8  | شرح غريب الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 00 8  | لدراسة الدعوية للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 000   | أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على طاعة الله ورسوله على الله الله على الماء الله على الماء الله على الماء الماء الله على الماء الله الماء الله الماء الله الماء الله الماء الم |
|       | تاتياً: من موضوعات الدعوة: الحث على طاعة ولاة أمر المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | تُالثاً: أهمية القتال مع إمام المسلمين وحمايته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 004   | رابعاً: من صفات الإمام و الداعية: العدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۷٥٥   | خامساً: من أساليب الدعوة: التشبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9 0 Y | سادساً: من أساليب الدعوة: الترغيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0 0 V | سابعاً: من أساليب الدعوة: الترهيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 909   | -١١- باب البيعة في الحرب أن لا يغروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0 9   | الحديث رقم : (٩٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | الدراسة الدعوية للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | أولاً: من وسائل الدعوة: إزالة الأماكن التي يفتن بها الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | ثانياً: من صفات الداعية: الثبات والصبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | ثانثًا: محبة الصحابة لرسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77    | رابعاً: من وسائل الدعوة: مبايعة إمام المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 77    | الحديث رقم : (٩٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77    | شرح غريب الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 8   | الدراسة اللاعوية للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 1   | أولاً: من صفات الداعية: الثبات والصبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 1   | ثاتياً: محبة الصحابة للنبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 970   | ثالثًا: من صفات الداعية: الابتعاد عن الفتن وعدم الخروج على الإمام المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | رابعاً: من وسائل الدعوة: مبايعة إمام المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | الحديث رقم :(٩٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 77    | الدراسة الدعوية للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77    | أولاً: من صفّات الدّاعية: الثبات والصبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | ثانياً: عظم محبة الصحابة لرسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | ثالثًا: من أساليب الدعوة: التأكيد بالتكرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | رابعاً : من وسائل الدعوة: مبايعة إمام المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 4   | الحديث رقم : (۱۰۰) – (۱۰۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | الدراسة الدعوية للحديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | أولاً: أهمية السؤال في تحصيل العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | ثانياً: من موضوعات الدعوة: الحض على أصول الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 Y 1 | ثالثاً: من مه ضه عات الدعوة: الحض على أصول الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| (1770) = |  | ١٠- فهرس الموضوعات |
|----------|--|--------------------|
|----------|--|--------------------|

| ov7           | رابعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد في سبيل الله رَجَّلُلُ   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| ov7           | خامساً: من صفات الداعية: الحرص على هداية الأقربين                   |
| ٥٧٣           | سادساً:من معجزات النبي على الإخبار ببقاء مكة دار إسلام              |
| د الإسلام ٧٧٥ | سابعاً: من موضوعات الدعوة: البيان ببقاء الهجرة من بلادالشرك إلى بلا |
| ۰۷٦           | تنامناً: من صفات الداعية: الحرص على التثبت في طلب الحديث            |
|               | تاسعاً: من صفات الداعية: الصدق                                      |
|               | عاشراً: من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة الفتح                             |
|               | ١١١-باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون                            |
| ۵۷۸           | الحديث رقم : (١٠٢)                                                  |
| ٥٧٩           | شرح غريب الحديث :                                                   |
|               | الدراسة الدعوية للحديث :                                            |
|               | أولاً: أهمية إخبار الداعية أصحابه بما ينفعهم:                       |
| ٥٨٠           | ثانياً: الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل                              |
| ٥٨١           | ثَالثاً : من صفات الداعية: النشاط                                   |
|               | رابعاً: من صفات الداعية: الحرص على الدعوة والجهاد                   |
|               | خامساً: من صفات الداعية: التيسير على المدعوين                       |
| ۰۸۲           | سادساً: من صفات الداعية: الورع والتوقف في الفتوى عند الإشكال        |
| ٥٨٢           | سابعاً: من أساليب الدعوة: التوكيد بالقسم                            |
| ٥٨٣           | شامناً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة                              |
| ٥٨٣           | تاسعاً: أهمية طاعة ولاة أمر المسلمين بالمعروف                       |
|               | عاشراً: من صفات الداعية: التقوى                                     |
| ٥٨٥           | الحادي عشر: من صفات الداعية: اليقين                                 |
| ٥ ٨ ٥         | الثاني عشر: أهمية السؤال في تحصيل العلم                             |
| ۰۸٦           | الثَّالث عشر: من أساليب الدعوة: التشبيه                             |
|               | الرابع عشر: من صفات الداعية: الزهد                                  |
| ۰۸۸           | ١٣١ – باب ما قيل في لواء النبي ﷺ                                    |
|               | الحديث رقم (١٠٣)                                                    |
| ۰۸۸           | شرح غريب الحديث                                                     |
|               | الدراسة الدعوية للحديث                                              |
|               | أولاً: أهمية اللواء والراية للمجاهدين في سبيل الله ﷺ                |
| ۰۸۹           | تاتياً: من وسائل الدعوة وأسباب النصر إظهار القوة والنشاط            |
|               | تَالثًا: من صفات الداعية: النظافة                                   |
|               | الحديث رقم (١٠٤)                                                    |
|               | شرح غريب الحديث                                                     |
|               | الدراسة الدعوية للحديث                                              |
| 091           | ١- من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري                             |
| 091           | ٢ - من صفات الداعية: الصبر على البلاء                               |
| 091           | ٣- من أساليب الدعوة: الثناء على الداعية المخلص ليتأسى به            |

| , ,        |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۱۹٥        | ٤- من صفات الداعية: محبة الله ورسوله على                                    |
| ۱۹٥        | ه- أهمية الراية في الجهاد في سبيل الله شخ                                   |
| 091        | ٣- من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث                           |
| ۱۹٥        | ١- من معجزات النبي على : الإخبار بالمغيبات                                  |
|            | /- من صفات الداعية: الشجاعة                                                 |
| 097        | لحديث رقم (١٠٥)                                                             |
| ०१६        | شرح غريب الحديث                                                             |
| ه ۹ ه      | لدراسة الدعوية للحديث                                                       |
| ०१२        | أولاً: من وسَلَنل الدَّعوة: رفع اللواء والراية في الجهاد في سبيل الله عَلَق |
| ०१२        | تانياً: من وسائل الدعوة: الخروج للجهاد في سبيل الله ﷺ                       |
| ०१२        | تالثاً: أهمية الحراسة في الأمور المهمة                                      |
| ۹۷         | رابعاً: من صفات الداعية: العفو والصفح ومقابلة السينة بالحسنة                |
| ۸۹۵        | خامساً: من وسائل الدعوة وأسباب النصر: إظهار القوة والنشاط أمام الأعداء      |
| ۸۹۹        | سادساً: من صفات الداعية: حسن الخلق                                          |
| 099        | سابعاً: من أصناف المدعوين: المشركون                                         |
| 099        | ثامناً: من موضوعات الدعوة: تعظيم الكعبة وبيت الله الحرام                    |
| ۲۰۱        | ١٣٢ – باب قول النبي ﷺ نصرت بالرعب مبيرة شهر 💎 👑                             |
| ١٠١        | الحديث رقم (١٠٦)                                                            |
| ١٠٢        | شرح غريب الحديث                                                             |
| ۲ ۰ ۲      | الدراسة الدعوية للحديث                                                      |
| 7 • 7      | أولاً: من موضوعات الدعوة: بيان خصانص النبي ﷺ                                |
| ٦ . ٤      | تَّانياً: من صفات الداعية: الإيجاز في اللفظ واتساع المعاني                  |
| ١.٥        | تَالثًا: من موضوعات الدعوة: الحتُّ على حسن التَّفهم لمعَّاني جوامع الكلم    |
| 1.0        | رابعاً: من معجزات النبي عَلَى: الإخبار بالمغيبات                            |
| 1.1        | خامساً: من صفات الداعية: التحدث بنعم الله صلى وتعديدها                      |
| 1.7        | سادساً: أهمية إلقاء العلم قبل السوال                                        |
| 1.7        | سابعاً: من أساليب الدعوة: التشبيه                                           |
| ۱ ۰ ۸<br>- | ٦٢٢ – باب همل الزاد في الفزو                                                |
| 1 • ٨      | الحديث رقم (١٠٧)                                                            |
|            | شرح غريب الحديث                                                             |
| ١١.        |                                                                             |
| 11.        | أولاً: من موضوعات الدعوة: الحض على إعانة العلماء والدعاة والشد من أزرهم     |
|            | تاتيا: من صفات الداعية: النشاط                                              |
|            | تَالثًا: الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل                                     |
| 111        | رابعاً: من صفات الداعية: الصبر على الابتلاء                                 |
|            | خامساً: من صفات الداعية: الاعتزاز بطاعة الله عَلَى                          |
|            | سادساً: أهمية أدب المدعو مع الدعاة والعلماء                                 |
| 1 1 1      | سابعا: حهو لا نساع الصحابة وصبي الله عنهن تي انجهاد والدعوة                 |

| 717.  | نامنا: من ناريح الدعوه: ذكر الهجره                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٦١٤   | 177 - باب الردف على الحبار                                                       |
| ٦١٤.  | الحديث رقم (۱۰۸)                                                                 |
| ٦١٦.  | شرح غريب الحديث                                                                  |
| 717   | الدراسة الدعوية للحديث                                                           |
| ٦١٨.  | أولاً: من موضوعات الدعوة: الحض على مكارم الأخلق                                  |
| 719.  | تاتياً: من صفات الداعية: التواضع                                                 |
| 719.  | تْالثَّا: من وسائل الدعوة: الزيارة والعيادة                                      |
|       | رابعاً: من آداب الداعية: إفشاء السلام                                            |
| ۲۲۲.  | خامساً: من صفات الداعية: الحلم                                                   |
|       | سادساً: أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة                                      |
| 7 7 7 | سابعاً: من أعظم أساليب الدعوة: التذكير بالقرآن والسنة في المجامع المشتركة وغيرها |
|       | تامناً: من صفات الداعية: الصبر على الأذى والابتلاء                               |
|       | تاسعاً: من وظانف الداعية: إطفاء الفتن                                            |
| 777.  | عاشراً: من أصناف المدعوين: المشركون                                              |
|       | الحادي عشر: من أصناف المدعوين: اليهود                                            |
| ٦٢٦.  | الثاني عشر: من أصناف المدعوين: المسلمون                                          |
| 779.  | الثالث عشر: من صفات الداعية: العناية الدانمة بالدعوة إلى الله عَلَى              |
| ٦٣٠.  | الرابع عشر: أهمية استشارة الداعية الصحابه                                        |
|       | الخامس عشر: من وظانف المدعو: الدفاع عن العلماء والدعاة المخلصين                  |
|       | السادس عشر: من صفات الداعية: العفو والصفح                                        |
| ٦٣١.  | السابع عشر: من أساليب الدعوة: التأليف بالنداء بالكني                             |
| 771.  | الثَّامن عشر: من أسباب إعراض المدعوين: الحسد، وحب الرئاسة والجاه                 |
|       | التاسع عشر: من وسائل الدعوة: استخدام القوة عند الحاجة                            |
| ٦٣٣.  | العشرون: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة                                          |
| ٦٣٣.  | الحادي والعشرون: إخفاء المنافقين نفاقهم دليل على قوة المسلمين                    |
| ٦٣٤.  | الثاني والعشرون: من أساليب الدعوة: التشبيه                                       |
| ٦٣٤.  | الثَّالتُ والعشرون:من ميادين الدعوة: المجالس العامة                              |
|       | ١٣٩ - باب كراهية السفر بالمحف إلى أر ض العدو                                     |
|       | الحديث رقم (١٠٩)                                                                 |
| 770   | الدراسة الدعوية للحديث                                                           |
| 770   | أولاً: من موضوعات الدعوة: الحض على تعظيم القرآن الكريم                           |
| ٦٣٦.  | ثانياً: من صفات الداعية: الحرص على إكرام وتعظيم القرآن الحكيم                    |
| 144   | ثَالثًا: شَدة عداوة أعداء الدين وخطرهم على الإسلام وأهله                         |
|       | ١٣١ – باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير                                        |
| 744   | الحديث رقم (١١٠)                                                                 |
| 779   | شرح غريب الحديث                                                                  |
| 779   | الدراسة الدعوية للحديث                                                           |

|       | ولأ: حرص الصحابة على ذكر الله ﷺ                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 7 5 1 | اتياً: من موضوعات الدعوة: بيان صفات الله ﷺ                                |
| 7 5 1 | التًا: محبة الصحابة لرسول الله على                                        |
| 7 £ Y | إيعاً: من أسانيب الدعوة: السوال والجواب                                   |
| 7 5 7 | غُامساً: من معجزات النبي عِلَيُّا: إخباره بالأمور الغيبية                 |
| 7 2 7 | مادساً: من صفات الداعية: الحرص على زيادةالخير للمدعو                      |
| 7 £ £ | عابعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على ذكر الله                              |
| ٦ ٤ ٤ | امناً: من موضوعات الدعوة: الحض على خفض الصوت بالذكر إلا ما شرع الجهر به   |
| ٥٤٢   | ناسعًا: من صفات الداعية: الاستسلام لله وتفويض الأمور إليه                 |
| 7 27  | عاشراً: من صفات الداعية: التواضع                                          |
| 7 £ 7 | لحادى عشر: من أساليب الدعوة: التشبيه                                      |
| 7 5 7 | الثاني عشر: من أساليب الدعوة: الترغيب                                     |
| 7 £ V | الثالث عشرٌ: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث               |
| 7 5 7 | ١٣٢ - ياب التسبيح اذا هيط وادياً                                          |
| ٦ ٤ ٨ | الحديث رقم (۱۱۱)                                                          |
| ጓ £ ለ | شرح غريب الحديث                                                           |
| ጓ ٤ ለ | الله اسة الدعمية للحديث                                                   |
| ٦ ٤ ٨ | اولاً: حرص الصحابة على ذكر الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 7 £ 9 | ثانياً: من صفات الداعية: تعظيم الله                                       |
| 7 £ 9 | ثالثاً: من صفات الداعية: تنزيه الله                                       |
| 101   | ٦٣٤ - ياب: يكتب للهسافر ما كان يعهل في الإقامة                            |
| 101   | الحدث رقم (١١٢)                                                           |
| 101   | الدراسة الدعوبة للحديث                                                    |
| 101   | أولاً: من موضوعات الدعوة: الحض على النية الصالحة                          |
| 104   | ثانياً: من صفات الداعية: النية الخالصة                                    |
| ۲٥٢   | ثالثاً: من صفات الداعية: الحرص على الخير                                  |
| 104   | رابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب                                         |
| 105   | - ١٣٥ - نيات السور 4 هذه                                                  |
| 10 8  | الحدث رقم (۱۱۳)                                                           |
| 10 8  | الدراسة الدعوية للحديث                                                    |
| 10 8  | أه لأ: من مه ضه عات الدعه ة: بيان آداب السفر                              |
| 101   | تُاتياً: من صفات الداعية: الرحمة والشفقة على مصلحة المدعو                 |
| 101   | ثالثًا: الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل                                    |
| 101   | رابعاً: من أساليب الدعوة: الترهيب                                         |
| 101   | ١٢٨ – باب الحهاد بإذن الأبوين                                             |
| ۸٥١   | الحديث رقم (١١٤)                                                          |
| 10 A  | الدراسة الدعوية للحديث                                                    |
| 09    | أه لأن أهمية الشوري مع الإمام أو العلماء والدعاة                          |

| (1779) | ١٠- فهرس الموضوعات |
|--------|--------------------|
|        | 3 3 3 3            |

| ٦٦.   | تانياً: حرص الصحابة على الجهاد في سبيل الله عَجَلًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | تَالثًا: أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | رابعاً: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 171   | خامساً: من موضوعات الدعوة: الحض على بر الوالدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 778   | سادساً: من أساليب الدعوة: الترغيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | ١٣٩ باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 779   | الحديث رقم (١١٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 779   | شرح غريب الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 779   | الدراسة الدعوية للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦٧.   | أولاً: من ميادين الدعوة: السفر وطرق السير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦٧.   | ثاتياً: من وسائل الدعوة: إرسال الرسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | تَالثًا: من موضوعات الدعوة: التحذير من الشرك ووسائله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | ١٤١ – باب الجاموس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۷٤   | الحديث رقم (١١٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦٧٧   | شرح غريب الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٧٨   | الدراسة الدعوية للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | أولاً: من وسائل الدُّعوة: إرسال الرسل وبعث البعوث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | ثاتياً: من موضوعات الدعوة: التحذير من الخيانة لله ولرسوله على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | تَالثاً: من صفات الداعية: المسارعة في الاستجابة لله ولرسوله على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | رابعاً: من صفات الداعية: الشجاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | خامساً: من صفات الداعية: الأناة والنتبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | سادساً: من معجزات الرسول ﷺ: الإخبار بالمغيبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | سابعاً: أهمية هتك أستار الجواسيس والمفسدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 / 7 | ثامناً: أهمية الشورى مع الإمام والعالم والحاكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 / / | تاسعاً: من صفات الداعية: اليقين بصدق الرسول على السياب المساب الم |
| 7 / 7 | عاشراً: من أساليب الدعوة: الشدة على بعض أهل المعاصي بالقول والفعل عند الحاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | الحادي عشر: أهمية صدق المدعو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٨٣   | الثَّاتي عشر: أهمية قول الداعية لما لا يعلمه: الله أعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۸٤   | الثَّالتُ عشر: من أساليب الدعوة: الترغيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦٨٤   | الرابع عشر: من صفات الداعية: العفو والصفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٨٢   | الخامس عشر: من موضوعات الدعوة: الولاء والبراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 787   | السادس عشر: من أساليب الدعوة: الحوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۸۶   | ١٤٤- باب الأماري في السلامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۸,   | الحديث رقم (١١٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | الدراسة الدعوية للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۸۶   | أولاً: من موضّوعات الدعوة: إثبات صفات الكمال لله ركب الله التعلق المسلمات المال الله التعلق المسلمات المال المالية الم |
| 7 / 9 | ثانياً: من أساليب الدعوة: الترغيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 / 9 | ثالثًا: من وظانف الداعية: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 79.   | ابعاً: من وسائل الدعوة: الجهاد في سبيل الله عَجَلَق                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٩١.  | فامساً: شدة إعراض بعض المدعويّن حتى لا ينفع فيهم إلا القوة                    |
| ٦٩١.  | سادساً: من خصائص أمة محمد على: الخيرية                                        |
|       | ١٤٦ – باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري                             |
| ٦٩٢.  | الحديث رقم (۱۱۸)                                                              |
| ٦٩٢.  | شرح غريب الحديث                                                               |
| ٦٩٣.  | لدراسة الدعوية للحديث                                                         |
|       | أولاً: أهمية سوال المدعو عما أشكل عليه                                        |
|       | نانياً: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث                        |
| ٦٩٤.  | ثالثًا: من القواعد الدعوية: عمل الداعية بالعام حتى يرد الخاص                  |
|       | رابعاً: من وسائل الدعوة: الجهاد في سبيل الله ﷺ                                |
| 790.  | خامساً: من موضوعات الدعوة: الحض على إبطال عادات الجاهلية                      |
| ٦٩٦.  | سادساً: أهمية رعاية مصالح المسلمين                                            |
| ٦٩٨.  | ١٤٧ – باب قتل العبيان في الحرّب                                               |
| ٦٩٨.  | الحديث رقم (١١٩)                                                              |
|       | الدراسة الدعوية للحديث                                                        |
| 198   | أولاً: من موضوعات الدعوة: تحذير المجاهدين في سبيل الله عن قتل النساء والصبيان |
| 799.  | ثانياً: من صفات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين                                |
|       | تَالثًا: من صفات الداعية: الرحمة                                              |
| ٧٠٠   | ١٤٩ – باب لا يعذب بعذاب الله                                                  |
|       | الحديث رقم (١٢٠)                                                              |
|       | شرح غريب الحديث                                                               |
| ٧٠١   | الدراسة الدعوية للحديث                                                        |
| ۷٠١   | أولاً: من موضوعات الدعوة: التحذير من التعذيب بعذاب الله عَلَق                 |
|       | تُأتياً: أهمية ذكر الدليل عند الفتوى لرفع الإلباس                             |
|       | تُالثًا: من أصناف المدعوين: الزنادقة الملحدون                                 |
|       | رابعاً: من وظائف الإمام المسلم: قتل المرتدين بعد استتابتهم                    |
|       | خامساً: من أساليب الدعوة: الترهيب                                             |
|       | - ۱۹۳ – پاپ<br>                                                               |
| / • V | الحديث رقم (۱۲۱)                                                              |
| / • V | شرحغريبالحديث                                                                 |
|       | اللىراسة الدعوية للحديث                                                       |
|       | أولاً: من أساليب الدعوة: القصص                                                |
|       | تُأتياً: من موضوعات الدعوة: التحذير من مؤاخذة أحد بذنب غيره                   |
|       | تالثاً: من صفات الداعية: الصبر على الأذى                                      |
|       | 145 – با <b>ب هرق الدور والنفيل</b><br>بعرب هـ تا ١٧٧٠ .                      |
| /     | الحديث رقم (١٢٢)                                                              |
| , , , |                                                                               |

| عات | ۱۰ - فهرس الموضو |
|-----|------------------|
|     | عات              |

| ٧١  | لدراسة الدعوية للحديث                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| ٧١  | ولاً: من صفَّات الدَّاعية: راحة القلب بالتوحيد ونشره بين الناس        |
|     | انياً: من موضوعات الدعوة: الحض على إزالة الشركيات                     |
|     | الثًا: من وسائل الدعوة: بعث البعوث وإرسال الدعاة                      |
|     | إبعاً: أهمية سرعة استجابة المدعو                                      |
| ۷١  | عامساً: من صفات الداعية: التواضع                                      |
|     | مادساً: من أساليب الدعوة: التأليف بالدعاء                             |
|     | مابعاً: من وسائل الدعوة: إزالة كل ما يفتتن به الناس من بناء وغيره     |
|     | امناً: أهمية البشارة و أثرها في النفوس                                |
|     | اسعاً: أهمية التأكيد بالقسم                                           |
|     | عاشراً: من أساليب الدعوة: التأكيد بالتكرار                            |
| ۷١  | لحادي عشر: من معجزات النبي ﷺ: استجابة دعواته                          |
|     | لثَّاتي عشر: من أساليب الدعوة: الترهيب                                |
|     | لثَالثَ عشر: من صفات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين                   |
| ٧١  | لرابع عشر: من صفات الداعية: حسن الخلق                                 |
| ۷١  | لخامس عشر: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث             |
|     | لسادس عشر: من وسائل الدعوة: استمالة قلب من له شأن في قومه             |
|     | لسابع عشر: من وسائل الدعوة: تعليم المجاهدين وتدريبهم استعداداً للجهاد |
|     | لثامن عشر: أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه                            |
|     | ١٥- باب قتل النائم المشرك                                             |
|     | لحديث رقم (١٢٢)                                                       |
|     | تْرح غَريب الحديث                                                     |
|     | ىلىراسة الدعوية للحديث                                                |
|     | ولاً: من وسَائل الدَّعوة: بعث البعوث                                  |
| ۷۲  | اتياً: من صفات الداعية: الفطنة والذكاء                                |
| ٧٢  | الثًا: من صفات الداعية: الشجاعة                                       |
| ٧٢  | إبعاً: من وسائل الدعوة: قتل الإمام كل من آذى الله ورسوله ﷺ            |
|     | فامساً: الابتلاء والامتحان لأولياء الله عَلِق                         |
|     | مادساً: الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل                                |
| ٧ ٢ | مابعاً: أهمية المحرص على الأخذ باليقين في الأمور كلها                 |
| ٧٢  | امناً: من صفات الداعية: اثبات النعم لله والثناء عليه بها              |
| ۷۲  | اسعاً: من معجزات الرسول ﷺ: شفاء المرضى بإذن الله ﷺ                    |
| ٧٢  | عاشراً: أهمية البشارة في الدعوة إلى الله ﷺ                            |
| ۷۲  | ١٥١ – باب لا تعنوا لقاء العدو                                         |
| ۷۲  | لحديث رقم (١٧٤)                                                       |
|     | ىلىراسَّة الدعوية للحديث                                              |
|     | ١- من موضّوعات الدعوة: الحث على سلوك الأدب                            |
|     | ١- من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد                                 |

| V Y 9 | ٣- من صفات الداعية: الصبر                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| V Y 9 | ٤ - من صفات الداعية: التواضع                                        |
| ٧٣٠   | ۱۵۱ – باب الحرب خدعة                                                |
| ٧٣٠   | لحديث رقم (١٢٥)                                                     |
| ٧٣.   | لحايث رقم (۱۲۶)                                                     |
|       | لحايث رقم (۱۲۷)                                                     |
|       | شرح غريب الأحاديث                                                   |
| ۲۳۱   | لدراسة الدعوية للأحاديث                                             |
| ۷۳۱   | ولاً: من موضوعات الدعوة: التحريض على خداع الكفار في الحرب           |
| ٧٣٢   | التياً: من وظانف الإمام المسلم: التدبير ووضّع الخطط والحيل الحربية  |
| 777   | نالثاً: من موضوعات الدعوة: الحث على أخذ الحذر والحيطة في الحرب      |
|       | رابعاً: حرص النبي على انتصار أمته على أعداء الإسلام                 |
| ٤٣٢   | خامساً: من معجزات النبي على: تحقق وقوع ما أخبر به                   |
| ٤٣٧   | سادساً: من أساليب الدعوة: البشارة                                   |
| ۲۳٤   | سابعاً: من أساليب الدعوة: التأكيد بالقسم                            |
| ٥٣٧   | ٢٦٢ – باب من لا يثبت على الخيل                                      |
| ٥٣٧   | الحديث رقم (۱۲۸)                                                    |
| ۷۳٥   | لدراسة الدعوية للحديث                                               |
| ٥٣٧   | ١- من صفات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين                           |
|       | ٧- من صفات الداعية: حسن الخلق                                       |
| ٥٣٧   | ٣- من صفات الداعية: التواضع                                         |
| ٥٣٧   | ٤- من أساليب الدعوة: التأليف بالدعاء                                |
| ٥٣٧   | ٥- من وسائل الدعوة: استمالة قلب من له شأن في قومه                   |
| ۷۳٥   | ٣- من معجزات النبي ﷺ: استجابة دعواته                                |
|       | ٧- من وسائل الدعوة: تعليم المجاهدين وتدريبهم استعداداً للجهاد       |
| ۷۳٥   | ٨- أهمية سؤال المدعو عما أشكل عليه                                  |
| ۷۳٦   | ١٦٤ – باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه |
| 777   | الحديث رقم (١٢٩)                                                    |
| ٧٣٧   | شرح غُريب الحديث                                                    |
|       | الدراسة الدعوية للحديث                                              |
|       | أولاً: من وظائف الإمام: التخطيط والتدبير في القتال                  |
|       | ثانياً: من موضوعات الدعوة: التحذير من معصية النبي على وبيان خطرها   |
| V £ 1 | ثَالثاً: من صفات الداعية: تذكر النعم والاعتراف بالتقصير             |
| V & 1 | رابعاً: من أساليب الدعوة: الجدل                                     |
|       | خامساً: من سنن الله عَالَق ابتلاء الانبياء وأتباعهم                 |
|       | سادساً: من أصناف المدعوين: المشركون                                 |
|       | سابعاً: من أساليب الدعوة: الترهيب                                   |
| v 2 2 | ثامناً: من تاربخ الدعوة: ذكر غزوة أحد                               |

| TYY | ١٠- فهرس الموضوعات |
|-----|--------------------|
|     |                    |

| V £ £        | تاسعاً: خطر حب الدنيا وزينتها على قلب الإسان                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٤٦          | ١٦٦ – باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: يا صباحاه حتى يسمع الناس             |
| <b>٧٤٦</b>   | الحديث رقم (١٣٠)                                                              |
| 7 1 7        | شرح غريب الحديث                                                               |
| <b>V £ V</b> | الدراسة الدعوية للحديث                                                        |
| ٧٤٨          | أولاً: من صفّات الدّاعية: الصوت الجهوري                                       |
| <b>V £ 9</b> | ثانياً: من صفات الداعية: الشجاعة                                              |
| V £ 9        | ثالثاً: من موضوعات الدعوة: الحث على العفو والرفق وتسهيل الأمور                |
| V £ 9        | رابعاً: من أساليب الدعوة: تعريف الداعية بنفسه عند الحاجة                      |
| ٧٥,          | خامساً: من أساليب الدعوة: الرَّجَز                                            |
| ٧٥,          | سادساً: من أساليب الدعوة: قول الداعية عند الحاجة: أنا ابن فلان                |
| ٧٥.          | سابعاً: من أساليب الدعوة: التأكيد بالتكرار                                    |
| ۱٥٧          | ثامناً: من أساليب الدعوة: التأليف بالثناء عند أمن الفتنة                      |
|              | تاسعاً: من وسائل الدعوة: الإعداد للجهاد بالتدريب على الرمي وغيره              |
| ۱٥٧          | عاشراً: من معجزات الرسول على: الإخبار بالمغيبات                               |
|              | الحادي عشر: من صفات الداعية: التواضع                                          |
| ۷٥٣          |                                                                               |
| ٧٥٣          | الحديث رقم (١٣١)                                                              |
|              | شرح غريب الحديث                                                               |
|              | الدراسة الدعوية للحديث                                                        |
| Y 0 £        | أولا: أهمية حكم العالم برضا الخصمين                                           |
| ه ه ۷        | تانياً: من وسائل الدعوة: القيام للمقابلة بالسلام والمصافحة أو التهنئة         |
| ۸٥٧          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                         |
| ۸٥٨          | رابعاً: من صفات الداعية: وضع كل شيء في موضعه                                  |
| <b>Y 0 9</b> | خامساً: من صفات الداعية: الحرص على الدَّقة في نقل الحديث                      |
| <b>709</b>   | سادساً: من أصناف المدعوين: اليهود                                             |
| ٧٦.          | ١٧٠ – باب هل يستأسر الرجل؟ ومن لم يستأسر ومن ركح ركعتين عند القتل             |
| ٧٦.          | الحديث رقم (١٣٢)                                                              |
| 777          | شرح غريب الحديث                                                               |
| ٧٦٣          | اللواسة الدعوية للحديث                                                        |
| ۲٦٤          | أولاً: من وسائل الدعوة: إرسال الدعاة وبعث البعوث                              |
| ۲٦ ٤         | ثانياً: من وسائل الدعوة: تأمير الأمير على السرايا والبعوث أو الرسل والمسافرين |
| ۹۲۹          | تَالثاً: أهمية أخذ الداعية بالشدة والقوة عند الحاجة أو المصلحة                |
| ٥٢٧          | رابعاً: من صفات الداعية: الأمانة                                              |
|              | خامساً: من صفات الداعية: قوة اليقين                                           |
| 777          | سادساً: من صفات الداعية: الصبر على الابتلاء والامتحان                         |
| <b>۷</b> ٦٧  | سابعاً: من وسائل الدعوة: إغاظة الأعداء بالامتداح بالشعر وغيره وإظهار القوة    |
|              | ثامناً: من أساليب الدعوة: تخويف الأعداء بالدعاء عليهم بالتعميم عند الحاجة     |

| سعاً: من معجزات الرسول على: ظهور الكرامات على أيدي أتباعه                |
|--------------------------------------------------------------------------|
| اشراً: من معجزات الرسول ﷺ: الإخبار بالمغيبات ٩                           |
| حادي عشر: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة                                 |
| تُاتي عشر: من صفات الداعية: النظافة والاستعداد للقاء الله عَجَلًا ٩      |
| ثَالثَ عشر:استجابة الله عَلَل للداعية المخلص وإكرامه حياً وميتاً ٩       |
| ١٠ – باب فكاك الأسير                                                     |
| حديث رقم (١٣٢)                                                           |
| رحغريب الحديث                                                            |
| دراسة الدعوية للحديث                                                     |
| لاً: من صفات الداعية: الحرص على تعليم الناس الخير                        |
| نياً: من موضوعات الدعوة: الحث على تخليص أسرى المسلمين من أعداء الإسلام ٢ |
| لثاً: من موضوعات الدعوة: الحض على إطعام الطعام                           |
| ابعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على عيادة المريض                          |
| المسأ: من موضوعات الدعوة: الحض على إجابة الدعوة                          |
| ١٧ – باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان                            |
| حديث رقم (١٣٤)                                                           |
| رح غريب الحديث                                                           |
| لدراسة الدعوية للحديث                                                    |
| لاً: من صفات الداعية: طاعة ولي أمر المسلمين في المعروف                   |
| نياً: من صفات الداعية: الشجاعة                                           |
| الثَّا: من وظائف الإمام المسلم: قتل الجاسوس الحربي الكافر                |
| ابعاً: من وسائل الدعوة: تشجيع الشجاع على شجاعته                          |
| المساً: من وسائل الدعوة: أخذ الحذر والحيطة                               |
| ١٧ – باب كيف يعرض الإسلام على الحبي                                      |
| حديث رقم (١٣٥)                                                           |
| رح غريب الحديث                                                           |
| لدراسة الدعوية للحديث                                                    |
| رلاً: من وسائل الدعوة: الخطابة                                           |
| اتياً: من آداب الداعية: الثّناء على الله بما هو أهله                     |
| الثًا: من صفات الداعية: الحرص على تعليم الناس الخير                      |
| إبعاً: من موضوعات الدعوة: التحذير من فتنة الدجال وبيان صفاته للحذر منه ٢ |
| المسأ: من موضوعات الدعوة: بيان صفات الكمال لله ﷺ                         |
| مادساً: من أساليب الدعوة: التأكيد بالتكرار                               |
| ١٨- باب إذا أسلم قوم في دار آلحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم                |
| حديث رقم (١٣٦)                                                           |
| رحغريب الحديث                                                            |
| لدراسة الدعوية للحديث                                                    |
| رلاً: أهمية اختيار الرجل الصالح النبيل للأمور المهمة                     |

| ١٠- فهرس الموضوعات |
|--------------------|
|                    |

| ٧٨٧   | ثانياً: من أصناف المدعوين: الموالى والخدم                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
|       | ثالثاً: من موضوعات الدعوة: التحذير من الظلم                        |
| V97   | رابعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على رحمة المسلمين والشفقة عليهم .  |
|       | خامساً: من صفات الداعية: القوة وجودة النظر                         |
|       | سادساً: من أساليب الدعوة: الترهيب                                  |
|       | سابعاً: من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري                       |
|       | ثامناً: من أساليب الدعوة: التأكيد بالقسم                           |
|       | تاسعاً: أهمية رعاية مصالح المسلمين أ                               |
|       | ١٨١ – باب كتابة الإمام الناس                                       |
| ٧٩٥   | الحديث رقم (١٣٧)                                                   |
| ٧٩٥   | الدراسة الدعوية للحديث                                             |
| V97   | أولاً: أهمية الإعداد للجهاد وإحصاء الإمام عدد الجيوش               |
|       | ثانياً: من موضوعات الدعوة: التحذير من الإعجاب بالكثرة              |
| V.9.7 | ثَالثًا: من سنن الله ﷺ: الابتلاء والامتحان                         |
|       | ١٨٢ – باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر                         |
| ٧٩٨   | الحديث رقم (١٣٨)                                                   |
| ٧٩٨   | الدراسة الدعوية للحديث                                             |
| ة     | ١ - من موضوعات الدعوة: الحض على الإيمان بالقدر والعمل بأسباب النجا |
| V 9 A | ٢ - من موضوعات الدعوة: التحذير من الاغترار بالأعمال                |
| V 9 9 | ٣- من صفات الداعية: الجمع بين الخوف والرجاء                        |
| V 9 9 | ٤- من معجزات الرسول ﷺ: الإخبار بالمغيبات                           |
| V 9 9 | ٥- من صفات الداعية: الأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر              |
|       | ٦- من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب                              |
| V99   | ٧- من موضوعات الدعوة: الحث على النية الصالحة                       |
| علعل  | ٨- من موضوعات الدعوة: حت الناس على طلب حسن الخاتمة بالقول والف     |
| V99   | ٩- عظم يقين الصحابة بصدق ما يخبر به رسول الله ﷺ                    |
| V99   | ١٠ -قد يؤيد الله ﷺ الإسلام بالمدعو الفاجر                          |
| ۸٠٠   | ١٨٥ – باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثاً                     |
| ۸٠٠   | الحديث رقم (١٣٩)                                                   |
| ۸٠٠   | شرح غريب الحديث                                                    |
|       | الدراسة الدعوية للحديث                                             |
|       | أولاً: من وسائل الدعوة: إظهار انتصار الإسلام وشعار المسلمين        |
|       | ثانياً: من معجزات الرسول ﷺ: الإخبار بالأمور الغيبية                |
|       | تَالثاً: من موضوعات الدعوة: بيان عذاب القبر ونعيمه                 |
|       | رابعاً: من أساليب الدعوة: الترهيب                                  |
|       | خامساً: من أساليب الدعوة: التأكيد بالقسم                           |
|       | ١٨٧ – باب إذا غنم الشركون مال السلم ثمر وجده السلم                 |
| ۸ • ۹ | الحديث رقم (١٤٠)                                                   |

| ^     | للراسة الدعوية للحديث                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------|
|       | أولاً: من وساتل الدعوة: الجهاد في سبيل الله                      |
| ۸۰۹   | أتنياً: من صفات الداعية: العدل                                   |
|       | ثالثاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة                           |
|       | ١٨٨- باب من تكلم بالفارسية والرطانة                              |
|       | الحديث رقم (١٤١)                                                 |
|       | شرحغريب الحديث                                                   |
|       | لدراسة الدعوية للحديث                                            |
|       | ولاً: من صفات الداعية: إكرام العلماء والدعاة                     |
|       | ثانياً: من موضوعات الدعوة: الحث على الإيثار                      |
|       | ثالثاً: من صفات الداعية: التواضع                                 |
|       | رابعاً: من صفات الداعية: إعانة المدعوين ومساعدتهم                |
|       | خامساً: أهمية الشورى مع العلماء والدعاة                          |
|       | سادساً: أهمية الصبر على الابتلاء والامتحان                       |
|       | سابعاً: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث           |
| ۸۲۱   | ثامناً: من صفات الداعية: الرحمة                                  |
| ۸۲۱   | تاسعاً: من صفات الداعية: تعجيل المعروف وتحقيره                   |
| ٨٢٢   | عاشراً: من آداب الداعية: تطييب الطعام وتعظيمه                    |
|       | الحادي عشر: أهمية كمال عقل المدعو                                |
| ٨٢٢   | الثاني عشر: من معجزات النبي على: تكثير الطعام                    |
| ۸۲۳   | الثالث عشر: أهمية الأخذ بالأسباب                                 |
| A Y £ | الحديث رقم (١٤٢)                                                 |
| ۸۲٥   | شرح غريب الحديث                                                  |
| ۸۲٥   | الدراسة الدعوية للحديث                                           |
|       | أولاً: من أصناف المدعوين: الأطفال                                |
|       | ثاتياً: من صفات الداعية: التواضع                                 |
|       | ثالثًا: من صفات الداعية: الحلم                                   |
|       | رابعاً: من صفات الداعية: المشاورة للأصحاب                        |
| A Y 9 | خامساً: من أساليب الدعوة: استمالة قلب المدعو بمخاطبته بلغته      |
| A Y 9 | سادساً: من أساليب الدعوة: الدعاء بطول العمر على طاعة الله عز وجل |
| ۸۳۰   | سابعاً: من معجزات الرسول على: استجابة دعواته                     |
|       | ثامناً: من وسائل الدعوة: الإهداء                                 |
|       | ١٩٠ – باب القليل من الفلول                                       |
|       | الحديث رقم (١٤٣)                                                 |
|       | شرحغريب الحديث                                                   |
|       | الدراسة الدعوية للحديث                                           |
|       | أولاً: من موضوعات الدعوة: التحذير من الغلول                      |
| ٥٣٨   | ثاتياً: من صفات الداعية: الأماتة                                 |

| ۸۳    | تُالثًا: من أساليب الدعوة: الترهيب                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VL.   | وور عادلا هم قريعه الفتح                                                                                 |
| VL.   | الحديث, قم (١٤٤)                                                                                         |
| ۸۲٦   | شُ حِفْ بِ الْحِلِيثُ                                                                                    |
| AFT   | الب إسة البهوية للحديث                                                                                   |
| ۸۳۷   | أو لأ: أهمية زيارة العلماء للاستفادة من علمهم                                                            |
| ۸۳۷   | تُاتِداً: أهمية السؤال في تحصيل العلم                                                                    |
| ۸٣٨   | ثالثًا: من معجزات النبي عِنهُ: الإخبار ببقاء مكة دار إسلام                                               |
| ۸٣٨   | رابعاً: من صفات الداعبة: الصير على الابتلاء والامتحان                                                    |
| ۸۳۸   | خامساً: من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد في سبيل الله عز وجل                                           |
| ۸٣٨   | سادساً: من مه ضه عات الدعه ة: الحض على النية الصالحة                                                     |
| ۸۳۹   | سابعاً: من موضوعات الدعوة: بيان بقاء الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام                                 |
| ٨٢٩   | تُامِناً: من صفات الداعية: التحدث بنعم الله عز وجل                                                       |
| ۸٤.   | ١٩٦ - باب استقبال الفزاة                                                                                 |
| ۸ ٤ ٠ | الحديث رقم (١٤٥)                                                                                         |
| ۸٤١   | الحدث قد (۱۶۱)                                                                                           |
| ۸٤١   | شرح غرب الحديثان                                                                                         |
| ۸ ٤ ١ | الداسة الدعوبة للحديثين                                                                                  |
| ۱٤۸   | أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الإحسان إلى اليتيم وحفظه                                              |
| ٨٤٣   | تأتياً: من صفات الداعية: الاعتزاز بما يقع من إكرام الشرع                                                 |
| 1 2 7 | ألثًا: من صفات الداعبة: التواضع                                                                          |
| 1 8 4 | رابعاً: أهمية تلقى العلماء والقادمين من سفر الطاعة                                                       |
| 1 2 2 | خامساً: من أصناف المدعوين: الصبيان                                                                       |
| 1 20  | الفصل الثالث: كتاب فرض الخمس                                                                             |
| 1 2 7 | - ١ - ياب قرض الفيس                                                                                      |
| 187   | الحدث رقم (١٤٧)                                                                                          |
| 1 6 9 | الحديث رقم (١٤٨)                                                                                         |
|       | شرح غريب الحديثان                                                                                        |
| 101   | الدراسة الدعوية للحديثان                                                                                 |
| 101.  | أولاً: من صفات الداعية: الزهد                                                                            |
| ٠٥٣.  | أتناً: لا بنكر أن يغيب عن الداعية بعض العلم                                                              |
| 04.   | ثالثًا: من وسائل الدعوة: المنبر                                                                          |
| ۰٥٣.  | رابعاً: من أداب الخطيب: البدع بالشهادتين بعد الحمدلة والثناء على الله را الله الله الله الله الله الله ا |
| 0 2   | غايأ. أ. أهم. قـ الاستراك الأراق التي عرق                                                                |
| 0 8.  | سادساً: من صفات الداعية: الحذر من مخالفة أمر رسول الله عِلَما                                            |
| .00   | سابعاً: من أساليب الدعوة: الحوار                                                                         |
| 00.   | تامناً: من صفات الداعية: الرجوع إلى الحق بدليله                                                          |
| 00    | تاسعاً: من صفات الداعدة: التواضع                                                                         |

| ۱٥٦          | عاشرا: اهمية الاعتراف بالفضل لأهله                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٥٦          | الحادي عشر: من صفات الداعية: الخشوع لله رَجَلُلْ                              |
|              | الثَّاني عشر: أهمية محبة النبي عِنْ وأهل بيته                                 |
| ۸٥٨.         | الثالث عشر: من أساليب الدعوة: ذكر الداعية بعض مناقبه عند الحاجة انتصاراً للحق |
| ۸٥٨          | الرابع عشر: من صفات الداعية: العفو والصفح                                     |
| ۸٥٩          | الخامس عشر: من صفات الداعية: الاقتداء برسول الله على قولاً وعملاً             |
| ۸٦٠          | ٣- باب نفقة نساء النبي ﷺ بعد وفاته                                            |
| ۸٦٠          | الحديث رقم (١٤٩)                                                              |
| ۸٦٠          | شرحغريب الحديث                                                                |
| ۸٦٠          | الدراسة الدعوية للحديث                                                        |
| ۸٦١.         | أولاً: حرص السلف الصالح على تعليم أولادهم الرقائق                             |
| ۸٦١.         | نانيا: من صفات الداعيه: الزهد                                                 |
| ۸٦١.         | ثالثاً: من صفات الداعية: الصبر على الابتلاء والامتحان                         |
|              | رابعاً: أهمية التوكل على الله ﷺ                                               |
| ۸٦٣.         | ٤- باب ما جاء في بيوت أز واج النبي ﷺ وما نسب من البيوت إليهن                  |
|              | الحديث رقم (١٥٠)                                                              |
| ۸٦٣.         | شرح غريب الحديث                                                               |
| <b>ለ</b> ጓ٤. | الدراسة الدعوية للحديث                                                        |
| ۸٦٤.         | أولاً: من وسائل الدعوة: الخطابة                                               |
| ۸٦٤.         | تُانياً: من معجزات النبي عَلَيُّا: الإخبار ببعض المغيبات                      |
|              | تالبًا: من موضوعات الدعوة: التحذير من الفتن                                   |
| ۸٦٦.         | رابعاً: من صفات الداعية: الحرص على الدقة في نقل الحديث                        |
| ۸٦٧          | ه–باب ها ذكر من درع النبي ﷺ وعصاه وسيفه وقدهه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده  |
| ۸٦٧.         | الحديث رفم (۱۵۱)                                                              |
| ۸٦٧.         | الحديث رقم (١٥٢)                                                              |
|              | الحديث رقم (١٥٣)                                                              |
| ۸٦٨          | شرح غريب الأحاديث                                                             |
|              | الدراسة الدعوية للأحاديث                                                      |
| A79.         | أولاً: أهمية استخدام وسائل الإيضاح في الدعوة إلى الله رَجَلَلْ                |
| ۸٧٠          | قاتياً: عظم محبة الصحابة لرسول الله على                                       |
| ۸٧٠          | ثَالثًا: من صفات الداعية: الزهد                                               |
| ۸۷۱          | رابعاً: من صفات الداعية: التواضع                                              |
| <b>AY Y</b>  | الحديث رقم (١٥٤)                                                              |
| <b>AY</b> Y  | شرح غريب الحديث                                                               |
| ۸۷۳          | للراسة الدعوية للحديث                                                         |
| ۸۷۳          | ولا: من صفات الداعية: سلامة القلب وحفظ اللسان                                 |
| ٨٧٤          | النيا: من موضوعات الدعوة: الحض على النصيحة بالحكمة                            |
|              | نالثاً: من صفات الداعية: التثبت                                               |

| 1779 |  | ١٠ - فهرس الموضوعات |
|------|--|---------------------|
|------|--|---------------------|

| ۸۷٦            | إبعاً: من وسائل الدعوة: إرسال الكتب والرسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۷٦            | أبعد من وصفح المستدلال بالأدلة الشرعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۷۷            | سادساً: أهمية تربية الأبناء وتدريبهم على الأمور المهمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۷۷            | مابعاً: من أصناف المدعوين: أهل العلم والتقوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۷۸            | - ياب الدليل على أن الخمس لنوائب الرسول ﷺ والمساكين وإيثار النبي ﷺ أهل الصفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۷۸            | لحدث رقم (١٥٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۷۹            | لدراسة الدعوية للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۷۹            | ولاً: من صفّات الداعية: الصبر على الابتلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۸۰            | النياً: من صفات الداعية: التواضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | نالثًا: أهمية أسلوب السوال والجواب في الدعوة إلى الله عَجَلًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۸۰            | إبعاً: من موضوعات الدعوة: تعليم الأنكار المشروعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۸۱            | خامساً: من صفات الداعية: الرحمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ^^ \           | سادساً: من أصناف المدعوين الأهل والأقارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۸۲            | سابعاً: أهمية الحرص على المداومة على العمل الصالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۸۳            | ٧- باب قول الله تعالى: ﴿ فَأَن لِلهُ هُمِعَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ يعني للرسول قسم ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ΛΛΓ            | الحدث رقم (١٥٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۸٤            | الحدث رقم (١٥٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۸٤            | شرح غرب الحديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸ <i>۸</i> ٤ . | الدراسة الدعوبة للحديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸ <b>۸</b> ٤ . | أولاً: من موضّوعات الدعوة: الحضِ على احترام النبي ﷺ وتوقيره وتعزيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ^^~.           | تُاتِياً: عظم محبة الصحابة للنبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸۸٦.           | تَّالثًا: من موضوعات الدعوة: الحثُّ على التسمية بالأسماء الحسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۸Y,           | رابعاً: من أساليب الدعوة: تطييب قلوب المدعوين وربطها بخالقها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۸۸.           | الحديث رقم (١٥٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | شرح غريب الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۸۸.<br>       | الدراسة الدعوية للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>^</b> ^^.   | أولاً: من موضوعات الدعوة: التحذير من صرف الأموال بالباطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٩٠.           | والمان المانية العراقية العراقية المراقية المراقية المراقية المراقية المراقية المراقية المراقية العراقية المراقية المراق |
| \              | تَالثًا: مِنْ أَسِاليب الدعوة: عدم التصريح بذكر اسم المخطئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | ٨- باب قول النبي ﷺ أحلت لكم الفنائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| \ <b>\</b> \\  | الحديث رقم (١٥٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| \ <b>\</b> \\  | شرح غريب الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \ <b>\</b> \\  | الدراسة الدعوية للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| \              | ١-من أساليب الدعوة: البشارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 171.<br>.a.    | ٧- من أساليب الدعوة: التأكيد بالقسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 171.<br>Lav    | ٣- من معجزات الرسول ﷺ: تحقق وقوع ما أخبر به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 171.<br>.av    | الحديث رقم (١٦٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • • • •        | شرح غريب الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ۸۹۳.  | الدراسة الدعوية للحديث                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | أولاً: أهمية تفريغ قلب الداعية من المشاغل الدنيوية                                                                         |
|       | ثانياً: من أساليب الدعوة: القصص                                                                                            |
| ۱۹۸   | تَالثًا: من خصانص النبي ﷺ وأمته: حل الغنائم                                                                                |
| ۱۹٤   | رابعاً: من معجزات النبوة: حبس الشمس واستجابة الدعاء                                                                        |
| ٥٩٨   | خامساً: من صفات الداعية: التواضع                                                                                           |
| ٥٩٨   | سادساً: من أساليب الدعوة: التشبيه                                                                                          |
| ۲۶۸   | ١٣ – باب بركة الفازي في ماله حياً وميتاً مع النبي على الله وولاة الأمر 💎 🚃 🚃 💮 💮                                           |
| ۸۹٦   | الحديث رقم (١٦١)                                                                                                           |
| ۸۹۷   | شرح غريب الحديث                                                                                                            |
| ۸۹۸   | الدراسة الدعوية للحديث                                                                                                     |
| ۸۹۸   | أولاً: من صفات الداعية: الاستعداد للقاء الله عَلَق الله عَلَق الله عَلَق الله عَلَق الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ۸۹۸   | ثاتياً: من صفات الداعية: الثقة بالله                                                                                       |
| A 9 9 | ثالثًا: أهمية الالتجاء إلى الله ﷺ بالدعاء                                                                                  |
| ۸۹۹   | رابعاً: أهمية الحرص على أداء الأماثة                                                                                       |
| ۹.,   | خامساً: من صفات الداعية: الجود والكرم                                                                                      |
| ۹ ۰ ۱ | سادساً: من صفات الداعية: العفة وقوة النفس                                                                                  |
|       | سابعاً: أهمية النية الصالحة                                                                                                |
| 9.4   | ١٤- باب إذا بعث الإمام رسولاً في حاجة، أو أمره بالمقام هل يسهم له؟                                                         |
| 9 . Y | الحديث رقم (١٦٢)الحديث رقم (١٦٢)                                                                                           |
| ۹ ، ٤ | شرح غريب الحديث                                                                                                            |
|       | الدراسة الدعوية للحديث                                                                                                     |
| ۹.٥   | أولاً: أهمية النية الصالحة                                                                                                 |
|       | ثانياً: من صفات الداعية: العدل                                                                                             |
| 9 • 7 | ثَالثاً: من وظائف الداعية: الدفاع عن أئمة الهدى والتماس العذر لهم                                                          |
| ۹ . ۷ | رابعاً: من أساليب الدعوة: استخدام الشدة مع بعض المدعوين                                                                    |
| ۹.۷   | خامساً: أهمية الكف عما جرى بين الصحابة                                                                                     |
| ۹۰۸   | مادسياً: من أساليب الدعوة: الجدل                                                                                           |
| ٩٠٨   | سابعاً: أهمية اعتزال الفتن المضلة                                                                                          |
|       | ثامناً: أهمية الاستدلال بالأدلة الشرعية                                                                                    |
| 93.   | ١٥ – باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين                                                                           |
|       | الحديث رقم (١٦٢)                                                                                                           |
|       | شرح غريب الحديث                                                                                                            |
| 914   | لدراسة الدعوية للحديث                                                                                                      |
| 915   | أولاً: أهمية الاستدلال بالأدلة الشرعية                                                                                     |
| 916   | النيا: من صفات الداعية: إضافة النعم إلى الله كال الله الله الله الله الله الله                                             |
| 918   | نالثاً: أهمية الحنث في اليمين والتكفير عنها للمصلحة الراجحة                                                                |
|       | ابعاً: أهمية تحصيل العلم من مصادره الأصلية مباشرة والتثبت في ذلك                                                           |

| 910   | خامساً: حرص السلف الصالح على الدقة في نقل الحديث                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|       | سادساً: من صفات الداعية: الكرم                                                    |
| 917   | سابعاً: أهمية الاستثناء في اليمين                                                 |
| ۹۱۷   | ثامناً: من أدب الداعية: إكرام الضيف                                               |
| ۹۱۸   | تاسعاً: من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة تبوك                                            |
| ۹ ۱ ۸ | عاشراً: من صفات الداعية: الصبر على الابتلاء                                       |
| ۹ ۱ ۸ | الحادي عشر: حرص الصحابة على الجهاد والدعوة                                        |
| 919   | الثاني عشر: عظم محبة الصحابة لرسول الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 919   | الثالث عشر: من أساليب الدعوة: التأكيد بالقسم                                      |
| ۹۲.   | الرابع عشر: من أساليب الدعوة: تأديب بعض المدعوين بالقول                           |
| 9 7 1 | الحديث رقم (١٦٤)                                                                  |
| 9 7 1 | الحديث رقم (١٦٥)                                                                  |
| 9 7 1 | شرح غريب الحديثين                                                                 |
| 9 7 7 | الدراسة الدعوية للحديثين                                                          |
|       | أولاً: من وسائل الدعوة: بعث البعوث وإرسال المجاهدين في سبيل الله عَلَى            |
|       | تُأتياً: من وسائل الدعوة: إعطاء النفل للشجعان تشجيعاً لهم                         |
| 9 7 7 | ثَالثًا: أهمية الحرص على الدقة في نقل الحديث                                      |
| 9 7 2 | الحديث رقم (١٦٦)                                                                  |
| 9 4 6 | شرحغريب الحديث                                                                    |
| 9 4 6 | الدراسة الدعوية للحديث                                                            |
| 9 77  | اولاً: من صفات الداعية: الفرح بنعمة الله عَلَمْكُ والتحدث بها                     |
|       | ثاتياً: من وسائل الدعوة: التأليف بالمال                                           |
| 9 7 1 | ثَالثًا: حرص السلف الصالح على الدقة في نقل الحديث                                 |
| 9 7 1 | رابعاً: أهمية النية الصالحة                                                       |
| 9 71  | خامساً: مِن سنن الله ﷺ: الابتلاء والامتحان                                        |
| 9 7 1 | سادساً: أهمية الحرص على أخذ العلم من مصادره الأصلية مباشرة                        |
| 9 7 1 | سابعاً: من صفات الداعية: الرغبة فيما عند الله                                     |
| 9 7 9 | الحديث رقم (١٦٧)                                                                  |
|       | شرح غريب الحديث                                                                   |
| 9 7 9 | الدراسة الدعوية للحديث                                                            |
| 9 7 9 | أولاً: من صفات الداعية: العدل                                                     |
| 9 4.  | ثانياً: من أساليب الدعوة: الترهيب                                                 |
| ۹٣.   | تَالثًا: من صفات الداعية: الحلم                                                   |
| 9 4   | رابعاً: سوء أدب بعض المدعوين                                                      |
| 9 7   | خامساً: من القواعد الدعوية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح                      |
| 9 37  | ١٦- باب ما منَّ النبي صلى الأسارى من غير أن يخمس                                  |
|       | الحديث رقم (١٦٨)                                                                  |
| 9 7   | شرح غريب الحديث                                                                   |

| 9 7 8 | لدراسة الدعوية للحديث                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 7 5 | ولاً: من صفّات الدّاعية: المكافأة على المعروف                                       |
|       | نَاتِياً: أهمية العناية بتعليم الأقارب                                              |
| 9 7 6 | نَالثًا: من موضوعات الدعوة: بيان خطر الفتن على الأمة                                |
|       | رابعاً: من أساليب الدعوة: الترهيب                                                   |
| 9 47  | خامساً: من تاريخ الدعوة: تحديد آخر من مات من أهل بدر والحديبية                      |
|       | ١٧ – باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام، وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض               |
|       | الحديث رقم (١٦٩)                                                                    |
| 944   | الدراسة الدعوية للحديث                                                              |
| 9 47  | أولاً: من صفَّات الدَّاعية: مراعاة أحوال المدعوين                                   |
| 9 47  | تاتياً: أهمية السؤال عما أشكل                                                       |
| 9 7 9 | تالثاً: من صفات الداعية: المكافأة على المعروف                                       |
| 9 4 9 | رابعاً: من وسائل الدعوة: التأليف بالمال                                             |
| ۹٤.   | ١٨ – باب من لمر يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبه من غير أن يخمس وحكم الإمام فيه |
| ۹ ٤ ٠ | الحديث رقم (١٧٠)                                                                    |
| 9 £ 1 | شرح غريب الحديث                                                                     |
| 9 8 4 | الله راسة الدعوية للحديث                                                            |
| 9 2 4 | أولاً: من صفات الداعية: الحرص على تعليم الأقارب                                     |
| 9 2 4 | تَانياً: أهمية سؤال الداعية عما أشكل عليه                                           |
| 9 2 4 | تَالثاً: من صفات الداعية: الشجاعة                                                   |
| 9 £ £ | رابعاً: من أساليب الدعوة: القصص                                                     |
| 9 £ £ | خامساً: من تاريخ الدعوة: معرفة وقت غزوة بدر                                         |
| 9 £ £ | سادساً: من وسائل الدعوة: إعطاء السلب للقاتل تشجيعاً له                              |
| 9 £ £ | سابعاً: من أساليب الدعوة: تطييب قلب المدعو                                          |
| 9 £ 0 | تامناً: أهمية الأخذ بالقرائن في إثبات الحقوق عند عدم البينة                         |
|       | تاسعاً: أهمية أسلوب التشبيه في الدعوة إلى الله                                      |
|       | عاشراً: أهمية المسارعة إلى الخيرات                                                  |
|       | الحادي عشر: أهمية الغضب لله ولرسوله في حدود الحكمة                                  |
|       | الثاني عشر: أهمية عدم احتقار الصغار في الأمور المهمة                                |
|       | الثالث عشر: من صفات الداعية: التزام الأدب والتلطف ولين الكلام مع الكبير والصغير     |
| 9 £ 9 | الرابع عشر: من أساليب الدعوة: التأكيد بالقسم                                        |
| 90.   | ١٩ – باب ما كان النبي صلى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه                      |
|       | الحديث رقم (۱۷۱)                                                                    |
|       | شرح غريب الحديث                                                                     |
|       | اللواسة الدعوية للحديث                                                              |
|       | أولاً: من وسائل الدعوة: التأليف بالمال                                              |
|       | تُأنياً: من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة الفتح وغزوة حنين                                 |
| 908   | تَالثاً: أهمية الستر على أهل الصلاح والتقوى                                         |

|                                                                                              | رابعاً: من صفات الداعية: التثبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 900                                                                                          | خامساً: من وسائل الدعوة: التأليف بالجاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 907                                                                                          | سادساً: من أساليب الدعوة: التأكيد بالقسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 907                                                                                          | سابعاً: من أساليب الدعوة: التأليف بطيب الكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 907                                                                                          | ثامناً: من معجزات النبي على: الإخبار بالمغيبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲٥٩                                                                                          | تاسعاً: ذكر الداعية بعض فضائله أو مناقبه عند الحاجة انتصاراً للحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 904                                                                                          | عاشراً: من موضوعات الدعوة: الحض على الصبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 904                                                                                          | الحادي عشر: عظم محبة الصحابة لرسول الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                              | الثاني عشر: حسن أدب الأنصار مع رسول الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 904                                                                                          | الثالث عشر: من صفات الداعية: الصدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 901                                                                                          | الرابع عشر: من أسباب النصر: عدم الإعجاب بالكثرة والقوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 901                                                                                          | الخامس عشر: من صفات الداعية: الشجاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 901                                                                                          | السادس عشر: من أصناف المدعوين: المشركون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 401                                                                                          | السابع عشر: من أصناف المدعوين: أهل الصلاح والتقوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 909                                                                                          | الثّامن عشر: من صفات الداعية: التواضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                              | التاسع عشر: من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 909                                                                                          | العشرون: من صفات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۹٦.                                                                                          | الحديث رقم (١٧٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۹٦.                                                                                          | شرح غريب الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۹٦.                                                                                          | 14. 1 P.41. P.41. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                              | الدراسة الدعوية للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                              | الدراسة النعوية للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 971                                                                                          | أولاً: من صفات الداعية: التواضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 971<br>971                                                                                   | أولاً: من صفات الداعية: التواضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 971<br>971<br>977                                                                            | أولاً: من صفات الداعية: التواضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 7 1<br>9 7 1<br>9 7 7<br>9 7 7                                                             | أولاً: من صفات الداعية: التواضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 7 1<br>9 7 1<br>9 7 7<br>9 7 7                                                             | أولاً: من صفات الداعية: التواضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 7 1<br>9 7 1<br>9 7 7<br>9 7 7<br>9 7 7                                                    | أولاً: من صفات الداعية: التواضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 7 1<br>9 7 7<br>9 7 7<br>9 7 7<br>9 7 7<br>9 7 7                                           | أولاً: من صفات الداعية: التواضع ثانياً: أهمية الزهد في حياة الداعية. ثانياً: أهمية الزهد في حياة الداعية. ثانياً: من صفات الداعية: الحلم رابعاً: من صفات الداعية: الكرم خامساً: أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة سادساً: من صفات الداعية: حسن الخلق سادساً: من وسائل الدعوة: التأليف بالعفو مكان الانتقام ثامناً: أهمية التأليف بالمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9 7 1<br>9 7 7<br>9 7 7<br>9 7 7<br>9 7 7<br>9 7 7                                           | أولاً: من صفات الداعية: التواضع ثانياً: أهمية الزهد في حياة الداعية. ثانياً: أهمية الزهد في حياة الداعية. ثالثاً: من صفات الداعية: الحلم رابعاً: من صفات الداعية: الكرم خامساً: أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة سادساً: من صفات الداعية: حسن الخلق سابعاً: من وسائل الدعوة: التأليف بالعفو مكان الانتقام ثامناً: أهمية التأليف بالمال تاسعاً: من صفات الداعية: الصبر على الأذى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9 7 1<br>9 7 7<br>9 7 7<br>9 7 7<br>9 7 7<br>9 7 7                                           | أولاً: من صفات الداعية: التواضع ثانياً: أهمية الزهد في حياة الداعية. ثانياً: أهمية الزهد في حياة الداعية. ثانياً: من صفات الداعية: الحلم رابعاً: من صفات الداعية: الكرم خامساً: أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة سادساً: من صفات الداعية: حسن الخلق سادساً: من وسائل الدعوة: التأليف بالعفو مكان الانتقام ثامناً: أهمية التأليف بالمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 971<br>971<br>977<br>977<br>977<br>977<br>976<br>976                                         | أولاً: من صفات الداعية: التواضع ثانياً: أهمية الزهد في حياة الداعية. ثانياً: أهمية الزهد في حياة الداعية. ثانياً: من صفات الداعية: الحلم رابعاً: من صفات الداعية: الكرم عامساً: أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة سادساً: من صفات الداعية: حسن الخلق سابعاً: من وسائل الدعوة: التأليف بالعفو مكان الانتقام ثامناً: أهمية التأليف بالمال تاسعاً: من صفات الداعية: الصبر على الأذى عشراً: من صفات الداعية: دفع السينةبالحسنة عشرا: أهمية إعراض الداعية عن الجاهلين                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 971<br>971<br>977<br>977<br>977<br>977<br>976<br>976                                         | أولاً: من صفات الداعية: التواضع ثانياً: أهمية الزهد في حياة الداعية. ثانياً: أهمية الزهد في حياة الداعية. ثانياً: من صفات الداعية: الحلم رابعاً: من صفات الداعية: الكرم خامساً: أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة سادساً: من صفات الداعية: حسن الخلق سابعاً: من وسائل الدعوة: التأليف بالعفو مكان الانتقام ثامناً: أهمية التأليف بالمال تاسعاً: من صفات الداعية: الصبر على الأذى عاشراً: من صفات الداعية: الصبر على الأذى                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 971<br>971<br>977<br>977<br>977<br>977<br>977<br>977                                         | أولاً: من صفات الداعية: التواضع ثانياً: أهمية الزهد في حياة الداعية. ثانياً: أهمية الزهد في حياة الداعية. ثانياً: من صفات الداعية: الحلم رابعاً: من صفات الداعية: الكرم عامساً: أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة سادساً: من صفات الداعية: حسن الخلق سابعاً: من وسائل الدعوة: التأليف بالعفو مكان الانتقام ثامناً: أهمية التأليف بالمال تاسعاً: من صفات الداعية: الصبر على الأذى عشراً: من صفات الداعية: دفع السينةبالحسنة عشرا: أهمية إعراض الداعية عن الجاهلين                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9 7 )<br>9 7 7 7<br>9 7 7 7<br>9 7 7 7<br>9 7 7<br>9 7 7<br>9 7 7<br>9 7 7<br>9 7 7<br>9 7 7 | أولاً: من صفات الداعية: التواضع ثانياً: أهمية الزهد في حياة الداعية. ثانياً: أهمية الزهد في حياة الداعية. ثانياً: من صفات الداعية: الحلم رابعاً: من صفات الداعية: الكرم سادساً: أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة سادساً: من صفات الداعية: حسن الخلق سابعاً: من وسائل الدعوة: التأليف بالعفو مكان الانتقام تاسعاً: من صفات الداعية: الصبر على الأذى تاسعاً: من صفات الداعية: الصبر على الأذى عاشراً: من صفات الداعية: دفع السيئةبالحسنة الحادي عشر: أهمية إعراض الداعية عن الجاهلين التأني عشر: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة الثانث عشر: من أصناف المدعوين: الأعراب التلثث عشر: من أصناف المدعوين: الأعراب                                                                                                                  |
| 9 7 1 1 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 9 9 9                                                    | أولاً: من صفات الداعية: التواضع ثانياً: أهمية الزهد في حياة الداعية ثانياً: أهمية الزهد في حياة الداعية ثانياً: من صفات الداعية: الحلم رابعاً: من صفات الداعية: الكرم سادساً: من صفات الداعية: دسن الخلق سادساً: من صفات الداعية: حسن الخلق سابعاً: من وسائل الدعوة: التآليف بالعفو مكان الانتقام تاسعاً: من صفات الداعية: الصبر على الأذى تاسعاً: من صفات الداعية: الصبر على الأذى عاشراً: من صفات الداعية: دفع السينةبالحسنة الحادي عشر: أهمية إعراض الداعية عن الجاهلين التأني عشر: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة الثاني عشر: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة العديث رقم (۱۷۳)                                                                                                                                               |
| 9 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                      | أولاً: من صفات الداعية: التواضع ثانياً: أهمية الزهد في حياة الداعية. ثانياً: أهمية الزهد في حياة الداعية. ثانياً: من صفات الداعية: الحلم رابعاً: من صفات الداعية: الكرم سادساً: أهمية أدب المدعو مع العلماء والدعاة سادساً: من صفات الداعية: حسن الخلق سابعاً: من وسائل الدعوة: التأليف بالعفو مكان الانتقام تاسعاً: من صفات الداعية: الصبر على الأذى تاسعاً: من صفات الداعية: دفع السيئةبالحسنة عاشراً: من صفات الداعية: دفع السيئةبالحسنة الحادي عشر: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة الثاني عشر: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة التاليث عشر: من أصناف المدعوين: الأعراب العديث رقم (۱۷۳) الداسة الدعوة: نقل الكلام بقصد التحذير والإصلاح وإزالة المنكر أولاً: من وسائل الدعوة: نقل الكلام بقصد التحذير والإصلاح وإزالة المنكر |
| 9 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                      | أولاً: من صفات الداعية: التواضع ثانياً: أهمية الزهد في حياة الداعية ثانياً: أهمية الزهد في حياة الداعية ثانياً: من صفات الداعية: الحلم رابعاً: من صفات الداعية: الكرم سادساً: من صفات الداعية: دسن الخلق سادساً: من صفات الداعية: حسن الخلق سابعاً: من وسائل الدعوة: التآليف بالعفو مكان الانتقام تاسعاً: من صفات الداعية: الصبر على الأذى تاسعاً: من صفات الداعية: الصبر على الأذى عاشراً: من صفات الداعية: دفع السينةبالحسنة الحادي عشر: أهمية إعراض الداعية عن الجاهلين التأني عشر: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة الثاني عشر: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة العديث رقم (۱۷۳)                                                                                                                                               |

|         | _                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 9 7 1   | رابعاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة                               |
| 9 7 7   | خامساً: أهمية التأليف بالمال في الدعوة إلى الله                      |
|         | سادساً: من وسائل الدعوة: التأليف بالعفو مكان الانتقام                |
| 9 7 7   | سابعاً: من صفات الداعية: الحلم                                       |
|         | تَامِناً: مِنْ أَسالِيبِ الدعوة: الدعاء للقدوات الحسنة               |
|         | تاسعاً: من صفات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين                       |
| 9 7 5   | عاشراً: من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري                         |
| 9 V £   | الحادي عشر: من أصناف المدعوين: أشراف الناس                           |
| 9 V £   | الثَّاني عشر: من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة حنين                         |
| 9 7 0   | الثَّالثُّ عشر: من القواعد الدعوية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح |
| 9 7 7   | الحديث رقم (١٧٤)                                                     |
|         | شرح غريب الحديث                                                      |
|         | الدراسة الدعوية للحديث                                               |
| 4 ۷ ۸   | أولاً: مكانة الصحابيات وصبرهن على خدمة الأزواج                       |
| 4 ۷ ۸   | تَاتياً: من صفات الداعية: الكرم                                      |
| 4 ۷ ۸   | تَالثًا: من صفات الداعية: التواضع                                    |
| 4 ۷ ۸   | رابعاً: أهمية الحياء وعظم منزلته بالمستنصلين المستنسسين              |
| ۹۸.     | خامساً: من صفات الداعية: الغيرة المحمودة                             |
| 9 1 1   | سادساً: من صفات الداعية: الحرص على صلة الأرحام                       |
| ۲۸۶     | سابعاً: أهمية الصدق                                                  |
| 47      | ثامناً: من صفات الداعية: الرحمة                                      |
| 9 10 17 | ٢٠– باب ما يصيب من الطعام في أر ض الحرب                              |
| 9 11 1  | الحديث رقم (١٧٥)                                                     |
| 9 1 1   | الحديث رقم (١٧٦)                                                     |
|         | شرح غريب الحديثين                                                    |
| 4 4 4   | الدراسة الدعوية للحديثين                                             |
| 4 / /   | أولاً: من خصانص الإسلام: التيسير ورفع الحرج                          |
| 4 / /   | تَانياً: من صفات الداعية: توقير النبي ﷺ وإجلاله                      |
| 9 14 19 | تَالثاً: من صفات الداعية: الحياء                                     |
| 99.     | الحديث رقم (١٧٧)                                                     |
| 99.     | شرح غريب الحديث                                                      |
| 99.     | الدراسة الدعوية للحديث                                               |
|         | أولاً: من تاريخ الدعوة: ذكر وقت غزوة خيبر                            |
|         | تُأنياً: مِن القواعد الدعوية: الأصل في الأشياء الإباحة               |
| 997     | تَالثًا:ِ أهمية تفقد الإمام أحوال رعيته                              |
|         | رابعاً: من سنن الله عز وجل: الابتلاء والامتحان                       |
|         | خامساً: أهمية الإسراع في إزالة المنكر وتغييره إذا ظهر                |
| 996     | سادساً: من مه ضوعات الدعه ة: بيان تحريم الحمر الأهلية                |

| 1710   | ۱ - فهرس الموضوعات |
|--------|--------------------|
| 11/10/ |                    |

| مابعاً: من أصناف المدعوين: أهل الصلاح والتقوى                         |
|-----------------------------------------------------------------------|
| امناً: من وسائل الدعوة: إرسال الدعاة                                  |
| لفصل الرابع: كتاب الجزية والموادعة                                    |
| - باب الجزية والموادعة، مع أهل الذمة والحرب                           |
| لحديث رقم (۱۷۸)                                                       |
| لحديث رقم (۱۷۹)                                                       |
| ئرحغريب الحديثين                                                      |
| نلىراسة الدعوية للحديثين                                              |
| ولأ: من وسائل الدعوة: القصص                                           |
| اتياً: من وسائل الدعوة: إرسال الكتب والرسائل                          |
| الثاً: من موضوعات الدعوة: إنكار المنكر إذا ظهر فعله                   |
| ابعاً: لا ينكر أن يغيب عن الداعية أو العالم الكبير ما علمه غيره       |
| فامساً: من صفات الداعية: التثبت                                       |
| مادساً: من صفات الداعية: الانقياد للدليل الشرعي والعمل به             |
| مابعاً: من أصناف المدعوين: المجوس                                     |
| امناً: من وسائل الدعوة: أخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس              |
| لحديث رقم (۱۸۰)                                                       |
| ئرحغريب الحديث                                                        |
| نغراسة الدعوية للحديث                                                 |
| ولاً: من وسائل الدعوة: بعث البعوث وإرسال الدعاة                       |
| انياً: من صفات الداعية: الفطنة والذكاء                                |
| الثاً: من صفات الداعية: حسن الخلق                                     |
| إبعاً: أهمية تأمير الأمراء على الأقطار                                |
| فامساً: من أساليب الدعوة: السُوال والجواب                             |
| مادساً: من موضوعات الدعوة: التحذير من التنافس في الدنيا والانشغال بها |
| مابعاً: أهمية التأكيد بالقسم في الدعوة إلى الله عز وجل                |
| امناً: من معجزات النبي ﷺ : الإخبار بما يقع                            |
| اسعاً: من أصناف المدعوين: أهل الصلاح والتقوى                          |
| لحديث رقم (۱۸۱)                                                       |
| لحديث رقم (۱۸۲)                                                       |
| نرح غريب الحديثين                                                     |
| لدراسة الدعوية للحديثين                                               |
| ولأ: من وسائل الدعوة: بعث البعوث للدعوة والجهاد                       |
| انياً: من صفات الداعية: الفصاحة والبلاغة                              |
| الثَّا:ِ أهمية مراعاة أوقات نشاط المدعق                               |
| ابعاً: من وسائل الدعوة: الجهاد في سبيل الله ﷺ                         |
| المسأ: أهمية الشورى في الدعوة إلى الله ﷺ                              |
| مادساً: من وسائل الدعوة: تأمير الأمراء على الجيوش                     |

| ١٠١     | سابعاً: من معجزات الرسول ﷺ: الإخبار بالمغيبات                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| ١٠١     | نامناً: من أساليب الدعوة: ضرب الأمثال                                  |
| ١٠١١    | ناسعاً: من وسائل الدعوة: البدء بقتال الأهم فالأهم من أعداء الإسلام٧    |
| ۱٠١,    | عاشراً: مَن أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب                            |
| ۱٠١,    | الحادي عشر: من أصناف المدعوين: المشركون                                |
| ۱٠١/    | الثاني عشر: من موضوعات الدعوة: الحض على الجهاد حتى يعبد الله وحده٨     |
| ١.١     | ه– باب إشم من قتل معاهداً بغير جرم                                     |
| ١.١     | الحديث رقم (١٨٣)                                                       |
| ۱٠١     | شرح غريب الحديث                                                        |
| ۱۰۱     | ت الدراسة الدعوية للحديث                                               |
|         | أولاً: من موضّوعات الدعوة: التحذير من قتل أهل الذمة بغير حق            |
| ١.٢.    | تُأْتياً: من أساليب الدعوة: الترهيب                                    |
| ١.٢٠    | ثَالثًا: من سماحة الإسلام: حفظه لحرمة العهد والميثاق                   |
|         | ٣- باب إخراج اليهود من جزيرة العرب                                     |
| ١٠٢٠    | الحديث رقم (١٨٤)                                                       |
|         | شرح غريب الحديث                                                        |
|         | الدراسة الدعوية للحديث                                                 |
| 1 . 77  | أولاً: من ميادين الدعوة: المسجد                                        |
| 1 . 41  | ثانياً: من وسائل الدعوة: إرسال الدعاة                                  |
| . * * * | ثالثًا: من موضوعات الدعوة: الحض على الدخول في الإسلام                  |
|         | رابعاً: من أساليب الدعوة: الجدل بالتي هي أحسن                          |
| ١ ٠ ٢ ٤ | خامساً: من موضوعات الدعوة: الحضُّ علَّى إخراج المشركين من جزيرة العرب؟ |
| 1 . ۲7  | سادساً: من صفات الداعية: الفصاحة والبلاغة                              |
|         | سابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب                                      |
| . ۲7    | تَامناً: أهمية أسلوب التأكيد بالتكرار                                  |
| . * \   | تاسعاً: من أصناف المدعوين: اليهود                                      |
| . * *   | عاشراً: من صفات اليهود: المكر والخديعة                                 |
| ٠ ۲۸    | ٨– باب إذا غدر الشركون بالسلمين هل يعفى عنهم                           |
| . 47    | الحديث رقم (١٨٥)                                                       |
| . 47    | شرح غريب الحديث                                                        |
| . ۲9    | الدراسة الدعوية للحديث                                                 |
| . ۲ 9   | أولاً: من تاريخ الدَّعوة: ذكر فتح خيبر                                 |
| . ۲ 9   | تانياً: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب                               |
| ٠٣.     | ثالثًا: من أساليب الدعوة: الجدل                                        |
| ٠٣.     | رابعاً: من صفات الداعية: العفو                                         |
| ۰۳۱     | خامساً: من وسائل الدعوة: التأليف بقبول هدية المشرك مع الحذر            |
| ۰۳۱     | سادساً: من أساليب الدعوة: استخدام الشدة بالقول عند الحاجة              |
| 1       | سابعاً: من سنن الله عز وحل: الانتلاء لأوليانه                          |

| TAY |  | ١٠- فهرس الموضوعات |
|-----|--|--------------------|
|-----|--|--------------------|

| امناً: من معجزات الرسول ﷺ: الإخبار ببعض المغيبات                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسعاً: من أصناف المدعوين: اليهود                                                                     |
| عاشراً: من صفات اليهود: الخيانة والخبث                                                               |
| ١١- باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر                                                                     |
| لحديث رقم (١٨٦)                                                                                      |
| ئرحغريب الحديث                                                                                       |
| ندراسة الدعوية للحديث                                                                                |
| ولأ: من صفات الداعية: الصبر على الابتلاء والامتحان                                                   |
| انياً: من صفات الداعية: الإلحاح في الدعاء وتكريره                                                    |
| الثاً: من صفات الداعية: العفو                                                                        |
| ابعاً: مِن القواعد الدعوية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح                                         |
| فامساً: من أساليب الدعوة: التشبيه                                                                    |
| مادساً: من معجزات الرسول على: عصمته فيما يبلغه عن ربه عن وإخباره بمكان السحر ١٠٣٨                    |
| مابعاً: من موضوعات الدعوة: بيان أهمية الأخذ بالأسباب وأنها لا تنافي التوكل ١٠٤٠                      |
| امناً: من صفات اليهود: الخياتة لله ولرسوله على المناء من صفات اليهود: الخياتة لله ولرسوله على المناء |
| اسعاً: من موضوعات الدعوة: التحذير من السحر وبيان خطره                                                |
| ١٠٤٦الله من القدر                                                                                    |
| لحديث رقم (۱۸۷)                                                                                      |
| تُرح غريب الحديث                                                                                     |
| ىدراسة الدعوية للحديث                                                                                |
| ولاً: من تاريخ الدعوة: ذكر غزوة تبوك                                                                 |
| اتياً: من أسباب تحصيل العلم: زيارة العلماء                                                           |
| التَّا: من أساليب الدعوة: استخدام العدد إجمالاً ثم تفصيلاً                                           |
| ابعاً: من موضوعات الدعوة: بيان علامات الساعة                                                         |
| فامساً: من معجزات الرسول على: الإخبار بالمغيبات                                                      |
| مادساً: من أساليب الدعوة: الموعظة الحسنة                                                             |
| مابعاً: من أصناف المدعوين: النصارى                                                                   |
| ۱۰۰۲ باب إثير من عاهد ثهر غدر                                                                        |
| لحديث رقم (۱۸۸)                                                                                      |
| نرح غريب الحديث                                                                                      |
| سراسة الدعوية للحديث                                                                                 |
| ولا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب                                                                |
| اتياً: من أساليب الدعوة: التأكيد بالقسم                                                              |
| الثاً: أهمية الاستدلال بالأدلة الشرعية                                                               |
| ابعاً: من موضوعات الدعوة: الحض على الوفاء بالعهد                                                     |
| المسأ: من معجزات الرسول على: تحقق ما أخبر به                                                         |
| مادساً: من موضوعات الدعوة: التحذير من الظلم                                                          |
| 1.00                                                                                                 |

| ١.٥٥            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.07            | شرح غريب الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.04            | الدراسة الدعوية للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١.٥٨            | أولاً: أهمية سوال الداعية عما أشكل عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١.٥٨            | ثانياً: أهمية إجابة السائل بأكثر مما سأل عند الحاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.09            | ثالثاً: من موضوعات الدعوة: الحض على الأخذ بالكتاب والسنة واتهام الرأي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.77            | رابعاً: من تاريخ الدعوة : ذكر يوم أبي جندل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.74            | خامساً: أهمية الاستدلال بالأدلة الشرعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 | سادساً: من أساليب الدعوة: الحوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | سابعاً: من صفات الداعية: الثقة بالله عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.75            | ثامناً: منزلة أبي بكر العظيمة في مؤازرة النبي على الله الله الله الله المناء المناه المالية ال |
|                 | تاسعاً: أهمية الانقياد والتسليم لأمر رسول الله عِلَمُنَ عَلَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | عاشراً: من سنن الله عز وجل: الابتلاء والامتحان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.77            | الحادي عشر: من موضوعات الدعوة: الحث على التثبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.77            | الثَّاني عشر:من وسائل الدعوة: عقد الصلح والهدنة مع الأعداء عند العجز عن الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | الثَّالثُّ عشر: من أصناف المدعوين: المشركون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | الرابع عشر: من أصناف المدعوين: المسلمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١.٧.            | الخامس عشر: من معجزات الرسول عِلَيْ: تحقق ما أخبر به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١.٧.            | السادس عشر: من صفات الداعية: الحرص على الإصلاح بين الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.44            | ٣٢- باب إثمر الفادر للبر والفاجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.77            | الحديث رقم (١٩٠-١٩١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 | الحديث رقم (١٩٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٧ ،            | شرح غريب الأحاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.75            | الدراسة الدعوية للأحاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 + 4 5         | أولاً: من موضوعات الدعوة: التحذير من الغدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 • 44.         | ياتياً: من أساليب الدعوة: الترهيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | تَالثاً: من أصناف المدعوين: الأقارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1 • V</b> A. | رابعاً: من أساليب الدعوة: الشدة بالقول مع الأقرباء عند الحاجة والمصلحة الراجحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. 49.          | خامساً: أهمية الوفاء ببيعة الإمام المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | القسم الثاني: المنهج الدعوي المستخلص من الدراسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | الفصل الأولّ: المنهج الدعوي المتعلق بالداعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | الفصل الثاني: المنهج الدعويّ المتعلقّ بالمدعو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | الفصل الثالث: المنهج الدعوي المتعلق بموضوع الدعوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | الفصل الرابع: المنهج الدعوي المتعلق بالوسائل والأساليب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | المبحث الأول: المنهج الدعوي المتعلق بالوسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | المبحث الثاني: المنهج الدعوي المتعلق بالأساليب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1177            | الخاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 114.            | التوصيات والقترحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 1749 | ١٠- فهرس الموضوعات               |
|------|----------------------------------|
| 1171 | الفهارس                          |
| 1144 | ١-فهرس الآيات القرآنية           |
|      | ٢ - فهرس أحاديث متن الدراسة      |
|      | ٣-فهرس الأحاديث الواردة في الشرح |
| 1174 | ٤ - فهرس الآثار                  |
| 1117 | ه-فهرس تفسير الغريب              |
|      | ٦-فهرس الأشعار والأرجاز          |
|      | ٧-فهرس الدروس والفوائد الدعوية   |
|      | ٨-فهرس الأعلام المترجم لهم       |
| 171£ | ٩-فهرس المصادر والمراجع          |
| 171. | ١٠ - فهرس الموضوعات              |